لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة https://palstinebooks.blogspot.com



للْعَالْمَة إِنْ مَنْظُولُدِ نَشْرادَبُ الْحَوْلَةُ

# الحال العرب

## للإُ مَامِ لَهِ لَهِ أَبِي الفِضِلِ حَبِالِ الدِّينِ مِحَبِّد بْنِ مَكْرِمِ ابْن منظورالافریقی المِضری

المحلّدالثالِث عَشِر

ن \_ ه

نَشْرُأَ دَبِ الحَوزَة قم \_ ایران هه ۱۹۱۵

### نَشْرُ أَدبِ الحَوزَة

| لسان العرب ( الجلدالثالث عشر ) | سم الكتاب: |
|--------------------------------|------------|
| ابن منظور                      | کانب :     |
| نَشْرُ أَدْبِ الحَوزَة         | ناشر:      |
| عرم ١٤٠٥                       | ريخ النشر: |
| ۰ ۰ ۰ ۳/ ۳ نسخة                | يع منه :   |
| وق النشر محفوظة للناشر         | حق         |

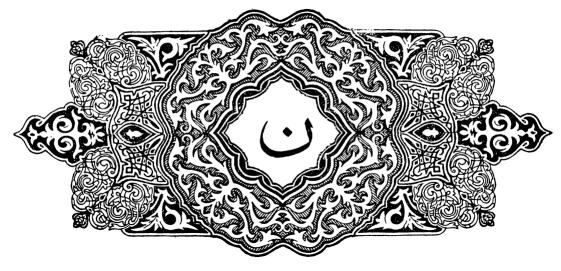

#### حوف النون

النونُ من الحروف المَجْهُورةِ ، ومـن الحُروف الدُّلُق ، والراءُ واللامُ والنونَ في حَيِّز واحد .

#### فصل الألف

فهو مأنون ، وهو مأخوذ من الأُمَن ، وهي العُقَدُ تَكُونُ فِي القسيُّ تُفْسدُها وتُعابُ بها . الجوهري: أَبَنَهُ بِشُرٌّ بَأْبُنُهُ وَبِأْبِنَهُ النَّهَمَهُ بِهِ . وَفَلَانُ ۖ يُؤْبَنُ ۗ بكذا أي 'يذ كر' بقبيح . وفي الحديث عن الني ، صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الشَّعْسر إذا أبينَتْ فيه النساءُ ؛ قال شهر : أَبَنْتُ الرحلُ بكذا وكذا إذا أَزْ نَنْته به . وقال ابن الأعرابي : أَبَنْتُ الرجلَ آبِنُهُ وآبُنُهُ إِذَا رَمَيْتَهُ بِقِسِحِ وَقَدَوْتُهُ سُوءٍ، فهو مأبون ، وقوله : لا تَـُؤبَنُ فيه الحُرَمُ أَى لا تُرْمَى سُوء ولا تُعابُ ولا يُذْكُرُ منها القسحُ وما لا يَسْبَغي بما يُسْتَحي منه. وفي حديث الإفك: أَشْيِرُوا عَلَى ۚ فِي أَنَاسٍ أَبَنُوا أَهْلَى أَي التَّهْمُوهَا . والأبن ُ: التهمَة ُ. و في حديث أبي الدَّر ْداء : إن 'نؤبَن عا ليس فينا فر'بَّما 'زكِّينا عا ليس فينا ؟ ومنه حديث أبي سعيد : مَا كُنَّا نَأْبِنُهُ بِرُ قَنْبِهُ أَيْ ما كُنَّا نَعْلُم أَنه يَوْقِي فَنَعْيَبُهُ بِذَلِكُ . وفي حديث أبي َ ذُرِّ : أَنه دَخُل على عُثْمَان بن عفَّان َ فَمَا سَبَّهُ ولا أَيِّنه أَى ما عابِّه ، وقبل : هِو أَنَّه ، بتقديم النون على الباء ، من التأنيب اللَّو م والتَّو بيخ .

وأَبَّنَ الرجلَ : كَأَبِّنَهُ . وآبَنَ الرجلَ وأَبُّنَهُ ، كلاهما : عابِّه في وجهه وعَيِّره .

والأَبْنَة ، بالضم : العُقْدة في العُسود أو في العَصا ، وجَسْعُها أَبَنَ ' ؛ قال الأَعشى :

#### فَضيبُ مَراءٍ كثير الأبن

قال ابن سيده: وهو أيضاً مَخْرَج الغُصْن في القَوْس. والأُبْنة : العَيْبُ في الحَيْسَب والعُود ، وأصلُه من ذلك . ويقال : ليس في حسب فلان أَبْنة " كقولك : ليس فيه وَصْه ". والأَبْنة أن العَيْبُ في الكلام ، وقد تَقد م قول أخالِد بن صَفْوان في الأَبْنة والوَصْه ؟ وقول رؤبة :

وامْدَحْ بِلالاً غيرِ مَا مُؤَبِّن ِ، ترَاهُ كالبازي انْتَمَى النَّمَوْكِن

انْتَنَمَى: تَعَلَّى . قَـالُ ابن الأَعـرابي : مُؤَبَّـنَّ مَعَيبُ ، وخالَفَهُ غيره ، وقيل : غير هالك أي غير مَنْكَى أي غير مَنْكَى أي غير مَنْكَ أي غير مَنْكَ أي غير مَنْكَ أي غير مَنْكُ أي غير مَنْكُ أي غير أينا : مَنْكُنَ ؟ ومنه قول لبيد :

قُدُما َنَجُوبانِ مَعَ الأَنْواجِ ، وأَبِّنَا مُلاعِبَ الرِّماحِ ، وأَبِّنَا مُلاعِبَ الرِّماحِ ، ومدره الكنيبة الرَّدامِ

وقيل للمَجْبُوس : مأبون لأنه يُوَن بالعيب القبيح ، وكأن أصلك من أبنة العصا لأنها عيب فيها . وأبنة البعير : غَلْصَمَتُه ؛ قال ذو الرامة يصف عَيْراً وسَحله :

تُغَنَّيه من بين الصَّبِيَّيْن أَبْنَة " نَهُوم " اإذا ما ار تَدَّ فيها سَحيلُها

١ قوله « كثير الابن » في النكملة مأ نصه: والرواية قليل الابن ،
 وهو الصواب لأن كثرة الابن عيب ، وصدر البيت :
 سلاجم كالنحل أنحى لها

توله « قوما تجوبان النع » هكذا في الاصل ، وتقدم في مادة
 نوح: تنوحان .

'تَعَنَيْه يعني العَيْر من بين الصَّبَيَّيْن ، وهما طرَّفا اللَّحْي . والأَبْنة ':العُقْدة ' ، وعنى بها ههنا العَلَيْصة ، والنَّهُوم ' : الذي يَنْحِط ' أَي يَزْفِر ، يقال : نَهْمَ وناَّم فيها في الأَبْنة ، والسَّحِيل ' : الصَّوْت ' . ويقال : بينهم أُبَن ' أي عَداوات ' .

وإبًان كل شيء ، بالكسر والتشديد : وقنت وحينه الذي يكون فيه . يقال : جئنت على إبًان ذلك أي على زمنه . وأخذ الشيء بإبًانه أي بزمانه ، وقيل : بأوله . يقال : أتانا فلان إبًان الراطب ، وإبّان اختراف الشاد ، وإبّان الحر والبرد أي أتانا في ذلك الوقت ، ويقال : كل الفواكه في إبّانها أي في وقتها ؛ قال الراجز :

أَيَّانَ تَقْضِي حَاجِتِي أَيِّانَا ، أَمَا تَرَى لِنُجْعَمِا إِبَّانَا ?

وفي حديث المبعث: هذا إبّان نجومه أي وقت ظهور. ، والنون أصلية فيكون فيعًالاً ، وقيل : هي زائدة ، وهو فيعُلان من أبّ الشيء إذا نهيئًا للزّهاب ، ومن كلام سيبويه في قولهم يا لكنْعَجب أي يا عجب تعال فإنه من إبّانيك وأحْيانيك .

وأَبَّنَ الرجلَ تأبيناً وأَبَّله: مَدَحه بعد موته وبكاه؛ قال مُتمثّم بن 'نورَوة :

لعَمري! وما دَهري بتأبين هالك ، ولا جَزِعاً ثمّا أُصابَ فأُو جَعا

وقال ثعلب : هو إذا ذكر ته بعد موته بخير ؛ وقال مرة : هو إذا ذكرته بعد الموت. وقال شمر : التأبين الشّناء على الرجل في الموت والحياة ؛ قال ابن سيده : وقد جاء في الشعر مد حاً للحري ، وهو قول الراعي : فرَفَعَ أصحابي المرّطي ، وأبّنوا

ور فسع اصحابي المسطي وابشوا 'هنيَّدة ، فاشتاق العُيون اللَّـواميح

قال : مدَحَها فاشتاقوا أَن يَنْظُرُوا إليها فأَسْرَعُوا السيرَ إليها سَوْقاً منهم أَن ينظرُوا منها . وأَبَنْتُ الشيء : رَقَبْتُهُ ؛ وقال أوسُ يصف الحمار :

> يقول ُ له الراؤون َ : هذاك َ راكب ُ 'يؤبّن ُ شَخْصاً فوق عَلياءَ واقِف ُ

وحكى ابن بري قال: روى ابنُ الأَعرابي يُوبَرّ، قال: ومعنى يُوبَرّ شخصاً أي ينظر إليه ليَسْتَبينَه. ويقال: إنه ليَوبَرُ أَثراً إذا اقتصاً ، وقيل لمادح الميت مُوبِّن لاتبّاعه آثار فعاله وصنائعه. والتأبين : اقتفار الأثر. الجوهري: التأبين أن تقفو أثر الشيء. وأبّن الأثر: وهو أن يَقتَفره فلا يَضِح له ولا يَنفَلِت منه . والتأبين : أن يُقصَد العرق ويؤخذ دَمه فيسوى وينؤكل ؛ عن كراع. ابن الأعرابي: الأبين ، غير ممدود الألف على فعل من الطعام والشراب ، الغليظ النّخين .

وأَبَنُ الأَرْض : نبت يخرُج في دؤوس الإكام ، له أصل ولا يَطول ، وكأنه سَعْر يُؤكل وهو سريع الحُرُوج سريع الحُرُوج سريع الحَرْوج سريع الهَبْج ؛ عن أبي حنيفة .

وأبانان : جبلان في البادية ، وقيل : هما جبكان أحدهما أسود والآخر أبيض ، فالأبيض لبني أسد ، والأسود لبني فرّارة ، بينهما نهر" يقال له الرُّمَة ، بتخفيف الميم ، وبينهما نحو من ثلاثة أميال وهو اسم علم لهما ؛ قال بشر يصف الظعائن :

َ يَوُمُّ بِهَا الحُدَاةُ مِياهَ نَخْلٍ ، وفيها عن أَبانَيْنِ ازْوِدَارُ

وإنما قيل: أَبانَانِ وأَبانُ أَحدهما ، والآخر مُتالِعِ ، } كما يقال القَمَرانَ ؛ قال لبيد :

> دَرَسَ المَنَا عِمْنَالِعِ وأَبَانٍ ، فَتَقَادَمَتْ بِالحِبْسِ فَالسُّوبَانِ

قال ابن جني : وأما قولهم للجبكين المُتقابلين أبانان ، فإنَّ أَبانَانَ اسم علم لهما بمنزلة زيد وخالد ، قال: فإن قلت كنف حاز أن يكون بعض التثنية علماً وإنما عامَّتُها نكرات ? ألا ترى أن رحُلين وغُلامَين كلُّ واحد منهما نكرة غير علم فما بال أبانَين صارا علماً ? والجواب : أن زيدن ليسا في كل وقت مُصطحبَين مقترنين بل كل واحد منهما 'يجامع صاحبَه ويُفار قه ، فلما اصطحبًا مرة وافترقا أخرى لم نمكن أن تخصًا باسم علم 'يفيد'هما من غير هما ، لأنهما شنئان ، كلُّ واحد منهما بائن من صاحبه ، وأما أبانان فحلان متقابلان لا يُفارق واحد منهما صاحبَه ، فحرَا يا لاتتصال بعضهما ببعض تجرى المسئى الواحد نحو بَكْرِ وَقَامَهُمُ ، فَكُمَا نُحْصُ كُلُّ وَاحْدُ مِنَ الْأَعْلَامُ باسم 'بفيد'ه من أمَّته ، كذلك 'خص هذان الحكلان باسم 'يفندهما من سائر الجنال ، لأنهما قد حركا محرى الجبل الواحد ، فكما أن تُبيراً ويَذْبُل لمَّا كان كل واحد منهما جلًا واحداً متصلة أحزاؤه 'خصَّ باسم لا يُشارَكُ فيه ، فكذلك أبانان لما لم يفترق بعضهما من بعض كانا لذلك كالجبَل الواحد ، مُخصًا باسم علم كما نُخصٌّ يَذْ بُلُ وبَرَ مُرَّمٌ وشَّبَام كُلُّ وأحد منها باسم علم ؛ قال مُهلهل :

أَنْكَعَهَا فَقَدُهُ الأَرافِمَ فِي جَنْبٍ ، وكان الحِباءُ من أَهَمٍ

لَوْ بَأَبَانَيْنَ جِـاءً يَخْطُبُهَا رُمِّلُ ، مَا أَنْفُ خَاطِبٍ بِدُمٍ

الجوهري: وتقول هذان أبانان حَسَنَيْنِ ، تَنْصِب النعت لأَن الأَماكَن لا تَوْلِ فَضَارِا كَالْشِيء الواحد ، وخالَف الحيوان ، إذا قلت هذان زيدان حسنان، ترفع النعت همنا لأَنه

نكرة "و و صفت ما نكرة ؟ قال ابن برى : قول الحوهري تنصب النعت لأنه نكرة وصفت به معرفة ، قال : معنى بالوصف هنا الحال . قال ابن سده : وإنما فرقوا بين أَبانَين وعَرَفات وبين زَيدَن وزَيدين من قَمَلُ أَنهُمُ لَمْ يَجِعَلُوا التُّنْمَةُ وَالْجِمْعُ عَلَّمَا لُرْجُلُينَ وَلَا لرجال بأعانهم، وجعلوا الاسم الواحد علماً لشيء بعنه ، كأنهم قالوا إذا قلنا اثنت بزَيْد إنما نريد هات هذا الشخص الذي يسبر الله، ولم يقولوا إذا قلنا جاء زيدان فإنما نعني شخصين بأعيانهما قد عرفا قبل ذلك وأثبيتا، ولكنهم قالوا إذا قلنا جاء زيد بن فلان وزيد ُ بن فلان فإنما نعني شئين بأعانهما ، فكأنهم قالوا إذا قلنا ائت أبانكن فإنما نعني هذين الجبلين بأعيانهما اللذين يسير إليهما ، ألا ترى أنهم لم يقولوا امْرُرُ بأبان كذا وأبان كذا ? لم يفر قوا بينهما لأنهم جعلوا أبانَـنْن اسماً لهما يُعْرَفان به بأعانهما ، وليس هذا في الأناسيُّ ولا في الدوابُّ ، إنما يكون هذا في الأماكن والجال وما أشه ذلك ، من قَال أنَّ الأماكنُّ لا تزول فيصيرُ كل واحدٍ من الجبلَينِ داخلًا عندهم في مثل ما دخل فيه صاحبُه من الحال والشَّات والحصب والقَحْط ، ولا 'نشار' إلى واحد منهما بتعريف دون الآخر فصارا كالواحد الذى لا تُزايـله منه شيءٌ حيث كان في الأناسيُّ والدوابُّ والإنسانان والدابِّتان لا يَشْبُسُان أَبداً ، يزولان ويتصرُّفان ويُشارُ إلى أحدهما والآخرُ عنه غائب ، وقد يُفرَد فيقال أَبانُ ؟ قال امرؤ القيس :

كان أباناً ، في أفانيين وَدُقِهِ ، كبيرُ أناس في بِجادٍ مُزَمَّل ِ ا

وأبان : اسم رجل ٍ .

أَبْيَنُ بُورُن أَحبر، قرية على جانب البحر ناحية اليبن، وقبل : هو اسمرُ مدينة عدن .

وفي حديث أسامة : قال له رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لمّنا أرسَله إلى الرّوم: أغير على أَبْنَى صباحاً ؟ هي ، بضم الهمزة والقصر ، اسم موضع من فلسَسْطين بين عَسْقَلان والرّامُلة ، ويقال لها يُبْنَنَى ، بالياء ، والله أعلم .

أَيْن : الأَتَانُ : الحِيارَةُ ، والجِيع آئُنُ مثل عَناقَيْ وأَعْنُنَي وأَنْنُ وأَنُنُ ؛ أَنشد ابن الأَعرابي : وما أُبَيِّنُ منهمُ ، غيرَ أَنَّهمُ 'همُ الذين غَذَت من خَلَفها الأَنُنُ

وإنما قال غذَت من خَلَفْهَا الأَثْن لأَن ولدَ الأَتانِ إِنَمَا وَلِهُ الأَتْن لأَن ولدَ الأَتانِ إِنَمَا مَرْضَع من خَلَف . والمَأْتُوناءُ : الأَثُنُ اسم للجمع مثل المَعْيوراء . وفي حديث ابن عباس : جئت على حمار أَتان الحمار والأَنش، والأَتان والأَتش، والأَتان والحَمارة والمُتان المُعْلَم أَن الأَنثى من الحَمْر لا تقطع الصلاة، بالأَتان ليُعْلَم أَن الأَنثى من الحَمْر لا تقطع الصلاة، فكذلك لا تقطعها المرأة ، ولا يقال فها أَتانة .

قال ابن الأثير: وقد جاء في بعض الحديث واستَأْتَنَ الرجلُ اسْتَرَى أَتاناً واتَّخَدَها لنفسه؛ وأنشد ابن بري:

بَسَأْتَ ، يَا عَمْرُو ، بِأَمْرٍ مَؤْتِنِ وَاسْتَأْتَنَ النَّاسِ ۗ وَلَمْ ۖ تَسْتَأْتِنِ

واسْتَأْتَنَ الحمارُ : صار أَتَاناً . وقولهم : كان حماراً فاسْتَأْتَنَ أَي صار أَتَاناً ؛ يضرب للرجل يَهُون بعد العز" . ابن شميل : الأَتَان قاعدة الفَو ْدَج ، قال أبو وهب الحمائر أهي القواعد والأَتَن ، الواحدة وعمارة وأَتَان ". والأَتَان : المرأة الرّعناء على التشبيه القواعد قال أبو وهب كذا في الاصل والتهذيب. وفي الصاغاني :

أبو مرّهب بدل ابو وهب .

بالأتانِ ، وقيل لِفَقِيه العربِ : هل كيجوزُ للرجل أَنْ يَتَزُوَّجَ بَأَتَانَ ? قَالَ: نعم ؛ حَكَاه الفارسي في التذكرة. والأتانُ : الصخرةُ تكون في الماء ؛ قال الأعشى :

#### بِناجِيةٍ ، كأتانِ النَّميلِ ، تُقَضِّي السُّرَى بَعْدَ أَيْن عَسِيرًا

أي تُصْبِح عاسِراً بدَنَسِها تَخْطُرُ بِهُ مِراحاً ونَسَاطاً . وقال ابن شميل: أتان السَّمِيل الصغرة في باطن المسيل الضخمة التي لا يوفعها شي ولا محر كنها ولا يأخذ فيها عطولها قامة في عرض مثله . أبو الدُّقَيْش: القواعد والأَثن المرتفعة من الأَرض . وأتان الضعل : الصغرة العظيمة تكون في الماء وقيل : هي الصغرة التي بين أسفل طي "البتر ، فهي تلي الماء والأَتان : الصغرة الضغمة المنكم لمه وتشبه على الناء الضعفة في الماء الضعفة في الماء الضعفة في الماء الضعفة في الماء وتشبه الما الناقة في صلابتها ؛ وقال كعب بن زهير :

عَيْرانة كأتان الضَّحْل ناجِية ، إذا تَرَقَّصَ بالقُورِ العَساقِيلُ

#### وقال الأخطل :

بِحُرَّةٍ ، كَأَتَانِ الضَّمْلِ، أَضْمَرَهَا ، بعــد الرَّبالةِ ، تَرْحَـالِي وتَسْيارِي

#### وقال أوس:

عَيْرِانَة مَ كَأَنَانِ الضَّعْلِ ، صَلَّبُهَا أَكُلُ السَّوَادِي وَضُوْهُ مِبْرِضَاحِ

ابن سيده: وأتان الضّعل صغرة تكون على فَم الرّكي ، فير كبُها الطّعللُبُ حتى تَملاس فتكون أَشَاء مَلاسة من غيرها، وقيل: هي الصغرة بعضُها غامر وبعضُها ظاهر . والأتان : مَقام المُستَقي على فَهم البار ، وهو صغرة . والأتان والإتان :

مَقامُ الرُّكيَّة .

وأَتَنَ يَأْتِنَ أَتْنَا : خَطَبَ فِي غَضَب . وأَتَنَ الرَجِلُ يَأْتِن أَتُنَاناً إِذَا قَارَبِ الْحَطُو فِي غَضَب ، وأَتَنَ كَذَلك، وقال فِي مصدره: الأَتَنَانُ والأَتَلانُ. وأَتَنَ بَلْكَان يَأْتِن أَتْنَا وأَتُوناً: ثَبَتَ وأَقَامَ بِه ؟ قَالَ أَبْق الدُّبَيري :

# أَتَنْتُ لَمَا وَلَمْ أَزَلُ فِي خِبَامُهَا مُعْيِمًا وَلَمُ أَزَلُ فِي خِبَامُهَا مُعْيِمًا وَعُدِي

والأَتْنُ : أَن تَخْرُجَ رَجْلًا الصِّي ّ فَبُلُ رأْسِه، لغة في البَتْن ِ ؛ حكاه ابنَ الأعرابي ، وقيل : هو الذي أُبُولَـَدُ مَنْكُوساً ، فهو مرة المر للولادِ ، ومر"ة " اسم للولك . والمُوتَن : المنكوس ، من السَّنن . والأَتَوُنُ ، بالتشديد : المَوْقدُ ، والعامَّة تخفُّفه ، والجمع الأتاتين، ويقال: هو مُولَّد؛ قال ابن خالوله: الأَتُونُ ، مخفف من الأَتَتُونَ، والأَتَتُونُ : أُخَدُودُ الجُبَّار والجصَّاص، وأَتُون الحبَّام، قال: ولا أحسبه عَربيًّا ، وجمعه أَتُن ". قال الفراء : هي الأتاتين '؟ قال ابن جني : كأنه زاد على عين أتُونِ عيناً أُخرى، فصار فعُول مخفف العين إلى فعّول مشدّد العين فيُصوره حينتُذ على أتسون فقال فيه أتانين كسَفُّود وسَفَافِهُ وَكُلُّوبِ وَكُلالِتَ ؟ قَالَ الفراء : وهذا كما جمعوا قُستًا قُسَاو سة"، أرادوا أن يجمعوه على مثال مهالية ، فكثرت السُّنات وأبدلوا إحداهن " واواً، قال:ورَبما شدُّدوا الجمع ولم يُشدُّدوا واحدً. مثل أَنْـُونِ وأَتاتِينَ .

أَنْ : الأَنْنَةُ : منبيتُ الطَّلْخِ ، وقيل : هي القِطْعَةُ من طلح من الطَّلْخ والأَثْل . يقال : هبطنا أَثْنَة من طلح ومن أَثل . ابن الأَعرابي : عيص من سيد و ، وأَثْنَة من طلح ، وسليل من سمر . ويقال الشيء الأَصِيل : أَثِينٌ .

أَجِن : الآجِن ُ : الماءُ المتغيّر ُ الطعم واللون ِ ، أَجَنَ الماءُ يأجِن ُ ويأجُن أَجْناً وأُجوناً ؛ قالَ أَبو محمد الفقعسي :

ومَنْهِل فيه العُرابُ مَيْتُ، ' كأنه من الأجون زَيْتُ،' سَقَيْتُ، منه القومَ واسْتَقَيْتُ،

وأَجِنَ يَأْجَنُ أَجَنَا فَهُو أَجِنَ ، عَلَى فَعِلَ ، وأَجُنَ ، بَضُمَ الْجِمِ ، هذه عن ثعلب ، إذا تغيّر غير أَنه شَروب ، وخص ثعلب به تغيّر رائحته ، وما الله أَجِن وآجِن وأَجِين ، والجمع أُجون ؛ قال ابن سيده : وأظنه جمع أَجْن أو أَجِن . الليث : الأَجْن أَجُون الماء ، وهو أَن يَعْشاه العِر مِض والورق ؛ قال العجاج :

عليه ، من سافي الرّياحِ الخطّطِ ، أَجْنُ كُنِي اللَّحْمِ لَم يُشَيّطِ وقال علقمة بن عَبَدة :

فأو ْرَدَها ماءً كأن جِمامَـه ، من الأَجْن ِ حِنّاءٌ معاً وصَبِيبٍ ُ

وفي حديث علي ، كرم الله وجهه: ارْتُوَى من آجِنَ ؟ هو الماءُ المتغيِّرُ الطعمِ واللونِ . وفي حديث الحسن، عليه السلام : أنه كان لا يوكى بأساً بالوُضوء من الماء الآجِن ِ .

والإُجّانة والإنجانة والأجّانة ؛ الأخيرة طائية عن اللحياني: المر كن ، وأفصعها إجّانة واحدة الأجاجين ، وهو بالفارسية إكئانه ؛ قال الجوهري: ولا تقل إنجانة .

والمِنْجَنَة ': مِدقَة 'القَصّارِ ، وتر ْكُ 'الهمز أَعلَى لقولهم في جَمعها مَواجن ؛ قال ابن بري : المِنْجَنَة ' الحُشبة ' التي يَد ُق بها القصّار ' والجمع ' مآجِن ' وأَجَن القصّار د قوله : العراب ؛ هكذا في الأصل ، ولم نجد هذه اللفظة فيا لدينا من المعاجم ، ولعلها الغراب .

الثوبَ أي دَقَّه.

والأجنة ' ، بالضم : لغة في الو بُجنة ، وهي واحدة الو بُجنات . وفي حديث ابن مسعود : أن امر أنه سألته أن يَكْسُو ها جِلْبَاباً فقال : إني أخشى أن تَدَعي جَلْبَاب الله الذي جَلْبَبَك ، قالت : وما هو ? جلْبَاب الله الذي جَلْبَبَك ، قالت : وما هو ? قال : بيتُك ، قالت : أجنتك من أصحاب محمد تقول هذا ? تريد أمن أجل أنك ، فحذفت من واللام والممزة وحر حت الجيم بالفتح والكسر ، والفتح أكثر ، وللعرب في الحذف باب واسع كقوله تعالى: لكنا هو الله ربي ، تقديره لكني أنا هو الله ربي ، والله أعلم . وأحنة وأحن عليه أحناً وإخنة وأحن عليه أحناً وإخنة وأحن ، الفتح عن كراع ، وقد آحنة .

أحن : الإحنة' : الحقد' في الصدر ، وأحنَ علمه أحناً النهذيب : وقد أَحَنْتُ إله آحَنُ أَحْناً وآحَنْتُ مُؤَاحِنةً من الإحْنة ، وربما قالواحِنة ؛ قال الأزهري: حِنَة ليس من كلام العرب، وأنكر الأصعى والفراء حِنَةً . ابن الفرج: أحنَ عليه ووَحنَ من الإحْنة. ويقال: في صدره على إحنة " أي حقد"، ولا تقل حنَّة ، والجمع إحَن وإحنات . وفي الحديث : وفي صدره على إحْنة . و في حديث ماز ن : و في قلنُوب كم الىفضاء والإحَنُ . وأما حديث معاونة : لقد منَعتْني القدرة من ذوي الحنّات ، فهي جمع حنّة وهي لغة قليلة في الإحنة ، وقد جاءت في بعض طُرْق حديث حارثة بن مُضَرِّب في الحُدود : ما بيني وبين العرب حنَّة". وفي الحديث : لا يجوز شهادة ُ ذي الظُّنَّةُ والحنَّة ؛ هو من العداوة ؛ وفيه: إلاَّ رجل بينه وبين أَخِيه حنية "، وقد أحنت عليه ، بالكسر ؛ قيال الأُقَــٰسُلِ القَـسٰيُّ :

> مَى مَا يَسُوْ طَنُ امرِيءِ بصَدِيقِهِ ، يُصَدِّقُ بَلاغَاتِ يَجِئُهُ ۚ يَقِينُهِـا

إذا كان في صَدْر إن عِمَّكَ إَحْنَةُ ۗ،
فلا تَسْتَثَرِ هَا سَوْفَ كَبِنْدُو كَفِينُهَا

يقول: لا تطلُب من عدو لل كشف ما في قلبه لك فإنه سيظهر لك ما يخفيه قلبُه على مر الزمان؛ وقيل: قَبَل قوله إذا كان في صدر ابن عمك إحنة: إذا صَفْحة المعروف وَلَّنْكَ جانباً، فخذ صَفْوَها لا يَخْتَلُط بك طنها

والمُـوَّاحَنةُ : المُعاداة ؛ قال ابن بري : ويقال آحَنتُهُ مُوَاحَنةً .

> أَخْن : الآخِنيُّ : ثبابُ مُخَطَّطة ُ ؛ قال العجاج : عليه كتَّان ُ وآخِنِيُّ والآخِنِيَّة ُ : القِسِيُّ ؛ قال الأَعشى :

مَنَعَتْ قِياسُ الآخِنِيَّةِ وأَسَـه بسِهام ِ كِثْرِبَ أَو سِهَام ِ الوادي

أَضَافَ الشّيءَ إلى نفسه لأَن القِياسَ هِي الآخِنِيَّة ، أُو يَكُونَ عَلَى أَنه أَراد قِياسَ القَوَّاسَة الآخِنِيَّة ، ويروى : أو سَهِام بلاد . أبو مالك : الآخِنِيُّ أَكُسْيَةٌ سُودٌ لِيَّنَةٌ مَلِبَسُهُا النصارى؛ قال البعيث:

فكر علينا ثم ظل يَجْرُهُا، كَمَا جُرُهُا، كَمَا جُرُهُا، كَمَا جُرُهُ وَبُ الآخِنِيِّ المقداس

وقال أبو خراش:

كأن المُلاءَ المَحْضُ خَلَفَ كُواعِه، إذا ما تَمَطَّى الآخِنِيُّ المُخَذَّمُ

أدن : المُؤدَنُ من الناس : القصيرُ العَنْقِ الضَّيِّقُ المَنْتِ الضَّيِّقُ المَنْكِينِ مع قِصَر الألواحِ واليدين ، وقيل : هو الذي يولد ضاوياً . والمُؤدَنَة : 'طوَيَرَّةُ صفيرة " قصيرة 'العَنْق نحو القُبْرة . ابن برى: المُؤدَنُ الفاحشُ

القِصَر ؛ قال رِبْعِي الدُّبَيري : لما رَأْتُهُ مُؤْدَناً عِظْيَرًا ، قالت : أُرد العَنْعَتَ الذِّفرِ"ا

أذن : أذن بالشيء إذنا وأذنا وأذانة : علم . وفي التنزيل العزيز : فأذنوا بحر ب من الله ورسوله ؛ أي كونوا على علم . وآذنه الأمر وآذنه به أعلمه وقد قرى و : فآذنوا بحرب من الله ؛ معناه أي أعلمه أعلم أمن لم يترك الربا بأنه حرب من الله إبذانا وإذنا أوذنه أوذنه أوذنه أوذنه أوذنه أوذنه فانصتوا . ويقال : قد آذنته بكذا وكذا أوذنه فانصتوا . ويقال : أذنت الفلان في أمر كذا وكذا آذن له إذنا المتخذانا . وأذات أكثرت واستأذنت فلانا استثذانا . وأذات أكثرت الإعلام بالشيء . والأذان : الإعلام . وآذات الله الله على سواء ؛ قال الله عز وجل : فقل آذات على سواء ؛ قال الله عز وجل : فقل آذات المينها أسماء

وأذِنَ به إِذْنَا : عَلِمَ به . وحكى أبو عبيد عن الأصعي : كونوا على إذ نه أي على علم به . ويقال : أذن فلان بأذ ن به إذ نا إذا عكم . وقوله عز وجل : وأذان من الله ورسوله إلى الناس ؛ أي إعلام . والأذان : اسم يقوم مقام الإيذان ، وهو المصدر الحقيقي . وقوله عز وجل : وإذ تأذ "ن ربحم لئن وقوله عز وجل : وإذ تأذ "ن ربحم لئن وقوله عز وجل : وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ، معناه بعلم الله ، والإذن همنا لا يكون بإذ ن الله ، لأن الله تعالى وتقد س لا يأمر بالفحشاء من السحر وما شاكله . ويقال : فعلنت كذا بإذ يه أي فعلنت بعلم مياه ، ويكون بإذن به من أحد أي فعلنت بعلم ويكون بإذن به من أي فعلنت بعلم ويكون بإذن به من أي فعلنت بعلم ويكون بإذن به مياه به يكون بإذن به مياه به يكون بإذن به مياه به يكون بإذن به يكون به

بأمره . وقال قوم : الأذين المكان بأتيه الأذان من كلّ ناصة ؟ وأنشدوا :

> طَهُور ُ الحَصَى كانت أَذيناً، ولم تكُن ُ جِمَا رِيبة ٌ ، بما يُخاف ُ ، تَريب ُ

قال ابن بري : الأذين في البيت بمعنى المُؤذَن ، مثل عقيد بمعنى مُعُقَد ، قال : وأنشده أبو الجَر الح شاهد ما على الأذين بمعنى الأذان ، قال ابن سيده : وبيت الريء القس :

وإني أدين ، إن رَجَعْت مُمَلَّكًا ، بسَيْر ِ ترَى فيـه الفُرانِقَ أَزْوَرَا ا

أذن فيه : بمعنى مُؤذِن ، كما قالوا أليم ووَجيع بمعنى مُؤلِم ومُوجِع . والأذِن : الكفيل . وروى أبو عبيدة بيت امرىء القيس هذا وقال : أذِن أي زَعم . وفَعَلَهُ بإذ في وأذني أي بعلمي . وأذِن له في الشيء إذ نا : أباحة له . واستأذنه : طلب منه الإذن . وأذِن له عليه : أخَذَ له منه الإذن . يقال : النذن في على الأمير ؛ وقال الأغر " بن عبد الله بن الحرث :

وإني إذا ضَنَّ الأَمِيرُ بإذَّ بِهُ على الإذَّ نِ مِن نفسي، إذا شُتُتُ، قَادِرُ وقول الشاعر :

قلتُ لِبَوَّابِ لَـَدَيْهِ دارُهـا نِيذَنَ ، فإني حَمْؤُهـا وجارُهـا

قال أبو جعفر:أراد لِتأذَّن ، وجائز في الشَّمر حذف اللهم وكسر التاء على لغة من يقول أنت تعلَّم ، وقرىء: فبذلك فَلنْتِفْرَحوا ..

والآذِن : الحاجِب ؛ وقال :

تَبَدَّلُ بَآذِ نِكَ المُرْتَضَى المُرْتَضَى المُرْتَضَى المُرْتَضَى المُرْتَضَى المُرْتَضَى المُرْتَضَى المُر

وأَذِنَ له أَذَنا ؛ أَسْتَمَع ؟ قَالَ قَعْنَبُ بنُ أُمَّ صاحب :

> إن يَسْمَعُوا رِيبة طارُوا بها فَرَحاً مِنْتِي، وما سَمعوا من صالِح ِ دَفَنُوا

> صُمْ إذا سَمِعوا خَيْراً 'ذكر ْتُ به، وإن 'ذكر ْت' بشَر ّ عنْـدَهم أَذْنِوا

قال ابن سيده: وأذِن إليه أذَنا استمع وفي الحديث: ما أذن الله الشيء كأذنه لنني يَتَعَنَّى بالقرآن ؟ قال أَبو عبيد : يعني ما استمع الله الشيء كاستماعه لنبي يَتعنَّى بالقرآن أي يَتْلوه يَجْهَر به . بقال : أَذَنْتُ الشيء آذَن له أذَنا إذا استمعن له ؟ قال عدى :

> أَيُّهَا القَلْبُ تَعَلَّلُ بِدَدَنُ ، إِنَّ هَنِّي فِي سَبَاعٍ وأَذَنَ

وقوله عز وجل : وأذ نَتْ لِرَبّها وحُقّت ؛ أي استبعَ إليه مُعْجبًا ؛ وأنشد ابن بري لعبرو بن الأَهْيَم :

فلَـمّــا أَنْ تَـسَايِرُوْنَا قَـلَــِـلَا ، أَذِنَ ۚ إِلَى الحديثِ ، فَهُنَ صُور

وقال عدي :

في سَمِاع ِ يَأْذَنُ الشَّيخُ له ، وحديث مشل ماذي ٍ مُشَاد

وآذَ نَنِي الشيءُ : أَعْجَبَنِي فاستَمعْت له ؟ أنشد ابن الأعرابي :

فلا وأبيك خَيْر منك ، إني لَيُؤْذِنْنِي التَّحَمُّحُمُ والصَّهِيلُ

وأَذِنَ لِلنَّهُو : اسْتُمَعَ وَمَالَ .

والأذن والأذن عناه سبويه أذن الملام والجيع أنشى الحواس المواس أنشى والذي حكاه سبويه أذن اللهم والجيع آذان لا يُكسّر على غير ذلك وتصغيرها أذينة ولو سميّت بها رجلا ثم صغر ته قلت أدين الحلا تونيّت لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى المذكر الأما قولهم أذينة في الاسم العلم فإنما سبي به مصغراً . ورجل أذن وأذن : مُستَسِع لما يُتقال له قابل له وصفوا به كما قال :

#### مِنْهُمَوهُ العُرْ قُوبِ أَشْفَى المِرْ فَق

فوصف به لأن في مشيرة وأشنى معنى الحدَّة . قال أبوعلي:قال أبوزيد رجل أذَّن ورجال أذَّن ، فأذَّن " الواحد والجمع في ذلك سواء إذا كان يسمع مَقالَ كلّ أحد.قال ابن بري: ويقال رجل أَذْنُ وامرأة أَذْنُنْ، ولا يثنى ولا يجمع ، قال : وإنما سمَّوه باسم العُضُو تَهُويِلًا وتشنيعاً كما قالوا للمرأة: ما أنت ِ إلا 'بطين. وفي التنزيل العزيز : ويقولون هو أَذْنُنَّ قَل أَذْنُنُّ خيرٍ لكم ؛ أكثرُ القرَّاء يقرؤون قل أَذْنُنُ خيرٍ لكم، ومعنَّاه وتَفْسيرُه أَن فِي المُنافِقينَ من كان يَعيب النبي، صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن بَلَغَه عنى شيء حَلَفْت له وقَـبـِلَ مني ٰلأَنـه أَذْنَ ، فأَعْلَـمه الله تعالى أنه أَذْنُ خيرِ لا أَذْنُ شرٍّ . وقوله تعالى : أَذْنُ خير لكم، أي مُستَسِع ُ خير لكم، ثم بيّن من يَقْبَل فَقَالَ تَعَالَى : يَوْمَنُ بَاللَّهُ وَيُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِنِينَ ؛ أَي يُسْبَعِ مِـا أَنْزَلَ الله علمه فيصد"ق به ويصد"ق المؤمنين فما يخيرونه به . وقوله في حديث زيد بن أر ْقُـم: هذا الذي أو ْفَي الله بأذُ نه أي أظهَر صدُّقَه في إخباره عما سمعَت \* أَذْنُه . ورجل أَذَانِي ۚ وآذَ نَ ۚ : عظيمُ الأَذْنَيْنِ طويلُهما ، وكذلك هو من الإبل والغنم ، ونَعْجَة " أَذْ نَاءُ وَكُبُشُ آذَ نُ . وفي حديث أنس : أنه قال له

يا ذا الأذ نتين ؟ قال ابن الأثير : قيل معناه الحض على حُسن الاستباع والوَعْي لأن السَّمْع بحاسَّة الأُذُن ، ومَنَ خلَقَ الله لَهُ أَذْنَيْنِ فَأَعْفُلَ الاسْتِماع ولم 'محسن الوَعَى لم يُعَذَرُ ، وقبل : إن هذا القول من جِملة مَزْحه ، صلى الله علمه وسلم ، ولكطف أخلاقه كما قال للمرأة عن زوجها : أَذَاكُ الذي في عينه بياض" ? وأَذَنَّهُ أَذْنَا ، فهو مأَذُون " : أَصاب أَذْ نَهُ ، على ما بَطِّرُ د في الأعضاء. وأَذَّ نَهُ : كَأَذَ نَهُ أي ضرَب أَذْنَهُ ، ومن كلامهم : لكل جابه يَجو زوا ثُمْ يُؤَذُّنْ ؟ الجابهُ : الواردُ ، وقبل : هو الذي تَودُ الماء وليست عليه قامة " ولا أداة " ، والجَّوْزَةُ : السَّقْية من الماء ، يَعْنُنُون أَن الواردَ إذا ورَدَهم فسألهم أن يَسْقُوه ماءً لأهله وماشيته سَقُوه سَقْيةً واحدة ،ثم ضربوا أذ ُنَّه إعلاماً أنه لَيس عندهم أكثرُ ُ من ذلك . وأذن : شكاأذ نه بوأذن القلب والسهم والنَّصْل كُلُّه على التشبيه، ولذلك قال بعض المُحاجِين: ما أذو ثلاث آذان يَسْبِقُ الْحَيْسُلُ بِالرَّدَيَانُ ? يعني السُّهمَ . وقال أبو حنيفةً : إذا رُكَّبت القُذَاذُ على السهم فهي آذانُه . وأذن كلّ شيء مَقْبِضُهُ ، كأذن الكوز والدُّلنو على التشبيه، وكلُّه مؤنث . وأذُّنُّ العَرفج والشُّمام:ما مُخَـكُ منه فَـنَنْدُو ُ إِذَا أَخُو َصَ ، وذلك لكونه على شكل الأذن . وآذانُ الكيزان : عُراها ، واحدَتها أَذُ 'نْ .

وأَذَ يُنْهُ : اسم رَجُل ، لِيست 'محقَّرة على أَذُن في التسبية ، إذ لو كان كذلك لم تلحق الهاء وإنما سُمَّي بها 'محقَّرة من العُضُو ، وقيل:أَذَ يُنْهَ اسم ملك من ملوك اليمن . وبنو أَذُن : بطن من هوازن وأَذُن النَّعْل : ما أَطاف منها بالقِبال .

وأَذْ نُنْتُهَا : جعلت لله أَذْ نُناً . وأَذْ نُت الصي : عر كُنت أَذْ نُن . وأَذْ نُن الحيالِ : نبت له ورق

عَرْضُهُ مثل الشُّنْرِ، وله أصل بؤكل أعظم من الجَّزَرة مثل الساعد ، وفيه حلاوة ؛ عن أبي حنيفة . والأذانُ والأذينُ والتَّأْذِينُ : النَّداءُ إلى الصلاة ، وهو الإغلام يها ويوقتها . قال سدويه : وقالوا أَذَّانْت وآذَ نَتْتُ ، فمن العرب من يجعلهما عمنسي، ومنهم من بقول أَذَّننت للتصويت بإعثلان ، وآذَ ننت أعلمت. وقوله عز وجل : وأذِّن في الناس بالحج َّ ؛ روي أنَّ أذان إبراهيم، عليه السلام، بالحج أن وقنف بالمتقام فنادى : أُرِّما الناس ، أحسُوا الله ، فاعباد الله،أطبعوا الله ، ما عباد الله ، اتقوا الله ، فَوَقَرَتْ في قلب كل مؤمن ومؤمنة وأسمع ما بن السماء والأرض، فأجابه مَن في الأصلاب ممّن كُتيب له الحج، فكلّ من حجّ فهو بمن أَجاب إبراهيم ، عليه السلام . وروي أن أذانه بالحج كان: يا أيها الناس كتب علىكم الحبح. والأذين: المُؤذِّن ؛ قال الحُصَين بن بُكُسُر الرَّبَعي يصف حمار وحش :

> َشَدُّ على أمر الورُودِ مِثْزُرَهُ سَحْقاً ، وما نادَى أَذِينُ المَدَرَهُ

السَّحْتَى : الطَّرَّ دُ. والمِئْذَنَة ُ : موضع ُ الأَذَانَ اللَّصلاةِ . وقال اللَّصاني: هي المنارة ُ ، يعني الصَّومعة َ . أَبو زيد : يقال للمنارة المئذ نة والمُؤذَنَة ؟ قال الشاعر :

سَمِعْتُ للأَذَانِ فِي المِئْذَانَهُ

وأذانُ الصلاة : معروف ، والأَذِينُ مثله ؛ قـال الراحز :

حتى إذا نُـُودِيَ بالأذِين وقد أذَّنَ أذاناً وأذَّنَ المُـُؤذَّن تَأْذَيْناً ؛ وقال جرير يهجو الأخطل :

> إنَّ الذي حَرَّمَ الحِلافةَ تَغَلِّباً ، جعلَ الحِلافةَ والنَّبُوَّةَ فينا

مُضَرَّ أَبِي وأَبِو الملوكِ ، فهل لَكُم ، يا خُزْ رَ تَعْلِب ، مِن أَبِ كَأْبِينا ؟ هذا ابن عبني في دمشق خليفة "، لو شِئْت ساقكم الي قطينا إن الفر زدق ، إذ تحنيف كارها ، أضعى لتفليب والصليب خدينا ولقد جز عت على النصارى ، بعدما لقي الصليب من العذاب معينا هل تشهدون من المشاعر مشعراً ، أو تسمعون من الأذان أذينا ؟

وبروى هذا البيت :

هل تَمْلِكون من المشاعِرِ مشعراً، أو تَشْهدون مع الأَذَانَ أَذْبِنا ؟

ابن بري : والأذينُ ههنا بمعنى الأذانِ أيضاً . قال : وقيل الأذينُ هنا المُؤذِّن ، قال : والأذينُ أيضاً المُؤذِّن الحَالَ : والأذينُ أيضاً المُؤذِّن للصلاة ؛ وأنشد رجز الحُصَين بن بُحَسِير الرُّبَعي :

سَحْقاً ، وما نادَى أَذَينُ الْمُدَرَهُ

والأذان : اسم التأذين ، كالعذاب اسم التعذيب . قال ابن الأثير : وقد ورد في الحديث ذكر الأذان ، وهو الإعلام بالشيء؛ يقال منه : آذَنَ يُؤذِن إيذاناً، وأذَن يُؤذِن إيذاناً، وأذَن يُؤذِن إيذاناً، وأذّن يُؤذِن إيذاناً، بإعلام وقت الصلاة . والأذان : الإقامة . ويقال : أذّنت فلاناً تأذيناً أي رَدَد ثه، قال : وهذا حرف غريب ؛ قال ابن بري: شاهد الأذان قول الفرزدق :

وحتى عَلا في سُور كلَّ مَدينة مِ مُنادٍ يُنادِي ، فَو قَهَمًا ، بأَذَانُ

وَفِي الحديث : أَنَّ قُوماً أَكَاوا مِن شَجْرَةٍ فَعَمَدُوا

فقال ، عليه السلام : قَرِ سُوا الماء في الشّنان وصُبُّوه عليهم فيا بين الأذانين ؛ أراد بهما أذان الفجر والإقامة ؛ التّقريس : التّبريد ، والشّنان : القرب الخيُلمُقان ، وفي الحديث : بين كل آذانين صلاة " ؛ يريد بها السُّنن الرواتب التي تنصلى بين الأذان والإقامة قبل الفرض .

وأَذَّنَ الرجل : ردَّه ولم يَسْقِه؛ أنشد ابن الأعرابي : أَذَّنَنَا الشرابِث وأس الدَّبَرُ

أي رَدُّنَا فلم يَسْقِنَا ؛ قال ابن سيده : وهـذا هـو المعروف ، وقيل : أَذَّنه نَقَر أَذُنَه ، وهو مذكور في موضعه . وتأذَّنُ أي أقسَم . وتأذَّنُ أي اعْلَم ؛ قال :

فقلتُ : تَعَلَّمُ أَنَّ الصَّيْد غرَّهَ أَ، وإلاَ تُضَيِّعُها فإنك قاتكُ

وقوله عز وجل: وإذ تأذَّن رَبُّك ؛ قيل: تأذَّن تأذَّن تأذَّن الله عن وقبل: تأذَّن أعْلَم ؛ هذا قول الزجاج. الله : تأذَّنت لأفعلن كذا وكذا يراد به إيجاب الفعل ، وقد آذَن وتأذَّن بعنس ، كما يقال: أيقن وتينقن . ويقال: تأذَّن الأمير في الناس إذا نادى فيهم ، يكون في التهديد والنّه في، أي تقدّم وأعْلم . والمنوذن : مثل الذاوي ، وهو العود الذي جف وفيه رطوبة . وآذَن العُشب إذا بَداً يَجف ، فترى بعضه وطنباً وبعضه قد جف ؟ قال الراعي:

وحارَ بَتِ الْهَيْفُ الشَّمَالَ وآذَ نَتَ مَذَانِبُ ، منها اللَّهُ نُ والمُتَصَوِّحُ

التهذيب : والأذَن ُ السِّبْن ُ ، واحدته أَذَنَه ُ . وقال ابن سُميل : يقال هذه بقلة ُ تحِيد ُ بها الإبل ُ أَذَنَه ً سُديدة أَي سَهْوة ً سُديدة . والأَذَنَهُ : نُخوصة ُ الشُّام ِ ،

يقال : أَذَن الثَّمَامُ إِذَا خَرِجَت أَذَنَتُه . ابن شميل : أَذَنْتُ لِحَدِيث فَلان أَي اسْتهيته ، وأَذَنْتُ لرائحة الطَّمَام أَي اسْتهيته ، وأَذَنْتُ لرائحة سُهُوة لريحه ، وأَذَّن بإرسال إبله أَي تكلّم به ، وأَذَّنُ بأرسلوا أَوَّلها ، وجاء فلان الشرا أَذْنَيْنه أَي طامعاً ، ووجدت فلاناً لابساً أَذْنَيْنه أَي طامعاً ، ووجدت فلاناً لابساً أَذْنَيْنه أَي مُتغافلًا .

ان سده : وإذَنْ حوالُ وحزاء ، وتأويلها إن كان الأمركا ذكرت أو كاحرى ، وقالوا: ذَنْ لا أَفعلَ ، فحذفوا همزة إذَ ن ، وإذا وقفت على إِذَ نَ أَنْدَ لَـٰتَ مِن نُونِهِ أَلْفًا ، وإِنَّا أَبُدُ لَتَ ۚ الْأَلْفُ ۗ من نون إذَن مذه في الوقيف ومن نون التوكسد لأَن حالَهما في ذلك حال النون التي هي علَمُ الصرف ، وإن كانت نون إذن أصلًا وتانك النونان زائدتين ، فإن قلت : فإذا كانت النون في إذَنُ أَصلًا وقد أُبدلت منها الأَلف فهل 'تجبز في نحو حَسَن ورَسَن ونحو ذلك بما نونه أصل فيقال فيه حسا ورَسا ? فالجواب : إن ذلك لا يجوز في غير إذَن مما نونـه أصل ، وإن كان ذلك قد جاء في إذ َن من قِبَل أنَّ إذن حرف ، فالنون فيها بعض حرف ، فجاز ذلك في نون إِذَن ْ لمضارَعة إذَن ْ كَالِّهَا نُونَ التَّأْكَيدُ ونُونَ الصرف، وأما النون في حَسَن ورَسَن ونحوهما فهي أصل من اسم متمكن يجرى علمه الإعراب ، فالنون في ذلك كالدال من زيد والراء من نكير ، ونون ُ إِذَ كَنْ سَاكَنَة ۗ كَمَا أَنْ 'نُونَ التَّأْكُـــد ويُونَ الصرف ساكنتان ، فهي لهذا ولما قدمناه من أن كل واحدة منهما حرف كما أن النون من إذَ ن بعض ُ حرف أَشْنَهُ بنون الاسم المتمكن . الحوهـرى : إذن حرف مُكافأة وجواب ، إن قدَّمْتُها على الفعل المستقبل نَصَبُّت ما لا غير ؛ وأنشد ابن بري هنا

لسَلَمْى بن عونة الضبِّي "، قال : وقيل هو لعبد الله ابن غَنَمة الضبِّي ":

ارْدُوْ حِمَارِكَ لَا يَنْزِعُ سَوِيْتُهُ ، إِذَنْ يُوَدُّ وقيدُ العَيْرِ مَكْرُوبُ

قال الجوهري: إذا قال لك قائل الليلة أزور ك ، قلت :إذ ن أكر مك ، وإن أخر نها ألنفين قلت : أكر مك إذن ، فإن كان الفعل الذي بعدها فعل الحال لم تعمل ، لأن الحال لا تعمل فيه العوامل الناصة ، وإذا وقفت على إذ ن قلت إذا ، كما تقول زيدا ، وإن وسطنتها وجعلت الفعل بعدها معتمدا على ما قبلها ألنفينت أيضاً ، كقولك : أنا إذ ن أكر مك لأنها في عوامل الأفعال مشبهة " بالظن في عوامل الأفعال مشبهة " بالظن في عوامل الأفعال مشبهة " بالظن في عوامل الأفعال أمشبهة " بالظن في عوامل الأفعال أمشبهة " بالظن في عوامل الأفعال أمشبهة الفين وإن أدخلت عليها حرف عطف كالواو والفاء فأنت بالخيار ، إن شئت ألفينت وإن شئت أعملنت .

أُون : الأَرَنُ : النشاطُ ، أَرِنَ بِأَرَنُ أَرَنَا وَإِرِانَا وأَديناً ؛ أنشد تعلب الحَذَّلُيّ :

> مَى يُنازِعْهُنَ فِي الأَرْيِنِ ، يَذْرَعْنَ أَو يُعْطِينَ بِالمَاعُونَ

وهو أرن وأرون ، مثل مَرح ومروح ؛ قال محمد الأرقط :

أَقَبُ مِيفَاءِ على الرَّنُزُونِ ، حد الرَّنِ أَرُونِ مَا حد الرَّبِيعِ أَرِنِ أَرُونِ

والجمع آران . التهذيب : الأرَن البطر ، وجمعه آران . والإران : النَّشَاط ؛ وأنشد ابن بوي لابن أحمر يصف وُداً :

فانْقَضَّ 'مَنْحَدِباً ، كأنَّ إرانَه قَبَسَ 'تَقَطَّع دون كفَّ المُوقِد

وجمعه أُدُنْ . وأَدِنَ البعيرُ ، بالكسر ، يأْرَنُ أُ أَرَنَا إِذَا مَرِحَ مَرَحاً ، فهو أَدِنْ أَي نشيطُ . والإرانُ : الثورُ ، وجمعه أَدُن . غيره : الإرانُ الثورُ الوحشيُ لأَنه يُؤادِنُ البقرةَ أَي يطلُبها ؟ قال الشاعر :

> وكم مِن إرانٍ قد سَلَّبَتُ مَقِيلَهُ ، إذا ضَنَّ بالوَّحْشِ العِناقِ مَعاقِلُهُ

وآرَنَ الثورُ البقرةَ مُؤارَنَةً وإراناً : طلبَها ، وبه سُمِّي الرجلُ إراناً ، وشاةُ إران ين الثورُ لذلك ؛ قال لمله :

فَكَأَنْهَا هِي ، بعد غِبِ كلالِهِـا أَو أَسْفعِ الخَـدَّئِنِ ، شَاةُ إرانِ

وقيل: إران موضع ينسب إليه البقر كما قالوا: ليث خفية وجن عبقر . والمئران : كناس الشور الوحشي ، وجمعه الميادين والمآدين . الجوهري : الإران كناس الوحش ؛ قال الشاعر :

كأنه تبنس إران منبتل أي منبتل أي منبتل أي منبت ؛ وشاهد الجمع قول جرير :
قد بُد لَت ساكن الآرام بَعْدهم ،
والباقر الحيس بَنْحينَ المارينا وقال سُؤر الذئب :

قَطَعْتُهَا ، إذا المَهَا تَجَوَّفَتْ ، مَآرِناً إلى 'ذراها أَهْدَفَتْ

والإران : الجنازة ، وجمعه أر ن . وقال أبو عبيد : الإران خشب يُشد بعضه إلى بعض تُحمَل فيه الموتى ؟ قال الأعشى :

أَثْرَتُ في جَنَاجِنِ كَإِرَانِ الـ مَيْنِ غُولِينَ فَوْقَ عُوجٍ رِسَالِ

وقيل : الإران تابوت الموتى . أبو عمرو : الإرانُ تابوتُ خشب؛ قال طرفة:

> أَمُونَ كَأَلُواحِ الإِرانِ نَسَأْتُهُا على لاحبٍ ، كأنه طَهْرُ بُرْجُدِ

ابن سيده: الإران' سرير الميت؛ وقول الراجز: إذا ُظبَيُ الكُنْسَاتِ انْغَــُلاً تحتَ الإران ، سَلَبَتْه الظّـُلاً

يجوز أن يعني به شجرة سُبِه النعش ، وأن يعني به النشاط أي أن هذه المرأة سريعة خفيفة ، وذلك فيهن مذموم .

والأرْنَةُ: الجُبُنِ الرَّطْبِ ، وجمعها أَرَنَ ، وقيل : حب يُلقى في اللبن فينتفخ ويسمّى ذلك البياض الأرْنَة ؛ وأنشد :

هِدان كشَعْم ِ الأَرْنَة ِ المُتَرَجْرِج

وحكي الأرنى أيضًا . والأرانى : الجُهُن الرَّطْبُ ، على وزن فُعالى ، وجمعه أراني . قال : ويقال للرجل إلما أنت كالأرنة وكالأرنى. والأرانى : حبُّ بقل يُطرَح في اللبن فيُجبَّنُه ؛ وقول ابن أحمر : وتَقَنَّعَ الجرْباءُ أَرْنَتَه

قيل: يعني السَّرابَ والشبس؛ عن ابن الأَعرابي. وقال ثعلب: يعني شعرَ وأسه، وفي التهذيب: وتقنَّع الحرباء أَرْتَته ، بتاءَين ، قال: وهي الشَّعرات التي في وأسه. وقوله: هدان نَوَّام لا يُصلِّي ولا يُبكِّر لحاجته وقد تَهَدَّن ، ويقال: هو مَهْدون ؛ قال:

ولم يُعَوَّدُ نَوْمَةَ المَهُدُونِ

١ قوله « وحكى الارنى ايضاً » هكذا في الاصل هنا وفيا بعد مع نقط النون ، وفي القاموس بالباء مضبوطاً بضم الهمزة وفتح الراء والباء .

الجوهري : وأَرْنَةُ الحِرْبَاءُ بالضم، موضعه من العود إذا انتصب عليه ؛ وأَنشد بيت ابن أَحمر :

وتَعَلَّلُ الحِرْبَاةُ أَدْنَتَهُ مُتَشَاوِساً لِوَرْبِدِهِ نَقَرُهُ

وكنى بالأرْنة عن السّراب لأنه أبيض ، ويروى : أَرْبَته ، بالباء ، وأرْبَتُه : قِلادته ، وأراد سَلْخَه لأن الحِرْباء يُسْلَخ كما يُسلخ الحيّة ، فإذا سُلخ بقي في مُعَنْقه منه شيء كأنه قلادة ، وقيل : الأرْنة ما لنف على الرأس.

والأَرْون : السّمُ ، وقيل : هو دماغ ُ الفيل وهو سَمُّ ؛ أنشد ثعلب :

> وأَنتَ الغَيْثُ نِنفعُ مَا يَلِيهِ ، وأَنتَ السَّمُ خَالَطَهِ الأَرُونُ

أى خالطه دماغ الفيل ، وجمعه أرنُن . وقال ابن الأَعرابي: هو حبُّ بقلة بقال له الأراني، والأراني أصول غمر الضَّعة ؛ وقال أبو حنيفة : هي حَناتُها . والأرانية': ما تطول ساقه من شخر الحَمْض وغيره، وفي نسخة : ما لا يطول ساقه من شجر الحمض وغيره . وفي حديث استسقاء عمر ، رضي الله عنه : حتى رأنت الأرينة تأكلها صفار ُ الإيل ؛ الأرينة ُ : نبت معروف نُشبه الخطميّ ، وقد روى هذا الحديث : حتى رأيت ُ الأرنبة َ . قال شمر : قال بعضهم : سأَلت الأصمعي عن الأرينة فقال : نبت ، قال : وهي عندي الأرنبة، قال: وسبعت في الفصيح من أعراب سَعْد بن بكر ببطن مُرِّ قال : ورأيتُه ناتاً نُشَبُّه بالخطمي عريض الورق . قال شمر : وسمعت غيره من أعراب كنانة يقولون : هو الأربن، وقالت أعرابيَّة من بطن مُرِّ : هي الأرينة ' ، وهي خطُّميُّنا وغَسولُ الرأس ؛ قال أبو منصور : والذي

حكاه شبر صحيح والذي روى عن الأصبعي أنه الأرْنَة من الأرانب غيرُ صحيح ، وشهر مُتَّقن ، وقد عُذي َ بهذا الحرف وسأل عنه غـ بو َ واحد من الأعراب حتى أحكمه، والراواة ربما صحَّفوا وغسَّروا، قال: ولم أسمع الأرينة َ في باب النيات من واحد ولا رأبته في 'نبوت البادية ، قال : وهو خطأ عندى، قـال : وأحسب القتنى ذكر عن الأصمعي أيضاً الأرْبَبَة، وهو غير صحيح، وحكى ابن بري: الأرين، على فَعَمَل ، ننت الحجاز له ورق كالحبري ، قال : وبقال أَرَنَ بِأُرِنُ أُرُوناً كَنَا للحج . النهابة : وفي حديث الذبيحة أرن أو اعْجَلُ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ ؟ قال ابن الأُثير: هذه اللفظة قد اختُلف في ضبطها ومعناها، قال الخطابي : هذا حرف طال ما استَثْنَتُ فيه الرُّواةَ وسأَلتُ عنه أهلَ العلمِ فلم أَجدُ عند واحد منهم شيئًا يُقطعُ بصعته ، وقد طلبت له مَغْرَحاً فرأنته نتجه لوحوه : أحدها أن يكون من قولهــم أران القوم فهم مُرينون إذا هلكت مواشهم، فمكون معناه أهلكها ذَّ بِحاً وَأَزْهَقُ نَفْسَهَا بِكُلُّ مَا أَنْهُرَ الدمَ غير السنَّ والظفر ، على ما رواه أبو داود في السُّنن ، بفتح الممزة وكبسر الراء وسكون النون ، والثاني أن يكون إثرَن ، بوزن اغرَب، من أرنَ بأرَنُ إِذَا نَسُطُ وَخُفٌّ ، يقول : خَفٌّ وَاعْجَلُ اللَّهُ لثلا تقتُلُمَا خَنْقاً ، وذلك أن غير الحديد لا يمور ُ في الذكاة مَوْرَه ، والثالث أن يكون بمعنى أدم الحَزَّ ولا تَفْتُرُ مِن قُولُكُ وَنَـُو ْتُ النظرَ إِلَى الشَّيِّ إِذَا أَدَمْتُهُ ۚ أُو يَكُونَ أَوَادَ أَدِمْ ِ النَظْرُ ۚ إِلَيْهِ وَوَاعِهِ بَبِصْرِكَ لئلا نَوْلُ عَنِ المذبح، وتكون الكلمة بكسر الممزة ا ١ قوله « وتكون الكلمة بكسر الهمزة النع » كذا في الأمسل والنهاية وتأمله مع قولهما قبل من قولك رنُّوت النظر الغ ، فان مقتضى ذلك أن يكون بضم الهمزة والنون مم سكون الراء بوزن اغز الا ان يكون ورد ياثياً أيضاً .

والنون وسكون الراء بوزن ارم . قال الإنخسري : كل من علاك وغلبك فقد ران بك. ورين بفلان: ذهب به الموت وأران القوم إذا دين علاله علمت وصاروا دوي دين في مواشيهم أي هلكت وصاروا دوي دين في مواشيهم فعني أرن أي صر ذا دين في ذبيعتك مواشيهم فعني أرن أي صر ذا دين في ذبيعتك أز هي نفسها ؟ ومنه حديث الشعبي : اجتمع جوار فأرن أي نشطن ، من الأرن النشاط . فأرن أي النشاط . ودكر ابن الأثير في حديث عبد الرحمن النخعي : وهو ابن الأربان مثل رأيك ما ادي الأربان ، وهو الحراج والإتاوة ، وهو اسم واحد كالشيطان . وهو الخراج والإتاوة ، وهو اسم واحد كالشيطان . الأربان ، بضم الهمزة والباء المعجمة بواحدة ، وهو الزيادة على الحق ، مقال فه أربان وغر بان ، فإن

أَرْف : الأَزَنيَّة : لفة في اليَزَنيَّة بعني الرماح ، والياء أصل . يقال : رُمْح أَزَنيُّ ويَزَنِيُّ ، منسوب إلى ذي يَزن أحد ملوك الأذواء من اليمَن ، وبعضهم يقول يَزانيُّ وأَزانيَّ .

كانت معجمة باثنتين فهو من التأرية لأنه شيء قُـرُّر

على الناس وألـنز موه .

أسن : الآسِنُ من الماء : مثلُ الآجِن . أَسَنَ الماءُ يأسِنُ ويأسُنُ أَسْناً وأَسُوناً وأَسِنَ ، بالكسر ، يأسَنُ أَسَناً : تغيَّر غير أنه شروب ، وفي نسخة : تغيَّرت ربحه ، ومياه آسان ، قال عَوف بن الحَرع: وتتشرب آسان الحاض تسوفها ،

وتشرب اسان الحياص تسوفها ، ولو وردَّت ماء المُريرةِ آجِما

أراد آجِناً ، فقلب وأبدل . التهذيب : أَسَنَ المَاءُ يأسِنُ أَسْناً وأُسُوناً ، وهو الذي لا يشربه أحدُ من نتَنْهِ . قال الله تعالى : من ماءٍ غير آسِن ٍ ؟ قـال

الفراء: غير متغيّر وآجِن ، وروى الأعبش عن سقيق قال: قال رجل بقال له نهيك بن سنان: يا أبا عبد الرحمن ، أياة تجد هذه الآية أم ألفاً من ماء غير آسن ؟ قال عبدالله: وقد علمت القرآن كله غير هذه ، قال : إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة ، فقال عبدالله: كهذ الشيخ : أراد غير آسن أم يأسن ، وهي لغة لبعض العرب . وفي حديث عبر : أن قبيصة بن جابر أتاه فقال : إنتي دَمّيت ظبياً أبو عبيد : قوله فأسن فهات ؛ قال أبو عبيد : قوله فأسن فهات بعني دير به فأخذه دوار ، وهو الفَهُ يُ ولهذا قيل للرجل إذا دخل بيراً فاشتد عليه ويحها حتى الصبة الوراد فيسقط : فقد أسن ؟ وقال زهير :

يُغادِرُ القِرِ ْنَ مُصْفِرًا أَنَامِلُهُ ، يَمِدُ فِي الرُّمْحِ مَيْدَ المائحِ الأَسِنِ

قال أبو منصور : هو اليَسِنُ والأَسِنُ ؛ قال : سمعته من غير واحد من العرب مثل اليَزَنِيِّ والأَزَنِيِّ ، واليَلَنَنْدَدِ والأَلَنْدَدِ ، ويروى الوَسِن . قال ابن بري : أَسِنَ الرجلُ من ويح البئر ، بالكسر ، لا غير . قال : والذي في شعره بميل في الرمح مثل المائح ، وأورده الجوهري : قد أَترك القرن ، وصوابه يفادر القرن ، وكذا في شعره لأنه من صفة الممدوح ؛

أَلَمْ تَرَ ابنَ سِنانِ كَيْفَ فَضَّلَهُ ، ما 'بشْتَرَى فيه حَمَّدُ' الناسِ بالتَّمن؟

قال : وإنما غليُّط الجوهريُّ قولُ الآخر :

قد أَثْرُ الِحُرُ القِرِ ْنَ مُصْفَرًا أَنَامِكُ ، كَأَنَّ أَثُوابَه مُجَّت بَفِر ْصاد

وأَسِنَ الرجلُ أَسَناً ، فهو أَسِن ' ، وأَسِن َ بأُسَن ْ

ووسين : غنشي عليه من نخبث ريح البئر . وأسين لا غير : استدار رأسه من ريح تصيبه . أبو زيد : وكية مُوسيّة موسيّة يو سنن فيها الإنسان وسنا ، وهو غشي يأخذه ، وبعضهم يهمز فيقول أسين . الجوهري: أسين الرجل إذا دخل البئر فأصابته ريح منتينة من ريح البئر أو غير ذلك فغنشي عليه أو دار رأسه ، وأنشد بيت زهير أيضاً .

وتأَسَّنَ المَاءُ: تَغَيِّر . وتأَسَّنَ عَلِيِّ فَلانُ تأَسَناً : اعْتَلُ وأَبْطاً ، ويروى تأَسَّرَ ، بالراء . وتأَسَّنَ عَهْدُ فَلان وو دُدُه إذا تغيّر ؛ قال رؤبة :

#### راحَعَه عَهداً عن التأسُّن

التهذيب: والأسينة سير واحد من سيور تنضفر جميعها فتُجعل نسعاً أو عناناً ، وكل فيوة من فيوري الأسون: فيوك الوكر أسينة ، والجمع أسائين . والأسون: وهي الآسان الميضاً . الجوهري : الأسن جمع الآسان، وهي طاقات النسع والحبل ؛ عن أبي عمرو ؛ وأنشد الفراء لسعد بن زيد مناة :

لقد كنت ُ أَهْوَى النافِمِيَّة َ حِقْبةً ، وقد جعلَت آسان ُ وَصْل ٍ تَقطَّع ُ

قال ابن بري: جعل قُنُوكَى الوصْلِ بَمَثِلَةَ قُنُوى الحَبْلُ ، وصواب قول الجوهري أن يقول : والآسان جمع الأسنن ، والأسنن ، جمع أسينة ، وتجمع أسينة أيضًا على أسائن فتصير مثل سفينة وسنفنن وسفائن ، وقيل : الواحد إسنن ، والجمع أسنون وآسان ؛ قال : وكذا فسر ببت الطرماح :

كعلثقوم القطاة أمر تشزواً ، كإمراد المنحدرج ذي الأسون

١ قوله « والاسون وهي الآسان أيضاً » هذه الجملة لبست من
 مبارة النهذيب وهما جمعان لاسن كحمل لا لأسينة .

ويقال : أَعْطِني إسْناً من عَقَبٍ . والإسْنُ : العَقَبَةُ ، والجسنُ : العَقَبَةُ ، والجمع أُسونُ ؛ ومنه قوله :

ولا أخا طريدة وإسن

وأَسَنَ الرجلُ لأَخيه يأسنُه ويأسنُه إذا كسمَه برجلِه . أبو عمرو : الأَسنُ لُعْبة لهم يسمونها الضَّبْطَة والمَسَّة . وآسانُ الرجل : منذاهبه وأخلاقه ؟ قال ضابئ البُرْجُهي في الآسان الأخلاق:

وقائلة لا يُبغد الله ضابئاً ، ولا تَبْعَدَنُ آسانه وشائله

والآسانُ والإسانُ : الآثارُ القديمةُ . والأسنُ : بقية الشحم القديم . وسَعِنت على أُسنُ أِي على أثارة شعم قديم كان قبل ذلك . وقال يعقوب : الأُسنُ الشعمُ القديم ، والجمع آسان " . الفراء : إذا أبقيت من شحم الناقة ولحمها بقية أفاسمُها الأُسنُ والعُسنُ ، وجمعها آسان " وأعسان " . يقال : سَمِنت ناقتُه عن أُسنَ أِي عن شحم قديم وآسانُ الثّيابِ : ما تقطع منها وبلي كن شال : ما بقي من الثوب إلا آسان " أي بقايا ، والواحد أُسنُ " ؛ قال الشاعر :

يا أَخَوَيْنَا مِن تَمْيِمٍ ، عَرَّجا نَـسْنَخْبِرِ الرَّبْعَ كَاسَانِ الحُلَـّقُ

وهو على آسان من أبيه أي مشابيه ، واحدُها أُسُن " كُعُسُن . وقد تأسَّن أباه إذا تقَيَّله . أبو عمرو : تأسَّن الرجل أباه إذا أخذ أخلاقه ؛ قال اللحياني : إذا نزع إليه في الشَّبة . يقال : هو على آسان من أبيه وأخلاق من أبيه ، واحدُها أُسُن مثل نخلُق وأخلاق ؛ قال ابن بري : شاهد تأسَّن الرجل أباه قول بشير الفريري :

نَّأَسَّنَ زَيدُ فِعْلَ عَبْرُو وَخَالَدٍ ، أَبُوَّةً صِدَّقٍ مِن فَريرٍ وبُحْتُثُر

وقال ابن الأعرابي: الأُسُنُ الشَّبَهُ ، وجمعُه آسانٌ ؟ وأنشد:

#### تَعْرِفُ'، فِي أَوْجُهِهِا البَشَائِرِ، آسَانَ كُلِّ أَفِقٍ مُشَاجِرِ

وفي حديث العباس في موت النبي ، صلى الله عليه وسلم : قال لعُمرَ خل بيننا وبين صاحبنا فإنه يأسن كما يأسن أكما يأسن الناس أي يتغير ، وذلك أن عمر كان قد قال : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، لم يَمُت ولكنه صَعتى كما صعق موسى، ومنعهم عن دفنيه. وما أسن لذلك يأسن أسناً أي ما فطن . والتأسن : التوهم والنسيان . وأسن الشيء : أثنبته . والمآسن : منابت العرفج .

وأُسُن : ماءُ لبني تميم ؛ قال ابن مقبل :

قالت ُسلَيْمَى ببَطْن ِ القاع ِ من أَسُن ِ : لا تَخْبُر َ فِي العَدْش ِ بعد َ الشَّيْبِ والكَبِسُرِ ِ!

وروي عن ابن عبر: أنه كان في بيته المكيسوسين مخال: أخر جُوه فإنه رجنس و قال شير: قال البكراوي المكيسوسين شيء تجعله النساء في الغيسلة لرؤوسهن . المأيشوسين شيء تجعله النساء في الغيسلة لرؤوسهن . أشن: الأشنن شيء من الطيب أبيض كأنه مقشور و قال ابن بري: الأشنن شيء من العطر أبيض دقيق كأنه مقشور من عرق و و قال أبو منصور: ما أواه عربياً . والأشنان والإشنان من الحمض : معروف الذي يُغسل به الأيدي، والضم أعلى . والأوشن ن الرجل ويقعد معه على مائدته يأكل طعامه والله أعلى .

أضن: إضان : اسم موضع ؛ قال تمم بن مقبل : تأمّل خليلي ، هل تَرَى من ظعائ تَحَمَّدُنَ بالعَلْمَاء فوق إضان ؟ ويروى بالطاء والظّاء .

أَطَن : إطان من اسم موضع ؛ وأنشد بيت ابن مقبل : تأمل خليلي ، هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء فوق إطان ?

أطن

ويروى إظان بالظاء المعجمة .

أطربن : الأَطرَ بون من الرُّوم : الرئيس منهم ، وقيل : المُنقد م في الحرب ؛ قال عبد الله بن سَبْرة الحَرَسُي :

فإن يكن أَطْرَبُونُ الرُّومِ قَطَّمُها ، فإن فيها ، مجَمَّدِ اللهِ ، مُنْتَفَعًا

قال ابن جني : هي خماسية كعَضْرَ فوط .

أَظْن : إظان : اسم موضع ؛ قال تم بن مقبل : تأمل خليلي ، هل ترى من ظعائن تحملن بالعلماء فوق إظان ?

ويروى بالضاد وبالطاء ، وقد تقدم .

أفن : أَفَنَ الناقة والشاة يأفنها أفناً : حلّبها في غير حينها ، وقبل : هو استخراج بجميع ما في ضرعها . وأَفَنْتُ الإبلَ إذا حلّبت كلَّ ما في ضرعها . وأَفَنَ الحالب إذا لم يدَع في الضَّرع شيئاً والأَفْن : الحَلْب خلاف التَّحْيين ، وهو أن تَحْلُبها أنتَّى شئت من غير وقت معلوم ؛ قال المُنْجبًل :

إذا أَفِنَتُ أَرُوكَى عِبَالَكَ أَفْنُهَا ، وإِنْ نُحِيِّنَتَ أَرْبِي عَلِي الوَطْبِ حَيْنُهَا

وقيل: هو أن مجتلِبها في كل وقت والتَّحْسِينُ : أن تُحْلَب كل يوم وليلة مرة واحدة . قال أبو منصور: ومِن هذا قيل للأحبق مأفون ، كأنه نُزع عنه عقلُه كلُه . وأفِنَت الناقة ، بالكسر: قلَّ لبنها ، فهي أفِنة مقصورة ، وقيل: الأفثن أن

تُعْلَبُ َ الناقة ُ والشاة ُ في غير وقت حَلَّمُ الناقة ُ والشاة ُ في غير وقت حَلَّمُ ا ذلك . والأَفْنُنُ : النقصُ . والمُتأَفِّنُ المُتنقِّسِ . وفي حديث على": إِنَّاكُ ومُشَاوَرَةَ النساء فإن رأْبَهِنَّ للى أَفْنَنِ ؛ الْأَفْنُنُ : النقصُ . ورجل أَفينُ ومَأْفُونُ " أَى ناقصُ العقل . وفي حديث عائشة : قالت للمود علم اللعنة والسام والأفنن ؛ والأفنن : نقص م اللَّيْن . وأَفَنَ الفصلُ ما في ضرع أمَّه إذا شربَه كلَّه . والمأفونُ والمأفوكُ جمعاً من الرجال : الذي لا زُوْرَ له ولا صَنُّورَ أَى لا رأَى له نُوْجَعُ إله. والأَفَنُ ، بالتحريك : ضعف ُ الرأى ، وقد أَفنَ َ الرحل'، بالكسر، وأفنى ، فهو مأفون وأفين . ورجل مأفون ": ضعيف العقل والرأي ، وقيل : هو المُتبدِّحُ بما ليس عنده ، والأول أَصَع ، وقد أَفِيٰ أَفْنَا وَأَفَناً . والأَفينُ : كَالمَأْفُونَ ؛ ومنه قولهم في أمثال العرب: كثرة ُ الرِّقين تُعَفِّي عـلى أفنن الأفين أي تُغطِّي رُحمْقَ الأحْمَقِ . وأَفَنَتُ اللهُ بأَفنُهُ أَفْناً ، فهو مأفون ". ويقال : ما في فلان آفنة "أى خصلة تأفن عقله ؛ قال الكميت بمدح زياد بن مَعْقل الأَسدَى :

ما حَوَّلَتْكَ عَن امْمِ الصَّدْقِ آفِنَةُ مُّ من العُيُوبِ ، وما سرى بالسّب ا

يقول: ما حَوَّلَتُكُ عن الزيادة خَصَلة " تَنْقُصُكُ ، وكان اسبه زياداً. أبو زيد: أفِنَ الطعامُ يُؤْفَنُ أَفَنَا ، وهو مأفون " ، للذي يُعجبُكُ ولا خير فيه . والجَوْزُ المأفون : الحَشَف . ومن أمثال العرب: البيطنة تأفِن الفطنة ؛ يريد أن الشبع والامتلاء يُضعف الفطنة أي الشبعان لا يكون فطناً عاقلاً . وأخذ الشيء بإفتانِه أي بزمانه وأوله ، وقد يكون فعلاناً . وجاء على إفان ذلك أي إبانه وعلى حينه .

قولهم أتبتُه على إفتّان ذلك وأفَف ذلك .

قال : والأَفنُ الفَصل ، ذكراً كان أو أنثى .

والأفاني: نبت ، وقال ابن الأعرابي: هو شجر بيض؛ وأنشد:

#### كأن الأفاني سبب لما ، إذا النَّف تحت عَناصي الوَبَرْ

وقال أبو حنيفة : الأَفاني من العُشْب وهي غيراء لما زهرة حمراء وهي طئة من تكثر ولها كلأ يانس، وقبل: الأَفَانِي شَيء بننت كأَنه حَمْضة 'نشَبُّه بفراخ القَطا حِين نُشَوِّكُ تِبدأُ بِقِيلةً ثَمْ تَصِيرُ شَحْرَةً خَضْرًاء غيراء ؛ قال النابغة في وصف حـــير :

#### تَوالِبُ تَرْفَعُ الأَدْنَابَ عنها، شَرَى أَسْتَاهِهِنَّ مِن الأَفَانِي

وزاد أبو المكارم: أن الصنَّان يجعلونها كالخواتم في أيديه ، وأنها إذا يُبسَت وابيضَّت سُوَّكت ، وشُو ْكُهَا الحَمَاطُ ، وهو لا يقع في شراب إلاَّ ربحَ مَنْ شَرَ بِه ؛ وقال أبو السَّمْح: هي من الجَنْبة شجرة صفيرة ، مجتمع ورقها كالكُنَّة ، غُبُيُراء مَلسَّ ورقها ، وعبدانها شبه الزُّغَب ، لها نشو َيكُ لا تكاد تستَبينُه ، فإذا وقع على جلد الإنسان وجَدَه كأنه حريقُ نار ، وربما شَمر يَ منه الجلدُ وسال منه الدم. التهذيب : والأَفاني نبت أَصفر وأُحمر ، واحدت أَفَانِيةً . الجِوهِرِي : والأَفَانِي نَبِتُ مَا دَامَ رَطَيْبًا ، فإذا بس فهو الحَمَاطُ ، واحدتها أَفانية مثل بمانية ، ويقال: هو عنب الثعلب، ذكره الجوهري في فصل فني ، وذكره اللغوي في فصل أفن ، قال ابن بري : وهو غلط .

قال ان برى: إِفَّانٌ فَعُلَانٌ ، والنون زائدة، بدليل أقن : الأَقَّنَةُ : الحُفرة في الأَرْض ، وقبل: في الجبل، وقيل: هي شه حفرة تكون في ظهور القفاف وأعالى الجال ، ضيّقة الرأس ، قعر ها قدر قامة أو قامتين خَلَقةً ، ورَّعَا كَانَتْ مَهُواةً بِنْ تَشْقَىٰنَ. قَالَ أَنِ الْكَلِّي: بوت العرب ستة : قُنَّة من أَدَم ، ومظَّلَّة من شَعَر ، وخياءُ من صوف ، وبجاد من وَبَر، وخيمة من شحر ، وأقنة من حجر ، وجمعها أقنَن ".

ان الأعرابي: أو قَنَ الرجل ُ إذا اصطاد الطير من وُقْنَتُه ، وهي تخضنه ، وكذلك يُوقَن إذا اصطاد الحمام من تحاضنها في رؤوس الحسال. والتُّورَقُتُن : التُّورَقُتُل في الجلل ، وهو الصعود فيه . أَبوعبيدة : الوُنْقَنْةُ والأَقْنَةُ والوُكُنَّةُ مُوضعُ الطائرُ في الجيل، والجمع الأقنّات والو'قَنَات والوُكنَات؛ قال الطرماح:

#### في تشاطِي أَقَن ، بينها عُرَّةُ الطير كَصُومُ النَّعام

الجوهري : الأُقْنَةُ بيت يُبني من حجر ، والجمع أُقَنَ مثل رُكبة ور كب ، وأنشد بيت الطرماح. أَلْن : فرس أَلِن " : مجتمع بعضه على بعض ؛ قال المر"ار الفقعسى :

#### أَلَنْ إذْ خَرَجَتْ سَلَّتُهُ ، وَهِلَا تُمْسَحُهُ ، مَا تَسْتَقُونُ

أَلْنُ : قَالَ ابن الأَثْيَرِ: أَلْسُونُ ، بالباء الموحدة، مدينة بالمهن زعموا أنها ذات الله المُعطَّلة والقصر المُشد، قال : وقد تفتح الباء .

ألن: في الحديث ذكر حصن ألنيُون؛ هو بفتع الممزة وسكون اللام وضم الياء، اسم مدينة مصر قديماً فتحها المسلمون وسبَّو ها الفُسطاط ؛ ذكره ابن الأثير ،

قال : وأَلْسُبُونُ ، بالباء الموحدة ، مدينة ماليمن ، وقد تقدم ذكرها ، والله أعلم .

أمن : الأمان والأمانة بعني. وقد أمنت فأنا أمن ، وآمَنْتُ غيرى من الأمنن والأمان . والأمنيُ : ضدُّ الحوف. والأمانة': ضدُّ الحيانة. والإمان': ضدُّ الكفر . والإمان : معنى التصديق ، ضدُّه التكذيب. يقال : آمَنَ به قوم وكذَّب به قوم ، فأما آمَنْتُه المتعدى فهو ضدُّ أَخَفْتُه. وفي التنزيل العزيز: وآمَنهم من خوف . ابن سده : الأمن ' نقيض الحوف، أمن فلان أمننُ أمناً وأمناً؛ حكم هذه الزحاج، وأمنة وأماناً فيو أمن . والأمنة : الأمن ؛ ومنه : أمنة ً 'نعاساً، وإذ يَغْشاكم النعاس' أَمَنةً منه، نصَب أَمَنةً لأنه مفعول له كقولك فعلت ذلك حَذَر الشر ؛ قال ذلك الزجاج . وفي حديث نزول المسيح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : وتقع الأَمَنَةُ فِي الأَرض أي الأمنين ، سريد أن الأرض تمتليء بالأمن فلا مخاف أَحدُ من الناس والحيوان . وفي الحديث : النُّجومُ أَمَنَةُ السماء، فإذا ذهبت النحومُ أَتَى السماءَ ما تُوعَد، وأنا أمَنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يُوعَدُونَ ، وأصحابي أمَنة لأمَّتي فإذا ذهبَ أصحابي أَتِي الْأُمَّةَ مَا تُوعَد ؛ أَراد بوعد السماء انشقاقها وذهابَها يوم القيامة . وذهابُ النجوم : تَكُو يُوهُا وانكدارُها وإعْدامُها، وأراد بوَعْد أصحابه ما وقع بينهم من الفِتَن ، وكذلك أراد بـوعْد الأُمَّة ، والإشارة ُ في الجملة إلى مجيء الشرّ عند ذهاب أهل الحيو ، فإنه لما كان بين الناس كان يُبَيِّن لهم ما مختلفون فيه ، فلما تُو ُفتِّي جِالت الآراءُ واختلفت الأَهْواء، فكان الصَّحابة' يُستندون الأَمرَ إلى الرسول في قول أو فعل أو ذلالة حال ، فلما فُقدَ قُـلـَّت الأنوار' وقَويَت الظُّلْمَ'، وَكَذَلْكُ حَالُ السَّمَاءُ عَنْدُ

ذهاب النجوم ؛ قال ابن الأثير : والأَمنَـة في هذا الحديث جمع أمين وهو الحافظ . وقوله عز وجل : وإذ جَعَلْنا البيت مثابة للناس وأَمنَا ؛ قال أبو إسحق : أراد ذا أمن ، فهو آمين وأمين وأمين واحد . وفي عن اللحياني ، ورجل أمين وأمين بعني واحد . وفي النزيل العزيز: وهذا البَلد الأمين ؛ أي الآمين ، يعني مكة ، وهو من الأمن ؛ وقوله :

# أَلَمْ تَعْلَمُ مِنَ وَمِحَكُ ! أَننِي حَلَمُ اللَّهِ مَا أَمْنِي ! حَلَمُونُ مِنْ يَمْنِي !

قال ابن سيده: إنما يويد آمني. ابن السكيت: والأمين ُ المؤتمن. والأمن: المؤتمن، من الأضداد؛ وأنشد ان اللبتُ أيضاً : لا أخون يُميني أي الذي يأتمنني . الجوهري : وقد يقال الأمين المأمُّون كما قال الشَّاعْر : لا أَخُونَ أَمْنِي أَي مُأْمُونِي . وقوله عز وجل : إن المتقان في مقام أمان ؟ أي قد أمنُوا فيه الغير . وأنتَ في آمن أي في أمنن كالفاتح . وقال أبو زياد: أنت في أمنن من ذلك أي في أمان ٍ . ورجل أمنَّهُ ": يأمَن كلَّ أحد ، وقيل : يأمننُ الناسُ ولا يخافون غائلَته ؛ وأُمُّنَهُ " أَنضاً : موثوق به مأمون "، وكان قَاسُهُ أَمُنَةً ، أَلَا تَرَى أَنهُ لَمْ يَعَبَّرُ عَنهُ هَهُنَا إِلَّا بَفَعُولُ? اللحاني : بقال ما آمَنْت ُ أَن أَجِد صحابة المانا أي ما وَثَقَتُ ، والإمانُ عنده الثِّقةُ . ورجل أَمَنة م بالفتح : للذي يُصَدِّق بكل ما يسمع ولا يُكذِّب بشيء. ورجل أَمَنــة "أيضاً إذا كان بطمئن" إلى كل واحد وبَثْيَقُ بِكُلُّ أَحد ، وكذلك الْأَمْنَةُ ، مثال الهُمَزة . ويقال : آمَنَ فلانُ العدُو ۚ إِيمَاناً ، فأَمِنَ يأمَن '، والعدُو مُوْمَن ' ، وأَمِنْتُهُ على كذا وأَتَمَنْتُهُ مَعنَّى ، وقرىء : ما لَـلَّهُ لا تأمَّننا على بوسف ، بين الإدغام والإظهار ؛ قال الأحفش : والإدغام ُ أحسنُ.

وتقول: اؤ تنمين فلان ، على ما لم يسم فاعله ، فإن البتدأت به صير ت الهمزة الثانية واوا ، لأن كل كله اجتمع في أولها همزتان وكانت الأخرى منهما ساكنة ، فلك أن تنصيرها واوا إذا كانت الأولى مضومة ، أو فلك أن تأصيرها واوا إذا كانت الأولى مضومة ، أو ألفا ياء إن كانت الأولى منسورة نحو إيتمنه ، أو ألفا أنه دخل عليه ابنه فقال : إنتي لا إيمن أن يكون أن يكون بين الناس قتال أي لا آمن ، فجاء به على لغة من يكسر أوائل الأفعال المستقبلة نحو يعلم ونعلم ، فانقلبت الألف ياء الكسرة قبلها . واستأمن إليه : دخل في أمانه ، وقد أمننه وآمنه . وقرأ أبو جعفر المدني : لست مُؤمناً أي لا نتؤمنك . والمأمن على نفسه ؛ موضع الأمن والأمن : المستجير ليأمن على نفسه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فأَحْسِبُوا لا أَمْنَ من صِدْقٍ وَبِرِهُ ، وَسَعِ أَيْمَانِ قَلْبِـلاتِ الْأَشْرِ

أي لا إجارة ، أحسبوه : أعطوه ما يَكفيه ، وقرى أو يقسورة براءة : إنهم لا إيمان لهم ؛ من قرأه بكسر الألف معناه أنهم إن أجار وا وأمَّنوا المسلمين لم يَفُوا وغَدَروا ، والإيمان همنا الإجارة . والأمانة والأمنة : نقيض الحيانة لأنه يؤمن أذاه ، وقد أمنه وأمّنة وأتبَنه وأتبينه ؛ عن ثعلب ، وهي نادرة ، وعند ر من قال ذلك أن لفظه إذا لم يُدغم يصير إلى صورة ما أصله حرف لن ، فذلك قولهم في افتتعل من الأكل إبتكل ، ومن الإزرة إيتزر ك ، فأشه حينئذ إبتعد في لغة من لم يُبدل الفاء ياء ، فقال التمن لقول غيره إبتمن ، وأجود اللغتين إقرار الممزة ، كأن تقول ائتمن ، وقد يُقدار مثل هذا في الهمزة ، كأن تقول ائتمن ، وقد يُقدار مثل هذا في فولهم اتهل ، واستأمني الحديث : المئة من ع الحديث : المئة من المؤذن : المؤذن المؤذن

مؤتَمَنْ ؟ مُؤْتَمَنْ القوم:الذي يثِقون إليه ويتخذونه أمناً حافظاً ، تقول: اؤتُمنَ الرجل، فهو مُؤتَمن ، بعني أن المؤذِّنَ أمن الناس على صلاتهم وصامهم. وفي الحديث: المتجالس ُ بالأَمانة ؛ هذا نَـد ُب ُ إِلَى ترك إعادة ما كيمنر ي في المحلس من قول أو فعل، فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَمَانَهُ عند مَن سَمِعه أُو رآه، والأَمانة ' تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثِّقة والأَمان ، وقد جاء في كل منها حديث . وفي الحديث : الأمانة ُ غنتُي أي سبب الغني ، ومعناه أن الرحل إذا عُر فَ بها كثر مُعاملوه فصار ذلك سنَماً لغناه. وفي حديث أَشْرِاطُ الساعة: والأمانة مَغْنَماً أي برى مَن في بده أَمَانَة " أَنَّ الحَيَانَة فيها غَنيمة " قد غَنيمها. وفي الحديث: الزُّرْعُ أَمَانَةُ والتاجِرِ فاجر ۖ ؛ جعل الزرع أَمَانَةً " لسلامته من الآفات التي تقع في التَّجارة من التَّز يُد في القول والحَـلف وغير ذلك . ويقال : ما كان فلان أَمِناً ولقد أَمُنَ بِأُمُنُ أَمَانَةً . ورحلُ أَمِنْ ﴿ وأُمَّانُ أَي له دن ، وقبل : مأمون به ثقَهُ ؛ قال الأعشير:

## ولَـقَدُ مَشْهِدُتُ التَّاجِرَ اللهُ أُمَّـانَ مَوْرُودًا شرابُهُ

التاجِرُ الأُمَّانُ ، بالضم والتشديد : هو الأَمينُ ، وقبل : هو ذو الدِّين والفضل، وقال بعضهم : الأُمَّان الذي لا يكتب لأَنه أُمِّيُ ، وقال بعضهم : الأُمَّان الزرَّاع ؛ وقول ابن السكيت :

َشْرِبْت مِنْ أَمْن ِ دُواء المَشْي بُدْعى المَشْوُ ، طَعْمُهُ كَالشَّرْ ي

الأزهري: قرأت في نوادر الأعراب أعطيت فلاناً مين أمن مالي، ولم يفسّر؛ قال أبو منصور: كأن معناه مِن خالِص دواء المَشي . ابن

بنفسه وماله واجب عليه لا يدخله في ذلك رَبُّب فهو المؤمنُ وهو المسلم حقيًّا ، كما قال الله عز وجل : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم توقابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ؛ أي أو لئك الذين قالوا إنا مؤمنون فهم الصادقون ، فأما مَن أَظهَر قَبُولَ الشريعة واسْتَسُلَّم لدفع المكروه فهو في الظـاهر مُسلّم ٌ وباطِنُه غير ُ مصدِّق ، فذلك الذي يقول أَسْلَمْتُ لأَن الإعان لا بد من أن يكون صاحبُه صِدَّيقاً ، لأن قولتك آمَنْت ' بالله ، أو قال قائل آمَنْت ' بكذا وكذا فمعناه صد قشت ، فأخرج الله هؤلاء من الإيمان فقال: ولَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُم ؛ أَي لَم تُصدَّقُوا إِغَا أَسْلَمْتُمْ تَعَوُّدُ مِن القَتل؛ فالمؤمن مبطن من النصديق مثل ما 'يظهر' ، والمسلم' التام الإسلام مُظْنَهِر " للطاعة مؤمن " بها ، والمسلم ُ الذي أظهر الإسلام َ تعوُّداً غيرُ 'مُؤمن في الحقيقة '، إلا أن تحكمه في الظاهر حكم المسلمين . وقال الله تعالى حكامة عن إَخُوهُ يُوسَفُ لَأَبِيهِم : مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنَ لِنَا وَلُو كُنْنَا صادِ قين ؛ لم يختلف أهل التفسير أن معناه ما أنت بِمُصَدِّقٍ لنا ، والأصلُ في الإيمانِ الدخولُ في صِدْقِ الأمانة التي اتنتكنه الله عليها ، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدَّق بلسانه فقد أدّى الأمانة وهو مؤمن "، ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤدٍّ للأمانة التي ائتمنه الله عليها ، وهو 'منافِق" ، ومَن زعم أن الإيمان هو إظهار القول دون التصديق ِبالقلب فإنه لا مخلو من وجهين أحدهما أن يكون مُنافِقاً يَنْضَحُ عن المنافقين تأييداً لهم ، أو يكون جاهلًا لا يعلم ما يقول وما 'يقال' له، أُخْرِجُه الجهل' واللَّجاج' إلى عناد الحقِّ وتَر ْكُ قبولِ الصُّوابِ ، أعاذنا الله من هـذه الصفة وجعلنا بمن عليم فاستُعمل ما عليم ، أو جهيل

سده : ما أحْسَنَ أَمَنَتَكُ وإمْنَكُ أَى دنسَكَ وخُلُقَكَ . وآمَنَ بالشيء : صَدُّقَ وأمنَ كَذبَ مَنْ أَخْرِهِ الجوهري : أَصل آمَنَ أَأْمَنَ ، مهزتين، لُمُنَّتَ الثانية ، ومنه المُهَيِّمين ، وأصله مُؤَلِّمين ، لُمُّنَتِ الثانية ُ وقلبت باء وقلبت الأُولى هاء ، قيال ابن بري : قوله بهمزتين لُيِّنَت الثانية، صوابه أن يقول أبدلت الثانية ؛ وأما ما ذكره في مُهَيْمِن من أن أَصَلَهُ مُؤَامِنَ لُــُنِّنَتَ الْمُمزَةُ الثَّانِيةَ وَقَلْبَتَ يَاءً لَا يصح ؛ لأَنها ساكنة ، وإنما تخفيفها أن تقلب أَلفاً لا غير ، قال : فثبت بهذا أن مُهَيِّمِناً من هَيْمَن فهو مُهَمِّمَنَّ لا غير. وحدُّ الزحاجُ الإمانَ فقال : الإمانُ إظهاد الخضوع والقبول الشَّريعة ولِما أتَى بِـه النبي ، صلى الله عليه وسلم، واعتقادُه وتصديقُه بالقلب، فمن كان على هذه الصِّفة فهو مُؤمن مُسُلم غير مُرْتَابِ وَلَا شَاكِ ،وهُو الذي يَرِى أَنْ أَدَاءَ الفرائض واجب عليه لا يدخله في ذلك ربب ". وفي التنزيــل العزيز : ومَا أَنْتَ بِمُــؤمِنِ لنَا ؟ أَي بُصدُ قُ . والإيمان : التصديق . التهذيب : وأما الإيمان فهـو مصدر آمَنَ يُؤمِنُ إِيمَانًا ، فهو مُؤمِن ". واتَّفْق أَهَلُ العلم من اللُّغُوبُينِ وغيرهم أَن َ الإِيمَانَ معناه التصديق . قال الله تعالى : قالت الأعراب آمَنا قل لَهُ تُـزُومِنُوا ولكن قولوا أَسْلمنا ( الآية ) قـال : وهذا موضع مجتاج الناس إلى تَفْهيمه وأَين يَنْفُصل المؤمينُ من المُسْلِم وأَيْنَ كَسْتُويانِ ، والإسْلامُ إظهار ُ الحضوع والقبول لما أتى به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وبه 'يحقَن' الدَّم' ، فإن كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب ، فذلك الإيمان الذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلم ، وهو المؤمنُ بالله ورسوله غير مُرْتاب ولا شاكِّ ، وهو الذي يرى أن أداء الفرائض واجب مليه ، وأن الجِهادَ

فتعلُّم بمن عَلمَ ، وسلَّمَنا من آفـات أهل الزَّيْغ والسدَع عنَّه وكرمه . وفي قول الله عز وحل : إنما المؤمنون الذين آمَنــوا بالله ورسوله ثم لَـم ْ يُرتابوا وجاهَدُوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ؟ ما 'سَتَن لك أن المؤمن هو المتضمّن لهذه الصفة ، وأن من لم يتضمّن هذه الصفة فلس بمؤمن ، لأَن إِمَا في كلام العرب تجيء لِتَنْسِبَ شِيءٍ ونَفْي ما خالَفَه ، ولا قوَّةَ إلا بالله . وأما قوله عز وجلَّ : إنا عَرَضْنَا الأمانة على السموات والأرض والحال فأبنن أن يحملنها وأشفقن منها وحمكها الإنسان إنه كان ظَلُوماً حَمُولًا ؛ فقد روى عن ان عباس وسعيد بن حبير أنهما قالا : الأمانة مهنا الفرائضُ التي افْتَرَضَهَا اللهُ تعالى على عباده ؛ وقال ابن عمر : 'عريضَت على آدمَ الطاعة' والمعصية' وعُر"فَ ثوابَ الطاعة وعقابَ المعصمة ، قال : والذي عندي فه أن الأمانة هينا النِّيّة التي يعتقدها الإنسان فها مُظْهُره باللّسان من الإمان ويؤدِّيه من حَميع الفرائض في الظاهر ، لأن الله عز وجل ائْتُمَنَّه علمها ولم يُظْهُر عليها أحداً من خَلْقه ، فمن أَضْمَر من التوحيد والتصديق مثلَ ما أَظهَر فقد أَدَّى الأَمانةَ ، ومن أَضِمَر التكذيبَ وهو مُصدِّق اللسان في الظاهر فقد حَمَل الأَمَانةَ وَلَمْ يُؤدُّهَا ، وَكُلُّ مَنْ خان فيما اؤتُمنَ علمه فهو حاملٌ ، والإنسان في قوله: وحملها الإنسان؛ هو الكافر الشاك الذي لا 'تصدِّق، وهو الظُّلُوم الجهول'، يَدُلُّكُ على ذلك قوله: لمُعَذَّبَ اللهُ المُنافقين والمُنافقات والمُشركين والمُشركات ويَتُوبَ اللهُ على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورآ وحساً . وفي حديث ابن عباس قال ، صلى الله علمه وسلم : الإيمان أمانة ولا دينَ لمَن لا أمانة له . وفي حديث آخر : لا إيمانَ لمَـن لا أمانةَ له . وقوله

عز وجل : فأُخْرَجْنا مَنْ كان فيها من المؤمنين ؟ قال ثعلب: المؤمن القلب والمُسلم اللسان ، قال الزحاج: صفة المؤمن بالله أن كون راحماً ثواله خَاشَاً عَقَابَه . وقوله تعالى : يؤمنُ بالله ويؤمنُ للمؤمنين ؟ قال ثعلب : 'نصد ق الله و يُصدق المؤمنين، وأَدخل اللام للإضافة ، فأما قول بعضهم : لا تجدُّه مؤمناً حتى تجدًه مؤمن الرّضا مؤمن الغضب أي مؤمناً عند َ رضاه مؤمناً عند غضيه وفي حديث أنس: أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قيال : المؤمن من أمنه الناس'، والمسلم' من سَلمَ المسلمون من لسانه ويَده ، والمُهاجِر ُ مَن هَجَر السُّوء ، والذي نفسى بده لا يدخلُ رجلُ الجنة لا تأمن عارُه تواثقه. وفي الحديث عن ابن عمر قال : أتى رجل وسول الله، صلى الله عليه وسلم ، وقال : مَن المُهاجِر ُ ? فقال : مَنْ كَعِجُر السِئات ، قال : فمن المؤمن ? قال : من اتْتَمَنه الناس على أموالهم وأنفسهم ، قال : فَمَن المُسلم ? قال : مَن سلمَ المسلمون من لسانه ويده، قال: فمن المجاهد ? قال: من جاهد نفسه . قال النضر: وقالوا للخليل ما الإعانُ ? قال : الطُّمُّ أُنَّينَهُ ، قال: وقالوا للخليل تقول أنا مؤمن ، قال : لا أقوله ، وهذا تُزكنة. ابن الأنباري : رحل مُؤمن مُصَدِّق مُ لله ورسوله . وآمَنْت بالشيء إذا صَدَّقْت به ؟ وقال الشاعر:

ومِنْ قَبْلُ آمَنًا ، وقد كانَ قَوْمُنا يُصلّون للأوثانِ قبلُ ، محمدا

معناه ومن قبل ُ آمَنّا محمداً أي صدّقناه ، قال : والمُسلِم المُخلِصُ لله العبادة . وقوله عز وجل في قصة موسى، عليه السلام : وأنا أوّل ُ المؤمنين ؛ أراد أنا أوّل ُ المؤمنين بأنك لا تُركى في الدنيا . وفي الحديث: تَهْرانِ مؤمنانِ ونَهْرانِ كافرانِ : أما المؤمنانِ

فالنبلُ والفراتُ ، وأما الكافران فدجلَةُ ونَهُر بَلْخ ، حملهما مؤمنَتْن على التشبيه لأَنهما يَفيضان على الأَرْض فنستقمان الحَرْثُ للا مَؤُونة ، وحمل الآخَرَيْن كافرَين لأنهما لا يَسْقيان ولا يُنْتَفَعُ بهما إلا مؤونة وكُلُّغة ، فهذان في الحير والنفع كَالْمُؤْمِنَانَ ، وهذان في قلَّة النفع كالكافرَين. وفي الحديث : لا تَزْنَى الزاني وهو مُؤْمن ؛ قبل : معناه النَّهُ ي وإن كان في صورة الحبر ، والأصل حذف الباء من تَزْنَى أَى لا تَزْنَ المؤمنُ ولا يَسْرَقُ ولا تَشْرَبُ، فإن هذه الأَفعال لا تلتقُ بالمؤمنين، وقبل: هُو وَعَدْ رُقُصَدُ بِهِ الرَّدْعِ ، كَقُولُهُ عَلَمُهُ السَّلَامِ : لا إيمانَ لمن لا أمانة له ، والمُسلمُ مَن سَلمَ الناسُ من لسانه ويده، وقبل : معناه لا يَزْنَى وهو كامل الإيمان ، وقيل : معناه أن الهُوى يُغطَّى الإيمانَ ، فصاحب الهَوى لا تَزْنَى إِلاَّ هُواه ولا مَنْظُر إلى إمانه الناهي له عن ارتكاب الفاحشة ، فَكَأَنَّ الإِمَانَ فِي تَلَكُ الْحَالَةِ قَدَ انْعُدُم ، قَالَ: وقَالَ ابن عباس ، رضى الله عنهما : الإيمان ُ نَز ه ، ، فإذا أَذْ نَبَ العبدُ فارَقَه ؛ ومنه الحديثُ : إِذَا زَنَى الرجل ُ خرج منه الإيمانُ فكان فوق رأسه كالظُّلَّة ، فإذا أقللَع رجَع إليه الإيان ، قال : وكل مذا محمول على المجاز ونَفْي الكمال دون الحقيقة ورفع الإيمان وإبطاله . وفي حديث الجارية : أغتقها فإنها بمُؤمنة " ؛ إنما حكم بإيمانها بمُجر "د سُؤاله إياها: أين اللهُ ? وإشارَ تمها إلى السماء ، وبقوله لها : مَنْ أَنا؟ فأشارت إليه وإلى السماء ، يعني أنتَ رسول الله ، وهذا القدر لا يكفى في ثبوت الإسلام والإيمان دون الإقترار بالشهادتَيْن والتبرِّي من سائر الأَديان ، وإنما حكم عليه السلام بذلك لأنه وأى منها أمارة الإسلام وكُونْهَا بين المسلمين وتحت رقٌّ المُسلم ، وهذا

القدر يكفى عَلَماً لذلك ، فإن السكافر إذا عُرِضَ عليه الإسلام لم نُقْتَصَر منه على قوله إنى مسلم حتى تصف الإسلام بكماله وشرائطه ، فإذا حاءنا من " نَجْهَل حَالَهُ فِي الْكَفْرِ وَالْإِعَانِ فَقَالَ إِنِّي مُسْلَم قَسَلْنَاه ، فإذا كان عليه أمارة الإسلام من هَنشة وشارة ودار كان قبول ُ قوله أولى ، بــل يُعْكُمُ عله بالإسلام وإن لم يَقُلُ شَنْاً . وفي حديث عُقْمة بن عامر: أَسْلم الناسُ وآمَنَ عَمْرُ و بن العاص؟ كأن هذا إشارة الى حماعة آمَنوا معه خوفاً من السف وأن عَمْراً كان مُخْلصاً في إمانه ، وهذا من العام الذي تُوادُ به الحاص . وفي الحديث : ما من ا ني إلا أعظى من الآيات ما مثله آمَن علمه البَشَرُ ، وإِنمَا كَانَ الذِي أُوتِيتُهُ وَحَيًّا أَوْحِياهُ اللهُ إلى أي آمنوا عند مُعاينة ما آتاهم من الآيات والمُعْجِزات ، وأراد بالوَحْمَ إعْجازَ القرآن الذي خُصَّ به ، فإنه لس شيء من كُتُب الله المُنزَّلة كان مُعْجِزاً إلا القرآن . وفي الحديث : مَنْ حَلَف بالأمانة فليس مناً ؛ قال ابن الأثير : بشبه أن تكون الكراهة ُ فيه لأَجلُ أنه أُمر أن يُحْلَفَ بأسماء الله وصفاته ، والأمانة ُ أَمَرُ مِن أُمُورُ هِ ، فَنُهُمُوا عَنَهَا مِن أَجِل التسوية بينها وبين أسماء الله ، كما 'نهوا أن محلفوا بآبائهم . وإذا قال الحالفُ : وأمانة الله ، كانت عمناً عند أبي حنيفة، والشافعي لا بعدُّها كمناً. وفي الحديث: أَسْتَوْد عُ اللهُ دينَكُ وأَمَانتَكُ أَى أَهَلَكُ ومَنْ تُخَلِّفُه بَعْد كُ منهم ، ومالسَك الذي تودعُه وتستتَحْفظُهُ أَمَنْكُ ووكملَكُ . والأَمِنُ : القويُ لأَنه 'بُوثَـق' بقو َّته .

وناقة "أمون: أمينة " وَثِيقة الخَلْقِ ، قد أُمِنَت أَن تَكُون ضعيفة "، وهي التي أُمِنَت العِثار والإعْباء، والجمع أُمُن " ؛ قال: وهذا فعول " جاء في موضع

مَفعولة ، كما يقال : ناقة عَضوبُ وحَلوبُ . وآمِنُ المَالَ : مَا قَدَ أَمِنَ لَنفَاسَتِهِ أَنْ يُنْحَرَ ، عَنَى بالمَالَ الإَبلَ ، وقيل : هو الشريفُ من أيِّ مالٍ كانَ ، كأنه لو عَقَلَ لأَمِنَ أَن يُبُذُلُ ؛ قال الحُورَيْدرة :

#### ونَقِي بآمِن مالِنـا أحسابَنا ، ونُجِر ُ فِي الْمَبْجَا الرِّماحَ وندَّعي

قول : ونقي بآمِن مالنا 'أي ونقي بخالِص مالينا ، نَدَّعي ندعو بأسمائنا فنجعلها شعاراً لنا في الحرب . وآمِنُ الحِلم : وَثِيقُه الذي قد أمِنَ الحَلْمُلالُهُ وانْحلالُهُ ؟ قال :

#### والحَمْرُ للِسَتُ مَنْ أَخِكَ ، ول كنْ قَـد تَغُرُ بآمِن ِ الحِلْمِ

وبروى : قد تَخُون بثامر الحله أي بنامه . التهذيب : والمُـوْمِنُ مِن أَسماء الله تعالى الذي وَحَّدَ نفسَه بقوله : وإلهُ كُم إله واحد ، وبقوله : سَهد الله أَنه لا إِله إِلاَّ هُو ، وقبل : المُؤمنُ في صفة الله الذي آمَنَ الحُلقَ من نظلمه، وقبل : المُؤْمن الذي آمَنَ أو لا عدايه ، قال : قال ان الأعرابي قال المنذرى سمعت أبا العباس بقول: المُؤمنُ عند العرب المُصدِّقُ، يذهب إلى أن الله تعالى يُصد ق عباد م المسلمين يوم القيامة إذا سُئِلَ الأمَمُ عن تبليغ رُسُلِهم، فيقولون: ما جاءنا من وسول ولا نذير، ويكذُّبون أنبياءُهم، ويُؤْتَى بِأُمَّة تحمد فيُسْأَلُونَ عَن ذلك فيُصدَّقُونَ الماضين فيصد قُنهم الله ، ويصد قهم الني محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وهو قوله تعالى : فكيفَ إذا جِئْنا من كلِّ أُمَّةً بشهيد وجنَّنا بك على هؤلاء شهيداً ، وقوله : ويُؤمنُ للمؤمنين ؛ أي يصدِّقُ المؤمنين ؛ جرى شارح القاموس حيث قال هو كصاحب ، وضبط في متن القاموس والتكملة بفتح المم .

وقبل : المُرْوَمن الذي تَصْدُنُق عبادُه ما وَعَــدَهم ، وكلُّ هذه الصفات لله عز وحل لأنه صَدَّقَ بقوله ما َدَعَا إِلَيْهُ عَبَادُهُ مِنْ تُوحِيدُ ﴾ وكأنه آمَيْنَ الحُلقَ مِن ُظلُّمه وما وَعَدَنا من السَّعْثُ والحِنَّةُ لمن آمَنَ به، والنار لمن كفرَ به ، فإنه مصدَّق وعْدَه لا شربك له . قال ابن الأَثبر : في أسماء الله تعالى المُؤمن ، هو الذي تَضْدُنُقُ عَادَه وعُلِدَه فهو من الإيمان التصديق ، أو يُؤمنهم في القيامة عذابه فهو من الأمان ضد الحوف . المحكم : المُؤمن الله تعالى يُؤمن و عبادًه من عذابه ، وهو المهمن ؛ قال الفارسي : الماءُ بدل من الهبزة والباء مُلْحقة " ببناء مُدَحّر ج؟ وقال ثعلب : هو المُؤمنُ المصدِّقُ لعساده ، والمُهمَّمينُ أ الشاهد على الشيء القائم عليه . والإيمان :الشَّقَة . وما آمَنَ أَن يَجِدَ صَحَابَةً أَى مَا وَثَقَ، وقبل : معناه مَا كادَ . والمأمونة ُ من النساء : المُستُراد لمثلها . قال ثعلب : في الحديث الذي جاء ما آمَن َ بي من بات تَشْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ ؛ معنى مَا آمَنَ بِي شَدِيدٌ أَي ينبغى له أن يُواسِيَه .

وآمين وأمين : كلمة " تقال في إثر الدُعاء ؛ قال الفارسي : هي جملة " مركبة من فعل واسم ، معناه اللهم استَجب في ، قال : ودليل ذلك أن موسى ، عليه السلام ، لما دعا على فرعون وأتباعه فقال : رَبّنا اطبيس على أمواليهم واشد دُ على قلوبهم ، قال هرون ، عليه السلام : آمين ، فطبتى الجملة بالجملة ، وقيل : معنى آمين كذلك يكون ، ويقال : أمّن الإمام معنى آمين كذلك يكون ، ويقال : أمّن الإمام وأمّن فلان تأميناً . الزجاج في قول القارىء بعد وأمّن فلان تأميناً . الزجاج في قول القارىء بعد الفراغ من فاتحة الكتاب آمين : فيه لغتان : تقول العرب أمين بقصر الألف ، وآمين بالمه ، والمه أكثر ؛ وأنشد في لغة من قصر :

تَباعَدَ مِنْي فُطْحُلُ ، إِذْ سَأَلْتُهُ أَمِينَ ، فزادَ اللهُ مَا بِيْنَنَا 'بِعْدَا

روى ثعلب فُطْحُل ، بضم الفاء والحاء ، أراد زادَ اللهُ ما بننا 'بعْداً أمن ؛ وأنشد ابن برى لشاعر :

سَقَى اللهُ حَيَّا بين صارة والحِمَى ، حِمَى فَيْلَدَ صَوبَ المُدْجِنِاتِ الْمَواطرِ

أَمِينَ ورَدُّ اللهُ رَكْبِاً إليهمُ بِجَيْرٍ، ووَقَاهُمْ حِمامَ المُقادِرِ

وقال عُمَر بن أبي ربيعة في لغة مَن مد المين :

يا رب لا تَسَلُبُنِي حُبُهَا أَبَداً ، ويَرْحَمُ اللهُ عَبْداً قال : آمينا

قال : ومعناهما اللهم استَجب ، وقيل : هو إيجاب م ربِّ افْعُكُلُ ، قال : وهما موضوعان في موضع اسْمِ الاستجابة ، كما أن َّصه موضوع موضع سُكوتٍ ، قال: وحقُّهما من الإعراب الوقف لأنهما بمنزلة الأصوات إذا كانا غير مشتقين من فعل ، إلا أن النون فتُتحت فيهما لالتقاء الساكنين ولم تُكسر النونُ لثقل الكسرة بعــد الباء ، كما فتحوا أينَ وكيفَ ، وتشديد ُ المبم خطأٌ ، وهو مبني على الفتح مثل أينَ وكيف لاجتماع الساكنين . قال ابن جني : قال أحمد ابن محمى قولهم آمين هو على إشتباع فتحـة الهمزة ، ونشأت بعدها ألف ، قال : فأما قول أبي العباس إنَّ آمِينَ بمنزلة عاصينَ فإنما يويد ُ به أن الميم خفيفة كصاد عاصِينَ ، لا يُويدُ به حقيقةَ الجمع ، وكيف ذلك وقد حَكِي عن الحسن ، رحمه الله ، أنه قال : آمين اسم من أسماء الله عز وجل ، وأين لك في اعتقاد معنى الجمع مع هذا التفسير ? وقال مجاهد : آمين اسم من أسماء الله ؛ قال الأزهري : وليس يصح كما قاله

عند أهل اللغة أنه منزلة ما الله وأضهر اسْتَحَتْ لي ، قال : ولو كان كما قال لر ُفع إذا أُجْر ي ولم يكن منصوباً. وروى الأزهري عن حُمينُد بن عبد الرحمن عن أُمَّه أُمَّ كُلُنُوم بِنت عُقْبة في قوله تعالى : واسْتَعَسَوا بالصُّدُر والصَّلاة ، قالت : غُـُشيَ على عبد الرحمن بن عوف غَشْية ۖ طَنُّوا أَنَّ نفْسَهَ خَرْجَت فيها ، فخرجت امرأته أم كاثوم إلى المسجد تستتمين بما أُمرَت أَن تسْتَعينَ به من الصَّبْرِ والصَّلاةِ ، فلما أَفَاقَ قَالَ: أَغْشِي عَلَى ٤ قَالُوا: نَعَمَ ، قَالَ: صدَقَتْم ، إنه أَتاني مَلكان في غَشْنَتي فقالا: انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين ، قال : فانطلَقا بي ، فلقيمهُما مَلَكُ ٚآخَرُ فِقَالَ : وأَين 'تَوْبِدانِ بِه ? قَالاً : نحاكمه إلى العزيز الأمين، قال: فارجعاه فإن هذا بمن كتب الله لهم السعادة َ وهم في بطون أُمَّهاتهم ، وسَيُمَتِّع ُ الله به نبسَّه ما شاء الله ، قال : فعاش شهراً ثم مات . والتَّأْمِينُ : قولُ آمَينَ . وفي حديث أبي هريرة : أَنْ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : آمين خاتَمُ ربِّ العالمين على عباده المؤمنين ؛ قال أبو بكر : معناه أَنه طابَعُ اللهِ على عبادِه لأَنه يَدْفعُ به عنهم الآفات والبَلايا ، فكان كخاتَم الكتاب الذّي يَصُونُه ويمنع من فساده وإظهار ما فنه لمن يكره علمه به وو'قوفَه على ما فيه . وعن أبي هريرة أنه قال : آمينَ درجة " في الجنَّة ؛ قال أبو بكر : معناه أنها كلمة " يَكْتَسِب ْ بها قائلُها درجة ً في الجنة . وفي حــديث بلال : لا تَسْمِيقْنِي بِآمِينَ ؛ قَالَ ابن الأثير : يشبه أن بكون بلال كأن يقرأ الفاتحة في السُّكتة ِ الأُولَى من سَكْنَتَنَي الإمام ، فربمًا يبقى عليه منها شيءٌ ورسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قد فرَغ مَن قراءتِها ، فاستَمْهَلَـه بلال في التّأمين بقدر ما يُتِمُّ فيه قراءة بقيّة السورة حتى يَنالَ بَركة موافَقتِه في التَّأْمين .

أَن : أَنَّ الرجل' من الوجع يَئِن أَنبناً ؟ قال ذو الرمة : بَشْكُو الحِشاشَ ومَجْرى النَّسْعَتَين ، كَمَا أَنَّ المَر بِضْ ، إلى عُوَّادِه ، الوَصِب ُ

والأنانُ ، بالضم : مشل الأنبينِ ؛ وقال المغيرة بن حَبْناء يخاطب أخاه صخراً :

> أَواكَ جَمَعْتَ مَسْأَلَةً وَحَرِّصاً، وعنــد الفَقْرِ زَحَّاراً أَنانا

وذكر السيراني أن أناناً هنا مشل خُفافٍ وليس عصدر فيكون مثل زَحّار في كونه صفة ، قال : والصّفتان هنا واقعتان موقع المصدر ، قال: وكذلك التأنان ، وقال :

إنَّا وجَــدْنا طَرَدَ الْهُوامِــلِ خيراً من التّأنانِ والمُسائِــلِ\

وعِدَة العـام ِ وعـام ٍ قابــل ِ مَلـْقوحة ً في بَطـٰن ِ نابٍ حائل ِ

ملقوحة : منصوبة " بالعدة ، وهي بمعنى مُلْقَحة " ، والمعنى أنها عدة " لا تصح لأن بطن الحائل لا يكون فه سقب مُلْقَحة . ابن سيده: أن يَئِن أنا وأنينا وأنانا وأنة " تأو"ه . التهديب : أن الرجل بيّن أنينا وأنت يأنيت أنينا بعنى واحد. وانت بأنيت أنينا بعنى واحد. ورجل أنان وأنان وأننة " : كثير الأنين ، وقيل : الأندة الكثير الكلام والبث والشكوى ، ولا يشتق منه فعل ، وإذا أمرت قلت : إينن لأن المهزة ين إذا التقتا فسكنت الأخيرة اجتمعوا على تسيينها ، فأما في الأمر الثاني فإنه إذا سكنت المهزة

١ قوله « إنا وجدنا النع » صو"ب الصاغاني زيادة مشطور بين
 المشطورين وهو :

بین الرسیسین وبین عاقل

بقي النون مع الهبزة وذهبت الهبزة الأولى. ويقال المبرأة : إنتي ، كما بقال الرجل اقترر ، والمبرأة قر"ي ، وامرأة أنتانة كذلك . وفي بعض وصابا العرب: لا تَتَخذها حَنّانة ولا مَنّانة ولا أنّانة . وما له حانة ولا آنة أي ما له ناقة ولا شاة من وقيل : الحانة الناقة والآنة الأمة أن تَثِن من التعب .

وأنتُّتِ القوسُ تَثَيِنُ أَنْيِناً : أَلانت صوتَها ومَدَّته ؟ حكاه أَبُو حنيفة ؛ وأنشد قول رؤبة :

> تَنَّنُ عِينَ تَجَدْبُ المَضطوما ، أَنِينَ عَبْرَى أَسْلَمَت حَمْمِا

والأنَنُ ':طائر ' يَضرِ ب إلى السّواد ، له طَوْق ' كهيئة طَوْق الدُّنِسِي ' أَحْمَرُ الرَّجْلِين والمِنْقار، وقيل : هو الوَرَشان ، وقيل : هو مثل الحمام إلا أنه أسود، وصوتُه أَنِين ' : أوه أوه .

وإنه لمَمِنْتَه أن يفعل ذلك أي خَليق ، وقيل : كَالَمَة من ذلك، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث، وقد يجوز أن يكون مَئِنَة وقعليّة ، فعلى هذا ثلاثياً. وأتاه على مَئِنَة ذلك أي حينه ورربّانه ، وفي حديث ابن مسعود : إن طُول الصلاة وقصر الخطبة مَئِنَة من فقه الرجل أي بيان منه . أبو زيد : إنه لمَئِنَة من فقه الرجل أي بيان منه . أبو زيد : إنه لمَئِنَة أن يُفعل ذلك ، وأنها وإنهن لمَئِنَة أن تفعل ذلك ، وأنها وإنهن لمَئِنَة أن الشاعر :

ومَنْزِل مِنْ هَوَى جُمُلٍ نَزَلْتُ به ، مَنْزِل مِنْ هَوَى جُمُلٍ نَزَلْتُ به ، مَنْنَة مِنْ مَراصِدِ المَنْنَاتِ به ، به الجاوزت عن أولى وكائِده ، إنتي كذلك وكائِد ألله الحَشِيّاتِ إِنْتِي كذلك وكائِد

أُول حَكَايَةً . أَبُو عَمْرُو : الأَنَّةُ وَالْمَئْنِّةُ وَالْعَدُّقَةُ ۗ ١ قوله « أُول حَكَاية » هَكذا في الاصل .

والشُّوزَب واحد ؛ وقال 'دكيِّن :

يَسْقِي على در ّاجة خَرُوسِ ، مَعْصُوبة بينَ رَكَايا شُوسِ ، مَنْنَة مِنْ قَلَتْ النَّفُوسِ

يقال : مَكَانَ مَن هَلَاكِ النفوس ، وقولُه مَكَانَ مَن هلاكِ النفوس تفسير لمَئِنة ، قال : وكل خلك على أنه عنزلة مَظِنة ، والحَروس : البَكْرة التي ليست بصافية الصوت ، والجَروس ، بالجيم : التي لها صوت . قال أبو عبيد : قال الأصعي سألني شعبة عن مَئِنة فقلت : هو كقولك عكامة وخليق ، قال أبو زيد : هو كقولك تخلقة ومَجْدَرة ؛ قال أبو عبيد : يعني أن هذا بما يُعْرَف به فِقه الرجل ويُستدل به على عليه ، قال : وكل شيء دلك على شيء فهو مَئِنة له ، قال : وكل شيء دلك على شيء فهو مَئِنة له ؛ وأنشد للمر"ار :

#### فَتَهَامَسُوا سِرًّا فقالوا : عَرِّسُوا من غَيْر تَمَثْنِنة ٍ لغير مُعَرَّس

قال أبو منصور: والذي رواه أبو عبيد عن الأصعبي وأبي زيد في تفسير المئنة صحيح ، وأمّا احتجاجه بوأيه ببئت المرار في التَّمْشِنة للمَثْنَة فهو غلط وسهو "، لأن الميم في التَّمْشِنة أصلية "، وهي في مَثْنَة مَفْعلة" ليست بأصلية ، وسيأتي تفسير ذلك في ترجمة مأن . اللحاني : هو مَثْنَة "أن يفعل ذلك ومَظِنَة أن يفعل ذلك ؟ وأنشد :

إِنَّ اكتبِعالاً بالنَّقِيِّ الأَمْلَجِ ، وَنَظَراً فِي الحَاجِبِ المُنْزَجَّجِ مِنْنَةٌ مِنْ الفَعالَ الأَعْوجِ

فكأن مَئِنةً ، عند اللحياني ، مبدل الهمزة فيها من الظاء في المُطَنّة ، لأنه ذكر حروفاً تُعاقِب فيها الظاء الممزة ، منها قولُهم : بيت حسن الأهرَّق

والظُّهُرَهِ . وقد أَفَرَ وظَـُفَر أَي وَثُـب .

وأَنَّ الْمَاءَ يَؤْنُهُ أَنَّا إِذَا صِبَّه . وَفِي كلام الأَوائل : أَنَّ مَاءً ثُم أَغْلِه أَي صُبُّه وأَغْلِه ؛ حكاه ابن دريد، قال : وكان ابن الكلبي يرويه أَزَّ مَاءً ويزعُمُ أَنَّ أَنَّ تصعيفُ .

قال الحليل فما روى عنه اللث : إنَّ الثقيلة' تكون منصوبة الألف ، وتكون مكسورة الألف، وهي التي تَنْصِبُ الأُسماء ، قال: وإذا كانت مُسْتَدأة الس قبلها شيء يُعْتبد عليه ، أو كانت مستأنفة بعد كلام قديم ومَضَى ، أُو جاءت بعدها لام مؤكَّدَة " يُعْتَمد علمها كُسرَت الألف ، وفيها سوى ذلك تُنصب الأَلف . وقال الفراء في إنَّ : إذا حاءت بعد القول وما تصر ف من القول وكانت حكايةً لم يَقَعُ عليهـا القول' وما تصر ًف منه فهي مكسورة ، وإن كانت تفسيراً للقول نَصَبَتُها وذلك مثل قول الله عز وجل: ولا كِيزُ نُنْكُ قُولُهُم إِنْ العزَّةَ للهُ حِمْعاً ؛ وكذلك المعنى استئناف كأنه قبال: ما محمد إن العزاة لله جمعاً ، وكذلك: وقو لهم إننا قَتَلْنا المسيح عيسى بن مَريهُمُ ، كَسَر تُهَا لأَنهَا بعد القول على الحكامة، قال: وأما قوله تعالى : ما قلت ُ لهِم إلا ما أَمَر ُتَني به أَن اعْبُدُوا اللهُ ، فإنك فتَحْتُ الأَلْفَ لأَنهَا مفسَّرة لما وما قد وقع علمها القولُ فنصبَهَا وموضعُها نصبُ ، ومثله في الكلام : قد قلت لك كلاماً حسناً أن أباك شريف" وأنك عاقل"؛ فتحت أن ً لأنها فسرَّ الكلام والكلام ُ منصوب ' ، ولو أَرَدْتَ تَكْرِيرَ القول علمها كَسَر ْتُهَا ،قال : وقد تكون إنَّ بعد القول مفتوحة " إذا كان القول يُوافِعُها ، من ذلك أن تقول : قولُ عبد الله مُذُ البوم أن الناس خارجون ، كما تقول : قولُكُ مُذ اليوم كلامُ لا يُفْهم . وقال الليث : إذا وقعت إنَّ على الأسماء والصفات فهي مشدَّدة ، وإذا

وقعت على فعل أو حرف لا يتمكن في صفة أو تصريف فخفقفها ، تقول : بلغني أن قد كان كذا وكذا ، تحفق من أجل كان لأنها فعل ، ولولا قكد لم تحسن على حال من الفعل حتى تعتبد على ما أو على الهاء كقولك إنها كان زيد غائباً ، وبلكني أنه كان أخو بكر غنيباً ، قال : وكذلك بلغني أنه كان كذا وكذا ، تُشدد دها إذا اعتبدت ، ومن ذلك قولك: إن رب رجل ، فتخفف ، فإذا اعتبدت قلت : إنه رب رجل ، فتخفف ، فإذا اعتبدت قلت : وللعرب لغتان في إن المشددة : إحداهما التنقيل ، والأخرى التخفيف، فأما من خفف فإنه يوفع بها إلا والمقبلة ، وقرىء : وإن كلا لما ليوفيتهم ؛ خففوا الثقيلة ، وقرىء : وإن كلا لما ليوفيتهم ؛ خففوا ونصوا ؛ وأنشد الفراء في تخفيها مع المضر :

فلو أننك في بَو م الرَّخاء سأَلْـتنِي ` فراقـك ، لم أَبْخَلَ ، وأنت ِ صَديق ُ وأنشد القول الآخر :

لقد عَلِمَ الضَّيْفُ والمُرْمِلُونَ ، إذا اغْبَرَ أَفْقُ وهَبَّتَ سَمَالًا ، بأنك رَبِيع وغَيْث مَريع ، وقدماً هناك تكون الشّالا

قال أبو عبيد : قال الكسائي في قوله عز وجل : وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ؛ كسرت إن لكان الملام التي استقبلتها في قوله لنفي ، وكذلك كل ما جاءك من ان فكان قبله شي تو يقع عليه فإن منصوب ، إلا ما استقبله لام فإن اللام تكسره ، فإن كان قبل ان إلا فهي مكسورة على كل حال ، استقبلتها اللام أو لم تستقبلها كقوله عز وجل: وما

أرسكنا قبلك من المر سكين إلا إنهم ليأكلون الطعام؟ فهذه تُكسر وإن لم تستقبلها لام ، وكذلك إذا كانت جواباً ليمين كقولك : والله إنه لقائم ، فإذا لم تأت باللام فهي نصب : والله أنك قائم ، قال : هكذا سمعته من العرب، قال : والنحويون يكسرون وإن لم تستقبلها اللام . وقال أبو طالب النحوي فيا ووى عنه المنذري : أهل البصرة غير سيبويه وذويه يقولون العرب تُخفَقف أن الشديدة وتُعبلها ، وأنشدوا :

# ووَجْهُ مُشْرِقِ النَّحْرِ ، كَانَّ مِثْنَانِ مِثْنَانِ

أراد كأن فخفَّف وأعْمَل ، قال : وقال الفراء لم نسمع العربَ تخفُّف أن وتُعْمِلها إلا مع المَكْني " لأَنهُ لا يتسَّن فيه إعراب، فأما في الظاهر فلا، ولكن إذا تَخفُّفوها رفَعُوا ، وأما مَن خفَّف وإن كلاً لَما لنُو أَفَّينَتُهم ، فإنهم نصوا كُلا ً بليُو أَفِّينَهم كأنه قال: وإن ليُوفَتِّينَتُهم كُلاًّ ، قال: ولو رُفِعت كُلُّ لصلَّم ذلك ، تقول : إن زيد لقام ". ابن سيده : إِنَّ حرف تأكيد . وقوله عز وجل : إِنَّ هذان لساحران ، أخبر أبو على أن أبا إسحق ذهب فيه إلى أَنَّ إِنَّ هَنَا بَعْنِي نَعَمَ ، وهذان مرفوعٌ بالابتداء ، وأنَّ اللامَ في لـَساحـرَان داخلة " على غير ضرورة ، وَأَن تقدُّوه نَعَمُ هذان هما ساحران، وحكى عن أبي إسحق أنه قال : هذا هو الذي عندي فيه ، والله أعلم. قال ابن سيده : وقد بيَّن أبو عليِّ فسادَ ذلك فغنينا نحن عن إيضاحه هنا . وفي التهذيب : وأما قول الله عز وجل : إنَّ هذان لـَساحران ، فإنَّ أَبا إسحق النحوى استَقْصي ما قال فيه النحويون فحكست كلامه . قال : قرأ المدنتُون والكوفيون إلا عاصماً: إِنَّ هذان لَـساحـران، وروى عن عاصم أنه قرأ: إِنَّ هذان ، بتخفيف إن ، وروي عن الحليل: إن هذان

لساحران، قال: وقرأ أبو عبرو إن هذين لساحران، بتشديد إن ونصب هذين، قال أبو إسحق: والحجة في إن هذان لساحران، بالتشديد والرفع، أن أبا عبيدة روى عن أبي الحطاب أنه لغة لكنانة، يجعلون ألف الاثنين في الرفع والنصب والحفض على لفظ واحد، يقولون: رأيت الزيدان، وروى أهل الكوفة والكسائي والفراء: أنها لغة لبني الحرث بن كعب، قال: وقال النحويون القداماء: ههنا ها مضمرة، المعنى: إنه هذان لساحران، قال: وقال بعضهم إن في معنى نَعَمْ كما تقدم وأنشدوا لابن قيس الر قيات:

بَكُرَتْ عليًّ عَواذِلِي يَـلْحَبُنْنِي وأَلْومُهُنَّـهُ

وبَقُلْنُ : سَيْبُ قَـهُ عَلا كَ، وقد كَبِرْتَ، فقلتُ: إنَّهُ

أي إنه قد كان كما تقلن ؟ قال أبو عبيد : وهذا اختصار من كلام العرب أيكتنفى منه بالضهير لأنه قد عليم معناه ؟ وقال الفراء في هذا : إنهم زادوا فيها النون في التثنية وتركوها على حالها في الرفع والنصب والجر ، كما فعكوا في الذين فقالوا الذي ، في الرفع والنصب والجر ، قال : فهذا جميع ما قال النحويون في الآية ؟ قال أبو إسحق : وأجود هما عندي أن إن وقعت موقع نعم ، وأن اللام وقعت موقعم أن وأن اللام وقعت موقع نعم هذان لهما ساحران ، قال : والذي وأن المعين نعم هذان لهما ساحران ، قال : والذي لي هذا في الجيو دة مذهب بني كنانة وبكيمر ث بن كعب ، فأما قراءة أبي عمرو فلا أجيزها لأنها خلاف المصحف ، قال : وأستحسن قراءة عاصم والحليل إن هذان ليساحران . وقال غير ه : العرب تجعل الكلام هذان ليساحران . وقال غير ه : العرب تجعل الكلام وإنه على ما تقول ، قال : وأما قول الأخفش إنه

معنى نَعَمَ ْ فإنما تُواد تأويله ليس أنه موضوع في اللغة لذلك ، قال : وهذه الهاء أَدْخلت للسكوت . وفي حديث فَضالة من شَم يك : أنه لقي ابن الزيو فقال : إنَّ ناقتي قد نَقبَ خفُّها فاحْملني ، فقال : ارْقَعْها بجلد واختصفها بهُلْت وسر بها السَر دَن ، فقال فَضَالة ': إِنَّا أَتَكْتُكُ مُسْتَحْمِلًا لا مُستَوْصِفاً ، لا حَمَلَ الله ناقة مَا حَمَلَتُني إليك ! فقال ابن الزبير : إنَّ وراكبتها أي نعتم مع راكبها . وفي حديث لتقبط ابن عامر : وبقول رَبُّك عز وحِـل وإنـه أى وإنه كذلك، أو إنه على ما تقول، وقبل: إنَّ بمعنى نعم والهاء للوقف، فأما قوله عز وحل: إناكلُّ شيء خَلَقْناه بقَدَو، وإنَّا نحن 'نحني ونمت ، ونحو ذلك فأصله إنَّنا ولكن تُحذَفَت إحدى النُّونَين من إنَّ تخفيفاً ، وينبغي أن تكونَ الشانية منهما لأنها طرَف ، وهي أَضعف ، ومن العرب من يُبْدِلُ مُمَّزَّتُهَا هَاءُ مُعَ اللام كما أبدلوها في هَرَقْت ، فتقول : لَهِينَّك لَـرَ حِنُلُ صَدَّق ، قال سلبويه : وليس كُلُّ العربُّ تتكلم مها ؟ قال الشاعر:

ألا يا سَنَا بَوْقِ عِلَى قُنْنَنِ الحِمْنَى ، لَهَٰنِنْكَ مَن بَوْقِ عَلَيْ كُرْبِم

وحكى ابن الأعرابي : هنتك وواهنتك ، وذلك على البدل أيضاً . التهذيب في إنسّما : قال النحويون أصلها ما منعت إن من العمل ، ومعنى إنما إثبات لما يذكر بعدها ونفي لما سواه كقوله :

وإنما يُدافعُ عن أحسابهم أنا وميثني

المعنى : ما يُدافع عن أحسابيهم إلا أنا أو مَن هـو مثلي ، وأن : كإن في التأكيد ، إلا أنها تقع مَوْقِعَ الأسماء ولا تُبُدُل همزتُها هاء ، ولذلك قال سببويه : وليس أن كإن ، إن كالفعل ، وأن

كالاسم ، ولا تدخل اللام مع المفتوحة ؛ فأما قراءة سعيد بن جُبيَر : إلا أنهم ليأكلون الطعام ، بالفتح ، فإن اللام زائدة كزيادتها في قوله :

لَهَيْنُكُ فِي الدنيا لَبَاقِيةٌ العُمْرِ

الجوهري: إن وأن حرفان ينصبان الأسماء ويرفعان الأخبار ، فالمكسورة متهما يُؤكد بها الحبر ، والمفتوحة وما بعدها في تأويل المصدر ، وقد المخفقان ، فإذا خفقنا فإن شئت أغملت وإن شئت لم تُعمل ، وقد تُزادُ على أن كاف التشبيه ، تقول : كأنه شمس ، وقد تخفف أيضاً فلا تعمل شيئاً ؛ قال :

کأن وریداه رشاء خلب ویروی : کأن وریدیه ؛ وقال آخر : وریدیه النحر ، وریدیه النحر ، کأن شدیا ها حقال ا

ویروی ثَدْیَیْه ، علی الإعْمال ، و کذلك إذا حذفتها ، فاین شئت نصبت ، وان شئت رفعت ؛ قال طرفة :

أَلا أَيُّهَذَا الزاجِرِي أَحْضُرَ الوغَى ، وأَن أَشْهُدَ اللَّذَّات، هل أَنتَ 'محْـلدي؟

يروى بالنصب على الإعمال ، والرفع مُ أجود . قال الله تعالى : قبل أففير الله تأمروني أعبد أبها الجاهلون ؛ قال النحويون : كأن أصلها أن أدخل عليها كاف التشبيه ، وهي حرف تشبيه ، والعرب تنصب به الاسم وترفع خبر ، وقال الكسائي : قد تكون كأن بمعنى الجحد كقولك كأنك أمير نا فتأمر نا ، معناه لست أميرنا ، قال : وكأن أخرى بمعنى التمني كقولك كأنك بي قد قلت الشعر فأجيد ، معناه لينتني قد قلت الشعر فأجيد ، معناه لينتني قد قلت الشعر فأجيد ،

ولذلك نُصِب فأُجِيدَه ، وقيل : تجيء كأنَّ بمعنى العلم والظنَّ كقولك كأنَّ الله يفعل ما يشاء، وكأنك خارج ؛ وقال أبو سعيد : سمعت العرب تُنشيد هذا البيت :

#### وبَوْمٍ تُوافِينا بوَجْهِ مُقَسَّمٍ، كأن طَبْبَةً تَعْطُو إلى ناضِرِ السُّلَمَ،

وكأن ظبية وكأن ظبية ، فين نَصَب أراد كأن ظبية وأداد كأن ظبية وخفف وأعمل ، ومن خفض أراد كظبية ومن وفع أراد كأنها ظبية فغفف وأعمل مع إضار الكيناية ؛ الجرار عن ابن الأعرابي أنه أنشد:

#### كأمًا كِمُتَطِبْنَ على قَتَادٍ ، وبَسْتَضْعِكُنْ عن حَبِّ الْعَمَامِ

قال: يريد كأنما فقال كأمًا ، والله أعلم . وإنتي وإنتني والحنني بمعنتًى ، وكذلك كأنتي وكأنتني ولحنني ولحنني ولكنتي لأنه كثر استعبالهم لهذه الحروف ، وهم قد يستمَثَ قلون التضعيف فحذفوا النون التي تألي الياه ، وكذلك لعَلتي ولعَلتي لأن اللام قريبة من النون، وإن زدت على إن ما صار للتعنين كقوله تعالى: إنما الصَّد قات للفقراء ، لأنه يُوجِب الشبات الحكم للمذكور ونَفيه عما عداه .

وأن قد تكون مع الفعل المستقبل في معنى مصدر فتنصيه ، تقول : أريد أن تقوم ، والمعنى أريد فيامك ، فإن دخلت على فعل ماض كانت معه بمعنى مصدر قد وقع ، إلا أنها لا تعمل ، تقول : أعجبني أن قدمت والمعنى أعجبني قيامك الذي مضى ، وأن قد تكون محققة عن المشدّدة فلا تعمل ، تقول : بَلَغني أن زيد خارج ، وفي التنزيل العزيز : ونود وا أن تنكم الجنة أور ثنه وها ؛ قال ابن بري : قوله فلا

تعمل يريد في اللفظ ، وأما في التقدير فهي عاملة ، واسمها مقد رَ في النيّة تقديره : أنه تِلْكُمُ الجنة ابن سيده : ولا أفعل كذا ما أن في السماء تجمأ ؛ حكاه يعقوب ولا أعرف ما وجه فت خ أن الا أن يكون على توهم الفعل كأنه قال : ما ثبّت أن في السماء تجمأ ، أو ما أوجد أن في السماء تجمأ ، وحكى اللحياني : ما أن ذلك الجبّل مكانه ، وما أن حراء اللحياني : ما أن في السماء تجم وما عَن في السماء تجمم أي ما عرض ، وقال في موضع آخر : وقالوا لا أف هم أن في السماء تجمم أي ما عرض ، وما أن في الفرات قطرة " ولا أف هم ما أن في اللماء سماء ، قال : وقد يُنتصب ، ولا أف هم ما أن في السماء سماء ، قال اللحياني : ما كان وإنما فسره على المهنى .

وكأن ": حرف تُشْلِمه إنما هو أن " دخلت علمها الكاف ؟ قال ابن حنى : إن سأَل سائل فقال : ما وَجُه ُ دخول الكاف ههنا وكنف أصل' وَضْعُها وترتبها ?فالجوابُ أن أصل ولذا كأن زيدا عمر و إنا هو إن زيدا كعبرو ، فالكاف هنا تشبيه صريح ، وهي متعلقة عَمَدُوفَ فَكَأَنْكُ قَلْتَ : إِنَّ زَيْدًا كَأَنُّ كَعَمُّرُو ، وإنهم أرادُوا الاهتمامَ بالتشبيه الذي علمه عَقَدُوا الحملة ، فأزالُوا الكاف من وَسَطَ الحملة وقد موها إلى أَوُّلُمَا لإفْرَاطَ عَنَايِتُهُمْ بِالتَشْبِيهِ ، فَلَمَا أَدْخُلُوهِا على إنَّ من قَسَلُها وجب فتح ُ إنَّ ، لأنَّ المكسورة لا يتقدُّمُها حرفُ الجر ولا تقع إلاَّ أُولاً أَبدًا، وبَقَى معنى التشبيه الذي كانَ فيها ، وهي مُتوسِّطة بجاله فيها ، وهي متقدّمة ، وذلك قولهم : كأنَّ زيداً عبر و ، إلا أنَّ الكافَ الآنَ لَمَّا تقدُّمت بطَل أنَّ تَكُونَ مَعَلَّقَةً بِفَعْثُلِ وَلَا بِشَيءٍ فِي مَعْنَى الْفَعْلُ ، لأَنَّهَا فارَقَت الموضعُ الذي يمكن أن تَتعلُّق فيه بمحذوف، وتقدمت إلى أو"ل الجملة ، وزالت عن الموضع الذي

كانت فيه متعلَّقة مخـَار إنَّ المحذوف ، فزال ما كان لها من التعلُّق عماني الأفعال ، وليست هنا زائدةً لأن معنى التشيبه موجود فيها ، وإن كانت قيد تقدُّمت وأزيلت عن مكانها ، وإذا كانت غير زائدة فقد َبَقَى النظرُ في أَنَّ التي دخلت علمها هل هي محرورة يها أو غير مجرورة ؛ قال ابن سنده : فأقوى الأمرين عَلَمُهَا عَنْدَى أَنْ تَكُونَ أَنَّ فِي قُولُكُ كَأَنْكُ زَلَّهُ " محرورة بالكاف ، وإن قلت إنَّ الـكافَ في كأنَّ الآن ليست متعلقة بفعل فليس ذلك عانع من الجر" فها ، ألا ترى أن الكافَ في قوله تعالى : للس كمثله شيء ، لست متعلقة بفعل وهي مع ذلك جارة ؟ ويُؤكِّد عندك أيضاً هنا أنها جارَّةً فَتَنْحُهُم الْهمزة بعدها كما يفتحونها بعد العَوامل الجارّة وغيرها، وذلك قولهم : عَجِبْتُ مِن أَنكَ قَامُم ، وأَظنُ أَنكَ مِنطلق، وبلغَني أنك كريم ، فكما فتحت أن الوقوعها بعد العوامل قبلها موقع الأسماء كذلك فتحت أيضاً في كَأَنْكُ قَائِمٍ ، لأَنْ قِبلِهَا عَامَلًا قَـد جِرَّهَا ؛ وأَمَّا قول الواحز :

> فبادَ حتى لَكَأَنَّ لَمْ كَسَكُنْ ِ ، فاليومَ أَبْكِي ومَنَى لَمْ 'يُبْكِنِي' فإنه أكد الحرف باللام ؛ وقوله :

كأن دريشة ، لما التقينسا لنصل السيف، مجتنمع الصداع

أَعْمَلَ معنى التشبيه في كأن في الظرف الزَّمانيّ الذي هو لما التَقَيْنا ، وجاز ذلك في كأن لما فيها من معنى التشبيه، وقد تُخَفَّف أن ويرُ فع ما بعدها ؛ قال الشاعر :

أَنْ تَقْرَآنِ عِلَى أَسِهَا ۚ ، وَمِحَكُمُهَا ! مِنْتِي السلامَ ، وأَنْ لا تُعْلِما أَحَدا

. قوله « لكأن لم يسكن » هكذا في الاصل بسين قبل الكاف .

قال ابن حني : سألت أبا على " ، رحمه الله تعالى ، لِمَ رَفَع نَقْرَآنَ ? فقال : أراد النون الثقلة أي أنكما تَقْرَآنَ ؛ قال أبو على : وأو لى أن المخففة من الثقلة الفعل بلا عوَض ضرورة ، قال : وهذا على كل حال وإن كان فيه يعضُ الصَّنَّعَة فهو أَسهلُ بما ارتكبه الكوفيون ، قال : وقرأت على محمد بن الحسن عن أَحمد بن محسى في تفسير أَن تَقْر آن ، قال : شُنَّه أَن بما فلم يُعمَّملها في صلّتها ، وهذا مذهب البَغُداديّين، قال : وفي هذا 'بعند"، وذلك أن ً أن لا تقع إذا وُصلت حالاً أبدرٌ ، إنا هي للمُضيُّ أو الاستقبال نحو مَرَّني أَن قام ، ويسُرُّني أَن تقوم ، ولا تقول مَرَّني أَن يقوم، وهو في حال قيام، وما إذا وُصِلت بالفعل وكانت مصدراً فهي للحال أبداً نحو قولك : ما تقوم ُ حسن أي قيامُك الذي أنت عليه حسن ، فيَبعُد تشيبه واحدة منهما بالأخرى ، وو ُقوعُ كلُّ واحدة منهما كمو قيع صاحبتها ، ومن العرب من كينصب بها عِنفة ، وتكون أن في موضع أجل . غيره : وأنَّ المفتوحة ُ قد تكون عمني لعل ، وحكى سدوره : إنت السوق أنك تشتري لنا سُويقاً أي لعلك، وعلمه وَحِّه قُولُه تَعَالَى : وَمَا نُشْعُمُ كُمَّ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتَ لَا يؤمنون ؛ إذ لو كانت مفتوحة عنها لكان ذلك عذراً لهم ، قال الفارسي : فسألت ُ عنهـا أبا بكر أوانَ القراءة فقال : هو كقول الإنسان إنَّ فلاناً يَقْرأُ فلا يَغْهُم ، فتقول أنت : وما يُدُّريك أنه لا يَغْهُمَ . . وفي قراءَة أُبَىِّ : لعلها إذا جاءَت لا يؤمنون ؛ قال ابن بري: وقال 'حطائط بن يعْفُر، ويقال هو لدُريد:

أَوْ بِنِي جَوَاداً مات هَوْ لاَ ، لأَنَّـنِي أَوْى ما تَرَيِّنَ ، أَوْ بَخْيلاً مُخَلَّدًا

١ قوله « ان فلاناً يقرأ فلا يفهم فتقول انت وما يدريك انه لا
 يفهم » هكذا في الاصل المو"ل عليه بيدنا بثبوت لا في الكلمتين.

وقال الجوهري: أنشده أبو زيد لحاتم قال: وهو الصحيح، قال: وقد وجدته في شعر مَعْن بن أوس المُزنَى ؛ وقال عدى بن زيد:

أعـاذِلَ ، ما 'بدريكِ أَنَّ مَنيِئَتِي إِلَى سَاعَةٍ فِي البوم، أَو فِي 'ضحى الغَدِ?

أي لعل منيتي ؛ ويروى بيت جرير :

َ هَلَ أَنْتُهُمْ عَائِجُونَ بِنَـا لأَنَّا نَوَى الْعَرَصَاتِ ، أَو أَثَـرَ الخِيامِ

قال : ويد لك على صحة ما ذكرت في أن في بيت عدي قوله سبحانه : وما يُد ريك لعله يَز كنى ، وما يُد ريك لعله يَز كنى ، وما يُد ريك لعل الساعة تكون قريباً. وقال ابن سيده : وتبدل من هبزة أن مفتوحة عيناً فتقول : علمت عنك منطلق . وقوله في الحديث : قال المهاجرون يا رسول الله ، إن الأنصار قد فضلونا ، إنهم آوون الأواء نعم، قال : فإن ذلك ؛ قال ابن الأثير : هكذا قالوا: نعم، قال : فإن ذلك ؛ قال ابن الأثير : هكذا جماء مقطوع الخبر ومعناه إن اعترافكم بصنيعهم مكافأة منكم لهم ؛ ومنه حديثه الآخر : من أزلت مسناً ، فإن ذلك ؛ ومنه الحديث : أنه قال لابن عبد الله ، قال : وهذا وأمثاله من اختصاراتهم البلغة عبد الله ، قال : وهذا وأمثاله من اختصاراتهم البلغة وكلامهم الفصيح .

وأنسى : كلمة معناها كيف وأين .

التهذيب : وأما إن الحفيفة فإن المنذري روى عن ابن الزّيدي عن أبي زيد أنه قال: إن تقع في موضع من القرآن موضع ما، ضَر ب قوله : وإن من أهل الكتاب إلا لَيُؤْمِنَنَ به قبل موته ؛ معناه: ما من أهل الكتاب ، ومثله : لاتهَّخَذْناه من لَدُناً إن أهل الكتاب ، ومثله : لاتهُّخَذْناه من لَدُناً إن

كنَّا فاعلين ؛ أي ما كنا فاعلين ، قال : وتحيء إنْ في موضع لقَدْ ، ضَرْبُ قوله تعالى : إن كان وَعْدُ وَمِّنَا لمَنْعُولًا ؛ المعنى : لقد كان من غير شك من القوم ، ومثله : وإن كادوا لَــَفْتنونــك ، وإن كادوا ليَسْتَفَرُ ونك ؛ ونحيء إن عمني إذ ، ضَرْبُ قوله: اتَّقُوا اللهُ وذَرُوا ما بَقيَ من الرِّبا إن كنتم مُؤْمِنين ؛ المعنى إذ كنتم مؤمنين ، وكذلك قوله تعالى : فرُدُوه إلى الله والرسول إن كُنْتُم تُؤمنون بالله ؛ معناه إذ كنتم ، قال : وأن بفتح الألف وتخفيف النون قد تكون في موضع إذ أيضاً ، وإن يخَفْض الأَلف تكون موضع إذا ، من ذلك قوله عز وحل: لا تَتَّخذُوا آبَاءً كم وإخوانَكم أولساءً إن اسْتَحَبُّوا ؛ مَنْ خَفضَها جعلَها في موضع إذا ، ومَن ْ فتحها جعلها في موضع إذ على الواجب ؛ ومنه قوله تعالى : وامرأة مؤمنة إن وَهَيَتْ نَفْسَهَا للني ؟ من خفضها جعلها في موضع إذا ، ومن نصبها ففي إذ . ابن الأعرابي في قوله تعالى : فذَكَّرْ \* إِنْ نَفَعَت الذِّكْرِي ؛ قال: إِنْ في معنى قَـَدُ ، وقال أَبو العباس : العرب تقول إن قـام زيد بمعنى قد قام زيد ، قال : وقال الكسائي سمعتهم يقولونه فظَّـنَـنْـتُه شَرْطاً ، فسألتهم فقالوا : نرُ بد أقد قام زيد ولا نرُ بد أما قام زيد . وقال الفراء: إن الحفيفة أمُّ الجزاء، والعرب تُصارى بحروف الاستفهام كلها وتَجْزَمُ بهـا الفعلين الشرطَ والجزاءَ ، إلا الألف وهل فإنهما تر فعان ما بلهما . وسئل ثعلب : إذا قال الرجل لامرأته إن كمخلت الدار إن كلُّت أخاك فأنت طالق"، مَتى تَطَلْق ? فقال : إذا فَعَلَتْهما جميعاً ، قيل له : إلَم ؟ قال : لأَنه قد جاء بشرطين ، قبل له : فإن قال لهـ أنت طالق" إن احْمَر " النُسْم ' ? فقال : هذه مسألة ' محال

لأن البُسْرَ لا 'بد" من أن يَعْمَرَ" ، قيل له : فإن قال أنت طالق إذا احْمَر "البُسْر ' ? قال : هذا شرط صحيح تطلنق إذا احْمر "البُسْر ' ، قال الأزهري : وقال الشافعي فيا أثبت لنا عنه : إن قال الرجل لامرأته أنت طالق إن لم أطلقتك لم يَعْنَث حق يعلم أنه لا يُطلقها عوته أو عوتها ، قال : وهو قول الكوفيين ، ولو قال إذا لم أطلقتك ومتى ما لم أطلقتك فأنت طالق ، فسكت مدة يمكنه فيها الطلق ، طلنقت ؛ قال ابن سيده : إن عمني ما في النفي ويوصل بها ما زائدة ؛ قال زهيو :

ما إن بَكادُ يُخلَّيهم لِوجْهَنِهم تَخالُجُ الأَمْرِ ، إِنَّ الأَمْرَ مُشْتَرَكُ

قال ابن بري : وقد تزاد إن بعد ما الظرفة كقول المسلوط بن بَذْ ل القرر يُعيّ أنشده سببويه : ورج الفتى المنخير ، ما إن رأيت على السنّ خيراً لا تزال تزيد

وقال ابن سيده: إنما دخلت إن على ما ، وإن كانت ما هبنا مصدرية ، لشبهها لفظاً عا النافية التي تُؤكد بأن ، وشبه اللفظ بينهما يُصيّر ما المصدرية إلى أنها كأنها ما التي معناها النفي ، ألا ترى أنك لو لم تجذب إحداهما إلى أنها كأنها بمعنى الأخرى لم يجز لك إلحاق إن بها ? قال سببويه: وقولهم افعك كذا وكذا إمّا لا، ألنز موها ما عوضاً ، وهذا أخرى عا يكذو من النونات في لأفعلن ، واللام في إن عا يكنز م من النونات في لأفعلن ، واللام في إن كان ليس مثله ، وإنسا هو عاديث بيع الشرط نحو إن فعلت فعلت . وفي حديث بيع الشرط نحو إن فعلت فعلت . وفي حديث بيع الشر : إمّا لا فيلا تبايعوا حتى يبد و ك

المنحاورات كثيراً ، وقد جاءت في غير موضع من الحديث ، وأصلها إن وما ولا ، فأد غبت النون في المم ، وما زائدة في اللفظ لا محكم لها ، وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ، والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياء ، وهي خطأ ، ومعناها إن لم تفعل هذا فليكن هذا ، وأما إن المكسورة فهو حرف الجزاء ، يُوقِع الثاني من أجل وقوع الأول كقولك: إن تأتني آتك ، وإن جئتني أكر متك ، وتكون بعنى ما في النفي كقوله تعالى : إن الكافرون إلا في غرور ؛ وربها مجمع بينهما للتأكيد كما قال

#### ما إن رَأَيْنَا مَلِكًا أَغَارِا أَكْثَرَ منه فَرَةً وقَارا

قال ابن برى : إن هنا زائدة وليست نفياً كما ذكر، قال : وقد تكون في جواب القسم، تقول : والله إنَّ فعلت ُ أي ما فعلت ، قال : وأن قد تكون بمعنى أي كقوله تعالى : وانطـَــَــق الملأ منهم أن امْشُوا ؛ قال : وأن قد تكون صلةً للَّمَّا كَقُولُهُ تَعَالَى : فلما أَنْ جاء الىشىر' ؛ وقد تكون زائدة ً كقوله تعالى : وما لهم أَنْ لَا يُعَذِّبُهُم الله ؛ يويد وما لنَّهُم لَا يعذُّ بُهُم الله ؟ قال ان برى : قول الحوهرى إنها تكون ا صلةً للَّمَّا وقد تكون زائدةً ، قال : هذا كلام " مكرًا لأنَّ الصلة َ هي الزائدة ُ ، ولو كانت زائدة ً في الآبة لم تَنْصِب الفعلَ ، قال : وقد تكونُ زائدةً مع ما كقولك : ما إن يَقُومُ زيد ، وقد تكون عَففة " من المشددة فهذه لا بد من أن " بدخُل اللام أ في خبرها عوضاً بما مُحدُف من التشديد كقوله تعالى: إِنْ كُنُلُ نُفْسِ لِمَّا عَلِيهَا حَافَظٌ ؛ وإِنْ زَيْدٌ لأَخُوكُ، لمثلا يلتبس بإن التي بمعِني ما للنفي . قال ابن بري :

اللامُ هذا دخلت فرقاً بين النفي والإيجاب، وإن هذه لا يكون لها اسم ولا خبر، فقوله دخلت اللام في خبرها لا معنى له، وقد تذخل هذه اللام مع المفعول غبرها لا معنى له، وقد تذخل هذه اللام مع المفعول في نحو إن ضربت لزيداً، ومع الفاعل في قولك إن قام لزيد ، وحكى ابن جني عن قطرب أن طيتاً تقول: هن فعك أن بريدون إن ، فيبد لون، تقول: هن فعك خعلت علت ، بريدون إن ، فيبد لون، وتكون أزائدة مع النافية . وحكى ثعلب: أعطه إن شاء أي إذا شاء ، ولا تعطه إن شاء ، معناه إذا شاء فلا تعطه . وأن تنصب الأفعال المضارعة ما شاء فلا تعطه . وأن تنصب الأفعال المضارعة ما من في معنى أن ، قال سبويه: وقولهم أمّا أنت من طلقاً انطلقاً انطلقت معنى أن ، قال سبويه: وقولهم أمّا أنت ما ، وهي ما للتوكيد، ولز مت كراهية أن يجحفوا من ذهاب الفعل ، كما كانت الهاء والألف عوضاً في الزناد قة واليماني من الياء ؛ فأما قول الشاعر:

تَعَرَّضَتْ لِي بَكَانَ حِلَّ ، تَعَرَّضَ المُهْرَةِ فِي الطَّوَلُّ، تَعَرَّضًا لَمْ تَأْلُ عَن فَتَثَلَّا لِي

فإنه أراد لم تأل أن قتثلا أي أن قتلكتني ، فأبدل العين مكان الهمزة ، وهذه عنعنة نيم ، وهي مذكورة في موضعها ، ويجوز أن يكون أراد الحكاية كأن حكى النصب الذي كان معتاداً في قولها في بابه أي كانت تقول قتثلا في أنا أقتبله قتثلا ، ثم حكى ما كانت تلفظ به ؛ وقوله :

إني زَعيمُ ! يا 'نوَيْ هَهُ '، إن نَجَوْتِ مِن الرَّزاحِ ' أَنْ تَهْ بِيطِينَ بِلادَ قَـوْ مِ يَوْثَعُونَ مِن الطَّلاحِ دِ : قَالَ اللهِ العِهْدِهِ أَن الدَانُ أَنْ الدَانُ أَنْ الدَّانُ اللَّهُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ اللْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قال ثعلب : قال الفراء هذه أن الدائرة ' يليها الماضي

والدائم فتبطل عنهما ، فلما وليها المستقبل بطلت عنه كما بطلت عن الماضي والدائم ، وتكون زائدة مع لما التي بمعنى حين، وتكون بمعنى أي نحو قوله: وانطكل الملأ منهم أن امشوا ؛ قال بعضهم: لا بجوز الوقوف عليها لأنها تأتي ليعبر بها وبما بعدها عن معنى الفعل الذي قبل ، فالكلام شديد الحاجة إلى ما بعدها ليفسر به ما قبلها ، فبحسب ذلك امتنع الوقوف ليفسر به ما قبلها ، فبحسب ذلك امتنع الوقوف أسم تمامه تفعل ، وحكى ثعلب أيضاً : أغطه إلا أن يشاء ، معناه إذا شاء فأعطه . وفي حديث ركوب يشاء ، معناه إذا شاء فأعطه . وفي حديث ركوب عليه القول فقال : ان كنها ، قال اله ان كنها وإن أي وإن كانت عليه القول فقال : ان كنها وإن أي وإن كانت

التهذيب: العرب في أنا لغات ، وأجودها أنك إذا وقفت عليها قلت أنا بوزن عنا ، وإذا مضيئت عليها قلت أنا بوزن عنا ، وإذا مضيئت ، عليها قلت أن فعلت ذلك ، بوزن عن فعكشت ، تحر ك النون في الوصل ، وهي ساكنة من مثله في الأسماء غير المتبكنة مثل من وكم إذا تحر ك ما قبلها ، ومن العرب من يقول أنا فعلت ذلك فيتنبت الألف في الوصل ولا ينون ، ومنهم من يسكن للسكن ، وهي قليلة ، فيقول : أن قلت ذلك ، الذن ، وهنه عن يسكن وقضاعة ، تمه الألف الأولى آن قلت ، قال عدي :

يا لَيْتَ شِعْرِي ! آنَ 'دُو عَجَّةَ ، مَنَى أَرَى شَرْباً حَوالَيُ أَصِيصُ ? وقال العُدَيْل فيمن يُثْنِيت الأَلْفَ : أَنا عَدْلُ الطَّعانِ لِمَنْ بَغاني ، أَنا العَدْلُ المُثَيِّنُ ، فاعْرِ فوني !

وأنا لا تَتْنية َ له من لفظه إلا بنَحْن ، وبصلح نحن ُ في

النتنية والجمع، فإن قيل: لم تُنتُوا أَنْت فقالوا أَنْتُما ولم يُثَنُّوا أَنَا ? فقيل: لم تُنجُو أَنَا وأَنَا لرجل ولم يُثَنُّوا ، وأَما أَنْت فَنَنُّو ، بأَنْتُما لأَنك بجيز أَن تقول لرجل أَنت وأَنت لآخر معه ، فلذلك ثُنتي ، وأَما إنتي فتَنْنيتُه إِنّا ، وكان في الأصل إننا فكثرت النونات فعد فت إحداها ، وقيل إنّا ، وقوله عز وجل : إنّا أو إيّا كم ( الآية ) المعنى إننا أو إنّا كم إلاتهم في قوله إنّا على النون والألف كما تقول إني وإيّاك ، معناه إني وإنك، فافتهه ؛ وقال :

# إنَّا اقْتُسَمِّنا خُطَّتَنِنا بَعْدَكُم، فَحَمَلُتْ بَرَّةٌ واحْتَمَلَت فَجارِ

إناً تثنية إلى في البيت . قال الجوهري : وأما قولهم أنا فهو اسم مكني " ، وهو المتكللم وحد ، وإنما يبنى على الفتح فرقاً بين وبين أن التي هي حرف الصب الفعل ، والألف الأخيرة إنما هي البيان الحركة في الوقف ، فإن وسلطت ستقطت إلا في لغة رديثة كما قال :

### أَنَا سَيْفُ العَشيرةِ ، فاعْرفوني جَميعاً ، قد تَذَرَّيْتُ السَّنامَا

واعلم أنه قد يُوصل بها تاء الخطاب فيصيران كالشيء الواحد من غير أن تكون مضافة إليه، تقول: أنت، وتكسر للمؤنث، وأنتتُم وأنتتُن ، وقد تدخل عليه كاف التشبيه فتقول: أنت كأنا وأنا كأنت بحكي ذلك عن العرب، وكاف التشبيه لا تتصل بالمضر، وإنا تتصل بالمظهر، تقول: أنت كزيد، ولا تقول: أنت كزيد، ولا تقول: أنت كزيد، ولا تقول: أنت كي ، إلا أن الضمير المنفصل عندهم كان بمزلة المنظهر، فلذلك حسن وفارق المنتصل وأن الم المنكلم، فإذا وقفت ألحقت سده: وأن الم المنكلم، فإذا وقفت ألحقت

ألفاً للسكوت ، مَر وي عن قطرب أنه قال : في أن خمس للمات : أن فعلت ، وأنا فعلت ، وآن فعلت ، وأنا فعلت ، وآن فعلت ، وأن فعلت ؛ حكى ذلك عنه ابن جني ، قال : وفيه ضعف كما ترى ، قال ابن جني : يجوز الهاء في أنه بدلاً من الألف في أنا لأن أكثر الاستعمال إنما هو أنا بالألف والهاء قبلك ، فهي بدل من الألف ، ويجوز أن تكون الهاء ألمجقت لبيان الحركة كما ألحقت الألف ، ولا تكون بدلاً منها بل فاغة بنفسها كالتي في كتابية وحسابية ، ورأيت في نسخة من المحكم عن الألف التي تلحق في أنا للسكوت: وقد تحذف وإثباتها أحسن .

وأننت : ضير المخاطب ، الاسم أن والناء علامة المخاطب ، والأنثى أننت ، وتقول في التثنية أنت أن فال المن سيده : وليس بتثنية أننت إذ لو كان تثنيت لوجب أن تقول في أننت أنشان ، إنما هو اسم مصوغ يَد ل على التثنية كما صيغ هذان وهاتان وكما من ضر بنكما وهما ، يدل على التثنية وهو غير منت على حد زيد وزيدان .

ويقال: رجل أنَّنَهُ " قُنْنَهُ" أي بليغ.

انبجن: في الحديث: اثنتُوني بأنسيجانية أبي جَهْم؟ قال ابن الأثير: المحفوظ بكسر الباء ، ويروى بفتحها بقال: كساء أنسيجاني ، منسوب إلى منسيج المدينة المعروفة ، وهي مكسورة الباء ففتحت في النسب ، وأبدلت الميم همزة ، وقيل: إنها منسوبة إلى موضع اسمه أنسيجان ، قال: وهو أشبه لأن الأول فيه تعشف ، وهو كساء من الصوف له خَمَل ولا علم له ، وهي من أَدْوَن الثياب الفليظة ، وإنما بعث الحيصة إلى أبي جَهْم لأنه كان أهدى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خبيصة "ذات أعلام ، فلما تشفكته في الصلاة قال: ورده وها عليه وأثوني بأنسيجانيته ، في الصلاة قال: ورده وها عليه وأثوني بأنسيجانيته ، في الصلاة قال: ورده وها عليه وأثوني بأنسيجانيته ،

وإنما طلَّبَهَا منه لئلا يُؤَثِّرَ رَدُّ الهَديَّةِ فِي قَلْبُهِ ، وَالْهَرَّةُ فِيهَا زَائِدةُ ، فِي قُول .

أنتن : الأزهري : سمعت بعض بني سُلَـــم يقول كما انتني ١٠ يقول انتظر في في مكانك .

أَهِن : الإهانُ : عُرْ جُونُ النَّمْرةِ ، والجَمْع آهِنَةَ وأَهُنْ. الليث : هو العُرْجُونُ ، يعني ما فوق الشماريخ ، ويجمع أهناً ، والعددُ ثلاثةُ آهِنةً ي عَالَ الأَزهري : وأنشدني أعرابي :

> مَنَعَتَني ، يا أكر مَ الفِتْيان، جَبّارة ليست من العَيْدان حتى إذا ما قلت ألآن الآن، دَب لها أَسُود كالسِّر حان ، يمخلَب يختَذم الإهان

> > وأنشد ابن بري للمغيرة بن حَبِّناء :

فما بَيْنَ الرَّدَى والأَمْنِ إلا كما بِينَ الإِهانِ إلى المَسيب

أون: الأون : الدعة والسكينة والرفنق . أنت اللهيء أوناً وأنت عليه ، كلاهما: رَفَقْت . وأنت في الشيء أوناً وأنت عليه ، كلاهما: رَفَقْت . وأنت في السير أوناً إذا اندعت ولم تَعْجَل . وأنت أوناً : رَفَهَن وتودعت . وبيني وبين مكة عشر ليال آينات أي وادعات ، اليا قبل النون . ابن الأعرابي: آن يؤون أوناً إذا استراح ؛ وأنشد :

غَيْر ، يا بننت الحُلْمَيْس ، لَو في مَر اللَّمَالي، واخْتِلاف الجَوْن ، وسَفَر الكَمَان قليل الأون

أبو زيد: أُنْتُ أَوُونُ أَوْنَا ، وهي الرَّفاهِية والدَّعَةُ ، وهو آئُ مثال فاعِل أَي وادع والهِ . ويقال : أَنْ اللهِ هَا اللهِ مَكَا اللهِ مَكَا اللهِ مَكَا اللهِ مَكَا اللهِ مَكَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلِيهِ عَلِي عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَ

على نفسك أي ار فني بها في السير واتدع ، وتقول له أيضاً إذا طاش : أن على نفسك أي اتدع . ويقول ويقال : أو "ن على قدرك أي اتشد على نحوك ، ويقال : أو "ن على قدرك أي اتشد على نحوك ، وقد أو "ن تأويناً . والأون : المكت : أو "نوا في سيركم مبدل من الهون . ابن السكيت : أو "نوا في سيركم أي اقتصدوا ، من الأون وهو الر فن . وقد أو "نت أي اقتصدات . ويقال : ربع آن "خير" من أو "نت خير" من والأون ن : الإغباء والتعب كالأبن . والأون ن الجمل . والأونان : الحاصرتان والعد لان يعكمان وجانبا والأونان : الحاصرتان والعد لان يعكمان وجانبا الحرج . وقال ابن الأعرابي : الأون العيد لل والخرج ، وألله نه الزاد ، وأنسد :

ولا أَتَحَرَّى ُودَّ مَنْ لا يَوَدُّني، ولا أَقْنَمَفي بالأَوْن ِ 'دُونَ كَفِيقي

وفسره ثعلب بأنه الرَّفتَقُ والدَّعَةُ هنا . الجوهري : الأَوْنُ أَحَدُ جَانِبَي الحُرْج. وهذا خُرْجُ ذو أَوْنَين: وهما كالعبدُ لَيَن ؟ قال ابن بري : وقال ذو الرمة وهو من أبيات المعاني :

وخَيْفَاء أَلْقَى الليثُ فيها ذِراعَه ، فَسَرَّتُ وَسَاءَتُ كُلُّ مَاشٍ وَمُصْرِمٍ تَمَشَّى بِهَا الدَّرْمَاءُ تَسْحَبُ قُصْبَهَا، كَأَنْ بِطِن ُحُبْلِي ذَات أَوْنَين مُتَنْم

خَيْفَاء : يعني أَرضاً مختلفة أَلوان النبات قد مُطرِت بِنَوْء الأَسد ، فسَرَّت مَنْ له ماشية وساءَت مَنْ كَان مُضرِماً لا إبِل له ، والدَّرْماء : الأَرْنَب ، يقول : سَمِنَت حتى سَحَبَت قُصْبَها كأَنْ بَطْنَها بطن مُنْهمٍ.

ويقال : آنَ يَؤُونُ إذا استراح. وخُرْجُ ذو أَوْنَيَنِ إِذَا استراح. وخُرْجُ ذو أَوْنَيَنِ إِذَا احْنَشَى جَنْباه بالمُتّاع . والأوان : العدل .

والأوانان : العدلان كالأو نَيْنِ ؛ قال الراعي : تَبِيِّتُ ، ورَجِّلاها أَوانانِ لاسْتِها ، عَصاها اسْتُها حتى يكلُّ قَعُودُهـا

قال ابن بري : وقد قبل الأوان عَمُود من أَعْمِدة الحَبِاء . قال الراعي : وأنشد البيت ، قال الأصمعي : أقام استنها مُقام العَصا ، تدفع البعير باستنها ليس معها عَصاً ، فهي تحر ك استنها على البعير ، فقوله عَصاها استنها أي تحر ك حيارها باستنها ، وقبل : الأوانان الله جامان ، وقبل : إناءان مَمْلُوءَان على الرّحل .

وأوَّنَ الرجلُ وتَأُوَّنَ : أَكُلَ وشَرِبَ حتى صارت خاصِرتاه كالأُوْنَيْنِ . ابن الأَعرابي: شرَبَ حتى أَوَّنَ وحتى عَدَّنَ وحتى كأَنّه طراف . وأَوَّنَ الحِمالُ إِذَا أَكُلَ وشربَ وامتكلاً بطنه وامتد ت خاصِرتاه فصار مثل الأُوْن . وأَوَّنَت الأَتانُ : أَقَرْبَت ؟ قال رؤية :

وَسُوسَ بَدْءُو مُخْلِصاً رَبِّ الفَلَتَقُ مِرِّا ، وقد أُوَّنَ تَــُأُو بِنَ العَقْقُ

التهذيب: وصف أَتُناً وردت الماء فشربت حتى امتلاً عواصر ها ، فصار الماء مثل الأو تنين إذا على الدابة . والتَّاوُن : امتيلاء البَطن ، ويريد جمع العقوق ، وهي الحامل مشل رسول ورسل . والأون : التَّكلُف للنَّفقة . والمَوّونة عند أبي على مفعلة "، وقد ذكرنا أنها فعولة من مأنت .

والأوان' والإوان' : الحين' ، ولم 'يعل' الإوان' لأنه ليس بمصدر . الليث : الأوان' الحين' والزمان'، تقول: جاء أوان' البرد؛ قال العجاج :

هذا أُوانُ الجِدِّ إذْ جَدَّ عُسَرُ

الكسائي قال:قال أبو جامع هذا إوان ذلك، والكلام ُ الفتح ُ أوان ُ . وقال أبو عمرو :أتَيتُه آثِنة ٌ بعــد آثِنــة ٍ ، بمعنى آوِنة ؛ وأما قول أبي زيد :

> طلَبُوا صُلْحُنَا ، ولاتَ أُوانٍ ، فَأَجَبُنَا : أَن لِس حَـينَ بَقَـاء

فإن أبا العماس ذهب إلى أن كسرة أوان لبست إعراباً ولا عَلَـماً للحر" ، ولا أن التنوين الذي بعدها هو التابع لحركات الإعراب ، وإنما تقديره أن أوان عنزلة إذ في أَنَّ حُكْمَهُ أَن يُضاف إلى الجملة نحو قولك جنت أوانَ قام زبد ، وأوانَ الحَجَّاجُ أَميرُ أَي إذ ذاك كذلك، فلما حذف المضاف إليه أوان عَوسَ من المضاف إلىه تنوبناً، والنون عنده كانت في التقدير ساكنــة كسكون ذال إذ ، فلما لـقمهــا التنوين أ ساكناً كُسرت النون لالتقاء الساكنين كما كُسرت الذال من إذ لالتقاء الساكنين ، وجمع الأوان آوَ نَهُ مِثْلُ زِمَانُ وَأَزْمِنَهُ ، وأَمَا سِيوِيهُ فَقَالَ : أُوانَ وأوانات، جمعوه بالناء حين لم يُكسَّر هذا على نُشهَّرةٍ آو نة " ، وقد آن يَتْين ' ؛ قال سدوره : هو فَعَـلَ يَفْعِل ، تَحْمِله على الأوان ؛ والأون ُ الأوان يقال: قد آنَ أَوْ نُنُكَ أَى أَوانكَ . قال يعقوب: يقال فلانُ " يصنع ذلك الأمر آو نة اإذا كان تصنعه مراراً ويدعه مراراً ؟ قال أبو زاسد :

حَمَّالَ أَنْقَالِ أَهَلِ الوَّدُّ ، آوَ نَهُ ، أَعْطَيْهُمُ الْجَهُدَ مَنِثِّي، بَلْنُهُ مَا أَسَعُ

وفي الحديث: مَرَ النبيُّ ، صلى الله عليه وسلم، برجُلُ كَتْمَلِب شَاهً آو نه فقال دَع داعِي اللبن ؛ يعني أنه يحْمَلَبِها مرة بعد أُخرى ، وداعي اللبن هو ما يتركه الحالب منه في الضرع و لا يَسْتَقْصِه ليجتمع اللبن في رود هو الله عليه القاموس باليا.

الضّرع إليه ، وقيل : إنّ آوِنة جمع أوان وهو الحين والزمان ؛ ومنه الحديث : هذا أوان ُ قطّعَت ُ أَبْهَري .

والأوان : السَّلاحِف ؛ عن كراع ، قال: ولم أسمع له بواحد ؛ قال الراجز :

وبَيَّتُوا الأَوانَ في الطِّيَّاتِ

الطِّيَّاتُ : المناز لُ .

والإوان والإيوان : الصفة العظيمة ، وفي المحكم شبه أزَج غير مسدود الوجه ، وهو أعجمي ، ومنه إيوان كيشرى ؛ قال الشاعر :

إيوان كيسرى ذي القيرى والرَّمِيان وجماعة الإوان أو'ن مثل خوان وخُو'ن ، وجماعة الإيوان أواوين وإيوانات مثل ديوان ودَواوين ، لأن أصله إو ان فأبدل من إحدى الواوين ياه؛ وأنشد:

سَطَّتْ نَـوى مَنْ أَهْلُهُ بالإِيوان

وجماعة ُ إيوانِ اللَّجامِ إيوانات ُ . والإوان ُ : من أَعْمِدة الحباء ؛ قال : كُلُّ شيءٍ عَمَدْتَ به شيئاً فهو إوان له ؛ وأنشد بيت الراعي أيضاً :

تبيت ورجلاها إوانانِ لاستيها

أي رِجْلاها سَنَدان لاسْتها تَعتمد عليهما .

والإوانة': ركيَّة معروفة ؛ عن الهجري ، قال: هي بالعُر ف قرب وشُنحى والور كاء والدَّخول؛ وأنشد:

فإنَّ على الإوانةِ، من عُقَيْلٍ، فَيَّ ، كِانْسَا البَدَينِ له يَمَـينُ

أين : آنَ الشيءُ أَيْناً : حانَ ، لغة في أنى ، وليس بقلوب عنه لوجود المصدر ؛ وقال :

> أَلَمَا يَئُنِ لِي أَن تُجَلَّى عَمَايَتِي ، وأَقْصِرَ عَن لِنْلِي ? بَلِي قَد أَنِي لِيا

فجاء باللغتين جميعاً . وقالوا : آنَ أَيْنُكُ وَإِينُكُ وَآنَ آنُكُ أَي حانَ حينُك ، وآنَ لك أَن تفعل كذا يَئينُ أَيْناً؛ عن أبي زيد ، أي حانَ ، مثل أنى لك ، قال: وهو مقلوب منه .

وقالوا : الآن فيعملوه اسماً لزمان الحال ، ثم وصفوا للتوسُّع فقالوا: أنا الآنَ أفعل كذا وكذا، والألف واللام فيه زائدة لأنَّ الاسمَ معرفة بفيرهما ، وإنما هو معرفة بلام أُخرى مقدَّرة غير هذه الظاهرة . ابن سيده : قال ابن جني قوله عز وجـل : قالوا الآنَ جئتَ بالحقِّ ؛ الذي بدل على أن اللام في الآن زائدة أنها لا تخلو من أن تكون التعريف كما يظن مخالفنا، أُو تَكُونَ زَائدة لغيرِ التعريف كما نقول نحن ، فالذي يدل على أنها لغبر التعريف أناً اعتبرنا جمع ما لامه للتعريف ، فإذا إسقاط ُ لامه جائز فيه ، وذلك نحو رجل والرجل وغلام والغلام ، ولم يقولوا افـُعـُكُ آنَ كما قالوا افعَلْهُ الآنَ ، فدل هذا على أن اللام فيه لست للتعريف بل هي زائدة كما تُزاد غارُها من الحروف ، قال : فإذا ثبَتَ أَنها زائدةٌ فقد وجب النظر ُ فيما يُعَرَّف به الآن فلن يخلو من أحد وجوه التعريف الحبسة : إما لأنه من الأسماء المنضمرة ، أو من الأسماء الأعلام ، أو من الأسماء المُسْهَمة ، أَو من الأسماء المضافة ، أو من الأسماء المُعَرُّفة باللام ، فمُتَحالُ أَن تَكُونَ مِن الأَسماء المضمرة لأَنها معروفة بحدودة وليست الآن كذلك ، ومُحال أن تكون من الأسماء الأعلام لأن تلك تَخُصُ الواحد بِعَيْنَهُ ، والآن تقَعَ على كُلُّ وقت حاضر لا يَخُصُّ بعض ذلك دون بعض ، ولم يَقُلُ أُحدُ إِن الآن من الأسماء الأعلام ، ومُحالُ أيضاً أن تكون من أسماء الإشارة لأن جميع أسماء الإشارة لا تجدُّ في واحد منها لامَ التعريف ، وذلك نحو هـذا وهذه وذلك

وتلك وهؤلاء وما أشمَّهُ ذلك ، وذهب أبو إسحق إلى أَن الآن إِمَا تَعَرُفُهُ بَالإِشَارَةُ ، وأَنه إِمَّا رُسْيَ لما كانت الألف واللام فيه لغير عهد متقدم ، إنما تقول ُ الآن كذا وكذا لمن لم يتقدم لك معه ذكر الوقت الحاضر ، فأما فساد كونه من أسماء الإشارة فقد تقدم ذكر ُه ، وأما ما اعْتَلُ له من أنه إنما أننيَ لأن الأَلف واللام فيه لغير عهد متقَدِّم ففاسد أيضاً، لأَنا قد نجد الألف واللام في كثير من الأسماء على غـير تقدُّم عهد ، وتلك الأسماء مع كون اللام فيها مُعارف، وذلك قولك يا أيها الرحل ، ونظر "ت للي هذا الغلام، قال: فقد يطل ما ذكر أنا أن يكون الآن من الأسماء المشاريا ، وعال أنضاً أن تكون من الأسماء المتّعر "فة بالإضافة لأننا لا نشاهد بعده اسماً هو مضاف إله ، فإذا تطلك واستكال الأوجه الأربعة المقدَّم ذكر ُها لم يَسْق إلا أن يكون معرَّفاً باللام نحو الرحل والغلام ، وقد دلت الدلالة ُ عِلى أن الآن لس مُعرَّفاً باللام الظاهرة التي فيه ، لأنه لو كان مُعَرَّفاً بها لجاز سُقُوطُها منه ، فلزوم مده اللام للآن دليل على أنها ليست للتعريف ، وإذا كان مُعَرُّفاً باللام لا محالةً ، واستَحال أن تكونَ اللام فه هي التي عَرَّفَتْه ، وجب أَن بِكُون مُعَرَّفًا بلام أُخرى غير هذه الظاهرة التي فيه بمنزلة أمس في أنه تَعَرَّف بلام مرادة ، والقول فهما واحد ، ولذلك بنيا لتضمُّنهما معنى حرف التعريف ؛ قال ابن جني : وهذا رأي ُ أبي علي وعنه أَخَذْتُهُ ، وهو الصواب ُ ، قال سيبويه : وقالوا الآن آنك ، كـذا قرأناه في كتاب سيبوبه بنصب الآن ورفع آنُك ، وكذا الآن حد الزمانيين ، هكذا قرأناه أَيضاً بالنصب ، وقال ابن جني : اللام في قولهم الآنَ تحدُّ الزمانين بمنزلتها في قولك الرجلُ أفضلُ من المرأة

أي هذا الجنس أفضل من هذا الجنس ، فكذلك الآن، إذا رَفَعَه جَعَلَه جنس هذا المستعمل في قولهم كنت الآن عنده ، فهذا معني كنت في هذا الوقت الحاضر بعضه ، وقد تَصَر مت أجزاء منه عنده ، وبنيت الآن لتضمنها معني الحرف. وقال أبو عمرو: أنبئته آئينة بعد آئية بعني آو نة . الجوهري : الآن اسم الوقت الذي أنت فيه ، وهو ظرف غير أمت كنن ، وقع معرفة ولم تدخل عليه الألف متمكن ، وقع معرفة ولم تدخل عليه الألف وربها فتتعوا اللام وحذفوا الهمز تينن ؛ وأنشد وربها فتتعوا اللام وحذفوا الهمز تينن ؛ وأنشد

وقد كننت تُخفي نحب سَمْرا عَ حِقْبَهَ ، فَبُح ، لان مَنْها ، بالذي أَنتَ بائيح ُ قال ابن بري : قولُه حَذَ قوا الهمز تَيْنِ يعني الهمزة َ التي بَعْد اللام نَقَلَ حركتها على اللام وحَذَ فها ، ولماً تَحَر كَتُ اللّهم سَقَطَت همزة الوصل ِ الداخلة على اللام ؛ وقال جرير :

ألان وقد نزعت إلى نُميَر ،
فهذا حين صرات لهُمْ عَذابا
قال : ومثل البيت الأوال قول الآخر :
ألا يا هند ، هند بني عمير ،
أرَث ، لان ، وصلك أم حديد ?

حدَّ بِدَ بَدَ بَدَ بَى مَنْكُمْ ، لان ، إن بني فزار ، بن ذ'بيان ، قد طرقت ناقتَهُمْ بإنسان ، مُشَنَّا ، سُبْحان رَبِّي الرحين ! أنا أبو المنهال بَعْضَ الأَحْيان ، ليس على حسبي بضُؤلان ،

التهذيب : الفراء الآن حرف 'بنيي على الألف واللام ولم يُخلَعا منه ، وتُرِك على مَذْهَب الصفة لأنه صفة في المعنى واللفظ كما وأيتهم فَعَلوا بالذي والذين ، فتر كوهما على مذهب الأداة والألف واللام لهما غير مفارقة ؟ ومنه قول الشاعر :

فإن الألاء يعلمونك منهم ، كعلم مظنول ما دمت أشعرا الألف واللام على أولاء ، ثم تَرَكَها مخفوضة في موضع النصب كما كانت قبل أن تدخُلُها الألف واللام ؛ ومثله قوله :

وإنتي 'حبيست' اليوم والأمس قَبَلَه ببايك ، حتى كادَت الشمس تَغرب فرب فأدخَل الألف واللام على أمس ثم تركه محفوضاً على جهة الألاء ؛ ومثله قوله :

وجُنَّ الحَازِبازِ به 'جنونا

فمثلُ الآن بأنها كانت منصوبة قبل أن تُدْخِلَ عليها الأَلفَ واللام ، ثم أَدْخَلَتْهما فلم 'يُغَيِّراها ، قال : وأصلُ الآن إنما كان أو ان ، فحدُ فيت منها الأَلف وغيرت واو ها إلى الألف كها قالوا في الرّاح الرّياح ؟ قال أَنشد أبو القَمْقام :

كأن مَكاكِي الجِواء ، غُدْرَيَّة ، نَشَاوَى نَسَاقَوا الْبِالرَّيَاحِ الْمُفَلِّفُلُ

فجعل الرّياح والأوان مرّة على جهة فَعَل ، ومرة على جهة فَعَل ، ومرة على جهة فَعَال ، والأوان مرّة على جهة فَعال ، قالوا: وإن شئت جعلت الآن أصلها من قوليه آن لك أن تفعل ، أدخكت عليها الألف واللام ثم تروكتها على مذهب فعَل ، وهو وجه فعَك ، فأتاها النصب من نصب فعَل ، وهو وجه وقاله « فان الألا الله » هكذا في الأصل .

حَمَّد كما قالوا : نَهِي رسولُ الله ، صلى الله علمه وسلم، عن قبل وقال ، فكانتا كالاسمان وهما منصوبتان ، ولو خَفَضْتَهما على أَنهما أُخْر جَنا من نيَّة الفعل إلى نَهُ الأسماء كان صواماً ؛ قيال الأزهري : سمعت العرب بقولون: من نشب إلى ندب ، وبعض : من 'شُتّ إلى 'دبّ ، ومعناه فعَل 'مذ كان صغيراً إلى أن كدر كسراً . وقال الخليل : الآن مني على الفتح، تقول نحن من الآنَ نَصيرُ إلك، فتفتح الآنَ لأنَّ الأَلفَ واللام إنما مدخُلان لَمَهُد ، والآنَ لم تَمْهَدُه قبل هذا الوقت ، فدخلت الألف واللام للإشارة إلى الوقت ، والمعنى نحن ُ من هــذا الوقت نفعلُ ، فلما تضُّنَّت معنى هذا وجَب أَن تكون موقوفةً ، فَفُتْحَت لالتقاء الساكنين وهما الألف والنون . قال أبو منصور : وأنكر الزجاج ما قال الفراء أنَّ الآنَ إنا كان في الأصل آن ، وأن الألف واللام دخلتًا على حبة الحكاية وقال: ما كان على حيـة الحكامة نحو قولـك قـام ، إذا سَمَّسْتَ به شيئاً ، فجعلتَه مينيّاً على الفتح لم تدخُّلُه الألف ُ واللام ، وذكر قولَ الحُليل : الآنَ مبنيٌّ على الفتح ، وذهب إليه وهو قول سيبويه . وقال الزجاج في قوله عز وحل : الآنَ حِنْتَ بالحقِّ ؛ فيه ثلاثُ الْخَاتِ : قالُوا الآنَ ، بالهمز واللام ساكنة ، وقالُوا أَلَانَ ، متحركة اللام بغير همز وتُفْصَل ، قالوا من ْ لانَ ، ولغة ثالثة قالوا لانَ جِنْتَ بالحقّ ، قال : والآنَ منصوبة' النون في جميع الحالات وإن كان قبلها حرف خافض كقولك من الآن ، وذكر ابن الأنباري الآن فقال: وانتصاب الآن بالمضمر، وعلامة' النصب فــه فتح ُ النون ، وأصلُه الأوان ُ فأسقطت الألف التي بعــد الواو وجُعلَت الواوُ أَلْهَا لانفتاح ما قبلها ، قال : وقبل أَصله آنَ لك أَن

تفعل َ ، فسُمِّي الوقت ُ بالفعل الماضي وتُر ك آخر ُ ه على الفتح ، قال : ويقال على هـذا الجواب أنا لا أكلَّمُكُ مِنَ الآنَ يا هذا ، وعلى الجواب الأول من الآن ؛ وأنشد ابن صخر :

# كَأَنْهُمَا مِلِلَانِ لَمْ يَتَغَيَّـُوا ، وقد مَرَّ للدارَينَ مِن بعـدْنِا عَصْرُ

وقال ابن شميل : هذا أوان الآن تعلم ، وما جنت الآل أوان الآن أي ما جنت إلا الآن ، بنصب الآن فيهما . وسأل رجل ابن عمر عن عثمان قال : أنشدك الله هل تعلم أنه فر يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان ? فقال ابن عمر : أما فرار ، يوم أحد فإن الله عز وجل يقول : ولقد عنا الله عنهم ؟ وأما غَينبته عن بدر فإنه كانت عنده بنت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وكانت مريضة وذكر عدر م في ذلك ثم قال : اذهب بهذه تلآن معك ؟ فال أبو عبيد : قال الأموي قوله تلآن بريد الآن ، ويحذ فون المهزة الأولى ، يقال : تكان وتحين ؟ ويحذ فون المهزة الأولى ، يقال : تكان وتحين ؟ والله أبو وجزة :

العاطِفون تَحينَ ما من عاطِفٍ ، والمُطعِمونَ وَمانَ ما من مُطعِم

وقال آخر :

### وصَلَّيْنَا کَمَا زَعَمَت تَلانا

قال : وكان الكسائي والأحمر وغير ُهما يذهبون إلى أن الرواية العاطفونة فيقول : جعل الهاء صلة وهو وسط الكلام ، وهذا ليس يُوجد إلا على السكت ، قال : فحد ثن به الأموي فأنكره ، قال أبو عبيد: وهو عندي على ما قال الأموي ولا حجة لمن احتج

بالكتاب في قوله: ولات حين مناص ، لأن التاء منفصلة من حين لأنهم كتبوا مثلها منفصلا أيضاً مما لا ينبغي أن يُفصل كقوله: يا ويلتنا مال هذا الكتاب ، واللام منفصلة من هذا. قال أبو منصور: والنحويون على أن التاء في قوله تعالى ولات حين في الأصل هاء ، وإنما هي ولاه فصارت تاء للمرور عليها كالتاءات المؤنثة، وأقاو يلهم مذكورة في ترجمة لا بما فيه الكفاية. قال أبو زيد: سمعت العرب تقول مررت بزيد اللأن ، ثقل اللام وكسر الدال وأدغم التنون في اللام .

وقوله في حديث أبي ذر: أما آن للرجل أن يعرف منزله أي أما حان وقر ب ، تقول منه: آن يكنن أينا أن وهو مثل أنتى يكأني أنا ، مقلوب منه. وآن أينا : أعيا . أبو زيد: الأين الإعباء والنعب. قال أبو زيد: لا يُبنى منه فعل وقد تحولف فيه، وقال أبو عبيدة: لا فعل للأين الذي هو الإعباء. ابن الأعرابي: آن يكين أينا من الإعباء؛ وأنشد:

إنَّا ورَبِّ القُلْصُ الضُّوامِرِ

إِنَّا أَي أَعْيَيْنَا . اللَّيْث : ولا يَشْتَقُ مَنْهُ فِعْلُ إِلاَّ فِي الشَّعْر ؛ وفي قصيد كعب بن زهير :

فيها على الأين ِ إِرْقَالُ وتَبْغيلُ

الأين : الإعياء والنعب . ابن السكيت : الأين أ والأيم الذّكر من الحيات ، وقيل : الأين الحيّة ، مثل الأيم ، نونه بدل من اللام . قال أبو خيرة : الأيون والأيوم عاعة. قال اللحياني: والأين والأيم أيضاً الرجل والحمل .

وأَيْنَ : سُؤَالُ عَن مَكَانِ ، وهي مُغْنَية عن الكلام الكثير والتطويل ، وذلك أنك إذا قلت أين بَيْتُك أغناك ذلك عن ذكر الأماكن كلها، وهو اسم لأنك

تقول من أين ؟ قال اللحياني : هي مُؤنثة وإن شئت ذكر ت ، وكذلك كل ما جعله الكتاب اسماً من الأدوات والصفات ، التأنيث فيه أغر فن والتذكير عائز ؟ فأما قول حُميد بن ثور الملالي :

# وأسباء، ما أسماءُ لَـُللةَ أَدْلُجَتْ إِلَـيُّ ، وأصعابي بأَيْنَ وأَبْنَـمـا

فإنه جعل أَنَ علماً للسُقَعة مجرداً من معنى الاستفهام، فَمُنَعَهَا الصرف للتعريف والتأنيث كأنِّي، فتكونُ ا الفتحة ُ في آخر أن على هذا فتحة َ الجرِّ وإعراباً مثلها في مروثتُ بأَحْمَدَ ، وتكون ما على هـذا زائدةً وأَنَ وحدها هي الاسم ، فهذا وجه ، قال: ويجوز أن يكون ركَّب أَن مع ما ، فلما فعـل ذلك فتَح الأُولى منها كفَتَحة الناء من حَسَّهَلُ لَمَا ضُمَّ حَيَّ إِلَى هَلُ ، والفتحة ُ في النون على هذا حــادثة ٌ للتركيب وليست بالتي كانت في أيننَ ، وهي استفهام ، لأن حركة التركيب خَلَفَتُها ونابَت عنها ، وإذا كانت فتحة التركيب تؤثر في حركة الإعراب فتزيلُها إليها نحو قولك هذه خمسة "، فتُعُرْ ب ثم تقول هذه خمسة َ عَشَىر فتخلُف فتحة التركب ضمة الإعراب على قوة حركة الإعراب ، كان إبدال حركة الناء من حركة - الناء أحرى بالجواز وأقرَبَ في القباس . الجوهرى : إذا قلت أن زبد فإنما تسأل عن مكانه. اللث: الأبنُ وَقَنْتُ مِن الْأَمْكُنَةُ ، تقول : أَنَ فلانُ فيكون منتصباً في الحالات كلمها ما لم تَدْخُلُهُ الأَلْفُ واللام . وقال الزجاج : أَنْ وَكُنُّ حَرِفَانَ يُسْتَفُّهُم بهما ، وكان حقُّهما أن يكونا مَوْ قوفَين ، فحُر ً كا لاجتاع الساكنين ونُصبا ولم يُخْفَضَا من أَجل الياء ، لأن الكسرة مع الماء تَثُقُل والفتحة' أَخَفُ. وقال الأَخفش

> . ١ قوله « الاين وقت من الامكنة » كذا بالاصل .

في قوله تعالى : ولا 'يفلح' الساحر' حَيْث' أَتَى ، في حرف ابن مسعود أَنَّ أَتَّى ، قـال : وتقول العرب حِنْتُكُ مِن أَنَ لا تَعْلَم ؟ قال أبو العباس : أما ما حكى عن العرب جنَّتُكُ من أَن لا تَعْلَم فإنما هو جواب مَن لم يفهم فاستفهم، كما يقول قائل أَنَّ الماء والعُشْب. و في حديث خطبة العبد : قال أبو سعبد وقلت أيْنَ الابتداء بالصلاة أى أَن تَذْهب ، ثم قال: الابتداء بالصلاة قبل الخطبة ، وفي رواية : أن الابتداء بالصلاة أَى أَن كَنْ هَب الابتداء بالصلاة ، قال: والأول أقوى. وأَبَّانَ : معناه أَيُّ حينِ ، وهو سُؤَالٌ عن زمانِ مثل مَتى . وفي التنزيل العزيز : أَيَّان مُرْساها . ابن سده : أَنَّانَ عَمَىٰ مَنَّى فَنْمَعِي أَنْ تَكُونَ شُرطاً ، قال: ولم بذكرها أصحابنا في الظروف المشروط بها نحو مَتى وأينَ وأيُّ وحِينَ ، هذا هو الوجه ، وقد يمكن أن بكون فمها معنى الشرط ولم يكن شرطـــًا صحيحاً كإذا في غالب الأمر ؛ قال ساعدة بن جؤية يهجو امرأة شنَّه حرَّها بفُوق السهم :

نفاثيّة أَيّانَ ما شَاءَ أَهلُها، وَ وَهُو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وحكى الزجاج فيه إيّانَ ، بكسر المهزة . وفي التنزيل العزيز : وما يَشْعُرُونَ أَيّانَ يُبِعَنُونَ ؛ أي لا يعلمون مَتى البَعْث ؛ قال الفراء : قرأ أبو عبد الرحمن السُّلَمي إيّانَ يُبِعَنُونَ ، بكسر الألف ، وهي لغة لبعض العرب ، يقولون متى إوانُ ذلك ، والكلام أوان . قال أبو منصور : ولا يجوز أن تقولَ أيّانَ فعلت هذا . وقوله عز وجل : يَسْأَلُونَ أَيّانَ وَمُ الدّينَ ، لا يكونَ إلا استفهاماً عن الوقت الذي لم يجيء .

والأين ': شجر ' حجازي ، واحدته أينة ' ؛ قالت الخنساء:

قال : وقد يجوز أن كون واوآ .

#### فصل الباء الموحدة

بين : التهذيب في حديث عبر ، رضي الله عنه : لكنن \* عشت ُ إِلَى قَامِلِ لأَلنَّحَقَنَّ آخَرِ النَّاسِ بأُوَّلُم حَتَّى بكونوا سُتَّاناً واحداً ؛ قال أبو عسد: قال ان مُهدى يعنى شيئًا واحداً ، قال : وذلك الذي أرادَ عمرُ ، قال : ولا أحسب الكلمة عربية ولم أسمعها إلا في هذا الحديث؛ قال ابن برى: بَدَّان مو فَعَّال لا فَعُلان ، قال : وقد نص على هذا أبو على في التذكرة ، قال : ولم تُحْمِل الكلمة على أن فاءَها وعنها ولامها من موضع واحد ، وذكره الجوهري في فصل ببب. النهامة في حديث عمر أيضاً : لولا أن أنثر ُكَ آخرَ الناس بَبَّاناً واحداً ما فتُتِحَت على قرية اللَّ قَسَمْتُها أي أتركنهم شيئاً واحداً ، لأنَّه إذا قَسَمَ السِلادَ المفتوحة على الغانمين بقي من لم محضر الغنسة ، ومن يَجيء بعد من المسلمين بغير شيء منها ، فلذلك تركها التكون بينهم جبيعهم ؛ قيال أبو عبيد : ولا أحسه عربتاً ، وقال أبو سعيد الضَّرير: ليس في كلام العرب بَيَّان ، قال : والصحيح عندنا بَيَّاناً واحداً ، قال : والعربُ إذا ذَ كُوتَ مَنْ لا تُعْرَف قَـالُوا هذا هنَّانُ مِن يَنَّانُ ، وَمَعَنَى الحَـدِيثُ : لأُسُوِّينَ " بينهم في العَطاء حتى يكونوا شيئًا واحدً لا فَصْلَ لأحد على غيره ؛ قال ابن الأثير : قـال الأزهري.

ليس الأمر'كما ظن "، قال : وهـذا حديث مشهور رواه أهل الإتقان ، وكأنها لغة كيانية ولم تَفْشُ في كلام مَعد "، وهو والبأجُ بمعنى واحد .

قال أبو الهيثم : الكواكب البابانيات هي التي لا ينزل بها شمس ولا قمر ، إنسّا أينتك بها في البرّ والبحر ، وهي شاميّة ، ومهب الشّمال منها ، أولها القطب، وهو كوكب لا يزول ، والجدّي و الفر قدان، وهو بين القطب وفيه بنات نعش الصّغرى .

بَيْن : النَّدْنَةُ والبِيْنَةُ : الأَرضُ السَّهْلَةُ اللَّينة ، وقيل : الرَّمْلة ، والفتح أَعلى ؛ وأنشد ابن بَرى لجمل :

بَدَتْ بَدُوهُ لِمَّا اسْتَقَلَّتْ مُحمولُها بِبَثْنَةَ ، بين الجِيْرُ فِ والحاج والنَّجِلِ

ويها سمت المرأة بَنْنَة ، وبتصفيرها سمت نُثَنَّنة . والمَثَنَيَّةُ : الزُّبُدةُ . والمَثَنَيَّةُ : ضَرَّب من الحنطة . والتُتَنتَةُ : بلاد الشأم . وقول خالد بن الوليد لماً عَزَلَه عمر عن الشام حين خطب الناس فقال : إنَّ تُعمَر اسْتَعْملني على الشام وهو له مُهمَّ ، فلما أَلْقَى الشامُ بَوانيه وصار بَثَنيَّة " وعسلًا عز لني واستعمل غبرى ؟ فنه قولان : قبل الـَــُنــُـّة حنطة " منسوبة " إلى بلدة معروفة بالشام من أرض دمَشق ، قال ابن الأُثير : وهي ناحية من رُسْتاق دمَشق بقال لها السَّنَاسَّة ، والآخر أنه أراد السَّنَاسَّة النَّـاعية من الرملة اللَّينة يقال لها بَكْنة ، وتصغيرها 'بُكَنْنَة ، فأراد خاله أن الشأم لماً سكن وذهبت سُو كُنَّه ، وصار ليَّناً لا مكروه َ فيه، خَسْباً كالحنْطة والعسل، عزلني ، قال : والبِّكْنةُ الزُّبْدة الناعمة أي لما صار زُبْدة ناعبة وعسلًا صرْفَتْن لأنها صارت تحبي أموالها من غير تعب ، قال : وبننغي أن بكون بُشَدِّنة اسم . \ قوله « وهو بين القطب » كذا في الأصل .

المرأة تصغير ها أعني الزبدة فقال جميل :

أُحِبُّكَ أَنْ تَوَلَّتَ جِبَالَ حِسْمَى ، وأَنْ نَاسَبُتَ بِلَّنْهَ مِنْ قَرَيْبٍ \ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ الرَّفِيْةِ اللهِ مِنْ قَرَيْبٍ \

البَيْنَةُ هَهَا: الزبدةُ . والبَيْنَةُ : النَّعْمَةُ في النَّعْمَةُ . والبَيْنَةُ : المرأةُ الحَسناء والبَيْنَةُ : المرأةُ الحَسناء البضة ؛ قال الأزهري : قرأت بخط شمر وتقييده : البَيْنَة ، بكسر الباء ، الأرض اللينة ، وجمعها بِبَنَ " ؛ ويقال : هي الأرض الطيبة ، وقيل : البُيْنُ الرياض ؛ وأنشد قول الكميت :

مَبَاوْكَ فِي البُثُن ِ النَّاعِما تِ عَيْناً ، إذا رَوَّحَ المؤصِل

يقول: رِياضُكُ تَنْعَمُ أَعْيُنَ الناسِ أَي تُقِرُ عِيونَهُم إذا أراحَ الراعي نَعَمَهُ أَصِيلًا ، والمَباءُ والمَباءُ : المنزلُ . قال الغنوي : بَشَنِيَّهُ الشام حنطة " أو حبّة مُدَحْرِجة" ، قال : ولم أَجد حَبّة " أَفضلَ منها ؟ وقال ابن رُويشد الثقفي :

> فأَدْخُلَنْهُما لا حِنْطَةً بَشَنِيَّةً تَقَامِلُ أَطْرَافَ البُيوتِ، ولا يُحرَّفا

قال : بَنَنَيّة منسوبة إلى قرية بالشام بين دمشق وأذ رعات ، وقال أبو الغوث : كل حنطكة تنبئت في الأرض السّهلة فهي بَنَنيّة خلاف الجبليّة ، فجعله من الأول .

بحن : بَحْنة أ : نخلة معروفة . وبنات بَحْنة ] : ضرب من النخل طوال ، وبها سمّني ابن أ بُحَينة . وابن بَحْنة ] : السوط أ تَشْبِها بذلك ؛ قال أبو منصور : قبل للسوط ابن أبحْنة كأنه يُسوّى من قالوس العراجين . وبَحْنة أ : أسم الرأة نسب إليها نخلات كن عند بينها كانت تقول : هن بناتي ، فقيل : بنات أبحنة كال ابن بري : حكى أبو سهل عن التميمي بمخنة كالم إخا بينة لا بينة نفها .

في قولهم بنت مجنّة أن البَحْنة نخلة معروفة بالمدينة ، وبها سبيت المرأة بجنّة ، والجمع بنات بجنن . المحكم : وبَحْنة وبُحَيْنة الله مُ الرأتين ؛ عن أَبي حنيفة .

والبَحْوَنُ : رملُ متراكبُ ؟ قال :

من رَمْلِ 'تُرْنَى ذي الريكامِ البَحْون

ورجل بَحْوَن وبَحْوَنة : عظيم البطن. والبَحْوَنة : القر بَه الواسعة البطن ؛ أنشه ابن بري للأسود بن بَعْفُر :

جَدْلان يَسَّرَ جُلُنَّةً مَكْنُوزَةً ، حَبْنَاءً بَجُوْنَةً ووَطَبْلًا مَجْزَمًا !

أبو عمرو: البَحْنانة الجُلُلَة العظيمة البَحْرانية التي يُحْمل فيها الكَنْعَد المالح ، وهي البَحْو نَه أيضاً ، ويقال للجُلَة العظيمة البَحْناء . وفي الحديث: إذا كان يوم القيامة تخرج كخنانة من جهنم فتلقط المنافتين لقط الحَمامة القراطم ؛ البَحْنانة : الشرارة من الناب . ودلو كَوْرَفي : عظيم كثير الأخذ للماء . وجُلَّة بَحْنُونَة : عظيم كثير الأخذ للماء . وجُلَّة بَحْنُونَة : عظيمة ، قال : وكذلك الدلو العظيم . والبَحْوَن : ضرب من التمر ؛ حكاه ابن دريد، قال : فلا أدري ما حقيقته . وبَحُون وبَحُونَة : السان .

مِحْن : رجل بَخْن " : طویل " مثل مَخْن ؛ قال ابن سیده : وأراه بدلاً . ابن بري : بَخَن َ ، فهو باخِن " ، طال ؟ قال الشاعر :

في باخن من نهار الصف مُختَدم التهذيب: ويقال للناقة إذا تمدد ت الحالب قد

ابْخَأَنَّت ، ويقال للميت أيضاً ابْخَأَنَّ ؛ قال الراجز فترك المهزة :

مُربَّـة بالنَّقْرِ والإِبْساسِ ، ولابْخِنانِ الدَّرِّ والنَّمـاسِ

يقال: قد ابنخائت وابنخائت، مهموز وغير مهموز. بخدن: امرأة بَخْدَن : رَخْصَة ناعمة تارَّة . وبَخْدَن وبِخْدِن والبِيخْدِن ، كُلُّ ذلك: اسم امرأة ؛ قال: يا دار عَفْر اء ودار السخدن

بدن: بَدَنُ الإنسانِ : جسدُ ، والبدنُ من الجسد : ما سوَى الرأس والسُّوَى ، وقيل : هو العضو ، عن كراع ، وخص مَر ق به أعضاء الجَنزور ، والجسع أبدان . وحكى اللحياني : إنها لحسنة الأبدان ؛ قال أبو الحسن : كأنهم جعلوا كل جُزه منها بَدَناً ثم جعموه على هذا ؛ قال حُمينه بن ثور الهلالي :

إنّ سُليَمْ واضح لَبَّاتُهما ، ليَّنهُ الأَبدانِ من تحت السُبَّجُ

ورجل بادن : سمین جسیم ، والأنثی بادن وبادنة ، والجمع بُدن وبُدن ؛ أنشد ثعلب :

> فلا تَرْهَبَي أَن يَقْطعَ النَّأْيُ بِيننا ، ولَــَـــا يُلــَوَّحُ بِلدُنــَهُنَ شُهروبِ

> > وقال زهير :

غَزَتْ سِماناً فَآبَتْ ضُمْراً خُدُجاً، من بَعْدِ ما جَنَّبُوها بُدُّناً عُقْقا وقد بَدُنَتْ وبَدَنَتْ تَبْدَن بَدُناً وبُدُناً وبَداناً وبدانة ؟ قال :

وانْضَمَ بُدُنُ الشيخ واسمَأَلًا

إنما عنى بالبُدُن هذا الجوهر الذي هو الشحم، لا يكون الاعلى هذا لأنك إن جعلت البُدُن عرضاً جعلت علا الله المنسد نه علا الله المنسد نه علا الله أن المنسد نه صغة معمول والمسدان :

الشَّكور (السَّربع السِّمَن ؛ قال :

وإني لـمَـبِدان ، إذا القوم ُ أَخْمَصُوا، وَفِي ، إذا اشتــد ً الزّمان ، شَحُوب

وبَدَّنَ الرجلُ : أَسَنُ وضعف . وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : لا 'تبادروني بالركوع ولا بالسجود ، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعتُ الدُّر كوني إذا رَفَعَتُ ، ومهما أسبقكم إذا سجدت الدُّر كوني إذا رفعتُ ، إني قد بَدُنْتُ ؛ هكذا روي بالتخفيف بَدُنْت ؛ قال الأموي : إنما هو بدَّنْت ، بالتشديد ، يعني كبر تُ وأسننت ، والتخفيف من البدانة ، وهي كثرة اللحم، وبدَّنْت أي سمينت وضح أنت ، ويقال : بدَّن الرجل أبديناً إذا أسَن ؟ قال حميد الأرقط :

وكنت ُ خِلْت ُ الشَّيْبَ والتَّبْدينا والمُّم مما يُذهبلُ القرينا

قال : وأما قول قد بد ننت فليس له معنى إلا كثرة اللحم ولم يكن ، صلى الله عليه وسلم ، سبيناً. قال ابن الأثير : وقد جاء في صفته في حديث ابن أبي هالة : بادن منتماسك ؛ والبادن ! الضخم ، فلما قال بادن أر دَفَه بمناسك وهو الذي بمسك بعض أغضائه بعضاً، فهو منعتدل الخلق ؛ ومنه الحديث أنصب أن رجلا بادناً في يوم حار غسل ما تحت أنسب أن رجلا بادناً في يوم حار غسل ما تحت بندن بدناً وبدانة ، فهو بادن الرجل ، بالفتح ، يبدن بدناً وبدانة ، فهو بادن المدن ومندك بندن ومندن ومندك بندن بندن بدناً وبدانة . ورجل بادن ومندن أبو زيد : بدنت المرأة وبدانة على فعالة ، قال أبو منصور وغيره : بدناً وبدانة على فعالة ، قال أبو منصور وغيره : بدناً وبدانة على فعالة ، قال الموهرى : وامرأة "بادن أبونياً وبدانة على فعالة ، ورجل الموس . ورجل

بَدَنَ : مُسِنَ كبير ؛ قال الأسود بن يعفر :

هل لِشَبابِ فاتَ من مَطْلَب ،

أمْ ما بكاءُ البَدن الأَشْئِب ؟

والبَدَنُ: الوعِلُ المُسِنُ ؛ قال يصف وَعِلَا وَكَلَمْة: قد قُلُنْتُ لما بَدَتِ العُقابُ ، وضَمِّها والبَدَنَ الحِقابُ : حِدِّي ! لكل عاملٍ ثنوابُ ، والرأسُ والأكثرُ عُ والإهابُ

العُقابُ : اسمُ كلبة ، والحِقابُ : جبل بعينه، والبَدَنُ : المُشنِ من الوُعول ؛ يقول : اصطادي هذا التيس وأجعل فرابك الرأس والأكثر ع والإهاب، وبيت الاستشهاد أورده الجوهري: قد ضبّها، وصوابه وضبّها كما أوردناه ؛ ذكره ابن بري ، والجمع أبند ن ؛ قال كنتر عربة :

كأنَّ قُنُتُودَ الرَّحْلِ مِنها 'تبيينُها 'قرون''تَحَنَّت' في جَماحِمِ أَبْدُن

وبُدُونٌ ، نادر ؛ عن ابن الأعرابي .

والبَدنة من الإبل والبقر : كالأضعية من الفخ المهمدى إلى مكة ، الذكر والأنثى في ذلك سواء ؟ الجوهري : البَد نة الفقه أو بقرة " انتحر المبكة ، المبتن بذلك الأنهم كانوا الستنونها ، والجمع ابدان وبدان الله والجمع بدان ، وإن كانوا قد قالوا خشب وأجم ورخم وأكم ، استثناه اللحياني من هذه . وقال أبو بكر في قولهم قد ساق بَد نة " : يجوز أن تكون المسيت بدانة " لعظمها .

والبُدُونُ: السَّمَنُ والاكتِنازُ، وكذلك البُدُن مثل عُسْر وعُسُر؛ قال تَشْبُ فِي السَّرُصاء:

## كأنها ، من 'بد'ن وإيفاد' ، دَبَّت عليها دَدِيات' الأنشار'

والسد أن بشبه ورع إلا أنه قصير قدر ما يكون على الجسد فقط قصير الكميّن بابن سيده : البّدن الدّرع القصيرة على قدر الجسد ، وقيل : هي الدرع عامّة ، وبه فسر ثعلب قوله تعالى : فاليوم نشخوا في ببد نك ؛ قال : بدرعك ، وذلك أنهم شكّوا في غرّقه فأمر الله عز وجل البحر أن يقذفه على دَكّة في البحر ببدنه أي بدرعه ، فاستيقنوا حينند قال الأخفش : وقول من قال بدرعك فليس بشيء والجمع أبدان وفي حديث علي كرم الله وجهه : لما خطب فاطمة ، وضوان الله عليها ، قيل : ما عندك وقيل : هي القصيرة منها . وفي حديث بطيع عن الرّوع من الرّود وقيل : هي القصيرة منها . وفي حديث سطيع :

أَبْيَضُ فَضْفَاضُ الرِّدَاءُ والبَدَنِ أَي واسعُ الدَّرْعِ ؛ 
يريد كثرة العطاء . وفي حديث مَسْع الحُفُسِن : 
فأخرج يد من تحت بد نه ؛ استعار البد ن ههنا المجبّة الصغيرة تشبيها بالدَّرع ، ويحتمل أن يريد من أسفل بد ن الجُبُبَّة ، ويشهد له ما جاء في الرواية الأُخرى : فأخرج يد م من تحت البَدَن . وبد ن الرجل : نَسَبُهُ وحسبُه ؛ قال :

## لما بدَن عاسٍ ، ونار كريمة " مُمْتَركِ الآرِيّ ، بـين الضّرائيم

بذن : قال ابن شميل في المَنْطِق : بأذَنَ فلان من الشر بأذَنة ، وهي المُبَأْذَنة ، مصدر ، ويقال: أنائِلاً تريد ومُعَتْرَسة ، أواد بالمُعَترسة الاسم يويد به الفعل مثل المُباهدة ١ .

بذبن : باذَ بِينُ : رسولُ كان للحجاج؛ أنشد ثعلب لرجل من بني كلاب :

> أقول الصاحبي وجَرَى سَنَيِع "، وآخر الرح مِن عَنْ يَمِسني وقد جَعَلَت الوائق من أمور الوَقع دونه اوتكف دوني : نشد ثك! هل يَسُر لك أن سَر جي وسَر ْجَك فوق بَعْل إباذ بيني ?

قال: نسبه إلى هذا الرجل الذي كان رسولاً للحجاج. بون : البَرْنيُّ: ضرْبُ من التمر أَصْفَرُ مُدَوَّر، وهو أَجود التمر ، واحدتُه بَرْنيتَهُ ؛ قال أبو حنيفة: أَصله فارسي ، قال : إِنمَا هو بارنِيَّ ، فالبار الحَمَلُ ، ونِيَّ تعظيمُ ومبالغة ؛ وقول الراجز :

خالي عُورَيْف وأبو عَلِج ، المُطعمان اللهم بالعشيج ، قوله : ويقال أنائلا النه ؛ فلا علاقة له بادة بأذن .

## وبالفَداهِ كِسَرَ البَرْنِجِ ، 'يقْلَـعُ بالوَدِّ وبالصِّيصِجِّ

فإنه أراد: أبو علي وبالعشي والبرني والصّبِي ، فأبدل من الباء المشددة جيماً . التهذيب: البَرْنِيُ ضرب من التمر أحمر مُشْرَب بصُفْرة كثير اللّحاء عَذْب الحَلاوة . يقال : نخلة مُرْنِيَّة ونخل مُرْنِيْ ؛ قال الراجز :

#### بَرْ نِي عَيْدانٍ قَليل قَشْرُهُ

ابن الأعرابي: البَرْنِيُّ الدَّيْكَةُ ، وقيل: البَرَانِيُّ، بِلَغة أَهل العراق ، الدَّيْكة ُ الصَّفارُ حِين تُدْرِك ، واحدتُها بَرْنِيَّة . والبَرْنِيَّة ُ: شَبّهُ فَخَارَةً ضَخَمةً خَضْراء ، وربما كانت من القواريرِ الثَّخانِ الواسعةِ الأَفْواه . غيره: والبَرْنيَّة إناءٌ من خَرَف .

ويبنرين : موضع ، يقال : رمل يبنرين ؟ قال ابن بري : حق يبنرين أن يُذ كر في فصل بَرى من باب المعتل لأن يبرين مثل يو مين ، قال : والدليل على صحة ذلك قولهم يبنرون في الرفع ويبرين في النصب والجور ، وهذا قاطع بريادة النون ؛ قال : ولا يجوز أن يكون يبنرين فعلين ، لأنه لم يأت له نظير "، وإلما في الكلام فعلين مشل فيسلين ، قال : وهذا مذهب أبي العباس ، أعني أن يبنرين مثل يو مين ، قال : وهو الصحيح .

برثن: البُرْثُنُ : مِخْلَبُ الأَسَد ، وقيل : هو للسبُع كَالْإصْبَع للإنسان ، وقيل : البُرْثُنُ الكَفُ بِكَمَالها مع الأصابع الليث : البَراثِن أَظْفَار تَخَالِب الأَسَد ، يقال : كأن بَراثِنَه الأَسْلَقي . وقال أبو زيد : البُرْثُن مِثُلُ الإصبع ، والمِخْلَبُ نظفر اللرُثُن ؟ قال امرؤ القس :

وتَرى الضُّبُّ خَفَيْفاً ماهِراً ، رَافعاً بُونْنُنَه ما يَنْعَفِرْ

والمشهور في شعر امرى القيس: ثانياً برثنه ، يصف مطراً كثيراً أخرَج الضّب من جُعْره ، فعام في الماء ماهراً في سباحته يبسط براثنه ويتثنها في سباحته ، وقوله ما يَنْعَفِر أي لا 'يصيب' براثنه التراب' ، وهو العَفَر' ، والبَراث للسباع كلها ، وهي من السباع والطير بمَنْزلة الأصابع من الإنسان ؛ وقد تُستعار البراثين لأصابع الإنسان كا قال ساعدة ان حوية يَذ كُر النّحل ومشتار العسل :

# حتَّى أَشِبٌ لِهَا ، وطال أَبابُهَا ، ذُو رُجُلَةً سَثْنُ البَراثين جَحْنَبُ

والجَحْنَب : القَصِير ، وليس يَهْجُوهُ ولِمُعَا أَواد أَنه مُجْنَمِعُ الْحَلْق . وفي حديث القبائِل : سُئِل عن مُضَرَ فقال : تَمِيمٌ ' بُر ثُمَنَهُا وجُر ثُمَنَهُا ؟ قال الحُطابي : إِمَّا هُو بُر ثُنَنتُهَا ، بالنون ، أَي مَخالِبُها ، يريد شُو كَتَها وقُو تَهَا ، والميمُ والنونُ يتَعاقبان ، يعجوز أَن تكون الميمُ لفة " ، ويجوز أَن تكون فيجوز أَن تكون الميمُ لفة " ، ويجوز أَن تكون بدلاً لاز دواج الكلام في الجُر ثومة كما قال الغدايا والعَشايا . والبُر ثُنُن لما لم يَكن من سِباع الطير مثلُ الغراب والحمام ، وقد يكون للضّب والفار والير بوع . وبُر ثُنُن : قبيلة ؟ أَنشد سيبويه لقينس ابن المُلوث :

لَخُطُّابُ لَمَنْلَى ، فِالَ بُوثُنَ مَنْكُمُ ،

أَدَلُ وأَمُضَى مَن سُلْمَكُ الْمُقَانِبِ
غيره : بُوثُنُن حَيُّ مَن بني أَسد ؛ قال : وقَال
قَـُرِّانُ الأَسَدَى :

لَزُوْ الرُ لَيَّلِي ، منكُمْ آلَ أَبُرْ ثُنُن ، على الهَوْلِ أَمْضَى من سُلَيْكِ المَقانِبِ تَزُودُونَهَا ولا أَزُورُ نِسَاءً ، أَلَهُ في لأولاد الإماء الحَواطِب

قال: والمشهور في الرواية الأوتل'، جَعَل اهتداءِهم لِفَسادِ زوجتِه كاهتداء 'سلّيك بن السُّلَكَةِ في سَيْره في الفَلَوات.

وفي النهاية لابن الأثير : بَرْثان ، بفتح الباء وسكون الراء ، واد في طريق رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، إلى بدر ، قال : وقيل في ضبطه غيرٌ ذلك .

برذن : البير ْ ذَو ْ نْ : الدابة ، معروف ، وسَيْرَ تُهُ البَرْ ۚ ذَ نَهُ ۚ ، والأُنثَى بر ْ ذَو ْ نَهُ ۗ ؛ قال :

وأيتُكَ ، إذ جالت بك الخيل ، جو لة ، وأنت على بو ذو نق غير طائل وأنت على بو ذو نق غير طائل وجمعه براذين ، والبراذين من الحيل : ما كان من غير نتاج العيراب . وبر ذن الفرس : مشى مشي البراذين . وبر ذن الرجل : ثقل ؟ قال ابن دريد : وأحسب أن البر ذو ون مشتق من ذلك ، قال : وهذا ليس بشيء ، وحكي عن المؤرج أنه قال : سألت فلاناً عن كذا وكذا فبر ذن كي أي أغيا ولم يُجِب فيه . بون : البير زين ، بالكسر : إناء من قشر الطلع بيرن : البير زين ، بالكسر : إناء من قشر الطلع وقال أبو حنيفة : البير زين فيشر ، وهي التلتكة . وقال أبو حنيفة : البير زين فيشر ، الطلاعة يُنتخذ من نصفه تكنكلة ، وأنشد لعدي بن زيد :

إنها لِقْحَنْنا باطه" ، حَوْنَهُ يَنْسَعُهُا بِرْزِينُهَا فَإِذَا مَا حَارَدَتْ أَوْ بَكَأَتْ ، فَكُ عَنْ حَاجِبِ أَخْرَى طَيْنُهَا

وفي التهذيب :

إغا لقحتنا خأبية

َشَبَّه خَابِيَته بِلِقَبْحَة جَوِّنَة أَي سُوداءً ، فإذا قلَّ مَا فيها أَو انْقَطَعَ فُنْبِحَت أُخرى ، قَـال : وصوابُ بِرْزَيْنِ أَن بُذَ كُرَ فِي فصل بِرَزَ ، لأَن ّ وَزَنْه فِعْلِينُ

مثل غِسَلَين ، قال : والجوهري جَعَل وزنه فِعْلَيلًا . النَّضَر : البِرزِين كُوز يُحْسَلُ به الشَّرابُ من الخابِية . الجَوهري : البِرْزِين ، بالكسر ، التَّلْتَلَة ، وهي مِشْرَبة تُنَيِّخذ من قِشر الطَّلْعة .

بركن : التهذيب في الرباعي : الفراء يقال للكساء الأسود بَو كان ولا يقال بَو َنكان .

بوهن: النهذيب: قال الله عز وجل: قال هاتوا أبر هانكم إن كنتم صادقين ؟ البر هان الحُبِّة الفاصلة البيّنة ، يقال : بَر همن أيبر هن بر هنة إذا جاء بحبيّة قاطعة للدَد الحَصم ، فهو مُبر هن ". الزجاج: يقال للذي لا يبر من حقيقته إلما أنت متمن " ، فجعل يبر هن بمعني أيبين ، وجمع البرهان براهين . أيبر هن بمعني أيبين ، وجمع البرهان براهين . ألصد قق بر هن عليه : أقام الحبية . وفي الحديث: الصد قة أبر هان " ؛ البر هان ": الحجة والدليل أي الصد قة أبر هان " ؛ البر هان " : الحجة والدليل أي أنها محجة " لطالب الأجر من أجل أنها فر ض أيجازي الله به وعليه ، وقيل : هي دليل على صحة أيمان صاحبها لطيب نفسه بإخراجها ، وذلك لعكلاقة من النفس والمال .

برهمن : البُرَ هُمِينُ : العالِم ، بالسُّمَنيَّة . التهذيب : البُرَ هُمِينُ بالسُّمَنيَّة عالِمُهم وعابِدُهم .

بزن : الأَبْزَنُ : شي لا يُتَخَذَ من الصَّفْرِ للماء وله جَوْف، وقد أهمله الليث ؛ وجاء في شعر قديم : قال أبو دواد الإيادي يسمف فرساً وصَفه بانتفاخ جَنْبَيْه :

أَجُورَفُ الجَوْفِ ، فهو منه هَواءُ ، مِثل ما جافَ ، أَبْزَنَاً ، نَجَّارُ

أصله آبْزَنَ فجعله الأبْزَنَ حَوْض من نُحاسِ يَسْتَنْقعُ فيه الرجلُ، وهو مُعَرَّب، وجعلَ صانِعَه نجّاراً جافَ أَبَزْناً وسَّع جوفَه لتجويده إيّاه. ابن بري: الأَبْزَنُ شيء يَعْمَله النّجاد مثل التابوت؛

وأنشد بيت أبي 'دواد :

مِثل ما جاف أَبزناً نجّار ُ

أبو عمرو الشَّيْباني : يقال إبْزِيمُ وإبْزِينُ ويُجْمَعُ أباذينَ ؛ قال أبو دواد في صفة الحيل :

> إن لَم تَلِطْني بهم حقيًّا، أَنَيْنَكُمْ ُ ُحواً وكُمْنَاً تَعادَى كالسّراحين

> من كلّ جَرْداء قد طارَتْ عقبقتُها ، وكلّ أَجْرَدَ مُسْتَرْ خِي الأَبازينِ

جمع ُ إِبْزِين ، ويقال القُفُل أَيضاً الإِبْزِيمَ لأَنَّ الإِبْزِيمَ لأَنَّ الإِبْزِيمَ لأَنَّ الإِبْزِيمَ الإِبْزِيمِ الْإِبْزِيمِ إِذَا عَضَّ ، ويقال أَيضاً إِبْزِين ، بالنون . الجوهري : البُزْيون ، بالضم ، الشُنْدُ س ؛ قال ابن بري : هو رَقيق ُ الديباج ، قال : والإِبْزِين لفة في الإِبْزِيم ؛ وأنشد :

وكل أجردَ 'مسترّخي الأبازينِ

بسن: الباسنة : كالنجوالق غليظ يُتغذ من مشاقة الكتان أغلظ ما يكون ، ومنهم من يهبزها . وقال الفراء : الباسنة كساء مغيط يغمل فيه طعام ، والجمع الباسنة . والباسنة : اسم لآلات الصناع ، قال : وليس بعركي مخض . وفي حديث ابن عباس : نزل آدم ، عليه السلام ، من الجئة بالباسنة ، النفسير لهروي ؛ قال ابن الأثير : قبل الباسنة ، التفسير لهروي ؛ قال ابن الأثير : قبل إلباسنة ، التفسير لهروي ؛ قال ابن الأثير : قبل أنها آلات الصناع ، وقبل : إنها سكة الحرث ، فال : وليس بعربي محض . ابن بوي : البواسن جمع باسنة سيلال الفنقاع ، قبال : حكاه ابن حميم ابن بوي : البواسن كوستوية عن النفر بن شميل . وحسن بسن المناع . ابن الأعرابي : أبسن الرجل إذا حسنت سعنة .

وبَيْسَانُ : موضع بنواحي الشام ؛ قال أبو دواد :

نَخَلاتٌ من نَخْل ِ بَيْسانَ أَينَعُ نَ جبيعاً ، ونَبْتُهُنَ تُؤامُ

بعن : بُصَان : امم ُ وَبِيع ِ الآخِرِ فِي الجاهلية ؛ هكذا حكاه قُطْرب على شَكْل غُراب ٍ ، قال : والجمع أَبْضِنَه وبِصِنان كَأَعْربة وغِر بان ، وأما غير ه من اللغويتين فإنما هو عندهم و بُصان ، على مثال سَبْعان، وو بَصان ، على مثال سَبْعان، قال : وهو الصحيح، قال أبو إسحق : سُمّي بذلك لوبيص السلاح فيه أي بَريقه .

التهذيب : بَصَنَّى اللهِ قرية فيها السُّتور البَصَنَيَّة ، وليست بعربية .

بطن : البَطْنُ من الإنسان وسائر الحيوان : معروف مخلاف الظّهر ، مذكر ، وحكى أبو عبيدة أن تأنيثه لغة "؛ قال ابن بري : شاهد التذكير فيه قول مية بنت ضراد :

يَطُوي ، إذا ما الشُّحِ أَبْهَمَ قُفْلَهَ ، بَطْنَاً ، من الزادِ الحبيثِ ، خَسِصا

وقد كذكر الني ترجمة ظهر في حرف الراء وجه الرفع والنصب فيا حكاه سيبوبه من قول العرب: ضرب عبد الله بطنه وظهر ه ، وضرب زيد البطن والظهر أ. وجمع البطن أبطن وبطون وبطنان وبطون التهذيب: وهي ثلاثة أبطن إلى العشر ، وبطون كثيرة لما فوق العشر ، وتصغير البطن بطين بطين والبطنة أن امتلاء البطن من الطعام ، وهي الأشر من كثرة المال أيضاً . بطن يبطن يبطن بطنا المفام من كثرة المال أيضاً . بطن يبطن بطنا المفام وهي الأشر وبطنة وبطن وهو بطن المعلن بطنا معلم الما المال المنا وهو المال المال وهو موافق لقول القاموس: وبعن عركة مندة النون الني والذي في باقوت: إنه بفته وبعن كدر الهاد وتشديد النون .

الكِظّة ، وهي أَن يَمْتلِيءَ من الطعام امتلاءً شديداً . ويقال : ليس للبِطنة خير من خَمْصة تَتْبَعُهُا ؟ أَراد بالخَمْصة الجوع . ومن أمشالهم : البِطنة تُذهب الفِطنة ؟ ومنه قول الشاعر :

يا بَني المُنذرِ بن عَبْدانَ ، والبط نهُ مُنا الْأَخْلاما

ويقال: مات فلان البَطَن . الجوهري: وبُطِنَ الرجل ، على ما لم يسم فاعله ، اشتكى بَطْنه . وبُطِن ، بالكسر ، يَبْطَن بَطَناً : عَظم بطنه من الشّيع ؛ قال القلاخ:

ولم تَضَعُ أُولادَها من البَطَنُ ، ولم تُصبُه نَعْسة "على غَدَنْ

والغُدَنُ : الاسترخاءُ والفَتْرة . وفي الحديث : المَسْطُونُ شهد أَى الذي عوتُ عَرَض بَطُّنه كالاستسقاء ونحوه ؟ ومنه الحديث : أنَّ امرأةً ماتت في مَطِّن ، وقبل : أراد به هينا النِّفاس ، قبال : وهو أَظهر لأَنَ البخاريُّ تَرْجَم عليه باب الصلاة على النُّفَساء . وقوله في الحديث : تَغَدُّو خماصاً وتَررُوحُ بطاناً أي ممتكئة البُطون . وفي حديث موسى وشعيب ، على نبتنا وعليهما الصلاة والسلام ، وعُوْد غَنَمه : 'حفَّلًا بِطاناً ؛ ومنه حديث على ، عليه السلام: أبيت مبطاناً وحَولى بُطون عَرثى ؟ المنطان : الكثيرُ الأكل والعظيمُ البطن ِ . وفي صفة على ، عليه السلام : البَّطِينُ الْأَنْزَعُ أَي العظيمُ البطنن . ورجل بطن : لا هُمَّ له إلا بطنه ، وقيل : هو الرُّغيب الذي لا تَنسُّتُهِي نفسُهُ من الأكلُّ وقيل: هو الذي لا تَزَالُ عظمَ السَّطِّينِ مِن كَثُرةً الأكل ، وقالوا : كس بطين أى مكآن ، على المَـــُنَلُ ؛ أنشد ثعلب لعض اللَّـصوص:

فأَصْدَرُن منها عَيْنة أَ ذاتَ مُطلّة ، وكيس أبي الجار ُودِ عَيْر ُ بُطينِ

ورجل مِبْطان : كثير الأكل لا يَهُمُه إلا بَطْنه ، وبَطِين : عظيم البَطن ، ومُبَطَّن : ضامر البَطن خَميصُه ، قال : وهذا على السَّلْب كأنه سُلِب بَطْنه فأعْد مِه ، والأنثى مُبَطَّنة ". ومَبْطون ": بَشْنَكي بَطْنه ؛ قال ذو الرمة :

رَخِيات الكلامِ مُبَطِّنَات ، تَجُواعل فِي البُرَى قَصَباً خِدالا

ومن أمثالهم : الذئب 'يغبط بدي بطنه ؟ قال أبو عبيد : وذلك أنه لا 'يظنن به أبدا الجوع إلما 'يظنن" به البطنة' لِمدور على الناس والماشية ، ولعله يكون مجهودا من الجوع ؛ وأنشد :

ومَنْ يَسْكُنُ البَعْرَيْنِ يَعْظُمْ طِعَالُهُ، ويُغْبَطُ مَا فِي بَطْنه وهُو جائعُ وفي صفة عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام:

وفي صفة عبسى ، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام:. فإذا رجُل مُبطَّن مثلُ السَّيْف ؛ المُبطَّنُ ؛ الضامِورُ البَطن ، ويقال للذي لا يَزالُ ضَخْمَ البطن من كثرة الأكل مِبطان ، فإذا قالوا رَجُل مُمبطَّن مُن فمعناه أنه خَميص البَطن ؛ قال مُمتمّ بن نُويَوة :

فَنَتَّى غَيْرَ مِبْطانِ العَشْيَّةِ أَرْوعا

ومن أمشال العرب التي تُضرَب للأمر إذا اشتد : التَقَتُ حَلَّقَتَا البِطانِ ؛ وأما قول الراعي يصف إبلًا وحالبها :

إذا مُرِّحَتْ من مَبْرَكِ نامَ خَلفَهَا، عَيْثَاءَ، مِبْطان الضَّحَى غير أَرْوَعا

مِبْطَانُ الضَّمى: يعني راعياً يُبادِر الصَّبوح فيشرَبُ حَى نَمِيلَ مِن اللَّبَن . والبَطينُ: الذي لا يَهُمُّهُ إلا

بَطْنُهُ . والمُبْطُونُ : العَليل البَطْنِ . والمِبْطانُ : الذي لا يزالُ ضخمَ البطن ِ .

والبَطَنُ : داءُ البَطْن .

ويقال: بَطَنَه الداء وهو يَبطُنه ،إذا دَخَله ، بُطوناً. ورجل مَبطُون : يَشْنَكِي بَطْنَه . وفي حديث عطاء : بَطَنَت بِك الحُمْت أَي أَثْرَت في باطنك . يقال : بَطَنَه الداء يبطنه . وفي الحديث : رجل يقال : بَطنَه الداء يبطنه . وفي الحديث : رجل او تَبطَ وَسَا لِيَسْتَبْطِنَها أَي يَطْلُبُ مَا في بطنها من النَّنَاج . وبَطَنَه يبُطننه بَطنا وبَطن له ، كلاهما : ضرب بطنه . وضرب فلان البعير فبطن له ، إلاهما : ضرب له تحت البطن ؛ قال الشاعر :

إذا ضرَبْتَ مُوقَراً فابْطُنُ لا ، تحت قُصَبْراه ودُون الجُللَّه ، فإن أن تَبْطُنَه ﴿ خَيْر ۗ لَهُ

أواد فابطنه فزاد لاماً ، وقيل : بطنه وبطن له مثل شكر و وشكر له ونصحه ونصح له ، قال ابن بري : وإنما أسكن النون للإدغام في اللام ؛ يقول : إذا ضربت بعيراً مُوقَراً مجمله فاضربه في موضع لا يضر به الضرب ، فإن ضربه في ذلك الموضع من بطنه خير له من غيره . وألنقى الرجل ذا بطنه : كنابة عن الرجيع . وألنقت الدجاجة ذا بطنها ولداً : يعني مَزْقها إذا باضت . ونثرت المرأة أن بطنها ولداً : وفي حديث القاسم بن أبي بَرَّة : أمَر بعشرة من الطاهارة : الجنان والاستحداد وغسل البطنة ونتنف الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب والاستخداد بعشرة الشارب والاستنار ؟ قال بعضهم : البطنة هي الدبر، هكذا والانتضاح اللهنة ، بفتح الباء وكسر الطاء ؛ قال شهر : والانتضاح الاستيجاء بالماء .

٠٠ قوله « والانتضاح » هكذا بدون ذكره في الحديث .

والبَطْنُ : دون القبيلة ، وقيل : هو دون الفَخِيدُ وفوق العِمارة ، مُذَكَّر ، والجمع أَبْطُنُ وبُطُونُ . وفي حديث على كل بطن عُقولَه ؛ قال : البَطْنُ ما دون القبيلة وفوق الفخِذ ، أي كتب عليهم ما تَعْر مُهُ العاقلة من الدَّيات فبيَّن ما على كل قوم منها ؛ فأما قوله :

وإن ً كِلاباً هذه عَشْرُ أَبْطُن ٍ ، وأنت بريء من قَبَائِلِها العَشْر

فإنه أنت على معنى القبيلة وأبانَ ذلك بقوله من قيائلها العشر .

وفرس" مُبَطَّنُ : أَبيضُ البَطْنِ والظهر كالثوب المُبطَّن ولـَوْنُ سائرِه ما كان .

والبَطْنُ مَن كُل شيء : جَوْفُه ، والجمع كالجمع . وفي صفة القرآن العزيز : لكل آية منها ظهر وبطن ؛ أراد بالظهر ما ظهر بيائه ، وبالبَطن ما احتيج إلى تفسيره كالباطن خلاف الظاهر، والجمع بَواطِن ؛ وقوله :

وسُفْعاً ضِياهُنَ الوَقودُ فأَصَبَحَت ظواهِرِ ُها سُوداً ، وباطِنُها حُمْرا

أَراد: وبواطِنُهَا حُمْرًا فُوَضَع الواحدَ مُوضَعَ الجَمع، ولذلك استَجاز أن يقول تُحمْراً، وقد بَطُننَ بَبْطُنُنْ.

والباطن : من أسماء الله عز وجل . وفي السنزيل العزيز: هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن ؛ وتأويله ما روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في تمنجيد الرب : اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، وقيل : معناه أنه علم السرائر والخفيات كما علم كل ما هو ظاهر الحكت ، وقيل : الباطن هو المنتجب عن أبصار الخلائيق

وأو هامِهم فلا يُدرِكُه بَصَر ولا يُعيطُ به وَهُم، وقبل : هو العالمُ بكلِّ مَا يَطِين . بقال : يَطَيُّتُ ُ الأمرَ إذا عَرَفتَ باطنَه . وقوله تعالى : وذَرُوا ظاهرَ الإنه وباطنَه ؛ فسره ثعلب فقال : ظاهرُه المُخالَّة وباطنُه الزِّنا ، وهو مذكور في موضعه . والباطنة': خلاف' الظياهرة . والسطانة': خيلاف' الظِّهارة . وسطانة الرحل : خاصَّتُه ، وفي الصحاح : بطانة الرجل وَليجتُه . وأَبْطَنَه : اتَّخَذَه بطانةً. وأَنْطَنَتْ الرحل إذا تَحْلَنْهُ مِن خُواصَّكَ. وفي الحديث : ما يَعَثُ الله من نيّ ولا استَخْلُفَ من تخلفة إلا كانت له بطانتان ؛ بطانة الرجل: صاحب أ سرِّه وداخلة ُ أمره الذي يُشاو رُه في أحواله. وقوله في حديث الاستسقاء: وجاء أهلُ البيطانة يَضِجُون؟ البطانة : الحارج من المدينة . والنّعمة الباطنة : الحاصَّة' ، والظاهرة': العامَّة' . ويقال : يُطِّنُ الراحة وظهُر الكفّ . ويقال : باطن الإبط ، ولا يقال يَطِينِ الإِنْظِ . وماطنُ الحُنُفِّ: الذي تَلَمُهُ الرحْلُ . وفي حديث النَّخَعي:أنه كان يُبَطِّنُ لَحْيِتُه ويأْخُذُ من جَوانِبها ؟ قال شهر : معنى 'بيطِّن لحيتَ أي بأخذ الشَّعَر من تحت الحَـنَكُ والذَّقَـنَ ، والله أعلم . وأَفْرَ شَنَى ظَهْرَ أَمر ه وبَطْنَه أي سرُّه وعلانيتُه، وبطن تَصرو منظنه ، وأفرسني بطن أمره وظَّهُرَّه، وو ُقَفَ على دَخْلُتَه. وبَطَنَ فلان مِنْلان سَطُنُنُ به يُطوناً وبطانة إذا كان خاصًا به داخلًا في أمره، وقبل : بَطَنَ به دخل في أمره . وبَطَنتُ بفلان : صِرْتُ مَن خَواصُّه . وإِنَّ فلاناً لذو بطانة بِفلان أي ذو علم بِداخلة ِ أمره . ويقال : أنت أَبْطنْتَ فلاناً دوني أَى جَعلْتُهَ أَخَصٌّ بكُ مني، وهو مُبَطَّنْ لِذَا أَدْخَلُهُ فِي أَمْرُهُ وْخُصٌّ بِهِ دُونَ غَيْرُهُ وصار من أهل دَخْلَـتِه . وفي التنزيل العزيز : يا أيها

الذين آمنوا لا تَنتَّخُذُوا بطانة من دونكم ؛ قال الزجاج: البيطانة الدُّخَلاء الذين 'ينْبُسط إلىهم ويُستَمُطُنُونَ ؟ يقال : فلان بطانة الفلان أي مداخل ً له مُؤانس ، والمعنى أن المؤمنين 'نهوا أن يَتَّخذُوا المنافقين خاصَّتَهم وأَن يُفضُوا إليهم أسرارَهم. وبقال : أنت أيْطَنُ بهذا الأمر أي أخسَرُ بباطنه. وتبَطُّنْت الأمرَ: عَلمت باطنَه. وبَطَنْت الوادى: دَخَلَتْه . ويَطَنَنْت هذا الأَمرَ : عَرَفَنْت باطنَه ، ومنه الباطن في صفة الله عز وحل والبطانة': السريرة'. وباطنة الكورة : وَسَطُّهَا ، وظاهرتُها : ما تنَحَّى منها . والباطنة من النَصْرة والكوفة : مُعْتَبَعُ الدُّور والأسواق في قَـصَبتها ، والضاحة : ما تنَّحَّى عن المساكن وكان بارزاً . وبَطَنْنُ الأَرض وباطنُها: ما غَمَض منها واطِمأَن ". والبَطن ' من الأرض : الغامض الداخل ، والجمع القليل أبطنة ، نادر ، والكثير 'بطنان ؛ وقال أبو حنيفة : البُطنان' من الأرض واحد كالسَطِّين . وأتى فلان الوادى فتسَطُّنه أي دخل بطنه . ابن شميل : 'بطنان' الأرض ما تَوَطَّأُ فِي بِطُونُ الأَرضُ سَهُلُهَا وَحَزُّنَهَا وَرَيَاضُهَا ﴾ وهي قَرَارَ المَاءُ ومستَنْقَعُهُ، وهي البواطنُ والبُطونَ. ويقال:أخذ فلان ُ باطناً من الأرض وهي أبطأ جفوفاً من غيرها . وتبطُّنتُ الوادي : دخلت بطنه وجَوَّلْت فه . ويُطننانُ الجنة : وسَطنُها . وفي الحديث : ينادي مُناد من بُطنان العرش أي من وسَطه ، وقيل : من أصله ، وقيل : البُطُّنان جمع بطن ، وهو الغامض من الأرض ، يويد من دواخل العرش ؛ ومنه كلام على ، عليه السلام ، في الاستسقاء: تَرُورَى به القيعانُ وتسيل به البُطئنان .

والبُطْنُ : مسايلُ الماء في العَلَـٰظ ، واحدها باطن ؛ وقول مُلـَيْح :

#### مُنير " تَجُوز ' العِيس ' من بَطِناتِه نَوَّى ، مثلَ أَنْواء الرَّضيخِ الْمُفَلَّق

قال: تطناتُه تحاحُّه. والسّطنيُ: الحانب الطويلُ من الريش، والجمع بُطِنان مثل طَهْر وظُهُران وعَند وعُبْدان . والسَطِّينُ : الشَّقُّ الأَطولُ مِن الريشة ، وجمعها بُطِّنان . والنُطِّنانُ أيضاً من الرش : ما كان بطنُ القُدُّة منه بَلِي بطنَ الأُخْرَى ، وقيـل : السُطِّنانُ مَا كَانَ مِن تحت العَسِيب ، وظُنُهُ انَّهُ مَا كان فوق العسل ؛ وقال أبو حنيفة : النُّطُّنانُ من الريش الذي يَلِي الأَرضَ إِذَا وقَيْعِ الطَائرُ ۗ أَو سَفَعَ شيئًا أو جَنَّمَ على بَيْضه أو فِراخـه، والظُّهـادُ والظُّهُر ان ما جُعل من ظهر عسب الريشة. ويقال: راشَ سهمَه بظُهُران ولم يَوشُه بِيُطْنُـانِ ، لأَنَّ ُظهْرِ انَ الريش أُوفَى وأَتَمَ ، وبُطْنَانُ الريش قصار، وواحدُ البُطنانِ بَطننُ ، وواحدُ الظُّهُر ان طَهْرُ ، والعسس فكفس الرس في وسطه وأبطن الرجل كَشْعَه سَلْفَه ولسله : جعله بطانتَه وأبطنُ السفَ كشعَه إذا جعله نحت تخصره . وبطئنَ ثوبَه بنوب آخر: حمله نحته .

ومطانة الثوب: خلاف ظهارته. وبطن فلان ثوبه تبطيناً: جمل له بطانة ، ولحاف مبطون ومبطئناً: جمل له بطانة والظهارة. قال الله عز وجل: بطائنها من إستنبرق . وقال الفراء في قوله تعالى: متكثين على فرش بطائنها من إستبرق ؛ قال : قد تكون السطانة ظهارة والظهارة بطانة ، وقلك أن كل واحد منها قد يكون وجهاً ، قال : وقد تقول الهرب هذا ظهر الساء وهذا بطن السماء لظاهرها الذي تراه. وقال غير الفراء: السطانة ما لطاهرة ما ظهر وكان من شأن الناس إخفاؤه ، والظهارة ما ناس إبداؤه .

قال: وإنما بجوز ما قال الفراء في ذي الوجهين المتساويين إذا وَلِي كُلُّ واحد منهما قو ماً ، كحائط يلي أحد صفحيه قوماً ، والصفح الآخر فوماً آخرين، فكلُّ وجه من الحائط ظهر له لمن بليه ، وكلُّ واحد من الوجهين ظهر وبطن ، وكذلك وجها الجبل وما شاكله ، فأما الثوب فلا يجوز أن تكون بطانت ظهارة ولا ظهارت وبطنا ، ويجوز أن يجعل ما يلينا من وجه السماء والكواكب ظهراً وبطنا ، وكذلك ما يلينا من سقوف البيت .

أبو عبيدة : في باطن وظيفي الفرس أبطنان ، وهما عرقان استبطنا الذراع حق انفيسا في عصب الوظيف . الجوهري : الأبطن في ذراع الفرس عرق في باطنها ، وهما أبطنان . والأبطنان : عرقان مستبطنا بواطن وظيفي الذراعين حتى ينغيسا في الكفأين .

والبيطان : الحزام الذي يلي البَطن . والبيطان : حزام الرّحل والقتب ، وقيل : هو للبعير كالحيزام للدابة ، والجمع أبطنة وبُطن . وبَطنَه يَبطننه وبُطن وحده : وأبطنت البعير ولا يقال بَطنته ، بغير ألف ؛ قال ذو الرمة يصف الظلم :

# أو مُقْحَم أَضْعَفَ الإِبْطانَ حادِجُه، بالأَمسِ، فاستَأْخَرَ العِدْ لان ِ وَالقَتَبُ

سُبّه الظلّم بجمل أضعف حاد جُه سُد بطانه فاسترخی ؛ فشبه استرخاء ا عِکْمَیه باسترخاء مِکْمَیه باسترخاء جناحی الظلم ، وقد أَنكر أبو الهیم بَطنت ، وقال : لا یجوز إلا أبطنت ، واحتج ببیت ذی الرمة . قال الأزهري : وبطنت مُ لفه المنف أيضاً . الموبة ، والامل والتهذب أيضاً ، ولملها مقلوبة ، والامل: فتبه استرخاء جناحي الظلم باسترخاء عكمه .

والبيطانُ للقَتَب خاصة ، وجمعه أَبْطنة ، والحزامُ للسَّرْج . ابن شمل : يقال أَبْطَنَ حمثلَ النعس وواضَعَه حتى بتَّضع أي حتى تَسْتَرْخي عـلى بَطُّنه ويتمكن الحمل منه . الجوهري : السطان للقتَّب الحزام الذي يحمل تحت بطن البعبر . بقال : التَقَت ، حَلَـٰقُـتَا البطان للأمر إذا اشتدً ، وهو عنزلة التَّصَّدير للرحل ، بقال منه : أَنْطَنْتُ البعيرَ إِنْطَاناً إِذَا مَشْدَدُتَ بطانَه . وإنه لعريضُ السطان أي رَخيُ البال . وقال أبو عبيد في باب البخيل ، عوت وماله وافِر " لم يُنفِق منه شيئاً : مات فلان " بِسِط ْنَتُــه لم يتَغَضْغَضُ منها شيء، ومثله: مات فلان وهو عريضُ السطان أي ماله جمّ لم بدهب منه شيء ؟ قال أبو عبيد:وبُضْرَب هذا المثلُ في أمر الدِّين أي خرَجَ من الدنيا سليماً لَم يَثْلُم دينَه شيءٌ ، قال ذلك عمرو ابنُ العاص في عبد الرحمن بن عَوف لما مات: هندتًا لك خرَجْتَ من الدنيا بيطنتك لم يتغضّفض منها شيء ؛ ضرَّبَ البطُّنة َ مثلًا في أمر الدين ، وتفضُّغُضَ الماءُ : نَقَصَ ، قال : وقد يكونُ ذمًّا ولم نُودُ به هنا إلا المَدْحَ .

ورجل بَطِن ": كثير المال . والبَطِن : الأَشِر . و والبِطنة : الأَشَر . وفي المَثَل : البِطنة تُذهب الفِطنة " وقد بَطِن . وشأو " بَطِين ": واسع ". والبَطين : البعيد ، وأنشد:

> وبَصْبَصْنَ ، بين أَداني الغَضَا وبين عُنيَزة ، شَأُوا بَطِينا

قال : وفي حديث سلمان بن صُرَد : الشُّوْطُ بَطِينَ ۗ أَى بعد .

وتبطئن الرجل ُ جاريتَه إذا باشرها ولمسَها ، وقبل : تَبطئنها إذا أو لَج ذكر َ فيها ؛ قال امرؤ القبس :

كأنني لم أر كب جَواداً لِلنَدَّةِ ، ولم أَتَبطئن كاعِباً ذاتَ خَلْخال

وقال شمر : تبطُّنها إذا باشَرَ بطنُه بطنَها في قوله : إذا أَخُو لذَّة الدنيا تبطُّنَهَا

ويقال: اسْتَبْطَن الفحلُ الشَّوْلَ إِذَا ضَرَبُهَا فَلُقَحَتَ كَلَّهُا كَأَنهُ أَوْدع نطفتَه بطونها؛ ومنه قول الكميت:

> فلما رأى الجَوْزاءَ أُولُ صابِحٍ ، وصَرَّتَهَا فِي الفجر كالكاعِب الفُضُلُ ، وخَبُ السُّفا، واسْتبطن الفحل ، والتقت بأَمْعَزِها بُقْع الجَنادِبِ تَرْتَكِلْ

صرائها: جماعة كواكبها، والجنادب ترتكل من شدة الرّمضاء. وقال عمرو بن تجنّس : ليس من حيّوان يتبطئن طروقته غير الإنسان والتمساح، قال: والبهائم تأتي إنائها من ورائها، والطير تُلزق الدُبْر بالدبر، قال أبو منصور: وقول ذي الرمة تبطئنها أي علا بطننها ليُجامعها.

واستبطنت الشيء وتبطئنت الكلاً: جَوَّات فيه. وابتنطنت الناقة عشرة أبطن أي نتجتها عشر مرات. ورجل بطين الكر و إذا كان تجبأ زاد. في السفر وبأكل زاد صاحبه ؛ وقال رؤبة بذم رجلًا:

أُو كُرُّزٌ بِشِي بَطِينَ الْكُرْزِ

والبُطنين : نجم من نجوم السماء من منازل القمر بين السرَطين والثُر يُنا ، جاء مصغراً عن العرب ، وهو ثلاثة كواكب صفار مستوية التثليث كأنها أثاني ، وهو بطن الحميل ، وصُغر لأن الحميل نجوم كثيرة على صورة الحميل ، والشرَطان قير ناه ، والبُطنين يطن ، والثويا أليتُه ، والعرب تزعم أن البُطنين لا يوء له إلا الربح ، والبَطين : فرس معروف من

خيل العرب ، و كذلك السطان ، وهو ابن البَطين . والبَطين : وجل من الحَوادج . والبُطين الحِمْضيّ : من شعر الهم .

بعكن : رَمْلَة بَعْكَنَة " : غليظة تشتد على الماشي فيها . بغدن : بَغْداذ وبَغْذاد وبَغْذاذ وبَغْدان ' ، بالنون ، وبَغْدين ' ومَغْدان : مدينة السلام ، معر "ب ، تذكر و و تؤنث ؛ وأنشد الكسائي :

> فيا ليلةً خُرُسُ الدَّجاجِ طويلةً بِبَغْدانَ، ما كادَتْ عن الصّبح تَنْجَلِي

قال: يعني خرساً كدجاجُها.

بقن : الأَزهري : أما بقن فإن اللبث أهمله ، وروى ثعلب عن ابن الأَعرابي : أَبْقَن إِذَا أَخْصَبَ جَنَابُه واخضرَّت نِعالُه . والنَّعالُ : الأَرضون الصَّلْبة .

بلن : في الحديث : ستَفَتَحون بلاداً فيها بَلأنات أي حسّامات ؟ قال ابن الأثير : الأصل بَلالات ، فأبدل اللام نوناً .

بلسن : البُلْسُن : العَدَس ، يمانية ؛ قال الشاعر : وهل كانت الأعرابُ تَعْرُ فِ بُلْسُنا

الجوهري : البُلْسُن ، بالضم ، حَبُّ كالعـدس وليس به .

بلهن : البُلَهُنية والرُّفَهُنية : سَعَة العيش ، وكذلك الرُّفَعْنية . يقال : هو في بُلهنية من العيش أي في سَعة ورفاغية ، وهو مُلحق بالحماسي بألف في آخره ، وإغا صارت ياء لكسرة ما قبلها ؛ قال ابن بري : بُلهنية حقها أن تُذ كر في بله في حرف الهاء لأنها مُشتقة من البَله أي عيش أبله قد غَفَل ٢ ، وله « وهو الإن البطين » عارة القاموس : وهو أبو البطين . وله « قد غلل » عارة القاموس : وعيش أبله ناعم كأن صاحبه غاظ عن الطوارق .

والنون والياء فيه زائدتان للإلحاق بخبُعَثِنة ، والإلحاق هو بالياء في الأصل ، فأما ألف معزًى فإنها بدل من ياء الإلحاق.

بنن : البَنَّة : الربح الطبِّبة كرائحة التُّقَاح ونحوها ، وجمعُها بِنان ، تقول : أَجِد ُ لهذا الثوب بَنَّة طبِّبة من عر ف تفاح أو سفر جل . قال سيبويه : جعلوه اسماً للرائحة الطبية كالحَمْطة. وفي الحديث: إن للمدينة بَنَّة ؟ البَنَّة : الربح الطبِّبة ، قال : وقد يُطلق على المكروهة . والبَنَّة : ربح مرابض الغنم والظباء والبقر ، وربا سيت مرابض الغنم بَنَّة ؟ قال :

أتاني عن أبي أنس وعيد" ،
ومعضوب" تَخْبُ به الر"كاب وعيد" تَخْد ْجُ الأرآم منه ،
وتكره بَنَّة الغَنْمِ الذّئاب ُ

ورواه ابن دريد: تُخدِجُ أَي تَطْرَح أُولادَها نُتُصاً. وقوله: معصوبُ كتابُ أَي هو وعيد لا يكونُ أَبداً لأَن الأَرْآم لا تُخدِجُ أَبداً، والذئاب لا تكره بَنَّة الغنم أَبداً. الأَصعي فيا روى عنه أبو حاتم: البَنَّة تقال في الرائحة الطيِّبة وغير الطبِّبة، والجمع بِنانُ ؛ قال ذو الرمة يصف الثور الوحشي :

أَبَنَ بِهَا عَوْدُ المَبَاءَةِ ، طَيِّبُ نسيمَ البينانِ في الكِناسِ المُظْلَلِ

قوله: عود المباءة أي ثرور قديم الكناس ، وإنما نصب النسم لما نرون الطبب ، وكان من حقه الإضافة فضارع قولمهم هو ضارب زيدا ، ومنه قوله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتاً ؛ أي كفات أحياء وأموات ، يقول : أوجت ريح مباءتنا بما أصاب أبعار ، من المطر . والبئة أيضاً : الرائحة المنتينة ، قال: والجمع من كل ذلك بنان ،

قال ابن بري: وزعم أبو عبيد أن البئة الرائحة الطبّبة فقط ، قال : وليس بصحيح بدليل قول علي ، عليه السلام ، للأشعث بن قَيْس حين خطب إليه ابْنَتَه : قيْم لعنك الله حائكاً فَلَكَانَاتِي أَجِد منك بَنّة الغرَل ، وفي رواية قال له الأشعث بن قيش : ما أخسبك عرفتني يا أمير المؤمنين ، قال : بلي وإني لأجد بنّة الغزل منك أي ويح الغزل، رماه بالحياكة، قيل : كان أبو الأشعث أيولع بالنساجة . والبين : الموضع المنتين الرائحة . الجوهري: البئة الرائحة ، كرية كانت أو طيبة . وكناس مبين أي ذو بئة ، وهي راغة بعثر الظاباء .

التهذيب : وروى شهر في كتابه أن عمر ، رضي الله عنه ، سأل رجلًا قدم من الثّغر فقال : هل شرب الجنيش في البُنيات الصغار ' ? قال : لا ، إن القوم ليُؤتو ن بالإناء فيتداولونه حتى يشربوه كلّهم ؛قال بعضهم : البُنيات ههنا الأقداح الصّغار .

والإبنان : اللنزوم : وأَبْنَنْت الملكان إبناناً إذا أَقَمْت به اللكان يَبِين بَناً وَأَمَنْتُ اللكان يَبِين بَناً وَأَبَنَ أَقَام به ؛ قال ذو الرمة :

#### أَبَنَ بِهَا عَوْدُ المِبَاءُةِ طِيِّبِ

وأبي الأصمعي إلا أبَنَ . وأبَنت السحابة : دامَت ولزمَت . ويقال : رأيت حيًّا مُسِنتًا بمكان كذا أي مقيماً . والبَنين : التثبيت في الأَمر . والبَنين : المتثبت العاقل . وفي حديث شريح : قال له أعرابي وأراد أن يَعْجَل عليه بالحكومة . تَبَنَّن، أي تشبَّت ، من قولهم أبَن بالمكان إذا أقام فيه ؛ وقوله :

#### بَلَّ الذُّنابا عَبَساً مُبِنتًا

١ قوله « في النيات الصغار » وقوله « النيات همنا الاقداح النه »
 هكذا بالتاء آخره في الاصل ونسخة من النهاية . وأورد الحديث في مادة بني وفي نسخة منها بنون آخره .

يجوز أن يكون اللازم اللازق ، ويجوز أن يكون من البَنَّة التي هي الرائحة المنتنة ، فإما أن يكون على الفعل ، وإما أن يكون على النسب .

والبَنَان : الأَصابِع ، وقيل : أَطرافها ، واحدتها · بَنانة \* ؛ وأنشد ابن بري لعباس بن مرداس :

> أَلَا لِبَنَنِي قَطَّعْتُ مِنه بَنانَـه ، ولاقَيْنُهُ يَقْظَان فِي البيتِ حادِرا.

وفي حديث جابر وقتل أبيه يوم أُحد : ما عَرَ فَتُهُ إِلا بِينَانه . والبَنانُ في قوله تعالى : بَلَى قادرين على أَن 'نسَوَ"يَ بَنانه ؟ يعني سَواه '؟قال الفارسي : نَجْعلُها كَخُفُ البعير فلا يَنتفع بها في صناعة ؟ فأما ما أنشده سدوه من قوله :

قد جَعَلَت مَيْ ، على الطُّوارِ، خَمْسُ بَنَانِ قانِيءِ الأَظْفَارِ

فإنه أضاف إلى المفرد بحسب لمضافة الجنس، يعني بالمفرد أنه لم يكسّر عليه واحد الجمع ، إنما هو كسدرة وسيدر ، وجمع القلة بنانات . قال : وربما استعاروا بناءً أكثر العدد لأقله ؛ وقال :

خَمْسَ بنانٍ قانىء الأظفار

يويد خمساً من البنان . ويقال : بَنانُ مُخَصَّبُ لأَن كل جمع بينه وبين واحده الهاء فإنه يُوحَد ويذكرُ . وقوله عز وجل : فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ؟ قال أبو إسحق : البنانُ ههنا جميعُ أعضاء البدن ، وحكى الأزهري عن الزجاج قال : واحدُ البنان بنانة ، قال : ومعناه ههنا الأصابعُ وغيرُها من جميع الأعضاء ، قال : وإنما اشتقاقُ البنان من قولهم أبن بلكان ، والبنانُ به يعتمل كلُ ما يكون للإقامة والحياة . الليث : البنان أطرافُ الأصابع من البدين والرجلين، قال : والبنان

في كتاب الله هو الشُّوى ، وهي الأَيدي والأَرجُل، قال : والبنانة الإصْبَعُ الواحدة ؛ وأَنشد :

لاهُمُ أَكْرَمُتَ بني كنانهُ ، ليس لحي ٍ فوقتَهم بَنــانــهُ

أي ليس لأحد عليهم فضل قيس إصبع . أبو الهيثم قال : البنانة الإصبع كلتُها ، قال : وتقال للمقدة العليا من الإصبع ؛ وأنشد :

يُبِلِنَّفُنا منها البِّنانُ المُطرَّفُ

والمُطرَّفُ : الذي ُطرِّفَ بالحنَّاء ، قال : وكل مَفْصل بَنانة .

وبُنانة ' ، بالضم : اسم ' امرأة كانت تحت سعد بن لائوي بن غالب بن فيهر ، ويُنسَب ولد الله وهم رهط ثابت البناني . ابن سيده : وبُنانة ' حي من العرب ، وفي الحديث ذكر ' بُنانة ، وهي بضم الباء وتخفيف النون الأولى تحلة من المتحال القديمة بالبصرة. والنانة والنانة : الروضة المتعشسة .

أبو عبرو: البَنْبَنَة صوتُ الفُحْشِ والقَدْع. قال ابن الأعرابي: بَنْبَنَ الرجلُ إذا تكلُّم بكلام الفحش، وهي البَنْبُنَ ؛ وأنشد أبو عبرو لكثير المحاربي :

قد مَنَعَتْني البُرِّ وهي تَلْحان ، وهو كَثير عندَها هِلِمَّان ، وهي تختَنْذي بالمَقال البَنْسِان ،

قال: البَنْبَانُ الرديء من المنطق. والبِنُ : الطّرْق من الشحم. يقال للدابة إذا سَمِنتُ : ركبها طرق ق على طرق إ. الفراء في قولهم بَلُ بمعنى الاستدراك : تقول بَلْ والله ، يجعلون اللام فيها نوناً ، قال : وهي لغة بني سعد ولغة كلب، قال: بد قوله « ركبها طرق على طرق » هكذا بالاصل ، وفي التكملة بعد هذه العبارة: وبن على بن وهي المناسبة للاستشهاد فلملها ساقطة من الاصل .

وسمعت الباهليين يقولون لا بَنْ بمعني لا بَلْ ، قال : ومن خَفيف هَذا الباب بَنْ ولا بَنْ لغة " في بَلْ ولا بَنْ لغة " في بَلْ ولا بَنْ الغة " في بَلْ ولا بَلْ ، وقيل : هو على البدل ؛ قال ابن سيده : بَلْ كامة استدراك وإعلام بالإضراب عن الأول ، وقولهم: قام زيد بَلْ عَسرو و بَنْ عَسْرو، فإن النون بدل من من اللام ، ألا ترى إلى كثرة استعمال بَلْ وقلّة استعمال بَنْ والحَدْثُم على الأكثر لا الأقل ؟ قال : هذا هو الظاهر من أمره . قال ابن جني : ولست أدفع مع هذا أن يكون بَنْ لغة " قائة بنفسها ، قال : وبما ضوعف من فائه ولام ب بنبان ، غير مصروف ، موضع ؛ عن ثعلب ؛ وأنشد شهر :

فصارَ ثَنَاها في تميرٍ وغيرِهم ، عَشيَّة بأتيها بِبَنْبانَ عِيرُها

يعني ماءً لبني تميم يقال له بَنْبان ؛ وفي ديار تميم ماءُ يقال له بَنْبان ذكره الحُـُطيئة فقال :

> مُقِيمٌ على بَنْبانَ يَمْنَعُ مَاءَه ، وماء وسيع ماء عطشان مُر مل

يعني الزِّبْرِ قان أنه حَـَّلَأه عن الماء.

بهكن : امرأة بَهْكنة " وبُهاكِنة : تار ق غضة . وهي ذات سَباب بَهْكن أي غَض " ، وربا قالوا بَهْكل ؛ قال السَّلولي " :

ُبُهَا كِنَهُ مُ غَضَّهُ مُ بَضَّةً ، بَرُودُ الثَّنَايَا خُلِافَ الكَرَى

التهذيب : جارية بَهْكُنـة " تار"ة غَريضة ، وهُن " البَهْكُنـة ' البَهْكُنـة ' البَهْكُنـة ' الجارية ' الحقيقة ' الروح الطبية الرائحة المليحة ' الحلوة .

بهن : البَهْنانة : الضحّاكة المنهليّلة ؛ قال الشاعر : يا رُبّ بَهْنانة مُخَبَّاً في ، تَفْتَرُ عن ناصع من البَرَد

وقيل: البَهْنانة الطبّة الربح، وقيل: الطبّة الرائحة الحسنة الخُلق السّمحة لز و جها، وفي الصحاح: الطبّة النفس والأرَج، وقيل: هي اللبّة في عملها ومنطقها. وفي حديث الأنصار: ابْهَنُوا منها آخِرَ الدهر أي افرَحوا وطبيُوا نفساً بصُحبَتَي، من قولهم امرأة مهنانة أي ضاحكة طبّة النفس والأرج؛ فأما قول عاهان بن كعب بن عمرو بن سعد أنشده ابن الأعرابي:

ألا قالت بهان ، ولَم تَأْبِق : نَعِمْت ولا يَلِيق بك النَّعِم ! بَنونَ وهَجْمة "كأَشَاء بُس" ، صَفَايا كَنَّة الأَوْبادِ كُومَ

فإنه يقال بَهانِ أَراد بَهْنانة ، قال : وعندي أنه اسم علم كحدّام وقطام ، وقوله: لم تأبَّق أي لم تأنف ، وقيل : لم تأبَّق أي لم تأنف ، وقيل : لم تأبَّق لم تفر ، مأخوذ من أباق العبد ، وهذا البيت أورده الجوهري منسوباً لعامان بالميم ، ولم يُنبّه عليه ابن بري بل أقر ، على اسمه وزاد في نسبه ، وهو عاهان بالماء كما أورده ابن سيده ، وذكره أيضاً في عوه وقال : هو على هذا فعلان وفاعال فيمن جعله من عَهن ؟ وأورده الجوهري :

#### كسر ت ولا يليق بك النعيم

وصوابه نَعِمت كما أورده ابن سيده وغيره . وبُسُ: اسم موضع كثير النخل . الجوهري : وبَهانِ اسم الرأة مثل قطام . وفي حديث هوازن: أنهم خرجوا بدر يَند بن الصّنة يَنسَهَنون به ؛ قال ابن الأثير : قيل إن الراوي غلط وإنحا هو يَنسَهنسون ، والنّبَهنسُ كالتّبَخار في المشي ، وهي مشية الأسد أيضًا ، وقيل : إنا هو تصحيف يتيسننون به ، من البين ضيد الشوم .

والباهِينُ : ضرَّبٌ من التمر ؛ عن أبي حنيفة . وقال

مُرة: أُخبرني بعض أعراب عمان أن بهَجَر نخلة يقال لما الباهين ، لا يزال عليها السّنة كلّها طلع جديد وكبائس مُبْسِرة وأُخَر مُر طبة ومُتْمِرة .

الأزهري عن أبي بوسف : البَيْهَنُ النَّسْتَرَنُ من الرَّيَاحِين، والبَهْنَو يُ من الإبلِ : ما بين الكِر مانيَّة والعربيّة ، وهو دَخِيل في العربية .

بون : البَوْن والبُون : مسافة ما بين الشيئين ؛ قال كُنيِّر عزَّة :

إذا جاوَزُوا معروفه أسلَمْنَهُمْ إِذَا جَاوَزُوا معروفه أسلَمْنَهُمْ اللهُ عَمْرةِ ... ينظرُ القومُ بُونَهَا ﴿

وقد بان صاحبُه بَوْناً . والبيوان ، بكسر البا ؟ : عموه من أُعْمِدة الحبِياء ، والجِمع أَبُونِة وبُون ، الله ، والبُون : موضع ، الله ، والبُون : موضع ، قال ابن درید : لا أَدرِي ما صحتُه .

الجوهري : البان ضرب من الشجر ، واحدتها بانة ﴿ } قال امرؤ القيس :

# بَرَ هُرِهة " رُؤْدة " رَخْصة " ، كُوْرة " وَ البانة ِ المنفطر "

ومنه 'دهْن 'البان ، وذكره ابن سيده في بَين وعلله ، وسنذكره هناك. وفي حديث خالد : فلما ألثقى الشام بوانية عزلني واستعمل غيري أي خير وما فيه من السّعة والنّعبة . ويقال : ألقى عصاه وألتى بوانية . قال ابن الأثير : البواني في الأصل أضلاع 'الصدو وقيل : الأكتاف والقوائم ' ، الواحدة بانية ، قال : ومن حق هذه الكلمة أن تجيء في باب الباء والنون والياء ، قال : وذكرناها في هذا الباب حملًا على ظاهرها ، فإنها لم ترد حيث وردت إلا مجموعة . وفي طاهرها ، فإنها لم ترد حيث وردت إلا مجموعة . وفي

وله « بكسر الباه » عبارة التكملة : والبوان بالفم عمود الحبمة
 لفة في البوان بالكسر،عن المفراه .

حديث علي": أُلقَت السماءُ بَرْكُ بَوانيها ؛ يويدُ ما فيها من المطر . والبُو َيْن : موضع ؛ قال مَعْقِلَ ابن 'خو َيلد :

> لعَمْري! لقد نادى المُنادي فراعَني ، غَداهَ البُورَيْن ، من قريب فأَسْمَعا وبُوانات : موضع ؛ قال مَعْن بن أوس:

مَرَتْ مَن بُواناتِ فَبَوْنِ فَأَصِبَحَتْ بقَوْرانَ، قَوَرانِ الرِّصَافِ تُواكِله

وقال الجوهري : 'بُوانـة' ، بالضم ، اسم' موضع ؛ قال الشاعر :

> لقد لقيت شول ، بجنبي بُوانة ، نصيبًا كأغراف الكوادن أسحنا وقال وضًاء المن :

أَيَا نَخْلَـنَنَيُ وادِي بُوانَةَ حَبَّدًا، إذا نامَ حُرَّاسُ النخيلِ، جَناكما.

قال : وربما جاء مجذف الهاء ؛ قال الزُّفَيان : مأذا تَذَكَّرُ تُ مِن الأَظْمان ،

قال : وأما الذي ببلاد فارس فهو شعب بوان ، بالفتح والتشديد ؛ قال محمد بن المكرام : يقال إنه من أطنيب بقاع الأرض وأحسن أماكينها ؛ وإياه عنى أبو الطنب المتنسّى بقوله:

طَوالعاً من نحو ذي بُوانِ

يَقُولَ بِشَعْبُ بِوَّانَ حِصَانِي : أَعَنْ هَذَا يُسَارُ إِلَى الطَّعَانِ ? أُبُو كُمْ آذَمْ سَنَ المَعَاصِ ، وعَلَّمَ كُمْ مُغَارَفَةَ الجِنَانِ !

وفي حديث النذر : أَن وجِلًا نَذَر أَن يَنْحَر إبلًا بِبُوانة ؟ قال ابن الأَثير : هي بضم الباء ، وقيل :

بفتحها ، مَصْبَة من وَراء يَنبُع . ابن الأعرابي : البَوْنة البنت الصغيرة . والبَوْنة: الفصيلة . والبَوْنة: الفراق .

بين: البَيْنُ في كلام العرب جاء على و َجْهِين: يكون البَينُ الفُرْ قَةَ ، ويكون الوصل ، بان يَسِينُ بَيْنَاً وبَيْنُونَة ، وهو من الأضداد؛ وشاهد البَين الوصل قول الشاعر:

> لقد فَرَّقَ الواشينَ بيني وبينَها ، فقرَّتْ بِذَاكَ الوَصْلِ عِيني وعينُها وقال قيسُ بن دَديح :

لَعَمَرُ لَكُ لُولَا البَيْنُ لَا يُقطَعُ الْمَوَى، ولولا الهوى ما حَنَّ لِلبَيْنَ آلِفُ فالبَينُ هنا الوَصْل ؛ وأنشد أبو عمرو في رفع بين قول الشاعر :

> كأن رماحنا أشطان بشر، بعيد بين جاليها جَرُورِ وأنشد أيضاً:

ويُشْرِق بَيْن اللّيْتِ منها إلى الصُّقْل فال ابن سيده: ويكون البَين اسماً وظر فا منهكا أ. وفي التنزيل العزيز: لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنم تزعُمون ورى البينكم بالرفع والنصب فالرفع على الفعل أي تقطع وصلكم ، والنصب على الحذف ، يريد ما بينكم نصباً ، وقرأ ابن وحفص عن عاصم والكسائي بينكم نصباً ، وقرأ ابن كثير وأبو عَمْر و وابن عامر وحمزة بينكم رفعاً ، وقال أبو عمرو: لقد تقطع بينكم أي وصلكم ، ومن قرأ بينكم فإن أبا العباس روى عن ابن الأعرابي ومن قرأ بينكم فإن أبا العباس روى عن ابن الأعرابي فيمن فتح المعنى: لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة فيمن الشركة بينكم ، وراوي عن ابن مسعود أنه قرأ لقد تقطع بينكم ، وراوي عن ابن مسعود أنه قرأ لقد تقطع

ظَمَنَ الذين فيراقبهم أَتَوَقَعُ ، وجَرَى ببينيهم الغُراب الأَبْقَعُ حَرِقُ الجَناحِ كَأَنَّ لِعَبِي وأْسِه جَلَمَانِ ، بالأَخْبارِ هَشْ مُولَعُ

وقال أبو الغَوَث : غرابُ البَينِ هو الأَحسُ المِنْقادِ والرَّجَلين ، فأما الأسود فإنه الحاتيم لأن يَحْتَيمُ بالفراق . وتقول : ضرَّبه فأبانَ وأسَّه من حسده وفَصَلَهُ ، فهو مُسِينُ . وفي حديث الشُّرُب: أبين القَدَحَ عن فك أي افتصله عنه عند التنفُّس لسلا يَسْقُطُ فيه شيءٌ من الرِّيق ، وهو من البِّينِ البُّعْد والفراق . وفي الحديث في صفته، صلى الله عليه وسلم: ليس بالطويل البائن أي المُنفر ط مُطولًا الذي بَعْدُ عن قَدُّ الرجال الطُّوال؛ وبانَ الشيءُ بَيْناً وبُيوناً. وحكى الفارسي عن أبي زبد: طلب إلى أبوت البائنة ، وذلك إذا طلب إلهما أن يسناه عال فكون له على حدة ، ولا تكون البائنة إلا من الأبون أو أحدهما ، ولا تكون من غيرهما ، وقد أَبَانَهُ أَبُواهُ إِبَانَةً حَتَى بَانَ هُو بَذَلُكُ يَبِينُ 'بُنُوناً. وَفِي حديث الشَّعْني قال: سمعت النُّعْمَانَ بن نَشير يقول: سمعت وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وطُلَبَبَت عَمْرةُ إِلَى بِشَيْرِ بِنَ سَعْدِ أَنْ يُنْحَلِّنَي نَحْلًا مِن مَالَهُ وأن يَنطلِقَ بي إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، فَنُشْهِدَهُ فَقَالَ : هل لك معه ولد غيره ? قال : نعم ، قال : فهل أَبَنْتَ كُلُّ واحد منهم بمثل الذي أَبَنتَ هذا ? فقال : لا ، قال : فإنى لا أَسْهَدُ على هذا ، هذا جَور ، أَشهد على هذا غيري ، اعْدلوا بين أولادكم في النُّحُول كَمَا تَحَبُّون أَن يَعُدلوا بِينكم في البرِّ واللُّطف ؛ قوله : هل أَبَنْتَ كُلُّ واحد أي هـل أَعْطَـنْتَ كُلُّ واحد مالاً 'تبينُه بِه أَي 'تفرد'ه ، والاسم البائنة'. وفي حديث الصديق : قال لعائشة ،

ما بننكم ، واعتمد الفراءُ وغيرُه من النحويين قراءةً ابن مسعود لمَن قرأ بنتكم ، وكان أبو حاتم 'ينكر هـذه القراءة ويقول : من قرأ بينكم لم يُبحِز إلا تمو صول كقولك ما سنكم، قال : ولا يحوز حذف ُ الموصول وبقاء الصلة ، لا 'تجيز' العرب' إن" قامَ زيد" بمعنى إن الذي قام زيد ، قال أبو منصور: وهذا الذي قاله أبو حاتم خطأ ، لأن الله جَلَّ ثناؤه خاطب عا أَنزَل فِي كتابه قوماً مشركين فقال : ولقد جثتمونا 'فرادَی کما خَلَقْنَاکم أُو"لَ مر"ة ٍ وتر کتم ما خو"لناکم وراء نظهوركم ومآنرى معكم تشفعاءكم الذين زعمتم أنهم فكم شركاء لقد تقطع بينكم ؛ أراد لقد تقطع الشّر 'ك' بنكم أى فما بنكم ، فأضر الشرك لما جرى من ذكر الشُّركاء ، فافهمه ؛ قال ان سيده: مَن قرأ بالنصب احتمل أمرين : أحدُهما أن يكونَ الفاعلُ مضمَر مَّ أي لقد تقطَّع الأَمرُ أو العَقْدُ أو الودُ بِنكِم ، والآخر ُ ما كان براه ُ الأَخفش ُ من أن يكون بنكم ، وإن كان منصوب اللفظ مرفوع الموضع بفعله ، غيرَ أنه أقرَّت عليه نَصْبة الظرف، وإن كان مرفوع الموضع لاطـرّ اد استعمالهم إياه ظرفاً، إلا أن استعمال الجملة التي هي صفة المبتدإ مكات أسهل من استعمالِها فاعلة " ، لأنه ليس يلزم أن يكون المبتدأ اسماً محضاً كازوم ذلك في الفاعل ، ألا ترى إلى قولهم : تسمع اللهُ عَيْد ي خير من أن تواه ؟ أي سماعُك به خير<sup>د</sup> من رؤيتك إياه .

وقد بانَ الحيُّ بَيْناً وبَيْنُونةً ؛ وأنشد ثعلب :

فهاجَ جوًى في القَلْبِ ضَمِنْنه الهَوَى بَبِيْنُونَةٍ ، بَنْأَى بِهَا مَنْ أَبُوادِعُ

والمُنبايَنة : المُفارَقة . وتَباينَ القومُ : تَهاجَرُوا . وغُرابُ البَين : هو الأَبْقَع ؛ قال عنترة:

رضي الله عنهما : إني كنت أَبَنْتُكِ بِنُحْلِ أَي أَعْطِينُكِ . وحكى الفارسي عن أَبِي زيد : بان وبانَه ؟ وأنشد :

## كَأَنَّ عَيْنَيَّ ، وقد بانُوني ، غَرْبانِ فَوقَ جَدُّولُ تَجْنُونِ

وتباين الرجُلان: بان كل واحد منهما عن صاحبه، وكذلك في الشركة إذا انفصلا. وبانت المرأة عن الرجل، وهي بائل : انفصلت عنه بطلاق. وتكليقة النق ، بالماء لا غير، وهي فاعلة بمعنى مفعولة، أي يطليقة اذات بينونة، ومثله: عيشة واضية أي ذات رضاً. وفي حديث أبن مسعود فيمن طلق امرأته غاني تكليقات : فقيل له إنها قد بانت منك، فقال: صدقه البائن : هو الذي لا وقع عليها طلاقه . والطكلاق البائن : هو الذي لا وقد تكرد ذكرها في الحديث . ويقال : بانت يد الناقة عن جنبيها تبين بيونا ، وبان الحليط بين بين بينا وبينونة ؟ قال الطرماح:

#### أآذن الثاوي بِبَيْنُونة

ابن شميل: يقال المجارية إذا تزوّجت قد بانت، وهُن قد بن شميل: يقال المجارية إذا تزوّجت قد بانت، وهُن قد بن إذا تزوّجها، وبانت هي إذا تزوجت، وكأنه من البئر البعيدة أي بَعُدَت عن بيت أبيها. وفي الحديث: مَن عالَ ثلاث بنات حتى يَبِين أو يَمُدُن ؟ يَبِين بنفتح الباء ،أي يتزوّجن وفي الحديث الباء ،أي يتزوّجن وفي الحديث الناء ،أي يتزوّجن وفي الحديث الناء ،أي النفوا أو ماتوا .

وبئر" بَيُون": واسعة ما بين الجاليَيْن ؛ وقال أبو مالك: هي التي لا يُصببُها رِشاؤها ، وذلك لأن جراب البئر ١ قوله « وهي قاعلة بمنى مفعولة أي تطليقة النم » هكذا بالاصل ، ولعل فيه سقطاً .

مستقيم ، وقيل: البَيُونُ البَّرُ الواسعة الرأسِ الضَّيَّقة الأَسْفِلُ ؛ وأنشد أبو على الفارسي :

إنسَّكُ لُو دَعَوْنَنَي ، ودُونِي زَوْرَاءُ ذَاتُ مُنْزَعٍ بَيُونِ ، لقُلْتُ : لَبَسُّهُ لَمَنْ يَدُعونِي

فجعلها زَوْراءَ، وهي التي في جِرابِها عَوَجَ ، والمَنزَعُ : الموضعُ الذي يَصْعَدُ فيه الدَّلُو ُ إذا نُرْعِ من البَّر ، فذلك الهواء هو المَنزَعُ . وقال بعضهم : بنُو "بَيُون وهي التي يُبِين المُسْتَقِي الحبل في جِرابِها لِعَوَجٍ في جُولها ؛ قال جرير يصف خيلًا وصهلها :

يَشْنِفْنَ للنظرِ البعيدِ ، كَأَمَّا إِرْفَانُهُا بِبُوائِنِ الْأَشْطَانِ

أراد كأنها تصهل في ركايا تُبانُ أَشْطَائُها عن نواحيها لعوَج فيها إرنانها ذوات الأذن والنَّشَاط منها ، أراد أن في صهيليها خُشْنة وغلَظاً كأنها تصهل في بثر ححول ، وذلك أغْلظُ لصهيلها. قال ابن بري، وحمه الله : البيت للفرزدق لا لجرير ، قال : والذي في شعره يَصْهَلُننَ . والبائنة ' : البير البعيدة ' القعر الواسعة ، والبيون مثله لأن الأشطان تبين عن الواسعة ، والبيون مثله لأن الأشطان تبين عن جرابها كثيراً . وأبان الدّلو عن طي البر : حاد الما عنه لئلا يُصِمها فتنخرق ؛ قال :

دَلُو ْ عِرِاكَ إِلَجُ ۚ بِي مُنْيِنُهَا، لَمْ تَرَ فَبْلِي مَاتِحًا ۖ 'بَبِيْنُهَا

وتقول : هو بَيْنِي وبَيْنَه ، ولا يُعطَفُ عليه إلا مُعطَف عليه إلا موله « ارتانها ذوات الغ » كذا بالاصل . وفي التكملة : والبيت للفرزدق يهجو جريراً ، والروابة إرتانها أي كأنها تصهل من آبار بوائن لسمة أجوافها الغ . وقول الساغاني : والروابة إرتانها يعني بكسر الهمزة وسكون الراه وبالنون كاهنا بخلاف روابة الجوهري فانها أذنابها ، وقد عزا الجوهري هذا البيت لجرير كاهنا فقد رد عليه الساغاني من وجهن .

بالواو لأنه لا يكون إلا من اثنين ، وقالوا : بَيْنَا نحن كذلك إذ حَدَث كذا ؛ قال أنشده سيبويه :

> فبَيْنِيا نحن نَوْقُبُهُ ، أَنَانَا مُعَلَّق وَفَئْضَةٍ ، وزِنَاد راعِ

إِمَا أَواد بَيْنَ نَحِن نُو قُلُهُ أَتَانًا، فأَشْبَعَ الفتحة فحد ثت بعدها ألف ، فإن قبل: فلم أضاف الظرف الذي هو يَمْن ، وقد علمنا أن هذا الظرف لا يضاف من الأسماء إلا لما بدل على أكثر من الواحد أو ما عُطف علمه غبره بالواو دون سائر حروف العطف نحو المال بن القوم والمال بن زيد وعبرو، وقولُه نحن نُوْقُبُهُ جِملةً ، والجِملة لا يُذَهِّب لها بَعْدَ هـذا الظرف ِ? فالجواب : أن ههنا واسطة محذوفة ٌ وتقدر الكلام بين َ أوقات نحن ُ نُو ْقُدُهُ أَتَانَا أَى أَتَانَا بِينِ أُوقَاتِ رَقْنُتُنَا إِنَّاهُ، وَالْحُبُمَلِ مِمَّا يُضَافُ إِلَيْهَا أَسْمَاءُ الرَّمَّانُ نحو أتبتك زمن الحجاج أمير ، وأوان الحليفة عبـــد ُ المكك ،ثم إنه حذف المضافُ الذي هو أوقات ووكيَ الظرف الذي كان مضافاً إلى المصدوف الجملة التي أُقبت مُقامَ المضاف إليها كقوله تعالى: واسأَل القرية ؟ أَى أَهِلَ القرية، وكان الأصمعي يُ يَخْفُضُ بعد بَيْنا إذا صلَح في موضعه بَيْنَ ويُنشد قول أبي ذؤيب بالكسر:

بَيْنَا تَعَنُّقِهِ الكُماةَ ورَّوْغِهِ ، يوماً ، أُتِيحَ له جَرِيءٌ سَلَفَعُ

وغيرُه برفعُ ما بعد كَبِينا وبَيْنَمَا على الابتداء والحبر، والذي يُنشيدُ برَفع تَعنُّقِه وبخفضها ؟ قال ابن بري: ومثلُه في جواز الرفع والخنض بعدها قول الآخر:

كُنْ كيفَ شَنْتَ ، فقَصْرُ لُكُ الموت ،

لا مَزْ حَـلُ عنه ولا فَوْتَ ،

بَيْنَا غِنَى بِيتٍ وبَهْ بَجَتِه ،

زالَ الغِنَى وتَقَوَّضَ البيت ،

الغِنَى وتَقَوَّضَ البيت ،

الغوادوالذي ينشد اللوجنفها ؛ هكذا في الأصل ، وللرفي الكلام سقطاً .

قال ابن بري : وقد تأتي إذ في جواب بينا كما قال حُمَيْد الأرقط :

> بَيْنَا الفَتَى بَغْبِطُ فِي غَيْسَاتِه ، إذ انتَمَى الدَّهْرُ إلى عِفْرَاتِـه

> > وقال آخر :

بينا كذلك ، إذ هاجَت هُمَرَّجة " تَسْبِي وتَقْتُل ، حتى بَسْأَمَ النّـاسُ وقال القطامي :

فَبَيْنَا عُمِيرٌ طَامِحُ الطَّرُّفُ بَيْنَغَيُ عُبَادةً ، إذْ واجَهُت أَصْحَمَ ذَا خَنْر

قال ابن بري : رهذا الذي قلناه بدل على فساد قول من يقول إن إذ لا تكون إلا في جواب بَيْنها بزيادة ما ، وهذه بعد بَيْنا كها ترى ؛ وبما يدل على فساد هذا القول أنه قد جاء بَيْنها وليس في جوابها إذ كقول ابن هر مة في باب النسس من الحساسة :

مِينا نحن البَلاكِثِ فَالْقَا ع مِراعاً، والعِيس تَموي مُوي مُويّا خطَّرَت خطرة على القلبِ مِن ذِك راك وهناً، فما استَطَعَت مُضيّا

ومثله قول الأعشى :

يَئِنَمَا المَرِءُ كَالرُّهُ يَئِيَّ ذِي الجُنْبُ
بَةِ سَوَّاه 'مصلح' التَّثْقِيفِ،
رَدَّه دَهْرُ المُضَلِّلُ ، حتى
عادَ من بَعْدِ مَشْيِهِ التَّدْليفِ

أينها المراء آمِن ، راعَه ، را نع حَنْف لم يَخْشَ منه انْسِماقَه ،

وفي الحديث : بَيْنَا نَحْنَ عَنْدُ رَسُولِ اللهُ ، صلى الله

عليه وسلم ، إذ جاءه رجل ' ؛ أصل بينا بين ، فأسيمت الفتحة فصارت ألفاً ، ويقال بينا وبينا وبينا ، وهما ظرفا زمان بمعنى المفاجأة ، ويضافان إلى جملة من فعل وفاعل ومبندإ وخبر، ومحتاجان إلى جواب يتم ' به المعنى ، قال : والأفصح في جوابها أن لا يكون فيه إذ وإذا ، وقد جاءا في الجواب كثيراً ، نقول : بينا زيد ' جالس ' دخل عليه ، وإذا دخل عليه ؛ ومنه قول الحرقة بنت النّعمان :

بَيْنَا نَسُوسُ النَّاسَ ، والأَمرُ أَمْرُ نَا ، إذَا نَحَنُ فَهُم سُوفَةٌ نَتَنَصَّفُ

وأما قوله تعالى: وجعلنا بينهم مو بيقاً ؛ فإن الزجاج قال : معناه جعلنا بينهم من العداب ما يوبيقهم أي يُهلِكهم ؛ وقال الفراء: معناه جعلنا بينهم أي تواصلهم في الدنيا مو بقاً لهم يوم القيامة أي هلكاً ، وتكون بين صفة بمنزلة وسط وخيلال . الجوهري : وبين بعنى وسط ، تقول : جلست بين القوم ، كما تقول : وسط القوم ، بالتخفيف ، وهو ظرف ، وإن جعلته اسماً أعر بينكم ، بوفع النون ، كما قال أبو خراش الهذلي يصف عقاباً :

فلاقتُ بَيلُقَعَة بَراحٍ ، فصادَفَ بِينَ عَينَيْهُ الجَيُوبِا

الجبُوب: وجه الأرض. الأزهري في أثناء هذه الترجمة: روي عن أبي الهيثم أنه قال الكواكب البَبانيات هي التي لا يَنزِ لهاشمس ولا قمر إنما يُهنّدى بها في البر والبحر، وهي شامية، ومهَبُ الشّال منها، أو ها القُطْب وهو كو كب لا يَزول، والجدي والفَر قَدان، وهو بَيْنَ القُطب، وفيه بَنات نعش الصغرى، وقال أبو عمرو: سمعت المبرّد يقول إذا المحدي، وأمادة بين « البابانيات » تبما للأصل، والصواب ما هنا.

كان الاسم الذي يجيء بعد بَيْنا اسماً حقيقيّاً رفَعته بالابتداء ، وإن كان اسماً مصدريّاً خفضتَه، ويكون بيننا في هذا الحال بعني بين ، قال : فسألت أحمد بن يحيى عنه ولم أعلمه قائله فقال : هذا الدرا ، إلا أن مين الفصحاء من يرفع الاسم الذي بعد بَينا وإن كان مصدريّاً فيلحقه بالاسم الحقيقي ؛ وأنشد بيتاً للخليل ابن أحمد :

#### بَينا غِنَى بيت وبَهْجَنَه ، ذهَ الغنى وتَقَوَّضَ البَنْتُ

وجائز: وبهجته ، قال: وأما بينا فالاسم الذي بعده مرفوع ، وكذلك المصدر. ابن سيده: وبينا وبينا من حروف الابتداء، وليست الألف في بينا بصلة ، وبينا فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفاً، وبينا بين زيدت عليه ما ، والمعنى واحد ، وهذا الشيء بين بين أي بين الجيد والرديء، وهما اسمان جعلا واحداً وبنيا على الفتح، والممزة المخفّفة تستى همزة بين بين بين ، وقالوا: بين بين، يريدون التوسط كما قال عدد بن الأبرص:

#### نَحْمِي حَقَيقَتَنَا ، وبعد ض القَوْم نَسْقُط بَينَ بَيْنَا

وكما يقولون : همزة بَين بَين أي أنها همزة " بَيْن الممزة وبين حرف اللين ، وهو الحرف الذي منه حركتُها إن كانت مفتوحة ، فهي بين الهمزة والألف مثل سأل ، وإن كانت محسورة فهي بين الممزة والياء مثل سئيم ، وإن كانت مضمومة فهي بين الممزة والواو مثل لكؤم ، إلا أنها ليس لها تمكين الممزة المحققة ، ولا تقع الممزة المخففة أبدا أوالاً لقر بيها بالضعف من الساكن ، إلا أنها وإن كانت قد قر بُبت من الساكن ولم يكن لها تمكين الهمزة المحققة فهي من الساكن ولم يكن لها تمكين الهمزة المحققة فهي

متحر كن في الحقيقة ، فالمفتوحة نحو قولك في سأل سأل ، والمكسورة نحو قولك في سئيم سئيم ، والمضومة نحو قولك في لؤم الأم ، ومعنى قول سيبويه بين بين بين أنها ضعيفة ليس لها تمكين المحققة ولا 'خلوص' الحرف الذي منه حركتها ، قال الجوهري : وسميت بين بين لضعفها ؛ وأنشد بيت عبيد بن الأبرص:

وبعض القوم يسقط بين بينا

أي يتساقط ضَعيفاً غير معتد به ؛ قال ابن بري : قال السيراني كأنه قال بَينَ هُولاء وهؤلاء ، كأنه رجل يدخل بين فريقين في أمر من الأمور فيسقط ولا يُذ كر فيه ؛ قال الشيخ : ويجوز عندي أن يريد بين الدخول في الحرب والتأخر عنها ، كما يقال : فلان يُقد م رجلًا ويُؤخر أخرى . ولَقيتُه بُعيدات بين إذا لقيتَه بعد حين ثم أمسكت عنه ثم أتيته ؛ وقوله :

وما خفت عنى بَيْنَ الشربُ والأذى بِقَـانِيْهِ ، إنتي من الحيِّ أَبْيَنُ

أى بائن .

والبَيانُ : مَا بُيِنَ بِهِ الشِيءُ مِن الدَّلَالَةِ وَعَيْرِهِمَا . وبانَ الشِيءُ بَيَاناً : اتَّضَح ، فهو بَيِّن ، والجمع أَبْدِيناءُ ، مثل هَيِّن ٍ وأَهْدِيناء ، وكذلك أَبانَ الشيءُ فهو مُمن ؟ قال الشاعر :

> لو دُبُّ ذَرُّ فوقَ ضاحِي جلدِها، لأَبانَ من آثارِهِــنُّ 'حــدورُ

قال ابن بري عند قول الجوهري والجمع أبييناء مثل هيّن وأهوناء لأنه هيّن وأهوناء لأنه من الهوان . وأبنت أنا أي أو ضَحْتُه . واستَبانَ الشيء : ظهر . واستَبَنتُه أنا : عَرَفتُه . وتَبَيّنَ

الشية : ظهر ' و تبيّنته أنا ، تتعدى هذه الثلاثة ولا تتعدى . وقالوا : بان الشيء واستبان و تبيّن وأبان وبيّن بعنى واحد ؛ ومنه قوله تعالى : آيات مبيّنات ، بكسر الياء وتشديدها ، بمعنى مسيّنات ، ومن قرأ مبيّنات بفتح الياء فالمعنى أن الله ببيّنها . وفي المثل : قد بيّن الصح الذي عينين أي تبيّن ؛ وقال ابن دريح :

وللحُبُّ آيَاتُ تُبَيِّنُ للفَـــَى للفَـــَى الفَـــَى الْمُشاحمِ المُّشاحمِ ا

قال ابن سيده: هكذا أنشده ثعلب، ويروى: تُبَيِّن بالفَتَى 'شُعُوب. والتَّبْيِينُ : الإيضاح. والتَّبْيِين أَيضاً: الوُضوح' ؛ قال النابغة :

إِلاَ الأَوارِيِّ لَأَياً مَا أُبَيِّنُهَا ، والنُّوْيُ كَالحَوض بِالمظلومة الجلد

يعني أَتَبِيَّنُهُا . والتِّبْيَان : مصدر "، وهو شاذ الآن المصادر إنما تجيء على التَّفعال ، يفتح الناء ، مشال التَّذْكَار والتَّكْرار والتُّوكاف، ولم يجيءُ بالكسر إلا حرفان وهما التُّنَّمان والتُّلقاء . ومنه حديث آدم وموسى ، على نبينا محمد وعليهما الصلاة والسلام : أعطاكَ اللهُ التوراةَ فيها تبنانُ كُلِّ شيء أي كشُّفُه وإيضاحُه، وهو مصدر قليل لأن مصادرَ أمثاله بالفتح. وقوله عز وجل : وهو في الخصام غير مُبين ؟ يويد النساء أَى الأَنثَى لا تَكَاد تَسْتَوفي الحجة َ ولا تُبينُ، وقبل في التفسير : إن المرأة لا تكاد تحتج بُحُجّة إلا علمها ، وقد قبل : إنه يعني به الأصنام ، والأوَّل أَجِود . وقوله عز وجل : لا تُنخُر جوهُن من بيوتهن " ولا يَخْرُ حُنْ إِلا أَن يأتين بفاحشة 'مُبَنَّنة ؛ أَي ظاهرة مُتَسِّنة . قال ثعلب: يقول إذا طلَّقها لم يحلّ لَمَا أَنْ تَخْرُجُ مِن بِيتِهِ، ولا أَنْ يُخْرِجِهَا هُو إِلا مِحَدَّ ١ قوله « الاشاحم » هكذا في الاصل .

يُقام عليها ، ولا تَبِينُ عن الموضع الذي طلـُقت فيه حتى تنقضي العدّة ثم تخرُج حيث شاءت ، وبـنـُنـُهُ أَنا وأَبَنتُهُ واسْتَبنتُهُ وبَيَّنْتُهُ ؛ وروي بيت ذي الرمة:

تُبَيِّنُ نِسْبةَ المَرَّئِيِّ لُـُوْماً ، كما بَيِّنْتَ فِي الأَدَمِ العَــوارا

أي تُبَيِّنُها ، ورواه على بن حمزة : تُبيِّن نسبة ، بالرفع ، على قوله قد بَسِّنَ الصبح لذي عَسنين. ويقال: مانَ الحقُّ سَمَنُ بِمَانًّا، فهو مائنٌ ، وأَمَانَ سُمَنُ إِمَانَهُ ، فهو 'مين' ، ممناه . ومنه قوله تعالى : حم والكتاب المُن ؛ أي والكتاب السَيِّن ، وقبل : معنى المُن ا الذي أَبانَ 'طُر'قَ المدي من طرق الضلالة وأبان كلَّ ما تحتاج إليه الأمَّة ؛ وقال الزجـاج : بانَ الشيءُ وأبانَ عَمَىٰ واحد . ويقال : بانَ الشيءُ وأَبَنتُـه ، فمعنى مُمين أنه مُمين خيرَه ويركنه، أو مُمين الحقُّ من الباطل والحلال من الحرام ، ومُمن أن نُمُوءً سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حقٌّ ، ومُبين قصصَ الأنبياء . قال أبو منصور : ويكون المستبين أيضاً عمني المُسَن . قال أبو منصور : والاستسانة ُ مِكُونَ وَاقْعًا . يَقَالُ : اسْتَبَنْتُ الشِّيءَ إِذَا تَـأَمَلْتُهُ حتى تَبيَّن لك . قال الله عز وجل : وكذلك نُفصِّل الآيات ولتستين سبيل المجرمين ؟ المعنى ولتستمن أنت يا محمد سبل المجرمين أي لتزداد استمانة، وإذا بان سبيل المجرمين فقد بان سبيل المؤمنين ، وأكثرُ القراء قرؤوا: ولتستين سيل المحرمين ؛ والاستيانة حينئذ يكون غير واقع . ويقال : تبَيُّنْت الأمر أي تأمُّلته وتوسَّمتُنُه ، وقد تَبيُّنَ الأَمرُ بِكُونَ لاز ماًّ وواقعاً ، وكذلك بَيِّئْته فبَيِّن أي تبَيِّن ، لازم ٌ ومتعد" . وقوله عز وجل : وأنزلنا علىك الكتاب تبياناً لكل شيء ؛ أي بين لك فيه كل ما تحتاج إليه أنت وأمتنك من أمر الدين ، وهذا من اللفظ العام "

الذي أريد به الحاص ، والعرب تقول: بَيَّنْت الشيء تَمْسِناً وتشاناً ، بكسر التاء ، وتفعال مكسر التاء يكون اسماً، فأما المصدر فإنه يجيء على تَفْعال بفتح الناء، مثل التَّكْذاب والتَّصْداق وما أشهه، وفي المصادر حرفان نادران: وهما تلثقاء الشيء والتُّنَّان ، قال : ولا يقاس علمهما . وقال النبي ، صلى الله علمه وسلم : ألا إنَّ التَّسن من الله والعَكلة من الشطان فتبيُّنُوا ؟ قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيره التَّبنين التثنُّتُ في الأمر والتَّأني فيه، وقرىء قوله عز وحل: إذا ضَرَبتم في سل الله فتبتُّنُوا ، وقرىء: فتثَّتوا ، والمعنمان متقاربان . وقوله عز وجل : إن جاءكم فاسق بنيا فتستنوا، وفتَنَتْتُوا؛ قرىء بالوحهين حميعاً. وقال سلبوله في قوله : الكتاب المُمين ، قال : وهو التَّبان ، وليس على الفعل إنما هو بناءٌ على حدة ، ولو كان مصدراً لفُتحت كالتَّقْتال ، فإنما هو من بسُّنت ُ كالفارة من أغَرَّت. وقال كراع: التُّبيان مصدر " ولا نظير له إلا التَّلقاء ، وهو مذكور في موضعه . وبينهما بَين أَى بُعْد ، لغة في بَوْن ، والواو أعلى ، وقد بانَه بَنْناً .

والبيان : الفصاحة واللئسن ، وكلام بين فصيح . والبيان : الإفصاح مع ذكاء . والبين من الرجال : الفصيح ابن شميل : البين من الرجال السينح اللسان الفصيح الظريف العالي الكلام القليل الرتج . وفلان أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاماً . ورجل بين : فصيح ، والجمع أبيناء ، صحت الياء لسكون ما قبلها ؛ وأنشد شهر :

قد يَنْطِقُ الشَّعْرَ الغَبِيُّ ، ويَكْنَيُّ على البَيِّن ِ السَّفَّاكِ ، وهو خَطيبُ كَانَّ أَيْنُ مُنْ مَا مِنَ مِنْ اللَّهُمِ مِنْ اللَّهِ

قوله يكنئي أي 'ببطىء ، من اللأي وهو الإبطاء . وحكى اللحياني في جمعه أَنِيان وبْيُناء ، فأَما أَنِيـان

فكمت وأموات، قال سلمويه: تَشْيُوا فَيَعْلَا يفاعل حين قالوا شاهد وأشهاد، قال: ومثله، يعني ميِّناً وأمواناً، قُلُّل وأَقَالُ وَكُنِّس وأكباس ، وأَمَا بُنِّناء فنادر ، والأقلس في ذلك جمعُه بالواو ، وهو قول سدويه . روى ابن ُ عباس عن الني، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إنّ من السان لسحر أ وإنّ من الشُّعر لحكماً؛ قال: البّيان إظهار المقصود بأبلغ لفظ ، وهو من الفّهم وذكاء القلنب مع النَّسَن ، وأصلُه الكَشْفُ والظهور' ، وقبل : معناه إن الرجُلُ بكون' علمه الحقُّ ، وهو أقنُّو مُ بجُبِّته من خَصَّمه ، فيَقُلبُ الحقُّ ببنيانه إلى نفسه ، لأن معنى السُّنحر قُلُلْبُ الشيء في عَيْنِ الإنسانِ وليس بِقَلْبِ الأَعْيانِ ، وقبل : معناه إنه يَبِنْكُغ من بَيان ذي الفصاحة أنه يَمْدَح الإنسانَ فيُصدُّقُ فيه حتى يَصْرِفَ القلوبَ إلى قوله وحُنَّة ،ثم بذُمَّة فَيُصدِّق فِيه حتى يَصْر فَ القلوبَ إلى قوله وبُغْضه ، فكأنه سَحَرَ السامعين بذلك ، وهو وَجْهُ قوله : إن من البيان لسحَّراً . وفي الحديث عن أبي أمامة : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : الحياء والعي شعبنان من الإيمان ، والبُذَاءُ والبيانُ مُشْعُبتانِ من النِّفاق ؛ أواد أنهما تَحْصُلْتَانَ مَنْشَوُّهُمَا النِّفَاقَ ، أَمَا البَّذَاءُ وهُو الفُحْشُ فظاهر ، وأما السان فإنما أراد منه بالذَّم التعمُّق في النُّطنق والتفاصُح وإظهار َ التقدُّم فيه على الناس وكأنه نوع من العُجْب والكبر ، ولذلك قبال في رواية أُخْرَى : البَّذَاءُ وبعضُ البيانَ ، لأَنه ليس كُلُّ البيانَ مذموماً . وقال الزجاج في قوله تعالى : خَطَتَق الإِنْسَانُ عليمة السان ؟ قبل إنه عني بالإنسان همنا الني ، صلى الله عليه وسلم ، علَّمَه البيانَ أي علَّمه القرآنَ الذي فعه ببان كلُّ شيء ، وقيل : الإنسان هنا آدم ، عليه السلام ، ويجوز في اللغـة أن يكون الإنسان اسماً

لجنس الناس جميعاً ، ويكون على هذا علمَّمَه البيانَ جعَله ميِّزاً حتى انفصل الإنسانُ ببَيانِهِ وتمييزه من جميع الحيوان .

ويقال: بَيْنَ الرجُلُينَ بَيْنُ بَعِيدٌ وبُونُ بُعِيد؛ قال أبو مالك: البَيْنُ الفصل ( بين الشيئين ، يكون إمّا حَزْنَا أو بقر به وَمُل ، وبينهما شيء ليس بحرزن ولا سهل . والبون ن : الفضل والمزية . يقال: بانه يَبونه ويبينه ، والواو أفصح ، فأما في البُعْد فيقال: إن بينهما لبَيْناً لاغير. وقوله في الحديث: أول ما يُبِينُ على أحدكم فَخذه أي المحوافير ويتشهد عليه. ونخلة بائنة ": فاتَت كبائسها الكوافير وامتد عراجينها وطالت ؛ حكاه أبو حنيفة ؛ وأنشد لحبيب القُشيري:

> من كل بائنةٍ تَبينُ 'عَذُوفَهَا عنها ، وحَاضنةٍ لها مِيقادِ

قوله: تبين عذوقها يعني أنها تبين عذوقها عن نفسها ، والبائن والبائن والبائنة من القسي ": التي بانت من وترها، وهي ضد البانية ، إلا أنها عيب ، والباناة مقلوبة "عن البانية . الجوهري : البائنة القوس التي بانت عن وترها عن وترها كثيراً ، وأما التي قد قر بُت من وترها حتى كادت تلفض به فهي البانية ، بتقديم النون ؛ قال : وكلاهما عيب . والباناة ': النبل الصغار ' عكاه الشكري عن أبي الحطاب . والمناقة حاليان : أعد هما نيسك العملية من الجانب الأبين ، والآخر أعد عمل البائن عن الجانب الأبيس ، والذي يتعلم يسمى البائن والبين : الفراق . التهذيب : ومن أمثال العرب : المن أعرف أوقيل : أعلم '، أي من ولي أمراً ومارسة فهو أعلم به من لم نيارسة ، قال :

والبائن الذي يقوم على بين الناقة إذا حلبها ، والجمع البيئن ، وقيل : البائن والمستعلى هما الحالبان اللذان يحلب ، والآخر اللذان يحلب ، والمتعن هو المتحلب ، والبائن عن يمين الناقة نمسك العلمة ، والمستعلى الذي عن شمالها، وهو الحالب ورفع البائن العلمة المالية والحالب يوفع البائن العلمة المها الكميت:

يُبَشِّرُ مُسْتعلِياً بائنُ ، من الحالبَيْن ِ ، بأن لا غِرارا

قال الجوهري: والبائن الذي يأتي الحلوبة من قبل شمالها ، والمُعلِّ الذي يأتي من قبل بمينها . والبين ، بالكسر: القطعة من الأرض قدر مد البصر من الطريق ، وقبل : هو ارتفاع في غلظ ، وقبل : هو الفصل بين الأرضين . والبين أيضاً : الناحية ، قال الباهلي : الميل قدر ما يُدو ك بصره من الأرض ، وقصل بين كل أرضين يقال له من الأرض ، وقصل بين كل أرضين يقال له بين ، قال : وهي التُّخوم ، والجمع بيوب ؛ قال ابن مقلل نخاطب الحال :

لَمْ تَسْمَرِ لَيْلَى ولَمْ تَطَوْنُ فَ لِحَاجِبُهَا ، مَن أَهْلِ وَيْمَانَ ، إلا حاجة فينا يستَرْو حِمْيَر أَبُوالُ البِغالِ به ، أَنْشِي تَسَدَّيْتَ وَهْنَا ذَلِكَ البِينا البِينا

ومَن كسر الناء والكاف دهب بالتأنيث إلى ابنة البكري صاحبة الحيال ، قال : والتذكير أصوب ، . ويقال : سرنا ميلا أي قدر مد البصر ، وهو البين . وبين " : موضع قريب من الحيرة . ومبين " : موضع أيضاً ، وقيل : اسم ، ماه ؟ قال حفظة أن مصبح :

يا ريئها اليومَ على مُمنِينِ ، على مبينٍ خَرَدِ القَصيمِ

٠ قوله « بسرو » قال الصاغاني، والرواية : من سرو حمير لا غير .

التارك المتخاضَ كالأرومِ ، وفَعْلَمُهَا أَسْود كَالظَّلْمِ

جمع بين النون وألمم ، وهذا هو الإكفاء ؛ قال الجوهري : وهو جائز للمطنبوع على قُبْخِه ، يقول : يا ريّ ناقتي على هذا الماء ، فأخرَجَ الكلام مُمخرَجَ النّداء وهو تعجّب . وبَيْنُونَهُ : موضع ؛ قال :

يا ربع َ بَيْنُونَةَ لَا تَذْمِينَا ، جَنْتِ بِأَلُوانِ المُصَفَّرِ بِنَا!

وهُما بَيْنُونَتَانَ بَيْنُونَةُ القُصُوى وبَيْنُونَةَ الدُّنِيا ، وكلناهما في شَقَّ بَنِي سعد بَيْنَ عَمانَ وبَبْرِينَ. التهذيب: بَيْنُونَة موضع بين عمان والبَعْرَيْن وبِيءٌ. وعَدَن أَبْيَنَ وإبْيَنَ : موضع ، وحكى السيرافي : عَدَن أَبْيَنَ ، وقال : أَبْيَن موضع ، ومثل سيبويه بأبين ولم يُفَسِّره ، وقيل : عَدَن أَبْيَن الم قرية على سيف البحر ناحية اليمن . الجوهري : أَبْيَنُ اللم وجل ينسب إليه عَدَن ، يقال : عَدَن أَبْيَنَ الله وَلَمْ يُفَالِينَ الله عَدَن ، وقال : عَدَن ، يقال : عَدَن ، أَبْيَنَ الله وَلَمْ يَنْ الله عَدَن ، وقال : عَدَن ، وقال : عَدَن ، أَبْيَنَ الله وَلَمْ يَنْ الله عَدَن ،

والبان : شجر "كسمو ويطول في استواء مثل نبات الأثنل ، وورقه أيضاً هدب كهدب الأثنل ، ولس خَسَبه صلابة "، واحدته بانة "؛ قال أبو زياد: من العضاه البان ، وله هدب مطوال شديد الخضرة ، وينبت في الهضب ، وثرته نشبه قرون اللوبياء إلا أن خضر تها شديدة "، ولها حب ومن ذلك الحب بمنتخرج دهن البان . التهذيب : البانة شجرة " لها ثمرة 'تربّب بأفاويه الطبيب ، ثم يعتصر دهنها طيباً ، وجمعها البان ، ولاستواء نباتها ونبات طيباً ، وجمعها البان ، ولاستواء نباتها ونبات أفنانها وطولها ونعمتها تشب الشعراء الجارية عضن بان ؛ قال قيس بن الخطيم :

حَوْرًا عَبِيدًا وَيُسْتَضَاءُ بِهَا ، كَأَنْهَا خُوطٌ بانـةٍ فَصِفُ

ابن سيده : فَتَضَينا على ألف النبان بالياء، وإن كانت عيناً لغلبة (ب ى ن) على (ب و ن) .

#### فصل التاء المثناة فوقها

تأن : أنشد ابن الأعرابي :

أَغَرَ ٰكَ يَا مَوْصُولُ ، منها 'ثَمَالَةُ ' وبَقُلُ ' بِأَكِنَـافِ الغُرُيِّ ' نَوَانُ

قال : أراد 'تؤام فأبدل ، هذا قوله ، قال : وأحسن منه أن يكون وضعاً لا بدلاً ، قال : ولم نسبع هذا إلا في هذا البيت ، وقوله : يا موصول إما أن يكون تشبّه بالموصول من الهوام ، وإما أن يكون اسم رجل ، وحكى ابن بري قال : تتاءًن الرجل الصد إذا جاء من هنا مرة ومن هنا مرة أخرى ، وهو ضرّب من الحديعة ؛ قال أبو غالب المعنى :

تَسَاءًنَ لِي بالأَمرِ من كل جانبِ ليَصْرِفَني عسّا أُدرِيـدُ كَنُود

تبن: التبنن؛ عصيفة الزّرع من البُرِ ونحوه معروف، واحدته تبنة ، والتّبنن؛ لغة فيه . والتّبنن، بالفتح: مصدر تَبَنَ الدابة َ يَنْسِنُهَا تَبْناً عَلَفَهَا التّبنن، بالفتح: ورجل تَبّان : يَبيع التّبنن ، وإن جعلته فَعْلان من التّب لم تَصْرِفه والتّبنن ، بكسر الناء وسكون الباء: أعظم الأقنداح يكاد يُوي العشرين، وقيل : هو الغليظ الذي لم يُتنَوَق في صنعته . قال ابن بري وغيره : ترتيب الأقداح الفير ، ثم القعب يُوي وي الرّجلين ، ثم القعب يُوي الرّجلين ، ثم القدّ مُ يُووي الثّبين . قال ابن بري الثلاثة والأربعة ، ثم الرّفند ، ثم الصّعن مقارب التّبنن . قال ابن بري : وذكر حمزة الأصفهاني بعد التّبنن . قال ابن بري : وذكر حمزة الأصفهاني بعد التّبنن . قال ابن بري : وذكر حمزة الأصفهاني بعد

الصَّعْن ثم المعلَّق ؛ ثم العُلْبة ، ثم الجَنْبَة ، ثم الحِنْبَة ، ثم الحِنْبَة ، ثم الحِنْبَة ، ثم الحِنْبة ، ثم الحِنْبة ، ثم الحِنْبة ، قال : ونسب هذه الفروق إلى الأَصعي . وفي حديث عمرو بن معديكرب : أَشْرَبُ التَّبْنَ مِن اللَّبَن .

والتَّمَانَةُ : الطَّبَّانَةُ والفطُّنة والذَّكَاءُ . وتُبِّنَ له تَكِنَا وَتَبَانَةً وَتَبَانِيةً : طَيِنَ ، وقيل : التَّبَّانَةُ فِي الشر ، والطَّمَّانة في الحرر . وفي حديث سالم بن عبد الله قال : كنا نقول في الحامل المتوفَّى عنها زوجُها إنه 'ينفَق' عليها من جميع المال حتى تَبُّنتُهُما تَبُّنتُهُ؟ قال عبد الله : أراها خَلَّطْتُم ، وقال أبو عبيدة : هو من النَّبَانة والطُّبَّانة ، ومعناهما شِدَّة ُ الفطُّنة ودقَّة ُ النظر ، ومعنى قول سالم تَبَّنْتُم أَى أَدْقَقَتُم النظر فقُلْتُم إِنه يُنْفَقُ علمها من نصلها . وقال اللث : طَبِينَ له ، بالطاء ، في الشر ، وتَبِينَ له . في الحيو ؟ فجعَل الطُّبانة في الخُديعة والاغْتيال ، والتَّبانة في الحير ؛ قال أبو منصور:هما عند الأئمة واحد"، والعرب تُمُدُ لُ الطاءَ تاءً لقُر ب تخر َجهما ، قالوا: مَتُ ومَطُّ إذا مَدُّ ، وطَرُّ وتَرُّ إذا سقط، ومثله كثير في الكلام . وقال ابن شميل : التَّبُّنُ إِنَّا هُو اللُّؤُمُ والدُّقَّة، والطَّنَّنُ العلُّمُ بِالْأُمُورِ والدُّهاءُ والفطنة؛ قال أبو منصور : وهذا ضـد الأول . وروى عن الهوازني أنه قال: اللهم اشْغَلُ عنا أَتَّمَانَ الشَّعْرَاءَ ، قال: وهو فطنتهم لما لا 'يفطّن' له. الجوهرى: وتَسِنَ الرجل'، بالكسر، يَتْبَنْ تَبَناً ، بالتحريك، أي صار فَطناً ؛ فهو تَبن أي فَطن " دقيق النظر في الأمور ، وقد تَبَّن تَتْبيناً إذا أَدَقُّ النظرَ . قال أبو عبيد : وفي الحديث أنَّ الرجلَ لَيَتَكَالُّم بالكلمةِ يُتَبِّنُ فيها يَهْوِي بها في النار ؛ قال أبو عبيد : هو عندي إغشاض الكلام وتَدقيقُه في الجدل والخصومات

في الدّين ؛ ومنه حديث مُعاذي : إِناكم ومُعَمَّاتُ الْأُمود . ورجل تَبِن " بَطِن " : دقيق النظر في الأُمود فَطِن "كالطَّبِين، وزعم يعقوب أن التاء بدل . قال ابن بري : قال أبو سعيد السيرافي تَبِن الرجل انتفخ بَطْنه ، ذكره عند قول سيبويه . وبَطِن بَطَنا ، فهو بَطِن " وتَبين تَبنا فهو تَبين "، فقر ن تَبنا فهو تَبين "، فقر ن تَبين بيطن ، قال : وقد يجوز أن يويد سيبويه بتين " امتلاً بطنه لأنه ذكره بعده ، وبطن بتين " امتلاً بطنه لأنه ذكره بعده ، وبطن بطناً ، وهذا لا يكون إلا الفطنة ، قال : والتَّين أبلن يَعْبَث بيده في كل شيء . وقوله في حديث عمر ان عبد العزيز: إنه كان يَلبُس وداء مُتَبَناً بالزَّعْفَر ان أي يُشْبه لونه لون التَّبْن ِ .

والتُبَّان ، بالضم والتشديد : سَراويلُ صغيرُ مقدارُ شَبْر يستر العورة المفلَّظة فقط ، يكون الملَّحينَ . وفي حديث عَمَّار : أنه صلى في تُبَّانٍ فقالَ إني مَثُونُ أي يشتكي مَثَانَتَه ، وقيل : التُبَّانُ شَبِهُ السَّراويلِ الصغير . وفي حديث عمر : صلى رجل في تُبَّانٍ وقعيص ، تذكره العرب ، والجمع التبابين. وتُبُنَى : موضع ؟ قال كثير عزة :

عَفَىا رَابِعُ مِن أَهَلِ فَالظُّواهِرُ ، فَأَكَنَافُ تُبُنِّي قَدَ عَفَتْ ، فَالأَصَافِرُ ـُ

رَنْ : 'تُرْنَى : المرأة ُ الفاجرة ، فيمن جعلها فُعْلَى ، وقد قبل : إنها تُفْعَسُل من الرُّنُو ، وهو مذكور في موضعه ؛ قال أبو ذؤب :

فإنَّ ابنَ تُسُرُّنَى ، إذا جِئْنُكم، 'يـدافيع' عَنْيَ قولاً بَرِمجـا

١ قوله « ومغمضات » هكذا ضبط في بعض نسخ النهاية ، وفي بعض آخر كوثمنات وعليه القاموس وشرحه.
 ٢ قوله « وقد يجوز أن يريد سببويه بتبن النع » هكذا فيا بأيدينا

قوله: قولاً برمحا أي يسمعني بمُشْتَقَهُ الله . قال ابن بري : قال أبو العباس الأَحْوَل ابن 'ترْنَى اللهم ' ، وكذا قال في ابن فَر ْتَنَى . قال ثعلب : ابن 'ترْنَى وابن فَر ْتَنَى . قال ثعلب : ابن 'ترْنَى وابن فَر ْتَنَى ، وتقول لولد البَغي : العرب ابن 'ترْنَى وابن فَر ْتَنَى ، وتقول لولد البَغي : ابن 'ترْنَى وابن فَر ْتَنَى ؛ قال صخر الغي :

فإن ابن 'تُوْنَى ، إذا جِئْنُكُم ، أَوَّا جِئْنُكُم ، أَوَاه يُدافِع ُ قُوْلاً عَنيفًا أَي قُولاً غير حسن ِ وقال عمر و ذو الكاب :

تَمَنَّــاني ابنُ 'تُوْنَى أَن يَواني ، فغيْري مــا بُمَنَّى من الرَّجالِ

قال أبو منصور: يحتمل أن يكون 'تر'نَى مأخوذاً من 'رنييَت 'تر'نَى إذا أديمَ النظر' إليها .

تعهن : في الحديث : كان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بِتُعُهِن وهو قائل السُّقيا ؛ قال أبو موسى : هو بضم الناء والعين وتشديد الهاء ، موضع في بين مكة والمدينة ، قال : ومنهم من يكسر الناء ، قال : وأصحاب الحديث يقولونه بكسر الناء وسكون العن .

تغنى: ابن الأعرابي: التَّقْنُ الوَسَخُ . قال ابن بري: تَقَنَ الشِيَّ طَرَدَه ؛ ومنه الحديث: حملَ فلانُّ على الكتببة فجعل يَتْفِنها أي يَطْرُدها ، ويروى يَدْفِنُها أي يَطْرُدها أَيْضاً .

تقن : التَّقَنُ : 'تَرْنُوقُ البَّرِ والدَّمَن ، وهو الطبنُ الرقيقُ 'نُخَالطه حَمْنًا فَ نَحِرُ جَ مِن البَّرَ، وقد تَتَقَنَت ، واستعمله بعض الأوائل في تكدُّر الدم ومُتكدَّره.

والتقنة : رُسابة الماء وخَثَارتُه . الليث : التقن وُسابة الماء في الرّبيع ، وهو الذي يجيء به الماء من الحثورة . والتقن : الطّين الذي يذهب عنه الماء فيتشقق . وتقدّوا أرضهم : أرْسَلوا فيها الماء الحاثر لتجود . والتقن : بقية الماء الكدر في الحوض . ويقال : ذرَعنا في تقن أرض طيبة أو خبيثة في تر بتنها . والتقن : الطبيعة . والفصاحة من تقنيه أي من سوسه وطبعه .

وأَنْقَنَ الشيءَ : أَحْكَمَهُ ، وإِنْقَانُهُ إِحْكَامُهُ . والإِنْقَانُ العزيز : والإِنْقَانُ : الإِحْكَامُ للأَسْاء . وفي الننزيل العزيز : صُنْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلُّ شيء ورجل تِقْنُ " وهو الحاضر مُنْقَنِ " للأَسْاء حاذِق " . ورجل تقن " : وهو الحاضر المَنْطِق والجواب . وتِقْن " : رجل من عاد . وابن تقني : رجل " من عاد . وابن يَقْن : رجل كان جيد الرّمي ، يَقْن : رجل لا بيم المشل ، ولم يكن يَسْقُط له سَهُم ؟ وأنشد فقال :

لأَكْنَاةُ مَنَ أَقِطٍ وَسَمَنَ ، وَشَرَ بَتَانِ مِن عَـكِيِّ الضَّأْنَ ، أَلْنَيْنُ مُسَّنًا فِي حَوايا البَطْنَ مِن يَثَرُ بِيَّاتٍ قِذَاذٍ خُشُنْنٍ ، يَوْنِ مِن ابْنِ تِقْنَ مِن ابْنِ تِقْنَ

قال أبو منصور: الأصل في التقن ابن تقن هذا، ثم قيل لكل حاذق بالأشياء تقن ومنه يقال: أَتْقَنَ فلان عنه الله إذا أَحْكَمَه ؛ وأنشد شهر لسليمان بن ربعة بن كباب بن عامر بن ثعلبة بن السيد:

أَهلكن طَسْماً، وبَعْدُهُ غُذي "بهم وذا جُدون؟

١ قوله « ابن دباب » كذا في الاصل، والذي في مادة د ب ب من شرح القاموس: ودباب بن عبد الله بن عامر بن الحرث بن سمد بن تيم بن مرة من رهط أبي بكر الصديق وابنه الحويرث بن دباب وآخرون اه. وفي نسخة من التهذيب ابن ربان .

٢ قوله « أهلكن الغ » كذا في الاصل والتهذيب .

وأَهْلُ جاشٍ، وأَهلُ مَأْدِ بِ،وحي لَّ لَقَنَ والتُّقُونَ واليُسْرُ كالعسر، والغني كالعدم، والحياة كالمنون

فجمعه على تُقون لأنه أراد تِقناً، ومَن انتسب إليه. والتُقونُ: من بَني تِقْن بن عاد، منهم عُمر بن تِقْن ، وكعنب بن تِقْن ، وبه ضُرب المثل فقيل : أَدْمَى من ابن تقْن .

تكن : الأزهري : وتُكنَّنَى من أسماء النساء في قول المجاج :

خَيال 'تكنَّى وخيال 'تكنما

قال: أحسبه من كُنْبَتْ 'تَكُنَّى وَكُتْبِمَتْ تُكْتَم .

للن : التُكُونة ' ا والتَّكُنَّة ' : الحاجة ' . وما فيه تُكُنَّة ' وتَلونة ' أي حَبْس ' ولا تَر ْداد ' ؛ عن ابن الأعرابي . ويقال : لنا قبلك تَكُنَّة ' وتُكُنَّة ' أيضاً ' بفتح الناء وضها . وقال أبو عبيد : لنا فيه تَلونة ' أي حاجة ' . أبو حبان : التُلانة ' الحاجة ' ، وهي التَّلونة ' والتَّكُون ' ؛ وأنشد :

فقلت ُ لها : لا تَجْزَعي أَنَّ حاجَتي ، جَزْع ِ الغَضَ تَلُونُها

قال : وقال أبو رُغَيْبة هي التُّلُنَّة . ويقال : لنا تُلُنَّنَات مَقْضِيها أي حاجات . ويقال: متى لم نَقْضِ التُّلُنَّة أَخَذَ تَنْنَا اللَّتُنَّة ؛ واللَّتُنَّة ، بتقديم اللام : التُّنْفُذُ . والتَّلُونة : الإقامة ؛ وأنشد:

فإنَّكُم لسَّمْ بِدارِ تَكُونَهُ ، وَلَكُونَهُ ، وَلَكُنَّمَا أَنْتُمْ بِهِنْدِ الْأُحَامِسِ

وشُرَحُ مند الأَحَامس مذكورٌ في موضعه ؛ وهذا البيت أورده الأَزهري عن ابن الأعرابي :

١ قوله « التلونة» هي والتلون مضبوطان في التكملة والتهذيب بغتج
 التاء في جميع المماني الآتية وضبطا في القاموس بضمها .

فإنكم لسنتُم بدارِ تُلونةٍ ، ولكنِتُكم أنم بدارِ الأحامِسِ

مِقَالَ : لَقِيَ هِنْدَ الأَحامِسِ إِذَا مَاتَ · الفَرَاء : لِي فيهم تُلُنُنَّهُ وتَلُنُنَّهُ وتَلَكُونَهُ ، على فَعُولَةٍ ، أي مُكثُنُ ولُبُثُنُ . ويقال : ما هذه الدارُ بدارِ تُلُنَّةً وتَلَنُمَّةً أَي إقامةً ولُبُثُ . الأَحمر : تَلانَ في معنى الآنَ ؟ وأنشد لجَمِيل بن معمر فقال :

نَوْلِي قَبْلُ نَأْيِ داري ، جُمانا ، وصلينا ، كَا زَعَمْتُ ، تَلانا إِنَّ خَيْرَ المُواصِلِينَ ، صَفَاءً ، مَنْ يُوافي خليلَه حَيْثُ كانا

وقد ذكره في فصل الهمزة . وفي حديث ابن عمر وسؤاله عن عثمان وفراره يوم أُحُد وغَيْبَتِه عن بَدْر وبَيْعة الرضوان وذكر عُدْر وقوله : اذْهَب بهذا تُكانَ مَعَك ؛ يُويد الآن ، وقد تقدم ذكره .

قمن: تَيْمَن : اممُ موضع ؛ قال عبدة بن الطبيب : سَمَوْتُ له بالرَّكْب ، حتى وجَدْتُهُ بتَيْمَنَ يَبْكِيهِ الحمامُ المُفَرَّدُ

وترَكَ صرفه لما عنى به البُقْعة . وفي حديث سالم سبكان قال : سبعت عائشة ، رضي الله تعالى عنها ، وهي بمكان من تَمنن بسفح هر شي ، بفتح التاء والميم وكسر النون المشددة ، اسم ثنية هر شي بين مكة والمدينة .

تغن : النين ، بالكسر : النير ب والحيكين ، وقيل : الشبه ، وقيل : الصاحب ، والجمع أتنان . يقال : صبوه أتنان ابن الأعرابي: هو سبنه وتينه وحيتنه، وهم أسنان وأتنان وأتراب إذا كان سينهم واحداً ، وهما تينان ، قال ابن السكيت : هما مستويان في

عَقْلِ أَو ضَعْف أَو شِدّة أَو مروءَة . قال ابن بري: جمع تِن إِ أَنشد فقال : جمع تِن إِ أَنشد فقال :

## فأصبح مبصراً نهاره ، وأقصر ما يعد له التنينا ا

وفي حديث عمار : إن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ننتي وتر بي ؛ نن الرجل : مثله في السن . والتن والنتن والنتن الدي قصعه المرض فلا يَشب ، وقد أتنه المرض أذ المرض إذا قصعه فلم يكحق بأتنانه أي بأقرانه ، فهو لا يُشب ، قال : والنتن الشخص والمثال .

وتَنَّ بالمكان : أقام ؛ عن ثعلب .

والتِّنِّينُ : ضرُّب من الحَّتات من أعظمها كأكبر ما كون منها، وربما يعث الله عز وحل سحاية ً فاحتملته، وذلك فيما يقال، والله أعلم، أن دواب البحر يشكونه إلى الله تعالى فير ْفَعُه عنها ؛ قال أبو منصور: وأخبرني شيخ من ثقات الغُزاة أنه كان نازلاً على سيف بجُر الشام ، فنظر هو وجماعة أهل العُسْكر إلى سحابة انقَسَبت في النحر ثم ارتفعت ، ونظرنا إلى ذَّنَب التُّنتِّين يَضطرب في هَيْدب السحابة، وهَــَّت بها الربح ونحن نَنظر إلها إلى أن غابت السحابة عن أيصارنا . وجاء في بعض الأخبار : أن السحابة تحمل التِّنْ إلى بلاد يَأْجِوج ومَأْجِوج فتَطرحه فيها ، وأنهم يجتمعون على لحمه فتأكلونـه . والتِّنتينُ : نجِمْ ، وهـو على التشبيه بالحية . اللث : التِّنين نجُم من نجوم السماء، وقيل: ليس بكوكب، ولكنه بياض خفي يكون جسَّده في سنة بروج من السماء ؛ وذنَّتُهُ دقيق أُسود فيه التِّواء ، يكون في البرج السابع من رأسه ، وهو يَنتَقل كتَنقُل الكواكب الجواري، واسمه بالفارسية ، قوله « فأصبح » كذا في النسخ .

في حساب النجوم 'هشتنُسُر' ، وهو من النَّحوس؛ قال ابن بري : وتُسبِّيه الفُرس الجوزهر ، وقال : هو مما يُعدُّ من النحوس؛ قال محمد بن المكرم: الذي عليه المُنجِّمون في هذا أن الجوزهر الذي هو رأس التَّنيِّن يُعدُ مع السُّعود، والذنب يُعد مع النحوس. الجوهري : والتَّنيِّن موضع في السماء.

ابن الأعرابي: تَنْتَنَ الرجلُ إذا ترك أصدقاءه وصاحب غيرهم .

أبو الهيثم فيما قرىء بخطه : سَيْف " كَهـام" ودَدان" ومتنن الي كلِيل" ، وسيف كهيم مثله ، وكل متنن مذموم .

تهن : الأزهري : أهمله الليث . وروى ثعلب عن ابن الأعرابي : تَهِنَ يَتُهُنُ مَهَناً ، فهو تَهِنِ الذا نام . وفي حديث بلال حين أذَّن قبل الوقت: ألا إن العبد تَهِن ، أي نام ، وقيل : النون بدل فيه من الميم، يقال : تَهِم يَتُهُم الذا نام ، المعنى أنه أشكل عليه وقت الأذان وتحير فيه ، فكأنه قد نام .

تون : التهذيب : أبو عمرو التّتاو'ن احْتيال وخديعة . والرجل يَتتاوَنُ الصيدَ إذا جاءه مرة عن بمينه ومرة عن شماله ؛ وأنشد :

> تَنَاوَنَ لِي فِي الأَمْرِ مِن كُلِّ جَانَبٍ ، لِيَصْرِفَنِي عَشَا أُدِيدُ كَنَسُود

وقال ابن الأعرابي: التُونُ " الحُزَفَة التي يُلمب عليها بالكُبُعّة ؛ قال الأزهري: ولم أَرَ هذا الحرف لغيره، قال: وأنا واقف فه إنه بالنون أو بالزاي.

 قوله «التون الخزفة » كذا بالاصل والتكملة والتهذيب، والذي في القاءوس : الحرقة .

تين: التين : الذي يؤكل ، وفي المحكم : والتين شجر البكس ، وقيل : هو البكس نفسه ، واحدته تينة ؛ قال أبو حنيفة : أجناسه كثيرة بَرِيّة وريفيّة وسهليّة وجبكيّة ، وهو كثير بأدض العرب ، قال : وأخبرني رجل من أعراب السّراة ، وهم أهل تين ، قال : والتين بالسراة كثير جدّ مباح ، قال : وتأكله وطبا التّين بالسراة كثير جدّ مباح ، قال : وتأكله وطبا وتن ببه فتد خر ، وقد يُحسّر على التين . والتينة : الدُّبُر . والتين : جبل بالشأم ؛ وقال أبو حنيفة : هو جبل في بلاد غطكان ، وليس قول من قال هو جبل بالشأم بشيء ، لأنه ليس بالشأم جبل يقال له التين ، ثم قال : وأين الشأم من بلاد غطكان ؛ قال النابغة يصف سحائب لا ماة فيها فقال :

ُصهْب الشمالِ أَتَينَ التَّينَ عن ُعرُضٍ ، مُوْجِينَ غَيْماً قليـلًا ماؤه تَشْبِـا

وإيَّاه عَنى الحَذَ لمِي مُقُولُه :

نَرْعَى ، إلى 'جِدِّ لها مَكِين ، أَكْنَـافَ خَوَّ فِيـراقِ النَّـين

والتينة ' : 'مو َيهة في أصل هذا الجبل ؛ هكذا حكاه أبو حنيفة ' مُو َيهة كأنه تصغير ' الماء . وقوله عز وجل : والتين والزيتون ؛ والزيتون حبكان ، بيت ' المتقدس ، وقيل : التين والزيتون حبكان ، وقيل : حبكان بالشأم ، وقيل : مسجدان بالشام ، وقيل : ألتين والزيتون هو الذي نعرفه . قال ابن عباس : هو تين كم هذا وزيتونكم ؛ قال الفراء : وسمعت رجلًا من أهل الشأم ، وكان صاحب تفسير، قال : التين حبال مما بين 'حلوان إلى همذان ، والزيتون مبال الشأم .

وطُنُورُ تَيْنا وَتَيْناء وتِيناء كَسِيناء . والتَّنانُ : الذُنْبُ ؛ قال الأخطل :

۲ قوله « ومتنن » لم نقف على ضبطه .

يَعْتَفْنَهُ عند تِينانٍ ، يُدَمَّنُه بادي العُواء صَليل الشَّخْصِ مُكتَسِب

وقيل: جاء الأخطل بحر فين لم يجيء بهما غيره، وهما التينان الذلب والعينوم أنثى الفيلة . وفي حديث ابن مسعود: تان كالمرتان باقال أبو موسى: هكذا ورد في الرواية، وهو خطأ ، والمواد به خصلتان مراتان ، والصواب أن يقال : تانك المراتان ، وتصل الكاف بالنون ، وهي للخطاب أي تانك تانك الحصلتان الماتان أذ كر هما لك ، ومن قر نها بالمراتين احتاج أن يجر هما ، ويقول مراتين ، ومعناه هاتان الحصلتان كخصلتين مراتين ، والكاف فيها للتشبيه .

#### فصل الثاء المثلثة

ثأن : النهذيب : النثاؤن الاحتيال والحديمة ؛ يقال : تَنَاءَنَ الصيد إذا خادَعَه : جاءه مرَّة عن بمينه ، ومرة عن شالِه . ويقال : تَنَاءَنْت له لأَصْرِفَه عَن رأيه أي خادَعْتُه واحْتَلَث له ؛ وأنشد :

> تَثَاءَنَ لِي فِي الأَمْرِ من كُلِّ جانِبٍ ، لِيَصْرِفَنِي عَمَا أُدِيدُ كُنُودُ

قبن : الثبنة والثبان : الموضع الذي تَحْبِل فيه من الثوب إذا تلَحَقْت بالثوب أو توسَّعْت به ، ثم ثنيت بين يديك بعضه فجعلت فيه شبئاً ، وقد اثنيت بن يديك بعضه فجعلت فيه شبئاً ، وقد اثنيت أنبين ثبناً وثباناً وثباناً وثباناً يه الوعاء شبئاً وحملته بين يديك . وثبانات الثوب أثبنته ثبناً وثباناً وثباناً إذا تنبيت طرقه وخطئه مثل خبنته . قال : إذا تنبيت طرقه وخطئه مثل خبنته . قال : والثبان ، بالكسر ، وعاة نحو أن تعظف ذبل قميصيك فتجعل فيه شبئاً نحمله ، تقول منه : تكبانت

الشيء إذا جعلته فيه وحملته بين يديك ، وكذلك إذا لتفقت عليه محجزة سراويلك من قدام ، والاسم منه الشبنة . وقال ابن الأعرابي : واحد الشبان ا ثبنة . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال : إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثباناً ؛ قال أبو عبرو : الشبان الوعاء الذي يتخذ ثباناً ؛ قال أبو عبرو : الشبان الوعاء الذي يتخبل فيه الشيء ويوضع بين يدي الإنسان ، فإن عملته بين يديك فهو ثبان ، وقد ثبنت ثباناً ، وإن جعلته في حضيك فهو ثبان ، وقد ثبنت ثباناً ، المضطر الجائع يمر بخائط فيأكل من ثمر نخله ما يود تجوعته وقال ابن الأعرابي وأبو زيد : الشبان وغيرها ؛ قال الفرزدق :

ولا نَتَرَ الجاني ثِباناً أمامَها ، ولا انتقلَت من وَهٰنِه سَيْل مِذْنَب

قال أبو سعيد : ليس الثّبان الوعاء ، ولكن ما مُجعل فيه من التمر فاحتُمل في وعاء أو غيره ، فهو ثِبان ، ويقال : وقد يَحْمِل الرجل في كُنه فيكون ثِبان . ويقال : قد مَ فلان بثِبان في ثوبه . قال الأزهري : ولا أدري ما هو الثّبان ، قال : وَثَبَنَه في ثوبه ، قال : ولا تكون ثنبنة إلا ما حمل قند المه وكان قليلا ، فإذا كثر فقد خرج من حد الثّبان ، والثّبان طرّف الرداء حين تَثننه .

والمَـنْبُنَةُ : كِيسُ تَضَعُ فيه المرأَة مِرْ آتُهَا وأدانَها، عانة.

وثبينة' : موضع" .

ثن : التهذيب : ثَنَيْنَ ثَنَنَاً إذا أَنْتَنَ مثل ثَنْتِ ؟ قال الشاعر :

١ قوله « واحد الثبان النع » عبارة شرح القاموس : الثبان، بالفم،
 جمع ثبنة النع .

وثَـنَين لَـثانُه تِتنبابة "

تَثْبَايَة ُ أَي يَأْبِي كُلُّ شَيء . ويقال : ثَـَتِنَت ُ لِلْنَتُه ؛ قال الراجز :

لَمَّا رأَتْ أَنْيَابَهُ مُثَلِّمَهُ ، ولِثْهُ قد تُنَيِّنَتْ مُشَخَّمهُ

تَجِن : النَّجِنُ والنَّجِنَ : طريق في غلظ من الأرض، عانية ، وليست بثبت .

تخن : ثَخُن الشي الشي الشي الشي الفريقة وثخانة وثخناً ، فهو ثخين : كثف وغلظ وصلب . وحكى اللحياني عن الأحمر : ثخن وثخن . وثوب ثخين : جيد النسيج والسدى كثير الله مية . ورجل ثخين : حكم ورجل تخين السلام حكم وزين تقيل في مجلسه . ورجل شخين السلام أي شاك . والشخنة والشعن : الثقلة ؟ قال العجاج :

وقد أَثْخَنَهُ وأَثْقَله . وفي الننزيل العزيز : حتى إذا أَنْخَنْتُمُوهم فَشُدُوا الوَّتَاق ؛ قال أبو العباس : معناه غلبتنموهم وكثر فيهم الجِراح وقهر . أبو زيد : ابن الأعرابي : أَثْخَنَ إذا غلب وقهر . أبو زيد : يقال أَنْخَنَت فلاناً معرفة ورصّنته معرفة " نحو الإثخان ، واستتنخن الرجل : تقل من نوم أو إغياء . وأثنخن في العدو " : بالغ . وأثنخنته الجراحة " : أو هنته . ويقال : أثنخن فلان في الحراحة " : أو هنته . ويقال : أثنخن فلان في قوله الحراحة أعدائه ، ويجوز أن يكون حتى يسكن تعالى : عمر ، ولي الله عنه ، في قوله تعالى : في الأرض . والإثنخان في كل شيء : قنو ته وشد ته . وفي حديث عمر ، ولي الله عنه ، في قوله تعالى : وفي حديث عمر ، ولي الله عنه ، في قوله تعالى : ولي حتى يشكن وفي حديث عمر ، ولي الله عنه ، في قوله تعالى : ولي حتى يشكن أعل أنه في الأرض . والإثنخان في كل شيء : قنو ته وله تعالى : ولي حديث عمر ، ولي الله عنه ، في قوله تعالى : ولي حديث غير ، ولي الله عنه ، في قوله تعالى : الإثنخان في الأرض م أحل " لهم الغنام " ؟ قال : الإثنخان في الله في المالية فيه والإثنخان منه .

يقال: قد أَثَّخَنَهُ المرضُ إذا استد قُوْتُهُ عليه وو هَنَهُ ، والمراد به ههنا المبالغة في قَتَلُ الكفار ، وأَثْخَنَهُ الْهَمُ . ويقال : استَثْنَخِنَ من المرض والإغياء إذا غلبَه الإغياء والمرض ، وكذلك استثنفن في النوم ، وفي حديث أبي جهل : وكان قد أَثْخَنَ أي أَثْقِلَ بالجراح . وفي حديث علي ، كرسم الله وجهه : أوطاً كم إنخان الجراحة . وفي حديث علي عديث عاشة وزينب : لم أَنْشَبْها حتى أَثْخَنْتُ عليها أي بالكغت في جوابها وأَفْتَحَمْتُها ؛ وقول الأعشى :

عليه سِلاح امْرَى؛ حازم ، تَمَهُلَ فِي الحربِ حَمَى اثْنَخَنَ

أَصله اثنتَخَنَ فأَدْغم ؛ قال ابن بري : اثبَّخَنَ في البيت افتَتَعَلَ من النَّخانة أي بالَغ في أَخذ العُدَّة ، وليس هو من الإنتُخانِ في القَتْل .

ثدن: ثندن اللحم'، بالكسر: تغييرت رائحتُه. والثدنُ: الرجلُ الكثير اللحم، وكذلك المُثَدَّن، بالتشديد؛ قال ابن الزبير يفضّل محمد بن مَرْوان على عبدالعزيز: لا تَجْعَلَنَ مُثَدَّناً ذا سُرَّةٍ،

صَخْماً مُرادقه، وَطِيءَ المَركب كَأْغَرَ \* يَتَّخِذ السَّيوف مُرادِقاً ، يَشْي برائشِه كَمَشْي الأَنْكَب

وثـَـدِنَ الرجلُ ثـَـدَناً : كَثُر لحمُه وثقُل . ورجل مُشَدَّنَ : كثير اللحم مُسترَّخٍ ؛ قال :

فازت حَليلة نُودل بِهَبَنْقَعِ رَوْدُو بِهِبَنْقَعِ رَوْدُو المِظام، مُشَدَّنُ عَبْلِ الشَّوَى

وقد ثُدُّنَ تَثَدِيناً . والرأة مُثَدَّنة : لَحية في سَمَاجة ، وقيل : مسئنة ؛ وبه فسر ابن الأعرابي

قول الشاعر :

لا احب المُنتَدَّناتِ اللَّواتِي ، في المَصانيعِ ، لا يَنبِينَ اطلَّلاعا

قال ابن سيده : وقال كراع إن الثاء في مُشَدَّن بدل من الفاء في مُفَدَّن ، مشتق من الفَدَن ، وهو القَصْم ، قال: وهذا ضعيف لأنا لم نسبع مُفَدَّناً، وقال: قال ابن حنى هو من الثُّنْدُوة ، مقلوبُ منه. قال : وهذا للس نشيء . وامرأة " تُند نة : ناقصة ُ الحُكَانِق ؛ عنه . وفي حديث على ، رضي الله عنه ، أنه ذكر الحوارج فقال : فيهم رحل مُمدَّن الدَّ أي تُشْبه بدُّه ثدَّي المرأة ، كأنه كان في الأصل مُشَنَّد الله فقلُك، وفي التهذيب والنباية: كَمَثْدُونُ الله أي صَغِيرُ الله محتمعيا، وقال أبو عند : إن كان كما قبل إنه من الثُّندُوة تشبهاً له به في القصر والاجتاع ، فالقباس أن يقال مُثَنَّد ، إلا أَن يَكُونَ مَقَلُوبًا ، وَفِي رُوالَةٍ: مُثَّدُّن اليد؛ قال ابن بري: 'مُثَّدُن اسم المفعول من أثدَ نثت ُ الشيء إذا قصَّرْته . والمُنشدَن والمَشدُون : الناقصُ الحَلَثْق ، وقبل : مُشْدَن البد معناه مُخْدَج البد ، وبروى : 'موتَن اليد ، بالناء ، من أيْتَنَت المرأة إذا وَلدَت بِنَناً ، وهو أن تخرُج رجلا الولد في الأول، وقبل: المُبُنَّدَنَ مقلوب ثند ، يريد أنه تُشْبه تُندوة الثَّدِّي ، وهي رأسه ، فقدم الدال على النون مثــل جذب وجبذ ، والله أعلم.

ثرن : التهذيب : ابن الأعرابي تَرَنَ الرجلُ إذا آذى صديقه أو جارَه .

ثفن : الثّفِنة من البعير والناقة : الرّكّبة وما مَسُّ الأَرضَ من كر كرته وسَعْداناتِه وأصول أفخاذه، وفي الطّرض من أعضائه إذا استناخ وغليظ كالرّكبتين وغيرهما ، وقيل : هو كل

ما وَلِيَ الأَرْضُ مِنْ كُلُ ذِي أُرْبِعِ إِذَا بَرَكِ أُو رَبَضُ ، والجِمع ثَـفِنْ وثَـفِنـاتْ ، والكِرْ كِرةْ ، إحدى الثّفِنات وهي خَمْسُ بِهَا ؛ قال العجاج :

خُوكَى على مُسْتَو بِاتٍ خَمْسٍ:

كُو كُو أَ وَتُنْفِنَاتٍ مُلْسٍ
قال ذو الرمة فبعل الكِر كِرة من الثّفِنات:

كأن مُخَوَّاها ، على ثُفِنا تِها ،
مُعَرَّسُ خَمْسٍ مِن قَطاً مُتْجاورِد

وقَعَنْ َ اثْنَتَىٰنَ وَاثْنَتَىٰنَ وَفَرْدَةً ۗ ،

جرائداً هي الوسطى لتغلبس حائوا

قال الشاعر يصف ناقة:

ذات انتباذ عن الحادي إذا بَرَكَت، خَوَّتُ عَلَى ثَفِناتٍ مُخْزَرُ ثِلاَّت وقال عبر بن أبي ربيعة يصف أربع كرواحِلَ وبرُوكها :

> على قالوصاين من ركابيهم ، وعَنْتَريساين فيهما شَجَعُ كأنها غادرت كلاكلها ، والثقينات الحفاف ، إذ وقعموا موقع عشرين من قاطاً زائر ، وقعن خمساً خمسا معاً شبع

قال ابن السكيت : التَّفينة' مَوْصِل الفخذ في الساق من باطِن ومَوْصل الوَظيف في الدراع ، فشبّه آبار كراكرها وثفناتها بَجاثِتم القطا ، وإنما أراد خفة بُروكهن. وثنَفنته الناقة تَثَفينه ، بالكسر ، ثنفناً : ضربته بثفنات ما مخص ضربته بثفنات ما مخص البعير دون غيره من الحيوان ، وإنما الثّفينات من كل البعير دون غيره من الحيوان ، وإنما الثّفينات من كل العالم .

ذي أربع ما 'نصب الأرض منه إذا بَرك ، ويحصل فيه غلظ من أثر البُروك ، فالرسكبتان من الثَّفنات، وكذلك المر فَقان وكركرة البعير أيضاً، وإنما سميت ثفنات لأنها تَعْلُظ في الأغلب من ماشرة الأرض وقت البُروك ، ومنه ثُنفنت يدُه إذا غَلُظت من العمل . وفي حديث أنس : أنه كان عند ثُنفنة ناقة رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عامَ حَجَّة الوداع . وفي حديث ابن عباس في ذكر الخوارج وأبديهم : كَأَنَّهَا ثُنَفِنُ الْإِبِلِ ؛ هو جمع ثُنَفنة . والثَّفنة من الإبل : التي تَضرب بثَّفنانها عند الحلب، وهي أيسر أمراً من الضَّحُور . والنُّفنة : رُكُّسة الإنسان ، وقیل لعبد الله بن وهب الراسبی رئیس الخوارج ذو الثُّفنات لكثرة صلاته ، ولأنَّ 'طول السجود كان أَثَّرَ فِي ثُـفناته . وفي حديث أبي الدرداء ، رضي الله عنه : رأى رجُلًا بين عينيه مثل ثنفينة البعير، فقال: لو لم تكن هذه كان خيراً ؛ يعني كان على جَبْهُته أَثْر السجود ، وإنما كر هما خوفاً من الرياء بها ، وقبل : الثَّفِينَةُ 'مُجْتَمَعُ الساقُ والفخذ ، وقيل : الثَّفِيناتُ من الإبل ما تقدم ، ومن الحيل مَو صل الفخذ في الساقين من باطنها ؛ وقول أمنَّة بن أبي عائذ :

# فذلك يوم لن ترى أم نافيع على مُثْفَن من وُلند صعدة فَنَدُل

قال : يجوز أن يكون أراد بمُثَفَن عظيمَ التَّفِنات أو الشديدَ ها ، يعني حماراً ، فاستَعار له الثَّفنات ، وإنما هي للبعير . وتُفنَنَا الجُلُلَّة: حافَنَا أَسفلِها من النمر ؛ عن أبي حنيفة . وتُفنُ المَزادة : جوانبُها المخروزة . وتُنفَنَ يده ، وتُنفَنَ يده ، بالكسر ، تَدْفَنُ تُفَنَاً : دفعة وضربَة . وتُنفَنَت يده ، بالكسر ، تَدْفَنُ ثُفَناً : غلنظت من العبل ، وأثنفنَ العبل ، وأثنفنَ العبل ، وأثنفنَ العبل ، وأثنفن

والتّفينة : العدد والجماعة من الناس . قال المن الأعرابي في حديث له: إن في الحر ماز اليوم التّفينة أشفية من أثافي الناس صلّبة ؛ ابن الأعرابي : النّفن الثقل ، وقال غيره : التّفن الدّفع . وقد تكفنه تكفنا إذا دفعه . وفي حديث بعضهم : فحمل على الكتبة فجعل يَشفنها أي يَطئر دها ؛ قال الهروي : ويوز أن يكون يَفننها أي يَطئر دها ؛ قال الهروي : الرجل مثافنة أي صاحبته لا يخفى علي شيء من الرجل مثافنة أي صاحبته لا يخفى علي شيء من أمره ، وذلك أن تصحبه حتى تعلم أمره . وثقنن ألشيء بَشفنه ثنفنا : لزمة . ورجل مِثفن ليخصيه :

#### أَلْيُس مَلْوِي المَلَاوَى مِثْفَن

وثافنَ الرجلَ إذا باطنه ولزمه حتى بعرف دخلته . والمثافِنُ : المُواظِب . وبقال : ثافنتُ فلاناً إذا حاببته تنحادثه وثلازمه وتكلله . فلاناً إذا حاببته تنحادثه وثلازمه وتكلله واحد . قال أبو عبيد: المثافِنُ والمُثابير والمُواظِب واحد . وثافنت فلاناً : جالسته ، ويقال : استنقاقه من الأول كأنك ألصقت ثفنة ثركبتك بتفنة ركبته ، ويقال أيضاً ثافنت الرجل على الشيء إذا أعنته عليه . وجاء بَثفين أي يَطر د شيئاً من أعنته عليه . وجاء بَثفين أي يَطر د شيئاً من خلفه قيد كاد يلعقه . ومر " بَشفينهم ويشفنهم ويشفنهم ويشفنهم .

ثكن: النُّكْنَةُ : الجماعةُ من الناس والبهائم ، وخص بعضهم به الجماعة من الطير ، قال : النُّكْنَةُ السِّرُ بُ من الحَمَام وغيره ؛ قال الأَعشى يصف صَقراً :

> 'يسافيع' وَرَثَاءَ غَوْرِيَّهُ ' لِيُدُرِكَهَا فِي حَمَامٍ ثُنْكَنَ

أي في حمام مجتمعة . والشُّكنة ': القلادة '. والشُّكنة ': الإرة ' وهي بثر ' النادِ . والشُّكنة ': القبر '. والشُّكنة ':

المعجّة'. وثُكُنة الذَّبِ أَيضاً : جمعُها ثُكَنَ ؟ قال أُمية بن أبي عائذ :

> عاقدينَ النارَ في ثُكنِ الأَذْ نابِ منها كَيْ تَهيجَ البُحورَا

وثُكُنُ الطريق : سَنَنُه ومحمَّتُه . ويقال : خَلِّ

عن ثُكُن الطريق أي عن سجيحه .
وثُكُن الجُند : مراكزهم ، واحدتها ثُكنة ، فارسية . والشُكنة : الراية والعلامة ، وجمعها ثُكنة ، ولي الحديث : يحشر الناس يوم القيامة على ثُكنهم ؛ فسره ابن الأعرابي فقال : على راياتهم ومبُحنتمعهم على لواء صاحبهم ؛ حكاه المروي في الغربين ، وقيل : على واليتهم في الحير والشر ، وقيل : على ما الغربين ، وقيل : على والشم في الحير والشر ، وقيل : على ما ماتوا عليه فأذ خلوا قبورهم من الحير والشر . الليث : الشكن مراكز الأجناد على واياتهم ومجتمعهم على لواء صاحبهم وعلمهم ، وإن لم يكن هناك علم من ولا لواء ، وواحدتها ثكنة " . وفي حديث علي " ، ولا لواء ، وواحدتها ثكنة " . وفي حديث علي " كرةم الله وجهه : يدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك على ثكنهم أي بالرايات والعلامات ؛ وقال طرفة :

وهانِئًا هانِئًا في الحيّ مُومِسةً الطّن وقّه ثُكّنا

ويقال للعُهُون التي تُعَلَّق في أَعناق الإبل : ثُكَن. والثُّكُنة : حفرة على قدر ما 'يواريه .

والأَثْكُونُ للعِدْقُ بشاريخه : لغة في الأَثْكُولُ ، قال : وعسى أَنْ يَكُونُ بدلاً .

و ثَكَنَ : جبل معروف ، وقيل : جبل حجازي ، بفتح الثاء والكاف ؛ قال عبد المسيح ابن أخت سَطيح في معناه :

تَكُفُّه فِي الربح بَوْغَاءُ الدَّمَنُ ، كَأَنَّما تُحْمُعِثَ مِن حِضْنَي تَكَنَّ

غَن : النُّمُن والنُّمْن من الأجزاء : معروف ، يطرّد ذلك عند بعضهم في هذه الكسور ، وهي الأغان . أبو عبيد : النُّمُنُ والنّمين واحد ، وهو جزء من الثانية ؛ وأنشد أبو الجراح ليزيد بن الطّسَرِيّة فقال :

وألثقيت سهي وسطهم حين أو خشوا ، فما صار لي في القسم إلا تسمينها أو خشوا : ردوا سهامهم في الرابة مرة بعد مرة. وتمنهم يشمنهم بشمناً : أخذ ثمن أموالهم . والشانية من العدد : معروف أيضاً ، قال : شمان عن لفظ كمان ، وليس بنسب ، وقد جاء في الشعر غير مصروف ؟ حكاه سبويه عن أبي الخطاب ؟ وأنشد لابن ميادة :

يَخْدُو عَانِيَ مُولَعاً بِلِقاحها ، حتى هَمَمْنَ بِزَيْغَةِ الْإِرْتَاجِ قال ابن سيده: ولم يَصْرِفُ ثَمَانِيَ لشبَهِها بجَوارِيَ لَـمُظاً لا معنى ؛ ألا ترى أن أبا عثان قال في قول الراجز:

> ولاعب بالعشيّ بينها ، كفيعل الهرّ يَحْتَرُ شُ العَظايا فأَبْعَدَهُ الإِلهُ ولا يُؤتَّى، ولا يُشْفَى من المرض الشّفاياً

إنه شبّه ألف النّصب في العَظايا والشّفايا بهاء التأنيث في نحو عظاية وصَلاية ، يويد أنه صحّع الياء وإن كانت طرَفاً ، لأنه شبّه الألف التي تحدّث عن فتحة النصب بهاء التأنيث في نحو عظاية وعَباية ، فكما أنّ الهاء فيها القول الله الذي بأيدينا والأول نافس .

صحّعت الياء قبلها ، فكذلك ألف النصب الذي في العظايا والشّفايا صحّعت الياء قبلها ، قال : هذا قول ابن جني ، قال : وقال أبو عليّ الفارسي ألف ثمان للنسب؛ قال ابن جني : فقلت له : فلم زعَمت أن ألف شمان للنسب ? فقال : لأنها ليست بجمع مكسر كصحاد ، قلت له : نعم ولو لم تكن للنسب للزمتها الماء البتّه نحو عتاهية وكراهية وسباهية ، فقال : نعم هو كذلك ، وحكى ثعلب ثمان في حد الرفع ؛ قال :

لها ثنايا أرْبَع صان ، وأربَع والله والمان الله والمان المان الما

وقد أنكروا ذلك وقالوا : هذا خطأ . الجوهري : 

المنه رجال وثماني نيسوة ، وهو في الأصل منسوب 
إلى الشّمُن لأنه الجزء الذي صيّر السبعة ممانية ، فهو 
الشّمُنها ، ثم فتحوا أوله لأنهم يغيّرون في النسب كما 
قالوا 'دهري" وسههلي" ، وحذفوا منه إحدى ياءي 
النسب ، وعَوَّضوا منها الألِف كما فعلوا في المنسوب 
إلى اليمن ، فتبَبّت ياؤه عند الإضافة ، كما ثبتت ياء 
القاضي ، فتقول ثماني نيسوه وثماني مائة ، كما تقول 
قاضي عبد الله ، وتسقيط مع التنوين عند الرفع والجر، 
وتثبت عند النصب لأنه ليس بجمع ، فيجري تجرى 
عوار وسوار في ترك الصرف ، وما جاء في الشعر 
عير مصروف فهو على توهم أنه جمع ؛ قال ابن بري 
يعني بذلك قول ابن ميّادة :

# تجدو ثمانيي مولعاً بلِقاحِها

قال : وقولهم الثوب' سَبْع في غان ، كان حقه أن يقال غانية لأن الطُول 'يذرع بالذراع وهي مؤنثة ، والعَير ْضُ 'يُشْبَر بالشَّبر وهو مذكّر ، ولمِمّا أنثه لمَّا لم يأت بذكر الأشبار ، وهذا كقولهم : 'صَمْنا من الشهر خَمْساً ، ولمِمَا يريد بالصَّو م الأيام دون الليالي،

ولو ذكر الأيام لم يَجِد بُدًا من التذكير ، وإن صغرت الثانية فأنت بالحيار ، إن شئت حدّفت الألف وهو أحسن فقلت ثنمينية ، وإن شئت حذفت الياء فقلت ثنمينة ، قلبت الألف ياء وأدغبت فيها ياء التصغير ، ولك أن تعوض فيهما . وثنمنهم يُشينهم ، بالكسر ، ثنمناً : كان لهم ثامناً . التهذيب : مُن عاني عشرة امرأة ، ومردت بثاني عشرة امرأة ؛ قال أبو منصور : وقول الأعشى :

> ولقد شَرِبْتُ شَمَانِياً وَمَانِياً ، وَمَانِ عَشْرَةَ وَاثْنَتَينَ وَأَرْبُعَا

قال : ووجّه الكلام بثان عشرة ، بكسر النون ، لتدل الكسرة على الياء وتَر ْكِ فتحة الياء على لغة من يقول وأيت القاضي ، كما قال الشاعر :

كأن أيديين بالقاع القررق

وقال الجوهري : إنما حذف الياء في قوله وثمان عشرة على لغة من يقول طِوال ُ الأَيْدِ ِ كَمَا قَالَ مُضَرَّسُ بن رِبْعِي ۗ الأَسَدي ۗ :

فَطِرْتُ مِبْنُصُلِي فِي بَعْمَلاتٍ ، دُوامِي الأَيْدِ بِنَغْبِطْنَ السَّرِيجَا

قال شهر : ثـَـهَـُنْت الشيء إذا جمعته ، فهو مُثَـهَـُن . وكساء ذو ثمان : تحميل من ثمان ِ جِزِرَّات ؛ قال الشاعر في معناه :

سَيَكُفْيِكِ المُرَحَّلَ ذُو ثُمَانٍ، خُصِفُ أَنْ تُبُرِمِينَ له جُفَّالًا

وأَغْمَنَ القومُ : صاروا غانية . وشيء مُثَمَّنُ : جعل له غانية أَركان . والمُثَمَّن من العروض : ما بُنِيَ على غانية أَجزاء . والثَّمْنُ : الليلة الثامنة من أظماء الإبل . وأثمَنَ الرجلُ إذا ورَدت إبلُه ثِمْناً، وهو ظمّ من أظماء . والثانون من العدد : معروف "،

وهو من الأسماء التي قد يوصف بها ؛ أنشد سيبويه قول الأعشى :

## لئن كنت في جُب يَّ غَانِينَ قَامَةً ، ور ْقَبِّين أَسْبَابُ السماء بسُلُمُّم

وصف بالثانين وإن كان اسماً لأنه في معنى طويل. الجوهري: وقولهم هو أحمقُ من صاحب ضأن يمانين، وذلك أن أعرابيّاً بَشْرَ كِسْرى ببُشْرى سُرٌّ بها ، فقال: استالني ما شئت ، فقال: أسألك ضأناً عانين؟ قال ابن برى: الذي رواه أبو عمدة أحمق من طالب ضأن ثمانين، وفسره ما ذكره الحوهري، قال: والذي رواه ابن حسب أحمق من راعي ضأن نمانين، وفسره بأنَّ الضأنَ تَنْفُرُ مَن كُلُّ شيء فيَحْتَاجِ كُلُّ وقت إلى حمعها ، قال : وخالف الجاحظ ُ الروايتين قال : وإنما هو أَشْقَى من راعي ضأن ثمانين ، وذكر في تفسيره لأَن الإبلَ تتّعشي وتريضُ حَمْرةً تَحْتَرُ ، وأَن الضأن محتاج راعمها إلى حفظها ومنعها من الانتشار ومن السَّاع الطالبة لِما ، لأنها لا تَبُورُكُ كُنُرُوكُ الإبل فيستريح راعيها، ولهذا يتحكُّم صاحب الإبل على واعمها ما لا يتحكُّم صاحب ُ الضأن على واعمها ، لأن شُر ط صاحب الإبل على الراعي أن عليك أن تَلُوطَ حَوْضَهَا وترُدُّ نادُّها ، ثم يَدُكُ مبسوطة ﴿ في الرُّسْل ما لم تَنْهَكُ حَلَّباً أُو تَضُرُّ بِنَسْلٍ وَ فَقُول: قد النَّزَمُتُ مُسَرُ طَكَ عَلَى أَنَ لَا تَذَكُّو أَشَّى بَخُبُو وَلَا شر" ، ولك حَذْ في بالعصا عند غضَمك ، أَصَلَت أَم أَخْطَأَت ، ولي مَقعدي من النار وموضع بِندِي من الحارُّ والقارُّ ، وأما ابن خالوبه فقال في قولهم أحمقُ أ من طالب ضأن ثمانين : إنه رجل قضي للني ، صلى الله عليه وسلم ، حاجتَه فقال : انْتَنَّى المدينة ، فجاءه فقال : أيُّما أَحب اللُّ : عَانُونَ مِن الضَّانِ أَم أَسأَل الله أن يجعلك معي في الجنة ? فقال : بل غانون من

الضأن ، فقال : أعطوه إياها ، ثم قال : إن صاحبة موسى كانت أعقل منك، وذلك أن عجوزاً دلته على عظام يوسف ، عليه السلام ، فقال لها موسى ، عليه السلام : أيّما أحب إليك أن أسأل الله أن تكوني معي في الجنة أم مائه من الغنم ? فقالت : بل الجنة . والنّماني : موضع به هضبات ؛ قال ابن سيده: أواها غانية ؟ قال رؤبة:

أو أخْدَرِيًّا بالناني 'سوقُهُا وثَمينة': موضع ؛ قال ساعدة بن 'جؤيّة : بأَصْدَقَ بأساً من خليل ِ ثَمينةٍ وأَمْضَى ، إذا ما أَفْلُط الْقائمَ اليدُ

والثَّمَن : ما تستحق به الشيء . والثَّمَن : عُن ُ البيع ، وثمَنُ كُلُّ شيء قيمتُه . وشيء ثمَينُ أي مرتفع الشَّمَن . قال الفراء في قوله عز وحل : ولا تَسْتُرُوا بِآياتِي تُمَنّاً قليلًا ؛ قال : كل ما كان في القرآن من هذا الذي قد نُصِب فيه الثَّمَنُ وأُدخلت الباء في المُسِيع أو المُشْتَرَى فإن ذلك أكثر ما يأتى في الشَّنين لا يكونان ثبَناً معلوماً مثل الدنانير والدراهم، فمن ذلك اشتريت ثوباً بكساء، أَيْهِمَا شُئْتَ تَجِعَلُهُ عُنّاً لصاحبُهُ لأَنهُ لِيسَ مِن الأَنْسَانُ ، وما كان ليس من الأثمان مثل الرُّقيق والدُّور وجبيع العروض فهو على هذا ، فإذا جئت إلى الدراهم والدنانير وضعت الباء في الشَّمَن ، كما قال في سورة بوسف : وشَرَوْهُ بِثُمَن بِخُس ِ دَوَاهِم ، لأَن الدواهم ثمن أَبِداً ، والباء إنما تدخل في الأثنمان ، وكذلك قوله: الشُّتَرَوْ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّا قَلْلًا ، واشْتَرَوا الحَّاةَ الدُّنَّا بالآخرة والعداب بالمعفرة ؛ فأدُّخل الناءَ في أيُّ هذين شُنْت حتى تصير إلى الدراهم والدنانير فإنك تُدخل الباء فيهن مع العروض ، فإذا اشتريت أحدَ هذين ،

يعنى الدنانبرَ والدراهم ، بصاحبه أدخلت الباء في أيِّهما شئت ، لأن كل واحد منهما في هذا الموضع مَبِيعٌ وتُسَنُّ ، فإذا أَحْسَبُتْ أَن تعرف فَرْقَ ما بين العُروض والدراهم ، فإنك تعلم أنَّ مَن اشترى عبداً بألف دينار أو ألف درهم معلومة ثم وجد ب عيباً فرد ملم يكن على المشترى أن يأخذ ألثقه بعنها ، ولكن ألنفاً ، ولو اشترى عبداً بجادية ثم وجـ د به عساً لم يرجع بحارية أخرى مثلها ، وذلك دليل عبلي أَن العُروضُ ليست بَأَثْمَان.وفي حديث بناء المسجد : المنوني بجائط كم أي قرار وا معى تمنه وبيعونيه بالشَّمَن . يقال : ثامَنْتُ الرجل في المسيع أثامنُه إذا قاو كنته في تسمنه وساو منه على بسعه واشترائه. وقولُه تعالى : واشتَرَوا به ثمناً قليلًا ؛ قبل معناه قبلوا على ذلك الرُّشي وقــامت لهم رِياسة"، والجمع أَثْمَانُ وأَنْمُنُ ، لا يُتَجَاوَزُ بِهِ أَدْنِي العدد ؛ قال زهير في ذلك :

مَنْ لَا يُدَابُ لَه سَعْمُ السَّدِيفِ إِذَا زَارَ الشَّنَاءُ ، وعَزَّتْ أَثْمُنُ البُدُنْ

ومن روى أثنمن البُدُن ، بالفتح ، أراد أكثرها ثمناً وأنت على المعنى ، ومن رواه بالضم ، فهو جمع ثمن مثل زمن وأز من ، ويروى : شعم النصيب ؟ يريد نصيه من اللحم لأنه لا يَدَّخِر له منه نصياً ، وإنا يُطْعِمه ، وقد أثنمن له سلعته وأثنمنه . قال الكسائي . وأثنمنن له الرجل مناعه وأثنمنت له بعنى واحد .

والمِثْمَنَة : المِخْلاة ُ ؛ حكاها اللحياني عن ابن سنبل العُقَيْلي .

والشَّماني : نَبْتُ ' ؛ لم يَحْكِه غيرُ أَبِي عبيد . الجوهري: ثمانية اسم موضع .

ا قوله « ثمانية اسم موضع » في التكملة : مي تصحيف ، والصواب ثمينة على فسيلة مثال دثينة .

ثنن : الثّن ، بالكسر : يَبِيس الحَلِي والبُهْمَى والحَمْض إذا كثر ورَكِب بعضه بعضاً ، وقيل : هو ما اسورَد من جميع العيدان ولا يكون من بقل ولا عُشب . وقال أبن دريد : الثّن مطام البَبِس ؛ وأنشد :

فظلَلْنَ يَغْسِطُنَ مَشِمِ الثَّنَّ ، بَعْدَ عَبِيمِ الرَّوْضَةِ المُغْنِ

الأصمعي: إذا تَكسَّرَ اليَهِيسُ فهو مُعطَامُ ، فإذا الرَّحب بعضُه على بعض فهو الثَّنُ ، فإذا الموحَ من القدَم فهو الدَّندِنُ . وقال ثعلب : الثَّنُ الكلَّا ؛ وأنشد الباهلي :

يا أَيُّهَا الفَصِيلُ ذَا المُعَنِّي ، إِنَّكَ دَرْمَانُ فَصَبَّتْ عَنِّي ، إِنَّكَ دَرْمَانُ فَصَبَّتْ عَنِّي ، تَكُنْ اللَّقُوحَ أَكُلَة من مِنَّ، ولمَ تَكُنْ آئر عندي مِنْي ولمَ تَقُمْ في المَّاتَمَ المُرنَّ المُنْ المُنْ المُنْ المُرنَّ المُرنَّ المُنْ الْمُنْ المُنْ ا

يقول: إذا شرب الأضياف لَبَنَهَا عَلَفَهَا الثّن فعادَ لَبَننُها، وصَمِّت أي اصْبُت ، قال ابن بري: الشعر للأخوص بن عبد الله الرّياحي، والأخوص بخاء معجمة، والسه ذيد بن عمرو بن قيس بن عَمَّاب بن هرمى ابن رياح .

ابن الأعرابي: الثنسان النبات الكثير المُلْتَفُ . وقال: تَنَنْثَنَ إذا رعَى النَّنَ ، ونَثْنَثَ إذا عَرِقَ عَرَقاً كثيراً .

الجوهري : الثُنّة الشَّعَراتُ التي في مُؤخّر ِ رُسْغِ الدَّابَّةِ التي أَسْبِلَتْ على أُمِّ القر دانِ تَكَادُ تَبْلُغُ الدَّابَةِ التَّنْنُ ؛ وأَنشد ابن بري للأغلب العجلى :

فبيت أمريها وأدنو للنُّنَن ، يبقاسِح الجلند متين كالرسن

والثُنَّة من الفَرَس : مُؤخَّر الرُّسْغ ، وهي شعرات مُدَلَّة من الفَرَس : مُؤخَّر الرُّسْغ ، وهي شعرات مُدَلَّة مُ مُشْرِفات من خَلْف ؛ قال : وأنشد الأصعي لربيعة بن بُجشَم رجل من النَّمِر بن قاسِط، قال : وهو الذي يَخلط بشعرِه شعر الريء القبس ، وقبل هو لامريء القبس :

# لَهَا ثُنُنَ كُخُوافي العُقَا ب، سُود يَفينَ ، إذا تَز بَئْر "

قوله : أَفَانَ ، غير مهموز ، أَي يَكُثُرُن . يقال : وَ فَنِي سَعْرُ أَهُ ، يقول: لَنُست مُنْحَرِدة لا شعر علها. وفي حديث فتح نُهاوَنْد : وبلَـغَ الدمُ ثُنُـنَنَ الحَمْل ؛ قال : التُّنَن شعرات في مؤخّر الحافر من اللَّه والرِّجْل . وَتُنَّن الفرسُ : رَفَع ثُنَّتُه أَن نَمَسُ الأَرض في حَرْبه من خفَّته . قبال أبو عبيد: في وَظَيْفَي الفرس ثُنْتَانَ ، وهو الشعر الذي بكون على مؤخّر الرُّسْغ ، فإن لم يكن ثـَمَّ شعر " فهو أَمْرَ دُ وأَمْرَ طُ . ابن الأعرابي : التُّنَّة من الإنسان ما دون السر"ة فوق العانة أسفل البطن ، ومن الدوات الشعر الذي على مؤخَّر الحافر في الرُّسْغ . قال : وثَّنَّنَ الفرسُ إذا رَكَّه الثقيلُ ا حتى تُصيبَ تُنْتُنُهُ الأرض ، وقيل : الثُّنَّةُ شعر ُ العانة. وفي الحُديث:أن آمنة قالت لمَّا حملت بالنيَّ، صلى الله عليه وسلم، والله ما وَجَدْتُه في قَطَن ولا ثُنَّة وما وَجَدَته إلاَّ على ظهر كَبِدي ؛ القَطَنَ ' : أَسفل الظُّهر ، والثُّنَّة : أَسفل البطن . وفي مَقْتَل حمزة سيّد الشهداء، رضي الله عنه : أن وحشيّاً قال سَدَّدْتُ حَرْبُتِي يوم أُحُدِ لِثُنَّتِه فَمَا أَخَطَأْتُهَا ﴾ وهذان الحديثان\ يُقَوِّيان قول اللث في الثُّنَّة . وفي حديث فارعَة أُخُت أُمَيّة : فشَقّ ما بين صَدّره · ...... وهذان الحديثان النم » هكذا في الاصل بدون تقدم نسبة

إلى ثنته .

و ثُنانٌ : بُقْعة ؛ عن ثعلب .

#### فصل الجيم

جأن : الجُنُونة : سَلَّة مُسْتَديرة مُغَسَّاة أَدَماً بجعل فيها الطَّيب والثِّياب .

حبن: الجنبانُ من الرّجالِ : الذي يَهاب النقدُم على كلّ شيء ، لنيلًا كان أو نهاداً ؛ سيبويه : والجسع جُبْنَاء ، شَبَهُوه بفَعيل لأنه مثلُه في العِدَّة والزيادة ، وتكرّر في الحديث ذكر الجُبْن والجَبَان ، وهو ضيدُ الشَّجاعة والشُّجاع ، والأنثى تَجبان مثل تحصان ورَزَانٍ وجَبانة "، ونِساء تَجبانات ".

وقد جَبَنَ كِجُبُن وجَبُنَ جُبُناً وجُبُناً وجَبُناً وجَبانةً وأَحْمَنُنَه : وجده تَصاناً أو حَسمَه إِنَّاه . قال عمرو ابن معدىكرب، وكان قد زار رئيس بني سلم فأعطاه عشرين ألف درهم وسَيْفاً وفَرَساً وغُلامـاً خبّازآ وثياباً وطيباً : لله دَرُكم يا بني سليم ! قَاتَكُتُما فسا أَجْسَنْتُهَا ، وسأَلتُها فما أَنْجَلْتُها ، وهاجَنتُها فما أَفْعَمْتُهَا . وحكى سيبونه : وهو 'يجَنَّن أَى يومي بذلك ويقال له . وجَبُّنَهُ تَجْبِيناً : نسبَه إلى الجُبُن. وفي الحديث: أن الني، صلى الله عليه وسلم، احْتَضَن أَحَدَ ابْنَى ابنته وهو يقول : والله إنكم لَتُجَنِّنُون وتُبَخِّلُونَ وتُجَهِّلُونَ ، وإنكم كَانَ كَرَيْحَانَ الله . نقال : جَنَّنْتُ الرجل وبَخَلَّتُه وجهَّلْتُه إذا نستتَه إلى الجنبن والبُخل والجَهَل ، وأَجْبَنْته وأَبْخَلْته وأَجْهَلُـتُه إِذَا وجَدْتُه تَجْمِلًا جَبَاناً جَاهلًا ، ويد أَن الولد لما صار سبباً لجُهِن الأب عن الجِهاد وإنفاق المال والافتتان به، كان كأنه نسَبَه إلى هذه الحلال ورماه سا . وكانت العرب تقول : الولد تحْمِلُـة تَجْبُنَة مَيْخُلة. الجوهرى: يقال الولد تَجْسُنة مَسْخُلة

لأنه 'مِحَب البَقاءُ والمال' لأجله . وتَجَبَّنَ الرجل': غلُـظ . ابن الأعرابي : المفضل قال العرب تقول فلان حبانُ الكَـلُـب إذا كان خانه في السَّخاء ؛ وأنشد :

وأَجْبَنُ مَن صَافَرِ كَلَنْبُهُم ، وإن قَدَقَتْهُ خَصَاةً أَضَافًا

قَدْ فَتُه : أَصَابِتُه . أَضَافَ أَي أَشْفَقَ وَفَرَّ . اللبث: المِثْنَيِّةُ حَسَيْتُهُ حَسَانًا .

والجنين : فوق الصدغ ، وهنما جنينان عن يمين الجبهة وشمالها . ابن سيده : والجنينان حرفان مكتنفا الجبهة من جانبينها فيا بين الحاجبين مضعداً إلى نقصاص الشعر ، وقيل : هما ما بين القصاص إلى الحجاجين ، وقيل : حروف الجبهة ما بين الصد عين متصلا عدا الناصية ، كل ذلك حبين واحد ، قال : وبعض يقول نهما تجبينان ، قال الأزهري : وعلى هذا كلام العرب . والجنبهتان : الجنينان . قال اللحاني : والجنبين مذكر لاغير، والجمع أجبن وأجبن وجبن .

والجُنبن والجُنبن والجُنبن مثقل : الذي يؤكل ، والواحدة من كل ذلك بالهاء حَبُنة وتَجَبّن اللّبَن : طو الواحدة من كل ذلك بالهاء حَبُنة وتَجَبّن اللّبَن : طور كالجُنبن . قال الأزهري : وهكذا قال أبو عبيد في قوله كُل الجُنبن عُرضاً ، بتشديد النون . غيره : الجنبن فلان اللّبَن إذا اتّخذه جُنبناً . الجوهري : الجُنبن هذا الذي يُؤكل ، والجُنبنة أخص منه ، والجُنبن أيضاً : صفة الجبان . والجُنبن ، بضم الجم والباء : لفة فيهما . وبعضهم يقول : جُنبن وجُنبنة ، وجَبنة ، بالضم والتشديد . وقد جَبن الرجل ، فهو جَبان ، وجَبن أيضاً ، بالضم ، فهو جَبن الرجل ، فهو جَبان ، وجَبن أيضاً ، بالضم ، فهو جَبن .

والحَبَّان والحَبَّانة ، بالتشديد : الصخراء ، وتسمى ، دوله « والواحدة من كل ذلك بالهاء » هذه عبارة ان سيده . وقوله « جبنة » هذه عبارة الأزهري .

بهما المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية للشيء بموضعه. وقال أبو حنيفة : الجبابين كرام المنابيت ، وهي مستوية في ارتفاع ، الواحدة جبالة . والجبان : ما استوى من الأرض في ارتفاع ، ويكون كريم المنبت. وقال ابن شميل : الجبالة ما استوى من الأرض ومكس ولا شجر فيه ، وفيه آكام وجيلاه ، وقد تكون مستوية لا آكام فيها ولا جلاه ، ولا تكون الجبالة في الرامل ولا في الجبل ، وقد تكون في الجبالة في الرامل ولا في الجبل ، وقد تكون في القيفاف والشقائق . وكل صحراء جبالة .

جبرن : جَبْربنُ وجِبْريل وجَبْرَ ثَيْل ، كله: اسم روح القدُس ، عليه السلام .

جعن : الكسائي : الجَعِنُ السَّيِّ الفِيدَاء ، وقد أَجْعَنَتُهُ أُمَّهُ . وصِيُّ جَعِنُ الغِدَاء ، وقد جَعِن ، بالكسر ، تَجْعَن جَعَناً وأَجْعَنَتُه : أَسَاءَت غِذَاءه ، وقال الأَصْعِي في المُجْعَن مثله. والجَعِن: البَطِيءُ الشباب ؛ وقول الشَّاخ :

> وقد عرقت مفابئها، وجادت بدر تها قری جنین قتین

قال ابن سيده: أراد 'قراداً جعله جَحِناً لسوء غذائه، يمني أنها عَرِقَتُ فصار عَرَقُها قرَّى للقُراد ، وهذا البيت ذكره ابن بري بمفرده في ترجمة حجن ، بالحاء قبل الجيم ، قال : والجَحِنُ المرأةُ القليلةُ الطّعْم ، وأورد البيت ، وقد أورده الأزهري وابن سيده والجوهري هنا على ما ذكرناه ، فإما أن يكون ابن بري صَعَف أو وجد له وجهاً فيا ذكره ، قال : والأنثى جَجنة وجَحنة ؛ وأنشد ثعلب :

كُواحِدةِ الأَدْحِيِّ لا مُشْمَعِلَةٌ ، ولا جَعْنة ، نحت الثياب ، جَشُوب ُ

وقد جَمِن جَحَناً وجَعانة . الأزهري: ومَثَلُ من

الأمثال : عَجَبُ من أن يجيء من جَحِن ِ خَيْر "، قال ابن سيده وقول النمر بن تولب :

### فأنبنها نباتأ غير جَحْن

إنما هو على تخفيف جَحِن . ونَبْت جَحِن : زَمِير " صغير مُعَطَّش . وكلُّ نَبت ضعف فهو جَحِن " . والمُنجِعَن ، بضم المم ، من النبات : القصير القليل الماء . ابن الأعرابي : يقال جَحَن وأَجْعَن وجَحَد وجَحَد وجَحَد وجَحَد وجَحَد كله معناه إذا ضيق على عياله فَقْر آ أو مجلًا . الأزهري : يقال مُحَمَّناء قلبي ولنُو مِجاء قلبي ولنُو يَذاء قلبي، يعني ما لزم القلب .

وجَيْعُون وجَيْعان : اسم نهر جاء فيهما حديث ؟ قال ابن الأثير : ورد في الحديث سَيْعان وجَيْعان ؟ قال ابن الأثير : ورد في الحديث سَيْعان المِسْسِمة وطرَ سُوس . الجوهري : جَيْعُون نهر بَلْنَغ ، وهو فَيْعُول . وجَيْعان : نهر بالشّام ؟ قال ابن بري : مجتمل أن يكون وزن جيّعون فعلون مثل زيتون وحمدون .

جعشن : تَجعُشُن : امم .

جِعْن : الأَصِعِي : الجُنْفُنَةُ الرديثة عند الجماع من النساء ؛ وأنشد :

> سأنذر ' نَفْسي وَصْلَ كُلِّ 'جَغْنَةً قِضَافٍ ' كَبَيْرِ 'ذَوْنِ الشَّعِيرِ الفُرافِرِ

جدن : حَدَن : موضع . وذو حَدَن : قَيْل من أَقِال حِمْير ، وفي الله البَهَن ، وفي التهذيب: اسم ملك من ملوك حِمْير ، وقال الأصمعي: وأنشد أبو عبرو بن العلاء الكلابي :

لو أَنَّنِي كنتُ من عاد ومن إرَم غَذِي بَهُم ولُقُماناً وذا جَدَّن

ان الأعرابي : أَحْدَنَ الرجلُ إذا استغنى بعد فقر . حون : الجرانُ : باطن العُنْثُق ، وقبل : مُقدَّم العنق من مذبح البعبر إلى منحره ، فإذا برك البعبر ومد عنْقَه على الأرض قبل: ألقي جرانَه بالأرض. وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : حتى ضرَب الحــتي<sup>ة</sup> بجيرانه ، أرادت أن الحقُّ استقام وقيَرٌ في قيراره ، كما أن النعيو إذا برك واستراح مد جرانه على الأرض أَى عُنْقَه . الجوهرى : جِرانُ البعيرِ مقدَّم عُنقه من مذبحه إلى منحره ، والجمع 'جر'ن" ، وكذلك من الفرس . وفي الحديث : أن ناقتُـه ، عليه السلام ، تَلَكُمُلُحُتُ عند بنت أَبِي أَنوب وأَرْزُمَتُ ووَضَعَتُ " جِرانَهَا ؟ الجِران : باطن العُنق . اللَّحَاني : أَلْقي فلان على فلان أَجْرانه وأَجِرامَه وشَراشره، الواحد جر م وجر ن الما سمعت في الكلام ألقى عليه جرانَه ، وهو باطن العُنق، وقيل: الجران هي جلدة تَضْطُرِبِ على باطن العنق من ثُغُرة النحر إلى منتهى العُنتي في الرأس ؛ قال :

> فَقَدَّ مَراتَها والبَرْكَ منها ، فَخَرَّتُ للبَـدَبِنِ وللجِرانِ

والجمع أَجْرِنَة وجُرُنْ . وفي الحديث: فإذا جملان يُصرِفان فدَنَا منهما فوَضَعا 'جرُنْهما على الأَرض ؟ واستعار الشاعر الجران للإنسان؟ أنشد سيبويه :

> مَّتَى تَرَ عَيْنَتَى مَالَكُ وَجِرَانَهُ وَجَنْبُيهِ ، تَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ ثَاثْرِ وقول طرَّفة في وصف ناقة :

وأَجرِنةِ لُنُوَّتُ بِدَأْيٍ مُنْفَقِّدِ

إنما عظم صدرَها فجعل كلُّ جزء منه جيراناً كما حكاه سيبويه من قولهم للبعير ذو عَثانين. وجِران الذكر: باطنه ، والجمع أجرية وجُرُن . وجَرَنَ الثوبُ

والأديمُ كِجْرُن جُرُوناً ، فهو جارِن وجَرِين : لان وانسحق، وكذلك الجلد والدرع والكتاب إذا درَس، وأديم جارِن ؛ وقال لبيد يصف غَرْبَ السانية :

بُمُقَابَلِ سَرِبِ المَخَارِزِ عِدْ لُهُ ، قَلِقُ لَمُنَحَالَةِ جَارِنَ مُسْلُومُ

قال ابن بري يصف جلداً عمل منه كو". والجارِنْ: الليِّن ، والمَسْلوم : المدبوغ بالسَّلَم. قال الأزهري: وكلُّ سقاء قد أخلَق أو ثوب فقد حَرَن جُروناً، فهو جارِن. وجَرَن فلان على العَذْل ومَرَن ومَرَد بمعنى واحد . ويقال للرجل والدابة إذا تعود الأمرَ ومَرَن عليه : قد جَرَن يَجْرُن مُجروناً ؛ قال ابن بري : ومنه قول الشاعر:

سلاجِم يَشْرِبَ الأُولى ، عليها بيشرِبَ كَرَّةٌ بعد الجُرُونِ

أي بعد المُرون . والجارِنة : الليِّنة من الدروع . أبو عمرو : الجارِنة المارِنة . وكلُّ ما مَرَن فقد حَمِرَن ؛ قال لبد يصف الدروع :

> وجَوارِن بيض ، وكلّ طِمِرَّةٍ يَعْدُو عليها القَرَّتَيْنَ غُـُـلام

يعني 'دروعاً ليَّنَة . وإلجارِن : الطريق الدارِس . والجَرَنُ : الأرض الغليظة ؛ وأنشد أبو عمرو لأبي حسه الشماني :

تَدَكَّلَتُ بَعْدي وأَلْهَنْهَا الطُّبُنَنُ، ونحنُ نَغْدو في الحَبار والجَرَنَ

ويقال : هو مبدل من الجرّل . وجَرَّنَت يدُه على العبل نُجروناً : مرنَت . والجارِن من المناع : ما قد استُمْتِع به وبكي . وسقاء جارِن : يَبِس وغلُظ من العبل . وسوّط من بحَرَّن : قد مَرَن قَدَه . والجَرَين : موضع البُرْ" ، وقد يكون النمر والعنب،

والجمع أجرنة وجُرُن، بضين، وقد أجرَن العنب. والجَرِينُ : بَيْدَر الحَرْثُ نَجْدَر أَو نَحْظَرَ عليه . والجَرِينُ : بَيْدَر الحَرْثُ نَجْدَر أَو نَحْظَرَ عليه . والجَرِينُ والجَرِين : موضع التمر الذي نجقَف فيه. وفي حديث الحدود : لا قبطع في ثمر حتى نُووية الجَرِينُ ؛ هو موضع تجفيف الثمر ، وهو له كالبيد للعنطة ، وفي حديث أبي مع الغول : أنه كان له نجرن من تمر . وفي حديث ابن سيرين في المتحاقلة: كانوا يشترطون قنهامة الجُرُنُ ، وقيل : الجَرينُ موضع البيدر بلغة اليمن . قال : وعامتُهُم يَكسير الجيم ، وجمعه نجرن " . والجَرينُ : الطّعن ، بالمعتم نكسير بلغة نهذيل ؛ وقال شاعره :

ولِسَوْطِهِ زَجَلُ ، إذا آنَسْنَهُ جَرُ الرَّحَى بَجَرينِها المَطْعُونِ

الجَرين : ما طَعَنتُه ، وقــد 'جرِنَ الحبُّ جَرْناً شديداً .

والجئر °ن': حجر منقور 'يصب فيه الماء فيُتوضاً به ، وتسميه أهل المدينة المبهراس الذي يُتَطهّر منه . والجارِن : ولد الحية من الأفاعي. التهذيب: الجارن من أولاد الأفاعي .

قال ابن سيده: والجِرِنُ الجِسم، لغنة في الجِرِم زعبوا ؟ قال: وقد تكون نونه بدلاً من ميم جِرِم، والجمع أَجْران ، قال: وهذا بما يقوي أن النون غير بدل لأنه لا يكاد يُتصرّف في البدل هذا التصرف. وألقى عليه أجرانه وجرانه أي أثقاله.

وجِرانُ العَوْدِ : لقَبَ لبعض شعراء العرب ؛ قبال الجوهري : هو من نمير واسبه المُستووردا ، وإنما لقب بذلك لقوله يخاطب امرأتيه :

 ١ قوله « واسمه المنتورد » غلطه الصاغاني حيث قال واتما اسم
 جران المود عامر بن الحرث بن كلفة أي بالضم ، وقيل كلفة بالفتح .

'خذا حَذَراً ، يا جارَتَيُّ ، فإنَّني رأيت' جِرانَ العَوْدِ قد كاد يَصْلُحُ

أواد بجران العَوْد سوطاً قدّه من جران عَوْد نَحَرَه وهو أصلب ما يكون . الأزهري : ورأيت العرب تسوّي سياطها من 'جر'ن الجِيال البُزْل لصلابتِها ، وإنا حدّر امرأتيه سوطة لنشوزهما عليه ، وكان قد المخذ من جلد البعير سوطاً ليضرب به نساءًه .

وجَيرُون: باب من أبواب دمشق، صانها الله عز وجل. والجرْيانُ : لغة في الجرْيالَ ، وهو صِبْغ أحمر . والمجرينُ : الميت ؛ عن كراع . وسفر مِجْرَنُ : بعيد ؛ قال رؤبة :

بعد أطاويح السّفار المِجْرن قال ابن سيده : ولم أجد له اشتقاقاً .

جوشن: النهاية لابن الأثير: أهدى رجل من العراق إلى ابن عمر جوارشن ، قال: هو نوع من الأدوية المركبة يقوسي المعدة ويهضم الطعام ، قال: وليست اللفظة بعربية .

جوهن : اجْرَعَنَ الرجلُ : صُرع عن دابَّته وامند على وجه الأرض ، وضرَبْته حتى اجْرَعن .

جَوْنُ : المؤرج : تَعطَبُ جَزَنُ وَجَزَلُ ، وَجَمَعُهُ أَجْزُنُ وَجَزَلُ ، وَجَمَعُهُ أَجْزُنُ وَأَجْزُنُ ، وهو الحشب الغلاظ ؛ قال جَزَءُ اللهُ الحَرِثِ :

حَمَى 'دونَه بالشَّو'كِ والتَّفَّ 'دونه، من السَّدْر، 'سوق' ذَات' هَول وأَجز'نَ

جِشن : الجِسَن : الغليظ ؛ عن كراع ، زاد غيره : أو ما هو في معناه .

والجُسْنَةُ : طائرة سوداة تعَسَّش بالحصي .

الصدر . وجَوْشَنُ الجَرَادة : صدرها . وجَوْشَنُ اللَّيل : وسَطَه وصَدْره . والجوشَن : اسم الحديد الذي يُلبَس من السلاح ؟ قال ذو الرمة يصف ثوراً طَعَن كِلاباً بِرَوْقَيْه في صدرها :

# فَكُرَ بَمُشْنُ طَعْنَا فِي جَوَاشِنِهِا ، كأنه، الأَجْرَ فِي الإِقبال ، تَجْنَسِبُ

الجوهري : والجَوْشَن الدَّرْعِ واسم الرجل، وقيل: الجوْشَن من السلاح زَرَدُ يُلبَسه الصدرُ والحَيَزوم. ومضى جَوْشُن من الليل أي قطعة ، لغة في جَوْش، فإن كان مزيداً منه فحكمه أن يكون معه ؛ قال ابن أحمر يصف سحابة :

'يضيء صَبير'ها ، في ذي خَسِي ٍ ، جواشن ليُلها بِيناً فيينا

والبين : القطعة من الأرض. ابن الأعرابي: المَجْشُونة مُ المرأة الكثيرة العمل النشيطة . وجَواشِن الشَّمام : بقاياه ؟ قال :

كرام إذا لم يَبْقَ إلاَّ جَواشِن الدُّ سام ، ومن شَر ّ الثَّمام جَواشِنهُ

جعن : بَعِمْوَنَة أ : من أسماء العرب . ورجل بَعِمْوَنة إذا كان قصيراً سميناً . وقال ابن دريد: الجَمَّن فعل ثمات ، وهو التقبّض ، قال : ومنه اشتقاق بَعِمْوَنة ، وقد وجدت حاشة قال أبو جعفر النحاس في كتاب الاشتقاق له : بَعِمْونة اسم رجل مشتق من الجَعْن ، وهو وَجَعُ الجسد وتكسَّره ، قال : ويجوز أن يكون مشتقاً من الجَعْو، وهو جمع الشيء، وتكون النون زائدة .

جعثن : الأزهري : الجِعثينُ أُرومة الشجر بما عليها من الأغصان إذا قطعت . ابن سيده : الجِعثينةُ أُرومة كل

شجرة تَبقى على الشتاء ، والجمع جعثن ؛ قال : تَقْفِرُ فِي الجِعْثِنَ ، يَا مُمِرَّةُ وَدُهَا قَعْمَا

ويروى: تُقَفَّزُ الجِعْثِنَ بِي ، ومنهـم من يقول الواحد جِعْثِن ، والجمع الجُعاثِن . قال أبو حنيفة: الجِعْثِن أصل كل شجرة إلا شجرة الما خشبة؛ وأنشد:

> تَرَى الجِعْثَنُ العامِيُّ تُذْرِي أُصُولَهُ مَنامِمُ أَخْفَافِ المَطِيُّ الرُّواتِكِ

الأزهري : كل شجرة تبقى أرومتها في الشتاء من عظام الشجر وصفارها فلها جعثن في الأرض، وبعدما أينزع فهو جعثن حتى يقال لأصول الشوك جعثن . وفرس مجمعتن الخلت : شبه بأصل الشجرة في كد نته وغلظه ؛ قال ابن برى في معناه :

كانَ لَنَا ، وهو فَلُو ْ نَرْ بُبُهُ ، مُجَعْثَنُ الخَلْق يَطيرُ ۚ زَعَبُهُ ۚ

ورجل جِعْثِينة ": جَبَان ثقيل ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

فيا فتى ما قَـتَكُـنُمْ غيرَ جِعْنِـنَةِ ،
ولا عَنيف بِكر الحيل في الوادي
والجِعْثِمُ والجِعْثِنُ ، بالكسر : أصولُ الصّلتّيان ؟
وأنشد للطرماخ فقال :

أَو كَمَجْلُوحٍ جِعْثُنَ بِلَّهُ القط رْ ، فأَضعَى مُوكَدِّسَ الأَعْراضِ

وفي حديث طهفة : ويبس الجعثين ؛ هو أصل النبات ، وقبل : أصل الصّلّبان خاصة ، وقال أبو زياد : الجعثينة أصل كل شجرة قد كذهبت سوى العضاه ، وأنشد ببت الطرمّاح . وتَجَعَثن الرجل إذا تَجَمَّع وتقبَّض . ويقال لأروه الصّلّبان : جعثنة "؛ قال الطرمّاح :

ومَوْضع مَشْكُوكين أَلقَتْهُما مَمَّا ، كُوَطَنَّاهُ ظَبْيِ القُفُّ بِينِ الجَمَاثِينِ

وجِعْثِنَة : شَاعِر معروف . قال ابن الأعرابي : هو جِعْثِنَة بن جَوَّاسِ الرَّبْعي . الأَزْهِرِي: ِجعْثِنِ من أَسَاء النساء ، وعَيِّنَه الجوهري فقال : جعْثَن أَخْتُ الفرزدق .

جعفلن : الجَعْفَلِين : أَسْقُفُ النصارى و كبير هم . جفن : الجَفَنُ : جَفَنُ العَين ، وفي المحكم : الجَفْنُ فَطاءُ العين من أعلى وأسفل ، والجمع أَجْفُنُ وأَجفان وجُفُونُ . وجَفَنُ السيف : وجَفَنُ السيف : غِمْده ؛ وقول حذيفة بن أنس الهذلي :

> نَجا سالم"، والنفسُ منه بشِدَّقِه ، ولم يَنْجُ إلا جَفْنَ سيفٍ ومِثْنُورًا

نصب َ جَفَنَ سِف على الاستثناء المنقطع كأنه قال نجا ولم يَنْج ' ؟ قال ابن سيده : وعندي أنه أراد ولم ينج إلا بجفن سيف ، ثم حد َف وأو صل ، وقد حكي بالكسر ؟ قال ابن دريد : ولا أدري ما صحته ، وفي حديث الحوارج : سُلُوا سيوفكم من جُفونها ؟ قال : جفون ' السيوف أغباد ُها ، واحدها جَفَن ' ، وقد تكرر في الحديث .

والجنفنة : معروفة ، أعظم ما يكون من القصاع ، والجمع جفان وجفن ؛ عن سبويه، كهضبة وهضب، والجمع جفان وجفن ؛ عن سبويه، كهضبة وهضب، في الجمع إذا كان اسماً ، إلا أن يكون ياء أو واوا في الجمع إذا كان اسماً ، إلا أن يكون ياء أو واوا في كيسكن حين د وفي الصحاح: الجنفنة كالقضعة . وجفن الجنوور : انخذ منها طعاماً ، وفي حديث عمر ، وضي الله عنه: أنه انكسرت قلوص من نعتم الصدة فعقنها، وهو من ذلك لأنه يمثلاً منها الجفان ، وفيل : معنى جفنها أي نحر اها وطبعها واتخذ منها

طعاماً وجعل لَحمها في الجفان ودعا عليها الناسَ حتى أكادِها .

والجَمَّنَة : ضرّب من العنب . والجَمَّنَة : الكَرْم، وقيل : الأَصلُ من أُصول الكَرْم، وقيل : قضيب من قُضْبانه ، وقيل : ورَقَبُه ، والجمع من ذلك حَمَّنَ " ؟ قال الأخطل بعض خابة خبر :

آلت إلى النصف من كلُّـفاء أَنَّأَمْها عِلْمُعَاء أَنَّأَمْها عِلْمُعِهُمْ وَالفَّـاد

وقيل: الحَفْن اسم مفرد، وهو أَصل الكَرْم، وقيل: الْجَفْن نفس الكرم بلغة أهل اليمن، وفي الصحاح: قُصْبان الكَرْم؛ وقول النمر بن تولب:

> سُعُيَّةُ بين أَنهارٍ عِـذابٍ، وزُرْعِ نابِت وكرُومٍ جَفْن

أراد: وجَفَن كروم ، فقلتب ، والجَفَن المها: الكرّم وأضافه إلى نفسه ، وجَفن الكرم وتَجفّن: صاد له أصل . ابن الأعرابي : الجَفَن في قشر العنب الذي فيه الماء ، ويسمى الحمر ماء الجَفْن ، والسحاب جَفْن الماء ، وقال الشاعر يصف ريق الرأة وشبهه الحمر :

نخسي الضعيع ماء جَفْن شابَه ، صبيعة البارق ، مَثْلُوج ثُـلج

قال الأزهري: أراد عاء الجنفن الحمر . والجنفن : أصل العنب شبب أي مُزِج بهاء بارد . ابن الأعرابي: الجنفنة الحمرة ، وقال اللحياني : الجنفنة الحبرة ، وقال اللحياني : للب الحبر ما بين جفنيه . وجفنا الرغيف : وجهاه من فوق ومن تحت . والجنفن : شجر "طبب الربح عن أبي حنيفة ، وبه فسر بيت الأخطل المتقدم . قال : وهذا الجنفن عير الجنفن من الكرم ، ذلك ما

ار تقى من الحبكة في الشجرة فسُميّت الجَفْنَ لتجفّيه فيها، والجَفْنُ أَيضًا من الأحرار : نبئة " تنبئت منسطّحة، وإذا يبست تقبّضت واجتمعت، ولها حب كأنه الحالمية، وأكثر منبتها الإكام، وهي تبقى سنين يابسة، وأكثر راعيتها الحريم والمعزى، قال : وقال بعض الأعراب : هي صلطة صغيرة مثل العيشوم، ولها عيدان صلاب وقاق قصار، وورقها أخضر أغبر ، ونبائها في غلظ الأرض، وهي أمرَع البقل نباتًا إذا مُطرَت وأسرعها هينجاً .

وَفَرَ مَالَ اللهِ فِينَا ، وَجَفَنَ نَفْساً عَنِ اللهُ نِيا ، وللدنيا زِينَ

قَـالَ الأَصِعِي: الجَـَفَنُ طَلَـفُ النفس عن الشيء الدنيء. بقال: جَفَنَ الرجلُ نفسه عن كذا جَفَناً طَلَـفَهَا ومَنَعَهَا. وقال أبو سعيد: لا أعرف الجَـفْنَ بمعنى طَلْنُفِ النفس.

والتَّجْفينُ : كَثُوهُ الجماع . قال : وقال أَعرابي : أَضُواني دوامُ التَّجَفينِ . وأَجْفَنَ إِذَا أَكثَرَ الجماعَ ؟ وأَشْد أَحمد البُسْنِيَّ :

يا رُبُّ سَيْخ فيهم عِنَّينُ عن الطُّعان وعن التَّجفينُ

قال أحمد في قوله وعن التَّجفين : هو الجِفان التي يطعم فيها . قال أبو منصور : والتَّجفين في هذا البيت من الجِفان والإطعام فيها خطأ في هذا الموضع ، إنما التَّجفين همنا كثرة الجماع، قال : رواه أبو العباس عن ابن الأعرابي .

والجَهَنَةُ: الرجلُ الكريم. وفي الحديث: أنه قيل له أنت كذا وأنت كذا وأنت الجَهَنَةُ الغَرَّاء؛ كانت العربُ تدعو السيدَ المِطْعامَ جَهْنَةٌ لأنه يضَعُهُـا ويُطْعِم

الناس فيها ، فسُمِّي باسمها ، والغَرَّاء : البيضاء أي أنها مَمْلُوءة "بالشحم والدُّهُن . وفي حديث أبي قتادة : ناديا جَفْنة الرَّكْبِ أي الذي يُطْعِمُهم ويُشْبِعُهم ، ويُشْبِعُهم ، وقيل : أراد ياصاحب جَفْنة الرَّكْبِ فحذف المَضاف للعِلْم بأن الحَفْنة لا تُنادى ولا تُجيب . وجَفْنة ': قبيلة " من الأزود ، وفي الصحاح : قبيلة " من الين . والمَّن أهل اليمن كانوا استو طنوا السَّم ؛ وفيهم يقول حَسَّان بن ثابت :

أو لادِ جَفْنة حول قَبْرِ أَبِيهِم ، قَبْر ابن مارية الكريمِ المِفْضَل

وأراد بقوله عند قسير أبيهم أنهم في مساكن آبائهم ورباعهم التي كانوا ورثـُوها عنهم .

وجُفَيْنَةُ : اسمُ خَمَّادِ . وفي المثل : عند مُجفَيْنة الحَبرُ اليقين ؛ كذا رواه أبو عبيد وابن السكيت . قال ابن السكيت : ولا تقُل مُجهَيْنة ، وقال أبو عبيد في كتاب الأمثال : هذا قول الأصعي ، وأما هشام ابن محمد الكلبي فإنه أخبر أنه مُجهَيْنة ؛ وكان من عديه : أن مُحصَيْنَ بن عمرو بن مُعاوية بن عمرو ابن مُعاوية بن عمرو ابن مُعاوية بن عمرو الأخنسُ ، فنز لا منزلاً ، فقام الجُهني إلى الكلايي وكانا فاتِكَيْنِ فقتله وأخذ مالك ، وكانت صغرة من بنت عمرو بن معاوية تشكيه في المواسم ، فقال الخنس :

كَصَخْرة إذ تُسائل في مراح وفي جَرْم ، وعِلْمُهُمَا كُلنون ا تُسائل عن مُحصَيْن كُلَّ وَكُنْب ، وعند بُجهَيْنة الحَبُورُ اليَقينُ

الكلبي بهذا النوع من العلم أكبرَ من الأصمعي" ؛ قال ان برى : صغرة أخته ، قال : وهي صُغَارة بالتصغير أكثر' ، ومراح : حيّ من قضاعة ، وكان أبو عسد وويه تُحفَـنْـنة ، بالحاء غير معجمة ؛ قال ابن خالويه : ليس أحد من العلماء يقول وعند تُحفَينة بالحاء إلا أبو عسد ، وسائر الناس بقول تحفَّينة وحُهِينة ، قال : والأَكْثُرُ على يُحفَـنُنة ؛ قال : وكان من حـديث تُجفَينة فما حدَّث به أبو عبر الراهـ د عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : كان يهوديُّ من أهل تَــْماءَ خمَّار يقال له يُجفَيْنة حار النبيِّ ضربَه ابن مُرَّة ، وكان لبني سَهُم جار " يهودي" خمَّار أيضاً يقال له غُصَين ، وكان رجل ٌ غَطَفَ اني ۗ أُتَى 'جَفَيْنَة فَشَر بَ عنده فنازَعه أو نازع رجـلًا عنده فقتَله وخَفيَ أَمرُهُ ، وكانت له أُخت تسأل عنه فمر"ت يوماً على غُصَيْن وعنده أُخوها ، وهو أُخو المقتول ، فسألته عن أُخمها على عادتها ، فقال غُصَن :

> تُسائل عن أخيها كلَّ رَكْب ، وعند 'جفينة' الحبر' اليقين'

فلما سمع أخوها وكان غُصَيْن لا يَدْرِي أَنه أَخوها ذهب إلى 'جفَينة فسأله عنه فناكره فقتله ، ثم إن بني صرّمة تشدُّوا على غُصَين فقتلوه لأنه كان سبب قتل 'جفينة ، ومضى قومه إلى 'حصين بن الحُهُمام فشكو الله ذلك فقال : قتلتم يهودينا وجاراً فقتلنا يهودينكم وجاراً كم ، فأبَو الوقع بينهم قتال شديد. والجَفَن : اسم موضع .

جلن : التهذيب : الليث جَلَن حَكَاية صوت باب ذي مضراعَيْن ، فيرُ دَهُ أَحدهما فيقول جَلَن ، ويُر دَهُ الآخر فقول بَلَن ، ويُر دُهُ الآخر فقول بَلَت ؛ وأنشد :

فتُسْمَع في الحالين منه جَلَن بَلَقَ

قول الهذلى :

وماء ورَدْتُ على جَفْنِه ، وقد جَنَّه السَّدَفُ الأَدْهَمُ ۖ

وفي الحديث : جَنَّ عليه الليلُ أي ستَره ، وبه سمي الجِنُ لاستيتارهم واختيفائهم عن الأبصار ، ومنه سمي الجَننُ لاستيتاره في بطن أمه . وجِنُ الليل وجُنونُه وجَنانُه : شدَّةُ طُلْمتِه واد لِهمامُه ، وقيل : اختلاط طلامِه لأن ذلك كله ساتر ؛ قال المذلى :

حتى يَجِيء ، وجِن الليل يُوغِلُه ، والشَّوْكُ في وَضَع الرَّجْلَيْن مَرْكُوزُ ويروى : وجُنْحُ الليل ؛ وقال دريد بن الصَّمَّة بن دنيان ا ، وقيل هو لِغُفافِ بن نـُدْبة :

ولولا تجنانُ الليلِ أَدْرَكَ خَيْلُنَا ، بِذِي الرِّمْثِ والأُرْطَى ، عياضَ بنَ ناشب فَتَكُنَا بعبدِ اللهِ خَيْرِ لِداتِه ، فَتَكُنَا بعبدِ اللهِ خَيْرِ لِداتِه ، ذِنَّابِ بن أَسْمَاءً بنِ بَدْرٍ بن قاربِ وبروى : ولولا جُنُونُ الليل أَى ما سَتَر من ظلمته.

ويروى: ونود مجمول الليل اي ما سمر من طلبه. وعياض بن جبَل:من بني ثعلبة بن سعد. وقال المبرد: عياض بن ناشب فزاري، ويروى : أَدرَكَ دَكُشُنا؟ قال ابن بري : ومثله لسكلمة بن جندل :

> ولولا جَنَانُ اللِّيلِ. مَا آبَ عَامَرُ ۗ إلى جَعْفَر ، سِرْبالُه لم 'تَمَزُق

وحكي عن ثعلب: الجنان الليل . الزجاج في قوله عز وجل: فلما جن عليه الليل وأى كو كبا ؟ يقال جن عليه الليل إذا أظلم حتى يقال جن عليه الليل وأجنت وأجن . يستر و بظ للمنه ويقال لكل ما ستر: جن وأجن . ويقال : جنه الليل ، والاختيار كبن عليه الليل د قوله « ديان » كذا في النه .

وقد ترجم عليه في حرف القاف جلنبلق .

جَمَن : الجُهُمَانُ : هَنَوَاتُ تُنَتَّخَذُ عَلَى أَشْكَالَ اللَّوْلُوْ من فضَّة ، فارسي معرب ، واحدته بُجمانة ؛ وتوهَّمَه لبيد لُوْلُـدَةِ الصدفِ البَحْرِيِّ فقال بصف بقرة :

> وتُضِيء في وَجِهُ الظَّلامِ، مُنيرةً، كَجُمَانةُ البَّحْريُّ مُللًّ نِظامُها

الجوهري: الجنهانة صبة تُعمَل من الفضة كالدُّرَة؛ قال ابن سيه و وبه سيت المرأة ، وربا سيت الدُّرَة مُجهانة . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : يتَحكرُ رُ منه العرَّق مثل الجنهان ، قال : هو اللؤلؤ الصغار ، وفي وقيل : حَبُّ يُنتَّخذ من الفضة أمثال اللؤلؤ . وفي حديث المسيح ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام : إذا وفع وأسمة تحدر منه بُجهان اللؤلؤ . والجنهان ن وفع وأسمة تحدر منه بُجهان اللؤلؤ . والجنهان ن تتوسيع ، به المرأة ؛ قال ذو الرمة :

أسيلة 'مستنن اللاموع ، وما جَرَى عليه الجُهُمان' الجائل' المُنتَوَسَّح'

وقيل : الجُهُمَانُ خَرَزُ يُبِيَّضُ بَاءَ الفضة . وجُمَانُ : اسمُ جمل ِ العجّاج ؛ قال :

أَمْسَى يُجِمَانُ كَالرَّهَيْنِ مُضْرَعًا

والجُنْمُن : اسم جبل ؛ قال تميم بن مُقْسُل :

فقلت القوم قد زالت كمائلُهم فرَّجَ الحُنُونِ من القَرْعاء فالجُنُمُنِ ا

جنن : جَنَّ الشيءَ يَجُنُهُ جَنَّا : سَتَره . وكلُّ شيء سُتر عنك فقد 'جنّ عنك . وجنَه الليلُ يَجُنُهُ جَنَّا وجُنُوناً وجَنَّ عليه يَجُنُ ، بالضم ، 'جنوناً وأَجَنَّه : سَتَره ؛ قال ابن بري : شاهد عَنَّه ١ قوله « من القرعاء » كذا في النخ ، والذي في معجم ياقوت : للى القرعاه .

وأَجنَّه الليل ؛ قال ذلك أبو إسحق . واسْتَجَنَّ فلانَّ إذا استَتَر بشيء.وجَنَّ المَيِّتَ جَنَّاً وأَجَنَّه: سَيَره؛ قال وقول الأعشى :

ولا شَمَطاء لم يَتْرُكُ سَفاها لَمُ اللَّهُ جَنينا

فسره ابن دريد فقال : يعني مَدْفوناً أي قــد ماتوا كلهم فَحُنْثُوا .

والجَنَنُ ، بالفتح : هو القبرُ لسَنْرِ • المبت. والجَنَنُ ، أَيضاً : الكفَنُ لذلك . وأَجَنَهُ : كَفَّنَهُ ؛ قال :

ما إن أبالي، إذا ما مُنتُ ، ما فعلوا: أأحْسنوا جَنني أم لم 'يجنُّوني ?

أبو عبيدة : حَنَنْتُه في القبر وأَجْنَنْتُه أَيَ وارَبَتُه ، وقد أَحنَه إذا قَــَر ه ؛ قال الأعشى :

> وهالِك أهل 'يجِنُّونَه ، كَاخَرَ فِي أَهْلِهِ لَم 'يجِنَّ

والجنين : المقبور . وقال ابن بري : والجَـنَـن ُ الميت ؛ قال كنتـتـر :

وَيَا حَبَّذَا الموتُ الكريهُ لِحُبَّهَا! ويا حَبَّذَا العنشُ المُنحِبِّلُ وَالْجَنَنُ!

قال ابن بوي : الجننن مهنا مجتمل أن يراد به الميت والقبر . وفي الحديث : ولي دفنن سيدنا رسول الله على الله عليه والعباس ، أي دفنه وستر و ويقال القبر الجننن ، ويجمع على أجنان ؛ ومنه حديث على ، رضي الله عنه : جُعل لهم من الصفيح أجنان .

والجئنانُ ، بالفتح : القَلْبُ لاستشاره في الصدر ، وقيل : لِوَعْيه الأَشْياء وجَمْعِه لَمَا ، وقيل : الجَنانُ رُوعُ القَلْب ، وذلك أَذْ هَبُ فِي الحَفَاء، وربما سبّي الرُّوحُ بَجنانًا لأَن الجسم 'يجينُه . وقال ابن دريد :

سميّت الرُّوح بَجناناً لأن الجسم 'يجنَّها فأنتُث الروح'، والجمع أَجنان'' ؛ عن ابن جني . ويقال : ما يستقر ُ بَجنانُه من الفَزَع ِ. وأَجَنَّ عنه واستَجَنَّ : استَتَر . قال شمر : وسمي القلب ُ بَجناناً لأن الصدور أجنّه ؛ وأنشد لعدي :

كُلُّ حَيِّ تَقُودُهُ كُفُّ هَادٍ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ما هو لا في

الهادي همنا : القدر ُ . قال ابن الأعرابي : حِن عين أي ما حُن ً عن العين فلم تر َ ه ، يقول : المنسقة ُ مستورة منه حتى يقع فيها ؛ قال الأزهري : الهادي القدر ُ همنا جعله هادياً لأنه تقد م المنية وسبقها ، ونصب حِن عين بفعله أو ْقَعَه عليه ؛ وأنشد :

ولا حِن البَعْضاء والنَّظَرِ الشُّزُّو ِ ا

ويروى : ولا حَنُّ ، معناهما ولا سَتْر . والهادي: المتقدّم، أراد أن القَدرَ سابقُ المنيّة المقدّرة ؛ وأما قول موسى بن جابر الحَنفيّ :

فيا نَفَرتُ جِنَّي ولا فَلُ مِبْرَدي ، ولا أَصْبَعَتُ طِيْرِي مِن الْحَوْفِ وُقَعَا

فإنه أَراد بالجِنِّ القَلْبُ ، وبالمِبْرَدِ اللسانَ .

والجَنينُ : الولدُ ما دام في بطن أمّه لاستيتارِ فيه، وجمعه أَجِنَّهُ وأَجْنَنُ ، بإظهار التضعيف ، وقد حَبَنُ الجنينُ في الرحم يجينُ جَنَّا وأَجَنَتُهُ الحاملُ ؛ وقولَ الفرزدق :

إذا غاب نَصْرانِيَّه في جَنِينِها ، أَهَلَّتُ بِحَجَّ فُوق ظَهْر العُجادِم عنى بذلك رَحمَها لأَنها مُسْتَتَرة ، وبروى : إذا

غاب نَصْرانيه فَي جنيفها ، يعني بَالنَّصْرانيَّ ، ذكر قوله « ولا جن النع » صدره كما في تكملة الصاغاني : غدثني عيناك ما القلب كاتم

الفاعل لها من النصارى ، وبجَنبِيفِها : حرَها ، وإنسا جعله جنيفاً لأنه جزء منهاءوهي جنيفاً ، وقد أُجَنّت المرأة ولداً ؛ وقوله أنشد ابن الأعرابي :

# وجَهَرَتْ أَجِنَّةٌ لَمْ انْجَهْرَ

يعني الأمنواهَ المُنْدَفِنةَ ، يقول : وردَت هذه الإبلُ الماءَ فكسَحَنّه حتى لم تدَع منه شيئًا لِقِلَّتِه. يقال : جهرَ البئرَ نزحَها .

والمِجَنُّ: الوِشَاحُ. والمِجَنُّ: التُّرُسُ. قال ابن سيده: وأرى اللحياني قد حكى فيه المِجَنَّة وجعله سيبويه فِعَلاً، وسنذكره، والجمع المَجَانُ ، بالفتح. وفي حديث السرقة: القطعُ في ثمن المِجَنَّ، هو التُرْسُ لأنه يُواري حامله أي يَسْتُره، والمِم زائدة. وفي حديث علي ، كرَّم الله وجهه: كتب إليَّ ابنُ عباس قلبَ تَكْ ظهر المِجَنَّ؛ قال ابن عباس قلبَ تَكْ ظهر المِجَنَّ؛ قال ابن مودَّة أو رعاية ثم حال عن ذلك. ابن سيده: وقلب فلانُ عِجَنَّه أي أسقط الحياة وفعل ما شاء. وقلب أيضاً مجتنه: ملك أمرَه واستبدً به ؛ قال الفرزدق:

# كيف تراني قالِباً عِجَنِّي ? أَقْلُبُ أَمْرِي طَهْرَ ﴿ للبَطْنِ

وفي حديث أشراط الساعة : وُجوهُهُم كَالْمَجَـانُ الْمُطُورَةُ ، يعني الثُّرُ كُ .

والجُنْةُ ، بالضم : ما واراك من السلاح واستَتَرْتَ به منه . والجُنَةُ : السُّتْرة ، والجمع الجُنْنَ . بقال : استَجَنَ بجُنْتَ أي استَتَر بسُتْرة ، وقيل : كُلُّ مستور جَنْنِ " جَنْنَ " ، حتى إنهم ليقولون حِقْد " جَنْنَ " وضِغْنَ " جَنْنَ " أنشد ابن الأعرابي :

يُزَمَّلُونَ جَذِينَ الضَّغْن بينهمُ ، والضَّغْنُ أَسْوَدُ ، أَو في وجْهِه كَلَفُ

أَوْ مَالُونَ: يَسْتُرُونَ وَيُخْفُونَ ؛ والجَنَينُ : المَسْتُورُ فِي نَفُوسِهم ، يقول : فهم يَجْتُهُدُونَ فِي سَتْرِه وليس يَسْتَبَرِدُ ، وقوله الضّفْنُ أَسُودُ ، يقول : هو بيّن ظاهر في وجوههم . ويقال : ما علي جَنَن لا ما ترى أي ما علي شيء أيواريني ، وفي الصحاح : ما علي جَنان إلا ما ترى أي ثوب أيواريني . والاجتنان : الموضع الذي أيستتر فيه . الاستيتار . والمَجَنَة : الموضع الذي أيستتر فيه . شير : الجَنان لأمر الحقي ؛ وأنشد :

اللهُ يَعْلَمُ أَصحابي وقولَهُمُ إِذْ يَوْكَبُونَ جَنَانًا مُسْهَبًا وَرَبِا

أي يَوْكبون أَمراً مُلْتَبِساً فاسداً. وأَجْنَنْتُ الشيء في صدري أي أكننته . وفي الحديث : نُجنُ بَنَانَه أي تُعَطِّيه وتَسْتُرُه .

والجنتة ' الدّرع ' وكل ما و قاك 'جنة ' . والجنة ' . والجنة ' . خر قة ' تلنبسها المرأة فتعطي رأسها ما قبل منه وما دَبَرَ غير وسطه ، وتعطي الوجه وحكني الصدر ، وفيها عينان مجوبتان مثل عيني البر قدع . وفي الحديث : الصوم ' 'جنة ' أي يقي صاحبه ما يؤذيه من الشهوات . والجنة ' : الوقاية ' . وفي الحديث : الإمام ' 'جنة ' ، لأنه يقي المأموم الزالل والسهو . وفي حديث الصدقة : كمثل رجلين عليها 'جنتان من حديد أي وقايتان ، ويووى بالباء الموحدة ، من حديد أي وقايتان ، ويووى بالباء الموحدة ،

وجَنُ الناسُ وجَنَانُهُم : مُعَظَّمُهُم لأَن الداخلَ فيهم يَسْتَتَر بِهِم ؛ قال ابن أُحمر :

جنان المُسْلِمِينِ أَوَدُ مَسَّا ، ولو جاورُن أَسُلَمَ أَو غِفَارا

وروي :

وإن لاقتيت أسلكم أو غفارا

قال الرّياشي في معنى بيت ابن أحمر: قوله أو َدُهُ مَسّاً أي أسهل لك ، يقول: إذا نزلت المدينة فهو خير لك من جوار أقاربك ، وقد أورد بعضهم هذا البيت شاهدا للجنان السّتر ؛ ابن الأعرابي: جنانهم جماعتهم وسواد هم ، وجنان الناس دهماؤهم ؛ أبو عمرو: جنانهم ما سَترك من شيء ، يقول: أكون بين المسلمين خير في ، قال: وأسلم وغفار خير الناس جوارا ؛ وقال الراعي يصف العَيْر :

وهابَ جَنان مَسْحورِ تُردَّی به الحکانفاء ، وأتَزَرَ انْنْتِزارا

قال : جنانه عينه وما واراه .

والجنُّ : ولدُ الجانُّ . ابن سيده : الجنُّ نوعٌ من العالَم سمُّوا بذلك لاجْتِنانِهم عن الأبصار ولأنهم اسْتَجَنُّوا من الناس فلا يُورَون ، والجمع جنان ، وهم الجنَّة . وفي التنزيل العزيز : ولقد عَلَمَت الجنَّةُ ' إنهم لَمُحْضَرُون ؛ قالوا : الجِنَّة مُ هَمِنَا المَلائكة عند قوم من العرب ، وقال الفراء في قوله تعالى : وجعلوا ببنَه وبين الجنَّة نَسَباً ، قال : يقال الجنَّة ُ ههنا الملائكة ، يقول: جعلوا بن الله وبين خَلَقه نَسَبًا فقالوا الملائكة' بنات' الله ، ولقد عَلمَت الحنَّة 'أَن الذين قالوا هذا القول محضرون في النار. والجنسِّي : منسوب إلى الجنِّ أو الجنَّة . والجنَّة : الجنُّ ؛ ومنه قوله تعالى : من الجنَّة والناس أجمعين ؛ قال الزجاج : التأويل عندي قوله تعالى : قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شَرِ "الوَسواس الحَنَّاس الذي يُو َسُوسٌ في صدور الناس من الجنَّة ، الذي هو من الجنن ، والناس معطوف على الوَسُواس ، المعنى من شر الوسواس ومن شر الناس. الجوهري: الجنُّ خلاف الإنس ، والواحد جنَّى ، سمت بذلك لأنها تخفى ولا تُركى . 'حنَّ الرحلُ 'حنوناً وأحنَّه الله' ،

فهو مجنون ، ولا تقل مُجَن ؛ وأنشد ابن بري :

رأت نضو أسفار أميّة شاحباً ،
على نضو أسفار ، فَجُن مُ جُنونُها
فقالت: من أيّ الناس أنت ومن تكن ؟
فإنك مَو لى أَسْرة لا يكدينُها
وقال مُدرك بن مُحين :

كأن 'سهَيْلا رامها ، وكأنها حَليلة' وخْم ِ 'جن" منه 'جنونها وقدله :

وَيُحَكُ ِ يَا حِتْيُ ، هَلَ بَدَا لَكِ أَن تَرْجِمِي عَقْلِي ، فقد أَنَى لَكَ ِ ؟

إِنَّا أَرَادُ مَرْأَةَ كَالْجِنِّيَّةَ إِمَّا فِي جَمَّالُهَا ، وإِمَّا فِي تَلَوُ ثُنِهَا وَابِتِدَالُهَا ؛ ولا تَكُونُ الْجِنِّيَّةُ هَنَا مُنسُوبَةً إِلَى الْجِنِّيَّةِ هَنَا مُنسُوبَةً إِلَى الْجِنِّ الذِي هُو خلاف الإنس حقيقة ، لأن هذا الشاعر المتغزِّلَ بها إنسيُّ ، والإنسيُ لا يتعشَّقُ جنيَّةً ؛ وقول بدر بن عامر :

ولقد نطقت فَوافِياً إنْسِيّةً ، ولقد نَطقت فَوافِيَ التَّجْنينِ

أراد بالإنسية التي تقولها الإنس'، وأراد بالتَّجنينِ ما تقولُه الجِنُّ ؛ وقال السكري : أراد الغريبَ الوَحْشَىُّ .

الليث : الجِنَّة / الجُنُون / أيضاً . وفي التنزيل العزيز : أَمْ به جِنَّة / والاسم / والمصدر على صورة واحدة ، ويقال : به جِنَّة / وأنشد :

من الدَّارِمِيِّينَ الذِينِ دِماؤُهُم مِشْنَاءٌ مَنَ الدَّاءِ المُبَجِّنَّةُ وَالْحَبْلُ والجِنَّةُ : طَائْفُ الْجِنِّ ، وقد مُجنَّ جَنَّا وجُنُوناً واستُنجنَّ ؛ قال مُلْمَح الهُذَلِيَّ :

فلم أن مِثْلِي 'يُسْتَجَنُ' صَابَة ' من البَيْن ، أو يَبْكِي إلى غير واصِلِ

وتَجنّن عليه وتَجان وتجانن : أرَى من نفسه أنه عنون . وأجنه الله ، فهو مجنون ، على غير قياس ، وذلك لأنهم يقولون 'جن ، فبني المفعول من أجنه الله على هذا ، وقالوا : ما أجنّه ؛قال سيبويه : وقع التعجب منه بما أفتملك ، وإن كان كالخلق لأنه ليس بلون في الجسد ولا مجلئة فيه ، وإنما هو من نقصان العقل . وقال ثعلب : 'جن الرجل وما أجنه ، فجاء بالتعجب من صغة فعل المفعول ، وإنما التعجب من صغة فعل المفعول ، وإنما التعجب من شأد " . قال الجوهري : وقولهم في المتجننون ما أجنه شاذ " لا يقاس عليه ، لأنه لا يقال في المضروب ما أضربة ، , لا في المسؤول ما أساله .

والجُنْنُ ، بالضم : الجُنونُ ، محذوفُ منه الواوُ ؛ قال مصف الناقة :

> مثل النّعامة كانت ، وهي سائة "، أَذْنَاءَ حَى زَهَاها الْحَيْنُ والْجُنْنُ جاءت لِتَشْرِيَ قَرَنْاً أَو تُمُوََّّفَ ، والدَّهْرُ فَيه رَباحُ البَيْع والغَبَّنُ فقيل ، إذ نال ظلم " ثمَّت ، اصطلهت إلى الصّاح ، فلا قررن ولا أذنن

والمَجَنَّةُ : الجُنونُ . والمَجَنَّةُ : الجِنُ . وأدضُ عَجَنَةُ " : الجِنْ . وأدضُ عَجَنَةً " : كثيرةُ الجِنْ ؟ وقوله :

على ما أنتها كهزئت وقالت مَهنئون أَجِنَّ كَمنْشاذا فريب

أَجَنَّ: وقع في تَجَنَّة، وقوله كَنُونَ ، أَرَادَ يَا هَنُونَ، وقوله مَنْشَاذَا قريب، أَرَادَتَ أَنه صَغِيرُ السَّنَّ تَهُنْرَاً به ، وما زائدة أي على أَنها كُوْ ثُنَت . ابن الأَعرابي:

باتَ فلان صَيْفَ جِن أِي بَكَانَ خَالَ لا أَنيس به ؛ قال الأَخطل في معناه :

وبِيتْنَا كَأْنَا ضَيْفُ ْ جِنٍّ بِلَيْلَة

والجانُ : أبو الجِنِ 'خلق من نار ثم خلق منه نَسْلُه. والجانُ : الجنُ ، وهو اسم جمع كالجامِل والباقِر . وفي التنزيل العزيز : لم يَطْمِيْهُنَ إنْسُ قَبْلُهُم ولا جان . وقرأ عبرو بن عبيد : فيومئذ لا 'يستَال عن دَنْسِه إنْسُ قَبْلُهُم ولا جأنُ ، بتعريك الألف وقلبيها هبزة ، قال : وهذا على فراءة أيوب السّختيالي : ولا الضّألّين ، وعلى ما حكاه أبو زيد عن أبي الاصبغ وغيره: شأبّة ومأدّة ؛ وقول الراجز: خاطمها زأمهًا أن تَذْهَا الله خالاً

وقوله :

وجلَّه حنى ابْيَأْضُ مَلْبَبُهُ وعلى ما أنشده أبو على لكُنْيِّر :

وأنت ، ابنَ لَيَنْلَى، خَيْرُ فَوَ مِكَ مَشْهَدَاً، إِذَا مَا احْمَارُتُ بِالْعَبِيطِ الْعَوامِلُ

وقول عِمْران بن حِطَّانَ الْحَرَّورِيُّ :

قد كنتُ عندَكَ حَوْلًا لا تُرَوَّعُني فيه رَواثعُ من إنس ولا جاني

إنما أراد من إنس ولا جان فأبدل النون الثانية ياة ؟ وقال ابن جني: بل حدف النون الثانية تخفيفاً . وقال أبو إسحق في قوله تعالى : أَنَجْعُلُ فيهما مَن يُفْسِدُ فيها ويَسْفَكُ الدَّماء ؟روي أَن خَلْقاً بقال لهم الجان كانوا في الأَرض فأَفسَدوا فيها وسفكوا الدَّماء فبعث ٢ قوله « خاطها النه » ذكر في الصحاح :

يا عبا وقد رأيت عبا حمار قبان يسوق أرتبا خاطها زأما أن تذعبا فتك أردني قتال مرحبا

الله ملائكته أجلتهم من الأرض، وقيل: إن هؤلاء الملائكة صادرُوا سُكَانَ الأرض بعد الجان فقالوا: يا رَبَّنا أَتَجْعَلُ فيها مَن يُفسِد فيها. أبو عمرو: الجان من الجِن ، وجمعه جِنسان مثل حائط وحيطان ، قال الشاعر:

فيها تَعَرَّفُ جِنَّانُها مشارِبها داثرِات أُجُنُ وقال الخَطَفَى جَدَّ جرير يصف إبلا: يَرْفَعْنَ بالليل ، إذا ما أَسْدَفا ، أَعْنَاقَ جِنَّانِ وهاماً رُجَّفا أَعْنَاقَ جِنَّانِ وهاماً رُجَّفا

وفي حديث زيد بن مقبل: جنّان الجبال أي الذين يأمرون بالفساد من شياطين الإنس أو من الجنّ. والجنّة ، بالكسر: امم الجنّ. وفي الحديث: أنه بهى عن ذبائع الجنّ ، قال: هو أن يَبني الرجل الدار فإذا فوغ من بنائها دبع دبيحة ، وكانوا يقولون إذا نعمل ذلك لا يَضُر أهلها الجين . وفي عديث ماعز: أنه ، صلى الله عليه وسلم ، سأل أهله عنه فقال: أيسنتكي أم به جنّة " قالوا: لا ؛ الجنّة ، بالكسر: الجنون . وفي حديث الحسن: لو أصاب الن آدم في كلّ شيء جنن أي أعجب بنفسه حتى يصير كالمتجنون من شدة إعجابه ؛ وقال القتيبي : يصير كالمتجنون من شدة إعجابه ؛ وقال القتيبي :

فلو جُنَّ إِنْسَانَ مِن الْحُسَنِ جُنَّتِ وَفِي الْحَدِيثِ ؛ اللهم إِنِي أُعودُ بِكُ مِن جُنُونِ العَمَلِ أِي أَعودُ بِكُ مِن جُنُونِ العَمَلِ أَي مِن الإِعْجَابِ بِهِ ، وَيُؤْكِدُ هذا حديثُهُ الآخر ؛ أَنه وأَى قوماً مجتمعين على إنسان فقال : ما هذا ? فقالوا: مَحْنُونُ ، قال : هذا مُصابِ ، إِنمَا المَجْنُونُ الذي يَضَرِبُ مِمَنْكِيبَهُ وَيَنظُرُ فِي عَطْفَيْهُ وَيَسْطَى فِي مِشْبَيَهِ ، وَفِي حديث فَضَالة : كان ويسَطَّى فِي مِشْبَيَهِ ، وفِي حديث فَضَالة : كان

يَخِرْ رَجَالٌ مِن قَامَتِهِم فِي الصلاة مِن الحَصَاصةِ حَقَى
يقولَ الأَعْرَابُ بَجَانَينَ أَو بَجَانُونَ ؛ المَجَانِينُ :
جَمِعُ تَكْسِيرِ لمَجْنُونِ ، وأَمَا تَجَانُونَ فَشَاذً كَمَا شَدًّ
شَيَاطُونَ فِي شَيَاطِينِ ، وقد قرى : واتسَّبَعُوا ما
تَنْلُو الشَّياطُونَ . ويقال : خلُّ ضَلالَه وَجُنْ جُنُونَهُ ؛ قال الشَاعر :

َهَبَّتْ له ربع فَهُنَّ جُنُونَه ، لمَّا أَنَاهُ نَسِيمُها يَتَوَجَّسُ

والجان ؛ ضَرَّ بُ مِن الحَيَّاتِ أَكْمَلُ الْعَيْنَيْنَ يَضْرِبِ إلى الصُّفْرة لا يؤذي ، وهو كثير في بيوت الناس . سيبويه: والجمع ُ جِنَّان ُ ؛ وأنشد بيت الحَطَفَى جد جرير يصف إبلا:

> أعناقَ جنَّانِ وهاماً رُجَّفا ، وعَنَقاً بعدً الرَّسيم خَيْطَـفا

وفي الحديث: أنه نهَى عن قَتُلُ الْجِنّانِ، قال: هي الحيّات التي تكون في البيوت، واحدها جان ، وهو الدقيق الحقيف. التهذيب في قوله تعالى: تَهْتَزُ كَأَنّها جان ، قال : الجان عبّه " بيضاء. أبو عمرو: الجان عبّة "، وجمعه جوان ، قال الزجاج: المعنى أن العصا صارت تتحر "ك كما يتحر "ك الجان حركة خفيفة ، قال: وكانت في صورة ثمنيان ، وهو العظيم من الحيّات ، ونحو ذلك قال أبو العباس ، قال : شبّهها في عظميها ونحو ذلك قال أبو العباس ، قال : شبّهها في عظميها بالشعبان وفي خفيتها بالجان ، ولذلك قال تعالى مر "ة: فإذا هي ثمنيان ، ومر ة : كأنها جان ؛ والجان : الشيطان أيضاً . وفي حديث زمزم: أن فيها جنّاناً كثيرة أي حيّات ، وكان أهل الجاهلية فيها جنّاناً كثيرة ، عليهم السلام ، جنّاً لاستيتار هم عن العيون ؛ قال الأعشى يذكر سليان ، عليه السلام: عن العيون ؛ قال الأعشى يذكر سليان ، عليه السلام :

وسَخُرَ من جِنِ اللائكِ تِسعة ، فياماً لك يُه يَعْمَلُونَ بَلا أَجْرِ

وقد قبل في قوله عز وجل: إلا إبلس كان من الجن"؛ إنه عَني الملائكة ، قال أبو إسحق : في سماق الآبة دلل على أن إبلس أمر بالسجود مع الملائكة، قال: وأكثر ما حاء في التفسير أن إبليس من غير الملائكة، وقد ذكر الله تعالى ذلك فقال : كان من الحن"؛ وقبل أَيضاً: إن إبلس من الجن عنزلة آدم من الإنس ، وقد قبل: إن الجن ضرُّب من الملائكة كانوا خُزَّانَ الأرض ، وقبل : خُزَّان الجنان ، فإن قال قائل : كنف إستَثْنَى مع ذكر الملائكة فقال: فسجدوا إلا إبلس، كنف وقع الاستثناء وهو لس من الأول? فالجواب في هذا: أنه أَمَره معهم بالسجود فاستثنى مع أَنه لم يَسْجُد ، والدليلُ على ذلك أن تقول أَمَرُ تُ عَمْدي وإخُوتي فأطاعوني إلا عَمْدي، وكذلك قوله تعالى : فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ، فرب العالمين للس من الأول ، لا يقدر أحد أن يعرف من معنى الكلام غير هذا ؛ قال : ويَصْلُحُ الوقفُ على قوله ربُّ العالمين لأنه رأسُ آيةٍ ، ولا يحسنُن أن ما بعده صفة <sup>د</sup> له وهو في موضع نصب . ولا جن ً بهذا الأمر ـ أَى لا خَفَاء ؛ قال الهُدَلى:

ولا جِنْ بالبَغْضاء والنَّظَرِ الشَّزْرِ فأما قول الهذلى:

أَجِنِي، كَانَّمَا 'ذَكِر َتْ كُلْمَيْب"، أَبِيت' كأنني أكثوك بجَمْر

فقيل: أراد بجد ي ، وذلك أن لفظ ج ن إنما هو موضوع للتستُر على ما تقدم ، وإنما عبر عنه بجني لأن الجد ما يلابس الفكر ويُجنّه القلب ، فكأن النقس مُجنّة له ومنظوية عليه . وقالت امرأة عبد الله بن مسعود له : أجنتك من أصحاب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ؛ قال أبو عبيد : قال الكسائي وغيره معناه من أجل أنك فتر كت من ، والعرب

تفعل ذلك تدع من مع أجل ، كما يقال فعلت ذلك أجلك ، قال : وقولها أجلك ، قال : وقولها أجنك ، حذفت الألف واللام وألقيت فتحة الممزة على الجيم كما قال الله عز وجل : لكنا هو الله ربي يقال : إن معناه لكن أنا هو الله ربي فحذف الألف ، والتقى نونان فجاء التشديد ، كما قال الشاعر أنشده الكسائى :

لَهِنَّكُ مِنْ عَبْسِيَّة لَوَسِيةٌ عَلَى هَنُواتِ كَاذَبِ مَنْ يَقُولُهَا

أراد لله إنتك ، فحذف إحدى اللامَـينِ من لله ، وحذَفَ الألف من إنتك ، كذلك حُذِفَت اللامُ من أَجل والهمزة من إن ؛ أبو عبيد في قول عـدي ابن زيد :

أَجْلَ أَنَّ اللهَ فَد فَضَّلَكُم ، فوق مَن أَحْكى بصُلْبٍ وإزار

الأزهري قال : ويقال إجل وهو أحب إلي ، أواد من أجل ؛ ويووى :

فوق مَن أحكاً صلباً بإزار

أراد بالصلب الحسب ، وبالإزار العفّة ، وقيل : في قولهم أَجِنَّك كذا أي من أَجل ِ أَنك فَعَدْفُوا الأَلْفُ واللام اختصاراً ، ونقلوا كسرة اللام إلى الجيم ؛ قال الشاعر :

أَجِينُكُ عَنْدَي أَحْسَنُ النَّاسِ كَالِّهُمُ، وأَنكَ فِاكَ الخِالِ والحِبْراتِ

وجِن الشّبابِ: أَوَّلُه ، وقيل : حِدَّتُه ونشاطُه . ويقال : كان ذلك في جِن صِباه أي في حَدَاثَتِه ، وكذلك جِن كُل شيء أوَّل شيدّاته ، وجن المرَحِ

لا يَنْفُخُ التَّقْرِيبُ منه الأَبْهَرَا، إذا عَرَّتُه جِنْه وأَبْطَرَا

قد يجوز أن يكون جُنونَ مَرَحِه ، وقد يكونُ الحِنُ هنا هذا النوع المُستَتَرِ عن العَين أي كأنَّ الجَنِّ تَستَعِثُهُ ويُقوِّبه قولُه عَرَتْه لأن جنَّ المرَح لا يؤنَّث إنما هو كجُنونه ، وتقول : افْعَلُ ذلك الأمرَ بجِنِّ ذلك وحِدثانِه وجِيدًّه ؛ بجِنِّه أي بجدثانه ؟ قال المتنخل المذلي :

كالسُّعُلِ البيضِ جَلا لَوْنَهَا سَعُ يَجَاءِ الحَمَلِ الأَسُولِ أَرْوَى بِجِنِ العَهْدِ سَلْمَى، ولا يُنْصِبْكُ عَهْدُ المَلِقِ الحُولِ

يويد الغيث الذي ذكره قبل هذا البيت ، يقول : سقى هذا الغيث سكنمى مجد ثان الزوله من السحاب قبل تغيره ، ثم نهى نفسه أن ينضبه حب من هو ملق . يقول : من كان ملقاً ذا تحول فصر مك فلا ينضبك صر مه . ويقال : خذ الأمر بجنه واتتى الناقة فإنها بجن ضراسها أي بجد ثان نتاجها وجين النبت : زهره وتوره ، وقد تجنلت الأرض وحيث حنوناً ؟ قال :

کُوم نَظاهرَ نِیْها لما رَعَتْ رَوْضاً بِعَیْهُمَ والحمی تجنونا

وقيل : جُن ً النَّبْت ُ جُنُوناً غلُظ واكتبَهل . وقال أبو حنيفة : نخلة تجنونة إذا طالت ؛ وأنشد :

يا رب أرسل خارف المساكين عَجاجة سلطِمة السُعانين تَخاجة العَمَانِين تَنْفُض ما في السُّعن المنجانين

قال أبن بري : يعني بخارف المساكين الريح الشديدة

الـتي تنفُض لهم التُّمْرَ من رؤوس النخـل ؛ ومثله قول الآخر :

> أنا بارح ُ الجَـوْزاء ، ما لـَكُ لا تَـرى عِبالـَكَ قد أَمْسَوا مَرامِيلَ جُوْءًا ?

الفراء : جُنَّت الأرض إذا قاءت بشيء مُعجبِ ؟ وقال الهذلي :

> أَلَمًا يَسَلُّم الجِيْرانُ منهم ، وقد جُنَّ العِضَاهُ من العَمِيمِ

ومرَرْتُ على أَرضَ هادرة مُتَجَنَّنَة : وهي التي 'نهال من عشبها وقد ذهب عُشْبها كلَّ مذهب . ويقال : جُنَّت الأرضُ حُنُوناً إذا اعْتَمَّ بْبتها؛ قال ابن أَحمر:

تَفَقَّأُ فوقَه القَلَعُ السَّواري ، وجُنُ الحَـازِبازِ بـه جُنُونا

جُنُونُهُ : كَثُرَةُ تَرَنَّهُهُ فِي طَيْرَانِهِ ؛ وقال بعضهم: الحَازِ بازِ نَبْتُ ، وقيل: هو 'ذباب'. وجنون الذُّباب: كثرة ُ ثَرَنَّهِ . وجُننَّ الذُّبابُ أَي كَثُرَ صوته . وجُننَّ الذُّبابُ أَي كَثُرَ صوته . وجُنونُ النَّبت : التفافُه ؛ قال أَبو النجم :

وطالَ جن السُّنامِ الأَمْيَلِ

أَراد تُمُوكَ السُّنامِ وطولَه . وجُن ً النبت ُ جُنوناً أي طالَ والنَّفُ وخرج زهره ؛ وقوله :

وجُنَّ الحَـازِباذِ به جُنُونا

محتمل هذين الوجهين . أبو خيرة : أرض مجنونة ممعشبة لم يَوْعَها أحد . وفي التهذيب : شهر عن ابن الأعرابي : يقال النخل المرتفع طولاً مجنون ، والنبت الملتف الكثيف الذي قد تأزّر بعضه في بعض مجنون . والجنتة : البُسْتان ، ومنه الجنتات ، والعرب تسمي النخيل جنة ؛ قال ذهير :

كَأَنَّ عِنيَّ فِي غَرْ بَيِّ مُفَتَّلَةٍ، من النَّواضِح، نَسْقي جَنَّة سُحُقا

والجنة أن الحديقة أذات الشجر والنخل، وجمعها جنان، وفيها تخصيص، ويقال للنخل وغيرها. وقال أبو على في النذكرة: لا تكون الجنة في كلام العرب إلا وكانت وفيها نخل وعنب أن فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليست بجنة وقد ورد ذكر الجنة في القرآن العزيز والحديث الكريم في غير موضع. والجنة أن العزيز والحديث الكريم في غير من الاجتنان، وهو السئر لتكاثف أشجارها وتظليلها بالنفاف أغصانها، قال: وسبيت بالجنة وهي المراة الواحدة من مصدر جنة جناً إذا سترة واحدة للدة التفافها وإظلالها؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي وزعم أنه للبيد:

دَرَى بالبَسارَى جَنَّةً عَبْقَرِيَّةً ، مُسَطَّعة الأَعْناق بُلْقَ القَوادِم

قال: يعني بالجَنَّة إبلاً كالبُسْتان ، ومُسطَّعة: من السَّطاع وهي سِمة في العنق ، وقد تقدم . قال ابن سيده: وعندي أنه جنَّة ، بالكسر ، لأنه قد وصف بعبقرية أي إبلاً مثل الجِنة في حد تبها ونفارها ، على أنه لا يبعد الأول ، وإن وصفها بالعبقرية ، لأنه لما جعلها جنَّة اسْتَجازَ أَن يَصِفَها بالعبقريّة ، قال: وقد يجوز أَن يعني به ما أَخرج الربيع من ألوانها وأوبارها وجميل شارتِها ، وقد قيل : كل جيّد عَبْقَرِي ، فإذا كان ذلك فجائز أَن يوصف به الجِنَّة وأن يوصف

والجِنْيَّة: ثياب معروفة ١. والجِنْيَّةُ: مِطْرَفُ مُ مُدَوَّرُ على خِلْقة الطَّيْلَسَان تَلْبُسُهَا النساء. ومَجَنَّةُ:موضع بَقال في الصحاح:المُجَنَّةُ اسمُ موضع

 ا قوله « والجنية ثياب معروفة » كذا في التهذيب. وقوله « والجنية مطرف النع » كذا في المحكم سهذا الضبط فيهما . وفي القاموس :
 والجنينة مطرف كالطيلسان اه. أي لسفينة كما في شرح القاموس .

على أميال من مكة؛ وكان بلال يتمثل بقول الشاعر: ألا لينت َشِعْري! هل أبيتن ليلة بمكة حوالي إذ خر وجليل ? وهل أردن يوماً مياه كجنة ? وهل يتبدأون لي شامة " وطفيل ? وكذلك مِجنة ؛ وقال أبو ذؤيب:

فوافَى بها عُسْفانَ ، ثم أَتَى بها عِنَـٰنَةَ ، تَصْفُو فِي القِلالُ ولا تَعْلِي

قال ابن جني : يحتمل تجنّبة أو رُوْ نَين : أحدهما أن يكون مَفْعَلة من الجُنون كأنها سبب بذلك لشيء يتصل بالجن أو بالجنّة أعني البُستان أو ما هذا سببله ، والآخر أن يكون فعَلَّة من تجن يَعْجُن كأنها سببله ، والآخر أن يكون فعَلَّة من تجن يَعْجُن كأنها سببت بذلك لأن ضر با من المنجون كان بها، هذا ما توجبه صنعة علم العرب ، قال : فأما لأي الأمر بن وقعت التسبية فذلك أمر طريقه الحبر، وكذلك الجُنتَنة ؟ قال :

مَا يَضُمُ إِلَى عِمْرَانَ حَاطِبُهُ ، من الجُننينة ، جز لا غير مَوْزُون

وقال ابن عباس ، رضي الله عنه : كانت تجمَنَة ودو المستجنان : المستطران وعمَكاظ أسواقاً في الجاهليَّة . والاستجنان : الاستبطراب . والجمناجين : عظام الصدر ، وقبل : وقوس الأضلاع ، يكون ذلك للناس وغيرهم ؛ قال الأسفر الجمعُفي :

لكن قَعيدة بَيْنَيْنَا تَجْفُو َهُ مُنْ باد جَنَاجِنُ صَدُّرِهَا وَلَمَا غِنَا وقال الأعشى :

أَنْدُرَتْ في جَناجِن ، كإران ال مَيْت،عُولِينَ فوقَ عُوجٍ رسال

واحدها جِنْجِن وجَنْجَن ، وحكاه الفارسي بالهاء وغير الهاء : جِنْجِينَ وجِنْجِنَة ؛ قال الجوهري:وقد يفتح ؛ قال رؤية :

# ومن عَجارِيهِنَّ كُلُّ جِنْجِين

وقيل: واحدها جُنْجون، وقيل: الجَنَاجِينُ أَطرافُ الأَضلاعِ بما يلي قَصَّ الصَّـدُرِ وعَظَمَ الصَّلْب. والمَنْجَنُونُ: الدُّولابُ التي يُسْتَقَى عليها، نذكره في منجن فإن الجوهري ذكره هنا، وردَّه عليه ابنُ الأَعرابي وقال: حقَّه أن يذكر في منجن لأَنه رباعي، وسنذكره هناك.

جهن : الجَهَنُ: غِلَظُ الوجه . وجُهَينة : أبو قبيلة من العرب منه . وفي المثل : وعند جُهَينة الحَبرُ اليقين ، وهي قبيلة ؟ قال الشاعر :

تنادَو الله بُهِنْةَ ، إذ رَأُو نا ، فقلنا : أَحْسِنِي مَلْاً جُهُيْنَـا

وقال ابن الأعرابي والأصعي : وعند جُفَيْنة ، وقد ذكرناه في جفن ، قال قطرب : جادية مُهُانة أي شابّة ، وكأن جُهُيْنة ترخيم من جُهانة . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : جُهَيْنة تصغير جُهُنة ، وهي مثل جُهُمّة الليل ، أبدلت الميم نوناً ، وهي القطعة من سواد نصف الليل ، فإذا كانت بين العشاء بن فهي الفضمة والقسورة .

وجَيُّهانُ : اسم .

جهمن : جَهُمَن : اسم .

جون : الجَوْنُ : الأَسْوَدُ اليَّعْمُومِيُّ ، والأَنثَى جَوْنَة . ابن سيده : الجَوْنُ الأَسْوَدُ المُشْرَبُ حُمْرَهُ ، وقيل : هو النباتُ الذي يَضرِب إلى السواد من شدة مُخْرَته ؟ قال مُجِمَّها الأَشْجَعَى :

فجاءت كأن القَسُورَ الجَوْنَ بَجْهَا عَسَالِيجُهُ ، والثامِرُ المُتناوحُ

القَسُورَ ' نَبَتُ ' وَبَعِبًا عَسَالِيجُهُ أَي أَنِهَا تَكَادَ تَنَفَيْقِ مِن السَّمَن والجون ' أَيضاً : الأَحمَر ' الخَالص' والجمع من كل ذلك 'جون ' بالضم ، ونظير ' و وَرْدُ " و ورُدُ " . ويقال : كل معير بالضم ، ونظير ' و وردُ " . ويقال : كل بعير جَوَن " من بعيد ، وكل لون سواد 'مشرب خون" من بعيد ، وكل لون سواد 'مشرب خون" مؤن " أو سواد ' يخالِط حمرة كلون القطا ؛ فعيرة " جَوَن " أو سواد ' يخالِط حمرة كلون القطا ؛ قال الفرزدق :

وجَوْن عليه الجِصُّ فيه مَريضة " ، تَطَلَّعُ منها النَّفْسُ والموتُ حاضِرُ ه

يعني الأبيض همنا ، يصف قصر والأبيض ؛ قال ابن بري : قوله فيه مريضة يعني امرأة مُنعَمّة قد أَضَرً بها النّعم وثقل جسمها وكسلها ، وقوله : تَطلّع منها النفس أي من أجلها تخرج النفس ، والموت حاضر أي حاض الجَون ؛ قال : وأنشد ابن بري شاهداً على الجَون الأبيض قول لهد :

جُوْن بِصارة أَفَّفُرَتْ لِمَزَاده ، وخَلاً له السُّوبانُ فَالبُرْعوم

قال : الجَوَّنُ هنا حمارُ الوَحش ، وهو يوصَفُ بالبياض ؛ قال : وأنشد أبو علي شاهداً على الجَوْن الأبيض قول الشاعر :

فبيتنا نعيد المشروفية فيهم ، و فبينا نعيد المشروفية فيهم ، و نبدي و عنى أصبح الجون أسودا الماع : وشاهد الجون الأسود قول الشاعر : تقول خليلتي ، لما وأني شريحاً ، بين مبيض وجون و وجون

جُون دجُوجي وخَرَق مُعَسَّف

وذهب ابن دريد وحْدَه إلى أن الجَوْنَ بكون الأَحْمَرَ أَنْهَا ؛ وأنشد :

### في جَوْنة كَفَفُدانِ العطَّارُ

ابن سيده : والجَوْنة الشمس لاسودادها إذا غابت، قال : وقد يكون لبَياضها وصفائها ، وهي جَوْنة بيئة الجُونة فيهما . وعُرضت على الحِجَّاج درع "، وكانت صافية" ، فجعل لا يَوى صفاءها ، فقال له أنيس " الجَرْمِي" ، وكان فصيحاً : إن الشمس لنَجَوْنة "، يعني أنها شديدة البريق والصفاء فقد غلب صفاؤها بباض الدّرع ؛ وأنشد الأصعى :

غيَّرَ ، يا بِننْتَ الحُلْكِيْسَ ، لَوْ فِي مُطُولُ اللَّيَالِي وَاخْتِلَافُ الْجَوْنِ ، وَسَفَرُ كَانَ قَلِيلَ الأَوْنِ وَيَدِ النَهَارِ ؛ وَقَالِ آخَرِ :

يبادر الجَوْنَة أَنْ تَغيبا

وهو من الأضداد. والجائونة في الحَيْل: مثل الغائسة والوردة ، وربا أهبز. والجائونة : عين الشمس ، وإلها سُمِيّت جَوْنة عند مغيبها لأنها تسوّد حين تفس ؟ قال الشاعر:

يبادر الجونة أن تغيبا

قال ابن بري: الشعر للخطيم الضَّبابي ٢ ؛ وصواب إنشاده مكماله كما قال:

لا تسقه حزواً ولا حليها ، إن لم تَجده سابحاً يعبوبا ، ذا ميعة يكتهم الجبوبا ، يترك صوان الصوى وكوبا

١ قوله « للخطيم الضباني » في الصاغاني للاجلح بن قاسط الضباني .
 ٢ قوله « الصوى » رواية التكملة : الحمى .

يَشْرك في آثارِهِ لَهُوبا ثبادِرُ الأَثْآرَ أَن تَؤُوبا ، وحاجبَ الجَوْنة أَن يَغيبا ، كالذَّنْب يَتْلُو طَمْعاً قريبا !

يَصِفُ فرساً يقول: لا تَسقه شيئاً من اللَّبِن إِن لَم تَجِد فيه هذه الحصال ، والحَرْر : الحازر من اللبن وهو الذي أَخذ شيئاً من الحُموضة ، والسابح : الشديد العدو ، والميعة نه العدو ، والميعة نه العدو ، والمينعة نه النّشاط والحدة ، ويكتهم : يَبْتلع ، والحَبوب : وجه الأرض ، ويقال ظاهر الأرض ، والصّوان : الصّم من الحجارة ، الواحدة صوالة ، والصّوى : الأعلام ، واللهوب : المذلك ، وعنى بالزالِقات حوافر ، واللهوب : جمع في في ، وقوله :

الأوب : الرجوع ، يقول : يبادر أثار الذين يطلبهم ليدر كهم قبل أن يرجعوا إلى قومهم ، ويبادر ذلك قبل مغيب الشمس ، وشبه الفرس في عدو ، بذئب طامع في شيء بصيده عن قرن ب فقد تناهى طمعه ، ويقال الشمس جونة بينة الجؤونة . وفي حديث أنس : جئت إلى النبي ، صلى الله عليه وهو من الألوان ، ويقع على الأسود والأبيض ، وقيل : الياء المبالغة كما يقال في الأحمر أحمري ، وقيل : هي منسوبة إلى الجون ، قبيلة من وقيل : هي منسوبة إلى بني الجون ، قبيلة من الأزد . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : لما قدم الشأم أقبل على جمل عليه جلد كنش م بحوفي الشام أقبل على جمل عليه جلد كنش م بحوفي الأسود الذي أشرب محمرة ، وإذا نسوا قالوا الأسود الذي أشرب محمرة ، وإذا نسوا قالوا

١ قوله «كالذئب الخ » بعده كما في التكعلة :
 على هراميت ترى العجيبا أن تدعو الشيخ فلا يجيبا

'جونِيِّ ، بالضم ، كما قالوا في الدَّهْرِي 'دهْرِيِّ ، قال ابن الأثير : وفي هذا نظر إلا أن تكون الرواية' كذلك .

والجِنُوني": ضرب من القطاء وهي أَضْخَمُها تُعُدَلُ أُ مُونِيَّة " لَكُدُو تَتَّنَّنَى ، وهنَّ سُودُ البطون ، سُودُ مُطون الأَحْنَجة والقوادم ، قصار ُ الأَذَنابِ ، وأرْجُلُهُا أَطُوْلُ مِن أَرْحُلُ الكُدُّرِيُّ ، وفي الصحاح: يُسودُ البُطون والأُجنيحة ، وهو أكبرُ من الكُدُوري" ، وليَبانُ الجيُونيَّة أَبيض ، بليانها طَوْقان أَصْفَرُ وأَسُو دُء وظَّهُر ها أَرْقَطُ أَغْسَر ، وهو كُلُون ظَهْرِ الكُدُريَّة ، إلا أنه أحسن ترفيشاً تعلوه ُصَفَرَةٌ . وَالْجِنُونَــُةُ : غَنَّمَاءُ لَا تُفْصِحُ بِصَوْتُهَا إِذَا صاحت إنما تُغَرُّ غر ُ بصورت في حَلْقها.قال أبو حاتم: ووحدت مخط الأصمى عن العرب: قَطَأ بُوزَني ، مهموز؛ قال ابن سنده: وهو عندي على توهم حركة الجيم مُلْقَاةً على الواو، فكأن الواو متحركة "بالضمة، وإذا كانت الواو' مضمومة كان لك فيها الهمز' وتركه في لغة ليست بتلك الفاشية ، وقد قرأ أبو عمر و : عادم للوليم ، وفرأ ابن كثير: فاسْتَغْلُظَ فاستوى على سُؤْقه، وهذا النَّسَبِ إِنمَا هُو إِلَى الجِمْعُ ، وهُو نَادَرُ ، وإذا وصَّفُوا قالُوا قطاة " حَوْنة " ، وقد مَر " تفسير الجُـُوني " من القَطَا في ترجمة كدر. والجُنُونة':جُونة' العطَّار، وربما هُمزَ، والجمع جُوَنَ"، بفتح الواو ؛ وقال ابن برَي : النمز في جؤنة وجُوَن هو الأصل ، والواو' فيها منقلبة "عن الممزة في لفة من خفَّفها ، قال: والجُنُونَ أَيضاً جمعُ جُنُونَةً لِلرَّكَامِ ؛ قال القُلاخِ :

على مَصاميد كأمثالِ الجُنُوَن

قال: والمتصاميد مثل المتقاحِيد وهي الباقيات اللبن. يقال: ناقة مصماد ومقعاد . والجُونة : سُلَيْلة ممسنديرة مُعَسَاد أَدَمَاً تكون مع العطادين ،

والجسع جُون ، وهي مذكورة في المهزة ، وكان الفارسي يستكسن ترك الهيزة؛ وكان يقول في قول الأعشى يَصِف نساء تَصَدَّين الرجال حاليات :

إذا بُهن الزَّلْنَ أَقْرَانَهُنَ ، وَكَانَ الْمِصَاعُ بَا فِي الْجِنُونَ ،

ما قاله إلا بطالع سعد ، قال : ولذلك ذكرته هنا . وفي حديثه ، صلى الله عليه وسلم : فوجدت ليد . بَرْداً وريحاً كأنما أخر َجها من جُونة عطار ؟ الجُونة ، بالضم : التي يُعد فيها الطيب ويُحرز . ابن الأعرابي : الجَونة الفَحمة . غيره : الجَونة الحابية مطلبة بالقار ؟ قال الأعشى :

فقُمْنا ، ولمَّا يَصِح وبكُنا ، إلى جَوْنة عند حدادها

ويقال: لا أفعله حتى تَبْيض جُونَة القار؛ هذا إذا أُردت الحابية، إذا أُردت الحابية، ويقال للخابية كجونة ، وللد لنو إذا اسود ت جَونة ، وللعرق جَونة ، وللعرق جَونة ، فلعرق جَونة ، في الله على الأعرابي الماتح قال الماتح في الله :

إن كانت أمّا امتصرت فصر ها ، إن المتصرت فصر ها ، إن المتصاد الدالو لا يضر ها ، أهني جُو بن لاقبا فبر ها ، أنت بجير إن وقيت شرها فأحاله :

رُودٌ ي أُو َقَتَى خيرَ ها وشرَّها

قال : معناه على ودّي فأضمر الصَّفَة وأَعْمَلَهَا . وقوله : أَهِي جوين ، أَراد أَخي وكان اسمه جُويَناً ، وكل أَخ يقال له جُويَنن وجَون . سلمة عن الفراء : المقاه وأعملها » هكذا في الاصل والتهذيب، ولمل المراد بالصفة حرف الجر ان لم يكن في العبارة نحريف .

بَيْنَ نَقَى المُلْقَى وبَيْنَ الأَجْؤُنَ ا

#### فصل الحاء المهلة

حبن: الحَبَنُ: داءً يأخذ في البطن فيعظم منه ويرم، وقد حَبِنَ ، بالكسر ، تجبن مُ حَبَناً ، وحُبِن حَبَناً وقد حَبِن ، ورجل أحْبَن ، والأحْبَن ؛ الذي به السّقي ، والحبَن ؛ أن يكون السّقي في شخم البطن فيعظم البطن لذلك ، وامرأة ويقال لل سقى بطنه : قد حَبِن . وفي الحديث : أن وجلا أحْبَن أصاب امرأة فَجلِد بأنكول النخل ؛ الأحْبَن ؛ المستسقي ، من الحبّن ، بالتحريك ، وهو عظم البطن ؛ ومنه الحديث : تجسس ، فقال له رجل : دَعَو ت على هذا الطعام وهو عظم البكل ؛ وفي حديث عروة : أن وفند أحداً ؟ قال : لا ، قال : فجعله الله حَبناً وقداداً ؟ الله النار يرجعون زاباً حُبناً ؛ الحُبن : جمع الأحْبن ؛ وفي هديت عروة : أن وفند أهل النار يرجعون زاباً حُبناً ؛ الحُبن ؛ جمع الأحْبن ؛ وفي هذي الطهريق :

#### وعُر" عَدْوَى من شُغافٍ وحَبَنَ

قال: الحَبَنُ الماءُ الأَصْفَرُ . والحَبْناءُ من النَّساء : الضخمةُ البطنِ تشبيهاً بتلك . وحَبِنَ عليه : امتلأ جوفه غضاً . الأَوْهِرِي : وفي نوادر الأَعراب قال : رأيت فلاناً مُحْبَئِناً ومُفْطَئُراً ومُصْمَعِداً أَي بمتلِئاً غضباً . والحِبْنُ : ما يَعْتَرِي في الجَسد فيقيعُ فضباً . والحِبْنُ : ما يَعْتَرِي في الجَسد فيقيعُ ويَرِمُ ، وجعه مُبون . والحِبْنُ : الدُّمَلُ ، وسئي الحِبْنُ دُمَّلًا على جهة التفاؤل، وكذلك ستي وسئي الحِبْنُ دُمَّلًا على جهة التفاؤل، وكذلك ستي السيّعر طبّاً . وفي حديث ابن عباس : أنه رخص في دم الحُبُونِ ، وهي الدَّماميل ، واحدُها حِبْنُ في دم الحُبُونِ ، وهي الدَّماميل ، واحدُها حِبْنُ النَّهُ مدره كافي النكملة :

دار كرقم الكاتب المرقن وضبط فيها دار بالرفع وقال فيها فنهمز الواو لان الضمة عليها تستثقل. الجَوْنَانَ طَرَفَا القَوْس . والجِنَوْنُ : اسمُ فرس في شعر لبيد :

تكاثر قرورُل ، والجنون فيها ، وعَجلى والنّعامة والخيال وأبو الجنون : كُنْية النّمِر ؛ قال القتّال الكلابي : ولي صاحب في الغار هدك صاحباً ، أبو الجنون ، إلا أنه لا يُعلّل والنة الحنون : ناعْة من كِنْدة كانت في الحاهلة ؛

> نَوْج ابْنَةِ الجَوْنِ على هالِكُ ، تَنْدُبُهُ رافعة المُحَلَد

قال المُشَقَّب العَدي :

قال ابن بري : وقد ذكرها المعرّي في قصيدته التي كرثي فيها الشريف الظاهر المُنوسَوي فقال :

من شاعر البين قال قصدة ،

يَ ثَي الشَّريف على دَوِي القافِ
جَوْنُ كَبِينْتِ الجَوْنُ بِصَدْحُ دَائباً ،
وبَعِيسُ فِي بُرْدِ الجُنُوبِينِ الضَّافِي
عقرت وكائبك ابنُ دَأْبة عادياً ،
أي امريء نطق وأي قواف
بنيت على الإيطاء ، سالمة من ال

وَالْجِيوْ نَانِ : مُعَاوِية وحسَّانَ بَنَ الْجِيَوْنَ الْكَيِنْدِيَّانَ ؛ وَإِيَّاهِمَا عَنَى جَرِيرُ ۖ بِقُولُه :

أَلَمْ تَشْهَدَ الْجَوْنَيْنَ والشَّعْبُ والغَضَى ، وشَدَّاتِ قَيْسٍ، يومَ كَيْرِ الجَمَاجِمِ?

ابن الأعرابي: التَّجَوُّن تَبْييضُ بابِ العَرُوس. والتَّجُوُّن: أَرض والتَّجُوُّن: أَرض معروفة ؟ قال رؤبة :

وحبِنْنَة '' ، بالكسر ، أي أن دَمَها معفُو ْعنه إذا كان في الثوب حالة الصلاة . قال ابن بُزرُوج : يقسال في أدْعية من القوم يَتَداعَون ما صَبِ الله علىك أم الله هـ

أَدْعِية من القوم يَتَداعَوْن بها صَبُّ الله عليكَ أُمُّ حُبَيْن ماخِضاً ، يَعْنُونَ الدماميـلَ . والحِبْنُ والحِبْنَةُ : كالدُّمُل . وقَدَمُ " حَبْنَاءُ : كثيرة لحم البَخَصة حتى كأنها وَرِمة" . والحِبْنُ : القِرْدُ ؟

عن كراع . وحَمامة " حَبْناءُ : لا تَبِيضُ . وابن حَبْناءُ : شاعر " معروف ، سبّى بذلك .

وأم حُبَيْن : 'دو يُبَّة على خِلْقة الحِرْباء عريضة ' الصدر عظيمة ' البطن ، وقيل : هي أنثى الحِرْباء . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه رأى بلالاً وقد خرج بطنه فقال : أم 'حبَيْن ، تشبيها له بها ، وهذا من مَزْحِه ، صلى الله عليه وسلم ، أراد ضخم بطنه ؛ قال أبو ليلى : أم 'حبَيْن ، دُويَبَّة على قدر الحُنْفُساء يلعب بها الصبيان ويقولون لها :

أمَّ مُعبَيْنِ ، انشُنْرِي بُو دَيكِ ، إنَّ الأَميِّرَ والجَّ عليكِ ، ومُوجِع بسَوطِه جَنْبَيْكِ

فَتَنْشُرُ تَجِنَاحَيْهَا ؛ قال رجل من الجِـنَّ فيما رواه ثعلب :

> وأم 'حبَيْن فد رَحَلْت ِ لِحَاجةٍ برَحْل عِلافِي ،وأَحْفَبْت ِ مِزْوَدا

وهُما أُمَّا 'حَبَيْنِ ، وهن أُمَّهاتُ 'حَبَيْنِ ، بإفراد المضاف إليه ؛ وقول جرير :

> يقول' المُجنّلون عَروس تَيْم سَوَّى أُمُّ الحُبُيِّنِ ودأْسُ فيل

إنما أراد أمّ 'حبَيْن ، وهي معرفة ، فزاد اللام فيها ضرورة لإقامة الوزن ، وأراد سواء فقصر ضرورة أيضاً . ويقال لها أيضاً 'حبَيْنة ؛ وأنشد ابن بري :

طَلَعْتُ على الحَرْبِيّ بَكُوي مُعبَيْنَةً السَّبُهانِ الشَّبُهانِ الشَّبُهانِ

الجوهري : أم مُ مُعبَيْن دُو يَبُّة ، وهي مَعْر فِهَ مثل ابن عِرْس وأسامة وابن آوى وسام أَبْر َصَ وابن قَنْرة إلا أَنه تعريف مجنس ، ودبما أَدْخِل عليه الأَلف واللام الله في لا تكون بجذف الأَلف واللام منها نكرة ، وهو شاذ ؛ وأورد ببت جرير أيضاً : منها نكرة ، وهو شاذ ؛ وأورد ببت جرير أيضاً :

وقال ابن بري في تفسيره: يقول: شواها سُوى أمَّ الحُبين ورأسُها رأس فيل، قال: وأم مُّ حَبين وأم الحُبين ما تعاقب عليه تعريف العلمية وتعريف اللام، ومثله نخذ وة والغند وة، وفينة والفينة والفينة، وهي دابة على قدر كف الإنسان؛ وقال ابن السكيت: هي أعرض من العظاء وفي رأسها عرض ؛ وقال ابن زياد: هي دابة غبراء لها قوائم أربع وهي بقدر الضّفد عة التي ليست بضَغمة ، فإذا طردها الصّنان قالوا لها:

أُمَّ الحُبَيِّنِ ِ النَّشُرِي بُوْدَيِّكِ ِ ، إن الأميرَ ناظر ٌ إليك

فيطردونها حتى أيد و كها الإغباء ، فحينند تقف على رجليها منتصبة وتنشر لها جناحين أغبرين على مثل لو نها ، وإذا زاد وا في طردها نشرت أجنحة كن تحت ذينيك الجناحين لم أو أحسن لوناً منهن ، ما بين أصفر وأحسر وأخشر وأخضر وأبيض طوائق بعضهن فوق بعض كثيرة جداً ، وهي في الرقة على قدر أجنيحة الفراش ، فإذا رآها الصيان قد فعلت ذلك تركوها، ولا يوجد لها ولا ولا فرخ ؛ قال ابن حيزة : الصحيح عندي أن هذه الصفة صفة أم عويف ؛ قال ابن السكيت : أم السكيت : أم

عُورَنِف دابّة صغيرة صغيرة الرأس مخضرة ، لها دنب ولها أربعة أجنيعة ، منها تجناعان أخضران ، لها إذا رأت الإنسان قامت على ذنبها ونشرت تجناحيها ؟ قال الآخر:

يا أمَّ عَوْفِ انشُرِي بُوْدَيْكِ ، إنَّ الأميرَ واقفُ عليكِ ، وضاربُ بالسَّوْط مَنْكِبِيْكِ

ويروى : أُمَّ عُويَف ، قال : وهذه الأسماء التي تكتب بها هذه المعارف وأضيفت إليها غير معر ف ف لها ؛ قال الطرماح :

> كأم 'حبَيْن لم ترَ الناس' غيرَها ، وغابَت' 'حبَيْن' حين غابَت' بنُو سَعْد ومثله لأبي العلاء المعرسي:

يَتَكَنَّى أَبا الوَفاء رجالُ ما وجَدنا الوَفاء إلاَّ طريحا ما وجَدنا الوَفاءَ إلاَّ طريحا وأبو جَعْده 'دَوْالة'، مَن جَعْ ده' ? لا زال حاملًا تَشريحا وابن عرْس عَرَفْت'،وابن بَوبح، ثم عَرْساً جَعِلْته وبرنجا

وأما ابن مخاص وابن لبون فنكرتان يتعرفان بالألف واللام تعريف جنس . وفي حديث عقبة : أتمو صلاتكم ولا تصلوا صلاة أم محين ؛ قال ابن الأثير : هي دويبة كالحرباء عظيمة البطن ، إذا مَشَت الطاطيء وأسبا كثيراً وترفعه لعظم بطنها ، فهي تقع على وأسها وتقوم ، فشبه بها صلاتهم في السجود مثل الحديث الآخر : في نقرة الغراب. والحبن : الدفالي . وقال أبو حنيفة : الحبن شجرة والحكم ولا التهذب والصحام .

و له «والحبن الدفل» في القاموس: والحبن بالفتح شجر الدفلى،
 وضبط في التكملة والمحكم بالتحريك.

الدّفالي ، أخبر بذلك بعض أعراب عمان . والحنبيّن وحبّو نَن : أسماء . وحبّو نَن : أسماء . وحبّو نَن : أسماء . وحبّو نَن : اسم واد ؛ عن السيرافي ، وقيل : هو اسم موضع بالبحرين ، وروى ثعلب : حَبّو نَن ، بألف غير منونة ؛ وأنشد :

خَلِيلَيَّ ، لا تَسْتَعْجِلُا وَتَبَيَّنَا بِوَادِي حَبَوْنَى ، هل لهن " زَوالُ ? ولا تَيْنَا من رحمة الله ، وادْعُوا بوادِي حَبَوْنَى أَن تَهُبُ " تَشَالُ لُوادِي حَبَوْنَى أَن تَهُبُ " تَشَالُ

قال: والأصل حَبَوْنَنَ ، وهو المعروف ، وإنما أبدل النون ألفاً لضرورة الشعر فأعله ؛ قال وعُلة الجرمي:

ولقد صَبَحَتُكُم بِبَطَنْ حَبَوْنَنَ ، وعلَيًّ إن شاء الإلهُ ثَـنَـاءُ وقال أبو الأَخْزَر الحُـمَّاني :

بالثنثي من بِئشة َ أَو حَبَو ْنَنَ وأنشد ابن خالوية :

سَقى أَثْلُمَة " بالفرق فرق حَبُوْنَن ، من الصَّنْف ، زَمَزَام ْ العشِي " صَدَّوق

حتى : الحَمَنُ والحِمَنُ : المِثُلُ والقِرِ نُ والمُساوِي.
ويقال : هما حَمْنَانِ وحِمْنَانِ أَي سِيَّانِ ، وذلك
إذا تساويا في الرَّمْنِي . وتَحاتَنُوا : تساوَوا .
وفي الحديث : أَفَحِمْنُهُ فلانَ \* ؛ الحِمَنُ ، بالكسر والفتح : المِثْلُ والقِرِ نُ . والمُحاتَنَةُ : المُساواة ، وكلُ اثنيَن لا يَتَخالفانِ فهما حَمْنان ، وهما حَمْنان ، وهما حَمْنان وربان مُستَوِيان ، وهم أَحْتان أَنْنان ، والمحاتَنة ؛ المُساواة . والتَحاتُن ؛ التساوي والتّباري . والقوم حَمْنَى وَمَ مُستَوُونَ أَو مُتشابِهُون ؛ الأَخيرة عن ثعلب . وو قَعَت النَّبْلُ حَمْنَى أَي

متساوية . وتحاتَنَ الرَّجُلانِ : تَرَامَيَا فَكَانَ دَمْيُهُمَا وَالْمَانِ وَمُيْهُمَا وَالْمَانِ . والامم الحَـتَنْيُ ؛ وفي المثل :

الحَنَّنَى لا خيرَ في سَهْم زَلَجُ

وهو رجز . والزالج من السهام : الذي مَرَ على وجه الأرض حتى وقع في الهدّف ولم يُصب القرطاس ، وهو مثل في تتبيم الإحسان ومُوالاته . ووقعَت السّهام في الهدّف حَتَنَى أي مُتقادبة المَواقع ومُنساو بِتَهَا ؟ أنشد الأصمى :

كأن صوت ضرعها تساجل ، هاتيك هاتا حَتَنَى تَكايِل ، هاتيك المنون تكايل ، لكن م المنون المنادل ،

والحَنَنُ : متابعة السّهام المُقر طِسَة أي التي تُصبِ القر طاس ؛ قال الشاعر :

وهل غَرَضٌ يبقى على حَتَن النَّبْل ?

وحَتِنَ الحَرَّ: اشته . ويوم طاتِن : استوى أوله وآخر في الحر . وتحاتَنَ الدمع : وقعَ كَدَمُ مَسَاوِياً ؛ قال كدم عَتَيْن ، وقيل : تتابَع مُتساوياً ؛ قال الطرماء :

كأن العُيونَ المُرْسَلاتِ ، عَشِيَّة ، شَآبِيبُ دَمْعِ العَبْرَةَ المُتَعانِن

والحَنَنُ : من قولك تحانَنت دموعُه إذا تتابَعَت. وتحانَنت الحِصال في النَّصال : وقعَت في أصل القرطاس على تَقَارُبِ أو تساو . الأَزهري : الحَصلة كل دَمِيَّة لَز مَت القرطاس من غير أن تُصيبه ، قال : إذا وقعت خَصلات في أصل القرطاس قيل تَعابَعَت ، قال : وأهل النَّضال عسبون كل خَصلتَيْن مُقرَ طسة ، قال : وإذا يحسبون كل خَصلتَيْن مُقرَ طسة ، قال : وإذا تصارَع الرَّجُلان فصرع أحدُهما وَثبَ مُ قال :

الحَنَنَى لا خَيرَ في سَهْم ِ زَلَج

وقوله الحَنَنَى أي عاود الصّراع ، والزّالج : السّهم الذي يقع بالأرض ثم يُصِيب القرّطاس ، قال : والتّحاتُن التّبادي ؛ قال النّابغة يصف الرّياح واختلافها :

تشمال 'تجاذبها الجنثوب' بعر ضها ، ونتزع الصَّبًا مُورَ الدَّبُورِ 'بَحاتِن ُ والمُحْتَتِن ُ : الشيءُ المستوي لا مخالف بعضًا ، وقد احتَتَن َ ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله:

كأن صُوْت سُخْسِها المُصْتانِ ، نحت الصَّقِيعِ ، جَرْشُ أَفْعُوانِ

فإنه قال: يعني اثنين اثنين ، قال ابن سيده: ولا أعرف كيف هذا إنما معناه عندي المُتُعتَّمَنُ أي المستوي ، ثم حذف تاء مُفتَعل فبقي المُتعتَّن ، ثم أشبع الفتحة فقال المُتعتان كقوله:

ومِن عَيْبِ الرَّجالِ بَمُنتزَاحٍ أَواد بَنتَزَحٍ فأَشْبَع . واحْتَتَنَ الثَّيَّءُ : استَوى ؟ قال الطّرماح :

تِلَكُ أَحْسَابُنَا ، إِذَا احْتَتَنَ الْحَصَ لُ ، ومُدُّ المَدَى مَدَى الأَعْراضِ

احْتَنَنَ الْحَصْلُ أَي استوى إصابة المُتَنَاضِلَيْن . والْحَصْلة : الإصابة . ويقال : فلان سِن فلان وتِنْه وحِتْنُه إذا كان لِدَّتَه على سِنْه . وجيء به من حَتْنِكُ أَي من حِيث كان .

وحَوْتَنَانَ : مُوضَعُ ، وقبل : حَوْتَنَانَانَ وَادِيَانَ في بلاد قَيَسُ كُلُّ وَاحْدَ مِنْهِا يَقَالَ لَهُ حَوْتَنَانَ ؟ وقد ذكرها تميم بن مقبل فقال :

ثم استُفائدُوا بِماءٍ لا رِشَاءَ له من حو تَنانتَيْن ؛ لا مِلْنَح وَلا زَنَـنَ وَ نَـنَـدُ أَى لا ضُكِّق قلبا .. و بقال : و مِن الله

ولا زَنَنَ أَي لا ضَيُّقِ قليل . ويقال : رمى القومُ

فوقعت سَهَامُهُم حَنَنَى أَي مستوية لَم يَفْضُل واحدٌ منهم أصعابَ . ابن الأعرابي : رمى فأَحْنَن إذا وقعت سِهَامُهُ كَلِّهُا في موضع واحد .

حثن : الحَــَنَنُ : حَصْرِمُ العِنبَ ، وقيــل : هو إذا كان الحبُّ كرؤوس الذَّرِّ ، واحدثُه بالهاء .

وحُثُنَ ": موضع مجاء في شعر هذيل ، وهو موضع معروف ببلادهم ؛ قال قيس بن خويلد الهذلي :

أرى حُثْناً أَمْسَى دَلْلِلَا كَأْنِهُ 'تراث'، وخَلَاه الصّعاب الصّعاتير

حجن : حَجَنَ العُودَ كِنْجِنَهُ حَجْناً وحَجَنَهُ : عطَفَهُ. والحَجَنَ والحُجْنة والتَحَجُن : اعْوجاج الشيء وفي التهذيب : اعْوجاج الشيء الأَحْجَن والمحْجَن والمحْجَن والمحْجَن : العَصا المُعْوَجَة أَ. الجوهري : المحْجَن كَالصَّو لِحَان . وفي الحديث : أنه كان يَسْتَلِم الراكن بَهْ حَجَنه ؟ المحْجَن : عَصا مُعَقَّفة الرأس كالصَّو لَجَان ، قال : والميم زائدة ، وكل معطوف معْوج كذلك ؟ قال ابن مقبل :

قد صرّح السّير عن كنّمان ، وابتُذ لَت وَقَع المُماحِينِ المَهْرِيَّةِ الْدُقْنِ وَقَع المَهْرِيَّةِ الْدُقْنِ الْمَهْرِيَّةِ الْدُقْنِ الْمَهْرِيَّةِ الْدُقْنِ الْمَهْرِيَّةِ الْدُقْنِ الْمَاحِين ، وأنت الوقع الإضافته إلى المُماحِين . وفلان لا يَو كُنْ المِحْجَن أي لا غَنَاءَ عنده ، وأصل ذلك أن يُدْخل مِحْجَن بين وحلي البعير ، فإن كان البعير ، بليدا لم يَو كُنْ ذلك المحجن ، وإن كان البعير ، بليدا لم يَو كُنْ والصّقر ، والاحْتِجان : الفعل المحجن . والصّقر ، والصّقر ، والحجن . وصقر أحجن المخالب : أحجن المخالب : مُعْوَجَها . ومحجن الطائر : منقار ، لاغوجاجه . والتَّخجين أن المنال : حجنت البعير فأنا أحجن ، والله والتَّنبيت والله : حجنت البعير فأنا أحجن ، والله والتَّنبيت والله : حجنت البعير فأنا أحجن ،

وهو بَعير كخبون إذا وُمِمَ بيسِمَة المِعْجَن ، وهو خَطُّ في طرَّفه عَقْفة مثل محجَّن العصا . وأذن حجناء : مائلة أحد الطر فين من قبل الجبهة سُفُلًا ، وقبل : هي التي أَقْسُل أَطراف إحداهما على الأُخْرَى قَمَلُ الجَمْهُ ، وكُلُّ ذلك مع اعْوْجَاجٍ . الأزهري : الحُبُعْنةُ مصدرٌ كالحَبَعَن ، وهو الشعرُ الذي حُمودته في أطرافه . قال ان سده : وشعر حَجِنْ وأَحْجَنْ مُتَسَلِّسلُ مُستَرْسلُ رَجِلْ، في أطرافه شيء من جُعودة وتكسُّر . وقسل : مُعَقَّف متداخل مفه في بعض . قال أبو زيد : الأَحْجَنُ الشَّعَرُ الرَّجِلُ . والحُجْنَةُ : الرَّجَلُ . والسَّمطُ : الذي ليست فيه حُمُّنة . قال الأزهري : ومن الأنوف أحْجَنُ . وأننف أحْجَنُ : مُقْسِل الرَّوْثَة نحو َ الفم ، زاد الأزهري: واستأخرت ناشِزتاه قُـبُحاً . والخيخنة': موضع أصابه اعنو جاج من العصا. والمحبِّف: عصاً في طرَفها عُقافة ، والفعل بها الاحتجان . ابن سيده: الحُبُعِنة موضع الاعو جاج وحُبُعِنة المغزل، بالضم : هي المُنْعَقِفة في رأسه . وفي الحديث:توضَع الرحم يوم القيامة لها حُبُونة "كَحُبُونة المُغْزَل أي صِنَّادتِهِ المُعْوَجَّة في دأسه التي يُعَلَّقُ بها الحيطُ يَفَتَلَ لَلْغَزْ لَ ، وَكُلُّ مُتَعَقِّفِ أَحْجَنَ . وَالْحُجْنَةُ : ما اختزَانْتَ من شيء واختَصَصْتَ به نفسك ؟ الأزهري : ومن ذلك بقال للرحل إذا اختصَّ بشيء لنفسه قد احْتَحَنه لنفسه دون أصحابه . والاحْتجانُ: جمع الشيء وضمُّه إليك، وهو افتعال من المحجَّن. وفي الحديث : ما أقطَعَكُ العَقْقُ لتَحْتَحْتُ أَي تتملُّكه دون الناس. واحْتَجَن الشيءَ: احْتَوَى علمه. و في حديث ابن ذي تَزَنَ: واحْتَجَنَّاه دون غيرنا . وَاحْنَجَنَ عَلَيه: حَجَر . وَحَجِنَ عَلَيْهُ خَجَناً : ضَنَّ. وحَجِنَ به : كَعَجِيَ به،وهو نحو الأول . وحَجنَ

بالدار: أقام . وحُجنة النشام وحَجنته : خُوصته . وأَحْجَن النشام : خرجت حُجنته ، وهي خوصه . وفي حديث أصيل حين قدم من مكة : فسأله رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : تركتها قد أَحْجَن من عُمها وأعْدَق إذْ خر ها وأمشر سلمها ، فقال : يا أصيل ، دع القلوب تقره ، أي بدا ورَقه ، والشمام بن أصيل ، دع القلوب تقره ، أي بدا ورَقه ، والشمام نبت معروف . والحَجن : قصد ينبت في أعراض بيدان الشمام والضعة . والحَجن : القضبان القصار التي فيها العنب ، واحدت محجنة . وإنه لمحجن مالي : يصلح المال عليه يديه ويحسن رغيته والقيام عليه ؟ قال نافع بن لقيط الأسدي :

قد عَنَّتُ الجَلْعَدُ سَيْخًا أَعْمَفًا، عُجَنَ مال أَيْنَمَا تَصَرَّفًا

واحتجان المالي: إصلاحه وجَمعه وضم ما انتشر منه . واحتجان مالي غيرك : اقتطاعه وسرقته . وصاحب المحجن في الجاهلة: رجل كان معه محجن وكان يقعد في جادة الطريق فيأخذ بمعجنه الشيء بعد الشيء من أثاث المارة ، فإن عثير عليه اعتل بأنه تعلق بمحجنه ، وقد ورد في الحديث : كان يسترق الحاج بمحجنه ، فإذا فنطن به قال تعلق بمحجني ، والجمع تحاجن وفي حديث القيامة: وجعلت المتحاجن تمسك رجالاً . وحجنت الشيء واحتجنته إذا عصم في وصيته : عليم بالمال واحتجانه ، وهو ضمكه بالى نفسك وإمساكك باله ، وحجنة عن الشيء :

ولا 'بد' للمَشْعُوفِ مِن تَبَعِ الْهَوَى، إذا لَم يَزَعْه مِن هُوكَى النَّفْسِ حَاجِنُ والْغَزْوَةُ الْحَجُونُ : التي تُظهر غيرها ثم تخالف إلى السَّمِيرِ عائد الى النام .

غير ذلك الموضع ويُقصَدُ إليها ، ويقال: هي البعيدة؛ قال الأعشر :

> ولا 'بد'' من غَزُوةٍ ، في الر''بيع ، حَجُونُ 'تَكِلُ الوَّقَاحُ الشُّكُورِا

ويقال : مِرْنَا عَقَبَةً حَجُوناً أَي بِعِيدةً طويلة . والحَجُونَ' : موضع بمكة ناحية من البيت ؛ قال الأعشى :

> فما أنتَ من أهل الحَجُونَ ولا الصَّفا، ولا لكَ حَقُّ الشّرْبِ فِي ماء زَمَزَم

قال الجوهري: الحَـَجونُ ، بفتح الحاء ، جبلُ بمكة وهي مَقْبُرة . وقال عمرو بن الحرث بن مُضاض بن عمرو يتأسّف على البيت، وقيل هو للحرث الجُـُر هُمي:

> كأن لم يكن بين الحيجون إلى الصُّفا أُنِيسٌ، ولم يَسمُر بَجَكَة سامِرُ بَلَى نَحَن كُنْنًا أَهلَهَا ، فأَبادَنا صُروفُ الليالي والجُدودُ العَواثِرُ

وفي الحديث: أنه كان على الحَجُون كَثْبِهَا. وقال ان الأثير: الحَجُونُ الجُبلُ المُشْرِفُ مَا يَلِي شِعْبِ الجُنزُ الرِبن بمكة، وقيل: هو موضع بمكة فيه اعْوِجاج، قال: والمشهور الأوّل، وهو بفتح الحاء والحَوْجَنُ، بالنون: الوَرْدُ الأَحمر؛ عن كراع.

وقد سمنو ا حَجْناً وحُبْحَيْناً وحَجْناة وأَحْجَنَ ، وهو أَوْ حَبْنَ ، وهو أَبْر بَطْن منهم ، ومحجّناً ، وهو محجّن بن مطارد العنبري شاعر معروف ؛ وذكر أبن بري في هذه الترجمة ما صورته : والحَجِن ُ المرأة ُ القليلة ُ الطّعمُ ؟ قال الشّمّاخ :

وقد عرفت مفابئها، وجادت بدر تها قرى حجن قتب ب قال: والقتين مثل الحجن أيضاً، أداد بالحجن

قُدُراداً، وجعل عَرَق هذه الناقة قُدُوناً له، وهذا البيت بعينه ذكره الأزهري وابن سيده في ترجمة جحن ، بالجيم قبل الحاء، فإما أن يكون الشيخ ابن بري وجد له وجهاً فنقله أو وهم فيه .

حذن : الحُدُ نُتَان : الأَدْ نَان ، بالضم والتشديد ؟ قال جربر :

## يا ابنَ التي حُذُنْتَنَاهَا باعُ

وتُنفَرَد فيقال : حُدُنتَة . ورجل حُدُنتَة وحُدُننَّ : صغير الأُذنين خفيفُ الرأس .

وحُدُنُ الرجُل وحُدُنُك : حُجْزَتُه. وفي الحديث: مَن دخَل حائطاً فليأكُل منه غيرَ آخذ في حُدْنِه شيئاً ؛ قال ابن الأثير : هكذا جاء في رواية ، وهو مثل الحُدُنُل ، باللام، وهو طرف الإزار أو حُجْزة القيم وطرف .

والحَوْدَانَةُ : بَقْلَة من 'بقول الرياض؛ قال الأَزْهِرِي: رأيتُها في رِياض الصَّمَّان وقيعانِها ، ولها نَوْر أَصفرُ رائحتُه طيبة ، وتجمع الحَوْدَانَ .

حون: حَرَنْت ، لغتان ، وهي حَرون ": وهي التي إذا استندر "جَر ينها وقفت ، وإلها ذلك في ذوات الحوافر خاصة ، ونظير و في الإبل اللجان والحيلاء واستعمل أبو عبيد الحران في الناقة . وفي الحديث : ما حَلات ولا حَر نَت ولكن حَبسَها حابس الفيل . وفرس حرون من حَيل حُر ن : لا يَنْقاد ، إذا استد به الحرون من حَيل حُر ن : لا يَنْقاد ، إذا استد به وحرن كن اللهم أيضا : صار حرونا ، والاسم الحران . وفرس الحرون المنه أيضا : صار حرونا ، والاسم الحران . والحرون المنه المحرون المنه المحرون المنه المحرون المنه المحرون اللهم الحران . والحرون المنه المحرون المنه المحرون المنه الحران المنه الحرون المنه الحرون المنه المحرون المحرون المنه المحرون المنه المحرون المنه المحرون المحرون المنه المحرون المحرون

جَرْيه وقَفَ حتى تكادَ تسبيقُه ، ثم يجري فيسيقها، وفي الصحاح : حَرون اسمُ فَرَسِ أَبِي صالح مُسلَم بن عمر و الباهلي والد قُنتَيْبة ؛ قال الشاعر : إذا ما قُريش خلا مُلنكُها ، فإنَّ الحِلافة في باهِلَـه فإنَّ الحِلافة في باهِلَـه

ود ما دريس عار منته ، فإن الحِلافة في باهلِك، لِرَبِ الحَرُونِ أَبِي صالح ، وما ذاك بالسُنّة العادلة

وقال الأصعي: هو من نسل أعوج، وهو الحرون بن الأثاثي بن الحُزرَ بن ذي الصُّوفة بن أَعْوج ، قال : وكان يسبق الحيل ثم يحررُن حتى تَلْحقَه ، فإذا ليحقت سبقها ثم حرك ثم سبقها ، وقيل : الحرون فرس عُقبة بن مد ليج ، ومنه قيل لحبيب بن المهلب أو محمد بن المهلب الحرون ، لأنه كان يحررُن في الحرب فلا يبوح ، استعير ذلك له وإنما أصله في الحيل، وقال اللحياني : حررت الناقة قامت فلم تَبرح ، وخلات بركت فلم تقيم ، والحرون في قول الشماخ: وما أروى، وإن كر مت علنا ،

وما أرْوَى، وإن كَرْمُتْ علينا ، بأَدْنَى من مُوَقَّفَة حَرونِ

هي التي لا تبرح أعلى الجبَل من الصَّيْد. ويقال:حَرَن في البيع إذا لم يَزِد ولم بَنْقُنص .

والمَحادينُ من النَّحْل : اللَّواتي يَلْصَقْنَ بالْحُلِيَّة حتى يُنتزَعْن بالمَحابِض ؛ وقال ابن مقبل :

كأنَّ أَصُواتَهَا ، من حيث نسْمَعُها، نَبْضُ المَحابضِ بَنْزِعْنَ المَحارِينا

قال ابن بري: الهاءُ في أصواتها تعودُ على النُّواقيس في بيت قَبَله ، والمَّمَابِضُ : عِيدانُ ُ يُشارُ بها العسلُ ، قال : والمَحَارِينُ جمع مِحْران ، وهو ما حَرُن على الشَّهْد من النحل فلا يَبْرَح عنه ؛ الأَزهري: المَحَارِينُ ما يموتُ من النحل في عسله ، وقال غيره : المَحَارِينُ ما يموتُ من النحل في عسله ، وقال غيره : المَحَارِينُ

من العسل ما لَـزِقَ بالحُلِيَّة فعَسُر نَـزْعُه ، أَخَدَ مَن قولك حَرْن بالمكان حُرُونة إذا لزمه فلم 'يُفارِقْه ، وكأن العسلَ حَرْن فعسُر اشتيارُه ؛ قال الراعي :

> كِناس تَنوف ظلّت إليها هجان الوحش حارنة حُرونا

وقال الأصمعي في قوله حارنة: متأخرة، وغيره يقول: لازمة. والمتحارين : الشهاد ، وهي أيضاً حَبّات القُطن، واحدتها بحران ، وقد تقدم شرح بيت ابن مقبل: مَخْلَحْنَ الْمُحَارِينا .

وحَرَّان : اسم بلد ، وهو فَعَال ، ويجوز أَن يكون فَعَالان ، والنسبة إليه حَرْنانيُّ ، كما قالوا مَسْانيٌ في النسبة إلى ماني ، والقياس مانوي ، وحَرَّاني على ما عليه العامة . وحُرَينُ : اسم . وبنو حِرْنَة : بُطكِن ا. حودن : الحِرْدُونُ : دُو بَبّة تَنْسُبه الحِرْبَاة تَكون عَرَّانَ .

بناهیة مصر ، حماها الله تعالی ، وهی ملیحة موستاه بناهیه مصر ، حماها الله تعالی ، وهی ملیحة موستاه بناوان و نفط ، قال : وله نز کان کا أن للطب نز کین .

حوذن : الحر د و ن : العظاء ن ، مثل به سیبویه

وفسره السيرافي عن ثعلب ، وهي غير التي تقدمت في الدال المهملة. والحرد ون من الإبل: الذي يُو كَبُ مَن الإبل: الذي يُو كَبُ حَي لا تَبقى فيه بقيَّة . الجوهري : الحرد ون دو يبتة ، بكسر الحاء ، ويقال : هو ذكر الضب .

حوسن : الحُيْر ْسُونْ : البعيرُ المهزول ؛ عن الهجري ؛ وأنشد لعَمّار بن البَو ْلانِيّة الكلبي :

> وتابع غير منبوع ، حَلائلُهُ يُزْجِينَ أَقْعِدَةً حُدْباً حَراسِينا

وَدَّعْتُ نَجْداً ، وما قلْنِي بَمَعْزُونَ ، وداع مَنْ قد سَلا عنها إلى حَيْنِ الأَزهري عن أَبي عمرو: إبلِ مَراسِينُ عِجافٌ محبودة ؛ وقال :

> يا أمَّ عَمْرُ و ، ما هداك لفتْنَهُ وخُوص حَراسين شَديد لُغُوبُهُا

أبو عمرو : الحراسيمُ والحراسينُ السُّنون المُقحطات.

حوشن : حَرْشَنَ : اسم . والحُرْشُونُ : جنسٌ من القطن لا يَنتَفِشُ ولا تُدَيِّثُهُ المَطارِقُ ؛ حكاه أَبو حنيفة ؛ وأنشد :

كما تَطايرَ مَنْدُوفُ الحَراشين

والحُرُ شُونُ : حَسَكَةُ صغيرة صُلْبَة تتعلَّق بصوف الشاة ، وأنشد البيت أيضاً .

حون: الحُنُوْنُ والحَنَوَنُ: نقيضُ الفرَحِ، وهو خلافُ السُّرور. قال الأخفش: والمثالان يَعْتَقِبان هذا الضَّرْب باطراد ، والجمعُ أحزان ، لا يكسر على غير ذلك ، وقد حزن ، بالكسر ، حزَناً وتحاز ن وحَحَرْن . ورجل حَزْنان ومِعْزان : شديد الحُنوْن . وحَزَنَه الأَمْر كَخُوْن له حُنُونا وأَحْزَنه وأَحْزَنه ، فهو وحَزَنه الأَمْر كَخُوْن له حُنُونا وحَزَن الأَخْرة على النَّسب ، من قوم حزان وحرز ن وحرز ن الحوهري : النَّسب ، من قوم حزان وحرز نه الحوهري : حزَنه لغة من وقد قرى جها . وفي الحديث : أنه كان إذا حرز نه أمر صلى أي جها . وفي الحديث : أنه كان إذا حرز نه أمر صلى أي أو قد موضعه ، واحترن وتحرز ن بعنى ؛ قال العجاج :

بَكَيْنَ والمُحْتَزَنَ البَكِي ، وإنما يأتي الصبا الصبي

وفلان ميرأ بالتَّحْزين إذا أَرَقَّ صَوْتَهَ.وقال سيبويه:

أَحْزَانَهُ حَعَلُهُ حَزَيْنًا ، وَحَزَانَهُ جَعَلَ فَيَهُ حُزُنًّا ، كَأَفْتُنَهُ جِعله فاتناً ، وفَتَنه جِعلَ فيه فيتنَة . وعامُ الحُنُونُ ! العامُ الذي ماتت فيه خديجة ، وضي الله عنها ، وأبو طالب فسمَّاه وسول الله ، صلى الله علمه وسلم، عام َ الحُنُوْن ؛ حكى ذلك ثعلب عن ابن الأعرابي، قال : وماتا قَــُــل الهجرة بثلاث سنين . اللبث:للعرب في الحُدُرْ ْ لَعْمَانِ ، إذا فَشَحُوا ثَـقَالُوا ، وإذا ضَمُّوا خَفَقُوا ؟ بقال : أَصابَه حَزَ نَ مُ شَدِيد وحُزُ ثُن مُ شَدِيد؟ أبو عمرُ و : إذا حاء الحزَّن منصوباً فتُحوه، وإذا جاء م فوعاً أو مكسوراً ضموا الحاء كقول الله عز وجل: وانْسَضَّتْ عَنْدَاهُ مِنِ الحِيْزِ ْنَ ؟ أَي أَنَهُ فِي مُوضِعِ خفض ، وقال في موضع آخر: تَفيض من الدَّمْع حَزَناً ؛ أي أنه في موضع نصب وقال:أشْكو بَسْمَى وحُزْنَى إِلَى اللهُ، ضَمُّوا الحاء هينا؛ قال : وفي استعمال الفعل منه لغتان: تقول حَزَنَني كَعْزُنْني حُزْنَا فأَنا مَحْزُونْ ، ويقولون أَحْزَنَني فـأَنا مُحْزَنُ وهو مُعَزُ نُهُ، وبقولون : صَوْتُهُ مُعَزُ نُ وأُمِر مُمُعَزُ نُ، ولا يقولون صوت حازن ". وقال غيره : اللغة العالمة حَزَنه يَحْزُنه، وأكثر القرَّاء قرؤوا : ولا يَحْزُننك قَوْلُهُم ، وكذلك قوله : قَدْ نَعْلِم إِنَّه لَيَحْزُ نُنْك الذي يقولون ؟ وأما الفعل اللازم فإنه يُقال فيه حَز نَ رَحُزُنُ حَزَناً لا غير . أبو زيد : لا يقولون قيد حَزَّنَهُ الْأَمْرُ ، ويقولون يَحْزُنُه ، فإذا قالوا أَفْعَلُهُ الله فهو بالألف . وفي حــديث ابن عمر حين ذَكَر الفَزْوَ وذَكُر مَنْ يَغْزُو ولا نيَّةَ له فقال : إن الشيطانَ يُحَزِّنُهُ أَي يُوسُوسِ إليه ويُندِّمُه ويقول له لمَ تَرَكَنْتَ أَهْلَـكُ وماليّكُ ? فيقع في الحُنْوْنُ ويَسِطُلُ أَجْرُهُ . وقوله تعالى : وقالوا الحمدُ لله الذي

١ قوله « وعام الحزن » ضبط في الاصل والقاموس بضم فسكون
 وصرح بذلك شارح القاموس ، وضبط في المحكم بالتحريك .

أَذْهَبَ عَنَا الحَزَنَ ؛ قالوا فيه : الحَزَنُ هُمَ الغَدَاء والعَشَاء ، وقيل : هو كُنُ ما يَعْزُنُ مِنْ حَزَنِ معاش أو حَزَنِ موت ، فقد معاش أو حَزَنِ موت ، فقد أذهب الله عن أهل الجنّة كلّ الأَعْزَانِ .

والحُنْوَانَةُ ، بالضم والتخفيف : عيال الرجل الذين يتَحَوَّنُ بأمرهم ولهم . الليث : يقول الرجل لصاحبه كيف حَسَمُكُ وحُزانَتُكُ أي كيف مَن تَتَعَزَّن بأمرهم . وفي قلبه عليك مُحزانة أي فتنة 1 ؟ قال : وتسمى سَفَنْجقانِيَّةُ العرب على العجم في أول قدومهم الذي استَحَقُوا به من الدور والضياع ما استَحقوا محزانة " . قال ابن سيده : والحُزانة فقد مة العرب على العجم في أو ل قدومهم الذي استَحقُوا به ما استَحقُوا به ما وهذا كله بتخفيف الزاي على فاعالة . والسَفَنْجَقانية : استَحقُوا من الدور والضياع ؟ قال الأزهري : في العجم بخرُ اسان إذا أخذوا شر ط كان للعرب على العجم بخرُ اسان إذا أخذوا بلدا صلحاً أن يكونوا إذا مر " بهم الجيوش أفذاذا أو جماعات أن بُنزلوهم ويقر وهم ، ثم يُن و دوهم إلى ناحية أخرى .

والحَزَنُ : بلادُ للعَربِ . قال ابن سيده : والحَزَنُ ما غَلُظَ مِن الأَرضَ، والجَمع حُزُونَ وَنَهُ وَ ما غَلُظ َ مِن الأَرضَ، والجَمع حُزُ وُن وَفيها حُزُ وُنَهُ وَ قَدْ اللهِ وَقَوله :

### الحَزَنُ باباً والعَقورُ كَلُبا

أجرى فيه الاسم مُجْرى الصفة ، لأن قوله الحَنَوْنُ الْبِالَّا بَارِنَّا قَوْلِهِ الْحَنَوْنُ الْبِالَّا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

فأبي ، وقال : لا أغير اسماً سماني به أبي ، قال : فما زالت فينا تلك الحنونة بعد معد والحزونة والحنونة : الخشونة المكان الغليظ ، وهو الحشين . والحنونة أ : الخشونة ومنه حديث المغيرة : محفزون اللهزمة أي خشنها أو أن المزمته تدكت من الكابة . ومنه حديث الشعبي : أحزن بنا المنزل أي صار ذا حوونة كأخصب وأجدب ، ويجوز أن يكون من قولهم كأخصب وأحدب ، ويجوز أن يكون من قولهم كأن المنزل أو كبهم الحنونة حيث نزلوا فيه . كأن المنزل أو كبهم الحنونة حيث نزلوا فيه . قال أبو حنيفة : الحزن حزن بني يربوع ، وهو قال أبو حنيفة : الحرن لكال في مثلها ، وهي بعيدة من المياه فليس ترعاها الشاء ولا الحير ، وبعير حزني : بعيدة من المياه فليس ترعاها الشاء ولا الحير : في الحرن ، وبعير حزني : نفة في الحرن ، وقول أبي ذويب يصف مطرا :

فَحَطَّ ، من الحُنْزَنِ ، المُغْفِرا تٍ، والطَّيْرُ تَكَثْنَقُ حَى تَصِيحا

قال الأصعي : الحُنْوَ نُ الجبال الفلاظ ُ ، الواحدة حُنْو نَهُ مثل صُبْرة وصُبُر ، والمُغفرات ُ : ذوات ُ الأَغفار ، والمُغفرات ُ : ذوات مفعول ُ بِجَط ، ومن رواه فأنزل من حُزَن للمُغفرات حذف التنوين لالتقاء الساكنين ، وتكشق حتى تصيحاً أي ممًا بها من الماء ؛ ومثله قول المتنخل الهذلي :

وأكنسُو الحُنْلَةُ الشَّوْكَاءُ خِدْنِي ، وبَعْضُ الْحَبْرِ فِي حُزَنَ وِراطِ إ

ذكرهم الأخطل في قوله:

تَسَأَلُهُ الصَّبُرُ مِنْ غَسَّانَ ، إذْ حَضَرُوا ، والحَزْنُ : كَيْفَ قَرَاكَ الغِلْمَةُ الجَشَرُ؟

وأورده الجوهري: كيف قراه الغلمة الجشر؛ قال ابن بري: الصواب كيف قراك كما أورده غيره أي الصُبْر تسأل عُميْر بن الحُبُاب ، وكان قد قَمْل ، فقول له بعد موته: كيف قراك الغيلمة الجشر، وإغا قالوا له ذلك لأنه كان يقول لهم: إغا أنتم جَشَر ، والجَشَر : الذين يَبِيتون مع إبلهم في موضع رَغيبها ولا يرجعون إلى بيونهم. والحَز ن : بلاد بني يربوع إلى عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

وما لِيَ ذَنْبُ ، إِنْ جَنُوبُ تَنَفَّسَتْ

بِنَفْحة حَزْنِي مِن النَّبْتِ أَخْصَرا
قال هذا رجل اتَّهم بِسَرَق بَعِير فقال : ليس مُهرَ
عندي إنَّما نَزَع إِلَى الْحَزْن الذي هو هذا البَلَد ،
يقول : جاءت الجَنُوبُ بريح البَقْل فَنَزَع إليها ؟
والحَزْنُ في قول الأَعْشى :

ما رَوْضَة "، مِنْ رياضِ الحَرْن، مُعَشَّبِة " خَضْراء جادَ عليها مُسْبِلِ" هَطِلُ

موضع معروف كانت ترعى فيه إميل المالموك، وهو من أرض بني أسد . قال الأزهري : في بلاد العرب حز نان : أحدهما حز ن بني ير بوع ، وهو مر ببع من مر أبع العرب فيه رياض وقيعان وكانت العرب تقول من تربع الحزن وتشتى الحزن وتشيئ والحزن وتشيئ الاخر ما بين زابلة فما فوق ذلك مصعداً في بلاد نجد ، وفيه غلظ وارتفاع ، وكان أبو عمرو يقول : الحزن والحزن من الأرض من الأرض من السيل من المناه من السيل من

نَجَوات المُنتُون والظّهُور ، والجمع الحُنرُوم . والحَمَّو الْمُنون والظّهُور ، والجمع الحُنرُوم . وقد والحَرَّ نُ : ما عَلَطْ من الأرض في ارْتفاع ، وقد ذُكِر الحَرْم في مكانه . قال ابن شميل : أوّلُ حُرْرُون الأرض قفافتُها وجِبالنُها وقتواقيها وخَشينُها ورصَّفْهُا ، ولا تُعَدُّ أُرض طيبة " ، وإن جَلَدَت ، ورصَّمْهُا ، ولا تُعَدُّ أُرض طيبة " ، وإن جَلَدَت ، حَرْناً ، وجععُها نحرُون ، قال : ويقال حَرْنة وحرَّناً ، وأحرَّ ن الرجل إذا صار في الحرَّ ن . قال : ويقال الحرَّ ن . قال : ويقال الحرَّ ن . قال : ويقال الحرَّ ن . قال :

مَرَ ابِعُهُ الحُمْرُ مِنْ صَاحَةٍ ، ومُصطَافَهُ فِي الوُعُولِ الحُرْنُ ا

الحُنُوْنُ : جمع حَزَنْ . وحُزَنَ : جبل ؛ وروي بيت أبي ذؤيب المتقدّم :

فأننز ل من حُزَن المُنففِرات ورواه بعضهم من مُحزَّن ، بضم الحاء والزاي . والحَـزُون : الشاة السبَّنة الحُلق .

والحَزِينُ : امم شاعر، وهو الحزين الكِنانيُ ، واسمه عمرو بن عبد أوهيب، وهو القائل في عبد الله بن عبد الملك ووقد إليه إلى مصر وهو واليها يمدحُه في أبيات من حملتها :

لماً وقَفَت عليهم في الجُمُوعِ ضُعَى، وقد تَعَرَّضَتِ الحُبُجَابُ والحَدَمُ، وقد تَعَرَّضَتِ الحُبُجَابُ والحَدَمُ، تحيينه بسكلام وهدو مُر تَفَقَّ ، وضَجَة القوم عند الباب تَزْدَحِمُ في كَفَّة خيزُران وبجُه عَبِق، في كَفَّة أَرْوعَ في عر زينيه تَشَمَّهُ في كَفَّ أَرْوعَ في عر زينيه تَشَمَّمُ يُغْضي حَياةً ويُغْضَى من مَهابَتِه، في أَنْ حين بَبْتَسِم الله عين بَبْتَسِم الله الله عين بَبْتَسِم الله عين بَبْتَسِم الله الله عين بَبْتَسِم الله الله عين الله عين الله عين الله عين الله عين الله عين الهذا الله الله الله الله عين اله عين الهين الله عين الله عين الله عين الهين اله عين الهين ا

١ روي البيتان الآخيران للفرزدق من قصيدته في مدح زين العابدين:
 هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

وهو القائل أيضاً يهجو إنساناً بالبُخل :

كأنها خُلِقَت كَفّاه من حَجَرٍ ،

فليس ببن يديه والنّدى عَسَلُ رَوى النّيَهُمَ في بَرِ وفي بَجَرٍ ،
كغافة أن يُوى في كَفّه بَلكُ رُونِ : العجوز من النساء؛ قال القطامي :
إذا تَعيزَ بُون تُوقِد النار، بعد ما تَلفَعت الظّلماء من كل جانب

وناقة تحيزَبُون: سَهْمة تحديدة؛ وبه فسّر ثعلب قول الحذلميّ يصف إبلا: تلبطُ فها كلُّ حَيزَبُون

تَلْمُبِطُ فَيِهَا كُلُّ حَيْرَبُونِ قال الفراء: أَنشدني أَبو القَمقام:

يَذْهَب منها كلُّ حَيْزَبُونِ مانِعة بغيرهـا زَبُـونِ

الحَيْزَبُون : العجوز . والحَيْزَبُون : السيئة الحلق ، وهو ههنا السيئة الخُلق أيضاً .

حسن: الحُسن نعنت لما تحسن و ونقيضه . الأزهري: الحُسن نعنت لما تحسن و حسن وحسن تجسن وحسن الحُسن وحسن الحُسن وحسن الحُسن وحسن الحوري: والجمع تحاسن، على غير قياس ، كأنه جمع تحسن وحكى اللحياني: احسن إن كنت حاسناً ، فهذا في المستقبل ، وإنه لتحسن ، يريد فعل الحال ، وجمع الحسن حسان . الجوهري: تقول قد حسن الشيء ولا الحسن حسان . الجوهري: تقول قد حسن الشيء ولا وإن شئت خفقت الضة إلى الحاء لأنه خبر " ، وإنما بجوز النقل إذا كان بمعني المدح أو الذم لأنه يُبشبه في جوان النقل إذا كان بمعني المدح أو الذم لأنه يُبشبه في جوان النقل بنعم وبيئس ، وذلك أن الأصل فيهما نعم وبئس، فسكن ثانيهما ونقلت حركته إلى ما قبله ، فكذلك كل ما كان في معناهما ؛ قال سهم بن

حنظلة الغَنُّوي :

لم يَمْنَع الناسُ مِنْي ما أردتُ ، وما أُعْطِيهمُ ما أَرادوا ، ُحسْنَ ذا أَدَبا

أواد: تحسنن هذا أدّباً ، فخفت ونقل . ورجل تحسن بسن : إتباع له ، وامرأة تحسنة ، وقالوا : امرأة تحسنا ولم يقولوا رجل أحسن ، قال ثعلب : وكان ينبغي أن يقال لأن القياس يوجب ذلك ، وهو امم أنت من غير تذكير ، كما قالوا غلام أمرد ولم يقولوا جارية مردا ، فهو تذكير من غير تأنيث . والحسان ، بالضم : أحسن من الحسن . قال ابن سيده : ورجل محسان ، خقف ، كحسن ، وحسان ، وحسان ، قال سيبويه : ولا يحسر ، المنتوز اعنه بالواو والنون ، والأنثى تحسنة ، والجمع حسان كالمذكر وحسان ، قال الشماخ :

دارَ الفَتَاةِ التي كُنّا نقول لها : يا طَبْية عُطُلُلًا مُصَمَّانة الجِيـدِ

والجمع محسّانات، قال سيبويه: إنما نصب دارَ بإضار أعني، ويروى بالرفع. قال ابن بري: حسين وحُسّان وحُسّان مثل كبير وكُبّار وكُبّار وعَجيب وعُجاب وعُجّاب وظريف وظراف وظرّاف ؛ وقال ذو الإصبع:

كأناً يَوْمَ قُرَّى إِنْ نَمَا نَقْتُلُ إِبِّانا فِي الْمُ الْمُ الْمُنْ مُلْ فَتَى أَنْيُضَ حُسّانا

وأصل قولهم شيء تحسن تحسين لأنه من تحسن تجسن كما قالوا عظم فهو عظم ، وكرام فهو كريم ، كذلك تحسن فهو كريم ، كذلك تحسن فهو تحسين ، إلا أنه جاء نادراً ، ثم قلب الفعيل فعالاً ثم فعالاً إذا بُولِغ في نعته فقالوا تحسن "

وحُسَان وحُسَّان، وكذلك كريم وكُرام وكُرَّام، وجمع الحَسْناء من النساء حِسان ولا نظير لها إلا عَجْفاء وعِجاف ، ولا يقال للذكر أحْسَن ، إنما تقول هو الأحسَن على إرادة التفضيل ، والجمع الأحاسِن. وأحاسِن القوم : حِسانهم . وفي الحديث : أجاسِنُكم أخلافاً المُوطَوَّون أكنافاً ، وهي الحُسْنى . والحاسن : القَمَر .

وحسّنت الشيء تحسيناً: زَيّنته ، وأحسَنت إليه وبه ، وروى الأزهري عن أبي الهيثم أنه قال في قوله تمالى في قصة بوسف ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وقد أحسَن بي إذ أخر َجني من السّبن ؛ أي قد أحسن إلى . والعرب نقول: أحسَنت بفلان وأسأت بفلان أي أحسنت إليه وأسأت إليه . وتقول : أحسن بنا أي أحسن إلينا ولا تسيى ابنا ؛ قال كنشر :

أَسِبِيْ بِنَا أَو أَحْسِنِي ، لا مَلومة " لدَيْنَا ، ولا مَثْلِيَّة " إنْ تَقَلَّت ِ

تشبه 'حسنن بذكرى لاختلاف الحركات ، فسيبويه قد عَمِل مثلَ هذا فقال : ومثلُ النَّضْرِ الحَسَنِ إلاَّ أن هذا 'مسكرَّن الأوسط ، يعني النَّضرَ ، والجمع الحُسْنَيَاتِ والحُسُنُ ، لا يسقط منها الألف واللام لأنها مُماقمة ، فأما قراءة مـن قرأ : وقولوا للناس ُحسْني ، فزعم الفارسي أنه اسم المصدر ، ومعنى قوله : وقولوا للناس تُحسَّناً ، أي قـولاً ذا تُحسِّن والخطاب للمهود أي اصد ُقوا في صفة محمد ، صلى الله عليه وسلم . وروى الأزهري عن أحمد بن محيى أنه قال: قال بعض أصحابنا اخترنا حسناً لأنه بريد قولاً حسناً، قال: والأخرى مصدر تحسنن تحسنن حُسناً، قال: ونحن نذهب إلى أن الحيسَن شيء من الحيسن، والحُسْن شيءٌ من الكل ، ويحوز هذا وهذا ، قال: واخْتَار أَبُو حَاتُم مُحَسِّناً ، وقال الزَّحَاجِ : مَنْ قُرأَ مُحسَّناً بالتنوين ففيه قولان أحدهما وقولوا للناس قولاً ذا 'حسنن ِ ، قال: وزعم الأخفش أنه يجوز أن يكون تُحسِّناً في معنى حَسَّناً ، قال : ومن قرأ تُحسِّني فهو خطأ لا يجوز أن يقرأ ب ، وقوله تعالى : قــل هل تر تصون بنا إلا إحدى الحُسننَكَن ؛ فسره ثعلب فقال: الحُسْنَمَان الموت أو الغلَّمة، يعني الظفَر أو الشهادة، وأنشَّهُما لأنه أواد الحَصْلتَان ، وقوله تعالى : والذين اتَّبَعُوهُم بإحسان؛ أي باستقامة وسُلُوكُ الطريق الذي درَج السابقون عليه ، وقوله تعالى : وآتَيْنَاه في الدنيا حَسَنةً ؟ يعني إبراهيم ، صلوات الله على نبينا وعليه ؛ آتَكناه لسانَ صدق ، وقوله تعالى : إنَّ الحَسنات يُذْ مِبنَ السيِّئات ؛ الصلوات الحمس تكفُّر ما بينها. والحُسَنة م: ضد السيّئة . وفي التنزيل العزيز : مَن ْ جاء بالحَسَنة فله عَشْرُ أَمْنَالِهَا ؛ والجمع حَسَنات ولا ١ قوله « والجمع الحسنيات » عبارة ابن سيده بعد أن ساق جميع ما تقدم : وقيل ألحسى العاقبة والجمع النح فهو راجع لقوله وصَّلَق

أحسم . والمتحاسن في الأعمال : ضد المساوى . وقوله تعالى: إنا نواك من المُنحسنين ؛ الذين 'محسنون التأويل . وبقال : إنه كان مَنْصم الضعيف ويُعين المظلوم ويَعُود المريض ، فذلك إحسانه . وقوله تعالى : ويَدُورُون بالحَسَنة السِّئَّة } أي يدفعون بالكلام الحُسن ما ورَدَ علمهم من سَيِّء غيرهم . وقال أبو إسحق في قوله عز وحل : ثم آتنــا موسي الكتابَ تماماً على الذي أحْسَنَ ؛ قال : يكون تماماً على المُحسن ، المعنى قاماً من الله على المُحسنين ، ويكون تماماً على الذي أحسن على الذي أحسنه موسى من طاعة الله واتسّاع أمره ، وقال : 'يحْعل الذي في معنى ما بريد تماماً على ما أحسَنَ موسى. وقوله تعالى: ولا تَقْرَبُوا مالَ النُّم إلا بالتي هي أحسن ؛ قبل : هُو أَن يَأْخُذُ مِن مَالُهُ مَا سَتَرَ عَوْرَتُهُ وَسَدٌّ حَوَعَتُهُ. وقوله عز وجل : ومن يُسْلِمْ وجهَه إلى الله وَهُو مُحْسن؛ فسره ثعلب فقال: هو الذي يَتَّبع الرسول. وقوله عز وجل: أحسَنَ كلُّ شيءٍ خَلْقَه ؛ أحْسَنَ بعني حَسَّنَ ، يقول حَسَّنَ خَلْقَ كُلِّ شيء ، نصب خلقَه على البدل، ومن قرأ خَلَقه فهو فعثل .. وقوله تعالى : ولله الأسماء الحسنى ، تأننث الأحسن . نقال: الاسم الأحْسَن والأسماء الحُسْني ؛ ولو قيل في غير القرآن الحُسْن لَجَاز ؛ ومثله قوله تعالى : لنُربك من آباتنا الكبرى ؛ لأن الجماعة مؤنثة . وقوله تعالى: وو َصَّننا الإنسانَ بوالدَ به تحسَّناً ؛ أي يفعل بهما ما تَحْسُنُ حُسْناً . وقوله تعالى : اتَّسَعُوا أَحسَنَ ما أَنْوَ لَا إِلَيْكُم ؛ أَي اتَّبْعُوا القرآنَ ، ودليله قوله : نزَّلَ أحسنَ الحديث ، وقوله تعالى : وَبُّنَا آتنا في الدنيا حَسَنَةً ؟ أي نعمة ، ويقال 'حظوظاً حسَنة . وقوله تعالى : وان تُصبُّهم حسنة ﴿ أَي نَعْمَة ، وقوله : إن تَمْسَسُكُم حسنة تُسُوم ، أي غنيه وخصيه

وإن تُصنُّكُم سنَّة ، أَى تحلُّ . وقوله تعالى: وأُمُرْ قو ممك بأخذوا بأحسنها ؟ أي يعملوا مجسنها ، ويجوز أن كون نحو ما أمَرنا به من الانتصار بعد الظلم ، والصر ُ أحسَن ُ من القصاص والعَفُو ُ أحسَن ُ. والمُحاسنُ : المواضع الحسّنة من السّدن. يقال: فلانة كثيرة المتحاسن ؛ قال الأزهرى : لا تسكاد العرب توحَّد المُحاسن ، وقال بعضهم : واحدها تحسَّن ؛ قال ابن سنده: وليس هذا بالقوى ولا بذلك المعروف، إنما المتحاسن ُ عند النحويين وجمهور اللغويين جمع ٌ لا واحد له ، ولذلك قال سيبويه: إذا نسبت إلى محاسن قلت تحاسني"، فلو كان له واحد لرده إليه في النسب، وإنما يقال إن واحدًه تحسّن على المسامحة ، ومثله المَناقر والمَشابِه والمَلامح والليالي.ووجه 'محَسَّن: حَسَنُ ''،وحسَّنه اللهُ'،لس من باب مُدَرُ هُمَ ومفؤود كما ذهب إليه بعضهم فيا 'ذكر . وطعام" تحسنة" للجسم ، بالفتح : كِحْسُن به .

والإحسان : ضد الإساءة. ورجل محسن ومحسان ؟ الأخيرة عن سيبويه ، قال : ولا يقال ما أحسنه ؟ أبو الحسن : يعني من هذه ، لأن هذه الصغة قد اقتضت عنده التكثير فأغننت عن صغة التعجب . ويقال : أحسن يا هذا فإنك محسان أي لا تزال محسناً . وفسر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، الإحسان محين سأله جبريل ، صلوات الله عليها وسلامه ، فقال : هو أن بَعبُد الله كأنك تواه ، فإن لم تكن تراه هو أن بَعبُد الله كأنك تواه ، فإن لم تكن تراه بالعدل والإحسان ؟ وهو تأويل فوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإحسان ؟ وأراد بالإحسان الإخلاص، وهو شرط في صحة الإيمان والإسلام معا ، وذلك أن من تلفظ بالكلمة وجاء بالعمل من غير إخلاص لم يكن تخسيناً ، وإن كان إيمان صحيحاً ، وقيل : أواد بالإحسان الإطاعة ، فإن

مَنْ راقَب اللهَ أَحسَن عمله ، وقد أَشَار إليه في الحديث بقوله : فإن لم تكن تراه فإنه يراك ، وقوله عز وجل : هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؛ أي ما جزاء مَنْ أَحسَن في الدُّنيا إلا أَن 'يحسَن إليه في الآخرة . وأحسَن به الظنَّ : نقيض ُ أَساء ، والفرق بين الإحسان والإنعام أَن الإحسان يكون لنفس الإنسان ولفيره ، تقول : أَحْسَنَتُ إلى نفسي ، والإنعام لا يكون إلى لفيره .

وكتاب التّحاسين: خلاف المَشْق، ونحو هذا يُجْعَلَ مصدراً ثم يُجمع كالتّكاذيب والتّكاليف، وليس الجمع في المصدر بفاش، ولكنهم يُخر ون بعضه ميُخرى الأسماء ثم يجمعونه. والتّحاسين : جمع التّحسين ، اسم بني على تفعيل ، ومثله تكاليف الأمور ، وتقاصيب الشّعر ما جعد من ذوائيه. وهو يُحسين الشيء أي يعمله ، ويستتحسين الشيء أي يعمله ، ويستحسن الشيء أي يعمله ، ويستحسن بك الناس. وفي النوادر : محسيناؤه أن بفعل كذا ، وحسيناه ويشتداؤه أي بجهد وفالته ،

وحسان : اسم رجل ، إن جعلته فعالاً من الحسن وهو أَجْرَيْتَه ، وإن جَعَلْتَه فَعْلانَ من الحَسِ وهو القَّتُل أو الحس بالشيء لم تُجْرِه ؛ قال ابن سيده : وقد ذكرنا أَنه من الحِسِ أو من الحَسِ ، وقال : ذكر بعض النحويين أنه فعال من الحُسن ، قال : وليس بشيء . قال الجوهري : وتصغير فعال يحسينين ، وتصغير فعال سيده : وحسن وحسن ن فعلان محسيسان . قال ابن سيده : وحسن وحسن يقالان باللام في التسمية على إدادة الصفة ، وقال قال سيبويه : أما الذين قالوا الحسن ، في اسم الرجل ، فإغا أرادوا أن يجعلوا الرجل هو الشيء بعينه ولم يَجْعلوه سُهِ بَنْ بذلك ،

وإذا ثنّيت قلت الحَسَنانِ ؛ وأنشد ابن سيده في الحَسَنَابِن لشَمْعُلَة بن الأَخْضَر الضّبّيِّ :

ويوم سفيقة الحسنين لاقيت بنو سفية الحسنين لاقيت بنو سفية الحسنية وهي زور ، سككنا بالأسنة ، وهي زور ، ستدارا فخر على الألاءة لم يوسد ، وقد كان الدماء له خمارا

قوله : وهي زُور يعني الحيلَ ؛ وأنشد فيه ابنُ بري لجريو :

> أَبَتْ عَيْنَاكَ بِالْحَسَنِ الرُّقِادا ، وأَنْكَرَ تَ الأَصادِقَ والبِلادا وأنشد الجوهري في 'حسَنِن جبل :

تَرَكَنْنَا، بالنَّواصِفِ مِن ُحَسَيْنِ، نَسَاءَ الحِيِّ يَكْفُطُنَ الجُّمَانَ

فحسين همنا : جبل " . ابن الأعرابي : يقال أحسن الرجل إذا جلس على الحسن ، وهو الكثيب النقي " العالي ، قال : وبه سمي الغلام حسناً . والحسنان : الحبل العالي ، وبه سمي الغلام تحسيناً . والحسنان : عبلان ، أحد هما بإزاء الآخر . وحسنى : موضع . قال ابن الأعرابي : إذا ذكر كثير غيقة فعها حسنى ، وقال ثعلب : إنما هو حسنى " ، وإذا لم يذكر غيقة وحسنى . وحكى الأزهري عن علي بذكر غيقة وحسنى . وحكى الأزهري عن علي بذكر غيقة وحسنى شجر الألاء مصطفيًا بكثيب بذك الحسن شجر الألاء مصطفيًا بكثيب ومل ، فالحسن شو الشجر ، سمي بذلك ليحسن وأسب الكثيب إليه فقيل نقا الحسن ، وقيل : والحسن ومدع " ، والحسن مدع المؤسنة المحسن أبل ومعترة البولاني ، والحسن والحسن ، وقيل :

ولكنهم جعلوه كأنه وصف له غَلَب علمه ، ومن قال حَسَن فلم يُدْخِل فيه الألف واللامَ فهو يُجْرِيه مُعْرَى زيد ٍ . و في حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : كنا عند النبي ، صلى الله علمه وسلم ، في لللة ظَلْمُاءَ حَنْدُ سَ وَعَنْدُهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَنَنُ ، رَضَي الله عنهما ، فسُمِع تُوَلُّونُلَ فاطمة ، وضوانُ الله علمها ، وهي تُناديهما : يا حَسَنان يا نُحسَنْنان ! فقال : النَّحَقا بأمَّكما ؛ غَلَّبَت أَحد الاسمين على الآخر كما قالوا العُمْرَان لِأَبِي بِكُرُ وَعَمْرُ ، رَضِي اللهُ عنهما ، والقَمَران للشمس والقبر ؛ قال أبو منصور : ومحتمل أن يكون كقولهم الجكمان للحكم، والقلَّمانُ للمقلام ، وهو المقراضُ ، وقال : هكذا ووى سلمة عن الفراء ، يضم النون فيهما حميعاً ، كأنه جعل الاسمان اسماً وأحداً فأعطاهما حظ الاسم الواحد من الإعراب. وذكر الكلي أن في طيُّء بَطَّنْتُنْ بِقَالَ لَمُمَا الْحُسَنِ وَالْحُسَنِينِ . وَالْحَسَنُ : اسمُ وملة لني سَعَد ؛ وقال الأَزهري : الحَسَنُ ا نَقاً في ديار بني نميم معروف ، وجاء في الشعر الحَسَنانُ، يريد الحَسَنَ وهُو هذا الرملُ بعينه ؟ قال الجوهرى: قُتُل بهذه الرملة أبو الصَّهْباء بسطام بن قيس بن خالَّدِ الشَّيْبانيِّ ، يَوْمَ النَّقَا ، قَـنَّله عاصِمُ بن ۚ خَلِيفةَ الضَّيِّي ، قال : وهما جَبَلان أو نَقُوان ، يقال لأحد هذين الجَبَلَيْن الحَسَن؛ قال عبد الله بن عَنَمة الضُّبِّي في الحسن يَو ثبي بيسطام بن قبس :

لأم الأرض وَ بَلْ مَا أَجَنَت ، بجيث أضَر ً بالحَسَن ِ السّبيل ُ

وفي حديث أبي رَجاء العُطارِدِيِّ : وقيل له ما تَدُّكُرُ ? فقال : أَذْكُرُ مَقْتَلَ بِسُطامِ بنِ قَيْسٍ على الحَسَنِ ؟ جَبَلَ معروف من ومل، وكان أبو رجاء قد عُمِّر مائة " وثمانِياً وعشربن سَنَة "،

فما نُطفة" من حَبِّ مُزْن تَقادَفَتْ به حَسَن الجُنُودِيِّ ، والليلُ دامِسُ

ویروی: به تجنبُنا الجُودِيِّ ، والجودِيُّ وادِ ، وأعلاه بأَجَأَ في شواهِقها ، وأسفلُه أباطحُ سهلةُ ، ویُسَمِّی الحسنة أهلُ الحجاز المَلَقة .

حشن: الحَشَنُ : الوسَخُ ؛ قال :

## بِرُ غَنَاوَ بِنُهِ مُبِيناً حَشَنُهُ

والحَشَنُ أَبِضاً : اللَّزِجُ من دَمَمِ البدَنِ ، وقيل : هو الوسخُ الذي يتراكبُ في داخل الوطنب ، وقد حشِنَ السقاء يَحْشَنُ حَشَناً ، فهو حَشِنُ : أَنْتَنَ ، وأَحْشَنَتُه أَنَا إِحْشَاناً إِذَا أَكْثَرُ تَ اسْتَعْمَالَه بِحَقْنِ اللَّهِ فيه ، ولم تَتَعَهَده بالغَسْل ، ولا بما يُنظَفُه من الوضر والدّرن ، فأد و ح وتغير باطنه ولنزِق به وسَخُ اللَّبَن ِ ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وإن أَتَاهَا ذُو فِلاَقِ وَحَشَنُ ، ثُمَارِضِ الكَلْبُ وَمُشَنُ . تُعَادِضِ الكَلْبُ وَمُشَنَ

يعني وَطَبْاً تَفَلَّقَ لَبْنُهُ وَوَسِخَ فَمُهُ. وَحُشِنَ عَنَ اللَّبِنَ عَلَيْهِ فَقُشِرِ عَنه ؟ هذه وابد فقُشِر عنه ؟ هذه ووابة تُعلَب ، وأما ابن الأعرابي فرواه : 'حشر . وفي حديث أبي الهيثم بن التَّيِّهَان : مِنْ حِشَانَة أي سِقاء مُتغيِّر الربح . والحِشْنَة ' : الحِقَد ' ؟ أَنشد الأموي " :

ألا لا أرَى ذا حشنة في فؤادٍ. يُجَمْجِمُها، إلاَّ سَيَبْدُو دَفَيْنُها

وقال شهر: ولا أعرف الحشنة '، قال: وأراه مأخوذا من حَشِينَ السّقاء إذا لنَزِقَ به وَضَرُ اللّبَن والمُحشّئَنُ: الفَضْبان ، والحاء لَفة . قال ابن بري : والتّحَشُن الاكتساب ؛ وأنشد لأبي مَسْلَمَة المُحادبيّ :

تَحَسَّنْتُ فِي تلكُ البلادِ لعليَّنِ بعاقبةِ أُغْنَى الضعيفَ الحَزَوَّرا

قال: وقال غيره التَّحَسُّنُ التوسُّخ. والحَسَّنُ الوسَخُ، قال: ولم يذكره الجوهري في هذا الفصل. وفي الحديث ذكر مُشَّانُ ، وهو بضم الحاء وتشديد الشين ، أُطُهُمْ من آطام المدينة على طريق قُبور الشُّهداء.

حصن: حصن المكان تحضن حصانة ، فهو حصين: منه ، والحصن : كل منه ، والحصن : كل موضع حصين لا بُوصل إلى ما في جوفه ، والجمع حصون . وحصن حصين : من الحصانة وحصنت القربة إذا بنيت حولها ، وتحصن العدو . وفي حديث الأشعث : تحصن في محصن ! المحصن القصر والحصن وتحصن إذا دخل الحصن واحتس به . ودرع حصين وحصينة : محكمة ؛ قال ان أحمر :

همُ كانوا اليَّدَ اليُمنَى ، وكانوا قِوامَ الظَّهْرِ والدَّرعَ الحَصِينا

ويروى : السِدَ العُلْمَا ، ويروى : الوُنْتُقَى ؛ قال الأَعْشِي : اللهِ المُعْشِي :

وكلُ دلاص ، كالأَضاف تحصيف ، تُوكُلُ دلاص ، كالأَضاف تحصيف ، تُوكُلُمُا عَنْ رَبُّهَا يَتَذَبُّذُبُ ٢٠

وقال شمر : الحَصِينة من الدروع الأَمينة المُتَدانية الحِلتَق التي لا يَحِيكُ فيها السَّلاح؛قال عَنْتُرة العَبْسيُّ:

فَلَقَى · أَلَّنِي بَدَنَاً حَصِيناً ، وعَطَّمُطَ ما أَعَدًّ من السّهام

وقال ألله تعالى في قصة داود ، على نبينا وعليه الصلاة

١ قوله α في محصن α كذا ضبط في الاصل ، وقال شارح القاموس كمنبر ، والذي في بعض نسخ النهاية كمقمد .

وق التهذيب والمحكم عن ربها » كذا في الاصل ، وفي التهذيب والمحكم عن ريمها .

والسلام: وعَلَمْناه صنعة لَبُوسٍ لَمُ لَيُحْصِنَكُم مِن بأسِح ؛ قال الفراء: قُرىء لِيُحْصِنَكُم وليحضِنكم وليحضِنكم وليحضِنكم وليحضِنكم ذهب إلى التذكير لِلبُوس ، ومن قرأ لتحصنكم ذهب إلى الصنعة ، وإن شئت جعلته للدرع لأنها هي اللبوس وهي مؤنثة ، ومعني ليخصِنكم ليمنعكم ويُحروز كم ، ومن قرأ لِنُحْصِنكم ، بالنون ، فمعني لنُحْصِنكم فين ، بالنون ، فمعني لنُحْصِنكم غين ، الفعل له عز وحل .

والرأة حصان ، بفتح الحاء : عفيفة بَيِنَة الحَصَانة والحُصُن ومتزو جَنة أيضاً من نسوة حُصُن وحَصَانات ، وحاصِن من نسوة حَصَناً وحَصناً ووَصناً ووَسناً ووَسناً

الحُصْنُ أَدْنَى ، لو تَآيَنِتُهِ ، وَ مِنْ مَنْتِهِ ، مِنْ حَشْمِكِ النُّرْبِ عَلَى الرَّاكِبِ

وحَصَّنَتُ المرأة نفسها وتَحَصَّنَتُ وأَحْصَنَهَا وحَصَّنَتُ وأَحْصَنَهَا وحَصَّنَها وحَصَّنَه العزيز : والتي أحصَنَتُ فَرْجَها . وقال شبر : امرأة حصان وحاصن وهي العفيفة ؟ وأنشد :

وحاصِن من حاصِنات مُلنسِ مِنَ الأذَى ، ومن قِرافِ الوَقسِ

وفي الصحاح: فهي حاصن وحصان وحصناء أيضاً بَيْنَة الحَصَانة والمُحْصَنة : التي أحصنها زوجها وهن المُحْصَنات ، فالمعنى أنهن أحصن بأز واجهن . والمُحْصَنات: العَفائِف من النساء. وروى الأزهري عن ابن الأعرابي أنه قال : كلام العرب كله على أفْعَلَ فهو مُفْعِل إلا ثلاثة أحرف : أحْصَن فهو مُحْصَن ، وألْفَج فهو مُلْفَج ، وأسهب في كلامه

فهو مُسْهَب ؛ زاد ابن سيده : وأَسْهُمَ فهو مُسْهُم. وفي الحديث ذكر الإحصان والمنصصنات في غير موضع ، وأصل الإحصان المنع ، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعنفاف والحر"ية والتزويج. يقال : أحصنت المرأة ، فهي محصنة ومنصينة ، وكذلك الرجل. والمنحصن ، بالفتح : يكون بمنى الفاعل والمفعول ؛ وفي شعر حسّان يُثني على عائشة ، رضي الله عنها :

حَصَانُ وَزَانُ مَا نُوْنُ بِرِيبَةٍ ، وتُصَانِحُ خَرَانُ مِن لُخُومِ الْغُوافِلِ وَتُصَابِحُ غَرَانُكُ مِن لُخُومِ الْغُوافِلِ

وكلُّ امرأَة عنيفة 'محصّنة'' ومُعصِّنَة'' وكلُّ امرأَة متزوّجة 'محصّنة'' بالفتح لا غير ؛ وقال :

> أَحْصَنُوا أُمَّهُمُ مِنْ عَبْدِهِم ، تلك أَفْعالُ القِزامِ الوَّكَعَةُ

أَي زَوَّجُوا . والوَ كَعة : جمع أَوْ كَعَ . يقال : عبد أُو كُعُ ، وكان قياسُهُ ' وكع ، فشُبَّة بِفاعِل فجُسِع جَمْعَه ، كما قالوا أَعْزَلُ وعُزَّلُ كَأَنَّهُ جِمع عازِل؛ وقال أبو عبيد : أجمع القرَّاء على نصب الصاد في الحرف الأول من النساء ، فلم مختلفوا في فتح هذه لأَن تأويلها ذوات الأزواج 'يسبَيْنَ فيُحِلُّهنَ السِّباء لمَن وطنها من المالكين لها، وتنقطع العصمة بينهن " وبين أزواجهن بأن تحضن حيضة ويَطْهُرُ ن منها ، فأما سوى الحرف الأول فالقُرَّاءُ مختلفون: فمنهم من يكسر الصاد، ومنهم من يفتحها، فمنن نصب تذهب إلى ذوات الأزواج اللاتي قد أَحْصَنَهُنَّ أَرُواجُهُن ، ومَنْ كَسَر ذهبَ إلى أَنهن أَسْلَمَنْ فَأَحْصَنَ أنفسهن فهُنَّ مُحْصنات . قال الفراء : والمُحْصَنات من النساء ، بنصب الصاد ، أكثر في كلام العرب . وأحْصَنَت المرأة': عنَّت ، وأحْصَنَهَا زَوْجُها ، فهي 'مُعْصَنَة ومُنْعُصنة . ورجل 'مُعْصَنُ" : مَتَزُوَّاجِ ،

وقعه أَحْصَنَه التزوّجُ . وحكى ان الأعرابي : أَحْصَنَ الرحلُ تَزُوَّجَ ، فهو 'محصَن ، يفتح الصاد فيهما نادر . قال الأزهري : وأما قوله تعالى : فإذا أُحْصِنُ فإن أَتَمُن َ نفاحشة فعلمِن أنصف ما على المُنحُصَنات من العَذابِ ؛ فإن أين مسعود قرأً: فإذا أَحْصَنُ ، وقال : إحصانُ الأمة إسلامُها ، وكان ابن عباس بقرؤها : فإذا أحمصن "،على ما لم يسم " فاعله ، ويفسره : فإذا أُحْصَنَّ بزَوْجٍ ، وكان لا يرَى على الأمة حد"ً ما لم تزوّج ، وكان ابن مسعود برى عليها نصف َ حد الحرَّة إذا أَسلمت وإن لم تزوَّج ، وبقوله يقول ُ فقهاء الأمصار، وهو الصواب . وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعبد الله بن عامر ويعقوب : فإذا أَحْصَن "، بضر الألف، وقرأ حفص عن عاصر مثله ، وأما أبو بكر عن عاصم فقد فتح الألف، وقرأ حمزة والكسائي فإذا أَحْصَنُ ، بفتح الألف ، وقال شمر : أصلُ الحَصَانة المنعُ ، ولذلك قيل : مَدينة حَصينة ودر ع صَصِينة ؟ وأنشد يونس:

زَوْجِ كَحْصَانَ مُحْصَنَّهُا لَمْ يُعْقَمَ

وقال: مُحصنها تخصينها نفسها. وقال الزجاج في قوله تعالى: مُحصنها تخصينها نفسها. وقال الزجاج في غير زاة ، قال : والإحصان إحصان الفرج وهو إعفافه ؛ ومنه قوله تعالى : أحصنت فرجها ؛ أي أعفافه ؛ ومنه قوله تعالى : أحصنت فرجها ؛ أي أعفافه ، قال الأزهري : والأمة إذا 'زوجت جاز أن يقال قد أحصنها لأن تزويجها قد أحصنها ، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة ، لأن عتقها قد أعقها ، وكذلك إذا أسلمت فإن إسلامها إحصان أعقها المسبويه : وقالوا بنا الحصين وامرأة حصان ، فرقوا بين البيناء والمرأة حين أراد وا أن يجبروا أن البناء محرز لمن لجأ إله ، وأن المرأة محرزة المناء محرزة

والحِصَانُ: الفحلُ من الحَيل ، والجمع مُحصُنُ . قال ابن جني : قولهم فرسُ حِصانُ بَيِّنُ التَعصَّن هـو مُسْتَقُ من الحَيصانة لأَنه مُحرَّز لفارسه ، كما قالوا في الأنثى حجر ، وهو من حَجر عليه أي منعه . وتَحصَّن الفرسُ : صار حِصاناً . وقال الأزهري : تحصَّن إذا تَكلَّف ذلك ، وخيلُ العرب مُحصونها. قال الأزهري : وهم إلى اليوم يُستَونها مُحصوناً مُحوناً مُحوناً مُحوناً معن رجل مُحل مالاً له في الحُصون فقال : اشتر وا حَدلًا واحميلوا عليها في سبيل الله ؛ ذهب إلى قول الجعفي: واحميلوا عليها في سبيل الله ؛ ذهب إلى قول الجعفي:

ولقد عَلِمْتُ عَلَى تُوَقِّي الرَّدَى أَن الحُصُونَ الحَيْلُ ،لا مَدَرُ القُرى

وقيل: 'سبّي الفرس' حصاناً لأنه 'ضنَّ بمائه فلم 'ينْوَ إلا على كريمة ، ثم كثُر ذلك حتى سَبّواكلُّ ذكر من الحيل حصاناً ، والعسرب تسمي السّلاح كلَّه حصناً ؛ وجعل ساعدة الهذليّ النّصالَ أحْصِنة فقال:

وأَحْصِنة " ثُبُّجِر ُ الطَّبَّاتِ كَأْنَّهَا، إذا كُم 'يُغَيِّبُهَا الجَفْير ُ ، جَحِيم ُ

الثُّجْرُ : العراضُ ، ويروى : وأحصَنه ثجرُ الظبات أي أَخْرَزَه ؛ وقول زهير :

وما أَدْرِي، وسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي أَقُومٌ آلُ حِصْنَ أَم نِسَاءُ يريد حِصْنَ بنَ بُحذَيْفَةَ الفزاريُّ . والحَواصِـنُ من النساء : الحَبالى ؛ قال :

'تبيل الحَواصِن' أَبُوالَها والمَحْصَن' أَبِعَا المَحْتَلَةُ والمَحْصَنُ أَيضاً : المَحْتَلَةُ المَحْتَلَةُ المَحْتَلَةُ المَحْتَلَةُ المَحْتَلَةُ المَحْتَلَةُ المَحْتَلَةُ المَحْتَلَةُ المَحْتَلِقُ المَحْتَلِقُ المَحْتَلِقُ المَحْتَلِقُ المَحْتَلِقُ المَحْتَلِقُ المَحْتَلُقُ المَحْتَلُقُ المَحْتَلُقُ المَحْتَلُقُ المَحْتَلُقُ المَحْتَلُقُ المَحْتَلُ المُحْتَلُ المَحْتَلُ المَحْتَلُ المُحْتَلُقُلُ المَحْتَلُ المُحْتَلُقُلُ المَحْتَلُونُ المُحْتَلُ المُحْتَلُ المُحْتَلُ المُحْتَلُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُ المُحْتَلُ المُحْتَلُونُ المُحْتَلُونُ المُحْتَلُ المُحْتَلُقُ المَحْتَلُونُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُونُ المُحْلَقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُلُ المُحْتَلُ المُحْتَلُقُلُ المُحْتَلُقُلُونُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُونُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُ المُحْتَلُقُلُونُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُونُ المُحْتَلُونُ المُحْتَلُقُ المُحْتَلُونُ المُحْلُقُ المُحْتَلُونُ المُحْلُونُ المُحْلُونُ المُحْلُونُ المُحْلُونُ المُحْ

التي هي الزَّبيلُ ، ولا يقال بِحُصَنة . والحِصَـنُ : الهَلالُ .

وحُصَيْنَ ": موضع ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد : أقول ، إذا ما أقلع الغَيْثُ عَنْهُمُ : أمَا عَيْشُنا يومَ الحُصَيْن بعائد ؟

والثعلب' بُكُنى أَبَا الحِصْنِ . قَـالُ الجُوهُرِي : وأَبُو الحُصَيْنَ كُنية الثعلب ؛ أَنشد ابن بري :

لله دَرُ أَبِي الحُصَيْنِ القَدُ بَدِتُ منه مَكايدُ 'حُوَّلِيِّ 'قلَّبِ

قال: ويقال له أبو الهجرس وأبو الجنسس. والحصنان: موضع"، النسب إليه حصني كراهية اجتاع إعرابين، وهو قول سببويه، وقال بعضهم: كراهية اجتاع النونين، قال الجوهري: وحصنان بلد. قال اليتزيدي : سألني والكسائي المهدي عن النسبة إلى البحرين وإلى حصنان لم قالوا حصنان وبعضراني فقال الكسائي: كرهوا أن يقولوا حصناني لاجتاع النونين، وقلت أنا: كرهوا أن يقولوا بحري فينشبه النسبة إلى البحر، وبنو حصن : حي . فينشبه النسبة إلى البحر، وبنو حصن : حي . والحصن : معنى والحصن : معنى : وداوة محصن : موضع ؛ عن ومحصن : اسم . وداوة محصن : موضع ؛ عن كراع . وحصن : أبو الراعي عبيد ن موضع ؛ عن النسبيري الشاعر . وقعد سبت العرب حصنا .

حضن : الحِضْنُ : ما دون الإبط إلى الكَشع ، وقبل : هو الصدر والعَضُدان وما بينهما ، والجمع أحضان " ؟ ومنه الاحتيضان ، وهو احتالك الشيء وجعله في حضيك كما تحتضض المرأة ولاها فتحتمله في أحد مُعْتَضِناً أَحَد مُعْتَضِناً أَحَد أَنه خرج مُعْتَضِناً أَحَد ابْنَي ابْنَتِه أي حاملًا له في حضه . والحضن :

الجَنْبُ ، وهما حضّان . وفي حديث أسيد بن مُضير : أنه قال لعامر بن الطُّفيل اخر ُج بِدِمَّيك لئلا أَنْفِذَ حضْنَيْك . والمُحْنَضَنُ : الحِضْنُ ؛ قال الأَعْشَى :

عَرِيضة 'بُوصِ ، إذا أَدْ بَرَ تُ ، كَفْضِمِ الحَشَاءُ شَخْنَة المُنْحَنَّضَنُ

البُوصُ : العَجُزُ . وحِضَنُ الضبُع : وِجَادُ ، اللهُ عَالَى الكميت :

كَمَا خَامَرَتُ فِي حِضْنِهَا أُمُ عَامِرٍ ، لَـدَى الحَـبْلِ، حَى غَالَ أُو سُ عِبَالَهَا

قال ابن بري: حضنها الموضع الذي اتصاد فيه اولدى الحبل أي عند الحبل الذي تصاد به ويروى : لذي الحبل أي لصاحب الحبل، ويروى عال المعبن غير معجمة الأنه المحكى أن الضبع إذا ماتت أطعم الذات إجراءها، ومن ووى غال الغين المعجمة افمعناه أكل جراءها وحضن الصي المعين حضنا وحضنا وحضنا المفازة : شقاها اوالفلاة ناحيتاها المقازة : شقاها الالفلاة ناحيتاها المقازة :

أَجَزُ تُ مِضْنَيْهُا هِبَلاً وَغُمَا

وحضنا الليل: جانباه ٢. وحضن الجبل: ما يُطيف به ، وحضنه وحضنه أيضاً : أصله . الأزهري : حضنا الجبل ناحيتاه . وحضنا الرجل : جنساه . وحضنا اللهيء : جانباه ونواحي كل شيء أحضائه . وفي حديث علي ٤-كرم الله وجهه : عليكم ١ قوله « وحضانة » هو بنتم الحاه و كرها كما في المصباح . ٢ قوله « وحضا الليل جانباه » ذاد في المحكم: والجمع حضون ؛

وأزمت رحلة ماضي الهموم أطمن من ظلمات حضونا. وحضن الجبل آلنح .

بالحِضْنَيْن ِ ؛ يُرِيد بَجَنْبَنَيَ العَسْكَر ؛ وفي حديث سطيع :

كأنبًا حَثْمَتُ من حضني ثكرن وحَضَنَ الطائرُ أَنضاً تَدْضَهُ وعلى بيضه تَحْضُنُ خَضْناً وحضانة ً وحضاناً وحُضوناً : رَحَنَ عَلَمُهُ للتَّفْرُ بِحُ ؟ قال الجوهري : تحضَنَ الطائرُ تَبَنْضَهُ إِذَا ضَمَّهُ إِلَى نفسه نحت حناحه ، وكذلك المرأة إذا تحضَّنَت ْ ولدها . وحماًمة محاضن ، بغير هاء ، واسم المكان المعضين . والمعضّنة : المعبولة للعبامة كالقصّعة الوُّوْحاء من الطين . والحيَّضانة' : مصدر ُ الحاضي والحاضنة. والمُتَعاضَنُ : المُواضعُ التي تَحْضُن فيها الحمامة على بيضها، والواحد مخضَن . وحضَنَ الصيُّ بحِضُنه حَضْناً : رئاه . والحاضنُ والحاضنةُ : المُوَكَّلانَ بالصيِّ كِخْفَظانه ويُر بَيِّيانه. وفي حديث عروة بن الزبير: عَجِبْتُ لَقُومُ طُلَبُوا العلم حتى إذا نالوا منه صارُوا حُضَّاناً لأَبْناء المُلُوكِ أَي مُرَبِّينَ وَكَافِلِينَ ، وحُضَّانٌ : جِمعُ حَاضِنٍ لأَنَ المُرَبِّي وَالْكَافِلَ يَضُمُ الطُّفُلَ إلى حضُّنه ، وبه سبت الحاضة ، وهي التي 'ترَبِّي الطفل'. والحيَّضانة ، بالفتح: فعلُّها. ونخلة " حاضنة" : خَرَحَتْ كَمَا تُسُهُا وَفَارَ قَتْ كُوافيرَها وقَصُرَت عَراجِنُها ؛ حكى ذلك أبو حنىفة ؛ وأنشد لحسب القشيرى :

> من كل بائنة تُنبِينُ ُعَدُوقَهَا عنها ، وحَاضِنة لهـا مِيقاد

وقال كراع: الحاضنة النخلة القصيرة العدوق فهي بائينة . الليث: احْتَجَنَ فلان بأر دوني واحْتَضَنَني منه وحَضَنَني أي أخرَجَني منه في ناحية . وفي الحديث عن الأنصار يوم السّقيفة حيث أرادوا أن يكون لهم الم قوله « واسم المكان المعضن» ضبط في الاصل والمعكم كمنبر، وقال في القاموس: واسم المكان كعقد ومنزل .

شركة " في الحلافة : فقالوا لأبي بكر ، رضي الله عنه ، أَتُ بدون أن تَحْضُنونا من هذا الأمر أي تخر حونا . يقال: حَضَنْتُ الرجلَ عن هذا الأمر حَضْناً وحَضَانةً" إذا نَحَنَّنَهُ عنه واسْتَمَدَدُنَّ به وانفرَدت به دونه كأنه جعلَه في حِضْن ِ منه أي جانب ِ . وحَضَنْتُهُ عن حاجته أحضنه، بالضر،أي حبّسته عنها، واحتضنته عن كذا مثله ، والاسم الحكضين . قال ابن سيده : وحَضَنَ الرجلَ عن الأَمر تَحْضُنُهُ حَضْناً وحَضانةً واحْتَضَنه خَزَلَهُ دُونهِ وَمَنْعَهُ مَنه ؛ وَمَنه حَدَيث عمر أيضاً يومَ أتى سَقيفة َ بني ساعدة للسُّعْمة قال: فإذا إخواننا من الأنصار تُويدون أن يَخْتَز لوا الأَمرَ دونتنا وبَحْضُنُونا عنه ؛ هكذا رواه ابن جَمَلَةً وعَلَىٰ بن عبد العزيز عن أبي محمد، بفتح الباء، وهذا خلاف ما رواه اللت ، لأن اللث جعل هذا الكلام للأنصار ، وجاء به أبو عبيد لعُمَر ، وهو الصحيح وعلمه الروايات التي دار الحديثُ علمها . الكسائي : حَضَنَتُ فلاناً عما نُو بد أَحْضُنُهُ حَضْناً وحَضانـةً" واحتَضَنْتُهُ إذا منَّعْتُهُ عِمَا يُربِد . قال الأزهري : قال الليث يقال أَحْضَنَني من هذا الأَمر أي أَخْرَجِني منه، والصواب حضَّنَني . وفي حديث ابن مسعود حين أَوْصَى فقال : ولا 'تحْضَن 'زَيْنَب ' عن ذلك ، يعني امرأتَه،أي لا 'تحمير' عن النظر في وصيَّته وإنفاذها، وقبل : معنى لا يُحْضَنُ لا تحْحَبُ عنه ولا يُقطُّعُ أمرُ 'دونها . وفي الحديث : أن امرأة نُعَمُّم أتَتَ ُ رسولَ الله؛ صلى الله عليه وسلم ، فقالت : إن نُعَيْماً يُويِدُ أَن يَحْضُنُنَى أَمرَ ابنتي ، فقال : لا تَحْضُنُهُما وشاورُها . وحَضَنَ عَنَّا هَدَيُّتُهُ كَخِضُنُهَا حَضْنَاً : كَنَّهَا وصَرَفَهَا ؛ وقال اللحياني : حقيقتُه صَرَفَ معروفَه وهديَّته عن جيرانه ومعارفه إلى غيرهم ، وحكى:ما مُضنَت عنه المروءة ُ إلى غيره أي ما صُرفَت.

وأحضَنَ بالرَّجُل إحْضَانًا وأحضَنَه : أَزْرَى به . وأحضَنْتُ الرجلَ : أَبْذَيَتُ به .

والحضان ؛ أن تقصر أحدى طبيتني العنز وتطول الأخرى جدًا، فهي حضون بيئة الحضان، بالكسر. والحضون ميئة الحضان، بالكسر والحضون من الإبل والغنم والنساء: الشطور ، وهي التي أحد خلفيها أو تد بيها أكبر من الآخر، وقد حضنت حضاناً. والحضون من الإبل والمعزى: التي قد ذهب أحد طبيبها ، والاسم الحفان ؛ هذا قول أبي عيد ، استعمل الطئبي مكان الحلف . والحضان : أن نكون إعدى الشيئيتين أعظم سن والحضان : أن نكون إعدى الشيئيتين أعظم سن الأخرى، ورجل حضون إذا كان كذلك . والحضون من القروج : الذي أحد مشفر به أعظم من الآخر .

والأعنز الحضنية : ضرب شديد السواد ، وضرب شديد الحيد الحضرة . قال الليت : كأنها انسبت الى حضن ، وهو جبل بقلة نجد معروف ؛ ومنه حديث عمران بن محصين : كأن أكون عبدا حبشيا في أعنز حضنيات أرعاهن حتى يدر كني أجلي ، أحسب إلى من أن أرمي في أحد الصفين بسهم ، أحسب أم أخطأت .

والحَضَنُ : العاجُ ، في بعض اللفات . الأزهري : الحضَنُ نابُ الفِيل ؛ وينشد في ذلك :

نبَسَّمَت عن وَمِيضِ البَرْقِ كَاشِرةً، وأبرَزَتْ عن هِجانِ اللَّوْنِ كَالحَضَنِ

ويقال للأثافي": 'سفُع ُ حواضِن ُ أَي حَجواثِم ؛ وقال النابغة :

وسُفْع على ما بَينَهُن حَواضِن يعني الأثافي والرَّمادَ .

وحَضَن ": اسم ُ جبل في أعالي نجد . وفي المثل السائر :

أَنْجَدَ مَنْ رأَى حَضَناً أي مَن عابَنَ هذا الجبَلَ فقد دخل في ناحية نجدٍ. وحَضَنَ ": قبيلة " ؛ أنشد سيبويه:

> ِفَمَا جَمَّعْتَ مِنْ حَضَنَ وَعَبَرَ وَ، ومَا خَضَنَ وَعَبَرُ وَ وَالجِيَادَا ١

> > وحَضَنْ : اسم رجل ؛ قال :

يا حَضَنُ بنَ حَضَن ما تَبْغُون

قال ابن بري : وحُضَين هو الحُضَين بن المُنذر أحد بني عمرو بن سَببان بن دُهل ؛ وقال أبو اليقظان : هو حُضَين بن المنذر بن الحرث بن وَعلة بن المنجالد بن يَشر بَي بن وَيّان بن الحرث بن مالك بن سَببان بن دُهل أحد بني رَفّاش ، وكان شاعر أ ؛ وهو القائل لابنه غَيّاظ :

وسُمَّيْتَ غَيَّاظاً ، ولَسَتَ بِغَائِظِ عَدُوَّا ، ولكِنَّ الصَّدِيقَ تَغَيْظُ عَدُوْكَ مَسرور ، وذو الوُدَّ ، بالذي يَرَى منكَ من غَيْظٍ ، عليكَ كَظِيظُ

وكانت معه راية علي بن أبي طالب ، رضوان الله تعالى عليه ، يوم صفين دفعها إليه وعُمْر ُهُ تِسْعَ عَشْمَ َ مَ سنة ؛ وفعه يقول :

لِمَنْ وَايَةُ سُوْدَاءُ كِنْفِقُ ظِلْهَا ، إذا قِيلَ: قَدَّمْهَا حُضَيْنُ ، تَقَدَّما ؟ ويُورِدُها للطَّعْن صحتى يُزِيرَها حياض المَنايا ، تَقطُر الموت والدَّما

حطن: التهذيب: أهمله الليث. والحِطّانُ: التَّلِسُ، و فإن كان فِعَالاً مثل كِذّابٍ من الكَذَبِ فالنون أصلية من حطن، وإن جعلته فِعُلاناً فهو من الحطّ، والله أعلم.

١ قوله « فعا جمعت » في المحكم : بما جمعت . وقوله : والجيادا ،
 لعله أنصب على جعله أياه مفعولاً معه .

حَفَيْ : الحَفَنُ : أَخَذُ كُ الشيءَ بِرَاحَةَ كَفَتْكُ وَالْأُصَابِعُ ۗ مضهومة "، وقد حَفَنَ له سده حَفْنَةً . وحَفَنْتُ لفلان حَفْنَةً ؛ أعطيتُه قليلًا، ومل أ كلُّ كف ّ حَفْنة "؛ ومنه قول أبي بكر، رضي الله عنه، في حديث الشَّفاعة : إِمَّا نَحِن حَفْنَة " من حَفَنات الله ؟ أراد إنا على كَثْرَتْنَا قَلْمُلْ مُومُ القَامَةُ عَنْدُ اللهُ كَالْحَـُفُنَةُ أَى يُسْيُرُ بالإضافة إلى مُلْنَكِه ورحبته، وهي مل أُو الكُفِّ على حية المحاز والتبشل ، تعالى الله عز وجل عن التشبه ؛ وهو كالحديث الآخر : حَنْمة من حَنْسات وَبِّنا . الجوهرى: الحَفْنة مِنْ أَ الكَفَّان مِن طَعَام. وحَفَنْتُ الشيء إذا حَرَ فَتْنَه بكلتًا بدبك ، ولا بكون إلا من الشيء اليابس كالدقيق ونحوه . وحَفَن الماءَ عـلم، وأسه : أَلْقَاه مِحَفَّنَتِه ؛ عن ابن الأَعرابي . وحَفَنَ له من ماله حَفْنَةً : أعطاه إياها . ورجل محْفَنَ : كثير الحَفْن . قال ان سده : يجوز أن بكون من الأول ومن الثاني . واحتَفَنَ الشيءَ : أَخذَه لنفسه . ويقال: حَفَنَ للقوم وحَفَا المالُ إذا أعطى كل واحـد منهم حَفْنَةً وحَفُورَةً . واحْتَفَنَ الرحلُ احتفاناً: اقْتُلَعه من الأرض . والحُفْنة ُ ، بالضم : الحُفرَة ُ تَحَفُّرُهُمَا السيل في الغَلْظِ في تجرَى الماء ، وقيـل : هي الحُنُفرَةُ أَيِهَا كَانَتَ ، والجمع الحُنْفَنُ ؛ وأَنشد شمر :

هل تَعْر ف الدار تعَفَّت بالحُنْفَن \*

قال: وهي قَلَمْنَاتُ مِحتفرها الماء كهيئة البِرَكِ. وقال ابن السكيت: الحُنْفَنُ نُـقَرُ يُكونِ الماء فيها، وفي أسفلها حَصَى وتراب ؛ قال: وأنشدني الإيادي للعادي للهادي المعالمية المارية الإيادي المارية الما

> بِحُرْ 'یُوَبِّنْهُا آثار' مُنْسَعِق ، تَرَی به حُفَناً زُرْقاً وغُدُرانا

وكان بِحَفَىن أَبَا بَطْحَاءَ ، نسب إليه الدواب

السَطنحاويَّة .

والحَـقّانُ : فِراخُ النعام ، وهو من المضاعف وربما سَــتُوا صَعَارَ الإبل حَفّاناً ، والواحدة حَفّانة للذكر والأنثى جبيعاً ؛ وأنشد ابن بري :

> والحَسَّوُ من حَفَّانِها كَالْحَنْظَلِ وشاهدُه لفراخ النعام قولُ الهُدَكِيَّ : وإلاَّ النَّعَامَ وحَفَّانَـه ، وطُنْفياً مع اللَّهُقِ الناشِطِ

وبنو حُفَينِ : بطن . وفي الحديث : أن المُقَو قِسَ أَهدَى إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مارية من حَفْن ي هي بفتح الحاء وسكون الفاء والنون ، قربة من صعيد مصر ، ولها ذكر في حديث الحسن بن على مع معاوية .

حفاق : حَفَيْتَنَ ": اسم موضع ؛ قال كُثيْر ُ عَزَ " َ : فقد فُتْنَنَي لمَّا وَرَدْنَ حَفَيْتَنَاً ، وهُن على ماء الحُدراضة ِ أَبْعَد ُ ا

حنن: حقن الشيء تحقينه ويتعقينه حقناً ، فهو تحقون وحقين : حبسه . وفي المثل : أبنى الحقين العدرة أي العدرة أي العدر ، بضرب مثلا للرجل بعند و ولا عدر له وقال أبو عبيد : أصل ذلك أن رجلاً ضاف قوماً فاستسقاهم لبناً ، وعندهم لبن قيد حقنو في وطب ، فاعتلوا عليه واعتدروا ، فقال أبنى الحقين العدرة أي أن هذا الحقين يكذ بكم ؛ وأنشد ان برى في الحقين للهخيل :

وفي إبل سِنتِينَ حَسْبُ طَعِينَة ، يَرُوحُ عَليها تَخْضُها وحَقَيْنُهـا

وحَقَنَ اللِّبنَ فِي القرْبَةِ والمُساءَ فِي السقاء كذلك . ١ قوله « الحراضة » في ياقوت هو بالفتح ثم التخفيف ١٠ لجثم ، وقد روي بالفم .

و حُقَنَ البَوْلَ تَحِقْنُهُ ويَحْقَنُهُ: حَبَسه حَقَنَا ، ولا يقال أَحْقَنه ولا حَقَنَى هو . وأَحْقَنَ الرجلُ إذا جمع أنواع اللبن حتى يَطِيب . وأَحْقَنَ بولَه إذا حَبَسه . وأَحْقَنَ بولَه إذا حَبَسه . وبعير محقان : تحقين البول ، فإذا بال أكثر ، وقد عم به الجوهري فقال : والمحقان الذي تحقين بوله ، فإذا بال أكثر منه . واحْتَقَنَ المريض : بوله ، فإذا بال أكثر منه . واحْتَقَنَ المريض : احتبس بوله ، وفي الحديث : لا رأي لحاقِب ولا حاقِن ، فالحاقِن في البول ، والحاقِب في الفائط ، والحاقِن الذي له بول شديد . وفي الحديث : لا يُصلّبُن أحد كم وهو حاقِن ، وفي رواية : وهو عقن " ، وفي رواية : وهو حقن " ، وفي رواية : وهو حقن " ، حتى يتخفق الحاقِن والحقن والحقن سواة .

والحُنْقَنَةُ : دواة 'مُحْقَن منه المريض' المُحْتَقَن '، واحْتَقَنَ المريضُ بالحُنْقُنَةِ ؟ ومنه الحديث:أنه كُر ه الحُنْفُنة ؟ مِن أَن يُعطى المريضُ الدواء من أسفله وهي معروفة عند الأُطبَّاء. والحاقنة : المُعدة صفة غالبة لأَنها تحقن الطعام . قال المفضل : كلُّما مَلأت شَنَّا أُو دَسَسْتَه فيه فقد حقَنْتَه ؛ ومنه سبَّت الحُنْفُنة . والحاقنة ': ما بين التَّر ْقُدُوة والعُنْثُق ، وقبل: الحاقنتان ما بن التُّرْقُنُوكَين وحَمَيْلَى العاتق، وفي التهذيب: نُقُرَانا التَّرْقُونين ، والجمع الحواقين ، وفي الصحاح : الحاقنة ُ النُّـ أَوْءَ وَ التي بين الترقوة وحبل العاتق ، وهما حاقنتــان . وفي المثــل : لأَلـْز قَـنَّ تحواقنتك بذَّواقنك ؛ تحواقنه : ما تحقَّن الطعامَ من بَطْنه ، وذواقنُه : أَسْفَل بَطْنُه ورُكُبِّنَاه . وقال بعضهم : الحَوافِنُ مَا تَسْفُلُ مِن البطن ، والذُّواقينُ مَا عَلا . قال ابن برى : ويقال الحاقنَتان الهَرْ مُنَانَ تَحْتَ التَّرْقُوتَينَ ، وقالَ الأَزْهُرِي في هذا المثل : لأَلْحَقَنَ تَحَوَاقَنَكَ بِدُواقِنِكَ ، وروي عن ابن الأعرابي الحاقنة المتعدة ، والذاقنة الذَّقَن ، وقيل : الذاقنة' طَرَفُ الحُلْقُوم . وفي حديث عائشة،

رضي الله عنها: تو ُفتي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سَحْرِي ونَحْرِي ، وبين حاقني وذاقني وبين شَجْرِي ، وهو ما بين اللَّحْيَين . الأزهري : الحاقِنة أو الوَهْدة المنخفضة بين التر قدوتين من الحَلَنق . ابن الأعرابي : الحَقْلة أو الحَقْنة أوجع محون في البطن ، والجمع أحقال وأحقان وحقن الدم أدم الرجل : حل به القتل فأنقذ وحقن الدم أ: اجتمع في الجوف . قال المفضل : وحقن الله م دم حبسه في جلده ومكرة به ؛ وأنشد في نعت إبل امتلات أجوافها :

# جُرْداً تحقَّنَت النَّجِيلَ ، كَأَمَا بِجُلُودِ هِنْ مَدادِجُ الأَنْسِادِ

قال الليث: إذا اجتمع الدمُ في الجوف من طعنة جائفة تقول احْتَـٰقَنَ الدمُ في جوفه ؛ ومنه الحديث:فحَقَنَ له دَمَّه . يقال : حَقَنْت له دَمَّه إذا مَنَعْت من قَتْلُه وإداقته أي جَمعته له وحبسته عليه. وحقنت أ دمه : منعت أن يُسفَّك . ابن شميل: المُحتقن من الضُّروع الواسع الفَسيح'، وهو أحسنُها قدر [، كأنما هو قَلَنت مجتمع منتصعة حسن ، وإنها لمنعتقنة الضرع. ابن سيده : وحقَن اللبنَ في السَّقَاءِ كَيْقُنُهُ حَقَّناً صَبَّه فيه ليُخرج زُ'بْدَتَه. والحَمَينُ : اللبنُ الذي قد حُقنَ في السَّقاء ، حَقَنْتُهُ أَحْقُنُه ، بالضم : جمعته في السقاء وصببت حليبَه على رائبه ، واسم هذا اللبن الحَقينُ . والمحقَّنُ : الذي مُجعل في فم السِّقاء والزِّقُّ ثم مُصِب فه الشراب أو الماء . قالَ الأَزهري : المحقِّق القَّمَعُ ا الذي 'مِحْقَن به اللهن' في السقاء، ويجوز أن يقال للسقاء نفسه محْقَن ، كما يقال له مصرَب ومجزَم ، قال : وكل ذلك محفوظ عن العرب. واحْتَقْنَت الرُّو ْضَةُ : أشرفت جوانبُها على سَرارها ؛ عن أبي حنيفة .

حلن : الحُدُّانُ : الجِدْي ، وقيل : هو الجَدْيُ الذي يُشَقُّ عليه بطن أمه فيخرج ؛ قال الجوهري : هو فُمَّالُ مبدل من مُحلاَّم ، وهما بمنى؛ قال ابن أحمر:

> فِداكَ كُلُّ ضَنَيلِ الجِسْمِ مُخْتَشِع وَسُطَ الْمُقَامَةِ ، يَوْعَى الضَّأْنَ أَحِيانا مُهْدَى إليه ذِراعُ الجَدْي تَكْرُمِةً، إمّا ذبيحاً ، وإمّا كان مُعلَّنا

يريد : أن الذراع لا نهدَى إلا لِمَهينِ ساقط لقلَّتها وحقارتها ، وروى :

إمّا ذكتاً ، وإمّا كان ُحلانا

والذَّابِـجُ :الكبير الذي قد أدرك أن يُضَحَّى به وصلح أَن يُذَّبِح للنُّسُكُ . والحُلَّان : الجِدُّى ُ الصغير ولا يصلح للنُّسُكُ ولا للذَّبْح ، وقبل : الذَّ كيُّ الذي ماتَ ، وإنما جاز أكله بعد موته لأنه لما وُلد يُجعل في أُذنه حَزٌّ ، على ما نشرحه ؛ قال الجوهري : وإن جعلته من الحلال فهو فُعْلان ، والميم مبدلة منه ؛ وقال الأصمعي : الحُدُلُمُ والحُدُلُانِ ، بالم والنون ، صغار الغنم . وقال اللحماني : الحُـُلأن الحَـمَل الصفو يعني الحروف ، وقيل : الحُنانُ لفة في الحُنامُ كأنَّ أحدَ الحرفين بدل من صاحبه ، قال : فإن كان ذلك فهو ثلاثيُّ . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه قَـضي في فيداء الأرنب، إذا قتلُه المُنحرم، مجُلان، هو الحُلَام، وقد فُسِّر في الحديث أنه الحميل. الاصمعي: وَلِدُ المَعْزِي تُحَلَّمْ مُ وَحُلَّانَ . ابن الأَعْرَابِي : الحُنْلَامِ والحُلْأَن واحد ، وهما مَا يُولد مَن الغنم صغيراً، وهو الذي يَخُطُّون على أَذْنه إِذَا وُلدَ خَطًّا فيقولون ذَكُّيْنَاهُ ، فإن مات أكلوه. وقال أبو لسعىد: ذكر أن أهل الجاهلــة كانوا إذا وَلَّـدُوا شَاهَ عَمَـدُوا إِلَى السخلة فشَرَطوا أَذْنَهَا وقالوا وهم تَشْرُطُونُ : حُلَّانُ

'حلان أي حلال بهذا الشرط أن تؤكل ، فإن ماتت كان ذكاتُها عندهم ذلك الشرط الذي تقديم ، وهو معنى قول ابن أحمر ، قال : وسُمّي 'حلاناً إذا حلُ من الرّبق فأقبل وأذبر ، ونونه زائدة ، ووزنه فمُعلان لا فُعّال . وفي حديث عثان ، رضي الله عنه : أنه قضى في أم 'حبين يقتلها المنعزم مجلان، والحديث الآخر : 'ذبيح عثان كما يُذبّح الحُلان أي أن دمه أنظل كما 'يبطل دم الحلان . الجوهري : ويقال في الضب حُلان ، وفي الير بوع جفرة . وقال أبو عبيدة في الحُلان : إن أهل الجاهلية كان أحدهم إذا 'وليد له جدي حورت في أذنه حراً وقال : اللهم إن عاش فهو الذي جدي أراد ، وإن مات قال قد ذك ينه بالحز فاستجاز أكله بذلك ؛ وقال 'مهم إلى :

كُلُّ فَتَنْيَلِ فِي كُلْيَبِ حُلَان ، حَى يَنَالَ الفَثْلُ لَلَ سَيْبَانْ

ویروی : 'حلام وآل هَمَّام ، ومعنی 'حلان َهدَرَ" وفر ْغ ْ . وحُلُوانِ الكاهن : من الحَلاوة ، نذكره في حلا .

حلزن : الحَــَــَــُرُون : دابة تكون في الر"منث ، بفتح الحاء واللام .

حلقن: الحُدُنْقانة والحُدُنْقان من البُسْر: ما بلغ الإرطاب ثلثيه، وقيل: الحُدُنْقان للواحد، والحُدُنْقان للجمع ، وقد حَدْقَن البُسْر ، وهو مُحَدُنْقِن إذا بلغ الإرطاب ثلثيه ، وقيل : نونه زائدة . ورطب محكلقيم ومحلقين ، وهي الحُدُلقانة والحُدُلقامة ، وهي الحُدُلقانة والحُدُلقامة ، وهي القي بدا فيها النضج من قبل قبعها، فإذا أرطبت من قبل الذّنب فهي التَّذُنوبة . أبو عبيد : يقال للبُسْر إذا بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه مُذَنَب ، مَذَنَب ، فإذا

بلغ فيه الإرْطابُ نصفه فهو 'مجنزّع" ، فإذا بلغ ثلثيه فهو ُحلْقان ومُحَلقين .

حين: الحَين والحَينان : صفار القردان ، واحدته حين : الحَينان . وأرض محينة : كثيرة الحَينان . وأرض محينة : كثيرة الحَينان . والحَينان : ضرب من عنب الطائف ، أسود إلى الحيرة الحيرة العلم الحينان الحب الصفار التي بين الحب العيظام . وقال الحروي : الحَينانة فُراد ، وفي التهذيب : القراد أول ما يكون وهو صغير لا يكاد يُرى من صغره ، يقال له قَينقامة ، ثم يصير سَينانة ، ثم قراداً ، ثم حَلية ، وأد الحوهري : ثم عَل وطلح . وفي حديث ابن واد الحوهري : ثم عل وطلح . وفي حديث ابن عاس ، وضي الله عنهما : كم قتلنت من حمنانة ؛ هو من ذلك .

وحَمَّنَةُ ، النَّتِح : امم امرأة ؛ قيل: هي أحد الجائين على عائشة ، رضوان الله عليها ، بالإفك .

والحَوْمانة': واحدة الحَوامين، وهي أماكن غلاظ منقادة ؛ ومنه قول زهير:

> أَمِنْ آلِ أُوفى دِمْنَةٌ لَمْ تَكَلَّمْ بِحَوْمَانَةِ الدَّرَّاجِ ، فالمُنْتَلَلَّم

ولم يرو أحد بجو مانة الداراج ، بضم الدال ، إلا أبو عبر و الشبباني، والناس كلهم بفتح الدال. والداراج الذي هو الحينة طان: مضوم عند الناس كلهم إلا ابن دريد ، فإنه فتحها ، قال أبو خيرة : الحو مان واحدتها حو مانة ، وجمعها حوامين ، وهي شقائق بين الجبال ، وهي أطيب الحينونة ، ولكنها بجلد اليس فيها آكام ولا أبارق. وقال أبو عبرو : الحو مان ما كان فوق الرامل ودونه حين تصعده أو الحرونه ، وحينان مكة ، قال يعلى بن مسلم بن قيس الشاكري :

١ قوله « الى الحمرة » في المحكم : الى الفبرة .

فَلَيْتَ لَنَا، مِنْ مَاءَ حَمْنَان، شَرْبةً مُمَرَّدةً بَاتَتْ عَلَى طَهَمَان

والطُّهُمَّان : خشبة 'يبرَّد عليها الماء. وشَكُرُّ : قبيلة من الأزد .

حنن : الحَنَّانُ ؛ من أسماء الله عز وجل . قال ابن الأعرابي : الحَـنَّانُ ، بتشديد النون ، معنى الرجير ، قال ابن الأثير: الحَنَّانُ الرحم بعياده، فَعَمَّالُ من الرحمة للمالفة ؟ الأزهري : هو متشديد النون صحيح ، قال : وكان بعض مشايخنا أنكر التشديد فيه لأنه ذهب به إلى الحنين ، فاستوصش أن يكون الحَنين من صفات الله تعالى، وإنما معنى الحَـنَّان الرحيم من الحَـنان ، وهو الرحمة؛ ومنه قوله تعالى : وحَـناناً من لك أنا ؟ أي رَحْمة من لك نتا ؟ قال أبو إسحق: أَلْحَنَّانُ فِي صَفَةَ الله ، هـو بالتشديد ، ذو الرَّحمة والتعطُّف . وفي حديث بلال : أنه مَرَّ عليه ورقة ُ ابن نَوْ فَل وهو يُعَذَّب فقال : والله لئن قَـتَكُتُموه لأَتَّخذَنَّهُ حَناناً ؛ الحَنانُ : الرحمةُ والعطفُ ، والحَنَانُ : الرِّزْقُ واللوكة ، أواد لأحْمَلَنُ قَسُرَهُ موضع كنان أي مطنية من رحمة الله تعالى فأَنَّهَ عَبُّ بِهِ مِتْبِرٌ كَمَّ ، كما يُتَّمسِّح بقدور الصالحين الذين قُتلوا في سبل الله من الأمَّم الماضة ، فيرجع ذلك عاراً عليكم وسُبَّةً عند الناس ، وكان ورقة على دين عيسى ، عليه السلام ، وهلك قنبيسل مَعْمَث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأنه قال للنبي ، صلى الله عليه وسلم ، إن يُدْرِكُنْنِي يَوْمُــكُ لَأَنْصُرَ نَــُكُ نَصْراً مُؤَذِّراً ؛ قال ابن الأثير : وفي هذا نظر فإن بلالاً ما تُعذِّب إلا بعدَ أَن أَسْلَـمَ . وفي الحديث : أنه دخل على أمَّ سَلَّمة وعندها غلام ' يُسَمَّى الوليدَ ، فقال: انتَّخَذْتُم الوليدَ حَناناً غَيِّرُوا اسْبَه أَى تَتَعَطَّنُونَ عَلَى هَذَا الاسم فَتُحبُّونَه ، وفي رواية :

أنه من أسماء الفراعنة ، فَكُوه أَن يُسَمَّى به . والحَنانُ ، بالتخفيف : الرحمة . تقول : حَنَّ عليه يَحِنُ حَناناً ؛ قال أبو إسحق في قوله تعالى : وآتَيْناه الحُكُمْ صَبِيًّا وحَناناً مِنْ لدُنتًا ؛ أي وآتَيْناه تحناناً ؛ قال : الحَنانُ العَطْفُ والرحمة ؛ وأنشد سيبويه :

فقالت : حَنانُ مَا أَنَى بِكَ هَمِنَا ؟ أَذُو نَسَبِ أَمْ أَنْتَ بِالْحَيِّ عَارِفُ ?

أي أمري تحنان أو ما يُصِيبُنا حَدَان أي عَطْف ورحمة ، والذي يُوفَع عليه غير مستعمَل إظهار . وقال الفراء في قوله سبحانه : وحَناناً مِن لَـــد نـّنا الرحمة ؛ أي وفعلنا ذلك رَحْمة " لأَبَوَيك. وذكر عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية أنه قال : ما أدري ما الحَنان .

والحنين : الشديد من البكاء والطرّب ، وقيل : هو صوت الطرّب كان ذلك عن مُحز ن أو فرَح . والحنين : الطرّب كان ذلك عن مُحز ن أو فرَح . والمعنيان متقاربان ، حن إليه يَعِن حنيناً فهو حان . والاستيحنان : الاستيطراب . واستحن : الاستيطر ب . واستحن : الاستيطر ب . واستحن : الإبل : نزعت إلى أو طانها أو أو لادها ، والناقة تحين في إثر ولدها حنينا تطرر ب مع صوت ، وقيل: حنينها نزاعها بصوت وبغير صوت ، والحراث الحنين بالصوت . وتحنينها بنواعها بعوت الناقة على ولدها : تعط قت ، وكذلك الشاة ؛ عن الله : حنين الناقة على معنين : حنينها صو تها إذا اشتاقت إلى ولدها ، وحنينها في الله ولدها من غير صوت ؛ وحنينها في الله ولدها من غير صوت ؛

َحنَّت قَلُوصِي أَمْسِ بِالْأَرْدُنِّ ، حِنِّي فِما 'ظلِّمْتِ أَن تَجِنِّي

يقال : حَنَّ قَلَنِي إليه فهذا نِزاعُ واشْتَيَاقَ مَن غَيْرِ صوت ، وحَنَّت النَّاقَةُ إلى أَلَّافِهَا فهذا صوتُ مع نِزاعٍ ، وكذلك تحنَّت إلى ولدها ؛ قال الشاعر : يُعارضِنَ مِلْواحاً كأنَّ حَنِينَها ، تُبَيِّلُ انْفِيَاقِ الصَّبْحِ ، تَرْجِيعُ زامِرِ

ويقال: حن عليه أي عطف عليه. وحن إليه أي نزع إليه . وفي الحديث: أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان يصلي في أصل أسطوانة جذع في مسجده ، ثم نحول إلى أصل أخرى ، فعنت إليه الأولى ومالت نحو ، حتى رجَع إليها فاحتضنها فسكنت . وفي حديث آخر : أنه كان يصلي إلى خد ع في مسجده ، فلما عمل له المنبر معد عليه فحن الجذع إليه أي نزع واشتاق ، قال : وأصل أخين ترجيع الناقة صواتها إثر ولدها وتحانت : كعنت ، قال ابن سيده : حكاه يعقوب في بعض شروحه ، وكذلك الحمامة والرجل ؛ وسمع النبي على الله عليه وسلم ، بلالاً ينشيد :

ألا لَيْتَ شِعْرِي ! هِل أَبِيتَنَ لَيْلَةَ " بواد وحَوْلي إذْخِرْ وجَليـلْ ?

فقال له: حَنَنْت يا ابنَ السَّوْداء. والحَنَّانُ : الذي يَعِنُ إلى الشيء. والحِنَّةُ ، بالكسر : رقَّةُ القلبِ ؟ عن كراع .

وفي حديث زيد بن عَمْرو بن نُفَيل : حَنانَيْكَ يَا رَبِّ أَي ارْحَمْني رحمة بعد رحمة ، وهـو من المصادر المُثنَّاة التي لا يَظْهر فعلُهُا كَلَبَيْكَ وسَعَدْيَكَ ، وقالوا : حَنانَك وحَنانَيْك أَي تَحَنَّنَا على على بعد تَحَنَّن ، فعنى حَنانَيْك تَحَنَّنْ على سرة بعد أخرى وحَناناً بعـد حَنان ؟ قال ابن سيده : يقول كلَّما كنْت في رحمة منك وخير فلا يَنقَطِعن، ،

ولَيْكُنُ مُوصُولًا بَآخَر مِن رَحَمَتُكُ ، هَـذَا مَعَىٰ التَّنْيَةَ عَنْدَ سَبِويه فِي هَذَا الْضَرِب ؛ قَالَ طَرَفَة : أَبَا 'مَنْذَرِ ، أَفَنْنَيْتَ فَاسْتَبْقِ بَعْضَنَا ، حَنَانَيْكَ ، بَعْضِ الشَّرِ أَهْوَ نَ ُ مِنْ بَعْضِ

قال سببویه: ولا يُستَعْمَل مُنتَنَّى إلا في حَدَّ الإضافة. وحكى الأزهري عن الليث: حنانينك يا فلان افعَلَ كذا ولا تفعل كذا ، يذكر و الرحمة والبير"، وأنشد ببت طرفة ؛ قال ابن سيده: وقد قالوا حناناً فصكوه من الإضافة في حد الإفراد ، وكل ذلك بدل من اللفظ بالفعل، والذي ينتصب عليه غير مستعمل إظهار ه كا أن الذي يرتفع عليه كذلك ، والعرب تقول : حنانسك يا رب عليه وحنانينك معنى واحد أي رحمتك وقالوا: سبعان الله وحنانينه أي واستر حامه ، كما قالوا : سبعان الله وريعانه أي استر واق ، وقول امرى والقيس :

ويَمْنَعُهُا بَنُو سَمْنَجَى بنِ جَرْم مَعِيزُهُمُ ، حَنانَكَ ذَا الْحَنَانِ

فسر ابن الأعرابي فقال : معناه رَحمتك يا رحمن فأغني عنهم ، ورواه الأصعي : وبَمنتَحُها أي أغني عنهم ، ورواه الأصعي : وبَمنتَحُها أي أنزل أعطيها ، وفسر حمتك ورزقك ، فرواية ابن الأعرابي تستخط وذم ، وكذلك تفسيره ، ورواية الأصعي تشكر وحمد ودعاء لهم ، وكذلك تفسيره ، والفعل من كل ذلك تمني عليه ، وهو التحنين . وتحنين عليه :

تَحَنَّنْ عليَّ ، هداك المَليك ، فإن لكلِّ مقامٍ مَقالا

والحنّان : الرحمة ، والحنّان : الرّزق . والحَنَان : البركة . والحَنَان : الوّقار .

الأُموِيُّ: ما نرى له حناناً أي هية ً. والتَّعنَّنُ: كَالْحَنَانِ . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، لما قال الوليد بن عُفْية بنِ أبي مُعيَّظ : أَقْتَسَلُ من بَيْنِ قَرْرَيْس، فقال عبر: حَنَّ قِدْحُ ليس منها ؛ هو مَثَلُ من بين يضرب الرجل يَنْتَمَي إلى نسب ليس منه أو يَدَّعي ما ليس منه في شيء ، والقد حُ ، بالكسر: أحد سيام الميسر ، فإذا كان من غير جوهر أحواته ثم حراكها المنفيض بها خرج له صوت " نخالف أصواتها فعرف به ؛ ومنه كتاب علي " ، وضوان الله عليه ، في معاوية : وأما قولك كينت وكينت فقد حن " في لما في معاوية : وأما قولك كينت وكينت فقد حن " في لما عنين " كحنين الإبيل أي صوت " يُشنيه صوت " نشيه صوت " من الرياح : التي لها عند الحنين ؛ قال النابغة :

غَشِيتُ لها مَنازِلَ مُقْفِراتٍ ، تُذَعَذِعُها مُذَعَذَعَةُ مَنُونُ

وقد حَنَّت واسْتَحَنَّت ؟ أنشد سيبويه لأبي 'زبّيد :

مُسْتَحِنٌ بها الرّياحُ ، فما كِمُ تابُها في الظّالام كلُّ هَجُودِ

وسحاب حَنَّان كذلك ؛ وقوله :

فاستَقْبَلَت لَيلة خِيس احتان

جعل الحَنَّان للخِيْس ، وإِمَّا هُو فِي الحَقِيقَة للناقة ، لكن لما بَعُد عليه أمد الورد فحنَّت نسب ذلك إلى الحِيْس حيث كان من أَجْلِه . وخِيْس حَنَّان أَي بائص ؛ الأَصعي : أي له حَنِين مِن مُرْعَتِه . وامرأة وعنانة : تحِن إلى زوجها الأول وتعطف عليه ، وقيل : هي التي تحين على ولدها الذي من زوجها المنفاد قيها . والحنون من النساء : التي تتَنزَو ج روقة على ولدها الذي من روقة على ولدها الذي من بوقة على ولدها الذي من النساء : التي تتَنزَو ج بأمرهم ، وفي بعض الأخباد : أن وَجُلًا أوْمَى ابنه بأمرهم ، وفي بعض الأخباد : أن وَجُلًا أوْمَى ابنه بأمرهم ، وفي بعض الأخباد : أن وَجُلًا أوْمَى ابنه

فقال: لا تَتَزَوَّ وَجَنَّ حَنَّانَةً ولا مَنَّانَةً وقال رجل لابنه: يا بُنيَّ إِيَّاكُ والرَّقُوبَ الغَضُوبَ الأَنَّانَةَ الحَنَّانَةُ التي كان لها زوج قبله فهي تَذَكُره بالتَّحَرُنُ والأَنِينِ والحَنَينِ إليه . الحرَّاني عن ابن السكيت قال: الحَنونُ من النساء التي تَتَزَوَّج مِن ابن السكيت قال: الحَنونُ من النساء التي تَتَزَوَّج مِن ابن السكية على ولدها إذا كانوا صفاراً ليقوم الزوج بأمر هم .

وحَنَّهُ ۗ الرَّجِل : امرأتُه ؛ قال أبو محمد الفَقْعَسِيِّ :

ولَيْلَةَ ذَاتَ 'دُجِّى مَرَ بَنْ' ' ولم يَلِتَنْنِي عَنْ سُراها لَيْنَ' ' ولم تَضِرْنِي حَنْـة " وبَيْنَ'

وهي طَلَّتُ وكَنِينتُ ونَهَضَتُ وحاصِنته وحاضنتُه.

وما لَهُ مَانَة ولاآنَة أَي ناقة ولا شاة " و الحَانَة ' :
الناقة ' ، والآنَة ' : الشاة ' ، وقيل : هي الأَمة ' لأَنها
تَثِنُ من التَّعَب . الأزهري : الحَنِينُ للناقة والأَنينُ
للشاة . يقال : ما له حانة ولا آنَة " أي ما له شاة "
ولا بَعير " . أبو زيد : يقال ما له حانّة ولا جارّة ،
فالحانَّة ' : الإبل التي تحين ' ، والحارّة ' : الحَمُولة '
تخميل ' المتاع والطعام . وحَنّة البعير : رُغاؤه .
قال الحوهري : وما له حانّة " ولا آنَة " أي ناقة " ولا سأة " ولا الأعشى :

َتَرَى الشَّيْخَ منها 'مِحِبُ الإِيا بَ، يَوْجُفُ كَالشَّادِفَ المُستَحِنَّ

قال ابن بري : الضمير ُ في منهـا يعود على غزوة في بيت متقدم ؛ وهو :

> وفي كل عام له غز وة " تَحُنُتُ الدُّوابِرَ حَتَّ السُّفَنَ

قال: والنُستَجنُ الذي اسْتَحَنَّه الشوقُ إلى وطَّنيه؛

قال : ومثلُه ليزيدَ بنِ النَّعبانِ الأَشعري : لقد تَرَّكَتْ فُلُوَادَكِ، مُسْتَجنًا، مُطرَوَّقَة على غُصْن ِ نَغَنَّى

وقالوا: لا أفعل ذلك حتى كين الضب في إثر الإبل الصادرة، وليس للضب حنين إنا هو مثل مثل وذلك لأن الضب لا يرد أبدا . والطست تحين إذا نقرت ، على التشبيه . وحنت القوس حنينا : صواتت ، وأحنها صاحبها . وقوس حنانة : تحن عند الإنباض ؛ وقال :

وفي مَنْكَبِبَيْ حَنَّانَةٍ عُودُ نَبُعْةٍ ، تَخْنَيَّرَ مَا لِي ، سُوقَ مَكَّةً ، باللعُ أي في سوق مكة ؛ وأنشد أبو حنيفة : حَنَّانَةٌ من نَشَم أو تألب

قال أبو حنيفة : ولذلك سبيت القوس حنّانة امم لما علم ؟ قال : هذا قول أبي حنيفة وحده ، ونحن لا نعلم أن القوس تنسمًى حنّانة ، إنما هو صفة تغلّب عليها غلّبة الاسم ، فإن كان أبو حنيفة أواد هذا ، وإلا فقد أساة التعبير . وعُود حنّان : مطرّب . والحنّان من السهام : الذي إذا أدير بالأنامل على الأباهيم حنّ ليعنق عُود و والنتامة . بالأنامل على الأباهيم حنّ ليعنق عُود و والنتامة . قال أبو الهيم : يقال السهم الذي يُصور ت إذا نقر ته بين إصبعبك حنّان ؟ وأنشد قول الكميت يصف السّب.

فاسْتَلُ أَهْزَعَ حَنَّاناً بُعَلَّله ، عند الإدامة حتى يَوْنُـوَ الطَّرِبُ

إدامتُه : تَنفيزُه يُعَلَّلُه : يُعَنِّبه بصوت على يَوْنُو له الطَّرِب يستمع إليه وينظر متعجِّباً من حُسنيه . وطريق مَنْان : بَيِّن واضح مُنْبَسِط . وطريق يحين فيه العَوْد : يَنْبَسِط . الأزهري :

الليث الحَنَةُ خِرْ قَهُ تلبسها المرأة فَتُهُ عَطِّي وأسها؛ قال الأزهري: هذا حاق التصحيف، والذي أراد الحُبية، بالحاء والباء، وقد ذكرناه في موضعه، وأما الحَنَةُ ، بالحاء والنون، فلا أصل له في باب الثياب. والحَنَيّة ، الشّبة . وفي المثل: لا تَعْدَمُ ناقة من أمّها حَنِينًا وحَنَة أي سَبّهاً. وفي التهذيب: لا تَعْدَمُ أَدْماء من أمّها حَنَة أي سَبّهاً. وفي التهذيب: يضرب مثلًا للرجُل يُشْيه الرجل، ويقال ذلك لكل من أشبه أباه وأمّه ؛ قال الأزهري: والحَنَّة في هذا المَثل العَطَفَة والمُعْقة والحَيْقة والحَيْقة .

وحَن عليه تَحِنُ ، بالضم ، أي صَد . وما تَحْنُ في سُبناً مِن شَرِّكَ أي ما تَوْدُه وما تَصْرِفه عني . وما حَنْنَ عني أي ما الذي ولا قصر ؟ حكاه ابن الأعرابي ، قال شمر : ولم أسبع تَحْنُني بهذا المعنى لفير الأصبعي . ويقال : ويقال : حَن عَنا شَرِّكَ أي اصرِفنه . ويقال : حَمَلَ فَحَنَنَ كَقُولكُ حَمَلَ فَمَلَكُ إِذَا جَبُنَ . وأثر "لا نجين عن الجِلد أي لا يزول ؟ وأنشد : وإن كما فَتَلَى فَعَلَك منهُم ،

و إلا فجر ح لا مجين عن العظمر وقال ثعلب: إنما هو يجن ه، وهكذا أنشد البيت ولم

والمَحنُون من الحقّ : المنقوصُ . يقال : مــا حَنَانْتُكُ شَيْئًا من حقَّك أَى ما نَقَصْتُكَ .

والحَنُّونُ : نَوْرُ كُلِّ شَجْرَةً وَنَبَتِ ، واحدتُ . حَنُّونَةً . وحَنَّنَ الشَجْرُ والعُشْبُ : أَخْرِج ذلك . والحنَّانُ : لغة في الحنَّاء ؛ عن ثعلب .

وزيت حَنِين ' متغير الربح ، وجَوْز ' حَنِين ' كذاك ؛ قال عَبِيد ' بن الأَبْرَصِ :

كَأَنَّهَا ۚ لِقُوَّةٌ طَلَلُوبُ ، تَحِنُ فِي وَكُثْرِهَا القُلْلُوبُ

وبنو ُحن ۗ : حَي ۗ ؛ قال ابن ُدرَيْد : هم بطن ٌ من بني ُعذ ْرَةَ ؛ وقال النابغة :

> َتَجَنَّبُ بني ُحنِّ ، فإن لقامَعُمُ كَريه ، وإن لم تَكْقَ إلاَّ بِصابرِ

والحِنُ ، بالكسر : حيّ من الجن ، يقال : منهم الكلابُ السود البُهُمُ ، يقال : كلب حِنْيُ ، وقيل : الحِن ُ ضرب من الجن ؛ وأنشد :

يَلْعَبْنَ أَحُوالِيَ مِنْ حِن ۗ وَجِنْ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَل

أَبِيتُ أَهُوي فِي شَياطِينِ 'تَوِنَّ ، 'مُخْتَلِفُ ِ نَجُواهُمُ ۚ جِنَّ ِ وَحِنَّ

قال ابن سيده: وليس في هذا ما يدل على أن الحِن سَفِلَة الحِن ، ولا على أنهم حَي من الجِن، إنما يدل على أنه الحِن الحِن الحِن الحِن الحِن الحِن مَل أنه الحِن الحِن الحِن مَل أنه الحِن الحِن كلاب مُل الفراء: الحِن كلاب الحِن . وفي حديث على : إن هذه الكلاب التي لها أدبع أغين من الحِن ؛ 'فستر هذا الحديث الحِن أحي من الحِن .

ويقال: تجنون تحنون ، ورجل تحنون أي مجنون، وبه حيثة أي جنون ، أبو عمرو: المتحنون الذي رضرع ثم يُفيق زماناً. وقال ابن السكيت: الحين الكلاب السود المُميَّنة. وفي حديث ابن عباس: الكلاب من الحين ، وهي ضعَفَة الجين ، فإذا الكلاب من الحين ، وهي ضعَفَة الجين ، فإذا أشين كم عند طعام كم فألتوا لهن ، فإن لهن أنفس أي أنها تصيب بأغيرها.

وحَنَّةُ وحَنَّوْنَهُ : المُ الرأَة ؛ قال الليث : بلفنها أن أمَّ مريم كانت تسمى حَنَّةَ . و مُنَيِّنِ : الممُ واهِ بين مكة والطائف. قال الأزهري : حَنْيَنُ المُ واهِ

به كانت وقعة أو طاس ، ذكره الله تعالى في كتابه فقال : ويوم حُنيَن إذ أَعْجَبَنْكُم كَثْر تُكُم ؟ قال الجوهري : حُنيَن موضع يذكر ويؤنث ، فإذا قصدت به الموضع والبلد ذكر ته وصرفت كقوله تعالى : ويوم حُنيَن ، وإن قصدت به البلدة والبُقْعة أَنَّتْه ولم تصرفه كما قال حسّان بن ثابت :

نَصَرُوا نَبِيَهُم وشَدُوا أَزْرَهُ بِجُنْبَيْنَ، بومَ تَواكُلِ الأَبْطال

وحُنيَيْنُ ": اسمُ رجل . وقولُهم للرجل إذا رُدُّ عن حاجته ورجَع بالخَيْبة : رجع بخُفْقُ حُنَيْن ؟ أصله أَنْ حُنَيْنَاً كَانَ رَجَلًا شَرَيْفاً ادَّعَى إِلَى أَسْدِ بَنِ هَاشُمِ ابن عبد منافٍ ، فأتى إلى عبد المُطلب وعليه خُفَّان أَحْمَرُ انْ فَقَالَ : يَا عَمَّ ! أَنَا ابنُ أَسَدِ بن هَاشَمٍ ، فقال له عبد المطلب : لا وثياب هاشم ما أغر فُ شمائلَ هاشم فىك فارْجِىعْ رَاشْدَاً ، فانْصَرَف خائباً فقالوا : رجع حُنيَن مُخْفَيَّه ، فصاد مثلًا ؛ وقال الجوهري : هو اسم إسكاف من أهل الحيوة ،ساوَمه أَعْرِ ابِي جُنُفَيْنِ فلم يَشْتَرِهما ، فغاظَه ذلك وعَلَتْقَ أَحَدَ الْحُفَّيْنِ فِي طريقه ، وتقدُّم وطرَحَ الآخَرَ وكَمَن له ، وجاءَ الأعرابي فرأى أَحَـدَ الخُفَيْن فقال : ما أَشْبَه هذا بخِنْف حُنْبَيْن لو كان معه آخر ُ اشْتَرَ بْنُهُ! فتقدُّم ورأَى الْحُفُّ الآخرَ مطروحاً في الطريق ، فنزلَ وعَقَلَ بَعيرَه ورجع إلى الأوسّل ، فذهب الإسكافُ براحلته ، وجاءَ إلى الحَيِّ بخُفَّيْ حُنْيَنِ .

والحنَّانُ : موضعٌ ينسب إليه أَبْرَقُ الحَنَّانِ . الجوهري: وأَبْرَقُ الحَنَّانِ موضعٌ. قال ابن الأَثير: الحَنَّانُ رَمُلُ بِينَ مَكَةَ واللَّدِينَةِ له ذِكْرُ فِي مَسِيرِ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى بَدْرٍ ؛ وحَنَانَةُ : اممُ راع فِي قول طرَفة :

َعَانِي حَنَانَهُ طُوبالةً ، تسف بيريساً من العِشرِقِ

قال ابن بري : رواه ابن القطاع بَغاني حَنَانة ' ، بالباء والغين المعجمة ، والصحيح بالنون والعين غير معجمة كما وقع في الأصول ، بدليل قوله بعد هذا البيت :

فَنُفُسَكُ فَانُعُ وَلا تَنْعُنَى ،

نَفْسَكُ فانْعُ ولا تَنْعُنَي ، وداوِ الكُلْنُومَ ولا تَبْرَقِ

والحَمَّانُ : اسمُ فحل من خُيولِ العرب معروف . وحُنْ ، بالضم : اسم وجل . وحَنْ بنُ والحَمْنِنُ الله جبيعاً : جُمادَى الأولى اسمُ له كالعَلَم ؛ وقال : وذو النَّحْبِ 'نؤمنِه فيقضي 'نذورَه ، للدَى البيضِ من نِصْف الحَنْنِ المُقَدَّر

وجمعُه أَحِنَةٌ وَحُنُونَ وَحَنَائِنَ . وفي التهذيب عن الفراء والمفضل أنهما قالا : كانت العرب تقول لبجُمادَى الآخِرة تحنين وصُرِف لأنه عُني به الشهر. حنحن : الأزهري : ابن الأعرابي حنحن إذا أشفق . حون : الحانة : موضع بيع الحَمْر ؛ قال أبو حنيفة : أطَنْتُها فارسية وأن أصلها خانة .

حين : الحين : الدهر ، وقيل : وقت من الد هر مبهم يصلح لجميع الأزمان كلها ، طالت أو قَصُرَت ، يكون سنة وأكثر من ذلك، وخص بعضهم به أربعين سنة أو سبع سنين أو سنتين أو سنة أشهر أو شهرين. والحين : الوقت ، يقال : حينلذ ؛ قال خُو يُلد :

كابي الرَّمادِ عظمُ القِدْرِ جَفْنَتُهُ ، حينَ السَّنَهُ السَّقِفِ حِينَ السَّنَهُلِ اللَّقِفِ

والحِينُ : المُدَّة ؛ ومنه قوله تعالى : هل أَتَى عـلى

١ قوله « وحنين والحنين الغ » بوزن أمير وسكيت فيها كما في
القاموس .

الإنسان حين من الدّهر . التهذيب : الحين وقت من الزمان ، تقول : حان أن يكون ذلك ، وهو كين ، ويجمع على الأحيان ، ثم تجمع الأحيان ، وإذا باعدوا بين الوقتين باعدوا بإذ فقالوا : حينيّذ ، وربما خففوا همزة إذ فأبدلوها ياء وكتبوها بالياء . وحان له أن يَفْعَلَ كذا تجين حينياً أي بالياء . وحان له أن يَفْعَلَ كذا تجين حيناً أي حان . وقوله تعالى : تُوقي أكلها كل حين بإذن ربها ؛ قبل : كل سنة ، وقيل : كل عندوة وعشية . قال بالأزهري : وجبيع من شاهدته من أهل اللغة يذهب الأزهري : وجبيع من شاهدته من أهل اللغة يذهب قال : فالمعنى في قوله عز وجل : تؤتي أكلها كل حين قال : فالمعنى في قوله عز وجل : تؤتي أكلها كل حين والدليل على أن الحين بمنزلة الوقت قول النابغة أنشده الأصعي :

تَناذَرَهَا الراقونَ من سَوْءَ سَبِّها، تُطلَلْقه حِيناً ، وحيناً تُراجِعُ

المعنى : أن السم يَخْفُ أَلَمُهُ وَقَنّاً ويعُود وقتاً . وفي حديث ابن زمل : أكبُّوا رَواحِلَهُم في الطريق وقالوا هذا حينُ المَنزل أي وقت الرُّكُون إلى النُّز ول ، ويُووى خيرُ المنزل ، بالخاء والراء . وقوله عز وجل : ولتَعْلَمُن "نَباه بعد حين ؛أي بعد قيام القيامة ، وفي المحكم أي بعد موت ؛ عن الزجاج . وقوله تعالى: فتَوَل عنهم حتى حين ؛ أي حتى تنقضي المُدَّة التي أمْهِلُوا فيها ، والجمع أحيان "، وأحايين معنى ليس حين . وفي التنزيل العزيز : ولات حين معنى ليس حين . وفي التنزيل العزيز : ولات حين مناص ؛ وأما قول أبى وحَوْدة :

العاطِفُونَ تَحِينَ ما من عاطفٍ ، والمُفضلونَ يَداً ، إذا ما أَنْعُمُوا

قال ابن سيده : قيل إنه أراد العاطفُون مثل القائمون والقاعدون ، ثم إنه زاد التاء في حين كما زادها الآخر في قوله :

> نَو لِي قبل نَأْي دَارِي 'جمانَا ، وصِلِينا كما زَعَمْتِ تَلانا

أراد الآن ، فزاد التاء وألقى حركة الهبزة على ما قبلها. قال أبو زيد : سبعت من يقول حسبك تكان ، يريد الآن ، فزاد التاء ، وقيل : أراد العاطفونة ، فأجراه في الوصل على حد ما يكون عليه في الوقف، وذلك أنه يقال في الوقف : هؤلاء مسلمونة وضاربونة فتلحق الهاء لبيان حركة النون ، كما أنشدوا :

أَهْكَذَا يَا طَيْبِ تَفْعَلُونَهُ ، أَعَلَلُا ونَحْنَ مُنْهِلُونَهُ ؟

فصار التقدير العاطفونه ، ثم إنه شبه هاء الوقف بهاء التأديث ، فلما احتاج لإقامة الوزن إلى حركة الهاء قلبها تاء كما تقول هذا طلحه ، فإذا وصلت صارت الهاء تاء فقلت : هذا طلحتنا ، فعلى هذا قال العاطفونة ، وفتحت التاء كما فتحت في آخر رُبَّت وثبَّت وذَبَّت ورَبَّت وثبَّت وذَبِّت ورَبِّت أبي وجزة :

العاطِفُونَ تَحِينَ ما من عاطفٍ ، والْمُطْعِمُونَ زَمَانَ أَيْنَ الْمُطْعِمُ قال ابن بري : أَنشد ابن السيراني :

فَإِلَى ذَرَى آلِ الزُّبَيْرِ بِفَصْلِهِم ، نِعْمَ الذَّرَى فِي النائباتِ لَنا هُمُ العاطفون تَحِينَ ما من عاطفٍ ، والمُسْبِغُونَ يَداً إذا ما أَنْعَمُوا

١ قوله « وأنشد الجوهري النع » عبارة الصاغاني هو إنشاد مداخل والرواية :

العاطفون غين ما من عاطف، والمسغون يدا إذا ما أنموا والمادون من الهضيمة جارم، والحاملون إذا الشيرة تقوم واللاحقون جفاتهم قمع الذرى والمطمون زمان أيّن المطم

قال : هذه الهاء هي هاء السكت اضطر" إلى تحريكها؟ قال ومثله :

هم القائلون الحير والآمر ونه ، القائلون الحير والآمر ونه ، الذا ما خَسُوا من مُعدَث الأَمْر مُعظَما وحينند : تَبغيد لقولك الآن. وما ألقاه إلا الحيينة بعد الحين . وعامله مُعاينة وحيانا : من الحين ؛ الأخيرة عن اللحياني، وكذلك استأجره مُعاينة وحيانا ؛ عنه أيضاً . وأحان من الحين : أزمن . وحين الشيء : جعل له حيناً . وحان حينه أي قرن وقته . والنّفس قد حان حينه إذا هلكت ؛ وقالت بُنْهَنه :

وإن 'سلُو"ي عن حَجبيل لَساعَة ' ، من الدّهر ، ما حانَت ولا حان حِينُها

قال ابن بري: لم يحفظ لبثينة غير هذا البيت ؛ قال : ومثله لمُدُوكِ بن حِصْن ٍ :

وليسَ ابنُ أَنتُنَى مَائِنَاً 'دُونَ بَوْمِهِ ، ولا 'مُفلِناً من مِبنَةٍ حانَ حِمنُهَا

وفي ترجمة حيث : كلمة تدل على المكان ، لأنه ظرف في الأمكنة بمنزلة حين في الأزمنة . قال الأصعي : وما تخطيء فيه العامّة والحاصة باب حين وحيث ، غلط فيه العلماء مثل أبي عبيدة وسببويه ب فال أبو حاتم : وأبت في كتاب سببويه أشياء كثيرة بجعل حين ميث ، وكذلك في كتاب أبي عبيدة بخطه ؛ قال أبو حاتم : واعلم أن حين وحيث ظرفان ، فحين ظرف من الزمان ، وحيث ظرف من المكان ، ولكل واحد منهما حد لا يجاوزه ، قال : وكثير من الناس جعلوهما معاً حيث ، قال : والصواب أن تقول رأبت حيث شئت أي في الموضع الذي كنت فيه ، واذ هب حيث شئت أي إلى أي موضع شئت . وفي التغريل

العزيز: وكلا من حيث سُلْنُها. وتقول: رأيتك حين خرج الحاج أي في ذلك الوقت ، فهذا ظرف من الزمان ، ولا تقل حيث خرج الحاج. وتقول: اثنيني حين مَقدَم الحاج ، ولا يجوز حيث مَقدَم الحاج ، وقد صير الناس هذا كله حيث ، فليتَعَهد الرجل كلامه ، فإذا كان موضع يحسن فيه أين وأي موضع فهو حيث ، لأن أين معناه حيث ، ولكن وقولهم حيث كانوا وأين كانوا معناهما واحد ، ولكن أجازوا الجمع بينهما لاختلاف اللفظين ، واعلم أنه يعشن في موضع حين لما وإذ وإذا ووقت ويوم وساعة ومتى ، تقول: رأيتك لما جئت ، وحين جئت ، وهذ خرد ذلك كله في ترجمة حيث .

وأَحْيَنْتُ بِالْمَكَانُ إِذَا حَانَ لَمَا أَن تُحْلَبَ أَو عَمْرُو : أَحْيَنَتِ الْإِبلُ إِذَا حَانَ لَمَا أَن تُحْلَبَ أَو يُعْكَمَ عَلَيها . وَفَلانَ يَفعل كذا أَحِيانًا وفي الأَحَايِينِ . وتَحَيَّنَ وَيَحَيَّنَ مُ رُوْيَةً فَلانَ أَي تَنَظَرُ نَهُ . وتَحَيَّنَ الوارِشُ إِذَا انتظر وقت الأكل ليدخل . وحَيَّنْتُ للوارِشُ إِذَا انتظر وقت الأكل ليدخل . وحَيَّنْتُ للناقة إِذَا جَعْلَتُ لَما في كل يوم وليلة وقتاً تحلبها فيه . وحَيَّنْتُ وحَيَّنَا اللّه وقتاً تحلبها فيه . وحَيَّنْ الناقة وقتاً تحلبها فيه . والاسم الحِيَنَةُ وقال المُحْبَلُ يصف إبلا :

إذا أُفِنَتُ أَرْوَى عِيالَكَ أَفْنُهُا ، وإن مُعِيْنَتُ أَرْبَى عَلَى الوَطْبِ حَيْنُهَا

وفي حديث الأذان : كانوا يَتَعَيَّنُون وقت الصلاة أي يطلبون حينها . والحين : الوقت . وفي حديث الجيار : كنا نَتَعَيَّن ووال الشهس . وفي الحديث: تَعَيَّنُوا نُوقَكُم ؟ هو أن تَعْلُبها مرة واحدة وفي وقت معلوم . الأصعي : التَّعْيين أن تَحْلُب الناقة في اليوم والليلة مرة واحدة "، قال : والتَّوْجيب مثله وهو كلام العرب . وإبل مُعَيَّنة إذا كانت لا أي حانَ لنا أن نَـبُـٰكُـغَ .

والحانة : الحائوت : عن كراع . الجوهري : والحانات المواضع التي فيها تباع الحمر . والحانية : الحمر منسوبة إلى الحانة ، وهو حانوت الحمار ، والحانوت معروف ، يذكر ويؤنث ، وأصله حانو ة مشل تر قو و ، فلما أسكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاء ، والجمع الحوانيت لأن الرابع منه حرف لين ، وإغا يُود الاسم الذي جاوز أربعة أحرف إلى الرباعي في الجمع والتصغير ، إذا لم يكن الحرف الرابع منه وأصله حنو و ت مناوت و الله على العبن فصاوت أصله حنو و ت مناوت مناول الما على العبن فصاوت حو توت ، م قلبت الواو ألفاً لتحر كما وانفتاح ما قبلها فصادت حائوت ، ومثل حائوت طاغنوت ، ومثل حائوت طاغنوت ، والله أعلم .

#### فصل الخاء المعجمة

خبن: حَبِنَ الثوبَ وغيرَه كِنْبِنُه حَبِنَا وَخِباناً وخِباناً وخَباناً : قَلَّصَه بالخياطة . قال الليث : حَبَنْتُ الثوبَ خَجَنْناً إذا رفعت دُلُدُلُ الثوبِ فَخَطْنَه أَرْفَعَ مَن موضعه كي يتقلص ويقصر كما يفعل بثوب الصي ، قال : والحُبُنةُ ثيابُ الرجل ، وهو دُلُدُلُ ثوبه المرفوع . يقال : رفع في خُبُنَتِه شيئاً ، وقد تحبَنَ حَبْناً . والحُبُنةُ : الحُبُوزة يتخذها الرجل في تحبَنَ حَبْناً . والحُبُنةُ : الحُبُوزة يتخذها الرجل في إزاره لأنه يُقلِقُهُ الوالحُبُنة : الوعاء يجعل فيه الشيء ثم يجمل كذلك أيضاً، فإن جعلته أمامك فهو ثبان مثم يجمل كذلك أيضاً، فإن جعلته أمامك فهو ثبان في حضنك . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : إذا في حضنك . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : إذا مَرَ أَحدُلُ مَنه ولا يتخذ خُبُنة ؟ قال : الحُبُنة في والمُبْنَدُ في الإزار . ويقال للثوب إذا السَّراويل ، والثُبْنة في الإزار . ويقال للثوب إذا

تخلَّبُ في اليوم والليلة إلا مرة واحدة ، ولا يكون ذلك إلا بعدما تَشُولُ وتَقلُ أَليانُها .

وهو يأكل الحينة والحينة أي المرة الواحدة في اليوم والليلة، وفي بعض الأصول أي وجبة في اليوم لأهل الحجاز، يعني الفتح. قال ابن بري: فرق أبو عمر و الزاهد بين الحكينة والوجبة فقال: الحكينة في النوق والوجبة فقال: الحكينة في النوق والوجبة : أن يأكل الإنسان في اليوم مرة واحدة، والحكينة : أن يأكل الإنسان في اليوم مرة واحدة، والحينة : أن يَحْلُب الناقة في اليوم مرة .

والحَـنُنُ، بالفتح : الهلاك ؛ قال :

وما كانَ إلا الحَيْنُ بومَ لِقائبِهَا ، وقَطَعُ جَدِيدِ حَبْلِهَا مَن حَبَالِكَا

وقد حان الرجل': هَلَكُ ، وأَحانه الله . وفي المثل : أَتَنْكَ بِحَانُ وَجِلاه . وكل شيء لم يُوَفَّق للرَّشَاد فقد حان . الأَزهري : بقال حان كيين حيناً ؛ وحيَّنَه الله فتَعَيَّن . والحائنة : النازلة ذات الحين، والجمع الحَوائن ؟ قال النابغة :

بِنَبْلِ غَيْرِ مُطَّلَبِ لَدَيْهَا ، ولكِنَّ الْحَواثُنَ قَدْ تَحِينُ وقول مُلْمَح :

وحُبُ لَيْلَى ولا تَخْشَى تَحُونَتَهُ صَدْعٌ بِنَفْسِكَ بما لبس بُنْتَقَـدُ

يكون من الحَيْن ، ويكون من المحنة . وحان الشيّة : قَرُب . وحانت الصلاة : دَنَت ، وهو من ذلك . وحان سنبسُل الزرع : يَبِس فَآن صحاد ، وأحيّن القوم : حان لهم ما حاولوه أو حان لهم أن يبلغوا ما أمللوه ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

كيف تنام بعدما أحينا

طال فَنْنَيْنَهُ: قد خَبَنْته وغَبَنْته و كَبَنْته . ابن الأعرابي: أَخْبَنَ الرجل إذا خَبَاً في خُبْنة سَراويله الأعرابي: أخْبَنَ الرجل إذا خَباً في خُبْنة سَراويله عا يلي الصُّلْبَ، وعَنى بِنُبْنَتِه إزارَه . وفي حديث آخر : البَطن ، وعَنى بِنُبْنَتِه إزارَه . وفي حديث آخر : من أصاب بفيه من ذي حاجة غير مُتَّخِذ خُبْنة فلا شيء عليه أي لا يأخذ منه في ثوبه وخَبَنَ الشَّعْرَ شيء إذا كان عا يجوز فيه الزحاف ، كحد ف السين شيء إذا كان عا يجوز فيه الزحاف ، كحد ف السين من مُستَفعِلُن ، والفاء من مَفعولات ، والألف من فاعلات ، وكله من الخَبْن الذي هو التَّقليص . قال أبو إسحق : إغا سُمِي تَخْبُوناً لأنك كأنك عَطَفت أبو إسحق : إغا سُمِي تَخْبُوناً لأنك كأنك عَطَفت من ثوب أمكنك إرساله ، وإغا سمي تخبناً لأن من ثوب أمكنك إرساله ، وإغا سمي تخبناً لأن من ثوب أمكنك إرساله ، وإغا سمي تخبناً لأن تشده ابن الأعرابي :

وكان كما من حو ض سينحان فر صة"، أراغ لما نتجم" من القينظ خابنُ

أي سَعِبَنَهَا القيظ ، وفسره ابن الأعرابي فقال: خابين من طول ظمنها أي قصر ، يقول : اشتك القيظ ، ورجل خبئن : القيظ ، ورجل خبئن : منقبض ككبن . وخبن الشيء تخبينه خبناً : أخفاه . وخبن الطعام إذا غيبه واستعده للشدة . والحبن في المزادة : ما بين الحرب اوالفم ، وهو دون المسمع ، ولكل مسمع خبنان . ويقال : خبنك خبئنة ، خبون مثل شعبته شعوب إذا مات . والحبنة : وهو الذي موضع . وإنه لذو خبنات وخنبات ي وهو الذي يصلح مرة ويقل اخرى .

فيعثن : الخُبَعْثِنة : الناقة الحَريزة . وتَيسَ خُبَعْثِنْ: ١ قوله « ما بين الحرب » بالتحريك آخره باء موحدة كما في المحكم والتكملة .

غليظ شديد ؟ قال :

رأيت نبساً رافني لسكني ، ذا مَسْبِيت يَوْغَبُ فيه المُقْتَنَي، أَهْدَبَ مَعْقُودَ القَرَى خُبِعَثِن

والخُبَعْثِنُ أيضاً من الرجال: القويُ الشديد. أبو عبيدة: الخُبَعْثِنة من الرجال الشديدُ الحَلْق العظيمه، وقيل: هو العظيم الشديد من الأسد. الجوهري: الخُبَعْثِنة الضخم الشديد مثل القُذَّعْمِلَة ؟ وأنشد أبو عمرو:

خُبَعَثْنِ الحَلَّقِ فِي أَخْلاقَه زَعَرَ وَقَالَ أَبُو زَبُيدٍ الطَّائِيِّ فِي وصف الأَسد : خُبُعَثْنِة فِي ساعِدَيهِ تَزايُلُ ، نَقُولُ وَعَى من بَعدٍ مَا قد تَكَسَّرا وقال الفرزدق يصف إبلًا :

حُو اسات العَشاء خُبُعَثْنات ، إذا النَّكْباءُ عارَضَتَ الشَّبَالا

حُواسات: أَكُولات. يقال: حاسَ كَيُوس حَوْساً أَكُل ، والعَشاء ، بفتح العين: الطعام بعينه ، أي هي أكولات مستوفيات العشائهن ، ومن روى العِشاء ، بكسر العين ، فمعنى حُواسات مجتمعات ؛ وقال الليث: الحُبُعَثِن من كل شيء التار ُ البَدَن ، وهذه الترجمة ذكرها الجوهري بعد ترجمة ختن ، وكذلك ذكره ابن بري أيضاً ولم ينتقده على الجوهري .

ختن : تَخْتَنَ الغـلامُ والجارية يَخْتَنَهُما ويَخْتَنَهُما ويَخْتَنَهُما ويَخْتَنَهُما وَخَتُون ، خَتْنَا ، والامم الحِتَان والحِتان ، وهو مَخْتُون ، وقيل : الحَتَنْ للرجال ، والحَقْضُ للنساء . والحَتَيْن : المَخْتُون ، الذكر والأنثى في ذلك سواء . والحِتانة : صناعة الحاتن . والحَتَن : فِعْل الحَات الغُلامَ ، والحِتان ذلك الأَمْر ، كُلُلُه وعِلاجُه . والحِتان :

موضع الحَـتُن من الذكر ، وموضع القطع من ُنواة الجارية . قال أبو منصور : هو موضع القطع من الذكر والأنثى ؛ ومنه الحديث المروي : إذا النَّقَى الحتانان فقد وجب الغسل ، وهما موضع القطع من ذكر الغلام وفرج الجارية . ويقال لقَطْعهما الإعْدَارُ والحَفْضُ ، ومعنى التقائمُما غُمُوبُ الحشفة في فرج المرأة حتى يصير ختانه بجذاء ختَّانها ، وذلك أَن مدخل الذكر من المرأة سافل عن ختانها لأن ختانها مستُعل ، وليس معناه أن تَمَاسٌ ختانُه ختانها؛ هكذا قال الشافعي في كتابه . وأصل الخَتْن : القطع . ويقال : أطُّ عَرَت خِتَانَتُه إذا اسْتُقْصِيَت ْ في القَطُّع ، وتسمى الدُّعُوةُ لذلك خَتَانًا ، وَحَنَّنُ أُ الرجل المُتَزُوِّجُ بابنته أو بأخته ؛ قال الأصمعي: ابن الأعرابي : الحُنتَنُ أبو امرأة الرجل وأخو امرأته وكل من كان من قِبَلِ الرأته ، والجمع أخْتان ، والأنثى خَتَنَة . وخاتَنَ الرجلُ الرجلَ إذا كَرَّوَّجَ إليه . وفي الحديث : علي خَنَّنُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أي زوجُ ابنته ، والاسم الخُنتُونة . التهذيب : الأحماء من قبل الزوج ، والأختان من قبل المرأة ، والصِّهُ ، يجمعهما . والحُمَّنَة : أمُّ المرأة وعلى هذا الترتب . غيره : الحَتَن ُ كل من كان من قبل المرأة مثل الأب والأخ، وهم الأختان ، هكذا عند العرب ، وأما العامَّة' فَخَتَنَ ُ الرجل زوج ُ ابنته؛ وأنشد ابن بري للراجز :

وما عَلَيَ أَن تكونَ جارِيهُ ، حتى إذا ما بَلْغَتْ ثَمَانِيَهُ حتى إذا ما بَلْغَتْ ثَمَانِيَهُ زوَّجْتُهَا عُثْبَةَ أَو مُعاوِيهُ ، أَخْتَانُ صدقٍ ومُهُورٌ عَالِيَهُ

وأبو بكر وعمر ، رضي الله عنهما ، تَخْتَنَا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وسئل سعيد بن جبير : أَيَنْظُرُ

الرجل إلى شعر ختكته ? فقراً هذه الآبة : ولا يُبدين زينتهن إلا لبعولتهن ، حتى قراً الآبة فقال : لا أراه فيهم ولا أراها فيهن ، أراد مجتكنت أم الرأته . وروى الأزهري أيضاً قال : سئل سعيد بن جبير عن الرجل يرى رأس أم امرأته فتلا : لا مجاله عليهن ، إلى آخر الآبة ، قال : لا أراها فيهن . ابن المظفر : الحكتن الصهر . يقال : خاتئت فلانا مخاتنة ، وهو الرجل المتزوج في القوم ، قال : فعال القوم ، ومن كان من قبله من رجل أو امرأة فهم والأبوان أيضاً ختنا ذلك الزوج . والحكتن : زوج كلهم أختان لأهل المرأة . وأم المسرأة وأبوها : ختنان للزوج ، الرجل ختن والمرأة ختنة . قال أبو منصور : الحنتونة المنطهرة وكذلك الحنتون ، فير منه قول الشاعر :

رأبتُ 'ختونَ العامِ ، والعامِ قَـبُلـَهُ'، كعائضةٍ 'يُز'ني بها غيرَ طاهِرِ

أراد رأيت مصاهرة العام والعام الذي كان قبله كامرأة حائض زني بها ، وذلك أنهما كانا عامَيْ عَبد به ، فكان الرجل الهَجين إذا كثر ماله يَخطُب إلى الرجل الشريف الحسيب الصريح النسب إذا قل ماله صريمته فيزو جه إياها ليكفيه مؤونتها في جدوبة السنة ، فيتشرف فيزو جه إياها ليكفيه مؤونتها في جدوبة السنة ، فيتشرف الهَجين بها لشرف نسبها على نسبه ، وتعيش هي بماله ، غير أنها تورث أهلها عاراً كحائضة فيُجر بها فجاهها العار من جهتين : إحداهما أنها أنيت حائضاً ، والثانية أن الوطء كان حراماً وإن لم تكن حائضاً . والمثنونة أيضاً . والمثنونة أيضاً . ومنه قول جريو :

وما اسْتَعْهَدَ الأَقوامُ مَن ذي نُختُونةٍ من الناسِ الا مِنكَ أو من مُحارِبِ

قال أبو منصور : والحُنتُونة تَجْمُعُ المُصاهرة بين

الرجل والمرأة ، فأهل بيتها أختان أهل بيت الزوج وأهل بيت الزوج وأهل بيت الزوج أختان المرأة وأهلها. ابن شميل: سميت المنخاتنة مخاتنة ، وهي المصاهرة ، لالتقاء الحتانين منهما . وروي عن عيننة بن حصن : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إن موسى أجر نفسته بعيقة فر جه وشبع بطنيه ، فقال له ختنه : إن لك في غنمي ما جاءت به قاليب لون إ قاليب لون إ قاليب لون المحتن أبا للرأة ، والله أعلم .

خدن : الحدث والحكدين : الصديق ، وفي المحكم : الصاحب المنهد ثن والجمع أخدان وخد اله والحدث والحديث : الذي يُعاد بنك فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن . وخدن الجارية : مُحد ثنها ، وكانوا في الجاهلية لا يمتنعون من خدن يُعد ثن الجارية فجاء الإسلام بهدمه . والمنخاد أنة : المنصاحبة ، يقال : فحاد تنت الرجل . وفي حديث علي " ، عليه السلام : فاد تنت الرجل . وفي حديث علي " ، عليه السلام : الحدث والحديث : المصاحبة ، يقال : والمنظم نشر خليل وألام مخدين ؛ فو الحديث على والأخدان ؟ قال رؤبة :

وانصَعْنَ أَخْدَاناً لذَاكَ الأُخْدَنِ

ومن ذلك خِدْنُ الجارية . وفي الننزيل العزيز : مُعْصَنَاتِ غَيْرَ مُسافحاتِ ولا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ؟ يعني أن يَتَّخِذُنُ أَصَدَفَاءً . ورجل مُخَدَّنَةً ": مُخَادِنُ الناسَ كثيراً .

خَذَق : الليث : الحُنُدُ نَتَانِ الأَذْ نَانِ ؛ وأَنشد : يا ابْنَ التِي مُخَذُ نَتَناها باعُ ُ

قال أُبو منصور : هذا تصعيف، والصواب الحُـُذُنـُـتَـان، هكذا روي لنا عن أبي عبيد وغيره ، والحاء وهم .

خذعن : الخُدُنْ عُونة : القِطْعة ُ من القَرْعة والقِئَّاءة ِ أَو الشَّعَم .

خوطن : الخَراطِينُ : دِيدانُ طِوالُ تَكُونَ فِي طِينِ الأَنهار ؛ قال الأَزهري : ولا أَحْسَبُها عربية محضة ، والله أَعلم .

خَوْنُ : خَوْنَ اللَّهُمَ ءَ يَخُوْ لَهُ كَوْنُ أَ وَاخْتُوْ لَهُ : أَحْرُ زُهُ وَجِعِلُهُ فِي خُزَانَةُ وَاخْتَرْنُهُ لَنْفُسُهُ . وَالْحُزَانَةُ : اسْمُ الموضع الذي يُبخُزُن فيه الشيء . وفي التنزيل العزيز: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه . والحزانة : عَملُ الحازن . والمَخْزَن ، بفتح الزاى : ما يُغْزَن فيه الشيء . والحزانة : واحدة الحَزائن . وفي التنزيــل العزيز : ولا أقول لكم عندي خزائن الله ؛ قال ابن الأنباري : معناه غُيوب علم الله التي لا يعلمها إلا الله، وقيل للغُبوب تَخزانُ ل لغموضها على الناس واستتارها عنهم . وخَزَنَ المالَ إذا غَنَّه . وقال سفيان بن عيينة : إِمَّا آيَاتُ القرآنُ خزائنُ ، فإذا دخلتَ خزانةً" فاجتهد أن لا تخرج منها حتى تعرف ما فيها ، قال : شبَّه الآية من القرآن بالوعاء الذي يجمع فيه المال المغزون، وسمى الوعاء خزانة لأنه من سبب المخزون فيه . وخزانة الإنسان : قلمه . وخازنه وخَزَّانه : لسانه ، كلاهما على المثل. وقال لقمان لابنه: إذا كان خَازُ نَكَ حَفَيْظًا وَخُزَانَتُكَ أَمِينَةً ۚ رَشَدُ ۚ تَ فِي أَمرَ يُكُ دنياك وآخرتك ، يعنى اللسان والقلب ؛ وقال :

إذا المَرَّ لِمُ لِمَخْزُنُ عليه لسانُه ، فليس على شيءٍ سواه بخازَنِ

وخَزَنَتُ السِّرَ واخَنَزَنَتُهُ: كَتَمْتُهُ . وخَزِنَ اللهم ، بالكسر ، يَخْزَنُ وَخَزَنَ يَخْزُنُ كَخْزُنُ كَخْزُنُ كَخْزُنُ كَخْزُنُ كَخْزُنُ كَخْزُنُ عَلَى وأَنتَنَ مثل خَنْزُ مقلوب منه ؛ قال طرفة :

ثمَّ لا يَخْزَنُ فينا لَحْمُها ، إنحا يَخْزَنُ لِحُمُ المُدَّخِر

وعم بعضهم به تغير الطعام كله . وقال أبو حنيفة : الخَزَّانُ الرُّطَب تسُّودُ أَجوافه من آفة تصيبه ، اسم كالجَبَّان والقَدَّاف ، واحدته تخزَّانة . واختزَنتُ الطريق واختصر نه ، وأخذنا تخاذِن الطريق ومخاصر ها أي أخذنا أقر بها .

خسن: أهمله الليث ، وروى ثعلب عن ابن الأعرابي: أخسن ألرجل إذا ذك بعد عزر نعوذ بالله من ذلك. خشن: الحَشِن والأَخشَن الأَحرَشُ من كل شيء؛ قال: والحَجر الأَخشَن والنّايه

وجمعه خِشَانُ والأَنشَى خَشِنِة وخَشْنَاء ؛ أنشد ابن الأعرابي بعني ُجلَّة التمر:

وقد لَقَفًا خَشْنَاءَ لِلسَّتُ وَخَشْةٍ ، تُواري سَماءَ البيتِ مُشْمَرِفَةَ القُنْرِ رُخُشْنَةً وخَشَانة وخُشُونة ومَخْشَنة ،

خَشْنُ خُشْنَة وخَشَانة وخُشُونة ومَخْشَنة ، فهو خَشِنِ أَخْشَن ، والمُخاشنة في الكلام ونحوه. ورجل أخشَن : خَشِن . والحُشُونة : ضد اللين، وقد خَشْن، بالضم ، فهو خَشِن . واخشو شَن الشيء : اشتدَّت 'خشونته ، وهو للمبالغة كقولهم أعشبت الأرض' واغشَو شَبَت ، والجمع 'خشن" ؛ قال الواجز :

تعلَّمَنْ يَا زَيْدُ ، يَا اَبَ زَيْرِ ،

كَا كُلْكَ مَنَ أَقِطٍ وسَمْنَ ،

وشَرْبَتَانَ مِن عَكِيِّ الضَّأْنِ ،

أَلْبَنُ مَسَّا فِي حَوايا البَطْنَ مِن يَشْرَبَيِّاتٍ قِذَاذٍ 'خَشْنَ ،

مَن يَشْرَبَيِّاتٍ قِذَاذٍ 'خَشْنَ ،

يَوْمِي بَهَا أَدْمَى مِن ابنِ تَقْنَ مِن يَقْنَ مِن بِهَ الجُدُدُ . وفي الحديث : أُخَيْشِنُ في ذات

الله ؛ هـو تصغـير الأخشَن للخَشن . وتخَسُّنَ واخشَو شَن الرحل : لس الحَشن وتعوده أو أكله أَو تَكُلُّم بِهِ أَو عَاشَ عَيْشًا خَشْيِناً ، وقال قولاً فيه تُخشونة. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: اخشَوشنوا، في إحدى رواياته ، وفي حديثه الآخر أنه قال لابن عباس: نشنشة من أخشن أي حجر من جل ، والجبال توصف بالخشونة . وفي حديث تطنسان : ذَ نَتَّبُوا خَشَانَهُ ؟ الحُشَانُ : مَا خَشُنُ مِنَ الأَرْضُ ، ومعنى خَشُن دون معنى اخْشُو سُنَىٰ لما فيه من تكرير العين وزيادة الواو ، وكذلك كل مــا كان من هذا كاعشُو شُب ونحوه . واستَخْشُنه : وحده تَخشناً ، وفي حديث على، رضي الله عنه، يذكر العلماء الأنقباء: واستكانوا ما اسْتَخْشَن المُتْرَفُون . وخاشَّنَه : خَشْنُ عليه ، يكون في القول والعمل. وفلان تخشن الجانب أي صعب لا 'نطاق . وإنه لذو 'خشنة وخُشُونة ومَخْشَنة إِذَا كَانَ خَشَنِ الجَانِبِ. وفي الثوب وغيره تخشونة، ومُلاءَة خشناء : فيها تُخشونة إما من الجِدَّة ، وإما من العمل. والحَشْناء: الأرض الغلىظة. وأرض تخشُّناء: فيها حجارة ورمل كخَشَّاء. وكتبية تخشناء: كثيرة السلاح. وفي حديث الخروج إلى أُحُد : فإذا بكتبة تَخشُناء أي كثيرة السلاح خَشْنَتُهُ، ومعشَّر 'خَشُّنْ"، ويجوز تحريكه في الشعر؟ وأنشد ان بري :

> إذاً لـقامَ بنَصْري مَعْشَرَ خُشُنْ ، عندَ الحفيظةِ ، إن ذو لنُوثـةٍ لانا

قال : هو مثل فَطِن ٍ وفُطنُن ؟ قال قيس بن عاصم في فُطنُن ٍ :

لا يَفْطِئُون لعَيْبِ جِادِهِ ، وهُمُ لِحِفْظِ جِوادِهِ فُطُئُنُ

وخاشَنتُه : خلاف لا يَنته . وخَشَّنت صدرَه تَخْشيناً : أَوْغَرْتُ ؛ قال عنترة :

لعَمري! لقد أَعْذَرْت لو تَعْذُرْبِنني،
وخَشَّنْتُ صَدْراً جَيْبُه لكِ ناصِحُ
والحُشْنَة : الحُشُونة ؛ قال حكم بن مُصعَب :
تشَكَّى إليَّ الكلبُ خُشْنَة عَيْشُه ،
وبي مثلُ ما بالكلب أوْ بِي أَكْثَرُ

وقال شبر : اخْشُو شَن عليه صدر ُ ، وخَشُن عليه صدر ُ ، إذا وَحَد عليه .

والخشناء والخشيناء : بقلة خضراء ورقها قصير مثل الرسرام ، غير أنها أشد اجتاعاً ، ولها حب تكون في الرص والقيعان ، سميت بذلك لخشونتها ؛ وقال أبو حنيفة : الحشيناء بقلة تنفرش على الأرض ، خشناء في المس لينة في الفم ، لها تكاريج كتكريج الرجلة ، ونو رتها صفراء كنو رة المرسة ، وتؤكل وهي مع ذلك مرعى .

وخُشَيْنة : بطن من بطون العرب ، والنسبة إليهم خُشَنَيْ . وبنو خَشْناء وخُشَيْن: حَيّان، وقد سَمُو ا أَخْشَنَ ومُخاشِناً وخُشَيْناً وخَشْناً . وأَخْشَن : جبل . وروى ابن الأعرابي هذا المثل : شَنشَنة أعرفها من أَخْشَنَ ، وفسره بأنه اسم جبل ، قال : ومن قال أعرفها من أَخْزَم ، فهو اسم رجل ،

خصن: ابن الأعرابي: من أسماء الفأس الخَصِينُ والحَدَثَانُ والمِحْشَاح. ابن سيده: الحَصِينُ فأسَّ ذاتُ خَلْفُ والحِد، تذكر وتؤنث، والجمع أَخْصُنُ لَا أَنْهُ، وهو النّاجَخُ المُفَاءُ قال امرؤ القيس:

١ قوله « وهو الناجع » كذا بالتهذيب والتكملة كهاجر ولم نرها
 في مادتها .

يَقطَعُ الغافَ بالخَصِينِ ويُشْلِي ، قد عَلِمنْا بَمَنْ يُبدِيرِ الرَّبابا خضن : خاضَنَ المرأةَ خِضَاناً ومُخاضَنَةً : غازَ لها . والمُخاضَنَةُ : التَّرامي بقول الفُحْشِ . والمُخاضَنَةُ : المُغازَلة ؛ قال الطّرِمَّاحُ :

وأُلقت إليَّ القولَ منهنَّ زَوْلَةَ ، 'تخاضِنُ أَو تَرْ نُنُو لقَوْلِ المُخاضِنِ ا وأُنشد ان برى :

وبَيْضَاءَ مِثْلُ الرَّيم، لو شِئْتُ قد صَبَتْ إليَّ ، وفيها للمُغَاضِنِ مَلْعَبُ ُ

الأصمعي وغيره: يقال خَضَنْت الهدبة والمعروف إذا صَرَفها ، وكذلك إذا خَبَنها ، اللحياني : ما نُخصِنَت عنه المُروءَة إلى غيره أي ما صُرِفَت . ويقال : خَضَنَه وخَبَنَه إذا كَفَه ؛ قال رؤبة : تَعْتَرَ أُ أَعْنَاقَ الصَّعَابِ اللَّجَنِ مِن الأوابي بالرِّياضِ المِخْضَنِ مِن الأوابي بالرِّياضِ المخضَن

اللَّجَنَّنُ : جمع اللَّجُونِ ٢ ، وهو الذي لا يَجُرُنُ ولا يَبْرَحُ مَكَانَهُ وإِنْ ضُرِب ، من الأوابي : صلة للصعاب ، والمَخْضَنُ : المُذَلِّ. يقال: خَضَنَهُ خَضْنَا إِذَا أَذَلُه . ابن الأَعرابي : المَخْضَنَ الذي يُذَلِّـلُ الدوابُّ .

خفى : الليث: الحَفَانُ رِئَالُ النَّعَامِ، الواحدة خَفَانَة، وهو فَرْخُهُا ؛ قال أَبَو منصور: هذا تصحيف، والذي أراد الليث : الحَفَّان ، بالحاء، وهي رِئَالُ النَّعَام، وقد ذكرناه في حرف الفاء، قال : والحاء فيه خطأ. قال أبو منصور: وخَفَّانُ مأسدة بين الثَّنْي وعُذَيْبٍ، فيه غِياضٌ ونُذُوزٌ، وهو معروف.

γ قوله « وألفت اليّ القول منهن »كذا في الصحاح ، وقال الصاغاني الرواية : وأدّت اليّ القول عنهن الخ .

٢ قوله « اللجن جمع اللجون النع » عبارة التكملة: اللجن البطاء .

ابن الأعرابي: الحَفَنْ استر خاء البَطْن ، قال أبو منصور: هو حرف غريب لم أسمعه لغيره ، الليث: الحَيْفَان الجِرَاد أو ل ما يطير ، جرادة منحبفانة ، وكذلك الناقة السريعة. قال أبو منصور: جعل خيفاناً فَيْعَالاً من الحَفْن ، وليس كذلك ، إنما الحَيْفان من الجراد الذي صار فيه خُطُوط من مختلفة ، وأصله من الأخيف ، والنون في خيفان نون فعلان، والياء أصلية .

وخَفَيْنَنَ ": امم موضع قريب من يَنبُع َ بينها وبين المدينة ؛ قال كثير :

فقد فَتُنْنَى لَمَا وردنَ تَخْفَيْنُنَاً ؛ وهُنَ على ماء الخُراضَةِ أَبعدُ

خَفَىٰ : حَاقَـانُ : اسم لكل ملك من ملوك الترك .
وخَقَنُوه على أَنفسهم : رأسوه ، الليث : خَاقَانُ اسم
يسمى به من 'نِحَقَّنُهُ الترك على أَنفسهم ؛ قال أبو
منصور : وليس من العربية في شيء .

خين : تَعْمَنَ الشيءَ تَحْمَنِهُ تَعْمَنَاً وَعَمَنَ تَحْمَنُا وَعَمَنَ تَحْمَنُهُ تَعْمَنُهُ تَعْمَنُ أَي بالوهم والظن؟ قال ابن درید : أَحْسِبه مولَّداً . والتَّحْمِینُ : القولُ بالحَدْسِ . قال أبو حاتم : هذه كلمة أصلها فارسية عرّبت ، وأصلها من قولهم تُحْمَانَا على الظئن "١ والحَدْس .

وخَمَّانُ الناسِ : نُحَشَّارَ تُهُم . وخَمَّانُ المَسَاعِ : ردينه . والحَمَّانُ المَسَاعِ : ودينه . والحَمَّانُ : ضعيف . وومع خمَّانُ : ضعيف . وقائناة خمَّانة كذلك . وهو خامِنُ الذكر : كقولك خامِلُ الذَّكْرِ ، على البدل ؛ وأنشد :

أَتَـاني ، ودُوني من عَتَادِي مَعَاقِلُ ، وعيد مليك ذكر ، غير خامين دقوله «من قولهم خمانا على الظن النه » هي عبارة التكملة عبدا

فَعَلَّ أَبَا قَابُوسَ يَمْلِكُ غَرْبَهُ ، ويَرْدُعُه عِلْمٌ بَا فِي الكَنَائِنِ وبروى : علماً ، قال : والرفع أحسن وأُحود .

خنن: الحَنين من بكاء النساء: دون الانتيصاب ، وقيل: هو ترَدَهُ والبكاء حتى يصير في الصوت غناة ، وقيل: هو صوت يخرج من الأنف ، تخن يخن تخنيناً ، وهو بكاء المرأة تخن في بكائها. وفي حديث على : أنه قال لابنه المرأة تخن في بكائها. وفي حديث على : أنه قال لابنه الحسن ، رضي الله عنهما: إنك تخن تخنين الجارية ؛ قال شهر : تخن خنيناً في البكاء إذا رَدَّد البكاء في الحياشيم ، والحنين يكون من الضحك الحافي أيضاً . الجوهري : الحنين كالبكاء في الأنف والضحك في الأنف والضحك في الأنف ؛ قال ابن بري : ومن الحنين كالبكاء في الأنف في الأنف

بكى جَزَعاً من أن بموت ، وأجْهَشَتْ إليه الجِرِشّى ، وارمَعَلُّ خَنِينُها

وفي الحديث: أنه كان يُسمَع خيينه في الصلاة ؟ الحنين : ضرب من البكاء دون الانتحاب ، وأصل الحنين خروج الصوت من الأنف كالحنين من الفم . وفي وفي حديث أنس : فعَطَّى أصحاب وسول الله على الله عليه وسلم ، وجُوهَهم لهم خيين . وفي حديث خالد : فأخبرهم الحبر فخنوا يبكون . وفي حديث فاطمة ، رضوان الله عليها : قام بالباب له خنين . والحنين : الضحك إذا أظهره الإنسان فخرج خافيا ، والفعل كالفعل ، خن يخن خين خينا ، فإذا أخرج صوتاً رقيقاً فهو الرئين ، فإذا أخفاه فهو الهنين ، فإذا وقيل : المنين مثل الأنين ، يقال : أن وهن بمنى واحد . قال ابن سيده : والحنن والحنة والمخنة والمحنة ، وقيل : هو فوق الغنة وأقبح منها ، قال

المُبرَّدُ الغُنَّةُ أَن يُشرَبُ الحرفُ صوت الحَيْشُوم، والخُنَّةُ ضرب من الغنة، والحُنَّةُ ضرب من الغنة، كأن الكلام يوجع إلى الحَياشيم، يقال : امرأة تخنَّاء وغناًء وفيها تحَنَّة . ورجل أخَنُ أي أغَنُ مسدودُ الحَياشيم ، وقيل : هو الساقط الحَياشيم ، والأنثى تخنَّاء ، وقد تخنَّ ، والجمع يُخنُّ ؛ قال دَهلبُ ابن قَدْرَبْع :

جارية ليست من الوَخْشَنُ ، ولا من السُّودِ القصارِ الحُنُّ

ابن الأعرابي: النَّشِيج من الفم، والحَنين من الأنف، وكذلك النَّخير، وقال الفصيح من أعراب بني كلاب: الحَنين سُدَد في الحَياشيم ، والحُنان منه . وقد خنخن إذا أخرج الكلام من أنفه . والحُنان : داء يأخذ في الأنف . والحَنيْخنة : أن لا يبين الكلام فنخنفن في خالسهه ؟ وأنشد :

َخْنُخُنَ لِي فِي قُولُهِ سَاعَةً ، فَقَالَ لِي شُئِئًا وَلَمَ أَسْمَعَ ِ

ابن الأعرابي: الرئيساح القرد ، وهو الحود أن ، ويقال لصوته الحنفنة ، ولضحكه القحقحة . والحننة : الثور المنسن الضخم . والحننان في الإبل: كالزكام في الناس . يقال : خن البعير ، فهو تحننون . وزمن الحننان : زمن ماتت فيه الإبل ؛ عنه ؛ وقال ابن دريد : هو زمن معروف عند العرب قد ذكروه في أشعارهم ، قال : ولم نسمع فيه من علمائنا تفسيراً شافياً ، قال : والأول أصح ؛ قال النابغة الجعدي في الخنان للإبل :

فهن تجرّ ص على كبري ، فإني من الشُّبّانِ أَبّامَ الخُنانِ من الشُّبّانِ أَبّامَ الخُنانِ فَا الْأَصْمِي : كان الخُنانُ دَاءً يَأْخُذُ الْإِبِلَ فِي

مَناخُوها وتموت منه فصار ذلك تاريخاً لهم ، قال : والحُنانُ داءُ يأخذ الناس ، وقيل : هو داءُ يأخذ في الأنف . ابن سيده : والحُنانُ داءُ يأخذ الطيو في حُلُوقها . يقال : طائر تخننُون ، وهو أيضاً داءُ يأخذ العين ؛ قال جويو :

وأَشْفِي مَن تَخَلَّج كُلِّ دَاءٍ ، وأكنوي الناظر بنن من الخنان

والمَنفَنَّةُ : الأَنف . التهذيب : قال بعضهم خنَنْتُ الْجِذْعَ بِالفَأْسِ خَنَا إِذَا قطعته . قال أَبو منصور : وهذا حرف مُريب " ، قال: وصوابه عندي وجثَنْتُ العودَ جَنْتًا ، فَأَما خَنَنْتُ بمعنى قطعت فما سمعته . اللحاني : رجل تَجْنُون تَحْنُون " تَحْنُون " كَوْنُون " وقد أَجْنَةُ الله وأَحْنَةُ وَأَحْنَةً بمعنى واحد .

أبو عمرو : الحينُ السفينة الفارغة .

ووَطِيءَ بِحُنْتُهُم ومَخَنْتُهُم أي حريمهم . والمِغَنُّ : الرجلُ الطويل ، والصحيح المَخْنُ ، وهو

والمُخِنُّ : الرجلُ الطويل ، والصحيح المُحَنُّ ، وهو مذكور في موضعه ؛ وأنشد الأزهري :

للا رَآهُ جَسْرَباً مِخَتَّا أَفْصَرَ عِن حَسْناء وارْتُعَنَّا

أي استر ْخَى عنها . قال : ويقال الطويل تحن " ، بفتح الميم وجزم الحاء . وفلان تحن لله الم وجزم الحاء . وفلان تحن اله المحلك ما كلة . ومحنة القوم : حربهم . وخنكت الجلة إذا استخرجت منها شبئاً بعد شيء . التهذيب: المتحنة وسط الدار ، والمتحنة الفناء ، والمتحنة الحرم ، والمتحنة مصب الماء من التلاعة إلى الوادي ، والمتحنة فوهة الطريق ، من التلاعة إلى الوادي ، والمتحنة فوهة الطريق ، والمتحنة المتحجة البينة ، والمتحنة طرك الأنف ، قال : وروى الشعبي أن الناس لما قدموا البصرة قال بنو تميم لعائشة : هل لك في الأحنف ؟ قالت : لا ،

ولكن كونوا على مَخَنَّتِهِ أي طريقته ، وذلك أن الأَحْنَفُ تَكَام فيها بكلمات ، وقال أبياتاً يلومها فيها في وقعة الجمل ؛ منها :

فلوكانت الأكثنانُ 'دونكُ ، لم يَجِدُ عَليكِ مَقَالاً ذو أداةٍ يَقُولُها

فبلفها كلامُه وشِعْرُه فقالت: ألِي كان يَسْتَجِمُ مَثَابَةَ سَفَهِه ? وما للأَحْنفِ والعربية ، وإنحا هم عُلْوج لآل عُبَيْدِ الله سَكنوا الرَّيفَ ، إلى الله أَسْكو عقوق أبنائي ؛ ثم قالت:

بُنِيَ التَّعِظ ، إِنَّ المَواعِظ سَهُلَة ، ويُوشِكُ أَن تَكْتَانَ وَعْراً سَبَيلُهَا ولا تَنْسَين في اللهِ حَق أُمُومَتي ، فإنك أولى الناسِ أَن لا تَقُولُها ولا تَنْطِقَن في أُمَّة لِي بالحَنا حَنِيفية ، قد كان بَعْلِي وَسُولُها

خون: المَخانَة : خَوْن النَّصْعِ وَخَوْن الرُد ، والحَوْن الرُد ، والحَوْن على عن سَتَى ١ . وفي الحديث : المُؤْمِن الطلبع على كل خُلُق إلا الحِيانة والكذب . ابن سده : الحَوْن أن يُؤْتَمن الإنسان فلا يَنصَع ، خانه يَخُون خَوْناً وخيانة وخانة ومخانة ومخانة ، وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها ، وقد تمثلت ببيت لسد بن وبعة :

يتَحَدَّثُونَ كَغَانَـةً ومَلادَةً، ويُعابُ قائلُهم، وإن لم يَشْفَب

المَخانة : مصدر من الحيانة ، والميم زائدة ، وقد ذكره أبو موسى في الجيم من المُجُون ، فتكون الميم أصلية ، وخانَه ، واختانه . وفي التنزيل العزيز : علم الله أَنكَم كُنتم تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُم ؛ أي بعضُكم الله أَنكم على عن شق له كذا بالاصل والتهذيب .

بعضاً . ورجل خائن وخائنة أيضاً ، والهاء للمبالغة ، مثل عَلاَمة ونسّابة؛ وأنشد أبو عبيد للكلابي مخاطب قُدرَ يُناً أَخَا عُمَيْرِ الحَنفِي "، وكان له عنده دم :

أَقْرَبُنُ ، إِنكَ لَو رأَيتَ فَوَارِمِي نَعِماً بَبِينَنَ إِلَى جَوَانِبِ صَلْفَعٍ اللهِ عَدَّثِثَ صَلَّفَع اللهُ فَاء ، ولم تَكُنُ اللهُ اللهُ فَاء ، ولم تَكُنُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاء ، ولم تَكُنُ اللهُ الله

وخَوُونَ وخَوَّانَ ، والجمع خانة وخَوَنة ؟ الأخيرة شاذة ؛ قال ابن سيده: ولم يأت شيء من هذا في الياء ، أعني لم يجىء مثل سائر وسَيَرة ، قال : وإنما شذ من هذا ما عينه واو لا ياء . وقوم شخَوَنة كما قالوا حَوَّكَة ، وقد تقدم ذكر وجه ثبوت الواو ، وخُوَّانِ ، وقد خانه العَهد والأمانة ؛ قال :

> فقالَ 'مجيباً : والذي حَجَّ حاتِمَّ أَخُونُكَ عهداً، إنني غَيرُ خَوَّانَ ِ!

وخَوَّنَ الرجلَ : نَسَبه إلى الخَوْنِ . وفي الحديث: نهى أَن يَطْرُق الرجلُ أَهلَه ليلًا لئلًا يَتَخَوَّنهم أَي يَطْلُبُ خِيانتَهم وعَثَراتِهم ويتَهْمِهُمْ . وخانه سيفُه : نَبا ، كقوله : السيفُ أخوك وربما خانك . وخانه الدَّهْرُ : غَيَّرَ حالَه من اللَّين إلى الشدة ؛ قال الأَعْشى :

> وخانَ الزمانُ أَبَا 'مالِكِ ، وأَيُّ امرىءِ لم يخننه الزَّمَنُ ?

و كذلك تَخَوَّنه . التهذيب : خانه الدهر' والنعيم' خَوْناً ، وهو تفير حاله إلى شريّ منها ، وإذا نبا سيفُك عن الضَّريبة فقد خانك . وسئل بعضهم عن السيف فقال : أخوك وربما خانك . وكل ما غيرك عن حالك فقد تَخَوَّنك ؟ وأنشد لذي الرمة :

لا يَوْفَعُ الطَّوْفَ ، إلا ما تَخَوَّنَهُ داعٍ ، 'ينادِيه باسمِ الماءِ ، مَبْغُومُ

قال أبو منصور: ليس معنى قوله إلا ما تَخَوَّنه حجةً لما احتج له ، إنما معناه إلا ما تَعَهَّده، قال: كذا روى أبو عبيد عن الأصعي أنه قال: التَّخَوُنُ التعهد ، وإنما وصف ولك خطبية أو دعته خمراً ، وهي ترتع بالقر ب منه ، وتتعهده بالنظر إليه ، وتنونسه ببنامها ، وقوله باسم الماء ، الماء حكابة دعائها إياه ، وقال داع يناديه فذكره لأنه ذهب به إلى الصوت والنداء . وتَخَوَّنه وخَوَّنه وخَوَّن منه : نقصه . يقال : تَخَوَّنني فلان مقي إذا تنقصك ؛ قال ذو الرمة :

لا بَل هو الشُّوق من دار تَخَوَّنَهَا مَرَّا سَحَابِ ، ومَرَّا بار ح تَوَبِ وقال لسد يصف ناقة :

ُعذَافِرَةُ 'تَقَمَّصُ بالرُّدَافَى ، تَخْنَوَّانَهَا نُـزُولِي وارْتِحالِي

أي تنقّص لحمها وشَحْمَها . والرُّدَافي : جمعُ رَدِيفٍ ، قال ومثله لعبْدَةَ بن الطّبيب :

> عن قانِيءِ لم 'تَخَوَّنُهُ الأَحَالِيلُ' وفي قصيد كعب بن زهير :

> > لم 'تخَوِّنهُ الأَحالِيل'

وخَوَّانه, ونَخَوَّانه : تعَهَّدَه . يقال : الحُهْمَّى تخَوَّانُه أي تعَهَّدُه ؛ وأنشد بيت ذي الرمة :

لا يَنْعُشُ الطَّرُّفَ إلا ما تَخْمَوُّنَّهُ

يقول: الغزال ناعِس لا يوفع طرفه إلا أن تجيءَ أمه وهي المتعهدة له. ويقال: إلا ما تنقَصَلَ نومَه 'دعاءُ أُمّه له. والحُمَوّان : من أسماء الأسد. ويقال: تخوّنته الدُّهور وتخرّو فَتُه أي تنقّصَتْه. والتَّخوُّن

له معنيان : أحدهما التُّنقُصُ ، والآخر التَّعيُّد ، ومن حمله تَعَبُّداً حمل النون مسدلة من اللام ، بقال : تخَوُّنه وتخَوُّله بمعني واحد . والحَدُوْنُ : فَتُرَّهُ في النظر، بقال للأسد خائن العن، من ذلك ، وبه سمى الأَسد خَوَّاناً . وخائنة ُ الأُعْيُن : ما تُسارقُ من النظر إلى ما لا تجلُّ . وفي التنزيل العزيز : يَعْلُمُ خَائِنَةَ الْأَعْبُنُ وَمَا تُبْخُفُنِ الصُّدُورِ ؛ وقال ثعلب • معناه أن ينظر نظرة "برية وهو نحو ذلك ، وقيل : أراد يعلم خيانة الأعين ، فأخرج المصدر على فاعلة كقوله تعالى : لا تسمع فيها لاغية " ؟ أي لَغُوا ، ومثله : سمعت واغمة الإبل وثاغمة الشاء أي رُغاءها وتُنْغاءها ، وكل ذلك من كلام العرب، ومعنى الآبة أن الناظر إذا نظر إلى ما لا محل له النظر إليه نظر خيانة نُسيرُها مسارقة علمها الله ، لأنه إذا نظر أول نظرة غير متعمد خيانة غير ُ آثم ولا خائن ، فإن أعاد النظر وننتُه الحانة فهو خائن النظر.وفي الحديث: ما كان لني أن تكون له خائنة الأعنن أي يضر في نفسه غيرَ ما يظهره، فإذا كف لسانه وأوماً بعينه فقد خان ، وإذا كان ظهور تلك الحالة من قبل العين سبيت خائنَةَ العين ، وهو من قوله عز وجل : يعلم خَائَنة الأَعِن ؛ أَى مَا كَخُـُونُونَ فَيَهُ مِن مُسَارِقَةُ النَظْرِ إلى ما لا يحل . والخائنة ': بمعنى الخيانة ، وهي من المصادر التي جاءت على لفظ الفاعلة كالعاقبة . وفي الحديث: أَنه رَدٌّ شَهَادَةَ الحَائنُ وَالْحَائنَةِ ؛ قَالَ أَبُو عَسَد : لا نراه خَصٌّ به الحِيانة َ في أَمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه ، فإنه قد سمى ذلك أمانة فقال : يا أيها الذين آمنوا لا تَخْونوا اللهُ والرسولَ وتَخْونُوا أَمَانَاتُكُم ؛ فَمَنْ ضَيَّعَ شَيْئًا مَا أَمَرِ الله بِهِ أَو رَكِ شَيْئًا مَا نَهَى عنه فليس ينبغي أن يكون عدلاً.

والخيُوانُ والحُوَّانُ : أَلَدَى يُؤْكِلُ عَلَيْهُ مُ مُعَرَّبُ مُ والجمع أُخُونة في القليل ، وفي الكثير خُونُ . قال عدى : لخُون مَأْدُوبة وزَمير ؛ قال سيويه : لم محركوا الواو كراهة الضمة قبلها والضبة فيها. والإخوان : كالحوان . قال ان رى : ونظار أ خُوَّانِ وَخُوْنِ بِوَانْ وَبُونْ ، وَلَا ثَالَثُ لَمُمَا، قَالَ: وأما عَوَانُ وعُونُ فإنه مفتوح الأول ، وقد قبل ُبُوانْ ، بضم الباء . وقد ذكر أبن بري في ترجمة بون أن مثلهما ٰ إو َ ان وأون ، ولم يذكر هذا القول ههنا. اللت : الحُوَّان المائدة، مُعرَّبة . وفي حديث الدابة: حتى إن أهل الحوان ليحتمعون فيقول هذا يا مؤمن وهذا ياكافر ، وجاءَ في رواية : الإخوان ، بهمزة ، وهي لغة فيه . وقوله في حديث أبي سعيد : فإذا أَنا بأخاوينَ عليها لـُحومُ منتنة ، هي جمع خو َان وهو ما يوضع علمه الطعامُ عند الأكل ؛ وبالإخوَان فسَّم قول الشاعر:

> ومَنْحَرِ مِثْنَاتٍ تَجُرُ عُوارَهَا ، ومَوْضِعَ إِخْوَانٍ إِلَى جَنْبِ إِخْوَانِ

> > عنَ أبي عبيد . والحَـوَّانة' : الاسنت' .

والعرب تسمي ربيعاً الأوَّلَ : خَوَّاناً وخُوَّاناً ؟ أنشد ان الأع ابى :

> وفي النَّصْف من خَوَّانَ َ وَدُّ عَدُوْنَا بَأَنَّه فِي أَمْعاء حُوتٍ لَـَدَى البَّـعْرِ ا

قال ابن سيده : وجمعه أُخْوِنة ، قال : ولا أدري كيف هذا .

وخَيْوَانْ : بلد باليمن ليس فَعْلانَ لأَنه ليس في الكلام اسم عينه ياء ولامه واو ، وترك صرفه لأنه اسم للبقعة ؛ قال ابن سيده : هذا تعليل الفارسي، فأما ١ قوله : بأنه ؛ هكذا في الأصل ، دون إشاع حركة الضمير .

رَجَاءُ بِنُ حَدْوَة فقد بكون مقلوباً عن حَدَّة فيمن جعل حَيَّةً من ح و ي ، وهو رأى أبي حاتم ، وبُعَضَّدُهُ رَجِلُ حَوَّاءُ وَحَاوِ لَلذَى عَمَلُهُ حِمْعِ الحَمَّات ، وكذلك يُعَضَّدُه أَرض تَحُواة ، فأما تحمَّاه من في هذا المعنى فمتُعاقبة م إشار إللهاء ، أو مقلوب عن تحنواة ، فلما نقلت حَدَّهُ إلى العلمة خُصَّت العلمة وإخراحها على الأصل بعد القلب، وسبَّلَ ذلك لهم القلب ، إذ لو أَعَلُوا بعد القلب ، والقَلْبُ علة "، لتوالى الإعلالان . وقد قبل عن الفارسي : إِنْ حَدَّة مِنْ مِ ي ي ، وإِنْ حَوَّاءَ مِنْ باب لَأُ آهِ ، وقد بكون حَنْوَة فَنْعَلَّة مِنْ حَوَى تَحْوِي تَحَيْو يَةً"، ثم قلبت الواو ياء للكسرة فاجتمعت ثلاث ياءات، ومثله حسيسة فحذفت الباء الأخبرة فيقي حسَّة، ثم أُخر حت على الأصل فقيل حَدْوَة ، فإذا كان حَدْوَة ' مُتَوَجِّهاً على هذين القولين فقد تَأَدَّى ضمانُ الفارس أنه ليس في الكلام شيء عينه ياء ولامه واو البتة . والحَانُ : الحانُوتُ أو صاحب الحانوت ، فارمى معرّب ، وقبل : الخانُ الذي للتّحار .

#### فصل الدال المهملة

دين : الدّبن ن : حَظِيرة من قَصَب تعمل المعنه ، فإن كانت من فإن كانت من حجارة فهي صيرة ، وكل مذكور في موضعه . وفي حديث جندب بن عامر : أنه كان يصلي في الدّبن ، والدّبن فارسي معرّب . ابن الأعرابي : الدّبنة الكبيرة ، وهي الدّبلة أيضاً ؛ قال ابن بري : وقول ابن أحمر :

خَلَتُوا طَرِيقَ الدَّيْدَ بُونِ ، فَقَدَ فَاتَ السِّبِ الدَّيْدَ بُونَ البُجرِ وَتَفَاوَتِ البُجرِ دَيْدَ بُونَ فَيَعْلُولَ ، الياء زائدة ، قال : وهذا

في الرباعي مشل كو كب ودَيْدَن وسَيْسَبَان وقَيْدَن وسَيْسَبَان وقَيْدَن ، وزنه وقَيْمُ فَبَان ، قال : ومثل الأول الزَّيْز فُون ، وزنه فَيْمَلُول ، والساء زائدة . والدَّيْد بُون : اللهو . ويقال : الدَّيد بُون هنا الباطل ، والله أعلم .

دفن : دثن الطَائرُ يُدَثِن تَدَثِيناً إذا طار وأَمْرَعَ السُّقُوطَ في مواضعَ مُتَقارِبة وواترَ ذلك . ودَثَن في السُّجرة : التَّخَذَ فيها عُشَّاً . والدَّثِينة : الدفينة ؛ عن ثعلب ؛ قال ابن سيده : وأراه على البدل . والدَّثِينة والدَّفِينة : منزل لبني سُلَم ، وحكاه يعقوب في المبدل ؛ قال الشاعر :

ونحن تُرَكْنا بالدَّثينة حاضِراً ، لآل ِ سُلَـيمٍ ، هامة عيرَ نائم

الجوهري : الدُّثينة موضع ، وهو ماء لبني سيّاد بن عمرو ؛ قال النابغة الذبياني :

وعلى الرُّمَيْنَةِ من سُكَينِ حاضَرٌ ، وعلى الدَّثيِنَةِ من تَبني سَيَّـارَ

ويقال: إنها كانت تسمى في الجاهلية الدُّفينة ثم تطيُّروا منها فسمُّو ها الدُّثينة ؛ قال ابن بري : الذي أنشده الجوهري :

> وعلى الدُّمَيْنَة من 'سَكَين قال : وهو بخط ثعلب :

وعلى الرُّمَيِّئة من سُكَين

وفي الحديث ذكر الدّثينة، وهي بكسر الثاء وسكون الياء ، ناحية قرب عَدَن ، لها ذكر في حـديث أبي سبرة النخعي . وفي الحديث ذكر غزوة دائين، وهي ناحية من غَزَّة الشام، أوقع بها المسلمون بالروم، وهي أول حرب جرت بينهم .

دَجَنَ : الدَّجْنُ: ظُلُّ الغيم في اليوم المَطير. ابن سيده: الدَّجْن إلباسُ الغَيم الأَرضَ ، وقيل : هو إلىباسُه

أقطارَ السماء ، والجمع أدْجان ودُجون ودِجان ؛ قال أبو صغر الهذلي :

# ولذائد معسولة في ريقة ، وصِباً لنا كدِجانٍ يومٍ ماطرٍ

وقد أدْجَن بومُنا وادْجَوْجن ، فهو مُدْجن إذا أَضَبّ فأظلم . وأدْجَنوا : دخلوا في الدَّجْن؛ حكاها الفارسي . ابن الأعرابي: دَجَن بومُنا يَدْجُن ، بالضم، دَجْناً ودُجُوناً ودُغَن ، وبوم ذو دُجُنة ودُغَنة . وبوم دُو دُغُنة ويوم دَعْن إذا كان ذا مطر ، وبوم دَغْن إذا كان ذا عَم بلا مطر . والدَّجْن: المطر الكثير . وأدْجَنت السماء : دام معنوها ؛ قال لبيد :

من كلِّ ساريةٍ وغادٍ 'مدْجينٍ ، وعَشِيّةٍ مُنْجَادِبٍ إِدْزَامُهِـا

وأَدْجَن المطر: دام فلم يُقلع أياماً ، وأَدجَنت عليه الحَمِّى كذلك ؛ عن ابن الأعرابي .

والدُّجُنَّة من الغيم : المُطَبِّقُ تطبيقاً ، الرَّيان المُظلم الذي ليس فيه مطر . يقال : يوم ُ دَجَنَّ ويوم ُ دُجُنَّة ، بالتشديد، وكذلك الليلة على وجهين بالوصف والإضافة . والدُّجِنَة : الظلّمة ، وجمعها 'دَجُنَا ، مُثّل به سببويه وفسره السيراني ، وزاد الجوهري في جمعه 'دَجُنَّات . وفي حديث قُس ّ : يَجُلُو 'دَجُنَّات الدَّياجي والبُهُم ؛ الدُّجُنَّات : جمع 'دَجُنَّة ، وهي الظلمة . والدياجي : الليالي المُظلمة ، والفعل منه الظلمة . والدياجي : الليالي المُظلمة ، والفعل منه ادْجَوْجَنْ ؛ وأنشد :

لِيَسْتَى ابنة العَمْرِيّ سلمى، وإن نأَت كِنَافُ العُلَى داجي الدُّجُنَّة ِ رائِح ٢

١ قوله « وجمعها دجن » بضمتين في المحكم ، وضبط في الصحاح
 بضم فنتح ، ونبه عليهما شارح القاموس .

٢ قوله « داجي الدجنة » الذي في التهذيب : واهي الدجنة .

والداجنة : المطرّة ُ المُطبقة نحو الدّيمة ؛ وقد جاء في الشعر الدُّجُون ، قال :

#### حــتى إذا انجَلى 'دجى الدُّجونِ

وليلة مد جان : مُظلِمة . ودَجَن بالمكان يَد جُن مُده و دَجَن بالمكان يَد جُن مُده و مُحوناً : أقام به وأَلفَه . ابن الأَعرابي: أَدْجَن مثله ، أقام في بيته إذا لَز مه ، وبه سبب دواجن البيوت ، وهي ما أَلف البيت من الشاء وغيرها ، الواحدة داجنة ؛ قال ابن أُمّ قعنب يهجو قوماً :

رأس' الحنا منهُم' والكفر خامِسهُم'، وحِشُوة' منهُم' في اللُّؤمِ قد دَجَنوا

والمُداجَنة: مُحسَّن المخالطة. وسعابة داجِنة ومدجنة وقد دَجَنَت ؛ ابن سيده: دَجَنَت الناقة والشاة تُدَجُن دُجُوناً ، وهي داجِن ، لزِمتا السُوت ، وجمعها دواجن ؛ قال الهذلي :

## رِجالٌ بَرَتْنَا الحرْبُ،حنى كأننا جِذالُ حِكاكِ لوَّحَتْهَا الدَّواجِن

وذلك لأن الإبل الجربة تخبّس في المنزل لثلا تسرح في الإبل فتُعْدِيها ، فهي تختلك بأصل ينصب لها لتشفى به في المتبرك ، وإنما أراد أن نار الحرب قد لو حتنا ، فبينا منها ما بهذا الجذل من آثار الإبل الجرمي . وفي الحديث : لعن الله من متل بدواجنه ؛ هي جمع داجين وهي الشاة التي تعلفها الناس في منازلهم ، والمثلة بها أن يَجْدَعها ويخصيها . والمداجنة : محسن المخالطة ، قال : وقد تقع على غير الشاء من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها . وفي حديث الإفك : تدخيل الداجن فتأكل عجينها .

والدَّجون من الشاء:التي لا نمنع ضرَّعَها سِخالَ غيرها، وقد دَجَنتُ على البَهُم تدجُن دُجوناً ودَجاناً. وفي حديث عِمران بن مُحصِين : كانت العَضْباةُ داجِناً لا

تُمنَع من حَوْض ولا نبت ؟ هي ناقة سيدنا وسول الله ، صلى الله عليه وسلم . وكلب دَجُون : آلِف البيت . للبيوت . الليث : كلب داجين قد ألف البيت . الجوهري : شاة داجين وراجين إذا ألفت البيوت واستأنست ، قال : ومن العرب من يقولها بالهاء ، وكذلك غير الشاة ؟ قال لبيد :

#### حتى إذا يَئِس الرُّماة '، وأُرسَلوا غُضُفاً دُواجِنَ قافلًا أَعصامُهــا

أراد به كلاب الصيد . قال ابن بري : وشأة مد جان تألف البَهْم وتحبِبُها. وناقة مَد جونة : عُو "دت السّناوة أي دُجِنت للسّناوة ، وجمل دَجون وداجن كذلك ؟ أنشد ثعلب لهمان بن قعافة :

## مُحْسِنُ في مَنْصَاتِهِ الْمَمَالِجَا ، يُدْعى هَلُمُ دَاجِنَا مُدَامِجًا

والدُّجْنة في ألوان الإبل : أَقْبَحُ السواد. يقال: بعير أَدْجَنُ وناقة دَجْناء . والدَّواجِن من الحَمام : كالدواجن من الشاء والإبل . والدُّجون : الأَلْفَانُ. والدُّجانة: الإبل التي تحمل المتاع، وهو اسم كالجبَّانة. الليث : الدَّيْدَجانُ الإبل نحمل التجارة. والمداجنة : كالمُداهَنة .

ودُجَيْنة : اسم امرأة . وأبو ُدجانة : كنية سبماك ابن خَرَسْة الأنصاريُّ ، وفي حديث ابن عباس : إنَّ الله مَسْح ظهر َ آدم بدَجْنَاء ، هو بالمد والقصر اسم موضع ، ويروى بالحاء المهملة .

دحن : الدّحينُ : الحَيَبُ الحَيثِ كَالدَّحِل ، وقيل : الدّحِن المسترخي البطن ، وقيل : العظيمه ، وقيل : الدّحين والدّحينُ السمين المندلق ، قوله « بدجنا، » ضبط في النهاية بفتع فسكون ، وفي القاموس : ودجنا ، بالضم أو بالكسر وقد يمدّ ، وقوله «ويروى بالحاء» عليه اقتصر ياقوت وضبطه بنتع فسكون كالمحكم وسيأتي قريباً .

البطن القصير ، والفعل من ذلك كله دَحِن يَدْحَن دَحَناً . والدِّحَنَّة والدِّحْوَنَّة : كالدَّحِن ؛ وأنشد الأَزهري :

> دخو نئة أمكر دس بكندك ، إذا أيراد سده أيكر مع

ویروی: 'یکر درح . والکر مَحة والکر دَحة والکر دَحة والکر دَحة والکر بَحة بعنی : وهو عد و القصیر 'یقر مط ، والمُنکر دَس ' : الملز الخلق ، والبلندح : القصیر السمین ، وأنشد ابن بری لحمید بن ثور فی الدحن :

تَبْرِي لَكِيكَ الدُّحِنِ المِخْراجِ

وبعير دحنة ودحونة : عريض ، وكذلك الناقة والمرأة ، عن أبي زيد . الأزهري : قبل لابنة الحيس أي الإبل خير ? فقالت : خير الإبل الدّحنة الطويل الانداع القصير الكراع ، وقلتما تُجدَنت . قال الله وقال الليث الدّحنة الكثير اللهم الغليظ . قال الأزهري : يقال ناقة دحنة ودحنة ، بفتح الحاء وكسرها ، فمن كسرها فهو على مثال الرأة عِفرة وضيرة ، ومن فتح فهو على مثال رجل عكب وامرأة عكبة إذا كانا جافي الحكت . وناقة دِفقة : سريعة ؛ وأنشد ابن السكيت :

ألا ارْحَلُوا دِعْكِنَةٌ دِحِنَهُ، بما ارتعَى مُزْهِيةً مُغِنَّه

ويروى : ألا ارْحَلُوا ذا ْعَكَنْـة أَي تَعَكَّنُ الشَّحْمُ عَلَيْهِ أَي تَعَكَّنُ الشَّحْمُ عَلَيْهَا ، قال : وهـذا أَجود . والدَّحْنَة : الأَرض المرتفِعة ؛ عن أبي مالك يمانية . والدَّيْحَانُ : الجراد ، فَيْعَالَ ؛ عن كراع .

ودَحْنَا : اسم أَرض . وروي عن سعيد أَنه قَـال : خلق الله تعالى آدم من دَحْنَاءَ ومسَح ظهر َه بِنَعْمَانِ ٢٠ قوله « ويروى النم » فسره في التهذيب فقال: أي جلا ذا عكن من الشم ، قال: وهو أشه لأنه وصفه بنت الذكر فقال ارتمى.

السُّحابِ ، وهو بين الطائف ومكة ، ويروى بالجيم ، وقد تقدّم .

دخن : الدُّخْن : الجَاوَرُس ، وفي المحكم : حَبُّ الجاوَرُس ، واحدته 'دخْنَهَ .

والدُّخَان : العُثانُ ، دخان النار معروف ، وجمعه أَدْخِنة ودَواخِن ودَواخِين ، ومثل ُدخَان ودواخِن عُثان وعواثِن ، ودَواخِن على غير قياس ؛ قال الشاعر :

> كَأَنَّ الغُبَارَ ، الذي غادَرَتُ 'ضَعَيًّا ، دُواخِنْ مِن تَنْضُبِ

ودخَن الدُّخانُ 'دخوناً إذا سطع . ودَخَنتِ النارُ تَد خُن وتَد خَن 'دخاناً ود ُخُوناً : ارتفع ُدخاناً، وادْخَنت مثله على افتتعلت . ودَخِنت تَد خَن دَخن دَخناً : ألقي عليها حطب فأفسيدت حَى هاج لذلك دُخان شديد ، وكذلك دَخِن الطعامُ واللحم وغيره دُخناً ، فهو دَخِن إذا أصابه الدخان في حال سَيّه دَخناً ، فهو دَخِن إذا أصابه الدخان في حال سَيّه أو طبخه حتى تَغلب رائحتُه على طعمه ، ودَخِن الطبيخ إذا تَدخّنت القدر . وشراب دَخِن : متغير الرائحة ؛ قال لمله :

وفِتْيَانِ صِدْقِ قَدْ غُدُوتُ عَلِيهِمُ لَا دُخِن ، ولا رَجِيع مُجَنَّبِ

فَالْمُجَنَّب: الذي تَجنَّبَهَ الناس. والمُنْجَنَّب: الذي بات في الباطية. والدَّخَن أَيضاً: الدُّخان؛ قـال الأعشى:

> تُبارِي الزِّجاجَ ، مفاويرها سَمُاطِيط في رَهَج كالدَّخَن

وليلة دَخْنَانة : كَأَمَّا تَعَشَّاها دُخَانَ مِن شَدَّة حَرَّها. ويوم دَخْنَان : سَخْنَان . وقوله عز وجل : يوم ١ قوله ه تدخن وتدخن » ضبط في الأصل والصحاح من حد ضرب ونصر ، وفي العاموس دخت النار كمنم ونصر .

تأني السناء بد'خان مبين ؛ أي يجِد ب بَيِين . يقال : إن الجائع كان يَوى بينه وبين السماء دخاناً من شد الجوع ، ويقال : بل قبل للجوع دُخان ليُبُس الأرض في الجد ب وارتفاع الفيار ، فشبه غيرتها بالدخان ؛ ومنه قبل لسنة المتجاعة : غيراء ، وجوع أغير . وربما وضعت العرب الدُخان موضع الشر إذا علا فيقولون : كان بيننا أمر ار تفع له دخان ، وقد قبل : إن الدخان قد مضى .

والدُّخْنَة : كالذَّريرة يُدخَّن بها البيوتُ. وفي المحكم: الدُّخْنَة بَغْور يُدَخَّن به الثيابُ أَو البيت ، وقــد تَدَخَّن بها ودَخَّن غيرَه ؛ قال :

> آلينت لا أَدْفِن قَـنَالاَكُمُ ، فَدَخَنُوا المَرْءَ ومرْباله

والدُّواخِنِ:الكُورَىالتي تتخذ على الأَتُونات والمَـقَالِي. التهذيب: الداخِنةَ كُورًى فيها إرْدُرَبَّات تتخذ على المقالي والأَتَّونات؛ وأنشدا:

كَمِيْنُل الدَّواخِين فَوْقَ الإِربِنا ودَخَنَ الغُبَارُ دُخُوناً : سطع وارتفع ؛ ومنه قول الشاعر :

اسْتَكُنْهُمَ الوَحْشَ على أَكْسَائِهَا أَهْوجُ مِحضِيرٌ ، إذا التَّقْعُ دَخَنَ

أي سطع . والدُّخَن : الكُدُورة إلى السواد . والدُّخنة من لون الأدْخَن : كُدُرة في سواد كالدُّخان دَخِن دَخَناً ، وهو أَدْخَن . وكبش أَدْخَن وشاة دُخناء بنة الدُّخن ؛ قال رؤبة :

مَرْثُ كَظَّهُر الصَّرْصَرانِ الأَدْخُنِ

قال : صَرْصَران سمك بجري" . وليلة كَمْخُنائـة : ١ قوله « وأنشد النه » الذي في التكملة: وأنشد لكعب بن زهير : يثرن النبار على وجه كلون الدواخن

شديدة الحرّ والغمّ . ويوم كخنان : سَخْنان . ووام والدُّخن : الحقد .

وفي الحديث: أنه ذكر فتنة " فقال : كخنها من تحت قد مَن وجل من أهل بيني ؛ يعني ظهورها وإثارتها ، شبهها بالدخان المرتفع. والد خن ، بالتحريك: مصدر كخنت النار تك خن إذا ألقي عليها حطب ركاب وكثر دخانها . وفي حديث الفتنة : محد نة على كخن وجماعة " على أقذاء ؛ قال أبو عبيد : قوله محد نة على كخن تفسيره في الحديث لا ترجع قلوب فوم على ما كانت عليه أي لا يصفو بعضها لبعض ولا ينصع م نحبها كالكدورة التي في لون الدابة ، وقيل : معد نة على دخن أي سكون لعلة لا للصلح ؛ قال ابن الأثير : شبهها بدخان الحكطب الر طب لما بينهم من الفساد الباطن نحت الصلاح الظاهر ، وأصل الد خن أن يكون في لون الدابة أو الثوب كدورة الله سواد ؛ قال المعطل المذلي يصف سيفاً :

لِيَيْنُ 'حسامُ لا 'يلِيقُ صَرِيبةً ، في مَثْنَه دَخَنُ وأَثْرُ ۖ أَحلَسُ

قوله: رَخَن يعني كُدُورة إلى السواد؛ قال: ولا أحسبه إلا من الدُّخان، وهذا شبيه بلون الحديد، قال: فوجْهه أنه يقول تكون القلوب هكذا لا يَصْفو بعضُها لبعض ولا يَنْصَع مُحبها كما كانت، وإن لم تكن فيهم فتنة، وقيل: الدَّخَن فو نندُ السيف في قول الهذلي. وقال شهر: يقال للرجُل إذا كان خبيث الحُمُلُت ؛ وقال قَعْنَب:

وقد عَلَيمْت ُ على أَني أَعاشِر ُهُم ، لا نَفْتأُ الدَّهْرَ إلاَّ بيننا دَخَن ُ

ودَخِن خُلُقُهُ دَخَناً ، فهو دَخِن وداخِن : ساءَ وفَسَد وخَبُث . ورجل دَخِن الحسَب والدِّين

والعقل : متغيرهُنُ .

والدُّخْنَانُ : ضرَّب من العصافير .

وأبو 'دخنة : طائر بُشْبِه لونه لونَ القُبْرة .

وابنًا 'دخان : غَنْيِي وَباهِلة ؛ وأنشد ابن بري للأخطل :

تَعُودُ نساؤهُم بابنني دُخان ، ولولا ذاك أبن مع الرفاق

قال : يريد غنيّاً وباهلة َ ؛ قال : وقال الفرزدق يهجو الأَصمُّ الباهلي :

أأَجْعَلُ دارِماً كابني دخان ، وكانا في العنسة كالركاب

التهـذيب : والعرب تقول لفَني وباهلة بنو محذان ؟ قال الطرمًا - :

يا عَجَبًا ليَشْكُرُ إذ أَعدَّت، لتنصُرَهم ، رُواة بَني دُخان

وقيل: سبوا به لأنهم دَخَنُوا على قوم في غار فقتلُوه ، وحكى ابن بري أنهم إنما سُبُوا بذلك لأنه غَزاهم ملك من البين ، فدخل هو وأصحابُه في كهف ، فنَذرت بهم غني وباهلة 'فأخذوا باب الكهف ودخنوا عليهم حتى ماتوا ، قال: ويقال ابنا دخان جَبَلا غني وباهلة .

ابن بري : أبو دخنة طائر يُشْبه لونه لون َ القُبْرة .

دخشن : ابن سيده : رجل دخشن غليظ ؛ قال أبو منصور : ويقيال الدخشكم . التهذيب : الفراء الدّخشن الحكبة ١ ؛ وأنشد :

١ قوله « الحدبة » بحاء ودال مهملتين مفتوحتين كما في الأصل والتهذيب والصاغاني ونسخة القاموس التي شرح عليها السيد مرتفى وهو المطابق للبيت ، لأن الحدبة واحدة الحدب محركاً : نبات أو هو النصيّ . فما في نسخ القاموس الطبع : الحدبة ، بكسر الحاء المجمة وفتح الدال وتشديد الباء الموحدة خطأً .

حُدْبُ تَحدابيرُ من الدَّخشَنَ ، تَوْكُنُ واعبِينَ مثلَ الشَّنِ

قال : والدَّخْشَن في الكلام لا ينوَّن ، والشاعر ثقَّل نونَه لحاجته إليه .

ددن : الدّدانُ من السيوف : نحو الكهام . وقال ثعلب : هو الذي يُقطَع به الشمر ، وهذا عند غيره إنما هو المعضد. وسيف كهام وددان معنى واحد : لا يَمشْض ؛ وأنشد ابن برى لطنفيل :

لو كنتَ سَيْفاً كان أَثْرُ لُكُ جُعْرَةً ، وكنتَ دَدَاناً لا يُغَيِّركُ الصَّقلُ

والدُّدَانُ : الرجُل الذي لا غَنَاءَ عنده ، ونسب ابن برسيّ هذا القول للفراء قال : لم كيجيء ما عنه وفاؤه من موضع واحــد من غير فصل إلا دَدَن وددان ، قال : وذكر غيره السُّر ، وقبل : السُّر أعجمي ، وقبل : عربي وافق الأعجمي ، وقبد جاء مع الفصل نحو كو كب وسوسن ودَيدُن وسَنْسَان ، والدَّدن والدَّد عذوف من الدَّدن ، والدُّدا محوَّل عن الدُّدن ، والدُّنْد ن كله ١ : اللَّهُ و واللعب ، اعْتَقَبَت النون وحرف العلة على هـذه اللفظة لاماً كما اعتقبت الهاء والواو في سنة لاماً وكما اعتقبت في عضاه ؛ قال ابن الأعرابي : هو اللهو. والدُّنْدَ بُونَ وهو دد ودَداً ودَنْد ودَيْد ان ودَنْد ودَبَدان ودَدَنَه كلها لغات صحيحة . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : مـا أنا من دد ولا الدَّدُ منِّي ، وفي رواية : ما أنا من دَدرًا ولا دَدرًا منتي ؟. قال ابن الأثير في تفسير الحديث : الدُّدُ اللهو واللعب ، وهي محذوفة اللام ، وقد استعملت مُتَمَّمَة على ضربين : ٠ قوله « والديدن كله النم » كذا بالأصل مضبوطاً، وفي القاموس: الديدان، محركة.

دَداً كنَدَى ، ودَدَن كندَن ، قال : ولا مخلو المحذوف من أن يكون ياء كقولهم يد في يَدْي ، أَو نُوناً كَقُولُمُم لَـدُ فِي لَـدُنْ ، ومعنى تنكير الدُّدَ في الأولى الشَّناعُ والاستغراقُ ، وأن لا ينقى شيءٌ منه إلاَّ وهو منزَّه عنه أي ما أنا في شيءٍ من اللهو واللعب ، وتعريفُه في الجملة الثانية لأنه صار معهوداً بالذكر كأنه قال : ولا ذلك النوعُ منتى، وإنما لم يقُل ولا هو منتي لأنَّ الصربح آكد ُ وأبلغ ، وقسل : اللام في الدُّد لاستغراق حنس اللعب أي ولا حنس اللعب منى ، سواءً كان الذى قلته أو غيرَه من أنواع اللمو واللعب، قال: واختار الزمخشري الأول وقال: ليس كحُسُن أن يكون لتعريف الحنس ومخرج عن التئامه ، والكلام جملتان ، وفي الموضعين مضاف محذوف تقدره: ما أنا من أهل كد ولا الدَّدُ من أَشْغَالَى ، وقال الأَحمر : فيه ثلاث لغات، بقال للهو ددُّ مثل بد ، ودَدرًا مثل قَفاً وعصاً ، ودَدَن مثل حَزَن ؛ وأنشد لمدى :

> أَيُّهَا القَلْبُ تَعَلَّلُ بِدَدَنُ ، إنَّ هَمَّي فِي سَمَاعٍ وأَذَنُ وقال الأعثى :

أَثَرُ ْحَلُ مَن لَيْلَى ، ولَمَّا كَزُوَّدِ ، وكنتَ كَمَنْ قَضَى اللَّالَةَ مِن دَد

ورأيت بخط الشّيخ رضي الدن الشّاطبي اللغوي ، رحمه الله ، في بعض الأصول : ددّ ، بتشديد الدال، قال : وهو نادر ذكره أبو عمر المطرّزي ؛ قال أبو عمد بن السيد : ولا أعلم أحداً حكاه غيره ، قال أبو على : ونظير ددن ودداً ودد في استعمال اللام تارة نوناً ، وتازة حرف علة ، وتارة محذوفة لدن ولداً ولداً ، كل ذلك يقال ؛ وقال الأزهري في ترجمة

دعب: قال الطرمَّاح:

من داعب دد د

يجعله نعتاً للداعب ويُكسَّعُ بدال أخرى ليَّتِمَّ النعت، لأنَّ النَّعت لا يتبكن حتى يصير ثلاثة أحرف، فإذا اشتقوا منه فعلا أدخلوا بين الأوليين همزة لثلا تتوالى الدالات فتثقل فيقولون: وأددَ بُدَأُدِدُ وأددة ؟ قال : وعلى قباسه قول وؤنة :

بَعْبُدَ زأْراً وهَديراً كَزَعْدَبا ، بَعْبُعَةَ مَرَّاً ، وَمَرَّاً بَأْبِبَا ٢

وإنما حكى خرساً شبه ببب فلم يستقم في النصريف إلاً كذلك ؟ وقال آخر يصف فحلًا :

> يَسُوقُهُا أَعْيَسُ هَدَّالُ بِبِ ، إذا دَعاها أَقْسِلَتَ لا تَتَّئُبُ

والدَّيْدنُ : الدأب والعادة ، وهي الدَّيْدَانُ ؛ عن ابن جني ؛ قال الراجز :

> ولا يَزال عندَهُم حَفَاتُهُ ، دَيْدانُهُمُ ذاك ، وذا كَيْدانُهُ

> > والدُّيْدَ بُونِ : اللهو ؛ قال ابن أحمر :

خَلَثُوا طَرِيقَ الدَّيْدَبُونِ ، فَقَدْ فَاتَ البُجْرِ فَاتَ البُجْرِ

١ قوله « مع الضعي ناشط » كذا بالأصل ، وفي القاموس في مادة
 ددد : آل الضعي ناشط .

٢ قوله « يمد » كذا بالأصل مضبوطاً ، والذي في شرح القاموس
 في مادة زغدب ونسبه للمجاج : يمد زأراً .

٣ قوله: وانما حكى النم هكذا في الأصل والكلام غامض ولعل فيه سقطاً.

وفي النهاية : وفي الحديث خرَجْت ليلة أَطُوف فإذا أنا بامرأة تقول كذا وكذا ، ثم عُدْتُ فوجدتُها ودَيْدانُها أَن تقولَ ذلك ؛ الدَّيْدانُ والدَّيْدَنُ والدَّين : العادة ، تقول : ما زال ذلك دَيدَنَه ودَيدَانه ودينَه ودأْبَه وعادَتَه وسَدَمه وهجِيْرَه وهجيراه واهجيراه ودرابَتَه ، قال : وهذا غريب؛ قال ابن بري : ودد اسم رجل ؛ قال :

ما لدّد ما لدّد ما له

دذن : الدَّاذِينُ : مَناورُ من خَشَب الأَرْزُ يُسْتَصبح بها ، وهو يتخذ ببلاد العرب من شجر المَـَظ ، والله أعلم .

درن: الدَّرَنُ : الوسَخ ، وقيل : تَلَطُّخُ الوسخ . وفي المثل : ما كان إلا كَدَرَن بِكَفَّي، يعني دَرَناً كان بإحدى يديه فمسحها بالأُخرى ، يضرب ذلك للشيء العَجل . وقد دَرِنَ الثوبُ ، بالكسر ، دَرَناً فهو دَرِن وأَدْرَنُ ؛ قال رؤية :

إِن امْرُوْلَا دَعْنَمُورَ لِنَوْنَ الأَدْرَنِ ، سَلمت عِرْضاً تَوْبُهُ لَمْ يَدْكُنَنِ!

وأَدْرَ نَهُ صاحبُه . وفي حديث الصلوات الحبس : ثُدْهِبُ الحَطايا كما يُذهب الماءُ الدَّرَ نَ أَي الوسخ . وفي حديث الزكاة : ولم يُعطِ الهَرِمة ولا الدَّرِنة أي الجرباء ، وأصله من الوسخ . ورجل مِدْرانُ : كثير الدَّرِن ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

مَدَّارِينُ إِن جَاعُوا ، وأَذْعَرُ مَن مَشَى، إذا الرَّوْضَةُ الحَضْراءُ كَذَبِّ غَدْيِرُهَا

َذُبُّ : حَفَّ فِي آخَر الجَزَّء ، والأَنثَى مِدْرانُ ، بغير هاء ؛ قال الفرزدق :

١ قوله « ثوبه لم يدكن » كذا في الاصل هنا وفي مادة دكن ،
 وتقدم في مادة دغير : لونه لم يدكن .

تَوْكُوا لِتَعْلِبِ ، إذ وَأَوْا أَرْمَاحَهُمْ ، بِأَرَابَ كُلُّ لَئِينَة مِدْرَانِ

والدَّرِينُ والدُّرانة : يَبِيسُ الحَشِيشُ وكلَّ 'حطام من تَحمُّضُ أَو شَجْرِ أَو أَحرار البقول وذكورهـا إذا قَـدُمُ ، فهو دَرِين ؛ قال أوس بن مَغْراء السَّعدي :

> ولم يَجِدِ السَّوامُ لَـدَى المَراعِي مَساماً يُونَجَى ، إلا الدَّرِينا

وقال ثعلب: الدَّرِين النبت الذي أتى عليه سنة ثم جف ، والبَبيس الحولي هو الدَرِين. ويقال: ما في الأرض من البيس إلا الدُّرانة. الجوهري: الدَّرِين 'حطام المَرْعي إذا تَدرُم ، وهو ما بَلِي من الحشيش ، وقل المَرْعي إذا تَدرُم ؛ وقال عمرو بن الحشيش ، وقل عمرو بن كثوم:

ونحن الحابِسُون بذي أراطَى ، تَسَفُ الْجُلِنَةُ الْحُورُ الدَّرِينَـا

وأدرَنَت الإبلُ : رعت الدَّرين ، وذلك في الجدب. وحطب مُدْرِنَ : يابس . وفي حديث جرير : وإذا سقط كان دريناً ؛ الدَّرِينُ مُحطام المرعى إذا تناثر وسقط على الأَرض . ويقال للأرض المجدبة : أمُّ درين ؛ قال الشاعر :

تعالَيْ نُسَمَّطُ ُحبُّ دَعْدِ وَنَعْنَدي سَواءَيْن ، والمِرْعى بأُمَّ دَرِينِ

يقول: تعالَّتَيْ نَلْزَمَ تُحبَّنَا ، وإنْ ضَاقَ العيش. وإدْرَوْنَهُ وَالْمِرْسُ إِلَى إِدْرَوْنَهُ وَإِذْرَوْنَهُ أَي آدَيَّهُ. ورجع الفِرس إلى إِدْرَوْنَهُ أَي آدَيَّهُ. والإِدْرَوْنَ: المَمْلَكَ . والإِدْرَوْنَ: المَمْلَكَ . والإِدْرَوْنَ: المَمْلَكَ . والإِدْرَوْنَ: المَمْلَكَ .

ومثل عَتَّابِ رددناه إلى إدرَوْنه ولنُوَّم أَصَّه عـلى

ألرّغه مَو طوءً الحصي مُذَاللا

قال أبو منصور: ومن جعل المسز في إدرون فاء المثال فهي رباعية مثل فرعون وبير دون ، وخص بعضم بالإدرون الحبيث من الأصول ، فذهب أن اشتقاقه من الدرن ؛ قال ابن سيده: وليس بشيء ، وقيل: الإدرون الدرن ، قال : وليس هذا معروفاً . ورجع إلى إدرونه أي وطنه ؛ قال ابن جني : ملحق بجر دحل وحنز قر، وذلك أن الواو التي فيها ليست مدا لأن ما قبلها مفتوح ، فشابهت الأصول بذلك فألحقت بها . ابن الأميراني : فلان إدرون شر وطير شر إذا كان نهاية في الشر . والدران : الثعلب . وأهل الكوفة يسمون الأحمق درينة .

ودُرُّانة : من أسباء النساء ، وهو فُعُلانة . قال الأزهري : النون في الدُّرُّانة إن كانت أصلية فهي فُعُلالة من الدَّرَ ن ، وإن كانت غير أصلية فهي فُعُلانة من الدُّرُّ أو الدَّرِّ ، كما قالوا قُرُّان من القرى ومن القَرِين .

ودَرْنَا ودُرْنَا ، بالفتح والضم : موضع زعموا أنه بناحة اليامة ؛ قال الأعشى :

> حَلَّ أَهْلِي مَا بَيْنَ 'دُرْنَا فَبَادُو لَى ' وحَلَّت 'عَلْوَيِّنَة السَّخَالِ وقال أَيضاً :

فقلنت الشَّرْب في 'درْنا ، وقد ثَـمِـلُـوا : شِيمُوا، وكيف كِشِيمُ الشارِبُ الشَّمِـلُ ؟ وروي دَرْنا ، بالفتــع ، والرجــل 'درْنِي والمرأة 'درْنــة ؛ وقال :

وإن طَعَنَتُ دُو نِيَّةٌ لَعِيالِهَا ، تَطَبَطَب ثُدُياهَا فَطَارَ طَعِينُهَا

ودادين ُ : موضع أيضاً ، قال النابغة الجمدي :

أَلْقِيَ فيه فِلنْجانِ مِن مِسْكِ دا رِينَ ، وفِلْنج من فَلْنَفُل ضَرِمِ

الجوهري: ودارين اسم فرضة بالبحرين ينسب إليها المسك ، يقال : مسك دارين ؟ قال الشاعر: مسائح فودكي وأسيه مسبغيلة "، مسبغيلة "، حمدى مسك دارين الأحم على خلالها والنسنة إليها داري ؟ قال الفرزدق :

كأن تربكة من ماء 'مز'ن ، وداري الذكي من المُدامِ وقال كُنْسَةً :

أُفِيدَ عليها المسكُ ، حتى كأنتها لَطيبة ُ دارِي ٍ تَفَتَّقُ فارْهـا ١

دربن : الدّرْبانُ والدّرْبانُ والدُّرْبانُ : البوّابُ ، فارسي فارسية ؛ عن كراع . والدّرابنة : البوّابون ، فارسي معرب ؛ قال المثقب العبدي يصف ناقة :

فأَبْقَى باطلِي والجِلهُ منها ، كد كان الدّرابِنةِ المَطينِ

وقيل الدراننة التُجاّد ، وقيل : جمع الدّرْبان، قال: ودرْبان قياسه على طريقة كلام العرب أن يكون وزنه فَعُلان ، ونونه زائدة ، ولا يكون أصلًا لأنه ليس في كلامهم فعُلال إلا مضاعفاً .

دوحمن: ابن بري: الدُّرَحَمِينُ ، بالحاء غير المعجمة ، الرجل الثقيل ؛ عن الطوسي ، وقال أبو الطيب: هو بالحاء المعجمة لا غير ، قال : وقال قوم الرجل الداهية يقال فيه دُرَخَمِين ، بالحاء المعجمة ، وأما الرجل الثقيل فيالحاء لا غير .

١ قوله « أفيد » كذا بالاصل مضبوطاً ، وأنشده شارح القاموس:
 فيد ، وهو الموافق لما قالوا في مادة فيد، وان كان عليه غروماً.

درخبن : التهذيب : أبو مالك الدُّرَخْبيل والدُّرَخْبين الداهية .

درخمن : الدُّرَخْمين ، بوزن شُرَحْبيل : من أسماء الداهية كالدُّرَخْميل ؛ قال الراجز :

أَنْعَتُ مِن حَيَّاتِ بُهِلِ كُشُهِينَ ، صِلِّ صفاً دَاهيةً دُرَخْمِينَ ١ وأنشد ابن الأعرابي فقال:

تاح له أعرَفُ ضافي المُثنَّنُون ، فزك عن داهية درخبين ، حَدْف الحُدارَيات والكرّراو بن

والدُّرَخُمين : الضخم من الإبل ؛ عن السيراني ؛ قال الواحز :

أُنعَتُ عَيْرَ عانةٍ دُورَخُمين

درقن : الدُّرَّاقِينُ : الحَوْخ الشامي . وَقَالَ أَبُو حَنَيْفَة : الدُّرَّاقِينُ الحَوْخ بلغة أَهل الشام .

دشن: داشن : معرب، من الدّشن، وهو كلام عراقي، وليس من كلام أهل البادية كأنهم يعنون به الثوب الجديد الذي لم يُلبس، أو الدار الجديدة التي لم تسكن ولا استعملت . ابن شميل : الداشن والبُر كم كلاهما الدّستاران ، ويقال : يُر كم الطحان .

دعن : الدَّعْن : سَعَف يضم بعضه إلى بعض ويُرَمَّلُ اللَّمْريط ويبسط عليه النهر ، أَزْدَيَّة . وقال أبو عبرو في تفسير شعر ابن مُقبل: أَدْعِنَت النَاقة وأَدْعَن الجمل إذا أُطيل ركوبه حتى يَهْلِك ، رواه بالدال والنون .

دعكن : الدَّعْكِنةُ : الناقة الصلبة الشديدة ، وقيل : السمنة ؛ وأنشد :

١ قوله « أنت النع » كذا بالاصل والصحاح مضبوطاً ، والذي في
 معجم ياقوت : جلكجين ، بالضم ثم الفتح وسكون اللام وفتح
 الكاف وكمر الجي وياء ساكنة ونون : موضع .

أَلَا ارْحَلُنُوا دِعْكِنْـة ۚ دِحَنَّهُ ، بَمَا اَرْتَمَى مُرْهِمِة ۗ مُفِنَّـهُ ْ

الأَزهري قال : وفي النوادر رجل دَعْكَنُ دَمِثُ حسن الحُلق . وبِرْدُون دَعْكَنُ قَرُودُ أَلْيُسُ بَيِّن اللَّيْسَ إِذَا كَان ذَلُولاً .

دغن : دَغَن بومُنا : كدَجَن؛ عن ابن الأعرابي، قال: وإنه ليوم دو دُغنُنّة كدُجنُنّة .

ودُغَيِّنَة : الأحبق ، معرفة ، ودُغَيِّنَة : اسم امرأة. الليث : يقال للأحبق ُدغَة ودُغَيِّنَة ، ويقال : إنها كانت امرأة حبقاء .

دفن : الدَّفنن: السّتْر والمُواراة، دَفَينه يَدْفِنُه دَفناً
وادَّفنه فاندَ فَن وتَدَ فَتْن فهو مَدْفون ودَفِين.
والدّفن والدّفينُ : المدفون، والجمع أدفان ودُفناء.
وقال اللحياني : امرأة دَفين ودَفينة من نسوة دَفني
ودَفائين . وركية دُدفين: مُندفينة، وكذلك مدفان،
كأن الدّفن مِن فِعلها . وركية دَفين ودِفان إذا
اندفن بمضها ، وركيا دُفنُن ؛ قال لبيد :

سد ماً ، قليلًا عَهده بأنيسه ، من بين أصفر الصع ودفان

والمدفان والدّفن : الرّكيّة أو الحوض أو المنهل يندفن ، والجمع دفان ودُفن . وفي حديث عائشة تصف أباها ، رضي الله عنهما: واجتهر دفن الرّواء؛ الدُفن : جمع دفين وهو الشيء المدفون . وأرض دفن " : مدفزنة ، والجمع أيضاً دفن ، وماء دفان كذلك . والدّفن والدّفن : بثر أو حوض أو منهل سفت الربح فيه التراب حتى ادّفن ؛ وأنشد :

كفن وطام ماؤه كالجريال

وادُّنن الشّيءُ ، على افتعل ، واندفن بمعنى . وداء. دُفين : لا يُعلم به . وفي حديث على ، عليه السلام :

قم عن الشمس فإنها تُظهر الداء الدفين ؛ قال أين الأثير: هو الداء المستكر الذي قبرته الطبيعة ، يقول: الشبس تُعينُه على الطبيعة وتُظهره بجرِّها ، ودَفَن المـتَّتَ واراه ، هذا الأصل ، ثم قالوا: َدفَن سمرٌ ه أي كتمه. والدُّفنة : الشيء تَدُّفنه ؛ حكاها ثعلب . والمدُّفن: السِّقاء الحَلَتَي. والمدُّفان: السقاء البالي والمنهل الدفين أَسْماً ، وهو مد فان : عنزلة المَد فون . والمد فان والدُّفون من الإمل والناس : الذاهبُ على وجهه في غير حاحة كالآتق ، وقبل : الدُّفون من الإبل التي تكون وسطين إذا وردّت ، وقد دفّنت تدفن كَفَيْناً . ان شميل : ناقة كفون إذا كانت تغيب عن الإبل وتركب رأسها وحدها ، وقد ادُّفَنت ناقتكم . وقال أبو زيد : تحسّب دفون إذا لم يكن مشهوراً، ورحل كفون . الحوهرى : ناقة كفون إذا كان من عادتها أن تكون في وسط الإبل، والتَّدافن: التَّكَاتُم. يقال في الحديث : لو تكاشَّفتُم ما تُدافُّنُتُم أي لو تكشُّف عب ' بعضكم لبعض . وبقرة دافنة الجذُّم : وهي التي انسَحقَت أضراسُها من الهرم . الأصمعي : رجل كنفن المروءة ، ودَفَيْنُ المروءة إذا لم يكن له مروءة ؟ قال لسد :

> يباري الرّبع ليس بِجانِبِيّ ، ولا دَفْنُ مُروءَنُه لَــُـــم

والادّفان : إباق العبد. وادّفن العبد : أبق قبل أن ينتهي به إلى المصر الذي يُباع فيه ، فإن أبق من المصر فهو الإباق ، وقبل : الادّفان أن يَر وغ من مواليه اليوم واليومين ، وقبل : هو أن لا يغيب من المصر في غيبته ، وعبد دفون : فَعُول لذلك . وفي حديث شريح : أنه كان لا يَو د العبد من الادّفان ويرد من الإباق البات ، وفسره أبو زيد وأبو عبيدة عبدة مناه قبل الحديث ، وقال أبو عبيد : ووى

يزيد بن هرون يسنده عن محمد بن شريح قال بزيد: الادِّفان أن بأيتى العبد قبل أن يُنتبى به إلى المصر الذي ساع فيه ، فإن أبق من المصر فهو الإباق الذي بردّ منه في الحُرُكم ، وإن لم تَفْ عن المصر ؟ قال أبو منصور : والقول ما قاله أبو زيد وأبو عبدة والحكم على ذلك ، لأنه إذا غاب عن موالمه في المصر البوم والبومين فليس بإياق بات، قال: ولست أدرى ما أُو ْحَشَ أَبا عبد من هذا ، وهو الصواب ؛ وقال ابن الأثير في تفسير الحديث: الادِّفانُ هُو أَن تَخْتَفَى العبد عن موالسه البوم والبومين ولا يَغب عن المصر ، وهو افتعال من الدَّفْين لأَنه كَدُّفن نفسه في البلد أي يكتُمُها، والإباقُ هو أن يَهْرُب من المضر، والبات القاطع الذي لا شُبُّه فيه . والداء الدُّفَين : الذي يظهُّر بعد الخفاء وبفشو منه شَرٌّ وعَرٌّ. وحكي ابن الأُعرابي : داء دَفن ، وهو نادر؛ قال ابن سده: وأراه على النسب كرجل نَهر ؛ وأنشد ابن الأعرابي للمُهاصر بن المحل ووقف على عسى بن موسى بالكوفة وهو يكتب الزُّمْني :

> إن يَكْتَبُوا الزَّمْنَى ، فإنَّى لَطَمَنِ من ظاهِر الدَّاء ، وداءٍ مُسْتَكِنْ ولا يَكَادُ يَشِرُأُ الدَّاءُ الدَّفِنْ

والدَّاء الدَّفِين : الذي لا يُعلم به حتى يظهر منه شَرَّ وعَرَّ . والدَّفَائُن : الكنوز ، واحدتها دَفِينة . والدَّفَـنِيُّ : ضرب من الثيـاب ، وقيل من الثيـاب المُخَطَّطة ؛ وأنشد ان بري للأَعشى :

الواطِئينَ على صُدورِ نَعَالَمُم ، يُشُونَ في الدَّقَنِيِّ والأَبْرادِ والدَّفِينُ : والدَّفِينُ : والدَّفينَ : إلى تُقاوى أَمْعَزَ الدَّفينَ

والدَّفِينة والدَّثِينة : منزل لبني سليم . والدَّفافين : خشب السفينة ، واحدها دُفتَّان ؛ عن أبي عمرو . ودَوْفَن : امم ؛ قال ابن سيده : ولا أَدْري أَرجل أَم موضع ؛ أنشد ابن الأعرابي :

وعَلَمتُ أَنِي قد مُنيتُ بِنَتْطِلٍ ، إذَ قيل كان منَ أَلَ دَوْقَنَ 'قَمَّسُ'

قال : فإن كان رجلًا فعسى أن يكون أعجبتاً فلم يُصرفُه ، أو لعل الشاعر احتاج إلى ترك صرفه فسلم يَصْرِفه ، فإنه رأي لبعض النَّعويين ، وإن كان عنى قبيلة أو امرأة أو 'بقعة فحكمه أن لا ينصرف وهذا بيّن واضح .

**دقن :** الدَّقـُدانُ والدِّيقان : أَثافى القدر .

دكن : الدّكن والدّكن والدّكنة : لون الأدْكن كن كلون الله كن والسواد، كلون الحَرَة والسواد، وفي الصحاح : يضرب إلى السواد، دَكِن يَدْكَن دَكن دَكن وهو أَدْكن ؛ قال رؤبة نخاطب بلال بن أبى بُرْدة :

فالله كيجزيك جزاء المخسن ، عن الشريف والضعيف الأو هن سلمت عرضاً ثوبه لم يد كن ، وصافياً غَمْرَ الحِبا لم يدمن والشيء أد كن ُ ؟ قال لبد :

أُغْلِي السِّبَاءَ بكلِّ أَدْكَنَ عاتِقٍ ، أُو جَوْنَةِ أُفدحَت وفُضَّ خَامُهُا ا

يعني زِفتًا قد صَلَح وجاد في لونه ورائحته لعِبَقه . وفي حديث فاطمة، رضوان الله عليها: أنها أو فَدت القيد رَ حتى دَكِنَت ثِيابُها ؛ دَكِن الثوبُ إذا

 ١ قوله « فدحت » بالحاء المهملة في الاصل والصحاح ، ولعلما بالحاء المعجمة أو الدال مبدلة من التاء المثناة من فوق .

اتسخ واغبر ً لونُه يَد كَنُ دَكَناً ؛ ومنه حديث أم خالد في القميص : حتى دَكِن ؛ وفي قصيدة مُدح بها سيدنا وسول الله ا ، صلى الله عليه وسلم :

عليّ له فَضَلانِ : فَضُلُ قُرَابَةٍ ، وفَضُلُ بَنُصُلُ ِ السَّفُ والسُّمُرِ الدُّكُلُ ِ

قال: الدّ كن والد كن واحد، يريد لون الرماح. ود كن المتاع يد كنه دكنا ود كنه: نضد بعضة على بعض ؛ ومنه الد كنان مشتق من ذلك ؛ قال: وهو عند أبي الحسن مشتق من الد كناء، وهي الأرض المنتبطة ، وهو مذكور في موضعه ، والد كنان فقال ، والفعل الند كين . الجوهري : الد كنان واحد الدكاكين ، وهي الحوانيت ، فارسي معر ب . وفي حديث أبي هريرة : فبنيننا له دكانا من طين يجلس عليه ؛ الد كنان : الد كنا المبنية المبنية المبلوس عليها ، قال: والنون مختلف فيها ، فمنهم من يجعلها أصلا ، ومنهم من يجعلها زائدة . ود كن الد كنا الد كان : عمله .

وثريدة كَ كُنّاء: وهي التي عليها من الأبزار ما دَكُّنها من الفُلْفُلُ وغيره .

والدُّ كَيْنَاء ، ممدود : 'دُورَيْبَة من أَحناش الأرض . ودُ كَيْن ودَوْكَن : اسمان .

دلن: دَلان: من أسماء العرب، وقد أميت أصل بنائه.

دمن: دمنة الدار: أثر ها. والدامنة: آثار الناس
وما سَوَّدوا، وقيل: ما سَوَّدوا من آثار البَعَر
وغيره، والجمع دمن، على بابه، ودمن الأخيرة
كسيد رة وسيد و. والدَّمن: البَعَر. ودَمَّن الشَاءُ
الماشية المكان : بَعَرت فيه وبالت. ودَمَّن الشَاءُ
الماء هذا من البَعَر ؛ قال ذو الرمة يصف بقرة وحشة:

إذا ما علاها واكب الصيف لم يَزَلُ يَرَلُ مَرْتَع ، فَيَثْيرُها يُوَلُ مُو لَعْ مَرْتَع ، فَيَثْيرُها مُولَعَة مُ مَوْلُعة ، مُولَعة مُن الدّمِن أَجْواف المِياه وقيرُها ودَمّن القوم الموضع: سودوه وأثروا فيه بالدّمن؛ قال عبد بن الأبرص:

مَنْزِلِ كَمِنْهُ آبَاؤُنَا ال مُورَثُونَ المَحِنْدَ فِي أُولِي اللَّمَالِي

والماء مُتَدَمَّن إذا سقطَت فيه أبعاد الغَنَم والإبل. والدَّمْن : ما تَلَبَّد من السَّرقِينِ وحاد كُوْساً على وجه الأَدض. والدَّمْنة : الموضع الذي يَلْتُبد فيه السَّرقِين ، وكذلك ما اختلط من البعر والطين عند الحوض فتَلَبَّد. الصحاح : الدَّمْن البَعر ؟ قال لبيد:

راسِخ ُ الدَّمن على أعْضادِهِ ، تَــُلَــُمَـنّهُ كَـُـلُ وبيحٍ وسَـبَـلُ ﴿

ودمنت الأرض : مثل كمكتها ، وقيل : الدّمن اسم للجنس مثل السّدر اسم للجنس . والدّمن : جمع دمنة ، ودمن السّدر اسم للجنس . والدّمن : جمع دمنة ، ودمن الدار . ويقال : فلان دمن مال كما يقال أزاء مال . والدّمنة : الموضع القريب من الدار . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : إيّا كم وخضراء الدّمن ، قيل : وما ذاك ? قال : المرأة الحسناء في المنتبت السّوء ؛ شبه المرأة بما ينبت في الحسناء في المنتبت السّوء ؛ شبه المرأة بما ينبت في الدّمن من الكلا يُوى له غضارة وهو وكيء المرعى منتن الأصل ؛ قال رُونر بن الحرث :

وقد يَنبُت المَرْعى على دِمَن الثَّرَى، وتَبْقى حَزازاتُ النَّفُوسِ كَمَا هَيَا

وقد دَمنِ عليه . وقد دَمنِت قلوبهم ، بالكسر ، ودَمنِت على فلان أي ضَغنِت ؛ وقال أبو عبيد في تفسير الحديث : أراد فساد النسب إذا خيف أن تكون لغير وشدة، وإغا جعلها خضراء الدّمن تشبيها بالبقلة الناضرة في دمنة البعر ، وأصل الدّمن ما تدركمته الإبل والغنم من أبعارها وأبوالها أي تلبّده في مرابضها ، فربما نبت فيها النبات الحسن النضير ، وأصله من دمنة ، يقول : فَمنظر ها أنيق حسن ؛ ومنه الحديث : فيتنبّنون نبات الدّمن في السيل ؛ وسكون المي ، يويد البعر لسرعة ما ينبت فيه ؛ ومنه الحديث : فأتينا على بحد بالعر لسرعة ما ينبت فيه ؛ ومنه الحديث : فأتينا على بحد بد بمدّ متند متن أي بثر حولها الدّمنة . وفي حديث النخعي : كان لا يرى بأساً بالصلاة في دمنة الغنم . والدّمنة : بقية الماء في الحوض ، بالصلاة في دمنة الغنم . والدّمنة : بقية الماء في الحوض ، وجمعها دمن ؛ قال علقمة بن عبدة :

'ترادی علی دِمْن الحِیاضِ ، فإن تَمَفُ فإن المُنتَدَّی رِحْلَة ٌ فَر ُکوبُ

والدّمن والدّمان: عَفَن النخلة وسوادُها، وقيل: هو أَن يُنسِغَ النخل عن عَفَن وسواد. الأَصبعي: إذا أَنسَغَت النخلة عن عَفن وسواد قيل قد أَصابه الدّمان، بالفتح. وقال ابن أبي الزّناد: هو الأَدَمانُ. وقال شمر: الصحيح إذا انشقت النخلة عن عفن لا أنسَعَت، قال: والإنساغ أَن تُقطع الشجرة مُ مَ تَنبت بعد ذلك. وفي الحديث: كانوا يَتبايعُون تنبت بعد ذلك. وفي الحديث: كانوا يَتبايعُون قالوا أَصاب الثمر الدّمان ؛ هو بالفتح وتخفيف المي قالوا أَصاب الثمر الدّمان ؛ هو بالفتح وتخفيف المي فساد الثمر وعفنه قبل إدراكه حتى يسود ، من فساد الثمن وهو السرقين. ويقال: إذا أطلعت النخلة عن عفن وسواد قبل أصابها الدّمان ، ويقال ابن الأثير: كذا أَعلن ابن الأثير: كذا

قيده الجوهري وغيره بالفتح ، قال : والذي جاء في غريب الخطابي بالضم ، قال : وكأنه أشبه لأن ما كان من الأدواء والعاهات فهو بالضم كالسُّعال والنُّحاز والزَّكام ، وقد جاء في هذا الحديث : القُشام والمُراض ، وهما من آفات الثمرة ، ولا خلاف في ضمَّهما ، وقيل : هما لغتان ، قال الحطابي : ويروى الدَّمار ، بالراء ، قال : ولا معنى له . والدَّمان : الرَّماد . والدَّمان : السَّرْجين . والدَّمان : الذي أسَرقِن الأرض أي يَد بيلها ويَز بيلها . وأد من الشراب وغير ، وألم عنه ؛ وقوله أنشده ثعلب :

فَقُلْنا : أَمِن فَبَرْ خَرَجْتُ سَكَنْتُه ؟ لك الوَيْلُ ! أَم أَدْمَنْتَ مُحَمْرَ النَّعالَ؟

معناه: لزمته وأد منت سكناه ، وكأنه أراد أدمنت سكنى بجعر الثعالب لأن الإد مان لا يقع الأعراض. ويقال: فلان أيد من الشرب والحسر إذا لزم شربها. يقال: فلان أيد من كذا أي أيديه. ومُد من الحسر الذي لا أيقلع عن شربها. يقال: فلان أمد من ضمر أي أمداوم شربها. قال الأزهري: واشتقاقه من دمن البعر. وفي الحديث: مد من الحسر الوثن؛ هو الذي أيعاقر شربها ويلازمه ولا ينفك عنه، وهذا تغليظ في أمرها وتحريم ويقال: كمن فلان فناء فلان تك مينا إذا غشيه ولزمه ؟ قال كعب بن زهير:

أَرْغَى الأَمانة َ لا أَخُونُ ولا أَدى ، أَبداً ، أَدَمَّن عَرْصَة الإِخْوانِ ِا

ودَمَّن الرجلَ : رخَّص له ؛ عن كراع . والمُند ، موضع ، والمُند مَن : أرض . ودَ مُّون ، بالتشديد : موضع ، وقبل : أرض ؛ حكاه ابن دريد ؛ وأنشد لامرىء القيس : والذي في التكلة : عرمة الاخوان » كذا بالاصل والتهذيب ، والذي في التكلة : عرمة الحوان .

تَطاولَ الليلُ علينا دَمُّونَ ، دَمُّونَ إِنَّا مَعْشَرُ عَانُونَ ، وإِنَّنَا لأَهْلِنا مُحِبُّونَ وعبد الله بن الدُّمَيْنة : من شعرائهم .

دنن : الدّن : ما عَظمُ من الرّواقيد ، وهو كهيئة الحُب إلا أنه أطول مستوي الصّنعة في أسفله كهيئة قو نس البيضة ، والجمع الدّنان وهي الحباب، وقيل : الدّن أصغر من الحب ، له عسعُس فلا يقعد إلا أن مُحفّر له . قال ابن دريد : الدّن عربي صحح ؛ وأنشد :

وقابلَها الرَّبحُ في دَنتُها ، وصَلَّى على دَنتُها وارْتَسَمُّ

وجمعه دِنان . قال ابن بري : ويقال للدُّن َّ الإقنيز ، عربة .

والدَّنن : انحناء في الظهر ، وهو في العنن والصدر دُنو وتطأطن وتطامن من أصلها خلقة ؟ رجل أدن والرأة دَناء،وكذلك الدابة وكل ذي أربع . وكان الأصعي يقول : لم يَسْبِق أَدَن قط إلا أَدَن بني يَو بوع . أبو الهيشم : الأدن من الدواب الذي يداه قصيرتان وعنقه قريب من الأرض ؛ وأنشد :

بَرَّحَ بِالصَّبِيِّ طُولُ المَنَّ ، وسَيْرُ كُلِّ وَاكْبِ أَدَنَّ ، وسَيْرُ كُلِّ وَاكْبِ أَدَنَّ ، مُعْتَرَضٍ مثل اعتراضٍ الطُّنُّ

الطُّنَّ : العِلاوة التي تكون فوق العِدُّ لين ؛ وقال الراحز :

لا دَنَنُ فيه ولا إخطافُ والإخطاف عير والإخطاف : صِغر الجوف ، وهو شَرُ عير عير الحيل الحيل . ابن الأعرابي : الأدَنَ الذي كأن مُطنبَ

َدن ؟ وأنشد :

قد خطِئَت أَمْ نُخْنَيْمٍ بَأَدَن ، بناتِيء الجَبْهة مَفْسُوء القَطَنْ

قال : والفَسأ 'دخول الصلب ، والفَقأ خروج الصدار. ويقال : دَنْ وأدْنَنْ وأدْنَ ودنّان ودننَة ". أبو زيد : الأدّن البعير الماثل قُدْماً وفي يديه قصر"، وهو الدّنن. وفرس أدّن "بيّن الدّنن : قصير اليدين؟ قال الأصعي : ومن أسوإ العيوب الدّنن في كل ذي أربع ، وهو دُننُو " الصدر من الأرض . ورجل أدّن أي منعني الظهر . وبيت أدّن أي متطامن . والدّنين والدّنين والدّند و والدّندة : صوت الذباب والنعل والزنابير ونحوها من هَيْنَمة الكلام الذي لا يُفهم ؟ وأنشد :

## كدَنْدَنَهُ النَّحلِ فِي الْحَشْرَمِ

الجوهري : الدّند أن تسبع من الرجل نَعْه و لا تفهم ما يقول ، وقيل : الدّندنة الكلام الحقي". وسأل النبي "، صلى الله عليه وسلم ، رجلا : ما تقول في التشهد ? قال : أسأل الله الجنة وأعرف به من النار ، فأما كندنتك ودند نه معاذ فلا نحسنها ، فقال ، عليه السلام: حولهما ندندن ، وروي : عنهما ندندن . وقال أبو عبيد : الدّندنة أن يتكلّم الرجل بالكلام تسبع نعنه ولا تفهمه عنه لأنه يمخفيه، والمينمة نحو من المينمة قليلا ، والضير في حولهما للجنة أرفع من المينمة قليلا ، والضير في حولهما للجنة اختلف في مكان واحد بحيثاً وذهاباً ، وأما عنهما ندندن فهمناه أن دَند نتنا صادرة عنهما وكائنة بسببهما . شمر : كانطن كانشان واحد عميما وكائنة بسببهما . شمر : كانطن كانطنة ودندن دندند تندنة بسببهما . شمر : كانشك خانطنة ودندن دندنة بسببهما . شمر : كانشك خانطنة ودندن دندنة

#### نُدَنْدِن مِثْلَ دَنْدَنَة الذُّباب

وقال ابن خالويه في قوله حولهما ندندن : أي ندور . يقال : نُدَننْدِنُ حول الماء ونَعَوُوم ونُرَهُسِم . والدَّندنة : الصوت والكلام الذي لا يُفهَمَ ، وكذلك الدَّندان مثل الدَّندنة ؛ وقال رؤبة :

#### وللبَعُوضِ فوقنا دِنْدانُ

قال الأصبعي : مجتمل أن يكون من الصوت ومن الدُّورَان .

والدِّندِن ، بالكسر : ما بَلِي واسود من النبات والشجر ، وخص به بعضهم حُطام البُهْمَى إذا اسود وقد م ، وقيل : هي أصول الشجر البالي ؛ قال حسان بن ثابت :

المالُ يَغْشَى أَناساً لا طباخ َ لهُم ، كالسَّيْل يَغْشَى أُصولَ الدَّنْدِنِ البالي

الأَصمعي": إذا اسود اليبيس من القِدَم فهو الدَّندِن؟ وأنشد:

## مثل الدُّندِن البالي

والدّندُن : أصول الشجر . ابن الفرج : أَدَنُ الرجلُ الملكان إِدْنَاناً وأَبَنُ إِبْنَاناً إِذَا أَقَام ، ومثله بما تعاقب فيه الباء والدال اندرَى وانبَرى بمعنى واحد . وقال أبو حنيفة : قال أبو عمرو الدّندُن الصّلسّيان المُحيل ، تميمية ثابتة .

والدَّنَنُ : اسم بلد بعينه .

دهنى: الدُّهُن : معروف . دَهَن رأسه وغيره يَدْهُنه دَهُناً : بلنَّه ، والاسم الدُّهُن ، والجُمع أَدْهـان ودِهان . وفي حديث سَمُرة : فيخرجُون منه كأغا دُهنوا بالدَّهان ؛ ومنه حديث قتادة بن مَلْحان : كنت إذا رأيته كأن على وجهه الدَّهان . والدُّهنة: الطائفة من الدُّهن ؛ أنشد ثعلب :

فما ربح کریجان بسک بعنبر ، برکشد بکافور بدهنه بان ،

بأطيب من رَبًّا حبيبي لو أنني وجدت صبيبي خاليًا بمكان

وقد ادَّهَن بالدُّهُن . ويقال : دَهَنْتُهُ بالدِّهان أَدْهُنه وتَدَهِّن هو وادُّهن أَبضاً ، على افْتعل، إذا تَطكُّتي بالدُّهن . التهذيب : الدُّهن الاسم ، والدُّهن الفعل المُجاوز ، والادِّهان الفعل اللازم ، والدُّهَّان : الذي ببيع الدُّهن . وفي حديث هرَ قُلُ : وإلى جانبه صورة " تُشه إلا أنه مُدهان الرأس أي دهين الشعر كالمُصْفار والمُحمار . والمُدهن ، بالضم لا غير : آلة الدُّهُن ، وهو أُحد ما شذٌّ من هذا الضرب على مُفْعُل مما يُستعمَل من الأدواتِ ، والجمع مداهن . اللت : المُد من كان في الأصل مد هناً ، فلما كثر في الكلام ضمّوه . قال الفراء : ما كان على مفعل ومفعلة بما 'يعتبَمل به فهو مكسور الميم نحو غُرْزُ ومقطع ومسلّ ومخدة ، إلا أحرفاً جاءت نوادر بضم المم والعين وهي : مُدُهُن ومُسْعُط ومُنْخُل ومُكنَّمُل ومُنْضُل ، والقياس مدَّهُن ومنخَل ومسْعَط ومكنَّحَل . وتَمَدُّهن الرجل إذا أَخَذَ مُدُّهُناً . ولحَمَّة دَهِينَ : مَدُّهُونَة . والدَّهُن والدُّهن من المطر: قدر ما يَسُلُّ وجه َ الأرض ، والجمع دهان . ودَهَن المطر ُ الأَرضَ : بُلَّهَا بلا ً يسيراً . اللبث : الأدُّهان الأَمطار اللَّــّـنة ، واحدها ُدَهُن . أُبُو زُبِد : الدُّهَانِ الأَمْطارِ الضَّعِيفَة ، واحدها ُدَهُن ، بالضم . يقال : دهنتها و النَّهُا ، فهي مَدُّهُونة . وقوم مُدَهُّنُونَ ، بتشديد الهاء : علمهم آثار النَّعُم. الليث : رجل كه ين ضعيف . ويقال : أتيت بأمر كهمن ؛ قال ابن عرادة :

لِيَنْتَزَعُوا تُراثَ بِنِي تَمِيمٍ ، لَقَد خَلْتُوا بِنَا ظَنَّا دَهِينَا والدَّهِينَا والدَّهِينَ اللهِ اللهِ النَّي والدَّهِينَ من الإبل: الناقة البَّكِيئة القليلة اللبن التي يُمْرَى ضرعُها فلا يَدر قَطرة "، والجمع دُهُن ؟ قال الحطيئة يجو أمه:

تَجزاكِ اللهُ شراً من عجوز ،
ولَقَاكِ العُقوقَ من البَنينِ
لِسانـُكُ مِبْرَدُ لا عَيْبَ فيه ،
ودَرُكُ دَرُ جاذبة دَهِن ِ المُثقّب :

تَسُدُ ، مَضْرَ حَيِّ اللَّوْ نَ حَشْلٍ ، فَاللَّوْ نَ حَشْلٍ ، خَوَايَةَ فَرْجِ مِقْلاتٍ دَهِينِ

وقد دَهُنت ودهنت تَدَهُن دَهانة . وفعل دَهِن: لا يَكَاد يُلُقِح أَصلًا كَأَن ولك لقلة مائه ، وإذا لقتح في أول قرعه فهو قبيس . والمُدهن : نقرة في الجبل يَسْتَنْقِع فيها الماء ، وفي المحكم : والمُدهن مُسْتَنْقَع الماء ، وفي المحكم : والمُدهن أو ماء واكف في حبَجر . ومنه حديث الزهري ت : نَسَف المُدهن ويبس الجِعثن ؛ هو نقرة في الجبل يَستنقع فيها الماء ويجتمع فيها المطر . أبو عمرو : المَداهن نُقر في رؤوس الجبال يستنقع فيها الماء ، واحدها مُدهن ؟ قال أوس :

'یقَلنْب' قَیْدُوداً کَأَنَّ سَرَاتَهَا صَفَا 'مَدْهُن ِ، قد زَائَقته الزَّحالِف'

وفي الحديث: كأن وجهة مُدهنة ؛ هي تأنيث المُدهنة ، هي تأنيث المُدهن ، شبّه وجهة لإشراق السرور عليه بصفاء الماء المجتمع في الحجر ؛ قال ابن الأثير: والمُدهن ، قوله «مبرد لا عيب فيه » قال الصاغاني: الرواية مبرد لم يبق شيئاً. وقوله «ومنه حديث الزهري » تبع فيه الجوهري ، وقال الصاغاني: الصواب النهدي، بالنون والدال ، وهو طهفة بن زهير.

أيضاً والمُدَّهُمَّة ما يجعل فيه الدُّهن فيكون قد شبَّه بصفاء الدُّهْن ، قال : وقد جاء في بعض نسخ مسلم : كأنَّ وجهه مُذَهَبة، بالذال المعجمة والباء الموحدة ، وقد تقدم ذكره في موضعه .

والمُداهَنة والإدُّهانُ : المُصانَعة واللَّين ، وقبل : المُداهَنة إظهار خلاف ما نُضمر . والإدهان : الغش . ودَهَن الرجلُ إذا نافق . ودَهَن غلامَه إذا ضربه ، ودهنه بالعصا تد هنه دهناً : ضربه بها، وهذا كما يقال مسَحَه بالعصا وبالسف إذا ضربه برفش . الجوهري : والمُداهَنة والإدهان كالمُصانعة . وفي التنزيل العزيز : ودُّوا لو تُدُّهنُ فيُدُّهنون . وقال قوم: داهَنت بمعنى واربت، وأدْهَنت بمعنى غَشَشْت. وقال الفراء: معنى قوله عز وحل : ودُّوا لو تدهن فيدهنون ، ودُوا لو تَكْفُر فيكفرون ، وقال في قوله : أفهذا الحديث أنتم مُد هنون ؟ أي مُكذِّبون ، ويقال: كافرون. وقوله:ودُوا لو تُدُهن فيُدهنون، ودُّوا لُو تَلِينٌ فِي دِينَكُ فَيَلَينُونَ . وقال أَبُو الْمُنَّمُ : الإدهان المُقارَبة في الكلام والتَّلين في القول ، من ذلك قوله : ودُوا لو تدهن فيدهنون ؛ أي ودُوا لو تُصانِعهم في الدِّن فيُصانِعوك . اللبث : الإدُّهان اللَّين . والمُداهن : المُصانع ؛ قال زهير :

وفي الحِلم إدّهان ، وفي العَفْو دُرْ بَهْ ، وفي الصّدُق مَنْجاة " من الشّر " ، فاصّدُ قِ

وقال أبو بكر الأنباري : أصل الإدهان الإبقاء ؛ يقال : لا تُدهين عليه أي لا تُبتق عليه . وقال اللحياني: يقال ما أدهنت إلا على نفسك أي ما أبقيت، بالدال . ويقالى : ما أرهيت ذلك أي ما تركته ساكناً ، والإرهاء: الإسكان . وقال بعض أهل اللغة : معنى داهن وأدهن أي أظهر خلاف ما أضر، فكأنه بين الكذب على نفسه .

والدّهان : الجلد الأحمر ، وقيل : الأملس ، وقيل: الطريق الأملس ، وقال الفراء في قوله تعالى : فكانت ورددة كالدّهان ، قال : شبّهها في اختلاف ألوانها بالدّهن واختلاف ألوانه ، قال : ويقال الدّهان الأديم الأحمر أي صارت حمراء كالأديم ، من قولهم فرس وردد ، والأنثى وردد "، قال رؤبة يصف شباب وحمرة لونه فها مضى من عمره :

كَغُصْن بان عُودُه سَرَعْرَعُ، كأَنَّ وَرَدْرًا مِن دِهانِ نُمْرَعُ لوْنني، ولو هَبَّتْ عَقيمٌ تَسْفَعُ

أي يكثر دهنه ، يقول : كأن لونه يُعلَى بالدُّهن لصفائه ؛ قال الأَعشي :

> وأُجْردَ من 'فحول الحيل طِرْف، كأن على شواكِلِـهُ دِهُـانا وقال لسد :

وكلُّ مُدَمَّاةً كُمْيَنْتُ ،كأَنها سَلِيمُ دِهانَ فِي طِرَافُ مُطَنَّب

غيره: الدّهان في القرآن الأديم الأحمر الصّرف. وقال أبو إسحق في قوله تعالى: فكانت ورددة كالدّهان التلوّن من الفرزع الأكبر كما تتلوّن الدّهان المختلفة ودليل ذلك قوله عز وجل: يوم تكون السماء كالمُهل التي كالزيت الذي قد أغلي وقال مستكين الدّارمي:

ومُخاصِمٍ قَاوَمَتُ فِي كَبَدٍ مِثْلُ اللهُذُرُ مِثْلُ اللهُذُرُ

يعني أنه قاوَمَ هذا المُتخاصِمَ في مكان مُزِلِّ يَوْلَتَنَ عَنه من قام به ، فثبت هو وزَلِقَ خَصَّمُهُ وَلَم يثبت. والدّهان : الطريق الأملس همنا ، والعُدْرُ في بيت مسكين الدارمي : النّجنج ، وقيل : الدهان الطويل الأملس .

والدَّهْناء : الفَلاة . والدَّهْناء : موضع ُ كَلَّهُ رَمَل ، وقيل : الدهناء موضع من بلاد بني تميم مَسِيرة ثلاثة أيام لا ماء فيه ، يُمَدُّ ويقصَر ؛ قال :

لسنت على أمك بالدّهنا تَدِلّ أنشده ابن الأعرابي ، يضرب للمتسخط على من لا يُبالَى بتسخطه ؛ وأنشد غيره :

> ثم مالَت لجانبِ الدَّهْناء وقال جريو :

نار" تُصَعْصِع الله هنا قَطاً جُونا وقال ذو الرمة :

لأكثبة الدهنا جسيعاً وماليا

والنسبة إليها دَهْنَاوِيَّ، وهي سبعة أَجبل في عَرْضِها، بين كل جبلين شقيقة ، وطولها من حَزْنَ يَنْسُوعَة إلى ومل يَبْرِينَ ، وهي قليلة الماء كثيرة الكلا ليس في بلاد العرب مَرْبَعُ مثلُها ، وإذا أَخصبت وَبَعت العربُ جمعاء . وفي حديث صَفيَّة ودُحَيْبة : إلما هذه الدَّهْنَا مُقَيَّدُ الجمال؛ هو الموضع المعروف ببلاد تميم . والدَّهْنَاء ، ممدود : عُشْبة حمراء لها ورق عراض يدبغ به .

والدِّهن : سُجرة سُو ﴿ كَالدُّفنَلَى ؟ قال أَبُو وَجْزَة: وحَدَّثَ الدِّهْنُ والدِّفنْلِي خَبِيرَ كُمْ،

وحَدَّثَ الدِّهْنُ والدِّفْلِي خَبيرَ كُمْ، وسالَ تحتكم سَيْلُ فما نَشْفِ

وبنو 'دهن وبنو داهن : حَيّان . ود'هن : حي من البين ينسب إليهم عبار الله هني . والدّهناء: بنت ' مي مسيّحل أحد بني مالك بن سعد بن زيد مناة من تميم ، وهي امر أة العجاج ؛ وكان قد عُنتِّن عنها فقال فيها :

أَظَنَتْ الدَّهْنَا وظَنَّ مِسْحَلُ الْأَمْدِ اللَّهْنَا وظَنَّ مِسْحَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ السَّفَادِ ، وهو طَرْف "هَنْكَلُ "؟

دهدن : الدُّهْدُنُ ، بالضم : معناه الباطل ؛ قال : لأَجْمَلَنَ لابنة عَمْرُ و فَنَـّا ، حـنى يكون مَهْرُهُ ا دُهْدُنَّا

ويروى لابنة عَنْم . قال آبن بري : الده هذان كلام ليس له فعل . قال الجوهري : وربا قالوا 'دهدار" ، بالراء . وفي المثل : 'دهدار" بنن وسَعَد القَيْن ؟ ؟ يضرب للكذاب .

دهقن: النَّدَهُ فَتُنُ : النَّكَيْسُ . قال سيبويه : سألته، يعني الحليل، عن ده فقان فقال: إن سبيته من النَّدَهُ فَتُن فهو مصروف، وقد قال سيبويه: إنك إن جعلت ده فقاناً من الدّه فق لم تصرفه لأنه فعلان ؛ قال الجوهري : إن جعلت النون أصلية ، من قولهم تَدَهُ فَتَنَ الرجل وله ده قَنَة موضع كذا ، صرَفْتَه لأنه فعلال .

والدَّ هُقان والدُّ هقان : التاجر ، فارسي معرَّب ، وهم الدَّهاقنة والدَّهاقين ؛ قال :

إذا شِئْتُ عُنَّتْنِي دَهاوَينُ فَرَّيهَ ، وصَنَّاجَة تَجْذُو على كلِّ مَنْسِمِ

قال ابن بري : دِهْقان ودُهْقان مثـل قِرْطاس وقُرْطاس ، قال : ودِهْقان ُ في ببت الأَعشَى عربي، وهو اسم واد ؛ قال :

١ قوله « أُظنت النج » قال الصاغاني: الانشاد مختل و الرواية بعد قوله
 يمجل :

كلا ولم يقض القضاء الغيصل وإن كسلت فالحصان يكسل عن السفاد وهو طرف يؤكل عنــد الرواق مقرب مجلل ٢ قوله « وسمد القين » كذا بالاصــل والصحاح بواو العطف ، وفي القاموس وموضع آخر من اللسان بحذفها .

فظلَ " يَغْشَى لِو َى الدَّهْقَانِ مُنْصَلِبًا ، كالفاد مِي " تَمَشَّى ، وهو مُنْتَطِقُ

والدُّهُ قان والدُّهُ قان: القوي على التصرف مع حِدَّة ، والأُنثى دِهْ قانة ، والاسم الدُّهُ قَنَة . الليث: الدُّهُ قَنَة الاسم من الدُّهُ قان ، وهو نَبَرْ ، ودُهُ قينَ الرجل ': جُمِل دِهْ قاناً ؛ قال العجاج :

ُدهْقِنَ بالتاج وبالتَّسْويوِ

ولِوَى الدَّهْقَانِ : موضع بنجد . الأَزْهري: وبالبادية وملة تعرف بلوكي دهقان ؛ قال الراعي يصف ثوداً:

> فظَّلَ یَعْلُو لِوَی دِهْقَانَ مُعْتَرِضًا یَوْدی ، وأَظْلَافُهُ خُضْرٌ مِن الزَّهُرَ

ودَهُقَنَ الطعامَ : أَلَانَهُ ؛ عن أَبِي عبيد. الأَصبعي: الدُّهُمُقَةُ والدَّهُقَنَة سواء ؛ والمعنى فيهما سواء لأَن لِنَ الطعام من الدَّهُقَنة .

دون : 'دون' : نقيض' فوق َ ، وهو تقصير عن الغاية ، ويكون ظرفاً . والدُّون' : الحقير الحسيس ؛ وقال :

إذا ما عَلا المرة رامَ العَلاء ، ويَقْنَع بالدُّونِ مَن كان 'دونا

ولا یشتق منه فعل . وبعضهم یقول منه:دان َ یَدُونُ َدُوْنَاً وَأَدِینِ إِدَانَةً ۖ ؛ ویروی قولُ عدي ؓ فی قوله :

> أَنْسَلَ الذَّرْعَانَ غَرَّبُ جَدَمٍ، وعَلاَ الرَّبْرَبَ أَزْمُ لُم يُبِدَنَ

وغيره يرويه: لم 'يدَنَّ ، بتشديد النون على ما لم يسم فاعله ، من دَنَّى 'يدَنَّي أَي ضَعُفُ ، وقوله : أنسل الذَّرْعانَ جمع ذَرَع ، وهو ولد البقرة الوحشية ؛ يقول : جري هذا الفرس وحدَّتُه خَلَّف أُولادَ البقرة خلَّفَه وقد علا الرَّبْرَبَ شَدُّ ليس فيه تقصير . ويقال : هذا دون ذلك أي أقرب منه . ابن

سيده: دون كلمة في معنى التحقير والتقريب، يكون ظرفاً فينصب ، ويكون اسماً فيدخل حرف الجر عليه فيقال : هذا دونك وهذا من دونك، وفي التنزيل العزيز : وو جد من 'دونهم امرأتين ؛ أنشد سيبويه : لا يَجْمِلُ الفارسَ إلا المَلْبُون ، ألمحض من أمامه ومن 'دون'

قال: وإنما قلنا فيه إنه إنما أراد من دون لقوله من أمامه فأضاف ، فكذلك نوى إضافة دون ؛ وأنشد في مثل هذا للجعدى:

لها فَرَطَ يَكُونُ ،ولا تَراهُ ، أماماً من مُعَرَّسِنا ودُونا

التهذيب: ويقال هذا دون ذلك في التقريب والتحقير، فالتحقير منه مرفوع، والتقريب منصوب لأنه صفة. ويقال: دُونُك زيد في المنزلة والقرب والبُعْد؛ قال ابن سيده: فأما ما أنشده ابن جني من قول بعض المولدن:

وقامَت إليه خَد لَهُ السَّاقِ ،أَعْلَـقَتُ به منه مَسْمُوماً 'دُورَيْنَةَ حاجِبِهِ

قال : فإني لا أعرف دون تؤنث بالهاء بعلامة تأنيث ولا بغير علامة ، ألا ترى أن النحويين كلهم قالوا الظروف كلها مذكرة إلا قدام ووراء ? قال : فلا أدري ما الذي صغره هذا الشاعر، اللهم إلا أن يكون قد قالوا هو دُو يَننه ، فإن كان كذلك فقوله دُو يَننه على حاجبه حسن على وجهه ؛ وأدخل الأخفش عليه الباء فقال في كتابه في القوافي ، وقد ذكر أعرابياً أنشده شعراً منكفاً : فرددناه عليه وعلى نفر من أصحابه فيهم من ليس بدونه ، فأدخل عليه الباء كما ترى ، وقد قالوا : من دون ، بويدون من دونه ، وقد قالوا : من دون ، بويدون من دونه ، وقد قالوا : دونك في الشرف والحسب ونحو ذلك ؛ قال

سلبويه : هو على المثل كما قالوا إنه لصُلْب القَّناة وإنه لمن شعرة صالحة ، قال : ولا يستعمل مرفوعاً في حال الإضافة . وأما قوله تعالى : وإنا منا الصالحون ومنا ُدُونَ ذَلِكَ ؛ فإنه أَراد ومنا قوم دون ذلك فحذف الموصوف . وثوب 'دون' : رَدَى \* . ورجل 'دون' : ليس بلاحق . وهو من 'دون الناس والمتاع أي من مُقاربهما . غيره : ويقال هذا رحل من ُدون ، ولا يقال رجل 'دون' ، لم يتكلموا به ولم يقولوا فيه ما أَدْوَ نَهُ ، ولم يُصَرُّف فعلُه كما بقال رحل نَذْلُ " بيِّن ُ النَّذَالة . وفي القرآن العزيز:ومنهم دون ذلك ، بالنصب والموضع موضع رفع ، وذلك أن العادة في دون أن يكون ظرفاً ولذلك نصوه . وقال ابن الأعرابي: التَّدَوُنُ الغنِّي التام . اللحاني : بقال وضلت من فلان عَقْصر أَى بأَمر دُونَ دَلك. وبقال: أكثر كلام العرب أنت رجل من 'دون وهذا شيء من 'دونِ ، يقولونها مع مِن . ويقال : لولا أنك من ُدُونَ لَمْ تَرْضَ بِذَا ، وقد بقال بغير من . أبن سده: وقال اللحاني أيضاً رضن من فلان بأمر من 'دون، وقال ابن جني : في شيءٍ 'دونِ ، ذكر • في كتاب الموسوم بالمعرب، وكذلك أقبلُ الأمرين وأدُو تُنهما، فاستعمل منه أفعل وهذا بعمد ، لأنه ليس له فعثل<sup>..</sup> فتكون هذه الصغة منه ، وإنما تصاغ هذه الصغة من الأَفعال كقولك أو ْضَعُ منه وأرْفَعُ منه ، غير أنه قد جاء من هذا شيء ذكره سدويه وذلك قولهم: أَحْنَكُ الشَاتَيْنِ وأَحْنَكُ البعيرين ، كما قالوا: آكُلُ ا الشاتيين كأنهم قالوا حَنَكِ ونحو ذلك ، فإنما جاؤوا بأَفعل على نحو هذا ولم يتكلموا بالفعل ، وقالوا : آبَلُ ُ الناس ، بمنزلة آبَلُ منه لأن ما جاز فيه أفعل جاز فيه هذا، وما لم يجز فيه ذلك لم يجز فيه هذا، وهذه الأشياء التي ليس لها فعل ليس القياس أن يقال فيها أفعل منه

ونحو ذلك . وقد قالوا : فلان آبَـلُ منه كما قالوا أحنك ألساتين . الليث : يقال زيد ُ دُونَك أي هو أحسن منك في الحَسَب ، وكذلك الدُونُ يكون صفة ويكون نعتاً على هذا المعنى ولا يشتق منه فعل. ان سيده: وادن ُ دُونَك أي قريباً ١ ؛ قال جرير :

أَعَيَّاشُ ' ، قد داقَ القُيُونُ ' مَراسَيَ وأوقدتُ ناري ، فادْنُ دونك فاصطلي

قال: ودون بمعنى خلف وقد الم . ودُونك الشيء ودونك به أي خده . ويقال في الإغراء بالشيء : دُونكه. قالت تميم للحجاج:أقسر نا صالحاً ، وقد كان صلبه ، فقال : دُونكموه . التهذيب: ابن الأعرابي يقال ادْنُ دُونك أي اقترب ؛ قال لبيد : مثل الذي بالغيل يَغْزُ و مُخْمَداً ، يَوْدادُ قُرْباً دُونه أَن يُوعَدا مُخْمَد : ساكن قد وَطَّن نفسه على الأمر ؛ يقول : لا يَوْدُه الوعيد فهو يتقد م أمامه يَغشى الزّجر ؟ وقال زهير بن خباب :

وإن عفت هذا ، فادن 'دونك، إنني قليل ألغيرار ، والشريج شيعاري الغيرار ، والشريج شيعاري الغيرار : النوم ، والشريج : القوس ؛ وقول الشاعر : تريك القذى من 'دونها ، وهي 'دونه، إذا ذاقها من ذاقها كيتمطاق '

فسره فقال : 'تربك هذه الحبر' من دونها أي من ورائها ، والحبر دون القذى إليك ، وليس ثم قدّى ولكن هذا تشبيه ؛ يقول : لو كان أسفلها قذى لرأيته وقال بعض النحويين : الدون تسعة معان : تكون بعني قبل وبعني أمام وبعني وراء وبعني تحت وبعني فرق وبعني الساقط من الناس وغيوهم وبلعني الشريف دوله «أي قريباً » عبارة القاموس:أي اقترب مني .

وبمعني الأمر وبمعنى الوعيد وبمعنى الإغراء ، فأما دون معنى قبل فكقولك : 'دون النهر قتــال ود'ون قتل الأسد أهوال أي قبل أن تصل إلى ذلك . ودُونَ معنى وراء كقولك : هذا أمير على ما 'دون حَمحون' أى على ما وراءه . والوعد كقولك: 'دونك صراعي ودونك فتَمرَّس بي . وفي الأمر : دونك الدرهمَ أي خذه . وفي الإغرام : دونك زيدا أي الزم زيدا في حفظه . وممعنى تحت كقولك : 'دونَ قَدَمك خَدُ عدو"ك أي تحت قدمك . ومعنى فوق كقولك : إن فلاناً لشريف ، فيحسب آخر فيقول: ودُون ذلك أي فوق ذلك . وقال الفراء : 'دونَ تكون بمعنى على ، وتكون عمني عَل ، وتكون عمني مَعْد ، وتكون معنى عند ، وتكون إغراء ، وتكون معنى أقل من ذا وأنقص من ذا ، ودُونُ تكون خسساً. وقال في قوله تعالى: ويعملون عملًا 'دون ذلك؛ دون الفَوْض، يريد سوى الغَوْص من البناء؛ وقال أبو الهيثم في قوله: تزيد يُغنُضُ الطَّرُّفَ دُوني

أي يُسَكِّسُهُ فيا بيني وبينه من المكان. يقال: ادن ُ دونك أي اقترب مني فيا بيني وبينك. والطَّرْف ُ: عَمريك جفون العينين بالنظر، يقال لسرعة من الطَّرف واللمنع. أبو حاتم عن الأصمعي: يقال يكفيني مُدون ُ هذا ، لأنه اسم.

والدّيوان : مُعنتم الصحف ؛ أبو عبيدة : هو فارسي معرب؛ ابن السكيت : هو بالكسر لا غير، الكسائي : بالفتح لغة مولدة وقد حكاها سيبويه وقال : إنما صحّت الواو في ديوان ، وإن كانت بعد الياء ولم تعتل كا اعتلت في سيد ، لأن الياء في ديوان غير لازمة، وإنما هو فيعال من دو "نت ، والدليل على ذلك قولهم : دو يُوين " ، فدل ذلك أنه فيعال وأنك إنما أبدلت الواو بعد ذلك ، قال : ومن قال كيوان فهو عنده

بمنزلة بَيْطار ، وإِنَّا لَمْ تقلب الواو في ديوان ياء ، وإن كانت قبلها ياء ساكنة ، من قبِل أن الياء غير ملازمة ، وإِنَّا أَبدلت من الواو تخفيفاً ، أَلا تراهم قالوا دواوين لما زالت الكسرة من قببل الواو ? على أن بعضهم قد قال دياوين ، فأقر الياء بحالها ، وإن كانت الكسرة قد زالت من قبلها، وأجرى غير اللازم بحرى اللازم، وقد كان سبيله إذا أجراها بحرى الياء اللازمة أن يقول ديان ، إلا أنه كره تضعف الياء كما كره الواو في دياوين ؟ قال :

## عداني أن أزورك ، أمَّ عَمر و ، دياديين " تُنفَّقُ بالمِّـدادِ

الجوهري: الدّيوانُ أصله دو "ان "، فعنو "ض من إحدى الواوين ياء لأنه يجمع على دواوين ، ولو كانت الياء أصلية لقالوا دياوين ، وقد 'دو "نت الدّواوين'. قال ابن بري: وحكى ابن دريد وابن جني أنه يقال دياوين . وفي الحديث: لا تجنعهم ديوان حافظ ؟ قال ابن الأثير: هو الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهلُ العطاء. وأول من دو "ن الدّيوان عمر، وضي الله عنه، وهو فارسي معرب. ابن بري: وديوان اسم كلب ؟ قال الراجز:

أَعْدَدُنْ وَيُواناً لدِرْبَاسِ الحَـبَــِنْ ، مَنَى يُعَـابِنْ شَخْصَة لا يَنْفَلِين

ودِرْباس أيضاً : كلب أي أعددت كلبي لكاب جيراني الذي يؤذبني في الحَـمْت ِ.

دين : الدَّيَّانُ : من أَستَاء الله عز وجل ، معناه الحكم القاضي . وسئل بعض السلف عن علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، فقال : كان دَيَّانَ هذه الأَمة بعد نبيها أي قاضيها وحاكمها. والدَّيَّانُ : القَهَّار ؛ ومنه قول ذي الإصبع العَدْواني :

## لاهِ ابنُ عَمَّكُ، لا أَفضَلَنْتَ في حسَب فينا ، ولا أَنتَ دَيَّانِي فَتَخْزُ ُونِي !

أي لست بقاهر لي فتسوس أمري . والدّيّانُ : الله عز وجل . والدّيّانُ : الله عز وجل . والدّيّانُ : القهّارُ ، وقيل : الحاكم والقاضي ، وهو فَعّال من دان الناسَ أي قهرَهم على الطاعة . يقال : دنتُهم فدانوا أي قهرَ تهم فأطاعوا ؛ ومنه شعر الأعشى الحر مازيّ يخاطب سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم:

يا سيِّدَ الناسِ ودَيَّانَ العَرَبُ

وفي حديث أبي طالب: قال له ، عليه السلام: أريد من قريش كلمة تدين لهم بها العرب أي تطيعهم وتخضع لهم .

والدَّينُ : واحد الدَّيون ، معروف . وكلُّ شيء غير حاضر دَين "، والجمع أَدْينُن مثل أَعْيُن ودُيون "؛ قال ثعلمة بن عَسَد بصف النخل :

> تُضَمَّنُ عاجاتِ العِيالِ وضَيْفهمُ ، ومَهْمَا تُضَمَّنُ مَن دُيُونِهِمُ تَقْضَى

يعني بالدُّيون ما 'ينال' من جَناها ، وإن لم يكن َديناً على النَّخْل ، كقول الأنصاري :

> أَدِينُ ، وما دَيني عليكم بمَغْرَم ، ولكن على الشُّمُّ الجِلادِ القَراوِحِ

ابن الأعرابي : دِنْت وأَنا أَدِينُ إِذَا أَخَذَت دَيِناً ؟ وأَنشد أَيضاً قُولُ الأَنصاري :

أدين وما ديني عليكم بمغرم

قال ابن الأعرابي: القَراوح من النخيل التي لا تُبالي الزمان ، وكذلك من الإبل ، قال : وهي التي لا كَرَبَ لها من النخيل . ودِنت الرجل : أقرَضتُهُ فهو مَدين ومَد يون . ابن سيده : دِنت ُ الرجل َ

وأَدَ نَـٰته أَعطيته الدين إلى أَجل ؛ قال أَبو ذَوْبِب : أَدَانَ ، وأَنْبأَه الأَوْ لُـُونَ بأَنَّ المُـٰدانَ مَلَى ۗ وفي ۗ

الأوالون: الناس الأوالون والمَشْيَخَة، وقيل: دِنْتُهُ أَقْرَضْتُهُ ، ودانَ هو: أَقْرَضْتُهُ ، ودانَ هو: أَخَذَ الدَّيْنَ . ورجل دائن ومَدين ومَدين ومَد يُون ، الأَخيرة تميمية ، ومُدان : عليه الدين ، وقيل: هو الذي عليه دين كثير . الجوهري : وجل مَد يون كثر ما عليه من الدين ؛ وقال :

وناهَزُوا البَيْعَ من تُرْعِيَّةٍ رَهِقٍ مُسْتَأْدَبِ، عَضَّه السلطانُ، مَدَّبُونَ

ومد يان إذا كان عادته أن يأخذ بالد ين ويستقرض. وأد ان فلان إدانة إذا باع من القوم إلى أجل فصار له عليهم دين ، تقول منه : أد نتي عَسَرة دراهم ؟ وأنشد ببت أبي ذويب :

# بأن المدان مليٌّ وفيّ

والمدين : الذي يبيع بدين ، وادّان واستدان وأدان : استقرض وأحد بدين ، وهو افتعل ؟ ومنه قول عبر ، وضي الله عنه : فادّان معرضاً أي استدان ، وهو الذي يعنترض الناس ويستدين بمن أمكنه . وتداينوا : تبايعوا بالدين . واستدانوا : استقرضوا . الليث : أدّان الرجل ، فهو مدين أي مستدين ؟ قال أبو منصور : وهذا خطأ عندي ، قال : وقد حكاه سَمِر لبعضهم وأظنه أخذه عنه . وأدّان : معناه أنه باع بدين أو صار له على الناس دين . وفي حديث عبر ، وخي الله عنه : إن فلاناً يكوين ولا مال له . يقال : دَان واستدان وادّان ، مشدداً ، إذا أخذ يقال الدين واقترض ، فإذا أعطى الدين قيل أدّان عفناً . وفي حديث وفي حديث وفي حديث والمترض ، فإذا أعطى الدين قيل أدّان عفناً .

مُعْرِضاً أي استدان معرضاً عن الوفاء . واسْتَدانه: طلب منه الدين . واستدانه : استقرض منه ؟ قال الشاعر :

فإن بَكُ ، يا جَناح ، علي دَيْن ، فعِمْران بن موسَى بَسْتَدِينُ

ودِ نَتُهُ : أَعطيته الدينَ . ودِ نَتُهُ : استقرضت منه. ودَان فلانُ يَدِينُ 'ديناً : استقرض وصار عليه كَيْنُ فهو دائن ؛ وأنشد الأحمر للعُجَيْر السَّلُولي :

> نَدِينُ ويَقْضِي اللهُ عَنَّا ، وقد نَرَى مَصادِعَ قومٍ ، لا يَديِنُونَ ، ضُيَّعًا

قال ابن بري : صوابه 'ضيَّع ، بالحفض على الصفة لقوم؟ وقمله :

> فعِد صاحب اللَّحَّامِ سِنْمَا تَبَيعُهُ ؟ وزد درهماً فوق المُغالِينَ واخْنَعِ

وتداين القوم وادّاينُوا ؛ أَخَذُوا بالدّين ، والامم الدّينة . قال أبو زيد : جئت أطلب الدّينة ، قال : هو اسم الدّين . وما أكثر دينته أي دينه . الشيباني : أدّان الرجل إذا صار له دين على الناس . ابن سيده : وأدّان فلان الناس أعطاهم الدّين وأقرضهم ؛ وبه فسر به بعضهم قول أبي ذوبب :

أدانَ ، وأنبأه الأولون بأنَّ المُدانَ مليّ ونيّ

وقال شهر في قولهم يَدينُ الرجلُ أَمره: أي يملك ، وأنشد بيت أبي ذويب أيضاً . وأدَنْتُ الرجلَ إذا أقرضته . وقد ادّان إذا صار عليه دين . والقر ضُ : أن يقترض الإنسان دراهم أو دنانير أو حبّاً أو تمراً أو زبيباً أو ما أشبه ذلك ، ولا يجوز لأجل لأن الأجل فيه باطل . وقال شهر : ادّانَ الرجلُ إذا كثر عليه الدن ؛ وأنشد :

أَندُّانُ أَم نَعْنَانُ ، أَم يَنْبَرِي لَنَا فَتَتَى مِثْلُ نَصْلِ السيفِ هُزَّتْ مَضارِبُه ? نَعْنَانُ أَي نَأْخَذَ العِينَة . ورجل مِدْيان : يُقرِضُ الناسَ ، وكذلك الأَنثى بغير هاء ، وجمعهما جميعاً مَدايِينُ . ابن بري : وحكى ابن خالويه أن بعض أهل اللغة يجمل المديان الذي يُقرضُ الناسَ ، والفعل

كَابِنَنْتُ أَرْوَى ، والدَّبُونُ تُقْضَى ، فَعَظَا وَأَدَّتُ نَعْضًا

منه أَدَانَ بمعنى أَقْرُضَ ، قـال : وهذا غريب

ودَايَنْتُ فلاناً إِذَا أَقْرَضَتُهُ وأَقْرِضُكُ ؟ قال رؤبة:

وداينت فلاناً إذا عاملته فأعطيت ديناً وأخدت بدين ، وتدايناً كا تقول قاتله وتقاتلنا . وبعته بدينة أي بتأخير ، والدينة جمعها دين ، قال وداء بن منظور :

فإن تُمْس قد عالَ عن سَأْنِها سُؤُون ، فقد طالَ منها الدِّين ،

أي دين على دين . والمدان : الذي لا يزال عليه دين ، قال : والميديان إن شئت جعلته الذي يستقرض كثيراً ، وإن شئت جعلته الذي يستقرض كثيراً . وفي الحديث : ثلاثة محق على الله عَوْنُهم ، منهم المديان الذي يُريد الأَدَاء الميديان : الكثير الدين الذي عليه الديون ، وهو مفعال من الدين المسالغة . قال: والدائن الذي يستدين ، والدائن الذي يُخري الدين . ووتركين الذي يُخري الدين .

تُعَيِّرِنِي بالدَّين قومي ، وإنما تَدَيَّنْتُ نِي أَشْياءً تُكْسِبُهم َحمْدا

ويقال: رأيت بفلان دِينَةً إذا رأى به سبب الموت. ويقال: رماه الله بدَينه أي بالموت لأنه دَين على كل أحد. ويروى :

وأيام لنا ولهم طوال

والجمع الأديان بقال: دان بكذا ديانة ، وتَدَيَّنَ بِهِ فَهُو دَيِّنَ وَمُتَدَيِّنَ . ودَيَّنْتُ الرَّجِلَ تَدْيِينًا إِذَا وكَلْتُهُ إِلَى دِينَه . والدَّين : الإسلام ، وقد دِنْتُ بِه . وفي حديث علي ، عليه السلام : محبة العلماء دِين يُدان به . والدِّين : العادة والشأن ، تقول العرب : ما زال ذلك دِيني ودَيْد أي عادتي ؛ قال المُتَقَب العبدي يذكر ناقته :

تقول ُ إِذَا دَرَأَتُ لَمَا وَضِينِي ؛ أَهذَا دِينُهُ أَبَداً ودينِي ؟

وروي قوله :

دِينَ هذا القلب من 'نعم ِ يريد يا دِينَهُ أَي يا عادته، والجمع أَدْيان . والدّينَهُ': كالدّين ؛ قال أبو ذؤيب :

> ألا يا عَناء القلبِ من أمَّ عامِرٍ ، ودينتَه من حُبِّ من لا مُجَاوِرُ

ودين : عُود ، وقيل : لا فعل له . وفي الحديث : الكيلس من دان نَفْسَه وعَبِل لما بعد الموت ، والأحمَنَ من أَنْبَعَ نفسَه هواها وتَمَنَّى على الله ؟ قال أبو عبيد : قوله دان نفسه أي أذلها واستعبدها ، وقيل : حاسبها . يقال : دنت القوم أدينهم إذا فعلت ذلك يهم ؟ قال الأعشى يمدح رجلًا :

هُوَ دَانَ الرَّبَابِ ، إِذَ كَرِ هُوا الدَّبِ نَ ، دِداكاً بِغَزْوةٍ وصيالِ ثم دانت بعد الرَّبابُ ، وكانت كعذابٍ ، عُقُوبَةُ الأَقوالِ

قال : هو دان الرباب بعني أذلها ، ثم قال : ثم دانت

والدِّين : الجزاء والمُنكافأة . ودينتُه بغملِه دَيناً : جَزَيته ، وقيل الدَّيْنُ المصدر ، والدِّين الاسم ؛ قال : دِينَ هذا القلبُ من نُعْمٍ بِسَقَامٍ ليس كالسُّقْمِ

ودَايَنه مُدايَّنة وديًاناً كَذَلك أيضاً. ويومُ الدِّينِ: يومُ الجزاء. وفي المثل: كما تَدينُ تُدان أي كما تجازي ثُجازي أي أنجازي أي أنجازي أي أنجازي بفعلك وبحسب ما عملت، وقيل: كما تَفْعَل 'يفعَل بك ؛ قال 'خويلد بن نَوْفل الكلابي للحرث بن أبي شهر الفسالني ، وكان اغتصبه ابنته:

أي 'تجزى بما تفعل . ودائه ديناً أي جازاه . وقوله تعالى : إناً لَسَد بِنُون ؟ أي تجزيبُون 'محاسبون ؟ ومنه الدّيتان في صفة الله عز وجل . وفي حديث سلّمان : إن الله ليدين للجمّاء من ذات القر ن أي يقتص ويجنزي . والدّين : الجزاء . وفي حديث ابن عمرو : لا تسبُوا السلطان فإن كان لا بد فقولوا اللهم دنهم كما يدينونا أي اجزهم بما 'يعاملونا به . والدّين : الحساب' ؛ ومنه قوله تعالى : مالك يوم الدّين ؛ وقيل : معناه مالك يوم الجزاء . وقوله تعالى : ذلك الحسوي . والدّين : الطاعة . وقد دنته ودنت له للستوي . والدّين : الطاعة . وقد دنته ودنت له المستوي . والدّين : الطاعة . وقد دنته ودنت له أي أطعته ؟ قال عمرو بن كاثوم :

وأياماً لنا غُرْاً كِراماً عَصَيْنا المَلكُكَ فيها أَن نَديِنا

١ في هذا البيت إقواء .

بعد الرباب أي ذلت له وأطاعته ، والدّين لله من هذا إنما هو طاعته والتعبد له ودانه ديناً أي أذله واستعبده. يقال: دنشه فدان وقوم دين أي دائنون ؛ وقال:

#### وكان الناس'، إلا نحن ، دينا

وفي التنزيل العزيز: ما كان ليأخُذ أخاه في دين الملك؟ قال قتادة: في قضاء الملك. ابن الأعرابي: دان الرجل ُ إذا عَز ، ودان إذا أطاع ، ودان إذا عصى ، ودان إذا اعْتاد خيراً أو شراً ، ودان إذا أصابه الدنن ، وهو داء ؛ وأنشد :

#### يا دين قلبك من سكمي وقد دينا

قال : وقال المفضل معناه يا داء قلبك القديم. ودُنْتُ الرَّجِل : خدمت وأَحسنت إليه . والدَّينُ : الدَّل . والمَدينُ : العبد . والمَدينُ : الأَمة المملوكة كأَنْهما أَذْهُما العبلُ ؟ قال الأَخْطَل :

# رَبَتْ ، ورَبَا في حَجْرِ ها ابنُ مَدينة يَظَلُ على مِسْخَاتِه يَتَرَكَّلُ ُ

ويروى: في كرمها ابن مدينة ؟ قال أبو عبيدة : أي ابن أمة ؟ وقال ابن الأعرابي : معنى ابن مدينة عالم بها كقولهم هذا ابن بجدتها. وقوله تعالى : فلولا ان كنتم غير أي مملوكون . وقوله تعالى : فلولا ان كنتم غير مدينين تر جعنونها ؟ قال الفراء : غير مدينين أي غير مملوكين ، قال : وسمعت غير بجزيين ، وقال أبو إسحق : معناه هلا تر جعنون الروح إن كنتم غير مملوكين ممدبرين . وقوله: إن كنتم صادقين أن لكم في الحياة والموت قدرة ؟ وهذا كقوله : قل فادر ووا في الحياة والموت قدرة ؟ وهذا كقوله : قل فادر ووا نشه أدين كني مستم الموت إن كنتم صادقين . ود ينه أدينه أي ملكمة . ود ينه القوم : وليته سياستهم ؟ قال الخطئة :

لقد 'ديِّنْتِ أَمْرَ بَنِيكِ؛ حتى تَرَكْنَيْهِم أَدَقَ من الطَّحينِ

بعني مُلَّكُنْتِ ، ويروى : سُوَّسْتِ ، يخاطب أمه، وناس يقولون : ومنه سمي المصر مَدينة ". والدَّيَّان: السائس ؛ وأنشد بيت ذي الإصبع العَدُّواني :

لاهِ ان عُمَّكَ ، لا أَفْضَلَنْتَ فِي حَسَبِ بُوماً ، ولا أَنْتَ كَبَّانِي فَتَخْزُونِي ًا

قال ان السكست: أي ولا أنت مالك أمرى فَتَسُوسُني. ودنت ُ الرجلُ : حملته على ما يكره . ودَيَّنت ُ الرحل تَدْمِيناً إذا وكلته إلى دينه. والدُّينُ: الحالُ. قال النضر بن شميل: سألت أعرابياً عن شهر فقال: لو لقيتني على دِينٍ غير هذه لأخبرتك . والدِّين : ما تَتَدَيَّنُ بِهِ الرحلِ . والدِّينُ : السلطان . والدِّين : الوَرَعُ . والدِّن: القهر. والدِّنُ : المعصة. والدنن: الطاعة . وفي حديث الخوارج : يَمْرُ قُدُونَ من الدُّنن مُروقَ السهم من الرَّميَّة؛ ويد أن دخولهم في الإسلام ثم خروجهم منه لم يتمسكوا منه بشيء كالسهم الذي دخل في الرَّميَّة ثم نَفَذ فيها وخرج منها ولم يَعْلُـقُّ به منها شيء ؟ قال الخطابي : قد أُجمع علماء المسلمين على أن الحوارج على ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين وأجازوا مناكحتهم وأكل ذبائحهم وقبول شهادتهم ، وسئل عنهم على بن أبي طالب ، عليه السلام ، فقيل : أَكَفَّارٌ هُم ? قال : من الكفر فرَّوا، قبل: أَفْمَنَافَقُونَ ` هم ? قال : إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قلملًا ، وهؤلاء يذكرون الله بُكرة وأُصلًا ، فقىل : ما هم ? قال : قوم أَصابِتهم فتنة فعَـمُوا وصَـمُوا.قال الحطابي : يعني قوله ، صلى الله عليه وسلم، يَمْر ُقَدُونَ مِن الدين ؛ أراد بالدين الطاعة أي أنهم يخرجون من طاعة الإمام المُفْتَرَضِ الطاعة وبنسلخون منها ، والله أعلم .

ودَيَّنَ الرحلَ في القضاء وفيما بينه وبين الله : صَدَّقه. ابن الأعرابي: دَنَّنْتُ الحالف أي نوَّنته فما حلف ، وهو التَّدُّيين . وقوله في الحديث : أنه ، عليه السلام، كان على دين قومه ؛ قال اين الأثير : ليس المراد به الشرك الذي كانوا علمه ، وإنما أراد أنه كان على ما بقى فيهم من إرث إبراهيم ، عليه السلام ، من الحج والنكاح والميراث وغير ذلك من أحكام الإبمان ، وقبل : هو من الدِّن العادة توبد به أخلاقهم من الكرم والشجاعة وغير ذلك . وفي حديث الحج : كأنت قريش ومن دان بدينهم أى اتبعهم في دينهم ووافقهم عليه واتخذ دينهم له ديناً وعبادة . وفي حديث 'دعاء السفر : أَستَو ْد عُ اللهُ دينَكُ وأَمانتك ، جعل دينه وأَمانته من الودائع لأن السفر يصلب الإنسان فله المشقة أ والخوف فيكون ذلك سبباً لإهمال بعض أمور الدين فدعا له بالمَعُونة والتوفيق ، وأَمَا الأَمَانة ههنا فبريد يها أهل الرحل وماله ومن 'نخلفُه عن سفره. والدِّن: الداء ؛ عن اللحاني ؛ وأنشد :

يا دِينَ قلبيك من سَلْمَى وقد دِينا

قال: يا دين قلبك يا عادة قلبك ، وقد دِينَ أي مُحمِل على ما يكره، وقال الليث: معناه وقد عُود. الليث: الدّينُ من الأمطار ما تعاهد موضعاً لا يزال يرُبُ به ويصيبه ؛ وأنشد: معهود ودين ؛ قال أبو منصور: هذا خطأ ، والبيت للطرماح ، وهو:

عَقَائُلُ رَمَلَةً نَازَعْنَ مَنْهَا دُوْنُوفَ أَقَاحٍ مَعْهُودٍ ودينِ

أراد: 'دفرُوف رمل أو كنْبُ أقاح معهود أي مطور أصابه عهد من المطر بعد مطر ، وقوله ودين أي مو دون مبلول من ود نشته أدينه ودنا إذا المقود والله والمناسب المادة قلبك وان في المين بالمادة أيضاً .

بللته ، والواو فاء الفعل ، وهي أصلية وليست بواو العطف ، ولا يعرف الدِّين في باب الأمطار ، وهذا تصحيف من الليث أو بمن زاده في كتابه .

وفي حديث مكمول: الدَّينُ بين يدي الذهب والفضة، والعُشر بين يدي الدَّينِ في الزرع والإبـل والبقـر والغنم ؛ قال ابن الأثير : يعني أن الزكاة تقدم عـلى الدّين ، والدّين يقدم على الميراث .

والدُّيَّانُ بن قَطَن الحادثي : من شرفائهم ؛ فأما قول مُسهِّر بن عمرو الضَّبِّيِّ :

ها إنَّ ذا ظالِمِ الدَّيَّانُ مُتَّكِيْاً على أُمِيرُنِيْ الكَوانَيْسَا على أُمِيرُ تِهِ ، يَسْقِي الكَوانَيْسَا

فإنه شبه ظالماً هذا بالدّيان بن قَطَن بن زياد الحارثي ، وهو عبد المُدان ، في أنخوته ، وليس ظالم هو الدّيّان بعينه . وبنو الدّيّان : بطن ؛ قال ابن سيده : أراه نسبوا إلى هذا ؛ قال السّمَو أَل أبن عاديا أو غيره : فإن بني الدّيّان قَطْب للومهم ، فإن بني الدّيّان قَطْب للومهم ، وتَجُول مُ وَتَجُول مُ وَتَجُول مُ

#### فصل الذال المعجمة

ذأن : الذُّؤْنُونُ والعُرْجُونُ والطُرْ ثُنُوثُ من جنس:
وهو مما ينبت في الشتاء ، فإذا سَخُنَ النهار فسد
وذهب . غيره : الذُّؤُنُونُ نبت ينبت في أصول
الأرْطى والرِّمث والأَلاء، تنشقُ عنه الأرض فيخرج
مثل سواعد الرجال لا ورق له، وهو أَسْحَمُ وأَغْبَر،
وطرفه مُحدَّدُ كَنِينَة الكَمرة، وله أَكْمام كأكمام
الباقِلِيّ وغرة صفراء في أعلاه ، وقيل : هو نبات
الباقِلِيّ وغرة صفراء في أعلاه ، وقيل : هو نبات
ينبت أمثال العراجين من نبات الفُطر ، والجمع
الذَّآنِينُ . وقال أبو حنيفة : الذَّآنِين هَنُواتُ من
النُقُوع تخرج من تحت الأرض كأنها العَمَدُ الضّخام
ولا يأكلها شيء ، إلا أنها تُعلَقُها الإبلُ في السنة

وتأكلها المعزى وتسمن عليها ، ولها أر ومة ، وهي تتخذ للأدوية ولا يأكلها إلا الجائع لمرارتها . وقال مرة : الذآنين تنبت في أصول الشجر أشبه شيء بالهلئيون ، إلا أنه أعظم منه وأضغم ، ليس له ورق وله بُر عُومة تتور دم تنقلب إلى الصفرة . والذ ون ماء كله وهو أبيض إلا ما ظهر منه من تلك البر عُومة ، ولا يأكله شيء ، إلا أنه إذا أسنت الناس، علم يكن بها شيء ، أغنى ، واحدته 'ذؤنونة . وذأننت بها المرض : أنبت الذآنين ؛ عن ابن الأعرابي . وضرجوا يَتذأننون أي يطلبون الذ آنين ويأخذونها ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

قال الأزهري: ومنهم من لا يهنز فيقول 'ذونون' وذَوانِن الجمع . ابن شميل: الله فينون أسمر اللون مملك" له ورق لازق به ، وهو طويسل مشل الطرّ "ثوث ، تميه" لا طعم له ، ليس مجلو ولا مر" ، لا يأكله إلا الغنم ، ينبت في سهول الأرض ، والعرب تقول: 'ذونون لا رمث له ، وطرّ ثوث لا أرطاة ؛ يقال هذا للقوم إذا كانت لهم تجدّة وفضل فهلكوا وتغيرت حالهم ، فيقال: ذآنين لا رمث لها وطراثيث لا أرطى أي قد استُؤصلوا فلم تبق لهم بقية ؛ قال ابن بري : هو هليون البر ؛ وأنشد بقية ؛ قال ابن بري : هو هليون البر ؛ وأنشد بقية ؛ قال ابن بري : هو هليون البر ؛ وأنشد

كَأَنْنِي ، وقَدَّمِي نَهَبِيثُ ، 'ذؤنون' سَو'؛ رأسُه َ نَكِيثُ'

قوله: تَهَبِّثُ أَي تَهِيثُ الترابَ مثل هات له بالعطاء، ونَكِيثُ : مَشَعْثَ ؛ وقال آخر :

> غَدَاهُ تُولِيمُ كَأَنَّ سيوفَكُمُ ُوَلَنِينُ فِي أَعِنافِكُم لَمْ تُسُلُلُ

١ الضمير في بها يعود الى السنة المنويَّة .

وفي حديث حذيفة: قال لجُنْدُب بن عبد الله: كيف تصنع إذا أتاك من الناس مشل الوَرد أو مشل الدُّوْنون يقول اتبعني ولا أتبعك ? الدُّوْنون: نبت طويل ضعيف له رأس مُدور ، وربما أكله الأعراب، قال : وهو من ذأنه إذا حقر ، وضعتف شأنه ، شبه به لصغر وحداثة سنه ، وهو يدعو المشايخ إلى اتباعه،أي ما تصنع إذا أتاك رجل ضال ، وهو في نحافة جسمه كالورد أو الدُّوْنون لكد ، نفسه بالعبادة بخدعك بذلك ويستتبعك.

ذبن : ابن الأَعرابي : الذُّبُنة ُ ذبول الشفتين من العطش؟ قال أبو منصور : والأَصل الذُّبُلة فقلبت اللام نوناً .

ذهن : قال الله تعالى : وإن يكن لهم الحق أنوا إليه مدعن : مناعين والله الأعرابي : مناعين مقر من خاضعن ، مناعين وقال أبو إسحق : جاء في النفسير مسرعين ، قال : والإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة ، تقول : أذعن لي بحقي ، معناه طاو عني لما كنت ألنسه منه وصاد أيسرع إليه ؛ وقال الفراء : مناعين مطبعين غير مستكرهين ، وقبل : مناعين منقادين . وأذعن لي بحقي : أقر " ، وكذلك أمعن به أي أقر " طائعاً غير مستكره . والإذعان : الانقياد . وأذعن الرجل : انقاد وسلس ، وبناؤه ذعن يك عن يك عن ذعناً . وأذعن له أي خضع وذل . وناقة ميذ عان : سلسة الرأس منقادة لقائدها .

ذقن : الجوهري : ذَقَنُ الإنسان 'مُجْتَمَع لَحْمَيْه . ابن سيده : الذَّقَنُ وَالذَّقْنُ مَجْتَمَع اللَّحْمَيَن من أسفلهما ؛ قال اللحياني : هو مذكر لا غير ، قال: وفي المثل : 'مثقل" استمان بذَقَنَه وذِقْنَه ؛ يقال هذا لمن يستمين بمن لا دفع عنده وبمن هو أَذَل منه ، وقبل: يقال للرجل الذليل يستمين برجل آخر مثله ، وأصله

أن البعير يحمل عليه الحمل الثقيل فلا يقدر على النهوض، فيعتمد بذَ قَنه على الأرض، وصحفه الأثرَمُ عليّ بن المغيرة بحضرة يعقوب فقال: مُمثقلُ استعان بدَ قَنْه، فقال له يعقوب: هذا تصحيف إنما هو استعان بذَ قَنه، فقال له الأثرم: إنه يويد الرياسة بسرعة! ثم دخل ببته، والجمع أذقان. وفي التنزيل العزيز: ويخروون للأذقان سجداً ؟ واستعاره امرؤ القيس للشجر ووصف سحاباً فقال:

وأضعَى يَسُحُ الماءَ عن كل فيقة ، يَكُبُ على الأَدْقانِ دُوْحَ الْكَنَهُبُلِ

والذّاقينة : ما تحت الذّقين ، وقيل : الذّاقينة رأس الحلقوم . وفي الحديث عن عائشة ، رضي الله عنها : ثورُفي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، بين سيحري ونحري وحاقينتي و هاقينتي ؛ قال أبو عبيد : الذاقنة طرف الحلقوم ، وقيل : الذاقينة الذّقين ، وقيل : ما يناله الذّقين من الصدر. ابن سيده : الحاقية التر قُوة ، وقيل : أسفل البطن بما يلي السرّة ، قال أبو عبيد : قال أبو زيد وفي المثل الألحقين حواقيك بذواقينك ، فقل : ولم أره وقف منهما على حد معلوم ، فأما أبو عبرو فإنه قال : الذاقنة طرف الحلقوم الناتى ، وقال ابن جبكة : قال غيره الذاقنة الذّقين .

وذَقَنَ الرجلُ : وضع يده تحت ذقنه . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أن عمران بن سوادة قال له : أربع خصال عاتبَتُكَ عليها رَعيَّتُكُ ، فوضع 'عودَ اللهُ وَمَ مُ ذَقَنَ عليها وقال : هات ! وفي رواية : فذَقَن بسوطه يستمع . يقال : ذَقَنَ على يده وعلى عصاه ، بالتشديد والتخفيف، إذا وضعه اتحت ذَقَنه واتكاً عليه . وذَقَنه يَذْ قُنُه ذَقْناً : ضربته بها . فهو مَذْقُون . وذَقَنْتُه بالعصا ذَقَناً : ضربته بها .

وذَ قَنَهُ ذَ قَنْهُ : قَفَدَه . والذَّقون من الإبل : التي 'غيل ذَقَنَهَا إلى الأرض تستعين بذلك على السير، وقيل: هي السريعة ، والجمع 'ذِقَنُنْ ' ؛ قال ابن مقبل : قد صَرَّحَ السير ' عن كُتَانَ ، وابتُذِلت وقَعْمُ المُحَاجِنِ بِالمُهَرِيَّة الذَّقَانِ أَيْ الْنَالُدُلُ اللَّهُ الذَّقَانِ الذَّقَانِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللْمُلْعُلِي اللْهُ اللْمُلْعِلَيْلِي اللْمُلْعِلَا اللْهُ اللْمُلْعُ الللْ

أي ابْتُذلت المهرية الذُّقين بوقع المعاجن فيها نضربها بها، فقلب وأَنث الوَقع حيث كان من سبب المعاجن. والذاقنة : كالذَّقون ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

أَحْدَرُنْتُ للهُ اُشكْرُاً، وهي ذاقينة "، كأنها تحت رَحْلي مِسْحَلَ "نَعْرِا وذَ قِنَتِ الدَّاوا ، بالكسر ، ذَقَناً ، فهي ذَقِنة : مالت سَفْتُها . ودلو ذَقَننَى : ماثلة الشفة ؛ وأنشد ابن بري :

أَنْعَتُ كُلُواً ذَ قَنَى مَا تَعْتَدِلُ الْ

ودلو ذَ قُونَ مِن ذَلَكَ . الأَصِعِي : إِذَا خَرَزْتَ الدَّلُو فَجَاءَت شَفْتُهَا مَا ثُلَّة قَيلَ ذَ قَنَت ْ تَذَ قَيَن ذَ قَيَناً. وناقة ذَ قُون : 'تَرْخي ذَقَنَها في السير ، وفي التهذيب: تحرك رأسها إِذَا سارت. وامرأة ذَ قناء: ملتوية الجهاز. وفي نوادر العرب : ذَاقَنَني فلان ولاقَنَني ولاغَذَ في أي لازَّني وضايقني .

والذُّقُننُ : الشُّيْخِ . وَذِقانُ : جبل .

ذين : ذَنَ الشيء يَذِنُ ذَنَيناً : سال . والدُّنِينِ فَ وَاللهُ فِينَ وَاللهُ فِينَ اللهِ واللهُ فِينَ اللهِ واللهُ فَانَ ؛ المخاط الرقيق الذي يسيل من الأنف ، وقيل : هو الماء الرقيق الذي يسيل من الأنف ؛ عنه أيضاً ؛ وقال مرة : هو كل ما سال من الأنف . وذَنُ أَنفُه يَذَن أَنفُه بِينَ إِذَا سال ، وقد ذَنِنت يا رجل تَذَن ُ ذَنناً ، ورجل أَذَن ُ وامرأة ذَناء . والمُعل والمُعل والمُعل ، والفعل والمُعل ، والفعل ، والفعل ، والفعل ، والفعل ، والفعل ،

كالفعل والمصدر كالمصدر ، والذي يسيل منه الذ"نين .

ابن الأعرابي : التّذ نين سيلان الذ"نين ، والذ نانى شبه المخاط يقع من أنوف الإبل ؛ وقال كراع : إنما هو الزنانى .

الذ نانى ، وقال قوم لا يوثق بهم : إنما هو الزنانى .

والذ "نَن ' : سَيكلان العين . والذ "ناء : المرأة لا ينقطع والذ "نين في حيضها ، وامرأة ذ تاء من ذلك . وأصل الذ "نين في الأنف إذا سال . ومنه قول المرأة للحجاج تَشْفَع له في أن يُعْفي ابنها من الغزو : إنه أنا الذ "ناء أو الضهياء أو والذ "نين : ماء الفحل والحمار والرجل ؛ قال الشماخ يصف عَيراً وأثنه :

تُوائِل من مِصَكَّ أَنْصَبَتْهُ حَوالِبُ أَسْهَرَ تَنْهُ بِالذَّنِينِ

هكذا رواه أبو عبيد ، ويروى : حوالب أسهر به ، وهذا البيت أورده الجوهري مستشهد به على الذّ نين المخاط بسيل من الأنف ، وقال: الأسهران عرقان ؛ قال ابن بري : وتنوائيل أي تنجنو أي تعدو هذه الأتان الحامل هرباً من حمار شديد منعتكم ، لأن الحامل تمنع الفحل ، وحوالب : ما يتحلّب إلى ذكره من المني ، والأسهران : عرقان يجري فيهما ماء الفحل ، ويقال هما الأبلك والأبلج ، وذن يذ يذن ذو نينا إذا سال . الأصعي : هو يذن في مشيته ذا نينا إذا كان يشي مشية ضعيفة ؛ وأنشد لاين أحمر :

وإنَّ الموتَ أَدْنَى مِن خَيالٍ ، ودُونَ العَيْشِ تَهْواداً ذَنَيْنِنا

أي لم يَوْفُنُقُ بنفسه . والذُّنانةُ : بقية الشيء المالك الضعيف . وإن فلاناً ليدّن إذا كان ضعيفاً هالكاً هرَماً أو مَرَضاً . وفلان يُذان فلاناً على حاجة يطلبها منه أي يطلب إليه ويسأله إياها . والذُّنانة ،

بالنون والضم : بقية الدّين أو العدة لأن الذَّاباة ، بالنون ، لا بالباء ، بقية شيء صحيح ، والذُّنانة ، بالنون ، لا تكون إلا بقية شيء ضعيف هالك يَذِنها شيئاً بعد شيء . وقال أبو حنيفة في الطعام ذُنتيناء ، مدود ، ولم يفسره إلا أنه عَدَله بالمُريراء ، وهو ما مخرج من الطعام فيرمى به . والذُّنذُنُ ؛ لغة في الذُّلثُ لأن أن الطعام فيرمى به . والذُّنذُنُ ؛ لغة في الذُّلثُ لأن ألامها . وذَاذِن القيص الطويل ، وقيل : نونها بدل من لامها . وذاذن القيص : أسافله مثل ذكاذله ، واحدها ذانذن وذالذل ؛ رواه عن أبي عمرو ، وذكر في هذا المكان في الثنائي المضاعف : الذّاتين بنت ، واحدها ذاؤنون ، وأنشد ابن الأعرابي :

كلّ الطعام ِ بأكلُ الطائيُّونا : الحَمَصِيصَ الرَّطْنُبَ وَالذَّ آنِينا

قال : ومنهم من لا يهمز فيقول ذُونُون وذُوانين للجمع .

ذهن : الذّهن أن : الفهم والعقل . والذّهن أيضاً : حفظ ألله القلب ، وجمعهما أذ هان . تقول : اجعل ذهنك إلى كذا وكذا . ورجل كذهن وذهن كلاهما على النسب، وكأن ذهنا مغير من كذهن وفي النوادر : كذهن كذا وكذا أي فهمته . وذ هنت عن كذا فهمت كذا وأذ هنك واستكذ هنت عن كذا وأذهنكي وألماني عن الذّكر . واستكذ هنت يأي أنساني وألماني عن الذّكر . الجوهري : الذّهن مشل الذّهن ، وهو الفطنة والحفظ . وفلان أيذاهن الناس أي أيفاطنهم . وذاهنكي فذكهنت أيضاً : القوّة ؟ قال أوس بن حجر :

أَنُوءُ بِرجُــل ِ بِهَـا دِهْنُهَا ، وأَعْيَتْ بِهَا أَخْنُهُـا الغابِـرَ ه

والغابرة هنا : الباقية .

ذون : الكسائي في الذَّآنِين : منهم من لا يهمز فيقول دُونُون وذَوَانِين البجمع ، قال : والدُّونون في هيئة الهلّيون مسموع من العرب . ابن الأعرابي: التَّذَوُن النَّعْمة ، والذَّان والذّين العيب .

فين : الذَّيْنُ والذَّانُ : العيب . وذَامَه وذَانه وذابَه إذا عابه . وقال أَبو عمرو : هو الذَّيْمُ والذَّامُ والذانُ والذابُ بمنى واحد ؛ وقال قيس بن الحَطيم الأنصارى :

> أَجَـد بعَمْرَةَ عُنْيَانُهَا ، فتَهْجُر أَم شَأْنُنَا شَأْنُها ؟ ردَدْنَا الكَتيبِـة مَفلولة ، بها أَفننُها وبها ذَانُها وقال كِناز الجَرْمِي :

رَدَدْنَا الكتبية مَفَلُولَة ،
بها أَفْنَهُا وبها ذَابُها
ولست ، إذَا كنت في جانب ،
أذ م العَشيرة ، أغتابُها
ولكن أطاوع ساداتها ،
ولا أَتَعَلَّم أَلْقابَها

وفي شعره إقواءٌ في المرفوع والمنصوب. والمُذَانُ : لغة في المُذال .

#### فصل الراء

وأن: ابن بري: الأرانتي نبت ، والبُـوص' غره ، والقُرْ ذُرُحُ حَبُّه ، هكذا وجدت في كتاب ابن بري، وذكر في ترجمة أرن: الأرانية' نبت من الحَمض لا يطول ساقه ، والأراني جنّاة الضَّعة وغير ذلك . وبن : الرَّبُونُ والأَرْبُونُ والأَرْبانُ : العَرَبُونُ ، وهو وكرهها بعضهم . وأرْبَنه : أعطاه الأَرْبونَ ، وهو

دخيل ، وهو نحو 'عر'بون ؛ وأما قول رؤبة : مُسَرُول في آلِه 'مرَبَّن

ومُرَوْبَن ، فإنما هو فارسي معرب ؛ قال ابن دريد: وأحسبه الذي يسمَّى الرَّانَ . التهذيب : أبو عمرو المُرْتَبِنُ المرتفع فوق المكان ، قال : والمُرْتَبِيءُ مثله ؛ وقال الشاعر :

> ومُرْ تَسِنِ فوقَ الهِضابِ نَفَجْرَةٍ سَمَوْتُ لله بالسِّنانَ فَأَدْبَرَا

ورُبّان كل شيء: معظمه وجماعته، وأخذتُه برُبّانِه ورِبّانِه. ورُبّانُ السفينة: الذي ُيجْرِيهـا، ويجمـع وَبابِينَ ؛ قال أبو منصور: وأظنه دخيلًا.

وتن: الرَّتْنُ : الحُلط ، ومنه المُر تَثْنَةُ . ابن سيده: الرَّتْنُ فَلط العجين بالشعم ، والمُر تَثْنَةُ الحُبْنُوَ المُمْسَحَّمة ، ونسب الأزهري هذا القول إلى الليث وقال : حَر صَّتُ على أَن أَجِدَ هذا الحرف لفيو الليث فلم أَجد له أَصلًا ، قال : ولا آمن أَن يكون الصواب المُر تَثْنة ، بالثاء ، من الرَّثنان وهي الأمطاو الحقيقة فكأَن تَر ثيبنَها تَر ويتنها بالدَّسم .

وثن: الرّثانُ: قبطار المطر يفصل بينها سكونُ .. وقال ابن هاني: الرّثانُ من الأمطار القبطار المتتابعة يفصل بينهن ساعات ، أفل ما بينهن ساعة وأكثر ما بينهن يوم وليلة. وأرض مر رُثَنَة " تَر ثيناً ومر رُثَمّة ومُشَر دُة " كل ذلك إذا أصابها مطر ضعيف . وفي نوادر الأعراب: ألن مر ثرُونة أصابها رُثنة أي مر كُوكة ، وأصابها رَثنان وريام "، وقد رُثنة أي الأرض تر ثيناً عن كراع ؛ قال ابن سيده: والقياس رُثِنَت كُل طُلت وبُغِشَت ورثينت الوطشت وما أشبه ذلك . الأزهري: قال بعض من لا أعتمده:

تَرَ تُنْنَتِ المرأةُ لإذا طلت وجهها بغُمْرة .

رثعن : ارْثَمَنَ المطرُ : كُثُرَ ؛ قال ذو الرمة : كأنه بعد رياح تَدْهَمُهُ ، ومُرْثَعَنِّاتِ الدُّجُونَ تَثِيمُهُ

الأزهري: المُدُرُ ثُنَعِنُ مَن المطر المُستَرُ سِل السائل؟ قال : وقال ابن السكيت في قول النابغة:

وكُلُّ مُلِثِّ مُكَنْفَهِرٍّ سَعَابُه ، كَمَيِشِ التَّوَّالِي ، مُرْثَعَينٌ الْأَسَافِلِ

قال: مُر ثُمَن متساقط ليس بسريح، وبذلك يوصف الغيث . وار ثَمَن المطر إذا ثبت وجاد ، وهو يَر ثَمَن المطر إذا ثبت وجاد ، وهو يَر ثَمَن الرخل الفعيف المسترخي . وار ثَمَن : السجل الفالب . استرخي . وكل مسترخ متساقط مُر ثَمَين . ويقال : جاء فلان مُر ثَمَنا الاسترخاء ؛ قال ابن بري : شاهده وللار ثِمِنان : الاسترخاء ؛ قال ابن بري : شاهده قول أبي الأسود العجلي :

لما رآه جسرباً 'مجنّا ، أقنصر عن حسناء وأر ثعنّا

والمُر ْ نَعِنُ من الرجال : الذي لا يَمضي على هَوْل . وجن : رَجَنَ الرجل ُ وجن : رَجَنَ الرجل ُ الملكان يَو جُن رُجوناً إذا أقام به . والرَّاجِن ُ : الآلف من الطير وغيره مثل الداجن . وشاة راجن ُ : مقيمة في البيوت ، وكذلك الناقة . رجنت تر جُن رُجُوناً وأر جنت ورجنها هو يَو جُنها رَجناً : حبسها عن المرعى على غير عكف ، فإن أمسكها على علف قيل رجنها ترجنها روبجن الدابة يَو جُنها رَجنها رَجناً ، وربهن الدابة يَو جُنها رَجناً ، في مرجونة إذا حبسها وأساء علفها حتى نَهْز ل ، وربهن أل ، يتعدى ولا يتعدى .

ابن شميل : رَجِنَ القومُ ركابِهِم ، ورَجِنَ فلانُ مُ راحلته رَحْناً شديداً في الدار وهو أن محسمها مُناحَةً" لا بعلفها، ورَحَنَ البعيرُ في النَّوي والسزور رُحُوناً، ورُجُونُه اعْتلافُه. الفراءُ: رَجِنَت الْإِبلُ ورَجِنَت أيضاً بالكسر وهي راجنة ، الجوهري : وقد رَحِنتُها أَنَا وَأَرْجَنْتُهَا إِذَا حَبِسَتُهَا لَتَعَلَّفُهَا وَلَمْ 'تُسَرَّحْهَا . وارْتَجَنَ الزُّبُدُ : 'طبخ َ فلم يَصْف ُ وفسد . وارْتَجَنَت الزُّبْدَةُ : تفرَّقت في الممْخُض. اللحاني: رَجَن في الطعام ورَّمَكُ إذا لم يَعَفُ منه شَناً . ورَحَنَ البعر في العَلَف رُحِوناً إذا لم تعَف منه شيئاً ، وكذلك الشاة وغيرها . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه : أنه كتب في الصدقة إلى بعض عُمَّاله كتاباً فيه: ولا تحسس الناس أواليهم على آخرهم فإن الرَّجْنَ للماشة علمها شديد ولها مُهلك ومن الرَّجْن : الإقامة بالمكان . ورَجَنْتُ الرجلَ أَرْجُنه وَجِنْـاً إذا استحمن منه ؟ وهذا من نوادر أبي زيد . وارْتَحَنَ علمهم أمرهم : اخْتَلَط ، أُخذ من ارْتجان الزُّبُد إذا طبخ فلم يَصْفُ وفسد، وأصله من ارْتجان الإِذْ وَابَّةِ ، وهي الزبدة تخرج من السقاء مختلطة بالرائب الخاثر فتوضع على النار، فإذا غلى ظهر الرائب ُ مختلطاً بالسمن فذلك الار تبحان ؛ قال أبو عسد: وإياه عنى بشر' بن أبي خازم بقوله :

فكنتم كذات القدار لم تكار ، إذ غَلَت ، أَ أَنُذُرِ لَهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

والرَّجَّانَةُ : الإِبلِ التي تحمل المُتَاعَ؟ قال ابن سيده: ولا أُعرف له فعلًا ، وعندي أنه اسم كالجَبَّانة .

رجحن : ارْجَحَنَ الشيءُ : اهتز . وارْجَحَنَ : وقع بَرّة . وارْجَحَنَ : مالَ ؛ قال :

وشَرَابِ خُسْرَوانِيٌّ إِذَا ذاقه الشيخُ تَغَنَّى وارْجَحَنَّ

وفي المثل: إذا الرَّجَعَنَ "شاصِياً فالرُّفَعْ يَداً أي إذا مال رافعاً وسقط ورفع رجليه ، يعني إذا خضع لك فاكنفُف عنه . الأصعي : المُرْ جَعِنْ المائل ؛ قال الأزهري : وأنشدتني أعرابية بفيد :

أَيَّا أُخْتُ عَدَّ ، أَيَّا شَبِيهَ كَرَّ مَةً حَرَى السيلُ في قُرْ يَانِهَا فَارْجَحَنَّت

أواد أنها أوقر ت حتى مالت من كثرة حملها. ويقال: أنا في هذا الأمر مر جَعِن لا أدري أي فنيه أركب وأي من عيه وصر فيه وروقيه أركب ويقال: والي من عيه وصر فيه وروقيه أركب ويقال: فلان في دنيا مر جَعِنة أي واسعة كثيرة . وامرأة مر جَعِنة إذا كانت سبينة ، فإذا مشت تفيأت في مشيتها. وفي حديث علي ، عليه السلام: في حُجُرات الله من ثقله وتحر ك ؛ ومنه حديث ابن الزبير في صفة السحاب : وار جَعَن بعد تَبَسُق أي ثقل ومال بعد علو ، وهذا الحرف أورده ابن سيده والأزهري والجوهري جميعهم في حرف النون ؟ قال ابن الأثير: وأورده الجوهري في عرف النون على أن النون أصلة، وأورده الجوهري في عرف النون على أن النون أصلة، وأورده الله وغيره يجعلها زائدة من رَجَعَ الشيء يَر جَعَ ثالثي النابغة ؛ قال النابغة :

إذا رَجَفَتْ فِهِ رَحَى مُرْجَحِنَّة ، تَبَعَّجَ تُجَاجًا غَزيرَ العَوافِلِ

وليل مُوْجَعِن : ثقيل واسع. وارْجَعَنَ السرابُ: ارتفع ؛ قال الأَعْشى :

> تَدُرُ على أَسُونُقِ المُسْتَرِينُ رَكَضُنَا إذا ما السَّرَابُ ارْحَمَنُ

وجعن : ارْجَعَن أي انبسط . وارْجَعَن كَارْجَعَن . وقال اللحياني : ضربه فارْجَعَن أي اضطجع وألقى بنفسه . وفي المثل : إذا ارْجَعَن شاصياً فارفع يداً ؟ يقال ذلك للرجل يقاتل الرجل ، يقول : إذا غلبته فاضطجع ووقع ورفع رجليه فكف يدك عنه ؟ وأنشد اللحياني :

فلما ارْجَعَنُوا واسْتَرَيْنا خِيارَهُمْ ، وصارُوا جميعاً في الحَديد مُحَلَدا أي فلما اضطجعوا وغُلِبوا ، وحمل محلداً على لفظ جميع لأن لفظه مفرد ، وإن كان المعنى واحداً . الأصعي: اجْرَعَنَ وارْجَعَنَ واجْرَعَبْ واجْلَعَبْ إذا صُرِعَ وامتد على وجه الأرض. ويقال: ضربناهم بقَحازيننا فارْجَعَنُوا أي بعصيتنا .

ودن: الرُّدْنُ ، بالضم: أصل الكُمّ . يقال: قميص واسع الرُّدْن. ابن سيده: الرُّدْن مقدّم كم القميص، وقيل: هو الكمّ كله، والجمع أرَّدان وأرَّد ننة . وأرَّد ننت القميص وردّ تنته تر ديناً: جعلت له رُدُناً، وفي المحكم: جعلت له أرْداناً ؛ قال قيس بن الحَطِيم الأنصادي:

وعَمْرَةُ من مَرَواتِ النَّسا ء تَنْفَعُ اللسكِ أَرْدانُها

والأرْدَنُ : ضرب من الحز الأحمس . والرَّدَنُ ، بالتحريك : القَزَّ ، وقيل : الحَزَّ ، وقيل : الحَرير ؛ قال عدى بن ذيد :

ولقد ألثهُو ببكر شادن ، مَشُها أَلْمَينُ مَن مَسُّ الرَّدَنُ

وقال الأعشى :

يَشْقُ الأُمورَ ويَجْنَابُهَا ، • كشّق القراري ويُجْنَابُها ،

القراري: الحياط. وقال الليث في تفسير البيت: الرَّدَنُ الحَوْ الْأَصَفَر، والرَّدَنُ العَوْل يَفْتُل إِلَى قدام، وقيل: هو العَوْل المنكوس. وثوب مَرْدُونُ : منسوج بالعَوْل المَرْدُونُ . والمِرْدَنُ : المِغْزُلُ اللّذِي يَغُول به الرَّدَنُ . والمُرْدِنُ : المُغْرَل للهُ وليل مُرْدِنُ ومَرْدُون: وليل مُرْدِنُ ومَرْدُون: قد نَبَيْسَ الجِسدَ كله ؟ وأما قول أَبِي مُواد:

أَسْأَدَتْ ليلةً ويوماً ، فلما دخَلَتْ في مُسَرُ بَخ ِ مَرْ دُونِ

فإن بعضهم قال: أراد بالمردون المر دوم ، فأبدل من الميم نوناً . والمُسكر بَخ : الواسع . وقال بعضهم : المر دُونُ الموصول . وقال شمر : المر دُونُ المنسوج ، قال : والر دُنُ الغيزل ، أراد بقوله في مسربخ مردون الأرض التي فيها السراب ، وقيل : الر دَنُ الغزل الذي ليس بمستقيم . وأر دُنَتِ الحُملي : مثل أر دُمَت . وقال الفراء : رَدِنَ جَلاه ، بالكسر ، يَو دَنُ رَدَنَ أَوْ القيص وتشنج .

وجبل رادني : تجعد الوبر كريم جبيل يضرب إلى السواد قليلا . والرادني أيضاً من الإبل : الشديد الحبرة ؛ قال الأصعي : ولا أدري إلى أي شيء نسب ، قال أبو الحسن: وقد يكون من باب مقري في في في يكون منسوباً إلى شيء . الأصعي وغيره : إذا خالط محبرة البعير صفرة كالورس قيل أحمر رادني وبعير رادني ، وناقة رادنية إذا خالط حمرته صفرة : أحمر رادني .

والرَّدَنُ الغِرْسُ الذي يخرج مع الولد في بطن أمه. تقول العرب : هذا مِدْرَعُ الرَّدَنِ . ورَدَنْتُ المُسْتَاعُ رَدْنًا : نَصَدُنُهُ . والرَّدُنُ : صوتُ وَقَعْ السلاح بعضه على بعض . وأَدْمَكُ وادِنِيَّ : بالعَنُوا

به كما قالوا أبيض ناصع ؛ عن ابن الأعرابي . ور د يننة : اسم امرأة ، والر ماح الر د ينية منسوبة إليها . الجوهري : القناة الر د ينية والرمع الر د يني وعموا أنه منسوب إلى امرأة السمم ري ، تسمى رد ينة ، وكانا يُقو مان القنا مجلط مجرس . قال : وفي كلام بعضهم خطية أد ن ورماح لندن . والراد ن : الزعفوان ؛ وينشد للأغلب :

وأَخَذَتْ من رَادِنْ وكُرْ كُمْ قال ابن بري : صواب إنشاده بالفاء ؛ وهو :

فَبَصُرَتْ بعَزَبٍ مُلاَّمٍ ، فَأَخَذَتْ من وادِنٍ وكُوْكُمْ

ابن السكيت : الأر دن النَّعاس الغالب ، بالضم والتشديد ؛ قال الجوهري : ولم يسمع منه فعل . ونَعْسَة "أَرْدُن " : شديدة ؛ قال أَبَّاق " الدُّبيري :

قد أَخَذَ تَنْنِي نَعْسَةٌ أُرْدُنُ ، ومَوْهَبُ مُبْزِي بِهَا مُصِنْ

قوله: 'مبز أي قوي عليها ؟ يقول : إن مَوْهَبَا صبور على دفع النوم وإن كان شديد النعاس ؟ قال : وبه سمي الأردن البلا . والأردن : أحد أجناد الشام ، وبعضهم يخففها . التهذيب : الأردن أرض بالشام . الجوهري : الأردن امم نهر وكورة بأعلى الشام ، والله أعلم .

رذن : رَاذَانُ : مُوضَع ؛ عن ابن الأَعْرَابِي ؛ وأَنشد: وقد عَلِمَتْ خيلُ بِراذَانَ أَننِي شَدَدُتُ ، ولم يَشْدُدُهُ مَنَ القوم فارسٍ مُ

قال ابن سيده: فإن قلت كيف تكون نونه أصلًا وهو في هذا الشعر الذي أنشدته غير مصروف ? قبل: قد يجوز أن يُعنى به البُقعة فلا يصرفه ، وقد مجوز

أن تكون نونه زائدة ، فإن كان ذلك فهو من باب رود ذا أو رَي ذَ إما فَعَلاناً أو فَعْلاناً رَو ذان أو رود ذان ، ثم اعتل اعتلالاً شاذاً .

ورف : الرّزينُ : النقيل من كل شيء . ورجل رَذِينُ . ماكن ، وقيل : أصيل الرأي ، وقد رَزُن رَزَانة ورُزُوناً . ورزَن الشيء يَوْزُنه رَزْناً : رازَ ثقله ورفعه لينظر ما ثقله من خفته . وشيء رَزين أي ثقيل، وقيل : رَزَن الحِيرَ رَزِناً أقله من الأرض . ويقال : شيء رَزِين، وقد رَزَنتُه بيدي إذا ثقلته . وامرأة رَزانُ إذا كانت ذات ثبات وو قار وعفاف وكانت رَزينة في مجلسها ؛ قال حسان بن ثابت عدم عائشة ، رض الله تعالى عنها :

حصان وزان لا نُوَنُ برِيبة ، وتُصبِح عَر ثي من لحوم الغوافِل

والرَّزانَةُ في الأصل : الثَّقَلُ .

والرَّزْن والرَّزْنُ : أَكَمَة تَمَسَكُ المَاء ، وقيل : نُقَرَّ فِي حَجَر أَو غَلَّظٍ فِي الأَرْض ، وقيل : هو مكان مرتفع يكون فيه المَّاء ، والجمع أرْزانُ ورُزُونُ ورزُونُ ورزُونُ .

> طَلَّتُ صَوافِنَ بِالأَرْزَانِ صَادِيَةً ، في ماحِق من نهارِ الصيفِ مُعَنَّرِقِ ِ ا وقال مُعمَيْدُ الأَرْقَطُ :

أَخْفَبَ مِيفاءِ على الرُّزُونِ ، حَدَّ الربيعِ أَدِنٍ أَرُونِ لا خَطِلِ الرَّجْعِ ، ولا فَرُونِ لاحِقِ بَطْن مِقْرًى سَينِ

وقال ابن حمزة : هو الرّزْنُ ، بالكسر لا غير . قال ابن بري : وبيت ساعدة بما يدل أنه رِزْنُ ، لأن رقوله « عترق » الذي في مادة عق من الضحاح عندم .

فَمْلَا لا يجمع على أَفْعَالَ إِلا قليلًا . وقد تَرَزُنُ الرجل فِي مجلسه إذا تَوَقَّر فيه والرَّزَانَة : الوقار ، وقد رَزُنُ الرجل ، بالضم ، فهو رَزِين أي وَقُور. والرِّزَانُ : مناقع الماء ، واحدتها رِزُنَة ، بالكسر . والرِّزُونُ : بقايا السيل في الأَجْرافِ ؟ قال أبو ذرُيب :

حتى إذا 'حزات' مياه 'رز'ونِهِ الأصبعي:الرُّزُون أماكن مرتفعة يكون فيها الماء ' واحدها رَزْنُ ' . ويقال : الرَّزْنُ المسكان الصلب ' وقيل : المسكان الصُّلْبُ وفيه 'طمأنينة تمسك الماء ؛ وقيال أبو ذويب في الرُّزُون أبضاً :

حتى إذا 'حزَّت مِياهُ رُنْزُونِهِ ، وبأَيِّ حَزِّ مَلاوَةٍ بِتَقَطَّعُ

والرَّزْنُ : مكان مشرف غليظ إلى جنبه ، ويكون منفرداً وحده ، ويتقُود على وجه الأرض للدَّعُوَّقِ حجادة "لبس فيها من الطبن شيء لا ينبت ، وظهره مستو .

والرَّوْزَنَة : الكُوَّة ، وفي المحكم : الحَرق في أعلى السقف . التهذيب : يقال للكُوَّة النافذة الرَّوْزَن ، قال : وأحسبه معرَّباً ، وهي الرَّوَازِن تكلمت بها العرب . الليث : الأَرْزَن شجر صلب تتخذ منه عصى "صلب تتخذ منه عصى" صلبة ؛ وأنشد :

ونَبْعَة تَكْسِر 'صلنب الأَوْزَانِ وأنشد ابن الأَعرابي :

إنتي وجَدِّك ما أقضي الغَرِيم ، وإن حان القضاء ، ولا رَفَّت له كَبدِي إلا عَصَا أَرْزَن طارت بُرَابَتُها ، تَنُوء ضرْبَتُها ، الكَفَّ والعَضُد

وأنشد ابن بري لشاعر :

أَعْدَ ذَتُ لَاضِّيْفَانِ كَلَّنْباً ضَارِياً عندي ، وفَضْلَ هِراوَ فَي مِن أَرْزَن ومَعاذِراً كذباً ، ووجْهاً باسراً ، وتَشَكِّياً عَضْ الزمانِ الأَلْزَن

وسن : الرّسَنُ : الحبل . والرّسَنُ : ما كان من الأزمَّة على الأنف ، والجمع أرّسان وأرّسُن ، فأما سببويه فقال : لم يكسّر على غير أفعال . وفي المثل : مرّ الصّعاليك بأرسان الحيل ؛ يضرب للأمر يسرع ويتتابع . وقد رَسَنَ الدابّة والفرس والناقة يرْسنُها ويَرْسُنُها رَسْنَها وأرْسَنَها، وقيل : رَسَنَها شدّها ، وأرْسَنَها، وحزَ مُنْهُ : شددت حزامه، وأرْسَنَها جعل لها رَسَناً ، وحزَ مُنْهُ : شددت حزامه، وأحز منه : جعلت له حزاماً ، ورَسَنت الفرس ، فهو مَرْسُون ، وأرْسَنَه أيضاً إذا شددته بالرّسَن ؛ فال ابن مقبل :

# هَرِبِتُ فَصِيرُ عِذَارِ اللَّجَامُ ، أُسِيلُ طُوبِلُ عِذَارِ الرَّسَن

قوله: قصير عذار اللجام ، يريد أن مَشَقَّ شِدْقَيه مستطيل ، وإذا طال الشَّق قَصُر عذار اللجام ، ولم يصفه بقصر الحدّ وإغا وصفه بطوله بدليل قوله: طويل عذار الرَّسَن . وفي حديث عثان : وأَجْرَرْتُ المَرْسُونَ : الذي جعل عليه الرَّسَن وهو الحبل الذي يقاد به البعير وغيره ؛ ويقال: رَسَنْت الدابة وأَدْسَنْتها ؛ وأَجررته أي جعلت ورَسَنْت الدابة وأدْسَنْتها ؛ وأجررته أي جعلت أنه أخبر عن مُسامَحت وسَجَاحة أخلاقه وتركه التضيق على أصحابه ؛ ومنه حديث عائشة ، رضي الشينة عنها : قالت ليزيد بن الأَصم ابن أخت مَيْمونة ورشي برسَنك وهي برُسَنك وهي برُسَنك

على غاربك أي 'خلتي سبيلك فليس لك أحد يمنعك ما تريد .

والمر سن والمر سن : الأنف ، وجمعه المراسن ، وأصله في دوات الحافر ثم استعمل للإنسان . الجوهري : المر سن ، بكسر السن ، موضع الر سن من أنف الفرس ، ثم كثر حتى قبل مر سن الإنسان . يقال : فعلت ذلك على رغم مر سنه ومر سنه ، بكسر الميم وفتح السين أيضاً ؛ قال العجاج :

وجَبْهة وحاجِباً مُزَجَّجاً ،
وفاحِباً ومَرْسِناً مُسَرَّجا
وقول الحَعْدى :

سلِس المِرْسَن كالسَّيدِ الأَزَلُ المُرْسَن السِّيدِ الأَزَلُ المُرْطوم . الخُرْطوم .

والرَّاسَن : نبات يشبه نبات الزنجبيل . وبنو رَسْن : حيّ .

وسطن: الرّساطون: شراب يتخذ من الحمر والعسل، أعجمية لأن فَعَالنُولاً وفَعَالنُوناً ليسا من أبنية كلامهم. قال الليث: الرّساطنُون شراب يتخذه أهل الشأم من الحمر والعسل؛ قال الأزهري: الرّساطون بلسان الروم، وليس بعربي.

وشن: الرّشنن ، بسكون الشين : الفُرْضَة من الماء. والرّاشِن : الداخل على القوم الآتي لياً كل ، رَسَن يَرْشُن وَشُنُ رَسْنُوناً . أبو زيد : رَسْنَ الرجل يَرسُن ورُسُوناً ، فهو رَاشِن ، وهو الذي يتعهد مواقيت طعام القوم فيعَثر هم اغتراداً ، وهو الذي يقال له الطّثْفيلي . الجوهري : الرّاشِن الذي يأتي الوليمة ولم يُدع إليها ، وهو الذي يسمى الطّثْفيلي ، وأما الذي يتحمين وقت الطعام فيدخل على القوم وهم الذي يتحمين وقت الطعام فيدخل على القوم وهم

يأكلون فهو الوَّارِشُ . ويقال : رَسَّنَ الرجل إذا تَطَفَّل ودخل بغير إذن . ويقال للكلب إذا ولغ في الإناء : قد رَسَّنَ رُشُونًا ؟ وأنشد :

لبس بِقصٰل حَلِس حِلْسُمْ ، عند البيوت ، راشِن مِقَمَّا ا

ورَ شَنَ الكلبُ في الإناء يَوْشُنُ رَسَّنَاً ورُسُنُونا: أدخل رأسه قيه ليأ كل ويشرب ؛ أنشد ابن الأعرابي: تَشْرَبُ ما في وَطنبِها قَبَلَ العَيَنَ ، تُعارضُ الكلبَ إذا الكلبُ رَسَنَ

والرَّوْشَنُ : الرَّفُّ . أَبو عمر و : الرَّفيفُ الرَّوْشَنُ ، و والرَّوْشَنُ الكُوَّة .

وصن: رَصُنَ الشيءُ ، بالضم ، رَصَانَةً ، فهو رَصِين:
ثبت ، وأرْصَنه : أثبته وأحكمه. ورَصَنه : أكمله .
الأصمعي : رَصَنت الشيءَ أرْصُنه رَصْناً أكملته .
والرَّصِين : المحكم الثابت . أبو زيد : رَصَنت والشيءَ معرفةً أي علمته . ورجل رصِين : كرَزِين ،
وقد رَصُن . ورَصَنت الشيءَ : أحكمته ، فهو
مَرْصُون ؛ قال لهد :

أو مُسْلِم عَبِلَتْ له عُلْوِيَّة"، دَصَنَتْ ظهورَ رَواجِبِ وبِنَانِ

أراد بالمسلم غلاماً وَسُمَتُ يده ٢ امرأة من أهل العالية. وفلان رَصِينُ بجاجتك أي حقيي بها. ورَصَنْتُه بلساني رَصِينَ الجوف أي مُوجِع الجوف أي مُوجِع الجوف ؛ وقال :

يقول إني رَصِينُ الجوفِ فاسْقُنُوني

١ قوله « حلس » كذا بضبط الأصل هنا وكذلك في المحكم ،
 وضبط في مادة ح ل س م بفتح اللام المشددة وسكون السين
 وغفيف المبر عكس ما هنا ومثله في التكملة وغيرها .

وله « وشمت يده النع » ومنه ساعد مرصون أي موشوم كما في
 التكملة ، قال : والمرصن كمنبر حديدة تكوى بها الدواب .

والرَّصِينانِ فِي رَكبة الفرس: أطرافُ القَصَبِ المركب فِي الرَّضْفَةَ .

وضن: المَرْضُونُ: سِبُهُ المَنْضُودُ مِنَ الحِبَادَةُ وَنَحُوهَا يَضَمُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضَ فِي بِنَاءً أَوْ غَـيْرِهُ. وَفِي نُواهُو الأَعْرَابِ: دُضِنَ عَلَى قَبْرِهُ وَضُمِيدَ وَنُضِيدَ وَوُثُودً كله واحد.

وطن: رَطَنَ العجميّ يَوْطُنُ رَطَناً: تَكُلَم بَلَغَته . والرَّطَانة والرَّطَانة والمُراطَنة: التَكُلَم بالعجمية ، وقد تَراطَنا. تقول: وأيت أُعجميين يتراطَنان ، وهو كلام لا يفهمه العرب ؛ قال الشاعر:

كما تَراطَنَ في حافاتِها الرُّومُ

ويقال: ما رُطَّيْنَاكُ هَـذَهُ أَي مَا كَلَامَكُ ، وَمَا رُطَّيْنَاكُ ، وَمَا رُطَّيْنَاكُ ، وَلَمَّنْتُ لَهُ رَطَيْنَاكُ ، بالتخفيف أَيضاً . وتقول : وَطَنْتُ لَهُ رَطَانَة ورَّاطَنْ القومُ فَعَ بنهم ؛ وقال طَرَفَة بن العبد :

فأثارَ فارطُهم غَطَاطاً جُنْماً أَصُواتُهُم كَتَراطُنُ الفُرْسِ

وفي حديث أبي هريرة قال : أتت امرأة فارسية فرَ طَنَتُ له ؛ قال : الرَّطانة، بفتح الراء وكسرها، والتَّراطُنُ كلام لا يفهمه الجمهور، وإنما هو مُواضَعة بين اثنين أو جماعة ، والعرب تخص بها غالباً كلام العجم ؛ ومنه حديث عبد الله بن جعفر والنجاشي : قال له عمرو أما ترى كيف يَرْطُنُون بحِزْ ب الله أي يَكُنُونَ ولم يُصَرِّحوا بأسهائهم .

والرَّطَّانة والرَّطُون ، بالفتح: الإبل إذا كانت رِفاقاً ومعها أهلوها ، زاد الأصمعي : إذا كانت كثيراً ؟ قال : ويقال لها الطَّحَّانة والطَّحُون أيضاً ، ومعنى الرَّفاق أي نَهَضُوا على الإبل مُتارين من القُرك كلُّ جماعة رُفقة ؟ وأنشد الجوهري :

#### رَطَّانَة من يَلْقَهَا يُخَتَّب

وهن : الأرْعَنُ : الأَهْوَجُ في منطقه المُسْتَرُخي . والرُّعُونة : الحُبُمَّقُ والاسترُّخاء · رحل أرُّعَينُ وامرأة رَعْناء بَيِّنا الرُّعُونة والرَّعَن أَنضاً ، وما أَرْعَنه ، وقد رَعُن، بالضم ، يَوْعُن رُعُونة ورَعَناً. وقوله تعالى : لا تقولوا راعنا وقولوا انْظُرْنَا؛ قبل: هي كلمة كانوا يذهبون بها إلى سنَّ النبي ، صلى الله عليه وسلم ، اشْتَتَقُوه من الرُّعُونَة ؛ قالَ ثعلب : إنما نهي الله تعالى عن ذلك لأن البهود كانت تقول النبي ، صلى الله عليه وسلم ، راعنا أو راعونا ، وهو من كلامهم سُبُّ ، فأنزل الله تعالى : لا تقولوا راعنــا وقولوا مكانها انتظرُونا ؛ قال ان سده : وعندى أن في لغة البهود راغُونا على هذه الصغة، يويدون الرُّعُونة أو الأرْعَن ، وقد قدَّمت أن راعُونا فاعلُونا من قولك أرْعنى سَمْعَك . وقرأ الحسن : لا تقولوا راعناً ، بالتنوين ؛ قال ثعلب: معناه لا تقولوا كَذْبًّا وسُخْرِيًّا وحُمْقاً ، والذي علىه القراءة راعنا ، غير منو"ن ؟ قال الأزهري : قيل في راعنا غير منو"ن ثلاثة أقوال ، ذكر أنه يفسرها في المعتل عنــد ذكر المراعاة وما بشتق منها ، وهو أحق به من هبنا ، وقبل : إن راعنا كلمة كانت نخيرك مجرك الهُزء ، فنهى المسلمون أن يلفظوا بها مجضرة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن اليهود لعنهم الله كَانُوا اغتنموها فكانوا يسبون بها النبي، صلى الله عليه وسلم، في نفوسهم ويتسترون من ذلك بظاهر المُراعاة منها ، فأمروا أن يخاطبوه بالتعزيز والتوقير ، وقبل لهم : لا تقولوا راعنا ، كما يقول بعضكم لبعض ، وقولوا انظرنا .

والرَّعَنُ : الاسترخاء . ورَعَنُ الرحلِ : استرخاؤه إذا لم يحكم شدّه ؛ قال خطام المُبجاشِعي ، ووجد بخط النيسابوري أنه للأغلَب العِجلي :

إنا على التشنواق مناً والحزان المستفن المستفن المنطبي المستفن السوقها سناً، وبعض السوق سن المنطبي من وكأن أعناقها مكر وات في قرن المعناقها مكر وات في قرن المنات الشجن وكل حاج لف لان أو لهن الموا فشد وها لما يُشقي الأرن ورَحَلُوها رحْلَة فيها رَعَن المحرف ومن ومن ومن ومن ومن ومن ومن المنات ومن ومن المناها إلى من ومن ومن

قوله : رحلة فيها رَعَن ُ أَي استرخاءُ لم بحكم شدّها من الحوف والعجلة .

ورعنته الشبسُ: آلمت دماغه فاسترخى لذلك وغُشيَ عليه . ورُعِنَ الرجلُ ، فهو مَرْعُونَ إِذَا غُشِيَ عليه ؛ وأنشد :

> باكرَ \* قانِص بَسْعَي بأكثابِ ، كأنه من أوارِ الشمسِ مَرْعُونُ '

أي مَغْشِي عليه ؛ قال ابن بري : الصحيح في إنشاده تمُلُول عوضاً عن مَر عُون ، وكذا هو في شعر عَبْدة بن الطبيب .

والرَّعْنُ : الأنف العظيم من الجبل تراه مُتَقَدَّماً ، وقيل : الرَّعْنُ أنف يتقدم الجبل ، والجمع رعانُ ورعُون ، ومنه قبل للجيش العظيم أرَّعَنُ . وجيش أرْعَنُ : له فَنْضُول كرِعانِ الجبل ، شبه بالرَّعْن من الجبل . ويقال : الجيشُ الأرْعَنُ هو المضطرب لكثرته ؛ وقد جعل الطرّرمّاحُ ظلمةَ الليل رَعُوناً ، شبهها بجبل من الظلام في قوله يصف ناقة تَشْتُقُ به ظلمة الليل :

تَشْقُ مُغَمِّضاتِ الليلِ عنها ، إذا طرَقت ببير داسٍ رَعُونِ

ومغمضات الليل : كياجير ُظلَمها . بمرداس رَعُون ٍ: بجبل من الظلام عظم ، وقيل : الرَّعُون الكشيرة الحركة . وجبل رَعْن : طويل ؛ قال رؤبة :

يَعْدُلُ عَنْهُ زَعْنُ كُلُّ صُدٍّ

وقال الليث : الرَّعْنُ من الجبال ليس بطويل ، وحميعه رُعُون .

والرَّعْنَاء : البَصْرة ، قال : وسبيت البصرة رَعْنَاء تشبيهاً برَعْنِ الجبل ؛ قال الفرزدق :

> لولا أبو مالك ِ المَرْجُو ُ نائِلُه ، ما كانت البصرة ُ الرَّعْناء لي وطنا

ورْعَيْنُ : اسم جبل باليمن فيه حصن. وذو رُعَيْن: ملك ينسب إلى ذلك الجبل ؛ قال الجوهري: ذو رُعَيْن ملك من ملوك حبير ، ورُعَيْن حصن له ، وهو من ولد الحرث بن عمرو بن حبير بن سبا وهم آل ذي رُعَيْن ؛ قال الراجز :

جارية من سَعْبِ ذي رُعَيْنِ ، حَيَّالُ مَنْ مَنْ مَا طَيَّنْ ِ ، حَيَّالُهُ مِنْ الْعُلْطَتَيْنَ ِ

والرَّعْنَاء : عنب بالطائف أبيض طويـل الحب . ورُعَين : قبيلة . والرَّعْن : موضع ؛ قال : غَداةَ الرَّعْنِ والحَرْقاء نَدْعُو ، وصَرَّحَ باطُلُ الظَّنِّ الكذوب

خَرْقَاء : موضع أيضاً . وفي حديث ابن جُبَير في قوله عز" وجل : أَخْلَـدَ إلى الأَرض ؛ أي رَغَن . يقال : رَغَنَ إليه وأرْغَنَ إذا مال إليه ورَكَنَ ؟ قال الحَطَّابي : الذي جاء في الرواية بالعين المهملة ، وهو غلط .

رعثن : الأزهري في الرباعي : قال الليث وغيره الرَّعْمُنَةُ التَّالْمُنَاكَةُ التَّالْمُنَاكَةُ التَّالْمُنَاكَةً التَّالْمُنَاكَةً التَّالْمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكُمُ التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةُ التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّالُمُنَاكَةً التَّلْمُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

رغن : رَغَنَ إليه وأَرْغَنَ : أَصْغَى إليه قابَلا راضياً بقوله ؛ قال الشاعر :

وأُخْرَى تُصَفِّقُهُمَا كُلُّ دِيعٍ السَّرِيعِ لَـدَى الحَـوْرِ إِلاَّغَانُهُمَا

وفي حديث ابن جبير في قوله تعالى: أخلد إلى الأرض؛ أي رَغَنَ . يقال : رَغَن إليه وأرْغَنَ إذا مال ورَكَن ؛ قال الخطابي : الذي جاء في الرواية بالعين المهملة وهو غلط . وأرْغَن إلى الأمر والصلح : مال إليه وسكن ؛ قال الطرماح :

مُرغِناتُ لأَخْلَج الشَّدُقِ سِلْمَا مِ مُمَرِّ مَفْتُولةٍ عَضُدُهُ

قال: مُرغنات مطيعات، يصف كلاب الصيد. والرَّغَنُ: الإصفاء إلى القول وقبوله، والإرغانُ مثله. والرَّغْنَة : السَّهْلة، عانية. ابن الأعرابي: يومُ رَغْنِ إذا كان ذا أكل وشرب ونعيم، ويومُ مُزْنِ إذا كان ذا فرار من العَدُوّ، ويوم سَعْنِ إذا كان ذا فرار من العَدُوّ، ويوم سَعْنِ لذا كان ذا شراب صاف . قال الفراء: لا تُرغنَنَ له في ذلك أي لا تطعه فيه . اللحياني : تقول العرب لعلك ولَعنَنَّ ورَعَنَّ ورَعَنَّ ورَعَنَّ عمني واحد. لعلك ولعنان : لَعنَّ ولَعَنَّ ورَعَنَّ ورَعَنَ عبي الله على عند الله . ويقال : رَغَنَّه عند الله ، قال : يويد لعله وسمعتهم يقولون لونتها تركب ، يويدون لعلها وسمعتهم يقولون لونتها تركب ، يويدون لعلها تركب ، يويدون لعلها وركب .

وفن : فرس رِفَنَ " كَرِفَكَ" : طويـل الذنب ؟ بتشديد النون . وبعير رِفَنَ " : سابغ الذنب كَيَّالُه ؟ قال النابغة الجَعْدي :

وهم دَلَقُوا بِهُجْرِ فِي خَبِسِ رَحِيبِ السَّرِبِ ، أَدْعَن مُرْجَعِنَّ بِكُلِّ مُجَرَّبٍ كَاللَّبِثِ يَسْمُو إلى أوصالِ دَيْالِ رِفَنَ ا

أراد رِفلاً ، فَحَوَّلُ اللام نوناً . أَنِ الأَعرابي : الرَّفْنُ النَّبض . والرَّافِنَة : المتبغَرَّة في بَطَر . الأَصعي : المُرْفَئِنُ الذي نفر ثم سكن ؛ وأنشد : ضَرْباً ولاءً غيرَ مُرْثَعَينًّ . ضَرْباً ولاءً غيرَ مُرْثَعَينًّ .

وارْفَأَنُّ الرجلُ ، على وزن اطْمَأَنُّ ، أي نفر ثم سكن . يقال : ارفَأَنُّ غَضبِي ؛ وأنشد ان بري للعجاج :

حتى ار ف أن الناس بعد الم جول المحبول ، مفعل : من الجو لان . وفي الحديث : أن رجلا شكا إليه التعزّب فقال : عف شعرك فقعل فار ف أن أي سكن ما كان به يقال : ار ف أن عن الأمر وار ف من " . قال ابن الأنير : ذكره المروي في رفاً على أن النون زائدة ، وذكره الجوهري في حرف النون على أنها أصلية ، وقال ابن بري : في حرف النون على أنها أصلية ، وقال ابن بري : في حرف النون على أنها أصلية ، وقال ابن بري : في حرف النون والنون زائدتان ، وهي ملحقة بخبيم شنة ، قال : وليس لرفهن هنا وجه وذكرها في فصل رفه ، قال : وليس لرفهن هنا وجه وذكرها في فصل رفه ،

وفعن : الأزهري في الرباعي : البُلَهُ نييَة والرُّفَهُ نِينَة صَعَةُ العَيش وكثرة الرُّفَعُنِية .

١ قوله ﴿ وَمُ دَلَفُوا النَّحَ ﴾ مثله في الصحاح ، قال الساغاني : وهو
 تصحيف ومداخلة ، والرواية :

وم ساروا لحجر في خبيس وكانوا يوم ذلك عند ظني فداة تماورته ثم يين رفين إليه في الرهج المكن وم زحفوا لنسان بزحف رحب السّرب أرعن مرجحن ويروى : مرثمن وحجر بفم فسكون والمكن بفم فكسر.

وفهن: قال الأزهري في الرباعي: البُلكهُ نِيلةُ والرُّفَهُ نِيلةُ سعة العيش وكثرة الرُّفَعُنية . يقال : هو في رُفكهنية من العيش أي في سعة ورَفكَاغية ، وهو ملحق بالحمامي بألف في آخره ، وإنما صادت ياء للكسرة قبلها .

وقن: الرّقنَانُ والرَّقُونُ والإرْقانُ: الحِنَّاءَ ، وقيل: الرَّقُونَ والرَّقنَانُ الزعفرانَ ؛ قال الشاعر: ومُسْمِعَة إذا ما شُئْتَ غَنَّتُ مُضَمَّخَة التراثب بالرّقان

قال ابن خالویه: الرّقانُ والرَّقُونُ الزَّعَوْرَانُ والحَنَّاء. وفي الحديث: ثلاثة لا تَقْرَبُهم الملائكة ، منهم المُتَرَقِّن بالزَّعَوْران أي المتلطخ به . والرَّقَنْنُ والارْتِقَانُ : التلطخ بهما . وقد رَقَّنَ وألسه وأرْقنه إذا خضه بالحناء . والرَّاقِنَة : المختضة ، وهي الحسنة اللون ؟ قال الشاعر :

صَفْراءُ راقِنَة "كَأَنَّ سُمُوطَهَا كَجْرِي بِهِينَّ ، إذا سَلِسْنَ ، جَدِيلُ ويقال : امرأة راقنة أي مختضبة بالحناء ؛ قال أبو حَبِيبِ الشَّيْبَانِي :

جاءَت مكمئيرَة تسعَى ببهكنة صفراء راقِنة كالشّس عُطْبُول ورَقَنَت الجارية ورَقَئنَت وتَرَقَنْنَ إذا اختضت بالحناء ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

غياث ، إن مُتُ وعِشْتَ بعدي ،
وأشرَفَت أُمُّك النَّصَدِّي ،
وار تقنَت بالزَّغفران الوَرْدِي
فاضرب ، فيداك والدِي وَجَدَّي ،
بين الرَّعاث ومناط العقد ،
ضر بَهَ لا وان ولا ابن عَبد

بالطيب واستر قن ؟ عن اللحماني : كما تقول تضمّنخ . ور قن الكتاب : قارب بين سطوره ، وقيل : رقتنه نقطه وأعجمه لينبين . والمرقدون : مثل المر قدوم . والتر قين في كتاب الحسمانات : تسويد الموضع لثلا يتوهم أنه بينض كيلا يقع فيه حساب . الليث : التر قين ترقين الكتاب وهو تربينه ، وكذلك تربين الثوب بالزعفران والورس ؛ وأنشد :

#### دار كرَ قُمْ الكانب المُرَقَّنِ

والمُرَقِّنُ : الكاتب ، وقيل : المُرَقِّنِ الذي المُعَلِق حَلَقاً بِنِ السُّطُور كَتَرَقِينِ الحَضَابِ . ووقت النُّقوش . ووقت النُّقوش . والرُّقُون : النُّقوش . والرُّقِينُ ، بفتح الراء ورفع النون : الدرهم ، سمي بذلك للتَّرْقِينِ الذي فيه ، يعنون الحَطُّ ؛ عن كراع ، قال : ومنه قولهم وجدانُ الرَّقِينِ يغطي أَفْنَ الأَقْيِنِ وَمَا ابن دريد فقال : وجدانُ الرَّقِينِ يغطي يعني جمع رقة ، وهي الورق .

و كن : رَكِنَ إلى الشيء ورَكَنَ يَوْكَنُ ويَركُنُ ويركُنُ وَرَكُنُ ويركُنُ وَرَكُنَ يَوْكُنُ ويركُنُ أي مال إليه وسكن. وقال بعضهم: رَكَنَ يَوْكَنَ بفتح الكاف في الماضي والآتي، وهو نادر ؟ قال الجوهري: وهو على الجمع بين اللغتين . قال كراع : رَكِنَ يَوْكُنُ ، وهو نادر أيضاً ، ونظيره فَضِلَ يَفْضُلُ وحَضِرَ يَحْضُر ونَعِم يَنْعُم ؟ وفي التنزيل العزيز : ولا يحضُر ونعم يَنْعُم ؟ وفي التنزيل العزيز : ولا تركن يَوْكَنُ أَنُوا إلى الذين ظلموا ؟ قرىء بفتح الكاف من وكن يَوْكُنُ أَنْ وليست بفصيحة . وركن يَوْكُنُ ، وليست بفصيحة . وركن أبى الدنيا إذا مال إليها ، وكان أبو عمر و أجاز رَكنَ يَوْكَنُ ، وليست بفصيحة . وركن أبو الله ، وكان أبو عمر و أنها وركن أبو كن أبوت والغابر ، والغابر و الغابر و الغابر و الغابر و الغابر و الغابر و كن أبوت و لا كاف من الماضي و الغابر و كن أبوت و كن أبوت و الغابر و كن أبوت و كان أبوت و كن أبوت و كان أبوت و كن أبوت

وهو خلاف ما عليه ١ الأبنية في السالم . وركن في المنزل يَوكن وركن به فلم يفارقه . وركن المنزل يَوكن وكن الشيء : جانبه الأقوى . والركن : الناحية القوية وما تقوى به من مكك وجند وغيره ، وبذلك فسر قوله عز وجل : فتوك ي بركننه ، ودليل ذلك قوله تعالى : فأخذناه وجنوده ؛ أي أخذناه وركنه الذي تولى به ، والجمع أركان وأركن " ؛ أنشد سيبويه لرؤبة :

# وزَحْمُ رُكْنَيْكَ سُدِيدَ الأَرْكُن

ور'كن' الإنسان : قو"ته وشد"ته ، وكذلك رُكننُ البِّبلِ والقصر ، وهو جانبه . ور'كننُ الرَّجُل : قومه وعَدَدُه وماد"ته . وفي التنزيل العزيز : لو أنَّ لي بكم قُدُّة ، أو آوِي إلى رُكن شديد ؛ قال ابن سيده : وأراه على المثل . وقال أبو الهيثم : الوَّكُنُ العشيرة ؛ والرَّكُنُ ! العشيرة ؛ والرَّكُنُ ! الأمر العظيم في بيت النابغة :

# لا تَقْدُ فَنْ بِر كُن لا كِفاءً له

وقيل في قوله تعالى: أو آوي إلى راكن شديد ؛ إن الراكن القواة . ويقال للرجل الكثير العدد: إنه ليأوي إلى راكن شديد . وفلان راكن من أركان قومه أي شريف من أشرافهم ، وهو يأوي إلى راكن شديد أي عز ومنعة . وفي الحديث أنه قال: راحيم الله للوطا إن كان ليأوي إلى راكن شديد أي إلى الله عز وجل الذي هو أشد الأركان وأقواها، وإنما ترحم عليه لسهوه حين ضاق صدره من قومه حتى قال : أو آوي إلى ركن شديد ، أراد عز العشيرة الذي يستند إليهم كما يستند إلى الركن من الحائط . وجبل ركين : له أركان عالية ، وقيل : جبك وجبل ركين " : له أركان عالية ، وقيل : جبك ان يكون حلق الدين الدين الدين الدين الدين المن الوالام اه. مصاح .

رَكِين شديد . وفي حديث الحساب : ويقال لأر كانه انطقي أي لجوارحه . وأركان كل شيء : جَوانبه التي يستند إليها ويقوم بها . ورجل و كين : رَمِين وَفُور رَزِين بَيّن الر كانة ، وهي الر كانة والر كانية . ويقال للرجل إذا كان ساكناً وقوراً : إنه لر كين ، وقد ركن ، بالضم ، ركانة . وناقة مر كنة أن أن الضروع : العظيم كأن ه ذو الأركان . وضرع مر كن إذا انتفخ في موضعه حتى يَملاً الأرفاغ ، وليس محك طويل ؟ والل طرفة :

# وضَرَّتُهَا مُرَكَنْنَةُ دُرُورُ

وقال أبو عبرو: مُرَكَّنَة مُجَبُّعَة .

والمر كن : شبه تو ر من أدّم بتخذ للماء أو شبه لكنّ ، بالكسر : الإجّانة التي تغسل فيها الثباب ونحوها . ومنه حديث حَمَّنَةَ : أنها كانت تجلس في مر كن لأختها زينب وهي مستحاضة ، والميم زائدة ، وهي التي تخص الآلات .

والرّكن : الفأر ويُسمَى و كيناً على لفظ التصغير. والأر كون : والأر كون : والأر كون : والأر كون : وأنس القرية . وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : أنه دخل الشام فأتاه أر كون قرية فقال له : قد صنعت لك طعاماً ؛ رواه محمد بن إسحق عن نافع عن أسلم ؛ أر كون القرية : وثيسها ودهنقانها الأعظم ، وهو أف عول من الرسكون السكون إلى الشيء والميل إليه، لأن أهلها يَر كنون إليه أي يسكنون ويميلون .

ور كين ور كان ور كانة : أسماء . قال : ور كانة ، أسماء . قال : وور كانة ، بالضم ، اسم رجل من أهل مكة ، وهو الذي طلق الله عليه وسلم ، أنه لم يود الثلاث .

ومن : الرُّمَّانُ : حَمَلُ سُحرة معروفة من الفواكه ، واحدته رُمَّانة . الحوهري: قال سيبويه سألته ، يعني الحليل ، عن الرُّمان إذا سمى به فقال : لا أصرفه في المعرفة وأحمله على الأكثر إذا لم يكن له معني بعرف به أي لا 'بداركي من أي شيء اشتقاقه فيحمله على الأكثر ، والأكثر زيادة الألف والنون ؛ وقـال الأخفش: نونه أصلة مثل قُرُّاص وحُمُّاض ، وفُعَّال أكثر من فعُلان ؟ قال ابن بري : لم يقل أبو الحسن إِن فَعًا لا أكثر من فُعُلان بل الأمر بخلاف ذلك ، وإنما قال إن فعًا لا كثر في النسات نحو المرَّان والحُمَّاضِ والعُلامِ ، فلذلك جعل رُمَّاناً فُعَّالاً . وفي حديث أم زرع : يَلْعُمَان مِن تحت خَصْر ها بر'مًانَتين أَى أَنها ذاتُ ردْف كبير، فإذا نامت على ظهرها نبا الكفَّل بها حتى يصير تحتها مُتَّسَع ميري فيه الرُّمان ، وذلك أن ولديها كان معهما رُّمَّانتان ، فكان أحدهما برمي برمانته إلى أخمه ، وبرمي أخوه الأُخرى إله من تحت خصرها . ورُمَّانـة الفرس : الذي فيه علفه ؛ قال ابن سيده : وذكرته هينا لأنه ثلاثى عند الأخفش ، وقد تقدم ذكره في رمم عـلى ظاهر رأى الخليل وسيويه ، وذكره الأزهري هنا أيضاً . وقوله في التنزيل العزيز في صفة الجنان : فيهما - فاكية " ونخل " ورُمَّان ؛ دل بالواو على أن الرمان والنخل غير الفاكمة لأن الواو تعطف حملة على حملة ، قال أبو منصور : هذا حهـل بكلام العرب والواو دخلت للاختصاص ، وإن عطف يها ، والعرب تذكر الشيء جملة ثم تخص من الجملة شيئًا تفصلًا له وتنسهاً على ما فيه من الفضلة ؛ ومنه قوله عز وجل : حافظوا على الصلوات والصلاة الوُسطَّى ؛ فقد أمرهم بالصلاة جملة ثم أعاد الوسطى تخصيصاً لها بالتشديد والتأكيد، وكذلك أعاد النخل والرمان ترغيباً لأهل الجنة فيهماء

ومن هذا قوله عز وجل : من كان عَدُواً لله وملائكته وكتبه ورسله وجبريل وميكال ؛ فقد علم أن جبريل وميكال ؛ فقد علم أن جبريل وميكال دخلا في الجملة وأعيد ذكرهما دلالة على فضلهما وقربهما من خالقهما . ويقال لمتنبت الرّمان مر منة إذا كثر فيه أصوله . والرّمانة تصفر ومُمّمينة .

ورَمَّانَ ، بفتح الراء: موضع ، وفي الصحاح: جبل لطيّء. وإرْمينيَة ، بالكسر: كُورة بناحية الرُّوم، والنسبة إليها أرْمننيّ ، بفتح الهمزة والميم ؛ وأنشد ابن بري قول سَيَّار بن قصير:

فلو شهدات أم القديد طعاننا ، بمرعش خيل الأرمني ، أرنت إ

رمعن : ارْمَعَنُ الشيءُ : كارْمَعلُ ؛ قال ابن سيده : يجوز أن يكون لغة فيه ، وأن تكون النون بــدلاً من اللام . الأزهري : ارْمَعَلُ الدمعُ وارْمَعَنَ. سال ، فهو مُرْمَعلُ ومُرْمَعنَ .

ون : الرّائة : الصّيْحة الحَرْينة . يقال : ذو رَنَة . والر ْنِين : الصّاح عند البكاء . ابن سيده : الرّائة والرّائين والإر نان الصيحة الشديدة والصوت الحزين عند الغناء أو البكاء . وَنتَت تَرَن وَنيناً ورَنتنت تَرْن نيناً ورَنتنت تَرْن نيناً ورَنتنت نيز نيناً ورَنتنت : صاحت . وفي كلام أبي رُبيند الطائي : شَجْراؤه مُعنة ، وأطيار م مُرِنة ؟ قال الشاع :

عَمْداً فَعَلَنْتُ ذَاكَ ، بَيْدَ أَنِي أَخَافُ إِن هَلَكُنْتِ لَمْ تُونِتِي

مع البكاء . وأرَنُ فلان لكذا وأرَمُ له ورَنُ لكذا واستَرَنُ لكذا وأرَّمُ له ورَنُ لكذا واستَرَنُ لكذا وأرْناه كذا وكذا أي ألهاه . وأرَنَّت القوسُ في إنْباضِها ، والمرأةُ في نوحها ، والحمامة في سَجْمها ، والحماد في مَهنّه ، والسحابة في رعدها ، والماء في مَهريه ، وأرنَّت ترينٌ ؛ قال لبيد :

كلَّ يوم مَنَعُوا خَامِلَهُمُ ومُرِنَّات كَآدام 'تَمَلَّ وقال العجاج يصف قوساً :

'تُونُ إِرْنَاناً إِذَا مَا أُنْضِبا ﴾ إِرْنَانَ مَحْزُونِ إِذَا تَحَوَّبا

أراد أنبيض فقلب. وركانتها أناكر نيناً. والمريئة: القوس ، والمرينان مثله . وقوس مُرين ومرئان ، وكذلك السحابة ، ويقال لها المرئان على أنها صفة غلبت غلبة الاسم . وقال أبو حنيفة : أركنت القوش وهو فوق الحنين . وفي الحديث : فتكلق أبي أهل الحي بالرئين ؛ الرئين : الصوت ، وقد رَن يَرِن ونناً .

والرَّنَنُ : شيء يصيح في الماء أيام الصيف ؛ وقال : ولم يَصْدَحُ له الرَّنَنُ

والرَّنَنُ : المَاءُ القليل ، والرَّبَب : المَاءُ الكثير . والرُّنَّاءُ : الطَّرَبُ على بَدَلِ التضعيف، رواه ثعلب بالتشديد ، وأبو عبيد بالتخفيف ، وهو أقيس لقولهم رَنَوْتُ أي طَرِبْتُ ومددت صوتي ، ومن قال رَنَوْتُ فالرُّنَّاءُ عنده معتل .

ويوم أر و كان : شديد في كل شيء ، أف و عال من الر "نين فيا ذهب إليه ابن الأعرابي ، وهو عند سببويه أف علان من قولك : كشف الله عنك رونة هذا

الأمر أي عُمِّته وشدّته، وهو مذكور في موضعه. أبو عمرو: الرُّنتَّى شهر بُجادى ( ) وجمعها أرنَنُ . والرُّنتَّى : الحُمَّتُ . يقال : ما في الرُّنتَّى مثله . قال أبو عمر الزاهد: يقال لجمادى الآخرة (رنتَّى ) ويقال أرنَة ( ) بالتخفيف ؛ وأنه قال :

يا آلَ زَيْدٍ ، احْذَرُوا هذي السُّنَهُ من رُنتَةٍ حتى تـُوافِيها رُنـهُ

قال : وأنكر رُبتى ، بالباء ، وقال : هو تصحيف إلا الرُبتى الشاة النُّفَساء ؛ وقال قطر بُ وابن الأنبادي وأبو الطيب عبد الواحد وأبو القاسم الزجاجي : لأن فيه هو بالباء لا غير ؛ قال أبو القسم الزجاجي : لأن فيه يعلم ما نتجت مُحر وبهم إذا ما انجلت عنه ، مأخوذ من الشاة الربي ؛ وأنشد أبو الطيب : أنبتك في الحنين فقلت : ربي

البنت في الحميل فلك : ربى وماذا بين ربتي والحمنين ? وماذا بين أربتي والحمنين : اسم لجمادى الأولى .

وهن: الرّهْن : معروف . قال ابن سيده : الرّهْن أما وضع عند الإنسان بما ينوب مناب ما أخذ منه . يقال : رَهَنْتُ فلاناً داراً رَهْناً وارْتَهَنه إذا أخذه رَهْناً ، والجمع رُهون ورهان ور هن ورهان أن بضم الهاء وليس رُهن جمع رهان لأن رهاناً جمع ، قال : وليس كر جمع يجمع إلا أن ينص عليه بعد أن لا يحتمل غير ذلك كأكثلب وأكالب وأيد وأياد وأسقية وأساقي ، وحكى ابن جني في جمعه رَهين وأسقية وأساقي ، وحكى ابن جني في جمعه رَهين عمد وهن قال : وهي قبيحة لأنه لا يجمع فعل على رُهن قال : وهي قبيحة لأنه لا يجمع فعل على نُعمُل إلا قال : وقد يكون رُهن جمعاً للرهان كأنه يجمع قال : وقد يكون رُهن جمعاً للرهان كأنه يجمع الذي في القاموس : ورنى ، بلا لام ، شهر جمادى » الذي في القاموس : ورنى ، بلا

رَهُن على رهان ، ثم يجمع رهان على رُهُن مثل فراش وفيُرُش . والرَّهنَّة : واحدة الرَّهائين . وفي الحديث: كل غلام رَهمنة بعقيقته؛ الرَّهمنة: الرَّهن ، والهاء للمبالغة كالشُّتمة والشُّتُم ، ثم استعملا في معني المَرْهُونُ فقل : هُو رَهْنُ بِكذا ورَهْمَنَة بِكذا ، ومعنى قوله رهنة بعقبقته أن العقبقة لازمة له لا بد منها، فشبه في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرَّفْن في يد المُرْتَهِينَ . قال الخطابي : تكلم الناس في هذا وأَجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنيل ، قال : هذا في الشَّفاعة ، ويد أنه إذا لم يُعَنُّ عنه فمات طفــلًا لم يَشْفَعُ فِي والديه ، وقيل : معناه أنه مرهون بأذى سَعْره ، واستدلوا بقوله : فأملوا عنه الأذى ، وهو ما عَلِقَ به من دم الرحم . ورَهَنَــه الشيءَ يَوْهَنه رَهْناً ورَهَنَّه عنده ؛ كلاهما:حعله عنده رَهْناً. قال الأصمعي : ولا يقال أرْهَنتُه . ورَهَنَه عنه : حمله رَهْناً بدلاً منه ؛ قال :

ار ْهَن بنيك عنهم أر ْهَن بني

أراد أرْهَن أنا بني كما فعلت أنت ، وزعم ابن جني أن هذا الشعر جاهلي". وأرْهَنته الشيء: لغة ؛ قال همام بن مرة ، وهو في الصحاح لعبد الله بن همام السَّلُولى:

فلما خشيت أظافير هم ، كَخُو ْتُ وأَدْ هُنْتُهُم مالكا عُريباً مُقيماً بدار الهوا ن ، أهون علي به هالكا! وأخضَرت مُعندر يعليه الشهو د ، إن عادراً لي ، وإن تاركا وقد شهد الناس ، عند الإما م ، أني عدو و لأعدالكا

وأنكر بعضهم أرهنته، وروي هذا البيت: وأر هنهم مالكا ، كما تقول: قبت وأصك عينه ؛ قال ثعلب: الرهواة كلهم على أر هنتهم ، على أنه يجوز رهنته وأر هنته ، إلا الأصبعي فإنه رواه وأر هنهم مالكا على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض ، وشبه بقولهم قبت وأصك وجهه ، وهو مذهب حسن لأن الواو واو حال ، فيجعل أصك حالاً للفعل الأول على معنى قبت صاكا وجهه أي تركته مقياً عنده ، ليس من طريق الرهن ، لأنه لا يقال أر هنت الشيء ، وإنما يقال رهنته ، قال : ومن روى وأرهنتهم مالكا فقد أخطاً ؛ قال ابن بري : وشاهد وهنته الشيء بيت أحيهة بن الجالاح :

يُواهِنُني فيَرْهَنُني بنيه ، وأَرْهَنُهُ بِنَيِّ بِمَا أَقُولُ ُ

ومثله للأعشى :

آليَّتُ لا أعطيه من أبنائنا رُهُناً فيُفْسِدُ هم كمن قد أفسدا حتى يُفيدك من بنيه رَهينة نَعْشُ ، وير هنك السَّماك الفَر قدا

وفي هذا البيت شاهد على جمع رَهْن على رُهُن. وأرْهَنتُهُ النوب : دفعته إليه لير هنه . قال ابن الأعرابي : رَهَنتُهُ لساني لا غير، وأما الثوب فرهَنتُهُ وأرْهَنتُهُ معروفتان . وكل شيء محتبَب به شيء فهو رَهِينه ومر تَهَنه . وار تَهن منه رَهْناً: أخذه . والر هان والمراهنة : المنظورة ، وقد راهنه وهم يتر اهنون ، وأر هنوا بينهم خطراً : بَدَلُوا منه ما يَرْض به القوم بالغاً ما بلغ ، فيكون لهم سَبقاً . وراهنت فلاناً على كذا مُراهنة : خاطرته .التهذيب: وأرهنت والدي إرهاناً أخطرتهم خطراً . وفي وأرهنت والدي إرهاناً أخطرتهم خطراً . وفي

التنزيل العزيز: فرهان مقبوضة ؛ قرأ نافسع وعاصم وأبو جعفر وشكيبة : فرهان مقبوضة ، وقرأ أبو عمرو وابن كثير: فرهن مقبوضة ، وكان أبو عمرو يقول: الرهان في الحيل ؛ قال قَعْنَب:

بانت سُعادُ ، وأَمْسَى دُونِهَا عَدَنُ ، وغَلَقَتْ عندَها من قَبْلُكَ الرُّهُنُنُ

وقال الفراء: من قرأ فر من فهي جمع رهان مثل ثمر جمع غار، والرهن في الرهن أكثر، والرهن في الرهن أكثر، والرهان في الحيل أكثر، وقيل في قوله تعالى: فرهان مقبوضة وقال ابن عرفة: الرهن في كلام العرب هو الشيء الملزم. يقال: هذا راهن لك أي دائم محبوس عليك. وقوله تعالى: كل نفس عا كسبت وهيئة وكل امرى عا كسب وقال الفراء: الرهن بعمله، ورهاناً مثل نعل ونعال ، ثم الرهان بحمع رهناً. وكل شيء ثبت ودام فقد رهن . والمراهنة ولل والرهان : المسابقة على الخيل وغير ذلك . وأنا لك رهن الرهن وغير أي كفيل ؟ قال :

إني ودَلُورَيُّ لهما وصاحبي ، وحوَّضُها الأَفْيَحَ ذَا النَّصَائَبِ، وَهَنْ لها بالرَّيِّ غَيْرِ الكَاذِبِ وَأَنشد الأَزْهرِي :

إِن كَفِّي لَكُ رَهِن الرَّضا

أي أنا كفيل لك . ويدي لك رَهْنُ ": يويدون به الكفالة ؛ وأنشد ابن الأعرابي :

والمَرَّءُ مَرَ هُونَ ، فَمَنَ لَا 'يُخْتَرَمُ بعاجِلِ الحَتْفِ ، يُعاجَلُ بالهَرَمُ قَـالَ : أَرْهَنَ أَدامَ لهم . أَرْهَنْتُ لهم طعامي وأَرْهَيْتُه أَي أَدمتُه لهم . وأَرْهَى لكُ الأَمرُ أَي أمكنك، وكذلك أو هب . قال : والمتهو والرّهو والقرض ، بغير ألف ، وأرّهن بالسلّعة وفيها : غالى بها وبذل فيها ماله حتى أدركها ؛ قال : وهو من الغلاء خاصة ؛ قال :

يَطُنُوي ابنُ سَلَمْنَى بها من راكب بُعُداً عِيدِيَّـة أَرْهِنَت فيها الدَّنانيرُ'ا وروى صدر الىت :

طَلَّت تَحُوب ما السُلدان ناحة

والعيدية : إبل منسوبة إلى العيد ، والعيد : قبيلة من مَهْرة ، وأبل منهوة موصوفة بالنجابة ؛ وأورد الأزهري هذا البيت مستشهداً على قوله أرهن في كذا وكذا أير هين إرهاناً إذا أسلف فيه . ويقال : أرهنت في السلعة بمني أسلفت . والمُر تَهِين : الذي يأخذ الرهن ، والشيء مَر هُون ورهين ، والأنش يأخذ الرهن : اللابت . وأرهنه للموت : أسلمه ؛ ين ابن الأعرابي . وأرهن الميت قبراً : ضبّته إياه ، وإنه لرهين قبر وبيلتي ، والأنثي رهينة . وكل أمر وأنه لرهين عبله . ورهينه ومر تَهَنه كما أن الإنسان رهين عبله . ورهن الك الشيء : أقام ودام . وطعام راهين : مقيم ؛ قال :

الحُبْزُ واللَّحْمُ لَمُم راهِنِ ، وقَهُونَ واورُوقُهَا سَاكِبُ

وأرْهَنه لهم ورَهَنَه : أدامه ، والأول أعلى التهذيب: أَرْهَنْتُ لهم الطعامَ والشرابَ إرهاناً أي أدمته وهو طعام راهِن أي دائم ؛ قاله أبو عبرو ؛ وأنشد للأعشى يصف قوماً يشربون خبراً لا تنقطع :

١ قوله « من راك » كذا في الاصل ، والذي في المحكم : في
 راك ، وفي التهذيب : عن .

لا يُسْتَفيقُونَ منها ، وهي راهِنَة "، الأبهات ، وإن عَلَثُوا وإن تَهِلُوا

ورَهَنَ الشيءُ رَهْناً: دام وثبت . وراهِنة " في الببت: دائة تابتة . وأرْهَنَ له الشرّ : أدامه وأثبته له حتى كف عنه . وأرْهَنَ لمم ماله : أدامه لهم . وهذا راهِن " لك أي مُعَد " . والراهِن : المهزول المنعني من الناس والإبل وجبيع الدواب ، رَهَنَ يَوْهَنُ ' رُهُوناً ؟ وأنشد الأُموي " :

إِمَا تَرَّيُ جِسْمِيَ خَلاَّ قَدَ رَهَنُ هَزُ لاَ ، ومَا تَجْدُ الرَّجَالِ فِي السَّمَنُ

ابن شبيل : الرَّاهِنِ ُ الأَعْجَفُ من ركوب أو مرض أو حدَث ؛ يقال : ركب حتى رَهَن َ .

الأزهري : رأيت بخط أبي بكر الإيادي : جارية أرْهُونُ أي حائص ؛ قال : ولم أره لغيره .

والرَّاهِنِة من الفرس : السُّرَّة وما حولها.

والر"اهُونُ: اسم حبل بالهند ، وهو الذي هبط عليه آدم ، عليه السلام . ور ُهنانُ : موضع . ور ُهنِّنُ " والر"هينُ : اسمان ؟ قال أبو ذويب :

عَرَفْتُ الدَّبارَ لأَمَّ الرَّهِبِ ن ِبَيْنَ الظُّبَاء فَوادِي عُشَرْ

وهدن: الرّهدَنُ : الرجلُ الجَبانُ شبّة بالطائر.
ابن سيده: الرّهدَنُ والرّهدَنَ والرّهدُونُ كَالرّهدَلُ الذي هو الطائر، وقد تقدم. والرّهدَنُ: طير بمكة أمشال العصافير ، الواحد رَهدَنَ الأصمعي وغيره: الرّهادِنُ والرّهادِلُ واحدها رَهدَنَهُ ورَهدَنَ وورهدَلَ ، وهو طائر شبيه بالقُبْرة إلا أنه ليست له قُنْنُ عَه ، وفي الصحاح: طائر يشبه الحُمير إلا أنه أَذْنِسُ ، وهو أكبر من الحُمير ؛ وقال:

تَذَرَّ بُنْنَا بِالقَّـولِ حَتَى كَأَنَهُ تَذَرَّ يَ وِلنْدَانَ يَصِدُنَ رَهادَنَا والرَّهْدَنُ : الأَّحْمَقَ كَالرَّهْدَلِ ؟ قال : قُلْنُتُ لَمَا : إِياكَ أَن تَوَكَنِي عَدِي فِي الجَلْسَةَ ، أَو تَلَبَّنِي

قال ابن بري: الرّهدُنُ الأَحمق. والرّهدُنُ: العصفور الصغير أيضاً ، وقد تبدل النون لاماً فيقال الرّهدُنُ ن وطبَرُزُن وطبَرُزُلُ وطبَرُزُن وطبَرُزُلُ وطبَرُزُن وجمعُ الرّهدُن الأَحمقِ الرّهادِنَهُ مثل الفراعنة.

علىك ، ما عشت ، بذاك الرَّهْد أن

والر هد ون : الكذاب . والر هد نة : الإبطاء ، وقد رَهد ن ؛ وروي عن ثعلب عن ابن الأعرابي أنه أنشده لرجل في تَيْس اشتراه من رجل يقال له سكن :

رأيت تبساً راقني لسكن ، مخرفة الغذاء غير مجعن ، مخرفة الغذاء غير مجعن ، أهذب معقود القرا خبعين ، فقلت : أعطني فقلت : نقدي ناسي فأضن ، فند حتى قلت : ما إن بنتني فجئت النقد ولم أرهدن

أي لم أُبْطِيءَ ولم أَحْتَبِس به . التهذيب : والأَزْدُ تُرَهَدِنُ فِي مشْنِتها كَأَنها تستدير .

رون : الرئون : الشدّة ، وجمعها رُورُون . والرئونة : الشّدّة . ابن سيده : رُونة الشيء سِنْدُته ومُعْظَمُه ؛ وأنشِد ابن بري :

إن يُسْرِ عَنْكَ اللهُ رُونَتُهَا ، فعَظيمُ كُلِّ مُصِيةٍ جَلَلُ

وكشف الله عنك ثرونة هذا الأمر أي شدَّته وغُهُمَّه. ويقال: ثرونَهُ الشيء غايته في حر أو برد أو غيره من حزن أو حرب وشبهه ؛ ومنه يوم أرْ وكان أ ، ويقال: منه أخذت الرُّنهُ الله لجمادى الآخرة لشدة برده. والرَّوْن : الصياح والجلَبة ، يقال منه : يوم دو أرْ وكان وزَ جَل ٍ ؛ قال الشاعر :

#### فهي تُعَنَّيني بأرُّوَ نانِ

أي بصياح وجلبة . والرَّوْن أيضاً : أقصى المَـشارَة ِ ؛ وأنشد يونس :

والنَّقْبِ' مِفْتَحِ' مائها والرُّوْن

ويوم ُ أَرْوَ َنَانَ ُ وَأَرْوَ َنَانِي ُ : شديد الحر والغم ، وفي المحكم : بلغ الغاية في فرح أو حزن أو حر ، وقيل : هو الشديد في كل شيءٍ من حر أو برد أو جلبة أو صياح ؛ قال النابغة الجَعْدي ّ:

فظَّلَّ لنِسُوَّةِ النُّعْمَانِ مِنَا ، على سَفَوانَ ، يوم ُأَرُّوَان'

قال ابن سيده : هكذا أنشده سيبويه ، والرواية المعروفة يوم والرواية المعروفة يوم والرواية عرورة ؛ وبعده :

فأرْدَفْنا حَليلَتَه ، وجِئْنا عا قد كان جَبَّع من هَجانَ

وقد تقدم أن أروناناً أفنوعال من الرانين ؟ التهذيب : أراد أروناني بتشديد ياء النسبة كما قال الآخر :

لم يَبْقَ من سُنَّة الفارُوقِ تعرفه إِلاَّ الدُّرَةُ الْحُلَقُ ٢ إِلاَّ الدُّرَةُ الْحُلَقُ ٢

قال الجوهري: إنما كسر النون على أن أصله أرُّونانيّ على النعت فحذفت ياء النسبة ؛ قال الشاعر :

١ قوله « أرونان » يجوز إضافة اليوم إليه أيضاً كما في القاموس ،
 وسيشير اليه المؤلف فيا بعد .
 ح قوله « الدنين » كذا بالأصل .

ولم تجُبُ ولم يَكَعُ ولم يَغَبُ عن كلُّ يومٍ أَدُّوْنَانِيٌّ عَصِبُ وأَمِا فَول الشاعر :

حَرَّقَهَا وارِسُ عُنْظُوانِ ، فاليومُ منها يومُ أَرُّوَنَانِ

فيحتمل الإضافة إلى صفته ويحتمل ما ذكرنا . وليلة أرُونانة وأرُونانية : شديدة الحر والغم . وحكى ثعلب : وَانتَ لَيْلَتُنَا اشته حرها وغمها . قال ابن سيده : وإغا حملناه على أف عكلان ، كما ذهب إليه سيبويه ، دون أن يكون أفو عالاً من الرَّنَة التي هي الصوت ، أو فَعُولاناً من الأرَن الذي هو النَّسَاط ، لأن أفو عالاً عدم وإنَّ فَعُولاناً فليا ، لأن مثل جَعُوسَ لا يلحقه مثل هذه الزيادة، فلما عدم الأول وقل هذا الثاني وصح الاشتقاق حملناه على أف عكلان . التهذيب عن شهر قال : يوم وأنشد فيه بيناً للنابغة الجعدي :

# 

صوابه جمّ ملاهيه ؟ قال : وهذا من الأضداد ، فهذا البيت في الفرح ، وكان أبو الهيثم ينكر أن يكون الأرو نان في غير معنى الغم والشد"ة ، وأنكر البيت الذي احتج به شهر . وقال ابن الأعرابي : يوم أرو نان مأخوذ من الرون ، وهو الشدة ، وجمعه ثرو ون . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، طب أي سُحر ود نون سحر ود فين سحر ود في بثر هي بثر معروفة ؛ قال : وبعضهم يخطى و فيقول دروان .

بها حاضِر من غير جِن يَرُوعُه ، ولا أَنَس دُو أَرْجِلُ وَانْ وَذُو رَجِلُ .

ويوم أروكان وليلة أروكانة : شديدة صعبة . وأروكان مشتق من الرون وهو الشدة . وركان الأمر كروناً أي اشتد .

وين: الرّينُ: الطّبّعُ والدّنسُ. والرّين: الصّدَأُ الذي يعلو السيف والمرآة. ورَانَ الثوبُ وَيناً: تَطَبّعَ. والرّيْنُ: كالصّدَ إِيغشى القلب. ورَانَ النّوبُ وَيناً: الذّنبُ على قلبه يَوبِنُ وَيناً ورُيُوناً: غلب عليه وغلمه. وفي التنزيل العزيز: كلا بل رَانَ على قلوبهم ما كانوا يكسبون؛ أي غلبَ وطبّعَ وختم؛ وقال الحسن: هو الذّنب على الذنب حتى يسوادُ القلب؛ قال الطّرِمًا حُ:

# مخافَةَ أَن يَوِينَ النَّوْمُ فيهم ، بِمُكْرِ سِناتِهِم ، كُلُّ الرُّيونِ

ورين على قلبه : نخطئي . وكل ما غطى شيئاً فقد ران عليه . ورانت عليه الحبر : غلبته وغشيته ، وكذلك النّعاس والهم ، وهو مَثُل بذلك ، وقيل : كل غلبة رين " ؛ وقال الفراء في الآية : كثرت المعاصي منهم والذنوب فأحاطت بقلوبهم فذلك الرّين عليها . وجاء في الحديث : أن عمر ، رضي الله عنه ، قال في أسيّفيع بجهينة لما وكبه الدّين :قد دين به ؛ يقول قد أحاط بماله الدين وعلته الديون ، وفي رواية : أن عمر خطب فقال : ألا إن الأسيّفيع أسيّفيع أسيّفيع أسيّفيع أسيّفيع أسيّف علم الحاج فادّان معرضاً وأصبّح قد دين به ؛ قال أبو زيد : يقال دين بالرجل رَيننا إذا وقع فيا لا يستطيع الحروج منه ولا قبل له به ، وقيل : وين به انتقطيع به ، وقوله فادّان معرضاً أي استدان يعن استدان يعن استدان أله به ، وقيل : وين المناه الله المعرضاً أي استدان المعرضاً أي استدان

مُعْرِضاً عن الأَداء ، وقبل : استدان مُعْتَرِضاً لكل من يُقرضه ، وأصل الرَّيْن الطَّبْعُ والتفطية. وفي حديث على ، عليه السلام : لَتَعَلُّم ۗ أَثْنَا المَرِينُ على قلمه والمُنفَطِّي على بصره ؟ المَر بن : المفعول به الرَّيْنُ ، والرَّيْنُ سواد القلب ، وجمعه ويان ". وروى أبو هريرة أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن قوله تعالى : كلا بل ران على قلوبهم ، قال : هو العبد يذنب الذنب فَتُنْكَنُّ في قلبه نُكْنَة "سوداء، فإن تاب منها 'صقل' قلمه ، وإن عاد نكتت أخرى حتى يسود القلب ، فذلك الرَّيْنُ ؛ وقال أبو معاذ النحـوي : الرَّيْن أن يسود القلب من الذنوب ، والطُّبُّعِ أَن يُطِّبُع على القلب، وهو أَشْد من الرَّيْن، قال : وهو الحتم ، قال : والإقتفال أشد من الطُّبُّع، وهو أَن يُقفَل على القلب ؛ وقال الزجاج: راِنَ بمعنى غَطَّي على قلومهم . يقال : رَانَ على قلمه الذنب ُ إذا غُشي على قلبه . وفي حديث مجاهـد في قوله تعالى : وأحاطت به خطيئتُه ؛ قال : هــو الرَّانُ والرَّيْنُ سواء كالذَّام والذَّيْم والعاب والعَيْب . قـال أَبو عسد : كل ما غلبك وعَلاك فقد رانَ بك ورانك ورانَ علىك ؛ وأنشد لأبي 'زبَـنْد يصف سكرانَ غلبت عليه الحمر:

### ثم لما رآه رانَت به الحم ر'، وأن لا تَرينَه باتـقاء

قال: رانت به الحمر أي غلبت على قلبه وعقله. ورانت الحمرة ، ورانت الحمر عليه: غلبته . والرّيْنَة : الحمرة ، وجمعها رَيْنَات من وران النّعاس في العين . ورانت نَفْسُه : غَنَت ورين به : مات . ورين به ويناً: وقع في غم ، وقيل : رين به انتقطع به وهو نحو ذلك ؛ أنشد ابن الأعرابي :

# ضَعَّيْتُ خَتَى أَظُهُرَتْ وَرِينَ بِي ، ورينَ بالسَّاقِي الذي كَانَ مَعِي

وران عليه الموت وران به: ذهب. وأران القوم ، فهم سُرينُون: هلكت مواشيهم وهُزِلَت ، وفي المحكم: أو همزلَت ، وهم سُرينُون؛ قال أبو عبيد: وهذا من الأمر الذي أتاهم بما يغلبهم فلا يستطيعون احتاله. ورانت ننفسه ترين رَبْناً أي خبنُلَت وغَنَت. وفي الحديث: إن الصيام يدخلون الجنة من باب الريان؛ قال الحر بي: إن كان هذا السالباب وإلا فهو من الرواء، وهو الماء الذي السألباب من الري ، والألف والنون زائدتان مثلهما في عطشان ، فيكون من باب رَيّا لا رين ، والمحنى في عطشان ، فيكون من باب رَيّا لا رين ، والمحنى أن الصيام بتعطيشهم أنفسهم في الدنيا يدخلون من باب الريان ليأمنوا من العطش قبل تمكنهم من الجنة.

#### فصل الزاي

زأن: الزُّوَّانُ : حب يكون في الطعام ، واحدت و رُوَّانَة ، وقد رُزِيْن . والزُّوْان أَيضاً : رديء الطعام وغيره . والزُّوْان : الذي يُخالط البُرُّ ، وهي حبة مُسكورُ ، وهي الدُّنقة أَيضاً ، وفيه أَربع لغات : رُوَّان وزُوان، بغير هنز ، وزِيَّان وزوان، بالكسر فيها. وحكى ثعلب : كلب زِنْني ، بالهنز، قصير ، ولا تقل صِيني .

وذو يَوْنَ : ملك من مُلوك حِمْير ، أَصله يَوْأَنُ مِن لفظ الزُّوْان ، قال : ولا يجب صرفه الزيادة في أوَّله والتعريف ، وررُمْح يَوْ نَنِي وَأَذَ نِي وَبَوْ أَنِي وَأَوْ نَنِي وَأَذَ نِي وَأَوْ نَنِي على القلب ، وآزَ نِي على القلب ، وآزَ نِي على القلب أَيْفاً .

وبن : الزّبنُ : الدّفع . وزَبَنَتِ الناقة إذا ضربت بنَفنات وجليها عند الحلب ، فالزّبنُ بالثّفنات ، والرّكض بالرجل، والحَبْط باليد . ابن سيده وغيره: الزّبنُ دفع الشيء عن الشيء كالناقة تزبينُ ولدها عن ضرعها برجلها وتزبينُ الحالب . وزَبَن الشيء يَزْمِينُهُ وَبْنَا به وزَبَنَت الناقة بثَفناتِها عند الحلب : دفعت عن فرعها برجلها . وزَبَنَ به وزَبَنَت ولدها : دفعته عن ضرعها برجلها . وناقة زبُون : دفوع ، وزُبُنتناها وجلاها لأنها تزبينُ بها ؟ قال مُطرَبحُ :

ُغِيْسٌ خَنَابِسُ كَالَّهُنَّ مُصَدَّرُ ، عَهْدُ الزَّبُنَّةِ ، كَالْعَرِيشِ ، سَنْتِمُ

وناقة رُفُون وزَبُون : تضرب حالبها وتدفعه ، وقيل : هي التي إذا دنا منها حالبها رَبَنَتُه برجلها . وفي حديث علي ، عليه السلام : كالنّاب الضّوُّوسِ تَزْبِينُ برجلها أي تدفع . وفي حديث معاوية : وربما وَبَنَت فكسرت أنف حالبها . ويقال للناقة إذا كان من عادتها أن تدفع حالبها عن حلبها : زَبُون . والحرب تَزْبِينُ الناسَ إذا صدَ متهم . وحرب رَبُون : تَزْبِينُ الناسَ أي تَصَد مُهم وتدفعهم ، وحرب على التشبيه بالناقة ، وقيل : معناه أن بعض أهلها يدفع بعضها لكثرتهم . وإنه لذو رَبُّونة أي ذو دفع، يدفع بعضها لكثرتهم . وإنه لذو رَبُّونة أي ذو دفع، وقيل أي مانع للنّهم ؛ قال سَوّار بن المُضَرّب :

بِذَبْتِي الذَّمُّ عَن أَحْسَابِ قَوْمِي، وزَبُّوناتِ أَشْوَسَ تَيَّحانِ

والزَّبُونَةُ مَن الرجال: الشديد المانع لما وراء ظهره. ورجل فيه وَبُونة ، بتشديد الباء ، أي كبر. وتزابَن القومُ : تدافعوا . وزابَنَ الرجلَ : دافعه ؛ قال :

بمثلي زابَنِي حلماً ومَجْداً ، إذا النّقَت ِ المَجامعُ الخُطوبِ

وحَلَّ زَبِناً من قومه وزبِناً أي نَبِنْدَةً ، كأنه اندفع عن مكانهم ، ولا يكاد يستعمل إلا ظرفاً أو حالاً. والزَّابِنَة : الأَكَةُ التي شَرَعَت في الوادي وانعرَج عنها كأنها دفعته .

والزِّبْنِيَةُ : كل متمرَّد من الجن والإنس . والزِّبْنِيَة : الشديد ؛ عن السيراني ، وكلاهما من الدفع . والزَّبانِية : الذين يَزْ بِنِون الناسَ أي يدفعونهم ؛ قال حسان :

زَبَانِيَة طولَ أَبِياتِهم ، وخُور لدى الحرب في المعمَّمة

وقال قتادة : الزُّبانية عند العرب الشُّرَطُ ، وكله من الدُّفع ، وسمى بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها . وقوله تعالى : فلنسَدُ عُ ناديه سَنَدُ عُو الزَّبانية ؛ قال قتادة : فليدع ناديه حَيَّه وقومه ، فسندعو الزبانية قال: الزَّبانية في قول العرب الشُّرَط؟ قال الفراء : يقول الله عز وجل سندعو الزبانــة وهم يعملون بالأيدي والأرجل فهم أقوى ؛ قال الكسائي: واحد الزَّبانية زبنيُّ ، وقال الزجاج : الزَّبانية الغلاظ الشداد ، واحدهم زبنية ، وهم هؤلاء الملائكة الذين قال الله تعالى : عليها ملائكة غلاظ شداد"، وهم الزَّبانية . وروي عن ابن عباس في قوله تعالى : سندعو الزَّبانية ، قال : قال أبو جهل لئن رأيت محمداً يصلي -لأَطَأُنَّ على عنقه ، فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : لو فعله لأُخذته الملائكة عياناً ؛ وقال الأُخفش : قال بعضهم واحد الزبانية زَباني ، وقال بعضهم : زابن ، وقال بعضهم : زِبْنِيَة مثل عِفْرية ، قال : والعرب لا تكاد تعرف هذا وتجعَّله من الجمع الذي لا واحد له مثل أبابـيلَ وعَبادِيد .

والزِّبِّين : الدافع للأَخْبَثَينِ البول والغائط ؛ عن ابن الأعرابي ، وقيل : هو المسك لهما على كُرْه . وفي الحديث : خسة لا تقبل لهم صلاة : رجل طي بقوم

وهم له كارهون ، وامرأة " تبيت وزوجها عليها غضان، والجارية البالغة تصلي بغير خمار ، والعبد الآبق حتى يعود إلى مولاه ، والزّبين ب قال : الزّبين الدافع للأَخبين وهو بوزن السّبّقيل، وقيل : بل هو الزّنين ، بنونين ، وقد روي بالوجهين في الحديث ، والمشهور بالنون . وزَبَنت عنا هديئتك تَزْبينها زَبَنا : دفعتها وصرفتها ؟ قال اللحياني : حقيقتها صرفت هديتك ومعروفك عن جيرانك ومعارفك إلى غيرهم .

وزُبانی العقرب: قرناها ، وقیل: طرف قرنها ، وهما زُبانیان کأنها تدفع بهما . والزُبانی : کواکب' من المنازل علی شکل زُبانی العقرب . غیره : والزُبانیان کوکبان نیّران ، وهما قرنا العقرب ینزلهما القمر ، ابن کناسة : من کواکب العقرب زُبانیا العقرب ، وهما کوکبان متفر قان أمام الاکلیل بینهما قید و رُمنح أکبر من قامة الرجل ، والاکلیل بینهما قید کواکب معترضة غیر مستطیلة . قال أبو زید : یقال زُبانی وزُبانیان وزُبانیات النجم ، وزُبانی العقرب وزُبانیاها ، وهما قرناها ، وزُبانیات بوقوله أنشده ابن الأعرابی :

فِداك نِكُسُ لَا يَبِض حَجَرُهُ، مُغْرَّقُ العِرْضِ حَدَيدٌ مِمْطَرَهُ، في ليل كانون ِ سُديد ِ خَصَرُهُ، وقوله أنشده ابن الأعرابي :

عَضَّ بأطرافِ الزُّباني فَسَرُهُ

يقول: هو أقتلف ليس بمختون إلا ما قكص منه القكر ، وشبه قلفته بالزاباني ، قال: ويقال من ولد والقمر في العقرب فهو نحس ؛ قال ثعلب: اهذا القول يقال عن ابن الأعرابي ، وساً لنه عنه فأبي هذا القول وقال: لا ، ولكنه اللام الذي لا يطعم في الشتاء ، وإذا

عَضَ القمرُ بأطرافِ الزُّبانَى كان أَشَد البرد؛ وأَنشد: وليلة إحدَى اللَّيالِي العُرَّمِ ، بين الذَّراعَيْنِ وبين المِرْزَمِ ، تَهُمُ فيها العَنْزُ بالتَّكَلُمْ

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن المُزابنة ورَخُّصَ في العَرايا ؛ والمُزابنة : بيع الرفطَّت على رؤوسُ النخل بالتمر كملًا ، وكذلك كل ثمر بيع على شجره بثمر كيلًا، وأصله من الزَّبْن الذي هو الدفع ، وإنما نهى عنــه لأن الثمر بالثمر لا يجوز إلا مثلًا عمل ، فهذا مجهول لا بعلم أيهما أكثر ، ولأنه بيع مُجازئة من غير كيل ولا وزن ، ولأن السَّعَسُن إذا وقف افعه على الغَّسُن أَراد المفون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يُمْضيه فترَابَنا فتدافعا واختصا ، وإن أحدهما إذا ندم زَبَنَ صاحبه عما عقد علمه أى دفعه ؛ قال ابن الأثير : كأن كل واحد من المتابعين مَزُّبن صاحبَه عن حقه بما يزداد منه ، وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغين وألجهالة ، وروي عن مالكِ أنه قال: المُزابِنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا عبده ولا وزنه بيع شيء مسمى من الكيل والوزن والعدد .

وأخذت زِبْني من الطعام أي حاجتي .

ومَقام زَبُنُ إِذَا كَانَ ضَيْقاً لا يُستطيع الإنسان أَن يقوم عليه في ضِيقه وزَكَتْهِ ؛ قال :

> ومَنْهُلِ أَوْرُدَنِيهِ لَـُزْنَ غيرِ نَسيرٍ ، ومَقامٍ زَبْنَ كَفَيْنَهُ ، ولم أَكُنْ ذا وَهُن

> > وقال مُرَقَّش :

ومنزل زَبْن ما أُربِد مَبيتَه ، كَأْنِيَ به ، من شِدَّة الرَّوْع ، آنِسُ

ابن مُشَرِّرُمَة : ما بها زَبِينَ أَي لِيس بها أحد . والزَّبُّونة والزُّبُّونة ، بفتح الزاي وضمها وشد الباء فيهما جميعاً : العُنْثَق ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : ويقال مُخذَّ بقرَّ دنِه وبَزَ بُثُونَتِه أَي بعنُقه .

وبنو زَبِينَهُ : حَيْ ، النسب إليه زَباني على غير قياس ؛ حكاه سيبويه كأنهم أبدلوا الألف مكان الياء في زَبِينِينِي . والحزيمَانِ والزَّبِينِتانِ : من باهلة ابن عمرو بن ثقلبة ؛ وهما حَزيمَة وزَبِينَة '؟ قال أبو مَعْدَان الْباهلي :

جاء الحَزامُ والزَّبائِنُ دُلُدُلاً ،
لا سابقین ولا مع القُطَّانِ
فعَجِبْتُ مَن عَوْف وماذا كُلُّفَتْ،
وتَجِيهُ عَوْف آ آخر الرِّكْبانِ

قال الجوهري : وأما الزَّبُون للغيِّ والحَرِيف فليس من كلام أهل البادية . وزَبَّانُ : اسم رجل .

زين: الزّينتون: معروف ، والنون فيه زائدة ، وهو مثل قَيْعُون من القاع ، كذلك الزيتون شجر الزيت، وهو الدّهْن، وأرض كثيرة الزيتون على هذا فيمول مادّة على حِيالها ، والأكثر فَعْلُون من الزيت، وهو مذكور في بابه .

زحن: زَحَنَ عن مكانه يَزْحَنُ زَحْناً: تحرّك . وزَحَنه عن مكانه: أزاله عنه. قال الأزهري: زَحَن وزَحَل واحد ، والنون مبدلة من اللام . ابن دريد: الزّحْن الحركة . ورجل زُحَن ": قصير بطين ، وامرأة زرْحَنة . وتزَحَّن عن أمره: أبطاً . ولهم زَحْنة أي شغل ببطه . ورجل زِيْحَنَّة ": متباطى عند الحاجة تُطلب إله ؛ وأنشد:

إذا ما التَوَى الزَّمِحَنَّةُ المُتَآذِفُ

وزَحَنَ الرجلُ يَزْحَنُ وتَزَحَّن تَزَحَّناً : وهو بُطؤه

عن أمره وعمله ، قال : وإذا أراد رَحِيلًا فعُرَضُ له 'شَعْلُ فَبَطُنُ ، والتَّزَحُّنُ : التَّقَبُّض . ابن الأَعرابي : الزَّحْنَةُ القافلة بِثَقَلَهِا وتَبُاعها وحَشَمَها . والزَّحْنَة : منعطف الوادي . ويَبَاعها وحَشَمها . والزَّحْنَة : منعطف الوادي . ويقال : تَزَحَّنَ عن الشيء إذا فعله مع كراهية له.

زخن : زَخِنَ الرجلُ زَخَناً : تغير وجُهُهُ من َحزَ نَ أُو مَرَض .

زَرْبِينُ الحَابِيةَ : مَبُزَكُما .

زرجن : الزَّرَجُون : الماء الصافي يَسْنَنَقِع في الجبل ، عربي صحيح . والزَّرَجُون ، بالتحريك : الكرْم ؛ قال دُكَين بن رجاء ، وقيل هي لمنظور بن حَبَّة :

> كأن ، باليُر نـّا المُعــلول ِ، ماءَ دوالي زرَجُون مِيل ِ

قال الأصمعي : هي فارسية معر"بة أي لون الذهب ، وقيل : وقيل : هو صبغ أحمر ؛ قاله الجَرْميُّ ، وقيل : الزَّرَجون قُنْضُبان الكرم ، بلغة أهل الطائف وأهل الغَوْر ؛ قال الشاعر :

ُبِدِّلُوا ُمن مَنَابِتِ الشَّيْحِ وَالْإِذْ خَرِ ، تِبِناً وَيَانِعاً زَرَجُوناا

وقال أبو حنيفة: الزَّرَجُون القضيب يغرس من قضبان الكرم ؛ وأنشد:

إليك ، أمير المؤمنين ، بَعَنْتُهُا من الرَّمل تَنْوي مَنبت الزَّرَجونِ

يعني بمنبت الزّرَجون الشأم لأنها أكثر البلاد عنباً ؟ كل ذلك عن أبي حنيفة . والزّرَجون : الحير . قال السيرافي : هو فارسي معرّب ، شبه لونها بلون الذهب لأن زَرْ بالفارسية الذهب ، وجُون اللّوْن ، وهم بما ١٠ قوله « بدلوا من منابت النح » قال الصاغاني : يعني أنهم هاجروا الى ربف الشام.

يعكسون المضاف والمضاف إليه عن وضع العرب ؟ قال ابن سيده وقول الشاعر :

> هل تَعْرِفُ الدارَ لأَمَّ الحَزْرَجِ منها، فَظِيَلْتَ البومَ كَالمُزْرَجِ

فإنه أراد الذي شرب الزرجُون ، وهي الحمر ، فاشتق من الزرجون فعلا ، وكان قياسه على هذا أن يقول كالمُزر جون ، من حيث كانت النون في زرجُون قياسها أن تكون أصلا ، لأنها بإزاء السين من قربوس، ولكن العرب إذا اشتقت من الأعجمي خلطت فيه . وذكر الأزهري في ترجمة زرج قال : الزرجُون الحمر ، ويقال : شجرتها . ابن شميل : الزرجُون شجر العنب ، كل شجرة زرجونة ؛ قال شهر : أراها فارسة معربة ذردقون ، قال : وليست بمعروفة في أسهاء الحمر ؛ غيره: زركون الحصيرت الكاف جيماً ، يريدون لون الذهب .

**زردن:** التهذيب في الرباعي: ابن الأعرابي الكَيْنة لحمة داخل الزّرَدانِ ، والزّرْبُنةُ خلفها لحمة أخرى .

ورفن: الزُّرْ فَينُ: جماعة الناس. والزُّرْ فين والزِّرِ فين:
حلقة الباب، لفتان؛ قال أبو منصور: والصواب
زرْ فين، بالكسر، على بناء فيعليل، وليس في كلامهم
فُعليل. الجوهري: الزُّرْ فين والزِّرْ فين فارسي معرب.
وقد زَرْ فَن صُدْ غه: كلمة مولئدة. وفي الحديث:
كانت درْع رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ذات
زرافين إذا عليقت بزرافينها سترت، وإذا أرسلت
مست الأرض.

زرمن: التهذيب في الرباعي: ابن شميل الزّرامين الحكتّى. زعن : النهاية لابن الأَثير : في حديث عثان وفي رواية في حديث عمرو بن العاص أَردتَ أَن تُبُكّغ الناس ١ قوله « غيره زركون »عبارة التهذيب: وقال غيره، أي غير شمر، معربة زركون .

عني مقالة " يَوْ عَنُونَ إليها أي يميلون ؛ قال ابن الأثير: يقال زَعَن إلى الشيء إذا مال إليه ؛ قال أبو موسى : أظنه يركنون إليها فصحف، قال ابن الأثير: الأقرب إلى التصحيف أن يكون يُذْعِنُون مِن الإذعان، وهو الانقياد ، فعداها بإلى بمعنى اللام ، وأما يركنون فما أبعدها من يَوْعَنُون .

زِفن : الزَّفْنُنُ : الرَّقْشُ، زَفَنَ تَزُّفْنُ زَفْنُا، وهو شبيه بالرقص . وفي حديث فاطمة ، علمها السلام : أنها كانت تَزْفُنُ للحَسن أَى تُرَقِّصُه ، وأصل الرَّفْن اللعب والدُّفْع ؛ ومنه حديث عائشة، رضي الله عنها: قَدَمَ وفد الحيشة فجعلوا تَز فنون ويلعبون أي يرقصون ؛ ومنه حديث عبد الله بن عمرو : إن الله أنزل الحق ليُذهب به الباطلَ ويُبطل بـ اللعبَ والزُّفْنُ والزُّمَّاراتِ والمَزاهر َ والكنَّارات ؛ قال ابن الأثير : ساق هذه الألفاظ سباقاً واحداً . والزَّفْين والزُّفْنُن ، بلغة عمان كلاهما : نُظلَّة بتخذونها فوق سُطوحهم تقمهم ومسد النحر أي حَرَّه ونـداه . والزِّفْنُ : عَسيب من عُسُب النَّخل يضم بعضه إلى بعض شبيه بالحصير المَر مول، قبل: هي لغة أز ديَّة . والزِّبْفَنُ : الشديد . ورجل فيه إزْ فَنَة أَى حركة . ورجل إزفنة : متحراك ، مثل به سيبويه وفسره السيرافي. ورجل زِيَفْنُ إذا كان شديداً خفيفاً ؛وأنشد: إذا رأنتُ كَنْكُماً زَيَفْنَا ،

إذا رأيت كَبْكباً زِيَفْنا ،
فادعُ الذي منهم بعمرٍ و يُكنى
والكَبْكبُ : الشديد . وقوس زَيزَ فون : 'مصوَّتة عند التحريك ؛ قال أمية بن أبي عائذ :

مطاريح بالوَعْثِ مَرَ الحُشُو رِ ، هاجَر ْنَ رَمَّاحة ۖ زَيْزَفُونا٢

١ قوله: وهو شبيه بالرقس، بمد قوله: الرّ فن: الرقس؛ هكذا في الأصل.
 ٢ قوله « مطاريح بالوعث الخ » تقدم في مادة حشر ضبطه بفير ذلك،
 وما هنا موافق لضبط نسخة من التكملة للصاغاني كتبت في حياته.

قال ابن جني: هي في ظاهر الأمر فَيْفَعول من الزَّفْن لأنه ضرب من الحركة مع صوت ، وقد يجوز أن يكون زَيْزَفون رباعيًّا قريباً من لفظ الزَّفْن ؛ قال ابن بري : ومثله في الوزن دَيْدَبُون ، قال : ووزنه فيعلول ، الياء زائدة . النضر : ناقة زَفُون وزَبُون، وهي التي إذا دنا منها حالبها زَبَنَتْه برجلها ، وقد وقاتت فلاناً فزَّفَنَني وزَبَنَني .

وإِذْ فَنَةُ ؛ اسم رجل ؛ عن كراع . ورجل زِيْفَنُ : طويل . وزَيْفَنُ وزَوْفَنُ : اسمان .

زقن : زَقَنَ الحِمْلَ يَزْقُنه زَقْناً : حمله . وأَزْقَنَهُ على الحِمْل : أَعَانه . ابن الأعرابي: أَزْقَنَ زيد عمراً إذا أَعَانه على حِمْله لينهض ، ومثله أَبْطَعَه وأَبْدَعَه وعَدَّله وأوَّنه وأَسْمَغَه وأناه وبَواه وحَوَّله ، كله على واحد .

وَكُن : زَكِنَ الْحَبُر وَ كَنا ، بالتحريك ، وأَوْ كنه : علمه ، وأَوْ كنه غيره ، وقبل : هو الظن الذي هو عندك كاليقين ، وقبل : الزّكن ُ طرف من الظن . غيره : الزّكن ُ ، بالتحريك ، التفرس والظن يقال : فيره : الزّكن ُ ، بالتحريك ، التفرس والظن يقال الله وَكَن ُ وقد أَوْ كنته ، وإن كانت العامة قد أُولِمِت وَكَن ُ وقد أَوْ كنته ، وإن كانت العامة قد أُولِمِت به ، وإنما يقال أَوْ كنت ُ بمنى به ، وإنما يقال ابن بري : حكى الحليل أَوْ كنت ُ بمنى ظننت فأصبت ، قال : يقال رجل مُوْ كن ُ إذا كان يظن فيصيب ، والأفصح زّكنت ، بغير ألف ، وأنكر ابن قتيبة زّكنت ُ بمنى ظننت . وحكى أبو زيد قال : يقال زّكنت منى ، قال : يقال زّكنت منى ، قال : يقال زّكنت منى ، قال : وهو الظن الذي يكون عندك كاليقين وإن لم تخبر به ، وقال غيره : الزّكن ألحافظ ، وقيل : زّكنت به به الأمر وأوْ كنت وأدب تو هنه وظننه . وفي نوادر

الأعراب: هذا الجيش يُزاكِن ألفاً ويُناظِر ألفاً أي يُقارب. الليث: الإز كان أن تُر كِن شيئاً بالظن فتُصب ، تقول: أز كنت إز كاناً . اللحياني: هي الز كانة والز كانية . أبو زيد: زكنت الرجل أز كنة زكنة إذ الخنت به شيئاً ، وأز كنت الرجل إز كاناً: أفهمته حتى زكنة فهمة فهماً. وأز كنة عيره: أعلمه . يقال: زكنته ، بالكسر ، أز كنه زكناً ، بالتحريك ، أي علمته . قال ابن الأعرابي: زكناً ، بالتحريك ، أي علمته . قال ابن الأعرابي: زكن الشيء علمة وأز كنه ظنه ، وقيل: زكنة فهمه ، وأز كنه غير ، أفهمه . الأصعي: يقال زكنت من فلان كذا أي علمته ؛ وقول قعنب بن أم صاحب: ولن يُواجع قلم و دهم أبداً ،

ولن 'يُواجِعَ قَـَلْنِي وُ'دُهُم أَبِـداً ، زَكِنْتُ منهم على مثل ِ الذي زَكِنُوا

عدّاه بعلى لأن فيه معنى اطلّعَت من كأنه قال اطلعت منهم على مثل الذي اطلعوا عليه مني وقال الجوهري : قوله على مقحمة ". أبو زيد : زكنت منه مثل الذي زكنة مني وأنا أز كنه ذكناً ، وهو الظن الذي يكون عندك بمنزلة اليقين ، وإن لم يخبرك به أحد . قال أبو الصّقر : زكنت من الرجل مثل الذي زكن ، تقول علمت منه مثل ما علم مني .قال أبو بكر: التربين التشبيه والظانون التي تقع في النفوس ؟ وأنشد :

يا أَيُّهِـذَا الكَاشِرُ النُّزَكِّنُ ، أَعْلِنْ بَمَا تُنْخُفِي ، فإني مُعْلِنُ

اليَزيدي ؛ : زَكِنْت ُ بغلان كذا وأَزْكَنْت ُ أَي ظننت . الأصمعي ؛ التَّزْكُن التشبيه ؛ يقال : زَكَنَ عليهم ولَبَّس َ . وفي ذكر عليهم ولَبَّس َ . وفي ذكر إياس بن معاوية المزني قاضي البصرة يضرب به المثل في الذكاء ، قال بعضهم : هو أَزْكَن ُ من إياس ؛ الزَّكَن ُ

والإز كان : الفطئة والحد س الصادق. يقال : رَكِنْت منه كذا زَكَنْ أوز كانة وأز كنته . وبنو فلان يُواكِنُون بني فلان مُزاكنة أي يُدانونهم ويُثافِنونهم إذا كانوا يَسْتَخْصُونهم . ابن شميل : زَكِنَ فلان إلى فلان إذا ما لجأ إليه وخالطه وكان معه ، يَوْكَنُ زُكُوناً . وزَكِنَ فلان من فلان زَكَناً أي ظن به ظناً . وزَكِنَ فلان من فلان زَكَناً أي ظن به ظناً . وزَكِنَ منه عداوة أي عرفتها منه. وقد زَكِنْتُ أنه رجل سَوْء أي علمت .

زمن : الزَّمَن ُ والزَّمان ُ : اسم لقليل الوقت وكثيره ، وفي المحكم:الزَّمَنُ والزَّمانُ العَصْرُ ، والجمع أزَّمُن وأزَّمان وأزَّمنة . وزَمَن وامن بن شديد . وأزَّمَن الشيءُ : طال عليـه الزُّمـان ، والاسم من ذلك الزَّمَن' والزُّمْنَــَة ؛ عن ابن الأعرابي . وأزْمَـنَ بالمكان : أقام به زَمَاناً ، وعامله مُزامنة وزَمَاناً من الزَّمَن ؛ الأَخيرة عن اللحياني . وقال شمر : الدُّهُر والزُّمان واحد؛قال أبو الهيثم : أخطأ شهر ، الزُّمانُ زمان ُ الرُّطَب والفاكهة وزمان ُ الحرُّ والبود، قال: وبكون الزمان شهرين إلى ستة أشهر ، قال:والدُّهُرُ لا ينقطع ؛ قال أبو منصور : الدَّهْرُ عند الغرب يقع على وقت الزمان من الأزُّمنة وعلى مُدَّة الدنيا كلما، قال : وسمعت غير وأحد من العرب يقول أقمنــا بموضع كذا وعلى ماء كذا دهر ] ، وإن هذا البلد لا مجملنا دهراً طويلًا ، والزمان يقع على الفَصل من فصول السنة وعلى مُدَّة ولاية الرجل وما أشبهه . وفي الحديث عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال لعَجوزٍ تَحَفَّى بها في السؤال وقال : كانت تأتينا أزَّمــانَ خديجة ؛ أراد حياتها ، ثم قال : وإنَّ حُسْنَ العهد من الإيمان . واستأجرته مُزامنة وزَمَاناً ؟ عنه أبضًا، كما يقال مُشاهرة من الشهر. وما لقيته مُذ زَمَنةِ أي

زَمَان . وَالزَّمَنَة : البُرْهة . وأَقَام زَمَنَة \ ، بفتح الزاي؛عن اللحياني ، أي زَمَنَاً . ولقيته ذات الزُّمَيْن أي في ساعة لها أعداد ، يريد بذلك تَراخي الوقت، كما يقال : لقيته ذات العُورَيْم أي بين الأعوام .

والزّمن ُ: ذو الزّمانة . والزّمانة ُ: آفة في الحيوانات. ورجل زَمِن ٌ أي مُبْتَلِلّي بَيِّن ُ الزّمانة . والزّمانة : والزّمانة : فهو العاهة ؛ زَمِن َ يَزْمَن ُ زَمَنا ً وزُمْنة وزَمانة ، فهو زَمِن ، والجمع زَمِنون ، وزَمِين ، والجمع زَمَني لأنه جنس للبلايا التي يصابون بها ويدخلون فيها وهم لها كارهون ، فطابق باب فعيل الذي بمعني مفعول ، وتكسيره على هذا البناء نحو جريح وجر ْحَى وكليم وكليم وكليم . والزّمانة أيضاً : الحنه الأبه ، وقد روي بيت ابن عُلْبة :

ولكن عَرَانَيْ من هَواك زَمَانَة "، كَمَا كُنت ُ أَلْـ قَى منك إذ أَنَا مُطـٰلـَـق ُ

وقوله في الحديث : إذا تقارب الزمان ُ لم تَكَدُّ رؤياً المؤمن تَكَدُّ رؤياً المؤمن تَكَدُّ رؤياً والمؤمن تَكذب ؟ قال ابن الأثير : أراد استواء الليل والنهار واعتدالهما ، وقيل : أراد قُرْبَ انتهاء أَمَدِ الدنيا . والزمان يقع على جميع الدهر وبعضه .

وز مّان ' ، بكسر الزاي ؛ أبو حي " من بكر ، وهو زمّان ' ، بكسر الزاي ؛ أبو حي " من بكر ، وهو زمّان بن تميم الله بن عُكابة بن صَعْب بن علي " بن بكر بن وائل ، ومنهم الفند ' الزّمّاني ' ؟ قال او حملها ابن بري : زمّان فعلان من زَمَمَت ' ، قال : وحملها على الزيادة أولى ، فينبغي أن تذكر في فصل زَمَمَ ، قال : ويدلك على زيادة النون امتناع صرفه في قولك من بني زمّان .

١ قوله « وأقام زمنة الغ » ضبطه المجد والصاغاني بالتحريك .
٢ قوله « ومنهم الفند الزماني » هذه عبارة الجوهري ، وفي التكملة ومادة ش ه ل من القاموس: أن اسمه شهل بالشين المعجمة ، ابن شيبان بن ربيمة بن زمان بن مالك بن صعب بن علي بن بكر بن وائل .قال الشارح وسياق نسب زمان بن تم الله صعيح في ذاته إغا كون الفند منهم سهو لان الفند من بن مازن .

وْمَحْن : الزَّامَخْنُ والزَّامَخْنَةُ : السِّيَّءُ الخُلْتُق .

زن : زَنَه بالخير زَنتًا وأَزَنَه : ظنَّه به أَو التَّهَمه . وأَزْنَنْتُه بشيء : انتهَمْتُه به ؟ وقال حَضْرَمَيّ بن عامر :

# إن كنت أزنننني بها كذباً عَجلا عَجلا

وقال اللحياني: أز نكنت عال وبعلم ونجير أي ظننته به ، قال : وكلام العامة ز نكنته ، وهو خطأ . ويقال : فلان نو وكلام العامة ز نكنته ، وهد أز نكنت بكذا من الشر" ، ولا يكون الإز نان في الحير ، قال : ولا يقال ز نكنت بكذا بغير ألف . وفي حديث ابن عباس يصف علياً ، وفي الله عنهما : ما رأيت رئيساً عبر با نون به أي يتهم عشاكلته يقال : ز نه بكذا وأز نته إذا انتهمه وظنة فيه . وفي حديث الأنصاد وتسويدهم جك بن قيس : إنا لنز نته بالبخل أي وتسويدهم جك بن قيس : إنا لنز نته بالبخل أي نتهم به . وفي الحديث الآخر : فتي من قريش يُون نتهم بشرب الحمر ؛ وفي شعر حسان في عائشة ، رضي بشرب الخمر ؛ وفي شعر حسان في عائشة ، رضي الله عنها :

حَصَانُ رَزَانٌ مَا نُوْنُ بُو بِيةٍ

ويقال : ما ﴿ زَنَنَ ﴿ أَي ضيق قليل ، ومياه زَنَنَ ۗ ؛ قال الشَّاعر :

> ثم استغاثئوا بماءٍ لا رِشَاءَ له من ماء لينَهَ ، لا مِلْنح ولاز َنَن ُ

ويقال: الماءُ الزَّانَنُ الطَّنَّدُونُ الذي لا يُدُّرَى أَفِيهِ ماءُ أَم لا .

والزُّنْتَنُ وَالزُّنْتِيءُ والزُّنْتَاء : الضَّيِّق . وزَنُّ عصَمُهُ إذا بس ؛ وأنشد:

> نَبَهْنَ مُنِيْمُوناً لها فأنّا ، وقامَ يَشْكُو عَصَباً قد زَنّا

وأنشد ابن بري هذا البيت مستشهداً به على زَنَّ الرجلُ استرخت مفاصله . والزَّنْ : الدَّوْسَرُ ١ ؟ عن أبي حنيفة . ابن الأعرابي : النَّزْنينُ الدوامُ على أكل الزَّنْ ، وهو الحُلُلُرُ ، والحُلُلُرُ : الماشُ . وفي الحديث : لا يقبل الله صلاة النِّنْ العبد الآبق ولا صلاة الزَّنْ ين الله ابن الأعرابي : هو الحاقنُ . يقال : زَنَّ فذَنَ أي حَقَنَ العَمَلَر ، وقيل : هو الذي يدافع الأَخْبَثَين ، وفي رواية : لا يُصلُّ أحدكم وهو زنتين . وفي الحديث الآخر : لا يؤمنَّ لا يُصلُّ أَحدكم وهو زنتين . وفي الحديث الآخر : لا يؤمنَّ الرجلُ استرخت مفاصله ؛ قال الراجز :

# حَسَّبَه من اللَّبَنَ اللَّبَنَ إِذَ رآهُ قَلَ وزَنَ ٢

اللَّان : مصدر لَسِنَت عُنْقه من الوِسادة ، وحَسَّبَه : وضع تحت رأسه بِحُسْبَة ، وهي وسادة من أدَم . وأبو زَنْتَه : كنية القرد .

١ قوله « الدوسر » هو نبت ينبت في أضاف الزرع وهو في خلفته
 غير أنه يجاوز الزرع وله سنبل وحب ضاوي دقيق أسمر يختلط بالبر.
 ٢ قوله « إذ رآه النع » هكذا في الاصل .

قال محمد بن حبيب: قالت أعرابية لابن الأعرابي إنك تَرَ ُونُنا إذا طَلَعَت كأنك هلال في غير سمان ١٠ قال : تَرَ ُوننا وتَرَ بِنننا واحد . والزُّونَة : كالزَّينة في بعض اللغات .

ورجل زَوْن وزُون : قصیر ، والفتح أعرف. وامرأة زورنة : قصیرة. ورجل زورن ، بالتشدید ، أي قصیر. والزاورند ك : نورند ك علم التالي التالي التالي الآن وزنه فَمَنْدَى ، وإنما ذكره لموافقته معنى زورنة ؛ وقال : ورمعنا التالي ، وإنما ذكره التالي التالي التالي التالي التالي التالي ورمعنا ورمعنا التالي الت

ابن الأعرابي: الزّوَنزَى الرجل ذو الأبّهة والحبّر الذي يرى في نفسه ما لا يواه غيره ، وهو المتكبر والزّوَنكُ: المُنختال في مشيّبته الناظر في عطفينه يرى أن عنده خيراً وليس عنده ذلك؛ قال أبو منصور: وقد شدده بعضهم فقال رجل زَوَنكُ ، والأصل في هذا الزّونَ ، غزيدت الكاف وترك التشديد: ابن الأعرابي: الزّونة المرأة العاقلة ٢ . والزّونة : المرأة القصيرة . والزّان : النشيم ، وروى الفراء عن الدُّبيرية قالت : الزّان التُخَهة ؛ وأنشدت :

مُصَحَّحٌ لبس بَشكو الزّانَ خَنْلَـتُهُ، ولا يُخافُ على أَمعائه العَرَبُ وروى ثعلب أن ابن الأعرابي أنشده :

تَرَى الزَّوَ نَـٰزَى منهمُ ذَا البُرِ دَين ، يَرْمِيه سَوَّارُ الكَرَى فِي العَيْنَين، بين الجحاجَينِ وبين المَــُأْقَـٰيْن

والزُّونُ : الصَّنم ، وهو بالفارسية زون ، بشم الزاي الشينَ ؟ قال حميد :

١ قوله « في غير سمان » كذا بالاصل من غير نقط هنا وفيا يأتي .
 ٢ قوله «الرونة النع» ضبطها المجد بالضم ونس الصاغاني على أنها بالفتح.
 ٣ قوله : بشم الزاي الشين اي ان الزاي تلفظ وفي لفظها شيء من لفظ الشين .

ذات المَحُوسِ عَكَفَت الزُّونِ والزُّون : موضع تجمع فيه الأنْصاب وتُنْصَب ؟ قال رؤية :

وَهُنَانَةَ كَالزُّونِ 'يجِنْلَى صَنَّمَهُ والزُّونَ : الصنم ، وكل ما عُبد من دون الله والثُّغذ إلهاً فهو زُون ٌ وزُور ؛ قال جربو :

> يَمْشِي بها البَقَرُ المَوْشِيُ أَكْثُرُ عُهُ ، مَشْنِيَ الهَرَابِذِ تَبْغِي بِيعَةَ الزُّونِ وهو مثل الزُّور ، والله أعلم .

زين : الزَّيْنُ : خَلَافُ الشَّيْنَ ، وجمعه أَزْيَانَ ؛ قال حمد بن ثور :

> تَصِيدُ الجَلِيسَ بأَزْ يانِها ودَلِّ أَجابِتْ علىه الرُّقَى

زانه زَيْناً وأَزَانه وأَزْيِنَهُ، على الأصل، وتَزَيِّنَ هو واز دانَ معنى ، وهو افتعل من الزِّنة إلاَّ أن الناء لماً لانَ مخرحها ولَم توافق الزاي لشدتها ، أبدلوا منها دالًا، فهو 'مز'دان''، وإن أدغبت قلت مُزَّان ، وتصغير مُزْ دان مُزَيَّنُ ، مثل مُخَيَّر تصغير مُختار ، ومُزَيَّن إِن عَوَّضْتَ كَمَا تقول في الجمع مَزَانُ ومَزَابِين . و في حديث خُزَيَة : ما منعني أن لا أكون مُزْداناً بإعلانك أي مُتَزَيِّناً باعلان أمرك ، وهو مُفتَعَلُّ من الزينة ، فأبدل التاء دالاً لأجل الزاي . قال الأَزهري: سنعت صبيًّا من بني عُقيل يقول لآخر: وجهي زَيْن ووجهك سَيْن " ؛ أواد أنه صبيح الوجه وأن الآخر قبيحه ، قال : والتقدير وجهى ذو زَيْن ووجهك ذو تشنّن ، فنعتهما بالمصدر كما يقال رجل صَوْمٌ وعَدُّلُ أَي ذُو عَدَلَ . ويقالَ : زَانَهُ الحُسْنُ ۗ تَزينه زَيْناً . قال محمد بن حسب : قالت أعرابــة لان الأعرابي إنك تَزُونُنا إذا طلعت كأنك هلال في

غير سمان، قال: تَزْوْنُنا وتَزِينُنا واحدُ ، وزانَهُ وَزَيَّنَهُ بِمِنْي ؛ وقال المجنون :

فيا رَبِّ ، إِذْ صَيَّرْتَ لِللَّى لِيَّ الْمَوَى ، فزرتْ لِعَيْنَيْهَا كَمَّا زَنْتُهَا لِيَا

وفي حديث شُرَيح : أنه كان يُجِينُ من الزِّينة ويَرَ ُدُّ من الكذب ؛ يريد تَزَّينِ السلعة للبيع من غير تدليس ولا كذب في نسبتها أو في صفتها . ورجل مُزَيَّن أي مُقَدَّدُ الشعر ، والحَجَّامُ مُزَيِّن ؛ وقول ابن عَمْدَل الشاعر :

> أَجِئْتُ على بَغْلُ تَزُنْقُكُ تِسْعَةُ ، كَأَنْكُ دِيكُ مَائِلُ الزَّبْنَ أَعْوَرُ ؟

بعنى عُرْفه . وتَزَيَّنَت الأرضُ بالنبات وازَّيَّنَتُ واز دانت از دیاناً وتَزَیّنت واز یُنت واز یَنّت واز یَأنّت ٔ وأز يننَت أي حَسننت وبهُ حَتْ ، وقد قرأ الأعرج لهذه الأخيرة . وقيالوا : إذا طلعت الجَبْهة تزينت النخلة . التهذيب : الزاينة اسم جامع لكل شيء يُتَزَيَّن به . والزِّينَةُ : ما يتزن به . ويومُ الزِّينة : العيدُ.. وتقول : أَزْيَنَتِ الأَرضُ بِعُشْبِهَا وَازَّيْنَتُ مِثْلُهُ ، وأَصله تَزَيِّنَت ، فسكنت الناء وأُدغمت في الزاي واجتلبت الألف ليصح الابتداء . وفي حديث الاستسقاء قال: اللهم أنزل علينا في أرضنا زينتها أي نَاتُهَا الذي ثُوْ تُنْهَا . وفي الحديث : زُيِّنُوا القرآن بأصواتكم ؛ ابن الأثير : قيل هو مقلوب أي زينوا أَصُواتِكُمْ بِالقِرآنُ ، والمعنى الْهَجُوا بقراءته وتَزَيَّنُوا به ، وليس ذلك على نطريب القول والتحزين كقوله: اليس منا من لم يَتَغَنُّ بالقرآنَ أَي يَلْهُمَجُ بِتلاوته كما يَلْهُج سائر الناس بالغناء والطُّرب ، قال هكذا قال الهَرَو يّ والحَطَّابي ومن تَقَدُّمهما ، وقال آخرون: لا حاجة إلى القلب ، وإنما معنــاه الحث على الترتيل

الذي أمر به في قوله تعالى : ورَ تَـلُّ القرآنُ تُوتَمَلُّا ؟ فَكُأْنَ الزِّينَةُ للبُرَاتِيلُ لا للقرآنُ ، كما يقال : ويل للشعر من رواية السُّوء ، فهو راجع إلى الراوى لا الشعر ، فكأنه تنبيه للمقصر في الرواية على مــا يعاب عليه من اللحن والتصحيف وسوء الأداء وحث لغيره على التوقى من ذلك ، فكذلك قوله : زينوا القرآن بأصواتكم ، يدل على ما 'يزَيّن' من الترتيل والتدبر ومراعاة الإعراب ، وقيل : أراد بالقرآن القراءة، وهو مصدر قرأً يقرأ قراءة وقُر ْ آناً أي زينوا قراءتكم القرآن بأصواتكم ، قال : ويشهد لصعة هـذا وأنْ القلب لا وجه له حديث أبي موسى : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، اسْتَمع إلى قراءته فقال : لقد أُوتيت مز ماراً من مزامير آل داود ، فقـال : لو علمت ُ أَنْكُ تَسْمِع لِحَبَّر ثُهُ لَكُ تَحْبِيراً أَي حَسَّنَت قراءتُه وزينتها ، ويؤيد ذلك تأييد آلا شبهة فيه حديث ابن عباس : أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : لكل شيء حلية وحلية القرآن حين الصوت. والزِّينَةُ والزُّونَةِ : اسم جامع لما تُزُرِّينَ به ، قلبت الكسرة ضمة فانقلبت الباء واوآ . وقوله عز وجل : ولا يُبُدينَ زينَتَهن إلا ما ظهر منها ؛ معناه لا يبدين الزينة الباطنة كالمخنقة والخلئضال والدممكج والسُّوار والذي يظهر هو الثياب والوجمه . وقوله عز وجل : فخرج على قومه في زينته ؟ قال الزجاج : جاء في التفسير أنه خرج هو وأصحابه وعليهم وعلى الحيل الأرجُوَانُ ، وقيل : كان عليهم وعلى خيلهم الدِّياجُ الأَحمرِ . وامرأَة زَائنُ : مُتَزَيِّنَة .

والزُّون : موضع تجمع فيه الأصنام وتُنصَبُ وتُنوَيَن . والزُّون : كل شيء يتخذ رَبًّا ويعبد من دون الله عز وجل لأنه يُزَيِّن ، والله أعلم .

#### فصل السن المهلة

سبن: السّبَنية : ضرّب من الثياب تتخذ من مُشاقة الكتان أَغلَظ ما يكون ، وقيل : منسوبة إلى موضع بناحية المغرب يقال له سَبَن ، ومنهم من يهمزها فيقول السّبَنيئة ؛ قال ابن سيده : وبالجملة فإني لا أحسبها عربية . وأسبن إذا دام على السّبَنيّات ، وهي ضرب من الثياب . وفي حديث أبي بُر دة في تفسير الثياب القسّيّة قال : فلما رأبت السّبَني عرفت أنها هي .

ابن الأعرابي: الأسبّانُ المُقانعُ الرِّقاقُ .

ستن : ابن الأعرابي : الأستان أصل الشجر . ابن سيده: الأستن أصول الشجر البالي ، واحدته أَسْنَنَه . وقال أبو حنيفة : الأستن ، على وزن أحمر ، شجر يفشو في منابته ويكثر ، وإذا نظر الناظر إليه من بُعْد شبه بشُغُوص الناس ؛ قال النابغة :

تَحيدُ عِن أَسْتَن سُودٍ أَسَافَلُه ، مِثْلُ الإِمَاءِ الغَوادِي تَحْمِلُ الحُنْزُ مَا

ويروى : مشي الإماء الغوادي . ابن الأعرابي : أَسْتَنَ الرجلُ وأَسْنَتَ إذا دخل في السَّنة . قال : والأبنة في القضيب إذا كانت تَخْفَى فهي الأَسْتَنُ .

سجن: السّبّونُ : الحَبُسُ . والسّبّونُ ، بالفتح : المصدر . سَجَنَه يَسْجُنُه سَجْناً أي حبسه . وفي بعض القراءة : قال رب السّبّونُ أحب إلى . والسّبّونُ ؛ المسّجن أحب إلى . والسّبّونُ أحب إلى ، وفي بعض القراءة : قال رب السّبّونُ أحب إلى ، فمن كسر السين فهو المستجنس وهو المستبن ، فمن كسر السين فهو المستجنس وهو المم ، ومن فتح السين فهو مصدر سبّجنه سبّجناً . وفي الحديث : ما شيء أحق بطنول سبّعن من لسان . والسّبّان : صاحب السّبّن . ورجل سّجين ":

مَسْجُون ، و كذلك الأنثى بغير هاء ، والجمع سُجناء وسَجْنى . وقال اللحياني : امرأة سَجِين وسَجينة أي مسجونة من نسوة سَجْنى وسَجائن ؛ ورجل سَجين في قوم سَجْنى ؛ كل ذلك عنه . وسَجَنَ الْهُم يَسْجُنه إذا لم يَبْئة ، وهو مَثَل مِذلك ؛ قال :

> ولا تَسْجُنُنَ الْهُمَّ ، إنَّ لسَجْنِهِ عَناءً، وحَمَّلُهُ الْمَهارِي النَّواجِيا

وسحَّان : فعَّل من السَّحْن . والسِّحَّان : السَّحْن . وسجِّين منها ، مشتق من ذلك . والسَّحَّانُ : الصُّلب الشديد من كل شيء . وقوله تعالى : كلا إنَّ كتابَ الفُحَّار لفي سحَّان ؟ قيل: المعنى أن كتابهم في حَبْس لحساسة منزلتهم عند الله عز وجل ، وقبل : في سجَّين في حَجَر تحت الأَرض السابعة ، وقيل : في سجِّين في حساب ؟ قال ابن عرفة : هو فعيّل من سيَحَنْتُ أي هو محسوس علمهم کی 'بچازوا بما فیہ ، وقال مجاہد : لفی سحین في الأرض السابعة . الجوهري : سيمَّين موضع فيه كتاب الفجار ، قال ابن عباس : ودواوينُهم ؟ وقال أبو عسدة : وهو فعيَّل من السَّحْن الحِنْس كالفسِّيق من الفسنق . وفي حديث أبي سعيد : ويُؤتى بكتابه محتوماً فيوضع في السِّجِّين ؛ قال َ ابن الأثيو : هكذا جاء بالألف واللام ، وهو بغيرهما اسم علم للنار؛ ومنه قوله تعالى : إن كتاب الفحار لفي سحَّين . ويقال : فَعَلَ ذَلَكَ سَجِّينًا أَي عَلانية . والسَّاجُون : الحديد الأنبث . وضَر ب سبطين أي شديد ؛ قال ابن مقبل:

> فإن فينا صَبُوحاً ، إن وأيت به رَكْنَاً بَهِيًّا وآلافاً تُسَانينا

ورَجْلَةً بَضْرِبُونَ الْهَامَ عَنَ عُرُضٍ ضَرْبًا ، نواصَتْ به الأبطال'، سِجِيّنا.

قال الأصعي : السّجّانُ من النخل السّلْتِينُ ، بلغة أهل البحرين . يقال : سَجِّنْ جِذْعَكَ إِذَا أَردت أَن بَجَهله سِلتيناً ، والعرب تقول سِجّين مكان سِلنين ، وسلتينُ ليس بعربي . أبو عمرو : السّجّينُ الشديد . غيره : هو فيعيل من السّجن كأنه يُثبيتُ من وقع به فلا يبرح مكانه ، ورواه ابن الأعرابي سِخيّناً أي سُخناً ، يعني الضرب ، وروي عن المؤرَّج سِجيّل وسيجيّن دائم في قول ابن مقبل. والسّلتينُ من النخل: ما يحفر في أصولها مُحفر تجذب الماء إليها إذا كانت لا يصل إليها الماء .

سحن : السَّحْنَة والسَّحَنَةُ والسَّحْنَاء والسَّحَنَاء : لبنُ النَشَرة والنَّعْمة ، وقبل : الهنثة' واللون والحال . وفي الحديث ذكر السَّحْنة، وهي بشرة الوجه، وهي مفتوحة السين وقد تكسر، ويقال فيها السَّحْناء، بالمد. قال أبو منصور : النَّامِمة ، يفتح النون ، التنعيم ، والنَّعْمَة ، بكسر النون ، إنعام الله على العبد . وإنه لحسَن السَّحْنَة والسَّحْنَاء . يقال : هؤلاء قوم حسَن " سَحْنَتُهُم ، وكان الفراء يقول السَّحَنَاء والثُّأَداء ، بالتحريك ؛ قال أبو عبيد : ولم أسمع أحداً يقولهما بالتحريك غيره ؛ وقال ابن كنسان : إنما حُر "كتا لمكان حروف الحلق . قال : وسَحْنة الرجل حُسْن شعره وديباجته لوثنها وليُطه . وإنه لحَسَن سَحْناء الوَحْه . ويقال : سَجَناء ، مثقل ، وسَحْناء أحود . وجاء الفرس مُستَّحناً أي حسَنَ الحال، والأنثى بالهاء. تقول : حاءَت فرس فلان 'مستحنة الذا كانت حسنة الحال حسنة المَنْظر .

وتَسَجَّنَ المالَ وساحَنه: نظر إلى سَحْنائه. وتسحَّنْتُ المَالَ فرأَيت سَحْنائه. وتسحَّنْتُ المَالَ فرأَيت سَحْناءَه حسَنة . والمُساحَنة: المُلاقاة . • قوله « ودياجته لونه النع » عبارة التهذيب:حسن شعره وديباجته، قال وديباجته لونه وليطه .

وساحَنه الشيءَ مُساحَنةً: خالطه فيه وفاوَضَه . وساحَنْتُكُ خالطتك وفاوضَتُك . والمُساحنة: حسن المعاشرة والمخالطة .

والسَّحْنُ : أَن تَدَّلُكُ خَسْبَةً بَمْسَحَنَ حَى تَلَيْنُ مَن غير أَن تَأْخَذُ مِن الحُسْبَةِ شَيْئًا ، وقد سَحَنَها ، واسم الآلة المِسْحَنَ. والمَساحِنُ : حجارة تُدَقُّ بها حجارة الفضة ، واحدتها مِسْحَنَة ؛ قال المُعطَّل الهذلي:

وفَهُمْ بنُ عَمْرُ و يَعْلِكُونَ ضَرِيسَهُم، كَمَا صَرَفَتْ فَوْقَ الجُنْدَاذِ المُسَاحِنُ

والجُذاذ: مَا رُجِدٌ مِن الحِجارة أَي كُسِر فَصَار رُفَاتًا. وسَحَن الشيءَ سَحْنًا : دقه . والمسْحَنة : الصّلاءَة . والمسْحَنة : الصّلاءَة . والمسْحَنة : التي تكسر بها الحجارة . قال ابن سيده : والمُسَاحِنُ حَجَارة رِقَاق يُمْهَى بها الحديدُ نحو المُسَانِ . وسَحَنتُ الحَجر : كسرته .

سحتن: الأزهري: ان الأعرابي السَّمْتَنَةُ الأَبْنَة الفليظة في الغُصُن . أَبو عمرو : يقال سَحْتَنَه إذا ذبحه ، وطَحَلْبَه مثله .

سخن: السُّخْنُ ، بالضم : الحارُ ضد البارد ، سَخُنَ الشيء والماء ، بالضم ، وسَخَنَ ، بالفتح ، وسَخَنَ الأخيرة لغة بني عامر ، سُخونة وسَخَنَة وسُخْنَا وسَخَنَا واسْخَنَه إسْخاناً وسَخْنَه وسُخْنَت الأرض وسَخَنَا وأسْخَنَت عليه الشهس ؛ عن ابن الأعرابي، وسَخِنَت وسَخَنَت عليه الشهس ؛ عن ابن الأعرابي، قال : وبنو عامر بَكْسِرون . وفي حديث معاوية بن قُرَّة: شَرُ الشتاء السَّخَنُ أي الحار الذي لا برد فيه . قال : والذي جاء في غريب الحرر بي " : شَرُ الشتاء السُّخَيْخِين ، وشرحه أنه الحار الذي لا برد فيه ، قال : ولعله من تحريف النَّقَلة . وفي حديث أبي الطُّقْمَل : أقبل رهظ معهم امرأة فخرجوا وتركوها مع أحدهم فشهد عليه رجل منهم فقال : وأيت سَخينَت تضرب فشهد عليه رجل منهم فقال : وأيت سَخينَت تضرب

استها يعني بيضتيه لحرارتهما . وفي حديث واثلة : أنه ، عليه السلام ، دعا بقر ص فكسره في صحفة ثم صنع فيها ماء سخن ، بضم السين وسكون الحاء ، أي حاد " . وماء سخين " ومسخن وسخين وسخين " : سخن " ، وكذلك طعام سخاخين . ابن الأعرابي : ماء مسخن " وسخين مثل مشرص وتريص ومبرم وبريم ، وأنشد لعمرو ابن كاثوم :

مُشَعِّشُعَة كَأَنَّ الحُيُّصُّ فيها ، إذا ما الماء خالطَها سَخينــا

قال : وقول من قال 'جد'نا بأموالنا فليس بشيء؛ قال ابن بري : يعني أن الماء الحار إذا خالطها اصفر "ت ، قال : وهذا هو الصحيح ؛ وكان الأصمعي يذهب إلى أنه من السيّخاء لأنه يقول بعد هذا البيت :

ترى اللَّحِزَ الشَّحِيحَ ، إذا أُمِرَّتُ عليه لمالِهِ فيها مُهِينا

وحسب ، وأطر دنه فهو مطر د وطر بد أي أبعدته ، وأو حَحَثُ الثوبَ إذا أصْفَقْتُه فهو مُوحَحِ " وو َحمع ، وأَتْرَ صَنْتُ النُّوبُ أَحكمته فهو مُأْرَض وترس، وأقنصنت فهو مُعْصِّي وقيصي ، وأهدَّنت إلى البن هُدُما فيو مُهُدًى وهُدى ، وأوصت له فهو مُوصِّي ووَصَيُّ، وأَحْنَنَتُ ۚ المُّتَ فهو مُحَنَّ وجَنبان ، ويقال لولد الناقة الناقص الحَكْتَق مُخْدَجِهُ وخَد بج ﴿ ؟ قال : ذكره الهروى ، وكذلك مُحْهَض ﴿ وحَهيض إذا ألقته من شدّة السبر ، وأَبْرَ مُتُ ۗ الأَمر فهو مُبْرَءٌ وبَريمٌ وأَبْهَمْتُهُ فهو مُبْهَم وبَهمٍ " وأَيْتُمه الله فهو مُوتَم ويَتَم ، وأَنْعَب الله فهو مُنعَم ونتعم، وأسلم المكسوع لما به فهو مسلكم وسلم، وأحكمت الشيء فهو منعكم وحكم ؟ ومنه قوله عز وجل : تلك آيات الكتاب الحكيم ؛ وأَبْدَعْتُه فهو مُبْدَع وبُديع، وأَجْمَعْتُ الشيء فهو مُجْمَع وجَمِيع ، وأَعْتَدْتُه عِنى أَعْدَدْته فهو مُمُتَّذَ وعَتبد ؛ قال الله عز وجل : هـذا ما لَـدَّيُّ عَتبد؟ أَي مُعْتَد مُعَد ؛ يقال: أُعددته وأُعتدته بمعنى، وأَحْنَقُتُ الرجل أغضبته فهو مُحْنَقُ وحَنَىقُ ؟ قال

تَلَاقَيْنَا بَغِينَـةِ ذِي 'طُرَيْفٍ ' وبعضُهم' على بعض حَنْبِق'

وأَفْرَدُتِه فهو مُفْرَد وِفَرِيد ، وكذلك مُعْرَدُ وَحَرِيد ، وكذلك مُعْرَدُ وَحَرِيد ، وأما فعيل بمعنى مُفْرِد وفَريد ، قال : وأما فعيل بمعنى مُفْعِل فمُبْدِع " وبديع ، ومُسْمِع وسميع ، ومُونِق ومُؤلِم وأليم، ومُكلِل وكليل ؛ قال الهذلي :

حتى سَلَاها كَلِيلُ مَوْهِناً عَمِلُ غيره : وماء سُخَاخينُ على فُعاليل ، بالضم ، وليس في

الكلام غيره . أبو عبرو : ماء سَخِيم وسَخِين للذي لبس مجارٍّ ولا بارد ؛ وأنشد :

# إنَّ سَخِيمَ الماء لن يَضِيرا

وتَسْخَينَ الماء وإسْخَانَه بمعنى . ويومْ سُخَاخِينْ : مثل سُخَاخِينْ : مثل سُخْن ؛ فأما ما أنشده ابن الأعرابي من قوله :

أُحِبُ أُمَّ خالِد وخالِـدا ، حُبُّا سُخاخيناً وحُبُّا باردا

فإنه فسر السُّخاخين بأنه المؤذي المُوجع ، وفسر البارد بأنه الذي كِسْكُن لله قلبه ، قال كراع : ولا نظير لسُخاخين . وقد سَخن يومُنا وسَخن يَسخن وبعض يقول كِسْخن ، وقد سَخن سُخنا وسَخنا وسَخنا . ويوم سُخن وساخن وسنخنان وسخنان : حار . وليلة سُخنة وساخة وسنخنان وسخنان وسخنان وسخنان البار والقيد تسنخن سُخنا وسَخنان وسخنة عورًا أو ويقال : عليك بالأمر عند سُخنته أي في أوله قبل أن ويقال : عليك بالأمر عند سُخنته أي في أوله قبل أن يَبشر د . وضر ب سيخين : حار مؤلم شديد ؟ قال ابن مقبل :

# ضَرْباً تَواصَتْ به الأَبْطالُ سِخْينا

والسّخينة ': التي ارتفعت عن الحسّاء وثـ قُلُت عن أن تُحسَى، وهي طعام يتخذ من الدقيق دون العصدة في الرقة وفوق الحسّاء ، وإنما بأكلون السّخينة والنّفيتة في شدّة الدّهر ولالاء السّغر وعَجَفِ المال في قال الأزهري : وهي السّخونة أيضاً . وروي عن أبي الميثم أنه كتب عن أعرابي قال : السّخينة دقيق يُلِدُقي على ماءٍ أو لهن فيطبخ ثم يؤكل بتمر أو يُحسّى ، وهو الحسّاء . غيره : السّخينة تعمل من يُحسّى ، وهو الحسّاء . غيره : السّخينة تعمل من

دقيق وسمن . وفي حديث فاطمة ، عليها السلام : أنها جاءت النبي، صلى الله عليه وسلم ، ببئر منه فيها ستخينة أي طعام حار ، وقبل : هي طعام يتخذ من دقيق وسمن ، وقبل : دقيق وتمر أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة ، وكانت قريش تكثر من أكلها فعير ت على من العصيدة ، وكانت قريش تكثر من أكلها فعير ت على على حمزة فصنعت لمم سخينة " فأكلوا منها . وفي حديث معاوية : أنه ماز ح الأحنف بن قيس فقال : هو الشغينة المالكقف في البيجاد ؟ قال : هو الشغينة ما الشيء المالكقف في البيجاد ؟ قال : هو الشغينة والشغينة : الحساء المذكور ، وكانت تميم تعير به . وكانت قريش تعير به ، فلما مازحه معاوية عا يعاب به قومه مازحه الأحنف بمثله والستخون من المرق : به قومه مازحه الأحنف بمثله والستخون من المرق : به فومه مازحه الأحنف بمثله والستخون من المرق :

يُعْجِبُهُ السَّخُونُ والعُصِيدُ ، والتَّمْرُ عُبُّا ما له مَزيدُ

ويروى: حتى ما له مزيد . وسَخِينَة ': لقب قريش لأنها كانت تُعاب بأكل السَّخِينة ؛ قال كعب بن مالك ا : ذَعَمَت سَخِينَة 'أَن سَتَغْلُب ' وَسَّها ،

عمت سخينة أن ستغلب وبها ولينغلب وبها والمنظب

والمِسْخَنَةُ من البِرامِ : القِدْرُ التِ كَأَنَهَا تَوْرُ ؟ ابن نُشيل : هي الصغيرة التي يُطبخُ فيها للصي . وفي الحديث : قال له رجل يا رسول الله ، هل أنْزُل علي طعام عليك طعام من السماء ? فقال : نعم أُنزل علي طعام في مِسْخَنَة ؟ قال : هي قِدْر كالتَّوْرِ يُسَخَنَّن فيها الطعام .

بالكسر، تَسْخَنُ سَخَناً وسُخْنَة وسُخُوناً وأَسْخَنها وأَسْخَنَ مها ؟ قال :

> أوهِ أديمَ عِرْضِهِ ، وأَسْغِينِ بَعَيْنِهِ بَعْدَ هُجُوعِ الْأَعْيُنَ ِ\

ورجل سَخِينُ العين ، وأَسْخَن الله عنه أي أَبكاه . وقد سَخُنَتُ عنه سُخْنَة وسُخُوناً، ويقال: سَخَنَتُ وهي نقيض قرّت ، ويقال: سَخِنَت عينه من حرارة تَسْخَنَ سُخُنَة ؟ وأنشد :

إذا الماء من حالبيه سخن

قال: وسَخِنَت الأَرض وسَخُنت، وأما العين فبالكسر لا غير .

والتَّساخين : المَراجل ، لا واحد لها من لفظها ؛ قال ابن دريد : إلا أنه قد يقال تِسْخان ، قال : ولا أعرف صحة ذلك .

وسَخُنَت الدابة إذا أُجْرِيَت فسَخُنَ عِظَامُهَا وَخَفَّتُ فَي مُحْرِهَا ؛ ومنه قول لبيد :

رَفَعْتُهُا طَرَدَ النَّعَامِ وَفُوْقَهُ ، حتى إذا سَخْنَتَ وَخَفَ عِظامُها

ويروى سخنت، بالفتح والضم. والتساخين : الحفاف ، لا واحد لها مثل التعاشيب. وقال ثعلب : ليس للتساخين واحد من لفظها كالنساء لا واحد لها ، وقيل الواحد تسخان وتسخن . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، بعث مرية أنارهم أن يمسحوا على المشاوذ والتساخين ؛ المشاوذ : العمائم ، والتساخين : الحفاف . قال ابن الأثير : وقال حمزة الأصباني في كتاب الموازنة : التسخان تعريب المشاؤ والمرابية في كتاب الموازنة : التسخان تعريب العلماء والمرابية في المخذونه على وووسهم خاصة دون على ووسهم خاصة دون غيره ، قال : وجاء ذكر التساخين في الحديث فقال ، وجاء ذكر التساخين في الحديث فقال ، وجاء ذكر التساخين في الحديث فقال

مَن تَعاطَى تفسيرَه هو الخُف حيث لم يعرف فارسيته، والناء فيه زائدة . والسَّخَاخِينُ المَساحِي ، واحدها سختين ، بلغة عبد القيس ، وهي مستحاة مُنْعَطِفة . والسَّخَينُ : مَر المِحْراث ؛ عن ابن الأعرابي ، يعني ما يَقْبِضُ عليه الحَرَّاثُ منه ؛ ابن الأعرابي : هو المحرَّق والسَّخَينُ ، ويقال للسَّكَيْن السَّخَيْنة والسَّخَينُ ، ويقال للسَّكَيْن السَّخَيْنة والسَّخَاخِين سَكاكِين الجَزَّار .

سدن: السّادِنُ: خادم الكعبة وبيت الأصام، والجمع السّدَنَةُ ، وقد سَدَنَ يَسْدُنُ ، بالضم ، سَدُنَا وسَدَانَة ، وكانت السّدَانَة واللّواء لبني عبد الداو في الجاهلية فأقرّها النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لهم في الإسلام . قال ابن بري : الفرق بين السّادِن والحاجب أن الحاجب يَحْبُبُ وإذ ننه لفيوه ، والسّادِن محجب أن الحاجب يَحْبُبُ وإذ ننه لفيوه ، والسّادِن محجب وإدنه لنفسه . والسّد ن والسّدانة : الحجابة ، سَد نه يسد أنه . والسّد ن والسيدانة الحجابة ، سَد نه الحاهلية ، وهو الأصل ، وذكر النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عبد : سدانة الكعبة وسيقاية الحاج في الحديث . قال أبو عبد : سدانة الكعبة وسيقاية الحاج في الحديث . قال أبو عبد : سدانة الكعبة غيد ، سَدَن أسْدُن شدانة . ورجل سادِن من قوم سدانة وهم الحديث . والسّد ن ، وقيل : النون هنا بدل من اللام في أسدال ؛ قال الزّفيان : النون هنا بدل من اللام في أسدال ؛ قال الزّفيان :

ماذا تَذَكَرْت مِن الأَظْمَانِ ، طوالِعاً مِن نَحْوِ ذِي بُوانِ كَأَمَّا ناطُوا ، على الأَسْدانِ ، يانِع مُحمَّاضٍ وأَقْحُوانِ

ابن السكيت : الأسدان والسُدُونُ مَا مُجِلِّلُ بِهُ الْمُودَيِّ : الجُوهِرِي : الْمُودِي : الْجُوهِرِي : الْأَسْدَانُ لَمَة فِي الْأَسْدَالِ ، وهي سُدُولُ الهوادج.

أبو غمرو: السَّدينُ الشَّجم ، والسَّدينُ السِّتْرُ . وسَدَنَ الرَّجلُ ثوبَه وسَدَنَ السِّتْرَ إذا أَرسله .

معران : إشرائين وإشرائيل ، زعم يعقوب أنه بَدَلُ : اسم مَلَكُ .

مربن : السّرُبان : كالسّرُبال ، وزعم يعقوب أن نون مِرْبان بدل من لام مِرْبال . وتَسَرْبُنَتْ : كَنَسَرْبُلْتُ ، وَ قَال الشّاعِر :

> تَصُدُّ عني كَمِي القوم مُنْقَبِضاً ، إذا تَسَرُّ بَنْتُ نَحْتَ النَّفْعِ مِرْبانَا

> > قال : ورواه أبو عمرو سربالاً .

معرجن: السّر جين والسّر جين : ما تُد مَل به الأرض ، وقد سَر جَنَها . الجوهري : السّر جين ، بالكسر ، معرّب لأنه ليس في الكلام فَعَليل ، بالفتح ، ويقال سر قين .

سرفن : إسرافين وإسرافيل ، وكان القناني يقول مرافين وسرافيل وإسرائيل وإسرائين ، وزعم يعقوب أنه بدّل : اسم ملك ، وقد تكون همزة إسرافيل أصلافهو على هذا خماسي .

معرقن : السّر قين والسّر قين : ما تُد مَلُ به الأرض ، وقد سَر قَنَهَا . التهذيب : السّر قين معرس ، ويقال صرّ جين .

سطن : الساطِنُ : الحَبِيث . والأُسْطُوانُ : الرَّجُلُ الطويل الرَّجْلِينِ والظهرِ . وجَمَل أُسْطُوانُ : طويل العُنْثَق مُرْ تَفِيع ، ومنه الأُسْطُوانَة ؛ قال رؤبة :

> جَرَّبْنَ مِنِّي أُسْطُواناً أَعْنَقَا ، يَعْدُ لُ هَدُ لاءَ بِشِدْقِ أَشْدَقا

والأَعْنَى : الطويل العُنْنَى . والأُسْطُوانَة : السارِيَة معروفَ، وهو من ذلك ، وأُسْطُوانَ البيتُ معروف،

وأساطين مُسَطَّنَّة "، ونون الأسطُّوانة من أصل بناء الكلمة ، وهو على تقدر أفْعُوالة ، وبيان ذلك أنهم مقولون أساطين مسكطَّنة "؟ قال الفراء: النون في الأُسْطُوانة أصلمة ، قال : ولا نظير لهذه الكلمة في كلامهم ، قال الحوهري : النون أصلة وهو أفنْعُوالة · مثل أَقْيْحُوانَة ، وكان الأَخْفَش بقول هو فُعُلُمُوانَة، \* قال : وهـذا 'نوحب أن تكون الواو زائدة" وإلى جَنْسُهَا وَائْدَتَانَ الْأَلْفُ وَالنُّونُ ، قَالَ : وهـذَا لا يكاد يكون ، قال : وقال قوم هو أَفْعُلانة ، ولو كان كذلك لما جُسِع على أساطين ، لأنه لا بكون في الكلام أفاعن ' ، قال ان برى عند قول الجوهري إِنْ أَسْطُوانَةَ أَفْعُوالَةً مِثْلِ أَقْتُحُوانَةً ، قال : وزينا أَفْعُلانة ولست أَفْعُوالة كما ذَكُر ، بَدُّ لثُكُ على زيادة النون قولُهم في الجمع أقاحي وأقاح ، وقولُهم في التصغير أُقَـبُحية ، قال : وأما أسطُوانة فالصحيح في وزنها فُعْلُوانة لقولهم في التكسير أساطين كسراحين، وفي التصغير أُسَيْطينة كسُرَ يُحين ، قال : ولا يجوز أن بكون وزنها أفنْعُمُوالة لقلة هذا الوزن وعدم نظيره ، فأمَّا مُسَطَّنة ومُسَطَّن فإغا هو عنزلة تَشَيْطَنَ فهو مُتَشَعِّن ، فين زعم أنه من سَاطَ تَشطُ ، لأن العرب قد تَشْنَقُ من الكلمة وتُسْقى زوائده كقولهم تَمَسْكُنَ وتَمَدُّرَعَ ، قال : وما أنكره بعد ُ من زيادة الألف والنون بعد الواو المزيدة في قوله وهذا لا بكاد ُ بكون ، فغير منكر بدلــل قولهم عُنظُوان وعُنفُوان ، ووز نهما فعلُوان بإحماع، فَعَلِي هَذَا يَجُوزُ أَنْ بِكُونَ أُسْطُنُوانَةً كَمُنْظُنُوانَةً ﴾ قال: ونظيره من الياء فعليان نحو صلَّمان وبالَّيانَ وعنظمان ، قال : فهذه قد اجتمع فيها زيادة الألف والنون وزيادة الياء قبلها ولم يُنكر ذلك أحد. ويقال للرجل الطويل الرجلين والدابة الطويل القوائم:

مُسَطَّىٰن ، وقوامُّه أساطينُه . والأسطان : آنية الصُّفْر. قال الأزهري: الأسطُّوانُ إعراب أستُون. سعن : السَّعْنِ والسُّعْنِ : شيء تُتَّخذ من أَدَم شه كلو إلا أنه مستطيل مستدس ورما جعلت له قوائم مُنْتَمَدُ فَهُ، وقد يكون بعضُ الدِّلاءِ على تلك الصنعة. والسُّعْن : القرائة الله المتخرِّقة العُنق أسرَّد فها الماء ، وقبل : السُّعْن قرُّبة أو إداوة 'بِقُطع أسفلُها ويُشَدُ عُنُهُما وتُعَلَّق إلى خشة أو حذَّع نخلة ، ثم مُنْسَدُ فيها ثم يُبرُّد فيها ، وهو شيه يدكو السُّقَّائين نصون به في المَزائد . وفي حديث نُعمر : وأَمَر ْت بصاع من زبيب فجُعل في سُعْن ؟ هو من ذلك . والسُّعْنَة: القربة الصغيرة يُنْبَذَ فيها. وقال في السُّعْن: قرُّبة ننبذ فيها ويستقى بها ، وربما جعلت المرأة ُ فيها غزلها وقطنها ، والجمع سعَّنة مثل غُصِّن وغصَّنة . والسُّعْن : كالعُكَّة يكون فيها العسل ، والجمــع أَسْعَانُ وسعَنَةٌ . وفي الحديث : اشتريتُ سُعُنْــاً مُطَّبِّهَا فَذُ كُو لأَبِي جِعْفُر فَقَالَ : كَانَ أَحَبُّ الآنية إلى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كلُّ إناءٍ 'مطَّبَق ٍ ؟ قيل : هو القَدَح العظيم تحلب فيه ؛ قال الهذلي :

> َطْرَحْتُ بَدِي الجَنْبَينِ سُعْنِي وقربتي ، وقد أَلتَّبُوا خَلَنْنِي وقَلَّ الْمُسارِب

المَذَاهب. والمُسعَّن : غَرَّبُ يُنتَّخَذ من أَدِين يُقابَل بينهما فيعُرَقان بعراقين ، وله مُخصَّمان من جانبَين ، لو مُوضع قام قامًا من استواء أعلاه وأسفله. والسُّعُن : ظلَّة أو كالظلُّلَة تُنتَّخَذ فوق السطوح حَذَرَ نَدى الوَمَد، والجمع مُعون ؛ وقال بعضهم : هي عمانية لأن مُتتَخذيها إنما هم أهل عُمان. وأسمَن الرجل إذا لا أحس الاسطوان مربا والفرس تقول استون أه . زاد الصاغاني : الاسطوان مربا والفرس تقول استون أه . زاد الصاغاني :

اتخذ السُعنة ، وهي المِظلَلة . وما عنده سَعَن ولا مَعن " ؛ السَعن ' : الوَدَك، والمَعن : المعروف.وما له سَعنة ولا مَعنة " ، بالفتح ، أي قليل ولا كثير ، وقيل : السَّعنة المشؤومة ( والمَعنة الميون ، وكان الأصمعي لا يعرف أصلها ، وقيل : السَّعنة من المعزى صغار الأجسام في خَلَقها ، والمَعن الشيء المَين . والسَّعنة : الكثرة من الطعام وغيره، والمَعنة الله من الطعام وغيره .

وابن سَعْنَة ، بفتح السين : من شعرائهم . وسُعْنَة : اسم رجل. ويوم السَّعانين: عبد النصارى. وفي حديث شرَّط النصارى : ولا يُغْر جواً سَعانين ؟ قال ابن الأثير: هو عبد هم معروف قبل عبدهم الكبير بأسبوع، وهو يُمر ياني معرّب ، وقبل : هو جمع ، واحده سَعْنُون .

سغن : ابن الأعرابي : الأسنفانُ الأغذية الرديثة، ويقال باللام أيضاً .

سفن : السَّفْن : القَشْر . سَفَن الشيءَ يَسْفِنه سَفْناً : قشره ؛ قال امرؤ القيس:

> فجاءً خَفِيًّا بَسْفِن ُ الأَرضَ بَطْنُهُ ، تَرى النُّرْبَ منه لاصِقاً كلَّ مَلْصَقَ

وإنما جاء متلداً على الأرض لئلا يواه الصيد فينفر منه. والسّفينة : الفُلْكُ لأنها تَسفِن وجه الماء أي تقشره، فعميلة بمعنى فاعلة ، وقيل لها سفينة لأنها تَسفِن الرمل إذا قَلَّ الماء ، قال : ويكون مأخوذاً من السفن ، وهو الفأس التي يَنْحَت بها النجار ، فهي في هذه الحال فعيلة بمعنى مفعولة ، وقيل: سميت السفينة سفينة لأنها تَسفُن على وجه الأرض أي تكز ق بها ، قال ابن دريد : سفينة فعيلة بمعنى فاعلة كأنها تَسفُن الماء أي دريد : سفينة فعيلة بمعنى فاعلة كأنها تَسفُن الماء أي

الاسطوانة من أسماء الذكر .

تَقشِيره ، والجمع سَفائن وسُفُن وسَفِين ؛ قال عمرو ابن كاثوم :

> مَلْأَنَا البَرَّ حتى ضاقَ عَنَّا ، ومَوْجُ البحر نَمْلَـَؤُه سَفَينــا \

> > وقال العجاج :

وهُمُ \* رَعْلُ الآلِ أَن بِكُونَا بِحُرْاً بِكُبِ الْحُوْتَ والسَّفِينَا

وقال المثنقّب العَمْدي :

كَأَنَّ حُدُوجَهُنَّ عَلَى سَفَيْنَ

سيبويه: أما سَفَائن فعلى بابه ، وفُعُلُ داخِل عليه لأن فُعُلَا في مثل هذا قليل ، وإغنا شبهوه بقليب وقُلُب كأنهم جمعوا سفيناً حين علموا أن الهاء ساقطة ، شبهوها بجُفْرة وجفار حين أجروها مجرى مجمد وجماد ، والسَّفَانُ : صانع السُّفن وسائسها ، وحر فَته السَّفن وسائسها ،

والسَّفَنُ : الفأس العظيمة ؛ قال بعضهم: لأَمَا تَسَفِّنُ أَي تَقْشَر ، قال ابن سيده : وليس عندي بقوي . ابن السكيت: السَّفَن والمُسْفَن والشَّفْر ُ أَيضاً قَدُوم تُقْشَر بِهِ الأَجِدَاع ؛ وقال ذو الرمة يصف ناقة أَنضاها السو :

تَخَوَّفَ السَّيْرِ منها نامكاً قَر داً ، كما تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعة السَّفَنَ<sup>٢</sup>

يعني تَنقَص. الجوهري: السَّفَنُ مَا يُنْحَتَ بِهِ الشِيءَ، والمِسْفَن مثله ؛ وقال :

وأَنتَ فِي كَفَّكَ الْمِبْرِاةُ ۗ والسَّفَنُ ۗ

١ قوله «وموج البحر» كذا بالاصل ، والذي في المحكم : ونحن البحر ،
٧ قوله « نخوف السير النع » الذي في الصحاح : الرحل بدل السير ،
وظهر بدل عود . قال الصاغاني : وعزاه الازهري لابن مقبل وهو
لمبدالله بن عجلان النهدي ، وذكر صاحب الاغاني في ترجمة حماد
الراوية انه لابن مزاحم الثمالي .

يقول : إنك نجَّاد ؛ وأنشد ابن بري لزهير : ضَرْباً كنَّمت ِ مُجذوع ِ الأَثْل ِ بالسَّفَن ِ

والسّقَن ُ: جِلد أخشَن غليظ كجلود التاسيح يكون على قوائم السيوف ، وقيل : هو حَجَر ُ يُنْحَت به ويُليّن ، وقد سَفَنَه سَفْناً وسَفْنَه. وقال أبو حنية: السّقَن ُ قطعة خشناء من جلد ضَب ٍ أو جلد سبكة يُسْحَج بها القد حتى تذهب عنه آثار المبراة، وقيل: السّقَن ُ جلد السمك الذي نحك ُ به السياط والقد حان والسّمام والصّعاف ، ويكون على قائم السيف ؟ وقال عدي بن زيد يصف قيد حاً :

رَمُّه البارِي ، فَسَوَّى دَرْأَه غَمْزُ ْ كَفَّنْهُ ، وتَحْلِيقُ السَّفَنَ

وقال الأعشى :

وفي كلِّ عامٍ له غَزْوَةٌ تَحْكُ الدوابِرَ حَكُ السَّفَنْ

أي تأكل الحجارة دوابر كما من بعد الغزو. وقال الليث: وقد يجعل من الحديد ما يُسفَّن به الحشب أي يحك به حتى يكين ، وقيل : السفّن جلد الأطوم ، وهي سمكة بحرية تُسوَّى قوائم السيوف من جلدها . وسفنت الريح التواب تسفينه سفناً : جعلته دقاقاً ؛ وأنشد :

# إذا مَساحِيج الراياح السُفَّن

أبو عبيد: السُّوافِنُ الرياح التي تَسَفِّنُ وجه الأَرض كَانَهَا تَمْسَحه ، وقال غيره: تقشره ، الواحدة سافِنة ، وسَفَنَت الريح التراب عن وجه الأَرض ، وقال اللحياني: سَفَنَت الريح تَسَفُّنُ سُفُوناً وشَفِنَت إذا مَبَّت على وجه الأَرض ، وهي ريح شَفَّون إذا كانت أَبداً هابة ، وأنشد:

مَطَاعِيمُ للأَصْيَافِ فِي كُلِّ شَنْوَةً سَفُونِ الرِّياحِ، تَشَرُكُ اللَّيطَ أَغْبُرا

والسفينة أن اسم ، وبه سمي عبد أو عَسيف مُتكَهّن كان لعلي بن أبي طالب ، رضي الله عنه ، وأخبرني أبو العَسلاء أنه إله سمي سفينة لأنه كان مجمل الحسن والحسين أو متاعهما ، فشبّه بالسقينة من الفلك . وورد وسفّانة : بنت احاتم طيّ و ، وبها كان يُكنى . وورد في الحديث ذكر سَفَوانَ ، بفتح السين والفاء ، واد من ناحية بدر بلغ إليه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في طلب كر أن الفهري لا أغار على سَر ح المدينة ، وهي غزوة بدر الأولى، والله أعلى .

سقن : التهذيب خاصة عن ابن الأعرابي : الأسفان الخَواصر الضامرة . وأَسْقَنَ الرجل ُ إذا تمم حِلاً سيفه .

سقلطن : السّقلاطُونُ: ضرب من الثياب؛ قال ابن جني: ينبغي أَن يكون خماسيّاً لرفع النون وجرها مع الواو ؛ قال أبو حاتم : عرضته على رُوميّية وقلت لها ما هذا ? فقالت : سِجِلاًطُسُ .

سكن: السُّكُونُ: ضد الحركة. سَكَنَ الشيءُ يَسكُنُ مُ سُكُنُ مُ سُكوناً إذا ذهبت حركته ، وأَسكنه هو وسكنه غيره تَسكيناً . وكل ما هدأ فقد سَكن كالريح والحر والبرد ونحو ذلك . وسكن الرجل: سكت وقيل : سَكن في معنى سكت ، وسكنت الريح وسكن المطر وسكن الغضب . وقوله تعالى : وله ما مسكن في الليل والنهار؛ قال ابن الأعرابي : معناه وله ما حل في الليل والنهار؛ وقال الزجاج: هذا احتجاج على المشركين لأنهم لم ينكروا أن ما استقر في الليل والنهار ، وقاله الزجاج عندا احتجاج على المشركين لأنهم لم ينكروا أن ما استقر في الليل والنهار ، وقاله ومُدَ بَره، فالذي هو كذلك والنهار شه أي هو خالقه ومُدَ بَره، فالذي هو كذلك

قادر على إحياء الموتى . وقال أبو العباس في قوله تعالى: وله ما سكن في الليل والنهار ، قال : إنما الساكن من الناس والبهائم خاصة ، قال : وسَكَنَ هَداً بعد تَحَرُّكُ ، وإنما معناه ، والله أعلم ، الخَلْق .

أَبو عبيد : الحَيْزُ رَانَةُ الشَّكَّانُ ، وهو الكَو ثَلُ الشِّكَانُ ، وهو الكَو ثَلُ أَ أَبِعَ عبو الجُندَفُ السُّكَّانُ في باب السُّفُنُ . اللَّيْ : السُّكَّانُ ذَنَب السفينة التي به تُمَدُّل ؛ ومنه قول طرفة :

كسُكتَّانِ بُوصِيٍّ بِدَجْلَةَ مُصْعِدِ

وسُكتَانُ السفينة عربي . والسُكتَانُ : ما تُسَكَّنُ ، به السفينة تمنع به من الحركة والاضطراب.والسُّكتِين : المُدَّنة ، تذكر وتؤنث ؟ قال الشاعر :

> فَعَيْثَ فِي السَّنَامِ ، غَدَاهُ 'ثَوِّ ، بِسِكِّينِ مُو نَّقَهَ النَّصَابِ وقال أو ذَوَّب :

يُوكى ناصِحاً فيها بَدا ، وإذا خَـلا فذلك سِكِتِّن ، على الحَلِثقِ ، حاذق ،

قال ابن الأعرابي: لم أسمع تأنيث السَّكِيِّن ، وقال ثعلب: قد سمعه الفراء ؛ قال الجوهري: والغالب عليه التذكير ؛ قال ابن بري:قال أبو حاتم البيت الذي فيه: بسكِيْنِ مُو نَتَقَدَ النَّصاب

هذا البيت لا تعرفه أصحابها . وفي الحديث : فجاء المُلكَ بسكِّين دَرَهُرَهُمَّ أَي مُعُوَجَّة الرأس ؟ قال ابن بري : ذكره ابن الجُوَ البِيقي في المُنعَرَّب في باب الدال ، وذكره الهروي في الغريبين . ابن سيده: السَّكِّينَ لغة في السَّكِّينَ ؟ قال :

سِكِنَّينَة من طَبْعِ سَيْفِ عَمْرُو ، نِصابُها من قَرَ نَ تَيْسٍ بَرَّي وفي حديث المَبْعَثِ: قالِ المُلَكِكُ لِمَا سَتَّى بَطْنَهَ

إيتني بالسّكسّنة ؛ هي لغة في السّكسّن، والمشهور بلا هاء . وفي حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : إن سَمِعْتُ بالسّكسّين إلاَّ في هذا الحديث ، ما كنا نسميها إلاَّ المُدْنَة ؛ وقوله أنشده معقوب :

# قد زَمَّلُوا سَلْمَى على تِكَنِّنِ، وأو لَعُوها بدَمِ المِسْكَينِ

قال ابن سيده: أراد على سكتين فأبدل الناء مكان السين ، وقوله: بدم المسكين أي بإنسان يأمرونها بقتله ، وصانعه سكتان وسكاكيني ؛ قال الأخيرة عندي مولدة لأنك إذا نسبت إلى الجسع فالقياس أن تردة إلى الواحد . ابن دريد: السكتين فيقيل من دَبَعْت الشيء حتى سكن اضطرابه ؛ وقال الأزهري: سميت سكتيناً لأنها تسكن الذبيحة أي السكنها بالموت . وكل شيء مات فقد سكن ، ومثله غريد للمغني لتغريده بالصوت . ورجل شيار: ومثله غريد للمغني لتغريده بالصوت . ورجل شيار: لتشميره إذا بحد في الأمر وانكم .

قال كثير عزة : وإن كان لا سُعْدَى أطالت سُكُونَهُ ، ولا أهْلُ سُعْدَى آخرَ الدَّهْرِ نازِلُهُ

فهو ساكن من قوم سُكّان وسَكُن ؛ الأخيرة اسم للجمع ، وقبل : جمع على قول الأخفش . وأسْكنه إياه وسَكَنْت ، وأسْكنت المين وأسْكنتها غيري، والاسم منه الشّخن كما أن العنب اسم من الإغتاب ، وهم منكّان فلان ، والسّكن أن يُسْكِن الرجل موضعاً بلا كر وة كالعمر كي. وقال اللحياني: والسّكن أيضاً سُكنت الرجل في الدار . يقال : لك فيها مُسْكن أي سُكنت ، والسّكن والمستكن والمستك

الحجاز يقولون مَسْكَنَ ، بالفتح . والسُّكُنُ : أهل الدار ، اسم لجمع ساكِن كشارب وشَرْب ؛ قال سَلامة بن حند ل :

ليس بأسفى ولا أَفْنَى ولا سَفِل ، يُسْفَى دواءَ قَفِي السَّكُنْنِ مَرْ بُوْبِ وأنشد الجوهري لذي الرمة :

فيا كَرَمَ السَّكُن ِ الذين تَحَمَّلُوا عن الدارِ، والمُستَخْلَف ِ المُتَبَدَّل ِ ا

قال ابن بري : أي صار خَلَفاً وبَدَلاً الظباء والبقر ، وقوله : فيا كرَمَ بَتَعجّب من كرمهم والسّكن : جمع ساكن كصحب وصاحب و في حديث بأجوج ومأجوج : حتى إن الرثمّانة لتشبيع السّكن ؟ هو بفتح السين وسكون الكاف لأهل البيت وقال اللحياني : السّكن أيضاً جماع أهل القبيلة . يقال : تَحَمّل السّكن أيضاً جماع أهل القبيلة . يقال : تَحَمّل السّكن أيضاً جماع أهل وغيره ، وربما قالت العرب واطمأننت به من أهل وغيره ، وربما قالت العرب السّكن لا يُسْكن إليه ؟ ومنه قوله تعالى : جَعَل السّكن لله يُسْكن : المرأة لأنها يُسْكن ليه الله . والسّكن : المرأة لأنها يُسْكن لها الله . والسّكن : المرأة لأنها يُسْكن لها اللها . والسّكن : المرأة لأنها يُسْكن اللها . والسّكن : المراجز :

لِيَلْجُؤُوا من هَدَف إلى فَنَنْ ، إلى ذَنَنْ ، إلى ذَرَى دِف إ وظلَّ ذي سَكَنْ

وفي الحديث: اللهم أنزل علينا في أرضنا سَكَنَها أي غياث أهلها الذي تَسَكُن أنفسهم إليه ، وهو بفتح السين والكاف. الليث: السَّكن السُّكان . والسُّكن أن تُسْكِن إنساناً منزلاً بلا كراء ، قال: والسَّكن أن العيال أهل البيت الواحد ساكِن . وفي حديث المهدي: حديث الدجال: السُّكن القُوت . وفي حديث المهدي: حتى إن العنقود ليكون سُكن أهل الدار أي قُوتَهم من بركته ، وهو عنزلة النُّز ل ، وهو طعام

القوم الذين ينزلون عليه . والأسكان : الأقنوات ، وقبل القنوت سكن لأن المكان به يُسكن ، وهذا كا يقال نزل العسكر لأرزاقهم المقدرة لهم إذا أنزلوا منزلاً . ويقال : مَر على مسكن إذا كان كثيراً لا منزلاً . ويقال : مَر على مسكن إذا كان كثيراً لا يُحوج إلى الظعن ، كذلك مَر على مُر بيع ومنزل ". قال : والسّكن المسكن . يقال : لك فيها منكن وسكن الذا : لك فيها منكن ألذي يُسكنها الزوج إياه . يقال : لك داري هذه منكن إذا أعاره مسكناً يسكنه . وسنكنا ألدار في ألمن المراب المنتون بها ، وكان الرجل وسنكن الدار في حله المن المناب الذا والسّكن ألدار في على الله عليه وسلم ، عن ذبائح الجن فنهى الذي ، والسّكن الماتحريك : النار ؛ قال يصف قناة الجن . والسّكن الماتحريك : النار ؛ قال يصف قناة والمن والدهن :

أقامها بسَكَن ٍ وأدُهـان وقال آخر :

أَلْجَأَنِي اللَّهِ لَ وَرَبِعُ ۖ بَلَّهُ ۚ إِلَى سُوادِ إِبْلِ وَثَلَّهُ ، وَسَكَن ِ تُوْوَدَ ۚ فِي مَظَّلُهُ ۚ وَسَكَن ِ تُمُووَد ۚ فِي مَظَّلُهُ ۚ

ابن الأعرابي: النسكين تقويم الصعدة بالسكن، وهو النار. والنسكين: أن يدوم الرجل على ركوب السكين، وهو الحماد الخفيف السريع، والأتان إذا كانت كذلك سكينة، وبه سميت الجادبة الحفيفة الروح سكينة. قال: والسكينة أيضاً اسم البقة الني دخلت في أنف نهروذ بن كناه الوحشي ؛ قال فأكلت دماغة. والسكينن : الحماد الوحشي ؛ قال أو دواد:

دَعَرْتُ السُّكَيْنَ بِه آيَسِلَا، وعَيْنَ نِعاجٍ 'تراعي السَّخالا

والسُّكمنة : الوكرَاعة والوَقار . وقوله عز وجل : فيه سَكِينة من ربكم وبَقيَّة "؛ قال الزجاج : معناه فيه ما تُسَكُّنُون به إذا أَتاكم ؛ قال ابن سيده: قالوا إنه كان فيه ميراث الأنبياء وعصا موسى وعمامة هرون الصفراء ، وقيل : إنه كان فيه رأس كرأس الهر" إذا صاح كان الظُّفُرِ لَنَّي إسرائيل ، وقبل: إن السُّكَمَّنة لها رأس كرأس الهرَّة من زُبَرْ جَد وياقوت ولما جناحان . قال الحسن : جعل الله لهم في التابوت َسَكَيْنَةً لَا يَفِرُونَ عَنْهُ أَبِدًا وَتَطْمَئُنَ قُلُوبِهِمْ إَلَيْهُ . الفراء : من العرب من يقول أنزل الله عليهم السَّكينة للسَّكَمنة . وفي حديث قَمَلُكَهُ : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال لها : يا مستكينة عليك السَّكسنة ؟ أراد علمكُ الوَقارُ والوَداعَةُ والأَمْنَ. بقال : رحل وديع وقُور ساكن هادىء.وروي عن ابن مسعود أَنه قال : السَّكينة مَغْنَم وتركها مَغْرَم ، وقيل : أراد يها ههنا الرحمة . وفي الحديث : نزلت علمهم السُّكمنة تحملها الملائكة . وقال شمر : قال بعضهم السُّكينة الرحمة ، وقبل : هي الطبأنينة ، وقبل: هي النصر ، وقيل : هي الوَقار وما يَسْكُنُن به الإنسان. وقوله تعالى: فأنزل اللهُ سَكَمَنْتُهُ عَلَى رسولهُ مَا تَسْكُنُ بِهِ قَلُوبُهُم . وتقول للوَ قُدُور : عليه السُّكُون والسُّكمنة ؛ أنشد ابن برى لأبي عُرَيْف الكُلَّمِي:

> لله ِ قَـبُـرُ ۗ عَالَهَـا ، مـاذا 'يجِـنُــ نَ ، لقد أَجَن ۖ سَكِينة ۖ ووَقَـارًا

وفي حديث الدّفنع من عرفة : عليكم السّكينة والو قار والتّأني في الحركة والسير . وفي حديث الحروج إلى الصلاة : فلنيّأت وعليه السّكينة . وفي حديث زيد بن ثابت : كنت إلى جنب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فغَشْيَتُه السّكينة ، يريد ما

كان تعرض له من السكون والعَسْنة عند نزول الوحى . وفي الحديث : ما كنا نُبْعِدُ أَن السَّكِمنة تَكُلُّهُ على لسان عُمرَ ؟ قسل: هو من الوقار والسكون، وقيل:الرحمة، وقيل: أراد السُّكينة َ التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، قبل في تفسيرها: إنها صوان له وجه كوجه الإنسان مُجْتَبَع، وسائر ُها خَلْقُ وَقَيقُ كَالربِحِ وَالْمُواءِ ) وَقُبل : هي صُورة كالهر"ة كانت معهم في جُنوشهم ، فإذا ظهرت انهزم أعداؤهم، وقبل: هي ما كانوا يسكنون إليه من الآمات التي أعطمها موسى ، على نسنا وعلم الصلاة والسلام ، قال : والأَشه بجديث عبر أَنْ يكون من الصورة المذكورة . وفي حديث على ، رضي الله عنه، وبناء الكعمة : فأرسل الله إليه السَّكمنة ؟ وهي ربح خَمُوجٌ أَي سريعة المُمَرِّ . والسُّكِّينة : لغة في السَّكِينَة ؛ عَنْ أَبِي زَيِد ، ولا نظير لها ولا يعلم في الكلام فَعُملة . والسَّكَمِّنة ' ، بالكسر : لغـة عن الكسائي من تذكرة أبي على . وتُسكَّنَ الرجل: من السُّكنة والسُّكنية. وتركتهم على سكناتهم ومكناتهم وننز لاتهم ورباعتهم وربعاتهم أي على استقامتهم وحُسنن حالهم، وقال ثعلب: على مساكنهم، وفي المحكم : على منازلهم، قال : وهذا هو الجيد لأن الأول لا يطابق فيه الاسم الحبر، إذ المبتدأ اسم والحبر مصدر ، فافهم . وقالوا : تركنا الناسَ على مُصاباتهم أي على طبقاتهم ومنازلهم.

والسَّكِنة ، بكسر الكاف: مقر" الرأس من العنق ؛ وقال حنظلة بن شَرْقيّ وكنبته أبو الطُّحَّان :

بضَرْبِ يُزِيلُ الهامَ عن سَكِناتِهِ ، وطَعَنْ كَنَشْهاقِ العَفا هُمَّ بالنَّهُقِ

وفي الحديث : أنه قال بوم الفتح : اسْتَقَرُّوا على

سَكِنَاتَكُم فقد انقطعت الهجرة أي على مواضعكم وفي مساكنكم ، ويقال : واحدتها سَكِنة مثل مَكِنة ومَسَاكنكم ، ويقال : واحدتها سَكِنة مثل مَكِنة المُمَسِرة والفِرار عن الوطن خووف المشركين. ويقال : الناس على سَكِنَاتهم أي على استقامتهم ؟ قال ابن بري : وقال زامل بن مُصاد العَيْني :

بضَرْبِ يُزِيلُ الهامَ عن سَكِناته، وطَعَن مَ كَأَفواه المَزاد المُنخرَّق قال: وقال طَفَئل:

بضرُّب ُرُيل الهامَ عن سَكِناته ، ويَنْقَعُ من هام ِ الرجال المُنْشَرَّب قال : وقال النابغة :

بضربٍ مُزيل الهامَ عن سَكِيناته ، وطعن كإيزاغ ِ المخاض الضَّوارب

والمستحين والمستحين ؛ الأخيرة نادرة لأنه ليس في الكلام مَفْعيل : الذي لا شيء له ، وقيل : الذي لا شيء له ، وقيل : الذي لا شيء له ، وقيل : الذي الذي شيء له يكفي عياله ، قال أبو إسحق : المستحين الذي أستحنه الفقر أستحناً في معنى فاعل ، وقوله الذي أستحنه الفقر أي منحرجه إلى معنى مفعول ، والفرق بين المستحين والفقير مذكور في موضعه ، وسنذكر منه هنا شيئاً ، وهو مفعيل من السكون ، مثل المنظيق من النطشق . قال ابن الأنباري : قال يونس الفقير أحسن حالاً من المسكين ، والفقير الذي له بعض ما يقيمه ، والمسكين السكين ، والفقير الذي له بعض ما يقيمه ، والمسكين أسوأ حالاً من الفقير ، وهو قول ابن السكيت ؛ قال يونس : وقلت لأعرابي أفقير أنت أم مسكين ? فقال : لا والله بل مسكين ، فأعلم أنه أسوأ حالاً من الفقير ؛ واحتجوا على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير ؛ واحتجوا على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير ؛ بقول الراعى :

# أما الفقيرُ الذي كانتُ حَلوبَتُهُ وَفَـٰقِ العِيالِ، فلم يُبترَكُ له سَبَـٰدُ

فأَثنت أَن للفقر حَلوبة وحعلها وَفُقاً لعاله ؛ قال : وقول مالك في هذا كقـول يونس . وروى عن الأصمعي أنه قال: المسكن أحسن حالاً من الفقير، وإليه ذهب أُحمد من عُمَنْد، قال: وهو القول الصحمح عندنا لأن الله تعالى قال: أمَّا السَّفينة فكانت لمساكن؛ فأخبر أنهم مساكن وأن لهم سَفينة تُساوي تُجمُلة ، وقيال للفقيراء الذين أحصروا في سيسل الله لا يستطيعون ضَرْ باً في الأرض : تحسَّبهم الجاهل أغنياء من التَّعَفُّف تَعْرِفهم بسماهم لا تَسأَلُون الناس إلحافاً؟ فهذه الحال التي أُخبر بها عن الفقراء هي دون الجال التي أخر يها عن المساكن . قال ان يرى: وإلى هذا القول ذهب على بن حمزة الأصهاني اللغوى ، ويَرى أنه الصوابُ وما سواه خطأٌ ، واستدل على ذلك بقوله : مسْكيناً ذا مَتربة ؛ فأكد عز وحل سُوءَ حاله يصفة الفقر لأَن المُـتُـرَّ بَهُ الفقر ، ولا يؤكد الشيء إلا عا هو أوكد منه ، واستدل على ذلك بقوله عز وجل : أما السفينة فكانت لمساكين تعملون في البحر ؛ فأثلت أن لهم سفينة يعملون عليها في البحر ؛ واستدل أيضاً بقول الراجز:

> َهُلُ لَكَ فِي أَجْرِ عَظِيمٍ تُؤْجَرُهُ ، تُغِيثُ مِسْكِيناً قليلًا عَسْكُرُهُ ، عَشْرُ شَياهٍ سَمْعُهُ وبَصَرُهُ ، قد حَدَّنَ النَّفْسَ بِمِصْرِ بِمِخْصُرُهُ

فأثبت أن له عشر شياه ، وأراد بقوله عسكره غنمه وأنها قليلة ، واستدل أيضاً ببيت الراعي وزعم أنه أعدل شاهد على صحة ذلك ؛ وهو قوله :

أما الفقير' الذي كانت حلوبتُه

لأنه قال: أما الفقير الذي كانت حلوبته ولم يقل الذي حلوبته ، وقال : فلم 'يترك له سَبَد" ، فأعلمك أن كانت له حلوبة تقوت عياله ، ومن كانت هذه حاله فليس بفقير ولكن مسكين ، ثم أعلمك أنها أخذت منه فصار إذ ذاك فقيرا ، يعني ابن حيزة بهذا القول أن الشاعر لم 'يثبيت' أن للفقير حلوبة لأنه قال: الذي كانت حلوبته ، ولم يقل الذي حلوبته ، وهذا كما تقول أما الفقير الذي كان له مال وثر وة فإنه لم 'يترك' له سَبَد" ، فلم 'يثبت بهذا أن للفقير مالاً وثر وة ، وإغا أثبت سُوء حاله الذي به صار فقيرا ، بعد أن كان ذا مال وثروة ، وكذلك يكون المعنى في قوله :

# أما الفقير الذي كانت حلوبته

أنه أثبت فقره لعدم حلوبته بعد أن كان مسكيناً قبل عدم َحلوبته ، ولم يُو د أنه فقير مع وجودها فإن ذلك لا يصح كما لا يصح أن يكون للفقير مال وثروة في قولك : أما الفقير الذي كان له مال وثروة ، لأنه لا يكون فقيراً مع ثروته وماله فحصل بهذا أن الفقير في البيت هو الذي لم 'يترَك له سَبَد" بأخذ حلوبته ، وكان قبل أُخذ حلوبته مسكينــاً لأن من كانت له حلوبة فليس فقيرآ ، لأَنه قد أَثبت أَن الفقير الذي لم يُترَكُ له سَبَد ، وإذا لم يكن فقيراً فهو إمَّا غنى وإما مسكين ، ومن له حلوبة واحدة فليس بغني ، وإذا لم بكن غنتًا لم بيق إلا أن بكون فقررًا أو مسكناً، ولا يصح أن يكون فقيراً على ما تقدّم ذكره ، فلم بيق أن يكون إلا مسكيناً ، فثبت بهذا أن المسكين أَصلح حالاً من الفقير ؛ قال على بن حمزة : ولذلك بدأ الله تعالى بالفقير قبل من يستحق الصدقة من المسكين وغيره ، وأنت إذا تأملت قوله تعالى : إنما الصدَّقاتُ للفقراء والمساكين ، وجدته سيحانه قد

في هذا أَسوأُ حالاً من الفقىر ، ولهذا قال ، صلى الله عليه وسلم : ليس المسكينُ (الحديث) فأبانَ أن لفظة المسكين في استعمال الناس أشد" قُسْحاً من لفظة الفقير، وكان الأولى بهذه اللفظة أن تكون لمن لا يسأل لذل الفقر الذي أصابه ، فلفظة المسكين من هذه الحية أشد يؤساً من لفظة الفقير ، وإن كان حال الفقير في العلة والفاقة أشد من حال المسكين ، وأصل المسكين في اللغة الحاضع ، وأصل الفقير المحتاج ، ولهذا قال، صلى الله عليه وسلم:اللهم أحسيني مسكيناً وأمينني مسكيناً واحْشُرْنَى فَى زُمْرَة المساكين ؛ أراد به التواضع والإخبات وأن لا يكون من الجبادين المتكبرين أي خاضعاً لك يا رب ذلــلًا غير متكبر ، وليس براد بالمسكين هنا الفقير المحتاج. قال محمد بن المكر"م: وقد استعاذ سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، من الفقر ؛ قال : وقد يمكن أن يكون من هذا فوله سبحانه حكامة عن الخضر ، علمه السلام : أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ، فسماهم مساكين لحضوعهم وذلهم من حَجو ر الملك الذي يأخذ كل سفينة وجدها في البحر غَصْباً ، وقد يكون المسكين مُقِلاً ومُكِنْرِاً، إذ الأصل في المسكين أنه من المَسْكُنة، وهو الخضوع والذل، ولهذا وصف الله المسكين بالفقر لما أراد أن يُعلمَ أن خضوعه لفقر لا لأمر غيره بقوله عز وجل: يتسمَّا ذا مَقْرَبَة أو مسكناً ذا مَتْرَبَة ؛ والمَـتْرَبَةُ : الفقر ، وفي هذا حجة لمن جعل المسكين أسوأ حالاً لقوله ذا مَثْرَ بَه، وهو الذي ليَصق بالتراب لشدَّة فقره ، وفيه أيضاً حجة لمن جعل المسكين أصلح حالاً من الفقير لأنه أكد حاله بالفقر ، ولا يؤكُّد الشيء إلا بما هو أوكد منه . قال ابنَ الأثبر : وقد تكرر ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتَّمَسُكُنْ ِ، قال: وكلها يَدْورُ معناها على الخضوع

رتبهم فجعل الثاني أصلح حالاً من الأول ، والثالث أصلح حالاً من الشاني ، وكذلك الرابع والحامس والسادس والسابع والثامن ، قال : وما يدلك على أن المسكين أصلح حالًا من الفقير أن العرب قد تسمت به ولم تتسمّ بفقير لتناهي الفقر في سوء الحال ، ألا ترى أنهم قالوا تَمَسْكُن الرجل فَنَنُوا منه فعلًا على معنى التشبيه بالمسكين في زيَّه ، ولم يفعلوا ذلك في الفقير إذ كانت حاله لا يَتَزَيَّا بها أحدٌ ? قال : ولهذا وَغبَ الأعرابي الذي سأله يونس عن اسم الفقير لتناهيه في سوء الحال، فآثر التسمية بالمَسْكَنَة أو أراد أنه ذليل لبعده عن قومه ووطنه ، قال : ولا أظنه أراد إلا ذلك، ووافق قول ُ الأصمى وابن حمزة في هذا قولَ الشافعي؛ وقال قتادة:الفقير الذي به زَمَانة، والمسْكين الصحيح المحتاج . وقال زيادة الله بن أحمد : الفقــير القاعد في بيته لا يسأل ، والمسكين الذي يسأل، فمن همنا ذهب من ذهب إلى أن المسكين أصلح حالاً من الفقير لأنه يسأل فيُعْطَى، والفقير لا يسأل ولا يُشْعَرُ ُ به فيُعطَى الزومه بيته أو لامتناع سؤاله، فهو يتَقَنَّع بأيْسَرِ شيء كالذي يتقوَّت في يومه بالتمرة والتمرتين ونحو ذلك ولا يسأل محافظة على ماء وجهه وإراقته عند السؤال ، فحاله إذا أَشد من حال المسكين الذي لا يَعْدَمُ من يُعطيه ، ويشهد بصحة ذلك قوله ، صلى الله عليه وسلم : ليس المسكينُ الذي تَرُدُهُ اللُّقُمةُ ا واللُّقْمَان ، وإنما المسكين الذي لا يَسأُل ولا يُفطَّن ُ له فيُعْطَى ، فأعْلَمَ أن الذي لا يسأَل أسوأ حالاً من السائل ، وإذا ثبت أن الفقير هو الذي لا يسأل وأن المسكين هو السائل فالمسكين إذاً أصلح حالاً من الفقير ، والفقير أشد منه فاقة وضرًا ، إلا أن الفقير أشرف نفساً من المسكين لعـدم الخضوع الذي في المسكين، لأن المسكين قد جمع فقراً ومسكنة، فحاله

والذِّلَّة وقلة المال والحال السيئة ، واسْتَكَانَ إذا خضع . والمَسْكَنة : فَقُرُ النفس . وتَمَسْكَنَ إِذَا تَشَبُّه بالمساكين ، وهم جمع المسكين ، وهو الذي لا شيء له ، وقيل : هو الذي له بعض الشيء ، قال: وقد تقع المُسْكَنة على الضَّعف ؛ ومنه حديث قَـُلَّة: قال لها صَدَقَت المسكنة ؛ أَراد الضَّعف ولم بود الفقر . قال سيبويه: المستكين من الألفاظ المُسَرَحَم ها ، تقول : مررت به المسكين ، تنصه على أعنى ، وقد يجوز الجرّ على البدل ، والرفع على إضمار هو ، وفيه معنى الترحم مع ذلك ، كما أن رحمة الله عليه وإن كان لفظه لفظ الخبر فمعناه معنى الدعاء ؟ قال : وكان يونس يقول مروت به المسكين ، على الحال ، ويتوهم سقوط الألف واللام ، وهذا خطأ لأنه لا يحوز أن يكون حالاً وفيه الألف واللام ، ولو قلت هذا لقلت مررت بعبد الله الظريف تريد ظريفاً ، ولكن إن شئت حملته على الفعل كأنه قال لقيت المسكين ، لأنه إذا قال مررت به فكأنه قال لقيته ، وحكى أيضاً: إنه المسكين أَحْمَق ، وتقديرُه: إنه أحمق ، وقوله المسكين أي هو المسكين ، وذلك اعتراضٌ بين اسم إن وخبرها ، والأنثى مسكينة ؛ قال سببويه : شبهت بفقـ يرة حيث لم تكن في معنى الإكثار ، وقد جاء مسكين أيضاً للأنثى ؛ قال تأبط شراً:

قد أَطَعْنَ ُ الطَّعْنَةَ َ النَّجْلاءَ عَن عُرُ صُ ٍ ، كَفَرْجٍ خَرْقَاءَ وَسُطَ الدارِ مِسْكَينِ

عنى بالفرج ما انشق من ثيابها ، والجمع مساكين ، وإن شئت قلت مسكينون كما تقول فقيرون ؛ قال أبو الحسن : يعني أن مفعيلا يقع للمذكر والمؤنث بلفظ واحد نحو محضير ومئشير ، ولإنما يكون ذلك ما دامت الصيغة للمبالغة ، فلما قالوا مسكينة

بعنون المؤنث ولم يقصدوا به المبالغة شهوها يفقيرة ، ولذلك ساغ جمع مذكره بالواو والنون . وقوم مَساكِينُ ومستحمنون أيضاً ، وإنَّا قالوا ذلك من حيث قبل للإناث مسكينات لأجل دخول الهاء، والاسم المَسْكُنة . الليث : المَسْكُنة مصدر فعل المسكين ، وإذا اشتقوا منه فعلًا قالوا تَمَسَّكُنَّ الرجل أي صار مسكيناً . ويقال : أسْكنه الله وأَسْكَنَ جَوْفَهُ أَي جعله مِسْكَمِناً. قال الجوهري: المسكن الفقير ، وقد يكون معنى الذِّلَّة والضعف . مقال: تَسَكَّن الرحل وتَمَسَّكُن ، كما قالوا تَمَدُوعَ وتمنُّد َلَ مِن المدُّر عَة والمنديل ، على تَمَفَّعَل ، قال: وهو شاذ، وقياسه تسكَّن وتُدرُّعَ مثل تشَجُّع وتحلُّم. وسَكن الرجل وأسْكن وتمسكن إذا صار مسكيناً، أثبتوا الزائد، كما قالوا غَـدُرَع في المدرعة. قال اللحياني : تسكُّن كتَّمَسْكُن ، وأصح القومُ مُسكنين أي ذوي مَسكنة. وحكي: ما كان مسكنناً وما كنت مسكمناً ولقد أسكننتُ. وتمسكنَ لومه: تَضَرُّع ؛ عن اللحياني ، وهو من ذلك . وتمسكن إذا خَضْع لله . والمَسْكَنَة : الذَّلَّة . وفي الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال للمصلى : تَبَّأُسُ وتمسكن وتُقنيع بديك ؛ وقوله تمسكن أي تَذَلُّل وتَخْضَع، وهو تَمَفْعَل من السكون؛ وقال القتبي: أصل الحرف السُّكون، والمُسْكَنَة مَفْعلة منه، وكان القياس تسكَّن ، وهو الأكثر الأفصح إلا أنه جاءَ في هذا الحرف تَمَفَّعَل ، ومثله تمدُّرَع وأَصله تَدرُّع ؛ وقال سيبويه: كل ميم كانت في أول حرف فهي مزيدة إلا ميم معنزي وميم مَعَــد ، تقول : تَمَعْدُه ، وميم مَنْجَنيق وميم مَأْجَج وميم مَهْدُد ؛ قال أبو منصور : وهـذا فيما جاء على بنـاء مَفْعُل أَو مَفْعَلَ أَو مَفْعِيلٍ ، فأَمَا مَا جَاءَ عَلَى بِنَاءَ فَعْلَ ِ إنَّ الرَّزْيَّةُ ، يَوْمُ مَسْدُ كِنْ ، وَالْمُجِيعِهِ كِنْ ، وَالْمُجِيعِهِ

جعله اسماً للبقعة فلم يصرفه .

وأما المُسكان ، بمعنى العَرَبُون ، فهو فُعْلال ، والمِم أصلية ، وجمعه المُساكين ؛ قاله ابن الأعرابي .

ابن شميل: تفطية الوجه عند النوم 'سكنة كأن يأمن الوحشة ، وفلان بن' السّكن . قال الجوهري: وكان الأصمعي يقوله بجزم الكاف ؛ قال ابن بري : قال ابن حبيب يقال سَكن وسكن " ؛ قال جرير في الإسكان :

ونُبُّئِنْتُ ْ جَوَّاباً وسَكَنَاً يَسُبُنِي ، وعَمْرو بنُ عَفْرا، لا سلامَ على عمرو!

وسَكُنْ وسُكَنْ وسُكَنْ وسُكَنْ : أَسَمَاء . وسُكَيْنُ : اسم موضع ؛ قال النابغة:

وعلى الرُّمَيْنَة من سُكَيْنِ حاضرَ"، وعلى الدُّثَيْنَةِ مـن بني سَيَّارِ

وسُكَين ، مصغر : حي من العرب في شعر النابغة النابغية . قال ابن بري : يعني هذا البيت : وعلى الرُّميثة من سُكين . وسُكينة : بنت الحُسيَن بن علي، عليهم السلام، والطّر ق السُّكينية منسوبة إليها . سلن : النهذيب في السُّلان ي : ابن الأعرابي الأسلان الرَّماح الدُّبُل .

سلعن : سَلْعَنُ فِي عدُوه : عَدا عَدُوا شَدِيداً .

سمن : السّمَن ُ : نقيض الهُزال . والسّمين ُ : خلاف المَهْزول ، سَمِناً وسَمَانة ً ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

رَكِبْنِاهِا سَمَانَتَهَا ، فلما بَدَتْ منها السَّناسِنُ والضُّلُوعُ أو فِعالِ فالميم تكون أصلية مثل المَهْدِ والمِهاد والمَرد وما أَشْبِه . وحكى الكسائي عن بعض بني أسد : المَسْكِين ، بفتح المم ، المسْكِين .

والمِسْكينة: اسم مدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال ابن سيده: لا أدري لم سبيت بـذلك إلا أن يكون لفقدها النبي ، صلى الله عليه وسلم .

واستَكَانُ الرجلِ : تَخضُع وذلُّ ، وهُو افتَعَل من المَسْكَنَة ، أَشْبِعْت حركة عينه فجاءت أَلْفًا . وفي التنزيل العزيزُ: فما استَكانوا لربهم؛ وهذا نادر، وقوله: فما استكانوا لربهم ؟ أي فما خضعوا ، كان في الأصل فما استَكُنُوا فمدّت فتحة الكاف بألف كقوله: لها مَتْنَتَانَ خَطَاتًا ، أَراد خَطَـتًا فَمَدٌّ فَتَحَةُ الظَّاءُ بِأَلْفٍ. يقال : سَكَنَ وأَسكَنَ واسْتَكُنَ وتَمَسْكَنَ واسْتَكَانَ أَي خَضَعَ وَذُلَّ . وَفِي حَدَيْثُ تُوبِةً كَعَبِ: أما صاحباى فاستَكانا وقَعَدا في بيوتهما أي خضعا وذلاً . والاستكانة : استفعال من السُّكون ؛ قال ابن سنده: وأكثر ما جاء إشاع حركة العبن في الشعر كقوله يَنْباعُ من ذفرى غَضُوبِ أَى يَنبَع ، مدّت فتحة الباء بألف ، وكقوله : أَدْنُو فَأَنْظُنُورْ ، وجعله أبو على الفارسي من الكَيْن ِ الذي هو لحم باطن الفرج لأن الخاضع الذليل خفي ، فشبهه بذلك لأنه أخفى ما بكون من الإنسان، وهو يتعدى بجرف الجر" ودونه؛ قال كشر عزة:

فما وجدوا فيك ابن مَر وان سَفطة ، ولا جَمِلة في مازق تَسْتَكِينُها

الزجاج في قوله تعالى: وصَلِّ عليهم إن صلاتك سَكَن لهم ؛ أي يَسْكُنون بها .

والسَّكُون ، بالفتح : حيّ من اليمن . والسُّكون : موضع، وكذلك مسْكِن ، بكسر الكاف، وقيل: موضع من أرض الكوفة ؛ قال الشاعر :

أراد: وكيناها كلول سمانتها . وشيء سامن ا وسمين ، والجمع سمان ؛ قال سيويه : ولم يقولوا سُمَناء ، اسْتَغَنُّو ا عنه بسمان . وقال اللحماني : إذا كان السِّمَن عليقة قبل هذا رحل مُسمن وقد أَسْمَن. وسَبُّنه : حقله سَمِيناً ، وتسَبُّن وسَبُّنه غيرُه . وفي المثل: سَمِّن كَانْمَكُ بِأَكْلُنْكِ. وقالوا: النَّمَةُ تُسْمِن ولا تُغْزَر أَى أَنها تحمل الإبل سَمِنة ولا تجعلها غزاراً . وقال بعضهم : امرأة مُسمَّنة سَمينة ومُسَمَّنَة بِالأَدُونِةِ . وأَسْمَنِ الرَّجِلُ : ملك سَمِناً أو اشتراه أو وهمه . وأسمن القوم : سمنت مواشيهم ونَعَمَهُم ، فهم مُسْمِنُون . واسْتُسْمَنَتُ اللحمَ أَى وجدته سَمِناً . واسْتَسْمُن الشيءَ : طلبه سبناً أو وحده كذلك. واستَسْمَنه: عَدُّه سَمِناً، وطعام مَسْمَنَة للجسم. والسُّمْنَة: دواء يَتَخَذُ للسِّمَنَ. وفي التهذيب : السُّمنة دواء تُسَمَّن به المرأة . وفي الحديث : وَيُلُ للمُسمَّنات يوم القيامة من فكرة في العظام أي اللاتي يستعملن السُّمنية ً ، وهو دواء يَتَسَمَّنُ به النساء ، وقد سُمِّنَت ، فهي مُسَمَّنة . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : يكون في آخر الزمان قوم يتَسَمَّنُون أي يتُكثّرون يما ليس فهم من الحيو ويَدُّعون ما ليس فهم من الشُّرَف ، وقيل : معناه تَجمُّعُهُم المالَ ليُلْحَقُوا بذَوي الشَّرَف ، وقبل : معنى يَتَسَمَّنُون مجبون التُّوَسُّعَ فِي المُــا كُلُّ والمَشارِبِ ، وهي أســاب السَّمَن . وفي حديث آخر : ويَظْهُرُ فيهم السَّمَنُ . ووضع محمد بن إسحق حديثاً : ثم يجيء قَوْمَ يَتَسَمَّنُونَ ، فِي باب كَثْرَةَ الأَكُلُّ وَمَا يُذَمُّ منه . وفي حديث أبي هربرة قال: قال رسول الله، صلى الله علمه وسلم : خير ُ أُمتي القَر ْن ُ الذي أَنا فيهم ثم الذين يَلُونهم ثم يظهَر فيهم قوم " مُحِبُّون السَّمَانة َ

يَشْهَدُونَ قبل أَن يُسْتَشْهَدُوا ؛ وفي حديث آخر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يقول لرجل سبين ويُومِيءُ بإصبعه إلى بطنه : لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك . وأدض سمينة : جيدة التُروب قليلة الحجارة قوية على ترشيح النبت .

والسَّمْنُ : سِلاءُ اللَّبَنِ . والسَّمْنُ : سِلاءُ الرُّبِّد ، والسَّمْنُ : سِلاءُ الرُّبِّد ، والسَّمْنُ للبقر ، وقد بكون للمِعْزَى ؛ قال امرؤ القيس وذكر معزَّى له :

فَتَمْسُلاً بَيْتَنَسَا أَفِطاً وسَمِناً ، وحَسْبُكَ مِن غَنِيَّ شِبَعٌ ورِيُّ

والجَمع أَسْمُن وسُمُون وسُمُنان مثل عَبْد وعُبُدان وظَهُر وظُهُر ان وسَمَنَ الطعام يَسْمُنُهُ سَمْناً ، فهو مَسْمُون : عمله بالسَّمْن ولَتَهُ به ؟ وقال :

عَظِيمُ القَفَا رِخُورُ الحَواصِرِ ،أَوْهَبَتْ له عَجُورَةً مُسْمُونَةً وخَمِسِيرُ

قال ابن بري : قال علي بن حمزة إنما هو أرْهِنَتْ له عَجْوَةُ أَي أُعِدَّتُ وأُدِيمِت كقوله :

عِيدَ يَّة ۗ أَرْهِ نِنَتْ فيها الدنانير

يريد أنه منقول بالهمزة من رَهَنَ الشيءُ إذا دام ؟ قال الشاعر :

> الخُبْزُ واللَّحْمُ لهم راهِنَ ، وقَـَهُو َ " راو ُوقَنُها سَاكِبُ

وسَمَنَ الحِبْرُ وسَمَّنَهُ وأَسْمِنه : لَنَّهُ بِالسَّمْنِ ، وسَمَنَ الرجل : وسَمَنَ له إذا أَدَمَن له بالسَّمْن . وأَسْمَن الرجل : اشترى سَمْناً . ورجل سامن " : ذو سَمْن ، كما يقال رجل تامر " ولابن " أي ذو قر ولبن وأسْمَن القوم : كثر عندهم السَّمْن . وسَمَّنَهُم تسْمِيناً : زودهم السَّمْن . وسَمَّنَهُم تسْمِيناً : زودهم السَّمْن . وجاؤوا يَسْتَسمِننُون أي يطلبون السَّمْن أن أن يُوهَب لهم .

والسّمّان': بائع السّمن . الجوهري: السّمّان إن جعلته بائع السّمن انصرف، وإن جعلته من السّم لم ينصرف في المعرفة . ويقال : سَمَّنْتُه وأَسْمَنْتُه إذا أطعمته السّمن ؟ وقال الراجز :

لمّا نُوَلَننا حاضِرَ المَدينه ،

بعد سياق عُفْبة مَتينه ،
صر نا إلى جاربة مكينه ،
ذات مُرور عَيْنُها سَخينه فباكر تُنا جَفْنة مَطِينه ،
فباكر تُنا جَفْنة مَطْينه ،

أي مَسْبُونَة من السَّبْن لا من السَّبَن ، وقوله : جارية ، يريد عيناً تجري بالماء ، مكينة : مَنْمُكنة في الأرض ، ذات سُرور : يُسَرُّ بها النازل .

والتَّسْمِينُ؛ التبريد ، طائفية . وفي حديث الحجاج : أنه أُتِي َ بسمكة مشوية فقال للذي حملها سَمِّنْها، فلم يدر ما يريد ، فقال عَنْبَسَة بن سعيد : إنه يقول لك ترِّدُها قلللًا.

والسُّمَانَى : طَائر ، واحدته سُمَاناة "، وقد يَكُونَ السُّمَانَى واحداً . قال الجوهري: ولا تقل سُمّانَى، بالتشديد ؛ قال الشاعر :

نفسي تمقس من سُمانى الأقبر الخلفان أن الأقبر الخلفان . الأعرابي: الأسمال والأسمان الأزار الخلفان . والسّمتان : أصباغ ني خروف بها ، اسم كالجبّان . وسمنان وسمينة : مواضع . والسّمنية : قوم من أهل الهند دُهر يُون الجوهري : السّمنية ، بضم السبن وفتح المم ، فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم بالإخبار . والسّمنية : عشبة ذات ورق وقنضب دقيقة العيدان لها نووة بيضاء ، وقال أبو حنيفة : السّمنية من

الجَنْبَة تَنْبُتُ بِنُجُوم الصِف وتَدُوم خُضْرَتُها .

سنن : السّنُ : واحدة الأسنان . ابن سيده : السّنُ الضّرْسُ ، أُنثَى . ومن الأَبَديّات : لا آثيكَ سِنَ الحِسلِ أَي أَبدً ، وفي المعكم : أَي ما بقيت سنّه ، يعني ولد الضّبُ ، وسنّه لا تسقط أبدً ، وقول أَبي جَرْول الحُنشَمِيّ ، واسمه هند ، رُثَى رجلًا قتل من أهل العالية فحكم أولياؤه في ديته فأخذوها كلها إبلًا ثننياناً ، فقال في وصف إبل أخذت في الدية :

فعاءت كسين الظبّني ، لم أَدَ مِثْلُهَا سَنَاءَ قَتْبِيلٍ أَو حَلُوبَـةَ جَائِعٍ مُضاعَفَةً شُمُّ الحَوَادِكِ والذّرَى ، عِظامَ مَقِيلِ الرأسِ جُرْدَ المَذارعِ

كسن الظَّني أي هي ثننيان لأن الثَّني هو الذي يُلقى تُنبُّتُه ، والظَّبْنَى لا تَنبُتُ له تَنبُّ قط فهو تُنميُّ أَنداً . وحكى اللحاني عن المفضل : لا آتيك سِنِي حِسْل ِ. قال : وزعموا أن الضب يعيش ثلثاثة سنة، وهو أطول دابة في الأرض عمراً، والجمع أَسْنَانٌ وأَسنَّةٌ ﴿ ﴾ الأُخبرة نادرة ، مثل قن وأقَّنانَ وأَقِنَةً . وفي الحديث: إذا سافرتم في خصب فأعطُوا الرُّكُبِّ أَسنَّتُهَا، وإذا سافرتم في الجدب فاسْتَنْجُوا. وحكى الأزهري في التهذيب عن أبي عبيد أنه قال : لا أعرف الأسنَّة َ إلاَّ جَمْع سنان للرمح ، فإن كان الحديث محفوظاً فكأنها جمع الأسنان ، يقال لما تأكله الإبل وترعاه من العُشب سن ، وجمع أسنان أسنة، يقال سن وأسنان من المرعني، ثم أسنة جمع الجمع. وقال أبو سعيد: الأسنَّة جمع السِّنان لا جمع الأسنان، قال: والعرب تقول الحَـمُضُ كَسُنُ الإبلَ على الحُلَّة أي يقو بها كما يقو عي السَّنُّ حدَّ السَّكين ، فالحَـمْضُ أ سنانٌ لَمَا عَلَى رَعَى الْحُلَّة، وَذَلَكَ أَنَّهَا تَصَدُّقُ الأَكُلُّ

بعد الحَمْض ، وكذلك الرِّكاب إذا سُنت في المَرْتُع عند إراحة السُّفْر ونُزُولِهم، وذلك إذا أصابت سنتًا من الرَّعْي يكون ذلك سناناً على السير، ويُحْمَع السِّنَانُ أَسنَّةً ، قال : وهو وجه العربة ، قال : ومعنى تَسُنُّها أَي بقو ما على الحُلَّة . والسِّنــانُ : الاسم من يَسُنُّ وهو القُوَّة . قال أَبو منصور : ذهب أبو سعيد مذهباً حسناً فيما فسر، قال: والذي قاله أبو عسد عندي صحيح بسِّن ' ، وروى عن الفراءً: السِّنُّ الأكل الشديد. قبال أبو منصور: وسمعت غير واحد من العرب يقول أصابت الإبلُ اليومَ سنتًا من الرَّعْني إذا كَمْشَقَتْ منه كَمَثْقاً صالحاً ، ويجمع السِّن بهذا المعني أسناناً ، ثم يجمع الأسنان أسينة كما يقال كن وأكنان ، ثم أكينة جمع الجمع ، فهذا صحيح من جهة العربية ، ويقويه حديث حار بن عبدالله : أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سرتم في الخصب فأمكنوا الر كاب أَسْنَانَهَا ؟ قَالَ أَبُو مُنصور : وهذا اللفظ بدل على صحة ما قال أبو عبيد في الأسيئة إنها جمع الأسنان، والأسنان جمع السِّن ، وهو الأكلُّ والرَّعْي ، وحكى اللحاني في جمعه أسُنتًا ، وهو نادر أيضًا . وقال الزمخشرى: معنى قوله أعطوا الرُّكُ أَسنُّتُهَا أعطوها ما تمتنع به من النحر لأن صاحبها إذا أحسن وَعْسَهَا سَمِنت وحَسُنت في عنه فسخل بها من أن تُنْحَرُ ، فَشَبه ذلك بالأَسِنَّةُ في وقوع الامتناع بها ، هذا على أن المراد بالأسنَّة جمع سِنَانٌ ، وإن أُريد بها جمع سن قالمعني أمكنوها من الرسمي ؛ ومنه الحديث : أعْطُوا السِّنُّ حظَّها من السِّنِّ أَي أَعطُوا ذوات السِّنِّ حظها من السِّنِّ وهو الرِّغيُّ . وفي حديث جابر: فأمنكنوا الرِّكابَ أسناناً أي ترعي ١ قوله «صحيح بين» الذي بنسخة التهذيب التي بأيدينا : أصم وأبين.

أَسْنَاناً . ويقال : هذه سنٌّ ، وهي مؤنثة ، وتصغيرها سُنَيْنَة ، وتجمع أُسُنتًا وأَسْنَاناً . وقال القَنَانى : يقال له بُني " سَنينَة ابنك . ابن السكيت : يقال هو أَشْه شيء به سُنَّة وأُمَّة ، فالسُّنَّة الصُّورة والوحه ، والأمَّة ُ القامة . والحديدة التي تحرث بها الأرض بقال لها: السُّنَّة والسُّكَّة ، وجمعها السُّنينُ والسَّكُكُ . وبقال للفُؤُوسِ أَبضاً : السُّنَنُ . وسن أُ القلم: موضع البَرْمي منه . يقال : أطل سن قلمك وسُبِّنْهَا وحَرِّفُ قُطَّتُكُ وأَنْمِنْهِا . وسَنَنْتُ الرحل سَناً: عَضَضْتُه بأسناني ، كما تقول ضَرَسْتُه. وسَنَنْتُ الرحل أَسُنُّه سَنيًّا : كسرت أسنانه. وسن \* المنحل: 'شُعْمَة تحزيزه . والسِّنُّ من النُّوم: حمة من رأسه ، على التشبيه . يقال : سنة من ثنوم أي حبَّة من رأس الثوم ، وسنَّة من ثوم فِصَّة منه ، وقد بعبر بالسِّن عن العُمُر ، قال : والسِّن من العمر أَنْهُي ، تَكُونَ فِي النَّاسُ وغيرُهُ ؛ قالَ الْأَعُورُ الشُّنِّيُّ ا نصف بعاراً :

> قَدَرَّبْتُ مثلَ العَلَمَ المُبَنَّى ، لا فانِيَ السِّنِّ وقد أَسَنَّا

أراد : وقد أَسَن "بعض َ الإِسنان غير أَن سِنَه لم تَفْنَ بعد ُ ، وذلك أَشد" ما يكون البعير ، أَعني إذا اجتمع وتم " ؛ ولهذا قال أَبو جهل بن هشام :

ما تُنْكُورُ الحَرَوُبُ العَوانُ مِنْتِي؟ بازِلُ عامَيْنِ حَديثُ سِنْتِي؟

إِمَّا عَنَى شَدَّتَه واحْتَنَاكَه ، وإِمَّا قال سِنَّي لأَنه أَراد أَنه مُحْتَنِك ، ولم يذهب في السِّن ، وجمعها أَسْنَان لا غير ؛ وفي النهاية لابن الأثير قال : في حديث علي ، مولاً لا بالله عامين النه » كذا برفع بازل في جميع الاصول كالتهذيب والتكملة والنهاية وبإضافة حديث سني إلا في نسخة من النهاية ضبط حديث بالتنوين مع الرفع وفي أخرى كالجماعة .

عليه السلام:

#### بازل عامین حدیث سنتی

قال : أي إني شاب حَدَث في العُمر كبير قوي في العقل والعلم . وفي حديث عثمان : وجاوزت أسنان أهل بيتي أي أعمارهم . يقال : فلان سن فلان إذا كان مثله في السن من وفي حديث ابن ذي يَزَن : لأوطئن أسنان العرب كَعْبَه ؛ يريد ذوي أسنانهم وهم الأكابر والأشراف .

وأَسَنَّ الرجلُ : كَبِرَ ، وفي المحكم : كَبِرَتْ سنُّه 'نسن السِّنانا ، فيو 'مسن ". وهذا أَسَن من هذا أي أكبر سنتًا منه ، عربية صحيحة . قال ثعلب: حدَّثني موسى بن عيسي بن أبي جَهْمَة اللَّهُ وأُدركته أَسَنَ أَهِلِ البلد. وبعير 'مسين"، والجمع مُسَانُ ثقيلة . ويقال : أُسَنَّ إِذَا نَبَتْ سِنُّهُ الَّتِي يَصِيرُ بِهَا مُسِنًّا مِنْ الدواب . وفي حديث معاذ قال : بعثني رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين من البقر تَبيعاً ، ومن كل أربعين مُسنَّةً ، والبقرَةُ والشاةُ يقع عليهما اسم المُسين إذا أَنْـُنَنا ، فإذا سقطت تُنكِتُهُما بعد طلوعها فقد أُسَنتُ ، وليس معني إسنانها كبَرَها كالرجل ، ولكن معناه ُطلوع ثُـنيُّتها ، وتُثنِّني البقرة ُ في السنة الثـالثة ، وكذلك المعْزَى تُثنَّني في الثالثة ، ثم تكون رَباعــة في الرابعة ثم سد ساً في الحامسة ثم سالغاً في السادسة، وكذلك البقر في جبيع ذلك . وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال : يُتَّقَى من الضحايا التي لم تُسْنَن ، بِفتح النون الأولى ، وفسره التي لم تَنْبُتُ أَسْنانها كأنها لم تُعط أسناناً ، كقولك : لم يُلبّن أي لم يُعْطَ لَبَنَاً ، ولم يُسْمَن أي لم يُعْطَ سَمْناً ، وكذلك مقال : سُنت السَّدَنة إذا نبتت أسنانها ، وسَنَّهَا الله ؛ وقول الأعشى :

مِعَيِّمًا رُبِطَتْ في اللَّحِيْ نَ ، حتى السَّد سُ لها قد أَسَنَّ

أَى نَنت وصار سنتًا ؛ قال : هذا كله قول القتمى ، قال: وقد وَهُمْ فِي الرواية والتفسير لأَنَّه رُوي الحديث لم تُسْنَنَ ، بَفتح النون الأولى ، وإنما حفظه عن مُعَدِّث لم يَضبطه ، وأهل النَّبْت والضَّبْط رووه لم تُسنن ، بكسر النون ، قال : وهو الصواب في العربية ، والمعنى لم تُسنَّ ، فأظهر التضعيف لسكون النون الأَخيرة ، كما يقال لم 'يحلل' ، وإنما أراد ابن عمر أنه لا يُضَعَّى بأضعية لم تُثنن ِ أي لم تصر تُـنيِّة، وإذا أَثْنَتُ فقد أَسَنَّتُ ، وعلى هذا قول الفقياء . وأدنى الأسنان : الإثناء ، وهو أن تنبت ثُـنــُـتاها، وأقصاها في الإبل:البُزُول، وفي البقر والغنم السُّلُوغ، قال: والدليل على صحة ما ذكرنا ما روى عن حَسَلة ابن سُحَيْم قال : سأَل رجل ابن عمر فقال : أَأْضَحَّى بالجَدَع ? فقال : ضَح النُّذي فصاعداً ، فهذا يفسر لك أن معنى قوله يُتَّقَّى من الضحايا التي لم تُسننن ، أراد به الإثناءَ . قال : وأما خطأ القُتَـنِيُّ من الجهة الأُخرى فقوله سُنتُنَت البدنة إذا نبتت أسنانُها وسَنتُها الله غيرُ صحمح ، ولا يقوله ذو المعرفة بكلام العرب، وقوله : لم يُلنَّبَنُ ولم يُسمَّنُ أي لم يُعطَ لَيَناً وسَمَناً خَطُّ أَيضاً ، إنا معناهما لم يُطعَمُ سبناً ولم نُسْقَ لَناً . والمُسَانُ من الإبل : خلافُ الأَفْتاء. وأَسَنَّ سَد بس ُ الناقة أَى ننت ، وذلك في السنة الثانية ؛ وأنشد ىدت الأعشى:

> بِحِقَّتِهَا رُبِطَت في اللَّجِيدِ نَ ِ، حتى السَّدِيسُ لها قد أَسَنَّ

يقول : قيمَ عليها منذ كانت حقَّة ً إلى أن أَسْدَسَتْ في إطعامها وإكرامها ؛ وقالَ القُلاخُ :

بِحِقَّه رُبِّطَ فِي خَبْطِ اللَّجُنُ . بُقْفَى به، حتى السَّد بسُ قد أَسَنَ

وأسَنَها اللهُ أي أنبَتها. وفي حديث عمر ، رضي الله تعالى عنه : أنه خطب فذكر الربا فقال : إن فيه أبوابًا لا تَخفى على أحد منها السّلَمُ في السّنّ، يعني الرقيق والدواب وغيرهما من الحيوان ، أراد ذوات السّنّ. وسينُ الجارحة ، مؤنثة ثم استعيرت للعُمُر استدلالاً بها على طوله وقصره ، وبقيت على التأنيث . وسينُ الرجل وسننينُه وسنينتُه : لِدَنّه ، يقال : هو سينُه ويتنه إذا كان قر نه في السّنّ.

وسَنَ الشيءَ يَسُنُهُ سَنَا ، فهو مَسْنُون وسَنِين وسَنَنه : أَحَدُه وصَقَله. ابن الأعرابي: السَّن مصدر سَن الحديد سَناً . وسَن القوم سُنَّة وسَنَناً . وسَن عليه الدَّرْع يَسُنُهُا سَنّاً إذا صَبّها . وسَن الإبل يسنها سَناً إذا أحسَن رعيتها حتى كأنه صقلها . والسَّنَن : اسْنِينان الإبل والحيل . ويقال : تَنَح وَلَيْ الله عَلَيْ المَنْطِق : حسَّنه فكأنه صقله وزينه ؛ قال العجاج :

> دع ذا ، وبَهِ خَسَبًا مُبَهَجا فَيْضُهَا ، وسَنْنُ مَنْطِقاً مُزَوَّجا

والمِسَنُ والسِّنانُ : الحَجَر الذي يُسَنُ به أَو يُسنُ عليه، وفي الصحاح: حجَر 'مجدُّد به ؛ قال امرؤ القيس:

يُباري شَباةَ الرَّمْحِ خَدَّ مُذَالِقُ ، كَصَفْحِ السَّنَانِ الصُّلَّئِيِّ النَّحِيضِ

قال : ومثله للراعي :

وبيض كسنَّهن الأسنَّة مُفُوَّة ، أيداوى بها الصاد الذي في النَّواظِرِ

وأراد بالصاد الصَّيدَ، وأصله في الإبل داء 'يصبها في رؤوسها وأعنها ؛ ومثله للبيد :

يَطُورُهُ الزُّجُ ، يُبادي ظِلَّهُ مُ بأسل ، كالسِّنان المُنْتَحَلُ

والزّع : جمع أزَح ، وأراد النعام ، والأزَح : البعيد الخَطو ، يقال : ظليم أزج ونعامة زَجّاء . والسّنان : سينان الرمع ، وجمعه أسنة . ابن سيده : سنان الرمح حديدته لصقالتها ومكلستها . وسَنّت : وسَنّت الرمع : جعلت له سيناناً ، وهو رُمح مُسن " . وسَنَنت الرمع : جعلت له سيناناً ، وهو رُمح مُسن " . وسَنَنت الرمع : بغير سيناناً ، فهو مَسنون إذا أحد دُنه على المِسن " ، بغير ألف . وسَنَنت فلاناً بالرمح إذا طعنته به . وسَنَه يَسنُه أَلف . وسَنَنت السينان . وسَنْن إليه الرمح تسنيناً : وجهه الله . وسَنْن أليه الرمح تسنيناً : وجهه إليه . وسَنْن أليه الرمح تسنيناً : وجهه المِه . وسَنْن أليه الرمع تسنيناً : وسَنْه أَمْر اسَهُ سَنّاً :

والسّنُونُ : ما استَكنتَ به . والسّنين : ما يَسقُط من الحجر إذا حككته . والسّنُونُ : ما تَسنَنُ به من دواء مؤلف لتقوية الأسنان وتطريتها. وفي حديث السواك : أنه كان يَستنُ بعود من أراك ؛ الاستنان: استعمال السواك ، وهو افتعال من الإسنان، أي يُمرِ ومنه عديث الجمعة : وأن يَدّهن ويسنَنُ . وفي حديث عليها . ومنه حديث الجمعة : وأن يَدّهن ويسنَنُ . وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : فأخذت الجريدة فسننتُه بها أي سو كنه بها . ابن السكيت : سَنَ الرجل الله إذا أحسن وعيتها والقيام عليها حتى كأنه صقلها ؛ قال النابغة :

سَوَّكُمَا كَأَنَّهُ صَفَّلُها . واسْتَنَّ : استاك .

نُهُنِّتُنَ ُ حَصْناً وحَيَّا من بني أَسَدٍ قاموا فقالوا : حِمانا غـيرُ مقروبِ

َضَلَّتُ حُلُومُهُمُ عِنهُم ، وغَرَّهُمُ سَنُّ المُعَبِديِّ فِي رَعْيٍ وتَعْزِيبِ ا

١ قوله « وتعزيب » التعزيب بالعين المهملة والزاي المعجمة ان يبيت
 الرجل باشيته كما في الصحاح وغيره في المرعى لا يريحها الى اهلها .

يقول: يا معشر مَعَدَّ لا يغُرُّ نَكُم عَزُّ كَمُ وأَنَّ أَصْفَر وجل مَنْكَم يوعى إبله كيف شاء ، فإن الحرث ابن حصن الغَسّاني قد عَنب عليكم وعلى حصن بن مُحدَّنَة فلا تأمنوا سطورته. وقال المؤرَّج: سَنُّوا

المالَ إذا أرسلوه في الرّعْي . ابن سيده: سَنَّ الإِبلَ يَسُنُهُا سَنًّا إذا رعاها فأسْمنها .

والسُنّة: الوجه لصقالته ومكاسته ، وقيل: هو 'حرا الوجه ، وقيل: دائرته . وقيل: الصُّورة ، وقيل: الجبهة والجبينان ، وكله من الصقالة والأسالة . ووجه مسنون: تخروط أسيل كأنه قد 'سن عنه اللحم، وفي الصحاح: وجل مسنون الوجه إذا كان في أنفه ووجهه طول ". والمسنون: المصقول ، من سننته بلمسن "سنّا إذا أمروته على المسن ". ووجل مسنون الوجه: تحسنه سهله ؛ عن اللحاني . وسنّة الوجه: دوائه . وسنّة الوجه: دوائه . وسنّة الوجه:

ُتُویك ُسُنَّة َ وَجُهْ غِیرَ مُقْرِفَةٍ مُلساء ، لیس بها خال ولا نَدَبُ

ومثله للأعشى :

كَرِيماً شَهَائِلُهُ مِن بِنِي مُعَاوِية الأَكْرَمِينَ السُّنَنُ السُّنَنُ

وأنشد ثعلب :

بَيْضَاءُ فِي المِسرِ آوْ ، سُنتُتُهَا فِي البيت تحتَ مَواضعِ اللَّمْسِ

رفي الحديث : أنه تحض على الصدقة فقام رجل قبيح السنّة ؛ السنّة : الصورة وما أقبل عليك من الوجه، وقبل : أمننة الحد صفحته . والمسنون : المُصور . وقد سَنَنتُه أَسنُهُ سَناً إذا صورته . والمسنون : المُمالس . وحكي أن يَزيد بن مُعاوية قال لأبيه: ألا ترى إلى عبد الرحمن بن حسان يُشبّب بابنتك ؟ فقال ترى إلى عبد الرحمن بن حسان يُشبّب بابنتك ؟ فقال

معاوية : ما قال ? فقال : قال :

هي زَهْراءُ ، مثلُ لُوْلُؤة ِ الْغَوْ وَاص،مِيزَتْ من جوهر مَكنونِ فقال معاوية : صدق ؛ فقال يزيد : إنه يقول : وإذا ما نسبنتها لم تَجدها في سَناءِ ، من المسكارم ، 'دونِ قال : وصدق ؛ قال : فأن قوله :

ثم خاصَرْ تُهَا إلى القُبّة الحَضْ راء، تَمْشي في مَرْ مُر مَسنون

قال معاوية : كذب ؛ قال ابن بري : وتُرُوَى هذه الأَبِيات لأَبِي دهبل ، وهي في شعره يقولها في كَرَمُلْةَ بَات معاونة ؛ وأول القصد :

> طالَ لَيْلِي، وبيتُ كالمَحْزُونِ ، . ومَلِلْتُنُ النَّـواءَ بالمـاطِرُونِ

> > منها:

عن يساري، إذا دخكت من البا ب، وإن كنت خارجاً عن يميني فلذَاك اغترَبت في الشام ، حتى كظن أهلي مرجَات الظانون

منها :

تَجْعَلُ الْمِسْكُ والبَلَنْجُوجِ والنَّدُ دَ صَلاءً لها على الكانُونِ

منها:

قُبُنَّة مِنْ مَراجِلَ صَرَّبَتُهَا ، عند حد الشّناء في قَيطُونِ القَيطُون : المُخدَع ، وهو بيت في بيث ثم فار قَنْتُها على خير ما كا ن قرين مفار قاً لقرين

فَبَكَتْ، تَخْشُيَة التَّفَرُ قُّ للبَّهِ نَرِ، بُكَاءً الحَزِينِ إِثْرَ الحَزِينِ فاسْأَلِي عن تَذَكُثُرِي واطنبا فيَ، لا تَأْبَيْ إِنْ مُهُمْ عَذَكُونِي

اطلبائي : 'دعائي ، ويروى : واكنتابي . وسُنَةُ الله : أحكامه وأمره ونهيه ؛ هذه عن اللحياني . وسُنَهُا الله : أحكامه وأمره ونهيه ؛ هذه عن اللحياني . وسُنَهُا الله للناس : بَيَّنَها . وسَنَّ الله سُنَّةَ أَي بَيَّن طريقاً قويماً . قال الله تعالى : 'سُنَّةَ الله في الذين خلو ا من قبل ' ؛ نصب سنة الله على إرادة الفعل أي سَنَّ الله ذلك في الذين نافقوا الأنبياءَ وأرْ جَفُوا بهم أَن 'يُقْتَلُوا أَي وُجِدُوا . والسُنَّة : السيرة ، حسنة أَن تُقفُوا أي وُجِدُوا . والسُنَّة : السيرة ، حسنة كانت أَو قسحة ؛ قال خالد بن 'عتْبة المذلي :

فلا تَجْزَعَنْ من سيرة أنتَ سِرْتَهَا، فأوّلُ راضٍ سُنَّةً من يَسيرُهـا

وفي التنزيل العزيز: وما مَنَعَ الناسَ أَن يُومنوا إِذْ جَاءُهُمُ الْهُدَى ويستغفروا رَبَّهُم إِلاَّ أَن تأتيهم سُنَّةُ الأُوَّ لِين ؛ قال الزجاج : سُنَّةُ الأُوَّ لِين أَنهُم عاينوا العذاب فطلب المشركون أَن قالوا : اللهم إِن كان هذا هو الحَيَّ من عندك فأَمْطِر علينا حجارة من السماء . وسَنَنتُهُم سَنَّةً واستَنتَنتُهُم : سِرْتُها ، وسَنَنتُهُم سُنَّةً فاتبعوها . وفي الحديث : من وسَنَنتُ لكم سُنَّةً فاتبعوها . وفي الحديث : من سَنَّ سُنَّةً عَلَم من عملها من شَنَّةً سِيْنَةً يريد من عملها ليُقْتَدَى به فيها ، وكل من ابتذا أمراً عمل به قوم بعده قبل : هو الذي سَنَّة ؟ قال نصيب ":

كأني سَنَنت الحُب ، أوَّلَ عاشِق من الناسِ ، إذ أَحْيَبْت من بَيْنِهم وَحُدِي،

١ قوله « اذ أحبت النع » كذا في الاصل ، وفي بمض الامهات :
 أو بدل إذ .

وقد تكرر في الحديث ذكر السُّنَّة وما تص ف منها ، والأصل فيه الطريقة والسُّورَة ، وإذا أطُّلقَت في الشرع فإنما براد بها ما أَمَرَ به النبيُّ ، صلى الله علمه وسلم، ونَهَى عنه ونَدَب إليه قولاً وفعلًا بما لم يَنْطق به الكتابُ العزيز ، ولهـذا بقـال في أدلة الشرع : الكتابُ والسُّنَّةُ أَى القرآن والحديث.وفي الحديث: إِمَّا أُنَسَّى لِأُسُنَّ أَي إِمَّا أَدْفَعُ إِلَى النَّسْيَانَ لأَسُوقَ الناسَ بالهداية إلى الطريق المستقيم ، وأُبِيِّنَ لهم ما محتاجون أن يفعلوا إذا عَرَضَ لهم النسان ، قال : ويحوز أن بكون من سَنَنْتُ الإسلَ إذا أحسنت رغبتها والقيام علمها . وفي الحديث : أنه نزل المُنحَصَّ ولم تسنَّهُ أي لم يجعله سُنَّة بعمل بها ، قال : وقد يَفْعل الشيء لسبب خاص فلا يعم عيره ، وقد تَفْعل لمني فنزول ذلك المعنى وسقى الفعل على حاله مُتَّمَّعاً كَقَصْر الصلاة في السفر للخوف ، ثم استمر" القصر مع عدم الخوف ؛ ومنه حديث اين عباس : وَمَلَ رَسُولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، وليس بسُنَّة أَى أَنه لم تَسُنَّ فعْلُهُ لَكَافَة الْأُمَّة ولكن لسبب خاص ، وهو أن نُوى المشركين قو"ة أصحابه ، وهذا مذهب ابن عباس ، وغيره برى أن الرَّمَلَ في طواف القدوم سنَّة . وفي حديث مُحَلِّم ابن َجِثَّامة : اسْنُنْ ِ البومَ وغَيْرٌ عَدْ ٓ أَي اعْمَــلْ ۚ سُنْتُكُ التي سَنَنْتُها في القصاص ، ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغبر فغير أي تغبر ما سَنَنْتَ ، وقسل : تُغَيِّر من أَخذ الغنير وهي الديـة . وفي الحديث : إِن أَكْبُر الْكِبَائْرِ أَنْ تُثَقَاتِلُ أَهُلَ صَفْقَتِكُ وَتُبَدُّلُ سُنَّتَك ؛ أراد بتبديل السُّنة أن يرجع أعرابـاً بعد هجرته . وفي حديث المجوس : 'سنُّوا بهم 'سنَّة َ أهل الكتاب أي خذوهم على طريقتهم وأجر ُوهم في قبول الجزية مُحِرَاهِ . وفي الحديث : لا 'ينْقُضْ' عَهْدُهُم

عن 'سنة ماحل أي لا ينقض بسعي ساع بالنيمة والإفساد ، كما يقال لا أفسيد ما بيني وبينك بمذاهب الأشرار وطر فهم في الفساد . والسنة : الطريقة ، والسنة أيضاً . وفي الحديث : ألا رجل ير د عنا من سنن هؤلاء . التهذيب : السنة الطريقة المحمودة المستقيمة ، ولذلك قيل : فلان من أهل السنة ؛ معناه من أهل الطريقة المستقيمة المحبودة ، وهي مأخوذة من السنن وهو الطريق . ويقال الخط الأسود على متن الحماد : سنة . والسنة : الطبيعة ؛ وبه فسر بعضهم قول الأعشى :

كَرِيمُ تَشْمَاثِلُهُ مِن بَنِي مُعاوية الأكثر َمِينَ السُّنَنُ

وامض على سَننك أي وَحْمِكُ وقَصْدكُ. وللطريق سَنَى مُ أَنضاً ، وسَنَنَ الطريق وسُنَنُهُ وسنَنُه وسُنْنُهُ : كَذْحُهُ . بقال : كَذْكَكُ سَنَنُ الطريق وسُنَّتُهُ . والسُّنَّةُ أَنضاً : 'سنَّة الوحه . وقال اللحاني: تَوْكُ فلانْ لك سَنَنَ الطريق وسُنْنَـه وسينَنَهُ أي حِهمَتُه ؛ قال ابن سيده : ولا أعرف سنَّناً عن غير اللحياني . شمر : السُّنَّة في الأصل سُنَّة الطريق،وهو طريق َسنَّه أوائل الناس فصار مَسْلَكَاً لمن بعده . وسَنَّ فلان طريقاً من الحير يَسُنُهُ إِذَا ابتدأ أمراً من البير" لم يعرفه قومُه فاسْتَسَنُّوا بِـه وسَلَكُوه ، وهو سَنين . ويقال : سَنَّ الطريقَ سَنًّا وسَنَناً ، فالسَّنُّ المصدر ، والسَّنَنُ الامم معنى المَسْنُونَ . ويقال : تَنَحُّ عَن سَنَنِ الطريق وسُنَنه وسنتنه ، ثلاث لغات. قال أبو عسد : سَنَنُ الطريق وسُنْنُنُهُ مَحَنِقًاتُهُ . وتَنَحَ عن سَنَن الجبل أي عن وجهه . الجوهري : السَّنَنُ الطريقة . يقال : استقام فلان على سَنَن واحد . ويقال : امض على سَنَنك وسُنْنَكُ أي على وجهك . والمُسنَسْنُ : الطريق

المسلوك ، وفي التهذيب : طريق 'يسلكُ . وتَسَنَّنَ الرجل ُ في عَدُوهِ واسْتَنَ : مضى على وجهه ؛ وقول جريو :

طَلِلْتُنَا بِمُسْتَنِّ الحَرُورِ ، كَأَنَنَا لَكُونُ وَ ، كَأَنَنَا لَكُونُ وَ وَ مَا يُمَا لِلْمَا الْمُنْ فَرَسِ مُسْتَقَيْبِلِ الربحِ صَائِم

عنى بمُسْتَنَهُما موضع َ جَرْي السَّراب ِ ، وقيل : موضع اشتداد حرها كأنها تَسْتَنَ فيه عَدْواً ، وقد بجوز أن يكون الخُرَجَ الربح ؛ قال ابن سيده : وهو عندي أحسن إلا أن الأول قول المتقد مبن ، والاسم منه السَّنَن ُ. أبو زيد : اسْتَنَت الدابة على وجه الأرض . واسْتَن دَم ُ الطعنة إذا جاءت دُونُعة منها ؛ قال أبو كبير المذلى :

مُسْتَنَّةُ سَنَنَ الفُلُو \* مُرِشَّة ، تَنْفي التراب بقاحِز مُعْرَوْرِفِ

وطَعَنه طَعْنة فَجَاءَ منها سَنَنَ يَدْفَعُ كُلَّ شِيءٍ إِذَا خَرِجِ الدَمُ مِجَمَّوَتِهِ ﴾ وقول الأعشى :

> وقد نَطَعُنُ الفَرْجَ ، يومَ اللَّقا ء ، بالرُّمْح ِ نحبيسُ أُولَى السَّنَنْ

قال شمر: يويد أولى القوم الذين يُسرعون إلى القتال، والسَّذَن ُ القصد . ابن شميل : سَنَن ُ الرجل قَـصُدُهُ وهـتَـُهُ .

وَاسْتَنَّ السَّرابُ: اضطرب .

وسَنُ الإِبلَ سَنَا : ساقها سَوْقاً سريعاً ، وقيل : السَّنُ السير الشديد . والسَّنَنُ : الذي يُلِح ثِني عَدْ و ، وإقباله وإدْ باره . وجاء سَنَنَ من الحيل أي سَوْطُ . وجاءت الرياح شنائين إذا جاءت على وجه واحد وطريقة واحدة لا تختلف . ويقال : جاء من الحيل والإبل سنَن ما يُورَدُ وجهه . ويقال : اسْنُنْ قَدُرُونَ فرسك المواه المحكم : وقد يجوز أن يكون النه » نس عارة المحكم : وقد يجوز أن يكون النه » نس عارة المحكم : وقد يجوز أن يكون النه » نس عارة المحكم : وقد يجوز أن يكون النه »

أي بُدَّهُ حتى يَسِيلَ عَرَفُه فيَضْمُرَ ، وقد سُنَّ له فَرَ نُ وقُرُونَ وَهِي الدُّفَعُ من العَرَقَ؛ وقال زهيو ابن أبي سُلْمَى :

## نُعَوَّدُهِا الطَّرَادَ فَكُلَّ بُوْمِ تُنُسَنُّ ، على سَنابِكِها ، القُرُونُ ُ

والسُّنينة : الربح ؛ قال مالك بن خالدًا الحُنَّاعي في السُّنَاثُ الرِّياح : واحدتها سَنَنَة "، والرَّجَاعُ جمع الرَّجْع ، وهو ماءُ السماء في الفُدير. وفي النوادر:ريح نَسْنَاسَة وسَنْسَانَـة الردة ، وقد نَسْنَسَت وسَنْسَنَتُ إِذَا هَتَتُ مُمُوباً بارداً. ويقول: نَسَنَاسٌ مَن دُخَانَ وَسَنَسَانُ ، بريد دَخَانَ نار . وبَني القومُ بيوتهم على سَنَن واحد أي على مثال واحد . وسَنَّ الطُّنُّ : طَّنَّنَ له فَخَّاراً أَو اتخذه منه. والمَسْنُونَ : المُصَوَّرُ . والمَسْنُونَ : المُنْتُنِ . وقوله تعالى : من حَمَمًا مَسْنُدُونَ ؛ قال أبو عمرو: أي متغير منتن ؛ وقال أبو الهيثم : سُنَّ الماء فهو مَسْنُون أي تغير ؛ وقال الزجاج : مَسْنُونَ مَصْنُوبِ عَلَى سُنَّةً الطريق ؛ قال الأخفش : وإنما يتغبر إذا أقام بغبر ماء جار ، قال : ويدلك على صحة قوله أن مسنون اسم مفعول جار على سُنَّ وليس بمعروف ، وقال بعضهم: مَسنون طَوَّلَهُ ، جعله طويلًا مستوياً . يقال : رجل مَسنون الوجه أي حسن الوجه طويله ؛ وقال ابن عباس: هو الرَّطْتُ ، ويقال المُنتن . وقال أبو عبيدة : المسنون أ المصوب. ويقال: المسنون المصوب على صورة ، وقال: الوجه المُسنون سمَّى مُسنوناً لأنه كالمخروط الفراء: سمى المسنن مسنتًا لأن الحديد يُسنن عليه أي المحكان علمه. ويقال للذي نسبل عند الحك: سُنين م، قال: ولا ١ قوله « قال مالك بن خالد النع » سقط الشمر من الاصل بمد قوله الرياح كما هو في التهذيب : أبين الديان غير بيض كأنها فصول رجاع زفزفتها السنائن

بكون ذلك السائل إلا مُنْتَناً ، وقال في قوله : من حميًا مَسنون ؛ بقال المحكوك ، وبقال : هو المتفعو كأنه أخذ من سننت الحمر على الحمر، والذي مخرج بينهما يقال له السُّنين ، والله أعلم بما أواد. وقوله في حديث بَوْوَعَ بنت واشق : وكان زوجها سُنَّ في بئر أى تغير وأنانن ، من قوله تعالى: من حماً مسنون؟ أى متغير ، وقبل : أراد يسنُ أسنَ بوزن سبع ، وهو أن يَدُورَ رأسه من ربح كربية شبها وبغشي علمه . وسَنتُ العينُ الدمعُ تَسُنُّهُ سَنيًّا : صبته ، واسْتَنَّتُ هي : انص دمعها . وسَنَّ عليه الماة : صَّه ، وقبل : أُرسله إرسالاً لنناً، وسَنَّ عليه الدرع َ كَسُنُّوا سَنًّا كذلك إذا صبا عليه ، ولا يقال مَشنٌّ. ويقال : كَشَنَّ عليهم الغارة َ إذا فر َّقْهَا . وقد كَشَنَّ الْمَاءَ على شرابه أي فر"قه عليه . وسنن الماء على وحهه أي صَّه عليه صبًّا سَهُلًا . الحوهري : سَنَنْتُ الماء على وجهى أي أرسلته إرسالًا من غير تفريق ، فإذا فرَّقته بالص قلت بالشين المعجمة . وفي حديث بول الأعرابي في المسجد: فدعا بدلو من ماء فسنته علمه أى صبه . والسَّنُّ الصبُّ في سُهُولة ، وبروي بالشين المعجمة ، وسأتى ذكره ؛ ومنه حديث الحبر : سُنُّها في البَطْحاء . وفي حديث ابن عمر : كان تَسِنُ الماء على وجهه ولا يَشْنُنُّه أي كان يصبه ولا يفرُّقه عليه . وسَنَنْتُ الترابُ: صلته على وحه الأرض صتاً سلا حتى صار كالمُسنّاة . وفي حديث عبرو بن العاص عند موته : فسُنُنُوا عَلَىَّ التَّوابَ سَنًّا أَى ضعوه وضعاً سهلًا. وسُنتُ الأرض فهي مُسنونة وسنين إذا أكل نباتها ؛ قال الطِّر مَّاحُ:

بَهُنْخَرَقِ تَحِنُ الربحُ فيه ، حَنَينَ الجُِلْبِ فِي البلدِ السَّنِينِ يعني المَحْلَ . وأسْنان المنْجَل : أَشَرُهُ . والسَّنُونُ أَ

والسُّنينة : رِمَالُ مُرتَفَعَة تَسْتَطَيْلُ عَلَى وَجِهُ الأَرْضُ، وقيلُ : هي كَهيئة الحِبالُ من الرمل . التهذيب : والسُّنَائُ رَمَالُ مُرتَفَعَة تَسْتَطَيْلُ عَلَى وَجِـهُ الأَرْضُ، واحدتها سَنينة ؛ قال الطرماح :

وأرْطاً وَ حِقْفِ بِينَ كَسْرَيُ سَنائُ وروى المؤرَّج: السَّنانُ الذَّبَّانُ؛ وأنشد: أَيَأْكُلُ تَأْذِيزًا ويَحْسُو خَزِيرَةً ، وما بَيْنَ عَيْنَيه وَنيمُ سَنانَ ؟

قال : تَأْزِيزاً ما رَمَتُه القِدْر إذا فارت . وسَانٌ البعيرُ الناقة أيسانتُها أمسانَة وسِناناً: عارضها للتَّنَوُّخ ، وذلك أن يَطْرُ دَهَا حَتَى تَبِرك ، وفي الصحاح : إذا طَرَدَها حَتَى يُنَوِّخُها ليَسْفُدِهَا ؟ قال ابن مقبل بصف ناقته :

وتُصْبِح عن غِب السُّرَى ، وكَأَنها فَنْيِق " ثَنَاها عن سِنَانٍ فَأَرْقَلَا يقول: سان اقتَه ثم انتهى إلى الفَدْو الشديد فأرْقَلُ ،

يقول: سان القبّه تم انتهى إلى العُدُّو الشديد فأرْقُلَ، وهو أَن يُرتفع عن الذّميل ، ويروى هذا البيت أيضاً لضابىء بن الحرث البُر مُمُمِي ؛ وقال الأسدِي يُ يصف فعلا :

للبَكَراتِ العِيطِ منها ضاهِدا ، طَوْعَ السَّنانِ ذارِعاً وعَاضِدًا

ذارعاً: يقال َ ذَرَعَ له إذا وَضَع يده تحت عنقِه ثم خَنَقه، والعاضِدُ : الذي يأخذ بالعَضُد طَوْعَ السّنانِ ؟ يقول : يُطاوعه السّنانُ كيف شاء . ويقال : سَنَّ الفَحْلُ الناقة يَسُنُتُها إذا كبّها على وجهها ؟ قال :

> فانْدَوَعَتْ تأْفِرْ واسْتَقْفَاها ِ، فَسَنَّهَا للوَجْه أَو دَرْباها

أي دفعها . قبال ابن بري : المُسانَة أن يَبْتَسِرَ الفَعل الرايْب : الفحل الرايْب :

وأنت إذا ما كنتَ فاعِلَ هذه سِنَاناً ، فما يُلْقَبَى لِحَيْنكَ مَصْرَعُ أي فاعلَ هذه قهراً وابْتِساراً ؛ وقال آخر : كالفَحْل أَرْقَلَ بَعْدَ طُولِ سِنَانِ

ويقال: سَانُ الفحلُ الناقَةَ يُسانُها إذا كَدَمَها. وتَسَانَتُ الفَحُول إذا تَكادَمت. وسَنَنْتُ الناقة: وتسيَرْ ثُها سَيراً شديداً. ووقع فلان في سِنٌ وأسه أي في عَدَدِ شعره من الخير والشر، وقيل: فيا شاء واحْتَكَم ؟ قال أبو زيد: وقد يُفَسَّرُ سِنُ وأسه عَدَدُ شعره من الخير. وقال أبو الهيثم: وقع فلان في سِنٌ وأسه عِنى واحد، سِنْ وأسه عبى واحد، وروى أبو عبيد هذا الحرف في الأمثال: في سِنْ وأسه، ورواه في المؤلّف: في سِيْ وأسه ؟ قال الأزهري: والصواب بالياء أي فيا سَاوَى وأسه من الخصب. والسنَّ : الثور الوحشي ؟ قال الراجز:

َحَنَّتُ حَنِيناً ، كَثُوَّاجِ السَّنِّ ، في قَصَبِ أَجْوَفَ مُرْثَمَينٌ

الليث: السّنّة اسم الدُّبة أو الفَهدة و قال أبو عبيد: ومن أمثالهم في الصادق في حديثه وخبره: صدّقني سن بَكْر ه ؛ ويقوله الإنسان على نفسه وإن كان ضارًا له ؛ قال الأصعي : أصله أن رجلا ساوم رجلا ببكر أراد شراء فسأل البائع عن سنّه فأخبره بالحق ، فقال المشتري : صدّقني سن بكره ، فذهب بالحق ، فقال المشتري : صدّقني سن بكره ، فذهب الله وهذا المثل يروى عن علي بن أبي طالب ، كرم الله وجهه ، أنه تكلم به في الكوفة . ومن أمثالهم : استنت الفيصال عنى القرعي ؛ يضرب مثلًا للرجل استنت الفيصال عنى الس منهم ، والقرعي من الفرخل المنت الفيصال القرع ثم يورع أنزت القرعي القرعي المنتنت الفصال الصّعاح ، مرحاً نزت القرعي القرعي

نَزُوكَا تَسْبَهُ بِهَا وقد أَضعفها القَرَعُ عن النَّزُوانِ. واسْتَنَ الفرسُ في واسْتَنَ الفرسُ في المضار إذا جرى في نَشَاطه على سَنَه في جهة واحدة. والاسْتنانُ النَّشَاطُ بُومنه المثل المذكور: اسْتَنَّت الفِصَالُ حتى القرعى ، وقيل : اسْتَنَّت الفِصالُ أَي سَينَتُ وصارَت بُجلُودها كالمَسانُ ، قال : والأول أَصح . وفي حديث الحيل : استَنَّت الفِصالُ أَي سَينَتُ الفَرسُ يَسْتَنُ اسْتَنَانًا الفَرسُ يَسْتَنُ اسْتِنانًا وَ شَرَ فَيْنَ ؟ اسْتَنَ الفَرسُ يَسْتَنُ اسْتِنانًا أَو شُر فَيْنَ ؟ اسْتَنَ الفَرسُ يَسْتَنُ اسْتِنانًا وَ شُوطينَ ولا أَي عدا لمَر حه ونتشاطه شوطاً أو شوطين ولا راكب عليه ؟ ومنه الحديث : إن فرس المُجاهِد راكب عليه ؟ ومنه الحديث : إن فرس المُجاهِد راكب عليه ؟ ومنه الحديث عبر ، رضي الله عنه : رأيت أباه يَسْتَنُ المِسْتَنَ الجَل أَي يَمْرَحُ ويَخْطُرُ و به .

والسّن والسّنشين والسّنسينة : حَرْف فَقْرة الطّهر ، وقيل : السّناسين رؤوس أطراف عظام الصدر ، وهي مُشَاش الزّور ، وقيل : هي أطراف الضلوع التي في الصدر . ابن الأعرابي : السّناسين والشّناشين العيظام ؛ وقال الجَرَنْفَشُ :

كيف تَرَى الفَزْوَةَ أَبْقَتْ مِنْيِ سَناسِناً ، كَمْلَتْقِ الْمِجَنْ

أبوعمرو وغيره : السَّنَاسِنُ رؤوس المَـحالِ وحُروفُ ُ فَقَادِ الظهر ، واحدها سِنـْسين ؓ ؛ قال رؤبة :

يَنْقِعُنَ بالعَذْبِ مُشَاشَ السَّنْسِنِ

قال الأزهري: ولحم سناسن البعير من أطيب الله من أطيب الله عنه الم المنام ولحمها الله عنها الله عنها المنام ولحمها يكون أشمط طيباً ، وقيل : هي من الفرس جوانيخه الشاخصة شبه الضلوع ثم تنقطع دون الضلوع. وسننسن ن : امم أعجبي يسمي به السواد يثون . والسنة ، ضرب من تمر المدينة معروفة .

سهن: ابن الأعرابي: الأسهان الر"مال الليّينة ؟ قال أبو منصور: أبدلت النون من اللام ، والله أعلم . سون : سوان : موضع . ابن الأعرابي : التسوّن استرخاء البطن ؟ قال أبو منصور : كأنه ذهب به إلى التّسوّل من سول كسول إذا استرخى ، فأبدل من اللام النون .

سوسن : السَّوْسَن : نَبَت ، أَعجبي معرَّب ، وهو معروف وقلد جرى في كلام العرب ؛ قال الأَعشى : وآسُ وخَيْرِيُّ ومَرْوُ وسَوْسَنَ ، إذا كان هيزَمُن ورُحْت ُ مُخَسَّبا وأجناسه كثيرة وأطيبه الأبيض .

سين: السين : حرف هجاء من حروف المعجم وهو حرف مهموس ، يذكر ويؤنث ، هذه سين وهذا سين ، فمن أنث فعلى توهم الكلمة ، ومن ذكر فعلى توهم الحرف ، والسين من حرف الزيادات ، وقد تُخلَّص الفعل للاستقبال تقول سيفعل ، وزعم الحليل أنها جواب لن . أبو زيد : من العرب من يجعل السين تاء ؛ وأنشد لعلناء بن أرقم :

يا قَبَّحَ اللهُ بني السَّمْلاةِ ، عَمْرُو بن يَرْبُوعٍ شِرَارَ النَّاتِ ، للسَّوَا أَعْفَاءً وَلاَ أَكْبَاتٍ

يريد: الناس والأكياس، قال: ومن العرب من يجعل التاء كافاً، وسنذكرها في الألف اللينة. قال أبو سعيد: وقولهم فلان لا يحسن سينه، يريدون شعبة من شعبه وهو ذو ثلاث شعب. وقوله تعالى: يس، كقوله عز وجل: ألم، حم، وأوائل السور؛ وقال عكرمة: معناه يا إنسان لأنه قال: إنك لمن المرسكين.

وطُنُورُ سِينِينَ وسِينَا وسَيْنَاءَ جبل بالشام ؛ قال ،

وشَرِّنَا أَظْلَـَهُنَا فِي الشُّونِ ، أَرَبِّنَ إِذْ أَسْلَـَهُتَـنِي وَشُونِي

فإنما أراد : في الشُّؤون ، وإذ أسلمتني وشُّؤوني ، فحذف ، ومثله كثير ، وقد يجوز أن يويد جمعه على فُعْل إَكْجَوْن وجُونٍ، إلا أنه خفف أو أبدل للوزن والقافية ، وليس هذا عندهم بإيطاء لاختلاف وجهي التعريف ، ألا ترى أن الأول معرفة بالألف واللام والثاني معرفة بالإضافة ? ولأَشْأَنَنُ خَبرَه أَي لأَخْدُرَنَهُ . وما سَأَنَ سَأْنَهُ أَي ما أَواد . وما سَأَنَ سَأْنَه ؛ عن ان الأعرابي، أي ما سَعْرَ له ، واشتأن َ سَأْنَك ؛ عنه أيضاً ، أي علىك به. وحكى اللحاني: أتاني ذلك وما سَأَنت مشأنه أي ما علمت بهِ . قال: ويقال أَقْبُلِ فلانْ وما يَشْأُن سَأْنَ فلان سَأْنًا إذا عَمِلَ فيا مجب أو فيا يكره . وقال : إنه لَبِشْآنُ شَأْنِ أَن يُفْسِدَكُ أَي أَن يعمل في فسادك. ويقال : لأَشْتَأْنَنَ مَثَأْنَهُم أَي لأَفْسِدَنَ أَمرَهُ ، وقيل : معناه لأخبُرُن أمرتم . التهــذبب : أتاني فلان وما سُئَانْت ُ سَئَانَه ، وما مَأَنْت ُ مَأْنَه ، ولا انتتَبَلْتُ نَبْلُهُ أَي لَم أَكْثَرِتْ بِه ولا عَبَّأْتُ به . ويقال : اشنأن سَأْنَك أَى اعْمَلُ مَا تَحْسنه. وشَاَّنْتُ مَنْأَنَهُ: قَصَدُتُ قَصَدُهُ. والشَّأْنُ: تجرى الدَّمْع إلى العين ، والجمع أَشْنُؤن وشُؤُون . والشؤون : نَمَانِمُ فِي الجَبْهَة سِبْهُ لِحَام النُّحاس يكون بين القبائل ، وقبل : هي مُواصل قبائل الرأس إلى العَين ، وقيل : هي السَّلاسل ُ التي تَجْمَع بين القبائل . الليث : الشُّؤُونُ عُرُوقَ الدُّموع من الرأس إلى العين، قال: والشُّؤونُ غَانَمُ فِي الجُمْحُمَة بن القيائل . وقال أحمد بن محمى : الشُّؤون عُروق فوق القبائل، فكلما أُسَنَّ الرجلُ قَنُو بِنَتْ واشتدَّت.

الزجاج : إن سيناء حجارة وهو ، والله أعلم ، اسم المكان ، فمن قرأ سيناء على وزن صحراء فإنها لا تنصرف ، ومن قرأ سيناء فهو على وزن علنباء إلا أنه اسم للبقعة فلا ينصرف ، وليس في كلام العرب فعلاء بالكسر ممدود .

والسينينية : شجرة ؟ حكاه أبو حنيفة عن الأخفش ، وجمعها سينين ، قال : وزعم الأخفش أن طور سينين مضاف إليه ؟ قال : ولم يبلغني هذا عن أحد غيره ؟ الجوهري : هو طور أضيف إلى سينا ، وهي شجر ؟ قال الأخفش : السينين واحدتها سينينية ، قال : وقرى وطور سينا وسينا والمنتج والكسر ، والفتح أجود في النحو لأنه بني على فعلاء ، والكسر ودي في النحو لأنه ليس في أبنية العرب فعلاء بمدود بكسر الأول غير مصروف ، إلا أن تجعله أعجمياً ؟ وال أبو على : إنما لم يصرف لأنه جعل اسما للبقعة . التهذيب : وسينين اسم جبل بالشأم .

## فصل الشين المعجمة

شأف: الشأن : الحَطّب والأمر والحال ، وجمعه مشؤون وشئان ؛ عن ابن جني عن أبي علي الفارسي . وفي التنزيل العزيز: كل يسوم هو في شأن ؛ قال المفسرون : من شأنه أن يُعِز ذليلا ويُذلِ عزيزا ، ويُعْني فقيرا ويُفقر غنيا ، ولا يَشْعَلُه سَأْن عن شأن عن مثأن ، سبحانه وتعالى . وفي حديث المُلاعنة : لكان في ولما سَأن أي لولا ما حكم الله به من آيات الملاعنة وأنه أسقط عنها الحك لأقتمته عليها حيث جاءت بالولد شبها بالذي رُميت به . وفي حديث الحكم ابن حزن : والشأن إذ ذاك دون أي الحال ضعيفة ابن حزن : والشأن إذ ذاك دون أي الحال ضعيفة عليها عبد الرحمن بن عبد الله بن الجراء ولم يجوذابة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الجراء ولم يكون المه بن ال

وقال الأصمعي: الشُّؤون مَواصِل القبائل بين كل قبيلتين سُأْن ، والدموع تخرج من الشُّؤون ، وهي أربع بعضها إلى بعض . ابن الأعرابي : للنساء ثلاث قبائل. أبو عمرو وغيره: الشُّأنان عِر قان يَنحدران من الرأس إلى الحاجبين ثم إلى العينين ؛ قال عبيد بن الأبرص :

عَيْنَاكَ دَمْعُهُمَا سَرُوبُ ، كَأْنَ يُهِمَا سَمْرُوبُ ، كَأْنَ شَعْيِبُ فَالَ : وحمة الأصعى قوله :

لا تُحْزِنِيني بالفِراقِ ، فإنـَّني لا تستنَهِلُ من الفِراقِ شُـُؤُوني

الجوهري: والشأن واحد الشؤون ، وهي مواصل قبائل الرأس وملتقاها، ومنها تجيء الدموع. ويقال: استهكلت شؤونه ، والاستهلال قطر له صوت اقال أوس بن حجر: لا تحزيني بالفراق (البيت). قال أبو حاتم: الشؤون الشعب التي تجمع بين قبائل الرأس وهي أدبعة أشؤن ؛ قال ابن بري: وأما قول الراعي:

وطُنْنْبُور أَجَشَّ وربع ضِغْثُ، من الرَّايْحانِ ، يَنَسِّيعُ الشُّؤُونَا

فهعناه أنه تطير الرائحة حتى تبلغ إلى 'شؤون رأسه . وفي حديث الفسل : حتى تبللغ به 'شؤون رأسها ؟ هي عظامه وطرائقه ومواصل فيبائله ، وهي أربعة بعضها فوق بعض ، وقيل : الشؤون عروق في الجبل ينتبت فيها النبع ، واحدها تشأن . ويقال : رأيت نخيلا نابتة في تشأن من 'شؤون الجبل ، وقيل : إنها عروق من التراب في 'شقوق الجبال 'يفرس فيها النخل ، وقال ابن سيده : الشؤون 'خطوط في الجبل ، وقيل : وقيل : ضحوع ؟ قال قيس ' بن خديج :

وأَهْجُرُ كُمْ هَجُرَ البَغيض، وحُبُثُكُم على كَبيدي منه 'شؤون' صَوادِع'

شبه 'شقوق كبده بالشُّقوق التي تكون في الجبال . وفي حديث أيّوب المعَلِمّ : لما انهَزَ مَنا رَكِبْتُ سَأْناً من قَصَب فإذا الحَسَنُ على شاطىء دَجلة فأدْ نَيْتُ الشَّأْنَ فحملتُه معي ؛ قبل : الشَّأْنَ عرق في الجبل فيه تراب 'ينبيت' ، والجمع 'شؤون' ؛ قال ان الأثير : قال أبو موسى ولا أرى هذا تفسيراً له ؛ وقول ساعدة بن 'جؤيّة :

> كأن شُؤُونَ لَبَاتٍ بُدُن ، خِلافَ الوَبْلِ، أَو سُبَدُ غَسيلُ

شبه تَحَدُّرَ الماء عن هذا الجبل بتَحَدُّرِهِ عن هذا الطائر أو تحَدُّرِ الدم عن لَبَّات البُدُّن . وشُنُؤُون الحبر : ما دَبُّ منها في عُروق الجسد؛ قال البَعيث:

بأطنيب من فيها، ولا طعم قر قَف عقار ِ مَشَّى في العِظامِ 'شؤونُهــا'

شبن : الشَّابِل والشَّابِينُ : الغلام التَّارُ الناعم ، وقد سَنْبَنَ وشُبَلَ .

شتن : الشَّنْنُ : النَّسْجُ . والشَّاتِن والشَّتُون:الناسج. يقال : سَنْتَنَ الشَّاتِن ثوبه أي نسجه ، وهي هذلية ؟ وأنشد :

> نَسَجَت بها الزُّوَعُ الشَّنُونُ سَبَائباً، لم يَطنوها كَفُ البِينَظِ المَجْفَلِ

قال: الزُّوَعُ العنكبوت ، والمَجْفَل : العظم البطن ، والبِينَظُ: الحائك، وفي والبِينَظُ: الحائك، وفي حديث حجة الوَدَاعِ ذكر شَتَانِ ، وهو بفتح الشين وتخفيف الناء جبل عند مكة، يقال بات به رسول الله، المؤله ه تمثى في العظام » كذا بالاصل والتهذيب بالم ، وفي التكملة : تغشى بالغاه .

صلى الله عليه وسلم ، ثم دخل مكة ، شرفها الله تعالى. شأن : الشُّنِّنُ مِن الرحال : كالشُّنِّل ، وهو الغلط ، وقد سَنْنَتُ كُنُّهُ وقدَمُهُ سَتَمَنَّا وسُنُونَةً وهي مَثْنُنَة . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : مَشْنُنُ الكفين والقدمين أي أنها تملان إلى الغلط والقصر، وقبل : هو الذي في أنامله غلظ بلا قصر، ومحمد ذلك في الرجال لأنه أشد لقيضهم ، وبذم في النساء. ومنه حديث المفيرة: سَثَنْنة الكف أي غليظتها. والشُّنُونة: غلَظ الكف وحُسُوءُ المفاصل. وأسد تَشْنُ الراثن: خَسْنُها ، وهو منه . وشَنْنُنَ البعير سَتْنَنَّا : رَعَى الشُّونُ عن العضاه فغَلُظت عليه مشافره. قال خالد العتريفي : الشُّدُونة لا تَعب الرجال بل مي أشد لقَبْضِهِم وأصبر لهم على المراس ، ولكنها تعيب ا النساء. قال خالد: وأنا تَشْنُنْ الفراء: رجل مَكُنْبُونُ الأَصابِعِ مثل الشَّنْنِ . الليث : الشُّنْنُ الذي في أنامله غِلظ ؛ والفعل تَشْتُنَ وشَـَثْنِنَ تَشْتَنَاً وشُنْتُونَةً ؟ قال أبو منصور:وفعه لغة أُخرى سَنْتَ ؟ وقد تقدم ذكره . الجوهري : الشُّنَنُ ، بالتحريك ، مصدر مَشْنَت كفه ، بالكسير ، أي خَشْنَت ، وغَلُظَتْ . ورجل تَشْنُ الأَصابِع ، بالتسكين ، وكذلك العضو ؛ وقال أمرؤ القيس :

> وتعطاو برخص غير تشن ، كأنه أساريع ظبي ، أو مساويك إسحل

> > وسُنُينَت مَشافر الإبل من أكل الشوك.

شجن : الشَّبَوَنُ : الهم والحُنُون ، والجمع أَشْجانُ وَشُجُوناً، فهو وَشُجُنُوناً، فهو شَجْنَة الأَمرُ يَشْجُنُهُ شَجَنَة الأَمرُ يَشْجُنُهُ صَاحِناً وشُحُوناً وأَشْحَنهُ : أَحَرْنه ؟ وقوله :

يُورَدِّعُ الأَمرَاسِ كُلَّ عَمَلَسُ، من المُطعِماتِ اللَّحْمَ غير الشَّواجِنِ

إِمَا يَرِيدُ أَنِهُنَ لَا يُحِنَّزِنَ مُرْسَلِيهِا وأَصِحَابُهَا لَحَيْبُتُهَا من الصيد بل يَصِدْنَهُ ما شَاء . وشَجَنَتِ الحمامة تشْجُنُنُ سُجُوناً : ناحت وتَحَزَّنَتْ . والشَّجَنُ : هَوَى النَّفْس . والشَّجَنُ : الحاجة ، والجمع أشْجان، والشَّجَنُ ، بالتحريك : الحاجة أينا كانت ؛ قال الراجز:

إني سأبدي لك فيا أبدي لي شجن بنجد، لي شجن بنجد، وشجن لي ببيلاد الهند، والجمع أشجان وشهون أو قال :

ذكر ثك حيث استأمن الوحش، والتقت ويفاق من الآفاق من الآفاق من الآفاق من المشجونها ويروى : لنحونها أي لغانها ، وأراد أرضاً كانت له مشجناً لا وطناً أي حاجة ، وهذا البيت استشهد الجوهري بعجزه وتمه ابن بري وذكر عجزه : دكرتك حيث استأمن الوحش والتقت

د کرتک حیث استامن الوحش والنقت رفاق ب ، والنفس شتی شجونها قال : ومن هذه القصیدة :

رَغَا صَاحِي ، عَندَ البِكَاءِ ، كَمَا رَغَتْ مُورَشَّهَةُ الأَطْرافِ رَخْصٌ عَرينُهَا وأَنشد ابن بري أيضاً :

حتى إذا قَـضُوا لـُبانَاتِ الشَّجَنُ ، و كُلُّ حـاجٍ للنُــلانِ أو لِهَنْ

قال: فلان كناية عن المعرفة ، وهن كناية عن النكرة . وشبَعنَا: حَبَسَتْه، النكرة . وشبَعنَا: حَبَسَتْه، وشبَعنَاتُني تشبُعني . وما سُعنَاك عنا أي ما حبَسك، ورواه أبو عبيد: ما سُعرَك . وقالوا: شاعني المعارد بلاد المند.

مُشْعُونُ كَقُولُم عَابِلَتِي عُبُول. وقد أَسْجَنني الأَمرُ فَشَجَنني الأَمرُ فَشَجَنَتُ أَسْجُنَنَ أَسُجُوناً . اللّبث : سُجُنْتُ سُجَناً أَي صار الشَّجَنَ فَيُ ، وأما تَشَجَنْتُ فَكَأَنه بَعني تَذَكَرُ تَ، وهو كقولك فَطُنْتُ فَطَناً، وفَطِنْتُ للشيء فطنة وفَطِنْتُ ! وأَنشد :

مَيْجُن أَشْجَاناً لمن تشَجُّنا

والشَّحَنُ والشِّحْنَةُ والشُّحْنَةُ والشَّحْنَةُ : الغُصِّنُ ا المشتبك. ابن الأعرابي: بقال نُشْعُنَة وشَعْنُ وشُنُحْنُ " للغُصْن ، وشُخَنَة وشُحَنَ وشُحَن وشَحْنة وشَحَن ا وشُيعُناتٌ وشعناتٌ وشُيُعُناتٌ وشعناتٌ. الجوهري: والشَّعْنَةُ والشَّعْنَةُ عروق الشَّعَرِ المشتكة. وبيني وبينه شُعْنَةُ ْ رَحِم وَشُيُحْنَةُ ۚ رَحِم أَى قَرَابَةً ۗ مُشتبكة . والشُّعِنُ والشُّعنة والشُّعنة : الشُّعنة من الشيء . والشِّحْنة : الشُّعبة من العُنقود تُدُّركُ ُ كلها ، وقد أَشْعَنَ الكَرْمُ وتشَعَّنَ الشَّجرِ:التف. وفي المثل : الحديث ذو تشحُون أي فنون وأغراض، وقيل:أي يدخل بعضه في بعض أي ذو أشعب وامتساك بعضه ببعض ؛ وقال أبو عسد : نُواد أن الحديث بتفرُّق بالإنسان سُعَتُه ووَجَهُهُ ؛ وقال أبو طالب : معناه ذو فنون وتشكُّث بعضه بنعض؛ قال أبو عنلا : بضرب هذا مثلًا للحديث يستذكر به غيره ؟ قال : وكان المُنفَضَّلُ الضَّتِّي 'مِحَدَّث عن ضَبَّة بن أُدِّ مِذا المثل ، وقد ذكره غيره ؛ قال : كان قد خَرَج لضبَّة ابن أدِّ ابنان : سَعْدُ وسَعبد في طلب إبل ، فرجع سعد ولم يوجع سعيد ، فيننا هو يُسايس ُ الحرث َ بن كعب إذ قال له : في هذا الموضع قتلت فتى، ووصف صفة ابنه ، وقال هذا سفه ، فقال صَّة : أرنى أَنْظُر الله ، فلما أَخذه عرف أنه سف ابنه ، فقال : الحديث أَذُو رُسُجُونَ ،ثم ضرب به الحرث فقتله ؛ وفعه يقول الفرزدق:

فلا تَأْمَنَنَ الحَرْبَ، إِنَّ اسْتِعارَها كَضَبَّةَ إِذْ قال : الحديثُ 'شْجُونُ

ثم إن ضبة لامه الناس في قتل الحرث في الأشهر الحرم فقال : سَبَقَ السيفُ العَدَلَ . ويقال : إنَّ سَبَقَ السيفُ العَدَلَ لَحُر بَيْمِ الهُذَكِيَّ. والشَّجْنة والشَّجْنة والشَّجْنة والشَّجْنة من الرَّحِم شِجْنة من الله مُعلَّقة بالعرش تقول : اللهم صلُ من وصلي واقتطع من قطعني ، أي الرَّحِم مشتقة من الرَّحْمن تعالى ؛ قال أبو عبيدة : يعني قرابة من من الله مشتبكة كاشتباك العروق، شبه بذلك مجازآ أو اتساعاً، وأصل كاشتباك العروق، شبه بذلك مجازآ أو اتساعاً، وأصل الشُجْنة ، بالكسر والضم ، شعبة من غُصن من غصون الشجرة، والشَّجْنة لفة فيه ؛ عن ابن الأعرابي، وفيل : الشَّجْنة الصَّهْر أ . وناقة شَجَنَ : مُنداخِلة وفيل : الشَّجْنة الصَّهْر أ . وناقة شَجَنَ : مُنداخِلة حديث سَطيح الكاهن :

تَجُوبُ بِي الأَرضَ عَلَـنْداةٌ مَشْجَنُ

أي ناقة مُتَدَاخِلَة الحَلَق كَأَنْهَا شَعِرة مُتَشَجِّنَة أي متصلة الأَغْصَان بعضها ببعض ، ويروى : شزن ، وسيجيء ، والشَّجْنة ، بكسر الشين : الصَّدْع في الجبل ؛ عن اللحياني .

والشاجِنة ': ضرب من الأو دية يُنبت نباتاً حسناً ، وقيل : الشّواجِن والشُّجُون أعالي الوادي ، واحدها سَجْن ؛ قال ابن سيده : وإنما قلت إن واحدها سَجْن لأن أبا عبيدة حكى ذلك ، وليس بالقياس لأن فَعالاً لا يكسّر على فواعل ، لا سيا وقد وجدنا الشاجِنة ، فأن يكون الشّواجِن 'جمع شاجِنَة أولى ؛ قال الطرماح :

كِظَهُرِ اللَّذِي لُو تُنْبِتَغَى رِبَّةٌ بِهِ نَهَاداً ، لَعَبَّتْ فِي بُطُنُونِ الشَّواجِنِ

وكذلك روى الأزهري عن أبي عبرو: الشواجِنُ أعالي الوادي ، واحدتها شاجِنة . وقال شير": جمع شجن أشجان . قال الأزهري : وفي ديار ضبة واد يقال له الشواجِنُ في بطنه أطواء كثيرة، منها لصاف واللهابة و وتبرّق ، ومياهها عذبة . الجوهري : الشيخن ، بالتسكين ، واحد شخون الأودية وهي طر قها . والشاجِنة : واحدة الشواجِن ، وهي أودية كثيرة الشجر ؛ وقال مالك بن خالد الخناعي :

لما رأيت عدي القوم بسل بهم م طلح الشوام والسلم الشواجن والطر فاء والسلم كفت توني لا ألثوي على أحد ، إني تشنيت الفتى كالبكر ينختطم

عدي : جمع عاد كفَر ي جمع غاز ، وقوله: يَسلبُهم طَلَّحُ الشَّواجِن أَي لما هربوا تعلقت ثبابُهم بالطَّلْح فتركوها؛ وأنشد ابن بري للطرماح في شاجنة للواحدة:

أمين دمن، بشاجِنة الحَجُون، عند عنه المَعْدُون، عند عنه عنه المَناذِلُ مُنْذُ حِينٍ وقول الحَدَّلَمِينَ :

فضارب الضب وذي الشُّجُونِ

يجوز أن يعني به وادياً ذا الشُّجون ، وأن يعني به موضعاً . وشيخنة ، بالكسر : اسم رجل ، وهو شيخنة بن مُطارد بن عو ف بن كعب بن سَعْد بن زيد مناة بن تم ؟ قال الشاعر :

كَرِبِ بنُ صَفُوانَ بنِ شِجْنَةَ لَمْ يَدَعُ مَ من كارِمٍ أَحَـداً ، ولا من خَشْلَ

شعن : قال لله تعالى : في الفلك المَشْحُونَ ؛ أي المملوء . الشَّعْنُ: مَلْوُكَ السفينة وإتبامُك جِهازَها كله . تَشْعَنُ السفينة يَشْعَنُها تَشْعَنَا : مَلَاها ، وشَعَنَها ما فيها كذلك . والشَّعْنَةُ : ما تَشْعَنَها .

وشَحَنَ البلا بالحيل : ملأه . وبالبلد شيخنة من الحيل أي رابطة . قال ابن بري : وقول العامئة في الشيخنة إنه الأمير غلط . وقال الأزهري : شيخنة الكورة من فيهم الكفاية لضبطها من أولياء السلطان ؛ وقوله :

# تَأَطَّرُ ْنَ بَالْمِنَاءَ ثُمْ تَرَكُنْنَهُ ، وقد لَجَّ من أَحْمَالِهِنَّ مُشْخُونُ

قال ابن سيده : يجوز أن يكون مصدر سَحَن ، وأن يكون جمع شِحْنة نادراً . ومر كب شاحِن أي مَسْحُون ؛ عن كراع ، كا قالوا سر كاتِم أي مكتوم . وشَحَن القوم يَشْحَنهُم شَحْناً : طرده . مكتوم . وشَحَن القوم يَشْحَنهُم شَحْناً : طرده . ومر يَشْحَنهُم ويَكسَوُه ، وقد شَحْنه إذا طرده . الأزهري : سبعت أعرابياً يقول لآخر : الشحن عنك فلاناً أي نَحة وأبعده . والشّعن : العَدو الشديد . وشَحَنت الكلاب تَشْحَن وتشخن والطراح يصف الصيد والكلاب : تصيد شيئاً ؛ قال الطرماح يصف الصيد والكلاب :

يُورَدِّعُ بِالأَمْرِاسِ كُلَّ عَمَلَسَ من المُطعِماتِ الصَّيْدَ ،غيرِ الشَّواحِنِ

والشاحِنُ من الكلاب: الذي يُبعِدُ الطّريدَ ولا يصد . الأزهري: الشّخنة ما يُقامُ للدواب من العكف الذي يكفيها يومها وليلتها هو شخنتها . والشّخناء: العداوة ، وكذلك الشّخناء: الحقد . والشّخناء: العداوة ، وكذلك وعَدرُو مُشاحِنة ، بالكسر، وقد شَحِن عليه شَحناً وشاحَنه ، وآحنة مثاحنة ، من الشّخناء ، وقو مشاحِن لك . وفي الحديث: يغفر الله لكل تَشر ما خلا مُشركاً أو مُشاحِناً ؛ المُشاحِن : المُعادي . والتسّاحُن : أو مُشاحِناً ، المُعادي . والتسّاحُن : أواد

بالمُشاحِن ههنا صاحِب البِدُعة والمُفارِق لجماعة الأُمَّة ، وقيل: المُشاحَنة ما دون القتال من السّب ، والتَّعايُر من الشّعناء مأخوذ ، وهي العداوة ، ومن الأول : إلا رجلاكان بينه وبين أخيه سَحناء أي عداوة . وأشتحن الصبي ، وقيل : الرجل ، إشتحاناً وأجهش إجهاشاً : تهياً للبكاء ، وقيل : هو الاستيعبار ، عند استقبال البكاء ، قال الهذلي :

#### وقد هَـئت بإشـعان

الأَزهري : ابن الأعرابي سيوف مُشْحَنَة في أَعْمادِها ؛ وأنشد :

إذ عارَتِ النَّبْلُ والتَّفُ اللَّفُوفُ ، وإذَ سَلَّوا السَّيُوفَ ، وإذَ سَلَّوا السَّيُوفَ عُراةً بعد إشْنُصَانِ وهذا البيت أورده ابن بري في أماليه متبماً لما أورده الجوهري في قوله : وقد هَمَّتُ بإشْنُحانِ ، مستشهداً به على أَجْهَشَ الصيُّ إذا نهماً للكاء ، فقال الهُذَكى :

اذَ عَارَتِ النَّبُلُ وَالْتَفُّ اللَّقُوفُ، وإذَ مَا لَتُفُوفُ، وإذَ مَا لَكُوا السيوفَ، وقد هَمَّتُ بإشْعانِ وقد أورده الأزهري:

هو أبو قلابَة ؛ والبنت بكماله :

إذ عارَت النَّـلُ والتَّفُّ اللَّفوفُ ، وإذَّ سلُّوا السيوف عراة بعــد إشعانِ

قال ابن سيده : والشّيحان والشّيّحان الطويل ، وقد يكون فعُلاناً فيكون من غير هذا الباب، وسيُذْكر .

شخن : سَنْخَانَ : تهماً للبكاء ، وقد مخفف .

شدن : سَدَنَ الصِيُّ والحِشْفُ وجييعُ ولدِ الظَّلْفِ والحُفُّ والحَافِرِ يَشْدُنُ سُدُوناً : قَوِيَ وصَلَحَ جسمه وترَعْرَعَ ومَلَكُ أُمَّه فبشي معها . ويقال للمُهْر أَيضاً:قد سَدَن، فإذا أَفردت الشادِنَ فهو ولد الظبية . أبو عبيد : الشادِنُ من أولاد الظباء الذي قد

قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمه ؛ قال علي بن أحمد المُرَيْق :

يا ما أُحَيْسِنَ غِزْ لاناً سَدَن إلنا

ويقال: إن على بن حمزة هذا حضَرِي لا بدَوِي لأنه مدح على بن عيسى . وأَشْدَنَتِ الظبية وظبية مُشْدِن إذا سَدَن ولدُها ، وظبية مُشْدِن : ذات شادِن يتبعها ، وكذلك غيرها من الظلف والحف والحافر ، والجمع مشادِن على القياس ، ومشادِين على غير قياس مثل مطافل ومطافيل . ابن الأعرابي: امرأة مَشْدُونة وهي العاتِق من الجَوارِي .

وشَدَنُ : موضع باليمن ، والإبل الشَّدَنية منسوبة إليه ؛ قال العجاج :

والشَّدَ نيَّات يُسَاقطن النُّعَر النُّعَر

وقيل : سُدَن فَحُل باليمن ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : وإليه تنسب هذه الإبل .

والشّد ن' ، بسكون الدال : شجر له سِيقان خُوارة مُ غلاظ ونَوْرُ شبيه بنَوْر اليَاسَمِينِ فِي الحُلقة ، إلا أَنه أَحمر مُشْرَب ، وهو أطيب من اليَاسَمين ؛ قال ابن بري : وهو طيب الربح ؛ وأنشد :

> كأن فاها ، بعدَما تُعانِقُ ، الشَّدُنُ والشِّرْيانُ والشَّبادِقُ

شرن : ابن الأعرابي : الشّرَن الشّق في الصغرة . أبو عمرو : في الصغرة شَرَم وشَرِن وثَت وفَت وفَت و وشيق وشروان . وقد شرم وشرن إذا انشّق، وذكر ابن بري في هذه الترجمة الشّر يان ، وهو شجر صلب تتخذ منه القسي ، واحدته شرويانة ، وهو كجروال ملحق بسروداح ؛ قال :

وقَوْسُكُ شِرْيَانَةُ ، وَنَمَلُكُ خَمِرُ الْغَضَ

قال : والشُّورَانُ العُصْفُر ، قال : والصحيح عندي أن شيرُيان فِعْلانُ لأنه أكثر من فِعْيال ، قال : ولهذا ذكره الجوهري في شري ، ورأيت هنا حاشية قال : لم يذكر الجوهري الشيرُيانَ هذا للشجر أصلًا في كتابه ، وإِمَّا ذكر في فصل شري : الشيرُيان واحد الشيرايين وهي العُروق النابضة .

وتتشرين : أسم شهر من شهور الخريف ، وهو أعجمي ، وهو إلى وزن تفعيل أقرب منه إلى وزن غيره من الأمثلة ؛ قال : ولم يذكره صاحب الكتاب.

شرحن : شَرَاحِيلُ وشَرَاحِينُ : اسم رجل ، وقد ذكر في ترجمة شرحل في باب اللام .

شون : الشُّزَنُ ، بالتحريك ، والشُّزُونَة : الغِلَظُّ من الأرض ؛ قال الأعشى :

> تَبِيَّمُتُ ْ قَبِساً ، وكم دونه منالأرضِ من مَهْمَه ٍ ذِي شَرَ نَ ١

وفي حديث الذي اختطفته الجن : كنت إذا هبطت شرّنا أجده بين ثند و تري الشرّن ، بالتحريك : الفليظ من الأرض ، والجمع اشر ن و شرّون و شرّون و وقد سر الأرض ، والجمع اشر ن و في خلاله عسر " و في حديث القمان و تسرّن في الأمر : تصعّب . وفي حديث القمان ابن عاد : وو لأهم شر ن ، يووى بفتح الشين والزاي وبضمهما وبضم الشين وسكون الزاي ، وهي لفات في وبضمهما وبضم الشين وسكون الزاي ، وهي لفات في أعداء والفلطة ، وقبل : هو الجانب ، أي أبو للي ولاهم جانبه فحاطهم بنفسه . يقال : ولئيته ظهري ولأهم جانبه فحاطهم بنفسه . يقال : ولئيته ظهري إذا جعله وراءه وأخذ يَذاب عنه . وشر نت الإبل المناوم أي تيم نسا الن على الفارم أي تيم نا الن ع العاغاني الرواية : تيم قبياً الن على الفيل المفارم أي تيم ناتي أي تقصد ، وقبله :

فأفنيتها وتعاللتها على صحصح كرداء الردن

من الحفا ، وقد سُزنت الإبل . وروى أبو سفيان حديث لقمان بن عاد : سُزْنَه ، قال : وساَّلت الأصعي عنه فقال الشُزْن ُ عُرْضُه وجانبه ، وهو لغة ؛ وأنشد لابن أحمر :

أَلَا لَيْتَ المَنازِلَ قد بَلِينا ، فلا يَرْمِينَ عَن نُشْزُنْ حَزِينا

يريد أنهم حين دَهَمَهم الأمر أقبل عليهم ووكلَّاهم جانبه . قال الأزهري : وهذا الذي قاله الأصعي حسن ؟ وقال الهُذَكي " :

> کِلانا ، ولو طال َ أَیَّامُهُ ، سَیَنْدُرُ عَنْ شَزَنْ مُدْحِضِ

قال : الشَّزَنُ الحَرْف يعني به الموت وأن كل أحد سَتَزَ لَتَنُ قدمه بالموت وإن طال عمره ؛ وقال ابن مُقْبِل :

إن تُدُونِسَا نارَ حَيِّ قد فُجِعْتُ بهم ، أَمْسَتُ على سَرْزَنِ من دارِهم دارِي والشَّرْنُنُ : الكَعْبُ الذي يلعب به ؛ قال الشاعر : كأنه 'شُرْنُ" بالدَّوِ مَحْكُوكُ

وقال الأَجْدَعُ بن مالك بن مَسْروق :

وکأن صِرْعَیْها کِعابُ 'مقامِرٍ 'ضرِبَتْ علی 'شز'ن ِ، فهن مشواعِی

والشَّرَنُ والشُّرُنُ : ناحية الشيء وجانبه . والشُّرُن : الحرف والجانب والناحية مثال الطُّنْب . ويقال : عن سُرْن أي أي عن بُعد واعتراض وتَحَرُّف .

عن سُرْنَ إِي عن بَعَد واعتراض وتحرف .
وفي حديث الحُدْرِي ": أَنه أَتى جَنَازَة فلما رآه القوم
تَسَرَ "نُوا له لِيُوسَعُوا له ؛ قال شهر : أِي تَحَرَ فُوا.
يقال: تَسَرَ "نَ الرجل للرّ مني إذا تَحَر "ف واعترض .
ورماه عن سُرْنُ أِي تَحَر "ف له ، وهو أَسْد للرمي ؟
وفي حديث سَطيح :

تَجُوبُ بِي الأرضَ عَلَنْداة " سَرْنَنْ

أى تمشى من نَشاطها على جانب . وشَّز نَ فلان ۗ إذا نَسُطَ . والشُّزَنُ : النَّشاط ، وقسل : الشُّزَن المُعْمَى من الحَفا . والتَّشَزُّن في الصِّراع : أَن بَضَعه على ورَكه فيضرَعه ، وهو التُّورَاك . وبقال : ما أبالي على أيّ قُطرُ نَه وعلى أيّ نُشرْ نَنَه وقع ، معنى واحد أي حانبه . وتَشَرُّنَ الرحلُ صاحبَه يَشَرُّناً وتَشُز بِناً ، على غير قباس : صرعه ؛ ونظيره : وتَبَتَّل إله تَبْتبلًا . وتَشَرُّن الشاة : أَضَعِمها ليذبجها . وتَـَشَزُونُ للرُّمْنِي وَلِلْأَمْرِ وَغَيْرِهُ إِذَا اسْتَعَدُ له . وفي حــديث عثمان ، رضي الله عنه ، حــين 'سئلَ مُحضُورَ مجلس للمذاكرة أنه قال : حتى أَتَـشَزُّنَ . وتَشَرُّن له أي انتصب له في الخصومة وغيرها . وفي الحديث : أنه قرأ سورة ص ، فلما بلغ السجدة تَـشَرُّنَ الناسُ للسجود ، فقال ، علمه الصلاة والسلام: إِنَّا هِي تَوْبِهُ نِيَّ وَلَكُنِّي رَأَيْتُكُم تَـَشَّزَّ نُنْتُم ، فَلَوْلُ وسجد وسجدوا ؛ التَّشَرُ "ن : التَّاهُّب والنَّهَنُّو الشيء والاستعداد له ، مأخوذ من عُرْض الشيء وجانبه كَأَنَّ المُتَشَزَّنَ يَدَعُ الطمأنينة في جلوسه ويقعُدُ مستوفزاً على جانب . وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : أن عمر دخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، يوماً فقَطَّبَ وتشَزَّنَ له أي تأهب . وفي حديث عثمان : قال لسَعْد وعَمَّار ميعادُ كم يومُ كذا حتى أَتَشَرَّنَ أَي أَسْتَعِيدً للجوابِ. وفي حديث ابن زياد: نعُم الشيء الإمارة لولا فَعَقَعة السُراد والتَّشَرُفُنُ للخُطُّب . وفي حديث طَلْبيان : فترامَّت مَذْ حج ُ بأسنتها وتَشَرَّننَ بأعنتها .

شصن : أهمله الليث . أبو عمرو : الشُّواصِينُ البَراني ، الواحدة شاصُونة . قال الأَزهري : البَراني تكون

القَواريرَ ونكون الدِّيكة ، قال : ولا أدري ما أراد بها .

شطن : الشَّطَنُ : الحَبَلُ ، وقيل : الحبل الطويل الشديدُ الفَتْلُ يُسْتَقَى به وتُشَدُّ به الحَيْلُ ، والجمع أَشْطانَ ؛ قال عنترة :

يَدْعُونَ عَنْتَنَ ، والرَّمَاحُ كَأَنْهَا أَشْطَانُ بِثْرِ فِي لَـبَانِ الأَدْهُمَ

ووصف أعرابي فرساً لا تجفى فقال: كأنه سَيْطانَّ في أَشْطان. وشَطَنَتُهُ أَشْطُنه إِذَا سَدَدْته بالشَّطَنَن. وفي حديث البراء: وعنده فَرَسُ مَرْ بوطة بشَطَنَين؟ الشَّطَنَنُ : الحبل ، وقيل : هو الطويل منه ، وإنحا سُدَّ ، بشَطَنَين لقو ته وشد ته . وفي حديث علي ، عليه السلام : وذكر الحياة فقال: إن الله جعل الموت عليه البلام : وذكر الحياة فقال: إن الله جعل الموت خالِجاً لأشْطانها ؟ هي جمع سُطن ، والحالِج المُسْطان المحياة للشرع في الأخذ ، فاستعاد الأسْطان للحياة لامتدادها وطولها . والشُطنن: الحبل الذي يُشْطن به الدلو . والمُشاطن : الذي يَنْزع الدلو من البير به الدلو . والمُشاطن : الذي يَنْزع الدلو من البير بما نو قال ذو الرمة :

ونَشُوانَ مَنْ طُولِ النَّعَاسِ كَأَنَهُ، بحَبْلَيَنِ فِي مَشْطُونَةٍ ، يَتَطَوَّحُ

وقال الطرماح :

أَخُو قَنَص مَهْ فُو، كأن مَراته مُ ورِجليه سَلْم بن حَبلي مُشاطن

ويقال للفرس العزيز النَّفْس: إنه ليَنْزُو بين سَطَنَين؟ يضرب مثلًا للإنسان الأَشِر القوي "، وذلك أَن الفرس إذا استعصى على صاحبه سَدَه بحبلين من جانبين، يقال: فرس مَشْطون . والشَّطون من الآباد : التي تُنْزَع بحبلين من جانبيها، وهي متسعة الأعلى ضيقة الأسفل ، فإن نزَعَها محبل واحد جَرَّها على الطَّيِّ فتخرَّقت .

وبئر سَطون : 'ملتَوية عَو ْجاء . وحرب سَطون : عَسرة سَطون : عَسرة الله عَديدة ؟ قال الراعي :

لنسا جُبُبُ وأَرْمَاحٌ طِوالٌ ، بِهِنَّ نُمَارِسُ الحَرْبُ الشَّطُونَا

وبثر تشطون : بعيدة القعر في جرابها عورج . ورمح تشطون : طويل أعوج . وشتطن عنه : بعد . وأشطن عنه : بعد . وأشطن عنه : بعد . وفي الحديث : كل هو ى شاطن في الناد ؛ الشاطن : البعيد عن الحق ، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره كل ذي هو ى ، وقد روي كذلك . وشعطنت الدار تشطن ن شطون : بعدة ، وغز و ق تشطون تكذلك . والشطين : البعيد ، قال ابن سيده : كذلك وقع في بعض نسخ المنصنف ، والمعروف الشطير ، بالراء ، وهو مذكور في موضعه . ونو ى تشطون : بعيدة شاقة ؟ قال النابغة :

نَأَتْ بِسِمُاد عنك نَوَّى سَطُونُ فبـانَتْ ، والفُؤَادُ بِهـا رَهِينُ

وإليَّة سَطون إذا كانت ماثلة في شِق .

والشَّطْنَنُ : مصدر سَطَّنَه يَشْطُنُنُه سَطْنَاً خالفه عن وحنه وننته.

والشيطان : حَية "له عرف". والشاطن : الحبيث. والشيطان : فينا من سَطَن إذا بَعُد فيمن جعل النون أصلا ، وقولهم الشياطين دليل على ذلك . والشيطان : معروف ، وكل عات متمرد من الجن والإنس والدواب شيطان ؛ قال جريو :

أَيَامَ بِدْ عُونَنِي الشيطانَ مِن غَزَلٍ ، وهُنَّ يَهُو بِنْنِي ، إذ كنتُ شَيْطانا

وتَشَيْطَنَ الرجل وشَيْطَن إذا صار كالشَيْطان وفَعَل فعله ؛ قال رؤبة:

شاف ليغنى الكلب المشيطن

وقيل: الشيطان فَعْلان من شاطَ يَشْيِط إذا هلك واحترق مثل مَشْيان وغَيَان من هام وغام ؟ قال الأزهري: الأول أكثر ، قال: والدليل على أنه من سُطَنَ قول أُمية بن أبي الصلت يذكر سليان النبي ، صلى الله عليه وسلم:

أيُّما شاطن عصاه عكاه

أراد: أيما شيطان. وفي التنزيل العزيز: وما تكز لت به الشياطون؛ به الشياطين ، وقرأ الحسن ؛ وما تنز لت به الشياطون؛ قال ثعلب: هو غلط منه ، وقال في ترجمة جنن : والمتجانين جمع لمجنون ، وأما تجانون فشاذ كما شذ كما شناطون في شياطين ، وقرى ؛ : واتتبعنوا ما تتناو الشياطين. وتشيطن الرجل : فعل فعل الشياطين وقوله تعالى : طلعنها كأنه رؤوس الشياطين ؛ قال الزجاج : وجهه أن الشيء إذا استنقبح شبة بالشياطين فيقال كأنه وجه شيطان وكأنه رأس شيطان ، فيقال كأنه وجه شيطان وكأنه رأس شيطان ، والشيطان لا يُوى ، ولكنه يُستشعر أنه أقبح ما يكون من الأشياء ، ولو رُؤي كلر وي في أقبح صورة ؛ ومثله قول امرى القيس :

أَيَقَتْلُنُي، والمَشْرَ فِي مُضَاحِعِي، ومُسْنُونَة وُرُرْق صَّأْنِيابٍ أَغُوالِ ؟

ولم تر الفنول ولا أنيابها ، ولكنهم بالغوا في تمثيل ما يستقبح من المذكر بالشيطان وفيا 'يستقبح من المؤنث بالتشبيه له بالغول ، وقيل : كأنه رؤوس الشياطين كأنه رؤوس حيات ، فإن العرب تسمي بعض الحيات شيطاناً ، وقيل : هو حية له عرف قبيح المنظر ؛ وأنشد لرجل يذم امرأة له :

عَنْجُرْ دُ تَحْلِفُ عِن أَحْلِفُ ، كَمِثْلُ مَشْطَانِ الحَمَاطِ أَغْرَفُ ،

وقال الشاعر يصف ناقته :

تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِ" ، كأنه تَعَمَّجُ سُيْطانٍ بذي خِرْوَعٍ فَفُرِ

وقيل: رُوُّوس الشياطين نبت معروف قبيح ، يسمى ورُّوس الشياطين ، شبه به طَلْع هذه الشجرة ، والله أعلم . وفي حديث قَنْل الحَيَّات : حَرِّجُوا عليه ، فإن امتنع وإلا فاقتلوه فإنه شيطان ؛ أراد أحد شياطين الجن ، قال : وقد تسمى الحية الدقيقة الحفيفة شيطاناً وجانتًا على التشبيه . وفي الحديث: إن الشمس تطلكع بين قر نتي شيطان ؛ قال الحر في : هذا ممثل " ، يقول حيننذ يَتَحَرَّكُ الشيطان ويتسلط فيكون كالمُعين لها ، قال : وكذلك قوله إن الشيطان فيكون كالمُعين لها ، قال : وكذلك قوله إن الشيطان يتسلط عليه فيوسوس له ، لا أنه يدخل في جوفه ، يسلط عليه فيوسوس له ، لا أنه يدخل في جوفه ، والشيطان نونه أصلية ؛ قال أمية ا يصف سليمان بن داود ، عليهما السلام :

أَيْمًا شَاطِنِ عَصَاهُ عَكَاهُ ، ثم يُلْقَى في السَّجْن والأَغْلالِ قال ابن برى : ومثله قول الآخر :

أَكُلُّ بوم لك شاطِنانِ على إزاء البيشرِ مِلْهَزَانِ ?

ويقال أيضاً : إنها زائدة ، فإن جعلته فيعالاً من قولهم تسَيْط الرجل صرفته ، وإن جعلته من شيط لم تصرفه لأنه فعلان ؛ وفي النهاية : إن جعلت نون الشيطان أصلية كان من الشيطان البُعْد أي بَعْد عن الحير أو من الحبل الطويل كأنه طال في الشر"، وإن جعلتها زائدة كان من شاط يشيط إذا هلك ، أو جعلتها زائدة كان من شاط يشيط إذا هلك ، أو والا على المناه والإ المناه والإ بيت بعده بسعة عشر بيتاً في قوله :

واتقى الله وهو في الاغلال

من استَشاطَ غَضَماً إذا احتَد في غضه والتَّهَت ، قال : والأول أصح . وقال الخَطَّابي : قوله بعن قَرْنَى الشطان من ألفاظ الشرع التي أكثرها بنفرد هو معانبها ، ويجب علمنا التصديق بها والوقوف عند الإقرار بأحكامها والعمل بها . وفي الحدث: الراكبُ شطان والراكبان شطانان والثلاثة ' رَكْنُ ' ؛ بعني أن الانفرادَ والذهابَ في الأرض على سبيل الوَحْدَة من فعل الشطان أو شيء محمله علمه الشطان، وكذلك الراكبان ، وهو حَثُّ على احتاع الرُّفْقَة في السفر. وروى عن عمر ، رضي الله عنه ، أنه قال في رجــل سافر وحده : أَرأَيتم إن ماتَ من أَسأَل عنه ? والشَّيْطانُ : من سبمَات الإبل ، وَسُمُ يَكُونُ في أعلى الورك منتصاً على الفخذ إلى العُرْ قُوب مُلْتُوياً ؟ عن ابن حبيب من تذكرة أبي على . أبو زيد : من السَّمَات الفِرْ تَاجُ والصَّليبُ والشَّجَّارُ والمُشْيَطَّنَة. ابن برى : وشَـنطان بن الحـَكُم بن جاهمة الفَـنُويُّ ؟ قال مطفَّهُ ":

> وقد مَنْت الحَدْواءُ مَنَتًا عليهم'، وشَيْطانُ إِذْ بَدْعُوهُمْ وَبِثُوَّبُ

والحَذُواء: فرسه . قال ابن بري : وجاهِمُ قبيلة ، وخَدُمُمُ أُخُوالُها ، وشيطان في البيت مصروف ، قال : وهذا يدل على أن شيطان فعُلان ، ونونه زائدة .

شعن : اشْعَنَ الشعرِ : انتَّغَشَ. واشْعانُ اشْعِيناناً: تَفَرَّق ، وكذلك مَشْعُونُ ؛ قال :

> ولا تشوع بخدَّيْها ، ولا مشعّنة فتهدا

والعرب تقول: وأبت فلاناً مُشْعان الرأس إذا رأيته سَمِناً مُنْتَفِشَ الرأس مُغْبَرًا أَشْعَتْ. وفي الحديث: الجوهري للقَطـَامي" :

يُسارِقُنْنَ الكلامَ إليَّ لَمَّا حَسِسْنَ حِذَارَ مُرتَقِبٍ شَفُونِ

قال : وهو الغَيُور . ابن السكيت : تَشْفِنْت إليه وشَنِفْت عمى ، وهو نظر في اعتراض ؛ وقال رؤبة: يَقْتُلُنْ َ ، بالأَطْرافِ والجُنْفُونِ ، كُنْلُ فَتَى مُرْتَقِبٍ سَفُونِ

ونظَرَ "سَفُون ورجل سَفُون وشُفَن ؛ وقال جَنْدُل بن المُتَنَّى الحارثي :

ذي 'خنز'وانات ولَمَّاح ٍ 'شْفَنْ

ورواه بعضهم: ولَمَّاحٍ سُفا ؛ قال ابن سيده: ولا أدري ما هذا . والشَّفُونُ : الغَيْور الذي لا يَفْتُر طرفه عن النظر من شِدَّة الغَيْرة والحَدَر . والشَّفْنُ والشَّفْنُ : الكَيِّسُ العاقل . والشَّفْنُ : البُغْض . والشَّفَانُ : البُغْض . والشَّفَانُ : البُغْض .

ولَيْكَةٍ تَشْقَانُهَا عَرِي ، تُحْجَرُّ الكابَ له صَنْيُ

وقال آخر:

في كِناسِ ظاهر يَسْتُرُه ، من عَلُ الشَّفَّان ، هُدَّابُ الفَنَنَ

والشَّفْنُ : رَقُوبُ الميراث . أبو عمرو : الشَّفْنُ الانتظار؛ ومنه حديث الحسن : تَموتُ وتَتَرْ لُكُ مالك للشَّافِنِ أَي للذي ينتظر موتك ، استعار النظر للانتظار كما استعمل فيه النظر ، ويجوز أن يويد به العَد و لأن الشُّفُونَ نظر المُبْغض .

شفتن : ابن الأعرابي : أَرَّ فلانَ إِذَا سَفْتَنَ وَآرَ إِذَا سَفْتَنَ ؟ قال أَبو منصور : كأَن معنى سَفْتَنَ إِذَا ناكح وجامع مثل أَرَّ وآرَ . قال ابن بري : الشَّفْتَنَة ١ قوله « رقوب الميراث » عبارة غيره : رقب الميراث . فجاء رجل مُشْعَانُ بِغَنَم يسوقها ؟ هو المُنْتَفِقُ الشَّعر الثَّانُ الرأس . يقال : سَعْر مُشْعَانٌ ورجل مُشْعَانُ ووجل مُشْعَانُ ووجل مُشْعَانُ الرأس والمِم زائدة . وأَشْعَنَ الرجلُ إذا ناصَى عَدوَه فاشْعَانُ سَعرُه . والشَّعَنُ : ما تناثر من ورق العُشْب بعد هَيْجِه ويُبْسِه ، وروى عبد الله بن بُويَدَة : أن رجلًا جاء سَعْناً مُشْعَانُ الرأس فقال له : ما لي أراك سَعِناً ؟ فقال : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن الإرْفاه ؟ قال الراوي : قلت لابن بريدة ما الإرْفاه ؟ فقال : التَّرَجُل كل يوم .

شغن : الشُّغْنة: الحال، وهي التي يسميها الناسُ الكارَةَ. وشُغْنَةُ القَصّار : كارَتُه وما يجمعه من الثياب . والشُّغْنَة : الغُصْنُ الرَّطْبُ، وجمعها سُغَنَ .

شغون : رباعي . الأزهري : أبو سعيد يقال سَعْنُرَبَ الرجلَ وشَعْرَنه بمعنى واحد، وهو إذا أخذه العُقَيْلي. شغن : سَفْنَ عَبَ بَشْفُنه ، بالكسر ، سَفْنَاً وشُفُوناً وشُفُوناً وشُفْناً ، كلاهما: نظر إليه بمُؤخر عينيه يعْفْضَة أو تعجباً ، وقيل : نظره نظراً فيه اعتراض. الكسائي : سَفَنْتُ إلى الشيء وشَنفْت إذا نظرت إله ؟ قال الأخطل :

وإذا تشفَن ۚ إلى الطريقِ رَأَيْنَهُ لَهُقاً، كشاكِلةِ الحِصانِ الأَبْلَقِ

وفي حديث مجالد بن مسعود : أنه نظر إلى الأسود ابن سُرَيْع يَقُصُ في ناحية المسجد فشفَنَ الناسُ البهم ؛ قال أبو عبيد : قال أبو زيد الشفنُ أن يوفع الإنسان طرفه ناظراً إلى الشيء كالمتعجب منه أو كالكاره له أو المنبغض ، ومثله شنِفَ . وفي رواية أبي عبيد عن مجالد : رأيتكم صنعتم شيئاً فشفَنَ الناسُ إليكم فإياكم وما أنكر المسلمون . أبو سعيد: الشفنُ الناسُ عليا عميد العين ، وهو شافين وشفون؛ وأنشد

أبكنى بها عن النكاح . قال ابن خالوبه : سأل الأَحْدَبُ المؤدّبُ أَبا عمر الزاهد عن الشَّفْتَنة فقال: هي عَفْجُكُ الصبيانَ في الكُنتَّابِ .

شقن : الأزهري في ترجمة زله : أنشد :

وقد زَلِهَتْ نَفْسي من الجَهدِ ، والذي أطالبُه سَقْن ، ولكنه نَذْلُ

قال : الشّقْنُ القليل الوَيْحُ من كل شيء . وشيء سَقْنُ وسُقِن وسُقِين : قليل . الكسائي : قليل سَقْنُ ووَيَنْحِ وبَيّنُ الشُّقُونة والوُيُوحَة ، وقد قَلَلْت عطيتُه وسُقَنَت ، بالضم ، سُقُونة وأَسُقَنتُها وسُقَنَتها أَنا سَقْناً وأَسُقَنَ الرجل ُ : قَلَ ماله . وقليل سَقْن ُ : إنباع ُ له مشل ويُح وعر ، وهي الشُقُونة ؛ قال ابن بري : قال علي بن حمزة لا وجه للإنباع في سَقْن لأن له معني معروفاً في حال انفراده ؛ قال الراجز :

قد دَلِهَتْ نَفْسِي من الشَّقْنِ

شكن : انشَكَن : تَعامَسَ وتجاهل ؛ قال الأصمي: ولا أحسبه عربتاً .

شنن : الشّنُ والشّنّة : الحَلَقُ من كل آنية صَعِت من جلد ، وجمعها شِنَان ". وحكى اللحياني : قَرْبَة " أَشْنَان " ، كأنهم جعلوا كل جزء منها شَنَّا ثم جمعوا على هذا ، قال : ولم أسمع أشناناً في جمع شن الأ المنا . ولَسَنَن السّقاء واسْنَن واسْنَشَن واسْنَشَن أَخلَق . والشّنة أيضاً ، وكأنها والشّنة أيضاً ، وكأنها صغيرة ، والجمع الشّنان ". وفي المثل : لا يُقعَقَع لي بالشّنان ؟ قال النابغة :

كَأَنْكُ مَن جِمَالِ بَنِي أَقَدِّشُ ٩ 'يُقَعْقَعُ' خَلَفَ رِجْلَيْهِ بِشَنَّ

وتَشَنَّنُتَ ِ القربة' وتَشَانَتْ : أَخْلَقَتْ . وفي

الحديث: أنه أمر بالماء فقر "س في الشنان ؟ قال أبو عبيد: يعني الأسفية والقرب الخلفان . ويقال السقاء شن ولقربة سن ، وإنما ذكر الشنان دون الجدد لأنها أشد تبريد الماء من الجدد . وفي حديث قيام الليل: فقام إلى سن معلقة أي قربة ؟ وفي حديث آخر: هل عندكم ماء بات في سنة ? وفي حديث ابن مسعود أنه ذكر القرآن فقال: لا يَغْلَقُ على كثرة القراءة والتر داد . وقد استشن السقاء وسنن إذا القراءة والتر داد . وقد استشن السقاء وسنن إذا استشن ما بينك وبين الله فابلله بالإحسان إلى عباده أي إذا أخلَق .

ويقال : سَنَ الجَمَلُ من العَطْشُ يَشِنُ إِذَا يَبِسِ. وَسَكَنَ إِذَا يَبِسِ. وَسَكَنَ إِذَا يَبِسِتَ . وَحَكَمَ ابن بري عن ابن خالويه قال : يقال رَفَعَ فلانُ الشّنَ إِذَا اعتبد على واحته عند القيام ، وعَجَنَ وَخَبَزَ إِذَا كَرَ وَهُ .

والنَّسْنَنْ : النَّسْنَجُ واليُبْسُ في جلد الإنسان عند المَرَم ؛ وأنشد لرُوْبة :

وانتعاجَ عُودِي كالشَّظيفِ الأَخْشَنِ ، بَعْدَ اقْنُورارِ الجِلندِ والتَّشَنُّنِ

وهذا الرجز أنشده الجوهري:عند اقتورار الجِلند ؛ قال ابن بري : وصوابه بعد اقورار ، كما أوردناه عن غيره ؛ قال ابن بري : ومنه قول أبي حَيَّة النَّمَيْرِيّ:

'هرِيقَ تَشْبابي واسْنَشَنُ أَدِيمِي

وتشان الجلد: يَبِسَ وتَشَنَّجَ وليسَ بِخَلَقَ . ومَرَة شَنَّة : خلا من سِنَّها ؛ عن ابن الأَعرابي ، أَرادَ ذَهَب من عمرها كثير فَبَلِيت ، وقيل : هي ١ قوله « وشن إذا مار خلقاً » كذا بالأَصل والتهذيب والتكملة ، وفي القاموس : وتشن .

العجوز المُسيئة البالية . وقوس سَنْنَة : قديمة ؛ عنــه أَيضاً ؛ وأنشد :

فلا صَرِيخَ اليَوْمَ إلا 'هَنَّهُ' ، مَعَابِلِ' 'خُوص' وقَوْش' سَنْتَه'

والشَّنُّ: الضعف ، وأصله من ذلك . وتَسَنَّنَ جلد الإنسان : تَغَضَّنَ عند الهَرَم .

والشُّنُونُ : المهزول من الدواب ، وقيل : الذي ليس بمهزول ولا سبين ، وقيل : السبين ، وخص به الجوهري الإبل . وذئب سَنْنُونُ : جائع ؛ قال الطِّر مَّاء :

بَظُلُ عُرابُها صَرِماً سَدْاه، سَج بِخُصُومةِ الذّب الشَّنُون

وفي الصحاح: الجائع لأنه لا يوصف بالسّمـن والهُزال؛ قال ابن بري: وشاهد الشّنُدُونِ من الإبل قول زهير:

منها الشَّنْتُونُ ومنها الزاهقُ الزُّهمُ

ورأيت هنا حاشية : إن زهيراً وصف بهذا البيت خيلاً لا إبلاً ؛ وقال أبو تغيراً : إلما قيل له سَنُون لأنه قد ذهب بعض سمنيه ، فقد استشن كما تستشن القربة . ويقال للرجل والبعير إذا أهزل : قد استشن " . اللحياني : مَهْزُول ثم مُنْتَى إذا سَمِن قليلاً ، ثم سَنُون ثم سَمِين مُساح ثم مُنْتَى إذا سَمِن الله التهي سمناً . والتشنين والتشنين والتشنان : قطران الماء من الشنة شيئاً بعد شيء ؛ وأنشد :

يا مَن لدَمْع دائم الشنين

وقال الشاعر في النَّــُشْنَــَانِّ :

عَيْنَيُّ 'جودا بالدُّموعِ التواثِم سِجاماً ، كَنَشْنانِ الشَّنَانِ الهَزائم

وشَنَّ المَاءَ على شَرَابِه يَشْنُهُ سَنَّا: صَبَّهُ صَبَّا وفرَّقه ، وقيل : هو صَبِّ شبيه بالنَّضْح . وسَنَّ المَاءَ

على وجهه أي صه عليه صباً سهلاً . وفي الحديث : إذا رُحم أحد كم فلكيشن عليه الماء فكثير شه عليه رُحم المعنو أعد كم فلكيشن : الصب المنتقطع، والسن : الصب المنتقطع، والسن : الصب المنتقطع، والسن : الماء على وجهه ولا يشنه أي بجريه عليه ولا يفرقه . وفي حديث بول الأعرابي في المسجد : فدعا بدلو من ماء فشنة عليه أي صبها ، ويروى بالسين . وفي حديث رُفيقة : فلايشنب الماء ولايت سبها ، ويروى بالسين . وفي حديث رُفيقة : فلايشنب الماء ولايت معنون والمعنون الطب . وعلق شنين " مصوب ؛ قال عبد مناف بن ربعي المذلي :

وإن ، بعُقد في الأنشاب منكم، غُلاماً خَر في عَلَقٍ تَشْدِينِ

وسْنَتْ العينُ دَمْعَهَا كَذَلَكَ . والشَّنِينُ : اللَّبَنَ يُصَبُ عَلَيهِ اللَّهِ ، حَلَيباً كَانَ أَو حَقِيناً . وسُّنَّ عليه درِعَه يَشُنُهُا سَنْناً : صبها ، ولا يقال سَنْها . وسُنَّ عليه ما الغارَة يَشْنَا : صبّها وأَشَنَّ عليهم الغارَة يَشْنَا الشَّنَا وأَشَنَّ : صبّها وبَنْها وفَرَّها من كل وجه ؛ قالت ليلي الأَخْيلية :

مُشْنَتًا عليهم كُلُّ جَرْداءَ مَشَطْنِهَ لَجُوجٍ تُبَادِي كُلُّ أُجْرَدَ شَرْحَبِ

وفي الحديث : أنه أمره أن يَشُنُ الفارَةَ على بني المُنكَوِّحِ أَي يُفَرِّقَهَا عليهم من جبيع جهاتهم . وفي حديث علي : اتتَّخَذَ تُسُوه وراءً كم ظِهْرِينًا حتى سُنتَ عليكم الفاراتُ. وفي الجبين الشَّانتَّانَ : وهما عرقان ينحدوان من الوأس إلى الحاجبين ثم إلى العينين؛ وروى الأزهري بسنده عن أبي عمرو قال : هما الشَّأْنانَ ، بالهمز ، وهما عرقان ؛ واحتج بقوله :

كأن تشأنيهما تشعيب

والشَّانَّةُ مَن المسايل: كالرَّحَبَةِ، وقيل: هي مَدْفَعُ الوادي الصغير. أبو عمرو: الشُّوَانُ مَن مَسايل الجبال التي تَصُبُ في الأودية ِمن المسكان الغليظ، واحدتها

مَثَانَة . والشُّنَانُ : الماء البارد ؛ قال أَبو ذؤيب : باءٍ 'شنان ٍ زَعْزَعَت ْ مَثْنَه الصَّبَا ، وجادَت عليه ديمة " بَعْدَ وابل

ويروى: وماء 'شنان' ، وهذا البيت استشهد به الجوهري على قوله ماء 'شنان' ، بالضم ، متفر"ق ، والماء الذي يقطر من قربة أو شجرة 'شنانة أيضاً . ولبن سَنين' : محض صُب عليه ماء بارد ؛ عن ابن الأعرابي . أبو عمرو: شن بسلخم إذا رمى به رقيقاً ، والحباري تشنن بذرقها ؛ وأنشد لمندوك بن حصن الأسدى :

## فشَنَ بالسَّلْح ، فلما سَنْنَا بَلُ الذُّنَابَى عَبَساً مُبِنَّا

وسُنَّ: قبيلة . وفي المثل : وافتى َ سَنُّ طَبَقَه ، وفي الصحاح : وسَنَّ حَيْ من عَبْد القَيْس ، ومنهم الأُغُورَ ُ الشَّنِّيُ ؛ قال ابن السكيت : هو سَنُّ بنُ أَفْصى بن عبد القَيْس بن أَفْصى بن معبد القَيْس بن أَفْصى بن مُعبيّ بن جَديليّة َ بن أَسد بن وبيعة بن نزار ، وطبّق نُّ: حي من إياد ، وكانت سَنْ لا يُقامُ لها، فواقعَتْها طبّق نُ فانتصفت منها ، فقيل : وافق سَنْ طبقة ، وافقه فاعْتَنْفَه ؛ قال :

### لَّقِيَتْ سَنْ إِياداً بِالقَنَا طَبَقاً ، وافَقَ سَنْ طَبَقه \*

وقيل: سَنْ قبيلة كانت تُكَنْثُرُ الغارات، فوافقهم طَبَقُ من الناسِ فأبار ُوهِم وأباد ُوهِم، وروي عن الأصعي: كان لهم وعاء من أدَم فتسَنَّن عليهم فجعلوا له طَبْقاً فوافقه، فقيل: وافق سَنْ طبقه، وسَنْ: المم رجل. وفي المثل: يَجْمَلُ سَنْ ويُفَدَّى لُكَيْرُ.. والشَّحِيَّة، وفي المثل: أَخْرَعُ مَنْ والسَّحِيَّة، وفي المثل: سَنْ في السَّحِيَّة، وفي المثل: سَنْ السَّحِيَّة، وفي المثل: سَنْ السَّحِيَّة، وفي المثل: من أخز م ، التهذيب: وروي عن

عبر ، رضي الله عنه ، أنه قال لابن عباس في شيء شاورَه فيه فأعجبه كلامه فقال : نِشْنِشَة أَعْرِ فَهُما من أَخْشَن ؛ قال أبو عبيد : هكذا حَدَّثَ به سُفْيان ، وأما أهل العربية فيقولون غيره . قال الأصعي : إنما هو شنشنة أعْر فنها من أَخْزم،قال : وهذا بيت رجز تمثل به لأبي أُخْزَمَ الطائي وهو :

إن بَنِي ذَمَلُونِي بالدّم ، شَيْنَشْنَهُ أَعْرِفُها من أَخْزَم ، مَنْ يَكْنَ مَ اللّهُ الرَّجال (يكثلَم

قال ابن بري : كان أخز م عاقاً لأبيه ، فمات وتوك بنين عَقُوا جَدَّم وضربوه وأدْمَوه ، فقال ذلك ؟ فال أبو عبيدة : شنشنة ونشنشة ، والنشنشة قد تكون كالمُضْفَة أو كالقطاعة تقطع من اللحم ، وقال غير واحد : الشنشية الطبيعة والسجية ، فأراد عبر إني أعرف فيك مَشَابِ من أبيك في وأب وعقله وحَزْمه وذكائه . ويقال : إنه لم يكن لقرم في العباس . والشنشنة : القطعة من اللحم .

الجوهري: والشُّنَّانَ ، بالفتح ، لغنة في الشُّنَّآنِ ؟ قال الأَحْوَصُ :

وما العَيْشُ إلا ما تَلَكَثُ وتَبَشْتُهِي َ ، وإن لامَ فيه 'ذو الشَّنانِ وفَنَّـدا

التهذيب في ترجمة بقع : الشُّنشَنَةُ والنَّشْنَشَة حركة القرّطاسِ والثوب الجديد .

شهن : الشاهين : من سباع الطير ، ليس بعربي محض . شون : التهذيب : ابن الأعرابي : التّو َشُتُن فلة الماء ، والتّشَيّو ن خفة العقل ، قال : والشّو نة المرأة الحمقاء . . قوله « والثونة المرأة الحمقاء » وأيضاً عزن الغلة والمركب المعد للجاد في الحرب كما في القاموس .

وقال ابن بُونُرْج: قال الكلابي كان فينا رجل يَشُون الرؤوس ، يويد يَفْرِج ُ سُؤُونَ الرأس ويُغْرِج ُ منها دابة تكون على الدماغ ؛ فترك الهمز وأخرجه على حد يقول كقوله :

فُلْتُ لِرجُلِّي اعْمَلًا ودُوبًا

فأخرجها من دأبت إلى 'دبت'، كذلك أراد الآخر 'شنت '.

شين: الشّين : معروف خلاف الزّين ، وقد شانه أ يَشِينُهُ شَيْناً . قال أبو منصور : والعرب تقول وجه فلان زَيْن أي حسن ذو زَيْن ، ووجه فلان سَيْن " أي قبيح ذو سَيْن . الفراء:العَيْنُ والشّيْن والشّيار ُ العَيْب ، والمَشَان المَعايب والمَقابح ؛ وقول لبيد:

> نَشِينُ صِحاحَ البِيدِ كُلُّ عَشِيةً بِعُوجِ السَّراء ، عند باب مُحَجَّب

ويد أنهم يتفاخرون ويخطئون بقسيتهم على الأرض فكأنهم شانوها بتلك الخطوط.وفي حديث أنس يصف شعر النبي ، صلى الله عليه وسلم : ما شانه الله ببيضاء ؛ الشين : العيب ؛ قال ابن الأثير : جعل الشيب ههنا عيباً ، وليس بعيب ، فإنه قد جاء في الحديث : أنه وقار وأنه نور ، قال : ووجه الجمع بنهما أنه ، صلى الله عليه وسلم ، لما رأى أبا قدافة ورأسه كالثقامة أمرهم بتغييره وكرهه ، ولذلك قال غير وا الشيب ، فلما علم أنس ذلك من عادته قال : ما شانه الله ببيضاء ، بناء على هذا القول وحملاً له على هذا الرأي ، ولم يسمع الحديث الآخر ، قال : ولعل أحدهما ناسخ للآخر .

والشّين : حرف هجاء من حروف المعجم، وهو جرف مهموس يكون أَصلًا لا غير . وشُمَيَّنَ شِيناً: عَمِلَها؛ عن ثعلب . التهذيب : وقد سَثّينَتُ شِيناً حَسَنة .

#### فصل الصاد المهلة

صبن : صَبَنَ الرجلُ : خَبَأَ شَيْئًا كَالدَّرَهُم وغيره في كنه ولا يُفطَنَ به . وصَبَنَ الساقي الكأس بمن هو أحق بها : صرَفَها ؛ وأنشد لعمرو بن كانثوم : صَبَنْتِ الكأسَ عَنَا ،أمَّ عمرو، وكانَ الكأسُ عَنَا ،أمَّ عمرو، وكانَ الكأسُ تَجْراها اليَمينا

الأصعمي: صَبَنْتَ عنا الهدية ، بالصاد ، تَصْيِنُ صَبْناً ، وكذلك كل معروف بمعنى كففت ، وقيل: هو إذا صرفته إلى غيره ، وكذلك كبَنْت وحَضَنْت ؛ قال الأصعمي : تأويل هذا الحرف صرف الهدية أو المعروف عن جيرانك ومعارفك إلى غيره ، وصَبَنَ القيد حَيْنِ يَصْيِنها صَبْناً: سَوَّاها في كفه ثم ضرب بهما ، وإذا سَوَّى المُثقام الكعبين في لكف ثم ضرب بهما فقد صَبَنَ . يقال : أجل ولا في الكف ثم ضرب بهما فقد صَبَنَ . يقال : أجل ولا تصبين . ابن الأعرابي : الصبناء كف المثقام إذا أمالها ليعد و بالعامين لا تصبين فإنه طرف ونيس المُقام بن: لا تَصْبِنْ فإنه طرف من الضَّغُو ؛ قال الأزهري : لا أدري هو الصَّغُو أو الضَّغُو ، قال : وقيل إن الضَّغُو معروف عند المُقام بن ، بالضاد ، يقال : ضَعا إذا لم يَعْد ل .

والصابون : الذي تغسل به الثياب معروف ، قال ابن دريد : ليس من كلام العرب .

صتن : النهذيب : الأُمَوِي يقال للبخيل الصُّوْتَنُ ؟ قال الأَزهري : لا أَعرفه لَفيره ، وهو بكسر التاء أشبه على فُمَلِل ، قال : ولا أَعرف حرفاً على فُمَلَل ، والأُمَوِي على صَاحب نوادر.

والجمع صُعُون ، لا يكسر على غير ذلك ؛ قال : ومَهْمَهُ أَعْشِرَ ذي صُعُونِ

والصّعن : المستوي من الأرض . والصّعن : صَعن أو الوادي ، وهو سند و وفيه شيء من إشراف عن الأرض ، يُشرف الأوال فالأوال كأنه مُسند إسنادا الأرض ، يُشرف الأوال فالأوال كأنه مُسند إسنادا الأرض : أخبر وصعن الأكمة مثله . وصعون الأكرف : دفو فها ، وهو مُنجرد "يسيل ، وإن كان فيه شجر يكن مُنجر دا فليس بصّعن ، وإن كان فيه شجر فليس بصّعن حتى يَستوي ، قال والأرض المُستوية أيضا مثل عرضة المر بد صعن " . وقال الفراء : أيضا مثل عرضة المر بد صعن " . وقال الفراء : شبه العشر العش العظم إلا أن فيه عرضا وقد و أوسعها . والصّعن ن يقال : صَعنته إذا أعطيته شيئاً فيه . والصّعن : يقال : صَعنته ديناداً أي أعطاه ، وقيل : العشع . يقال عدو الصّعن القد ح لا بالكبير ولا بالصغير ؛ قال عدو ابن كاثوم :

أَلَا هُبُنِي بِصَحْنِكِ فَاصْبَحِينَا ، ولا تُبْقِنَ خَمْرَ الأَنْدَرِينَـا

ويروى : ولا تُبتّي خُمورَ ، والجمع أَصْحُـنَ " وصحان ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد :

من العِلابِ ومن الصِّحَانِ

ابن الأعرابي : أوّل الأقدام الغُمْرُ، وهو الذي لا يُووي الواحد، ثم القعب يُووي الرجل، ثم العُسُّ يُووي الرجل، ثم الصَّحْنُ: يُووي الرّفد، والصَّحْنُ: باطن الحافر . وصَحْنُ الأَذْنُ : داخلها ، وقيل : تحاوَتُهُما . وصَحْنَا أَذْنِي الفرس : مُتَسَعُ مُسْتَقَرِّ داخلها ، والجمع أصْحان .

والمصْعَنَة : إناء نحو القَصْعة . وتَصَعَّنَ السائـلُ الناسُ : سألهم في قصعة وغيرها . قال أبو زيد: خرج

فلان يتَصَحَّنُ الناسَ أي يسألهم ، ولم يقلُ في قصعة ولا في غيرها .

وقال أبو عمرو: الصَّحْنُ الضرب. يقـال: صَحَنَهُ عشرين سَوْطاً أي ضربه. وصَحَنَتُهُ صَحَنَاتٍ أي ضربته. الأصمعي: الصَّحْنُ الرَّمْعُ ، يقال: صَحَنَهُ برجله إذا رمَحَهُ بها ؛ وأنشد قوله يصف عَيراً وأتانه:

قَوْداءُ لا تَضْغَنُ أَو ضَغُونُ ، مُلِحَّة "لِنَعْرِه صَعُونُ

يقول: كلما دنا الحمار منها صَحَنَتُه أَي رَمَحَتُه. وناقة صَحُون أِي رَمُوح. وصَحَنَتُه الفرسُ صَحْناً: وَكَضَتُه برجلها. وفرس صَحُون: رامحة. وأتان صَحُون: فيها بياض وحمرة. والصَّحْنُ: طُسَيْتُ وهما صَحُون: يُضرَبُ أحدهما على الآخر؛ قال الراجز:

سامرَ فِي أَصُواتُ صَنْجٍ مُلْسِيَهُ ، وصَوْتُ صَحْنَي قَيْنَةٍ مُغَنَّيَهُ \*

وصَحَنَ بين القوم صَحْناً : أُصلح .

والصَّحْنَة ، بسكون الحاء : خرزة تُؤخَّذُ بها النساءُ الرحال .

اللحياني : والصّحناة ، بالكسر ، إدام يُتخذ من السبك ، ثمَد ويقصر ، والصّحناة أخص منه . وقال ابن سيده : الصّحنا والصّحناة الصّير . الأزهري : الصّحناة ، بوزن فعلاة ، إذا ذهبت عنها الهاء دخلها التنوين ، وتجمع على الصّحنا ، بطرح الهاء . وحكي عن أبي زيد: الصّحناة فارسية وتسبها العرب الصير ، قال : وسأل رجل الحسن عن الصحناة فقال : وهل يعرفها الحسن بأكل المسلمون الصّحناة ؟ قال : ولم يعرفها الحسن بأكل المسلمون الصّحناة ؟ قال : ولم يعرفها الحسن الأنهر هذا الفصل وقال فيه : الصّحناة مي التي يقال المسير ، وكلا اللفظين غير عربي .

صخن : ماء صُخْن : لغة في سُخْن مضارعة .

صخدن : الصَّنْخَدُونُ : الصُّلْبة .

صدن : الصَّيْدَن : الثعلب ، وقيل : من أسماء الثعالب ؛ وأنشد الأعشى يصف جملًا :

> وزَوْراً تَرَى فِي مِرْفَقَيْهُ تَجَانُفاً نَبيلًا ، كَدُوكِ الصَّيْدَنَانِيُّ ، تامكا

أي عظيم السنام . قال ابن السكيت : أواد بالصَّيْد انبي " الثعلب ، وقال كثير في مثله يصف ناقة :

كَأَنَّ عَلِيفَيْ زَوْرِهَا ورَحَاهِمَا 'بُنَى مَكُوَ بُنْ ثِلْمُهَا بِعِد صَيْدَنَ ِا

فالصّيد ن والصّيد انتي واحد . وأورد الجوهري هذا البيت ، بيت كثير ، شاهداً على الصّيد ن دويبة تعمل لنفسها بيتاً في الأرض وتُعبّيه . قال ابن بري : الصّيد ن منا عند الجمهور الثعلب كما أوردناه عن العلماء . وقال ابن خالوبه : لم يجيء الصّيد ن لا في شعر كثير بعني في هذا البيت . قال الأصعي : وليس بشيء . قال ابن خالوبه : والصّيد ن أيضاً نوع من الذاباب يُطنطن فوق العُشب . وقال ابن حبيب : والصّيد ن البناء المنصكم ، قال : ومنه سُمّي المكلك والصّيد ن البناء المنصكم ، قال ابن بري : والصيّد ن المسلما ، وأنشد بيت الأعشى :

كدُوكِ الصَّيْدَ الذِيَّ دَامِكَا وقال عَبْدُ بني الحَسْماس في صفة ثور:

نُنَحِّي تُراباً عن مَبيت ومَكْنِس رُكاماً ، كبيت الصَّيْدُنانيُّ ، دانيا

والدُّوكُ والمدُّوكُ : حَجَرُ يُدَقُ بِهِ الطّبِ . وفي المحكم : والصَّيْدَنُ البناء المحكم والنّوب المحكم . والنّوب المحكم . والنّوب المحكم . والنّوب المحكم . والنّوب المحران ، وخلفاها ابطاها .

والصَّيْدَن : الكِسَاء الصَّفيق ، ليس بذلك العظيم ، ولكنه وثيق العَمَل . والصَّيْدَن والصَّيْدَ نانِي والصَّيْد كاني المَلك لا المَلك الله المَلك المُلك ال

إني إذا اسْتَغْلَقَ بابُ الصَّيْدَنِ ، لم أَنْسَهُ إذ قُلْتَ يوماً وَصَّنِي

وقال مُحمَيْد بن ثور يصف صائداً وبيته :

طليل كبيت الصند الي ، قضبه من النبع والضال السليم المنتقف

والصيّد الني : دابة تعمل لنفسها ببتاً في جوف الأرض وتُعمّيه أي تغطيه ، ويقال له الصيّد أن أيضاً . ابن الأعرابي : يقال لدابة كثيرة الأرجل لا تُعدُ أرْجلُها من كثرتها وهي قصار وطوال صيد الله وبه مُشبه الصيّد الني ، وبه مُشبه خالوبه : الصيّد أن ثرة ما عنده من الأدوبة . وقال ابن خالوبه : الصيّد أن ثرو يبته تجمع عيد آنا من النبات فشبه به الصيّد أن ي لجمعه العقاقير . والصيّد ان : قطع الفضة إذا ضرب من حجر الفضة ، واحدته صيد أنة . والصيّد أن : يرام الحجارة ؛ قال أبو دويب :

والصَّيْدَانُ : الحَصَى الصغار . وحكى ابن بري عن ابن درستويه قال : الصَّيْدَنُ والصَّيْدَلُ حجارة الفضة، شبه بها حجارة العقاقير فنسب إليها الصَّيْدُنانيَّ والصَّيْدُلانيُ ، وهو العطار .

والصَّيْدَ انَهُ من النساء: السيئة الحُلُق الكثيرة الكلام. والصَّيدانة: الغُول؛ وأنشد:

صَيْدانَة " تُوقد أ نارَ الحن"

قال الأزهري : الصَّيْدانُ إن جعلته فَعُلاناً ﴿ فَالنَّوْنَ زَائْدَةَ كَنُونَ السَّكْرَانَ والسَّكَرَانَةَ .

صعن : الصّعْوَنُ ، بكسر الصاد وتشديد النون : الدّقيقُ العُنْق الصغير الرأس من أيّ شيء كان ، وقد غلب على النّعام ، والأنثى صعوننة . وأصْعَنَ الرجلُ إذا صَغُر وأسه ونقصَ عقله . والاصْعنانُ : الدّقة واللّطافة . وأذن مصعّنة : لطيفة دَقيقة ؛ قال عَدي بن زيد :

له عُنُقُ مثلُ عِذْعِ السَّحُوقَ ، وأَذْنَ مُصَعَّنَةً كَالقَلَمُ وفي التهذيب :

والأذن مصعنة كالقلم

صغن: الصّفن والصّفن والصّفنة والصّفنة : وعاء الحُصية . وفي الصحاح : الصّفن ، بالتحريك ، جلدة بيضة الإنسان ، والجمع أصفان . وصفنه يصفنه من صفنا : شق صفنة . والصّفن : كالسّفرة بين العيبة والقربة يكون فيها المتاع ، وقيل : الصّفن من أدم كالسّفرة لأهل البادية يجعلون فيها زاده ، وربا استنقرا به الماء كالدلو ؛ ومنه قول أبي دواد :

َهُرَقَنْتُ فِي حَوْضِهِ صُفْناً للبَشْرَبَهُ فِي داثِرٍ خَلَقِ الأَعْضادِ أَهْدامِ

ويقال: الصُّفَنُ هنا الماء. وفي حديث عمر، رضي الله عنه: لئن بَقِيتُ لأُسَوَّينَ بِينِ الناسِ حَى يأْتِيَ الراعِي نَحْقُهُ فِي صُفْنِهِ لَم يَعْرَقُ فَيه تَجْبَنُهُ ؟ أَبُو عمرو: الصُّفْنُ ، بالضم ، خريطة يكون للراعي فيها طعامه وزِنادُه وما يجتاج إليه ؟ قال ساعدة بن 'جؤيَّة:

معه سِقاءٌ لا 'يفَرِّط' حَمْلَهُ' 'صَفَنْ' وَمُسْأَبُ

 ١ قوله « ان جملته فعلاناً النج » عبارة الأزهري : إن جملته فيمالاً فالنون أصلية وإن جملته النج .

وقيل: هي السُّفْرة التي تجمع بالخيط، وتضم صادها وتفتح؛ وقال الفراء: هو شيء مثل الدلو أو الرَّكُونَ يتوضأُ فيه؛ وأنشد لأبي صخر الهذلي يصف ماءً وردَه.

# فَخَصْخَصْتُ صُفْنِي َ فِي جَمَّهِ ، خِياضَ المُدابِرِ قِدْحاً عَطْمُوفا

قال أبو عبيد: ويمكن أن يكون كما قال أبو عبرو والفراء جبيعاً أن يُستَعْمَلَ الصَّفْنُ في هذا وفي هذا، قال: وسبعت من يقول الصَّفْنُ ، بفتح الصاد، والصَّفْنة أيضاً بالتأنيث. ابن الأعرابي: الصَّفْنة ، بفتح الصاد، هي السَّفْرة التي تُخمَع بالحيط؛ ومنه يقال: صَفَنَ ثيابَه في سَرْجه إذا جبعها. وفي يقال: صَفَنَ ثيابَه في سَرْجه إذا جبعها. وفي الحديث: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، عود علياً عين ركب وصفن ثيابة في سَرْجه أي جبعها فيه. أبو عبيد: الصَّفْنة كالعيبة يكون فيها متاع الرجل وأداتُه، فإذا طرحت الهاء ضمت الصاد وقلت صُفْن ، وفي حديث علي ، والصَّفْن أي بالر كوة . وفي حديث علي ، عليه السلام: النجقني بالصَّفْن أي بالر كوة . وفي حديث علي ، والصَّفْن أي بالر كوة . والصاد؛ ومنه والصَّفَن أي جلد الأنثين ، بفتح الفاء والصاد؛ ومنه قول حربو:

يَتُر ْكُنَ أَصْفَانَ الحُصَى جَلاجِلا والصَّفْنَةُ : دلو صغيرة لها حَلقة واحدة ، فإذا عظمت فاسمها الصَّفْنُ ، والجمع أَصْفُنْ ، قال :

> غَمَرْ ثُهُا أَصْفُناً من آجِن ٍ سُدُم ٍ، كَأَنَّ ما ماصَ منه في الفَم ِ الصَّيرِرُ

عَدَّى غَمَرت إلى مفعولين لأَنها بمعنى سَقَيْتُ. والصَّافِينُ : عِرْق ينفس في الذَّراع في عَصَبِ الوَظِيفِ . والصَّافِنانِ : عرقان في الرجلين، وقبل : شُعْبَتَانَ في الفخذين . والصَّافِنُ : عِرْق في باطن الصلب طولاً متصل به نياطُ القلب، ويسمى الأَّكْحَل.

غيره: ويسمى الأكحل من البعير الصافن ، وقبل: الأكحل من الدواب الأبحسل ، وقال أبو الهيم: الأكحل والأبحل والصافين هي العروق التي تفصد، وهي في الرَّجل صافين ، وفي البد أكثمل ألبوهري: الصّافين عرق الساق . ابن شميل: الصّافين عرق ضخم في باطن الساق حتى يَد خُلَ الفضد ، فذلك الصافن .

وصَفَنَ الطائرُ الحشيش والورَقَ يَصَفَنُهُ صَفَنًا وصَفَنَهُ ، مَا نَصَّدَهُ وصَفَنّهُ ; مَا نَصَّدَهُ وصَفَنّهُ ; مَا نَصَّدَهُ مِن ذَلك . الليث : كل دابة وخَلْق شَبه زُنبُورِ مِن ذَلك . الليث : كل دابة وخَلْق شَبه زُنبُورِ مُنتَّدُ ولك مُ مُنتَّدُ وولَ مَدْخَله ورَقاً أو حشيشاً أو نحو ذلك مُ مُنبَّثُ في وسطه بيناً لنفسه أو لفراخه فذلك الصَّفَن مُن وفعله التَّصْفِينُ . وصَفَنَتِ الدابةُ تَصَفِينُ مَفُوناً : قامت على ثلاث وثننت سُنبُك يدها الرابع . أبو زيد : صَفَنَ الفرسُ إذا قام على طرف الرابع . أبو زيد : صَفَنَ الفرسُ إذا قام على طرف المافين الوابعة . وفي التنزيل العزيز : إذ عُرض عليه بالعَشِي المافيناتُ الجِيادُ . وصَفَنَ يَصَفِنُ صَفُوناً : صَفَ النور الأعرابي في صفة فرس :

أَلِفَ الصَّفُونَ ، فلا يَزِالُ كَأَنه مَا يَقُومُ على الثلاثِ كَسِيرِا

قوله: بما يقوم، لم يود من قيامه وإنما أراد من اجنس الذي يقوم على الثلاث ، وجعل كسيراً حالاً من ذلك النوع الزّمين لا من الفرس المذكور في أول البيت ؛ قال الشيخ : جعل ما اسماً منكوراً . أبو عمرو : صفن الرجل برجله وبَيْقَر بيده إذا قام على طرف حافره . ومنه حديث البراء بن عازب ي : كنا إذا صلم ينا مع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فرفع وأسه من الركوع قمنا خلفة صفؤناً ، وإذا سجد تبيعناه،أي واقفين قد صَفناً أقدامنا ؛ قال أبو عبيد:

قوله صُفُوناً يُفَسَّرُ الصافنُ تفسيرين : فبعض الناس يقول كل صاف قدميه قائماً فهو صافين والقول الثاني أن الصافين من الحيل الذي قد قلب أحد حوافي وقام على ثلاث قوائم . وفي الصحاح : الصَّافِنُ من الحيل القائم على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف الحافر ، وقد قيل : الصافينُ القائم على الإطلاق ؛ قال الكهيت :

# ُنعَلَتْمُهم. بها ما عَلَتْمَتُنا أُبُوَّتُنا جَوادِيَ ، أَو صُفُونا

وفي الحديث: من سَرَّه أن يقوم له الناس ُ صُفُوناً واقفين. والصُّفُون: المصدر أيضاً ؛ ومنه الحديث: فلما دنا القوم ُ صافناً هم أي واقتفناهم وقبُمنا حِدَاءهم. وفي الحديث: نهى عن صلاة الصَّافِن أي الذي يجمع بين قدميه ، وقيل : هو أن يَثني قدمه إلى ورائه كما يفعل الفرس ُ إذا ثنى حافره . وفي حديث مالك كما يفعل الفرس ُ إذا ثنى حافره . وفي حديث مالك قدميه . وكان ابن عباس وابن مسعود يقرآن: قدميه . وكان ابن عباس وابن مسعود يقرآن: فاذ كروا اسم الله عليها صوافِن ، بالنون ، فأما ابن فا فاذ كروا اسم الله عليها صوافِن ، بالنون ، فأما ابن والبعير إذا نحر فعل به ذلك ، وأما ابن مسعود فقال: يعني قياماً . وقال الفراء: وأيت العرب تجعل الصَّافِن والقام على ثلاث وعلى غير ثلاث ، قال : وأشعارهم يتدل على أن الصَّفُون القيام ُ خاصة ؛ وأنشد :

وقامَ المَهَا 'يَقْفِلْنَ كُلُّ مُكْبَلُ ، كَمَا رُصُّ أَيْقًا مُذَهَبِ اللَّوْنِ صَافِنِ

المنها: البقريعني النساء، والمُنكَبَّلُ: أَرَادَ الهُودِجِ، يُقْفِلُنُ : يَسْدُدُنُ، كَمَا رُصُّ : كَمَا مُقِبِّدُ وَأَلْزَقَ، والأَيْقُ: الرُّسْغُ، مُذَهَبِ اللون : أَرادَ فَرَساً يعلوه صُفْرَة، صافِن: قائم على ثلاث قوائم، قال: وأما

الصَّائِنُ فهو القائم على طرف حافره من الحَفَا ، والعرب تقول لجمع الصافين صوّافين وصافينات وصُفُونُ .

وتَصَافَنَ القومُ الماءَ إذا كانوا في سفر فقل عندهم فاقتسبوه على الحَصاة . أبو عبرو : تَصَافَنَ القومُ تَصَافَنُا ، وذلك إذا كانوا في سفر ولا ماء معهم ولا شيء ، يقتسبونه على حصاة يُلتقونها في الإناء ، يُصبُ فيه من الماء بقدر ما يَغْمُرُ الحصاة فيعطاه كل وجل منهم ؟ وقال الفرزدق :

فلما تَصَافَنًا الإدَاوة ، أَجْهَشَتْ إليَّ غُضُونُ العَنْبَرِيِّ الجُراضِمِ

الجوهري: تَصَافَنَ القومُ الماء اقتسموه بالحِصَص، وذلك إنما يكون بالمَقْلَة تَسْقي الرجلَ قدر ما يغمرها، فإن كانت من ذهب أو فضة فهي البلكدُ. وصُفَيْنة: قرية كثيرة النخل غَنَّاءُ في سُوادِ الحَرَّةِ؟ قالت الحَنْساء:

َطَرَقَ النَّعِيُّ على صُفَيْنَةَ غُدُّوَةً ، ونَعَى المُعَبَّمَ من بَني عَبْرِو

أبو عبرو: الصّفن والصّفنة الشّقشقة .
وصفّين : موضع كانت به وقعة بين علي، عليه السلام، ومعاوية ، رضي الله عنه ، قال ابن بري : وحقه أن يذكر في باب الفاء في ترجمة صفف ، لأن نونه زائدة بدليل قولهم صفّون ، فيمن أعربه بالحروف . وفي عديث أبي وائل : شهيدت صفّين وبينست الصّفون ، وفيها وفي أمثالها لغتان : إحداهما إجراء الإعراب على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمع السلامة كما قال أبو وائل ، والسانية أن تجعل النون حرف الإعراب وتقر الباء بجالها فتقول : هذه صفين ورأيت صفين ومروت بصفين ، وكذلك تقول في ورأيت صفين ومروت بصفين ، وكذلك تقول في

فِنْسْرِينَ وفِلْسَطِينَ ويَبْرِينَ .

صنى: المُصِنُ : الشامخ بأنفه تكبراً أو غضباً ؛ قال :
قد أَخَذَتْنِي نَعْسَةُ أُودُنُ ،
ومَوْهَبُ مُبْزِي بِمَا مُصِنُ ،
ابن السكيت : المُصِنُ الرافع وأسه تكبراً ؛ وأنشد لمُدُوكِ بن حِصْنِ :

يا كَرَوَاناً صُكُ فاكْبَأْناً ، فَسَنَ بالسَّلْحِ ، فلما سَنْناً ، بلُ الدُّنابي عَبَساً مُسِناً أَلِيلِي تَأْكُلُها مُصِناً ، فَافِضَ سِن ومُشْيِلًا سِناً ؟ خافِضَ سِن ومُشْيِلًا سِناً ؟

أبو عمرو : أتانا فلان مُصِناً بأنفه إذا رفع أنفه من العَظَمة . وأَصَنَّ إذا شمخ بأنفه تكبراً . وَمَنه قولهم: أَصَنَتُ الناقةُ إِذَا حملت فاستكبرت على الفحل. الأصبعي: فلان مُصن عضاً أي ممتلي عضاً. وأَصَنِتُ الناقة': مَخْضَتُ فُوقَعَ رَجُلُ الولد في صَلاها . التهذيب : وإذا تأخر ولد الناقة حتى يقع في الصَّلا فهو مُصنُّ ، وهن مُصنَّات ومُصَانُّ . ان شميل : المُصنُ من النُّوق التي يَدْفَعُ وَكَدُها بكُراعه وأنفه في 'دبرها إذا نَشب في بطنها ودَنا نَتَاجُهَا . وقد أَصَنَتُ إذا دفَع ولدُها برأُسه في تَخُو ْرَانَهَا . قَالَ أَبُو عَبَدَة : إِذَا دَنَا نَتَـاج الفرس وارْ تَكُنُ ولدها وتحر لا في صلاها فهي حيننذ مُصنَّة وقد أَصَنَت الفَرَسُ ، ورَبَّا وَقَعَ السَّقْيُ في بعض حركته حتى يُوكى سواده من طَبْيَتها ، والسَّقَى ا طرف السَّابِياء ، قال : وقلُّما تكون الفرس مُصنَّة إذا كانت مُذَّكراً تلد الذكور . وأَصَنَّت المرأةُ وهي مُصن : عَجُزَتُ وَفَيْهَا بِقَيَّةً .

والصَّنُّ ، بالفتح : زَبِيلٌ كبير مثل السُّلَّةِ المُطُّبِّعَة

يجعل فيها الطعام والخُبُوْ . وفي الحديث : فأتي بِعَرَق ، يعني الصَّنّ . والصَّنّ ، بالكسر : بول الوّ بُورِ 'يُخَتَّرُ ، لللهُ وية ، وهو مُنْتِن جدّ ] ؛ قال جرير :

تَطَلَّى ، وهي سَينَة المُعَرَّى ، يَصِنَّ الوَبْرِ تَحْسَبُهُ مَلابًا

وصِنَ : يومُ من أيام العجوز ، وقيل : هو أول أيامها، وذكره الأزهري والجوهري مُعَرَّفاً فقالا : والصَّنُ ؛ وأنشد :

فإذا انتقضَت أبام تشهلكينا : صِن وصِنتبر مع الوَبورِ

ابن بري عن ابن خالويه قال : المُصِنِ في كلام العرب سبعة أشياء : المُصِن الحية إذا عَض قَتَلَ مكانه ، تقول العرب رماه الله بالمُصِن المُستكِت ، والمُصِن المُستكِت ، والمُصِن المُستكِت ، والمُصِن المُستكِت ، والمُصِن المُستكِن اللهم أنتن ، والمُصن المُستِن ، أضَن اللهم أنتن ، والمُصن الذي له مُنان ؛ قال جرير :

لا تُوعدُوني يا بَّنِي المُصنَّه

أي المنتنة الربح من الصُّنانِ ، والمُصِنُّ الساكت ، والمُصِنُّ الساكت ، والمُصِنُّ الشامخ بأَنفه . والمُصِنُّ الشامخ بأَنفه . والصُّنَان: ربح الذَّفَر، وقيل: هي الربح الطيبة ؛ قال:

يا رِيّها ، وقد بدا صاني ، كَأْنِي جاني عَبَيْثَرانِ

وصَن اللحم : كصل ، إما لغة وإما بدل . وأصَن الذا سكت ، فهو مُصِن ساكت . وعن عطية بن قيس الكثلاعي : أن أبا الدرداء كان يدخل الحمام فيقول نعم البيث الحمام كيد هب بالصّنة ويُذ كثر النار ؟ قال أبو منصور : أراد بالصّنة الصّنان ، وهو رائحة المتعابين ومعاطف الحسم إذا فسد وتغير فعُوليج بالمر تك وما أشبه . نصير الوازي : ويقال التبيس إذا هاج قد أصَن ، فهو مُصن ، وصنانه ربحه عند

هِيَاجِهِ . والصُّنَانُ : ذَ فَرُ الإبطِ . وأَصَنَّ الوجلُ : صَادِلَهُ صَنَانَ . ويقال للبَعْلَةُ إِذَا أَمسكتها في يدك فَأَنتنت : قد أَصَنَّت . ويقال للرجل المُطيخ المُنْغَفِي كلامَه : مُصِنَّ .

والصِّنَّانُ : ىلد ؛ قال :

ليت مِعْرِي! منى تَخُبُ بيَ النا قة' بين العُذَيْبِ فالصِّنّانِ ؟

صون : الصَّوْنُ : أَنْ تَقِي َ شَيْئًا أَو ثُوبًا ، وصانَ الشيء صَوْنًا وصِيانةً وصِياناً واصطانه ؛ قال أُمية المذلى :

أَبْلِغُ إِياساً أَنَّ عِرْضَ ابْنِ أُخْتِكُمْ رِدَاؤُكَ ، فَاصْطَنْ حُسْنَهُ أَو تَبَذَّلُ

أَراد: فاصطنَنْ حَسنَه ، فوضع المصدر موضع الصفة. ويقال: 'صنت الشيء أَصُونه ، ولا تقل أَصَنتُه ، فهو مَصُون ، ولا تقل مُصان ". وقال الشافعي ، وفي الله عنه: بِذ لَهُ كلامِنا صَوْن عُيْرِنا .

وجعلت النو ب في صوانه وصوانه ، بالضم والكسر، وصيانه أيضاً : وهو وعاؤه الذي يُصان فيه . ابن الأعرابي : الصونة أنه العتبيدة . وثوب مَصُون ، على النقص ، ومصون ون ، على النام ؛ الأخيرة نادرة ، وهي تميية ، وصون وصف بالمصدر . والصوان والصوان : الصون وصف النهاء . والصينة : الصون ، وصان يقال : هذه ثباب الصينة أي الصون . وصان عن عرضة صيانة وصوناً ، على المشل ؛ قال أوس بن

فإنا رَأَيْنَا العِرْضَ أَحْوَجَ ، ساعَةً ، إلى الصَّوْنِ مِن رَيْطٍ كِمَانِ مُسْهَمَّمِ

وقد تَصَاوَنَ الرجلُ وتَصَوَّنَ ؟ الأَخيرة عن ابن جني ، والحُرُ تُصُونُ إلاِنسان

#### فصل الضاد المعجمة

ضأن : الضّائنُ من الغنم : ذو الصوف ، ويُوصَف به فيقال : كَبْش ضائن ، والأنثى ضائنة . والضّائنُ : خلاف الماعز ، والجمع الضّائنُ والضّائنُ والضّائنُ مشل المَعْز والمَعْز . والضّيْن والضّيْن : غيبه والضّين ، فير مهموزين ؛ عن ابن الأعرابي : كلها أساء لجمعها ، فالضأن كالرَّكب، والضّائنُ كالقعد، والضّين كالعَزي والقطين ، والضّين داخل على الضّين ، أتبعوا الكسر الكسر ، يطرد هذا في جميع حروف الحلق إذا كان المثال فعلا أو فعيلا ، وأما الضّين والضّين فشاذ نادر ، لأن ضائناً صحيح مهموز، والضّين والضّين معتل غير مهموز ، وقد حكي في جمع والضّين أضوّن ، وقوله أنشده يعقوب في المقلوب :

إذا ما دعا نَعْمَانُ آضُنَ سالِمٍ، عَلَنَّ،وإن كانت مَذانِبُه حُمْرًا١

أراد: أَضْوُناً ، فقلب ، و دُعاوْه أَن يكثر الحشيش فيه فيصير فيه الذُّبابُ ، فإذا تركتم سبع الرّعاة صور ته فعلموا أن هناك روضة فساقوا إبلهم ومواشيهم إليها فرعوا أن هناك روضة فساقوا إبلهم ومواشيهم أبو الهيم : جمع الضائن ضأن ، كما يقال ماعز ومعز ، وخادم وخدم ، وغائب وغيب، وحادس وحرس ، وناهل ونهل . قال : والضّان أصله ضأن ، فخفف : والضّان أ : جمع الضائن ، ويُجمع للضّئين ، والأنثى ضائنة ، والجمع ضوائن . وفي حديث شقيق : مثل قرّاء هذا الزمان كمثل غنم حوائن ذات صوف عجاف ؛ الضوائل جمع ضائنة وهي الشاة من الغنم خلاف المعز. ومعزى ضيئنية ": وهي الشاة من الغنم خلاف المعز. ومعزى ضيئنية ":

ثوبه . وصَانَ الفرسُ عَدُوهُ وجَرْبِيهَ صَوْناً : ذَخَرَ منه ذَخِيرة لأوانِ الحاجةِ إليه ؛ قال لبيد : ثُواوح ُ بين صَوْن ِ وابْنَدَال

أي يَصُونُ جَرْيه مرة فيُبْقِي منه ، ويَبْتَذَلِه مرة فيَبْقي منه ، ويَبْتَذَلِه مرة فيَبْقي منه ، ويَبْتَذَلِه مرة فيَبَحْتهدُ فيه . وصَانَ صَوْناً : طَلَعَ طَلَعاً شَديداً؟ قال النابغة :

فأورُ دَهُنُ بَطِنَ الأَنْمِ سُعْنَاً ، يَصُنَ المَشْيَ كَالْحِدَ إِ التَّوَّامِ

وقال الجوهري في هذا البيت: لم يعرفه الأصعي ، وقال : يَتُوجَيْنَ وقال غيره : يُبتُوبَيْنَ مِنْ المَشْنِي ، وقال : يَتُوجَيْنَ مِنْ حَفاً . وذكر ابن بري : صان الفرس يَصُونُ المَشْنِي صَوْناً إذا طَلْعَ طَلْمًا خفيفاً ، فمعنى يَصُن المَشْنِي أَنِي يَظْلُمُعْنَ وَيَتُوجَيْنَ مِن التعب . وصان الفرس يَصُون صُوناً : صَف بن رجليه ، وقيل : قام على طرف حافره ؛ قال النابغة :

وما حاوَ لنشُها بقياد خيل ، يُصُونُ الوَرَدُ فيها والكُمبَيْتُ

أبو عبيد: الصائن من الخيل القائم على طرف حافره من الحَمَا أو الوَجَى ، وأما الصائم فهو القائم على قوائمه الأربع من غير حَمَاً .

والصّوّان م بالتشديد : حجارة يُقدَحُ بها ، وقيل : هي حجارة سُود ليست بصلبة ، واحدتها صَوّانة . الأَزهري : الصّوّان حجارة صُلْبة إذا مسته النار فقعً تَفقيعاً وتشقق ، وربما كان قَدّاحاً تَفقيَدَحُ به النار، ولا يصلح للنّورَة ولا للرّضاف ؛ قال النابغة:

بَرَى وَقَعُ الصَّوَّانِ حَدَّ نُسُورِ هَا، فَهُنَّ لطافُ كالصَّعَـادِ الذَّوَابِـلِ

صين : الصين : بــلد معروف . والصَّواني : الأَواني منسوبة إليه ، وإليه ينسب الدارصِيني ، ودارصِيني . وصينين : عِقْير معروف .

كان من مَسْكِ ضائِنة وكان واسعاً ، وكل ذلك من نادر معدول النسب ؛ أُنشد ابن الأعرابي :

إذا ما مَشَى وَرَدْانُ وَاهْنَزَّتِ اسْنُهُ، كَمَا اهْنَزَّ ضِئْنِيُ لَهُرْعَاء أَبُؤْدَلُ،

عنى بالضَّنْنِيِّ هذا النوع من الأَسْقية . التهذيب : الضَّنْنِيِّ السقاء الذي يُمْخُصُ بِه الرائب ، يسمى ضئَّنيًّا إذا كان صَخْماً من جلد الضَّان؛ قال حُميد:

وجاءت بضِئني ٕ ، كأن َ دَو بِهُ ُ تَرَ نَتُم ُ رَعْد جَاوَ بَنْهُ الرَّواعِدُ ُ

وأَضَأَنَ القومُ : كَثَرَ ضَأَنهم . ويقال: اضَأَنَ ضَأَنكُ وامْعَزَ مَعَزَكَ أَي اعْزِلُ ذا من ذا . وقد ضَأَنتُها أَي عزَلْتها . ورجل ضَأَنَ إذا كان ضعيفاً ، ورجل ماعز واءه .

ورَجُلُ ضَائَنُ : لَكُيِّنُ كَأَنَهُ نَعْجَةً ، وقيل : هو الذي لا يزال حسن الجسم مع قلة نُطعُم ، وقيل : هو اللَّيِّنُ البطن المُسْتَرْخِية . ويقال : رملة ضائنة ، وهي السفاء العريضة ؟ وقال الجُعُدى :

إلى نَعَج من ضائن الرَّمْل أَعْفَرَ ال

وفي حديث أبي هريرة : قال له أبان بن سعيد وبر تدرك من رأس خال ؛ خال ، بالتخفيف : مكان أو جبل بعينه ، يريد به تَوْهِينَ أمره وتحقير قدره ، ويروى بالنون ، وهو أيضاً جبل في أرض دَوْسٍ ، وقيل : أراد به الضأن من الغنم ، فتكون ألفه همزة .

ضبن : الضّبَنُ : الإبطُ وما يليه . وقيل : الضّبُنُ ، بالكسر ، ما بين الإبط والكشّح ، وقيل : ما تحت الإبط والكشّح ، وقيل : ما بين الحاصرة ورأس الورك ، وقيل : أعلى الجنّب .

١ قوله « وقال الجمدي النم » صدره كما في التكملة :
 فياتت كأن بطنها طي ربطة
 وزاد : والضأنة ، بفتح فسكون ، الحزامة إذا كانت من عقب .

وضَبَنَ الرجلَ وغيره يَضَبُنُهُ صَبْناً : جعلَه فوق ضَبْنِه . واضطَبَنَ الشيَّ : حمله في ضِبْنِه أو عليه ، وربما أخذه بيده فرفعه إلى فُو َبْق سُرُّته ، قال : فأوّل الحَمَلِ الأَبْطُ ثُمُ الضَّبْنُ ثُمُ الحَصْنُ ؛ وأنشد ابن الأعرابي للكميت :

> لما تفكئقَ عنه قَيَيْضُ بَيْضَتِهِ ، آواه في ضِبْن ِ مَضْبُو ۖ به نَصَبُ ١

قال ابن الأعرابي: أي تفكّ عن فرخ الظليم فَيْضُ بيضته آواه الظليم ضِبْنَ جناحه . وضَبَأَ الظليم على فرخه إذا جَنْمَ عليه ؛ وقال غيره : ضِبْنه الذي كون فه ؛ وقال :

ثم اضطَبَنْتُ سلاحي نحت مَغْرضِها، ومِر ْفَق كرِئاسِ السَّبْفِ إذا تَشْسَفَا

أي احتضنت سلاحي، وأضبنت الشيء واضطبنته: جعلته في ضبني . أبو عبيد : أخذه تحت ضبنيه إذا أخذه تحت ضبنيه إذا أخذه تحت حضنه . وفي الحديث : فدعا بميضاً فبعملها في ضبنيه أي حضنه . وفي حديث عمر، وضي الله تعالى عنه : أن الكعبة تفييء على دار فلان بالفداة وتنفيء على الكعبة بالعشي "، وكان يقال لها رضيعة الكعبة ، فقال : إن داركم قد ضبنت الكعبة ولا بد يل من هد مها أي أنها لما صارت الكعبة في فيشها بالعشي "كانت كأنها قد ضبنتها، كما تجميل الإنسان الشيء في ضبنه . وأخذ في ضبن من الطريق أي في ناحة منه ؟ وأنشد:

فجاءَ بخُبْز كَسَّه تَحْتَ ضِبْنِهِ ، كما دَسَّ رَاعي الذَّوْدِ فِي حَضْنِه وَطَبَا وقال أوس :

أَى فِي حَبْيه . وفي حديث ابن عمر : يقول القبر ُ يا انَ آدُم قد تُحذِّر تُ ضلقي ونكني وضيني أي جنبي وناحتى، وجمع الضِّن أَضَّان؛ ومنه حديث سُمَّط: لا يَدْعُوني والحُطايا بين أَضبانهم أي كيمُسلون الأوزار على حُنُوبهم، وبروى مالناء المثلثة، وهو مذكور في موضعه. وفلان في ضبئن فلان وضبينته أي ناحيته وكنَّفه. والضُّبْنة : أهل الرجل لأنه يَضْبِينُها في كَنَفِه ، معناه يُعانقها ؟ وفي التهذيب : لأنه يَضْطَبَنُها في كنَّفه . وضَّدنة الرحل : حَشَّمهُ . وعلمه ضنَّنة " من عال ، بكسم الضاد وسكون الباء ، أي حماعة . ابن الأعرابي : ضُدُّنة الرحل وضَدَّنتُه وضَدَّتُهُ خاصَّتُه وبطانَتُه وزافرَتُه ، وكذلك ظاهرَته وظهارتُه . قال الفراء : نحن في نُصْنُه وفي حَريمـه وظله وذمَّته وخُفارته وخُفُرته وذراه وحماه وكَنَفَهُ وكَنَفَتُهُ مَعَنَى واحد. وفي حديث ابن عباس: أن النبي ، صلى الله علمه وسلم ، كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من الصُّبْنة في السَّفَر والكآبة في المُنْقَلَبِ ، اللهم اقْسَضْ لنا الأرضُ وهُو َّن علينا السَّفَر ، اللهم أنت الصاحب ُ في السَّفر والحليفة ُ في الأهل ؛ الضِّبْنة : ما تحت يدك من مال وعيال تهتم به ومن تازمك نفقته، سُمُّوا نُضِيَّنة ۗ لأَنهم في ضبن من يَعُولُم ، تَعَوَّدُ بالله من الضّيْنَة كثرة العيال والحَسْم في مُظنَّة الحاجة ، وهو السفر ، وقبل : تَعُوَّدُ مِن صَحْمة مِن لا غَناء فيه ولا كَفَاية مِن الرُّفاق ، إنما هو كُلُّ وعيْـالُ على من يُوافقُه . وضبنة ُ الرجل : خاصته ويطانتُه وعياله ، وكذلك الضَّيِّنة ، بفتح الضاد وكسر الباء .

> والضَّبَنُ : الوَ كُسُ ؛ قال نوح بن جريو : وهو إلى الحَيراتِ مُنْبَتُ القَرَنُ ، يَجْرِي إليها سَابِقاً لا ذا ضَبَنْ

والضَّبْنَةُ : الزَّمانة . ورجل ضَبِينٌ : زَمَينٌ . وقد أَضْبَنَهُ الداء : أَزْمَنه ؛ قال نُطرَيْعُ :

وُلاة سُمَّاة ، تَحْسِمُ اللهُ ذو القُوَى بِم كُلُّ داءِ يُضْبِنُ الدَّينَ مُعْضِلِ

والمضبون: الزّمن ، ويشبه قلب الباء من الميم . وضبنه يضينه ضبناً : ضربه بسيف أو عصا أو وضبنه يضينه ضبناً : ضربه بسيف أو عصا أو وحكى لي رجل من بني سعد عن أبي هيلال ضبنت عنا هديئتك وعادتك أو ما كان من معروف تضينها ضبناً كصبنتها، والصاد أعلى، وهو قول الأصعي. قال : وحقيقة هذا صرفت هديئتك ومعروفك عن جيراك ومعارفك إلى غيرهم ، وفي النوادر : ماء ضبن ومضون ولنز ن وملزون ولز ن وضين ضبن أي ضيق. وضبينة : اسم وبنو ضابين وبنو ممضابن :حيان قال ابن بري :ضبينة أحي من قيس وأنشد سيبويه للبيد :

فَكَتَصْلُفَنَ بني ضَبِينة صَلْقة تَ تُلْصِقْنَهُمْ بَخُوالَفِ الأَطنابِ

وذكر الأزهري في هذه البرجمة : الضّوّبانُ الجّمل المُسنّ القري ، ومنهم من يقول ضُوبانُ . قال أبو منصور : من قال ضُوبان جعله من ضاب يَضُوبُ . ضجن : الضّجن ، بالجيم : جبل معروف؟ قال الأعشى: وطالَ العنّمامُ على جبللة ، كفلُقاءَ من هَضَات الضّجن .

وكذلك قول ابن مقىل :

في نسوة من بني كه أي مُصَعِّدة ، أو من قَنَانٍ تَؤُمُ السَّيْرَ الضَّجَنِ

قال : والحاء تصحيف . وضَحِنَانُ : 'حِيدُل بناحية

مكة . قال الأزهري : أما ضَجَن فلم أسبع فيه شيئاً غير حبل بناحية تهامة يقال له ضَجْنان أ . وروي في حديث عبر ، وضي الله تعالى عنه : أنه أقبل حتى إذا كان بضَجْنان ؟ قال : هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة ، قال : ولست أدري مما أخذ .

ضحن : الضَّحَنُ : اسم بلد ؛ قال ابن مقبل : في نسوةٍ من بني دَهْيٍ مُصَعَّدة، أو من قَنَانٍ تَوُمُّ السَّيرَ الضَّحَن

وقد تقدم في ترجمة ضعن ، بالجيم المعجمة، ما اختلف فيه من ذلك .

ضدن : ضَدَ نَدْتُ الشيَّ أَضَدِ نَهُ ضَدَّ نَا : سَهَالْـتُهُ وأُصلحته ، لغة عانية ، وضَدَ نَنَى، على مثال جَمَزى : موضع .

ضرف: الضّيْزَنُ : النّخاسُ ، والضّيْزَنُ : الشريك ، وقيل : الشريك في المرأة. والضّيْزَنُ : الذي يزاحم أباه في امرأته ؛ قال أوس بن حجر :

والفارسيّة وبهم غير مُنكَكَرة ، في فكُلُهُم لأبيه ضَيْزَن سَلِّف ١

يقول: هم مثل المجوس يتزوّج الرجل منهم امرأة أبيه وامرأة ابنه. والضّيْزَنُ أيضاً: ولد الرجل وعاله وشركاؤه ، وكذلك كل من زاحم رجلًا في أمر فهو ضيّزَنَ ، والجمع الضّيازِنُ. ابن الأعرابي: الضّيزَنُ الذي يتزوّج امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها . والضّيزَنُ : خد بُكرة السّقي التي سائبها ههنا وههنا . ويقال للنّخاس الذي بُنخس به البكرة وإذا السّع خرقها : الضّيزَنُ ؛ وأنشد :

عَلَى دَمُوكَ تَرْكَبُ الضَّيَاذِ نِا

١ قوله «والفارسية فيهم النع » كذا في الاصل والجوهري والمحكم،
 والذي في التهذيب : فيكم ، وفكلكم بالكاف ، قال الصاغاني :
 الرواية بالكاف لا غير .

وقال أبو عمرو: الضَّيْزَنُ يَكُونَ بِينَ قَبِ البَّكَرة وقال والساعِد ، والساعد خشبة تعلق عليها البكرة ، وقال أبو عبيدة : يقال للفرس إذا كان لم يتبطَّن الإناث ولم ينذر قط الضَّيزان .

والضَّيْزَنَانَ : السَّلِفَانَ . والضَّيْزَنَ : الذي يزاحمكُ عند الاستقاء في البَّر . وفي المحكم : الضَّيْزَنُ الذي يُزاحِم على الحوض ؛ أنشد ابن الأعرابي :

إن شريبيك ليضيزنانه ، وعن إزاء الحوض مِلْهُزانِه ، خالف فأصدر يوم يُوردانِه

وقيل: الضّيرَ الله المُستَقيان من بئر واحدة ، وهو من التراحم . وقال اللحياني : كل رجل زاحم رجلاً فهو ضير ن له . والضّيرَ ن : الساقي الجلد . والضّيرَ ن : الحافظ الثقة . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : بعث بعامل ثم عَزَله فانصرف إلى منزله بلا شيء ، فقالت له امرأته : أين مَرافق العمل ؟ فقال لما : كان معي ضيرنان يحفظان ويعلمان ؛ يعني الملكين الكانبين ، أد ضَى أهله بهذا القول وعَرّض بالملكين ، وهو من معاريض الكلام ومحاسنه ، والنا في الضّيرَ ن زائدة . والضّيرَ ن : ضدّ الشيء ؛ قال :

في كل بعم لك ضيَّز أنانِ

- وضَيْزَنُ : اسم صنم ، والضَيْزَنَانِ : صَنَانِ المُنْذِرِ الأَكْبِرِكُانِ اتْحَدُهما بِبَابِ الحِيرَة ليسجد لهما من دخل الحيرة امتحاناً الطاعة والضَّيْزِنُ : الذي يسميه أهل العراق البُنْدَارَ ، يكون مع عامل الحَراج . وحكى اللحياني : جعلته ضَيْزَناً عليه أي بُنْدَاراً عليه ، قال : وأرسلته مُضْغطاً عليه ، وأهل مكة والمدينة يقولون : أرسلته ضَاغطاً عليه ، وأهل مكة والمدينة يقولون : أرسلته ضَاغطاً عليه .

ضطن : التهذيب : الليث الضَّيطَن والضَّيطَان الذي المحرِّك مَن حَبِينَه وجسده حين بشي مع كثرة لحم .

يقال: صَيْطَنَ الرجل ُ ضَيْطَنَة ً وضِيْطَاناً إِذَا مَشَى تَلَكُ الْمِشْية ؛ قال أَبو منصور : هذا حرف مُريب ٌ ا والذي نعرفه ما روى أبو عبيد عن أبي زيد : الضَّيْطَان ، بتحريك الباء، أن يحر لك منكبيه وجسده عين يمشي مع كثرة لحم ؛ قال أبو منصور : وهذا من ضاط يضيط ُ ضَيَطَاناً ، والنون من الضَّيَطَان نون فَعَلان كَما يقال من هام عَيم ُ هيَمَاناً ، وأما قول الليث ضَيْطَن الرجل ُ ضَيْطانة ً إذا مشى تلك المشية فغير محفوظ .

ضغن: الضّغنن والضّغن : الحقد ، والجمع أضّغان ، وكذلك الضّغنية ، وجَمعُها الضّغائ ؛ ومنه حديث العباس : إنا لنعرف الضّغنان في رُوجُوه أقوام . ويقال : سَكَلَّت صُغن فلان وضغينية إذا طلبت مرّضاته . وفي الحديث : فتكون دماء في عَميّاء في غير ضغينة وحمل سلاح ؛ الضّغن أ : الحقد والعداوة والبغضاء . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أيما قوم شهدوا على رجل مجد ولم يكن مجضرة صاحب الحكة فإنما شهدوا عن ضغن أي حقد وعداوة ، يويد فيا فولم أنشده ابن الأعرابي :

بَلُ أَيُّهَا المُحْتَمِلِ الضَّغيِنَا ، إنك زحَّارُ لناكِثينَا ، إنَّ القَرِينَ بُورِدُ القَريِنَا

فقد يكون الضّغين ُ جمع ضغينة كشَعِير وشَعِيرة ، وقد يجوز أن يكون حذف الماء لضرورة الرَّوي ، فإن ذلك كثير ، قال : وعسى أن يكون الضّغين ُ والضّغينة من باب حنّق وحنقة وبياض وبياض وبياضة ، فيكون الضّغين والضّغينة لغتين بمعنى . وقد ضَغين ، قوله « هذا حرف مريب » أي ضبطانا بكمر فسكون كا هو مضوط في التهذيب والتكمة .

عليه ، بالكسر ، ضغناً وضَفناً واضطعَن . وقال الله عز" وجل : إن يَساً للكُيوها فيُحفَم ؟ أي يَجْهد كم ويُخرج أضفانكم ؟ قال الله او : أي يخوج ذلك البخل عداوتكم ويكون ويُخرج الله أضفانكم؟ وأحفيت الرجل : أجهد ته . واضطعَن فلان على فلان ضغينة إذا اضطمرها . أبو زبيد : ضفين الرجل يضغن ضفناً وضفناً إذا وغير صدر وووي . وامرأة ذات ضغن على زوجها إذا أبغضه وضغنوا عليه : مالوا عليه واعتمدوه بالجوو . وتضاغن القوم واضطعنوا : انطووا على الأحقاد . وضغني إلى فلان أي ميلي إليه . وضفن الدابة : عسر والتواؤه ؟ قال يشتر بن أبي خاذم :

فإنتك ، والشكاة من آل لأم ، كذات الطفن عشي في الرقاق

وقال الشاعر:

والضّغن من تَتَابُع الأَسُواطِ وفرس" ضاغِن" وضَغِن": لا يُعْطِي كل ما عنده من الجَرَّي حتى يُضْرَب ؟ قال الشَّمَّاخ :

> أَقَامَ الثَّقَافُ والطَّرِيدَة كَرْأَهَا ، كَمَا قُنُو مَّتْ ضِغْنَ الشَّهُوسِ المَهَامِزُ ُ

والطريدة : قَصَبَة فيها ثلاث فر وض تُبرى بها المَاذِلُ وغيرها . أبو عبيدة : فرس ضغون ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وهو الذي يجري كأنما يرجع التهقرى . وفي حديث عبر: والرجل يكون في دابته الضّفن فينُقو منها جُهد ويكون في نفسه الضّفن فلا يُقو منها ؛ الضّفن في الدابة : هو أن تكون عسر والانقياد ، وإذا قيل في الناقة هي ذات ضغن فإنما يُواد نِزاعها إلى وطنها . ودابة ضغنة : نازعة إلى وطنها ، وحابة ضغنة : نازعة إلى وطنها ، وقد ضغنة : نازعة إلى البهير،

وربما استعير ذلك في الإنسان ؛ قال :

تُعارِضُ أَسْمَاءُ الرَّفَاقُ عَشِيَّةً ، 'تسائِلُ عن ضِغْنِ النساء النَّواكِعِ

وضَغِنَ إليه : تَزَع إليه وأراده . قال الخليل : يقال النَّحُوصِ إذا وَحِمَت فاستَصْعَبَت على الجَاْبِ : إنها ذات شَعَب وضغن . ابن الأعرابي : ضغنت المن فلان ملت إليه كما يَضْغَن البعير إلى وطنه . وضغن إلى الدنيا ، بالكسر : وَكُنَ ومال إليها ؟ قال الشاعر :

إنَّ الذِينَ إلى لَـٰذَاتِهَا ضَغِنُوا ، وَكَانَ فَيْهَا لَمُم عَيْشٌ وَمُوْتَفَقَىُ

وضَفِنَ فلان لله الصلح إذا مال إليه. والاضطفان : الاشتال . والاضطفان : أخذ الشيء تحت حضنك، تقول منه . اضطَفَنت الشيء ؛ وأنشد الأحسر للعام بة :

لقد وأيت رجلًا 'دهريًا ، يَمْشِي وراء القرمِ سَيْنَهِيًا ، كأنه 'مضطنفن' صَبِيًا

أي حامله في حجره . والدُّهْرِيِّ : منسوب إلى بني دَهْرِ بِطن من كلاب ، والسَّيْنَهِيُّ : الذي يتخلف خلف القوم ؛ وقال ابن مقبل :

إذا اضطَّفَنْتُ سِلاحِي عند مَغْرِضِها ، ومِرْفَق كُرُسُها ، ومِرْفَق كُرُسُسَفًا السَّنْفِ إذْ شُسَفًا ا

وقيل: هو أن يُدخل الثوب من تحت يده اليمنى وطرفه الآخر من تحت يده الدرى ، ثم يضمهما بيده اليسرى ، وقيل: هو التَّنَبُّنُ ، التهذيب: الاضطفان الدَّوْكُ بالكَلْكُلُ ؛ وأنشد:

١ قوله « اذا اضطفنت » كذا للجوهري، وقال الصاغاني الرواية :
 ثم اضطفنت .

وأضطَفِنُ الأقوامَ ، حتى كأنهم ضغابيسُ تشكُو الهَمَّ تحت لبانيا قال أبو منصور : هذا التفسير للاضطِفان خطأ ، والصواب ما حكي أبو عبيد عن الأحمر أن الأضطِفانَ الاستمال ؛ وأنشد:

كأنه مضطنفن صبيًا

وفي النوادر: هذا ضِغْنُ الجَبَلَ وَإِبْطُهُ. وَقَنَاهُ " ضَغِنَة أَي عوجاء. والضَّغَنُ: العَوَجُ؛ وأنشد:

إِنَّ قَنَاتِي مِن صَلِيباتِ القَنَا ؛ مَا زَادَهَا التَّنْقِيفُ ۚ إِلا ضَعَنَا

ضغن : ضَفَن إلى القوم يَضْفِن صَفْناً إذا جاء إليهم حتى يجلس معهم . وضَفَناً مع الضيف يَضْفِن صَفْناً جاء معه ، وهو الضَّيْفَن . والضَّيْفَن : الذي يجيء مع الضَّيْف ، كذا حكاه أبو عبيد في الأجناس مع ضفن ؟ وأنشد :

إذا جاء صَيْف جاء للضَّيْف صَيْفَن ' ، فأو دَى ، بما تُنْقر َى الضُّيوف ' ، الضَّيافِن '

وقال النحويون: نون ضَيْفَن زائدة؛ قال ابن سيده: وهو القياس، وقد أُخذ أبو عبيد بهذا أيضاً في باب الزيادة فقال: زادت العرب النون في أربعة أسماء، قالوا ضَيْفَن للضَيْف فجعله الضيّف نفسه، والضيّفَن الطّثْفَيلية، وقد ذكرنا ذلك في ضف أيضاً، والضّفْنين: تابع الرُّكبان، عن كراع وحده، قال ابن سيده: ولا أَحُقُه . وضَفَنْت إليه إذا ننز عت إليه وأردته. ابن الأعرابي: ضَفَنْت إليه إذا ننز عت إليه وأردته. ابن الأعرابي: ضَفَنُوا عليه مالوا عليه واعتمدوه بالجَوْر . وضَفَنَ بغائطه يَضْفَن ضَفْناً: ومى به . بالجور و . وضَفَن بغائطه يَضْفَن ضَفْناً: ومى به . المحكم: تابع الضيفن .

والضَّفْنُ : ضَرَّ بُكَ اسْتَ الشَّاةَ وَنحُوهَا بِظَهْرِ رَجَلَكَ. وقال ابن الأَعرابي : ضَفَنَهُ برجله ضربه على استه ؟ قال :

# وبكئتسع بندكم ويضفين

والاضطفان : أن تضرب به است نفسك وضفَنت الرجل إذا ضربت برجلك على عَجْزه . واضطفن هو إذا ضرب بقدمه مؤخر نفسه ، وفي المحكم : اضطفن ضرب استه نفسه برجله . وفي حديث عائشة بنت طلحة : أنها ضفَنت جاربة لها برجلها ؛ الضفن : ضربك است الإنسان بظهر قدمك . وضفن البعير برجله : خبط بها . وضفنه البعير برجله : خبط بها . وضفنه البعير برجله : خبط بها . وضفنه البعير برجله تضفناً ، فهو مَضفُون وضفين : ضربه . وضفن به الأرض ضفناً : ضربها به ؛ قال الشاعر :

# فَغَنْتُه بالسَّوْطِ أَيَّ فَغَنْ ِ ، وبالعَصا من طول ِ سُوء الضَّفْنِ

أبو زيد : ضَفَنَ الرجلُ المرأة ضَفْناً إذا نكحها . قال : وأصل الضَفْن أن يَضُمُ بيده ضَرْعَ الناقة حين كخلُبها . وضَفَنَ الشيءَ على ناقته : حمله عليها . والضَّفَنُ ، على وزن الهجف ت : الأحمق من الرجال مع عظم خلق ، ويقال : امرأة ضفَنَة ؛ قال :

## وضفنَة مثلُ الأَتانِ ضِيرَّة ، تُجْلاءُ ذاتُ خواصِرِ مَا تَتَشْبَعُ

والضّفين والضّفَن والضّفَنّان ؛ الأَحمق الكثير اللحم الثقيل ، والجمع ضفّنان نادر ، والأنثى ضفيّة وضفّنة ، وكسر الفاء ، عند ابن الأَعرابي ، أَحسن . الفراء : إذا كان الرجل أَحمق وكان مع ذلك كثير اللحم ثقيلًا فهو ضِفَن وضَفَند دَ . وامرأة ضِفَنة إذا كانت رخوة ضَفْعة .

ضمن : الضَّمان : الكِفل . ضَمنَ الشيءَ وبه ضَمناً وضَمَاناً : كَفَلَ مه . وضَمَّنه إلاه : كَفَّلَه . ان الأعرابي: فلان ضامن وضبين وسامن وسبين وناضر ونضر وكافل وكفيل . يقال : ضَمنْت ُ الشيءَ أَضْمَنُهُ ضَمَاناً ، فأنا ضامن ، وهو مَضْمون . وفي الحديث : من مات في سبل الله فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة أي ذو ضمان على الله ؛ قال الأزهرى: وهذا مذهب الحليل وسيبويه لقوله عز وجل: ومن يَخْرُ جُ من بيته مُهاجراً إلى الله ورسوله ثم يُدُّر كَهُ الموتُ فقد وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى الله ؟ قال : هكذا خَرَّجَ الهروي والزمخشري من كلام على" ، والحديث مرفوع في الصّحاح عن أبي هريرة بمعناه ، فمن ُطرُ تُه تَضَمُّنَ اللهُ لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاداً في سبيلي وإيماناً بي وتصديقاً برسلي فهو عليَّ ضامن أن أدْخُلُه الجنة َ أو أرْجِعُه إلى مسكنه الذي خرج منه نائــلًا ما نالَ من أجر أو غنيمة . وضَمَّنته الشيءَ تَضْميناً فتَضَمُّنه عني : مثل غرَّمْتُه ؛ وقوله أنشده ابن الْأعرابي :

> ضَوامِنُ ما جارَ الدَّليلُ ضُعَى غَدٍ ، من البُعْدِ ، ما يَضْمَنَ فهو أَداءُ

فسره ثعلب فقال: معناه إن جار الدليل فأخطأ الطريق ضمنت أن تلئم ذلك في غدها وتبلُلُغه ، ثم قال : ما يَضْمَنُ فهو أداء أي ما ضَمِنَه من ذلك لركنيها وفين به وأدّينه. وضَمَّن الشيءَ الشيءَ : أودَعه إياه كما تودع الوعاء المتاع والميت القبر ، وقد تضمَّنه هو ؟ قال ابن الرّقاع يصف ناقة حاملًا:

أو كن عليه مَضِيقاً من عَواهِنِها ، كما تضمَّن كَشْع ُ الحُرَّةِ الحَبَلا

عليه : على الجنين . وكل شيء جعلته في وعاء فقد

ضَمَّنْتَهُ إِياه . اللَّيْث : كُلُّ شَيْءٍ أُحرِزَ فيه شيء فقد ضُمَّنَّهُ ؛ وأنشد:

### لیس لمن ضُمَّتُ تَر بیت ۱

ضُمَّنَهُ: أُودِعَ فيه وأُحرِزَ يعني القبر الذي 'دفنِنَتْ فيه المَوْ وُودَةُ . وروي عن عكرمة أنه قال : لا تَشْترِ لِبن البقر والغنم مُضَمَّنًا لأن اللبن يزيد في الضرع وينقص ، ولكن اشتره كيلًا مُسَمَّى ؛ قال شمر : قال أبو معاذ يقول لا تشتره وهو في الضرع لأنه في ضمنه ، يقال : شَرَابُك مُضَمَّنٌ إذا كان في كوز أُو إناء .

والمتضامين؛ ما في بطون الحوامل من كل شيء كأنهن تضمنته ؛ ومنه الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نهى عن بيع المكلاقيح والمتضامين، وقد مضى تفسير المكلاقيح ، وأما المتضامين فإن أبا عبيد قال : هي ما في أصلاب الفعول ، وهي جمع مضمون ؛ وأنشد غيره :

# إنَّ المَضامِينَ التي في الصُّلْبِ مَاءُ الفُحولِ في الظُّهُودِ الحُـُدُبِ

ويقال: ضين الشيء بمعنى تَضَمَّنَه ؛ ومنه قولهم : مَضَمُونُ الكتاب كذا وكذا ، والملاقيح : جمع مَلْقُوح ، وهو ما في بطن الناقة . قال أبن الأثير : وفسرهما مالك في الموطإ بالعكس ؛ حكاه الأزهري عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسبب ، وحكاه أيضًا عن ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال : إذا كان في بطن عن ثعلب عن ابن الأعرابي ، قال : إذا كان في بطن الناقة حمل فهي ضامن ومضان " ، وهن صوامن ومضان " ، وهن ضوامن وناقة ضامن " والذي في بطنها مكتوح ومكتوحة . والقة ضامن " ومضان : حامل ، من ذلك أيضًا. ابن الأعرابي : ما أغنى فلان عني ضناً وهو الشسع أي ما أغنى شيئًا ولا قد را شسع . والضامنة من كل ما أغنى شيئًا ولا قد را شسع . والضامنة من كل

للد : ما تَضَمَّنَ وَسَطَّه . والضامنة : ما تَضَمُّنَتُه القُرْكِي والأَمْصَارُ مِن النَّجَلِ ، فياعلة معني مفعولة ؟ قال ان درىد : و في كتاب النبي ، صلى الله علمه وسلم، لأكندر بن عبد الملك ، وفي التهذيب : لأكندر دُومة الجَنْدَل ، وفي الصحاح : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، كتب لحادثة بن قَـُطَن ومن بد ومة الجَـنْد ل من تُكلُّ : إن لنا الضَّاحية من البَعْل ( والبُور -والمَعامى ، ولكم الضَّامنَة من النخل والمَعين . قال أبو عمد : الضَّاحة من الضَّحْل ما ظهر وبَرزَ وكان خارجاً من العمارة في البَرِ من النخل، والبَعْلُ الذي يشرب بعروقه من غير سَقْي . والضَّامنَة من النخل : ما تَضَمُّنُهَا أَمْصارُهُم وكان داخلًا في العمارة وأطاف به سُورُ المدينة ؛ قال أبو منصور : سمت ضامنة لأن أربايها قد ضَمنُوا عبارَتَها وحفظها ، فهي ذات ُ ضَمَان كما قال الله عز وجل : في عيشة رَاضة ؟ أَى ذات رضاً ، والضَّامنَة ُ فاعلة بمعنى مفعولة . وفي الحديث : الإمام ضامن والمُؤذِّن مُؤتَمَن ؟ أراد بالضَّمَان همنا الحفظُ والرعابة لا ضَمان الغرامة لأنه محفظ على القوم صلاتهم ، وقبل : إن صلاة المقتدين به في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته ، فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم .

والمُنْضَمَّنُ من الشعر : ما ضَمَّنْتَهُ بيناً ، وقيل ما لم تتم معاني قوافيه إلا بالبيت الذي يليه كقوله :

يا ذا الذي في الحُبُّ بِكُنْحَى ، أَمَا وَاللهِ لُو مُعلِّقْتَ منه كما مُعلِّقْتُ منه كما مُعلِّقْتُ من حُبُّ وَخَيْمٍ ، لما لُمُتَ على الحُبُّ ، فَدَعْنى وما

١ قوله « ان لنا الضاحية من البعل » كذا في الصحاح ، والذي في التهذيب : من الضحل ، وهما روايتان كما في النهاية : ولو قال كما في النهاية:إن لنا الضاحية من الضحل ، ويروي من البعل ، لكان أول لأجل قوله بعد والبعل الذي الغ .

قال: وهي أيضاً مشطورة مُضَمَّنَة أي أَلْقِي من كل بيت نصف وبُني على نصف ؛ وفي المحكم: المُضَمَّنُ من أبيات الشعر ما لم يتم معناه إلا في البيت الذي بعده ، قال : وليس بعيب عند الأخفش ، وأن لا يكون تَضْمِين أَحْسَن ؛ قال الأَخفش : ولو كان كل ما يوجد ما هو أحسن منه قبيحاً كان قول الشاعر :

سَنَبُدِي لك الأيام ما كنت جاهلا ، ويأتيك بالأخبار من لم ترزود ويأتيك بالأخبار من لم ترزود وديئا إذا وجدت ما هو أشعر منه ، قال : فليس التضين بعيب كما أن هذا ليس برديء ، وقال ابن جني : هذا الذي رآه أبو الحسن من أن التضين ليس بعيب من وجهين : أحدهما السماع ، والآخر القياس ، أما السماع فلكثرة ما يرد عنهم من التضين ، وأما القياس فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعاً دلت به على جواز التضين عنده ، وذلك ما أنشده صاحب الكتاب وأبو زيد وغيرهما من قول الرئيع بن ضَبُع الفراري :

أصبَعْتُ لا أَحْمِلُ السلاحَ ، ولا أَمْلُكُ رَأْسُ البعيرِ ، إِنْ نَفَرَا والذَّبُ أَخْشَاه ، إِنْ مَرَرْتُ به وَخْشَى الرياحَ والمَطَرا

فنصب العرب الذّ أب هنا، واختيار النحويين له من حيث كانت قبله جملة مركبة من فعل وفاعل، وهي قوله لا أملك، يدلك على جريه عند العرب والنحويين جميعاً مجرى قولهم: ضربت زيدراً وعمراً لقيته، فكأنه قال: ولقيت عمراً لتتجانس الجملتان في التركيب، فلولا أن البيتين جميعاً عند العرب يجريان مجرى الجملة الواحدة لما اختارت العرب والنحويون

جميعاً نصب الذئب ، ولكن دل على اتصال أحد البيتين بصاحبه وكونهما معاً كالجملة المعطوف بعضها على بعض ، وحكم المعطوف والمعطوف عليه أن يجريا مجرى العقدة الواحدة ، هذا وجه القياس في حسن التضين ، إلا أن بإزائه شيئاً آخر يقبح التضين لأجله، وهو أن أبا الحسن وغيره قد قالوا : إن كل بيت من القصيدة شعر قائم بنفسه ، فمن هنا قبيح التضين شيئاً، ومن حيث ذكرنا من اختيار النصب في بيت الربيع حسن ، وإذا كانت الحال على هذا فكلما ازدادت حسن ، وإذا كانت الحال على هذا فكلما ازدادت عامن أقبح مما لم محتج الأول فيه إلى الثاني هذه الحاجة ؛ قال : فمن أشد التضين قول الشاعر روي عن قيل ، وغيره :

ولبس المال ' ، فاعلَمَهُ ' ، بمالٍ من الأقنوام إلا للنّذي من الأقنوام إلا للنّذي يُويد ' به العَلاءَ ويَمنتَهِنْهُ لأَقْرَبِ أَقْرَبِيه ، وللقَصِي \*

فَضَمَّنَ بالموصول والصلة على شدة اتصال كل واحد منهما بصاحبه ؛ وقال النابغة :

وهم ورَدُوا الجِفارَ على تميمٍ ،
وهم ورَدُوا الجِفارَ على تميمٍ ،
وهم أصحابُ بومٍ 'عكاظَ ، إنتِي
سَهدْتُ لهم مَواطِنَ صادقاتٍ ،
أَتَيْنَهُمُ بِوْدَ الصَّدْرِ مِنْنِي
وهذا دون الأول لأنه ليس اتصالُ المخبر عنه بخبره
في شدة اتصال الموصول بصلته ؛ ومثله قول القلاخ
لسَوَّار بن حَيَّان المَنْقَرَيُّ :

ومشل سَوَّالِ ردَدْنَاه إلى إدْرُوْنِه ولكُوْم إصله على ألرَّغْم مَوْطوة الحيمي مُذَالِّلا

والمُنْضَمَّنُ من الأصوات: ما لا يستطاع الوقوف عليه حتى يوصل بآخر. قال الأزهري: والمُضَمَّنُ من الأصوات أن يقول الإنسان قِفْ فُسُلَ بإشام اللام إلى الحركة.

والضَّمانة' والضَّمان' : الزُّمانة والعاهة ؛ قال الشاعر :

بعَيْنَيْنِ نَجُلاوَيْنِ لَمْ يَجْرِ فيهما تَضانَ<sup>ن</sup>ُ وجِيدِ حُلِثِيَ الشَّذْرَ شَامِس

والضَّمَنُ والضَّمانُ والضُّمنة والضَّمانة : الداء في الحسد من بلاء أو كبر ؛ رحل ضَمَنْ ، لا بثني ولا يجمع ولا يؤنث: مريض، وكذلك ضبن ، والجمع ضَمَنُونَ ، وضَمِينَ والجمع ضَمَني، كُسَّر على فَعلى وإن كانت إنما بكسر بها المفعول نحو قَـتْلِي وأَمْمرَى، لكنهم تجوَّزُوه على لفظ فاعل أو فَعل على تصوُّر معنى مفعول ؟ قال سيبويه : كُسَّر هذا النحو على فَعْلِي لأَنهَا مِن الأَشَاء التي أَصِيوا بِهَا وأَدْخُلُوا فِهَا وهم لها كارهون . وقد ضَمنَ ، بالكسر ، ضَمَناً : كَرَ صِ وزَ مِن، فهو ضَمِن أي مُمثّلًى. والضَّمانة: الزَّمانة . وفي حديث عبد الله بن عبر : من اكْتُـنَـُ ضَمِناً بعثه الله ضَمِناً يوم القيامة أي من سأل أن يكتب نفسه في جملة الزَّمْني، لسُعْذَرَ عن الجهاد ولا زَمَانَةً بِه ، بعثه الله يوم القيامة زَمَناً ، واكْتَنَب: سأَل أَن بِكتب في جِملة المعذورين، وخرَّجه بعضهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وإذا أخذ الرجلُ من أمير جُنْده خَطًّا بزَمانته . والمُؤدِّي الحراجَ كَتْنُكُ البراءَة به . والضَّمنُ : الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاءِ أو كَسْر وغيره ، تقول منه: رجل ضَمن ؟ قال الشاعز:

> ما خِلْنَتُني زِلَنْتُ بِعَلْدَ كُمْ ضَمِناً، أَشَكُو إَلِيكُم مُحِمُونً الأَلْمَمِ

والاسم الضَّمَن ، بفتح الميم ، والضَّمان ؛ وقال ابن أحمر وقد كان سُقى طنه :

> إليك ، إله الحَلْثَقِ ، أَرْفَعُ رَعْنِي عِيادًا وخَوْفاً أَن تُطِيلَ ضَمَانِيا

وكان قد أصابه بعض ذلك ، فالضّان هو الداء نفسه، ومعنى الحديث : أن يَكنّتب الرجل أن به زمانة ليتخلف عن الغزو ولا زمانة به ، وإغما يفعل ذلك اعتلالاً ، ومعنى يكتتب يأخذ لنفسه خطاً من أمير جيشه ليكون عذراً عند واليه . الفراء : ضَينت يد فضّانة بمنزلة الزمانة . ورجل مَضّون اليد : مثل تخبون اليد . وقوم ضَنى أي زَمنى . الجوهري : والضّينة ، بالضم ، من قولك كانت صُنت فلان أوبعة أشهر أي سَرضه . وفي حديث ابن عمير : أدبعة أشهر أي سَرضه . وفي حديث ابن عمير : الحديث : أنه كان لعامر بن ربيعة ابن أصابته رَمنة ويوم الطائف فضين منها أي زَمِن . وفي الحديث : إن كانوا يد فعون المفاتيح إلى ضَمناهم ويقولون : إن احتجم فكلوا ؛ الضّافى : الزّمنى ، جمع ضين . والضّانة : الحديث ؛ قال ابن علية :

ولكن عَرَنْني من هَواكِ ضَمَانَة"، كما كنت ُ ألقى منكِ إِذْ أَنَا 'مَطْلَقُ'

ورجل صَمِن : عاشق . وفلان صَمِن على أهله وأصحابه أي كل ؛ أبو زيد : يقال فلان صَمِن على أصحابه وكل عليهم وهما واحد . وإني لفي غَفَل عن هذا وغُفُول وغَفْلة بمنى واحد ؛ قال لبيد :

يُعطي حُقوقاً على الأحساب ضامينة ، حتى يُنتور في قُدر يانِه الزّهرُ كأنه قال مضمونة ؛ ومثله :

أَنَاشِرَ لَا زَالَتْ بَمِينُكُ آشِرَهُ

يريد مأشورة أي مقطوعة . ومثله : أَمْرُ عارف أي معروف ، والراحلة : بمعنى المَرْ حولة ، وتطليقة بائنة أي مبانة . وفهمنت ما تضَمَّنه كتابك أي ما اشتمل عليه وكان في ضِمنه . وأنفذ ته ضِمن كتابي أي في طلة .

ضمحن : اضْمَحَلُ الشيءُ واضْمَحَنَ : على البدل عن يعقوب ، وقد تقدم في حرف اللام .

ضنن: الضِّنَّةُ والضِّن والمَضَنَّة والمَضنَّة ،كل ذلك:من الإمساك والسُغْل، ورجل ضَننُ أقال الله عز وجل: وما هو على الغب نضَّنين ؛قال الفراء:قرأ زيد بن ثابت وعاصم وأهل الحجاز بضَّنين ، وهو حَسَّن ، يقول : ىأتىه غَنْت وهو مَنْفُوس فيه فلا يبخل به علىكم ولا يَضِنُ به عنكم ، ولو كان مكان على عن صَلَح أو الباء كما تقول : ما هو بضنين بالغيب ، وقال الزجاج: ما هو على الغب بيخيل أي هو ، صلى الله عليه وسلم، يُؤَدِّي عن الله ويُعَلِّم كتابَ الله أي ما هو ببخيل كَتُوم لما أُوحى إلىه ، وقرى: بظنين ، وتفسيره في مكانه . ابن سيده : ضَننتُ بالشيء أَضَن ، وهي اللغة العالمة ، وضَنَائتُ أَضَنُّ ضَنًّا وضنًّا وضنًّا ومَضَنَّة ومَضِنَّة وضَّنانة بَخِلْت به، وهوضَّنين به. قال ثعلب: قال الفراء سمعت ضَنَنْت ُ ولم أسمع أضن ، وقد حكاه يعقوب ، ومعلوم أن من روى حجة على من لم يرو ؛ وقول قَعْنُب بن أمِّ صاحب :

> مَهْلَا أَعَاذِلَ ، قد جَرَّ بنتِ من 'خَلُقي أَني أَجُودُ لأَفُـوامٍ ، وإن صَننِنُوا

فأظهر التضعيف ضرورة . وعلن مضنة ومضنة ، بكسر الضاد وفتحها ، أي هو شيء نفيس مضنون به ويُتنَافَسُ فيه . والضن : الشيء النفيس المنضنون به به عن الزجاجي . ووجل ضنين " بخيل ؛ وقول البعيث :

# ألا أصبُحَت أساء جاذِمة الحَبْلِ، وضَنَّت علينا ، والضَّنينُ من البُخْلِ

أراد: الضّين علوق من البخل ، كقولهم مجبول من البخل ، ومَطِين من البخل ، وهي محلوقة من البخل ، وكل ذلك على المجاز لأن المرأة جوهر والبخل عَرَض، والجوهر لا يكون من العرض ، إنما أراد تمكين البخل فيها حتى كأنها محلوقة منه، ومثله ما حكاه سببويه من قولهم: ما زيد إلا أكثل وشر ب ، ولا يكون أكلا وشرباً لاختلاف الجهتين ، وهذا أوفق من أن يحمل على القلب وأن يراد به والبخل من الضّيين لأن فيه من الإعظام والمبالغة ما ليس في القلب ؛ ومثله فيه من الإعظام والمبالغة ما ليس في القلب ؛ ومثله قوله :

### وهُنَّ من الإِخْلَافِ والوَّلَعَانِ

وهو كثير . وبقال : فلان ضني من بين إخواني وضني أي أختص به وأضن جود ته . وفي الحديث : إن لله ضنائ ٢ من خلقه ، وفي دواية : ضناً من خلقه بحيبهم في عافية وبمينهم في عافية أي خصائص ، واحدهم ضنينة ، فعيلة بمعنى مفعولة ، من الضن وهو ما تختصه وتضن به أي تبخل لمكانه منك ومو قيمه عندك ؛ وفي الصحاح : فلان ضني من بين إخواني ، وهو شبه الاختصاص. وفي حديث الأنصار: لم نقل إلا ضناً بوسول الله أي بجن لا وشيحاً أن يشار كنا فيه غير ١٠ . وفي حديث ساعة الجمعة : فقلت أخبر ني فيه غير ١٠ . اضطن بها ولا تضنن علي أي لا تبخل و ويقال : اضطن بها ولا تضنن علي أي لا تبخل وهو افتعال من الضن من الضن وكان في الأصل اضنت من فقلت الناء طاء. وضنينت المائزل ضناً وضنانة الله أبر عه ، والاضطنان من الضنان من الفنان من ذلك .

اوله «وفي الحديث أن لله ضنائن النم » قال الصاغاني : هذا من
 الاحاديث التي لا طرق لها .

وأَخَذْتُ الأَمْرِ بَضَنَانَتِ أَي بِطَرَاوَتِه لَم يَتغير ، وهَجَمْتُ عَلَى القرم وهم بِضَنَانَتِهم لم يتفرُّقوا . ورجل ضَنَنُ " : شجاع ؛ قال :

إني إذا ضَنَنَ مُشي إلى ضَنَنَ ، أَبْقَنْتُ أَنَّ الفَتَى مُودِ به المُوتُ

والمَضْنُونَ : الغالبة ، وفي المحكم: المَضْنُونُ 'دهْنُ البان ؛ قال الراجز :

> قد أكنتبَت يداك بعد لين ، وبعد دهن البان والمتضنون ، وهمئنا بالصبر والمرون

والمتضنون والمتضنونة: الغالبية ؛ عن الزجاج. الأصمعي: المتضنئونة ضرب من الغيسلتة والطنيب؛ قال الراعي:

تَضُمُ على مَضْدُونَةٍ فارسِيَّةٍ ضَفَائِرَ لا ضَاحِي القُرُونِ ، ولا جَعَدُ وتَضْعَي ، وما ضَمَّتُ فَضُولَ ثِيابِها إلى كَتَفَيْها بائتيزَ الر ، ولا عَقْدِ كَأْنُ الحُزامي خالطَت ، في ثيابها ، خيينًا من الرَّبْعانِ ، أو 'قضب الرَّنْد

والمتضنونة : اسم لزمزم ، وابن خالوبه يقول في بئر زمزم المتضنون ، بغير ها ، وفي حديث زمزم : قبل له احفير المتضنونة أي التي يُضَنُ بها لنفاستها وعز تها ، وقبل للخلوق والطلب المتضنونة لأنه يُضَنُ بهما ، وضنة : اسم أبي قبيلة ، وفي العرب قبيلتان : إحداهما تنسب إلى ضنة بن عبد الله بن بمير ، والثانية ضنة ابن عبد الله بن كبيرا بن عُذرة ، والله أعلم .

١ قوله « ضنة بن عبد الله بن كبير النه » كذا بالاصل والمحكم
 والقاموس ، والذي في التكملة : ضنة بن عبد بن كبير النع
 وصو"به شارح القاموس ولم يبين وجهه .

ضون : الضيّوَنُ : السّنَوْرُ الذكر ، وقيل : هو دُو يُبّة تشبهه ، نادر خرج على الأصل كما قالوا رَجاء ابن حيْوَة ، وضيّوَنُ أَنْدَرُ لأَن ذلك جنس وهذا علم ، والعلم يجوز فيه ما لا يجوز في غيره ، والجمع الضيّاوِن ؛ قال ابن بري : شاهده ما أنشده الفراء :

ثَـرَيدُ كأَنَّ السَّمْنَ في حَجَراتِهِ 'نجُومُ الثُّرَيَّا ، أو عُيُونُ الضَّياوِنِ

وصحت الواو في جمعها لصحتها في الواحد ، وإنما لم تدغم في الواحد لأنه اسم موضوع وليس على وجه الفعل، وكذلك حَيْوَة أسم رجل ، وفارق هَيْناً ومَيْناً وسَيِّداً وجَيِّداً ، وقال سيبويه في تصغيره ضُبَيَّن "، فأعله وجعله مثل أُسيِّد ، وإن كان جمعه أساود ، ومن قال أُسيُّو د في التصغير لم يمتنع أن يقول ضُيَيْو ن "؛ قال ابن بري : وضيُّون " فَيْعَل " لا فَعُول "، لأن باب ضيِّغمَ أكثر من باب جَهُور .

والضَّانَة ، غير مهموز : البُرَة التي يُبئرَى بها البعيرُ إذا كانت من صُفْرٍ . قال ابن سيده : وقضينا أن ألفها واو لأنها عين .

والتَّضَوُّن : كثرة الوَك. .

والضُّونُ نُ : الإِنْفَجَة ؛ الأَزهري في ترجبة خزم : قال شُمَيرُ الحِزَامَة إذا كانت من عَقَبٍ فهي ضائة "؛ وأنشد لابن مَيَّادَة :

قطعت عيصلال الحِشاش يَو ُدُهُها ، على الكُر ُهِ منها ، ضانة وجَديل ُ

سَلَمَهُ عن الفراء: المِيْضانة القُفَّة ، وهي المَرْجُونة والقَفْعَة ؛ وأنشد:

لا تَنْكِيعَنُ بعدها حَنَّانه دَاتَ قَتَارِيدَ ، لها مِيْضانه قال : حَنَّ وهَنَّ أَي بَكِي ، وفي المحكم في ترجمة

وَ ضَن : الميضَنَة كالجُوالِق .

ضين : الضّينُ والضّينُ : لغنان في الضّأن ، فإما أن يكون شاذاً ، وإما أن يكون من لفظ آخر ؛ قال ابن سيده : وهو الصحيح عندي .

#### فصل الطاء المهلة

طبن : الطبّن ، بالتحريك : الفطئنة . طبين الشيء وطبّن لله وطبّانة وطبّن فطبّن طبّناً وطبّانة وطبّانية وطبّن فطين له . ورجل طبين فطين حاذق عالم بكل شيء ؟ قال الأعشى :

واسْمَعُ فإني طَبِنُ عالمٌ ، أُقطَعُ من شِقْشِقَة الهَادِرِ

وكذلك طابن وطنبنة ؛ قيل: الطبين الفطنة اللخير ، والتبن الشرق أبو زيد: طبينت به أطبين طبنا وطبنت به أطبين طبنا ووقال أبو عبيدة : الطبانة والحد ، وهما مداة الفيطنة . وقال ألهانة والطبانة والطبانة والطبانية والتبانة واللهانية ووقع المحديث ووقع المحديث ووقع المحديث ووقع المحديث ووقع المحديث ووقع المحديث ووقع المحاديث ووقع المحديث المحاديث المحديث ال

فقُلْتُ لَمَا : بل أَنتِ حَنَّةٌ حَوْقَـلٍ ، جَرى بالفِرَى ، بيني وبينك ، طابِنُ

أي رفيق داه خب عالم به. قال ابن الأثير: الطابانة الفطائة . طبين الكذا طبانة فهوا طبين أي محبَم على باطنها وخبَرَ أمرها وأنها ممن اتواتيه على المراودة ، قال : هذا إذا روي بكسر الباء ، وإن

روي بالفتح كان معناه خيبها وأفسدها . والطّبْن : الحِمع الكثير من الناس . والطّبْن : الحَلْق . يقال : ما أدري أي الطّبن هو ، بالتسكين ، كقولك : ما أدري أي الناس هو ، واختار ابن الأعرابي ما أدري أي الطّبن هو ، بالفتح . وجاء بالطّبن أي الكثير . والطّبن : البيت . والطّبن : ما جاءت به الريح من الحطب والقَمْش ، فإذا بني منه بيت فلا قوة له . والطّبن : القرق . والطّبن والطّبن والطّبن والطّبن والطّبن : فالم حصد يلعب به الصيان يسمونه الرّحَى ؛ قال الشاع :

من ذكر أطالال ورَسْمٍ ضاحي، كالطبّنن في مُختلف الرّيامِ ورواه بعضهم: كالطبّن أوقال ابن الأعرابي: الطبّن والطبّن هذه اللعبة التي تسمى السُّدَّرَ ؛ وأنشد:

مَبِينَىٰ بَلْعَبَن كُو النِّي الطَّبَنَ

الطَّبَنُ هنا : مصدر لأَنه ضرب من اللعب ، فهو من باب اشتمل الصَّمَّاء . والطُّبَنُ : اللُّعَبُ. الجوهري: والطُّبُنَةُ لعبة يقال لها بالفارسية سدرَه ، والجمع مُطبَنَ مثل صُبْرَة وصُبُرٍ ؛ وأنشد أَبو عمرو :

تَدَكِئلَتْ بَعْدِي وأَلْهَنْهَا الطّبْنَ ، ونَعْنُ نَعْدُو فِي الْخَبَارِ والجِّرَنَ

قال ابن بري: كذا أنشده أبو عمرو تَدَكَّلَتُ ، بالكاف ؛ قال : والتَّدَكُلُ اوتفاعُ الرجل في نفسه، والطُّبَنُ واحدتها طبننهُ .

ان بري : والطَّبَانَةُ أَن ينظر الرجل إلى حليلته ، فإما أَن يَحْظُلُ أَي يَكَفَها عن الظهور ، وإما أَن يَفْضِ وَيَعَارَ ؛ وأنشد للجعدي :

فها يُعْدِمْكِ لا يُعدِمْكِ منه طَبَانِيةً ، فَيَعْظُلُ أَو يَعْـارُ

وطَبَنَ النارَ يَطْبِنُهَا طَبْناً: دفنها كي لا تَطْفَأَ ، والطّابُون: مَدْ فَنِنُها . ويقال : طابِنْ هذه الْحَقيرَة وطامنُها .

واطنباًن قلبه واطنباًن الرجل: سكن ، لغة في اطنباًن . وطأبن ظهر ، كطأمنك ، وهي الطئباًنينة ، والمنطنبين مشل المنطنبين مشل المنطنبين .

ابن الأَّعرابي: الطَّبُنَةُ صوتُ الطُّتْنَبُور، ويقال الطُّنْنُور، ويقال الطُّنْنُور؛ ولِقال الطُّنْنُور؛ وأنشد:

فإنتك مِنسًا ، بين خَيْل مُغيرَة و وخَصْم ، كغود الطّبْن لا بتَغيّبُ

طبرزن: قال في ترجمة طبرزد: الطّبَر ْزَدْ السُّكُّرْ، فادسي معرّب، وحكى الأصمعي طبر ْزَلُ وطبر ْزَلُ طبر ْزَلُ فلدا السكر، بالنون واللام. وقال يعقوب: طَبَر ْزَلُ وطبَر ْزَلُ وطبَر ْزَلُ ، قال : وهو مثال لا أعرفه . قال ابن جني : قولهم طَبَر ْزَلُ وطبَر ْزَلُ لستَ بأن تَجْعَلَ أعدَها أصلاً لصاحبه بأولى منك بجمله على ضدّه، لاستوائها في الاستعمال.

طحن : الطاجن : المقلى، وهو بالفارسة تابه. والطّبّن : قلمات الجم قلّون ك عليه ، دخيل . قال الليث : أهملت الجم والطاء في الثلائي الصحيح ، ووجدناها مستملة بعضها عربية وبعضها معربة ، فمن المعرب قولهم طَجنة ، بلد معروف، وقولهم للطابق الذي يُقلَى عليه اللعم الطاجن ، وقليئة مُطبّخة ، والعامة تقول مُطنّخة . الطاجن ، وكلاهما الجوهري : الطّيْجَن والطاجن ، يُقلى فيه ، وكلاهما معرب لأن الطاء والجم لا يجتمعان في أصل كلام العرب .

طحن : الأزهري : الطَّحن ُ الطَّحِينُ المَطْحُونُ ، والطَّعن ُ الطَّعَانِ . وفي إسلام

عبر ، رضي الله عنه : فأخر َ جَنَا رسولُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، في صَفَّينِ له كَديد كَديد كَديد الطَّحينِ ؛ أبن الأثير : الكَديد التراب الناعم ، والطَّحين المَطْحُون ، فعيل بمعنى مفعول ابن سيده: طَحْنَه يَطْحُنُه طَحْنًا ، فهو مَطْحُون وطَحِين ، وطحَنّه بَأَنشد ابن الأعرابي :

## عَيْشُهَا العِلْهِزُ المُطَيَّحُنُ بِالفَّثُ ثِ ، وإيضاعُها القَعُودَ الوَسَاعِـا

والطّعن م بالكسر: الدقيق. والطّاحُونة والطّعانة: الذي التي تدور بالماء ، والجمع الطّواحين في والطّعان: الذي يلي الطّعين ، وحر فته الطّعانة في الجوهري: طَحنَت الرّعَى تَطعَمَن والطّعن أنا البرّ ، والطّعن المصدر ، والطّاعُونة الرّعَى . وفي المثل : أسمَع معنعمَة ولا أدى طحناً .

والطُّواحِنُ: الأَضراسُ كلها من الإِنسان وغيره على التشبيه ، واحدتها طاحِنَة . الأَزهري : كل سن من الأَضراسِ طاحِنَة . وكتيبة طَعُون : تَطَعْمَنُ كُلُّ شيء .

والطُّحَنُ : على هيئة أم حُبين ، إلا أنّها ألطف منها ، تَشْتَالُ بذَنَبِها كما تَفْعَلُ الْخَلِفَة من الإبل ، يقول لها الصبيان : اطنعني لنا جرابنا ، فتطنعن ، بنفسها في الأرض حتى تغيب فيها في السهل ولا تراها إلا في بكثوقة من الأرض . والطنعن : لينث ، عفر "ن ؟ وقوله :

# إذا رآني واحداً، أو في عَبَنْ يَعْدِ فَنِي، أَطْرَ قَ إطْرَ اقَ الطُّحَنْ

إِمَّا عَنَى إِحْدَى هَاتِينَ الْحُشْرِتِينَ ؛ قَالَ ابْنَ بَرِي : الرَّجْزُ لِحُنَدَلِ بِنَ المُثَنَّى الطُّهُويِّ . الأَزهرِي : الطُّحْنَةُ دُويِبَةً كَالْجُمُلَ ، والجُمْعَ الطُّحَنَ . قَالَ : والطُّحَنَ ،

يكون في الرمل ، ويقال إنه الحُلكُ ولا يُشبِهُ الجُعلَ ، وقال : قال أبو خيرة الطُّحَن في ليَن عفر "ي مثل الفُستُقة ، لونه لون التراب يَندَس في التراب وقال غيره : هو على هيئة العظاية يَشتالُ بذنبه كا تفعل الحَلِفة من الإبل ، وحكى الأزهري عن الأصمعي قال : الطُّحنة دابة دون القُنفُذ ، تكون في الرمل تظهر أحياناً وتدور كأنها تطعمن ، ثم تعفوص ، وتجتمع صيان الأعراب لها إذا ظهرت فيصيعون بها : الطُحمني جراباً أو جرابين . ابن سيده : والطُّحنَة دويبة صُفيراء طرف الذنب حمراء ، ليست بخالصة اللون ، أصغر وأساً وجسَداً من الحراء ، ذنبها طول إصبع ، لا تَعَض .

وطبحنت الأفعى الرمل إذا رَققته ودخلت فيه فغيب نفسها وأخرجت عنها ، وتسمّى الطبّحُون . والطبّحون : الثور القليل الدّوران الذي في وسبط الكندس . والطبّحيانة والطبّحون : الإبل إذا كانت رفاقاً ومعها أهلها ؟ قال اللهافي : الطبّعون من الغم ثلثانة ؟ قال ان سيده : ولا أعلم أحداً حكى الطبّعون في الغنم غيره . الجوهري : الطبّعانة والطبّعون الإبل الكثيرة . والطبّعنة : القصير فيه لنوثة ؟ عن الزجاجي . الأزهري عن ابن الأعرابي : إذا كان الرجل نهاية في القصر فهو الطبّعنة ؟ قال ابن بري : وأما الطويل الذي فيه لنوثة " فيقال له عسقد" . قال : وقال ابن طالويا فالمنبية أفتصر القصار الطبّعنة ، وأطول الطبّوال

السَّمَرُ طُلُولُ . وحرب طَحُونُ : تَطَيْحَنُ كُلُّ شَيء.

الأزهري : والطَّحُون اسم للحرب ، وقسل : هي

الكتيبة من كتائب الحيل إذا كانت ذات شوكة وكثرة ؟

قال الراجز:

حواه حاو ، طال ما استباثا ذ كوركما والطُّيحَينَ الإناثا ا

الجوهري: الطَّعُون الكتببة تَطْعَنُ مَا لَقَيِتُ ، قال : وحكى النضر عن الجَعْدي قال : الطاحِنُ هو الراكِسُ من الدَّقُوقَة التي تقوم في وسَطِ الكُدُسِ. الجوهري : طَحَنَتِ الأَفْعَى تَرَحَّتُ واستدارت، فهي مِطْحانُ ؛ قال الشاعر :

بخَرْ شَاءَ مِطْمُعَانِ كَأَنَّ فَحَيْحَهَا ، إذا فَرْعَتْ ، مَاءٌ هُو بِقَ عَلَى جَمْرٍ

والطبّعًان إن جعلته من الطعن أجريته ، وإن جعلته من الطبّع أو الطبّعاء ، وهو المنبسط من الأرض، لم تُجره ؛ قال ابن بري : لا يكون الطبّعان مصروفاً إلا من الطبّعن ، ووزنه فعال ، ولو جعلته من الطبّعاء لكان قياسُه طعوان لا طعان ، فإن جعلته من الطبّع كان وزنه فعلان لا فعال .

طون : الطئر ن ُ والطاً ر ُ ونِي ُ : صَرَّ ب ُ من الحَزَّ . الليث : الطئر ن ُ الحَزِ ، والطاً ر ُ ونِي ُ ضرب منه . وفي النوادر : طرين َ الشَّرْ ب ُ وطر يَمُوا إذا اختلطوا من السُّكر ِ ، والله أعلم .

طوخن : الطُّر ْخُونَ : بقل طيب يطبخ باللحم .

طسن: قال أبو حاتم: قالت العامّة في جمع طس وحم طواسين' وحَوامِيم ، قال: والصواب ذُوات' طس وذوات حم وذوات الم ؛ وأنشد بيت الكميت:

> وَجَدُنَا لَكُم فِي آلِ حَمْ آبَةً ، تَأُولُهُا مِنَا تَقِيَ وَمُعْرِبُ

ونحوها ، الجمع عن أبي زيد ولم يقل طَعْنَى . والطَّعْنَة : أثر الطَّعْنَ ِ ؛ وقول الهذَّلي :

> فإنَّ ابنَ عَبْسٍ، قد عَلَيْمَتُهُ مَكَانه ، أَذَاعَ به خَرْبُ وطَعَنْ جَوائِفُ

الطُّمَّنُ مُهنا : جمع طَعْنَة بدليل قوله جوائف . ورجل مطُّعَنُ ومِطْعَانُ : كثير الطُّعْنَ لِلعَدُوَّ، وهم مَطَاعِنُ ؟ قال :

مُطاعينُ في الهَيْجا مَكاشيفُ الدُّجَى ، إذا اغْبَرَ آفاقُ السباء مِن القَرْصِ وطاعَنه مُطاعَنة وطعاناً ؛ قال :

كأنه وَجُهُ تُرْكِيَّيْنِ قد غَضِبا ، مُسْتَهْدِفُ لطعَانَ فيه تَذْبِيبُ

وتطاعن القوم في الحروب تطاعناً وطعناناً ، الأخيرة نادرة ، واطعنوا على افتتعلوا ، أبدلت تاء الطنتعن طاء البتة ثم أدغمتها . قال الأزهري : التفاعل والافتعال لا يكاد يكون إلا بالاشتراك من الفاعلين منه مثل التخاص والاختصام والتعاور والاغتوار . ورجل طعين : حادق بالطعان في الحرب . وطعنة بلسانه وطعن عليه يطعن أطرب . وطعنا وطعناناً : ثلبه ملى المتكل ، ويطعن طعنن بالرمح ، والطعنان بالقول ؟ قال أبو زاييد :

وأبى المُنظنهر ُ العَدَّاوةِ إِلاَ طَعَنَانًا ، وقولَ ما لاَ بقال!

فَفَرَق بِين المصدرين ، وغير الليث لم يَفْرِ قُ بِينهما ، وأَجاز للشاعر طَعَمَنُوا في البيت لأنه أراد أَنهم طَعَنُوا فا حَثُوا فيه وتَطاوَل ذَلك منهم ، وفَعَلان الله هو أنه المظهر النع » كذا في الأمل والجوهري والمحكم، والذي في التهذيب :

يجيء في مصادر ما 'بتطاول' فيه ونتمادي وبكون مناسباً للمَثْل والجِيَوْر ؛ قيال الليث : والعين من يَطَعُنُ مضمومة . قال : وبعضهم بقول يَطَعُنُن بالرمح، ويَطْعَن بالقول، ففرق بنهما ، ثم قال اللث: وكلاهما يُطنَّعُن ؛ وقال الكسائي : لم أسمع أحداً من العرب يقول يُطُّعُن ُ بالرمح ولا في الحَسَب إنما سبعت يَطْعُنُن ، وقال الفراء : سبعت أنا يَطْعُينُ أ بالرمح ، ورجل طَعَّان ۖ بالقول . وفي الحديث : لا بكون المؤمن ُ طَعَّاناً أَى وَقَّاعاً فِي أَعْرَاضِ النَّاسِ بالذم والغينة ونحوهما ، وهو فَعَال من طَعَن فيه وعليه بالقول يَطْعَن ، بالفتح والضم، إذا عابه ، ومنه الطَّعْنُ في النَّسَبِ ؛ ومنه حديث رَجَاء بن حَيْوَة: لا تُحَدِّثنا عن مُتَهارت ولا طَعَّان . وطَعَنَ في المفازة ونحوها يَطْعُنُن : مضى فيها وأَمْعَنَ ، وقبل: ويَطْعُنُ أَيضاً ذَهَب ومضى ؟ قال در ْهُمُ بن زيد الأنصاري:

> وأطعن ُ بالقَوْمِ سَطْرَ المَلُو كَ ، حتى إذا خَفَقَ الْمِجْدَح ُ ، أَمَر ْتُ صِحابي بأن يَنْز لُوا ، فباتُوا قَليلًا ، وقد أَصْبَحُوا

قال ابن بري : ورواه القالي وأَظْعَن ُ ، بالظاء المعجمة ؛ وقال حميد بن ثور :

وطَعْنِي إليك الليلَ حِضْنَيْهُ إني لِيلِكَ ، إذا هابَ الهِدَانُ ، فَعُولُ ُ

قال أبو عبيدة : أراد وطَعْني حِضْنَي الليل إليك . قال ابن بري : ويقال طَعَنَ في جِنازته إذا أشرف على الموت ؛ قال الشاعر :

> وَيْلُ أُمَّ قَوْمٍ طَعَنْتُمْ فِي جَنَازَتِهُم ، بني كِلابٍ ، غَدَاةَ الرَّوْعِ والرَّهْقِ

ويروى: والرَّهُ بَ أَي عَملتم لهم في شبيه بالموت.وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : والله لورَدَّ معاوية أنه ما بقي من بني هاشم نافيخ ضرَمة إلا طَعَن في نييطه ؛ يقال: طَعَن في نييطه أي في جنازته. ومن ابتدأ بشيء أو دخله فقد طَعَن فيه ، ويروى طُعِن ، على ما لم يسم فاعله ؛ والنَّيْط : نياط القلب وهو علاقته . وطعن الليل : سار فيه ، كله على المثل . قال الأزهري: وطعن غضن من أغصان هذه الشجرة في دار فلان وطعن غضن شاخصاً ؛ وأنشد الدرك بن حصن إذا مال فيها شاخصاً ؛ وأنشد الدرك بن حصن إيات قومه :

# وكنتم كأم لبَّة طَعَنَ ابْنُهُمَا لِلهَا ، فما دَرَّتْ عليه بساعِد

قال: طَعَن ابنها إليها أي مَهَن إليها وسُخَص برأسه إلى ثديها كما يَطْعَن الحائط في دار فلان إذا مُتَخَص فيها ، وقد روي هذا البيت ظعن ، بالظاء ، وقد ذكرناه في ترجمة سعد . ويقال : طعنت المرأة في الحيضة الثالثة أي دخلت . وقال بعضهم : الطّعن الدخول في الشيء . وفي الحديث : كان إذا منطب إليه بعض بناته أتى الحيدر فقال : إن فلاناً يذكر فلانة ، فإن طعنت في الحيد ر لم يُزوجها ؛ قال ابن فلانة ، فإن طعنت بإصبعها ويدها على الستر المرضي على الحيد ، وقيل : طعنت فيه أي المرضي على الحيد ، وقيل : طعنت فيه أي دخلته ، وقد ذكر في الواء ؛ ومنه الحديث : أنه دخلته ، وقد ذكر في الواء ؛ ومنه الحديث : أنه طعن بإصبعه في بطنه أي ضربه بوأسها . وطعن فلان في السير ؛ قال لبيد :

تَرَّ فَى وَتَطَعْمُنُ فِي العِنَانِ وَتَنْتَحَي وِرْدَ الْحُمَامَةِ ، إِذْ أَجَدٌ حَمَامُهَا

أي كور د الحكمامة ، والفراء يجيز الفتح في جميع ذلك. والطاعُون : داء معروف ، والجمع الطواعِين . وطعين : وطعين الرجل والبعير ، فهو مطعون وطعين : أصابه الطاعُون . وفي الحديث : فناء أمتي بالطعن ابن عُنبة وهو طعين . وفي الحديث : فناء أمتي بالطعن المرض العام والوباء الذي يقسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان ؛ أراد أن الغالب على فناء الأمة بالفتن التي اتسفك فيها الدهاء وبالوباء .

طعثن : ابن الأعرابي : الطَّعْتَنَة المرأة السيئة الحُمُلُثَق ؟ وأنشد :

يا رَبِّ ، من كَنْمَني الصَّعادًا ، فَهُدادًا ، فَهُدادًا ، طَعْمُنَنَةً مِعْدادًا ، طَعْمُنَنَةً مُ الأَجْلادَ ا

أي تَلْتُهُمُ الْأَيْورَ بَهِنَها .

طفن: الطّفانية: نعت سُوء في الرجل والمرأة ، وقيل: والمرأة العجوز. ابن الأعرابي: الطّفن الحُبّس. يقال: خَلّ عن ذلك المَطْفُون ، قال: والطّفانين الحَبْس والتّخَلّف. وقال المُفَصَّل : الطّفن الموت ، يقال: عن ذلك عن ذلك المَطْفُد :

أَلْثَقَى رَحَى الزَّوْرِ عَلَيْهِ فَطَيَحَنُ قَدَ فَا وَفَرْثَا نَحْتَهُ حَتَى طَفَنَ ابن بري: الطَّفَانِينُ الكذب والباطل ؛ قال أبو 'زبيد: طَفَانِينُ قَوْلًا فِي مَكَانَ 'نَحَنَّقُو

طلحن : الطَّلْمَعَنَة : التَّلَطُنْخُ عا يكره ، طَلْمُنَهُ وطَلَمْخُنَهُ .

طلخن : الطَّلَانْخَنَـة : التَّلَـطُنُـخُ بَمَـا يَكُرُه ، طَلَّمْخَنَا وطَلَنْحَنَه ، وهو مذكور في الحاء المهملة أيضاً .

طمن : طَأْمَنَ الشيءَ : سَكُّنه . والطُّمَا لننة : السُّكون . واطنأًن الرجل اطنمناناً وطنمأنينة أى سَكَن ، ذهب سدوره إلى أن اطبأن مقلوب ، وأن أصله من طَأْمَنَ ، وخالفه أبو عبرو فرأى ضدُّ ذلك ، وحجة سلبويه أن طَأْمَن غير ذي زيادة ، واطنبَأَنَّ دُو زيادة ، والزيادة ُ إِذَا لَحْقَتُ الْكُلَّمَةُ لَحْقًا ضرب من الوَهْنِ لذلك ، وذلك أن مخالطتهـا شيء ليس من أصلها 'مزاحَمة' لها وتسوية في التزامه بينهــا وبينه ، وهو وإن لم تبلغ الزيادة ُ على الأصول فَحُشَ الحذف منها ، فإنه على كل حال على صدر من التُّو ْهِين لِهَا ، إِذْ كَانَ زِيادَةً عليها محتاج إلى تحملها كما تتحامل محذف ما حذف منها ، وإذا كان في الزيادة حرف من الإعلال كان١ . . . أن بكون القلب مع الزمادة أولى ، وذلك أن الكلمة إذا لحقيها ضرب من الضعف أسرع إليها ضعف آخر ، وذلك كحذفهم ياء حنيفة في الإضافة إليها لحذف يائها في قولهم حَنَفي ، ولما لم يكن في حنيف تاء تحذف فتحذف ياؤها ، جاء في الإضافة إليها على أصله فقالوا حنيفي ، فإن قال أبو عبرو جَرْيُ المصدر على اطنأن بدل على أنه هو الأصل ، وذلك من قولهم الاطنمئنان ، قيـل قولهم الطُّأُمُّنة بإزاء قولك الاطمئنان ، فمَصْدَرُ مصدر ، وبقي على أبي عمرو أن الزيادة جرت في المصدر جريها في الفعل ، فالعلمة في الموضعين واحدة ، وكذلك الطُّمَّأُ نَنْهَ ذَاتَ زِيادة ، فهي إلى الاعتلال أقرب ، ولم يُقْسَعُ أَبَا عَمْرُو أَنْ قَالَ إِنْهُمَا أَصَلَانُ مَتَقَارُبَانَ كَجَذَبَ وجَبَذَ حتى مَكَّنَ خلافَ الصاحب الكتــاب بأن عَكَسَ عليهِ الْأَمْرَ . وقوله عز وجل : الذين آمنوا وتَطْمُنُنُ 'قلوبُهم بذكر الله ؛ معناه إذا ذكر الله بوحدانيته آمنوا به غير شاكّين . وقوله تعالى : قل كذا بياض بالاصل.

لو كان في الأرض ملائكة ميشون مطعينين والمائية الزجاج: معناه مستوطنين في الأرض. واطعائت الأرض وتطأمنت : الخفض . وطامائن ظهره وطأمن بعني ، على القلب . التهذيب في الثلاثي : اطعائن قلبه إذا سكن ، واطعائن نفسه ، وهو مطعئن إلى كذا ، وذلك مطعئن " واطعائن واطبائن ممثله على الإبدال ، وتصغير مطعئن " طمينين " طمينين " محذف الميم من أوله وإحدى النونين من آخره وتصغير مطائنينة كلمينين من آخره وتصغير المنازينة كلمينين " بجذف إحدى النونين من آخره وتصغير المنازينة وقيل في تفسير قوله تعالى: يا أيتها النفس المنطعئن أبي المناية بعد الإيان بالغيب ، والاسم الطمائنية بعد الإيان بالغيب ، والاسم الطمائية .

ويقال: طامن ظهره إذا حنى ظهره، بغير همز لأن الهمزة التي في اطنماًن أدخلت فيها حذار الجمع بين الساكنين. قال أبو إسحق في قوله تعالى: فإذا اطنماً ننته فأ قيموا الصلاة ؟أي إذا سكنت قلوبكم، يقال: اطنماًن الشيء إذا سكنته وطنماً نته إذا سكنته والشيء إذا سكنت. قال وقد روي اطنباًن وطأمنت منه : سكنت. قال أبو منصور: اطنماًن الهمزة فيها مجتلكبة لالتقاء الساكنين إذا قلت اطماًن الهمزة فيها مجتلكبة لالتقاء الساكنين إذا قلت اطماًن الفهزة فيها أيلاً أن يقول قائل: فاعلنت فلا همز فيه ، والله أعلم، إلا أن يقول قائل: إن الهمزة لما لزمت اطنماًن ، وهمزوا الطشماً نينة ، همزوا كل فعل فيه ، وطمن غير مستعمل في الكلام ، والله أعلم .

طنن : الإطنان : سُرَّعة القَطْع . يقال : ضربته بالسيف فأطننت ن به ذراعَه ، وقد طَنَّت ، تحكي بذلك صوبها حين سقطت . ويقال : ضرب رجله فأطن ساقه وأطراها وأتَنَّها وأتَرَّها بمعنى واحد

أي قطعها . ويقال : يراد بذلك صوت القطع . وفي حديث علي " : ضربه فأطن " قحفه أي جعله يَطِن " من صوت القطع ، وأصله من الطنين ، وهو صوت الشيء الصند . وفي حديث معاذ بن الجنوح قال : صمد ت يوم بدر نحو أبي جهل ، فلما أمكنني حملت عليه وضربته ضربة أطننت قد مه بنصف ساقه ، فوالله ما أشبهها حين طاحت إلا النواة تطيح من من مرضخة النوى ؛ أطننتها أي قطعتها استعارة من الطنين صوت القطع ، والمرضخة التي يُوضخ بها النوى أي يكسر . وأطن ذراعه بالسيف فطنت : صوت الأذن ضربها به فأسرع قطعها . والطنين : صوت الأذن والطس والذباب والجبل ونحو ذلك ، طن يطين عطين طننا ؛

وَيْلُ لَبُرُ نِيِ الْجِرابِ مِنْي ؛ إذا النَّقَتُ نَواتُهَا وَسِنِّي تَقُولُ سِنِّي النَّوَاةِ : طِنِّي

قال ابن جني : الرّوي في هذه الأبيات الياء ولا تكون النون البتة ، لأنه لا يمكن إطلاقها ، وإذا لم يجز إطلاق هذه الياء لم يمتنع سني أن يكون روياً . والبَطّة تَطِن إذا صو"ت . وأطنئت الطئست فطنت . والطئطنة: صوت الطئنبور وضرب العود ذي الأوتار ، وقد تستعمل في الذباب وغيره . وطنين الذباب وغيره . وطنين الذباب : صوته . ويقال : طنطن كالخطنة ودندن دند نة بمعني واحد . وطن الذباب إذا مرج فسمعت لطيرانه صوتاً . ورجل ذو طنطان أي ذو صغب ؟ وأنشد :

إِنَّ شَرِيبَيْكَ ذَوَا كَلَنْطَانِ ، خاوِذْ فأَصْدِرْ يُومَ يُورِدانِ

والطُّنْطَنَة: كثرة الكلام والنصوبت به. والطُّنْطنة: الكلام الحني . وطّن ً الرجل : مات ، وكذلك

لَعَقَ إِصْبِعَهُ .

والطّنُ : القامة . ابن الأعرابي : يقال لبدن الإنسان وغيره من سائر الحيوان طن وأطنان وطنان ، قال : ومنه قولهم فلان لا يقوم بطنن نسه فكيف بغيره ? والطئن ، بالضم : الحنز مة من الحطب والقصب ؟ قال ابن دريد : لا أحسبها عربية صحيحة ، قال : وكذلك قول العامة قام بطن ننسيه ، لا أحسبها عربية . وقال أبو حنيفة : الطئن من القصب ومن الأغصان الرّطبة الوريقة ، نجمع وتحز م ويجعل في جوفها النّور أو الجني . قال الجوهري : والقصبة الواحدة من الحرب ؛ عن الهَجَري ؛ وأنشد :

لم يَدُو نَوَّامُ الضَّحى ما أَسْرَيْنُ ، ولا يَو الطُنْتَيْنُ ،

أبو الهيثم : الطُّنُّ العِلاوة بين العِدْ لَـين ؛ وأنشد:

بَرَّحَ بِالصَّيْنِ طُولُ المَنِ ، وسَيْرُ كُلُ راكِبٍ أَدَنَ مُعْتَرِضٍ مِثْلِ اعْتِراضِ الطُّنَّ

والطنّيّ من الرجال: العظيم الجسم. والطنّنُ والطّننُ: ضرب من النبر أحبر شديد الحلاوة كثير الصّقرا. وفي حديث ابن سيرين: لم يكن علي يُطّننُ في قتل عثمان أي يُتهم ، ويروى بالظاء المعجمة ، وسيأتي ذكره. وفي الحديث: فمن تَطّننُ أي من تَتهم، ، وأصله تَظنّنَ من الظّنّة التّهمة ، فأدغم الظاء في الناء ثم أبدل منها طاء مشددة كما يقال مطلّم في مظطلم،

طهن: الطَّهُنَانُ : البَّرَّادةُ.

١ قوله « كثير الصقر » يقال لصقره السيلان ، بكسر السين، لانه
 اذا جمع سال سيلاً من غير اعتصار لرطوبته .

طون : التهذيب : ابن الأعرابي الطُّونَة 'كثرة الماء . طين : الطَّيْنُ : معروف الوَحَلُ ' ، واحدته طينة ' ، وهو من الجواهر الموصوف بها ؟ حكى سيبويه عن العرب : مردت بصحيفة طين خاتَمُها ، جعله صفة لأَنه في معنى الفعل ، كأنه قال ليَّن خاتَها ، والطان لغة فيه ؟ قال المُتَلَمِّس :

بِطان على 'مم الصُّفي وبِكِلنُّس

وبروى :

أيطان بآجر عليه وبكلكس

ويوم طان : كثير الطبن ، وموضع طان كذلك ، يصلح أن يكون فاعلا ذهبت عينه وأن يكون فعكلا. الجوهري : يوم طان ومكان طان وأرض طانة كثيرة الطبن. وفي التنزيل العزيز: أأسجد لمن خلقت طيناً ؛ قال أبو إسحق : نصب طيناً على الحال أي خلقته في حال طينته . والطئينة : قطعة من الطبن مختم بها الصّك ونحوه . وطينت الكتاب طيناً وطئنه : عليه طيناً لأختيمه به. وطان الكتاب طيناً وطئنه : فعمه بالطبن ، هذا هو المعروف . وقال يعقوب : وسمعت من يقول أطن الكتاب أي اختمه، وطينته والسبت ما في الحيات والبيت والسطح كيناً وطينة : طلاه بالطبن . الجوهري : والسطح كيناً وطينة : طلاه بالطبن . الجوهري : طينت السطح ، فهو مطين ؛ وأنشد للمثقب العبدي :

فأَبْقَى باطِلِي والجِيدُ منها كدُكَانِ الدَّرابِـنَةِ المَطينِ

والطئيّان': صانع الطين ، وحرفته الطيّانة'، وأما الطيّيان' من الطّورَى وهو الجوع فليس من هذا ، وهو مذكور في موضعه والطنّينة: الحِلْمَة والجيئة. يقال: فلان من الطّينة الأولى. وطانَه 'الله' على الحير

وطامَهُ أَي جَبَله عليه ، وهو يَطِينُه ؛ قال : ألا تلك نفس طين فيها حياؤها ويروى طيم؛ كذا أنشده ابن سيده والجوهري وغيرهما. قال ابن بري: صواب إنشاده إلى تلك بإلى الجارة، قال: والشعر يدل على ذلك ؛ وأنشد الأَحمر :

لئن كانت الدُّنيا له قد تُرَيَّنَتُ على الأَرضِ ، حتى ضاق عنها فَضاؤها لقد كانَ حُرُّا يَسْتَحي أَن يَضُمُهُ ، إلى تلك ، نَفْسُ طينَ فيها حَياؤها

يريد أن الحياء من جبيلتها وسَجيتها. وفي الحديث: ما من نفس مَنفُوسَة تَمُوتُ فيها مِثقالُ نملة من غير إلا طبن عليه يوم القيامة طيناً أي جبيل عليه. يقال طانه الله على طينته أي خلقه على جبيلته وطينة الرجل: خلقته وأصله، وطيناً مصدر من طان ، ويروى طيم عليه ، بالم ، وهو بمعناه. ويقال لقد طانتي الله على غير طينتك . ابن الأعرابي طان فلان وطام إذا حسن عمله ويقال : ما أحسن ما طامة وطانة . وإنه ليابس الطينة إذا لم يكن وطيناً سهلل . وذكر الجوهري هنا فلسطين مقه أن يكسر الفاء : بلد . قال ابن بري : فلسطين حقه أن يذكر في فصل الفاء من حرف الطاء لقولهم فلكسطين مؤلس فلكون.

### فصل الظاء المعجمة

ظعن : طَعَن يَظَعْنُ طَعْناً وظَعَناً ، بالتحريك ، وظُعناً : وظعناً ، بالتحريك ، وظُعوناً : فهب وسال . وقرى وقوله تعالى : يوم طَعْنَاح ، وظَعَناح ، وأظعنه هو : سَيَّرَه ؛ وأنشد سيونه :

الظاءِنُونَ ولمَّا يُظْعَنُوا أَحداً ، والقَائِلُونَ : لمن دَارُ نُخلَّمِها

والظّعْنُ : سَيْرُ البادية لنُجْعَةٍ أَو حُضُورِ مَاءٍ أَو طَلَبِ مَرْ بَعٍ أَو تَحَوّلُ مِن مَاء إلى مَاء أَو مِن بلد إلى بلد ؛ وقد يقال لكل شاخص لسفر في حج أو غزو أو مسير من مدينة إلى أخرى ظاعن "، وهو ضد" الحافض ، ويقال : أظاعِن "أنت أم مُقم ? والظّعْنة: السّفْرَة القصيرة .

والظّعينة : الجمل يُظْعَنُ عليه . والظّعينة : المَوْدج تَكُونَ فيه المرأة ، وقيل : هو الهودج ، كانت فيه أو لم تكن . والظّعينة : المرأة في الهودج ، سبيت به على حَدِّ تسبية الشيء باسم الشيء لقربه منه، وقيل : سبيت المرأة طَعِينة لأنها تَظْعَنُ مع زوجها وتقيم بإقامته كالجليسة ، ولا تسمى طَعِينَة إلا وهي في هودج . وعن ابن السكيت : كل امرأة طَعِينَة في هودج أو غيره ، والجمع طَعائنُ وظنُعْن بي فال

لهم ْ طْعُنَاتْ ۚ يَهْتَد بِنَ بُوايةٍ ، كَمَا يَسْتَقِلُ الطَائرُ ۚ المُتَقَلَّبُ ُ

وقيل: كل بعير 'بوطاً للنساء فهو طَعِينة، وإنما سببت النساء طَعَانُ لأَنهُن يكن في الهَوادج. يقال: هي طَعينته وزوجه وقعيدته وعرسه. وقال الليث: الظّعينة الجَمَل الذي يُو كَب، وتسمى المرأة طَعينة لأنها تركبه. وقال أبو زيد: لا يقال حُمُول ولا نظعُن إلا للإبل التي عليها الهوادج، كان فيها نساء أو لم يكن. والظّعينة: المرأة في الهودج، وإذا لم تكن فيه فليست بظّعينة؛ قال عمرو بن كُلثوم:

قِفِي قبلَ التَّفَرُ قِ يَا طَعِينًا ، نُخبَّرُ كُ ِ اليَّقِينَ وَنُخْسِرِينَا

قال ابن الأنباري : الأصل في الظمينة المرأة تكون

في هَوْدَجها ، ثم كثر ذلك حتى سَمَّوْا زوجة الرجل طَعِينة . وقال غيره : أكثر ما يقال الظَّعينة للمرأة الراكبة ؛ وأنشد قوله :

> تَبَصَّرُ خَلِيلِي ، هل تَرَى من طَعَانُ لِمَيَّةَ أَمثالِ النَّخيلِ المَخَارِفِ ؟

قال : شبه الجمال عليها هوادج النساء بالنخيل . وفي حديث حُنيَن : فإذا بهوازن على بكثرة آبائهم بظُعُنهم وشائهم ونعمهم ؛ الظُعُن 'النساء، واحدتها ظعينة ؛ قال : وأصل الظّعينة الراحلة 'التي يُو حَل ويُظعَن 'عليها أي يُسار '، وقيل : الظّعينة المرأة في الهودج، ثم قيل الهودج بلا امرأة وللمرأة بلا هودج ظعينة . وفي الحديث : أنه أعطى حليمة السعدية بعيرا مُو قَعاً الظّعينة أي الهودج ؛ ومنه حديث سعيد بن مُو قَعاً الظّعينة أي الهودج ؛ ومنه حديث سعيد بن جُبير : ليس في جَمَل ظهينة صدقة ' ؛ إن روي بالتنوين فهو الجمل الذي يُظعَن عليه ، والتاء فيه المبالغة .

واظَّعَنَتِ المرأة البعير: ركبته. وهذا بعير تَظّعِنهُ المرأة أي تركبه في سفرها وفي يوم طَعْنها ، وهي تَفْتَعَلُه . والظّعُون من الإبل : الذي تركبه المرأة خاصة ، وقيل : هو الذي يُعْتَمَلُ ويُحْتَمَل عليه . والظّعَانُ والظّعُون : الحَبْل بشد به الهودج ، وفي التهذب : بشد به الحيل ؛ قال الشاعر :

له عُنْقُ تُلُوكَى بِمَا 'وَصِلَتْ بِهِ، وَدَفَّانِ يَسْتَاقَانِ كُلَّ ظِعَـانِ

وأنشد ابن بري للنابغة :

أَثَرَ تُ الغَيِّ ثُمْ نَزَعْت عنه ، كما حاد الأَزَبُّ عن الظَّعَانِ والظُّعُنُ والظَّعَنُ : الظّاعِنُون ، فالظُّعُن جمع ظاعن ، والظَّعَنُ اسم الجمع ؛ فأما قوله :

أو تُصبِّحي في الظاعن المُوكلي

فعلى إرادة الجنس. والظّعْنَة : الحال ، كالرِّحْلة . وفرس مِظْعَانُ : سَهُلة السَّير، وكذلك الناقة . وظاعِنَة بن سُرِّ : أخو تميم ، غلبهم قومهم فرَحَلُوا عنهم . وفي المثل : على كثر ه طَعَنَت ظاعِنَة . وذو الظُّعَنِنَة : موضع . وعثان بن مَظْعُون ي : صاحب النبي ، صلى الله عليه وسلم .

ظنن: المحكم: الظنن شك ويقين إلا أنه ليس بيقين عيان ، إنما هو يقين تد بر ، فأما يقين العيان فلا يقال فيه إلا علم ، وهو يكون اسماً ومصدراً ، وجمع الظنن الذي هو الاسم خلنون ، وأما قراءة من قرأ : وتظننون بالله الظننونا ، بالوقف وترك الوصل ، فإنما فعلوا ذلك لأن رؤوس الآيات عنده فواصل ، ورؤوس الآي وفواصلها يجري فيها ما يجري في أواخر الأبيات والفواصل ، لأنه إنما خوطب العرب بما يعقلونه في الكلام المؤلف، في أكلام المؤلف، في الكلام المؤلف، في الكلام المؤلف، في الكلام قد تم وانقطع ، وأن ما بعده مستأنف ، ويكرهون أن يصلوا فيك غوهم ذلك إلى مخالفة المصحف .

وأَظْمَانِينُ ، على غير القياس ؛ وأَنشد ابن الأعرابي : لأَصْبَحَنْ خَطَالِماً حَرْباً رَباعِيةً ، فاقعُد لها ودَعَنْ عنك الأَظْمَانينا

قَالَ ابن سيده: وقد يجوز أن بكون الأظانين جمع أَظْنُتُونَة إِلاَّ أَنِي لا أَعرفها . التهذيب: الظَّنُّ يَقِينُ وسَّكُ ؟ وأنشد أبو عبدة:

َظُنَّي بِهِم كَعَسَى ، وهم بتَنُوفَة بِ بَتَنَـازَعُون جَوائزٌ الأَمْنَـالُ

يقول: اليقين منهم كعسى ، وعسى شك ؛ وقال شهر: قال أبو عمر و معناه ما يُظنَنُ بهم من الخير فهو واجب وعسى من الخير فهو واجب وعسى من الله واجب . وفي التنزيل العزيز: إني طَننَتُ أَني مُلاق حسابيه ؛ أي علمت ، وكذلك قوله عز وجل: وظننُوا أنهم قد كذا بُوا ؛ أي علموا ، يعني الرسل ، أن قومهم قد كذبوهم فلا يصدقونهم ، وهي قراءة أبي عمر و وابن كثير ونافع يصدقونهم ، وهي قراءة أبي عمر و وابن كثير ونافع وابن عامر بالتشديد ، وبه قرأت عائشة وفسرته على ما ذكرناه . الجوهري : الظن معروف ، قال : وقد يوضع موضع العلم ؛ قال ، دريد بن الصبة :

فقلت لهم : 'ظنُّوا بأَلْفَيْ مُدَجَّج ، مَرَاتُهُمُ فِي الفارِسِيِّ المُسَرَّدِ

أي استَيفينوا ، وإِمَا يخو" و عدو" و باليقين لا بالشك . وفي الحديث : إِمَا كم والظين فإن الظين أكذب الحديث ؛ أراد الشك يغرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به ، وقيل : أراد إِما كم وسوء الظين وتحققه دون مبادي الظينون التي لا تُملكُ وخواطر القلوب التي لا تُملكُ وخواطر القلوب أي لا تُملكُ وخواطر القلوب أيحقيق ؛ قال : وقيد يجيء الظين بمعني العلم ؛ وفي حديث أسيند بن حضير : وظننا أن لم يجد عليها أي علمنا . وفي حديث غبيدة : قال أنس سألته عن قوله تعالى : أو لامسته النساء ؛ فأشار بيده فظننات ما قال أي علمت . وظننات الشيء فظننات ما قال أي علمت . وظننات الشيء وتظنينة على التحويل ؛ قال :

كالذِّنْب وَسُطَ العُنَّه ، إِلاَّ تَرَهُ تَظَنَّهُ

أَراد تَظَنَنْهُ ، ثُمُّ حَوَّلَ إِحدى النونين ياء ، ثم حذف للجزم ، ويروى تَطَنَهُ . وقوله : تَرَه أَراد

إِلاَّ تَوْ ، ثُم بِسِّن الحركة في الوقف بالهاء فقال تره ، ثم أَجِرِي الوصل مجرى الوقف . وحكم اللحاني عن بني سُلَمَم : لقد طَنْت دلك أي طَنَنت ، فحذفوا كما حذفوا كُللْتُ ومُسْتُ وما أَحَسْتُ ذاك ، وهي سُلَمِيَّة". قال سلبويه: أما قولهم كَظْنَنْتُ به فيعناه جعلته موضع طَنتي ، وليست الياء هنا عنزلتها في : كفي بالله حسباً ، إذ لو كان ذلك لم يجز السكت علمه كأنك قلت كَلْنَائْتُ في الدار، ومثله مَثْكَكَت فيه ، وأما طَنَنْتُ ذلك فعلى المصدر . وظَّنَنْتُهُ طَنًّا وأَظْنَنْتُهُ واظُّطَّنَنْتُهُ : اتَّهَمْتُهُ . والظُّنَّة : التُّهَمَة . ابن سده : وهي الظُّنَّة والطُّنَّة ، قلسوا الظاء طاء ههنا قلباً ، وإن لم يكن هنالك إدغـام لاعتبادهم اطئن ومُطئن واطئنان ، كما حكاه سلوله من قولهم الدُّكرَ ، حملًا على ادُّكُو . والظُّنانُ : المُتَّهم الذي تُظَنُّ به النهمة ، ومصدره الظِّنَّة ، والجمع الظِّنِّن ' ؛ يقال منه : اظِّنَّه واطَّنَّه ، بالطاء والظاء، إذا اتهمه . ورجـل طَنين : مُنتَّهم من قوم أَظنَّاء بَنِّني الظُّنَّة والظِّنَّانَة . وقوله عزَّ وجل : وما هو على الغَيْبِ بِظَّنْينِ ، أي مُتَّهَّمَ إو في التهذيب: معناه ما هو على ما يُنشِيءُ عن الله من علم الغيب بمتهم ، قال : وهذا يروى عن على ، عليــه السلام . وقال الفراء: ويقال وما هو على الغب بظَّنين أي بضعيف ، يقول : هو 'محتمل له ، والعرب تقول للرجل الضعيف أو القليل الحيلة : هو طَنْتُون ؟ قال : وسمعت بعضَ قُنْضَاعة يقول : ربما دَلَّـكُ على الرَّأْمي الظُّنُونُ ؛ يويد الضعنف من الرجال ، فإن يكن معنی َ ظنین ضعیفاً فہو کما قبل ماء شَرُوبِ وشَر بِبِ ّ وقَرُونِي وقَرَ بِني وقَرُونَتِي وقَرَ بِنَتِي ، وهي ً النَّفْسُ والعَزيمة . وقال ابن سيرين : ما كان عَليَّ يُظِّنُ فِي قَتْلُ عَبَّانَ وَكَانَ الذِّي يُظِّنُّ فِي قَتْلُهُ غَيْرِهُ ؟

قال أبو عبيد: قوله يُظّنُ بعني يُنتَهم ، وأَصله من الظّنَنُ ، إِنَّمَا هو يُفْتَعَل منه ، وكان في الأَصل يُظْنَنَ ، فَقَلَت الظّاء مع التّاء فقلبت ظاء معجمة ، ثم أَدْ غَمِنَت ، ويروى بالطّاء المهملة ، وقد تقدّم ؛ وأنشد :

وماكل من يَظنَّنُي أَنَا مُعْتَبِ مُنَّ ولا كُلُّ مَا يُوْوَى عَلَيٍّ أَقْنُولُ ُ

و مثله :

777

هو الجَوَادُ الذي يُعْطِيكَ نائلَهُ عَفُواً ، ويُظْلَمَ أُحْبَاناً فَيَطَلِمُ

كان في الأصل فيَخْتُلُم ، فقلبت الناء ظاء وأدغبت في الظاء فشد دت . أبو عبيدة: تَظَنَّتُ من طَنْنَت ، وأبو عبيدة: تَظَنَّت من طَنْنَت ، وأمله تَظنَّت أنت ، فكثرت النونات فقلبت إحداها ياء كما قالوا قصيت أظفاري ، والأصل قصيت أظفاري ، قال ابن بري : حكى ابن السكيت عن ألفراء : ما كل من يَظنَّت نَّنِي . وقال المبرد: الظنَّين ألفراء : ما كل من يَظنَّت نُي . وقال المبرد: الظنَّين الذي يتعد عن ألى مفعول واحد . تقول : ظنَنْت ألذي يتعد عن إلى مفعول واحد . تقول : ظنَنْت بينيد وظننت زيداً أي انتهمنت ، وأنشد لعبد الرحمن ابن حسان :

فلا ويُمين اللهِ ، لا عَنْ جِنايةٍ هُجِرْت ، وَلَكِنَ الظَّنْيِنَ طَنْيِينُ

ونسب ابن بري هذا البيت لنهار بن توسعة . وفي الحديث: لا تجوز شهادة طنين أي منهم في دينه افعيل بمنى مفعول من الظنّة التُهمَة . وقوله في الحديث الآخر: ولا طنين في ولاء الهو الذي ينتمي إلى غير مواليه لا تقبل شهادته للتهمة . وتقول طننتك زيداً وظننت ويداً إياك المتعمل موضع المنقصل موضع المتصل في الكناية عن الاسم والحبر لأنها منفصلان في الأصل

لأنها مبتدأ وخبره . والمَطْنَةُ والمِطْمَنَةُ : بيت ُ يُطْنَ أُ في الشيء . وفلان مَطْنِئَةُ من كذا ومَثْنِئة أي مَعْلَمُ ' ؛ وأنشد أبو عبيد :

يَسِطُ البُيوت لَكِي يَكُونَ مَظِينَة ، من حيث تُوضَع جَفْنَهُ الْمُسْتَرَ فِدِ الجوهري: مَظِينَة الشيء مَوْضِعه ومـأْلَفُه الذي يُظنَنُ كونه فيه ، والجمع المَظانُ . يقال: موضع كذا مَظنِنَة من فلان أي مَعْلَم منه ؛ قال النابغة:

> فإن يَكُ عامِر قد قالَ جَهَلًا ، فإن مَظِنَّة الجَهَلِ الشَّبَابِ

ويروى : السّباب ، ويروى : مَطيّة ، قال ابن بري : قال الأصمعي أنشدني أبو عُلْبة بن أبي عُلْبة الفَرَارِي عَحْضَرِ من خَلَفِ الأَحْسِ :

فإن مطية الجهل الشباب

لأنه يَسْتُو طِنْه كما تُسْتُو طأ المَطِيّة '. وفي حديث صلة 'بن أَشَيْم : طلبت الدنيا من مَظان حلالها ؟ المَظان جمع مَظِنة ، بكسر الظاء ، وهي موضع الشيء ومعْد به ، مَفْعِلَة "من الظن بمعني العلم ؛ قال ابن الأَثير : وكان القياس فتح الظاء وإنما كسرت لأجل الهاء ، المعني طلبتها في المواضع التي يعلم فيها الحلال . وفي الحديث : خير الناس وجل " يَظلُبُ بُ الموت مَظانة أي معه نه واحدتها منظنة ، بالكسر ، إذا طلب وجد فيه ، واحدتها منظنة ، بالكسر ، وهي مَفْعِلَة من الظنّ أي الموضع الذي يُظنَن به الشيء ؛ قال : ويجوز أن تكون من الظنّ بمني العلم والمهم زائدة .

وفي الحديث: فبن تَظَنَ أي من تتهم ، وأصله تَظُنَنُ من الظَّنَّة التُّهَمَة ، فأدغم الظاء في التاء مُ أبدل منها طاء مشددة كما يقال مُطَّلِم في مُظَّلِم ؟

قال ابن الأثير: أورده أبو موسى في باب الطاء وذكر أن صاحب النتمة أورده فيه لظاهر لفظه ، قال : ولو روي بالظاء المعجمة لجاز . يقال : مُطلّم ومُظلّم ومُظلّم ومُظلّم كما يقال مُدّ كر ومُدُ كر ومُدُ دَكر . ومُظلّم كما يقال مُدّ كر ومُدُ كر ومُدُ دَكر . ومُذَ دَكر به فِعلُه ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ؛ عن اللحياني . ونظرت إلى أظنّهم أن يفعل ذلك أي إلى أظنّتهم أن يفعل ذلك أي إلى أظنّتهم أن يفعل ذلك أي إلى أخلتهم أن يفعل ذلك أي إلى أخلتهم أن يفعل ذلك أي إلى الحمياني . ونظرت إلى أظنّتهم أن يفعل ذلك عررضته أو همنه الله . وأظننت به الناس : عررضته الله . والظنّين : المنعادي لسوء كلته وسوء الظنّن به .

والظنّنُونُ : الرجل السّيّ الظنّن ، وقيل : السّيّ الظّن بكل أحد . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه : احتَجزُ وا من الناس بسوء الظنّن أي لا تشقُوا بكل أحد فإنه أسلم لكم ؛ ومنه قولهم : الحَرْمُ سُوء الظنّن . وفي حديث علي ، كرّم الله وجهه : إن المؤمن لا يُعسِي ولا يُصبِح إلا ونفسه تظنُون عنده أي متهمة لديه . وفي حديث عبد الملك بن عبير : السّو آء بنت السيد أحب إلى من الحسناء بنت الظنّنُون أي المنتهمة . والظنّنُون : الرجل بنت الظيل الحير ، وفيل : الطاعن وقيل : المرجل ظنّون : لا يُوتَق بخبره ؛ قال زهير : وويل : ورجل ظنّون : لا يُوتَق بخبره ؛ قال زهير :

أَلَا أَبْلِغُ لدَيْكَ بني تَميمٍ ، وقد يَأْتِيك بالحَبرِ الظَّنُونُ

أَبُو طَالَب : الظَّنْدُونُ المُنتَّهَمُ فِي عَقَلَه ، والظَّنُونُ كَلَّ مَا لَا يُوثَـقُ بِه مِن مَاء أَو غَيْرِه . يِقَال : عِلْمُهُ بَالشيء كَلْمُونُ إِذَا لَم يُوثَق بِه ؛ قال :

کصَخْرَهٔ إِذْ نُسَائِلُ فِي مَرَاحٍ وفي حَزْمٍ ، وعِلْمُهُمَا ظَنُونُ

والماء الظَّنْوُنُ : الذي تتوهمه ولست على ثقة منه . والظِّنَّةُ : القليل من الشيء ، ومنه بثُّو ظَنْوُن : قليلة الماء ؛ قال أوس بن حجر :

> يَجُودُ ويُعْطِي المالَ من غير ظنَّة ، ويَحْطِمُ أَنْفَ الأَبْلَجِ المُنْظَلِّم

وفي المحكم: بثر كَنْنُونَ قَلْيَلَةَ المَاءُ لَا يُوثَقَ عَالْهُـا . وقال الأعشى في الظَّنْنُونَ ، وهي البئر التي لا يُدْرَى. أفيها ماء أم لا :

ما جُعِلَ الجُنْهُ الظَّنُونُ الذي جُنْبُ صَوْبُ اللَّحِبِ الْمَاطِرِ مِنْلُ الفُراتِيِّ ، إذا ما طَمَا يَقَذَذِفُ اللَّهُومِيِّ والماهِرِ

وفي الحديث: فنزل على تنمد بوادي الحدد أبية ظنون الماء يتبر أضه تبر أضاً ؛ الماء الظنون الذي تتوهمه ولست منه على ثقة ، فعول بمعنى مفعول ، وهي البير التي يُظنَنُ أَن فيها ماء. وفي حديث سَهْر عجج وجل فمر باء ظنون ، قال : وهو راجع إلى الظن والشهمة . ومشرب ظنون : لا يُدوى أبه ماء أم لا ؛ قال :

مُفَهَمَّمُ السَّيرِ كَلنُونُ الشِّرْبِ

ودَيْن طَنُون : لا يَدْرِي صاحبُه أَيَا خَذَه أَم لا . وَلَي حديث وَكُل ما لا يُوثق به فهو طَنُون وَطَنَيْن . و في حديث على ، غليه السلام ، أنه قال : في الدَّيْن الظَّنُون يَرْكيه لما مضى إذا قبضه ؛ قال أبو عبيد : الظَّنُون الذي لا يدري صاحبه أَيقضيه الذي عليه الدين أم لا، كأنه الذي لا يرجوه . و في حديث عمر ، رضي الله عنه : لا زكاة في الدَّيْن الظَّنُون ؛ هو الذي لا يدري صاحبه أيصل إليه أم لا ، وكذلك كل امر يدري صاحبه أيصل إليه أم لا ، وكذلك كل امر تدري على أي شيء أنت منه فهو طَنون ".

والتَّظَّنَّنِي : إعمال الظَّنَّ ، وأَصله التَّظَّنَّنُ ، أُبدل من إحدى النونات ياء .

والظّنُون من النساء: التي لها شرف تُتَزَوَّجُ طبعاً في ولدها وقد أَسَنَتْ ، سببت طَنُوناً لأَن الولد يُوتَجِى منها . وقول أبي بلال بن مِر داس وقد حضر جنازة فلما دفنت جلس على مكان مرتفع ثم تَنَفَّسَ الصُّعَدَاءَ وقال: كلُّ مَنيَّةً طَنُون ُ إلا القتل في سبيل الله ؟ لم يفسر ابن الأعرابي طَنُوناً همنا ، قال: وعندي أنها القليلة الحير والجَدُوكَ .

ظين : أديم مُطْنَبِّن : مدبوغ بالظنيَّان ؛ حكاه أبو حنيفة ، وهو مذكور في موضعه . والطنيَّان أَ : ياسمين البَرَّ ، وهو نبت يُشبيه النسرين ؟ قال أبو ذويب : مُشمَخر به الطنيَّان والآس مُشمَخر به الطنيَّان والآس مُشمَخر به الطنيَّان والآس مُ

### فصل العين المهملة

عبن: جبل عَبَنْ وعَبَنَّى وعَبَنَّاهَ": ضخم الجسم عظيم، وناقة عَبَنَة" وعَبَنَّاهَ، والجمع عَبَنَيَّات"؛ قال حُميد: أُمِين عَبَنُ الحَكْتِي مُخْتَلِف الشَّبا ، يقول المُمادي طال ما كان مُقْرَما

وأعْبنَ الرجل': اتخذ جملًا عَبنَى ، وهو القَويُ . والعُبنة ': قوّة الجمل والناقة . والعُبنُ من الناس : السّمان الملاح . ورجل عَبنَى: عظيم ، ونسر عَبنَى: عظيم ، وقيل : عظيم قديم ، وقال الجوهري : نسر عَبنَ ، مشدد النون ، عظيم . والعُبن من الدواب: القويّات على السير ، الواحد، عَبنَى . قال الجوهري : جمل عَبنَ وعَبنَى ملحق بفعَلَى إذا وصلته يُؤنث ؟ قال ابري : صوابه ملحق بفعَلَى إذا ووزنها فعننى ؟ وأنشد الجوهري :

هانَ على عَزَّةَ بننتِ الشَّعَاجُ ، مَهْوى جِمالِ مالكِ في الإدلاج ، بالسَّيرِ أَرْدَاهُ وَجِيفُ الحُبَّاجُ كلَّ عَبَنَى بالعَلاوَى هَجَّاجُ ، بحيث لا مُستَوْدَعُ ولا ناجَ

والعَبْنُ : الغِلَظُ في الجسم والخُشُونَة ، ورجل عَبَنُ الخَلْق .

عتن : عَتَلَه إلى السجن وعَتَنَه يَعْنِنُه ويَعْنُنه عَتْنَا إذا دفعه دفعاً عنيفاً، وقبل: حمله حملًا عنيفاً. ورجل عَتِن : شديد الحملة . وحكى يعقوب : أن نون عتَن بدل من لام عَتَل. ابن الأعرابي: العُتُن الأَشِدَّاء ، جمع عَتُون وعاتِن. وأَعْتَن إذا تشدد على غريه وآذاه.

عَثْن : العُنْانُ والعَثَن : الدُّخان ، والجمع عَواثن على غير قباس ، وكذلك جمع الدُّخان دواخن ، والعَواثينُ والدُّواخينُ لا يعرف لهما نظيرٍ ، وقد عَثَنَ يَعْثُن عَثْنًا وعُثانًا . وفي حديث الهجرة ومُراقة بن مالك : أنه طلب الني ، صلى الله عليه وسلم ، وأَبا بِكُر حين خرجا مُهاجِرَين ، فلما بَصْرَ به دعا عليه النبي، صلى الله عليه وسلم، فساخت قوائم ُ فرسه في الأرض، فسألهما أن يخليا عنه فخرجت قوائمها ولها عُثانٌ ؟ قال ابن الأُثير:أي تُدخان، قال الأزهرى: وقال أبو عسد العُثانُ أصله الدخان ، وأراد بالمُثان ههنا الغُمار شبهه بالدُّخَان، قال: كذلك قال أبو عمرو ابن العلاء ؛ قال الجوهري: وربما سَمُّو الفيار عُثاناً. وعَثَنَت النارُ تَعْثُنُ ، بالضم ، عُثاناً وعُثُوناً وعَنَّنَت إذا دَخَّنَت . وعَتَّنَ الشيءَ : دَخَّنه بريح الدُّخنة . وعَثَنَ هُو : عَسِقَ . وطعام مَعْثُونَ وعَثَنْ " ومَدْ خُونُ وَدَ خُنُ إِذَا فَسِدِ لَدَخَانَ خَالِطُهِ . ويقال للرجل إذا استو قد بحطب ردى وذى دخان: لا تُعَنَّن أ

علينا . وعَثَنَ فِي الجِبلِ بَعْثُنُ عَثْنَاً : صَعَّدَ مثل عَفَنَاً : صَعَّدَ مثل عَفَنَ ؟ أَنشد بعقوب :

حَلَفْتُ بَمْن أَرْسَى تَبَيْراً مَكَانَهُ أَزْوُرِ ُكُمْ ، ما دام للطُّوْد عاثِنْ

يريد: لا أزور كم ما دام للجبل صاعد فيه، وروي: ما دام للطئو دعافن. يقال: عَثَنَ وعَفَن بمعنى ؟ قال يعقوب: هو على البدل. وعَثَنْتُ ثوبي بالبَخور تَعْثَنناً.

والعُنْنُونُ من اللحية : ما نبت على الذَّقَن وتحته سفلًا ، وقيل : هو كل ما فَصَل من اللحية بعد العارضين من باطنهما ، ويقال لما ظهر منها السبّلة ، وقد يجمع بين السبّلة والعُنْنُون فيقال لهما عُنْنُونُ وقد يجمع بين السبّلة والعُنْنُون فيقال لهما عُنْنُونُ وقد وسبّلة ، وقيل : اللحية كلها ، وقيل : عُنْنُون اللحية طولها وما تحتها من شعرها ؛ عن كراع ؛ قال ابن سيده : ولا يعجبني ، وقيل : عُنْنُون اللحية طرفها . ورجل مُعَنَّنُ " : ضخم العُنْنُون . وفي الحديث : وقروا العنانين ؛ هي جمع عُنْنُون ، وهو اللحية . والعنين والعنير والتناس ؛ ويقال للبعير ذو عَنَانِينَ على قوله المعير والتناس ؛

قال العواذِلُ : ما لِجَهُلِكَ بعدَ ما شابَ المَفادِقُ ، واكْتُسَينَ قَتْيِوا؟

والعُنْمُنُون : 'شَعَيْرات طِوال تَحَتْ حنك البعير. يقال : بعير ذو عَنَانِينَ ، كما قالوا لمَـَفْر ق الرأس مَفارِق . أبو زيد : العَنَانِين المَـَطر بين السّحاب والأرض مثل السّبَل ، واحدها نحتُنون ، وعُثْنُون السحاب : ما وقع على الأرض منها ؟ قال :

١ قوله « على قوله » اي على حد قوله حيث جمع المفرق الذي هو
 وسط الرأس كأنه جمل كل موضع منه مفرقاً فجمعه وكذلك
 العثنون كأنه جمل كل شمرة منه عثنوناً.

بِتُنَا نُراقِبُه وباتَ يَلُفُنَا ، عِنْدَ السَّنَامِ ، مُقَدِّماً عُثْنُونا

يصف سعاباً . وعَثَانِين السعاب : ما تَدَلَّى من هَيْدَبِها . وعُثُنُون الرَّيح : هيدبها إذا أقبلت تَجُرُهُ الغباد جَرَّا ؟ قال أبو حنيفة : وعُثُنُونُ الريح والمطر أولهما ، وعَثَانِينها أوائلها ؛ ومنه قول جران العود:

وبالخَطِّ نَـَضًّاحُ العَثَانين واسع

ويقال : عَشَنَتِ المرأة ُ بدُخنتِها إذا اسْتَجْمَرَتُ . وعَثَنَتُ الثوبَ بالطّيب إذا دَخَنْتُه عليه حتى عَسِقَ به . وفي الحديث : أن مُسَيلمة لما أراد الإغراسَ بسَجاح قال عَثْنوا لها أي بَخروا لها السَخُور .

والعَنَّنُ : الصنم الصغير والوَ ثَنُ الكبير ، والجماعة الأعثانُ والأو ثانُ . وعَثَنَ فلانُ تَعْثَنناً أي خَلَط وأثار الفساد. وقال أبو تواب: سمعت زائدة البكري يقول : العرب تدعُو ألوان الصوف العمن غير بني جعفر فإنهم يدعونه العثن ، بالثاء ؛ قال : وسمعت مُدو ك بن غَزُ وان الجعفري وأخاه يقولان: العثن ضرب من الحيوصة يرعاه المال إذا كان رَطْباً ، فإذا يبس لم ينفع ؛ وقال مُبتكره : هي العمنة ، وهي يسم لم ينفع ؛ وقال مُبتكره : هي العمنة ، وهي شجرة غبراء ذات و هر أحمر .

عَجِن : عَجَنَ الشّيَّ يَعْجِنُهُ عَجْنًا ، فهو مَعْجُونَ وعَجِين ، واعْتَجَنه : اعتبد عليه مجِنْبُعه يَغْبِزُهُ ؟ أنشد ثعلب :

> يَكُفيكُ من سَوْداءَ واعْتِجانِها، وكَرْكَ الطَّرْفَ إلى بَنانِها، ناتِئةُ الجَنْبَةِ فِي مَكانِها، صَلْماءُ لو يُطْرَحُ فِي مِيزانِها وطنلُ حديدٍ، شالَ من رُجْحانها

والعاجِنُ من الرجال : المُعتَميدُ على الأرض بجُمُعه

إذا أراد النَّهوضَ من كبر أو 'بدْن ؛ قال كثير: رأتني كأشناء اللَّجام ، وبَعْلُها من المَل عُ أَبْزَى عاجن مُتَباطِن ُ

من القوم أبرزى منحن متباطن وعبضت الناقة ، وناقة عاجن : تضرب بيديها إلى الأرض في سيرها . ابن الأعرابي : العبعن أهل الرخاوة من الرجال والنساء . يقال للرجل عبينة وعبين ، وللمرأة عجينة لا غير ، وهو الضعيف في بدنه وعقله . والعبعن : جمع عاجين ، وهو الذي أسن ، فإذا قام عبض بيديه . يقال : خبر وعبن وعبن وتبي وثبت وورس كله من نعت الكبير وعبض وعبض وأعبض إذا أسن فلم يتهم إلا عاجناً ؛ قال الشاع :

فأصبَعْت ْكُنْنَيَّا، وهَيَّجْت ْعاجِناً، وشَر ْ خِصَالِ المرء كُنْت ْ وعاجِن ْ ا

وفي حديث ابن عبر: أنه كان يعجين في الصلاة فقيل له: ما هذا ? فقال: وأبت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يعجين في الصلاة أي يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجين العجين . قال الليت: والعجان الأحمق ، وكذلك العجينة . ويقال : إن فلاناً ليعجين بير فقيه حمقاً . قال الأزهري: فلاناً ليعجين بير فقيه حمقاً . قال الأزهري: فقلت له : ما يعجن وبعمك ! فقال : سلعمه ، فقلت له : ما يعجن وبعمك ! فقال : سلعمه ، فأجابه الآخر: أنا أعجينه وأنت تكفيه ، فأفحه. وأعجن إذا جاء بولد عجينة ، وهو الأحبق والعجين : المجور من الرجال .

› قوله α كنت وعاجن» بتنوين كنت بالاصل والصحاح في موضعين، و نونها الصاغاني مرة وترك التنوين اخرى، والبيت روي بروايات معادة

وعاجِنَةُ المكانِ: وسَطُه ؛ وأنشد الأخطل: بعاجنة الرَّحُوبِ فلم يُسيروا ١

وعَجنَت الناقة تَعْجَنُ عَجَناً وهي عَجْناء : كثر لحم ضَرْعَها وسَمنَت ، وقبل : هو إذا صَعدَ نحو حَمَارُهَا ، وكذلك الشاة والبقرة . والعَجَنُ أَبضاً : عب ، وهو ووم حاء الناقة من الضَّمَة ، وقبل : هو ورم نصبها في حَمَامًا وديرها، وربما اتصلا، وقيار: هو ورم في حبايًا كالتُّؤلول، وهو شيبه بالعَفَل منعها اللَّقَامَ ، عَمِنَت عَمِناً ، فهي عَمِنة وعَمِناء ، وقيل : العَجْنَاء الناقة الكثيرة لحم الضّرع مع قلة لنبا مَنَّنةُ العَجَن . والعَجْناء أَيضاً : القلبلة اللن . والعَجْنَاء والمُعْتَجِنَةُ : المُنْتَهِنَةُ في السِّهُن . وَالْمُتَعَجِّنُ : النعيرُ المُكَنَّتَنزُ سَمَّناً كأنه لحم بلا عظم . وبعير عَجِن : مُكنَّنز سمناً . وأَعْجَنَ الرحل إذا رك العَجْناء ، وهي السبنة ، ومن الضُّرُوع الأَعْجَنُ. والعَجَنُ: لحمة غليظة مثل جُمنع الرجل حيـالُ فر ْقَـتَى الضَّرَّة، وهو أقلهـا لبَناً وأحسنها مَرْ آةً . وقال بعضهم : تكون العَحْناء غَزُ رَهُ وَتَكُونَ يُكُمُّهُ .

والْمَجْنُ: مصَدر عَجَنْتُ العَجِينَ. والعجِينُ معروف. وفد عَجَنَتِ المرأةُ ، بالفتح ، تَعْجِينُ عَجِينًا واعْتَجَنَتْ بمعنى أي اتخذت عجينًا .

والعجان : الاست ، وقيل : هو القضيب المهدود من الخصية إلى الدبر ، وقيل : هو آخر الذكر ممدود في الجلد ، وقيل : هو ما بين الخصية والفقحة . وفي الحديث: إن الشيطان يأتي أحدكم فينقر من عند عجانه ؛ العجان : الدبر ، وقيل : هو ما بين القبل والدبر . وفي حديث على ، رضي الله عنه : أن أعجميناً عارضه م صدره كافي التكملة :

وسير غيرهم عنها فساروا

فقال : اسكت ما ابن حمراء العِجان ! هو سَب كان يجري على ألسنة العرب ؛ قال جَرير :

يَمُدُ الحَبْلَ مُعْتَمِداً عليه، كأن عِجَانَه وَتَرَ جَدِيدُ

والجمع أغبضة وعُجُن . وعَجَنه عَجْناً : ضرب عِجَانه . وعَجانه . وعَجانه . وعَجان المرأة : الوَ تَرَ أَ التي بين قُبُلُها وَتَعَلَّبَتِها . وأَعْجَنَ : ورَمَ عِجانه . والعِجان ، بلغة أهل اليمن : العُنق ؛ قال شاعرهم يرثي أمه وأكلها الذئب :

فلم يبثق منها غير' نصف عِجانِها، وشننتُر ة منها، وإحدى الذَّوائب

وقال الشاعر:

يا رُبُّ خَوْدٍ ضَلْعَةِ العِجانِ ، عِجانُها أَطُولُ مَن سَنانِ وأُمُّ عَجِينَةَ : الرَّخَمةُ.

عجهن : الأَزهري : العُنجاهِنُ صديق الرجل المُعْرِسِ الذي يجري بينه وبين أهله في إغراسه بالرَّسائل ، فإذا بنى بها فلا عُجاهن له ؛ قال الراجز :

> ارْجِعْ إلى بيتِكَ يا عُجاهِنْ ، فقد مضى العُرْسْ، وأنتَ واهِنْ

والأنثى بالهاء . وتعبّعهَنَ الرجلُ بتعبّههَنُ تعبّعهُنَ المجهّ الماسطة إذا إذ منها حتى يُبننَى عليها . والعُجاهِنة : الماسطة إذا لم تفارق العَرُوسَ حتى يُبنى بها . والعُجاهِنُ ، بالضم: الطّبّاخ . والعُجاهِن : الحادم ، والجمع العَجاهِنة ، بالفتح ؛ وقال الكميت :

ويَنْصِبْنَ القُدُورَ مُشَمِّراتٍ ، ثُنــاذِعْنَ العَجاهِنــةَ الرِّئْينــا

الرُّئين : جمعُ الرُّئة، جمعها على النون كقولهم عِزينَ

وتُبِينَ وكُرِينَ ، والمرأة عُجاهِنة ؛ قال : وهي صَديقة العَرُوسِ ، قال ابن بري : قد تعَجْهَنَ الرجل لغلان إذا صار له عُجاهناً ؛ وقال تأبط شرّاً :

> ولكنَّني أكثر َهْتُ رَهْطاً وأهْلُه ، وأرْضاً يكون ُ العُوص ُ فيها عُجاهِنا

> > ویروی :

وكرِّي إذا أكرَّ هُتُ رَهْطاً وأهله والمُجاهِنُ: القنفذ ؛ حكاه أبو حاتم ؛ وأنشد : فباتَ يُقامِي ليلَ أنْقكَ دائباً ، ويَحْدُرُهُ بالقُفِّ اخْتِلافَ العُجاهِنِ

وذلك لأن القنفذ يَسْرِي ليله كله ، وقد يجوز أن يكون الطئبّاخ لأن الطباخ يختلف أيضاً .

عدن : عَدَنَ فلان بالمكان مَعْدِن وَمَعْدُنُ عَدُناً وعُدُوناً : أقام . وعَدَنتُ اللهَ : تَوَطَّنتُه . ومر ْ كَزُ كُل شيء مَعْد نُه ، وجنَّاتُ عَدْنِ مِنه أي حنات إقامة لمكان الخُلَيْد، وحناتُ عَدُن بُطِّنانُها، وبُطِّنانها وسَطُّها . ويُطِّنانُ الأودية: المواضعُ التي تستريض فها ماء السيل فيكثر م نباتها ، واحدها بَطْنُنْ . واسم عَدْنان مشتق من العَدْن ، وهو أن تَكُنزُمَ الإبلُ المكانَ فتألُّفَهُ ولا تَبُرَحَهُ. تقول : تَرَكَتْ ُ إِبلَ بني فلان عَواد نَ بمكان كذا وكذا ؛ قال : ومنه المَعْد ن ، بكسر الدَّال ، وهو المكان الذي تَشْنُتُ فيه الناس لأَن أهله تقيمون فيه ولا يتحوَّلون عنه شتاء ولا صِفاً ، ومَعَدُنُ كُلُّ شيء من ذلك، ومَعْد نُ الذهب والفضة سمي مَعْد ناً لإنسات الله فيه جوهرهما وإثباته إياه في الأرض حتى عَدَنَ أَي ثبت فيها . وقال الليث : المَعْد ن مكان كل شيء بكون فيه أصله ومَبْدَوُّه ُ نحو مَعْد ن الذهب والفضة والأشياء. وفي الحديث : فعَنْ مَعادن

العرب تسألوني ? قالوا : نعم، أي أصولها التي ينسبون إليها ويتفاخرون بها . وفلان معدن الخير والكرم إذا ُجبِل عليهما ،على المَـتَل ؛ وقال أبو سعيد في قول المُـخَبَّل :

خُوَ امِسِ تُنشَقُ العَصاعن رُوُوسها ، كَمَا صَدَعَ الصَّغْرَ الثَّقَالَ المُعَدَّنُ ا

قال : المُمَدِّنُ الذي يُخْرِجُ من المَعْدنِ الصغرَّ مَمْ المُعَدنِ الصغرَّ مُمْ يَكْسِرُهُا يَبْنغي فيها الذهب . وفي حديث بلال ابن الحرث : أنه أقطعه مَعادِنُ القبَليَّةِ ؟ المَعادِنُ : المُواضع التي يستخرج منها جواهر الأَرض .

والعدان : موضع العدون . وعد نت الإبل بمكان كذا تعدن وتعدون عدنا وعدونا : أقامت في المرعى ، وخص بعضهم به الإقامة في الحمض ، وقبل : صلحت واستمرأت المكان ونبت عليه قال أبو زيد : ولا تعدن إلا في الحمض ، وقبل بكون في كل شيء ، وهي ناقة عادن ، بغير هاء . والعدن : موضع بالبين ، ويقال له أيضا عدن أبين من حمير لأنه عدن به أي أقام ؛ قال الأزهري : وهي بلد على سيف البحر في أقنص بلاد البين ؛ وفي الحديث بسيف البحر في أقبص بلاد البين ؛ وفي الحديث فرد عدن أبين ، وهو رجل من حمير أضيفت إلى أبين ؛ وهي مدينة معروفة بالين أبين ، وهو رجل من حمير أبيض ، وهو رجل من حمير أبو عبيد : العدان الزمان ؛ وأنشد ببت الفرزدق أبو عبيد : العدان الزمان ؛ وأنشد ببت الفرزدق أبو عبيد : العدان الزمان ؛ وأنشد ببت الفرزدق

أَتَبْكِي على عِلْجٍ ، بِمَيْسَانَ ، كَافِرٍ كَافِرٍ كَكَيْسُرًا ؟ كَافِرٍ كَيْسُرًا ؟

وفيه يقول هذا البيت :

أَقُولُ لَهُ لِمَا أَتَانِي نَعِيُّهُ: به لا بِطَنَبْيِ بِالصَّرِيمَةِ أَعْفَرا

وقال أبو عمرو في قوله :

ولا على عدان مُلْكُ مُحْتَضَرُ

أي على زمانه وإبّانِه . قال الأزهري : وسمعت أعرابيّاً من بني سعد بالأحسّاء يقول : كان أمر ُ كذا وكذا على عدّانِ ابن بُور ؛ وابنُ بُور كان والياً بالبَحْر ين قبل استيلاء القرامطة عليها ، يريد كان ذلك على عدّان فرعون ، قال الأزهري : من جعل عدّان فعلاناً فهو من العكة والعدّاد ، ومن جعله فعلالاً فهو من عدّن ، قال : والأقرب عندي أنه من العكة لأنه جعل بعني الوقت .

والعدَّان ، بفتح العين : سبع سنين ، يقال : مَكَنَّنا في غَلاء السَّعْرِ عَدَّانَيْنِ ، وهما أَربع عشرة سنة ، الواحد عَدَّان "، وهو سبع سنين . والعدَّان ": موضع كل ساحل ، وقيل : عَدَّان البحر ، بالفتح ، ساحله ؟ قال يَزِيد بن الصَّعِقِ :

جَلَبُنَ الحِيلَ من تَثْلِيثَ ، حتى وَرَدُن على أُوارةً فالمَدَانِ

والعَدانُ : أَرض بعينها من ذلك ؛ وأما قول لبيد ابن ربعة العامري :

> ولقد يَعْلَمُ صَعْنِي كُلْلُهُمْ ، بعَدَانِ السَّيْفِ صَبْرِي وَنَقَلَ

فإن شهراً رواه : بعد ان السيف ، وقال : عد ان موضع على سيف البحر ، ورواه أبو الهيثم : بعدان السيف ، بكسر العين ، قال : ويروى بعد اني السيف ، وقال : أراد جمع العدينة ، فقلب الأصل بعد اثن السيف فأخر الياء وقال : عداني ، وقيل : أراد عدن وزاد فيه الألف للضرورة ، ويقال : هو موضع آخر . ابن الأعرابي : عدان النهر ، بفتح

العبن ، ضَفَتُهُ ، وكذلك عِبْرَتُه ومَعْبَرُهُ ومَعْبَرُهُ وبِرُغيلُه .

وعَدَنَ الأَرضَ يَعْدِ نُهَا عَدُناً وعَدَّنَهَا ؛ زَبَّلَهَا. والمِعْدَنُ : الصاقُورُ . والعَدينَة : الزيادة التي تُزادُ في الفَرْبِ ، وجمع العَدينَة عَدَائنَ . يقال : غَرْبُ مُعَدَّنُ إذا قَطع أَسفله ثم خرز برقعة ؛ وقال :

والغَرُّبُ ذَا العَدِينَةُ المُوَعَّبَا

المُوعَبُّ: المُوسَعِ المُووَفِّر. أبو عبرو: العَدِينُ عُرَّى مُنْقَشَة تكون في أطراف عُرَى المَزادة ، وقيل : رُقْعَة مُنْقَشَة تكون في عُرْوة المزادة . وقال ابن شميل : الغَرْب يُعَدَّنُ إذا صَغُر الأَديم وأرادوا توفير، وزادوا له عَدِينَة "أي زادوا له في ناحية منه رُقْعَة . والخُفُّ يُعَدَّنُ : يزاد في مُؤخّر الساق منه زيادة حتى يتسع ، قال : وكل رُقْعة تُزاد في الغرب فهي عَدِينَة ، وهي كالنَسَقة في القيص .

ويقال : عَدَّنَ به الأرض وعَدَّنه ضربها به . يقال : عَدَّنْتُ به الأرض ومَرَّنْتُ مَعَدُّنْتُ به الأرض ومَرَّنْتُ به الأرض وعَدَّنَ الشاربُ به الأرض . وعَدَّنَ الشاربُ إذا امتلأ ، مثل أوَّنَ وعَدَّلَ . والعَيْدَانُ : النخل الطّوال ؛ وأنشد أبو عبدة لابن مُقْبل قال :

يَهْزُرُوْنَ لَمَشْنِي أَوْصَالاً مُنْتَعَبَّمَةً ، هَزَ الجَنُوبِ ، نَصَحَّى ، عَيْدَانَ بَبْرِينَا

قال أبو عبزو: العَدَانَة الجباعة من الناس ، وجمعه عَدانات ؛ وأنشد:

بَني مالكِ لَـدُ الحُـضَيْنُ ، ورَ الحَـُمُ ، رِجالاً عَدَ انات وخَيلاً أَكاسِما وقال ابن الأعرابي : رجال عَدَ انات مُقيمون ، وقال : روضة أَ كُسْنُومْ إِذَا كانت ملتفة بكثرة النبات .

والعدان : قسلة من أسد ؛ قال الشاعر :

مَكِنِي على قَتْلِي العَدان ، فإنهم طالت إقامتُهم بيطن برام ١

والعَدانات : الفرَق من الناس . وعَدُنانُ ن أُدّ : أبو مَعَد " . وعَدَانُ وعُدَينَة : من أسماء النساء . عدشن : العَبْدَسُونُ : 'دُو نَبَّة .

عذن : العَدَّانَة : الاست ، والعرب تقول : كَذَّسَت عَذَّانَتُهُ وَكَدَّانَتُهُ بِمِنَّى وَاحِدٍ. ابنِ الأَعْرَابِي: أَعْذَنَ َ الرحل ُ إذا آذى إنساناً بالمخالفة .

عرن : العَرَانُ والعُرْنَةُ : داء بأُخُذُ الدَّابِة في أُخُرِ رجلها كالسَّحَج في الجلد يُذُّهُ عَنُّ الشُّعر ، وقبل : هو تَشَقُّقُ بُصِبِ الحَمْلِ فِي أَبِدِيهِا وأَرجِلها ، وَقُبَل : هُو جُسُوء مجدث في رُسْغ رجل الفرس والدابة وموضع ثُنَّتها من أُخُر الشيء نصده فيه من الشُّقاق أو المسَقَّة من أن يَوْمُنَعَ جَبُلًا أَو حَجَراً، وقد عَر نَـَتْ تَعَرْنُ ا عُرَناً ، فهي عَرَنَة وعَرُون ، وهو عَرَن ؛ وعَر نَتُ وَجُلُ الدابة ، بالكسر . والعَرَنُ أَيضاً : شبيه بالبَشْر كخِنْرُجُ بالفصال في أعناقها تَحْتَكُ منه، وقيل : قَـَرْحُ مُخِرجُ في قوائمًا وأعناقها ، وهو غير عَرَنَ الدوابِ ، والفعل كالفعل. وأَعْرَنَ الرجلُ إذا تشَقَّقَتُ سيقانُ فُصُلانه ، وأَعْرَنَ إِذَا وَقَعَتَ الحكُّة في إبله ؛ قبال ابن السكنت : هو قَرْحُ بأخذه في عنقه فنحتك منه وربما بَرَكَ إِلَى أَصل شحرة واحْتَكَ مِمَا ، قال: ودواؤه أن 'مِحْرَقَ عليه الشحم'؛ قال این بری : ومنه قول رؤبة :

۱ قوله « قال الشاعر بكي النع » عبارة ياقوت : عدان السيف ، بالفتح ، ضفته ؛ قال الشاعر : بكى النع .وبعده : ولقومهم حرماً من الأحرام كانوا على الأعداء نار محرّ ق لاتهلكى جزعاً فاني واثق

برماحنا وعواقب الأيام

تحنك ذف أه لأصحاب الضَّفَن ، تَحَكُّكُ الأَحرب بأذكى العَرَنُ

والعَرَنُ : أَثُرُ المَرَقَة فِي لِدُ الآكُلُ؛ عِنِ الْهَجرِيُّ . والعرَانُ : خشبة تُجْعَلُ في وَتَرِهَ أَنفُ البعير وهو ما بين المَـنْخِرَين، وهو الذي يكون للـَخاتيّ، والحمع أَعْرِ لَهُ . وعُرَنَهُ يَعْرُنُهُ ويَعْرِ نُهُ عَرِّناً: وضع في أَنْهُ العرَانَ ، فهو مَعْرُونُ . وعُرِنَ عَرِّناً : شكا أننفه من العران . الأصمعي : الحشاش ما يكون من عُود أو غيره يجعل في عظم أنف المعير ، والعران ما كان في اللحم فوق الأنف ؛ قال الأزهرى: وأُصل هــذا من العَرَن والعَرِين ؛ وهو اللحم . والعِرانُ : المِسْمَارُ الذي يضم بين السَّنانِ والقَّناةِ ؛ عن الهَحريُّ .

> والعَر بنُ : اللحم ؛ قالت غاديَّةُ الدُّبيويَّةُ : مُوَسَّمَةُ الأَطرافِ وَخُصُ عَرِينُهَا

وهذا العجز أُورده ابن سندَهُ والأَزْهري منسوباً لفادية َ الدُّيورية كما ذكرناه ، وأورده الحوهري مهملًا لم ينسبه إلى أحد ، وقال ابن برى : هو لمندرك بن حصن ، قال : وهو الصحيح ؛ وجملة البيت :

رَغًا صاحبي ، عند السُكاء ، كما وَغَتْ مُوَسَّمَةُ الأطراف رَخْصُ عَربنُها قال : وأنشده أبو عبيدة في نوادر الأسماء ؛ وأنشد

> من المُلتح لا يُدوكي أوجل شمالها، بها الظَّلْعُ لما هُو وَلَتْ ؟ أَم يَمِينُهَا

و في شعره: موشمة الجنبين ؛ وأراد بالمُـوَسَّمة الصَّيْغَ ، والأمْلَحُ : بِينِ الأبيضِ والأسود ، والتُّومُثُمُ : بياض وسواد يكون فيه كهيئة الوَّشْم في يد المرأة، والرَّخْصُ : الرَّطْبُ الناعم ، وقيل : العَر بنُ اللَّحْم

المَطَبُوخ . ابن الأعرابي : أَعْرَنَ إِذَا دَامَ عَلَى أَكُلَ الْعَرَنَ ، قَـال : وهو اللحـم المطبوخ . والْعَرِينُ والْعَرَينَةُ : مأوى الأَسد الذي يألفه . يقال : ليث ُ عَرِينَةً وليْث ُ غَابَةً ، وأصل ُ الْعَرِينَ جِمَاعَة الشَّجر ؟ قال ابن سيده : العَرينة مأوى الأَسد والضبع والذئب والحية ؛ قال الطرماع يصف دَحْلاً :

> أَحَمُ سَرَاةٍ أَعْلَى اللَّوْنِ مِنهُ ، كُلُوْنِ سَرَاةٍ ثُعْبَانِ العَرِينِ وقيل : الْعَرِينُ الأَجَهَ مُهْنا ؛ قال الشاعر : ومُسَرَ بل حَلَقَ الحديدِ مُدَجَّجٍ ، كاللَّيْثُ بين عَرِينَةٍ الأَشْبَالِ

هكذا أنشده أبو حنيفة : مُدَجّع ؛ بالكسر ، والجمع عُر أن ". والعرين أ: هشيم العضاه . والعرين أ: جماعة الشير والشوك والعيضاه ، كأن فيه أسد أو لم يكن. والعرين أو العران أن الشير المنتقاد المستطيل . والعرين : الفياء . وفي الحديث : أن بعض الحافاء دفن بعرين مكة أي بفيائها ، وكان دفن عند بأر ميسون . والعرين في الأصل : مأوى الأسد ، ميمون . والعرين في الأصل : مأوى الأسد ، شبهت به لعزها ومنعتها ، زادها الله عزا ومنعة . والعرين : صياح الفاختة ؛ أنشد الأزهري في ترجمة عزهل :

إذا سَعَدانة السَّعَفَاتِ نَاحَتُ عَزَاهِلُهُا ، سَمِعْتَ لَمَا عَرِينَا العَرِينَا : الصوتُ .

والعران : القسال . والعران : الدار البعيدة . والعران : البعيدة . والعران : البعد والعران : دارهم عارية أي بعيدة . وعرانت الدار عرانا : بعدت وذهبت جهة لا يريدها من يجبه . وديار عران : وليست بعيدة ، وصفت بالمصدر ؛ قال ابن سيده : وليست

عندي بجمع كما ذهب إليه أهل اللغة ؛ قال ذو الرمة : ألا أيُّها القلّب' الذي بَرَّحَتْ به مَناذِل مَي مُوالعِران الشَّواسِع ُ

وقيل: المِرَان في بيت ذي الرمة هذا الطُّرُنَّ لا واحد لها. ورجل عِرْنة ": شديد لا يطاق، وقيل: هو الصِّرِّيعُ . الفرآء: إذا كان الرجل صِرِّيعًا خبيثًا قبل: هو عِرْنة " لا يُطاق ؛ قال ابن أَحمر يصف ضعفة :

ولسنتُ بِعِرْ نَهْ عَرِكُ ، سِلاحي عَصاً مَثْقُوفَـة " تَقْصُ ۖ الحِمارَ ا

يقول: لست بقوي "، ثم ابتدأ فقال: سلاحي عصاً أسوق بها حمادي ولست بمقرن لقرني . قال ابن بري في العرنة الصرابع، قال: هو بما يمدح به، وقد تكون العرانة ما يُدَم به، وهو الجاني الكرز". وقال أبو عمرو الشينباني": هو الذي تخدم البيوت. وورامح "معران": مسمر السنان، قال الجوهري: رُمنح "معران" إذا سمر سينائه بالعران ، وهو المسمار".

والعَرَنُ : الغَمَرُ . والعَرَنُ : رائحة لحم له غَمَرُ ؟ والعَرَنُ : رائحة لحم له غَمَرُ ؟ حكى ابن الأعرابي : أجد والحَة عَرَنَ يديك أي غَمَرَ هما ، وهو العرَمُ أَبِضاً . والعَرَنُ والعِرْنُ : ويح الطبيخ ؟ الأولى عن كراع . ورجل عَرِنْ : باذَ مَ الجَنْوُورِ .

وعِرْ نِينُ كُلِ شِيء : أَوَّله . وعِرْ نِينُ الأَنف : تحت المُخْتَبَعَ الحَاجِبِين ، وهو أول الأَنف حيث يكون فيه الشَّبَمُ . يقال : هم شُمُّ العَرانِينِ ، والعرْ نِينُ الأَنف كله ؟ وقيل : هو ما صَلُبُ مَن عَظْمَه ؟ قال ذو الرمة :

تَكُنّي النّقابَ على عرَّ نِينِ أَرْ نَبَةٍ سُمّاءَ، مار ننها بالمسلّك مَرْ ثُنُومُ

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : أقنى العر نين أي الأنف ، وقبل : وأس الأنف . وفي حديث على ، عليه السلام : من عرانين أنوفها ؛ وفي قصد كعب:

شمُ العرانين أبطال لَـنُوسُهُمُ واستعاره بعض الشعراء للدهر فقال :

وأُصبَحَ الدهرُ ذو العرِ نين قد مُجدِعا

وجمعه عرانِينُ. وعَرانِينُ النـاس : وُجوهُهم . وعَرانِينُ الناس : وُجوهُهم . وعَرانِينُ القوم : سادتهم وأشرافُهم على المَــُثل ؛ قال العجاج يذكر جستاً :

تَهْدي قُداماهُ عَرانِينُ مُضَرَ

والعُرانِية : مَدُّ السيل؛ قال عَديُّ بن زيد العبّادي:

كانت وياح"، وما ذو 'عرانيةٍ ، وظُلُنْمة" لم تَدَع فَتْقاً ولا خَلَلا

وماء ذو 'عرانية إذا كثر وارتفع 'عبابُه . والعُرانية ، بالضم : ما يو'تفع في أعالي الماء من غَوارب المَـوْج . وعَرانينُ السحاب : أوائلُ مطره ؛ ومنه قول امرىء القس يصف غناً :

> كَأَنَّ تُسِيراً في عَرانِين وَدُقِه، من السَّيل والغُنثاء،فَلكة'مِغْزل!

والعِرْنَةُ : 'عروق العَرَّتُنْ ِ ، وفي الصحاح : 'عروق العَرَّنْتُنْ .

والعرانة : شجر الظلمنخ يجيء أديمه أحمر . وسقاة معرون ومنعران : دبغ بالعرانة ، وهو خشب الظلمخ ؛ قال ابن السكيت : هو شجر يشبه العوسج إلا أنه أضخم منه ، وهو أثيث الفراع وليس له سوق طوال ، يدق ثم يطبخ فيجيء أديمه أحمر . وقال شمر : العرائن ، بضم التاء ، شجر ، واحدتها وقال شمر : وبله بدل ودقه والمن واحد .

عَرَّتُنَة . ويقال : أديم مُعَرَّتَنَّ . قال الأزهري : الظَّّمْخُ واحدتها ظِمْخَةً ، وهو العِرْنُ ، واحدتها عرِّنة ، شجرة على صورة الدُّلْب تُقْطع منه نخشب القصادين التي تُدفن ، ويقال لبائعها : عرَّانَ . وحكى ابن بري عن ابن خالويه : العِرْنة الحُشبة المدفونة في الأرض التي يَدْقُ عليها القصاد ، وأما التي يدق بها فاسمها المنتخنة والكدُّنُ.

وعُرَيْنَةَ وَعَرِينَ ؛ حَيّانَ . قال الأَزْهِرِي ؛ عُرَيِنة حيّ من اليمن. وعَرِين: حيّ من تميم ؛ ولهم يقول جريو: عَرِينَ من عَرَيْنَةَ ليس مِننًا ، تَرِيْنَتُ لِللهِ عَرَيْنَةَ مِن عَرِينِ !

قال ابن بري : عَرِينُ بن ثعلبة بن يَو بُوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مَناة بن تم ، قال: وقال القرّ"از عَرين في بيت جرير هذا اسم وجل بعينه . وقال الأخفش : عَربنُ في البيت هو ثعلبة بن يربوع، ومَعْرونُ اسم ، وكذلك عُرّان . وبنو عَرين : بطن من تميم . وعُرينة ، مصغر: بطن من تجيلة . وعُرونة وعُركة : موضعان . وعُرانات : موضع دون عرفات إلى أنصاب الحرام ؛ قال لبيد :

والفيلُ يومَ عُرَنات كَعْكُما ، إذ أَرْمَعَ العُبْهُمُ به ما أَرْمَعا

وعِرْنَانُ : غَائط واسع منخفض من الأرض ؛ قال المروّ القيس :

كأني ورَحْلي فوقَ أَحْقَبَ قَـارحٍ بشُرْبةَ ، أَوْ طاوٍ بِعِرْنان مُوجِسِ

وعران البَكْرة : عودها ويُشكُ فيه الخُطَّافُ. . ورَهُطُ من العُرُ نِيِّين ، مثال الجُهُنِيِّين : ارتدوا فقتلهم النبي ، صلى الله عليه وسلم . وعر نان : اسم جبل بالجَناب دون وادي القرى إلى فيند. وعر نان:

امم واد معروف. وبطنن عُرَنة: واد بحذاء عرفات. وفي حديث الحج: وار تفعُوا عن بطن عُرَنة ؟ هو بضم العبن وفتح الراء ، موضع عند الموقف بعرفات. وفي الحديث: اقتتُلوا من الكلاب كل أسود بهم ذي عُرْنَتين ؟ العُرْنَتان: النُّكْتتان اللتان تكونان فوق عن الكلب.

عوبن : العُرْبُونُ والعَرَبُونُ والعُرْبَانُ : الذي تسميه العامة الأَرَبُون ، تقول منه : عَرْبَنْتُهُ إذا أعطيته ذلك . ويقال : رَمَى فلانُ بالعَرَبُونَ إذا صَلَح .

عوق : العَرَنْتُنُ والعَرَنْتَنُ والعَرَنْتُنُ والعَرَنْتُنُ والعَرَنْتُنُ والعَرَنْتُنُ والعَرَنْتُنَ والعَرَنْتُنَ والعَرَنْتُنَ والعَرَنْتُنَ والعَرَنْتُنَ والعَرَنْتُنَ والعَرَنْتُنَ والعَرَنْتُنَ والعَرَنَةُ والعَرَنَةُ والعَرِنَةُ عُروق العرَتَنَ وهو والواحدة عَرْتُنَةٌ . والعِرْنةُ عُروق العرَتَن وهو شجر خشن يشبه العواسج إلا أنه أضغم، وهو أثيث الفرع ، وليس له سُوق طوال ، يُدَق مُ يطبخ فيجيء أديه أحمر. وعَرْتَنَ الأديم : دَبغه بالعَرَثُن . وعُرَيْتِنات : وأديم مُعر تَن : مدبوغ بالعَرْتَن . وعُرَيْتِنات : وأديم موضع ، وقد ذكر صرفه . قال ابن بري في ترجمة موضع ، وقد ذكر صرفه . قال ابن بري في ترجمة عَرَنْتُن مثل قَرَنْتُكُ من عَرْفَل ، عَدفت منه النون وتُر إلح على صورته . ويقال : عَرْتَنْ مثل عَرْفج . عَرْتَنْ مثل عَرْفج . عَرْتَنْ مثل عَرْفج . عَرْتَنْ مثل عَرْفج . عَرْتَنْ مثل عَرْفج .

عوجن: أبو عبرو: العُرْهونُ والعُرْجونُ والعُرْجُدَ
كُلُّهُ الإهانُ ، والعُرْجون العِدْقُ عامَّة ، وقيل :
هو العِدْقُ إذا يَبس واعْوجَ ، وقيل : هو أصل
العِدْق الذي يعْوجُ وتُقطع منه الشماريخ فيبقى على
النَّخل يابساً ، وقال ثعلب : هو مُعود الكِياسة . قال
الأزهري : العرجون أصفرُ عريض شبه الله به الهلال
لما عاد دقيقاً فقال سبحانه وتعالى : والقَمَرَ قَدَّرُناه

مَنازلَ حتى عاد كالعُرْجون القديم ؛ قال ابن سيده : في دِقتّنِه واغْوجِاجِه ؛ وقول رؤبة :

في خِدْرِ مَيَّاسِ الدُّمْنُ مُعَرُّجُنِ

يشهد بكون نون نمو جون أصلا ، وإن كان فيه معنى الانعراج ، فقد كان القياس على هذا أن تكون نون نون نور جون زائدة كزيادتها في زيتون ، غير أن بيت رؤبة هذا منع ذلك وأعلم أنه أصل رباعي قربب من لفظ الثلاثي كسبطر من سبط ود مثر من دَمين ، ألا ترى أنه ليس في الأفعال فعلكن ، وإغا هو في الأسماء نحو عليجن وخلبن ? وعر جنه بالعصا : الأسماء نحو عليجن وخلبن ؟ وعر جنه بالعصا : ضربه . وعر جنه : ضربه بالعر جون . والعر جون نبت أبيض . والعر جون أيضاً : ضرب من الكماة قد ر شهر أو دو ين ذلك، وهو طيب ما دام غضاً ، وجمعه العراجين . وقال ثعلب : العر جون كالفطر وجمعه العراجين . وقال ثعلب : العر جون كالفطر يبيبس وهو مستدير ؟ قال :

لتَشْبِعَنَ العامَ ، إن شيءٌ تُشبِعُ من العَر اجِين، ومن فَسُو الضَّبُعُ

الأزهري: العراهين والعراجين واحدها عرهون وعُر جون ، وهي الكمأة التي يقال ها الفطر ، وهي الكمأة التي يقال ها الفطر ، الأزهري: العر جنة تصوير عراجين النخل. وعر جن العراجين ؛ صور فيه صور العراجين وأنشد بيت رؤبة:

في خِدْرِ مَيَّاسِ الدُّمَى 'مَعَرَّ جَنَرِ أي مُصوَّرِ فيه صُورَ ُ النخل والدُّمَى .

عوضن : الأزهري في رباعي العين : الليث العرَضُنَّة والعرَضْنَى عَدُو " في اشتقاق ؛ وأنشد :

تَعْدُو العِرَضْنَى تَخْيُلُهُم حَرَاجِلا

قال ابن الأعرابي : العرَضْني في اعتراض ونـَشاط ، وحَراجِلَ وعَرَاجِلَ : جماعات . أبو عبيد:العرَضْنة ُ

الاعتراض في السير من النَّشَاطِ ، ولا يقال ناقـة عِرَضَاً . وامرأة عِرَضَاة : ضخمة قد ذهبت عَرَّضًا من سِمَنِها .

عوهن: العُراهِنُ : الضخم من الإبل. الفراء: بعير عُراهِنُ وعُرَاهِمُ عظيم . أَبُو عبرو: عُراهِمُ هُونُ والعُرْ جُونَ والعُرْ جُدُ كُلُلُهُ الإهانُ . ابن بري : العُرْ هُونُ ، وجمعه عَراهِينُ ، شيءٌ يشبه الكمأة في الطّعْم . قال : وعُرْهانُ موضع .

عزن : ابن الأعرابي : أعْزَنَ الرجلُ الرجلَ إذا قاسم نصيبه، فأخذ هذا نصيبه، وهذا نصيبه ؛ قال الأزهري: وكأن النون مبدلة من اللام في هذا الحرف .

عسن : العسن ' : 'نجُوع' العلق والراعي في الدواب. عسنت الدابة'، بالكسر، عسناً : نتجع فها العلق والراعي في الدواب. والراعي ، وكذلك الإبل إذا نجع فيها الكلا وسمنت. أبو عمرو : أعسن إذا سمناً حسناً ودابة عسن " : تشكور" ، وكذلك ناقة عسنة وعاسنة". والعُسُن : الشحم القديم مثل الأسنن ؟ قال القلاخ :

ُعراهِماً خاظي البَضِيع ذا ُعسُن وقال قَعَنْبُ بن أمَّ صاحب :

عليه مُزْنبِي عام ٍ قد مضى عُسُنُ

وسَمِنتِ الناقة على عُسْنِ وعِسْنِ وعُسُنِ وأَسُنِ ؟ الأَخْيَرة عن يعقوب حكاها في البدل ، أي على سمنَ وشَخْم كان قبل ذلك. وقال ثعلب : العُسُنُ أَنَّ يبقى الشحمُ إلى قابل ويَعْنُق . والأَسُنُ والعُسُنُ والعُسُنُ والعُسْنُ : أَوْ يبقى من شحم الناقة ولحمها ، والجمع أعْسانُ وآسان ، وكذلك بقية الثوب؛ قال العُنِيرُ السَّلولي أَ:

يا أَخَوَيُّ من تميم ، عَرِّجًا نسْتَخْبِرِ الرَّبْعُ كَأَعْسانِ الحَلَبَقْ

ونوق" مُعْسِنات" : ذَوَاتْ عُسُن ٍ ؟ قَالَ الفرزدق :

فَخُضْتُ إِلَى الأَنْقَاءِ مَنْهَا ، وقد يَرِى ذَوَاتُ النَّقَايَا المُعْسَنَات مَكَانَيًّا

والعُسُنُ : جمع أَعْسَن وعَسُونِ ، وهو السبين ، ويقال للشَّحمة عَسَنَ ". والتَّعْسِينُ : فِيقال للشَّحم في الشاة . والتَّعْسِينُ أَيْضاً : قلة المطر . وكله مُعَسَّن " ومُعَسَّن " ؛ الكسر عن ثعلب : لم يصبه مطر ، ومكان "عاسِن" : ضيق ؛ قال :

فإن لكم مآفط عاسنات، كيوم أضَر بالراقساء إير

أبو عمرو: العَسَنُ الطُّولُ مع حُسَن الشعر والبياض، وهو على أَعْسَانُ مِن أَبِيهِ أَي طرائق، واحدها عسنُ. وتعَسَنُ أَبَاه وتأَسَّنهُ وتأَسَّله: بَرَعَ إليه في السَّبَه. والعِسَنُ : العُرْجُون الردي، وهي لغة رديت ، وقد تقدم أنه العِسْقُ ، وهي رديتُه أَيضاً .

كأن عليهم ، بجَنُوبِ عَسْن ، عَمْلُ ويَسْتَطِيرُ . غَمَامًا يَسْتَهِيلُ ويَسْتَطِيرُ

ورجل عَوْسَنَ : طويل فيه جَنَا . وأَعْسَانُ الشيء: آثاره ومكانه . وتعَسَّنْتُه : طلبت أثرَه ومكانه . قال أبو تواب : سبعت غير واحد من الأعراب يقول: فلان عِسْلُ مال وعِسْنُ مال إذا كان حسن القيام عليه .

عشن: عَشَنَ واعْتَشَنَ : قال برأيه ، وفي التهذيب : أعْشَنَ واعْتَشَنَ ؛ عن الفراء . وقال ابن الأعرابي : العاشن المنخبّن ، والعُشانة الكربّة ، عُمانية ، وحكاها كراع بالغين معجمة ، ونسبها إلى اليمن . والعُشانة : ما يبقى في أصول السعف من النمر . وتعَشَنَ النخلة : أخذ عشانتها . يقال : تعشّنت النخلة واعْتَشَنْتُها إذا تتبّعْت كرابتها فأخذته .

والمُشانة : اللَّقاطة من التمر . قال أبو زيد : يقال لما بقي في الكِباسة من الرُّطب إذا لُقطت النخلة المُشانُ والمُشانُ والمُشانَ : والمُشانَة : أو المُشانة . ولما كُنتي أبو عشانة .

عشون : العَشْرَانَة : الحِلاف . والعَشُورُوَن : الشديد الحَلَاق كالعَشَائزَر . والعَشُورُوَن : العَسِر الحُلْت من كل شيء ، وقيل : هو المُلْتوي العَسِر من كل شيء . وعَشْرَانَتُه : خلافُه، والأَنثي عَشُورُوَنة ، وجمع العَشُورُون عَشَاوِرْ، وناقة عَشَورُونة ، وأنشد:

أخذك بالمكبسور والعشوزن

ويجوز أن ُيجمع عَشُو ْزَنَ على عَشَاذِنَ ، بالنون . الجوهري: العَشَو ْزَنَ ُ الصُّلْبُ ُ الشَّدِيدَ العَليظ ؛ قال عمرو بن كلنُوم يصف قناة صُلْبة :

> إذا عَضَّ الشَّقَافُ بِهَا اسْمَأْزَّتُ، ووَلَّاتُنْهُمْ عَشُوْزَنَـةَ زَبُونَا عَشُوْزَنَةً إذا غُمُوزَتْ أَرَنَّتْ، تَشْبُحُ قَفَا المُثَقَّفِ والجَمِينَا

وحكى ابن بري عن أبي عمرو : العَشوْزَنُ الأَعْسَرُ، وهو عَشُوْزَنُ المِشْيَةِ إِذَا كَانَ يَهُزُوْ عَضُدَيَهِ .

عصن : أَعْصَنَ الرجلُ إِذَا شَدَّدَ عَلَى غَرِيمَهُ وَمَكَّكَهُ ، وقيل : أَعْصَنَ الأَمرُ إِذَا اعْوَجَ وَعَسُر .

عطى: العَطَنُ للإبل: كالوَطَن للناس، وقد غَلَبَ على مَبْرَكِها حول الحوض، والمَعْطَنُ كذلك، والجمع أعْطانُ . وعَطنت الإبلُ عن الماء تعطن والجمع أعْطانُ أعطونُ عواطن وعُطُونُ إذا وتعطنن عم بَرَكت ، فهي إبل عاطنة وعَواطن، وعُطنت أيضاً وأعطنها: ولا يقال إبل عطان . وعَطانت أيضاً وأعطنها: سقاها ثم أناخها وحبسها عند الماء فبركت بعد الورود لتعود فتشرب؛ قال لبد:

## عافَتُ الماءَ في رُمُعُطِنْهِما ، إِنَمَا 'بِعُطِنُ أُصِحَابُ ۖ العَـلَـلُ

والاسم العَطَنة'. وأَعْطَنَ القومُ : عَطَنتُ إِللْهِمِ . وقوم ُعطَّان وعُطُنُون وعَطَنة ﴿ وعاطنونَ إِذَا نَزَلُوا في أعطان الإبل . وفي حديث الرؤيا : رَأَيْتُني أَنْ عُ عِل قَلْب فَعَاءَ أَبُو بَكُر فَاسْتَقَى وَفِي تَوْعُهُ ضَعَفُ والله بغفر له ، فجاءً عمر فنَزَعَ فاستنجالَت الدَّالُورُ فِي مده غَرَوْماً ، فأر وكي الظَّمنَّة حتى ضَرَبَت ، بعَطَن ؛ بقال : ضربت الإبل عطين إذا رويت ثمُّ بَو كُنُّ حول الماء ، أو عند الحياض ، لتُعادَ إلى الشرب مرة أخرى لتشرب عَلَلًا بعد نَهَل ، فإذا استوفت ردَّت إلى المراعي والأظُّماء ؛ ضَرَب ذلكَ مثلًا لاتساع الناس في زمن عبر وما فتح عليهم من الأمصار . وفي حديث الاستسقاء : فما مضت سابعة حتى أعْطَنَ الناسُ في العُشْف ؛ أراد أن المطر طَلَّقَ وعَمَّ البُطونَ والظُّهُورَ حتى أَعْطَنَ النَّاسُ إبلَّهُم في المراعي ؛ ومنه حديث أسامة : وقبد عَطَّنُوا مَواشْيَهُم أي أَواحوها ﴾ سُبِّي المُراحُ ، وهو مأواها ، عَطَناً ؛ ومنه الحديث : اسْتُوْصُوا بالمعنزي خيراً وانقشوا له عَطَنه أي مُراحَه. وقال الليث : كل مَبْرَكِ يكون مَأْلَفاً للإبل فهو عَطَنَ لَهُ بَنُولَةُ الوَطَنَ للغَمْ والبقر ، قال : ومعنى مَعاطن الإبل في الحديثُ مواضعُها ؛ وأنشد :

> ولا تُكَلِّقُنِي نَفْسِي ، ولا هَلَمَعِي، حِرْصاً أُقِيمُ به في مَعْطِنَزِ الْمُون

وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن الصّلاة في أعظان الإبل . وفي الحديث : صَلَتُوا في مَرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل ؛ قال ابن الأثير : لم ينه عن الصلاة فيها من جهة النجاسة فإنها

موجودة في مرابض الغنم، وقد أمر بالصلاة فيها والصلاة مع النجاسة لا تجوز، وإغا أواد أن الإبل تز دحم في المنهل، فإذا شربت رفعت رؤوسها، ولا يؤمن من نفارها وتفر قها في ذلك الموضع، فتوذي المنصلي عندها أو تلهيه عن صلاته أو تنجسه برَسَّاشِ أبوالها. قال الأزهري: أعطان الإبل ومعاطنها لا تكون إلا مباركها على الماء، وإغا تعطين العرب الإبل على الماء حين تطلع الثريا الوجع الناس من النَّجع إلى المتحاضر، وإغا يعطنون الدعم ورده ها، فلا يزالون كذلك إلى وقت مطلع سهيل في الحريف، ثم لا يعطنونها بعد ذلك، ولكنها ترد الماء فلا يزالون شربتها وتصدر ذلك، ولكنها ترد الماء فتشرب شربتها وتصدر

وعَطَّنَ الذِّبَّانُ فِي فَمُقَامِهِا

من فورها ؛ وقول أبي محمد الحَدْلَميّ :

لم يفسره ثعلب ، وقد يجوز أن يكون عَطَّنَ اتخذ عَطَّنَ اتخذ عَطَّنَ اتخذ عَطَّنَ .

والعُطُونُ : أَن 'تراحَ الناقة بعد شربها ثم يعرض عليها الماء ثانية، وقيل : هو إذا رَوبِيَتُ ثُمُّ بَرَكَتُ؛ قال كعب بن زهبر بصف الحُيُمُرَ :

ويَشْرَ بْنَ من بادِد قد عَلِمْنَ بأن لا دِخالَ ، وأَن لا عُطونَا

وقد ضَرَ بَتْ بعَطَن أي بَرَ كَتْ ؛ وقال عُمَرُ ا ابن لَجَاإٍ :

تَمْشِي إلى رواء عاطِناتِها

قال ابن السكيت: وتقول هذا عَطَن ُ الغَنم ومَعطَـنُهُا لمَر ابضها حول َ الماء . وأَعْطَـن َ الرجل ُ بعيرَه: وذلك إذا لم يشرب فرَرَدُه إلى العَطَـن ينتظر به ؛ قال لبيد:

> فَهُرَ قَنْنَا لَهُمَا فِي دَاثِرٍ ، لضُواحِيه نَشْيشٌ بَالبَّلَلُ

رَاسِخ الدَّمْنِ على أَعْضَادِهِ ، ثَلَمَتُهُ كُلُّ دِيحٍ وَسَبَلُ عَافَمَنَا المَاءَ فلم نُعْطِنْهما ، المَا يُعْطِنْهما ، المَا يُعْطِنْهما ، المَا يُعْطِنْهما يُوْجُو العَلَلُ الْ

ورجل رَحْبُ العَطَنَ وواسع العَطَنَ أَي رَحْبُ الذّراع كثير المال واسع الرّحْدُل . والعَطَنُ : العِرْضُ ؛ وأنشد تشرِرُ لعَدِيّ بن زيد :

طاهِرِ الأثوابِ كِينِي عِرْضَهُ من خَنَى الذَّمَّةِ ، أَو طَمِثِ العَطَنُ

الطَّبْت : الفَّساد . والعُطِّن : العرُّض ، وبقال : منزله وناحبه . وعطن الحلد ، بالكسر ، تعطن أ عَطِناً ، فهو عَطن وانْعَطَنَ : وُضعَ في الدباغ وتُر كَ عَني فَسَدَ وأَنْتَنَ ، وقبل : هو أَن يُنضح عليه الماء ويُلكف ويدفن يوماً وليلة ليسترخى صوفه أَو شَعْرَهُ فَنَنْتُفُ وَيِلْقِي بِعَـدَ ذَلَكُ فِي الدَّبَاغُ ، وَهُوَ حينئذ أنتن ما يكون، وقبل: العَطَنْ، بسكون الطاء، في الجلد أن تُؤخه غَلْقَة "، وهو نبت ، أو فَرَثُ أُو مَلْءً فَلَقِي الجَلِدُ فِيهِ حَتَى بُنُتُنَ ثُمَّ بُلْقَى بعد ذلك في الدِّباغ ، والذي ذكره الجوهري في هذا الموضع قال : أن يؤخذ الغَلْـ قَى فيلقى الجلد فيه ويُغَمُّ لينفسخ صوف ويسترخي ، ثم يلقى في الدباغ . قال ابن بري : قال على بن حمزة العُلْـ قَــى لا يُعْطَـنَ ُ بِهِ الجِلدِ، وإِمَّا يَعْطَنَ بِالْعَلَـٰقَةَ نَبْتِ مَعْرُوفٍ . وفي حديث علي '، كرم الله وجهه : أُخذت إهابًا مَعْطُوناً فأدخلت عُنْقي ؟ المَعْطُون : المُنتن المُنْهُمُر قُ الشَّعر ، وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: دخل على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي البيت أُهُلُ مُعَطنة ؛ قال أبو عبيد: العَطنَةُ المُنتَنة الربح. وبقال للرجل الذي يُسْتَقَدْرَ : ما هو إلاَّ عَطنَـة ٣

من نتنيه . قال أبو زيد : عَطِنَ الأَديمُ إِذَا أَنَّنَ وَسَقَطَ صُوفَه فِي الْعَطْنُ ، والْعَطْنُ : أَن يُجْعَلَ فِي الله الله عَلَى وقال أبو زيد : موضع العطن العَطَنَة . وقال أبو حنيفة : انعطن الجلد استرخى شعره وصوفه من غير أن يَفْسُد ، وعَطَنَه يَعْطُنُهُ عَطَنْاً، فَهِو مَمْطُون وعَطِين ، وعَطَنه : فَعَل به ذلك . والعيطان : فَرَ ثُ أَو ملح يجعل في الإهاب كيلا والعيطان : فرَ ثُ أَو ملح يجعل في الإهاب كيلا يُنتين ورجل عَطين : مُنتين البشرة . ويقال : إِمَا هُو عَطينت إذا دُم " في أمر أي مُنتين كالإهاب المعطون .

عن : ابن الأعرابي: أعظن الرجل إذا غلظ جسه .
عن : عفن الشيء تعفن عفن أعفناً وعُفُونَة ، فهو عفن البين العُفونة ، وتعفن : فسد من ندوة وغيرها فسفتت عند مسة . قال الأزهري : هو الشيء الذي فيه ندوة ويُحبس في موضع معموم فيعفن أفيه ندوق ويفسد . وعفن الحبل ، بالكسر ، عفناً : بلي من الماء . وفي قصة أبوب ، عليه السلام : عفن من من التيج والدم جوفي أي فسد من احتباسهما فيه . وعفن في الجبل عفناً كعنن : صعد ؛ كلتاهما عن كراع ؛ أنشد يعقوب :

حَلَفْتُ بَن أَدْسَى ثَبِيراً مَكَانَهُ أَزْور ْكُنُم ْ ، ما دامَ للطُّنَّو ْدِ عافِن ُ

عفهن : ناقة 'عفاهِن ' : قوية ، في بعض اللغات .

عَنى: قال الأزهري: أما عَقَنَ فَإِنِي لَم أَسمِع مَن مُشْتَقَاته شَيْئًا مستعملًا إلا أَن يكون العِقْيَانُ فِعْيالاً منه ، وهو الذّهبُ ، ويجوز أَن يكون فِعْلاناً من عَقَى يَعْقَى ، وهو مذكور في بابه .

عكن : الهُكنُ والأعْكان : الأطنواء في البَطن من السَّمَن . وجادية عَكناءُ ومُعَكَنّة : ذات عُكننٍ ،

واحدة المُكن عُكنة . وتَعَكن البطن : صاو ذا عُكن . ويقال : تَعَكن الشيء تَعَكن أَ إذا رُكم بعض على بعض وانثنى . وعُكن الدَّرع : ما تَثَنَّى منها . يقال : درع ذات عُكن إذا كانت واسعة تنثني على اللابس من سَعتها ؛ قال يصف درعاً:

لها عُكَن تَر ُدهُ النَّبْلَ مُخْنَساً ، وتَهْزَأُ بالمَعابِلِ والقطاعِ

أي تَسْتَخفَهُما . وناقة عَكَنَاءُ : غليظة لحم الضّرَّة والحَكْنانُ : والعَكَنَانُ والعَكَنَانُ : الإبلُ الكثيرة العظيمة . ونعَمْ عَكَنَانُ وعَكَنَانُ أَي كَثِيرة ؟ قال أبو نُخيَلُة السَّعْدي " :

هل باللَّوَى من عَكَر عَكْنان ، أم هل تَرك بالخَلِّ من أظْمان ؟ وأنشد الحوهرى :

وصَبُّحَ الماءَ بِورْدِ عَكَنان

على : العِلانُ والمُعالَنة والإعلانُ : المُجاهرة . عَلَن الأَمْرُ بَعْلُنُ عُلُوناً ويَعْلِنُ وعَلِنَ يَعْلَنُ عَلَناً وعَلانية فيهما إذا شاع وظهر ، واعْتَلَنَ ؛ وعَلَّنه وأعْلَنه وأعْلَن به ؛ أنشد ثعلب :

حنى يَشْكُ وُشَاهُ قد رَمَوْكُ بنا ، وأَعْلَمْنُوا بنا ، وأَعْلَمْنُوا بك فينا أيّ إعْلان

وفي حديث المُلاعنة: تلك امرأة أعْلَمَنَت ؟ الإعْلانُ في الأَصل : إظهار الشيء ، والمراد به أنها كانت قد أظهرت الفاحشة . وفي حديث الهجرة : لا يَسْتَعْلَن ُ به ولسنا بمُقرِّن له ؟ الاستعالان ُ أي الجهر بدين وقراءته . واسْتَسَرُّ الرجل ُ ثم اسْتَعْلَن أي تَعَرَّض لأَن يُعْلَن َ به . وعالنَه : أعْلَن إليه الأَمْر ؟ قال قَعْنَب ُ بن أم صاحب :

كل يُداجِي على البَغْضَاء صاحِبَه ، ولَن أَعَالِنَهُمْ إلا كما عَلَـنُوا والميلانُ والمُعالَنة إذا أَعْلَـن كل واحد لصاحبه ما في نفسه ؛ وأنشد :

وكَفَّي عَنْ أَذَى الجِيرِانِ نَفْسِي ، وإعْلاني لمن يَبْغَي عِلاني وأنشد ابن بري للطِّرِمَّاحِ :

أَلَّا مَنْ مُبْلِغٌ عَنِي بَشِيراً عَلَانِيةً ، ونِعْمَ أَخُو العِلَانِ

ويقال: يا رجل استملين أي أظهر . واغتللن الأمر إذا اشتهر . والعكانية ، على مثال الكراهية والفراهية والفراهية : خلاف السر ، وهو ظهور الأمر . ورجل عُلكنة " : لا يَكننُم مِر " ويبوح به . وقال اللحياني : رجل عَلانية وقوم عَلانُون ، ورجل عَلاني وقوم عَلانُون ، ورجل عَلانية وقوم عَلانُون أمره عَلانية . وعُلْوان الكتاب : يجوز أن يكون فعلك فَعُوكُلْت من العكلانية . يقال : عَلْوَنْت الكتاب إذا عَنُو نَت من العكلانية . يقال : عَلْوانه .

علجن : ناقة عَلْجَنَ : صُلْبَة ﴿ كِنَازُ اللَّهُم ؛ قال رؤبة ابن العجاج :

> وخَلَّطَتْ كُلُّ دِلاثِ عَلَّجَنِ نَخْلِيطَ خَرْقَاء الْيَدَيْن خَلْبَنَ وامرأة عَلَّجَنُ : ماجِنَة ؛ قال :

يا رُبُ أُمِّ لَصَغيرِ عَلَيْهِنَ تَسْرِقُ بِاللَّهِ ، إِذَا لَمْ تَبْطَنَ يَنْبُعُ ، من ذُغْرَتِها والمَغْبِينِ ، كَوَزَغِ الْحَمْأَةِ فَوْقَ الْمَعْطِنِ

ذُ عُرَ تُهُا : اسْتُهَا . الأَزهري في باب ما زادت فيه

العرب النون من الحروف: ناقة عَلَيْجَنَّ، وهي الفليظة المستعلية الحلق المكتنزة اللحم، ونونه زائدة. الأزهري: ناقة عُلَيْجُوم وعُليْجُون أي شديدة، وهي العَلَيْجَنُ . قال: وقال أبو مالك ناقة عَلَيْجَنَّ في غليظة. الجوهري: العَلَيْجَنُ المرأة الحيقاء، واللام زائدة. عمن: عَبَنَ يَعْمِن وعَبِن : أقام . والعُبُن : القيمون في مكان . يقال: وجل عامن وعَبُون ؛ المقيمون في مكان . يقال: وجل عامن وعَبُون ؛ ومنه اشتنى عُبان . أبو عبرو: أَعْمَن دام على المنقام بعنمان ؛ قال الجوهري: وأعْمَن صاد إلى عُبان ؛ وأنشد ابن بري:

من مُعْدِقٍ أو مُشْثِمٍ أو مُعْدِن ِ

والعَمِينَة : أَرض سَهِلَة ، عِانية . وعُمَان : امم كُورة ، عربية ".وعُمان ، مخفف : بلد ؛ وأما الذي في الشام فهو عَمَّان ، بالفتح والتشديد . وفي الحديث حديث الحَوْض : عرَضُهُ من مَقامي إلى عَمَّان ؟ هي بفتح العين وتشديد الميم ، مدينة قديمة بالشام من أرض السَلَّقاء ، وأما بالضم والتخفيف فهو موضع عند النحرين ، وله ذكر في الحديث . وعُمَان : مدينة ؛ قال الأزهري: عُمَانُ بصرف ولا يصرف ، فين جعله بلداً صرفه في حالتي المعرفة والنكرة ، ومن جعله بلدة ألحقه بطلحة ؛ وأما عَمَّانُ بناحية الشام موضع ، يجوز أن يكون فعلان من عَمَّ يَعُمَّ ، لا ينصرف معرفة ، وينصرف نكرة ، ويجوز أن يكون فَعَّالاً من عَمَنَ فينصرف في الحالتين إذا عُنيَ به البلد ؛ قـال سببويه : لم يقع في كلامهم اسماً إلا لمؤنث، وقيل : عُمَّان اسم رجل ، وبه سمي البلد . وأَعْمَنَ وعَمَّن : أَتِي عُمَان ؛ قال العَبْدي :

فإن تُنْهِبُوا أَنْجِدُ خَلَافاً عَلَيْكُمُ ، وإن تُعْمِنُوا مُسْتَحْقِبِي الحَرْبِ أَعْرِقِ

وقال رؤبة :

نَوَى شَآمٍ بانَ أو مُعَمَّن ِ

والعُمانِيَّة : نخلة بالبصرة لا يزال عليها السُّنَهُ كلهما طلنع جديد وكبائس مُثنمرة وأُخَر ُ مُر طبِبَه ..

عَنْن : عَنَّ الشيءُ يَعِنُ ويَعُنُ عَنْناً وعُنُوناً : ظَهْرَ أمامك ؛ وعَنَّ بِعِنْ ويعُنْ عَنَّا وعُنُوناً واعْتَنَّ : اعْتَرَضَ وعَرَض ؛ ومنه قول امرىء القبس :

> فعَنُ لنا مِرْبُ كأنُ نِعاجه والاسم العنَن والعِنانُ ؛ قال ابن حِلزة : عَنَناً باطِلًا وظُلْماً ، كما تُعْف شَرُ عن صَعْرة ِ الرَّبيضِ الظَّبَاءُ؟

**وأنشد** ثعلب :

وما بَدَلُ مِن أُمَّ مُعَانَ سَلَّفَعُ ، من السُّود، وَرُّهَاءُ العِنَانَ عَرُوبُ

١ قوله « وقال رؤبة نوى شآم النع » قبله كما في التكملة :
 فياج من وجدي حنين الحنن وهم مهموم ضنين الاضنن
 بالدار لو عاجت قناة المقتنى نوى شآم بان أو ممسين
 الفناة: عصا البيزه والمقتنى : المتخذ قناة.

 ٢ قوله « عنناً باطلاً » تقدم انشاده في مادة حجر وربض وعتر: عننا بنون قمتناة فوقية و كذلك في نسخ من الصحاح لكن في تلك المواد من المحكم والتهذيب عنناً بنونين كما انشداه هنا .

٣ قوله « وأعنن α كذا في التهذيب ، والذي في التكملة والقاموس:
 وأعن بالادغام .

تَعَرَّضَتُ لَشِيءَ لَا أَعَرِفَه . وفي المثل : مُعَرِضٌ لَعَنَن ِلَم يَعْنِه . والعَنَنُ : اعتراضُ الموت ؛ وفي حديث سطيح :

أَم فازَ فاز ُلَم م به سَثَّاو ُ المَان ُ

ورجل مِعَنْ : يعْرِض في شيء ويدخل فيا لا يعنيه، والأنثى بالهاء . ويقال: امرأة مِعَنَّة إذا كانت مجدولة تجدّل العنان غير مسترخية البطن . ورجل معنن إذا كان عِرِّيضاً مِنْيَحاً . وامرأة مِعنَّة : تَعْنَنُ وَنَعْتَرَضْ في كُل شيء ؛ قال الراجز :

إن لنا لكنته معنته ، كالربح حول القنة

مِفَنَة : تَفْتَنُ عَنِ الشّيء ، وقيل : تَعْنَنُ وتَفْتَنُ وَنَفْتَنُ فِي حَدِيثَ طَهِفَة : فِي كُلِ شِيءٍ . والمِعَنُ : الخطيب. وفي حديث طهفة : بَرِ ثِنَا إليك من الوَثَنَ والعَنن ؛ الوَثَنُ : الصّم ، والعَنن : الاعتراض ، من عَنَّ الشيء أي اعترض كأنه قال : برثنا إليك من الشرك والظلم ، وقيل : أواد به الحلاف والباطل ؛ ومنه حديث سطيح :

أَم فازَ فاز ْلَـمَ ۖ به سَأُو ْ العَان ْ

يريد اعتراض الموت وسَبْقَه . وفي حديث علي ، وضوان الله عليه : دَهَمَتْه المنيّة في عَنَن حِماحه ؟ هو ما ليس بقصد ؛ ومنه حديثه أيضاً يذرم الدنيا : ألا وهي المُتصدِّبة العنون أي التي تتعرض الناس ، وفعول المبالغة . ويقال : عن الرجل يَعِن عَنَا وعننا إذا اعترض لك من أحد جانبيك من عن يمينك أو من عن شالك بمكروه . والعنن : المصدر ، والعنن : المام ، وهو الموضع الذي يَعُن فيه العان ، ومنه سبي العنان من اللجام عناناً لأنه يعترضه من ناحيته لا يدخل فهه منه شيء .

ولقيه عَيْنَ عَنَّةَ ١ أَي اعتراضاً في الساعة من غير أَن يطلبه . وأعطاه ذلك عَيْنَ عُنْـة َ أَي خاصة ً من بين أصحابه ، وهو من ذلك .

والعينان : المُعانَّة . والمُعانَّة : المعارضة . وعُناناكِ أَن تَفعل ذاك على وزن قُصاراكِ أَي جهدكِ وغايتك كأنه من المُعانَّة ، وذلك أَن تريد أَمرا فيعرض دونه عارض ينعك منه ويحبسك عنه ؟ قال ابن بري : قال الأخفش هو غُناماك ، وأنكر على أبي عبيد مُعاناك . وقال النَّجير مي أن الصواب قول أبي عبيد . وقال علي ابن حمزة : الصواب قول الأخفش ؟ والشاهد عليه بيت وبيعة بن مقروم الضبي :

وخَصْم يَو كُبُ العَوصاء طاط عن المُثنَلي ، غُناماهُ القذاعُ

وهو بمعنى الغنيمة . والقذاع : المُنقاذَعة . ويقال : هو لك بين الأو ب والعنّن إمّا أن يَؤُوب إليك ، وإما أن يَعْر ضَ عَلك ؛ قال ابن مقبل :

تُبْدي صُدوداً، وتُخفي بيننا لَطَهَا بِأَتِي تَحارِمَ بِينَ الأَوْبِ والعَنَنَ

وقبل : معناه بين الطاعة والعصيان .

والعانُ من السحاب : الذي يَعْتَرِضُ في الْأَفْتَقِ ؟ قال الأزهري : وأما قوله :

جَرَى في عِنان الشَّعْرَيَيْنِ الأَماعِزِ ُ

فمعناه جرى في عِراضِهما سَرابُ الأَماعِز حين يشتدُ ا الحرُهُ بالسَّرابِ ؛ وقال الهذلي :

> كأن أملاءَتَي على هزَف ، يَعُنُ مع العَشية لِلرَّئَالِ

يَعُنُ ۚ : يَعْرُ ضَ ، وهما لفتانَ : يَعِنُ ويَعُنُ ۚ . ١ قوله « عَنِ عَنْهُ » بصرف عنة وعدمه كما في القاموس .

والتعنين : الحبس ، وقيل : الحبس في المنطنبة الطويل. ويقال للمجنون: مَعنون ومَهْرُ وع ومحفوع ومعنوه وممنوه وممنوه وممنوه وممنوه وممنوه ومنوناً . وفلان عنان عن الحير وخناس وكزام أي بطيء عنه . والعنين : الذي لا يأتي النساء ولا يويدهن بَين العنانة والعنينة والعنينية . وعنين عن امرأته إذا منه العنة ، وهو مما تقدم كأنه اعترضه ما تحييسه عن النساء ، وامرأة عنينة كذلك ، لا تريد الرجال عن النساء ، وامرأة عنينة كذلك ، لا تريد الرجال قال : وسئي عنيناً لأنه يعن مفعول مثل خريج ومن عن يمينه وشماله فلا يقصده . ويقال : تَعنيناً لثأو الرجل إذا ترك النساء من غير أن يكون عنيناً لثأو يطلبه ؛ ومنه قول ورقاء بن زهير بن جذية قاله في خالد ابن جعفر بن كلاب :

تعَنَّنْتُ ُ للموت الذي هو واقِعَ ُ '، وأدركت ُ ثأري في نُسْيَرٍ وعامِرِ

ويقال للرجل الشريف العظيم السُّودَد؛ إنه لطويل العنان. ويقال : إنه ليأْخـذ في كل فـَـن ّ وعَـن ّ وسَن ّ بمعنى واحد .

وعِنانُ اللجام: السير الذي تمسك به الدابة ، والجمع أَعِنَة ، وعُنُنُ نادر ، فأما سيبويه فقال: لم يُحسَّر على غير أَعِنَة ، لأنهم إن كسَّر و على بناء الأكثر لزمهم التضعيف وكانوا في هذا أحرى ؛ يريد إذ كانوا قد يقتصرون على أبنية أدنى العدد في غير المعتل، يعني بلمعتل المدغم، ولو كسروه على فُعُل فلزمهم التضعيف لأدغموا، كما حكى هو أن من العرب من يقول في جمع لأدغموا، كما حكى هو أن من العرب من يقول في جمع نزاب دُذب وفرس قصير العنان إذا دُم " بقصر عنقه ، فإذا قالوا قصير العذار فهو مدح ، الأنه وصف حينئذ سعة تجعفله ، وأعن اللجام : جعل له عناناً ،

والتّعنينُ مثله. وعَنَّن الفرسَ وأَعَنَّه : حبسه بعنانه. و في التهذيب : أَعَنَّ الفارسُ إذا مَدَّ عِنانَ دابته ليَثُنِيه عن السير ، فهو مُعِنَّ . وعَنَّ دابته عَنَّا : جعل له عِناناً ، وسُمي عِنانُ اللجام عِناناً لاعتراض سَيْرَيه على صَفَّعَتَيْ 'عَنق الدابة من عن يمينه وشماله. ويقال: مَلاً فلانُ عِنانَ دابته إذا أَعْداه وحَمَلَهُ على الحُضْر الشكيت :

َحَرْفُ بعيد من الحادي، إذا مَلَأَتُ مَا اللهِ عِنانَ الأَبْرَقِ الصَّغِبِ الصَّغِبِ

قال : أراد بالأبرق الصّخب الجُنندُب ، وعنانُه جَهدُه . يقول : يَو مَضُ فيستغيث بالطيران فتقع رجلاه في جناحيه فتسمع لهما صوتاً وليس صوته من فيه ، ولذلك يقال صَرَّ الجُنندُب . وللعرب في العنانُ أمثال سائرة: يقال دَلَّ عنانُ فلان إذا انقاد؛ وفلانُ أينُ العنانِ إذا كان ممنعاً ؛ ويقال: أَدْ خ من عنانه أي رفق عنه ؛ وهما يجريان في عنان إذا استويا في فضل أو غيره ؛ وقال الطّرماحُ :

سَيَعْلَمُ كُلُّهُم أَنِي مُسِنِ ، إذا رَفَعُوا عِنانًا عن عِنانِ

المعنى : سيعلم الشعراء أني قارح. وجَرى الفرسُ عِناناً إذا جرى شوطاً ؛ وقول الطرماح :

إذا رفعوا عناناً عن عنان

أي شوطاً بعد شوط. ويقال: اثنن علي عنانه أي رُدّه علي عنانه أي رُدّه علي . وثنيّت على الفرس عنانه إذا ألجمته ؟ قال ابن مقبل بذكر فرساً:

وحاو َطَنَي حتى ثُنَيْتُ عِنانَهُ ، على مُعَنِيرِ العِلْمَاءِ وَبَّانَ كَاهِلُهُ

حاوَطَني أي داوَرَني وعالَجَني ، ومُدْبِر عِلْبائه:

عُنْقُهُ أَراد أَنه طويل العنق في علنبائه إدبار . ابن الأعرابي : رُبُّ جَواد قد عَشَرَ في استينانه و كبا في عنانه وقصَّرَ في ميندانه . وقال : الفرس تجري بعينه وعرفه ، فإذا رُضِع في المقوس جرى بجد صاحبه ؛ كبا أي عَشَر، وهي الكَبُونَ أَ. يقال : لكل جواد كَبُون ، ولكل عالم هفوة ، ولكل صارم نَبُون ؛ كبا في عنانه أي عثر في شوطه . والعنان : الحل ؛ قال رؤبة :

### إلى عنانَي ضامر لطيف

عنى بالعنائين هنا المكتنين ، والضامر هنا المكنن . وعنانا المتن : حبلاه . والعنان والعان : من صفة الحبال التي تعتن من صو بك وتقطع عليك طريقك . يقال : بموضع كذا وكذا عان تستن السابلية . ويقال للرجل : إنه طرف العنان إذا كان خفيفاً . وعن ألم أن المراة المرأة شعر ها : شككات بعضه ببعض . وعن المرأة شعر ها : شككات بعضه ببعض . وشير كة عنان وشير كة في شيء خاص دون سائر أمو الهما كأنه عن الهما شيء أي غرض فاشترياه واشتركا فيه ؟ قال النابغة الجعدي :

وشارَ كُنَا 'قرَيْشاً في تُقاها ،
وفي أَحْسَابِها شِرْكَ العِنانِ
عا وَلَدَتْ نِسَاءً بَنِي هِلالٍ ،
وما وَلَدَتْ نِسَاءً بَنِي أَبانِ

وقيل : هو إذا اشتركا في مال مخصوص ، وبان كل واحد منهما بسائر ماله دون صاحبه . قال أبو منصور : الشّر كَةَ شَر كَةَ العِنان ، وشَر كَةُ العِنان ، وشَر كَةُ المُفاوضة ، فأما شَر كَةُ العِنانِ فهو أن يخرج كل واحد من الشريكين دنائير أو دراهم مثل ما 'يخرج صاحبه ويخلطاها ، ويأذ ن كل واحد منهما لصاحبه بأن يتجر فيه ، ولم تختلف الفقهاء في جوازه وأنهما إن

وَبِيمًا فِي المَالِن فِينهما ، وإن وُضِعا فعلى وأس مال كل واحد منهما ، وأما شركة المُفاوضة فأن بشتركا في كل شيء في أبديهما أو تستنفيداه من بعشد ، وهذه الشركة عند الشافعي باطلة ، وعند النعمان وصاحب حائزة ، وقبل : هو أن بعيارض الرجل الرجل عند الشراء فيقول له : أَشُر كني معك ، وذلك قبل أن تستوجب العلكق ، وقبل : شركة العنان أن بكونا سواء في الغَلَق وأن بتساوى الشريكان فما أخرجاه من عين أو ورق ، مأخوذ من عنان الدابة لأن عنانَ الدَّانة طاقتان متساويتان ؛ قال الجمع دي عدح قومه ويفتخر :

وشاركنا قريشاً في تُقاها ... ( البيتان )

أى ساويناهم ، ولو كان من الاعتراض لكان هجاء ، وسببت هذه الشركة شركة عنان لمعادضة كل واحد منهما صاحبه عال مثل ماله ، وعمله فسه مثل عمله سعاً وشراء . بقال : عانَّهُ عناناً ومُعانَّةً ، كما ىقال : عارضَه يُعارضه مُعارضة وعراضاً . وفلان قَصير العنان : قليل الحير ، على المثل .

والعُنَّة: الحَظيرة من الحَشَب أو الشجر تجعل للإبل والغنم 'تحْيَس' فنها ، وقيد في الصحاح فقال: لتَـتَـدَرُّأُ بها من بَوْد الشَّمال . قال ثعلب : العُنَّة الحَظيرَةُ تكون على باب الرجل فكون فيها إبله وغنيه. ومن كلامهم : لا يجتمع اثنان في عُنَّة ، وجمعها عُنَّن " ؟ قال الأعشى :

> تَرَى اللَّحْمَ من ذابِلِ قد دُوكى ، ورَطَبِ يُونَاعُ فَوْقَ العُنْنَ •

وعنان أيضاً : مثل أقلَّة وقباب . وقال البُشنيُّ : العُنَنُ في بيت الأعشى حبال 'تشك ويُلْقَى عليها القَد بِد' . قال أبو منصور: الصواب في العُنَّة والعُننَنِ

ما قاله الحليل وهو الحظيرة، وقال: ورأيت حُظُهُ ات الإبل في البادية يسمونها عُنْنَاً لاغتنانها في مَهَتَّ الشَّمالِ مُعْتَرِضة لتقيها بَرْدَ الشَّمالِ ، قال: ورأيتهم كَشُهُ وَنَ اللَّحِمِ المُتَدَّدَ فوقها إذا أَرادوا تحفيفه ؟ قال: ولست أدرى عبن أَخذ البُشْتَىُ مَا قَالَ فِي العُنَّةُ إِنَّهُ الحَيلِ الذي يُمَدُ ، ومَدُ الحِيلِ مِن فعل الحاضرة ، قال : وأرى قائلَه رأى فقراءَ الحرم تَمُدُون الحال بينيَّ فيُلْقُونَ عليها لُنحومَ الأَضاحي والهَدْي التي يُعْطَوْنَهَا ، ففسر قول الأعشى بما رأى ، ولو شاهد العرب في باديتها لعلم أن العُنَّة كمي الحظار من الشجر. وفي المثل : كَالْمُهَدِّر في العُنَّة ؛ يُضِرَبُ مثلًا لمن يَتَهَدُّهُ ولا يُنفَّذُ . قال ابن بري : والعُنَّةُ ، بالضم أيضاً ، خَيْمة تجعل من نثام أو أغصان شجر تستَظلُ ا ما . والعُنَّة : مـا يجمعه الرجل من قَصَبِ ونبت ليَعْلَفُه غَنَّمه . يقال : جاء بعُنَّة عظيمة . والعَـنَّة ' ، بفتح العين : العَـطُّنفَـة ؛ قال الشاعر :

إذا انصَرَفَت من عَنَّة بعد عَنَّة ، وجَرْس على آثارها كالمُؤلَّب

والعُنَّةُ : مَا تُنْصَبُ عليه القدُّرُ . وعُنَّةُ القدُّر : الدِّقدان ؛ قال:

عَفَتْ غيرَ أَنْآءِ ومَنْصَبِ عُنَّةً ، وأورَقَ من نحت الخُصاصة هامدُ والعَنُونُ من الدواب : التي تُباري في سيرها الدوابُّ فَتَقَدْمُهَا ، وذلك من حُمُر الوحش ؛ قال النابغة :

> كأنَّ الوَّحْلَ نشدٌ به تَخْنُوفُ ، من الجِيَوْنَاتِ ، هـادية " عَنُونَ '

وبروى : كَذُرُوفُ ، وهي السبينة من بقر الوحش . ويقال: فلان عَنَّان على آنُف القوم إذا كان تسبًّا قاً لهم .

وفي حديث طَهْفة : وذو العنان الرُّكوبُ ؛ ريد الفرس الذَّالُولَ ، نسبه إلى العنان والرَّكوب لأنه بُلْحَم وبُرْكَ . والعنانُ : سير اللَّجام . وفي حديث عبد الله بن مسعود : كان رحل في أرض له إذ مَرَّتْ به عَنَانَة " تَرَهْمَأُ ؛ العانَّة والمَنَانَة ' : السُّحانة ، وحمعها عَنَانُ . وفي الحديث : لو يَلْتَعْتُ تخطئتُه عنانَ السماء؛العَنَانَ ،بالفتع:السعاب،ورواه بعضهم أعنان، بالألف ، فإن كان المحفوظ أعنان فهي النواحى ؟ قاله أبو عبيد ؟ قال يونس بن حبيب: أعنان أ كل شيء نواحمه ، فأما الذي نحكمه نحن فأعناء السماء نواحها ؛ قاله أبو عمرو وغيره . وفي الحديث : مَرَّتْ به سحابة " فقال : هل تدرون ما اسم هذه ? قالوا : هـذه السخاب ، قال : والمُـز ْن ، قالوا : والمزن ، قال : والعَنان ، قالوا : والعَنان ؛ وقبل : العَنان التي تُمنسكُ الماء ، وأعنانُ السماء نواحمها ، واحدها عَنَينٌ وعَنيْ . وأُعْنان السماء : صَفائحُهُما وما اعترَضَ من أقطارها كأنه جمع عَنَن . قال بونس: ليس لمَنْقُوصِ السان بَهَا ولو حَكُ بِالْفُوخِهِ أَعْنَان السماء ، والعامة تقول : عَنانَ السَّمَاء ، وقبل : عَنانُ ْ السماء ما عن لك منها إذا نظرت إلهاأى ما بدا لك منها . وأعنانُ الشجر : أطرافُه ونواحيه . وعنانُ الدار : حانبها الذي تعننُ لك أي تعرُّ ضُرُ. وأما ما جاء في الحديث من أنه ، صلى الله عليه وسلم ، سئل عن الإبل فقال: أعنان الشَّاطين لا تُعْسِلُ إلاَّ مُوَالِمَةُ وَلَا تُدَّبِرُ ۚ إِلَّا يُمُوالِيَّةِ ، فإنه أَرَاد أَمَّا على أخلاق الشاطين ، وحقيقة الأعنان النواحي؛ قال ابن الأثير: كأنه قال كأنها لكثرة آفاتها من نواحى الشياطين في أخلاقها وطبائعها . وفي حديث آخر : لا تصلوا في أعطان الإبل لأنها خلقت من أغنان

الشياطين .

وعنَننت الكتاب وأعننت لكذا أي عراضته له وصر فنه إليه . وعن الكتاب يعنه عنا وعننه : كمنونه اليه . وعن الكتاب يعنه عنى واحد، مشتق من المعنى . وقال اللحياني : عنائت الكتاب تعنينا وعنائت تعنينا تعنينة إذا عنونته ، أبدلوا من إحدى النونات ياء ، وسمي عنوانا لأنه يعن الكتاب من علي ناحيته ، وأصله عنان من فلما كثرت النونات قلبت ناحيته ، وأصله عنان من علوان الكتاب جعل النون لاما لأنه أخف وأظهر من النون . ويقال للرجل الذي يُعرض ولا يُصر ح : قد جعل كذا وكذا عنوانا للعاحه ؛ وأنشد:

وتَعْرَفُ فِي عُنُوانِهَا بَعْضَ لَتَعْنَبُهَا، وفي جُوفِهَا صَعْفَاءُ تَعْسَكِي الدَّواهِيا قـال ابن بري: والعُنْوانُ الأَثْر؛ قال سَوَّارُ بن المُضَرَّب:

وحاجة دُونَ أُخرى قد سنَعْتُ بها، جَمَلَتُهُمَا اللَّتِي أَخفَيْتُ مُعْشُوانا

قال : وكلما استدللت بشيء 'نظهره على غيره فهو 'عنوان' له كما قال حسان بن ثابت يرثي عثمان ، رضي الله تعالى عنه :

> صَحَّوا بأشمط عنوان السُّجود به ، 'يقطع' الليل تسبييمـــاً وقر آنا

قال الليث : العُلُوانُ لغة في العُنُوان غير حيدة ، والعُنُوان ، بالضم ، هي اللغة الفصيحة ؛ وقال أبو دواد الرُّو امي ":

لمن طَلَـّلُ كَمُنُوانِ الكِتابِ ، بِبَطْن أُواقَ ، أَو قَـرَ نَ اللهُ هَابِ ? قال ابن بري : ومثله لأبي الأسود الله وَلى :

نَـُظَـرُ تُ إلى نُعِنْوانِهِ فنبَـدَثــه ، كَنَبُدْ كَ نَـعُلاً أَخلقَت من نِعالكا

وقد 'يُكسر' فيقال عِنوان وعِنيان . واعْتَىٰ مَا عند القوم أي أعْلِمَ خَبَرَهم .

وعَنْعَنَةُ ثَمْم : إبدالُهم العين من الممزَّة كقولهم عَنْ " يريدون أن ؛ وأنشد يعقوب :

> فلا 'تلهيك الدنيا عن الدّينِ ، واعتميلُ لآخرة لا 'بــد عن' سَتَصِيرُ هــا وقال ذو الرمة :

> أَعَنْ تَرَسَّبْتَ مِن خَرْقَاءَ مِنْزِلَةً ، ماءُ الصَّبَابةِ مِن عَيْنِيكَ مَسْجُومُ أواد أأن ترسَّبْت ؛ وقال جرانُ العَوْدِ:

فَمَا أَبْنَ حَتَى قُلُمْنَ يَا لَيْتَ عَنَّنَا 'تَوَابِ"،وعَنَّ الأَرْضَ بِالنَاسِ 'تَخْسَفُ'

قال الفراء : لغة قريش ومن جاورهم أن ، وتميم وقيش وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف أن إذا كانت مفتوحة عيناً ، يقولون : أشهد عشك رسول الله ، فإذا كسروا رجعوا إلى الألف ؛ وفي حديث قيلة : تَحْسَبُ عَنِي نائمة أي تحسب أني نائمة ؛ ومنه حديث مُحصَين بن مُشَبّت : أخبرنا فلان عَن فلاناً حداث أي أن فلاناً ؛ قال ابن الأثير : كأنهم فلاناً حداثه أي أن فلاناً ؛ قال ابن الأثير : كأنهم ولحمنتك ، بقول ذاك بمعني لعملك . ابن الأعرابي : لعنك لبي نميم ، وبنو تينم الله بن تعلية يقولون : وعنك ، يريدون لعلك . ومن العرب من يقول : وعنك ، بالفين المعجمة ، بمعني لعمليك ، والعرب تقول : كنا في تحنية من الكلا وفئية والعرب تقول : كنا في تحنية من الكلا وفئية والعرب تقول : كنا في تحنية من الكلا وفئية وعانكة من الكلا واحد أي كنا في كلا وشية .

وعن: معناها ما عدا الشيء ، تقول : رميت عن القوس لأنه بها قدد ف سهمه عنها وعداها ، وأطعمت عن جُوع ، جعل الجوع منصرفاً به تاركاً له وقد جاوزه، وتقع من موقعها ، وهي تكون حرفاً واسماً بدليل قولهم من عنه ؛ قال القُطامي " :

فقُلْتُ للرَّكْبِ ، لما أَنْ عَلا بهم ُ ، من عن بينِ الحُبُيَّا ، نظرَة ْ قَـبَلُ ْ

قال : وإنما بنيت لمضارعتها للحرف ؛ وقد توضع عن موضع بعد كما قال الحرث بن عياد :

قَرَّبًا مَرْبُطَ النَّعَامَةِ مِنْتِي ، لَقِحَتْ حَرْبُ وَاثْلَ عَن حِيالِ أي بعد حيال ؛ وقال امرؤ القيسُ :

وتُضْعي فَتَيتُ المِسكِ فوقَ فِراشِها، نَــُــُومِ الضَّعى لم تَـنْـتُطِقُ عَن تَفَضُّل ِ

وربما وضعت موضع على كما قال ذو الإصبع العدواني: لاه ابن عملك لا أفضكائت في حسب عني ، ولا أنت كيساني فتكفر وي

قال النحويون : عن ساكنة النون حرف وضع لمَعنى ما عَدَاكَ وتراخى عنك . يقال : انصَرِف عنتي وتنح عني . وقال أبو زيد : العرب تزيد عنك، يقال : خذ ذا ، وعنك زياة ؟ قال النابغة الجعدي بخاطب ليلى الأخيلية :

َدَعِي عَنْكِ تَـشْنَامَ الرجالِ ، وأَقْسِلِي عَـلَى أَذْ لَـعِي ّ يَمَلُّا اَسْتَــكُ فَيْشُلَا

أراد بملأ استك فنشك فخرج نصباً على التفسير، وبجوز حذف أنون حذف أنون من عن الشاعر كما يجوز له حذف أون من ، وكأن حذف إنا هو لالتقاء الساكنين، إلا أن حذف نون من في الشعر أكثر من حذف نون عن ، لأن دخول من في الكلام أكثر من دخول عن .

وعَنَّى: بمنى عَلَّى أَي لَعَلَّى ؛ قال القُلاخُ:

يا صاحبَيُّ ، عَرَّجا قَلِيلا ،

عَنَّا مُخَتَّى الطُّلُلَ الْمُحللا

وقال الأزهري في ترجبة عنا ، قال : قال المبرد من وإلى ورب وفي والكاف الزائدة والباء الزائدة واللام الزائدة هي حروف الإضافة التي يضاف بها الأسماء والأفعال إلى ما بعدها ، قال : فأما ما وضعه النحويون نحو على وعن وقبل وبعد وبين وما كان مثل ذلك فإنما هي أسماء ؛ يقال : جثت من عنده، ومن عليه، ومن عن يساره، ومن عن يمينه ؛ وأنشد بيت القطامي :

من عَنْ بين الحُبُيّا نظرَة " قَبُسُلُ

قال: ومما يقع الفرق فيه بين من وعن أن من يضاف بها ما قَرُبَ من الأسباء ، وعن 'يوصل بها ما تراخي ، كتولك: سبعت من فلان حديثاً ، وحدثنا عن فلان حديثاً . وقال أبو عبيدة في قوله تعالى: وهو الذي يَقبَل التوبة عن عباده ؛ أي من عباده . الأصمي: حدثني فلان من فلان ، يويد عنه . ولهيت من فلان وعنه ، وقال الكسائي : لهيت عنه لا غير ، وقال : اله منه وعنه ، وقال: عنك جاء هذا ، يويد منك ؛ وقال ساعدة ' بن 'جوية ؟

> أَفَعَنْكُ لَا بَرْقُ ، كَأَنَّ وَمِيضَهُ مُ غاب تسنَّمهُ ضِرام مُموقَدُ ؟

قال : يريد أمنك كرق"، ولا صلة" ؛ روى جميع ذلك أبو عبيد عنهم، قال : وقال ابن السكيت تكون عن بمعنى على ؛ وأنشد بيت ذي الإصبع العدواني :

لا أَفْضَلَتَ فِي حَسَبٍ عَنْتِي

قال : عَنَّي فِي معنى عَلَيَّ أَي لَمْ تُغْضِلُ فِي حسب عَلَيَّ ، قال : وقد جاء عن بمعنى بعد ؛ وأنشد :

ولقد 'شبّت الحُر'وب' ، فما غَمْ مَرْتَ فيها ، إذ قَلَّصَتْ عَن حِيالِ أي قلَّصَتْ بعد حِيالها ؛ وقال في قول لبيد : لور د تَقْلِص للهِ الفيطان عنه ، يَبْكُ مَسَافَة الحَيْسِ الكَمَالِ ا

قال: قوله عنه أي من أجله . والعرب تقول: مير عنك وانفلا عنك أي امض وجئز الا معنى لعنك. وفي حديث عمر ، رضي الله عنه: أنه طاف بالبيت مع يَعْلَى بن أمية ، فلما انتهى إلى الركن الغر بي الله يلي الأسو وقال له: ألا تستكم ? فقال له: انفلا عنك فإن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لم يستكم ؛ وفي الحديث: تفسيره أي دعه . ويقال: جاءنا الحبر عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فتخفض النون . ويقال : جاءنا من الحير ما أوجب الشكر فتفتح النون ، لأن عن كانت في الأصل عني ومن أصلها منا ، فدلت الفتحة على سقوط الألف كما دلت الكسرة في عن على سقوط الياء ؛ وأنشد بعضهم :

مِنَا أَن ذَرَّ قَرَّ نَ' الشَّبْسِ ُحَى أَغَاثَ شَرِيدَهُمْ مَلَثُ ُ الظَّلامِ

وقال الزجاج : في إعراب من الوقف إلا أنها فتحت مع الأسماء التي تدخلها الألف واللام لالتقاء الساكنين كقولك من الناس ، النون من من ساكنة والنون من الناس ساكنة ، وكان في الأصل أن تكسر لالتقاء الساكنين ، ولكنها فتحت لثقل اجتاع كسرتين لوكان من الناس لتَقُلُ ذلك ، وأما إعراب عن الناس فلا مجوز فيه إلا الكسر لأن أول عن مفتوح ، قال : والقول ما قال الزجاج في الفرق بنهها .

١ قوله « يبك مسافة النع » كذا أنشده هنا كالتهذيب ، وأنشده في مادة قلص كالمحكم :
 يبذ مفازة الحس الكلالا

پن : العيهن أ : الصُّوفُ المَصبُوعُ ألواناً ؟ ومنه قوله تعالى : كالعيهن المَنفُوش . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : أنها فتكت قلائد مدي وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، من عهن إ قالوا : العيهن الصُّوفُ المُلكوَّن ، وقيل : العيهن الصوف المصوغ أي لون الكلكوَّن ، وقيل : كلُّ صُوف عِهن ، والقيطعة منه كان ، وقيل : كلُ صُوف عِهن ، والقيطعة منه عهنه ، والجمع عهون ، وأنشد أبو عبيد :

فاضَ منه مِثـلُ العُهُونِ من الرَّوْ ض ، ومَا ضَنَّ بالإِخَـاذَ غُــُـدُرْ

ابن الأعرابي: فلان عاهن أي مسترخ كسلان ؟ قال أبو العباس: أصل العاهن أن يتقصف القضيب من الشجرة ولا يبين فيبقى متعلقاً مسترخياً. والعهنة: انكسار في القضيب من غير بينونة ، إذا نظرت إليه حسبته صحيحاً ، فإذا هززته انثى ، وقد عهن . والعاهن : الفقير لانكساره . وعهن الشيء: دام وثبت . وعهن أيضاً : حضر . ومال عاهن : حاضر ثابت ، وكذلك تقد عاهن . وحكى اللحياني: المناهن المال أي حاضر النقد ؛ وقول كثير :

ديار' ابنة الضَّمريِّ إذ حَبْلُ وَصَلِّها مَتِينٌ ، وإذ مَعْرُوفُها لك عاهِنُ

يكون الحاضر والثابت؛قال ابن بري: ومثله لتأبط شر"ًا:

أَلَا تِلْكُنُو عِرْمِي مُنَيِّعَةُ ضُمِّنَتُ، مِن الله ، أَيْماً مُسْتَسِرًًا وعاهِنِــا

أي مقيماً حاضراً. والعاهِنُ : الطعام الحاضر والشراب الحاضر. والعاهنُ : الحاضر المقيم الثابت. ويقال : إنه لاعبهنُ مال إذا كان حسن القيام عليه. وعَهَن بالمكان: أقام به . وأعطاه من عاهِن ماله وآهِنه مُبدَلُ " أي من تبلاده . ويقال : تُخذُ من عاهِن المال وآهِنه أي من عاهِن المال وآهِنه أي من عاهِن المال وآهِنه أي من عاهِل وحاضره .

والعَواهِنُ : جرائد النفل إذا يَبست ، وقد عَهَنت تَعْهِنُ وَتَعْهُنُ ، بالضم ، عهوناً ؛ عن أبي حنيفة ، وقيل : العَواهِنُ السَّعَفَاتُ اللواقي يَلِينَ القِلَبَة ، في لغة أهل الحِباز، وهي التي يسميها أهل نجد الحُوافي، ومنه سميت جوارح الإنسان عواهِنَ ؛ ومنه حديث عمر : اثني بجريدة واتت المعواهِنَ ؛ قال ابن الأثير: هي جمع عاهنة وهي السَّعْفَات التي يَلِينَ قُلْبَ النخلة ، وإنما نهى عنها إشفاقاً على قُلْب النخلة أن المواهين المعواهين العواهين يَلينَ قُلْب يَضُر " به قطع ما قراب منها. وقال اللحياني: العواهين السَّعْفَات اللواتي دون القِلَبة ، مَدَنية "، والواحد من السَّعْفَات اللواتي دون القِلَبة ، مَدَنية "، والواحد من والإهان والعُر هون والعَر جون والفِتاق والعَسَق والطريدة واللَّعِين والخَلِية ، والعراهين المُوافِين والعَر عوق والطريدة واللَّعِين والخَلِي العَراسة . والعَواهِن : عروق في رحم الناقة ؛ قال ابن الرَّقاع :

## أَوْ كُنَ عَلِيهِ مَضِيقاً مِن عَواهِنها ، كَمَا تَضَمَّنَ كَشَعُ الحُرُّةِ الحَبَلا

عليه : يعني الجنين . قال ابن الأعرابي : عواهنها موضع رحمها من باطن كعواهن النخل . وألثق الكلام على عواهنه : لم يتدبره ، وقيل : هو إذا لم يبكر أصاب أم أخطأ ، وقيل : هو إذا تهاون به ، يبك أصاب أم أخطأ ، وقيل : هو إذا تهاون به ، إن السلكف كانوا يُو سلون الكلمة على عواهنها أي لا ين السلكف كانوا يُو سلون الكلمة على عواهنها أي لا يرمونها ولا يخطمونها ؛ قال ابن الأثير : العواهن أن تأخذ غير الطريق في السير أو الكلام ، جمع عاهنة ، وقيل : هو من قولك عهن له كذا أي عجل . وعهن الشيء إذا تحضر أي أرسل الكلام على ما حضر منه وعجل من خطإ وصواب . ابن الأعرابي : يقال إنه ليحد ش الكلام على عواهنه ،

وهو أن يتَمسَّفَ الكلامَ ولا يتأنى . يقال: عَهَنتُ على كذا وكذا أعْهُن ُ؛ المعنى أي أثبَّني منه معرفة؛ ويقال : أثبَّني أثْنبِت ُ من قول لبيد :

يُثَبِّي ثَنَاءً من كريم

وقوله:

ألا انعَمْ على 'حسن ِالنَّحيَّة واشرب

وعَهَن منه خير يَعْهُنُ عُهُوناً : خرج ، وقيل : كل خارج عاهِن .

والعِهِنَة : بقلة ؛ قال ابن بري : والعِهْنة من ذكور البَقْل . قال الأزهري : ورأيت في البادية شجرة لهـا وردة حمراً يسمونها العهْنة .

وعُهَيْنَة : قبيلة كَرَجَتُ . وعاهِن " : واد معروف. وعاهان بن كعب : من شعرائهم ، فيمن أخذه من العِهْن ، ومن أخذه من العاهة فبابه غير هذا الباب . ف : العَوْن : الظّهير على الأمر ، الواحد والاثنان

وف : العَوْنُ : الظّهر على الأمر ، الواحد والاثنان والجمع والمؤنث فيه سواء ، وقد حكي في تكسيره أعوان ، والعرب تقول إذا جاءت السنة : جاء معها أعوانها ؛ يَعْنُون بالسنة الجَدْب ، وبالأعوان الجراد والذّاب والأمراض، والعوين امم للجمع . أبو عمرو : العَوِنُ الأعوان . قال الفراء : ومثله طسيس جمع طس" . وتقول: أعنته إعانة واستَعَنْت واستَعَنْت واستَعَنْت واستَعَنْت واستَعَنْت واستَعَنْت ولا يُعون معتل ، أعني أنه لا يقال عان يَعُون كقام يقوم لأنه ، وإن لم يكن تحته لأنه ، وإن لم ينظت بثلاثية ، فإنه في حكم المنطوق به ، وعليه جاء أعان يُعين ، وقد شاع الإعلال في جميع ذلك دَل الله الأرد وإن لم يكن مستعبلا فإنه في حكم ذلك ، هذا الأصل ، فلما اطرد الإعلال في جميع ذلك دَل أن ثلاثيه وإن لم يكن مستعبلا فإنه في حكم ذلك ، قال الأزهري : والمعانة والمعونة والمعون قياس من جمله قال الأزهري : والمعانة والمعونة والمعونة قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة مفعلة في قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة مفعلة في قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة والمعونة قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة مفعلة في قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة والمعونة قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة والمعونة قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة مفعلة في قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة والمعونة في قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة والمعونة في قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة والمعونة في قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة والمعونة في قياس من جمله قال الأزهري : والمعونة في قياس من جمله قال الأولان المعونة والمعونة في المعونة والمعونة والم

من العَوْن ؛ وقال ناس : هي فَعُولَة من الماعُون ؛ والماعون فاعول ، وقال غيره من النحويين : المَعُونة من الغوّث ، والمضوفة من أضاف إذا أشفق ، والمَسَوّرة من أشار يُشير ، ومن العرب من مجذف الهاء فيقول مَعُون ، وهو شاذ لأنه ليس في كلام العرب مَفْعُل بغير هاء . قال الكسائي : لا يأتي في المذكر مَفْعُل ، بضم العين ، إلا حرفان جاءا نادرين لا يقاس عليهما : المَعُون ، والمَكِرْم ؛ قال جميل .

بُشَيْنَ الذَرَبِي لا ، إن لا إن لزِمْتِه ، على كَثْرَة الواشِينَ ، أي مُعُون ِ !

يقول : نِعْمَ العَوْنُ قُولَكَ لَا فِي رَدِّ الوُّسَّاةِ ، وَإِنْ كَثُرُوا ؛ وَقَالَ آخَر :

ليَوْم تَجُد أُو فِعال مَكُومُمِ ا

وقيل: مَعُونُ جِمع مَعُونَة ، ومَكُورُم جِمع مَعُونة ، ومَكُورُم جِمع مَكُرُمَة ؛ قاله الفراء . وتعاونوا علي واغتونوا : أعان بعضهم بعضاً . سيبويه : صحت واو ُ اغتونوا لأنها في معنى تعاونوا ، فجعلوا ترك الإعلال دليلا على أنه في معنى ما لا بد من صحته ، وهو تعاونوا ؛ وقالوا : عاو نشه مُعاونة وعواناً ، صحت الواو في المصدر لصحتها في الفعل لوقوع الألف قبلها . قال ابن بري : يقال اغتونوا واغتانوا إذا عاون بعضهم بعضاً ؛ قال ذو الرمة :

وتَعَاوَنَا : أَعَانَ بَعَضِنَا بَعَضًا . وَالْمَعُونَة : الْإِعَانَة . ورجل مِعُوانُ : حسن المَعُونَة . وتقول : مَا أَخَلانِي فَلانَ مَن مَعَاوِنَه ، وهو جمع مَعُونَة . ورجل معوان : كثير المَعُونَة للناس . واسْتَعَنْتُ بَغَلان فَأَعَانَني وعَاوِنَني . وفي الدعاء : رَبِّ أَعَنِّي ولا تُعِنْ عَلِيَّ .

والمُتَعَاوِنة من النساء: التي طَعَنت في السّن ولا تكون إلا مع كثرة اللحم ؛ قال الأزهري: امرأة مُتَعَاوِنة إذا اعتدل خَلْقُهُا فلم يَبْدُ حَجْمُهُا. والنحويون يسبون الباء حرف الاستعانة ، وذلك أنك إذا قلت ضربت بالسيف وكتبت بالقلم وبرريّث بالمُدْية ، فكأنك قلت استعنت بهذه الأدوات على هذه الأفعال.

قال الليث : كل شيء أعانك فهو عَوْنُ لكِ ، كالصوم عَوْنُ على العبادة ، والجمع الأعوانُ .

والعران من البقر وغيرها: النَّصَفُ في سنّها. وفي التنزيل العزيز: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك؟ قال الفراء: انقطع الكلام عند قوله ولا بكر، ثم استأنف فقال عوان بين ذلك، وقيل: العوان من البقر والحيل التي التبعت بعد بطنها البكر. أبو زيد: عانت البقرة تعمون عدوناً إذا صارت عواناً؟ والعروان: النَّصَفُ التي بين الفارض، وهي المُسنّة، وبين البكر، وهي المُسنّة، وبين البكر، وهي الصغيرة. ويقال: فرس عوان وضيل عون ، على أفعل ، والأصل عون فكرهوا إلقاء ضمة على الواو فسكنوها، وكذلك يقال رجل عواد وقوم حود ؟ وقال زهير:

تَحُلُ سُهُولَهَا ، فإذا فَزَعْنا ، خَرْسُ مُنهن اللَّا عَلَا ، خَرْسُ مَنهن اللَّا اللَّا عَلَى اللَّا عَلَى

فَزَعْنَا : أَغَنَّنَا مُسْتَغَيَّاً ؛ يقول : إذا أَغَنَّنا وكبنا

خيلاً ، قال : ومن زعم أن العُونَ ههنا جمع العانة فقد أبطل ، وأراد أنهم شُجْعان ، فإذا اسْتُغيث بهم ركبوا الحيل وأغاثوا . أبو زيد : بَقَرة عوان بين المُستة والشابة . ابن الأعرابي: العَوَان من الحيوان السّن بين السّنين لا صغير ولا كبير . قال الجوهري: العَوَان النّصف في سنتها من كل شيء . وفي المثل : لا تُعلَّم العَوان أخَرَة ؟ قال ابن بري : أي المُبعر ب عارف بأمره كما أن المرأة التي تزوجت المنساء التي قد كان لما زوج ، وقيل : هي الثب ، والبع عُون ؟ قال :

نَواعِمَ بين أَبْكَادٍ وعُونٍ ، طِوال مَشْكُ أَعْقادٍ الهَوادِي

تقول منه: عَوَّنَتِ المِرأَةُ تَعُويِناً إذا صارت عَواناً، وعانت تَعُونُ عَوْناً . وحربُ عَوان : 'قوتِل فيها مرة اكأنهم جعلوا الأولى بكراً ، قال : وهو على المَثَل ؛ قال :

َحَرْ بِأَ عَوَاناً لَـقَعَتْ عَنْ حُولَـلُ ، خَطَـرَتْ وَكَانتَ قِبْلُهَا لَمْ تَخْطُرُ

وحَرْ بُ عَـوَ ان : كان قبلها حرب ؛ أنشد ابن بري لأبي جهل :

ما تَنْقِمُ الحربُ العَوانُ مِنْي ؟ بازِلُ عامِن حَدِيثُ سِنْي ؟ لِمِنْلُ مَنْي ؟ لِمِنْلُ مَا مِنْلُ مَا لَمُ

وفي حديث على ، كرم الله وجهه : كانت ضَرَبَاتُه مُبْتَكَرَاتِ لا عُوناً ؛ العُونُ : جمع العَوان ، وهي التي وقعت 'مخنتَكَسَة" فأَحْوَجَتَث إلى المُراجَعة ؛ ومنه الحرب العَوان أي المُتَردّدة ، والمرأة العَوان وهي الثيب ، يعني أن ضرباته كانت قاطعة ماضة لا وهي الثيب ، يعني أن ضرباته كانت قاطعة ماضة لا

تحتاج إلى المعاودة والتثنية . ونخلة عَـوانُ : طويلة ، أزُّديَّة .

وقال أبو حنيفة : العَوانَةُ النخلة، في لغة أهل عمان. قال ابن الأعرابي : العَوانَة النخلة الطويلة، وبها سمي الرجل، وهي المنفردة، ويقال لها القر واح والعُلبة. قال ابن بري : والعَوانة الباسقة من النخل، قال : والعَوانة أيضاً دودة تخرج من الرمل فتدور أشواطاً كثيرة . قال الأصعي : العَوانة دابة دون القُنفُذ تكون في وسط الرَّمُلة البتيمة ، وهي المنفردة من تكون في وسط الرَّمُلة البتيمة ، وهي المنفردة من الرملات ، فتظهر أحياناً وتدور كأمها تطبعن من تفوص ، قال : ويقال لهذه الدابة الطبعين ، قال : والعَوانة الدابة ، سمي الرجل بها .

وبر أَوْنَ مُتَعَاوِنَ ومُتَدَادِكُ ومِتَكَاحِكُ إِذَا لَهُ مِنْتَلَاحِكُ إِذَا لَكُونَهُ وَسِنَّهُ .

والعانة : القطيع من حُمُر الوحش. والعانة: الأتان، والجمع منهما نُعون ، وقيل : وعانات .

ابن الأعرابي: التَّعْوِينُ كَثُرَهُ بَوْكِ الحَمَارِ لَعَانَتَهُ. والتَّوْعِينُ : السَّمَنَ. وعانة الإنسان : إسْبُهُ ، الشعرُ النابتُ على فرجه ، وقيل: هي مَنْدِتُ الشعرِ هناك. واسْتَعَان الرجلُ : حَلَقَ عانَتَهُ ؛ أنشد ابن الأعرابي:

مثل البُرام غَدا في أَصْدَ في خَلَق ، لم يَسْتَعِن ، وحَوامي الموت ِ تَغْشَاهُ ُ

البُرام: القُرادُ ، لم يَسْتَعِنْ أَي لَم يَحْلِقُ عانته ، وحَوامي الموت: حوائِمُه فقلبه، وهي أسباب الموت. وقال بعض العرب وقد عَرَضَه رجل على القَتْل : أَجِرْ في سراويلي فإني لم أَسْتَعِنْ .

و تَمَيِّنَ : كَاسْتَعَانَ؛ قال ابن سيده: وأَصله الواو، فإما أَن يكون تَعَيِّنَ تَفَيْعَلَ ، وإما أَن يكون على المعاقبة كالصيِّاغ في الصَّوَّاغ ، وهو أَضعف

القولين إذ لو كان ذلك لوجدنا تَعَوَّنَ ، فَعَدَ مُنا إِياهُ يِدلُ عَلَى أَن تَعَيِّنَ تَفَيْعُلَ . الجوهري : العانة شعر شعر الركب . قال أبو الهيثم : العانة مَنْيِت الشعر فوق القبُلُ من المرأة ، وفوق الذكر من الرجل ، والشَّعَر النابت عليها يقال له الشَّعْرة والإسب ؛ قال الأزهري : وهذا هو الصواب . وفلان على عانة بَكْر بن وائل أي جماعتهم وحُر مَتِهم ؛ هذه عن العياني ، وقيل : هو قائم بأمرهم . والعانة : الحَظ من الماء للأرض ، بلغة عبد القيس .

وَمَانَةُ أَ: قَرِيَةُ مِن أَوْرَى الْجَزِيرَةِ أَ وَفِي الصحاح : قَرِيةً عَلَى الفُرات ، وتصغير كل ذلك عُو يُنة . وأما قولهم فيها عاناتُ معلى قولهم وامتان ، جَمَعُوا كما تُنَوَّا. والعانبيَّةُ : الحُمْر ، منسوبة إليها . الليث : عاناتُ موضع بالجزيرة تنسب إليها الحمر العانبِيَّة؛ قال زهير:

كأن وبقتها بعد الكوى اغْتَبَقَت من خَمْر عانة ، لَمَّا بَعْد أن عَتَقا

وربما قالوا عانات كما قالوا عرفة وعَرَفات، والقول في صرف عانات كالقول في عرَفات وأَذْرِعات ؛ قال ابن بري : شاهد عانات قول الأَعْشى :

نخیئر که آخر عانات شهراً ، ورجی خیرکها عاماً فعامیا

قال : وذكر الهروي أنه يروى بيت امرى القيس على ثلاثة أوجه : تنور ثنها من أذرعات بالتندين ، وأذرعات بغير تنوين ، وأذرعات بفتح الناء ؛ قال : وذكر أبو على الفارسي أنه لا يجوز فتح الناء عند سيبويه. وعَوْن وعُوين وعُوانة : أساء. وعَوانة وعَوان : موضعان ؛ قال تأبط شراً :

> ولما سبعث العُوصَ تَدَّعُو، تَنَفَّرَتُ عصافیر ٔ رأس من بَرَّی فعَوالنا

ومَعانُ : موضع بالشام على 'قرب 'موتة؟ قال عبد الله ابن رَواحة :

أقامت ليلتين على مَعانٍ ، وأَعْقَبَ بعد فَتَرَتَها 'جَبوم'

ين : العين : حاسة البصر والرؤية ، أنثى ، تكون للإنسان وغيره من الحيوان. قال ابن السكيت:العين التي يبصر بها الناظر، والجمع أغيان وأغين وأغينات؟ الأخيرة جمع الجمع والكثير عيون ؛ قال يزيد بن عبد المكدان :

ولكينتي أغدُو ، علي مُفاضة مُ مِفاضة مُ رَفِي مُفاضة مُ رِدِلاص مُ كأَعْيَانِ الجراد المُنظّم ِ وأنشد ان برى :

بأعننات لم 'يخالطنها القذى

وتصغير العين تُعَنَّنة ﴿ وَمِنْهِ قُدِلُ ذُو العُنْسَنْتَيَنَّ وَمِنْهِ قُدِلُ ذُو العُنْسَنْتَيْنَ للجاسوس ، ولا تقل ذو العُورَىْنَتَين . قال ابن سيده: والعَمْنُ الذي يُعْتُ لَمُتَحسِّسُ الحُبُو ، ويسمى ذا العَـنْنَانِ، وبقال تسببه العرب ذا العينين وذا العُورَيْنَين، كله بمعنى واحد . وزعم اللحاني أن أعُنْناً قد يكون جمع الكثير أيضاً ؛ قال الله عز وجل : ألمُم أَعْمُن " يبْصرون بها. ؛ وإنما أراد الكثير . وقولمم : بعَيْن ِ ما أرَيَنَاكُ ؛ معناه عَحَّل حتى أكون كـأنى أنظر إلك بعَنْني . وفي الحديث : أن موسى، عليه السلام، فَقَأَ عَينَ مَلَكُ الموت يصكَّة صكه ؛ قبل : أراد أنه أغلظ له في القول ، بقال : أتنته فلـَطـَمَ وحهى بكلام غليظ ، والكلام الذي قاله له موسى قال : أُحَرَّجُ عليك أَن تدُّنوَ مني فإني أُحرَّجُ داري ومنزلي، فجعل هذا تغليظاً من موسى له تشيبهاً بفَق ْء العَين ، وقيل: هذا الحديث ما يُؤمَّنُ به وبأمثاله ولا يُدخَل في كيفيته. وقول العرب: إذا سَقطت الجبُّهُ ْ نظرت

الأرضَ بإحدى عَنْشها ، فإذا سقطت الصَّرْفة ' نظرت بهما حميماً ؟ إنا حملوا لها عَسْنَان على المثل . وقوله تعالى: ولتُصُّنع على عَنْنى؛ فسره ثعلب فقال: لتُربِّي من حنث أراك. وفي التنزيل: واصْنَع الفُلك مَّاعْسُننا ؟ قال ان الأنباري : قال أصحاب النقل والأَخْذُ بِالأَثْرُ الأَعْنُنُ لُوبِدُ بِهِ الْعَيْنَ ، قال : وعَيْنُ الله لا تفسر بأكثر من ظاهرها ، ولا يسع أحداً أن يقول: كيف هي، أو ما صفتها? وقال بعض المفسرين: مَّاعِمْنِنَا مِإِيصَارِنَا إِلَيْكُ ، وقال غيره : بإشفاقنا عليك » واحتج بقوله : ولتُصْنَع على عَيْني ؛ أي لتُغذَّى بإشفاقي . وتقول العرب : على عَنْني قصد تُ زيد ] ؟ بريدون الإشفاق . والعَـنْنُ : أن تصيبَ الإنسانَ بعين . وعانَ الرجلَ يَعمنُهُ عَنْناً، فهو عائن، والمصاب مَعين " ، على النقص ، ومُعَمُّون " ، على النام : أصابه بالعين . قال الزجاج : المتعين المتصاب بالعين ، والمعيون الذي فيه عين ؛ قال عباس بن مرداس :

> قد كان فو مُك بخسبونك سيّد آ، وإخال أنك سيّد معيون

وحكى اللحياني: إنك لجميل ولا أعنك ولا أعينك؟ الجزم على الدعاء، والرفع على الإخبار،أي لا أصببك بعين.ورجل معيان وعيون : شديد الإصابة بالعين: والجمع عين وعين وما أغينه. وفي الحديث: العين حق وإذا استنفسيلتم فاغسلوا. يقال: أصابت فلاناً عين إذا نظر إليه عدو أو حسود فأثرت فيه فمرض بسببها. وفي الحديث: كان يُؤمر العائن فيتوضأ ثم يَغتسل منه المعين. وفي الحديث: لا ينع جواز الرقية في غيرهما من الأمراض لأنه أمر بالرقية مطلقاً، ورتى بعض أصحابه من غيرهما، وإغا بالرقية مطلقاً، ورتى بعض أصحابه من غيرهما، وإغا

معناه لا رُقِيْهَ أُولَى وأَنفعُ من رُقِيةِ العينِ والحِبُمةَ . وتعَيَّنَ الإبلَ واعْتانها : اسْتَشْرَفها ليَعِينها ؟ وأنشد ابن الأعرابي :

> يَزِينُها للساظيرِ المُعْتَبَانِ تَحْيَفُ قَرِيبُ العَهْدِ بالحَيْرَانِ

أي إذا كان عهدها قريباً بالولادة كان أضخم لضرعها وأحسن وأشد امتلاء . وتعين الرجل إذا تشوه وتأنى ليصيب شيئاً بعينه . وأعلنها كاعتانها . ورجل عيون إذا كان نبَعي العين ؛ يقال : أتيت فلاناً فما عين لي بشيء وما عينني بشيء أي ما أعطاني شيئاً . والعين والمعين والمنعابة : النظر ، وقد عاينه معاينة وعياناً : لم يشك في رؤيته إياه . ورأيت فلاناً عياناً أي مواجهة . قال ابن سيده : ولقيه عياناً أي معاينة ، وليس في كل شيء قيل مثل هذا ، لو قلت ليحاظاً لم يجز ، إنما يحكى من ذلك ما تسيع . وتعينت الشيء : أبصرته ؛ قال ذو الرمة :

تُخَلَّى فلا تَنْبُو إذا ما تعَيَّنَتْ بِهَا تَشْبُولُ إذا ما تعَيَّنَتُ بِهَا تَشْبُولُكُ بِهِا كَالسَّبَائِكُ

ورأبت عائنة من أصحابه أي قوماً عابنوني . وهو عبد عَيْن أي ما دمت تراه فهو كالعبد لك ، وقيل : أي ما دام مولاه براه فهو فار ق وأما بعده فلا ؛ عن اللحياني ؛ قال : وكذلك تُصَرّفه في كل شيء من هذا كقولك هو صديق عين . ويقال للرجل يُظهِر لك من نفسه ما لا يَفِي به إذا غاب : هو عَبْد عَين وصديق عن ؛ قال الشاعر :

ومَنْ هو عبْدُ العَينِ ، أَمَا لِقَاؤُه فَحُلُنُونٌ ، وأَمَا غَيْبُهُ فَظَنُنُونٌ

ونَعَمَ اللهُ بِكَ عَيْناً أَي أَنْعَمَهَا . ولقيته أَدْنَى عَائِنةً أَوْنَى عَائِنةً أَدْنَى عَائِنةً .

والعَيَنُ : عظمَ سواد العين وسَعَتُها . عَسِنَهُ يَعْيَنُ عَيْنًا وعيْنَةً حسنة ؛ الأخيرة عن اللحاني ، وهو أَعْمَنُ وإنه لمَـ "نُ العِمنة ؛ عن اللحاني ، وإنه لأَعْيَنُ ۚ إِذَا كَانَ صَخْمَ الْعَيْنِ وَاسْعَهَا، وَالْأَنْشِي عَسْنَاء ، والجمع منها عن ، وأصله فُعْل بالضم ، ومنه قبل للقر الوحش عين " ، صفة غالبة . قال الله عز وجل : وحُورٌ عِينٌ . ورجل أَعْيَنُ : واسع العَين بَيِّنُ العَيَن ؛ والعينُ : جمع عَيْناء، وهي الواسعة العين. و في الحديث : إن في الجنة لمُجْتَمَعاً للحور العين . وفي الحديث : أَن رسول الله ، صلى الله علمه وسلم ، أمر بقتل الكلاب المين ، هي جمع أعْمَنَ . وحديث اللَّمَان : إِن جاءت به أَعْمَنَ أَدْعَج . والثورُ أَعْمَنُ ُ والبقرة عَيْناء. قال ابن سيده : ولا يقال ثور أَعْيَنُ ُ ولكن يقال الأَعْسَنُ ، غير موصوف به ، كأنه نقل إلى حد" الاسمية. وقال ابن بري : يقال عَينَ الرجلُ يَعْيَنُ عَيَناً وعِينة " ، وهو أَعْيَنُ .

وغيُون البقر: ضرب من العنب بالشام، ومنهم من لم يَخْصُ بالشام ولا بغيره، على التشبيه بعيُون البقر من الحيوان؛ وقال أبو حنيفة: هو عنب أسود ليس بالحالك، عظام الحبّ مدَحْرَج " يُزَبّ ، وليس بصادق الحلاوة. وثوب مُعيّن ": في وَشيه ترابيع صغاد تشبّه بعيُون الوحش. وثور " مُعيّن ": بين عنيه سواد؟ أنشد سيونه:

فَكَأَنَّهُ لَهِقُ السَّرَاةِ ، كَأَنَّهُ مَا مَا عَاجِبَنِّهِ مُعَيِّنٌ بسَوَادِ ١

والعينة للشاة : كالمُتحجر للإنسان ، وهو ما حول العين. وشاة عَيْناء إذا اسورة عينتها وابيض سائرها ، وقيل : أو كان بعكس ذلك . وعَيْن الرجل :

مَنْظَرَهُ . والعَيْنُ : الذي ينظر القوم ، يذكر ويؤنث ، سبي بذلك لأنه إغا ينظر بعينه ، وكأن انقلهُ من الجزء إلى الكل هو الذي حملهم على تذكيره، وإلا فإن حكمه التأنيث ؛ قال ابن سيده : وقياس هذا عندي أن من حمله على الجزء فحكمه أن يؤنه ، وكلاهما قد حكاه سيبويه ؛ وقول أبي ذويب :

ولو أنتَّني استَوْ دَعَتُهُ الشَّمْسَ لارْ تَقَتْ السَّمِسَ لارْ تَقَتْ السَّمِا ورَسُولُهُمَا

أواد نفسها . وكان يجب أن يقول أعينها ورسلها لأن المنايا جمع ، فوضع الواحد موضع الجمع ، وبيت أبي ذوبب هذا استشهد به الأزهري على قوله العين للرسمة الرسمة ، وقال بعد إيواد البيت : يويد وقيبها ؛ وأنشد أيضاً لجميل :

رَمَى اللهُ في عَيْنَيَ 'بُنَيْنَهَ َ بِالقَذَى ، وفي الغُرّ من أنْيابِها بالقَــوادح

وقال: معناه في رَقبيها اللذين يَرْقُبانها ويحولان بيني وبينها ، وهذا مكان يحتاج إلى محاقيقة الأزهري عليه، وإلا فما الجمع بين الدعاء على رقبيها وعلى أنيابها ، وفيا ذكره تكلف ظاهر . وفلان عَيْنُ الجيش: ويدون رئيسه .

والاعتيان : الارتياد . وبعثنا عَيْناً أي طليعة يَعْتَالُنَا وبَعْتَانُ الله أي بأتينا بالجبر . والمُعْتَان : الذي يبعثه القوم رائداً . حكى اللحياني : ذهب فلان فاعتان لنا منز لا مُكْلِئاً فعَداه أي ارتاد لنا منز لا مُكْلِئاً فعَداه أي ارتاد لنا منزلاً ذا كلا . وعان لمم : كاعْتَان ؟ عن المَجري "؟ وأنشد لناهض بن 'ثومة الكلابي :

أيقاتِلُ مَرَّةً ويَعينُ أَخْرَى ،
فَفَرَّتُ بِالْصَّغَـادِ وبِالْهَوَّانِ
الْمَعَـادِ والْمُعَمِّدُا فِي الأصل والأقسم مُعاقَةً .
الله وله : عاققة ، هكذا في الأصل ؛ والأقسم مُعاقَة .

واعتان لنا فلان أي صار عَيْناً أي ربيئة ، وربا قالوا عان علينا فلان يعين عيانة أي صار لهم عَيناً. وفي الحديث: أنه بعث بسبسة عَيْناً يوم بَدْر أي جاسوساً. واعتان له إذا أتاه بالجبر. ومنه حديث الحيد بينية : كان الله فد قطع عَيْناً من المشركين أي كفي الله منهم من كان يَوْصُدُنا ويتَجسس علينا أخبارنا. ويقال: اذ هب واعتن في منزلاً أي ارتده أو والعين : الديد بان والجاسوس وأعيان القوم: أشرافهم وأفاضهم ، على المتكل بشرف العين الحاسة.

وابنا عِيان : طائران يَزْجُرُ بهما العربُ كَأَنهم يَرَوْنَ مَا يُتَوَقَعَ أَو يُنتَظَرُ بهما عِياناً ، وقيل : ابنا عِيان خَطَّان في الأَدْض يزجر بهما الطير ، وقيل : هما خَطَّان يَخْطُونهما العِيافة ثم يقول الذي يَخْطُهما : ابنني عِيان ١ ، أَسْرِعا البَيان ؛ وقال الراعي :

وأَصْفَرَ عَطَّافٍ ، إذا راحَ رَبُّهُ جرى ابننا عِيانٍ بالشَّواء المُضَهَّبِ

وإنما سميا ابني عِيَانِ لأَنهم 'يعايينُونَ الفَوْزَ والطعامَ بهما ، وقيل : ابنا عِيانِ قدْحانِ معروفان ، وقيل: هما طائران يزجر بهما يكونان في خط الأرض ، وإذا علم أن القامر يَفُوزُ قدْحُه قيل : جرك ابنا عِيانٍ. والعَيْنُ : عَيْنُ المَاء .

الماء التي تجري ولا تنقطع ليلًا ونهاراً ، وعَينُ صاحبها نائمة فجعل السهر مثلًا لجريها ؛ وقوله أنشده ثعلب :

> أُولئك عَيْنُ الماء فيهم، وعِنْدَهُمْ، من الحِيفَةِ، المَنْجاةُ والمُنْحَوَّلُ

فسره فقال : عينُ الماء الحياة للناس . وحفَر ْتُ حتى عنتُ وأَعْيَنْتُ : بلغتُ العُيونَ ، وكذلك أعانَ وأَعْيَنَ : حفر فبلغ العُيونَ . وقال الأزهري : حفر أعين وأعان أي بلغ العيون. وعين له القناة : مصب ما ما الما . وما تم معيون " : ظاهر ، تواه العين ُ جارياً على وجه الأرض ؛ وقول بدر بن عامر المذلى :

ماة تيجيم لحافير معينون

قال بعضهم: جَرَّه على الجوار ، وإنما حكمه مَعْيُونَ الرفع لأنه نعت لماء ؛ وقال بعضهم : هو مفعول بعني فاعل . وماء مَعِينُ : كَمَعْيُونَ ، وقد اخْتُلُفَ فِي وزنه فقيل : هو مَفْعُول وإن لم يكن له فعل ، وقيل : هو فَعِيلُ من المَمْن ، وهو الاستقاء ، وقد ذكر في الصحيح . أبو سعيد: عَيْنُ مَعْيُونَة لها مادة من الماء ؛ وقال الطرماح : :

ثم آلت ، وهي مَعْيُونَة ، من بَطِيءالضَّهُالِ الْكُوْرِ المَهَامِي

أراد أنها طبئت ثم آلت أي رجعت . وعانت اللبيرُ عَيْناً : كثر ماؤها . وعان الماءُ والدَّمْعُ يَعِينُ عَيْناً وعيناناً ، بالتحريك : جَرى وسال . وسقاء عين وعين وعين موالكسر أكثر ، كلاهما إذا سال ماؤه ؛ عن اللحياني ؛ وقيل : العَيِّنُ والعَيِّنُ الجديد ، طائية ؛ قال الطرماح :

قد اخضَلَ منها كلُ بال وعَبِّن ِ · وجَفَّ الرَّوايا بالمَكل المُتَبَاطَن

و كذلك قربة عَيَّن : جديدة ، طائية أيضاً ؛ قال : ما بال عَنْني كالشَّعب العَيَّن

وحمل سيبويه عَيْناً على أنه فَيْعَلَ بما عينه ياء ، وقد كان يمكن أن يكون فَوْعَلَا وفَعُو لا من لفظ العين ومعناها ، ولو حكم بأحد هذين المثالين لحمل على مألوف غير منكر ، ألا ترى أن فعُو لا وفَوْعَلا لا مانع لكل واحد منهما أن يكون في المعتل كما يكون في الصحيح ? وأما فيعل ، بفتح العين ، بما عينه ياء فعزيز ، ثم لم تمنعه عزة ذلك أن حكم بذلك على عين ، وعد ك عن أن مجمله على أحد المثالين اللذين كل واحد منهما لا مانع له من كونه في المعتل العين كونه في الصحيحها ، فلا نظير لعين ي والجمع عيان ؛ همزوا لقربها من الطر في . الأصعي : عيدت القربة إذا مبين فيها ماء ليخرج من تخارزها فتنسد آثار الحر وهي جديدة ، وسَر "بنها كذلك . وقال الفراء : التعيش أن يكون في الجلد دوائر رقيقة إقال القطامي :

ولكن الأديمَ إذا تَفَرَّى بِلــّى وتَعَيَّناً،غَلـَبَ الصَّناعا

الجوهري : عَيَّنْتُ القر بهَ صَبَبْتُ فيها ماءً لتنفتح عُيُونُ الحُورَ فتنسد ؟ قال جريو :

بلى فارْفُضُ كَمْعُكُ غَيْرَ كَوْرٍ ، كما عَيَّنْتَ بالسَّرَبِ الطَّبابا

ابن الأعرابي: تَعَيَّنت أَخْفَاف الإبل إذا نَقِبَت مثل تَعَيَّن القرابة. وتَعَيَّنت الشخص تَعَيَّناً إذا رأيته. وعَيْن القبلة: حقيقتها. والعَيْن من السحاب: ما أقبل من ناحية القبلة وعن بمينها، يعني قبلة العراق. يقال: هذا مَطر العين ، ولا يقال مطر نا بالعين . وقال ثعلب: إذا كان المطر من ناحية القبلة فهو مطر العين ، والعين ، والعين ، والعين ، والعين ، المم الما عن يمين قبلة أهل العراق،

وكانت العرب تقول: إذا نَشَأَتِ السِحابة من قبلِ العين فإنها لا تكاد 'تخلف أي من قبلِ قبلة أهل العراق. وفي الحديث: إذا نَشَأَت بَجْرية ثم تشاءمت فتلك عَيْن عُدَيْقة "، هو من ذلك،قال: وذلك أخلت للمطر في العادة ؛ وقال: تقول العرب مطر فا بالعين ، وقبل: العين من السحاب ما أقبل عن القبلة ، وذلك الصّقع يسمى العين ؛ وقوله: تشاءمت أي أخذت نحو الشأم ، والضير في تشاءمت السحابة فتكون بحرية منصوبة ، أو للبحرية فتكون مرفوعة . والعين : مطر أيام لا يُقلع ، وقيل: هو المطر يد وم خمسة أيام أو ستة أو أكثر لا يُقلع ، وقيل: قال الراعي:

# وأَنْـآاًءُ حَيِّ تحتَ عَيْن مَطيرَ ۚ عِظامِ البُيوتِ يَنْزُلُونَ الرَّوابيا

يعني حيث لا تخفى بيوتهم لا يريدون أن تأتيهم الأضياف. والعين : الناحية و والعين : عين الرحبة . والعين : عين الرحبة . والعين : عين الرحبة عينان ، وهما نقر تان في مقد ها عند الساق . والعين : عين الشبس ، وعين الشبس : شعاعها الذي لا تثبت عليه العين ، وقيل : العين الشبس نفسها . يقال : طلعت العين ، وقابت العين ؛ حكاه اللحياني . والعين : المال العتيد الحاض الناص . ومن كلامهم : عين غير دين . والعين : النقد ؛ يقال : اشتريت العبد بالدين أو بالعين ؛ والعين الديناد كقول أبي المقدام :

## حَبَشيُّ له كَانون عيناً ، بين عَيْنَيْهِ قد يَسُوق إفالا

١ قوله : او البحرية فتكون مرفوعة ، هكذا أيضاً في النهاية .
 ٢ قوله « حيث لا تخفى بيوتهم » الذي في المحكم : حيث لا نخفى نيرانهم .

أراد عدا حستاً له عانون دسارا ، بن عسه : بن عنى رأسه . والعَمْنُ : الذُّهُبُ عامَّةً . قال سببوله: وقالوا عليه مائة مَعَيْناً ، والرفع الوجــه لأنه يكون من اسم ما قبله ، وهو هو . الأزهري : والعَـنْنُ ا الدينار . والعَـنْنُ في الميزان : المَـنْلُ ، قبل : هو أَن تَرْجَعَ إحدى كَفْتيه على الأُخْرى، وهي أُنثى. بقال : ما في المنزان عَـنن ، والعرب تقول : في هذا المنزان عن أي في لسانه مَمْلُ قلمل أو لم بكن مستوباً. ويقولون : هذا دينار عَيْن إذا كان مَيَّالاً أَرْجَعَ عقدار ما عبل به لسان المزان. قال الأزهري: وعَمَنيْ سبعة دنانبو َ نصف ُ دانق . والعَسْنُ عنه العرب : حقيقة الشيء . يقال : جاء بالأمر من عَيْن صافية أي مَنْ فَصَّه وحقيقته . وجياء بالحق بعَمَنْه أَي خالصاً واضعاً . وعَنْنُ كُلُّ شيء : خياره . وعَنْنُ المتاع والمال وعينَتُه: خيارُه، وقد اعْتَانَهُ . وخَرجَ في عينَة ثبابه أي في خبارها . قال الجوهري : وعينة المال خيارُه مثل العيمة . وهذا ثوبُ عينَة إذا كان حَسَناً في مَر°آة العَيْن . واعتبانَ فلانُ الشيءَ إذا أُخيذ عِنْتُهُ وَخَيَارُهُ . والعِينَةُ : خِيارِ الشيء ، جمعها عَـن ﴿ وَالَ الرَّاجِزِ :

# فاغتان منها عینهٔ فاختارها ، حتی اشتری بعینیه خیارها

واعْتَانَ الرجلُ إِذَا اشْتَرَى الشيء بنسينة . وعينة الحيل : جيادُها ؛ عن اللحاني . وعيننُ الشيء : نفسه وشخصه وأصله ، والجمع أعْيان " . وعينن كل شيه: نفسه وحاضره وشاهده . وفي الحديث : أوه عينن الربا أي ذاته ونفسه . ويقال : هو هو عيناً ، وهو هو بعينيه ، وهذه أغيان دراهيك ودراهيك ودراهيك ودراهيك ودراهيك ، ولا يقال فيها أغين " ولا

عُيُون . ويقال : لا أقبل إلا درهمي بعينه ، وهؤلاء إخوتك بأعيانهم ، ولا يقال فيه بأعينهم ولا عيونهم . وعين الرجل : شاهد ، ؛ ومنه قولهم : القرس الجواد عينه فيرار ، ؛ وفيرار ، إذا رأيته تفرست فيه الجود و من غير أن تقره عن عدو أو غير ذلك . وفي المثل : إن الجواد عينه فيرار ، ويقال : إن فلانا لكريم عين الكرم . ولا أطلب أثرا بعد عين أي بعد معاينة ؛ معناه أي لا أترك الشيء وأنا أعاينه وأطلب أثره بعد أن يغيب عني ، وأصله أن وجلا رأى قاتل أخيه ، فلما أراد قتله قال أفتتدي وما بها عين وعين ، وقتله . وعائنة أي أحد ، وقيل : العين وعائن وعائن وعائنة أو النجم :

تَشْرَبُ ما في وَطْنِها فَبَلُ الْعَيَنُ ، 'تعارِضُ الكلبَ ۚ إِذَا الكلبُ وَشَنَ

والأعيان : الإخوة بكونون لأب وأم ولهم إخوة لمكلّت . وفي حديث علي ، كرم الله وجهه : أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني المكلّت ؛ قال : الأعيان ولد الرجل من امرأة واحدة ، مأخوذ من عين الشيء وهو النفيس منه ؛ قال الجوهري : وهذه الأخوة تسمى المنهايئة . والأقران : بنو أم من مناسقي ، وبنو المعاينة . والأقران : بنو أم من أمهات شتى ، وفي النهاية : فإذا كانوا لأم واحدة وآباء ستى فهم الأخياف ؛ ومعنى الحديث : أن الإخوة من الأب والأم يتوارثون دون الإخوة للأب . وعين القوس : التي يقع فيها البنداق .

وعَيَّنَ عليه : أخبر السلطانَ بمساويه ، شاهداً كان أو غائباً . وعَيَّنَ فلاناً : أخبره بمساويه في وجهه ؛ عن

اللحياني . والعَيْنُ والعِينةُ : الرَّبا . وعَيَّنَ الناجِرُ: أَخَذَ بالعِينةِ أَو أَعطى بها . والعِينةُ : السَّلَفُ ، تعَيَّنَ عَينة وعَيَّنه إياها .

> والعَيَنُ : الجماعة ؛ قال جندلُ بن المُشتَّى : إذا رآني واحداً أو في عَيَنْ يَعْرِفُنِي، أَطرَق إطراق الطُّحَنْ

الأزهرى : بقال عَنَّنَ الناحِرُ 'بَعَنَّنُ تَعْسَنُا وعَمَةً " قَسَعة ، وهي الاسم، وذلك إذا باع من رجل سلعة" بثين معلوم إلى أجل معلوم ، ثم اشتراها منه بأقل من الثمن الذي باعها به ، وقد كره العنفة أكثر الفقهاء ورُويَ فيها النهيُ عن عائشة وابن عباس. وفي حديث ابن عباس: أنه كره العسنة ؟ قال: فإن اشترى التاجر بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثنن معلوم وقبضها ، ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثر بما اشتراه إلى أجل مسمى ، ثم باعها المشترى من البائع الأول بالنَّقد بأقل من النمن الذي اشتراها به، فهذه أيضاً عننة "، وهي أهون من الأولى ، وأكثر الفقهاء على إجازتها على كراهة من بعضهم لها ، وجملة القول فيها أنها إذا تعرُّت من شرط يفسدها فهي جائزة، وإن اشتراها المُنتَعيّن بشرط أن يبيعها من باثعها الأول فالبيع فاسد عند جبيعهم ، وسبيت عينة لحصول النَّقَد لطالب العينة ، وذلك أن العندة -اشْتَقَاقُهُما مِنَ العَيْنِ ، وُهُو النَّقَدُ الْحَاضِ وَمُحْصُلُ ا له من فُورُه ، والمشترى إنما يشتريها ليبعها بعَـنْن حاضرة تصل إلىه مُعتَجَّلة ؛ وقال الراجز :

وعَيْنُهُ كَالْكَالِيءُ الضَّمَادِ

يريد بعينه حاضِرَ عطييّتِه ، يقول : فهو كالضاو ، وهو الغائب الذي لا يُوْجَى.

وصَنَع ذلكُ على عَيْن وعلى عَيْنينِ وعلى عَيْد ِ عَيْنِ

وعلى عَمْد عَنْين كل ذلك بمنى واحد أي عَمْداً ؟ عن اللحاني . ولقيته قبل كل عائنة وعَيْن أي قبل كل هيء . ولقيته أول ذي عَنْ وعائنة وأو ل أي عين وأو ل عائنة أول ذي عَنْ وأو ل كل شيء عين وأو ل كل شيء . ولقيته معاينة ولقيته عين غنة أو أول كل شيء . ولقيته معاينة ولقيته عين غنة عين عين أي مواجهة ، وقيل : لقيته عين عين أي مواجهة ، وقيل : لقيته عين عين أي خاصة من بين أصحابه . وفعلت ذلك عين عين أي خاصة من بين أصحابه . وفعلت ذلك عين عين إذا تعبد ته يجد ويقين ؛ قال امرؤ القيس :

أَبْلِغا عَنْيِ الشُّورَيْعِرَ أَنِي ، عَمْدَ عَينٍ ، قَلَدٌ تُهُنُ تَحرِيا

قال ابن بري: الشُّورَيْعِرُ يعني به محمد بن حُمْرانَ، وكذلك فعلته عمداً على عَيْن ٍ؛ قال خُفَافُ بن نُدْه السُّلميّ

فإن تَكُ خَيْلِي قد أُصِيبَ صيبهُا ، فعمداً ، على عَيْنٍ ، تَيَمَّنْتُ مالكا

والعَــينُ : طـائر أصفر البطن أخضر الظهر بعِظـَم القُمْرِيِّ .

والعيان ': حَلَّقة ' السّنّة ، وجمعها 'عَيْن ". قال ابن سيده: والعيان 'حَلَّقة على طَرَف اللَّومَة والسّلْب والدُّجْرَينِ ، والجمع أَعْيِنة "وعُيُن" ؛ سببويه: ثقلوا لأن الياء أَخَف عليهم من الواو ، يعني أنه لا 'مُحْمَلُ باب 'عَيْن على باب خُون بالإجماع لحقة الياء وثقل الواو ، ومن قال أزر " فخفف ، وهي التميمية ، لزمه أن يقول عين فيكسر فتصح الياء ، ولم يقولوا 'عين" كراهية الياء الساكنة بعد الضة . قال الجوهري : والحييان محديدة تكون في متاع الفكر ان ، والجمع عين " وهو فُعُل" ، فنقلوا لأن الياء أخف من الواو .

فإذا كانت على الفكان فهي العيان ، وجمعه عين "
لا غير ؛ قال ابن بري : تكون في مَتاع الفكان المنتخفيف ، والجمع عين "، بضمين ، وإن أسكنت . قلت عين " مثل رُسل ، قال : وقال أبو الحسن الصقللي الفكان ، بالتخفيف ، الآلة التي يحرث بها ، والفكان ، بالتشديد ، المبلكغ المعروف . ويقال : عين فلان " الحرب بيننا إذا أدر "ها. وعينة الحوب : ماد " ثها ؛ قال ابن مقبل :

لا تخلُب الحرب مني، بعد عينتها، إلا تعلالة سيد مارد سدم

ورأيته بعائنة الدَّوْ أي بحيث تراه ُعيُونُ العَدُّوْ . وما رأيت َثُمُ عائنة أي إنساناً . ورجـل عَيِّنُ : صريع الكاه .

والمَعانُ : المَنْزِل ، يقال : الكوفة مَعانُ منا أي منزل ومَعْلَمَ ، قال ابن سيده : وقد ذكر في الصحيح لأنه يكون فعالاً ومَفْعَلاً . وتعيَّنَ السَّقاءُ : رَقً من القِدَم ، وقيل : التَّعَيُّنُ في الجلد أن يكون فيه دوائر رقيقة مثل الأَعْيُن ، وليس ذلك بقوي .

وسِقاءٌ عَيِّن ٌ ومُتَعَيِّن ٌ إِذَا رَقَ عَلَم نُمِّسكُ المَاءَ . يقال : بالجلد عَيَن ، وهو عيب فيه ، تقول منه : تعَيَّنَ الجلد ؛ وأنشد لرؤبة :

> ما بال عيني كالشّعيب العين ، وبعض أعراض الشّعون الشّعن دار ، كرّ قشم الكاتب المرّ قنن

وسُعِيبِ عَيِّن وعَيِّن : يسيل منها الماء ، وقد تقدم ذلك في السقاء .

والمُعَيَّنُ مَن الجراد: الذي يُسْلِخ فَـــــرَاه أَبِيضَ وأَحبر ؛ وذكر الأَزهري في ترجبة ينع قال: قال أبو الدُّقيش ضُرُوبُ الجَـراد الحَــرْ شَــَفُ والمُعَيَّنُ

والمُرَجَّلُ وَالْحَيْفَانُ مَالَ : فَالْمُعَيِّنُ الذِي يَنسَلَخُ فَيَكُونَ أَبِيضَ وأُحبَر، والحَيْفَانُ نحوه ، والمُرَجَّلُ الذي نُترَى آثارُ أَجْنحته ، قال : وغَزَالُ سَعْبانَ وراعيةُ الأَنْنِ والكُدرَمُ من ضروب الجراد ، ويقال له كُدرَمُ السَّمْر ، وهو الحَجَلُ والسَّر مانُ والشُّقَيْرُ واليَعْسوب ، وهو الحَجَلُ والسَّر مانُ والشُّقَيْرُ واليَعْسوب ، وهو حَجَلُ أَحمر عظم . وأتبت فلاناً وما عَيِّنَ لي بشيء وما عَيِّنَنِ بشيء أي ما أعطاني شيئاً ؛ عن اللحاني، وقبل : معناه لم يدُليني على شيء .

وعَيْنُ : موضع ؛ قال ساعدة بن جُوْيَة : فالسَّدْرُ 'مخنتَلَجُ وغُودِرَ طافياً ، ما بَينَ عَمْنَ إلى نَبَاتَى ، الأَثنَّابُ

وعَيْنُونَة : موضع . وروى بعضهم في الحديث : عِنْيَنْ ، بكسر الأول ، جبل بأحُد ، وروي عَيْنَن ، بعضه ، وهو الجبل الذي قام عليه إبليس بوم أحد فنادى أن الني ، صلى الله عليه وسلم ، قد قتل . وفي حديث عثان ، رضي الله عنه ، قال له عبد الرحمن بن عوف 'يعرَّض به إني لم أفر " يوم عَيْنَيْن ، قال عثان : فلم تُعيَّر في بذنب قد عفا الله عنه ? حكى الحديث فلم تُعيَّر في بذنب قد عفا الله عنه ? حكى الحديث المروي في الغربيين . ويقال ليوم أحد : يوم عَيْنَين ؛ وهو الجبل الذي أقام عليه الرساة يومئذ ؛ قال : والبحرين قرية تعرف بعينين ، قال : وقد دخلتها أنا ، وإليها ينسب خليند 'عينين ، وهو رجل 'ياجي جربرا ؛ وأنشد ابن برى :

ونحن مُنَعْنا بومَ عَيْنينِ مِنْقَراً ، ويومَ جَدُودٍ لم 'نواكِلْ عن الأصلِ ا

١ قوله « ونحن منعنا النع » الشعر البعيث على ما في التكملة وياقوت
 لكن الشطر الثاني في ياقوت هكذا :

ولم ننب في يومي جدود عن الاسل وذكر أنه وقع به وقستان وقد ينسب إلى الاولى منهما فيقال يوم جدود .

وعَيْنُ النبر : موضع . ورأس عين ورأس العَين : موضع بين حرّان ونصيبين ، وقبل : بين ربيعة ومُضَر ؟ قال المُخبَّلُ :

وأنكعنت مَزَّالاً خُليْدَة، بعدما وأنك قاتِلُهُ \*

ابن السكيت : يقال قدم فلان من رأس عَيْن ، ولا يقال من رأس عَيْن ، ولا يقال من رأس العَيْن ، وحكى ابن بري عن ابن درَسْتَوَيْه : وأس عَين قرية فوق نصيبين؛ وأنشد:

نَصِيبِنُ بِهَا إِخْوَانُ صِدْقٍ ، وَلَمْ أَنْسَ الذِن بِرأْسِ عَيْنِ

وقال ابن حمزة: لا يقال فيها إلا رأس العَين، بالألف واللام، وأنشد بيت المُخبَّل، وقد تقدم آنفاً؛ وأنشد أيضاً لامرأة قتل الزِّبْرقانُ زوجَها:

> تَجَلَّلُ خِزْيَهَا عَوْفُ بن كَعْبِ ؟ فليس خُلِّفْهَا منه اعْتَيْدَارُ برأس العَيْنِ قاتل من أَجَرُ ثَمَ من الحَابُور ، مَرْتَعُهُ السَّرارُ

وعُيَيْنَةُ : اسم موضع . وعَيْنان : اسم موضع بشِقُّ البحرين كثير النخل ؛ قال الراعي :

تَحِنُنُ مِنَ الحادِيانِ ، كَأَمَا كَخُنُانِ جَبَّاداً ، بعَيْنَينِ ، مُكْرَعًا

والعَيْنُ : حرف هجاء ، وهو حرف مجهور ، يكون أَصلًا وبكون بدلاً كقول ذي الرمة :

> أَعَنْ تَرَسَّمْتَ مِن خَرْقَاءً مَنْزِلَةً ، مَاءُ الصَّبَابَةِ مِن عَيْنَيْكَ مَسْجُومُ

يريد: أَن ؛ قال ابن جني : وزن عبن فَعَـٰل ، ولا يجوز أَن يكون فَيْعَلِا كَمِت وهَـِئْنَ ولـَـَـُّنْ ، ثم حَدْفت عبن الفعل منه ، لأن ذلك هنا لا تحِـْسُن من قبل أن هذه حروف جوامد بعيدة عن الحـذف

والتصرف ، وكذلك الغين . وعَيْنَ عَيْنًا حسنة : عملها ؛ عن ثعلب . وعائنة نبي فلان : أموالهم ورعيانهم . وبلد قليل العين أي قليل الناس . وأسود العين : جبل ؛ قال الفرزدق : إذا زال عنكم أسود العين كنتُم مُ كراماً ، وأنتر ما أفام ألاثم م

وفي حديث الحجاج: قال للحسن والله لَعَيْنُكُ أَكبر من أَمَدِكَ ؛ يعني شاهد ُكُ ومَنْظَرُكُ أَكبر من سِنْكُ وأَكثر في أمد عمرك . وعَينُ كل شيء: شاهده وحاضره . ويقال : أنت على عيني في الإكرام والحفظ جبيعاً ؛ قال تعالى : وليتُصنَع على عيني في وروى المُنذري عن أحمد بن يحيى قال : يقال أصابته من الله عين ". وفي حديث عبر ، رضي الله عنه: أن رجلا كان ينظر في الطواف إلى حرر م المسلمين فلك عبي ، رضي الله عنه ما فلك عبي ، رضي الله عنه ما فقال : ضر بك بحق أصابته عين من عيون الله عز وجل ؛ أراد خاصة من خواص الله ووليّاً من أوليائه ؛ وأنشدنا :

### فما الناسُ أرْدَوْ ، ولكن أصابه يَدُ اللهِ ، والمُسْتَنْصِرُ الله غالِبُ

وأما حديث عائشة ، رضي الله عنها : اللهم عين على سارق أبي بكر أي أظهر عليه مرقته . يقال : عين على عينت على السارق تعيناً إذا خصصته من بين المنهم من عين الشيء نفسه وذاته ، وأما حديث على ، كرم الله وجهه : أنه قاس العين بيضة جعل عليها خطوطاً وأراها إياه ، وذلك في العبن تضرب بشيء يضعف منه بصر ها فيه مرف ما نقص منها ببيضة تنخط عليها خطوط سود أو غيرها ، وتنصب على مسافة تدركها العبن الصحيحة ، ثم تنتصب على مسافة تدركها العبن الصحيحة ، ثم تنتصب على

مسافة تدركها العَيْنُ العليلة ، ويعرف ما بين المسافتين فيكون ما يازم الجاني بنسبة ذلك من الدية ؛ وقدال ابن عباس : لا تقداس العين في يوم غيم لأن الضوء يختلف يوم الغيم في الساعة الواحدة ولا يصح القياس . وتعيين عليه الشيء : لزمه بعينه . وشر ب من عان أي من ماءسائل . وتعيين الشيء : تخصيصه من الجينة . والمنعين : فعل ثور ؛ قال حابر بن عريش :

ومُعَيِّناً بَجُويِ الصَّوارَ ، كَأَنه مُتَخَمِّطٌ قَطِمٌ ، إذا ما بَرْ بَرَا وعَيَّنْتُ اللؤلؤةَ ثَقَبْتُهَا ، والله تعالى أعلمٍ .

### فصل الغين المعجمة

غبن : الفَبَنُ ، بالتسكين ، في البيع ، والفَبَنُ ، بالتحريك ، في الرأي . وغَبِنْتَ وأَيك أي نسيته وضَيَّعْته . غَبِنَ الشيءَ وغَبِنِنَ فيه غَبْناً وغَبِناً : نسبه وأغفله وجهله ؛ أنشد ان الأعرابي :

غَبِنْتُمْ تَنَابُعَ آلائِنا ، وحُسُنَ الجوارِ، وقر بُ النسب

والغَبْنُ : النّسيان . غَبِنْتُ كذا من حقي عند فلان أي نسبته وغَلِطْتُ فيه . وغَبَنَ الرجل يَعْبِنُهُ غَبْنُ ! مر " به وهو ماثِل " فلم يره ولم يقطن له . والغَبْنُ : ضعف الرأي ، يقال في دأبه غَبْنُ " . وغَبِنَ رَأْيَه ، بالكسر ، إذا نُقصة ، فهو غَبِينِ أي ضعف الرأي ، وفيه غَبَانَة . وغَبِنَ رَأْيه ، بالكسر ، غَبَنا وغَبَانة : ضعف . وقالوا : غَبِنَ رَأْيه ، بالكسر ، فنصبوه على معنى فعل ، وإن لم يلفظ به ، أو على فنصبوه على معنى فعل ، وإن لم يلفظ به ، أو على معنى غَبِنَ يَوْانه ، أو على التبييز النادر . قال الجوهري : قولهم سقه تنفسه وغبن رأية وبطر عيشه وألم وقولهم سقه تنفسه وغبن رأية وبطر عيشه وألم

بَطْنُهُ ووَفَقَ أَمْرُهُ ورَشَدَ أَمْرُهُ كَانَ الْأَصِلُ \* سَفَهَتُ نَفُسُ زَيد ورَشْدَ أَمْرُهُ ، فلما حُولُلَ الفعل إلى الرجل انتصب ما بعده بوقوع الفعل علمه ، لأنه صار في معنى سَفَّهُ نَفْسَه ، بالتشديد ؛ هـذا قول النصريان والكسائي ، ويجوز عندهم تقديم هذا المنصوب كا يجوز غلامَه ضَرَبَ زيد ، وقال الفراء : لما حوال الفعل من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مُفَسِّراً ليَدُلُّ على أن السُّفَه فيه ، وكان حكمه أن يكون سَفه زيد نفساً لأن المُفسِّم لا يكون إلا نكرة، ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشلمهاً لما ، ولا يحوز عنده تقدمه لأن المُفَسِّم َ لا سَتَقَدُّم؛ ومنه قولهم : ضقت به ذرُّعاً وطنت به نَفْساً ، والمعنى ضاق ذَرْعي به وطابّت نَفْسي به . ورجل غَبِين ۗ ومَغْبُون ۗ في الرأي والعقل والدَّين . والغَبِّنُ ُ في السع والشراء: الوكسُ ، غَنَنَه بَغْسَنُه غَنْنًا هذا الأكثر أي خَدَعه ، وقد غُسِنَ فهو مَغْبُون ، وقد حكي بفتح الباءًا . وغَجِنْتُ في البيع غَبْنُاً إذا غَفَلْتُ عنه ، بيعـاً كان أو شرَّاء . وغَبَلْتُ ُ الرجلَ أغْمَاه أَشَدُ الفياء ، وهو مثل الغَمْن . ان بُورُوم : غَدنَ الرجلُ غَدَناناً شديداً وغُدنَ أَشدت الغَبَنان ، ولا يقولون في الرِّبْح إلاَّ رَبِح أَشْدٌ الرَّبح والرَّباحة والرَّباح ؛ وقوله :

> قد كان ، في أكل الكريس المَوْضُون، وأكثلك التمر بخبُز مَسْمُون، لِحَضَن في ذاك عَبْش مُغْبُون

قوله : مفيون أي أن غيرهم فيه ٢ وهم يجدونه كأنه يقول
١ قوله « وقد حكى بفتح الباء » أي حكى الفبن في البيع والشراء
كما هو نص المحكم والقاموس .
٢ قوله « أي أن غيرهم فيه » كذا بالأصل والمحكم أي أن غيرم
يغنبم فيه . وقوله « إلا أنهم لا يعيشونه » أي لا يعيشون به .

هم يقدرون عليه إلا أنهم لا يَعيشُونه ، وقيل: غَبَنُوا الناسَ إذا لم يَنَلُه غيرُهم . وحَضَنُ هنا : حي . والغَبينَة من الغَبْن : كالشَّتيبَة من الشَّتْم . ويقال: أرَى هذا الأمر عليكَ غَبْناً ؟ وأنشد :

والمَعْبَنِ ' : الإبط ' والرُّفْغ ' وما أطاف به . و في الحديث : كان إذا اطلى بدأ بمَعْابنه ؛ المَعٰابِن ' : الأرفاغ ' ، وهي بَواطِن ' الأَفْغاذ عند الحَوالَب ، جمع مَغْبِن من غَبَنَ الثوب إذا ثناه وعطفه ، وهي مَعاطف ' الجلد أيضاً . و في حديث عكرمة : من مَسَ مَعٰابِنَه فليتوضأ ؛ أمره بذلك استظهاراً واحتياطاً ، فإن الغالب على من يَلْمَس ' ذلك الموضع أن تقع يده على ذكره ، وقيل : المَعٰابِن ' الأَرْفاغ ' والآباط ، واحدها مَعْبِن " . وقال ثعلب : كل ما تشكين تعليه فخذك فهو مَعْبِن . وقال ثعلب : كل ما إذا خَبأته في المعبين ي وغبَنت ' الثي المنابِن والطعام : إذا خَبأته في المعبين ي وغبَنت ' الثوب والطعام :

والتغابُن: أن يَعْبَنَ القومُ بَعضهم بعضاً. ويوم التغابُن: يوم البعث ، من ذلك ، وقيل: سبي بذلك لأن أهل الجنة يعبينُ فيه أهل النار عا يصير إليه أهل الجنة من النعم ويكفّى فيه أهل النار من العذاب الجميم ، ويعْبِنُ من ارتفعت منزلته في الجنة من كان دُونَ منزلته ، وضرب الله ذلك مثلاً للشراء والبيع كما قال تعالى: هل أدلكم على تجارة تنبعيم من عذاب ألم ? وسئل الحسن عن قوله تعالى: ذلك من عذاب ألم ? وسئل الحسن عن قوله تعالى: ذلك يومُ التغابُن ؟ فقال: غَبَنَ أهل الجنة أهل النار أي استنقصوا عقولهم باختيارهم الكفر على الإيمان . ونظر الحسن ن عقال: وعَبَنَ آخر في بيع فقال: إن هذا يعْبِن عقلك أي ينقصه . وعَبَنَ الثوب

يَغْبِنُهُ غَبْناً: كفه، وفي التهذيب: طالَ فَتَناه، ولي التهذيب: طالَ فَتَناه، وكَذَلك كَبَنَه، وما قُطِعَ من أطرافِ الثوب فأسْقِطَ غَبَنَ وقال الأعشى:

يساقطها كسقاط الغبن

والغَبْنُ : ثَنَيْ الشيء من دَلُو أَو ثوب ليَنْقُصَ من طوله . ابن شبيل : يقال هذه الناقة ما شِئْتَ من ناقة خَهْرًا وكَرَماً غير أَنها مَغْبُونة لا يعلم ذلك منها ، وقد غَبَنُوا خَبَرَها وغَبِنُوها أَي لم يَعْلَمُوا علىما .

غدن : الغَدَنُ : سَعَةُ العيش والنَّعْبَةُ ، وفي المحكم : الاسترْخاء والفتور ؛ وقال القُلاخُ ١ :

> ولم تُضِع أُولادَها من البَطَن ، ولم تُصِبْه نَعْسَة على غَدَن ْ

أي على فَتْرَوَ واسترخاء؛ قال ابن بري والذي أنشده الأصمعي فيا حكاه عنه ابن جني :

> أَحْمَرُ لَمْ يُعْرَفُ بِيُوْسِ مُذَّ مَهَنَ ، ولم تُصِبْه نَعْسة "على غَدَنْ

والغَدَنُ : النَّمْمة واللَّينُ . وإن في بني فلان لفَدَنَاً . وإن في بني فلان لفَدَنَاً . وإنهم لغي عَيْش عُدُنَة . وإنهم لغي عَيْش عُدُنَة وعُدُنَة أي رَغد ؟ عن اللحاني ؟ قال ابن سيده : وأشك في الأولى . وفلان في غُدُنَة من عيشه أي في نَعْمة ورفاهية .

والغُدَانيُّ وَالمُنْفَدَوْدُونُ : السَّابُُ الناعم . وسُجر مُمَعْدُوْدُنُ : ناعم مُمَتَّنَ ؛ قال الراجز : أَرْضُ بها التَّينُ مع الرُّمَّانَ ، وعنبُ مُغْدُوْدُنُ الأَفْنَانَ

١ قوله « وقال القلاخ » كذا في الصحاح ، قال الصاغاني في التكملة وقال الجوهري : قال القلاخ ولم تضع الغ . والقلاخ بن حزن أرجوزة على هذه القافية ولم أجد ما ذكره الجوهري فيها ا ه. وفي التهذيب قال عمر بن لجأ ي : ولم تضع الغ .

واغسد و دَن النَّبْت ُ إِذَا اخْضَر عَى يَضَرِبَ إِلَى السوادِ مِن شِد قَ رِبِّه . وحَرَجَة ُ مُغْدَو ْدِنة ُ : السوادِ مِن شِد قَ رِبِّه . وحَرَجَة ُ مُغْدَو ْدِنة ُ : وذلك إذا كانت في الرِّمال حِبال يَنبُت ُ فيها سَبَط ُ وثنهام ُ وصَبْغاء وثيد اله ، ويكون وسك ذلك أرْط عَى وعَلْقى ، ويكون أخر ُ منها بُلْقاً تراهن البيضا، وفيها مع ذلك حمرة ولا 'تنبيت ُ من العيدان بيضا، وفيها مع ذلك حمرة ولا 'تنبيت ُ من العيدان شيئا، فيقال لذلك الحبل الأشغر ُ من جَرَّى نباتِه . شيئا، فيقال لذلك الحبل الأشغر ُ من جَرَّى نباتِه . شير : المُغْدَو دِنة ُ الأرض الكثيرة الكلا المُلتقة ُ ؛ قال العجاج : يقال : كلا مُعْدَو دِن ُ الأر طي غُدَاني ُ الضّال مُغْدَو دِن ُ الأر طي غُدَاني ُ الضّال

غُدَانيُ الضَّال أَي كثير رَيَّانُ مُسْتَرْخٍ } قال رؤبة: ودَغْنُـهُ من خَطل مُغْدَوْد نَ

وهو المسترخي المتساقط، وهو عيب في الرجل. وأرض مُغَدَو دُن في أَدُ وَدُن في : مُغَدَو دُن في : مُغَدَا وَدُن في العَم ؛ عَنَ السيرافي . والشّباب الغُدَاني : الغَضُ ؛ قال رؤية :

لما رأنني خَلَقَ المُمَوَّهِ ، بَوَّاقَ أَصْلادِ الجَبِينِ الأَجْلَهِ ، بَعْدَ غُدَانِي الشَّبَابِ الأَبْلَهِ

غُدَّانِیُ الشباب: نَعْمَتُه. وشمر غَدَوْدَنَّ ومُغْدَوْدِنَ : کَشیر ملتف طویل. واغْدَوْدَنَ الشعر: طال وتم ؛ قال حسان بن ثابت: وقامت 'تراثیك مُغْدَوْدِناً، إذا ما تَنُوءٌ به آدَها

أبو عبيد: المُنفُدَو دن الشعر الطويل. وقال أبو زيد: شعر مُغندَو دن شديد السواد ناعم .

قال ابن دريد : وأحسب ُ أن الغُدُنَّة لحمة غليظة في اللَّهازم .

والغِدَ انْ: القضيب الذي تُعَلَّقُ عليه الثياب، يمانية.

وبنو غُدُن وبنو غُدَانة : قبيلتان . وغُدانة : حيُّ من يَرْبوع ؛ قال الأخطل :

> واذْ كُرْ غُدَانةَ عِدَّاناً مُزَنَّمةً ، من الحَبَلَتْقِ ، تُبُنِّى حولَها الصَّيْرُ

قال ابن بري : عِدَّاناً جمع عَتُودٍ أي مثل عِدَّان ، قال : وإن شئت نصبته على الذم ، والحَـبَـلَـّقُ : غَنمُ " لِطاف الأجسام لا تَكثبَر .

فون : الغر ين والغر يل : ما بقي في أسفل القارورة من الدهن ، وقبل : هو تُفسل ما صبيع به . والغر ين : ما بقي في أسفل الحوض والغدير من الماء أو الطين كالفر يل ، وقد تقدم . وقال ثعلب : الغر ين ما يبقى من الماء في الحوض والغدير الذي تتبقى فيه الد عاميص لا يقدر على شربه ، وقبل : هو الطين الذي يبقى هنالك ، وقبل : الغر ين ، مثل الد وهم ، الطين الذي يجمله السيل فيبقى على وجه الأرض رطباً أو يابساً، وكذلك الغر يل وهو مبدل منه ، وقال يعقوب : قال الأصعى الغر ين أن يجيء السيل فيتثب على وجه السيل فيتثبت على الأرض منه الغر ين أن يجيء السيل فيت على وجه المنا في وجه الأرض قد تشقي ؛ فأما قوله :

تشَقَقَتُ تَشَقَّقَ الغِرْيَنَّ غُضُونُها ، إذا تَدانَتُ مِنْي

إنما أراد الغر ين فشكة كالضرورة ، والطائفة من كل ذلك غر ينة ".

وغَرَّانَ أَنَّ : اسم واد ، فعّال منه كأن ذلك بكثر فيه . التهذيب : غُرانُ موضع ؛ قال الشاعر : بغُرَّانَ أَو وادي القُرَى اضطربَت به نكرًا أَ، بينَ صَبَّ وبينَ تَشْمالِ

وفي الحديث ذكر غُرانَ : هو بضم الغين وتخفيف الواء

واد قريب من الحُدَيْبِية، نزل به سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في مسيره . وأما غُراب، بالباء، فجبل بالمدينة على طريق الشام .

والغَرَنُ : ذَكَرَ الغَرْبانِ ، وقيل : هو ذكرُ العَقاعِتى ، وقيل : هو ذكرُ العَقاعِتى ، وقيل : هو شبيه بذلك ، والجمع أغثرانُ . وقال أبو حاتم في كتاب الطير : الغَرَنُ العُقابُ . قال ابن بري : الغَرَنُ ذَكَرُ العِقْبانِ ؟ قال الراجز:

لقد عَجِبْتُ من سَهُومٍ وغَرَنَ \* والسَّهُومُ : الأَنثى منها .

غسن : الغُسْنَةُ : الحُصْلَةُ من الشَّعَر ، وكذلك الفُسْنَاةُ ؛ وقال حُبَيْدُ الأَرْقَطُ :

بينا الفَى يَخْبِطُ فِي غُسْناتِه ، إذ صَعِدَ الدَّهْرُ إلى عِفْراتِه ، فاجْناحَها بشَفْرَتَيْ مَبْراتِه

قال ابن بري: ويروى هذا الرجز لجند ك الطهوي، قال : والذي رواه ثعلب وأبو عمرو: في غيساته ، قالا: والغيسة ألنه النهمة والنصارة. ويقال للفرس الجميل: ذو غسن من الأصمعي: الغسن خصل الشعر من المرأة والفرس ، وهي الغدائر . وقال غيره : الغسن شعر الناصية ، فرس ذو غسن ؟ قال عدي بن زيد يصف فرساً:

مُشْرِفُ الهادي له غُسَنُ '' 'يعروقُ العِلْجَيْنِ إحضارا ١

أي يسبقها إذا أحضَرَ . والغُسنُ: خُصَلُ الشعر من العُرْف والناصة والذوائب، وفي المحكم وغيره: الغُسنُ شعرُ العُرْف والناصية والذوائب؛ قال الأعشى:

١ قوله «يمرق العلجين» كذا بالاصل يعرق بالعين المهملة ، والعلجين
 بالتثنية ، ومثله في التهذيب إلا أن يعرق فيه بالنين المجمة .

غَدَا بِتَلِيلٍ ، كَجِـذْعِ الْحِضَا بِ حُرْ الْقَذَالِ ، طُوبِلِ الْغُسَنْ

قال ابن بري : الخضاب جمع خَضْبَة وهي الدَّقَـٰكَةُ من النخل؛ ومثله لعَـدي ":

وأَحْوَرُ العينَ مَرْ بُوبِ له غُسَنَ '' ، مُفَلَـّدُ من جِيادِ الدُّرِ أَفْصابا

ورجل غَسَّانيُ : جبيلُ جدًا . والغَيْسَانُ : حِدَّة الشباب ، وقيل : الشبابُ، إن جعلته فَيْعالاً فهو من هذا الباب ؛ وأنشد ابن برى للراجز :

لا يَبْعُدُنَ عَهَدُ الشَّبَابِ الأَنْضَرِ، والْحَبْطُ فِي غَيْسانِهُ الغَّبَيْدُر

والغَمَيْدَرُ : الناعم . ويقال : لست من غَسَّانه ولا غَيْسَانِه أَي من ضَرْبِه . ولست من غَسَّان فلان وغَيْسَانِه أَي لست من رجاله . ويقال : كان ذلك في غَيْسَانِ شبابه أي في نَعْمَة سَبابه وطراءته . وقال شبر : كان ذلك في غَيْسَاتِ شبابه وغَيْسَانِه بعنى واحد أي في حينِه . ويقال في جمع الغُسْنَة أَيْضًا غُسْنَاتٌ وغُسْنَاتٌ ؟ قال الراجز :

فَرُبُ فَيُنَانِ طَويلِ أَمَمُهُ ، ذي غُسُناتِ قد دَعاني أَحْزُ مُهُ

السُّلَمَيُ : فلان على أغسان من أبيه وأغسان أي أخلاق . ويقال : امرأة غَيْسة ورجل غيس أي حسن " ، قال : فهذا يقفي بزيادة النون . ويقال : هو في غيسان سبابه أي في مسنه ، ومن جعله من الفسنة ، وهي الحُصْلة أمن الشعر ، لأنه في نَعْمة سبابه واسترخائه كالفسنة ، فالنون عنده أصلة . أبو زيد : لقد علمت أن ذاك من غسان قلبك أي من أقصى نفسك . والغيسانة : الناعمة . والغيسان : الناعمة ، والغيسان :

غَيْسانَة فلك من غَيْسانها

وغَسَّانُ : اسم ماء نزل عليه قوم من الأَزْدِ فَنُسِبُوا إليه ،ومنهم بنو جَفْنُهُ رَهُطُ ۖ المُلُوكُ ؛ قال حسان :

إِمَا سَأَلَتَ ، فإِنَا مَعْشَرُ " نُبُجُب ، الأَزْدُ فِي نِسْبَتُنَا ، والماء غَسَانُ

ويقال : غَسَّان اسم قبيلة .

غشن: تَعَشَّنَ المَاءُ: رَكِبَهُ البَعَرُ فِي غَدير ونحوه. والغُشانة: الكُرَابة، وقد ذكرت بالعين أيضاً، قال: وهو الصحيح. أبو زيد: يقال لما يبقى في الكياسة من الرُّطب إذا لُقطت النخلة الكُرَابة والغُشانة والبُذارة والشَّملُ والشَّماشِمُ ، والعُشانة بالعين.

غصن : الغُصُنُ : غُصَنُ الشَّجْر ، وفي المحكم : الغُصَنُ ما تشعب عن ساق الشَّجْرة دِقَاقَهُا وَغِلاظُهُا ، والجمع أَغُصَانُ وغُصُون وغِصَنة ، مثل قُرُ ط وقر طَّة ، والغُصنة : الشُّعْبة الصغيرة منه . يقال : غُصْنَة واحدة ، والجمع غُصُنُ ، وتكر ّر في الحديث ذكر الغُصن والأغُصان .

وغَصَنَ الغُصْنَ يَعْصِنُه غَصِناً : قَطَعه وأَخَذَه. وقال القَنَانِيُ : غَصَنَتُ الغُصْنَ غَصَناً إذا مددته إليك ، فهو مَعْصُون . ابن الأعرابي : غَصَنيَ فلان عن حاجتي يَعْصِني أي ثناني عنها و كفني ؛ قال الأزهري : هكذا أقرأنيه المُنذري في النوادر ، وغيره يقول غَضَني ، بالضاد ، يَعْضِني، وهو شبر، قال : وهو صحيح . وما غَصَنك عني أي ما شغلك، مشتق من العُضنة ، كما قالوا في هذا المعن : ما شعبك عني أي ما شغلك ، فاشتقوه من الشُعْبة ، والأعرف ما غَضَنك عني .

وغَصَّنَ المُنْقُودُ وأَغْصَنَ : كَبُر حَبُّه شَيئاً . وثور

أُغْصَن : في ذنبه بياض .

وغُصُنُ وغُصَيْن : اسمان . قال ابن دريد : وأَحْسَبُ أَن بني غُصَيْن بطن . وأَبو الفُصْن : كُنْنَيَة مُحِمَى. غضن : العَضَنُ والفَصَنُ : الكَسْرُ في الجِلْد والثوب والدرع وغيرها، وجمعه غُضُون؛ قال كعب بن زهير:

إذا ما انشتحاهُنَّ سُؤْبُوبُه ، رأيتَ لجاعرَتَيْهُ غُضُونا

التهذيب: الفُضُون مكامِر ُ الجلد في الجَبِين والنَّصِيلِ َ وَكُذَلِكُ غُضُونَ الكُمُّ وَغُضُونَ درع الحديد ؟ وأَنشد :

تَرَى فوقَ النِّطاقِ لِمَا غُضُونا

وغُضُونُ الأَذْنِ : مَثَانِيها ، وكل تَثَنَّ في ثوب أو جلد غَضْنُ وغَضَنَ . وقال اللحياني : الغُضُون والتَّغْضِينُ التَّشَنَّجُ ؛ وأنشد :

خَربعَ النَّعْوِ مُضْطَرِبَ النَّواحِي، كَا خُضُونِ كَا خُضُونِ كَا خُضُونِ

واحدها غَضَنُ وغَضَنُ ؟ قال : وهـذا ليس بشيء لأنه عبر عن الفضُون بالتَّشَنَّج الذي هو المصدر ؟ والمصدر ليس يُجنع فيكون له واحد. وقد تَعَضَّنَ ؟ وغَضَّنْتُه فَتَعَضَّنَ . والتَّعْضِينُ أَيضاً : الرِّجاعُ . والمُعاضَنة : المُكاسَرة بالعينين للرِّبية . والأَعْضَنُ : الكاسِرُ عَيْنَه خِلَقة أو عداوة أو كِبرراً ؟ قال : والمَاسِرُ عَيْنَ الأَعْضَن الأَعْضَن والمَاسِرُ عَيْنَ الأَعْضَن

والفَضَنُ : تَثَنِّي المُود وتُلُوّبه . وغَضَنُ العَيْن : حِلْدَ تُهَا الظاهرة . ويقال المَجْدُور إذا أَلْبَسَ الجُدْري جلدة : أصبح جلده غَضْنة واحدة ، وقد يقال بالباء. والأطيلَن عُضَنك أي عَناءَك . الأَزهري: أبو زيد تقول العرب الرجل تُوعِدُه الأَمُدُّن عُضَنك أي عُافك ؛ وأنشد :

أَرَيْتَ إِن سُقْنَا سِياقاً حُسَنَا ، نَمُدُ من آبَاطهن العَضَنَا

وغَضَنَه يَعْضِنُه ويَعْضُنُه غَضَناً : حبسه . ويقال : ما غَضَنك عنا أي ما عاقك عنا . ابن الأعرابي : غَصَنني عن حاجتي يَعْضِنني ، بالصاد ، وهو غلط ، والصواب غَضَنني يعْضِنني لا غير . وغَضَنت الناقة بولدها وغَضَنت : ألقته لغير تمام قبل أن ينبت الشعر عليه ويَستبين خَلقه . قال أبو زيد : يقال لذلك الولد غَضِين ، والاسم الغضان . وغَضَنت السماء وأغضنت السماء وأغضنت السماء عليه الحيمي : دامت وألتحت ؛ عن ابن الأعرابي .

غفن: التهذيب: قال أبو عمرو أتبته على إفان ذلك وقِفًان ذلك ، قال : والغين في بني كلاب. غلن : بِمْتُه بالغَلانية أي بالغَلاء ، قال : هذا معناه الله وللس من لفظه ؛ وقول الأعشى :

وذا الشَّنْء فاشْنَأَهُ ، وذا الوُدّ فاجْزِهِ على وُدّه ، أو زِدْ عليه العَلانيا

هو من هذا ، إنما أراد الغلاء أو الغالي . فإن قلت : فإن ورق الغلانيا هنا الفكالي وقد قال سيبويه إن الهاء لازمة لفكالية ، قبل له : قد يجوز أن يكون هذا بما لم يروه سيبويه ، وقد يكون أن يويد الأعشى الفكانية فحذف الهاء ضرورة ليسلم الرّوي من الوصل، لأن هذا الشعر غير موصول ، ألا ترى أن قبل هذا:

مَنَى كُنْتُ ۚ زَرَاعاً أَجُرُ ۗ السُّوانيا

والقطعة معروفة من شعره ، وقد يكون الغلانيا جمع غلانية ، وإن كان هذا في المصادر قليلًا .

غمن : غَمَنَ الجِلْدَ يَغْمُنُهُ ، بالضم ، وغَمَلَهُ اذا جَمِعَهُ بعد سَلْخِهِ وتركه مَغْمُوماً حتى يَسْتَرْخِيَ ١ قوله « هذا مناه » أي قال ابن سيده هذا النح لأنها عبارته .

صُوفَهُ ؟ وقيل : غَمَّهُ لِيكِينَ الدباغ ويَنْفَسِخَ عنه صُوفه ، فهو غَمِينُ وغَميل . وغَمَنَ البُسْرَ : غَمَّهُ لَيُدُ رِكَ . وغَمَنَ الرجل : أَلَّقَى عليه الثياب ليَعْرَق. ونَخْل مَغْمُونُ : تَقَارَبَ بعضه من بعض ولم يَنْفَسِخ كمَغْمُول .

والغُهْنَة : الغُمْرَة التي تَطْلِي بها المرأة وجْهَهَا ؛ قال الأُغلب :

لَيْسَتْ من اللائي تُسَوَّى بالغُمَنْ ويقال: الغُمِنة السَّبِيذَاجُ .

غنن : الفُنَة : صوت في الحَيْشُوم ، وقيل : صوت فيه ترخيم في الحَياشيم تكون من نفس الأنف ، وقيل : الغُنَّة أن يجري الكلام في اللهاة ، وهي أقل من الحُنْة ، المبرد : الغُنَّة أن يُشْرَبَ الحرف صوت الحيشوم ، والحُنَّة أشد منها ، والترخيم حذف الكلام ، غَنَّ يَغَنُّ ، وهو أغنُّ ، وقيل : الأَغَنُ الذي يخرج كلامه من خياشيمه . وظبي أغنُ : بخرج صوته من خياشيمه . وظبي أغنَّ : بخرج صوته من خياشيمه . وظبي أغنَّ : بخرج صوته من خياشيمه . وظبي أغنَّ : بخرج

فقد أَرَنتِي ولقد أَرَنتِي 'غرَّا ، كأَرْ آمَ الصَّريمِ الغُنُ

وما أدري ما غَنَـّنَهُ أي جعله أغَنَّ . قال أبو زيد : الأغَنَ ُ الذي يجري كلامه في لهاته ، والأَخَنُ ُ السادُّ الحياشيم ؛ وفي قصيد كعب :

إِلاَّ أَغَنَّ غَضِيضَ الطَّرُّ فِ مَكْمُولُ ۗ

الأُغَنُّ من الغِزَ لانِ وغيرها : الذي في صوته غُنَّة ؛ وقوله :

وجَعَلَت لَخَتُهَا 'تَغَنَّبِه

أراد : 'تَعَنَّنُهُ ، فعوَّل إحدى النونين ياء كما قالوا تَظَنَّيْتُ في تظننت . وقال ابن جني وذكــر النون فقال : إنما زيدت النون ههنا ، وإن لم تكــن حرف

مد" ، من قبل أنها حرف أغن" ، وإنما عنى به أنه حرف تحدث عنه الغنئة ، فنسب ذلك إلى الحرف . وقال الحليل : النون أشكه الحروف غنة ؛ واستعمل يزيد بن الأغور الشّنئي الغنئة في تصويت الحجارة فقال :

إذا عَلا صَوَّانَهُ أَرَّنَا لَوَ مَعَهَا، والجَنْدَلَ الأَغَنَا

وأَغَنَّت ِ الأَرضُ : اكْنتَهَل ْعَشِبُهَا ؛ وقوله :

فظلُنْنَ يَخْسِطُنْنَ كَهْشِيمَ النَّنْنِ"، بعد عَمِيمِ الرَّوْضَةِ المُغَينِّ

يجوز أن يكون المُغن من نَعْت العَميم ، ويجوز أن يكون من نعت الروضة ، كما قالوا امرأة مُر ضع ، وقال ابن سيده : وليس هذا بقوي . وأغَن الذُّبابُ: صوءً ، والامم الغُنان ، قال :

حتى إذا الوادي أُغَنَّ غُنانُه

وروضة غَنَاءً : غر" الربح فيها غَيْر صَافية الصّوت من كَنَافة عُشْبِها والتفافيه ؛ وطير" أَغَنْ ، وواد أَغَنْ كذلك أَي كثير العُشْب ، لأنه إذا كان كذلك أَلف الذّبّان ، وفي أصواتها نُغنّة . وواد مُعْن إذا كان كذلك كثر ذبابه لالتفاف عُشْبه حتى تسمع لطيرانها غنّة ، وقد أَغَن إغناناً . وأما قولهم واد مُعْن فهو الذي صار فيه صوت الذباب ، ولا يكون الذباب إلا في واد مُخْصب مُعْشب ، وإنا يقال واد مُعْن وهو الذي أذا أَعْشَب فكثر دُبابه حتى تسمع لأصواتها غننة ، وهو سبيه بالبُحّة . وأرض غناء : قد النّتَج عشبها واغتم ، وعُشْب أَغَن أَن ويقال القرية الكشيرة واغتم ، وغي حديث أبي هريرة : أن رجلا أتى الأهل : غَناء . وفي حديث أبي هريرة : أن رجلا أتى على واد مُعْن إلى القرية الكشيرة أي عرود أَمْون أَمْوات أَمْوات مُعْن الوادي ، فهو مُعْن أي حدوث أبي هريرة : أن رجلا أتى أي كثرت أصوات مُعْن الوادي ، فهو مُعْن أي حدود أبيه ، جعل الوصف له ، وهـو

للذباب. وغَنَّ الوادي وأَغَنَّ ، فهو مُغِنَّ : كَثر شُجره. وقرية غَنَّاء : جَمَّةُ الأَهلَ والبُنْيان والبُنْيان والعُشْب ، وكله من الفُنَّة في الأَنف. وغَنَّ النخل وأَغَنَّ اللهُ غُصْنَه أَي جعل عُصْنَه الْضِرا أَغَنَّ اللهُ غُصْنَه أَي جعل عُصْنَه الْضِرا أَغَنَّ السَّقاء إذا امتلاً ماء.

هُون : ابن الأَعرابي : التَّغَوُّنُ الإِصرارُ على المعاصي ، والتَّوَعُثُنُ الإِقدامُ في الحرب .

غين : الغين ؛ حرف نهج ، وهو حرف مجهور مستعل ، يكون أصلًا لا بدلاً ولا زائداً ، والغين لغة في الغيم، وهو السحاب ، وقيل : النون بدل من الميم ؛ أنشد يعقوب لرجل من بني تغلب يصف فرساً :

فِداة خالتي وفِداً صَدِيقي ، وأهلي كُلُهُم لَبَني قُعَيْنِ فأننت حَبَو تني بعنان طر في ، شديد الشّد ذي بَذلَ وصو ن كأنتي بين خافيتني عقاب ، تريد حمامة في يوم غين

أي في يوم غيم؛قال ابن بري: الذي أنشده الجوهري: أصاب حمامة في يوم غين

والذي رواه ابن جني وغيره : يريد حمامة ، كما أورده ابن سيده وغيره ، قال : وهو أصح من رواية الجوهري أصاب حمامة . وغانت السماء غَيْناً وغِينَتْ غَيْناً : طَبْقَهَا الغَيمُ . وأَغَانَ الغينُ السماء أي أَلْبَسها ؛ قال رُؤبة :

> أَمْسَى بِلال كالربيعِ المُدْجِنِ، أَمْطَرَ فِي أَكْنَافِ غَيْنِ مُغْيِنِ

قال الأزهري : أراد بالفين السحاب ، وهو الغيم ، فأخرجه على الأصل .

والأغنين : الأخضر . وشجرة غيناء أي خضراء كثيرة الورق ملتفة الأغصان ناعمة ، وقد يقال ذلك في العُشنب ، والجمع غين ، وأشجار غين ، وأنشد الفراء :

لَعَرْضُ مِن الأَعْرِاضِ يُمْسِي حَمَامُهُ ، ويُضْحِي على أَفْنانه الغين يَهْتَفُ والغينة : الأَجَمَة . والغين من الأراك والسدو: كثرته واحتاعه وحسنه ؛ عن كراع ، والمعروف أنه حمع شحرة غَمْناء ، وكذلك حكى أيضاً الغمنة جمع شُعرة غَسْنَاء؛قال أن سنده :وهذا غير معروف في اللغة ولا في قياس العربية ، إنا الغينة الأَجِّمة كما قلنا ، أَلا ترَى أَنكُ لا تقول السِيضَةُ في جمع البَيْضاء ولا العيسة في جمع العيساء? فكذلك لا يقال الغينة في جمع الغَيْناء ، اللهم إلا أن يكون لتمكين التأنيث أو يكون اسماً للجمع . والغيّنة الشَّجْراء : مثل الغَـنْضة الخضراء . وقال أبو العَـمَـنْـل:الغَـنْنة الأَشجارُ " الملتفة في الجبال وفي السَّهْل بلا ماء ، فإذا كانت بماء فهي غَيْضة . والغَيْنُ : شجر ملتف؟ قال ابن سيده: ومما يَضَعُ به من ابن السكنت ومن اعتقاده أن الغينَ هو جمع شجرة غَنْناء ، وأن الشُّم جمع أَسْنِمَ وشَيْمًاء وزُنْهُ فعْل ، وذهب عنه أنه فنُعْلُ ، غُومْ ٣ وشُومٌ ، ثم كسرت الفاء لتسلم الياء كما فعل ذلك في

وغين على قلبه غَيْناً: تَعَسَّتُهُ الشَّهُوةُ ، وقيل : غِينَ على قلبه غُطِّيَ عليه وألْبُسِ . وغينَ على الرجل كذا أي غُطِّي عليه. وفي الحديث: إنه لينانُ على قلبي حتى أستغفرُ الله في اليوم سبعين مرة ؛ العَيْنُ : العَيْنُ شجر ملتف ، أراد ما يغشاه من السهو الذي لا يخلو منه البشر ، لأن قلبه أبداً كان مشغولاً بالله تعالى ، فإن عَرَضَ له وَقَامًا مَا

عارض بشري يَشْغَلُ من أمور الأُمّة والملّة ومصالحهما عَدّ ذلك ذنباً وتقصيراً ؛ فيَفْزَعُ إلى الاستغفار ؛ قال أبو عبيدة : يعني أنه يتَغَشَّى القلبَ ما يُلْبِسُه ؛ وكذلك كل شيء يَغْشَى شيئاً حتى يُلْبِسُهُ فقد غِينَ عليه . وغانت ففسُه تغين عليه . وغانت ففسُه تغين عين عليه .

والغَيْنُ : العطش ، غان كَفِينُ . وغانتِ الإبلُ : مثلُ غامَتْ . والغينة ، بالكسر : الصديد ، وقيل : ما سال من الجيفة . ما سال من الجيفة . والغينة ، بالفتح : اسم أدض ؛ قال الراعي : ونكَّبُنُ زُوراً عن مُحَيَّاةً بعدما بدا الأثلُ ، أثلُ الغينة المنتجاور وُ

ويروى الغينة \ . الفراء : يقال هو آنسُ من حُمَّى الغينِ . والغينُ : موضع لأن أهلها 'بحَمَّون كثيراً .

#### فصل الفاء

فتن: الأزهري وغيره: جياع معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبار، وأصلها مأخوذ من قولك فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيد، وفي الصحاح: إذا أدخلته النار لتنظر ما جَو دَنه ، ودينار مفتون. والفتن : الإحراق ، جَو دَنه ، ودينار مفتون. والفتن : الإحراق ، أي محر قون بالنار. ويسمى الصائغ الفتان، وكذلك أمر قمت بالنار. ويسمى الصائغ الفتان، وكذلك الشيطان ، ومن هذا قبل المحجارة السود التي كأنها أخر قمت بالنار : الفتين ، وقبل في قوله : يوم هم أحر قمت بالنار ، فافتن ، فال : يقر رون والله بذوبهم . وور ق فتين أي فضة محر قة . ابن الأعرابي : والفتنة الاختبار ، والفتنة المحنة ، والفتنة المال ، والفتنة الخواد ، والفتنة المخر في النه الأعرابي .

الناس بالآراء ، والفتنة الإحراق بالنار ؛ وقيل : الفتنة في التأويل الظائلم . يقال: فلان مفتون بطلب الدنيا قد غلا في طلبها . ابن سيده : الفتنة الحبرة . وقوله عز وجل : إنا جعلناها فيننة الطالمين ؛ أي خبرة ، ومعناه أنهم أفتينوا بشجرة الزقوم وكذبوا بكونها ، وذلك أنهم لما سمعوا أنها تخرج في أصل الجعيم قالوا : الشجر تخترق في النار فكيف ينبئت الشجر في النار ؟ فصارت فتنة لهم . وقوله عز وجل : وبنا لا تَجْعَلْنا فِتنة "لقوم الظالمين ، يقول : لا ربنا لا تَجْعَلْنا فِتنة "لقوم الظالمين ، يقول : لا تنظهر هم علينا فيعجبوا ويظنوا أنهم خير منا ، فالفتنة ههنا إعجاب الكفار بكفره .

ويقال: فَنَنَ الرجلُ بالمرأة وافْتَنَنَ ، وأهل الحجاز يقولون: فَنَنَتُه المرأة ُ إذا وَلَتَهَنّه وأحبها ، وأهل نجد يقولون: أَفْتَنَنّه ؛ قال أَعْشى هَمْدانَ فجاء باللفتن:

لَئِنْ فَتَنَتْنِي لَهْيَ بِالأَمْسِ أَفْتَنَتْ سَعِيدًا ، فأَمْسَى قد قَلا كُلُّ مُسْلِم

قال ابن بري : قال ابن جني ويقال هذا البيت لابن قيس ، وقال الأصعي : هذا سبعناه من مُخَنَّتُ وليس بثبَت ، وأجازه أبو زيد ؛ وقال هو في رجز رؤبة يعني قوله :

يُعْرِضْنَ إعْراضاً لدِينِ المُغْتَينِ وقوله أيضاً :

إني وبعضَ المُفْتَنِينَ داوُهُ ، ويوسُفُ كَادَتُ به المَكَايِيدُ

قال: وحكى أبو القاسم الزجاج في أماليه بسنده عن الأصمعي قال: حدثنا عُمر بن أبي زائدة قال حدثتني أم عمرو بنت الأهنم قالت: مَرَرْنا وَنَحْن جَوَارٍ عَجلس فيه سعيد بن جُبَير، ومعنا جارية تغني بِدُفِّ

معيا وتقول :

لـ بن فتنتني لمي بالأمس أفتنت سعيداً ، فأمسى قد قلا كل مسلم وألثني مصابيح القراءة ، واشترى وصال المقراني بالكتاب المثنية

فقال سعيد : كَذَبْتُنَّ كَذَبْتَنَّ. والفِتْنَةُ : إعجابُكُ بالشيء ، فتَنَهُ يَفْتِنُهُ فَتُنَاً وفُتُتُوناً ، فهو فاتِنْ ، وأفتتنَه ؛ وأباها الأصعي بالألف فأنشد بيت روبة:

يُعْرِضْنَ إغراضًا لدِينِ المُنْفَتِنِ فَلْمُ بَعْرِضْنَ إغراضًا لدِينِ المُنْفَتِنِ فَلَارْجُوزَةَ وأنشد الأصمعي أيضًا: لئن فتَنَتْنَى لَهْنِيَ بِالأَمْسِ أَفْتَنَتْ

فلم يَعْمُأُ بِهِ ، ولكن أهل اللغة أجازوا اللغتين . وقال سلويه : فتنه جعل فيه فيتنة ، وأفتتنه أو صل الفتُّنة إليه . قيال سيبويه : إذا قال أَفْتَنَتُه فقيد تعَرُّضَ لفُتِنَ، وإذا قال فتَنْتُه فلم يتعرُّض لفُتِنَ. وحكى أبو زيد : أَفْتُنَ الرجلُ ، بَصِيعَةُ مَا لَم يَسْم فاعله ، أي فُنتن . وحكى الأزهري عن ابن شمل : افْبُتَنَنَ الرجل وافْتُنْتَنَ لَعْتَانَ ، قال: وهذا صحيح، قال : وأما فتَنْتُه ففَتَنَ فهي لغة ضعفة . قال أبو زيد : فَنُتنَ الرجلُ يُفتَّنُ فَتُتُوناً إذا أَواد الفحور، وقد فتَنْتُه فتُنْهُ وفُتُوناً وقال أبو السُّفَر : أَفْتَنْتُهُ إِفْتَاناً ، فهو مُفْتَنَ ، وأَفْتَنَ الرجل وفُتُبَنَّ ، فهو مَفْتُونَ إِذَا أَصَابِتِهِ فِتُنَّةِ فَذَهِبِ مَالِهِ أَو عَقَلُهُ، وَكَذَلْكُ إذا اخْتُبُهِرَ . قال تعالى : وفتَنَاكَ فُتُوناً . وقد فتَنَ وافتتَنَنَ ، جعله لازماً ومتعدياً ، وفتَّنْتُهُ تَفْتَنناً فهو مُفْتَان أَى مَفْتُون جِداً. والفُتُون أَنضاً: الافتتان ، بتعدى ولا يتعدى ؛ ومنه قولهم: قلب فاتن أى مُفتَتن ، قال الشاعر:

> رَخِيمُ الكلامِ قَطِيعُ القِيا مِ، أَمْسَى فُــُؤَادِي بِهِـا فَاتِنَا

والمَـفْتُـوْنُ : الفتَّنة ، صغ المصدر على لفظ المفعول كَالْمُعْتُولُ وَالْمَحْالُودِ . وقوله تعالى : فسَتُسُصِرُ ونُنْصِم ونَ مَأْتُكُم المَفْتُون ؛ قال أبو إسحق : معنى المَفْتُون الذي فُتن بالجنون ؟ قال أبو عسدة : معنى الباء الطرح كأنه قال أيُّكم المَفْتُونُ ؛ قال أبو إسحق : ولا يجوز أن تكون الباء لَغُورًا ، ولا ذلك جائز في العربة ، وفيه قولان النحويين : أحدهما أن المفتُّونَ همنا بمعنى الفُتُّون ، مصدر على المفعول ، كما قالوا ما له مَعْقُولُ ولا مَعْقُودُ وَأَى ، ولس لفلان تَحِلُدُودُ أَى لِس له حَلَدُ ، ومثله المَنْسُورُ ، والمَعْسُورُ كَأَنهُ قَالَ بَأَيْكُمُ الفُتُونُ ، وهو الجُنُون، والقول الثانى فسَتُنْبُصُرُ ويُنْصِرُونَ فِي أَيُّ الفَريقينَ المَحْنُونُ أَي في فرقة الإسلام أو في فرقة الكفر ، أَقَامَ الباء مقام في ؛ وفي الصحاح : إن الباء في قوله بأيِّكم المفتون زائدة كما زيدت في قوله تعالى : قل كفي بالله شهداً ؛ قال : والمَـفْتُون الفتَّنةُ ، وهو مصدر كالمُحْلُوفِ والمُعْتُولُ ، ويكونُ أَيُّكُم الابتداء والمفتون خبره ؛ قال : وقال المازني المُفتون هو رفع بالابتداء ومَا قبله خِيرِه كَقُولُم بَنْ مُرْوُرُكُ وعلى أيِّهم 'نز'والْك ، لأن الأول في معنى الظرف ، قال ابن برى : إذا كانت الباء زائدة فالمفتون الإنسان، وليس بمصدر ، فإن جعلت الباء غير زائدة فالمفتون مصدر بمعنى الفُتُنُونَ . وافِئْتَنَنَ فِي الشيء : فُنْتِنَ فه . وفتَنَ إلى النساء فتُتُوناً وفُتنَ إلهن : أراد الفُحُور مِنَّ . والفتَّنة : الضلال والإثم . والفاتن : المُضِلُ عن الحق . والفاتِينُ : الشيطان الأنه يُضِلُ العِبادَ، صفة غالبة . وفي حديث قَيْلُمَة : المُسْلَم أَخُو المُسْلِمُ يَسَعُبُهُما المَاءُ والشَّجِرُ ويتعاونان على الفَتَّانُ ؛ الفَتَّانُ : الشيطانُ الذي يَفْتنُ الناسِ بخداعه وغروره وتَزُ بِينه المعاصى، فإذا نهى الرجلُ أخاه عن ذلك فقد

أي لستم تُضلُّتُونَ إلا أهلَ النار الذين سبق علم الله في ضلالهم ؛ قال الفراء : أهل الحجاز يقولون ما أنتم علمه مفاتنين ، وأهل نحد مقولون مُفتنين من أفَّتنت . والفتُّنة': الحُنُنون ، وكذلك الفُتُّون . وقوله تعالى: والفتُّنة أشد من القتل ؛ معنى الفتُّنة همنا الكفر ، كذلك قال أهل التفسير . قال ابن سيده : والفتُّنة ُ الكُفْر . وفي التنزيل العزيز : وقاتلُوهم حتى لا تكونَ فَتُنَّةً . والفَتُّنةُ : الفَضحة . وقوله غز وجل: ومن برد الله فتُنتَه ؛ قبل : معناه فضحته ، وقبل : كفره ، قال أبو إسحق : ويحوز أن بكون اختمار ٠ عَا نَظْهُرُ لِهُ أَمِرُهُ . وَالْفَتَّنَةُ : العَدَابُ نَحُو تَعَدِّلُكُ الكفار ضَعْفَى المؤمنين في أول الإسلام ليَصُدُوهِ عن الإيان ، كما مُطلِّي بلال ملى الرَّمْضاء يعذب حق افْتَكَدَّ أَبُو بِكُرُ الصَّدِيقِ ، رضي الله تعالى عنـه ، فأعتقه . والفتنة : ما يقع بين الناس من القتال . والفتَّنةُ : القتل ؛ ومنه قوله تعالى : إن خفتم أن يَفْتَنَكُمُ الذِين كفروا ؛ قال : وكذلك قوله في سورة يونس: على خُوْف من فرعون ومُلَنَّهم أَن يَفْتَنَهُم ؛ أي يقتلهم ؛ وأما قول النبي ، صلى الله عليه وسلم : إني أدى الفيتن خيلال بيوتيكم ، فإنه يكون القتل والحروب والاختلاف الذى يكون بين فرتق المسلمين إذا تَحَزُّبُوا ، ويكون ما 'بيْلُوْن به من زينة الدنسا وشهواتها فتُفتَّنُّونَ بذلك عن الآخرة والعمل لها . وقوله، عليه السلام : ما تَرَكُّتُ فَتُنَّةً " أَضَر على الرحال من النساء ؛ يقول : أخاف أن يُعْجِبُوا بِهِنَّ فَلَشْتَغُلُوا عَنِ الآخِرةِ وَالْعَمَلِ لَمَّا . والفتَّنةُ : الاختمارُ . وفتَّنَه يَفْتَنُه : اختَمْ بِرَه . وقوله عز وجل : أَوَّلا يَوَوْنَ أَنْهُم يُفْتَنُّونَ فَي كُلّ عام مرة أو مرتين ؛ قبل : معناه 'يخْتَبَرُونَ بالدعاء إلى الحهاد، وقبل: 'نفتَنُونَ بإنزال العذاب والمكروه.

أعانه على الشطان . قال : والفَتَّانُ أَيضًا اللص الذي يَعْرُ ضُ لِلرُّفْقَةَ فِي طَرِيقِهِم فَنْنَغِي لِمُم أَنْ يَتَعَاوِنُوا على اللَّصِّ ، وجمع الفَتَّان فُتَّان ، والحديث بروى بفتح الفاء وضمها ، فمن رواه بالفتح فهو واحد وهو الشطان لأنه كفتن الناس عن الدن ، ومن رواه بالضم فهو جمع فاتن أى يُعاو نُ أُحدُهما الآخرَ على الذين يُضلُّونِ الناسَ عن الحق ويَفْتَـنُونهم ، وفَتَّانْ ﴿ من أبنة المالغة في الفتنة ، ومن الأول قوله في الحديث : أَفَتَّانُ أَنت يا معاذ ? وروى الزجاج عن المفسرين في قوله عز وجل : فتَنْشُمُ أَنفُسَكُمُ وتَرَ بُّصْتُم ؛ استعملتموها في الفتُّنة ، وقبل : أَنَمْتُمُوها . وقوله تعالى: وفتَنَاكَ فُتُوناً ؛أَى أَخْلَصَاكَ إِخْلَاصاً. وقوله عز وجل : ومنهم من يقول اثندَن ۚ لي ولا تَفْتِنني ؛ أي لا تُؤثِينني بأمرك إياي بالحروج، وذلك غير مُتَيَسِّر لي فآثهُ ؟ قال الزجاج : وقيل إن المنافقين َهزَ ؤُوا بالمسلمين في غزوة تَسُوكَ فقالوا يريدون بنات الأصفر فقال: لا تَفْتنتَّى أَى لا تَفْتنتَّى ببنات الأصفر، فأعلم الله سبحانه وتعالى أنهم قد سقَطوا في الفتُّنة أي في الإثم · وفتَنَ الرجلَ أي أزاله عما كان عليه، ومنه قوله عز وجل : وإن كادوا لنَفتنونك عن الذي أو حَيْنا إليك؛ أي يُهميلُونك ويُزْ بِلُونك. ابن الأنباري : وقولهم فتَنَتُ فلانة فُلاناً ، قال بعضهم : معناه أمالته عن القصد ، والفتُّنة في كلامهم معناه المُنْسِلَةُ عن الحقي . وقوله عز وجل : ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجميم ؛ فسره ثعلب فقال : لا تَقْدِرُونَ أَنْ تَفَنِّينُوا إِلَّا مِنْ قُبْضِيَ عَلَيْهُ أَن يدخل النار ، وعَدَّى بِفاتنين بِعَلَى لأَن فِــه معنی قادرین فعد اه بما کان 'یعکد ی به قادرین لو لفظ به ، وقيل : الفتُّنة ُ الإضلال في قوله : ما أنتم علمه بِفَاتِنِينَ ؟ يِقُولُ مَا أَنْتُم بِمُضَلِّينَ إِلَّا مِن أَضَلَّهُ اللهُ

والفَتْنُ : الإحرَاق بالنار . وفتنَ الشيءَ في النار يَفْتَنُ الشيءَ في النار يَفْتَنُهُ : أَحرَقه . والفَتِينُ من الأَرض : الحَرَّةُ التي قد أَلْبَسَتُها كُلُها حجارة "سُود" كأنها محرَقة ، والجمع فُتُنُن ". وقال شعر : كل ما غيرته النار عن حاله فهو مَفْتُون ، وبقال للآمة السوداء مَفْتونة لأنها كالحَرَّة في السواد كأنها محترقة ؛ وقال أبو قَيْسِ ابنُ الأَسْلَتِ :

غراس كالفَتائِن مُعْرَضَات على آبارها ، أَبداً عُطُونُ واحدة الفَتائن فَتينة ، وقال بعضهم: الواحدة فَتينة ، وجمعها فَتين ؛ قال الكميث :

طَّعَاثِنُ من بني الحُلاَفِ، تَأْوِي إلى خُرُسِ نَواطِقَ، كَالفَتْيِناً ا

فحذف الهاء وترك النون منصوبة ، ورواه بعضهم : كالفتينا . ويقال : واحدة الفتين فتننة مثل عز ّة وعزين . وحكى ابن بري : يقال فتُونَ في الرفع ، وفتين في النصب والجر ، وأنشد بنت الكمت . والفتُّنَةُ : الإحراقُ . وفكَنَّنتُ الرغب في النار إذا أَحْرَ قَنْه . وَفَتْنَة الصَّدُّر : الوَّسُواسُ . وفتنه المَحْمَا : أَن يَعْدُلَ عَنِ الطريقِ . وَفَتْنَةُ المَمَاتِ : أَنْ يُسْأَلُ فِي القبر . وقوله عز " وجل : إن " الذين فَتَنَوْا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ؛ أي أحرقوهم بالنار المُوقَدَة في الأُخْدُود يُلْقُون المؤمنين فيها لَيَصُـدُومُ عَنِ الْإِيمَانُ . وَفِي حَدَيْثُ الْحَسَنُ : إِنَّ الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ؟ قال : فَتَنَاوُهُمْ بالنار أي امْتُحَنُّوهُ وعَدْبُوهُ ، وقد جعل الله تعالى امتحان عبيده المؤمنين بالتلأواء لسَيْلُو صَيْرَهم فَيُثْبِهِم ﴾ أو جَزَعَهم على ما ابتلاهم به فَيَجْز يهم ، من التهذيب بفتح الحاء المهملة .

حَزِاؤُهم فَتُنَةً " . قال الله تعالى : أَلَم ، أَحَسَبَ الناسُ أَن يُشْرَ كُوا أَن يقولُوا آمِنًا وهم لا يُفْتَنُّونَ ؟ حاءً في التفسير ؛ وهم لا يُبْتَلَوْنَ في أنفسهم وأموالهم فيُعْلَمُ بالصر على البلاء الصادق الإعان من غيره ، وقبل : وهم لا نُفْتَنُون وهم لا نُمْتَحَنُون عا بَسِينُ به حقيقة إِمَانِهِم ؟ وكذلك قوله تعالى : ولقد فَتَنَّا الذين من قبلهم ؟ أي اختُنبَر ال وابتكينا . وقوله تعالى مُغْسِراً عن المُلَكَكُنْن هارُوتَ ومارُوتَ: إِمَّا نَحِن فَتُنَّةً " فلا تَكُفُّر ؟ معناه إِمَّا نَحِن التلاءُ واختبارٌ لَكُم . وفي الحديث : المؤمن خُلُقَ مُفَتُّنَّاً أي مُتَحَنّاً عِتَجِنْهِ الله بالذنب ثم يتوب ثم يعود ثم يتوب ، من فَتَنْتُهُ إِذَا امْتَحَنَّتُهُ . وبقال فيهما أَفْتَنَنُّتُهُ أَيضاً ، وهو قليل . قال ابن الأثبر : وقيد كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمكروه ، ثمَّ كَثُر حتى استعمل معنى الإثم والكفر والقتال والإحراق والإزالة والصَّرْف عن الشيء. وفَتُنَّانَا القَمْر : مُنْكُرُ ونَكبر . وفي حديث الكسوف: وإنكم تُفتَنُونَ في القبور ؛ يويـد مُساءَلة منكر ونكبر ، من الفتنة الامتحان ، وقد كثرت استعاذته من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المصا والممات وغير ذلك.وفي الحديث : فَبِسَ تُفْتَنُونَ وَعَنَّى تُسْأَلُونَ أَى تُمْتَحَنُونَ بِي فِي قُورِكُمْ وَيُتَّعَرُّفُ إِمَانُكُمْ بنبو"تي . وفي حديث عمر ٰ، وضي الله عنه : أنه سمع رجلًا يتعوَّد من الفتَن فقال : أَتَسَأَلُ وَبُّكُ أَن لا يَوْ زُنْقَكَ أَهْلًا ولا مالاً ? تَأُوَّلَ قُولُهُ عَزٌّ وَجِلُ : إِنَّا أَمُوالَكُمْ وَأُولَاهُ كُمْ فِيتُنَّةً ، وَلَمْ يُورِهُ فِيتَنَّ القِيَّالِ والاختلاف . وهما فَتَثْنَانَ أَي ضَرْبَانَ وَلَـوْنَانَ ؟ قال نابغة بني حَعْدة :

> هما فَتَنْنَانِ مَقْضِيَ عليه لِسَاعَتِه ، فآذَنَ بالوَداعِ

الواحمد : فَتَنْنُ ؛ وروى أبو عمرو الشَّيْبانيَّ قول عمر بن أحمر الباهليّ :

إمّا على نَفْسِي وإما لها ، والعَيْشُ فِتْنَانَ : فَيَحُلُو ومُوْ

قال أبو عمرو: الفِتْنُ الناحية ، ورواه غيره: فَتَنْنَانِ ، بفتح الفاء ، أي حالان وفَنَنَّانِ ، قال ذلك أبو سعيد قال : ورواه بعضهم فَنَنَّانِ أي ضَرْبانِ . والفِتانُ ، بكسر الفاء : غِشاء بكون للرَّحْل من أدَم ؛ قال لبيد :

فَتُنَيِّت كَفَّي والفِتانَ ونُسُرُ يَقِي ، ومُكَانِّهنَ الكُورُ والنِّسْعانِ

والجمع فتُتُنُّ .

فجن : الفَيْجَنُ والفَيْجَلُ : السَّذاب ؛ قال ابن دريد: ولا أحسبها عربية صحيحة . وقد أَفْجَنَ الرجلُ إذا دام على أكل السَّذاب .

فعن : الأزهري : أمَّا فَحَنَ فأهله الله . قال : وفَيْحَانُ الله موضع ، قال : وأظنه فَيْعَالُ من فَحَمَنَ . والأكثر أنه فَعُلان من الأَفْيَح ، وهو الواسع ، وسبَّت العرب المرأة فَيْحُونة .

فدن: الفَدَنُ: القَصْرُ المَشِيدُ؛ قَالَ المُنْتَقِّبُ المُسَيِّدِ: العَبْدي :

يُنْسِي تَجاليدِي وأَقْنَاهُ هَا ناوي ، كرأْسِ الفَدَنِ المُــُوْيَدِ والجمع أَفْدان ، وأَنشد :

كَمَا تَوْ اَطَّنَ فِي أَفْدَانِهَا الرُّومُ ۗ

وبناء مُفَدَّن : طويل . والفَدان مُ بَتَخفيف الدال: الذي يجمع أَداة الثورين في القران للحرَّث ، والجمع أَفْد نَه وفُد نُن . والفَدَّانُ : كَالْفَدَّانِ ، فَعَّال

بالتشديد ، وقبل : الفَدّانُ الثور ، وقال أبو حنيفة : الفَدّانُ الثوران اللذان يقرنان فيعرث عليهما ، قال : ولا يقال للواحد منهما فدانُ . أبو عمرو : الفَدّانُ واحد الفَدَادِينِ ، وهي البقر التي محرث بها ؛ قبال أبو تراب : أنشدني أبو خليفة الحُصيني لرجل يصف الحُمين :

أَسْوَهُ كَالليل ، وليس بالليل ، له جناحان ، وليس بالطّيْر ، يَجُرُهُ فَدَّاناً ، وليس بالتّور

فجمع بين الراء واللام في القافية وشد الفكان ؟ فال ابن الأعراد. : هو الفكان ، بتخفيف الدال . وقال أبو حاتم : تقول العامة الفكان ، والصواب الفكان ، بالتخفيف . قال ابن بري : ذكره سببوبه في كتابه ورواه عنه أصحابه فكان ، بالتخفيف ، وجمعه على أفد نه وقال : العيان حديدة تكون في متاع الفكان ، وضبطوا الفكان عديدة تكون في وأما الفكان ، بالتشديد ، فهو الملغ المتعارف ، وهو أيضاً الثور الذي محرث به . وحكى ابن بري عن أبي الحسن الصقيلي في ترجمة عين قال : الفكان ، بالتخفيف ، الآلة التي محرث به . والفكان أيضاً :

وفُدَيْنُ والفُدَيْنُ : موضع . والفَدَنُ صِبْغُ أَحمر .

فون : الفُرْنُ : الذي 'يخْبَزُ عليه الفُرْنِيُ ، وهـو 'خَبْرَ غليظ نسب إلى موضعه ، وهو غير التَّنُّورِ ؟ قال أبو خِراشٍ الهُذَالِيُّ يمدح 'دَبَيَّة السُّلَمِيّّ :

نُـقاتِلُ 'جوعَهِمْ بُكَلَـُلاتٍ من الفُر ْنَـيِّ ، يَوْعَبُهَا الجَـميلُ'

ويروى : نُقابِل ، بالباء ؛ قال ابن بري : صواب

فنعم معرس الأضاف تَذَحي، رَحْالَهُم ، شَآمَية م بَليل ،

مقال : أذحاه مَذْ حُوه ومَذْ حَاه طرده ، بذال معجمة. وقال الحُليلُ: الفُرنيّ طعام ، واحدته فيُرْنيَّة ". وقال ان دريد : الفُوْن شيء يُخْتَيَز فيه ، قال : ولا أحسبه عربيًّا . غيره : الفُر ْنُ المَخْمَزُ ، سُآمية ، والجمع أفتران . والفرنيَّة : الخبيرَة المُستدرة العظمة ، منسوبة إلى الفُرْن . والفُرْني : طعام بتخذ ، وهي خُدُزَة مُسَلِّكة مُصَعِّنْهَ مضومة الحوانب إلى الوسط ، تُسكَّكُ معضها في معض ثم تُرَوَّى ليناً وسيناً وسُكُراً، واحدته فرُنيَّة. والفارنَة : خَبَّازَة هذا الفُرْنَيِّ المذكور ، ويسمى ذلك المُنفَتَمَزُ فُرْناً . وفي كلام بعض العرب : فإذا هي مثل الفُرْنيَّة الحبراء. والفُرْنيُّ : الرجل الغليظُ الضخم ؛ قال العجاج :

وطاحَ ، في المُعْرَكَةِ ، الفُرْ نِيُّ

قال ابن برى : والفُرْ نَيُّ أَيضاً الضخم من الكلاب ، وأنشد بيت العجاج هذا .

فوتن : أبو سعيد : الفَر تَنَة ُ عند العرب تَسْقيق ُ الكلام والاهتماش فيه . يقال : فلان يُفَر تن ا فَر 'تَنة ً .

وفَرْتَنَى : الأَمَةُ وَالزانيةُ ، وقد تقدم أنه ثلاثي على رأي ابن حبيب ، وأن نونه زائدة ، وذكره ابن برى: الفَرْ تَني معرَّفاً بالأَلف واللام ، قال : وكذلك المَلُوكُ والمُومسة . وفرَتَ الرجلُ يَفْرُتُ فَرْتاً: فَجَر ؟ قال : وأَما سدويه فجعله رباعتًا . ابن الأَعرابي: ١ قوله « الفرتنة عند العرب النع » وهي أيضاً بهذا الضبط: التقارب

في المشيكا في القاموس والتكملة .

بقابل بالياء والياء ، والضمير بعود إلى دُبِّيَّة ؛ وقبله :

يقال للأمة الفَرْتَنَي. وابن الفَرْتَنَي : وهو ابن الأُمة المنفي ، والعرب تسمى الأمة فر تنكى . قال ابن يرى: وقال الأَحْوَلُ ابن فَرْتَنَى وابن تُرْنَى يقالان للثم. وقال ثعلب : فَرْتَنَى الأَمَةُ ، وكذلك تُرْنَى ؛ قال الأشيب بن و'مَثْلَة :

> أَتَانِي مَا قَالَ البِّعِيثُ ابن فَر ْتَنِّي ، أَلَمْ تَخْشَ ﴾ إذ أو عَد تها، أن تُكذَّا ؟ وقال حرير:

أَلِم تَرَ أَنْتِي ، إِذِ رَمَنْتُ ابْنَ فَرِ ثَنَي بصماً ، لا يَوْجُو الحياة أميمها وقال أيضاً :

مَهُ لَا بَعِيثُ ، فإن أُمُّكَ فَر تَنَى حَمْراء ، أَتْخَنَت العُلُوج رُداما

قال أبو عسد : أواد الأمة ، وكانت أم السَعب حمراء من سَبْي أَصْفَهَان ، وابن تُرْنَى ذكره في تَرَنَ . وفَر ْتَنَى ، مقصور : اسم امرأة ؛ قال النابغة :

عَفَا ذُو حُساً مِن فَرُ تَنَى فَالْفُوارِعُ ، فَجَنْبًا أَربِكِ ، فالتَّلاعُ الدُّوافعُ وفَرْ تَنَى أَبِضاً : قصر بمَرْ وِ الرُّودِ كَانَ ابن خازم قد حاصر فيه زُهُمَيْرَ بن ذؤيب العَدَوِيّ الذي يقال له المَز ار مُر "د".

فرجن : الفرْجُوْنُ : المعَسَّةُ . وقد فَرْحَنَ الدالةَ بالفِر ْجَو ْن أَي بالمِحَسَّة أَي حَسَّها ، والله تعالى أعلم. فرزن: الفرزان : من العب الشطر نتج ، أعجم معرّب ، وجمعه فَرَ ازين ٰ .

فوسن : الفرراسن والفراسان من الأسد ، واعتدا سيبويه الفر ْنَاسُ ثلاثيًّا ، وهو مذكور في موضعه . والفر سين : فِر سن البعير ، وهي مؤنثة ، وجمعها ١ الفرزان ، في الشطرنج ، الملككة .

فَراسِنْ . وفي الفَراسِنِ السُّلامَى : وهي عظام الفِرْسِن وقَصَبُها ، ثم الرُّسْغ فوق ذلك ، ثم الوَظِيف من بد البعير الذّراع ، ثم فوق الدَواع ، ثم فوق العَضُد الكتف ، ثم فوق العَضُد الكتف ، ثم فوق العَضُد الكتف ، ثم الساق ثم الفخذ ثم الوَرك ، ويقال لموضع الفِرْسِن من الحيل الحافر ثم الوُسْغ ، والفر سِن من البعير : من الحافر ثم الرُّسْغ ، والفر سِن من البعير : عنل الما فر من الدابة ، قال : وربا استعير في الشاة . قال ابن السراج : النون زائدة لأنها من فرست ، وقد تقدم ، والذي للشاة هو الظلم فرسن شاة ؛ لا تَحقير ن من المعروف شيئاً ولو فرسِن شاة ؛ الفر سِن : عظم قليل اللحم ، وهو خنف البعير كالحافر للدابة .

**فرصن :** فَمَر ْصَنَ الشيءَ : قطعه ؛ عن كراغ .

فرعن : الفَرْعَنَة : الكِبْر ُ والتَّجَبُّر . وفر عَوْن ُ كَلْ نَبِي مِلكُ مَوْد ، قال القَطامِي :

وشُنْقُ البَعْرُ عن أصحابِ مُوسَى ، وغُرُ قَتَ ِ الفَراعِنَةُ الكِفارُ

الكفار : جمع كافر كصاحب وصحاب ، وفرعون الذي ذكره الله تعالى في كتابه من هذا ، وإغا ترك صرفه في قول بعضهم لأنه لا سمي له كإبليس فيمن أخذه من أبلس ؟ قال ابن سيده : وعندي أن فرعون هذا العلم أعجمي ، ولذلك لم يصرف . الجوهري : فرعون لقب الوليد بن مصعب ملك مصر . وكل عات فرغون " ، والعناة : القراعنة . مصر . وكل عات فرغون " ، والعناة : القراعنة . وقد تَفَر عَنَ وهو ذو فرغون " ، والعناة أي دها وتكبر . وفي الحديث : أخذنا فرغون نهذه الأمة . الأزهري : من الدر وع الفرغونية أي قال شهر : هي منسوبة إلى فرغون موسى ، وقيل : الفرغون بلغة القبط

التَّمسَاحِ ، قال ابن بري : حكى ابن خالويه عن الفراء فرْعُونَ ، بضم الفاء ، لغة نادرة .

فشن : فَيَشُونُ : اسم نهر ؛ حكاه صاحبُ العين على أنه قد يكون فَمَلُوناً ، وإن لم مجك سيبويه هـذا البناء. الليث : فَيَشُون اسم نهر ، وأَفَشْيِيُونُ أَعجبي.

> إلى خِدَبِ سَبِطٍ سِتَّينِ ، طَبِّ بِذَاتِ قَرَّعِهَا فَطُونِ وقال الآخر :

قالت ، وكنت رَجُلًا فَطَيْنَا : هذا لَعَمْر شُ اللهِ إِسْرائينا

وقال قَيْسُ بنُ عاصمٍ في الجمع :

لا يَفْطُنُنُونَ لَعَيْبِ جَادِهِمٍ ، وَهُمُ لِخِفْظِ جَوَادُهِ فَطُنْنُ

والمُنفاطَنَةِ ': مُفاعلة منه . الليث : وأما الفَطِنُ فَدُو فِطْنَةٍ للأَشْياء ، قال : ولا يمتنع كل فعل من النعوت من أن يقال قد فَعُل وفَطُن َ أي صار فَطِناً إلا القليل . وفَطئنه لهذا الأمر تَفْطيناً : فَهّمه . وفي المثل : لا يُفطئن القارة ولا الحِجارة ؛ القارة ': أنثى الذّئبة . وفاطئنه في الحديث : راجعة ؛ قال الراعي :

إذا فاطَنَتَنَنَا فِي الحديثِ تَهَزَهُوَ تَنْ إِذَا فَاطَنَتُنَا فِي الحديثِ مَهَزَتُ الْجَوَانِحُ مُ

ويقال : فَطِنْتُ إليه وله وبه فِطْنُنَةٌ وفَطَانَـة . ويقال : ليس له فُطُنْنُ أَي فِطْنُةٌ .

فكن : فَكَنَ فِي الكذب : لَجُ ومَضَى .

وتَفَكَنَ : تَأْسُفَ وتَلَهَّفَ ، وقيل : هو التلهف على الشيء يفوتك بعدما ظننت أنك ظفر ت به ، وقبل : هو التَّنَدُمُ ؛ قال الشاعر :

ولا خارب ، إن فانه زادُ صَيْفِه يَعَضُ عَلَى إِنْهَامِهِ ، يَتَفَكَّنُ ١

ابن الأعرابي: الفكنة الندامة ، وقيل: الندامة على الفائت ، والتفكّن : التندم على ما فات. وفي الحديث: مثل العالم مثل الحبة من الماء يأتيها البُعداء ويتركها القرباء ، حتى إذا غاض ماؤها بقي قومه يَتفكّنُون ؟ قال أبو عبيد: يَتفكّنُون أي يَتند مُون لا العياني: أز د سنوأة يقولون يَتفكّنُون ؛ وقال مجاهد يَتفكّنُون ؛ وقال مجاهد في قوله: فظلتم تفكّهُون أي تعبّبُون ، وقال محاهد عكر مة: تند مُون . وقال ابن الأعرابي: تفكّهُون أي تند من ؛ قال رؤبة: أما جزاء العارف المستنقن أما جزاء العارف المستنقن أما جزاء العارف المستنقن أما جزاء العارف المستنقن

أَبُو تُرَابٍ: سَمِعْتُ 'مُزاحِماً يقول تَفَكَّنَ ۖ وتَفَكَّرَ واحد ، والله أعلم .

فلن : 'فلان" وفالانة' : كناية عن أسماء الآدميين . والفلان والفلانة' : كناية عن غير الآدمين . تقول العرب : ركيت الفالان وحلكبت الفالانة . ابن موله « ولا خارب » الذي في نسخة من التهذيب : ولا خائب . لا في النهاية : حق اذا غاض ماؤها بقى قوم" يتفكنون اي يتندمون

والفكنة الندامة على الفائت .

السّرَّاج : فَكُلَانُ كَنَايَة عَنَ اسْمَ سَمِي بِهِ الْمُحَدَّثُ عَنه ، خَاصَ غَالَب . ويقال في النداء : يا فُلُ فَتَحَدْف منه الأَلف والنون لغير ترخيم ، ولو كان ترخيماً لقالوا يا فُلا ، قال : وربما جاء ذلك في غير النداء ضرورة ؟ قال أبو النجم :

في لَجَّةٍ ، أَمْسِكُ فلاناً عن فُـلْ

واللجة: كثرة الأصوات، ومعناه أمسك فلاناً عن فلان. وفلان وفلانة : كناية عن الذكر والأنثى من الناس، قال: ويقال في غير الناس الفلان والفلانة بالألف واللام. الليث: إذا سمي به إنسان لم يحسن فيه الألف واللام. يقال: هذا فلان آخر لأنه لا نكرة له، ولكن العرب إذا سمو ابه الإبل قالوا هذا الفلان وهذه الفلانة، فإذا نسبت قلت فلان الفلاني ، لأن كل اسم ينسب إليه فإن الياء التي تلحقه تصيره نكرة ، وبالألف واللام يصير معرفة في كل شيء. ابن السكيت: تقول لقيت فلاناً ، إذا كنينت عن الآدميين قلته بغير ألف ولام ، وإذا كنينت عن البهائم قلته بالألف واللام ؟ وأنشد في ترخيم فلان:

وهُو َ إِذَا قِيلِ له : وَيِنْهَا ، فُـلُ ! فإنه أَحْج بِه أَن يَنْكَـلُ وهُو إِذَا قِيلِ له : وَيْهَا ، كُـلُ ! فإنه مُواشِك مُسْتَعْجِـلُ

وقال الأصمعي فيما رواه عنه أبو تراب : يقال قـم يا فـُلُ ويا فـُلاه ، فمن قال يا فـُلُ فمضى فرفع بغـير تنوين فقال قم يا فـُلُ ؛ وقال الكميت :

يقال لمِثْلِي : وَيَهَا ، فُلْ !

ومن قال يا فـُـلاه فسكت أثبت الهاء فقال قـُـل ُ ذلك يا ُفلاه ، وإذا مضى قال يا ُفلا قل ذلك ، فطــرح ونصب . وقال المبرد : قولهم يا فـُـــل ُ ليس بترخــم

ولكنها كلمة على حدة . ابن بُرْرُج : يقول بعض بني أسد يا 'فل' أقبل ويا 'فل' أقبلا ويا 'فل' أقبلوا ، وقالوا للمرأة فيمن قال يا 'فل' أقبل ، وبعضهم يقول يا وبعض بني تمم يقول يا 'فلانَة' أقبلي ، وبعضهم يقول يا 'فلانَة' أقبلي ، وقال غيرهم : يقال للرجل يا 'فل' أقبل ، وللاثنين يا 'فلان ، ويا 'فلُونَ للجمع أقبلوا ، وللمرأة يا 'فل أقبل ني ويا 'فل أقبل ني ويا 'فل أقبل ني أفل أقبل أقبل أقبل ني أفل أقبل ، ويا 'فلكن' ويا فلات أقبلن أقبل نوس في الواحدة لأنه أراد يا 'فلة ، فنصبوا الهاء . وقال ابن بري : فلان لا يثني ولا يجمع . وفي حديث وقال ابن بري : فلان لا يثني ولا يجمع . وفي حديث القيامة : يقول الله عز وجل أي فكل ألم أكثر مك وأسر دفيك وأسر دفيك لأنه لا يقال إلا بسكون اللام ، ولو كان ترخيماً لفتحوها أو ضموها ؛ قال سيبويه : ليست ترخيماً في غير النداء ؛ وأنشد : في غير النداء ؛ وأنشد :

# في لَجَّةً ، أَمْسِكُ فلاناً عن فُـل ِ

فكسر اللام للقافية . قال الأزهري : ليس بترخيم أفلان ، ولكنها كلمة على حدة ، فبنو أسد بُوقِعُونَها على الواحد والاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد ، وغيرهم يثني ويجمع ويؤنث ؛ وقال قوم : إنه ترخيم فلان ، فحدفت النون اللترخيم والألف لسكونها ، وتفتح اللام وتضم على مذهبي الترخيم . وفي حديث أسامة في الوالي الجائر : يُلقى في النار فتتندرت أفتاب فيقال له أي فال أين ما كنت تصف . وقوله عز وجل : يا ويلكنا ليني لم أتسخذ فلاناً خليلا ؛ قال الزجاج : لم أتخذ فلاناً الشيطان خليلا ، قال : ويروى أن الزجاج : لم أخذ فلاناً الشيطان تخذولاً ؛ قال : ويروى أن وتقيه بن أبي مُعيط هو الظالم ههنا ، وأنه كان بأكل يديه نكما ، وأنه كان عزم على الإسلام فبلغ أمية أي نحلف فقال له أمية : وجهي من وجهك حرام "

إن أسلمت وإن كلَّمْ تُنْكُ أبداً ، فامتنع عقبة من الإسلام ، فإذا كان يوم القيامة أكل يديه ندماً ، وتمنى أنه آمن واتخذ مع الرسول إلى الجنة سبيلًا ولم يتخذ أمية بن خلف خليلًا ، ولا يمتنع أن يكون قبوله من أمية من عمل الشيطان وإغوائه . وفلُ بن نفل : محذوف ، فأما سيبويه فقال : لا يقال فلُل يعني به فلان إلا في الشعر كقوله :

## في لجة ، أمسك فلاناً عن فـُـل ِ

وأما يافيل التي لم تحذف من فلان فلا يستعمل إلا في النداء ، قال : وإنما هو كقولك يا كهناه ، ومعناه يا رجل . وفلان : اسم رجل . وبنو فُـــلان : بَطن " نسبوا إليه، وقالوا في النسب الفلاني كما قالوا الهُنيّ، يَكْنُونَ بِهِ عَن كُلِّ إِضَافَةً . الحُليلُ : فلانُ تقدره فُعال وتصغيره فُلُمَـِّن ، قال : وبعض يقول هو في الأَصل 'فعُلان' حذفت منه واو ، قال : وتصفيره على هذا القول 'فلـَيَّانْ ، وكالإنسان حذفت منه الياء أَصله إنسيان ، وتصغيره أنكسيان ، قال : وحجة قولهم فنُلُ بن فنُل كقولهم هَيُّ بن بَيِّ وهَــَّانُ بنُ بَـَّانَ . وروى عن الحليل أنه قال : فلان ' نَقْصَانُه ياء أو واو من آخره ، والنون زائدة ، لأنك تقول في تصغيره فُـلـَـبَّان ، فيرجع إليه ما نقص وسقط منه ، ولو كان فلان مثل 'دخان لكان تصغيره فـُلــَــن مثل ُدخَــتْن ، ولكنهم زادوا أَلفاً ونوناً على فـُـلَ ؛ وأنشد لأبي النجم :

> إذ غَضِبَت بالعَطَن ِ المُنْعَر بَل ِ ، تُدافِع ُ الشّب َ ولم تُنْقَسَّل ِ ، في لَجّة ٍ ، أَمْسِك فلاناً عن فُل

فلسطن : فِلْسَطِينُ ، بكسر الفاء وفتح اللام: الكورَةُ المعروفَ فيا بين الأردُن وديار مصر ، حماها الله

تعالى، وأُمُّ بلادها بيتُ المَـقُدِسِ.

فلكن : فَـَوْسُ فَيلُـكُونُ : عظيمة ؛ قال الأَسوَدُ النَّ الأَسوَدُ النُّ عَفْرَ :

وكائِن كَسَرْنا من هَنُوفٍ مُرِنَّةٍ، على القومِ، كانت فَيْلكُونَ المَعابِلِ

وذلك أنه لا 'تر'مى المعابل' وهي النّصال المُنطَوَّلة إلا على قَوْس عظيمة . الجوهري : الفَيْلَكُوْنُ البَرْدِيُّ الفَيْلَكُوْنُ البَرْدِيُّ الْمُفَالِّدِل .

فين : الفَنُ : واحد الفُنُون ، وهي الأنواع ، والفَنُ : الحَالُ . والفَنُ : الضَّرْبُ من الشيء ، والجمع أفنان وفُنون ، وهو الأفْننُون . يقال : رَعَيْنا فُنُونَ النَّبات ، وأَصَبْنا فُنُونَ الأَموال ؛ وأنشد :

> قد لَـــِـسْتُ الدَّهْرَ مِن أَفْنَانِهِ، كُلَّ فَنَّ نَاعِمٍ منــه حَـــِرْ

والرجل' يُفَنَّنُ الكلام أي يَشْنَقُ في فَن ِّ بعد فَن ِّ ، والرجل مِفَن " : يأتي بالعجائب ، واحل مِفَن " : يأتي بالعجائب ، واحرأة مِفَنَّ : ذو عَنَن ٍ واعراض وذو فُنُون من الكلام ؛ وأنشد أبو زيد :

إن لنا لكنَّه مِعَنَّة مِفَنَّه

وافتتن الرجل في حديثه وفي خُطُنبته إذا جاء بالأفانين، وهو مثل اشتتن ؛ قال أبو ذؤيب :

فافتَنَ ''،بعد تَمامِ الور'دِ ،ناجِية'' مثل الهر َاوَ وَ ثِنْنِياً بِكُرْ هَا أَبِيدُ

قال ابن يهي : فسر الجوهري افتنن في هذا البيت بقولهم افتنن الرجل في حديثه وخُطْبته إذا جاء بالأفانين ، قال : وهو مثل اشتتى ، يريد أن افتنن › قوله « الفيلكون البردي » وأيضا القار أو الرفت كافي القاموس والتكملة .

في البنت مستعار من قولهم افتين الرجل في كلامه وخصومته إذا توسع وتصرف، لأنه يقال افتين الحمار بأَتُنه واشْتَقُّ بِمَا إِذَا أَخَذَ فِي طَرُّدُهَا وَسُوْقِهَا مَنَّا وشمالاً وعلى استقامة وعلى غير استقامة ؟ فيو كَفْتَنُ \* في طَرُّدها أَفانينَ الطُّرُّد ؛ قال : وفيه تفسير آخر وهو أن يكون افتين في البيت من فنَننت ُ الإملَ إذا طودتها، فبكون مثل كسنته واكتُسَنَّته في كونهما عمني واحد ، وينتصب ناحية بأنه مفعول لافتتن من غير إسقاط حرف حر ، لأن افتين الرحل في كلامه لا يتعدِّي إلا محرف حر" ؛ وقوله : ثنياً بكرها أبد ا أَى وَلَدَت بَطِئْنَان ، ومعنى بكر ُهـا أبـد أَى وَلَـدُهُا الأُولُ قد توحش معها . وافْتُنَنَّ : أَخَذُ في فُنُون من القول . والفُنُونُ : الأخلاطُ من الناس. وإن المجلس ليجمع فُننُوناً من الناس أي ناساً ليسوا من قبيلة واحدة . وفَنَتْنَ الناسَ : جعلهم فُنُنُوناً . والتَّقْنُينُ : التخليط ؛ يقال : ثوب فيه تَفْنِين إذا كان فيه طرائق ليست من جنسه . والفَنَّــانُ في شعر الأعشى : الحمار' ؟ قال : الوحشى الذي يأتى بفُنُون من العَدُو ؛ قال ان ري وست الأعشير الذي أشار إليه هو قوله:

وإن بَكُ تَقْرِيبٌ مِن الشَّدِّ غَالَهَا عَبِينَهُ مَ مُخَلِّمِ السَّلِّةِ عَلَمَا الْمَجَادِيِّ ، مُجْلِدُم

والأَجَارِيُّ: ضُروبُ مَن جَرَّيه ، واحدها إِجْرِيّا، والفَنُّ : الطَّرْدُ . وفَنَّ الإِبـلَ يَفُنُّهُـا فَنَـّا إِذَا طردها ؛ قال الأَعْشى-:

والبيضُ قد عَنَسَتْ وطال حِرَ اؤَها، ونَشَأَنَ فِي فَنَ ّ وفِي أَذْ وادِ

وَفَنَهُ يَفُنُهُ فَنَــًا إِذَا طَرَدُهِ . وَالْفَنُ : الْعَنَاءِ . فَنَفْتُ الرَّجِلَ أَفْنُنُهُ فَنَـًّا : الرَّجِلَ أَفْنُنُهُ فَنَـًّا :

عَنَّاه ؛ قال :

لأَجْعَلَـنَ لابنة عَمْرُو فَنَا، حتى بَكُونَ مَهْرُهُا 'دهْــدُنـّـا

وقال الجوهري: فناً أي أمراً عَجَباً ، ويقال: عَناءً أي آخُذُ عليها بالعَناء حتى نَهَبَ لي مَهْرَها. والفَنُ: المَطُلُ . والفَنُ: الغَبْنُ ، والفعل كالفعل، والمصدر كالمصدد . وامرأة مِفنَة: يكون من الغَبْن ويكون من الطَرْد والتَّغْسِية.

وأَفْنُنُونُ السَّبَابِ: أَوَّلهُ، و كذلك أَفْنُنُونُ السحاب. والفَنْنَنُ: الفُضْنُ المستقيم طولاً وعَرْضاً؛ قال العجاج: والفَنْنَنُ الشَّارِقُ والفَرْبِيُّ

واَلْفَتْنَنُ : اَلْغُصْنُ ، وقيل : الغُصْنُ القَضِيب يعني المقضوب، والفَنَنَنُ : ما تَشَعَّبَ منه ، والجمع أفننان. قال سيبويه : لم مُجاوزُ وا به هذا البناء . والفَنَنُ : جمعه أَفْنانَ ، ثم الأَفانِينَ ؛ قال الشاعر يصف وَحَّى:

لها زِمام من أَفانِينِ الشَّجَرَ . وأَما قول الشَاعر :

مِنَا أَنْ ۚ دَوْ ً قَرَ ٰنُ الشَّمْسِ ، حَى أَغَانَ ۚ شَرِيدَهُمْ ۚ فَنَنَ ُ الظُّــلامِ

فإنه استعار للظلمة أفناناً، لأنها تستر الناس بأستارها وأوراقها وأوراقها وشجرة وأوراقها كما تستر الغصون بأفنانها وأوراقها وشجرة فننواة : طويلة الأفنان ، على غير قياس . وقال عكرمة في قوله تعالى : أذواتا أفنان ؛ قال : ظل الأغصان على الحيطان ؛ وقال أبو الهيثم : فسره بعضهم ذواتا ألوان ، واحدها حينت فن وفنن ، وفسره بعضهم ذواتا ألوان ، واحدها وعنن وسنن وسنن وعن وعنن وعنن واحدها الألوان فن ، وإذا أردت بها الأغصان فواحدها بها الألوان فن ، وإذا أردت بها الأغصان فواحدها فنن ، أبو عمرو : شجرة فنواء ذات أفنان . قال

أبو عبيد: وكان ينبغي في التقدير فناً . ثعلب: شجرة فناً وفننوا و ذات أفنان ، وأما قننوا و ، بالقاف ، فهي الطويلة . قال أبو ألهيثم : الفننون تكون في الأغصان ، والأغصان تكون في الشعب ، والشعب تكون في السوق، وتسمى هذه الفروع ، يعني فروع الشجر ، السدر ، الشدر ، والشد ب والشد ب العيدان التي تكون في الفنون. ويقال المجذع إذا قطع عند الشد ب : جذع من مشذ ب عنال امرؤ القيس :

ئوادًا على مِرْقَاة ِجِذْع مُشَدَّبِ

أوادا أي أيدارا . يقال: راد ينته ودار ينته . والفنن : الفرع من الشجر، والجمع كالجمع وفي حديث سد رة المنته ين يسير الراكب في ظل الفنن مائة سنة وامرأة فننواء: كثيرة الشعر، والقياس في كل ذلك فنناء وسعر فينان وامرأة فننان والسبويه: معناه أن له فنونا كأفنان الشجر، ولذلك صرف، ورجل فينان وامرأة فينانة ؟ قال ابن سيده : وهذا هو القياس لأن المذكر فينان مصروف مشتق من أفنان الشجر. وحكي ابن الأعرابي: امرأة فينني كثيرة الشعر، مقصور ، قال : فإن كان هذا كما حكاه فحكم فينان أن لا ينصرف ، قال : هذا كما حكاه فحكم فينان أن لا ينصرف ، قال : وأرى ذلك وهما من ابن الأعرابي . وفي الحديث : أهل الجنة أمر "د" مكحاكون أولو أفانين ؟ يويد أولو أشعور وجُمم . وأفانين أن جمع أفنان ، وأفنان " : جمع فننن ، وهو الخصلة من الشعر ، شبه بالغصن ؟ جمع فننن ، وهو الخصلة من الشعر ، شبه بالغصن ؟

يَنْفُضْنَ أَفنانَ السَّبيبِ والعُذَرَ يصف الحيل ونَفْضَهَا مُخصَل شعر نواصيها وأَذْنابِها ؟ وقال المَرَّار :

أَعَلَاقَةً أُمَّ الوُ'لَيَّد ، بعد ما أَعْنَانُ وأُسك كالثّغام المُخْلسِ?

بعني ْخْصَلَ ُ حُمِيَّة وأُسه حين شاب. أَبُو زيد: الفَينان الشعر الطويل الحسينُ . قال أبو منصور : فَيُنْسَانُ " فَعَالَ مِن الفِّنَنِ ، والباء زائدة . التهذيب : وإن أُخذت قولهم شعر فَـُنانُ من الفَنَن وهو الفصن صرفته في حالى النكرة والمعرفة، وإن أُخذته من الفَــُنة وهو الوقت من الزمان ألحقته بناب فَعْلان وفَعْلانـة ، فصرفته في النكرة رلم تصرفه في المعرفة. وفي الحديث: جاءَت امرأة " تشكو زوجَها فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم : 'تُربدنَ أَن تَزَوَّجِي ذَا نُجِيَّة فَينَانَة عَلَى كُلُّ تخصلة منها شطان؛ الشعر الفَـننان : الطويل الحسن، والياء زائدة . ويقال : فَنَتْنَ فلانُ رأْبه إذا لَوَّنه ولم شنت على وأي واحد . والأفانين : الأسالب ، وهي أَجِناس الكلام وطُنُر ُقه . ورجل مُتفَنَّن ُ أي ذو فُنُونَ . وتَفَنَّنَ : اضطرب كالفَنَنَ. وقال بعضهم: تَفنَّـن اضطرب ولم تَشْتَقُّـه من الفَّنن ، والأول أولى ؟ قال:

> لو أن مُوداً سَمْهُريّاً من قَمَا ، أو من جِيادِ الأرزّاتِ أرزّا ، لاتى الذي لاقينتُهُ تَفتُسًا

والأفننون : الحية ، وقيل : العجوز، وقيل: العجوز المُسْنِئة ، وقيل : الداهية ؛ وأنشد ابن بري لابن أحمر في الأفننون العجوز :

سَيْخ شَام وأَفْنُون مَانِية ، من دونِها الهَو ل والمَو ماة والعِلمَلُ

وقال الأصمعي: الأفندون من التَّفَنُّن؛ قال ابن بري: وبيت ابن أحمر شاهد لقول الأصمعي، وقولُ يعقوب إنَّ الأفننون العجوز بعيد جداً ، لأنَّ ابنَ أحمر قد ذكر قبل هذا البيت ما يَشْهَد بأنها محبوبته، وقد حال بينه وبينها القَفَرُ والعلل .

والأفنون من الغنص: المنتف والأفنون: الجري المختلط من جراي الفرس والناقة. والأفنون: الكلام المنتج من كلام الملتباجة . وأفننون: اسم امرأة ، وهو أيضاً اسم شاعر سمي بأحد هذه الأشياء . والمنقنة من النساء: الكبيرة السيئة الخلاق ، ووجل مفني شكذلك .

والتَّفْنَينُ : فِعْلُ النَّوْبِ إِذَا بَلِيَ فَتَفَرَّرَ بِعضُهُ مِن بِعض ، وفي المحكم : التَّفْنِينُ تَفَرَّرُ الثوب إِذَا بَلِي مِن غير تشقق شديد ، وقيل : هو اختلاف عمله برقة في مكان و كثافة في آخر ؛ وبه فسر ابن الأعرابي قول أبانَ بن عثان : مَثَلُ اللَّحْن في الرجل السَّري قول أبانَ بن عثان : مَثَلُ اللَّحْن في الرجل السَّري ذي الميئة كالتَّفْنِين في الثوب الجيِّد . وثوب مُفنَيْنٌ : ختلف . ابن الأعرابي: التَّفْنِينُ البُقعة السَّخيفة السَّبِجة الرقية في الثوب الصفيق وهو عيب، والسَّري الشريف النفيس من الناس.

والعرب تقول كنت بجال كذا وكذا فَنَة من الدهر أي طرَّفاً الدهر وفَيننة من الدهر وضَرْبة من الدهر أي طرَّفاً من الدهر .

والفَنْرِينُ: وَرَمَ ۚ فِي الْإِبْطُ وَوَجِعٍ؛ أَنشَدَ ابْ الْأَعْرَافِي:

فلا تَنْكِحِي ، بِالْمُمْ ، إِنْ كُنْتُ مُورَّةً عُنَيْنَةً نَابِلًا نُهِ عَنْهِا فَنَيِينُهَا

نصب ناباً على الذم أو على البدل من عنينة أي هو في الضعف كهذه الناب التي هذه صفتها؛ قال ابن سيده: وهكذا وجدناه بضبط الحامض ننج ، بضم النون ، والمعروف نَج . وبعير فَنين ومَفْنُون : به ورم في إبطه ؛ قال الشاعر:

إذا مارَسْت ضغناً لابن عَمَّ ، مِراسَ البَّكْرَ فِي الإيطِ الْفَنِينا

أبو عبيد : اليَفَنُ ، بفتح الياء والفاء وتخفيف النون ،

الكبير ، وقيل : الشيخ الفاني ، والياء فيه أُصلية ؛ وقال بعضهم : بل هو على تقدير يفعل لأَن الدهر فَنَـّة وأَبلاه ، وسنذكره في يفن .

والفَيْنانُ: فرس قرانة بن عورَيَّة الضَّبِّيِّ ، والله أَعلم. فَنَفْن : فَنَفْنَ الرجلُ إذا فَرَّقَ إبله كَسكَلَّا وتوانياً . فهكن : تَفَهْ كَن الرجلُ : تندَّم ؛ حكاه ابن دريد ، ولس بثبت .

فون : التهذيب : التُّفَوُّن البركة وحُسنن النَّماء .

فين: الفينة : الحين . حكى الفارسي عن أبي زيد: لقيته فهذا مم اعتقب عليه تعريفان : تعريف العلمية ، والألف واللام ، كقولك تشعوب والشعبوب المهنية . وفي الحديث : ما من مولود إلا وله ذانب قد اعتاده الفينة بعد الفينة بعد الفينة بعد الفينة بعد الفينة بعد الفينة بعد الفينة . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : في بعد الساعة . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : في فينة الارتياد وراحة الأجساد . الكسائي وغيره : في الفينة الوقت من الزمان ، قال : وإن أخذت قولهم تشعر في فينان من الفنن ، وهو الغصن ، صرفته في الفينة ، وهو عملان وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعلان وفعرفته في الموقد من الزمان ، ألحقته بباب فعلان وفعلان وفعلان وفعرفته في المعرفة في المعرفة . ورجل فينان : المحاج :

إِذ أَنَا فَيُنَانُ أَناغِي الكُعُبَا وَقَالَ آخر :

فر'بُ فَيَنْانَ طُويلَ أَمَـٰهُ ، ذي غُسُناتٍ قد دَعَاني أَحُرُمُهُ وقال الشاعر :

وأَحْوَى ، كَأَبْمِ الضالِ أَطرقَ بعدما حَبًّا، نحتَ فَيْنَانِ مِن الظِّلِّ وارفِ

يقال : ظِلِ وَارِفُ أَي وَاسَعُ مَسَدُ ؛ قال : وقال آخر :

أما تركى تشمطاً في الرأس لاح به ، من بعد أسود داجي اللون فينان من بعد أسود داجي اللون فينان والفينات : الساعات . أبو زيد : يقال إني لآتي فلانا الفينة بعد الفينة أي آتيه الحين بعد الحين ، والوقت بعد الوقت ولا أديم الاختلاف إليه . ابن السكيت : ما ألقاه إلا الفينية بعد الفينية أي المرق بعد المرق ، وإن شئت حذفت الألف واللام فقلت لقيته فينية ، كما يقال لقيته الندري وفي ندري، والله أعلم .

#### فصل القاف

قَان : القَانُ : شَجَر ، يَهِمَزُ وَلَا يَهِمَزِ ، وَتَرَكُ الْهُمَزُ فَيْهُ أَعْرِف .

قبن : قَبَنَ الرجلُ بَقْبِنُ قُبُوناً : ذهب في الأرض. واقبأن اقبِئناناً : ان تُبُوناً : ابن بُورْر ج : المُنْقَبَض كاكباًن لله ابن بُورْر ج : المُنْقبض المُنْقبَسُ ، وأقبن إذا انهزم من عدو" ، وأقبن إذا أسرع عدوا في أمان . والقبين : المُنكميش في أموره . والقمين : المُنكميش في أموره . والقمين : السريع .

والقبّان : الذي يُوزَن به ، لا أدري أعربي أم معرّب . الجوهري : القبّان القسطاس ، معرّب . وقال أبو عبيد في حديث عمر ، رضي الله عنه : إني أستعين بقوق الفاجر ثم أكون على قعقانه ، قال : يقول أكون على تتَبَّع أمره حتى أستقضي علمه و وأعرفه ؛ قال : وقال الأصعي فَقان كلّ شيء جباعه واستقصاء معرفته ؛ قال أبو عبيد : ولا أحسب . هذه الكلمة عربية إنما أصلها قبّان ، ومنه قول العامة : فلان قبّان على فلان إذا كان عنزلة الأمين عليه

والرئيس الذي يتتبع أمره ويحاسبه ، وبهــذا سمي الميزان ،الذي يقال له القبّان ،القبّان ، وحِمار ُ قَـبّان َ: دُو يَبْتَة ممروفة ؛ وأنشد الفراء :

يا عَجَباً لقد رأيت عَجبا: حمار قبان يَسُوق أدنبا، خاطمها وَأمها أن تذهما

الجوهري: ويقال هو فَعَالُ ، والوجه أن يكون فَعَلانَ . قال ابن بري: هو فَعَلانُ وليس بفَعَالٍ ؟ قال : والدليل على أنه فعلان امتناعُه من الصّر ف بدليل قول الواحز:

حِمارَ قَبَّانَ يسوق أَرنبا ولوكان فَعًالاً لانصرف .

قتن : رجل قَدِين " : قليل الطّعْم واللحم ، وكذلك الأنثى بغير ها أ . وجا أ في الحديث عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، حين رُوع ابند ته نعيم النّحام قال : من أد لله على القدين ؛ بعني القليلة الطّعْم ، فهو قدّن ، بالضم ، يقدّن أ قدّانة : صار قليل الطّعْم ، فهو قدّين ، والاسم القدّن أ . وفي الحديث أيضاً عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال في امرأة : إنها وضيئة قدّين " ؛ القدين أ : القليلة الطّعْم ؛ يقال منه : امرأة قدّين " بيّنة القدّانة والقدّن ؟ قال أبو زيد : وكذلك قدّين " بيّنة القدّانة والقدّن ؟ قال اللهم . وقد الاحتم وقد الرّح قدّن " : قليل اللهم . وقد المناه قدّين " : قليل الله ، قال الشهان في ناقته :

وقد عَرِقَتْ مَغَابِنُهَا ، وجَادَتْ بدرِ تَنهَا قِرَى حَجِينٍ قَتَبِينِ

الجوهري : ويسمى القُرادُ فَتَيِيناً لقلة دمه. قال ابن بري : شاهد القَتِينِ المرأةِ القليلة الطُّعْم ما روي : أن رجلًا أتى النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله تَرَّ وَ جَتْ فلانة ، فقال: بَخٍ إِ تَرَّ وَ جَتْ

بيكراً قتيناً أي قليلة الطُعْم ؛ قال ابن الأثير : ويحتمل أن يواد بذلك قلية الجماع ؛ ومنه قوله : عليكم بالأبكار فإنهن أرضى باليسير ، قال : والصواب أن يقال سمي القراد قتيناً لقلة مُطعْمه لأنه يقم المدة الطويلة من الزمان لا يَطعْم سيئاً . وقوله : قورى حَجن ؛ الحَجن القليل الطعْم ، وقورى بَدَل من درّتها ، جعل عَرَق هذه الناقة قوتاً للقراد ، قال : ويجوز أن يكون قرى مفعولاً من أجله . والقتين والعنيت واحد من النساء : وهي القليلة الطعم النحيفة ، وقيل : القتون من أسماء القراد ، وليس بدلك لقلة دمه . قال ابن بري : والقتين أبوعيد : والقتين أبو عيد :

'مِجاوِلُ أَنْ يَقُومَ ، وقد مَضَنَهُ مُغَابِنة ' بذي خُرُصٍ قَتَبِنِ

المُنفابِنَة ' : تَغْبِن ' من لحمه أي تَثْنيه . والقائن ' : الشديد السواد . وسِنَان وَتَبِين ' : دقيق ، ومَسك ' قاتن ' . وقَتَنَ المَسْك ' قَنْتُوناً : يَبِس ولا نَدَى فيه . وأَسْوَدُ قان ' : كقاتِم ، وقال الطرماح ' :

كَطَوْفِ مُنْكِلِّي حَجَّةٍ بِينَ عَبْعَبٍ وَقَرَّةً ، مُسُوَدً مِن النَّسْكِ قاتِنِ

عَبْعَبُ وَقُرَّةُ : صَنَانَ . قال ابن جني : ذهب أبو عمر و الشَّيْباني إلى أنه أراد قاتِم أي أسود ك فأبدل الميم نوناً ، قال : وقد يُمْكِن فير ما قال ؛ وذلك أنه يجوز أن يكون أراد بقوله قاتِن فاعلًا من قول الشَّبَّاخ :

### فِرَى حَجِن ِ قَـنَانِ

ودم قاتِن وقاتِم : وذلك إذا يَبِسَ واسُورَة ، وأنشد بيت الطرماح . والقَتِين : الرُّمْح . والقَتِين :

الحقير الضّئيل'، وكذلكِ يكون بيت الطرماح أي مُسود "من النّسك ، حَقير الضّرِ والجَهد، فإذا كان كذلك لم يكن بدلاً. والقَتَانُ: الغُبار كالقَتام؛ أنشد يعقوب:

عادَ تُنا الجِلادُ والطِّمَانُ ، إذا علا في المَـأْزِقِ القَـتَانُ وزعم فيه مثلَ ما زعم في قـَـاتـن .

قحزن : ضربه فقَحْزَنه ، بالزاي ، أي صَرَعه . ابن الأعرابي : فَحْزَنه وقَحْزَله وضربه حتى تَقَحْزَنَ وتَقَحْزَل أي حتى وقع .

الأزهري: القَحْزَنَة العصا . غيره: القَحْزَنة ضَرْبُ من الحَسَبِ طولها ذراع أو شَبْرُ مُحُو العصا . حكى اللحياني: ضَرَبْناهم بقَحازِننا فارْجَعَنُوا أي بعصيننا فاضطَجَعُوا . والقَحْزَنَة : الهراوَة ؛ وأَنشَد:

جَلَدُتُ جَعادِ ، عندَ بابِ وِجادِها ، بقَحْزَ نَتَي عن جَنْبِها جَلَداتِ

قدن: التهذيب: ثعلب عن ابن الأعرابي القدّن الكفاية والحسّب ؛ قال الأزهري: جعل القدّن اسماً واحداً من قولهم قد نبي كذا وكذا أي حسّبي، وربا حذفوا النون فقالوا قدي، وكذلك قطني، والله أعلم.

قون: القرَّن للشَّوْر وغيره: الرَّوْق ، والجمع قُرُون ، لا يكسَّر على غير ذلك ، وموضعه من رأس الإنسان قرَّن أيضاً ، وجمعه قُرُون . وكَبْش أَقْرَن : كبير القرَّن يَن ، وكذلك التيس ، والأنثى قَرْناء ؛ والقرَن مصدر . كبش أقرَّن بيَّن القرَن . ور مُح مقرُ ون : سِنانه من قرَّن ؛ وذلك أنهم ربا جعلوا أسِنَّة رماحهم من قرُون الظباء والبقر

الوحشى ؛ قال الكميت :

و كناً إذا جَبَّارُ قومٍ أرادنا بكيندٍ ، حَمَلْناه على قَرَّ ن ِ أَعْفَرا وقوله :

وراميح قد رَفَعْتُ هاديِهُ من فوق رُمْح ٍ، فظلَلُ مَقْرُونا

فسره بما قدمناه . والقرَّنُ : الْدُوْابة ، وخص بعضهم به ذُوْابة المرأة وضفيرتها ، والجمع قُرُون . وقَرَّنَ الجَرَادة : شَعْرَتَانِ فِي رأسها . وقَرَّنُ الرجلِ : حَدُّ رأسه وَجَانِبُه . وقَرَّنُ الأَكمة : رأسها . وقَرَّنُ الجُل : أعلاه ، وقَرَّنُ الجُل : أعلاه ، وجمعهما قران ؟ أنشد سدويه :

ومعزًّى هَدياً تَعْلُو فِرانَ الأَرضِ سُوداناً

وفي حديث قَيْلة : فأصابت 'ظبَتُه طائفة" من قُرُونِ رأسية أي بعض نواحي رأسي . وحيَّة "قَرْناهُ : لها لحينان في رأسها كأنهما قَرْنانِ ، وأكثر ذلك في الأفاعي. الأصعي : القرْناء الحية لأن لها قرناً ؛ قال ذو الرمة بصف الصائد وقُتُرْنَه :

يبايتُه فيها أَحَمَّ ، كأنه إباضُ قَلُوصٍ أَسْلَمَتْها حِبالُها وقَرَ نَاءً يَدْعُو باسْمِها، وهو مُظلِّمِ ، له صَوْتُها : إَرْنَانُهَا وَزَمَالُها

يقول: يُبَيِّنُ لهذا الصائد صَوْتُهَا أَنها أَفْعَى ، وهو مظلم ويُبَيِّنُ له مَشْيُهُا وهو زَمَالها أَنها أَفعى ، وهو مظلم يعني الصائد أَنه في ظلمة القُنْرَة ؛ وذكر في ترجمة عرزل للأعشى :

تَحْكِي له القَرْنَاءُ، في عَرْزَ الها، أُمَّ الرَّحَى تَجْرِي على ثِفالِها ١ قوله : هَديًا ؛ هكذا في الأصل، ولمه خفف هَدينًا مراعاة لوزن الثمر.

قال : أراد بالقرّناء الحية . والقرّنان : مَنارَتان تبنيان على رأس البتر توضع عليهما الحُشبة التي يدور عليها الميحورَرُ ، وتُعَلَّق منها البَكرةُ ، وقيل : هما ميلان على فم البتر تعلق بهما البكرة ، وإنحا يسميان بذلك إذا كانا من حجارة ، فإذا كانا من خشب فهما دعامتان . وقرّنا البتر : هما ما بُني فعرّض فيجعل عليه الحُشبُ تعلق البكرة منه ؛ قال الراجز:

# تَبَيَّن ِ القَرْنَيْن ِ ، فانظُرْ ما هما ، أُمَدُورًا تَراهُما ?

وفي حديث أبي أبوب: فوجده الرسول بغتسل بين القر نين ؛ هما قر نا البئر المبنيان على جانبيها ، فإن كانتا من خشب فهما زر نوقان . والقر ن أبضاً : البكرة ، والجمع أقر ن وقر وقر ون . وقر ن الفلاة : أو لها . وقر ن الشمس : أو لها عند طلوع الشمس وأعلاها ، وقبل : أو ل شعاعها ، وقبل : أو ل شعاعها ، وقبل : أو ل شعاعها ، وقبل : فو الحديث الشمس : تطالع بين المحتها . وفي الحديث حديث الشمس : تطالع بين قر نني تشيطان ، فإذا تطلعت قار نها ، فإذا الرقعت ، وقبل : قر نا الشيطان ناحتا وأسه ، وقبل : قر ناه تجمعاه اللذان يعربها ناحتا وأسه ، وقبل : قر ناه تجمعاه اللذان يعربها بإضلال البشر . ويقال : إن الأشعة التي تتقضب عند طلوع الشمس وينتراني للعيون أنها تشتر ف عليه ، ومنه قوله :

## فَصَبَّعَتْ، والشمسُ لم تُقَطَّبِ، عَيْناً بِغَضْيانَ ثَجُوجِ العُنْبُب

قيل: إن الشيطان وقرَ نَيْه يُدْحَرُ ونَ عن مَقامهم مُرَاعِين طلوع الشمس ليلة القَدْر ، فلذلك تَطـُلُـع ١ قوله «ويقال إن الأشعة النع» كذا بالأصل ونسخة من التهذيب، والذي في التكملة بعد قوله تشرف عليم : هي قرنا الشيطان .

الشمس لا شعاع لها ، وذلك بَيِّن في حديث أبي بن كعب وذكره آية ليلة القدر ، وقيل : القر ن القوة أي حين تطلع يتحر ك الشيطان ويتسلط فيكون كالمُعين لها ، وقيل : بين قر نيه أي أمَّتَيه الأوالين والآخرين ، وكل هذا تمثيل لمن يسجد للشمس عند طلوعها ، فكأن الشيطان سَوال له ذلك ، فإذا سجد له كان الشيطان مُقتر ن بها .

وذو القر نين الموصوف في التنزيل: لقب لإسكندر الرومي مسي بذلك لأنه فتبض على قرون الشمس، وقيل: سبي به لأنه دعا قومه إلى العبادة فقر نوه أي ضربوه على قر ني وأسه، وقيل: لأنه كانت له ضفيرتان، وقيل: لأنه بلغ قطر كي الأرض مشرقها ومغربها، وقوله، صلى الله عليه وسلم، لعلي، عليه السلام: إن لك ببتاً في الجنة وإنك لذو قر نيها وقيل في تفسيره: ذو قر نني الجنة أي طرفيها وقال أبو عبيد: ولا أحسبه أراد هذا، ولكنه أراد بقوله ذكرها، كما قال تعالى: ولو أيؤاخيذ الله ذكرها، كما قال تعالى: وقوله تعالى: ولو أيؤاخيذ الله الشمس ولا ذكر لها. وقوله تعالى: ولو أيؤاخيذ الله الناس عا كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة وكقول حاتم:

أَمَاوِيَّ ، مَا بُغْنِي الثَّرَاءُ عَنِ الفَّتَى ، إِذَا تَحَشْرَجَتْ بِوماً ، وضاقَ بِهَا الصَّدْرُ

يعني النفس ، ولم يذكرها . قال أبو عبيد : وأنا أختار هذا التفسير الأخير على الأول لحديث يروى عن على ، رضي الله عنه ، وذلك أنه ذكر ذا القر نين فقال : دعا قومه إلى عبادة الله فضربوه على قر نيه ضربتين وفيكم مِثله ؛ فنر كي أنه أراد نفسه ، يعني أدعو إلى الحق حتى يُضرب رأسي ضربتين يكون

فيهما قتلي ، لأنه ضرب على رأسه ضربتين : إحداهما يوم الحَنْدَق ، والأُخرى ضربة ابن مُلْجَم . وذو القرنين : هو الإسكندر ، سمي بذلك لأَنه ملك الشرق والغرب ، وقيل : لأَنه كان في رأسه شبه مُ قَرَ نَين ، وقيل : رأى في النوم أنه أخَذَ بقر نَي الشمس . وروي عن أحمد بن مجيى أنه قال في قوله ، عليه السلام : إنك لذو قر نَيْها ؛ يعني جَبليها ، وهما الحسن والحسن ؛ وأنشد:

أَوْرَ مَا أَصِيدُ كَمَ أَمَ ثُورَيْنُ ، أَمَ هذه الجَـمَّاءَ ذاتَ القَرْنَيْنُ

قال : قَرَ ناها همنا قَرَ ناها ، وكانا قد سُدُنا ، فإذا آذاها شيء كفعا عنها . وقال المبرد في قوله الجماء ذات القرنين ، قال : كان قرناها صغيرين فشبهها بالجماء ، وقيل في قوله: إنك ذو قر نيه الأي إنك ذو قر ني أميّ كما أن ذا القرنين الذي ذكره الله في القرآن كان ذا قر في أمّته التي كان فيهم . وقال ، صلى الله عليه وسلم : ما أدري ذو القرنين أنبياً كان أم لا . وذو القرنين أنبياً كان أم لا . وذو القرنين أنبياً كان أم لا . وذو الترفين أنبياً كان أم لا . وذو الترفين نين : المُنذر الأكبر بن ماء السماء جَدُ النّعمان بن المنذر ، قيل له ذلك لأنه كانت له ذؤابتان المنعمان بن المنذر ، قيل له ذلك لأنه كانت له ذؤابتان الموصوف في التنزيل ، وبه فسر ابن دريد قول امرىء القيس :

أَشَذَ نَشَاصَ ذي القَرْ نَيْنِ ، حتى نَوَ لَنَّى عَـادِضُ المُلَلِكِ الهُمُـامِ

وقَرَ ْنُ القوم : سيدُهم . ويقال : للرجل قَرَ ْنَانِ أَي ضفيرتان ؛ وقال الأُسَد يُ :

> كَذَبْتُمْ ، وبين الله ، لا تَنْكِيحُونُهَا بَنِي شَابَ قَرْ نَاهَا تُصَرُّ وتُحُلَّبُ

أراد يا بني التي شابَ قَـر ْناها،فأضمره.وقـر ْن ْ الكلّاِ:

أَنفه الذي لم يوطأ ، وقيل : خيره ، وقيل : آخره . وأَصاب قَرَ ْنَ الْكَلَّا إِذَا أَصَابَ مَالاً وَافْراً. والقَرْ ْنُ ْ: حَلَّبُنَا الفُرسَ قَرَ ْناً أَو قَرَ ْنا أَو قَرَ ْنا أَو قَرَ ْنينِ أَي عَرَ قَناه . والقَرْ ْنُ : الدُّفعة من العَرَق. يقال : عَصَرْ نا الفرسَ قَرَ ْنا أَو قَرْ ْنين ، والجمع يقال : عَصَرْ نا الفرسَ قَرْ نا أَو قَرْ ْنين ، والجمع قُرُون ؛ قال زهير :

## تُضَمَّرُ الأَصائِل كُلُّ يوْمٍ، تُسَنَّ على سَنَابِكِها القُرُونُ

وكذلك عدا الفرس قرَّ نا أو قرنين . أبو عمرو : القُرونُ العَرَقُ. قال الأزهري : كأنه جمع قرَّ ن. والقرُونُ: الذي يَعْرَقُ سريعاً، وقيل: الذي يَعْرَقُ سريعاً، وقيل الذي يَعْرَقُ سريعاً، فخص . سريعاً ، فخص .

والقَرَّنُ : الطَّلَـَقُ من الجِّـَرَّي . وقُـرُونُ المطر : ُدْفَعُهُ المُنْتَفَرِّقَة .

والقر أن : الأمة أن تأتي بعد الأمة ، قيل : مد أن عشر سنين ، وقيل : عشرون سنة ، وقيل : ثلاثون ، وقيل : ستون ، وقيل : شبعون ، وقيل : ثلاثون ، وهو مقدار التوسط في أعمار أهل الزمان، وفي النهاية : أهل كل زمان ، مأخوذ من الاقتران ، فكأنه المقدار الذي يَقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم وأحوالهم . وفي الحديث : أن رجلا أناه فقال علم مني أناه عند قر أن الحول أي عند آخر الحول الأول وأول الثاني . والقر أن في قوم نوح : على مقدار أعمارهم ؛ وقيل : القر أن أربعون سنة بدليل قول الجعدي :

ثكاثة أهلين أفننيتهم ، وكان الإله هو المستآسا

وقال هذا وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل: القَرْن

مائة سنة ، وجمعه قُر ُون . وفي الحديث : أنه مسح رأس غلام وقال عِشْ قَرَ ْناً ، فعاش مائة سنة . والقَر ْنُ من الناس : أهل ْ زمان واحد ؛ وقال : إذا ذهب القَرْ ْنُ الذي أَنتَ فهم ُ ،

وخُلَّفْتَ فِي قَرَّنَ ، فَأَنْتَ غَرِيبُ

ان الأَعرابي : القَرْنُ الوقت من الزمان بقال هو أَربعون سنة ، وقالوا : هو ثمانون سنة ، وقالوا : مائة سنة ؛ قال أبو العباس : وهو الاختبار لما تقدُّم من الحديث . وفي النازيل العزيز : أو لَمْ تَوَوَّا كُمْ أهْلَكُنا من قبالهم من قير أن ؟ قال أبو إسحق : القَرَّنُ ثَمَانُونَ سَنَةً ، وقبل : سَعُونُ سَنَةً ، وقبل : هُو مطلق من الزمان ، وهو مصدر قَـرَنُ عَقْرُنُ ؛ قال الأزهري:والذي يقع عندي ، والله أعلم ، أن القَرْنَ أهل كل مدم كان فيها ني أو كان فيها طبقة من أهل العلم ، قَلَتْ ُ السِّنْون أو كثرت ، والدليل على هذا قُولُ النبي ، صلى الله عليه وسلم : خَيْرٌ كُمْ قَرَّ نبي ، يعني أصحابي ، ثم الذين يَلْونَهم ، يعني التابعين ، ثم الذين يَلُونهم ، يعني الذين أَخذوا عن التابعين ، قال: وجائز أن يكون القَرْنُ لِجْمَلَةَ الْأَمَةُ وَهُؤُلَاءً قُـرُ وَنَ فيها ، وإنما اشتقاق القَرُّن من الاقتران ، فتأويله أَنْ القَرْنَ الذينَ كَانُوا مُقْتَرَ نَيْنَ فِي ذَلَكَ الوقت والذين يأتون من بعدهم ذوو اقتتران آخر . وفي حديث خَبَّابِ : هذا قَـَرْنُ قد طَلَـعَ ؛ أَراد قوماً أحداثاً نَبَغُوا بعد أن لم يكونوا ، يعني القُصَّاص، وقيل: أراد بِهُ عَهُ حَدَثت لم تكن في عهد النبي، صلى الله عليه وسلم. وقال أبو سفيان بن حَرْبِ للعباس بن عبد المطلب حين وأى المسلمين وطاعتهم لرسول الله ، صلى الله عليـه وَصَلَّمُ ، وَاتَّبَاعَهُمُ إِيَّاهُ حَيْنَ صَلَّى بِهُمْ: مَا رَأَبِتُ كَالَّيُومُ طاعة َ قومٍ ، ولا فارسَ الأكارِ مَ ، ولا الرومَ داتَ القُرُون؛ قيل لهم ذاتُ القُرُون لتوارثهم الملك قَـَرُناً

بعد قَرَّ نَ ، وقيل : سُمُّوا بذلك لقُرُ ونَ سُعُورهم وتوفيرهم إياها وأنهم لا يَجُزُ ونها . وكل ضَفيرة من ضفائر الشعر قَرَّ نَ ، قال المُرَ قَـ شُ :

> لاتَ هَنَّا ، وليْنَنِي طَرَفَ الزُّجُ ج ِ ، وأهلي بالشَّام ذاتُ القُرونِ

أراد الروم، وكانوا ينزلون الشام . والقرّن: الجُبيّلُ المنفرد ، وقيل : هو قطعة تنفرد من الجَبَل ، وقيل : هو الجبيل الصغير المنفرد ، وقيل : والجمع قيْرُون وقران ؛ قال أبو ذوّيب :

تَوَقَى بأطرافِ القِرانِ ، وطرَ فُهُا كَطَرَ فُهُا كَطَرَ فُ الحُبَارَى أَخْطَأَتُهَا الأَجادِلُ ُ

والقر 'ن': شيء من لِحاء شجر يفتل منه حَبْل. والقر 'ن' أيضاً:
الحَبْل من اللَّحاء ؟ حكاه أبو حنيفة . والقر 'ن' أيضاً:
الحُصْلة المفتولة من العمن . والقر 'ن': الحُصْلة من الشعر والصوف ، جمع 'كل ذلك قر رُون" ؟ ومنه قول أبي سفيان في الرُّوم : ذات القر ون ؟ قال الأصعي : أواد قرُون شعنُورهم ، وكانوا يُطوِّلون ذلك يُعر فنُون به ؟ ومنه حديث غسل الميت : ومشطناها ثلاث قرون . وفي حديث الحجاج : قال لأسماء لتأتينني أو وفي حديث الحجاج : قال لأسماء لتأتينني أو فارس نطيحة "أو نطيحتين المُ لا فارس بعدها أبداً. والرُّوم ذات 'القرون كلما هلك قر 'ن" خلفه قرن ، والرُّوم ذات 'القرون كلما هلك قر 'ن" خلفه قرن ، فالقرون جمع قر 'ن ' وقول الأخطل يصف النساء :

وإذا نَصَبْنَ قُرُوكَهِنَ لَفَدُرَةً ، فَكَأَمُّا خَلَتْ لَهَنَّ نُذُّرُورُ

قال أبو الهيثم: القُرون ههنا حبائلُ الصَّيَّادُ بُحِمْكُ فيها ١ قوله « فارس نطحة او نطحتين » كذا بالاصل ونسختين من النهاية بنصب نطحة أو نطحتين ، وتقدم في مادة نطح رفعهما تبماً للاصل ونسخة من النهاية وفسره بما يؤيد بالنصب حيث قال هناك : قال ابو بكر معناه فارس تقاتل المسلمين مرة او مرتين فحذف الفعل وقبل تنظم مرة او مرتين فحذف الفعل ليبان معناه .

قُرُونَ يصطاد بها ، وهي هذه الفُخوخ التي يصطاد بها الصّعاءُ والحمامُ ، يقول : فهؤلاء النساء إذا صِرْنا في قُرُونَ نَا فَحَالَمْن كانت عليهن نُذُور أَن يَقْتُلْننا فَحَلَّتُ ؛ وقول ذي الرمة في لغزيته :

وشِعْبِ أَبِي أَن يَسْلُنُكَ الغُفْرُ بِينهَ سَلَكُنْتُ قُرُاني مِن قَيَاسِرةٍ يُسمِرًا

قيل: أراد بالشَّعْب شِعْب الجبل ، وقيل: أراد بالشعب فنُوقَ السهم ، وبالقُراني وَتَرَا فُنْتِل مِن جلد إبل قيامرة . وإبل قُراني أي ذات قرآن ؛ وقول أبي النجم يذكر شَعْرَه عين صَلعَ :

> أَفَنَاهُ قُولُ اللهِ للشَّمْسِ : اطْلُمْيِ قَرْ نَا أَشْبِيْبِهِ ، وقَرْ نَا فَانْزِعِي

أي أفنى شعري غروب' الشبس وطلوعهــا ، وهــو مَرهُ الدهر .

والقَرِينُ : العين الكيميل.

والقَرْنُ : شبيه العَفَلَة ، وقيل : هو كالنُّتُوء في الرحم ، يكون في الناس والشاء والبقر . والقَرْناء : العَفْلاء .

وقرُ نَهُ الرَّحِم : ما نتاً منه ، وقيل : القرُ نتان رأس الرحم ، وقيل : زاويتاه ، وقيل : سُعْبَناه ، كل واحدة منهما قرُ نق ، وكذلك هما من رَحِم الضَّبَة . والقرَ نُ : العَفَلة الصغيرة ؛ عن الأَصعي . الضَّبة . والقرَ نُ : العَفَلة الصغيرة ؛ عن الأَصعي . واختصم إلى شُريَح في جارية بها قررَ نُ فقال : أَعَدِوها ، فإن أَصاب الأَرض فهو عيب ، وإن لم يصب الأَرض فليس بعيب . الأَصعي : القرَ ناء من يصب الأَدرة في الرجل . التهذيب : القرَ ناء من النساء التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، النساء التي في فرجها مانع يمنع من سلوك الذكر فيه ، إلما غُدة غليظة أو لحمة مُر تَتَقة أو عظم ، يقال لذلك كله القر ن ، وكان عمر يجعل للرجل إذا وجد امرأته كله القر ن ، وكان عمر يجعل للرجل إذا وجد امرأته

قَرْ نَاءَ الحَيَارَ فِي مَفَارَقْتُهَا مِن غَيْرِ أَنْ يُوجِبِ عَلَيْهِ الْمُهِرِ. وحكى ان برى عن القَزَّاز قال : واختُصم إلى شُريع في قَـَرَان ، فيعمل القَرَان هو العبب ، وهو من قولك امر أَة قَرَوْنَاءُ مَنَّنة القرَن ، فأَما القروْن ، بالسكون، فاسم العَفَلَة ، والقَرَّنُ ، بالفتح ، فاسم العبب . وفي حديث على ، كرم الله وجهه : إذا تزوج المرأة وبها قَرَ ْنْ ، فإن شَاءَ أَمسك ، وإن شَاءَ طلق؛ القَر ْنْ ، بسكون الراء: شيء يكون في فرج المرأة كالسنُّ يمنع من الوطء ، ويقال له العَفَلة' . وقُرْ نَةُ السيف والسِّنان وقَرْ نهما: حدُّهما. وقُرْ نَهُ النَّصْل :طرَّفه، وقبل: قُرْ نتاه ناحتاه من عن بمنه وشَّماله. والقُرْ نة، بالضم : الطرَّف الشاخص من كل شيء ؛ بقال: قُرْنة الجبك وقُرْنة النَّصْل وقُرْنة الرحم لإحدى سُعْبتُمِه. التهذيب: والقُرْنَة حَدُّ السيف والرمح والسهم، وجمع القُوْنة قُـرَنْ . الليث : القَرْنُ حَدُّ رابية مُشْر فة على وهدة صغيرة ، والمُقَرَّنة الجيال الصغار يدنو بعضها من بعض ، سمت بذلك لتَقادُم ا ؟ قال الهذلي :

دَلَجِي ، إذا ما الليل ُ جَنْ نَ ، على المُقرَّنةِ الحَبَاحِبِ

أراد بالمُقَرَّنة إكاماً صفاراً 'مقْترِنة .

وأقرَنَ الرُّمْحَ إليه : رفعه . الأَصمعي : الإقترانُ رفع الرجل وأس رُمِحِه لئلاً يصيب مَنْ قُدْامه . يقال : أقرِنْ ربحك . وأقرَن الرجل إذا رفع وأسَ رجحِه لئلا يصيب من قدّامه . وقرَنَ الشيءَ بالشيء وقرَنَ الله يقرِنه قرَناً : سَدَّه إليه . وقرأنت الله . وقرأنت الله المُسارَى بالحبال ، سُدَّد للكثرة .

والقَرِينُ : الأَسير . وفي الحديث : أَنه ، عليه السلام ، مَرَّ برَجلين مُقترنين فقال : ما بال ُ القِران ? قالا : . قوله « قال الهذلي » اسمه حبيب ، مصغراً ، ابن عبد الله .

نذَرُنا ، أي مشدودين أحـدهما إلى الآخر بجـل . والقرَن ، بالتحريك : الحيل الذي تُشدّان به ، والجمع نفسه قَرَنْ أَنضاً. والقرانُ: المصدر والحل. ومنه حديث ابن عباس ، وضي الله عنهما : الحساءُ والإمان في قَرَن أي مجموعان في حمل أو قران . وقوله تعالى : وآخرين مُقَرَّنين في الأَصفاد ، إما أَن مكون أراد به ما أراد بقوله مَقر ُونَ ، وإما أن بكون تُشدِّد للتكثير ؛ قال ان سنده : وهذا هو السابق إلنا من أول وَهُلة . والقرانُ : الجمع بين الحج والعمرة ، وقرَنَ بن الحج والعمرة قراناً ، بالكسر . وفي الحديث : أنه قَرَن بين الحج والعمرة أي جمع بننهما بنيّة واحدة وتلبية واحدة وإحرام واحد وطواف واحد وسعى واحد ، فيقول : لبيك مجعة وعبرة ، وهو عند أبي حنيفة أفضل من الإفراد والتبتع . وقَرَنَ الحِجُّ بالعبرة قِراناً : وَصَلُّهَا . وجاءَ فلان قار ناً ، وهو القرانُ . والقَرْنُ : مثلك في السن ، تقول : هو على قر في أي على سنتي . الأصمعي:هو قَـَرْنُهُ في السن ، بالفتح ، وهو قرْنه ، بالكسر، إذا كان مثله في الشجاعة والشدّة. وفي حديث كُرْدَم : وبـقَرْن أَيِّ النساء هي أَي يسنِّ أَيهنَّ . وفي حديث الضالة : إذا كتَيمها آخذُها ففيها قَرينتها مثلها أي إذا وجد الرجل ضالة من الحيوان وكتمها ولم يُنشدها ثم توجد عنده فإن صاحبها بأخذها ومثلها معها من كاتمها ؛ قال ابن الأثير: ولعل هذا في صدر الإسلام ثم نسخ ، أو هو على جهة التأديب حيث لم يُعمَر فها ، وقبل : هو في الحيوان خاصة كالعقوبة وهو كحديث مانع الزكاة : إنا آخذ وها وشطرت ماله . والقَربِنةُ : فَعيلة عِمني مفعولة من الاقتران ، وقد اقْتُرَنَ الشيئان وتَقارَنا .

وجازوا قُنُراني أي مُقتَرَزِين . التهذيب: والقُراني

تثنية فُرادى، يقال: جاؤوا قُرانى وجاؤوا فُرادى. وفي الحديث في أكل التمر: لا قِران ولا تفتيش أي لا تَقُرُنُ بين تَرتين تأكلهما معاً .

وقارَنَ الشيءُ الشيءَ مُقارَنة وقراناً : اقْتُرَن به وصاحبَ . واقترَن الشيء بغيره وقارَنتُ قراناً : صاحبُته ، ومنه قرانُ الكوك . وقَرَ نَتْتُ الشيءَ بالشيء : وصلته . والقَـرينُ : المُصاحبُ . والقَربنان : أبو بكر وطلحة، رضي الله عنهما ، لأن عثمان بن عُسَنْد الله ، أخا طلحة ، أخذهما فَقَرَ نَهُمَا بَحِيلِ فَلَذَلِكُ سَبِياً القَرَ بِنَيْنِ . وورد في الحديث : إنَّ أَمَا بَكُرُ وعمرُ بقالَ لَمُمِا القُرِينَانُ . وفي الحديث: ما من أحد إلا تُوكِّل به قَر سُهُ أَي مصاحبه من الملائكة والشَّناطين وكُلِّ إنسان، فإن معه قريناً منهما ، فقرينه من الملائكة بأمره بالحس وَسَحُنُّهُ عَلَّمُ . وَمُنَّهُ الْحَدِّيثُ الْآخِرُ : فَقَاتَكُمْ فَإِنَّ معـه القَر بنَ ، والقَر بنُ بكون في الحيو والشر . وفي الحديث : أنه قُرنَ بنبوت، عليه السلام، إسرافيل ثلاث سنين ، ثم قدر ن به حيويل ، علمه السلام ، أي كان بأته بالوحى وغيره .

والقَرَنُ : الحبل يُقْرَنُ بِ البعيرانِ ، والجمع أَقْرانُ ، وهو القِرَانُ وجمعه قُدْرُنُ ، وقال :

أَبْلِغُ أَبَا مُسْمِعٍ ، إِنْ كَنْتَ لَاقِيَهُ ، إِنْ كَنْتَ لَاقِيَهُ ، إِنْ كَنْتُ لَاقِيهُ ، إِنْ إِنْ البابِ ، كَالْمَشْدُ وَدِ فِي قَرَنَ

وأورد الجوهري عجزه. وقال ابن بري : صواب إنشاده أنتي ، بفتح الهمزة . وقررتنت البعيرين أقر ننه المقرن المجتب المقرن المجتب المقرن المجتب المقرن عبد على المتحتب في حبل ، والحبل الذي يُلزان به يُدعَى قررَناً . ابن شميل : قررَنتها إذا جمعت شميل : قررَنتها إذا جمعت

بينهما في حبل قرَوْناً . قال الأزهري : الحبل الذي يُقْرَنُ به بعيران بقال له القَرَنَ ، وأَمَا القرانُ فهو حل يُقَلَّدُ النعير ويُقادُ به . وروى أَنَّ ابن قَـتَادة صاحب الحمالة تحمل بحمالة ، فطاف في العرب مسأل فيها ؟ فانتهى إلى أعرابي قد أو رَدَ إبلَه فسأله فقال : أمعك قُرْنُ ? قال : نعم ، قال : نَاو لُـني قَرَاناً ، فَتَقَرَنَ له بعيراً ، ثم قال : ناولني قراناً ، فَقَرَنَ له بعيراً آخر حتى قَـرَنَ له سعن بعيراً ، ثم قال : هات قراناً ، فقال : ليس معي ، فقال : أو لي اك لو كانت معك قُرْنُ لقَرَ نَتْ لك منها حتى لا يبقى منها بعير ، وهو إياس بن قتادة . وفي حديث أبي موسى : فلما أتلت رسول الله ، صلى الله علمه وسلم، قال خذ هذين القَر بنَيْن أي الجملين المشدودين أحدهما إلى الآخر . والقَرَنُ والقَــرينُ : البعــير المُتَرُون بآخر. والقَرينة: الناقة 'تشَدُّ إلى أُخْرى، وقال الأعور النبهاني يهجو جربراً وبمدح غَسَّانَ السَّليطي:

أَقْنُولُ لَمَا أُمِّي سَلِيطاً بِأَرْضِها ، فَبْلُس مُناخُ النازلين جَريرُ! ولو عند غسّان السّليطيِّ عَرَّسَتْ، رَغَا قَدَرَنْ منها وكاسَ عَقيرُ

قال ابن بري : وقد اختلف في اسم الأعور النّبهاني فقال ابن الكلي : اسمه سُعْمَة أن نُعْمَ بن الأَغْنَس ابن هُو ذَهَ ، وقال أبو عبيدة في النقائض : يقال له العَنّاب ، واسمه سُعَيْم بن شَريك ؛ قال : ويقوي قول أبي عبيدة في العَنّاب قول جرير في هجائه :

ما أنت َ بَا عَنَّابِ ُ مَن رَهُطِ حَاتِمٍ ،
ولا من رَوالِي عُرُّو َ أَ بَن سَبْبِ
رأينا قُر ُوماً من جَدِيلة أَنْجَبُوا ،
وفحل ُ بنِي نَبْهَان غيرُ نَجيبِ

قال ابن بري: وأنكر علي بن حمزة أن يكون القرَنُ البعيرَ المَـقُرُونَ بآخر ، وقال : إنا القرَنُ الجبل الذي يُقرَنُ به البعيران ؛ وأما قول الأعور: وغا قرَنُ منها وكاس عقيرُ

فإنه على حذف مضاف ، مثل واسْأَلُ القرَيْةَ . والقَرِينُ : صاحبُك الذي يُقارِنْك ، وقَرَينُـك : الذي يُقارِنْك ، وقُرانى الشيء : كقر ينه ؛ قال رؤية :

يَمْطُو قَبُرانَاهُ بِهَادِ مَرَّاد

وقر ننك : المنقاوم لك في أي شيء كان ، وقيل : هو المنقاوم لك في شدة البأس فقط . والقر نن ، بالكسر : كفؤك في الشجاعة . وفي حديث نحمر والأسقف قال : قر ن أجد ك قر نا ، قال : قر ن من حديد ؛ القر ن ، بفتح القاف : الحصن ، وجمعه قر ون ، وكذلك قبل لها الصياصي ؛ وفي قصيد كعب بن زهير :

إذا 'يساور' قر'ناً ، لا يَحِلُ له أَن يَتْرُكُ القِرن إلا وهو يَجْدُول

القر 'ن' ، بالكسر : الكف و والنظير في الشجاعة والحرب ، ويجمع على أقران . وفي حديث ثابت بن قبنس : بنسما عو " دنم أقران كم أي نظراء كو أكثاء كم في القتال ، والجمع أقران ، وامرأة قر 'ن' وقر 'ن' كذلك . أبو سعيد : استقر َن فلان لفلان أفلان مصدر قولك رجل أقر ن كبين القرن ، وهو مصدر قولك رجل أقر ن كبين القرن ، وهو وقد قر ن وهو أقر ن ، ومقر ون الحاجبين ، وماجب مقر ون : كأنه قر ن بصاحبه ، وقيل : وحاجب مقر ون ولا قر ناء حتى يضاف إلى الحاجبين ، لا يقال أقر ن ولا قر ناء حتى يضاف إلى الحاجبين .

وفي صفة سدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : سُواسِغَ فِي غَيْرِ قَرَنَ ؟ القَرَنَ ، بِالتَّحْرِيكُ : التّقَاءُ الحاجبين . قال ابن الأثير : وهذا خلاف ما روته أم معبد فإنها قالت في صفته ، صلى الله عليه وسلم: أَزَجُ أَقْرَنُ أَى مَقْرُونَ الحَاجِينِ، قال : والأول الصحيح في صفته ، صلى الله عليه وسلم ، وسوابغ حال من المحرور ، وهو الحواجب ، أي أنها دقَّت في حال سبوغها، ووضع الحواجب موضع الحاجبين لأن التثنية حمغ . والقَرَنُ : اقترانُ الركبتين ، ورجل أَقْرَن '. والقَرَن ': تَمَاعُد ' مَا بِن وَأْمَى الثَّنيُّتَيْن وإن تدانت أصولهما. والقران: أن تَقُرُنُ بِينَ تَمُوتِن مأكلهما . والقَرُون : الذي يحسع بن تمرت في الأكل، يقال: أَبَرَماً قَرَرُوناً. وفي الحديث: أنه نهى عن القران إلا أن يستأذن أحد كم صاحب ، ويُرْوَى الإقْرَانَ ، والأَولَ أَصِعَ ، وهو أَن يَقُرُن بين التمرتين في الأكل ، وإنما نهى عنه لأن فيه شرهاً، وذلك نُزْرَى بفاعله ، أَو لأَن فيه غَيْناً برفيقه ، وقبل: إنما نهى عنه لما كانوا فيه من شدة العيش وقلة الطعام ، وكانوا مع هذا يُواسُونَ من القليل ، فإذا اجتمعـوا على الأكل آثر بعضهم بعضاً على نفسه ، وقد يكون في القوم من قد اشتك جوعه ، فربما قدر ن بين النمرتين أو عظمُ اللُّقُمَّة فأرشدهم إلى الإذن فيه لتطيب به أَنْفُسُ الباقين . ومنه حديث حَبِيلَة قبال : كنا في المدينة في بَعْث العراق ، فكان ابن الزبير تَوْزُرُقُنَا التَّمْرِ ، وكان ابن عمر يمـرّ فيقول : لا تُقَار نُوا إِلا أَن يستأذن الرجلُ أَخاه ، هذا لأجل ما فيه من الغَين ولأن ملككَهم فيه سواء ؛ وروي نحوه عن أبي هريرة في أصحاب الصُّفَّة ؟ ومن هـذا قوله في الحديث : قار نـُوا بين أبنائكم أي سَوُّوا بينهم ولا تُفَضِّلُوا بعضهم على بعض ، ويروى بالباء

الموحدة من المقاربة وهو قريب منه ، وقد تقــدم في موضعه .

والقَرُونُ من الرجال : الذي يأكل لقمتين لقمتين أو تمرتين تمرتين ، وهو القيران . وقالت امرأة ليعلمها ورأَته مأ كل كذلك : أَبَرَماً قَرُوناً ? والقَرُون من الإبل : التي تَجْمَع بين محلَّمَيْن في حَلْبَة ، وقيل : هي المُقتَرِنَة القادِمَيْن والآخِرَبْنِ ، وقبل : هي التي إذا بَعَرَت قارنت بين بَعَر ها ، وقبل: هي التي تضع 'خف" رجلها موضع 'خف بدها ، وكذلك هو من الخيل . وقرَنَ الفرسُ تَقْرُنْ ، بالضم ، إذا وقعت حوافر رجله مواقع َ حوافر بديه . والقَرُون : الناقة التي تَقُرُنُ رَكَّمتها إذا بركت ؛ عن الأصمعي . والقرُون : التي يجتمع خَلَّفَاهَا القاد مان والآخران فَسَتَدانَيَان . والقَرُونُ: الذي يَضَعُ عُوافر وجلبه مَواقع حوافر يديه. والمَقْرُونُ مِن أَسابِ الشِّعْرِ : مَا اقْتَرِنْتُ فِيهِ ثلاث حركات بعدها ساكن كمنتفا من متفاعلن وعلتن من مفاعلتن ، فمتفا قد قرنت السبس بالحركة ، وقد يجوز إسقاطها في الشعر حتى يصير السسان مفروق من نحو علن من مفاعلن ، وقد ذكر المفروقان في

والمقرَّنُ : الحُشبة التي تشدَّ على رأْسَي الثورين . والقَران والقَرَنُ : خيطِ من سَلسَب ، وهو قشر 'يفتل 'يوثتَنُ على 'عنُق كل واحد من الثورين ، ثم يوثق في وسطهما اللهُوَمَةُ .

والقر نان : الذي يُشارك في امرأته كأنه يَقْر ن به غير ، عربي صحيح حكاه كراع. التهذيب : القر نان نعت سوء في الرجل الذي لا غَيْر َ له ؛ قال الأزهري: هذا من كلام الحاضرة ولم أر البوادي لفظوا به ولا عرفوه .

والقرُون والقَرُونة والقَرينة والقَرينُ : النَّفْسُ . ويقال : أَسْمَحَتْ قَرُونُه وقَرَينُـه وقَرُونَتُه وقَرَيِنَتُه أَي دَلَّتْ نفسه وتابَعَتْه على الأَمر ؟ قال أوس بن حَجَر :

> فَلاقى امرأً من مَيْدَعَانَ ، وأَسْمَحَتْ قَرُ ونَتُهُ باليَّنَاسِ منها فعَجَّلا

أي طابت نَفْسُه بتركها ، وقيـل : سامَحَتْ ؛ قَرُونُه وقَرُونَتُه وقَرِينَتُه كُلُثُه واحدٌ ؛ قال ابن برى: شاهد قررُونه قول الشاعر :

> فإنتي مِثْلُ مَا بِكَ كَانَ مَا بِي ، ولكن أَسْمَحَت عنهم قَرُونِي وقول ابن كُلْثُوم :

َمَنَى نَعْقِدُ قَرَ بِنَكَنَا بِحَبْلٍ ، نَجُنَةُ الْحَبِلَ أَو نَقَصُ القَرَيْسَا

قَرِينَه : نَفْسُه ههنا . يقول : إذا أقرَّنَا لقرْنَ غلبناه . وقرَرِينة الرجل : امرأته لمُقارنت إياها . وروى ابن عباس أن رسول الله عملى الله عليه وسلم كانإذا أتى يوم الجمعة قال : ياعائشة اليوم م يوم أ تَبَعُل وقران ؟ قيل : عنى بالمُقارنة التزويج . وفلان إذا جاذَ بَنَهُ قررينَتُهُ وقررينُهُ قهرها أي إذا قرُرنَت به الشديدة أطاقها وغلبها ، وفي المحكم : إذا ضم إليه أمر أطاقه .

وأُخَذْ بْتُ فَمَرُ ونِي من الأَمرِ أي حاجتي .

والقَرَنُ : السَّيفُ والنَّبْلُ ، وجمعه قِرانُ ؛ قـال العجاج :

عليه 'ور'قان' القِرانِ النُّصَّلِ

والقَرَن ، بالتحريك : الجَعْبة من بُجلود تكون مشقوقة ثم تخرز ، وإنما تُشتَنُ لتصل الريح إلى الريش فلا نَفْسُد ؛ وقال :

يا ابنَ هِشَامٍ، أَهْلَـكَ الناسَ اللَّـبَنْ، فَكُلُلُهُم بَغْدُو بِقَوْسٍ وَقَرَنَ

وقبل : هي الجَعْبَةُ ما كانت . وفي حديث ابن الأكثوع: سألت رسول الله ، صلى الله علمه وسلم، عن الصلاة في القُوس والقَرَن ، فقال : صلِّ في القوس واطرَّح القَرَنَ ؛ القَرَنُ : الجَعْبَةُ ، وإنما أمره بنزعه لأنه قد كان من جلد غـ و كذكي ولا مدبوغ . وفي الحديث : الناس يوم القيامة كالنَّبْـل في القَرَانَ أَي مِجتبعونَ مثلها . وَفي حديث عُمِيَو بن الحُمام : فأخرج تمرآ من قررنه أي جعبته ، ويجمع على أفرن وأقران كجبل وأجبل وأَجْمَالُ . وفي الحديث : تعاهدوا أقرانكم أي انظروا هل هي من َذكَّة أو منة لأحل حملها في الصلاة . ابن شميل : القَرَانُ من خشب وعلمه أديم قد غُرَّي به ، وفي أعلاه وعَرْضِ مُقدَّمِه فَرْجٌ فيه وَشْجُ قد وُشْجَ بِينه قلات ، وهي خَشَبات مَعْرُوضَات على فَم الجَفير جعلن قواماً له أن يَوْ تَطِمَ لِشُرَجِ ويُفْتَحَ . ورجل قادن : ذو سنف ونَمُلُ أُو ذُو سُفُ ورمح وجَعْمَة قد قَرَنها . والقران : النَّبْلُ المستوية من عمل رجل واحد. قال : ويقال للقوم إذا تَنَاضلُـوا اذْ كُرُوا القرانَ أَى والنُوا بين سهمين سهمين. ويُسْرِ قار ن : قَرَنَ الإنسار بالإرطاب ، أزدية .

والقَران : حبال معروفة مقترنة ؛ قال تأبط شرًّا :

وحَثْحَثْثُ مَشْعُمُوفَ النَّجَاءَ ، وراعَني أَناسُ بفَيْفانٍ ، فَمِزْتُ القَرائِنَا

ودُورٌ قَرَائُنُ إِذَا كَانَتَ يَسْتَقْبِلُ بِعَضَهَا بِعَضًا . أَبُو زَيِد : أَقَرَ نَتِ السّاء أَيَاماً 'تَمْطُرُ ولا تُقْلِع، وأَغْضَنَتُ وأَغْنِيَنَتُ المّني واحد ، وكذلك

بَجُدَّتُ ورَثَّمَتُ . وقَرَّنَتِ السَّاءُ وأَقَرَّنَتُ السَّاءُ وأَقْرَنَتُ : دَامَ مَطْرِهَا ؛ والقُرْ آنُ مَن لَمْ يَهْمَزْهُ جَعْلَهُ مِن هَـٰذَا لَاقَتْرَانَ آيَهِ ، قال ابن سيده : وعندي أنه على تخفيف المهرز . وأقرَّنَ له وعليه : أطاق وقوي عليه واعْتَلَى . و في التنزيل العزيز : وما كنا له مُقْرِنِينَ ؛ أي مُطيقينَ ؛ قال : واشتقاقه من قولك أنا لفلان مُقْرِن أي أي مُطيقين . وأقرَّنَتُ فلاناً أي قد صرت له قرْناً . أي مُطيق قادر عليها ، يعني ناقته . يقال : أقرَّنَتُ للشيء فأنا مُقرِن إذا أطاقه وقوي عليه . قال ابن هانيء : المُقرِن إذا أطاقه وقوي عليه . قال ابن هانيء : المُقرِن المُطيقُ والمُقرِن الضعيف ؛

وداهية داهى بها القوم مُفْلِق مُ مَفْلِق بَ بَصِير بَعُو رات الخُصوم لرَ ومُها أَصَخْت لَمَا الله عنى إذا ما وَعَيْتُها، رُمِيت بأخرى يَستديم خَصِيبُها تَرَى القوم منها مُقْرِ نِين اكَافَا تَسَافَوا اعْقَاداً لا يَسِلُ سَلَيمُها فلم تُلْفِني فَهَا ولم تُلْف حُجّي فلم تُلْفني فَهَا، ولم تُلْف حُجّي مَلْمَا مَن القيم لما مَن القيمها مُلْحَلَيَحة أَيْفي لها مَن القيمها

قال : وقال أبو الأَحْوَص الرِّياحي :

ولو أَدْرَ كَنْهُ الحَيلُ'،والحَيلُ ثُدَّعَى، بذي نَجَبٍ ، ما أَفْرَ نَتْ وأَجَلَّت

أي ما ضَعُفَتْ. والإقرانُ: قُوَّة الرجل على الرجل. يقال : أَقَرَّنَ له إذا قَوِيَ عليه . وأَقَرَّنَ عن الشيء : ضَعُفُ ؟ حكاه ثعلب ؟ وأُنشد :

> ترى القوم منها مقرنـين ، كأنما تسافوا 'عقاراً لا يُبـل شليمها

وأَقْرُنَ عَنِ الطَّرِيقِ : عَدَّلَ عَنها ؟ قال ابن سيده : أَراه لضعفه عن سلوكها . وأقرَّنَ الرجلُ : غَلَبَتُهُ ضَيْعتُه ، وهو مُقرِنَ ، وهو الذي يكون له إبل وغنم ولا مُعينَ له عليها ، أو يكون يَستقي إبلته ولا ذائد له يَذُودُها يوم ورودها . وأقرَّنَ الرجل إذا أطاق أمر ضَيْعته ، من الأضداد. وفي حديث عمر ، وضي الله عنه : قبل لرجل ا ما مالك ؟ قال : أقرْنُ لي وآدِمة " في المنيئة ، فقال : قو منها وز كنها . وأقرَّنَ إذا ضَيَّقَ على غريه . وأقرَّنَ الدُّملُ : على أن يتفقاً . وأقرَّنَ الدُّملُ : كُثر . وقرَرْنَ الدُّملُ : أَسفلُه كَثِيْعِه .

وأبو حنيفة قال : قُر ُونة ، بضم القاف ، نَبْنة " تشبه نبات اللهُ وبياء ، فيها حب أكبر من الحِمص مُدَ حَر جَ أَبْر َ شُ في سَواد ، فإذا جُسُت خرجت صفراء كالور "س ، قال : وهي فريك أهل البادية لكثرتها .

والقُرَيْنَاء : اللهُ وبياء ؛ وقال أَبو حنيفة : القُرَيْنَاء عشبة نحو الذراع لها أَفنانُ وسننْفَة كسنفة الجُلُلْبان ، وهي بُجلْبانة بَرِّيَّة بُجِبْه عبها فتُعْلَلَفُه الدواب ولا يأكله الناس لمرارة فيه .

والقَرْ نُوَ أَ : نبات عريض الورق ينبت في أَلْوِيةِ الرمل وهَ كَادِكِه ، ورَقْهَا أَغْبَرُ 'يُشِه ورَقَ الحَنْدَ قَيُوق ، وَلَم يجيء على هذا الوزن إلا تَرْقُوهَ قُوهَ وَعَرْ قَيُوة وعَنْصُوة وثَنْدُ وَ قَرْ . قال أَبو حنيفة : قال أَبو زياد من العُشْب القَرْ نُوة ، وهي خضراء غبراء على ساق يَضرب ورقها إلى الحمرة ، ولها غرة كالسُّنبلة ، وهي مُرَّة يُدْ بَغُ بها الأَساقي، والواو فيها زائدة للتكثير والصيغة لا للمعنى ولا للإلحاق، ألا ترى زائدة للتكثير والصيغة لا للمعنى ولا للإلحاق، ألا ترى المحدث عمر رضي الله عنه قبل لرجل النه » حق هذا الحديث أن يذكر عقب حديث عمير بن الحمام كا هو سباق النهاية لان

الاقرن فيه بمعنى الجماب .

أنه ليس في الكلام مثل فَرَزْدُ فَهَ ؟ وجلد مُقَرْنَيْ: مدبوغ بالقَرْنُوَة ، وقد قَرْنَيْتُه ، أَنبتُوا الواو كما أَنبتُوا بقية حروف الأصل من القاف والراء والنون ، ثم قلبوها ياء للمجاورة ، وحكى يعقوب: أديم مقررُون بهذا على طرح الزائد . وسقاء قررُنوي ومُقَرْنَى : دبغ بالقرْنُوة . وقال أبو حنيفة: القرْنُوق قرُون تنبت أكبر من قررُون الدُّجْر ، فيها حَب أكبر من قررُون الدُّجْر ، فيها حَب أكبر من المحب خرج أصفر فيطبخ كما تطبخ من الحميص ، فإذا جُسُ خرج أصفر فيطبخ كما تطبخ المريسة فيؤكل ويند خر الشناء ، وأراد أبو حنيفة بقوله قررُون تنبت مشل قررُون . قال الأزهري في القرْنُون بورقه الأهب ؟ القرْنُون بورقه الأهب ؟ يقال : إهاب مقرد ، مقرن في بغير همز ، وقد همزه ابن يقال : إهاب مقرد ، مقرن في بغير همز ، وقد همزه ابن الأعرابي .

ويقال: ما جعلت في عيني قَرْناً من كُحُل أي ميلًا واحداً، من قولهم أتبته قَرْناً أو قَرْنين أي مرة أو مرتبن، وقَرْن الثَّمَام ِ شبيه بالباقِلسُ . والقارُون: الوَجُ .

ابن شبيل : أهل الحجاز يسمون القارورة القرَّانَ ، الراء شديدة ، وأهل البامة يسمونها الحنْنْجُورة .

ويوم أقر 'ن : يوم " لغط َفان على بني عامر . والقر َن ': موضع ، وهو ميقات أهل نجد ، ومنه أو يُس " القر َني ". قال ابن بري : قال ابن القطاع قال ابن دريد في كتابه في الجمهرة ، والقز "از في كتابه الجامع : وقر 'ن" اسم موضع . وبنو قر رَن : قبيلة من الأز 'د. وقر رَن 'ن" حي من مُر اد من اليسن ، منهم أو يُس " القر َني أ منسوب إليهم . وفي حديث المواقيت : أنه وقات الم موضع 'بحر م منه أهل نجد ، وكثير من لا

 ١ قوله « فرزدقة » كذا بالاصل سهذا الضبط ، وسقطت من نسخة المحكم التي بأيدينا ، ولمله مثل فرزقة بعذف الدال المملة .

يعرف يفتح راءه ، وإنما هو بالسكون ، ويسمى أيضاً قر ن الثعالب ؛ ومنه الحديث : أنه احتجم على رأسه بقر ن حين طب ؛ هو اسم موضع ، فإما هو الميقات أو غيره ، وقيل : هو قر ن ثور جُعِل كالمحجمة . وفي الحديث: أنه وقيف على طرف القر ن الأسود؛ قال ابن الأثير : هو بالسكون ، جُبَيْل صغيره . والقرينة : واد معروف ؛ قال ذو الرمة :

تَحُلُ اللَّوَى أَو جُدَّة َ الرَّمْلِ كُلما جرَّى الرِّمْث في ماء القَرِينة والسَّدُّو ُ

وقال آخر :

أَلَا لَيْنَنَي بِينِ القَرِينَــة والحَـبْلِ ، على ظَهْرِ حُرْجُوجٍ يُبِلَلِّغُنِي أَهْلِي

وقيل: القرينة اسم روضة بالصَّمّان. ومُقَرّ ن: اسم. وقَر نُن : جبَل معروف. والقرينة: موضع. ومن أمثال العرب: تَرَك فيلان فلاناً على مثل مَقَصّ قَرَن ومَقَطّ قَرَن ؟ قال الأصمعي: القرّن جبل مُطل على عرفات ؟ وأنشذ:

فأَصْبَعَ عَهْدُهُم كَفَصٌ قَرَّنَ ، فلا عـينُ تُحَسُّ ولا إِثَارُ

ويقال: القرّن مهنا الحجر الأملس النّقي الذي لا أثر فيه ، يضرب هذا المثل لمن يُستَأْصَلُ ويُصطلَم ، والقرّن إذا قُنُض أو قُط بقي ذلك الموضع أملس. وقارون : امم رجل ، وهو أعجبي، يضرب به المثل في الغيني ولا ينصرف للعجمة والتعريف . وقاد ون : امم رجل كان من قوم موسى ، وكان كافراً فخسف الله به وبداره الأرض . والقير وان : معرس، وهو بالفارسية كار وان ، وقد تكلمت به العرب ؛ قال امر والقيس :

وغارةٍ ذاتِ قَـيْرُوانِ ، كأنَّ أَسْرَابُهَا الرَّعالُ

والقَرْنُ : قَرَّنُ الْمَوْدَجِ ؛ قال حَاجِبِ الْمَاذُ نِيّ :
صَحَا قَلِي وأَقْنُصِرَ ، غَيْرَ أَنَّي أَهَشُ ، إذا مَرَرُتُ على الحُمُولِ كَسَوْنَ الفارسيَّةَ كُلُ قَرَّنِ ،

قودن : التهذيب في الرباعي : خذ بقر ْدَ نِه و كَر ْدَ نِه وكر ْده أَى بقفاه .

وزَيِّنْ الأَشْلِكَةَ بِالسُّدُولِ

قوصطن : القَرَصُطُونُ : القَفادُ ، أُعجمي لأَن فَعَلَّولًا وفَعَلَّوناً ليسا من أَبنيتهم .

قوطن: في الحديث: أنه دخل على سَلَمَان فإذا إكاف وقر طان ؛ القر طان : كالبَر دُعَة لذوات الحافر، ويقال قر طاط ، وكذلك رواه الخطابي بالطاء، وقر طاق بالقاف، وهو بالنون أشهر، وقيل: هو ثلاثي الأصل ملحق بقر طاس .

قرطعن: القر طَعَن : الأحمق .

قرَق : ابن الأعرابي : يقال أَقْنُوَ نَ زَيِدُ سَاقَ غَلامِهِ إذا كسرها .

قسن : قَسَن " : إتباع " لحَسَن بَسَن . والقِسْيَن " : الشَّيْخ القديم ، وكذلك البعير ؛ وأنشد :

وهم كميثل الباذيل القيسين

فإذا اشتقوا منها فعلًا على مثل افعال همزوا فقالوا: اقتساًن ، وقيل : الفسئين الذي قد انتهى في سنه ، فليس به ضعف كير ولا قو"ة أشباب ، وقيل : هو الذي في آخر شبابه وأول كبره . وقد اقتساًن اقتسائنا اقتسائنا . كبير وعسي ؟ وقوله :

يا مَسَدَ الخُوصِ ، تَعَوَّدُ مَنِّي ، إن تَكُ لَدُناً لَيْناً ، فإنني ما شِئْتَ من أَشْمَطَ مُقْسَئِنً

قال ابن سيده: يكون على أحد الوجهين الآخر ين . واقساًن الشيء : اشتد ، وفيه قساًنينة . والقسائ النية من اقساًن العود وغيره إذا يبس واشتد وعيي . ابن الأعرابي : أقسن الرجل إذا صلبت يد وعلى العمل والستني . واقسان الليل : اشتد ظلامه ؛ وأنشد :

بِن ۗ لَمَا يَقْظَانَ وَاقْسَأَنَتَ

قال الأزهري : هـذه المهزة اجتلبت لئلا يجتمع ساكنان ، وكان في الأصل اقتسان " يَقْسَان " .

قسطن : الليث : القُسطانيّة نُدْأَة فَوْسِ قُنْزَحَ أَى عَوَجُهُ ا ؛ وأنشد :

ونُـزْي كَفُسُطانِيَّةِ الدَّجْنِ مُلْسِيد

ابن الأعرابي: القُسْطالة قوس قُنْزَحَ ، وهي القُسْطانة. أبو عمرو: القَسْطانُ والكَسْطانُ الغُبَارِ ؛ وأنشد:

يُثير قَسُطانَ غُبَادٍ ذي وهَجُ

قال الأزهري: جعل أبو عبرو قسطان وكسطان بفتح القاف فعلاناً لا فعلالاً ، ولم يُجِز قسطالاً ولا كسطالاً لأنه ليس في كلام العرب فعلال من غير المضاعف غير حرف واحد جاء نادراً ، وهو قولهم: ناقة بها خَزْعال ؟ هكذا قال الفراء.

قسط بن : التهذيب في الحمامي : فُسُطَيينَته وقُسُطَيينَته وقُسُطَبِيلته يعني الكَمَرة ، والله أعلم .

قطن : القُطُون : الإقامة . قَطَنَ بالمكان يَقُطُنُ . قوله « أي عوجه » كذا في الأصل ونسخة من التهذيب، والذي في القاموس وغيره: إن الندأة هي قوس قزح .

قُطُوناً : أَقَامَ بِهِ وَتَوَطَّنَ ﴾ فهو قاطن ' ؛ وقال العجاج :

ورَبِّ هذا البلدِ المُنْحَرَّمِ والقَاطِناتِ البَيْتَ غير الرَّيْمِ، قَواطِناً مَكَةَ مَن وُرُقِ الحَمَيِ

والقُطَّانُ : المقيمون . والقَطِينُ : جماعة القُطَّان ، الم للجمع ، وكذلك القَاطِنَةُ ، وقيل : القَطِينُ الساكن في الدار ، والجمع قُطُنُنُ ؛ عن كراع . والقَطِينُ : المقيمون في الموضع لا يكادون يَبْرَ حُونه . والقَطِينُ : السُّكَّان في الدار ، ومُجاورُ و مكة والقَطِينُ : السُّكًان في الدار ، ومُجاورُ و مكة فَطَانُها . وفي حديث الإفاضة : نحن قَطينُ الله أي سكًان حرَمه . والقَطينُ : جمع قاطن كالقُطَّان، وفي الكلام مضاف محذوف تقديره : نحن قَطين بيت الله وحرَمه ، قال : وقد يجيء القَطينُ بمني القاطن للمالغة ؛ ومنه حديث ذيد بن حادثة :

فإني فَـَطِينُ البيت عند المَشاعِر

وحَمام ُ مَكَةً يَقَالُ لِمَا : قَـُواطِن ُ مَكَةً ؛ قَالَ رَوْبَةٍ:

فلا ورَبِّ القاطِناتِ القُطُّن ِ

والقطين : كالخليط لفظ الواحد والجمع فيه سواء . والقطين : تبّاع الملك ومماليكه . والقطين : أهل الدار . والقطين : أخدَم والأنباع والحَشَم ؛ وفي التهذيب : الحَشَم الأحرار . والقطين : المحماليك . والقطين : الإماء . والقاطين : المتماليك وخد مه ، بالمكان . والقطين : ثبّع الرجل ومماليكه وخد مه ، وجمعها القطين ألوجل ومماليك وخد مه ، حسّمه وخد مه القوم القاطينون أي المقيمون .

وروي عن سلمان أنه قال : كنت رجلًا من المجوس

فاجتهدت حتى كنت ُ قَطِنَ النار الذي يوقدها ؟ قال شهر : قَطِن ُ النار خازِنها وخادِمها ويجوز أنه كان مقيماً عليها ، رواه بحسر الطاء . وقَطَن يَقطن ُ يَقطن ُ إذا خَدَم . قال ابن الأثير : أراد أنه كان لازماً لها لا يفارقها من قَطن في المكان إذا لزمه ، قال : ويروى بفتح الطاء ، جمع قاطن كفدم وخادِم ، قال : ويجوز أن يكون بمعنى قاطن كفرط وفارط وفارط . وقطن ' الطائر: زمكاه وأصل دنبه . وفي الحديث : أن آمنة لما حملت بالنبي ، صلى الله عليه وسلم ، قالت : ما وجدي أنشل ما وجد ثه في القطن والثنة ولكني كنت أجده في كبدي ؟ القطن أ أسفل الظهر ، والثنة : أسفل البطن . والقطن ، بالتحريك : ما بين الوركين إلى عَبْ الذّنب ؟ قال ابن بري : ومنه قوله :

قطن

مُعَوَّدٌ ضَرَّبَ أَفْطَانِ البَهَاذِيرِ

والقطن : ما عَرض من السَّبَج . وقال الليث : القطن الموضع العريض بين السَّبَج والعَجُز ، والقطينة سَكَن الدار . ويقال : جاء القوم بقطينهم ؛ قال زهر :

رأيتُ ذَوِي الحاجاتِ ، حول بُيُوتِهم ، قَطِيناً لهم ، حتى إذا أنبتَ البَقْلُ وقال حرير :

هذا ابن عَمِّي في دِمَشْقَ خَلِيفَة ، لو شِئْنُتُ سَاقِكُمْ إليَّ قَطِينَا

والقطنة والقطنة ، مثل المعدة والمعدة : مثل الرثمانة تكون على كرش البعير، وهي ذات الأطنباق، والعامة تسميها الرثمانة ، وكسر الطاء فيها أجود . التهذيب : والقطنة هي ذات الأطنباق التي تكون مع الكرش ، وهي القحيث أيضاً ؛ الحرايي عن ابن السكيت : هي القطنة التي تكون مع الكرش ، وهي

ذات الأطباق ، وهي النيقية والمَعْدة والكَلِية والسَّفْيلة والوَسِمة التي يَختَضب بها ؛ قال أبو العباس: هي القَيطِنة وهي الرُّمانة في جوف البقرة ؛ وفي حديث سَطيع :

#### حتى أنى عاري الجــَآجي والقَطـَـنُ

وقيل: الصواب قطن ، بكسر الطاء ، جمع قطنة وهي ما بين الفخذين. والقطنة: اللحمة بين الوركين. والقطنة ، معروف ، واحدته قطنة وقطنة وقطنة ، وقد يضعف في الشعر ، قال : يقال قطن قطن وقطن مثل عسر وعسر وعسر قال قارب بن سالم المراى ، ويقال كعلب بن قرريع :

#### كَأَنَّ مَجْرَى دَمْعِهِا المُسْتَنَّ قُطْئَةً مِن أَحْوَد القُطْئُنُّ .

ورواه بعضهم: من أجود القُطُنُ ؟ قال: شدّد الله المضورة ولا يجوز مثله في الكلام. وقال أبو حنيفة: القُطْنُ يَعْظُم عندهم شجره حتى يكون مثل شجر المشمِش ، ويبقى عشرين سنة ، وأجودُ الحديث ؟ وقول لسد:

### شَافَتُكُ 'ظَعْن الحيِّ 'وم تحَبَّلُوا ، فتَكنَّسُوا قُطُنُاً تَصرُ خيامُها

أراد به ثياب القُطن . والمَقطنة : التي تزوع فيها الأقطان . وقد عطب الكرم وقطن الكرم وقطن الكرم وقطان الكرم المؤون والمنقطان الكرم المؤون والتي بهذه النظائر القطنة في الوزن فقط لا في المنى كا هو ظاهر أي ان هذه سمع فيها انها بكسر فسكون أو بفتح فكسر و قوله ه وقد يضف في الشعر قال قارب النع به هكذا نظم عبارة التهذيب بحذف الجملة الممترضة بينهما ونقلها المؤلف من الصحاح ووسطها في كلام التهذيب فصار غير منسجم ، ولو قال والقطن والقطن مثل عسر وعسر والقطن "النع وقد يضف في الشعر قال قارب النع لانسجم المارة مع الاختصار، وكثيراً ما يقع له ذلك فيظن ان في الكلام سقطاً وليس كذلك .

تَقُطِيناً : بَدَت زَمَعاته . ويزر و قَطُونا : حَبَّة السَّنَسْفَى بها ، والمد فيها أكثر ؛ التهذيب : وحَبَّة يستشفى بها يسميها أهل العراق بزر قَطُونا ؛ قال الأزهري : وسألت عنها البَحْرانيين فقالوا : نحن نسميها حَبّ الذورقة ، وهي الأسفيوس ، معرب . ويزر قطوناء : على وزن جلولاء وحَر وراء ودَبوقاء وكَشُوناء . والقطان : شيجار المودج ، وجمعه وكُطن ؟ وأنشد بيت لبيد :

#### فتكنسوا قطنأ تصر خبامها

وقَطَني من كذا أي حسبي ؛ وقال بعضهم : إنما هو قَطَي ، ودخلت النون على حال دخولها في قَدْني ، وقد تقدم . ابن السكيت: القَطْنُ في معنى حَسْبُ. يقال : قَطْني كذا وكذا ؛ وأنشد :

# امْتَلَأَ الحوضُ وقال : قَطَنٰي ، سَلاً رُورَيداً ، قد مَلَاتَ بَطْنِي

قال ابن الأنباري: من العرب من يقول قطن عبد الله درهم ، فيزيد نوناً على الله درهم ، فيزيد نوناً على قط وينصب بها ويخفض ويضف إلى نفسه فيقول قطن ، قال : ولم يحك ذلك في قد ، والقياس فيهما واحد ؛ قال : وقولهم لا تقل إلا كذا وكذا قط ؛ معناه حسب ، فطاؤها ساكنة لأنها بمنزلة بل وهل وأجل ، وكذلك قد يقال قد عبد الله درهم ، ومعنى قط عبد الله درهم ،

والقطنية ، بالكسر ؛ حكاه ابن قنية بالتخفيف وأبو حنيفة بالتشديد : واحدة القطاني ، وهي الحبوب التي تُدَّخَرُ كَالحِمَّص والهَدَس والباقِلَّى والتَّرْمُس والدُّخن والأرز والجُلْبان . التهذيب : القطنية الثياب ، والقطنية الحبوب التي تخرج من الأرض ، ويقال لها قُطنية مثل لُجِي ولِجِي ، قال : ولمِفا

سبيت الحبوب قيطنية لأن محارجها من الأرض مثل محارج الثياب القيطنية ، ويقال : لأنها تردع كلها في الصيف وثد رك في آخر وقت الحر، وقال أبو معاذ: القطافية الحيلف، وخضر الصيف . شهر : القطافية ما كان سوى الحنطة والشعير والزبيب والتهر ، وقال غيره : القيطنية اسم جامع لهذه الحبوب التي تطبع بحقو الأزهري : هي مشل العدس والحيار ، وهو قال الأزهري : هي مشل العدس والحيار ، وهو الماش ، والفول والد جمر ، وهو اللوبياء ، والحيس وها شاكلها ما يُقتات ، سماها الشافعي كلها قيطنية فيا روى عنه الربيع ، وهو قول مالك بن أنس. وفي حديث عمر ، وهي الله عنه : أنه كان يأخذ من القيطنية المشر ؟ هي بالكسر والتشديد واحدة القطاني كالعدس والحيس والموبياء .

والقَيْطُونُ : المُنْخَدَعُ ، أعجبي ، وقيل : بلغة أهل مصر وبَرْ بَر . قال ابن بري : القَيْطُون بيت في بيت ؟ قال عبد الرحمن بن حسان :

قُبُةً من مَراجِلِ ضَرَبَتُها ، عند بَرْدِ الشّنَاء ، في قَيْطُونِ

وقَطَنَ ' اسم رجل. وقَطَنَ ' بن نَهْشَل: معروف. وقَطَنَ ' : جبل بنجد في بلاد بني أَسد، وفي الصحاح: جبل لبني أَسد . وقُطَان ' : جبل ا ؛ قال النابغة :

> غَيْرَ أَن الحُدُوجَ يُرْفَعُنُ غِزْلًا نَ قُطانٍ على نُظهورِ الجِمالِ

واليَقْطِين : كل شجر لا يقوم على ساق نحو الدُّبًا و والقَرْعُ والبطيخ والحنظل . ويَقْطِينُ : اسم رجل منه . واليَقْطِينة : القَرْعة الرَّطبة. التهذيب: اليقطين شجر القرْع . قال الله عز وجل : وأنبَتْنا عليه شجرةً

١ قوله « وقطان جبل النع » كذا بالاصل والمحكم مضبوطاً ،
 والذي في باقوت : قطان ككتاب جبل .

من يَقُطِينَ ؛ قال الفراء : قيل عند ابن عباس هو ورق القرع ، فقال : وما جَعَل القَرع من بين الشجر يَقُطِيناً ، كل ورقة اتسعت وسترت فهي يقطين . قال الفراء : وقال مجاهد كل شيء ذهب بَسُطاً في الأرض يَقُطين ، ونحو ذلك قال الكبي ، قال : ومنه القرع والبطيخ والقِئاء والشريان، وقال سعيد بن جبير : كل شيء ينبت ثم يموت من عامه فهو يَقُطين .

وقُطْنَةُ : لقب رجل، وهو ثابتُ قُطْنَةَ العَنَكِيّ، والأَسباء المعارف تضاف إلى أَلقابها، وتكون الأَلقاب معارف وتتعرّف بها الأَسباء كما قيل قيس قُنْقَةَ وزيد بَطَّة وسَعيد كُرْز ؛ قال ابن بري : قال أبو القاسم الزجاجي قال ابن دريد سمعت أبا حاتم يقول أُصِيبت عَينُ ثابت ِ قُطْنَة َ بَخُر اسان فكان مجشوها قُطْنَاً ، فسمي ثابت قُطْنَة ؟ وفيه يقول حاجب الفيل :

لا يَعْرَفُ الناسُ منه غيرَ قُطَّنْتَهِ ،
وما سواها من الإنسان تَجْهُولُ ،

قعن : القَعَنُ : قِصَرُ في الأنف فاحش . وقُعَيْنُ " : حَيْ مَنْ الله مستق منه ، وهما قُعَيْنَانِ : قُعَيْنَ في بني أَسد ، وقُعَيْنَ في قيس بن عَيْلان . قال ابن دريد : القَعَنُ والقَعَى ارتفاع في الأرْنَبة ، قال : والقَعَنُ انفِحاج " في الرِّجل . قال الأزهري : والذي صح الفقات في عيوب الأنف القَعَمُ ، بالميم ، وقد تقدم . قال الأزهري : والدي في حروف قال الأزهري : والعرب تعاقب الميم والنون في حروف كثيرة لقرب مخرجيهما مثل الأينم والأين للحية ، والفين للسحاب ، ولا أنكر أن يكون والعَيْن للسحاب ، ولا أنكر أن يكون القيم ، منها . وسئل بعض العلماء : أي العرب أفضح ? فقال : نصر أفعين أو قُعين أنضر . والقَيْعُون ، على بناء فَيْعُول : والقَيْعُون ، على بناء فَيْعُول :

معروف وهو ما طال من العُشْبِ، قال: واشتقاقه من قَعَنَ ، ويجوز أن يكون قَيْعُونُ فَعْلُوناً من القَيْع على تقدير الزَّيْتُونِ من الزَّيْت ، والنون زائدة . وقعُونُ : اسم .

قفن: النهذيب: قال عمر بن الخطاب إني لأستعمل الرجل القوي وغيره خير منه، ثم أكون على ققانه، وفي طريق آخر: إني لأستعمل الرجل الفاجر لأستعين بقواته ثم أكون على ققانه، يعني على ققاه الأستعين بقواته ثم أكون على ققانه، يعني على ققاه الله أبو عبيد: ققان كل شيء جماعه واستقصاء معرفته ؛ يقول: أكون على تتبع أمره حتى أستقصي علمه وأعرفه ، والنون زائدة ، قال: ولا أحسب هذه الكلمة عربية ، إنما أصلها قبان ؛ وقال غيره: هذه الكلمة عربية ، إنما أصلها قبان ؛ وقال ابن بري: هو معر ب قبان الذي يوزن به ؛ قال ابن بري: صوابه قبان الذي يوزن به ؛ قال ابن بري نلا في نبت معروفة فغير مصروفة ؛ ومنه قول العامة : فلان قبان على فلان إذا كان عنزلة الأمين والرئيس الذي يتتبع أمره ويتحاسبه، ولهذا سعي الميزان الذي يقال له القبان القبان القبان عند العرب الأمين ، وهو فاوسي عر ب

ابن الأعرابي : هذا يومُ قَـَفْن ِ أَي يوم قتال ، ويوم غَضْن إذا كان ذا حصار .

وقَفَّنَ رَأْسه وقَنَّفَه إِذَا قطعه وأَبانه . والقَفْنُ : الضرب بالعصا والسَّوْطِ ؛ قال بَشْيِرُ الفَريِرِيُ :

قَـَفَنْتُـه بالسَّوْطِ أَيُّ قَـَفْنِ ِ، وبالعصا من طول سُوء الضَّفْنِ

وقَفَنَ الرجلَ يَقْفِنُهُ قَفْناً : ضربه على رأسه بالعصا. وقَفَنَهُ يَقْفِنُهُ قَفْناً : ضرب قَفاه . وقَفَنَ الشاةَ يَقْفِنُهُا قَفْناً : ذَبِحها من القَفا . والقَفِينة : الشاة تذبح من قفاها ، وهو مَنْهِيُّ عنه . وشاة قَفيينة :

مذبوحة من قَفاها ، وقبل : هي التي أبين وأسبها من أَى \* حَمَّة ذَبحت . وروى عن النخعي أنه قال في حديثه فسمن ذبَّح فأبان الرأسَ قال: تلك القفئة لا بأس ما، وبقال : النون زائدة لأنها القَفيَّة . قال أبو عسد : القَفنة كان بعض الناس مَرَى أنها التي تذبح من القَفاء ولىست بتلك، ولكن القَفنة التي يُمان رأسها بالذبح، وإن كان من الحَلَثق ، قال : ولعل المعنى بوجع إلى القَفا لأنه إذا أبان لم يكن له بُد من قطع القفا ؟ قال ابن برى : قول الجوهري النون زائدة لأَنها القَفَـَّة ، قال: النون في القفيئة لام الكلمة ، يقال: قَفَنَ الشاة قَافْناً ، وهي قَافِن ، والشاة قافنة مثل ذبيحة ؛ قال : ولو كانت النون زائدة ليقيت الكلمة بغير لام، وأما أبو زيد فلم يعرف فيها إلاَّ القفيَّة ، بالياء . وقال أبو عبيد : القَفينة التي يُبانُ رأسها عند الذبح ، وإن كان من الحلق، وأنكر قول من يقول إنها التي تذبح من قفاها . وحكي غيره : قَـَفَنَ رأسه إذا قطعه فأبانه. ويقال للقَفا: القَفَنُ والقَفَنَة ، فعملة بمعنى مفعولة . يقال : قَـَفَنَ الشَّاةَ واقتَـفَنهـا . وقد قالوا : القَفَنُ للقَفَا ، فزادوا نوناً مشددة ؛ وأنشد الراحز في ابنه :

أُحِبُ مِنكَ مَوضِعَ الوُ شُعَنَ"، وموضِعَ الإِزادِ والقَفَنَ" ١

والقَفَينة : الناقة التي تنحر من قفاها ؛ عن ثعلب ، وليس شيء \* من ذلك مشتقاً من لفظ القفا إذ لوكان دلك لقيل في كله قَفِي وقَفِيّة . أبو عمرو : القَفين المذبوح من قفاه . واقْتَفَنْتُ الشاة والطائر إذا

١ قوله « وموضع الازار النع » قال الصاغاني الرواية :
 وممقد الازار في القفن"

والكاف في منك مفتوحة يخاطب ابنه لا امرأته .

٢ قوله « وليس شيء النع » قال ابن سيده : الذي عندي أن النون أصل وإن كانت الكلمة معناها معنى القفا كما أن القدموس معناه القديم والسبطر معناه السبط وليست المم ولا الراء زائدة .

أذبخت من قبل الوجه فأبنت الرأس. والقفن : الموت . ويقال : قنفن يقفن قنفونا إذا مات ؟ قال الراجز :

أَلْقَى رَحَى الزَّوْرِ عِليهِ فطَحَنْ، فَقَاءَ فَرِثاً تَحْتُهُ حَتَى قَفَنْ

قال: وقَلَفَنَ الكَلَبُ إذا وَلَغَ. ابن الأَعرابي: القَفْنُ المُوت ، والكَفْنُ التغطية . ابن الأَعرابي: القَفيينة والقَنيفة واحد ، وهو أَن يُبانَ الرأْسُ.

التهذيب: أُتيته على إِفَّانِ ذلك وقِفًّانِ ذلك وغِفّان ذلك وغِفّان ذلك أي على حين ذلك .

قَفُون : القُفَزُ نِيهَ ُ : المرأة الزَّريَّة القصيرة .

قَعْن : قِيقِنْ قِيقِنْ : حَكَايَة صوت الضَّحَكُ .

قلن: الأزهري: روي عن علي، عليه السلام، أنه سأل شريعاً عن امرأة طلقت فذكرت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد، فقال شريح: إن شهد ثلاث نسوة من بطانة أهلها أنها كانت تحيض قبل أن طلقت في كل شهر كذلك فالقول قولها ، فقال علي تقالون ؟ قال غير واحد من أهل العلم: قالون بالرومية معناها أصبنت ، ورأيت في تاديخ دمش لابن عساكر في ترجمة عبد الله بن عمر قال: اشترى عبد الله بن عمر حارية رومية فأحبها حباً شديداً ، فوقعت يوماً عن بغلة كانت عليها فجعل ابن عمر يسح فوقعت يوماً عن بغلة كانت عليها فجعل ابن عمر يسح قال: التراب عنها وينفذ بها ، قال: فكانت تقول له أنت قالون أي رجل صالح، ثم هربت منه ؛ فقال ابن عمر:

قد كنت ُ أحسِبُني قالون َ فانطلَـقَت ُ فاليومَ أَعْلَـم ُ أَني غـير قالـُونِ

قلمون : القَلَمُونُ : مَطارِفُ كثيرة الأَلُوانِ ، مثلَ الله به سيبويه وفسره السيراني . التهذيب في الرباعي : الفراء قَلَمُونُ هو فَعَلُونُ مثل قَرَبُوسٍ ، وهو

موضع ، قال : وقال غيره أبو قَـلَـمُـون ثوب يُبتراءَى إذا أَشْرَقَتْ عليه الشبسُ بألوان مَشتَّى ، قال : ولا أدري لم قبل له ذلك ؛ قال : وقال لي قائل سكن مصر أبو قـلَـمُون طائر من طير الماء يُبتراءَى بألوان مَشتَّى فَشُبَّة الثوبُ به ؛ وقال :

بنَفْسِي حاضِر "ببَقيع حَوْضَى ، وأبيات على القَلَمُونِ جُونُ جعل القَلَمُونَ موضعاً .

قمن: الأزهري: روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: إني قد مُنهت عن القراءة في الركوع والسجود، فأما الركوع فخطّ مُوا الله فيه، وأما السّجود فأكثروا فيه من الدعاء ، فإنه قبين أن يُستجاب لكم ، يقال : هو قبين أن يفعل ذلك ، بالتحريك، وقبين أن يفعل ذلك ، بالتحريك، وقبين أن يفعل ذلك ، فبن قال قبين أراد المصدر فلم مُين ولم يجمع ولم يؤنث ، يقال : هما قبين أن يفعلا ذلك وهن قبين أن يفعلا ذلك ، ومن قال قبين أراد النعت فني وجمع فقال ذلك ، ومن قال قبين أراد النعت فني وجمع فقال هما قبينان وهم قبينون ، ويؤنث على ذلك ، وفيه لفتان : هو قبين أن يفعل ذلك ، وقيم نالياء ، قال قيس بن الحكم :

إذا جاوَزَ الاثنينِ سِرُ فإنَه ، بنَث وتَكثيرِ الوُشاةِ ، قَسَيِنُ

قال ابن كيُسان : قيرَن بمنى حرري ، مأخوذ من تقَلَّنت الشيء إذا أشر قت عليه أن تأخذه ؛ غيره : هو مأخوذ من القبين بمعنى السريع والقريب . ابن سيده : هو قبين "بكذا وقبين منه وقبين وقبين أي حرر وخليق وجدير ، فبن فتح لم يُشَن ولا جبع ولا أنش ومن كسر الميم أو أدخل الياء فقال قبين "ثنى وجمع وأنث فقال قبين وقبنان وجمع وأنث فقال قبين وقبنان وقبنون وقبنة

وقمينان وقمينات وقمينان وقمينون وقلمناء وقمينة وقبينان وقمينات وقمينات وقمينات وقمينات وقمائين . وحكى اللحياني : إنه لمتقمون أن يفعل اذلك، وإنه لمتقمئة أن يفعل ذلك، كذا لا يثنى ولا يجمع في المذكر والمؤنث كقولك مخلقة ومجدرة . وهذا الأمر مقمئة لذلك أي تحراة ومخلقة ومجدرة ؛ قال ابن بري : شاهد قمن الفتح ، قول الحرث بن خالد المخزوم :

من كان يَسْأَلُ عَنَّا أَيْنَ مَنْوِلُنَا، فالأَقْنُحُوانَهُ مِنَّا مَنْوِلُ فَمَنْ قال : وشاهد قَمَنِ بالكسر قول الحُنُويَندرة : ومُناخ غَيْرِ تَثْبِيَّةٍ عَرَّسْتُهُ قَمَنِ مِن الحَدِثَانِ نَابِي المَضْجَعِ

وهذا المنزل لك مو طن قمن أي جديد أن تسكنه. وأقنين به . وحكى اللحاني: ما رأيت من قمنيه وقدانته كذا حكاه. وداري قمن من دارك أي قريب. ابن الأعرابي: القبن والقمن السريع. وتقمنت في هذا الأمر موافقتك أي توخينه أ

قَنْ : القِنْ : العبد للتَّعْبيدَ وَ . وقال ابن سيده : العبد القِنْ الذي مُلِكَ هو وأَبواه ، وكذلك الاثنان والجمع والمؤنث ، هذا الأعرف ، وقد حكي في جمعه أَقْنَانُ وأَقِنَة ؛ الأَخيرة نادرة ؛ قال جرير :

إِنَّ سَلِيطاً فِي الخَسَارِ إِنَّهُ أَبْنَاءُ وَرَّمْ خُلِقُوا أَقِيَّهُ ۚ

وحكى عن الأصمعي : لسَّنا بعَسِد قن " ولكنا عبيد ْ تَمَلُّكُهُ ، مَضَافَانَ حَمِيعاً . وفي حَـدَيث عَبْرُو بن الأَسْعَت: لم نكن عسد قن " إنما كنا عسد مملكة. بقال : عد" قن وعَبْدان قن وعبد قن . وقال أبو طالب: قولهم عدد قن ، قال الأصمعي: القن ا الذي كان أبوه مملوكاً لموالمه ، فإذا لم يكن كذلك فهو عدا تَمُلكَاة ، وكأنَّ القنَّ مأخوذ من القنَّمة ، وهي الملكُ ؛ قال الأزهري : ومثله الضَّح وهو نور الشمس المُشتر قُ على وحه الأرض ، وأصله ضعي ، بقال: ضَحبت للشبس إذا بَرَزْت لها. قال ثعلب: عد من مُلكَ هو وأبواه ، من القُنَّان وهو الكُمُّهُ يقول : كأنه في كُمَّة هو وأبواه ، وقبل : هو من القنْسَة إلا أنه سدل . ان الأعرابي:عد" قن خالص العُمودة ، وقين بَسِّنُ القُنُونة والقَنَانة وقين وقيًّا ن وأقنان ، وغير م لا بثنه ولا يجمعه ولا يؤنشه . واقْتَنَنَّا قَنًّا: اتخذناه . واقْتُنَّ قَنًّا: اتخذه ؟ عن اللحماني ، وقال: إنه لقن "بَــِّن القَنانة أو القنانة. والقنَّةُ : القُوَّةُ من قُورَى الحَمَلُ ، وخُصَّ بعضهم به القُوَّة من قُنُوك حَبُّل اللِّيف ؛ قال الأصمعي : وأنشدنا أبو القَعْقاع اليَشْكُري:

يَصْفَحُ للقِنَّةِ وَجُهَاً جَأْبًا ، صَفحَ ذِراعَيْه لعَظْمُ كَلْنَبا

وجمعها فِنَنْ ، وأنشده ابن بري مستشهدا به على القينة ضرب من الأدوية ، قال : وقوله كلباً ينتصب على التمييز كقوله عز وجل : كَبُرَتْ كلمة " ؟ قال : ويجوز أن يكون من المقلوب . والقُننة : الجبل الصغير ، وقيل : الجبل السهل المستوي المنبسط على الأرض ، وقيل : هو الجبل المنفرد المستطيل في السماء ، ولا تكون القُننة إلا سو داء . وقننة كل شيء : أعلاه مثل القُلنة ؛ وقال :

أما ودمــاءِ مائراتِ تَخالُهــا ، على قُنَـَة العُزَّى وبالنَّــشرِ ، عَنْـدَ ما

وقنته الجبل وقلته :أعلاه، والجمع القنين والقلل ، وقيلة الجمع قنين وقينان وقينات وقينون ؛ وأنشد ثعاب :

وهم ً رَعْنُ الآلِ أَن يَكُونَا كَبُورًا يَكُنُ الآلِ أَن يَكُونَا كَبُولًا وَلَسَّفِينَا وَلَسَّفِينَا وَلَمَانُونَا ، لِقَانُونَا ، إِذَا جَرَى ، نُوتِيَّةً وَفَوْنَا ، أَو قَرْمُلِيًّا هَابِعاً دَفَوْنَا ،

قال : ونظير قولهم قَنْتُهُ وقَنْنُونَ بَدَّرَةَ وَبُدُورَ ومَأْنَهُ ومُؤُونَ ، إِلاَّ أَن قاف قَنْتُهُ مَضَهُومَهُ ؛وأَنشد ابن بري لذي الرُّمةُ في جمعه على قنان ِ :

> كأنتنا ، والقِنانَ القُودَ بِيَصْمِلْنَا ، مَوْجُ الفُراتِ ، إذا النَّبَجُ الدَّيامِيمُ

والاقتتنان : الانتصاب . يقال : اقتتَنَ الوَعِلُ إذا انتصب على القُنتَة ؛ أنشد الأصمعي لأبي الأَخْزَرِ الحَمَّانِيِّ :

لا تَحْسَبَي عَضَّ النَّسُوعِ الأَزَّمِ ، والرَّحْلَ بَقْتَنَ القَّنِنانَ الأَعْصَمِ ، سَوْفَكِ أَطْرافَ النَّصِيِّ الأَنْعَمَ

وأنشده أبو عبيد: والرَّحْلُ ، بالرفع ؛ قال ابن سيده: وهو خطأ إلا أن يويد الحال ؛ وقال يَزِيدُ بن الأعْور الشّنتيّ :

كالصَّدَعِ الأَعْصِ لِمَا اقْتَنَّا

واقتينانُ الرَّحْلِ: لُـزومُه ظهرَ البعيرِ. والمُستَقِنُ الذي يقيم في الإبلَ يشرب أَلبانَها ؛ قـال الأَعْلَـمُ الهُدُكَىءَ :

### فَشَايِعُ وَسُطَ ذَوْدِكَ مُسْتَقِبَاً ، لتُحْسَب سَيْداً ضَبُعاً تَنُولُ ا

الأزهرى : مُستَقتًا من القنِّ ، وهو الذي يقم مع غنمه شرب من ألبانها وبكون معها حث ذهبت ؟ وقال : معنى قوله 'مسْتَقَناً ضَيْعاً تَنُول' أَي مُسْتَخَد ماً امرأة كأنها ضَبُع ، ويروى : مُقْتَلِّنتًا ومُقْسَلُناً ، فأَما المُقْتَمُنُ ۚ فَالْمُنْتَصِبُ وَالْمِمْوَةُ وَالَّذَةُ ونظيره كَيْنَ واكْمَأْنَ ، وأما المُقْمَثُنَّ فالمنتص أيضاً ، وهو بناء عزيز لم بذكره صاحب الكتاب ولا استُدُوكَ عليه ، وإن كان قد استُدُوكَ عليه أَخُوهُ وَهُو المُهُو َثُنُّ . وَالْمُقْتَنَ ۚ : المُنتَصِبُ أَنضاً. الأصمعي: اقتن الشيء يَقْتَنُ اقْتَنَاناً إِذَا انتصب. والقنِّلنَةُ : وعالا يتخذ من خَـنْزُرُوانِ أَو قُـضُبانِ قد فُصلَ دَاخَلُه مجَوَاجِزَ بِينَ مُواضَعُ الآنية على صيغَةً القَشْوة. والقنِّدنَة '، بالكسر والتشديد ، من الزحاج: الذي يُجْعَل الشَّرابُ فيه . وفي التهذيب : والقنَّاينَةُ ' من الزجاج معروفة ولم يذكر في الصحاح من الزُّجاج، والجمع قنان ، نادر .

والقِنِيِّنُ ؛ طُنْبُور الحَبَشة ؛ عن الزجاجي . وفي الحديث ؛ إن الله حرَّم الحَبْرَ والكُوبة والقِنِيِّنَ ؟ قال ابن قُنْتَيْبة : القِنِيِّنُ لُعْبة للروم يَتَقامَرُ وَنَ بها. قال الأَزهري : ويروى عن ابن الأَعرابي قال : التقنين الضَّرْبُ بالقِنِيِّنِ ، وهو الطُنْبُورُ بالحَبَشِيَّة ، والكُوبة الطَّبْل ، ويقال النَّرْدُ ؛ قال الأَزهري : وهذا هو الصحيح . وورد في حديث علي ، عليه السلام: نهينا عن الكُوبة والعُبَيْراء والقِنِيِّن ؛ قال ابن لأَعرابي : الكوبة والعُبيراء والقِنِين ؛ قال ابن المُوبة الطبل ، والغبيراء خمرة تعمل من الغُبيراء ، والقِنِيِّنُ طُنْبُور الحَبشة .

وقانون كل شيء: طريقُه ومقياسه . قال ابن سيده : وأراها دَخملَةً .

وقَنْنَانُ القبيص وكُنْهُ وقَانُهُ: كُمُهُ . والتَمْنانُ: ربح الإبطِ عامةً ، وقيل : هو أَشد ما يكون منه؛ قال الأَزهري : هو الصُّنَانُ عند الناس ولا أَعْرِفُ للقُنَانَ .

وقَنَانُ : اسم مَلِكِ كَانَ يَأْخَذَ كُلُّ سَفِينَةَ غَصْبًا . وأشرافُ اليَمن : بنو جُلُنْدَى بن قَنَان . والقَنَانُ : اسم جل بعنه لبني أسد ؟ قال الشاعر زهير :

> جَعَلُننا القَنَانَ عَن يَمِينِ وَحَزْنَهُ ، وكم بالقَنَانِ مِن مُعَلِّ ومُعْرِمِ

وقيل : هو جبل ولم يخصص ؛ قال الأزهري : وقنان مبل بأعلى نجدا . وبنو قنان : بطن من بكتمرث ابن كعب . وبنو قننين : بطن من بني تعلك ؟ حكاه ان الأعرابي ؛ وأنشد :

جَهِلَتُ من دَيْن ِبَني قُنْيَن ِ ، ومن رحساب بينهم وبَيْني وأنشد أيضاً :

كأن لم تُبَرَّكُ بالقُنْنَيْنِيِّ نِيبُهَا، ولم يُو تَكَبُّ منها لرَمْكَاءَ حافِلُ

وابن قَنَانِ : رجل من الأعراب .

والقِنقِنُ وَالقُناقِنُ ، بالضم : البصير بالماء تحت الأَرض، وهو الدليل الهادي والبَصيرُ بالماء في حَفْرِ القُنبِيُ ، والجُمع القَناقِنُ ، بالفتح . قال ابن الأَعرابِي : القُناقِنُ ؛ البصير بجر " المياه واستخراجها ، وجمعها قَناقِنُ ؟ قال الطرماح :

يُخافِتْنَ بعضَ المَضْغِ من خَشْيةِ الرَّدَى ، ويُخافِتْنَ السَّمْعِ انْتُصِاتَ القَناقِنِ ويُنْصِتْنَ السَّمْعِ انْتُصاتَ القَناقِنِ قال ابن بري: القِنقِنُ والقُناقِنُ المُهَنَّدِ سُ الذي يعرف الماء تحت الأرض، قال: وأصلها بالفارسية ، وهو معرّب الماء تحت الأرض، قال: وألمها بالفارسية ، وهو معرّب

مشتق من الحَفْر من قولهم بالفارسية كِن ْ كِن الْمَ الْمَا الْمَ الْمَعْدِ الْمَفْر ْ وَسُلُ ابْنَ عِبَاس : لم تَفَقَّد َ سُلَيْمَان الهُد هُد من بَيْنِ الطَّيْرِ ? قال : لأنه كان قُناقِناً ، يعرف مواضع الماء تحت الأرض ؛ وقيل : القُناقِن الذي يَسْمَع فيعرف مقدار الماء في البير قريباً أو بعيداً . والقِنقِن في ضرب من صدَف البحر آ . والقِنقِن أ : ضرب من صدَف البحر آ . والقِنقِن أ : ضرب من الحر والقِنقِن أ : ضرب من الحر ذان يورز ذ . والقِنقِن أ : ضرب من الحر ذان .

والقَوانِينُ : الْأُصُولُ ، الواحـد قانُونُ ، وليس بعربي .

والقُنَّةُ : نحو من القارَة ، وجمعها قِنان ، قال ابن شميل : القُنَّة الأَكَمَةُ المُلْمَعْلَمَةُ الرأسِ ، وهي القارة لا تُنْبِت ُ شيئاً .

قون: ابن الأعرابي: القَوْنَةُ القِطْعَةُ من الحديد أو الصُّفْر يُوْقَعُ بِهَا الْإِنَاءُ . وقَالَ اللَّيْت : قَوْنَ وَ وقُورَيْنُ موضعان .

قين: القين : الحداد ، وقيل : كل صانع قين "، والجمع أقيان وقير وأيون وفي حديث العباس : إلا الإذ خر والميان وقيوننا ؛ القيون : جمع قين وهو الحداد والصانع . التهذيب : كل عامل الحديد عند العرب قين ". ويقال للحداد : ما كان قينا ولقد قان . وفي حديث خباب : كن قينا في الجاهلية . وقان يقين فيانة وقينا : صار قينا . وقان الحديدة قينا : عملها وسواها . وقان الإناء بقينه قينا : أصلحه ؛ وأنشد الكلايي أبو

١ قوله « من قولهم بالفارسية كن كن النع » كذا بالأصل ، والذي في المحكم : بكن أي احفر اهـ. وضبطت بكن فيه بكسر الموحدة وفتح الكاف .

۲ قوله « ضرب من صدف البحر » عبارة التكملة ابن دريد :
 الفتفنة ، بالكسر ، ضرب من دواب البحر شبيه بالصدف .

الغَمْر لرجل من أهل الحجاز:

ألا لَيْتَ شِعْرِي ! هل تَغَيْرَ بعدنا ظَبِنَا "بندي الحَصْعاص ، نَجْل "عَيُونُها؟ ولي كَبيد" مَجْر ُوحة " قَدْ بَدَتْ بها صُدُوع الهَوَى ، لو أن " قَيْناً بقينُها وكيف يَقِين القَيْن صَدْعاً فَتَشْتَفِي به كَبيد " أَبْت الجُر ُوحِ أَنِينُها ؟

ويقال : قِنْ إِنَاءَكِ هذا عند القَيْنِ . وقَنْتُ الشيءَ أَقِينُهُ قَيْنًا : لَـمَمْتُهُ ؛ وقول زَهُير :

خَرَجْنَ من السُّوبانِ ثم جَزَعْنَهُ على على كل قَيننِي قَشِيبٍ ومُفَاًم

يعني و حالاً قبيناً النجار و عبله ، ويقال : نسبه إلى بني القين . قال ابن السكيت : قلت لعمارة و إن بعض الرواة زعم أن كل عامل بالحديد قبين "، فقال : كذب، إلما القين الذي يعمل بالحديد ويعمل بالكير ، ولا يقال للصائغ قبين " ولا للنجار قبين "، وبنو أسد يقال لهم القيون لأن أو ل من عمل عمل عمل الحديد بالبادية الهالك بن أسد بن خزية . ومن أمنالهم : إذا سمعت بسرى القين فإنه مصبح " وهو سعد القين فإنه مصبح " وهو سعد القين في دو صد قله ؟ قال الأصعي : وأصله أن القين بالبادية ينتقل في مياههم فيقيم بالموضع أياماً فيكسد البادية ينتقل في مياههم فيقيم بالموضع أياماً فيكسد على عليه عمله ، فيقول لأهل الماء إني راحل عنكم الليلة ، وإن لم يُود ذلك ، ولكنه يُشيعه ليستعمله من يويد استعماله ، فكثر ذلك من قوله حتى صار لا يويد استعماله ، فكثر ذلك من قوله حتى صار لا

بَكُوَتُ أُمِيَّةُ غُدُّوةٌ بُرَهِينِ خَانَتُكُ ، إِنَّ القَينَ غَيرُ أُمِّينِ

قال الجوهري : هو مثَل في الكذب . يقال : 'ده'

در ين سعد القين والتقين : التزيد بألوان الزينة وتقين الرجل واقينات : تزين وقانت المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة المرأة مقينة وقتينا المرأة الممتن ومنه فيل المرأة مقينة أي أنها الرين ؛ قال الجوهري : سيت بذلك لأنها تزين النساء المبتهت بالأمة لأنها تصلح البيت وتزينه . وتقيينت هي : تزينت . وفي حديث عائشة ، وضي الله عنها : كان لها درع ما كانت امرأة تقيين بالمدينة إلا أرسلت تستعيره ؛ تقين أي ترقينت الروضة إذا الحديث : أنا قينت عائشة . واقتانت الروضة إذا الحديث : أنا قينت عائشة . واقتانت الروضة إذا الزدان فهرتها وأخذت فراخر فها ؛ وأنشد الكثو :

فهُنَّ 'مناخات' عليهنَّ زينة' ، كما اقتانَ بالنَّبْت العهادُ المُنُحوَّف

والقيئة ' : الأمة المنفقة ، تكون من التزين لأنها كانت تَزيَن ' ، وربما قالوا للمنتزين بن باللباس من الرجال قيئة ؛ قال : وهي كلمة مُهذلية ، وقيل : القيئة الأمة ، مُعَنقة كانت أو غير مغنية . قال اللبث : عوام الناس يقولون القيئة المغنية . قال أبو منصور: إنما قيل للمنفقية قيئة "إذا كان الغناء صناعة لها ، وذلك من عمل الإماء دون الحرائر. والقيئة ' : الجارية تخدم من عمل الإماء دون الحرائر. والجمع قيان ' ؛ وقول توهير :

رَدَّ القيانُ جِمالَ الحيِّ فاحْتَمَلُوا إلى الظهيرة أمرُّ بينهم لَـبـِكُ

أراد بالقيان الإماءَ أَنهن " ردَدْنَ الجِمالَ إلى الحيِّ لشك أَقَتابِها عليها ، وقيل : رَدُّ القِيانُ جمالَ الحيِّ العمدُ والإماءُ .

وبناتُ قَيْن : اسم موضع كانت به وقعة في زمان عبد الملك بن مروان ؛ قال ُعورَيْف القَوافي : صَبَحْناهم غَداة بنات قَيْن مَلَمُلُمة ، لها لَحَبُ ، طَعُونا مُلَمُلُمة ، لها لَحَبُ ، طَعُونا

ويقال ليني القَـنن من بني أسد : كَلِمْقَـنْن ، كما قالوا بَلْنُحرِث وبَلْهُبُعَيم ، وهو من شواذ التخفيف ، وإذا نسبت إلهم قلت قَيني ولا يقل بَلْقَيْني . ابن الأعرابي : القَـنْنَةُ الفَقُرْةُ مِن اللَّحِيرُ والقَّـنْنَةِ المَاشْطَةِ ، والقَـننة المغنّنة . قال الأَزهرى: يقال للماشطة مُقَـنّنة لأنها تزَّن العرائس والنساء . قال أبو بكر : قولهم فلانة فَـَنْنة معناه في كلام العرب الصانعة . والقَيْن : الصانع . قال خَيَّابُ بن الأَرَتِّ : كنتُ قَيْناً في الجاهلة أي صانعاً . والقَننة : هي الأمة ، صانعة كانت أو غر صانعة . قال أبو عبرو : كل عبد عند العرب قَمَنُ ﴿ وَالْأَمَةَ قَمَنُنَةً ﴾ قال : ويعض الناس يظن القَـٰنة المغنّـة خاصة ، قال : ولس هو كذلك. وفي الحديث : دخل أبو بكر وعند عائشة ، رضي الله عنهما ، قَيَنْنَان تُغَنِّيان في أيام منسَّى؛ القَينة: الأمة غَنَّتْ أَو لَم تُغَنَّ والماشطة ، وكثيراً ما يطلق على المفتَّة في الإماء ، وجمعها قَـَـناتُ . وفي الحديث : نهى عن بيع القَينات أي الإماء المُعَنّيات ، ونجمع على قيان أيضاً . وفي حديث سلمان : لو بات رجل ً يُعظى السبض القيان ، وفي رواية : يُعظى القيان البيضَ ، وبات آخر يقــرأ القرآن لرأيت ُ أن ذكر الله أَفضُلُ ؛ أَراد بالقيان الإماء أو العبيد. والقَيْنة : الدُّبو، وقبل : هي أدنى فَقُرة من فقَر الظهر إليه ، وقيل : هي القَطَنُ ، وهو ما بين الوركين ، وقبل : هي الْهَزُّمة التي تُعنالك . وفي حديث الزبير : وإن في جسده أمثال القُيون ؛ جمع قَيَّنة وهي الفَقارة من فَقَارَ الظهر ، والْهَزُّمة التي بين غُرُابِ الفرس وعَجَّب

ذنبه بح يريد آثار الطَّعنات وضربات السيوف بم يصفه بالشجاعة . ابن سيده : والقينة من الفرس نُقْرة بين الغُراب والعَجْز فيها كمز مة . والقينان : موضع القيد من الفرس ومن كل ذي أربع يكون في البدين والرجلين ، وخص بعضهم به موضع القيد من قوائم البعير والناقة . وفي الصحاح : القينان موضع القيد من وظفي يَد البعير ؟ قال ذو الرمة :

داني له القَيْدُ في ديمومة قُدْنُ قَــُنْنَـهُ ، وانحَسَرتْ عَنه الأَناعَمُ

ويد جمع الأنعام وهي الإبل . الليث : القَيْنان الوَظيفان لكل ذي أُربع، والقَين من الإنسان كذلك . وقائني الله على الشيء يقننني : خلقني .

والقانُ : شجر من شجر الجبال ، زاد الأزهري : ينبت في جبال تهامة ، تُنخذ منه القسييُ ، استدل على أنها ياء لوجود ق ي ن وعدم ق و ن ؛ قال ساعدة ابنُ جؤنة :

يأوي إلى مُشْمَخِرِّاتِ مُصَعَّدةٍ شُمَّرٍ، بهنَّ فُرُوعُ القَانِ والنَّشَمِ واحدته : قانة ۖ ؛ عن ابن الأعرابي وأبي حنيفة .

#### فصل الكاف

كَأْنَ : كَأَنَ : اشْتَدَّ . وكَأَنْتُ : اشْتَدَدُّتْ وكأنَّ ، بالتشديد : ذكرت في ترجمة أنن .

كبن : الكنبن : عدو و لينن في استرسال . كبن الرجل يكنبن كنبوناً وكبناً إذا لين عدوه ؟ وأنشد الليث :

١ قوله « وأنشد الليث » اي للمجاج وعجزه كما في التكملة :
 خزاية والحفر الحزي"

الحزاية بفتح الحاه المعجمة : الاستحياه ، والحفر ككتف : شديد الحياه ، والحزيّ : فعيل .

يمور وهو كابين حييي

وقيل: هو أَن يُقَصِّر في العَدُّو. قال الأَزهري: الكَبْن في العَدُو أَن لا يَعْهَدَ نَفْسَهُ ويَكُفُّ بعضَ عَدُوهِ ، كَبْنَ الفرسُ يَكْبِنُ كَبْنَا وكُبُوناً. وفي حديث المنافق: يَكْبِنُ في هذه مرة وفي هذه مرة أي يَعْدُو . يقال: كَبَنَ يَكْبِنُ كَبُوناً إِذَا عدا عَدُواً لَيَّنَا . والكُبُونُ : السُّكُونُ ؛ ومنه قول أَبَاقِ الدُّبَيْرِيّ :

واضِعة الحَدَّ شَرُوب لِلنَّبَنُ ، كَانَ اللَّبَنُ ، كَابَنُ

أي سَكَنَ . وكَبَنَ الثوبَ يَكْبِنُهُ ويَكْبُنُهُ كَبْناً : ثناه إلى داخل ثم خاطة . وفي الحديث : مَرُ بِفُلانٍ وهو ساجد وقد كَبَنَ ضَفِيرَتَيْهُ وشَدَّها بنِصاح أي ثناها ولواها .

ورجل كُبُنْ وكُبُنَة : مُنْقَبِض بَخِيل كَزْ لَيْم ، وقيل : هو الذي لا يَرْفَعُ طَرْفَه بُخْلًا ، وقيل : هو الذي يُنْكِئُسُ وأسه عن فعل الخير والمعروف ؛ قالت الخنساء :

فَذَاكَ الرَّزَءُ عَمْرَكَ لَا كُبُنُ ، ثَقيلُ الرأسِ يَعْلُم بالنَّعِيقِ وقال الهذلي :

يَسَرِ ، إذا كانَ الشّنَاءُ ، ومُطْعِمِ للسَّخَمِ ، غيرِ كُبُنَّةٍ عُلْفُوفِ واستشهد الجوهري بشعر عُميَو بن الجَعْدِ الخُزاعي: يَسَرِ ، إذا هَبَّ الشّنَاءُ وأَمْحَلُوا في القَوْمِ ، غيرِ كَبُنَّةً عُلْفُوفِ في القَوْمِ ، غيرِ كَبُنَّةً عُلْفُوفِ

التهذيب ؛ الكسائيّ رجـل كُبُننَّة وامرأة كُبُننَّة " للذي فيه انقباض ، وأنشد بيت الهذلي .

واكناًن اكسئناناً إذا تَقَيُّضَ.

والكُبُنَّةُ : الخُبُزة اليابسة . والكُبُنُ : الحُبُز لأَن في الحُبُز تَقَبُّضاً وتَجَمُّعاً .

ورجل مَكْبُون الأصابع: مثل الشّئن . وكبّن الرجل كبناً: دخلت ثناياه من أسفل ومن فوق الرجل كبناً: دخلت ثناياه من أسفل ومن فوق للى غار الفيم . وكبّن هديته عنا يكبينها كبناً: كفيها وصَر فها ؛ قال اللحياني : معني هذا صرف هديته ومعروفه عن جيرانه ومعارفه إلى غيره . وكل كف كبن وفي التهذيب : كل كبن كفته كنن كفقه ، يقال : كبنن عنك لساني أي كفقه ، وفرس فيه كنبنة وفرس كبن ليس بالعظيم ولا القيميء . والكبان : داء وكبن ليس بالعظيم ولا القيميء . والكبان : داء لا الظبين وكبن الظبين وكبن الطبي المعظيم و الكبان الطبا المنا إذا لكبان النائل الرجل : انكسر ، واكبان الطبا المعلم واكبان الرجل : انكسر ، واكبان النائل الرجل : انكسر ، واكبان النائل النائل المنائل الرجل : انكسر ، واكبان النائل النائل النائل المنائل الرجل : انكسر ، واكبان النائل النائل النائل النائل المنائل النائل النائل المنائل النائل المنائل النائل المنائل النائل المنائل النائل المنائل النائل المنائل المنائل النائل المنائل ا

يا كَرَوَاناً صُكُ فاكْبَأَناً

قال ابن بري : شاهدُه قول أَبَّاقِ الدُّبَيْرِيّ : كَأَنْهَا أُمُّ غَزَالٍ قَد كَبَنُ

أي قد تَثَنَّى ونام ؛ وأنشد لآخر :

فلم يَكْنَبَيْنُوا ، إذ رَأُونِي ، وأَقْنَبَكَتْ إِلَى اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَمُكُلُ اللهِ المُلْمُعِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُل

وفسره أبو عبرو الشَّنباني فقال: كَبَنَ سَفَنَ . والكُنبُونُ: الشُّفُونُ . ابن بُزُوج : المُكبَئِنُ الذي قد احْتَبَى وأدخل مِر فقيه في مُحبُوبَه ثم خضع برقبته وبرأسه على يدبه ، قال : والمُكبَئِنُ والمُعْبَئِنُ المُنفَيِّنُ المُنفَيِّنُ . والكُنبَئَنُ المُنفَيِّنُ . والكُنبَئَنُ الله المُنفِّنِ . والكُنبَئَنُ الله المُنفِّنِ . والكُنبَئَةُ :

١ قوله « والكبان داء النع » وطعام لأهل اليمن وهو سعيق الذرة المبلولة يجعل في مراكن صفار ويوضع في التنور فاذا نضج واحمر" وجهه أخرج.

الْعُبَّةُ للأعرابِ ، تُجْمَعُ كُبُنَّا ؛ وأنشد :

تَدَكَلَتُ بَعْدِي وأَلْهُمّهُم الكُبُنُ الْوَالِمُ وَالْأَنْيَ مَكْبُونَة ، أبو عبيدة : فرس مَكْبُون ، والأَنْيَ مَكْبُونة ، والجمع المَكابِينُ ، وهو القصير القوائم الرّحيب أجلو في الشّخت العظام ، ولا يكون المَكبُون المُعين من الجلد عند سَفَة الدلو فَخُرز . الأصعي: الكبّن ما ثنني من الجلد عند شفة الدلو . ابن الكبّن ما ثنني من الجلد عند شفة الدلو . ابن السكيت : هو الكبّن والكبّن ، باللام والنون ؛ السكيت : هو الكبّن والكبّن ، باللام والنون ؛ الفتح، عكاه عن الفراء ، تقول منه : كبّنت الدلو ، بالفتح، أكبينها ، بالكسر ، إذا كفّفت حول سَفْتها . وكبّنت الدي الشيء : عدلت أد وكبّن فلان : سنن والكبين ، وكبّن فلان : سنن والكبينة ، وهو مثل الحبين ، وكبّن فلان : سنن والكبينة أم صاحب يصف جبلا :

ذَا كَبْنَةَ يَمْلاً النَّصْدِيرَ تَحْزِمُهُ ، كَأَنْهُ حَبْنَ بُلْنَقَى رَحْلُهُ فَدَنْ

كن : الكنّن أ : الدّر ن أ والوسَخ وأثر الدّخان في البيت وكنين الوسَخ على الشيء كنّناً : لتصق به . والكنّن أ : التّلزّج أ والتّوسَّخ . التهذيب في كتل : يقال كنينت جعاف ل الحيل من أكل العُشب إذا لتصق به أثر أنخضرته ، وكتيلت ، العُشب إذا لترجّت ولتكيز بها ماؤه فتلبّد ؟ ومنه قول ابن مقبل :

والعَيْرُ بِنَنْفُخُ فِي المَكْنَانِ قَدْ كَتَنِنَتْ مَنه جَعَافِلُه ، والعِيَضْرَ سِ النُّجَرِ ٢

 ٢ قوله « في المكنان » بميم مفتوحة و نونين هذا هو الصواب و تقدم إنشاده في ثجر غير هذا والصحيح ما هنا .

المَكْنَانُ : نلت بأرض قلس ، واحدته مَكْنَانة ، وهي شعرة غَمْر اء صفيرة ؛ وقال القزاز : المَكْنَانُ نبات الربيع ، ويقال : المروضع الذي يَنْدُت فه ، والعضر سُ : شعر ، والنُّجَرُ : جمع تُنْعُرة ، وهي القطُّعَة منه ؛ ويقال : الشُّجَر للرَّيَّان، ويروى الشَّجرُ أَى المُعْتَمِعُ في نباته . وفي حديث الحجاج أنه قال لام أَة: إنَّكُ لَكَتُونَ لَفُوتَ لَقُوفٌ ؟الكَتُونُ: اللَّزُوقُ من كَننَ الوسخ عليه ١ إذا لَز ق به . والكَتَن : لَطَيْخُ الدخان بالحائط أي أنها لزُوق مِن يَمَسُّها أو أنها دنسة العراض . اللبث : الكنَّن ُ لَطَيْخ الدخان بالبيت والسُّواد بالشُّفَة ونحوه . يقال للدانة إذا أكلت الدُّرينَ : قد كَتَنَتْ حَصَافَلُها أى اسودت ؛ قال الأزهرى : غَلطَ اللث في قوله إذا أكلت الدُّونَ ، لأن الدُّونَ ما مَدس من الكلا وأتى علمه حول فاسُورَةً ولا لَـزَجَ له حمنتُذ فيظهر لونه في الحِيَحافل ، وإنما تَكْتَنُ الحِيَحافل من مَرْعَى العُشْب الرَّطْب بسل ماؤه فبتراكب وكنه ولتزُّجُه على مَقَامٌ الشاء ومَشَافِرِ الإبل وجَعافِل الحافر ، وإنما يَعْر ف هذا من شاهده وثافَنَه ، فأما من معتبر الألفاظ ولا مشاهدة له فإنه يُخطىء من حيث لا يعلم، قال : وبيت ابن مقبل يُبَيِّن ُ لك ما قلته ، وذلك أن الكنان والعضرس ضربان من النفول عَضان رَطْمُبانَ ، وإذا تَناثُر ورَ قِهُما بعد مَعْجُما اختلط بِقَمِيمِ العُشْبِ غيرُهما فلم يتميزا منها. وسِقاء كتين ٣ إذا تَلَزُّجَ بِهِ الدُّرَنُ . وكننَ الحَظُيرُ تَراكَتَ على عَجُز الفحل من الإبل؛ أنشد يعقوب لابن مقبل: ۱ قوله « من كتن الوسخ الخ » وقبل هي من كتن صدره اذا

دوي أي دوبة الصدر منطوبة على ريبة وغش، وعن أبي حاتم

ذاكرت به الأصمي فقال: هو حديث موضوع ولا أعرف أصل

الكتون ، كذا بهامش النهاية .

١ قوله « تدكلت النج » عجزه كما في النكملة :
 ونحن نمدو في الحبار والجرن

وتدكك أي تدلك .

<sup>405</sup> 

ذَ عَرْتُ به العَبْرَ مُسْتَوْزِباً ، شَكِيرُ جَعافِلهِ فَـد كَتَيْنُ

مستوزياً: منتصباً مرتفعاً ، والشّكير ': الشّعر ' الضعيف ، يعني أن أثر 'خضرة العُشب قد لـزق به . أبو عمرو: الكتّن 'تراب أصل النخلة . والكتّن ': التزاق العلف بفيّد ي جَحفلتي النرس، وهما صفاها. والكتّان ، بالفتح: معروف ، عربي سمي بذلك لأنه 'يخيّس ويُلقى بعضُه على بعض حتى يَكنّن ؛ وحذف الأعشى منه الألف للضرورة وسماه الكتّن فقال:

> هو الواهب المُستبعات الشُّرُو بَ ، بين الحَريو وبَينَ الكَتَنَ

> > كم حذفها ابن كمرَّمة في قوله :

بَيْنَا أُحَبِّرُ مُدَّحاً عَادَ مَرَ ثَيِةً ، هذا لعَمْري شَرِّ دِينُهُ عِدَدُ

دينه: دأبه ، والعدد: العداد ، وهو المتياج وجع الله بغ ؛ وقال أبو حنيفة : زعم بعض الرواة أنها لغة ، وقال بعضهم: إنما حذف للحاجة؛ قال ابن سيده: ولم أسمع الكتّن في الكتّان إلا في شعر الأعشى . ويقال : لَكِسَ الماء كتّانه إذا طحلت واخضَرً وألمه ؛ قال ابن مقبل :

أَسَفُنَ المَشَافِرَ كَتَانَهُ ، فأَمْرَرُ نَهُ مُسْتَدِرًا فَجَالًا

أَسَفْنَ : يعني الإبل أي أَسْمَمْنَ مَشَافِرَ هِن كَتَانَ الله ، وهو طُعِلْه ؛ ويقال : أراد بكتّانه غُناءَه ، ويقال : أراد بكتّانه غُناءَه ، ويقال : أراد زَبَد الماء ، فأَمْرَرُ له أي شَهَربُنه من المُرور، مُستدر " أي أنه استَدَر " إلى تحلوقها فجرى فيها، وقوله فجالا أي جال إليها. والكِنْن والكَنْن والكَنْن

القدَّعُ ، وفي بعض نسخ المصنَّف: ومثلها من الرجال المَّكَمُود ، وهو الذي أصاب الكاتِنُ كَمَرَتَه؛ قال ابن سيده: ولا أعرفه ، والمعروف الحَاتِنُ . وكُتَانَة : امم موضع ؛ قال كثير عزة :

أَجَرَّتُ خُفُوفاً من جَنوبِ كُتَانةٍ إلى وَجْمةٍ، لما اسْجَهرَّتُ حَرورُها\

وكُتانة هذه كانت لجعفر بن إبراهيم بن علي بن عبدالله ابن جعفر . وورد في الحديث ذكر كُتانة ، بضم الكاف وتخفيف التاء ، ناحية من أعراض المدينة لآل جعفر بن أبي طالب .

كُنْ : الكُنْنَة : نَوَرَ دُجَة تَتَخَذَ مِن آسِ وأَعْصَانَ خِلَافٍ ، تُبْسَطُ وتُنْضَدُ عليها الرياحين ثم تُطُوى ، وإلنَّبَطِيَّة الكُنْنَى ، مضوم الأُول مقصور ، وقال أبو حنيفة : الكُنْنَة مِن القَصِب ومِن الأَعْصَان الرَّطْنَةِ الوَرِيقة ، نَجْمَعُ وتُعُزَمُ ويَعل في جوفها النَّوْرُ أو الجَنى ، قال : وأصلها نبَطيَّة كُنْنَى .

كدن: الكِدْنَةُ : السّنامُ . بعير كَدَنُ : عظيمُ السّنام ، وناقمة كَدْنَة . والكِدْنَةُ : القُوّة . والكِدْنَة والكُدْنَة جبيعاً : كثرة الشحم واللحم ، وقيل : هو الشحم واللحم أنفسهما إذا كَثُرا، وقيل : هو الشحم وحده ؛ عن كراع ، وقيل : هو الشحم العتيق يكون للدابة ولكل سمين ؛ عن اللحياني، يعني بالعتيق القديم . وامرأة ذاتُ كُدُنَة أي ذات لحم . قال الأزهري : ورجل ذو كِدُنَة إذا كان سميناً ، قوله « اجرت » كذا بالاصل والتكملة والمحكم . والذي في باقوت اجدت ، بالدال المهلة ، بمنى : سلكت.وعليه فخفوفا جمع فري بضم الحاه المجمة بمنى الارض الغليظة . ووجمة : جانب فيرى بكسر فسكون مقصور جبل تدفع شمابه في غيقة من ارض ينبع .

غلىظاً . أبو عمرو : إذا كثر شعم الناقة ولحمها فهي المُكَدَّنة . ويقال للرحل : إنه لحسن الكنَّدْنة ، و بعبر ذو که نة، ورحل که ن . و امرأة که نة: ذات لحم وشعم . وفي حديث سالم ؛ أنه دخــل على هشام فقال له : إنك لحسن الكدانة ، فلما خرج أَخْذَتِه قَنْقَفَة فقال لصاحبه : أَتَرَى الْأَحْرَلُ لَقَعَنَى بعينه ؛ الكدانة ، بالكسر وقد تضم : غلَّظ الجسم وكثرة اللحم . وناقة مُمكَّدَنة : ذات كـدُنة . والكدن والكدن ؟ الأخيرة عن كراع : الثوب أ الذي بكون على الحِيدُر ، وقيل : هو ما تُوطَّى، مه المرأة لنفسها في الهودج من الشاب ، وفي المحكم : هو الثوب الذي تُوطِّيءُ به المرأة ُ لنفسها في الهودج ، وقيل : هو عَمَاءَة أَو قطيفة تُلُقبُ المرأة على ظهر بعيرها ثم تَشُدُ هَو دجها عليه وتَثنى طَرَ في العَباءَة من شقى البعير وتَخُلُ مؤخّر الكدان ومُقدّمه فيصير مثل الخُرْجَين تُلْتَقي فيها بُرْمَتها وغيرها من متاعها وأدانها بما تحتاج إلى حمله ، والجمع كُـدُون . أبو عمرو: الكُـدُون التي توَطِّيءُ بها المرأة لنفسها في المودج ، قال : وقال الأحمر ُ هي الثياب التي تكون على الحدور، واحدها كدن والكدن والكدن والكدن: مر ك من مراكب النساء. والكدن والكدن: الوسمل ؟ قال الراعى :

> أَنَخُنَ جِمَالُهُنُّ بِذَاتِ غِسُلٍ ، سَرَاةَ اليومِ يَمْهَدُنُ الكُدُونَا

والكِدْنُ : شيء من بُجلود يُدَقُ فيه كالهاوُن. وفي المعكم: الكِدُنُ جلدُ كراع يُسلَخُ ويُدبَعْ ويجعل فيه الشيء فيُدتَقُ فيه كما يُدرَقُ في الهاوُن ، والجمع من ذلك كله كُدُونَ ؛ وأنشد ابن برى :

ُمْ أَطْهُمُونَا صَيْوَنَا ثُمْ فَرَ ثَنَى ، ومَشُوا بِما في الكِدِن شَرَّ الْجُوازِ لِ

الجَوَزَلُ : السَّمُ ، ومَشَّوْا : دافوا، والضَّيْوَكُ : ذَكَ السَّنَانِهِ .

والكو دانة : الناقة الغليظة الشديدة؛ قال ابن الرقاع: تَصَكَنَهُ مُ بازِل مُ كَو دانة مُ في مِلاط ووعاء كالجِرابِ

و كد نَت مُشْنَهُ كدَناً ، فهي كدنة " : اسود"ت من شيء أكله ، لغة في كتنت ، والناء أعلى . ابن السكيت : كدنت مشافر الإبل و كتنت إذا رعت العشب فاسود"ت مشافر ها من مائه وغلنظت. وكدن النبات : غليظه وأصوله الصلّبة . وكدن النبات : لم يبق إلا كدنه .

والكدانة : الهُجنة . والكودون والكودوني : البير ذون المُجنة . ويقال البير ذون المُجين ، وقيل : هو البغل . ويقال البير ذون التقيل : كودون ، تشبيها بالبغل ؟ قال امرؤ القس :

ففادَر ثُها من بَعْدِ 'بد'نِ رَذِيَّة ' ، تُعْالِي أَي تَسَيرُ 'مُسْرِعَة ' . وَالكَدِناتُ : الصَّلابُ ، واحدتها كَدِنة ' ؛ وقال جَندل بن الراعي : جُناد بِ لاحِق ' بالرأس مَنكِبُه ، كَانَه كَوْدَن ' يَشْي بكَلْبِ

الكو دَن ؛ السِر دَو ن ' والكو دَنِي ؛ من الفيلة أيضاً ، ويقال الفيل أيضاً كو دَن ؛ وقول الشاعر : خَلَما \* عُمْ حَا مَنْ صُدُور الكُمّادِن

خَلِيلِيَّ 'عُوجًا مَن صُد'ورِ الكُوادِنِ إلى قَصْعَةٍ ، فيها عُيُونُ الضَّيَـاوِنِ

قال : شبّه الشّريدة الزُّورَيْقاءً بعيون السّنانير لما فيها من الزيت . الجوهري : الكوّدُنُ البيرُدُووْنُ يُوكَفُ ويشبه به البليد . يقال : ما أَبْيَنَ الكَدَانَةَ إن بعيويك لمَهُ خَلَان ، أَمْ حَلَى الكِدانِ أَمْ كِنْهِما مِن طَرَف الكِدانِ

كذن: الليث: الكذّانة حيجارة كأنها المدر فيها رخاوة ، وربا كانت نخرة ، وجمعها الكذّان ، يقال إنها فعلانة ويقال فعّالة . أبو عمرو: الكذّان الحجارة التي ليست بصلة . وفي حديث بناء البحرة : فوجدوا هذا الكذّان فقالوا ما هذه البَصْرة ، الكذّان والبَصْرة ، حجارة رخوة " إلى البياض ، وهو فعّال والنون أصلة ، وقيل : فعلان والنون زائدة .

كون : الكِرَانُ : العُودُ، وقيل : الصُّنْجُ ؛ قال لبيد:

صَعْلُ كَسَافِلَةِ القَنَاةِ وَظِيفُهُ ، وكَأَنَ جُوْجُؤَه صَفِيحُ كِرَانِ

وفي رواية: كسافيلة القنا طنبوبه، والجمع أكرية". والكرينة : المُنعَزِّبة الضاربة بالعُود أو الصَّنج . وفي حديث حرزة ، رضي الله عنه : فعَنَّتُه الكرينة أي المعنية الضاربة بالكران ، والكنارة نحو منه . والكر يُون : واد يمصر ، حرسها الله تعالى ؛ قال كثير عزة :

تولَّتْ مِراعاً عِيرُها ، وكأنها كوافيع ُ بالكرِيو ْن ِ ذات ُ قُـُلوع ِ

وقيل : هو خَلِيج ُ 'يُشَقُّ من نيل مصر ، صانها الله تعالى .

كودن: الكر دين : الفأس العظيمة، لها رأس واحد، وهو الكر دن أيضاً . وكر دين القب مستميع بن عبد الملك . التهذيب : ابن الأعرابي خند بقر دنيه وكر دنيه .

فيه أي الهُجْنَة . والكدّن : أن تُنزح البئر فيبقى الكدّر . ويقال : أدْركوا كدّن مائكم أي كدّر . والكدّر أو الكدّر والكدّل واحد . قال أبو منصور : الكدّن والكدّر والكدّل واحد . ويقال : كدّن الصّلّيان إذا رُعِي فَرُ وعُه وبقيت أصُولُه .

والكِدْبِيَوْنُ : التُّرابُ اللُّقَاقُ على وجه الأرض ؛ قال أَبو 'دواد ، وقبل للطرمّاح :

نيَمَّمْتُ بالكِدْبُونَ كِي لا يَفُونَنِي، من المَقَلَةِ البَيْضَاءَ ، نَقْرِيظُ باعِقِ

يعني بالمتقلة الحصاة التي يُقسَمُ بها الماء في المتفاوز ، وبالتقريظ ما يثنى به على الله تعالى وتقدّس ، وبالباعق المدود أن ، وقيل : الكرديون فرقاق السرقين مخلط بالزيت فتُجلى به الدروع، وقبل : هو درد في الزيت، وقيل : هو كل ما محليي به من دهن أو دَمم ؟ قال التابعة يصف دروعاً جليت بالكد بون والبعر :

عَلِينَ بِكِدْبِوْنِ وأَبْطِنِ كُوَّةً ، فَلِينَ لِكُوَّةً ، فَهُنَ وَضَاءً صافياتُ الفَلائِل

ورواه بعضهم: ضافيات الغيلائل. وفي الصحاح: الكيد بَوْن مشال الفر ْجَوْن دُوقاق التراب عليه دُرْدي الزيّبت أَتَجْلَى به الدُّروع؛ وأنشد بيت النابغة. وكند ينن : امم . والكوددن : رجل من هذيل. والكيد أن : خيط يُشك في عُرْوة في وسَط الفرّب يُقوّمه لئلا يضطرب في أرجاء البئر ؛ عن الهجري ؟ وأنشد:

بُوَيْزِلِ أَحْمَرُ ذُو لِحُمْ زِيَمْ ، إذا قَصَرْنا من كِدانِـه بَغَمْ

والكِدان : 'شَعْبَة من الحبل 'يُسَكُ البعير به ؛ أنشد أبو عبرو :

كوزن: الجوهري: الكر ون والكر وين بالكسر، فأس مثل الكر وم والكر ويم ؛ عن الفراء . وفي حديث أم سكمة : ما صد قن بوت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، حتى سمعت وقع الكراذين . الن سيده : الكر وزن والكر ون والكر وين الفأس لها وأس واحد ، وقيل : الكر وين نحو الملطر قة ، وقال أبو حنيفة : الكر وزن ، بنتح الكاف والزاي جبيعاً ، الفاس لها حك . قال : وأحسبني قد سمعت الكر ون ، بكسر الكاف وفتح الزاي . وفي الحديث عن العباس بن سهل عن أبيه وأس يوم الحذة ق فأخذ الكر وزين كمفير أفي حجر إذ في حجر إذ في من بهم من قبل المأشرق في الكبول وساقون ضحك ، فشل : ما أضحكك ؟ فقال : من ناس في المؤتى بهم من قبل المشرق في الكبول وساقون إقال الشاعر :

فقد جعلَت أكبادنا تَعْتَو بِكُمْ ، · كما تَعْتَوي سُوقُ العِضَاهِ الكرازِنا

قال أبو عمرو: إذا كان لها حَدَّ واحد فهي فأس ، وكر زَن وكرازِن، والجمع كرازين وكرازِن، والجمع كرازين وكرازِن، ما تحت مييركة الرَّحْل ِ ؟ وأنشد:

وقَفَتْ فيه ذاتَ وجه ساهِم ، تُنْنِي الكَرازِينَ بصُلْبِ زَاهِمِ

كوكدن: ابن الأعرابي: الكرْ كَدُّنْ دابة عظيمة الخَلْق ِ يقال إنها تحمل الفيل على قرْنبها ، ثـَـقُلَ الدال من الكرْ كَدُّن .

كسطن : أبو عمرو : القسطان والكسطان : الغُبار ، وكسطن و كسطن و وكسطن و وكسطن ؛ وأنشد : حتى إذا ما الشمس همئت بعرّج ،

أَهَابَ رَاعِيها فثارَتُ برَهَجُ ، تُثيير كَسُطانُ مَراغ ذي وَهَجُ

كشن : الكُشْنَى ، مقصور : نبت ؛ قال أبو حنيفة : هو الكر سنة 1.

كشخن: قال في الكشمنخ : بقلة تكون في رمال بني سعد ، قال أبو منصور: أقمت في رمال بني سعد فما رأيت كشمنخة ولا سمعت بها وما أراها عربية، وكذلك الكشخنة موالدة ليست بصميحة ، وقد ذكرناه في ترجمة كشخ .

كعن : حكى الأزهري عن أبي عمرو : الإكمانُ فُتور النشاط ، وقد أكْعَن إكْمَانًا ؛ وأنشد لطكئق بن عدي يصف نعامتين شد عليهما فارس :

> والمُهُورُ في آثارِهِنَ يَقْمِينُ قَبْصاً تَخَالُ الْمِقْلَ مَنه يَنْكُسُ حتى اشْمَعلُ مُكْعِناً ما يَهْبَسُ قال : وأنا واقف في هذا الحرف .

كنن: الكفّن : معروف . ابن الأعرابي : الكفّن الميت التعطية . قال أبو منصور : ومنه سمي كفّن الميت لأنه يستره. ابن سيده: الكفّن لباس الميت معروف، والجمع أكفان ، كفّنه يكفّنه كفّناً وكفّنه تكفيناً . ويقال : ميت مَكْفُون ومُكفّن ؟ وقول امرىء القيس :

على حرَج كالقَرَّ يَحْمِلُ أَكَفَانِي أَراد بِأَكْفَانِهُ ثَيَابِهِ التِي تُوارِيه ، وورد ذكر الكَفَن في الحديث كشيراً ، وذكر بعضهم في قوله : إذا كَفَنَ أَحدُ كُم أَحَاه فلنينحسن كَفْنَه ، أَنه بسكون ، قوله « هو الكرسنة » ضبطت في القاموس بكسر الكاف والسين وضبطها عاص بفتعهما وضبطت في التكملة بالشكل بكسر الكاف وقتح السين .

تلك سيرة الأنبياء وآداب الصالحين . والكفنة : شعر .

كن : كَنِينَ كِيُوناً : اخْتَفَى . وكَنِين له تكين كُمُوناً وكُمِن: استَخْفَى. وكُمَنَ فلانُ إذا استَخْفَى في مَكْمَن لا 'نفطن' له . وأكْمَن غيرَه : أخفاه. وَلَكُلُ حَرْفُ مَكْمَنُ إِذَا مَرُ بِهِ الصوتُ أَثَارِهِ . وكل شيء استربشيء فقد أكبَن فيه كُموناً. وفي الحديث : جاءَ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، رضى الله عنه ، فكَمَنا في بعض حرار المدينة أي استترا واستخفا؛ ومنه الكُمن في الحرب معروف ، والحرار : جمع حَرَّة وهي الأرض ذات. الحجارة السُّود ، قال ان سده : الكَمَن في الحرب الذين يَكُمُنُون . وأمر فيه كَمين أي فيه دَعْلُ ا لا يُفطّن له . قال الأزهري : كَمِن معني كامن مثل علم وعالم . وناقة كَمُونُ : كَتُوم التَّقاح ، وذلك إذا لَقَحَت ، وفي المحكم: إذا لم تُبَشِّر بذَّنها ولم تَشُل ، وإِمَّا يُعْرَف حملتُها بِشُوكَانَ ذُنَّتِها . وقال ابن شميل : ناقة كَمْنُونْ إذا كانت في مُنْكِتبها وزادت على عشر ليال إلى خبس عشرة لا نُسْتَيْقُنُ أُ لقاحُها . وحُزْنُ مُكْتَمِنُ في القلب : مُخْتَف . والكُمْنَة : جَرَبُ وحُمُرُة تَبِقَى في العين من رَمَد الساء علاجه فتأكنهن ، وهي مكبونة ؛ وأنشد ان الأُعرابي :

> سِلاحُهَا مُقْلَمَةٌ ثَرَقَرَقُ لَمَ تَحْذَلُ بِهَا كُنْنَةٌ ولا رَمَهُ

وفي الحديث عن أبي أمامة الباهلي قال: نهى وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن قتل عوامر البيوت إلا ما كان من ذي الطُّنْيَتَيْنِ والأَبْتَر، فإنهما أبحمينان الأَبْتَر، فإنهما أبحمينان الأَبْصار أو بُحميهان وتَخدِجُ منه النساء . قال

الفاء على المصدر أي تكفينه ، قال : وهو الأعم لأنه يشتمل على الثوب وهيئته وعمله ، قال : والمعروف فيه الفتح . وفي الحديث : فأهدى لنا شاة وكفنها أي ما يُفطّيها من الراغفان . ويقال : كفننت الحيرة في المكلة إذا وارينتها بها . والكفن : غزال الصوف . وكفن الرجل الصوف : غزاله . الليث : كفن الرجل أي غزل الصوف .

والكفنة': شجرة من دق الشجر صغيرة جعدة، إذا يبست صلبت عيدانها كأنها قطع شققت عن القنا، وقبل: هي عشبة منتشرة النبتة على الأرض تنبئت بالقيمان وبأرض نجد، وقال أبو حنيفة: الكفنة من نبات القف ، لم يَزِد على ذلك شيئاً. وكفن يكفين : اختلى الكفنة ؟ قال ابن سيده: وأما قوله:

يَظَلُ فِي الشَّاء يَوْعَاهَا ويَعْمِيثُهَا، ويَكْفِن الدهرَ إلاَّ رَيْثَ يَهْتَبِيد

فقد قبل : معناه يَخْتَلَي من الكَفْنة لمَراضع الشاء ؟ قاله أبو الدُّقَيَنْش ، وقبل : معناه يغزل الصوف ؟ رواه الليث ؛ وروى عمرو عن أبيه هذا البيت :

> فَظَلَ بَعْمِتُ فِي قَوْطٍ وراجِلةٍ ، 'بَكَفَّتْ الدَّهْرَ إلاَّ رَبْثَ عَهْنَبِيدُ

قال: يُكَفَّتُ يَجْمع ويحْرص إلا ساعة يَقْعُدُ يَطَّيِخُ الْمَبِيدَ ، والراجلة : كَبْش الراعي مجنلُ عليه متاعه، ويقال له الكرَّاز . وطعام كَفَنْ : لا مِلْح فيه . وقوم مُكْفَنُون : لا مِلح عندهم ؛ عن الهُجَري . قال : ومنه قول علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، في كتابه إلى عامله مَصْقَلة بن مُعبَرة : ما كان عليك أن لو صُعْبَ له أياماً ، وتصد قت بطائفة من طعامك مواراً كَفْنَاً ، فإن مُحْنَسِباً ، وأكلت طعامك مواراً كَفْنَاً ، فإن فيات

شهر : الكُنْمُنَةُ ورَّمَ فِي الأَجفَانَ ، وقيل : قَرَّحُ "كُنْنَ : الكِنُّ والكِنَّـةُ والكِنَّـانُ : وِقَاءَ كُلْ شَيْءٍ في المآتي ، ويقال : حِكَّة ويُبُسُ وحُمْرَة ؛ قال وسِتْرُهُ . والكِنُّ : البيت أَيضاً ، والجمع أكنانُّ ابن مقبل :

> تَأُو بَنِي الداءُ الذي أَنَا حَاذَرُهُ ، كما اعتاد . . . \ من الليلَ عائرُهُ

ومن رواه بالهاء أيكنمهان ، فمعناه أيعميان ، من الأكنمه وهو الأعمى ، وقيل : هو ورم في الجنفن وغيلظ ، وقيل : هو أكال أن يأخذ في جفن العين فتحمر أنه فتصير كأنها رمداء ، وقيل : هي ظلمة تأخذ في البصر ، وقد كمنت عينه تكنمن كنمنة شديدة وكنمنت . والمنكنتمين : الحرين ، قال الطرماء :

عَواسِفُ أَوْسَاطِ الجُنُفُونِ بَسُفْنَهَا مُكْنَتَمِنٍ ، من لاعِج الحُنُوْنِ ، واتِنْ

المُكَنَّمَينُ : الحَافي المضمر ، والواتينُ : المقيم ، وقيل : هو الذي خَلَصَ إلى الوَّتين .

والكَمَوْن ، بالتشديد : مُعروف حَبِ أَدَق مَن السَّنْسِم ، واحدته كَمُونة . وقال أبو حنيفة : الكَمَوُن عربي معروف يزعم قوم أنه السَّنُّوت ، قال الشَّوت ؛ قال الشَّوت ؛ قال الشَّود :

فأصبَحْت كالكَبُونِ ماتَت عُروقُه، وأغصانُه بما كَيَنُونَه خُضْرُ

ودارَة ُ مَكْمَين ٍ : موضع ؛ عن كراع .ومَكْمَين ُ : اسم رملة في ديار قيس ؛ قال الراعي :

> بدارَة مَكْمين ساقت إليها رياح الصيف أد آماً وعيبنا

۲ قوله « ودارة مكمن » ضبطها المجد كقعد ، وضبطها ياقوت
 كالتكملة بكسر المج .

الله الكونُ والكونَّة والكونَّانُ : وقاء كل شيءٍ وسينرُه . والكونُ : البيت أيضاً ، والجمع أكنانُ وأكنة " ، قال سيبويه : ولم يكسروه على فعُل كراهية النضيف . وفي النزيل العزيز : وجعل لكم من الجبال أكناناً . وفي حديث الاستسقاء : فلما وأى مُرعَتَهم إلى الكنِّ ضحيك ؟ الكنِّ: ما يَوْهُ والبورُ ومن الأبنية والمساكن ، وقد كننتُه أكنُهُ كناً . وفي الحديث : على ما استكنُّ أي استترَّ . والكنُّ : كلُّ شيءٍ وقتى شيئاً فهو كننه وكنانه ، والفعل من ذلك كننتُ الشيء أي جعلته في كنَّ . وكنَّ الشيءَ يكننه كناً وكنوناً وأكنة وكنوناً وكنوناً وأكنة وكنوناً وأكنة : ستره ؟ قال الأعلم :

أَيسْخُطُ عُزُونَا رجل سَمِين تُكنَّتُهُ السِّتارة والكنف ?

والامم الكِن ، وكَن الشيء في صدر ويَكُنْه كَنا الله واكنت كَنا الله وقال رؤبة :

إذا البَخيـل أَمَرَ الخُنُوسا شيطانه وأكنثر التَّهُويسا في صدره، واكتن أن تخيسا

وكن أمرَ وعنه كنتًا: أخفاه. واسْتَكن الشيء: استَتَرَ ؛ قالت الخنساء:

> ولم يتنور نارَه الضيفُ مَوْهِناً إلى عَلَم لا يستَكينُ من السَّفْرِ

وقال بعضهم: أَكَنَّ الشيءَ: سَتَره. وفي الننزيل العزيز: أو أَكنَنْتُم في أَنفُسِكم ؟ أي أَخفَيْتم. قال ابن بري: وقد جاءَ كنكنتُ في الأمرين جميعاً ؟ قال المُعيَّطى \*:

١ كذا بياض بالاصل.

قد بكنتُمُ الناسُ أمراراً فأعلَـمُها ، وما يَنالُون حتى المَوْتِ مَكْنُونِي

قال الفراء: للعرب في أكنَـنـْتُ الشيءَ إذا ستَرَّتَهُ لغتان: كنَـنـْتُهُ وأكنـنـتُه بمعنى؛ وأنشَـدُوني:

> ثلاث من ثكاث قُدامَيات ، من الـلأثي تَكُن من الصَّقيع

وبعضهم يرويه: تُكِنُ من أَكنَنْتُ . وكنَنْتُ الشيء : سَتَرْثُه وصُنْتُه من الشمس . وأَكنَنْتُه في الشيء : سَتَرْثُه وصُنْتُه من الشمس . وأَكنَنْتُه وأَكنَنْتُه نفسي : أَمْرَرُثُه . وقال أبو زيد : كنَنْتُه وأَكنَنْتُه بعنى في الكِن وفي النَّفس جميعاً ، تقول : كنَنْتُ العلم وأكنَنْتُه ، فهو مَكنون ومُكنَ أ. وكنَنْتُ الجارية وأكنَنْتُها ، فهي مَكنون ومُكنَ أ. وكنَنْتُ الله تعالى : كأنهن بيض مَكنون ؛ أي مستور من الله تعالى : كأنهن بيض مَكنون ؛ أي مستور من الشهس وغيرها . والأكنة أن الأغطية ؛ قال الله تعالى : وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يَفْقَهُوه ، والواحد كنان ؛ قال عَمَر بن أبي ربيعة :

قال ابن بري : صواب إنشاده :

بُو دُ عَصْبِ مُرَحَّلُ ْ

قال : وأنشده ابن دريد :

نحت َ ظِيل ِ كِنانِسُا ، فَضُلُ بُوْدٍ يُهَلِسُلُ ا

١ قوله « يهلل » كذا بالاصل مضبوطاً ولم نمثر عليه في غير هذا
 المحل ولمله مهلهل .

واكتَنَّ واسْتَكَنَّ : اسْنَسَارَ . والمُسْتَكَيِّةُ : الحقدُ ؛ قال زهير:

> وكان طوى كشيعاً على مُستكنة ، فلا هو أبداها ولم بِتَجَمَّعِهِم

وكَنَّهُ مَكُنَّهُ : صانه . وفي التنزيل العزيز : كأنهنَّ بَنْضٌ مَكْنُونَ } وأما قوله : لَـُؤُلُونٌ مَكُنُونَ وبَيْضٌ مَكْنُونْ ، فَكَأَنْهُ مَذْهُبُ للشيء يُصانُ ، وإحداهما قريبة من الأخرى . ابن الأعرابي : كَنَنْتُ الشيءَ أَكُنَّهُ وأَكْنَنْتُهُ أَكُنَّهُ ، وقال غيره : أَكُنَّنْتُ الشهرة إذا سَتَرْتُه ، وكَنَنْتُه إذا صُنْتَه . أبو عبيد عن أبي زبد: كننت الشيء وأكننته في الكن " وفي النَّفْسِ مثلُها . وتَكَنَّى : لزِمَ الكِنَّ . وقال رجل من المسلمين : وأيت عليجاً يوم القادسة قد تَكُنَّى وَنَحَمَّى فَقَتَلْتُ ؛ نحمَّى أَى زَمْزَمَ . والأكنانُ: الغيرانُ ونحوها يُسْتَكَنُّ فَهَا ، واحدها كن وتجبُّمُ أكنة ، وقبل : كنان وأكنة . واستنكن الرجل واكتن : صاد في كن . واكتَنتُ المرأةُ : غطَّتُ وجُهُهَا وسَتَرَتُهُ حَياءً من الناس . أبو عمرو : الكُنَّة ' والسُّدَّة ' كالصُّفَّة تكون بن يدى البت، والظلُّة تكون بياب الدار. وقال الأصمعي : الكُنْةُ هي الشيءُ يُغْرِجُهُ الرجلُ من حائطه كالجناح ونحوه . ابن سيده : والكُنَّة ، بالضم، جناح تُخُر جُه من الحائط، وقيل: هي السُّقيفة تُشْرَعُ فُوقَ باب الدار ، وقيل : الظُّلَّة تكون هنالك ، وقيل : هو مُخْدَع أَو رَفٌّ يُشْرَعُ في البيت ، والجمع كنكان وكنتات.

والكنانة: جَعْبة السّهام تُنتَّخذُ من تُجلود لا خَسْب فيها أَو من خشب لا جلود فيها . الليث : الكِنانة كالجَعْبة غير أنها صغيرة تتخذ للنَّبْل . ابن دريد : كِنانة النَّبْل إذا كانت من أَدم ، فإن كانت من

خشب فهو جَفِير . الصحاح : الكِنانة' التي تجعل فيها السهام .

والكنّة ، بالفتح : امرأة الابن أو الأخ ، والجمع كنائن ، نادر كأنهم توهموا فيه فعيلة ونحوها ما يكسر على فعائل . التهذيب : كل فعلة أو فعلة أو فعلة أو فعلة من باب التضعيف فإنها تجمع على فعائل ، لأن الغملة إذا كانت نعتاً صاوت بين الفاعلة والفعيل والتصريف يَضُم فعملاً إلى فعيل ، كقولك جلد وجليد وصلب وصلب ، فرد وا المؤنث من هذا الأصل ؛ وأنشد :

### يَقْلُنَ كُنَّا مرَّةً تَشْبالْبا

قَصَرَ شَابَةً فَجِعلْهَا سَبُنَةً ثُمْ جِمِعْهَا عَلَى الشَّبَائِبِ ، ويقال: هي حَنَّتُهُ وكَنَّتُهُ وفِراشه وإزاره ونهضتُهُ وليحافه كله واحد . وقال الزَّبَرقان بن بدُر : أبغضُ كنَائني إليَّ الطَّلَعَةُ الخُبُأَة ، ويروى : الطَّلَعَةُ القُبُعَة ، يعني التي تَطَلَّع مُ ثَدْخِلُ وأسَها في الحَنَّة ، وفي حديث أبي أنه قال لعنمر والعباس وقد استأذنا عليه : إن كَنَّكُما كانت تُرَجَّلْني ؛ الحَنَّة أن امرأة الإن وامرأة الأخ ، أراد امرأت فساها كَنَّتَهُما لأنه أخوهما في الإسلام ؛ ومنه فساها كَنَّتَهُما لأنه أخوهما في الإسلام ؛ ومنه حديث ابن العاص: فجاءَيتَعاهد كَنَّتَه أي امرأة ابنه . والكِنَّة والاكْتِبَانُ : البَياضُ .

والكانونُ : النُّقيلُ الوَخِم . ابن الأعرابي : الكانون الثقيل من الناس ؛ وأنشد للحطيئة :

أَغِرْ بَالاً إِذَا اسْتُودِعْتِ مِرَّا ، وَكَانُوناً عَلَى ٱلْمُتَحَدِّثُينَا ؟

أبو عمرو: الكُوانينُ الثُقلاء من الناس. قال ابن بري: وقيل الكانون الذي يجلس حتى يَتحَصَّى الأُخبارَ والأحاديث ليَنقُلها ؛ قال أبو دَهْمِل :

وقد قَطَعَ الواشون بيني وبينها ، ونحنُ إلى أن بُوصَل الحبْلُ أحوَجُ فَلَيْتَ كوانينا من أهْلي وأهلها ، بأُجْمَعِهم في لُجّة البعرِ ، لَجَّجوا

الجوهري: والكانون والكانونة الموقد ، والكانون المصطلى . والكانون : شهران في قلب الشتاء ، وومية : كانون الأول ، وكانون الآخر ؛ هكذا يسميها أهل الروم. قال أبو منصور: وهذان الشهران عند العرب هما الهراران والهباران ، وهما شهرا قشماح وقيماح . وبنو كنية: بطن من العرب نسبوا إلى أمهم ، وقاله الجوهري بفتح الكاف . قال ابن بريد بنو كنية ، بضم الكاف، قال : وكذا قال أبو زكريا ؛ وأنشد :

غَـزال ما دأبت النيو مَ في دار بـني كُنُهُ دَخِيم بَصْرَع الأَسْدَ عَلَى ضَعْف مِن المُشَهُ

ابن الأعرابي: كَنْكَنَ إذا هرَب. وكِنانة: قبيلة من مُضَر، وهو كِنانة بن مُدْرِكَة بن الله من مُضَر، وبنو كِنانة أيضاً: من تَعْلَيبَ بن وائل وهم بنو عِكَب" يقال لهم قدرَيْشُ تَعْلَيبَ .

كهن: الكاهن : معروف. كهن له يكهن ويكهن ويكهن ويكهن وكهن الأخير نادر : قَصَى له بالغيب . الأزهري : قلّما يقال إلا تكهن الرجل . غيره: كهن كهانة مثل كتّب يكتب كتابة إذا تكهن ، وكهن كهانة ، زاد المجد كالصاغاني : كنكن اذا كمل وقيد في البيد . ومن اسماه زمزم المكنونة ، وقال الفراه: النسة الى بن كنة بالضم كن والنس والكسر .

إذا صاد كاهناً . ورحل كاهن من قوم كَهَنة وكُمَّانَ ، وحر ْفتُه الكهانة ُ . وفي الحديث : نبي عن 'حلوان الكاهن ؟ قال : الكاهن الذي تتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل الزمان وبدَّعي معرفة الأمرار، وقد كان في العرب كَهُنَة "كشق" وسطمح وغيرهما ، فمنهم من كان يَزْعُم أن له تابعاً من الجن ورَ ثُيًّا 'بِلْقِي إليه الأخبار ، ومنهم من كان يزعم أنه بعرف الأمور مُقدَّمات أسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله ، وهذا مخـُصُّونه باسم العَرَّاف كالذي يدُّعي معرفة الشيء المسروق ومكان النالة ونحوهما . وما كان فلان كاهناً ولقد كَيْنَ ﴿ وَفِي الحديث : مِن أَتِي كَاهِنّاً أَو عَرَّافاً فقد كَفَر بَا أَنزِل على محمد أي من صَدَّقهم . ويقال : كَهَن لهم إذا قال لهم قولَ الكَهَنة . قالَ الأزهري: وكانت الكهانة في العرب قبل معمث سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، فلما 'بعث نَبيتًا وحُر ِسَت السماء بالشهب ومُنعت الجن والشياطين من استراق السمع وإلقائه إلى الكَهَنة بطل علم الكَهانة ، وأزهقَ الله أباطيلَ الكُمَّان بالفُر قـان الذي فَرَقَ الله ، عز وجل ، به بين الحق والباطل، وأطلع الله سبحانه نبيه، صلى الله عليه وسلم ، بالوَحْني على ما شاءً من علم النُّيوب التي عَمِزت الكَّهنة عن الإحاطة به ، فلا كَهَانَةُ اليوم بجمد ألله ومَنَّه وإغنائه بالتنزيل عنها . قال ابن الأثير : وقوله في الحديث من أتى كاهناً ، يشتمل على إتيان الكاهن والعرَّاف والمُنتَجَّم . وفي حديث الجَنين : إنما هذا من إخوان الكُمَّان ؟ إنما قال له ذلك من أجل سَجْعِهِ الذي سَجَع ، ولم يَعِبْه بمجر"د السَّجْع دون ما تضمَّن سَجْعُهُ مِن الباطل ، فإنه قال : كيف نَديي من لا أكلَ ولا شَرِب ولا استنهل ومثل ذلك يطلل ، وإنا ضرب المثل

بالكُنيَّان لأنهم كانوا رُوَوجون أقاويلهم الباطلة بأسحاع تروق السامعين، ويستتميلون بها القلوب، ويَستصغون إليها الأسماع ، فأما إذا وَضَع السَّجع في مواضعه من الكلام فلا ذمَّ فيه ، وكيف 'بذَمُّ وقد حاء في كلام سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كثيراً ، وقد تكرر ذكره في الحديث مفردًا وحبعاً واسبأ وفعلًا . وفي الحديث : إن الشاطين كانت تَسْتُرُقُ السمع في الجاهلية وتُلقبه إلى الكُمِّنة ، فتَزيدُ فيه ما تزيد وتَقْبِلُهُ الكُفَّار منهم. والكاهن أيضاً في كلام العرب : الذي يقوم بأمر الرجل ويَسْعي في حاجته والقيام بأسبابه وأمر 'حزانته . والكاهنان : حَمَّان . الأزهرى: بقال لقُرَنْظة والنَّضير الكاهنان ، وهما قَسِيلا النهود بالمدينة ، وهم أهل كتاب وفَهُم وعـلم . وفي حــديث ٍ مرفوع : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : يخرج من الكاهنـَين رجل م يقرأ القرآن قراءة لا يقرأ أحد قراءته ؛ قبل : إنه محمد بن كعب القُرَ ظي وكان من أولادهم ، والعرب تسمى كل من يتعاطى علماً دقيقاً كاهناً ، ومنهم من كان يسمى المنجم والطبيب كاهناً .

كون: الكون : الحدث ، وقد كان كونا وكينونة في وكينونة بعن اللحياني وكراع ، والكينونة في مصدر كان يكون أحسن . قال الفراء: العرب تقول في ذوات الياء ما يشبه زغنت وسرت : طرت كيرورة وحدث حيد ودة فيا لا يحصى من هذا الضرب ، فأما ذوات الواو مثل قللت ورضت ، واضت ، فإنهم لا يقولون ذلك ، وقد أنى عنهم في أربعة أحرف : منها الكينونة من كنت ، والدينومة من دمت ، والمينونة من المواع ، والسيدودة من شدت ، وكان ينبغي أن يكون كونونة ،

ولكنها لما قلئت في مصادر الواو وكثرت في مصادر الياء ألحقوها بالذي هو أكثر مجيئاً منها ، إذ كانت الواو والياء متقاربتي المغرج. قال : وكان الحليل يقول كينونة فينعولة هي في الأصل كينونونة ، التقت منها ياء وواو والأولى منهما ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ما قالوا الهيئن من هنت ، ثم خففوها فقالوا كينونة كما قالوا هيئن لين ، قال الفراء : وقد ذهب منذ هبا إلا أن القول عندي هو الأول؛ وقول الحسن بن عرفطة ، جاهلي :

لم بَكُ الحَقُّ سُوَى أَنْ هَاجَهُ رَسُمُ دَارِ فَـد تَعَفَّى بِالسَّرَرُ \*

إنما أراد: لم يكن الحق، فحذف النون لالتقاء الساكنين ، وكان حكمه إذا وقعت النون موقعاً تُحَرُّكُ فِيهِ فَتَقُوكِي بِالْحِرِكُمْ أَنَ لَا تَحَدُّ فَهَا لَأَنِهَا محركتها قد فارقت شنة حروف اللَّن ، إذ كُنَّ لا تكنُّ إلا سُواكن ، وحذف النون.من بكن أقبح من حذف التنوين ونون التثنية والجمع، لأن نون يكن أصل وهي لام الفعل، والتنوين والنون زائدان، فألحذف منهما أسهل منه في لام الفعل ، وحذف النون أيضاً من يكن أقبح من حذف النون من قوله : غير الذي قد يقال ملـُكذب، لأن أصله يكون قد حذفت منه الواو لالتقاء الساكنين ، فإذًا حذفت منه النون أيضاً لالتقاء الساكنين أجِعفت به لتوالى الحدفين ، لا سَمَا مِن وَجِهُ وَاحِدُ ، قَالَ : وَلَكُ أَيْضًا أَنْ تَقُولُ إِنْ من حرف"، والحذف في الحرف ضعيف إلا مع التضميف ، نحو إن وربّ، قال : هذا قول ابن حنى، قال : وأَرَى أَنَا شَيْئًا غير ذلك ، وهو أَن يكون جاء بالحق بعدما حذف النون من يكن ، فصار يك مثل قوله عز وجل : ولم يك شيئاً ؛ فلما قَدَّرَهُ يك ، جاء بالحق بعدما جاز الحذف في النون، وهي ساكنة

تخفيفاً ، فبقي محذوفاً مجاله فقال : لم يك الحتق ، ولو قد ره يكن فبقي محذوفاً ، ثم جاء بالحق لوجب أن يكسر لالتقاء الساكنين فيتقوك بالحركة ، فلا يجد سبيلاً إلى حذفها إلا مستكرهاً ، فكان يجب أن يقول لم يكن الحق ، ومثله قول الحَنْجَر بن صغر الأسدي:

## فإن لا تَكُ المِرآةُ أَبْدَتُ وَسَامَةً ، فقد أَبْدَتِ المِرآةُ جَبْهَةَ ضَيْغُمِ

يريد : فإن لا تكن المرآة . وقال الجوهري : لم يك أصله يكون ، فلما دخلت عليها لم جزمتها فالتقى ساكنان فحذفت الواو فبقي لم يكن ، فلما كثر استعماله حذفوا النون تخفيفاً ، فإذا تحركت أثبتوها، قالوا لم يكن الرجل ، وأجاز يونس حذفها مع الحركة ؛ وأنشد :

إذا لم تَكُ الحاجاتُ من همَّة الفَتَى ، فليس بُغْن عنكَ عَقْدُ الرَّائْمِ

ومثله ما حكاه قُطْرُب : أَن يُونِس أَجَادُ لَم يَكُ الرَّجِل مَنْطُلَقاً ؛ وأَنشد بيت الحسن بن عُرْ فُطة : لم يَكُ الحَقُ سوى أَن هاجَه

والكائنة : الحادثة . وحكى سبويه : أنا أغر فك ممذ كنت أي مذ خلفت ، والمعنيان متقاربان . ابن الأعرابي : التكوّئ التّحر ك ، تقول العرب لمن تشنؤه : لا كان ولا تكوّن ؛ لا كان : لا خليق ، ولا تكوّن ؛ لا كان : لا خليق ، ولا تكوّن : لا تحرّك أي مات . والكائنة : الأمر الحادث . وكوّنه فتكوّن : أحد نه فعدث . وفي الحديث : من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتكوّن ني ، وفي رواية : لا يتكوّن الشيء : أحدثه .

ر قوله«على صورتي» كذا بالاصل، والذي في نسخ النهاية:في صورتي ،

أي يتشبه بي ويتصور بصورتي، وحقيقته يصير كاثناً في صورتي .

وكان ويكون: من الأفعال التي ترفع الأسماء وتنصب الأخار ، كقولك كان زبد قائمًا وبكون عبرو

والله مُكَوَّنُ الأَشياء بخرجها من العدم إلى الوجود . وبات فلان بكمنة سَو ﴿ وبجمعة سَو ﴿ أَى مِحالة سَو ﴿ . والمكان : الموضع ، والجمع أمكنة وأماكن ، توهُّمُوا المم أَصلًا حتى قالوا تَمَكُّن في المكان ، وهذا كما قالوا في تكسير المُسيل أمسلة ، وقيل : المم في المكان أصل كأنه من التُّبكُن دون الكوُّن ، وهذا يقويه ما ذكرناه من تكسيره على أَفْعلة ؛ وقد حكى سلبويه في حمعه أمنكن ، وهذا زائد في الدلالة على أَن وزن الكلمة فَعَال دون مَفْعَل ، فإن قلت فان فَعَالًا لا يُحسر عَلَى أَفْعُلُ إِلَّا أَنْ يَكُونُ مؤنثاً كأتان وآئن . اللث : المكان استقافه من كان يكون ، ولكنه لما كثر في الكلام صارت الميم كأنها أصلية ، والمكان مذكر ، قبل : توهموا ا فيه طرح الزائد كأنهم كسّروا مكنـاً وأمكنُن ، عنــد سلسويه ، بما كُسِير على غير ما تكسير عليه مثله ، ومَضَيْتُ مُكانتي ومَكبنتي أي على طبيّتي . والاستكانة : الخضوع . الجوهري : والمَـكانة المنزلة. وفلان مُكين عند فلان بَيِّن المكانة . والمكانة : الموضع . قال تعالى: ولو نشاءُ لمُسَخْنَاهُم على مَكَانَتُهُم ؟ قال:ولما كثر لزوم المبم 'تو'هَّمت أصلية فقيل تَمكَّن كما قالوا من المسكن تُمَسْكن ؟ ذكر الحوهري ذلك في هذه الترجمة ، قال ابن برى : مَكين فعل ومَكَانَ فَعَالَ ومَكَانَةٌ فَعَالَة ليس شيء منها من الكُون فهذا سهو"، وأمْكِنة أفْعِلة ، وأما تمسكن فهو تَمَفُّعل كَتَمَدُّرَع مشتقاً من المدُّرَعة بزيادته ، فعلى قياسه يجب في تمكَّن تمكُّو َن لأَنه تَفْعَل على اشتقاقه لا يمكَّن ، ويمكَّن وزنه تفعَّل ، وهذا كله سهو وموضعه فصل الميم من باب النون ، وسنذكره هناك . ٢ قولة « قيل توهموا النع » جواب قوله فان قيل فهو من كلام ابن سيده ، وما بينهما اعتراض من عبارة الازهري وحقها التأخر عن

الجوابكا لا يخفى .

ذاهباً ، والمصدر كُوْناً وكياناً . قال الأخفش في كتابه الموسوم بالقوافي : ويقولون أَزَيْداً كُنْتَ له؛ قال ابن حنى:ظاهره أنه محكى عن العرب لأن الأخفش إنما يحتج بمسموع العرب لا بمقيس النحويين ، وإذا كان قد سمع عنهم أزيداً كنت له، ففيه دلالة على حواز تقديم خبر كان علمها ، قال : وذلك انه لا بفسر الفعل الناصب المضمر إلاً عا لو حذف مفعوله لتسلط على الاسم الأول فنصه ، ألا تَراكَ تقول أزيد آ ضربته ، ولو شئت لحذفت المفعول فتسلطت ضربت هذه الظاهرة على زيد نفسه فقلت أزيداً ضربت ، فعلى هذا قولمم أزيداً كنت له يجوز في قياسه أن تقول أزيداً كُنت، ومثل سسويه كان بالفعل المتعددي فقال: وتقول كُنَّاهُ كَمَا تقول ضربناهم ، وقال إذا لم تَكُنَّهُم فمن ذا يَكُونُهُم كما تقول إذا لم تضربهم فمن ذا يضربهم، قال : وتقول هو كائين ومكرُون كا تقول ضارب ومضروب. غيره: وكان تدل عـلى خبر ماض في وسط الكلام وآخره، ولا تكون صلَّةً في أوَّله لأن الصلة تابعة لا متبوعة ؛ وكان في معنى جاء كقول الشاعر:

إذا كانَ الشَّناءُ فأَدْفئُونِي ، فإنَّ الشَّناءُ فَهُورِمُهُ الشَّناءُ

قال: وكان تأتي باسم وخبر، وتأتي باسم واحد وهو خبرها كقولك كان الأمر، وكانت القصة أي وقع الأمر، وكانت القصة أي وقع الأمر ووقعت القصة، وهذه تسمى النامة المكتفية؛ وكان تكون جزاءً، قال أبو العباس: اختلف الناس في قوله تعالى: كيف نُكلِم من كان في المهدد صبياً؛ فقال بعضهم: كان ههنا صلة، ومعناه كيف نكلم من هو في المهد صبياً، قال: وقال الفراء كان نهنا شر ط وفي الكلام تعبوب ، ومعناه من يكن

في المهد صبتاً فكنف يُحكلتم ، وأما قوله عز وجل: وكان الله عَفُوًا غَفُورًا ، وما أشبه فإن أبا إسحق الزحاج قال : قد اختلف الناس في كان فقال الحسن البصرى : كان الله عَفُواً غَفُوراً لعباده وعن عباده قبل أن يخلقهم ، وقال النحويون البصريون : كأنَّ القوم شاهَدُوا من الله رحمة فأعْلِمُوا أَن ذلك ليس بحادث وأن الله لم يزل كذلك ، وقال قوم من النحويين:كانَ وفَعَل من الله تعالى بمنزلة ما في الحال ، فالمعنى ، وَالله أَعـلم ، والله عَفُو ۚ غَفُور ؛ قـال أَبو إسحق : الذي قاله الحسن وغيره أَدْخَلُ في العربية وأشنبهُ بكلام العرب، وأما القول الثالث فمعناه ول إلى ما قاله الحسن وسيويه ، إلا أن كون الماضي عنى الحال تقل ، وصاحب هذا القول له من الحجة قولنا غَفَر الله لفلان بمعنى ليَغْفر الله ، فلما كان في الحال دليل على الاستقبال وقع الماضي مؤدّياً عنها استخفافاً لأن اختلاف ألفاظ الأفعال إنما وقع لاختلاف الأوقات . وروي عن ابن الأعرابي في قوله عز وحل: كُنْتُهُمْ خَيْرٌ أُمَّةً أُخْرِجِتَ للناسَ ؛ أي أنتم خيو أمة ، قال : ويقال معناه كنتم خير أمة في علم الله . وفي الحديث : أعوذ بك من الحَـوْر بعد الكُوْنِ ، قال ابن الأثير: الكون مصدر كان التامَّة ؛ بقال: كانَ بَكُونُ كُونًا أَي رُجِـدَ واسْتَقَرُّ ، بعني أعوذ بك من النقص بعد الوجود والثبات ، وبروى : بعـد الكُور ، بالراء ، وقد تقـدم في موضعـه . الجوهرى : كان إذا جعلته عبارة عما مضى من الزمان احتاج إلى خبر لأنه دل على الزمان فقط ، تقول: كان زيد عالماً، وإذا جعلته عبارة عن حدوث الشيء ووقوعه استغنى عن الحبر لأنه دل على معنى وزمان ، تقول :

كَانَ الأَمْرُ وَأَنَا أَعْرِفُهُ مُذَ كَانَ أَي مُذَ خُلُقَ ؟

قال مُقاس العائدي:

فِداً لَبَنِي 'ذَهْلِ بن سَيْبَانَ نَاقَتَي ، إذا كان يوم" ذو كواكبَ أَشْهَب'

قوله: ذو كواكب أي قد أظلم فبكدت كواكبه لأن شهسه كسفت بارتفاع الغبار في الحرب، وإذا كسفت الشهس ظهرت الكواكب ؛ قال : وقد تقع زائدة للتوكيد كقولك كان زيد منطلقاً ، ومعناه زيد منطلق ؛ قال تعالى : وكان الله غفوراً رحيماً ؛ وقال أو حُندب الهُذَكى :

وكنتُ ، إذا جاري دعا لمَضُوفة ، أُشَـّنَـرُ عَنَى بَنْصُفُ الساقَ مِثْنُورَي

وإنما يخبر عن حاله وليس يخبر بكنت عمّا مضى من فعله ، قال ابن بري عند انقضاء كلام الجوهري ، وحمهما الله : كان تكون بمعنى مضَى وتقَضَّى، وهي التامة ، وتأتي بمعنى اتصال الزمان من غير انقطاع ، وهي الناقصة ، ويعبر عنها بالزائدة أيضاً ، وتأتي زائدة ، وتأتي بعنى يكون في المستقبل من الزمان ، وتكون بعنى الحدوث والوقوع ؛ فمن شواهدها بمعنى مضى وانقضى قول أبي الغول :

عَسَى الأيامُ أن يَوْجِع نَ قوماً كالذي كَانوا

وقال ابن الطُّتُمْرِيَّة :

فلو كنت أدري أن ماكان كائن ، وأن جديد الوصل قد جد غابر . وقال أبو الأحوص:

كم مِن آذوي خُلَّةً قَبْلِي وَقَبْلُكُمُ كانوا، فأمسنوا إلى الهِجرانِ قد صاروا وقال أبو زُبُيْدٍ:

ثم أَضْعَوْ ا كَأَنْهُم لَم يَكُونُوا ، ومُلُنُوكاً كانوا وأَهْـلَ عَـلاء

وقال نصر بن حجاج وأدخل اللام على ما النافية : خَلْنَنْتَ بِيَ الأَمْرَ الذي لو أَتَبْتُهُ، لَـمَا كَانَ لِي ، في الصالحين ، مَقامُ وقال أَوْسُ بن حِحَم :

هِجَاؤُكَ إِلاَّ أَنَّ مَا كَانَ قَدَ مَضَى عَلَيْ الْخَرَامِ المُنْهَيْنِمِ عَلَيْ الْحَرامِ المُنْهَيْنِمِ وقال عبد الله بن عبد الأعلى:

يا لَيْتَ ذَا خَبَر عَنهم يُخْبَرُانا ، بل لَـنْتَ شَعْرِي ، ماذا بَعْدَنا فَعَلُـوا ?

كنا وكانوا فما نَدْرِي على وَهَمْ ، أَنَحْنُ فيا لَبَـِثْنَا أَمْ هُمْ عَجِلُوا ؟ أَى نَحْنَ أَبِطَأْنَا ؛ ومنه قول الآخر :

محن ابطانا ؛ ومنه فول الاخر : فكيف إذا مَرَرَثَ بدار قَوْم ،

جُودُهُم ؛ ومنه ما أنشده ثعلب :

وجيران لنا كانتُوا كُوام ِ وتقديره: وجيران لنــا كرام انتقضَوا وذهب

> فلو كنت أدري أن ما كان كان ، حَذِر ثُكِ أَيامَ الفُوْادُ سَلِيمُ ا ولكن حَسِبْت الصَّرْمَ شَيْئًا أُطِيقُه ، إذا رَمْت أو حاو لنت أَمْرَ غَرِيمٍ

> > ومنه ما أنشده الخليل لنفسه :

بكنّفا عني المُنتَجِّم أَني كَافِر "بالذي قَضَنْه الكواكِب"، عالِم "أَن ما يكون وما كا ن قضاء من المُهيّمين واجيب

ومن شواهدها بمعنى اتصالِ الزمانِ من غير انقطاع ١ قوله « أيام الفؤاد سلم » كذا بالأصل برفع سلم وعليه نفيه مع قوله غريم اقواه .

قولُه سبحانه وتعالى : وكان الله غفوراً رحيماً ؛ أي لم نَزَل على ذلك ؛ وقال المتلمس :

> وكُنْنًا إذا الجُبَّارُ صَعَرَ خَدَّه ، أَقَدَمُننا له من مَيْلِهِ فَتَقَوَّما وقول الفرزدق :

و كنا إذا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّه ، ضَرَ بِنَاه نحتَ الأَنْتُنَيِّنِ على الكَرْ دِ

وقول قَيْسِ بن الخَطِيم :

وكنت أمراً لا أَسْمَعُ الدَّهْرَ سُبَّةً أُسَبِهُ بِهَا ، إلاَ كَشَفْتُ عِطاءَها

وفي القرآن العظيم أيضاً: إن هذا كان لكم جَزاةً وكان سَعَيْكُم مَشْكُوراً ؛ وفيه : إنه كان لآياتِنا عَنيداً ؛ وفيه : كان مزاجبُها زَنجبيلاً . ومن أقسام كان الناقصة أيضاً أن تأتي بمعنى صار كقوله سبحانه : كنتم خَيْرَ أُمَّة ؛ وقوله تعالى : فإذا انشتقت السباء فكانت ورددة كالدهان ؛ وفيه : فكانت هَبَاءً مُنْبَئًا ؛ وفيه : وكانت الجال كثيباً مهيلاً ؛ وفيه : كيف نكلتم من كان في المهد صيياً ؛ وفيه : وما جَعَلنا القبيلة التي كُنْت عليها ؛ أي صرت إليها ؛ وقال ابن أحمر :

بِنَيْهَا أَ قَنْوَ ، والمَطِي كَأَنَّهَا قَنَطُ الْجَرَّانِ ، قد كانتُ فِراخاً بُيوضُها وقال تَشْعُلَةُ بن الأخضر يصف قَنْلَ بيسطام ابن قَيْس :

فَيْغُرَّ عَلَى الأَلاءَةِ لَمْ يُوسَدُّ ،
وقد كانَ الدَّماءُ له خِمارَا
ومن أقسام كان الناقصة أيضاً أن يكون فيها ضهيرُ
الشأن والقصَّة ، وتفارقها من اثنى عشر وجهاً لأن

وقال عَبْدَة ' بن الطَّيبِ :

وكان َ طَوَى كَشْحاً على مُسْتَكِنَة ، فَلا نُهوَ أَبْداها ولم بِتَجَنَّجَمَ

وهذا البيت أنشده في ترجمة كان ونسبه لزهير ، قال: وتقول كان كوناً وكيننونة أيضاً ، شبوه بالحيد ودة والطير ورة من ذوات الياء ، قال : ولم يحيىء من الواو على هذا إلا أحرف : كيننونة وهينعنوعة ودينمنومة وقيد ودة ، وأصله كيننونة بتشديد الياء ، فحذفوا كما حذفوا من هينن ومينن ومينن ووينن وولا ذلك لقالوا كوننونة لأنه ليس في الكلام فعلنول ، وأما الحيدودة فأصله فعكنولة بفتح العين ووزنها فيعكنولة ، قال ابن بري : أصل كيننونة كيوننونة ، وقد جاءت موزنها فيعكنولة ، قال أبو العال كيننونة ، وقد جاءت بالتشديد على الأصل ؟ قال أبو العال أنشدني النهشكين :

قد فار قت قرينها القرينة ، وشيحطت عن دارها الظلمينه ، يا ليت أناً ضماننا سفينه ، حمَّن بعود الوصل كيَّنونه

قال : والحَيْدُودَة أصل وزنها فَيْعَلُولة ، وهو حَيْوَدُودَة ، ثم فعل بها ما فعل بكينونة . قال ابن بري : واعلم أنه يلحق بباب كان وأخوانها كل فعل سلب الدّلالة على الحَدث ، وجرُرَّدَ للزمان وجاز في الحبر عنه أن يكون معرفة ونكرة ، ولا بتم الكلام دونه ، وذلك مثل عاد ورجع وآض وأنى وجاء وأشباهها كقول الله عز وجل : يَأْت بَصِيراً ؛ وكقول الحوارج لابن عباس : ما جاءت حاجتنك أي وكقول الحوارة ؛ يقال لكل طالب أمر يجوز أن يَبْلُغه وأن لا يبلغه . وتقول : جاء زيد الشريف أي صاد

اسمها لا يكون إلا مضراً غير ظاهر ، ولا يرجع إلى مذكور ، ولا يقصد به شيء بعينه ، ولا يؤكد به ، ولا يعطف عليه ، ولا يبدل منه ، ولا يستعمل إلا في التفخيم ، ولا يخبر عنه إلا بجملة ، ولا يكون في الجملة ضمير ، ولا يتقد م على كان ؛ ومن شواهد كان الزائدة قول الشاعر :

باللهِ فَوْلُوا بِأَجْمَعِكُمْ : يَالَيْتَ مَا كَانَ لَمْ يَكُنْ

وكان الزائدة لا تُزادُ أَوَّلاً ، وإِمَّا تُزادُ حَسُواً ، ولا يكون لها اسم ولا خبر ، ولا عمل لها ؛ ومن شواهدها بمنى يكون المستقبل من الزمان قول الطرماح بن حَكيم :

وإني لآنيكُمْ تَسْكُثُرَ مَا مَضَى مِن الأَمْرِ، واسْتِنْجازَ مَاكَانَ فِي غَدِ مِن الأَمْرِ، واسْتِنْجازَ مَاكَانَ فِي غَدِ

وكننت أرَى كالمَوْتِ مِن بَيْنِ سَاعَةٍ ، فَكَيْفَ رِبِيْنِ كَانَ مِيعَادُهُ الْحَشْرَا ؟ وقد تأتي تكون بمنى كان كقول زياد الأعجم : وانضَخ جَوانِبَ قَبْرِه بَدِمائِها ، ولَقَدْ يَكُونُ أَخَا دَم وَذَبَائِح ومنه قول جَرير :

ولقد يُكُونُ على الشَّبابِ بُصِيرًا

قال : وقد يجيء خبر كان فعلًا ماضياً كقول مُحمَيْد ِ الأَرْقَط :

> وكُنْتُ خِلْتُ الشَّيْبَ والتَّبْدينَا والهَمَّ عا يُذْهِلِ القَرينَا وكقول الفرزدق:

وكنَّا وَرِثْنَاه على عَهْدِ تُبْتُعِ ، طويلًا سُوارِيه ، سَديداً دَعَانُهُهُ

زيد الشريف ؛ ومنها : طَفِق يفعل ، وأَخَذ يَكُنْب ، وأَنشأ يقول ، وفي حديث تَو ب قَ كَعْب : رأى رجلًا لا يَزُول به السَّراب فقال كن أبا خَيْنَمة أي صِر ، . يقال للرجل يُوكى من بعد : كُن فلاناً أي أنت فلان أو هو فلان . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه دخل المسجد فرأى رجلًا بَذ الميشة ، فقال : كُن أبا مسلم ، يعني رجلًا بَذ الميشة ، فقال : كُن أبا مسلم ، يعني الحَوْلاني .

ورجل كُنْتَيْ : كبير ، نسب إلى كُنْتُ . وقد قالوا كُنْتَ أَنْضاً ، والنون الأخيرة زائدة ؛ قال :

وما أنا كُنْتِي ، ولا أنا عاجِن ، وشر الرّجال الكُنْتُني وعاجِن ُ

وزعم سببويه أن إخراجه على الأصل أقيس فتقول كُونِي "، على حَد" ما 'يوجِب' النسَبَ إلى الحكاية. الجوهري: يقال للرجل إذا شاخ هو كُنْتَي "، كأنه نسب إلى قوله كُنْتُ في شبايي كذا ؛ وأنشد:

فأَصْبَحْتُ كُنْنَيْنًا ، وأَصْبَحْتُ عَاجِنًا ، وشَرُّ خِصَالِ المَرْءِ كُنْتُ وَعَاجِنِ ُ قال ابن برى : ومنه قول الشاعر :

إذا ما كننت مُلنتَمِساً لِغَوْن ، فلا تَصْرُخ بَكُنْتِي ۗ كَبِيرِ فَلَا تَصْرُخ بَكُنْتِي ۗ كَبِيرِ فَلَانُسَ بِهُدُرِكِ شَيْئاً بِسَعْنِي ، ولا سَمْع ، ولا نَظر بَصِير

وفي الحديث : أنه دخل المسجد وعامة أهله الكنتيئون ؟ هم الشيوخ الذين يقولون كنتا كذا، وكان كذا، وكنت كذا، فكأن منسوب إلى كنت وصرت إلى كان وكنت أي صرت إلى أن يقال عنك :

كان فلان ، أو يقال لك في حال الهَرَم : كُنْتَ مَرَّةً كذا ، وكنت مرة كذا . الأزهري في ترجمة كنَّتَ : ابن الأعرابي كنَتَ فلان في خَلَقْه وكان في خَلَقْه وكان في خَلَقْه ، ابن بُزُرْج : الكَنْتِي القوي الشديد ؛ وأنشد :

قد كنت كنتيًا ، فأصبحت عاجناً ، وشر وجال الناس كنت وعاجن يقول : إذا قام اعتَجن أي عَمَدَ على كر سُوعه ، وقال أبو زيد : الكنتي الكبير ؛ وأنشد : فلا تَصْرُخ بكنتي ي كبير وقال عَدِي ن زيد :

فاكتنت ، لا تك عبداً طائراً ، واحد و الأقتال منا والثور قال أبو نصر : اكتنت ارض با أنت فيه ، وقال غيره : الاكتنات الحضوع ؛ قال أبو زابيد : مستضرع ما دنا منهن مكتنت المنفرع ما دنا منهن مكتنت

قال الأزهري: وأخبرني المنذري عن أبي الميتم أنه قال لا يقال فَعَلَنْتُني إلا من الفعل الذي يتعدّى إلى مفعولين ، مثل خَلَنَتْني ورأَيْتُني ، ومُحالُ أن تقول ضَرَبْتُني وصبَرْ تُني لأنه يشبه إضافة الفعل إلى في ، ولكن تقول صبَرْتُ نفسي وضرَبْتُ نفسي، وليس يضاف من الفعل إلى في إلا حرف واحد وهو قولهم كنتي وكنتني ؛ وأنشد:

وما كُنْتُ كُنْتِيًّا ، وما كُنْتُ عاجِناً ، وشَرُ الرجالِ الكُنْتُنِيُ وعاجِنُ فجمع كُنْتِيًّا وكُنْتُنَيًّا في البيت . ثعلب عن ابن الأعرابي : قبل لصبيئة من العرب ما بكلغ الكبرُ من أبيك ? قالت : قد عَجَنَ وخَبَزَ وثنتَى وثلَّتُ

وأَلْصَقَ وأورص وكان وكنت . قال أبو العباس: وأخبرني سلمة عن الفراء قال: الكُنْـتُنْـيُ في الحسم، والكَانِيُّ فِي الْحُلْتُقِ . قال : وقال ان الأعرابي إذا قال كُنْتُ شَاتًا وشَعَاعاً فهو كُنْتُي ، وإذا قال كان لى مال فكننت أعطى منه فهو كاني . وقال ابن هانىء في باب المجموع مُمثَكَّنَاً : رجلَ كَنْتَأُو ورجلان كِنتأوان ورجال كنتأوُون ، وهو الكثير شعر اللحنة الكَتْبُها ؛ ومنه : حَمَلُ سنْدَأُو ۗ وسنندأوان وسندأو ون ، وهو الفسيح من الإبل في مشيَّته ، ورجل قندأو ورجلان قندأوان ورجال قندأو ون ، مهموزات . وفي الحديث : دخل عبد الله بن مسعود المسجد وعامة أهله الكُنتُ تُون، فقلت : ما الكنتيُّون ? فقال : الشُّيُوخ الذين يقولون كان كذا وكذا وكُنْتُ ، فقال عَبْد الله : دارَتْ رَحَى الإِسلام على خبسة وثـُـلاثين ، ولأَنْ تَمُوتَ أَهِلُ داري أَحَبُ إِلى من عباتهم من الذِّيَّان والجعَّلان . قال شمر : قال الفراء تقول كَأَنَّك والله قد مُت وصر ت إلى كان ، وكأنكما مُتَّما وصرمًا إلى كانا ، والثلاثة كانوا ؛ المعنى صرَّتَ إلى أن مقال كانَ وأنت مت لا وأنت كمي ، قال بروالمعنى له الحكانة على كُنْت مَرَّةً للمُواجِهة ومرة للغائب ، كما قال عز من قائل : قل للذن كفروا سَتُعُلَّمُون وسَيُغُلَّبُونَ ؟ هذا على معنى كُنْتَ وكُنْتَ ؟ ومنه قوله : وكُلُّ أَمْر بوماً يُصِيرُ كَانَ . وتقول للرجل : كأنَّى بكوقد صِرْتَ كانِيًّا أي يقال كان والمرأة كانية ، وإن أردت أنك صرت من المركم إلى أن بقال كنت مرة وكنت مرة ، قسل : أصحت كننتيًا وكنتنيًّا ، وإنا قال كننتنيًّا لأنه أحدَّث نوناً مع الناء في النسبة لتين الرفع ، كما

أرادوا تبين النَّصب في ضَرَبني ، ولا يكون من

حروف الاستثناء، تقول: جاء القوم لا يكون زيدًا، ولا تستعمل إلا مضمرًا فيها، وكأنه قال لا يكون الآتى زيدًا ؛ وتجيء كان زائدة كقوله:

> مَرَاةُ بَنِي أَبِي بَكُورٍ تَسَامُو ا عَلَى كَانَ المُسُوَّمَةِ العِرابِ

أي على المُسوَّمة العراب. وروى الكسائي عن العرب: نزل فلان على كان خَتَنَبِه أي نزَّل على خَتَنَبِه ؟ وأنشد الفراء:

جادَت بكفِّي كان من أرمى البَشَر

أي جادت بكفي من هو من أرمى البشر ؟ قال : والعرب تدخل كان في الكلام لغوا فتقول مُر على كان زيد ي يويدون مُر على زيد فأدخل كان لفوا ؟ وأما قول الفرزدق :

فکیف ولو مَرَرْت بدارِ قوم ٍ، وجیران ِ لنا کانوا کِرام ِ ؟

ابن سيده: فزعم سيبويه أن كان هنا زائدة ، وقال أبو العباس: إن تقديره وجيران كرام كانوا لنا ، قال ابن سيده: وهذا أسوغ لأن كان قد عبلت همنا في موضع الضهير وفي موضع لنا ، فلا معنى لما ذهب إليه سيبويه من أنها زائدة هنا ، وكان عليه كو نا وكيانا واكتان : وهو من الكفالة. قال أبو عبيد: قال أبو ويد اكتنت به اكتيانا والاسم منه الكفالة أيضاً . ابن الأعرابي : كان إذا كفل . الكفالة أيضاً . ابن الأعرابي : كان إذا كفل . والكيانة به . وتقول : كنتك وكنت إياك أي تكفئت به . وتقول : كنتك وكنت إياك كان تقول ظننتك زيدا وظننت زيدا إياك ، تضع كا نقول موضع المتصل في الكناية عن الاسم والحبر ، كأنها منفطلان في الأصل ، لأنها مبتدأ وخبر ؟ قال

أبو الأسود الدؤلى :

دَع الحَمرَ تَشربُها الغُواهُ ، فإنني دَأَيتُ أَخَاها 'مُجْزِياً لَمَكَانِها فإن الْمَانِها فإن الله يَكُنْها أو تَكُنْهُ ، فإنه أخوها ، غَذَنْهُ أُمَّهُ لِللهانِها

يعني الزبيب . والكون : واحد الأكوان . وسمع الزبيب . والكون : كتاب العجم ؛ قال ابن بري : سمع الكيان : كتاب العجم ؛ قال ابن بري : فذكر الكيان ، وهو كتاب ألفه أرسطو . وكيوان وبمون : القول في تغيوان ، وهو مذكور في موضعه ، والمانع له من الصرف العجمة ، كما أن المانع لحيوان من الصرف إنما هو التأنيث وإرادة البنعة أو الأرض أو القرية . والكانون : إن جعلته من الكين فهو فاعول ، وإن جعلته فعكولاً على تقدير قر بوس فالألف فيه أصلية ، وهي من الواو ، سمى به موقد النار .

كين: الكنين : لحمة داخل فرج المرأة. ابن سيده: الكنين لحم باطن الفرج، والرسكب ظاهره ؛ قال جريو: غَمَزَ ابن مُرَّة ، يا فَر زَّ دَقُ ، كَيْنَهَا غَمَزَ الطَّبِيبِ نَغانِغ المَعْذُ وو

يعني عمران بن مرة المنقري ، وكان أَسَرَ جعْشَنَ أَخْت الفرزدق يوم السَّيدان؛ وفي ذلك يقول جرير أَيضاً:

هُنُمُ تُرَكُوها بعدما طالت السَّرى

عواناً، ورَدُوا حُمْرة الكَيْن أَسودا

وفي ذلك يقول جرير أيضاً:

يُفَرَّجُ عِمْرَانُ بَنُ مُرَّةً كَيْنَهَا ، ويَنْزُو نُزَاءَ العَيْرِ أَعْلَقَ جائلُهُ

وقيل : الكَيْنُ الغُدَدُ التي هي داخل قُبُلُ المرأة مثل ُ أطراف النَّوى ، والجمع كُيون . والكَيْنُ :

البَظَّرُ ؛ عن اللحياني . وكَيْنُ المرأة : بُظارِيًّا } وأنشد اللحاني :

## يَكُونِ أَطَرَافَ الأَبُورِ بِالْكَيْنِ، إذا وَجَدُنَ حَرَّاتً تَنَزَّيْن

قال ابن سيده: فهذا يجوز أن يفسر بجبيع ما ذكرناه. واستكان الرجل: خضع وذل ، جعله أبو علي استفعل من هذا الباب ، وغيره يجعله افتصل من المسكنة ، ولكل من ذلك تعليل مذكور في بابه. وبات فلان بكينة سوء، بالكسر، أي بحالة سوء. أبو سعيد: يقال أكانه الله يُكينه إكانة أي أخضعه حتى استكان وأدخل عليه من الذل ما أكانه؛ وأنشد:

لعَمْر لا ما يَشْفي جِراح تُكينُه، ولكِن شِفائي أَن تَثْيِمَ حَلائِلُهُ

قال الأزهري: وفي التنزيل العزيز: فما استكانوا لربهم ؛ من هذا ، أي ما خَضَعُوا لربهم . وقال ابن الأنباري في قولهم استكان أي خضع: فيه قولان: أحدهما أنه من السّكينة وكان في الأصل استكنوا، افتعل من سَكن ، فمدّت فتحة الكاف بالألف كما يمدّون الضمة بالواو والكسرة بالياء ، واحتج بقوله: فأنظُور أي فأنظر ، وشيال في موضع الشّمال ، والقول الثاني أنه استفعال من كان يكون . ثعلب عن ابن الأعرابي: الكينة النسبقة ، والكينة الكفالة ، والمُكتّان الكفيل .

وكَائِنْ معناها معنى كم في الحبر والاستفهام ، وفيها لعتان : كَأَيِّ مثلُ كَعَيِّنْ ، وكَائِنْ مثل كاعِنْ. قال أُبِي بن كَعْب لزِرِ بن حُبيش : كَأَيِّنْ تَعُدُونِها آية ؟ تَعُدُونِها آية ؟ وتستعمل في الحبر والاستفهام مثل كم؛ قال ابن الأثير: وأشهر لغانها كأي ، بالتشديد ، وتقول في الحبر

كأيّ من رجل قد رأيت ، تريد به التكثير فتخفض النكرة بعدها بمن ، وإدخال من بعد كأيّ أكثر من النصب بها وأجود ؛ قال ذو الزمة :

وكائِنْ دَعَرْنا من مَهاةً ورامِحٍ بـلادُ العدَى ايستُ له ببلادِ

قال ابن بري بعد انقضاء كلام الجوهري: ظاهر كلامه أن كائن عنده بمنزلة بائع وسائر ونحو ذلك ما و زننه فاعل ، وذلك غلط ، وإنما الأصل فيها كأي " ، الكاف للتشبيه دخلت على أي " ، ثم قند" من الياء المشددة ثم خففت فصارت كيي إ ، ثم أبدلت الياء ألفاً فقالوا كا كا فالوا في طي إ طاء . وفي التنزيل العزيز : كا قالوا في طي " إ قال الأزهري : أخبرني المغزيز : عن أبي الهيثم أنه قال كأي " بمعنى كم ، وكم بمعنى الكثرة ، وتعمل عمل رب في معنى القلية ، قال : الكثرة ، وتعمل عمل رب في معنى القلية ، قال : وفي كأي " بوزن كعي " نوزن كعي الأصل أي " أدخلت عليها كاف التشبيه ، وكائين بوزن بوزن كاعين ، واللغة الثالثة كاين بوزن ماين ، لا همز فيه ؛ وأنشد :

كايين وَأَبْتُ وَهَايَا صَدْعَ أَعْظُمُهِ، وَوَهَايَا صَدَّعَ أَعْظُمُهِ، وَرُبَّهُ عَطِبًا أَنْقَذْتُ مِ العَطَبِ

يويد من العطب . وقوله : وكابين وزن فاعل من كثّ أكبية أي جَبُنْت ُ أَكِيء أي جَبُنْت ُ قال : ومن قال كأي لم يَمُدّها ولم محر ك همزتها التي هي أول أي ، فكأنها لغة ، وكلها بمنى كم . وقال الزجاج : في كائن لغتان جيّدتان 'يقر أ كأي" ، بتشديد الياء ، ويقر أ كائين على وزن فاعل ، قال : وأكثر ما جاء في الشعر على هذه اللغة ، وقر أ ابن كثير وكائين بوزن كاعن ، وقر أ ماثر القراء وكأيّن ، الهمزة بين الكاف والياء، قال : وأصل كائن كأي منل كعي " ، فقد مت الياء على وأصل كائن كأي " منل كعي " ، فقد "مت الياء على

الهمزة ثم خففت فصارت بوزن كَيْعٍ ، ثم قلبت الياء أَلفاً ، وفيها لغات أشهرها كأيٍّ، بالتشديد، والله أعلم.

### فصل اللام

لين : اللَّبَنُ : معروف اسم جنس . اللبث : اللَّبُنُ خُلاصُ الجَسَد ومُسْتَخَلَصُه من بين الفرث والدم، وهو كالعَرق يحرى في العُروق، والجمع أَلْمَان، والطائفة القليلة لـنَّبُنة". وفي الحديث : أن خديجة ، رضوان الله علمها ، بَكَت فقال لها النبي ، صلى الله عليه وسلم : مَا يُبْكِيكِ ? فقالت : دَوَّت لَبَنْــةُ ْ القاسم فذَكُرْ تُنه ؛ وفي رواية : لُسَنْنَةُ القاسم ، فقال لها : أما تَر ْضَنْنَ أَن تَكَفُّلُهُ سَارَةً فِي الحِنَّةُ ؟ قالت : لو د د ت أنى علمت ذلك ، فغضب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ومَدَّ إصْبَعَه فقال : إن شئت دَعَوْتُ اللهُ أَن يُويِكُ ذَاكِ ، فقالت : بَلِي أُصَدَّقُ الله ووسوله ؟ اللَّمَنَةُ : الطائفة من اللَّمَن ، واللُّمَننَةُ ' تصغيرها . وفي الحديث : إن لَـبَنَ الفحل يُعَرُّمُ ؟ بريد بالفحل الرجلَ تكون له امرأة ولدت منه ولداً ولها لَــَنْ ، فكل من أرضعته من الأطفال بهذا فهو عرَّم على الزوج وإخوته وأولاده منها ومن غيرها ، لأَن اللبن للزوج حيث هو سببه ، قال : وهذا مذهب الجماعة ، وقال ابن المسلب والنَّخَعَيُّ : لا يُحَرِّم ؛ ومنه حديث ابن عباس. وسئل عن رجل له امرأتان أَرْضَعَتْ إحداهما غلاماً والأُخرى حاربة : أَيَحلُ ا للغُلام أن يتزوَّج بالجارية ? قال : لا، اللَّقاحُ واحدُّ. و في حديث عائشة ، رضي الله عنها ، واستأذن عليها أبو القُعَيْسِ فأبَتَ أن تأذن له فقال: أنا عَبُك أَرْضَعَتْكُ امرأة أَخي، فأبت عليه حتى ذكرته لرسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : هو عمك فلمُسَلَّج علىك . وفي الحديث : أن رجلًا قتل آخر فقال خذ

من أَحْمِكُ اللَّهُ أَي إِبلًا لِمَا لَبَن مِن اللَّهُ . وفي حديث أمسَّة َ بن خَلَف : لما رآهم يوم بدر يَقْتُلُونَ قَالَ أَمَا لَكُمُ حَاجَةٌ فِي اللَّبُيِّنِ أَي تَأْسِرُونَ فتأخذون فدَاءَهم إِبلًا لَمَا لَــَن ". وقوله في الحديث: سَهُلكُ من أمتى أهل الكتاب وأهل اللَّن ، فسئل: من أهل اللَّهُن ? قال : قوم يتبعون الشُّهُوات ويُضعُون الصلوات . قـال الحـَرْ بي : أظنــه أراد بتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة ويطالبون مواضع َ اللبن في المراعي والبوادي ، وأراد بأهــل الكتاب قوماً بتعلمون الكتاب ليجادلوا به الناس. وفي حديث عبد الملك بن مَر ْوان : 'ولــدَ له وكد ُ فقل له اسْقه لَــَنَ اللَّــن ؛ هو أن تسقى ظئرَه اللَّبَنَ فيكونَ مَا يَشْرَبُهُ لَبَنَّا مَتُولَداً عِنِ اللَّمَنِ ، فقُصرَت عليه ناقة " فقال لحالبها : كيف تَحَلُّبُها أَخْنَفا أَم مَصْراً أَم فَطَوْراً ? فالخَنْف الحَلْب ُ بأربع أصابع يستعين معها بالإبهام ، والمَصْرُ بثلاث، والفَطْرُ بالإصبعين وطرف الإبهام . ولَبَن كلُّ شُعرة : ماؤها على التشيبه . وشاة " لَــُون" ولـَــنة" ومُلْسِنَة ومُلْسِن : صارت ذات لَبَن ، وكذلك الناقة إذا كانت ذاتَ لَـبَن ِ أُو نزل اللَّبُن ُ في ضرعها. ولَسنت الشاة ُ أَي غَزُرُت . وناقة ُ لَسنة ُ عَزيرة. وناقة لَبُون مُنْ : مُلْسِن . وقد أَلْبُنْتِ الناقة لِذا نزل لَبَنْهَا في ضَرْعها ، فهي مُلْبِن "؛ قال الشاعر:

أعجبها إذ ألبنن لبائه

وإذا كانت ذات لَبَن في كل أحايينها فهي لَبُون ، وولدها في تلك الحال ابن لَبُون ، وقيل : اللَّبُون من الشاء والإبل ذات اللَّبَن ، غزير و كانت أو بحيثة ، وفي المحكم : اللَّبُون ، ولم يُخصَص ، قال : والجمع لِبان ولِبن ؛ فأما لِبن فامم للجمع ، فإذا قصد وا قصد الغزيرة قالوا لَبن أنه ام للجمع ،

لَبِنَ وَلِبَانَ ؛ الأَخْيرة عن أَبِي زيد ، وقد لَبِنَتُ لَبَناً . قَالَ اللَّهِ إِنَّ اللَّبُونُ واللَّبُونَ ما كَانَ بَها لَبَنَ " ، فلم يَخْصُ " شَاهً ولا ناقة ، قال : والجمع لُبُن ولَبَائنُ ؛ قال ابن سيده : وعندي أن لُبُناً جمع لَبُونة ، وإن كان الأول لا يمتنع أن يجمع هذا الجمع لَبُونة ، وإن كان الأول لا يمتنع أن يجمع هذا الجمع ؛ وقوله :

من كان أشرك في تَفَرُّق فالبج، فلَبُونُه جَرِبَتْ مَعاً وأُغَدَّت

قال : عندي أنه وضع اللبون همنا موضع اللبن ، ولا يكون هنا واحداً لأنه قال جَربَت معاً ، ومعاً إنا يقع على الجمع . الأصعي : يقال كم لنبن شائك أي كم منها ذات لبن وفي الصحاح عن يونس : يقال كم لنبن غنيك ولبن غنيك أي دوات الدّر منها . وقال الكسائي : إنما سمع كم لبن غنيك أي كرسل غنيك . وقال الفراء : شاء لينة وغنم لبان ولبن ولنبن ، قال : وزعم يونس أنه وغنم لبان ولبن ولنبن ، قال : وزعم يونس أنه جمع ، وشاء لبن منزلة لنبن ؛ وأنشد الكسائي :

رأَيْنُكُ تَبْنَاعُ الحِيالَ بِلْبُنِهَا وَأَيْنُكُ سَاغِبُ وَابَنُ عَمَّكُ سَاغِبُ

قال : واللُّبْنُ جمع اللَّبُونِ . ابن السكيت: الحَـَـلُوبة ما احْتُلِب من النُّوق، وهكذا الواحدة منهن حَلوبة واحدة ؛ وأنشد :

ما إن رأينا في الزمان ذي الكلكب مَـ عَلُوبة واحدة تنفعتكب

وكذلك اللَّبُونة ما كان بها لَبَنْ ، وكذلك الواحدة منهن أَيضاً، فإذا قالوا حَلُوب ورَكُوب ولَبُون لم يكن إلا جمعاً ؛ وقال الأعشى :

لَيُون مُعَرَّاة أَصَيْنَ فَأَصْبَحَتْ

أراد الجمع . وعُشْبُ مَلْبَنَة ، بالفتح : تَغُزُرُ عنه

ألبان الماشية وتكنّش ، وكذلك بَقَل مَلْبَنة . واللّبُن : مصدر لبّن القوم يكبينهُم لبّناً سقاهم اللّبَن . الصحاح : لبَننتُه أَلْبُنه وأَلْبِينُه سقيت اللّبَن ، فأنا لابِن . وفرس مَلْبُون : سُقِي اللّبَن ؛ وأنشد :

مَكْبُونَة تَشْدُ اللَّيكُ أَمْرَهَا

وفرس مكنبون وكبين: رُبِي َ بالله مثل عكيف من الله من الله من الله من الله سفة وسُكر وجَهل وخيللا كا يصبهم من الله النبيذ، وخصصه في الصحاح فقال: قوم مكنبونون إذا ظهر منهم سفة يصبهم من ألبان الإبل ما يصب أصحاب النبيذ، وفرس مكنبون يُغذَى باللهن عالى المناب النبيذ. وفرس مكنبون يُغذَى باللهن عالى اللهن على اللهن على اللهن عالى اللهن على ا

لا تجميلُ الفارسَ إلا المَلْمَبُونُ، المَحْضُ مِن أمامـه ومن دُونُ

قال الفارسي: فعدً المكثبر اللهم، ورجل لبن " والمكثبرن الجميل السهين الكثير اللهم، ورجل لبن ": شرب اللبن ال وألبن القوم ، فهم لابنون ؛ عن اللحياني: كثر لبنهم ؛ قال ابن سيده : وعندي أن اللحياني: كثر لبنهم ؛ قال ابن سيده : وعندي أن الابناً على النسب كما تقول تامر " وناعل" التهذيب : هؤلاء قوم مملئينون إذا كثر لبنهم ، ويقال : نحن قلئين محيراننا أي نسقيهم ، وفي حديث جرير : إذا مقط كان درينا، وإن أكل كان لبيناً أي مدراً اللبن محشراً له ، يعني أن النعم إذا رعت الأراك والسلم غزرت ألبائها ، وهو فعيل بمعني فاعل كقدير وقادر ، كأنه يعطيها اللبن ، من لبنت والموم إذا سقيتهم اللبن ، وجاؤوا يستكثين أي التوم إذا سقيتهم اللبن ، وجاؤوا يستكثين أي يطلبون اللبن الميالة أو لضيفانه ، ورجل لابن " : دو يطلب لبناً لعياله أو لضيفانه ، ورجل لابن " : دو

لَـبَن ، وتامِر ": ذو تمر ؛ قال الحطيئة : وغَرَرَ ثَنَي ، وزَعَمْت َ أَنْـ نَـك َ لابِـن "، بالصَّـْف ، تامر "١

وبَنَاتُ اللَّبِنِ : مِعًى في البَطْن معروفة ؛ قال ابن سيده : وبناتُ لَبَنِ الأَمعاءُ التي يكون فيها اللَّبن . والمِلْنَبَنُ : المِحْلَبُ ؛ وأَنشد ابن بري لمسعود بن وكيع :

مَا تَحْمُولُ الْمِلَابُنَ إِلَا الْجُنُونُشُعُ، الْمُكَوَّرُ شُعْءُ، الْمُوقَعِّمُ الْمُوقَعِّمُ الْمُوقَعِمُ

والملئبنُ : شيء يُصَفَّى به اللَّبنُ أَو يُحِفَّنَ . واللَّوابنُ : الأرتضاع ؛ عنه الضَّروعُ ؛ عن ثعلب . والالتبانُ : الارتضاع ؛ عنه أيضاً . وهو أخوه بلبان أمَّه ، بكسر اللام ، ولا يقال بلبَن أمَّه ، إنما اللَّبنُ الذي يُشْرَب من ناقة أو شاة أو غيرهما من البهامُ ؛ وأنشد الأزهري لأبي الأسود :

فإن لا يَكُنْهَا أَو تَكُنْهُ ، فإنه أَخُوها غَذَتُه أَمُّه بلبانِها

وأنشد ابن سده :

وأُدْضِعُ حاجةً بلِبانِ أَخْرَى ، كَذَاكَ الحَاجُ 'تُوْضَعُ باللَّبانِ

واللَّبان ، بالكسر : كالرِّضاع ِ ؛ قال الكميت عدم مَخْلَد بن يزيد :

تَلْقَى النَّدَى ومَخْلَداً حَلَيْفَينَ ، كانا مصاً في مَهْد ، رَضِيعَينَ ، تَنازعا فيه لِبانَ النَّدْيَينَ "

- ١ قوله « وغررتني النم» مثله في الصحاح ، وقال في التكملة الرواية :
   أغررتني ، على الانكار .
  - ٢ قوله « بكسر اللام » حكى الصاغاني فيه ضم اللام أيضاً .
- قوله « تنازعا فيه النج قال الصاغاني الرواية : تنازعا منه، ويروى
   رضاع مكان لبان .

وقال الأعشى :

رَضِيعَيْ لِبَانِ ثَدَّيَ أُمَّ تَحَالَفَا بَأَسْعَمَ دَاجٍ عَوْضُ لا نَتَفَرَّقُ

وقال أبو الأسود : غَذَته أُمُّه بليانها ؛ وقال آخر :

وماحَلَبْ وانى حَرَ مَتْكَ صَعْرَةً عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

وابن ُ لَـبُون ؛ ولد الناقة إذا كان في العام الثاني وصار له لـبَن . الأصمي وحمزة ؛ يقـال لولد الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن ُ لَـبُون، والأنثى ابنة ُ لَـبُون ، والجماعات بنات ُ لـبون ٍ للذكر والأنثى لأن أمَّه وضعت غيره فصار لها لبن ، وهو نكرة وبعر .

وابنُ اللَّبُونِ ،إذاً ما لُنزٌ في قَرَنَ ، لم بسنتطع صَوْلةَ البُزْلِ القَناعِيسِ

وفي حديث الزكاة ذكر 'بنت اللّبون وابن اللّبون، وهما من الإبل ما أتى عليه سنتان ودخل في السنة الثالثة فصارت أمه لبوناً أي ذات لَبَن لأنها تكون قد حملت حملاً آخر ووضعته . قال ابن الأثير: وجاء في كثير من الروايات ابن لبّون ذكر "، وقد علم أن ابن اللبون لا يكون إلا ذكراً ، وإنا ذكر وشعبان ابن اللبون لا يكون إلا ذكراً ، وإنا ذكر وشعبان ، وكقوله تعالى : تلك عَشرة "كاملة ؛ وقيل وشعبان ، وكقوله تعالى : تلك عَشرة "كاملة ؛ وقيل لبيّون ذكر شال تنبيها لرب المال وعامل الزكاة ، فقال: ابن لبّون خكر "لتطيب نفس" رب المال بالزيادة المأخوذة منه إذا علم أنه قد شرع لهمن الحق، وأسقط المأخوذة منه إذا علم أنه قد شرع لهمن الحق، وأسقط الواجبة عليه ، وليعلم العامل أن سِن الزكاة في هذا النوع مقبول من رب المال ، وهو أمر نادر خارج عن العرف في باب الصدقات ، ولا يُنكر ثر تكرار اللفظ العرف في باب الصدقات ، ولا يُنكر ثر تكرار اللفظ

للبيان وتقرير معرفته في النفوس مع الفرابة والنُّدُور. وبَنَاتُ لَبُونٍ : صِغَـالًا العُرْفُطِ ، 'تشَبَّـه بيناتِ لَـبون مِن الإبل .

ولَــُنَّنَ الشيءَ : وَبُّعَهُ .

واللَّبينة واللَّبُنة : التي يُبننَى بها ، وهو المضروب من الطين مُرَبَّعاً ، والجمع لَبين ولِبن ، على فَعِل وفيعنل ، مثل فَعَيل وفيعند وكرش وكرش ؟ قال الشاعر :

أَلَبِناً 'تَويد أَم أَدُوخاً' وأنشد ان سده:

إذ لا يَزالُ قائلُ أبِن أبِن أبِن أبِن مُ

قوله: أبين أبين أي نَحِها ، والمِشْآةُ: زَبيل ُمُخِرَجُ ، به الطين والحَمَّاةُ من البثر ، وربما كان من أدَم ، والفَّرْسُ : تَضريسُ طَيِّ البئر بالحجارة ، وإنما أراد الحجارة فاضطرُرُ وسماها لَبيناً احتِياجاً إلى الرَّويّ؟ والذي أنشده الجوهري :

إمّــا يَوْالُ قَائِـلُ أَبِنْ أَبِنْ أَبِنْ أَبِنْ وَاللَّبِنْ وَلاَّئِينْ وَاللَّـينْ

قال ابن بري: هو لسالم بن دارة، وقيل: لابن مَيّادَة ؟ قال : قاله ابن دريد . وفي الحديث : وأنا مَوْضِعُ تلك اللّبينَة ؟ هي بفتح اللام وكسر الباء واحدة اللّبينِ التي يُبينني بها الجدار ، ويقال بكسر اللام ٢ وسكون الباء ولبّن اللّبين : عَمِله . قال الزجاج : قوله تعالى : قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ٢ قوله «أم أروخا» كذا بالاصل .

٢ قوله « ويقال بكسر اللام النع » ويقال لبن ، بكسرتين ، نقله الصاغاني عن ابن عباد ثم قال: والبنة كفرحة حديدة عريضة توضع على العبد اذا هرب . وألبنت المرأة انخذت التلبينة ، واللبنسة بالفمة .

ما جئتنا ؛ يقال إنهم كانوا يستعملون بني إمرائيل في تَكْسِينِ اللَّبِينِ ، فلما بُعث موسى ، عليه السلام ، أَعْطَوهُم اللَّبِينَ يُكْبِنُونه ومنعوهم التَّبْنَ ليكون ذلك أشق عليهم . ولَبَّنَ الرجلُ تَكْبِيناً إذا اتخذ اللَّبِينَ .

والمِلْبَنُ : قالَبُ اللَّبِنِ ، وفي المحكم : والمِلْبَنُ الذي يُضْرَبُ به اللَّبِنُ أَبو العباس : ثعلب المِلْبَنُ المِحْمَلُ ، قال : وهو مطول مُربَّع، وكانت المحامل مُربَّعة فغيرها الحجاج لينام فيها ويتسع، وكانت العرب تسميها المحمَلَ والمِلْبَنَ والسّابِلَ . ابن سيده : والمِلْبَنَ شبهُ المحمَلُ يُنْقَلُ فيه اللَّبِنَ .

وليَبنَهُ القبيص: جربّانه؛ وفي الحديث: ولتبنتها ديباج ، وهي رُفعة تعمل موضع جيب القبيص والجُبّة . ابن سيده: ولتبينة القبيص ولينته بنيقته ؛ وقال أبو زيد: لتبين القبيص ولتبنته ليس لتبنأ عنده جمعاً كتبقة ونبيق ، ولكنه من باب سكر وسكة وبياض وبياض وبياضة .

والتّلبين : حَساً يتخذ من ماء النّخالة فيه لَبَن ، وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، قالت : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول التّلبينة مَجَمّة " لفؤاد المريض تُذهب بعض الحُزن ؛ الأصمعي : التّلبينة حَساء يعمل من دقيق أو نخالة ويجعل فيها عسل ، سبيت تَلبينة تشبيها باللّبَن لبياضها ورقتها ، وهي تسبية بالمَراة من التّلبين مصدر لبّن القوم أي سقاهم اللّبن ، وقوله مَجَمّة " لفؤاد المريض أي تسرر وعنه همّة أي تَكشفه . التّلبين وقال الرّياشي في حديث عائشة : عليكم بالمَشنيئة وقال الرّياشي في حديث عائشة : عليكم بالمَشنيئة النافعة التّلبين ؛ قال : يعني المَشون ، قال : وساً لت الأصمعي عن المَشنيئة فقال : يعني البَغيضة ، ثم فسر التّلبينة كما ذكرناه . وفي حديث أم كلثوم بنت عمرو التّلبينة كما ذكرناه . وفي حديث أم كلثوم بنت عمرو

ابن عقرب قالت: سبعت عائشة ، رضي الله عنها ، تقول قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عليكم بالتأنين البغيض النافع والذي نفسي بيده إنه ليغسل بطن أحدكم كما يغسل أحدث كم وجهه بالماء من الوسخ ؟ بطن أحدكم كما يغسل أحدث من أهله لا تؤال وقالت: كان إذا اشتكى أحدث من أهله لا تؤال البر مة على النار حتى بأتي على أحد طرفيه ؛ قال:أراد بقوله أحد طرفيه يعني البر أو أو الموت ؛ قال عثمان : التكبينة الذي يقال له السينوساب ، وفي حديث على : قال سُويَد بن عَفلَة دخلت على المناز بن يديه صحفة في المناز بن على الناز وينتز لله الزعشري بالكسر الملعقة ، هكذا شرح، قال : وقال الزمشري الملعقة ، هكذا شرح، قال : وقال الزمشري قال : والأول أشبه بالحديث .

واللَّبَانُ : الصدر ، وقيل : وسَطُه ، وقيل: ما بين الثَّدْيَينِ ، ويكون للإنسان وغيره ؛ أنشد ثعلب في صفة رحل :

> فلت وضعناها أمام لَبَانِه ، تَبَسَّمَ عَن مَكْرُوهَةِ الرَّيْقِ عَاصِبِ وأنشد أيضاً :

کیُک کدوح القَمالِ تحت لَبَانِه ودَفَیْهِ منها دامیات وجالِب'

وقيل: اللَّبانُ الصَّدُّرُ مِن ذي الحافر خاصَّة ، وفي الصحاح: اللَّبانُ، بالفتح ، ما جرى عليه اللَّبَبُ من الصدر؛ وفي حديث الاستسقاء:

أَتَيْنَاكَ والعَدْرِاءُ يَدْمَى لَبَانُهَا

أي يَدْمَى صَدْرُها لامتهانها نفسها في الحدمة حيث لا تَعِدُ ما تُعطه من يَخْدُمها من الجَدْبِ وشدَّة ١ قوله «السوساب» هو في الاصل بنير ضبط وهذا الضبط في هامش نسخة من النابة مو ل علها .

القس :

### لها عُنْنُق كَسَحُوقٍ اللَّبْانُ

فيمن رواه كذلك ؛ قال ابن سيده : ولا يتجه على غيره لأن شجرة اللُّبانِ من الصَّمْغ إنما هي قَدْرُ قَعْدَة إِنسان وعُنْتُنُ الفرس أطولُ من ذلك ؛ ابن الأعرابي : اللُّبانُ شجر الصَّنَوْبَر في قوله :

وسالِفَة كَسَمُوقِ اللَّبُانُ

التهذيب: اللُّبُنْتَى مُنْجِرةً لها لَبَنَ كَالْعَسَل ، يَقَالُ لهُ عَسَلُ لُبُنْتَى ؛ قَالُ الجُوهِرِي: ورَبَّا 'يُتَبَغَّرُ به ؛ قَالُ امرؤُ القيس:

> وباناً وألثويّاً من الهيند ذاكبياً، ودَانْداً ولنُبننَى والكباءَ المُقتَّرا

واللُّبانُ : الكُنْدُر . واللُّبانة : الحاجة من غير فاقة ولكن من هِمَّةً . يقال:قَضَى فلان لُبانته ، والجمع لُبانُ كَحَاجةً وحاج؟ قال ذو الرمة :

غَدَاةَ امْتَرَتْ مَاءَ العُيُونِ وَنَعُصَتْ لَبُاناً مِن الحَاجِ الحُدُورُ الرَّوافِعُ وَمَجْلِسُ لَبَاناً ، وهو على ومَجْلِسُ لَبَينُ : تُقْضَى فيه اللَّبَانةُ ، وهو على النسب ؛ قال الحرث بن خالد بن العاصى :

إذا اجتَمعنا هَجرْنا كلُّ فاحِشة ، عند اللّقاء ، وذاكُمْ تَجْلُسُ لَبُن ُ والتَّلَبُّنُ : التَّلَدُنُ والتَّمَكُّثُ والتَّلبُّثُ ؛ قال ابن بري : شاهده قول الراجز :

قىال لهما: إِيّاكِ أَنْ تَوْكَنِي في جَلْسة عِنْدَي ، أَو تَكَبَّنِي وتَكَبَّنَ : فَكَنْتَ ؛ وقول دوْبة !

١ قوله « وقول رؤبة فهل النع » عجزه كما في التكملة :
 راجعة عهداً من التأسن

الزمان . وأصل اللَّبان في الفرس موضع اللَّبَبِ ، ثم استعير للناس ؛ وفي قصيد كعب ، رضي الله عنه : تَرْمَى اللَّمَانَ بَكَفَّمُ ومد رَّعَهَا ومد رَّعَهَا

وفي بلت آخر منها :

وبُزْ لِقُهُ منها لُلَبانُ ۗ

ولَبَنَهُ يَلْسِنُهُ لَبُناً : ضَرَبَ لَبَانَهُ . واللّبَنُ : وجَعُ العُنق من الوسادة ، وفي المحكم: وجَعُ العُنق حتى لا يقدر أن يَلْتَفِت ، وقد لَبِنَ ، بالكسر ، لَبَناً . وقال الفراء : اللّبِنُ الذي اشتكى عُنْقَه من وسادٍ أو غيره . أبو عمرو: اللّبْنُ الأكل الكثير. ولبّبَنَ من الطعام لَبُناً صالحاً : أكثر ؛ وقوله أنشده ثعل :

ونحن' أَثافي القِدْرِ ، والأكلِ' سِنَّةُ" جَرَ اضِمَةَ"جُوفَ"، وأَكْلَـتُنَا اللَّبْنُ

يقول: غن ثلاثة ونأكل أكل ستة واللّبَن : الضرب الشديد . ولَبَنَه بالعصا يكنينه ، بالكسر ، لَبُناً إذا ضربه بها . يقال : لَبَنَه ثلاث لَبَنات . ولَبَنه بصخرة : ضربه بها . قال الأزهري : وقع لأبي عمر و اللّبَن ، بالنون ، في الأكل الشديد والضرب الشديد، قال : والصواب اللّبَن ، بالزاي ، والنون تصحيف . واللّبُن : الاستيلاب ؛ قال ابن سيده : هذا تفسيره، قال : ويجوز أن يكون عا تقدم . ابن الأعرابي : الملئنة الملئمة ألمل منه .

واللَّبْنَى : المَيْعَة . واللَّبْنَى واللَّبْنُ : شَجر . واللَّبْنُ : شَجر . واللَّبُانُ : ضرب من الصَّمْغ .قال أَبو حنيفة : اللَّبانُ مُشْجَيْرة تَشْوِكَة لا تَسْمُو أَكثو من ذراعين ، ولها ورقة مثل ورقة الآس وثمرة مثل ثمرته ، وله حَرارة في الفم . واللُّبانُ : الصَّنَوْبَرُ ، وحكاه السُّحَّرِيُ وابن الأَعرابي ، وبه فسر السُّحَّرِيُ قولَ امرىء

فهل لُبَيْنَى من هُوَى التّلبُّن

قال أبو عمرو: التَّلبُّن من اللَّبانة. يقال: لي لُبانة " أَتَلبَّنُ عليها أَي أَمَكَتُ ُ. وتَلبَّنْتُ تَلبُّناً وتَلاَّنْتُ تَلاَّناً كلاهما: بمنى تَلبَّنْتُ وَمَكَنْتُ . الجوهري: والمُلْلَبَّنُ ، بالتشديد ، الفَلاتَج ؛ قال: وأَظنه مولَّداً. وأبو لُبَيْن : الذكر . قال ان بري : قال ابن حمزة ويُكنَّى الذكر أبا لُبَيْن ي ؛ قال : وقد كناه به المُفَجَع فقال :

فلما غاب فيه وَفَعْتُ صُونَيْ أَنْدِي : يَا لِشَادِاتِ الْحُسَيْنِ الْ وَنَادُتُ عَلَيْمَ الْحَيْلُ وَبَيْ وَنَادُتُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ : يَا خَيْلُ وَبَيْ أَمَامَكُ ، وانشري بالجَنْتَيْنِ وأَفْرَعَه تَجامُرُنَا فَأَقْعَى ، وأَفْرَعُه بَأِي لُبَيْنِ وفع لَا أَنْفَرْنُه بَأْبِي لُبُيْنِ

ولُبُنُ ولُبُنَى ولُبُنانُ : جبال ؛ وقول الراعي : سَكَفَيْكَ الإلهُ ومُسْنَسَاتُ كَجَنْدَلِ لُبُنَ تَطَّرِهُ الصَّلالا

قال أبن سيده : يجوز أن يكون ترخيم لُبُنان في غير النداء اضطراراً ، وأن تكون لُبُن ُ أُرضاً بعينها ، قال أبو قلابة الهُذَالِيُ :

يا دار ُ أَعْرِ فُهَا وَحُشّاً مَنَازِ لُهَا، بَينَ القَوَائمِ مِن وَهُطٍ فَٱلْبَانِ

قال ابن الأعرابي: قال رجل من العرب لرجل آخر في إليك حُرَيْجة ، قال : لا أقضيها حتى تكون لُبْنَانِيَّة أي عظيمة مثل لُبْنَانٍ ، وهو اسم جبل ، قال : ولُبْنَان فُعْلن ينصرف . ولُبْنَى : اسم امرأة . وَلُبْنِنْنَى : اسم ابنة إبليس ، واسم ابنه لاقيس ، وبها كُنْنِي أَبا لُبْنَيْنَى ؛ وقول الشاعر :

أَقْنُفَرَ منها يَكْبَنُ فَأَفْلُس

قال : هما موضعان .

لأن : روى الأزهري قال : سبعت محمد بن إسحق السَّعْدي يقول سبعت علي "بن حرّ ب المَوْصِلي" يقول: شيء لَــُنِن أي حُلُـون بلغة أهل اليبن؛ قال الأزهري: لم أسبعه لغير علي "بن حرب ، وهو ثبَبَت ؛ وفي حديث المَـنِعْت :

بُغْضُكُمُ عندنا مُرَّ مَذَاقَتُهُ ، وبُغْضُنا عندَكم، يا قوْمَنا، لَـثَينُ

بلن : لَجَنَ الورَقَ بَلْجُنُهُ لَجْنَا ، فهوَ مَلْجُونَ وَلَحْبِنِ : خَبَطه وخلَطه بدقيق أو شعير . وكل ما حيس في الماء فقد لُجِن . وتلجّن الشيء : تَلزّع . وتلجّن الشيء : تَلزّع . وتلجّن وأسه : انسّع ، وهو منه . وتلجّن ووق السّد ر إذا لُجِن مدقوقاً ؛ وأنشد الشيّاخ : وماء قد ورد ث لوصل أروى،

وماءٍ قد ورَّدْتُ لُوَصُلِ ارْوَى، عليـه الطَّيْرِ ُ كَالُورَقِ ِ اللَّبِدِينِ

وهو ورقُ الحَطْمِيِّ إذا أُوخِفَ أَبُو عبيدة : لَجَنْتُ الْحَطْمِيِّ وَنَوْهُ تَلْجَيْنَ أُ الْحَفْتُهُ إذا ضربته بيدكِ لِيَنْخُنْ ، وقيل : تلجَّنَ الشيءُ إذا غُسِلَ فلم يَنتَقِ مِن وسَخه وشيء لَجِنْ : وسِخ ؛ قال ابن مقبل :

يَعْلُونَ بِالمَرْدَقُوشِ الوَرْدُ ضاحِيةً على سَعابيب ماءِ الضّالةِ السَّعِينِ

الليث: اللَّجينُ ورقُ الشَّجر يُخبَطُ ثُم يُخلطُ بِدُقِيقَ أَو شَعْبِر فَيُعْلَفُ لِلإِبلِ ، وكل ورق أو نحوه فهو مَلْجُون لِجِينٌ حتى آسُ الفِسْلَةِ . الجوهري : واللَّجينُ الحَبَطُ ، وهو ما سقط من الورق عند الحَبُط ، وأنشد بيت الشيّاخ . وتلجّنَ القومُ إذا أخذوا الورق ودقوه وخلطوه بالنوى للإبل . وفي حديث جرير : إذا أخلَف كان لتجيناً ؛ اللَّجينُ ،

بفتح اللام وكسر الجيم : الحَبَطُ ، وذلك أن ورق الأراك والسلكم يُخبَطُ حتى يسقُط ويَجِف مَ يُدتَن الحَد والسلكم يُخبَطُ ويصير كالحِطمي. وكل شيء تازج فقد تلجّن ، وهو فعيل بمعنى مفعول . وناقة لكون : حر ون ؛ قال أوس :

ولقد أربِّت على الهُموم ِ بَجَسْرَ ۚ وَ عَيْرانة بالرَّدْفِ ، غير لَجُونَ

قال ابن سيده: اللّجان في الإبل كالحِران في الحيل. وقد لَجَون من لِجاناً ولُجُوناً وهي ناقة لَجُون من وناقة لَجُون من وناقة لَجُون من وناقة لَجُون من الله المشي ، وفي الصحاح: ثقيلة في السير ، وجمل لل لَجُون لِما تُخصَل به الإناث ، وقيل: يقال جمل لَجُون إلما تُخصَل به الإناث ، وقيل: اللّجان واللّجُون في جميع الدواب كالحِران في ذوات الخافر منها. غيره: الحِران في الحافر خاصة ، والحِلاء في الإبل ، وقد لَجَنت تَلْجُن لُجُوناً .

واللُّحِينُ : الفضة ، لا مكبر له جاء مُصغراً مثل الثّر يَا والكُمينت ؛ قال ابن جني : ينبغي أن يكون إلما ألزموا التحقير هذا الاسم لاستصغار معناه ما دام في 'تراب معند نه فازمه التخليص . وفي حديث العر باض: بعنت من رسول الله ، صلى الله عليه وسلم، بكراً فأتبته أتقاضاه ثمنه فقال : لا أقضيكها إلا لنجينية ، قال ابن الأثير : الضير في أقضيكها إلى الدراهم، واللُّجينية منسوبة إلى اللُّجين، وهو الفضة . واللَّجين ، وهو الفضة .

كأن الناصمات الغر منها ، إذا صَرَفَت وقَطَعَت اللَّجينا

ا قوله «حتى يسقط ويجف ثم يدق النع » كذا بالاصل والنهاية ،
 وكتب بهامشها: هذا لا يصح فانه لا يتلزج الا إذا كان رطباً اه.
 أي فالصواب حذف يجف .

شبَّه لنغامها بلَجِين الحَطْمييَّ، وأراد بالناصعات الغُرُّ أَنابِها .

لن : اللَّحْن : من الأصوات المصوعة الموضوعة ، وجمعه ألنَّحان ولُحون . ولَحَنّ في قراءت إذا غراد وطراب فيها بألنَّحان ، وفي الحديث : اقرؤوا القرآن بلنُحون العرب . وهو ألنَّحَن الناس إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء واللَّحَن واللَّحَن واللَّحَانة واللَّحانية : ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلك ، لَحَن بَلْحَدَن لَحَنا وليُحونا ؛ الأخيرة عن أبي يلنّحَن لَحَنا وليُحونا ؛ الأخيرة عن أبي زيد قال :

### فُزْتُ بِقِدْ حَيْ مُعْرِبِ لَم بِلَعْنَ ِ

ورجل لاحِن ولَحَّان ولَحَّانة ولُحَنَة : يُخْطَىء، وفي المحكم: كثير اللَّحْن . ولَحَّنه: نسبه إلى اللَّحْن . واللَّحْنَة : الذي بُلحَّن الناس . واللَّحْنة : الذي بُلحَّن ألناس . واللَّحْنة أ : الذي بُلحَّن ألناس . واللَّحْنة أ : الذي بَلحَن أ : التخطيعة . ولَحَن الرجل يُلحَن لَحْنا : تكلم بلغته . ولَحَن له بَلْحَن له بَلْحَن له بَلْحَن له بَلْحَن أَلَّه بلغته . ولَحَن له بَلْحَن أَلَّه بلغته أَلَّه ويَخْفى على غيره لأنه ليحنا : قال له قولاً يفهمه عنه ويتخفى على غيره لأنه يُمِلُه بالتَّو وبة عن الواضح المفهوم ؛ ومنه قولهم : لحين الرجل ، فهو خين إذا فهم وفطن لما لا يخطن أي فهمة ؛ وقول الطرماح :

وأدَّتْ إليَّ القوْلَ عَنهُنَّ زَوْلةُ تُلاحِنُ أُو تَرْنُو لقولِ المُلاحِنِ

أي تَكَامَّمُ بَعَنَى كلام لا يُفطنُ له ويَخْفَى على الناس غيري. وأَلْحَنَ في كلامه أي أخطاً . وأَلْحَنَه القولَ: أَفْهِمه إِياه ، فلَحِنَه لَحْناً : فهِمه . ولَحَنه عني لَحْناً ؛ فهمة ! قال ابن سيده : وهي قليلة ، والأول أعرف . ورجل ليّحِن " : عارف" بعواقب الكلام ظريف" . وفي الحديث : أن النبي ،

صلى الله عليه وسلم ، قال: إنكم تَخْتَصِمُونَ إليَّ ولعلَّ بعضكم أن يكون ألْحَن جُجُتْم من بعض أي أَفْطِنَ لِمَا وَأَحْدَلُ ، فَمِنْ قَنَضَنْتُ لِهُ نَشِيءٌ مِنْ حَقّ أَضُه فإغا أَقطعُ له قطعةً من النار ؛ قال ابن الأثير: اللَّحْنُ المل عن حبة الاستقامة ؛ بقال: لَحَنَ فلان " في كلامه إذا مال عن صحيح المَنْطق ، وأراد أن بعضكم بكونَ أعرفَ بالحجة وأفسطُنَ لها من غيره . واللَّحْنُ ، بفتح الحاء : الفطُّنة . قال ابن الأعرابي : اللَّحْنُ ، بالسكون ، الفطُّنَّة والحطأُ سواء ؛ قال : وعامَّة أهل اللغة في هذا على خلافه ، قالوا: الفطُّنة ، بالفتح، والحطأ، بالسكون. قال ان الأعرابي: واللَّحَنُ أَنضاً ، بالتحريك ، اللغة . وقد روى أن القرآن نُوَالُ بِلَحَن قريش أي بلغتهم . وفي حديث عمر ، رضى الله عنه : تعلُّمهُوا الفرائضَ والسُّنَّةَ واللَّحَن ، بالتَّحريك ، أي اللغة؛قال الزنحشري: تعلموا الغُرب واللَّمَنَ لأَن في ذلك علم غُربِ القرآن ومَعانيه ومعاني الحديث والسنَّة ، ومن لم يعرُّ فنه لم يعرف أكثرَ كتاب الله ومعانيـه ولم يعرف أكثر السُّنن . وقال أبو عبيد في قول عمر ، رضي الله عنه : تعلُّمُوا اللَّحْنَ أَى الحُطأَ في الكلام لتحترزوا منه . و في حديث معاونة : أنه سأَل عن أبي زياد فقيل إنه ظريف على أنه بَلْمُحَنُّ، فقال : أُو َلَيْسَ ذَلِكَ أَظرف له ? قَالَ القُتُنَّى : ذهب معاوية ُ إِلَى اللَّحَنَ الذي هو الفطنة ، محرَّك الحاء . وقال غيره : إنما أراد اللَّحْنَ ضد الإعراب ، وهو نُستَمْلُح ُ في الكلام إذا قلل ، ويُسْتَثْقُلُ الإعرابُ والتشدُقُ . ولَحنَ لَحَناً : فَطَنَ لَحِمَّهُ وَانْتُمَهُ لَمَّا . وَلَاحَنَ النَّاسُ : فَاطْنَبُهُم ؟ وقول مالك بن أسماء بن خارجة َ الفَزاريُّ :

مَنْطِقُ رائِعٌ ، وتَلْعَنُ أَحْيَا ناً ، وخيرُ الحديث ماكانَ لَحْنَا

يريد أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره ، وتُعَرِّضُ في حديثها فتزيلُه عن جهته من فطنتها كما قال عز وجل: ولتَعَرِّ فنتَّهُمْ في ليَحن القولَ، أي في فَحَوْاهُ ومعناه؛ وقال القَتَّال الكلابيُّ :

ولقد لَحَنْتُ لَكُمْ لِكَيْمًا تَفْهِمُوا ، ولَحَنْتُ لَحْنَاً لِسِ بِالْمُرْتَابِ

وكأن اللَّحْنَ في العربية راجع إلى هذا لأنه من العدول عن الصواب. وقال عبر بن عبد العزيز: عَجِبْتُ لمن لاحن الناس ولاحنوه كيف لا يعرف جَوامع الكلم،أي فاطنهم وفاطنوه وجاد لهم ؟ ومنه قيل: رجل لتحِن إذا كان فطناً ؟ قال لبيد:

مُنَعُوِّذٌ لَحِنْ بُعِيدٌ بِكَفَّهُ قَلَمَاً عَلَى عُسُبِ دَبُلُنَ وبانِ

وأما قول عبر ، رضي الله عنه : تعلبوا الله و والفرائض ، فهو بتسكين الحاء وهو الخطأ في الكلام . وفي حديث أبي العالية قال : كنت أطروف مع ابن عباس وهو يملسني ليحن الكلام ؛ قال أبو عبيد : وإنما سباه ليحناً لأنه إذا بصره بالصواب فقد بصره الله فقال شبر : قال أبو عدنان سألت الكلابين عن قول عبر تعلبوا اللحن في القرآن كما تعليون فقالوا: كتب هذا عن قوم ليس لهم لغو كما تعليونا قلت : ما الله فو ? فقال : الفاسد من الكلام ، وقال الكلابيون: الله في ألفة ن ، فالمعنى في قول عبر تعلبوا الله في نقول تعلبوا كيف لغة العرب فيه الذين نول القرآن بلغتهم ؛ قال أبو عدنان: وأنشد تني الكلابية :

وقوم م لهم لكفن سيوى لكفن قومنا وستكل وبيت الله ، لسنا نُشاكك

قال : وقال عُبيد بن أيوب :

ولله حَدَّ الغُولِ أَيُّ رَفِيقَةٍ
لَصَاحِبِ فَغُرَ خَالُفٍ بَنَقَتَّرُ
فلما رأت أن لا أهال ، وأنني
شجاع ، إذا هُزَّ الجَبَانُ المُطيَّرُ
أَتَنَى بلحْن بعد لَحْن ، وأوقد تَ
حَوَالَى نَهِواناً تَهُوخُ وتَزْهَرُ

ورجل لاحِن لا غير إذا صَرَف كلامه عن جِهَته ، ولا يقال لَحَان . الليث : قول الناس قد لَحَنَ فلان تُأويك قد أخذ في ناحية عن الصواب أي عَدَل عن الصواب إليها ؛ وأنشد قول مالك بن أسماء :

مَنْطِقٌ صائِبٌ وتَلْعَنُ أَحْيَا نَا ، وخيرُ الحديث ما كانَ لَحْنَا

قال : تأويله وخبر الحديث من مثل هذه الحارية ما كان لا يعرفه كلُّ أحد ، إنما بُعرفُ أمرها في أنحاء قولها ، وقبل : معنى قوله وتلحن أحياناً أنها تخطىء في الإعراب، وذلك أنه نُسْتَملَحُ من الجواري، ذلك إذا كان خفيفاً، ويُستثقل منهن لـُزومُ حاقٌّ الإعراب. وعُرِ فَ ذَلِكَ فِي لَحْنَ كَلَامُهُ أَي فَيَا عِيلَ إِلَيْهُ . الأزهري: اللَّحْنُ مَا تَلْحَنُ إلله بِلسَانِكُ أَي عَمَلُ ا إليه بقولك ، ومنه قوله عز وجل : ولتَنعُر فَنَّهُم في لَحْن ِ القول ؛ أي نَحْوِ القول ، دَلَّ بهذا أن قولَ القائل وفعلًا يَدُلُأَنْ على نيته وما في ضبيره، وقيل: في لَحْن القول أي في فَحُواه ومعناه . ولَيَحَن إليه بَلْحَنْ لَحْناً أي نَواه ومال إليه . قال ابن بري وغيره : للسَّحْن سنة مَعان:الحَطأُ في الإعراب واللغةُ ا والفناءُ والفطئنة ُ والتَّعْريضُ والمَعْني ، فاللَّحْنُ ُ الذي هو الخطأ في الإعراب يقال منه ليَحَنَّ في كلامه، بفتح الحاء ، يَلْحَنُ لَيَحْناً ، فهو لَيَحَّانُ ولَيَحَّانَة ، وقد

فسر به بنت مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري كا تقدم ، واللَّحْنُ الذي هو اللغة كقول عمر ، رضي الله عنه: تعلموا الفرائض والسُّنَنَ واللَّحِينَ كَمَا تَعِلَّمُونَ القرآنَ ، بريد اللغة ؛ وحاء في رواية تعلموا اللَّحْنَ في القرآن كما تتعلمونه ، بريد تعلموا لفَّـة العرب بإعرابها ؛ وقال الأزهرى : معناه تعلموا لغة العرب في القرآن واعرفتُوا معانيه كقوله تعالى: ولتَعْر فَنَتْهُم في لَحْن القول ؛ أي معناه وفَحُواه ، فقول عبر ، رضي الله عنه : تعلموا اللَّحْين ، بريد اللغة ؛ وكقوله أَيضاً : أُمِيُّ أَقَدْرَ وَنا وإنَّا النَّرْغَبُ عن كثير من لَحْنه أَى من لُغَنّه وكان بَقْر أَ التابُوه ؛ ومنه قول أَبِي مَنْسَرَة فِي قُولُه تَعَالَى : فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِ سَنْلَ العرم ، قال : العرم المُسنَاة بلَحْن السن أى بلغة اليمن ؛ ومنه قول أبي مَهُديٍّ : ليس هذا من لَحْني ولا لَحْن قومي ؛ واللَّحْنُ الذي هو العناء وتَرْجِع الصوت والتَّطنريب شاهد ُ قول يزيد ان النعمان:

لقد تَرَكَتْ فَوْادَكَ مُسْنَجَنَا مُطُوقَة على فَنَن ِ تَغَنَّى يَعَنَّى بَعَنَى بَعَنَى يَعَنَّى يَعَنَى بَعِيلُ بها ، وتَر كَبُه بلَحْن ، إذا ما عَنَّ للمَحْز ُون أَنَّا فلا يَحْز ُنْـكَ أَيامٌ تَوَلَّى فلا يَحْز ُنْـكَ أَيامٌ تَوَلَّى تَذَكَر ُها ، ولا طَيْرٌ أَرَنَا

وقال آخر :

وهاتِفَينِ بِشَجْوٍ ، بعدما سَجَعَتُ وُرُقُ الحَمَّامِ بَتُرجِيعٍ وَإِرْنَانَ باتا على غُصْنِ بان في ُذرَى فَنَنِ ، يُورَدُّدانِ لَيُحونًا ذاتَ أَلْـُوانِ وبقال : فلان لا بعرفُ لَيَحْنَ هـذا الشعر أي لا

يعرف كيف يُفنيه. وقد ليحنّ في قراءته إذا طرّب بها . واللّحن الذي هو الفطنة يقال منه ليحنّت لمحناً إذا فهبته وقطنته فكيحن هو عني ليحناً أي فهبم وقطن ، وقد حُميل عليه قول مالك بن أسهاء: وخير الحديث ما كان لحناً ، وقد تقدم ؛ قاله ابن الأعرابي وجعله مضارع ليحن ، بالكسر؛ ومنه قوله، صلى الله عليه وسلم: لعل "بعضكم أن يكون ألمحن صلى الله عليه وسلم: لعل "بعضكم أن يكون ألمحن بجعته أي أفطن لما وأحسن تصرفاً . واللّحن الذي هو التّعريض والإياء ؛ قال القتّال الكلابي :

دلقد لَحَنْتُ لَكُم لَكُمَا تَفْهَمُوا ، ووَحَيْتُ وَحَيْلًا لِسَ بَالْمُو تَابِ

ومنه قوله ، صلى الله عليه وسلم ، وقد بعث قوماً ليُخْسِر ُوه خَسَرَ قريش : الْحَنُوا لي لَحْناً ، وهو ما روي أنه بعث رجلين إلى بعض النُّعُور عَيْناً فقال لهما : إذا انصرفنا فالنَّحَنا لي لَحْناً أي أشيرا إلي ولا تُعْصِحا وعَرِّضا بما رأيتا ، أمرهما بذلك لأنهما ربما أخبراً عن العَد ُو ببأس وقنو ، فأحَب أن لا يقف عليه المسلمون . ويقال : جعل كذا لَحْناً لحاجته إذا عَرَّضَ ولم يُصَرِّح ؛ ومنه أيضاً قول مالك بن أساء وقد تقدم شاهداً على أن اللَّحْن الفطنة ، والفعل منه لَحَنْت له لَحْناً على ما ذكر الحِوهري عن أبي منه ليد؛ والبيت الذي لمالك:

مَنطِق صائب وتَلَيْمَن أَحيا ناً ، وخير الحديث ماكان لـَحْنا

ومعنى صائب: قاصد الصواب وإن لم يُصِبُ ، وتَلْحَن أَحِياناً أَي تُصِب وتَفْطُن ، وقيل : تريد محديثها عن جهته ، وقيل : تُعَرَّض في حديثها ، والمعنى فيه متقارب ، قال : وكأن اللَّحْن في العربية واجع إلى هذا لأنه العُدول عن الصواب ؛ قال عثمان

ابن جني : مَنْطق صائب أي تارة نورد القول صائباً مُسدَّداً وأُخرى تتَحَرَّفُ فيه وتَكَيْحَنُ أَى تَعَد لُهُ عن الحية الواضعة معتمدة بذلك تلَعْماً بالقول ، وهو من قوله ولعل بعضكم أن بكون ألنَّحَنَ بجحته أَى أَنْهُضَ مَهَا وأُحسَنَ تَصَرُّفاً ، قال : فصار تفسير اللَّحْنِ فِي البيت على ثلاثة أُوجه : الفطنة والفهم ، وهو قول أبي زيد وابن الأعرابي وإن اختلفا في اللفظ، والتعريض'، وهو قول اين دريد والجوهري ، والخطأ في الإعراب على قول من قال تؤيله عن حيته وتعدله عن الحمة الواضعة ، لأن اللحن الذي هو الخطأ في الإعراب هو العدول عن الصواب، واللَّحْين الذي هو المعنى والفَحْوَى كقوله تعالى: ولَتَعْر فنَّهُم في لَـَعْنِ القول ؛ أي في فَحْواه ومعناه.وروىَ المنذريُّ عن أبي الهيثم أنه قال : العُنوانُ واللَّحْنُ واحد ، وهو العلامة تشر سا إلى الإنسان ليَفْطُنَ با إلى غيره، تقول: لَحَنَ لَى فلان للهِ بلَحْن ففطنْت مُ وأُنشد:

وتَعْرِفُ فِي عُنوانِها بعضَ لَـَعْنِها ، وفي جَوْفِها صَمْعَاءُ تَحْكَي الدَّواهيا

قال : ويقال للرجل الذي يُعَرَّضُ ولا يُصَرَّحُ قد جعل كذا وكذا لَيَعْنَا لِحَاجِته وعُنواناً وفي الحديث: وكان القاسم وجلًا ليُعنَة ، يووى بسكون الحاء وفتحها ، وهو الكثير الليَّمْن ، وقيل : هو بالفتح الذي يُلَحِّنُ الناس أي يُخَطَّنُهم ، والمعروف في هذا البناء أنه الذي يَكنُثُر منه الفعل كالمُمْزة والليُّمَزة والليُّمَزة والليُّمَزة والليُّمَزة والليُّمَزة لي يَكنُثُر منه الفعل كالمُمْزة والليُّمَزة والليُّمَزة والليُّمَزة والليُّمَزة لي وقد ح لاحِن إذا لم يكن صافي الصوت عند الإفاضة ، وكذلك قوس لاحن عند التنفيز إذا لم يكن حناناً عند الإدامة على الإصبع، والمُعرب لم يكن حناناً عند الإدامة على الإصبع، والمُعرب من جميع ذلك على ضيدة ، ومكاحِنُ العُود : فروبُ دَسْتَاناته . يقال : هذا ليَحْنُ فلانِ العُود المُوراد، وسُروبُ وسُروبُ وسَاناته . يقال : هذا ليَحْنُ فلانِ العَوَّاد،

وهو الوجه الذي ينضرب به . وفي الحديث: اقرؤوا القرآن بلنحون العرب وأصواتها ، وإياكم ولنحون أهل العبشق ؛ اللهون : التطريب وترجيع الصوت وتحسين القراءة والشعر والغناء ، قال : ويشبه أن يكون أراد هذا الذي يفعله قرُاء الزمان من اللهون التي يقرؤون بها النظائر في المحافل ، فإن اليهود والنصارى يقرؤون كتبهم نحواً من ذلك .

للى : اللَّخَنُ : نَتُنُ الربح عامّة ، وقيل : اللَّخَنُ نَتُن يُكُونُ نِنْ يَكُونُ فِي أَرْفَاغُ الإِنسانُ ، وأكثر ما يكونُ فِي السُّودانُ ، وقد لَخِنَ لَخَنَا وهو أَلْغَنُ . ولَخَنَا وهو أَلْغَنُ . ولَخِنَ السقاء لَخَناً ، فهو لَخِن وأَلْخَن : تغير طعمه ورائحته ، وكذلك الجلد في الدّباغ إذا فسد فلم يصلع ؛ قال رؤبة :

والسُّبُّ تَخْرِيقُ الأَديمِ الأَلْخَنِ

الليث: لَخِنَ السقاء ، بالكسر ، يَلْخَنُ لَخَنَا أَي أَنْتَنَ ، وفي التهذيب: إذا أديم فيه صب اللّبَن فلم يغسل ، وصار فيه تحبيب أبيض قطع صغار مثل السّمسيم وأكبر منه متغير الربح والطعم؛ ومنه قولهم أمة لَخْنَاء . ولَخِنَ الجور لُ لَخَنَا : تغيرت والمحته وفسد . واللّخناء التي لم تُخْتَن . وفي حديث لخناء . ويقال : اللّخناء التي لم تُخْتَن . وفي حديث ابن عمر : يا ابن اللّخناء ! هي التي لم تُخْتَن ، وقيل : اللّخن الذي لم يُخْتَن ، وقيل : اللّخن الذي لم يُخْتَن ، وقيل : اللّخن الذي يُوكى في قُلْقَته قبل الحِتان بياض عند هو الذي يُوكى في قُلْقَته قبل الحِتان بياض عند القلاب الجلدة . واللّخن أ البياض الذي على جُر دان من الكلام .

لدن : اللَّـدُنُ : اللَّـيْنُ من كل شيء من عود أو حبل اللَّهُ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ على قلفة الصي قبل الحتان كا في النهذيب .

أو خُلُق ، والأنثى لَدُنة ، والجمع لِدان ولُدُن ، وقد لَدُن لَا لَذَن لَا لَهُ وَلَدُن ، وقد لَدُن لَا لَدُن لَا لَدُن لَا لَا لَهُ وَلَدُونة . ولَدَّنه هو : لَيَّنه. وقناة لَدُن لَا نَة : لِيَّنة المهزَّة ، ورمح لَدُن ورماح لله لله الشّبابِ ناعمة ، وكل وكل وطب مأد لكن .

لَدَى من شباب يُشْتَرَى بَشِيب ِ? وكيف شبابُ المراء بعد دَبيب ِ?

وقوله تعالى : قد بكّ عن من لك أنتي عُذْراً ؛ قال الزجاج : وقرى عن لك أني ، بتخفيف النون، ويجوز من لك أني ، بتخفيف النون، ويجوز من لك أني ، بتسكين الدال ، وأجودها بتشديد النون ، لأن أصل لك أن الإسكان ، فإذا أضفتها إلى نفسك زد ت نوناً ليسلم سكون النون الأولى ، تقول من لك أن زيد ، فتسكن النون ، ثم تضيف إلى نفسك فتقول لك في كما تقول عن زيد وعني ، ومن حذف النون فلأن لك أن الم غير متكن ، والدليل على أن الأسماء يجوز فيها حذف النون قولهم قد في في معنى حسني ، ويجوز قدي بجذف النون لأن قد الم غير متكن ؟

فَدُنيَ مِن نَصْرِ الْخُبَيْبَيْنِ فَدِي

فجاء باللغتين . قال : وأما إسكان دال لـد أن فهو كقولهم في عَضُد عَضْد ، فيحذفون الضة . وحكى أبو عبرو عن أحمد بن يحيى والمبرد أنهما قالا: العرب تقول لـد أن غُد و آه ولد أن غُد و آه ولـد أن غُد و آه ولـد أن غُد و آه ولـد أن غُد و آه و لـد أن خُد و آه و لـد أن خفض أراد لـد أن كان الوقت عُد و آه و من خفض أراد من عند غُد و آه و و و و قال ابن كيسان ين خفض أراد من عند غُد و آه و و و الله ابن كيسان يوحكى البصريون أنها تنصب غُد و آه خاصة من بين وحكى البصريون أنها تنصب غُد و آه خاصة من بين الكلام ؛ وأنشدوا :

ما زالَ مُهْرِي مَوْجَرَ الكَابِ منهمُ، لَنَدُنْ غُدُورَةً حتى دَنَتُ لَغُرُوبِ

وأَجازَ الفراء في غُدُّوهِ الرفع والنصب والحَفَّض ؛ قال ابن كيسان : من خفض بها أَجراها مُجْرَى من وعن ، ومن رفع أَجراها مُجْرَى مذ ، ومن نصب

جعلها وقتاً وجعل ما بعدها ترجمة عنها ؛ وإن شئت أضمرت كان كما قال :

### مُذْ لَدُ بَشُولًا وإلى إِنْالانْها

أراد: أن كانت سَوْلاً. وقال الليث: لَدُن في معنى من عند ، تقول: وقف الناس له من لَدُن كذا إلى المسجد ونحو ذلك إذا اتصل ما بين الشيئين، وكذلك في الزمان من لَدُن طلوع الشمس إلى غروبها أي من حديد حين. وفي حديث الصّد قة: عليهما جُنتان من حديد من لَدُن ثُد يتهما إلى تواقيهما؛ لَدُن : ظرف مكان بمعنى عند إلا أنه أقرب مكاناً من عند وأخص منه ، فإن عند تقع على المكان وغيره، تقول: لي عند فلان عن الكلابيين أجمعين: هذا من لَدُن في لَدُن . أبو زيد عن الكلابيين أجمعين: هذا من لَدُن به ضموا الدال وفتحوا اللام وكسروا النون . الجوهري: لَدُن المؤضع الذي هو الغابة، وهو ظرف غير متمكن بمنزلة عند، وقد أدخلوا عليها من وحدها من حروف الجر عنها تعالى : من لَد لن العَيلان بن حُر بَث :

يَسْتَوْعِبُ النَّوْعِينِ مِن خَريرِهِ، مِن لَدُ لَتَحْبَيْنِهُ إِلَى مُنْخُورٍهِ

قال ابن بري: وأنشده سيبويه إلى مَنْخُوره أي مَنْخُوره أي مَنْخُوره أي مَنْخُوره أي المُنْخَره . قال : قال وقد حمل حذف النون بعضهم إلى أن قال لَدُنْ غُدُورَةً ، فنصب غدوة بالتنوين ؟ قال ذو الرمة :

لَدُنْ غُدُورَةً ، حتى إذا امتدات الضُّعَى، وحَثُ القَطِينَ الشَّحْشَجَانُ اللَّكَلَّفُ

لأنه توهم أن هـذه النون زائدة تقوم مقـام التنوين فنصب ، كما تقول ضارب نيداً ، قال : ولم يُعْمِلُوا لَـدُنْ إِلا فِي غُدُوة خاصة . قال ابن بري : ذكر

أبو علي في لك أن بالنون أربع لغات: لك أن ولد أن بالسكان الدال، حذف الضمة منها كحذفها من عَضُد، ولد أن بالقاء ضمة الدال على اللام ، ولد أن مجذف الضمة من الدال ، فلما التقى ساكنان فتحت الدال لالتقاء الساكنين ، ولم يذكر أبو علي تحريك النون بكسر ولا فتح فيمن أسكن الدال ، قال : وينبغي بكسر ولا فتح فيمن أسكن الدال ، قال : وينبغي أن تكون مكسورة ، قال : وكذا حكاها الحو في لك أن نكون لد أن التي حكاها أبو على ، والقياس يوجب أن تكون لد أن ، ولد أن على حد لم يك أبوان ، وحكى ابن خالويه في البديع : وهب لنا من لد أنك ، بضم الدال ، قال ابن بري : ويقال لى إليه لد أنت أي حاجة ، والله أعلى .

لذن : اللَّاذَ َن' واللَّاذَ َــة' : من العُلْمُوكَ ، وقيل : هو دواء بالفارسية ، وقيل : هو نَدَّى يسقُط على الغنم في بعض جَزائر البحر .

لزن : لَزَنَ القومُ يَكُوْرُنُونَ لَزُناً ولَزَناً ولَزَناً ولَزَنوا وتَلازَنوا : ترَاحموا . الليث : اللَّزَنَ ، بالتحريك ، الجمّاع القوم على البئر للاستقاء حتى ضاقت بهم وعجزت عنهم ؛ قال الجوهري : وكذلك في كل أمر . ويقال : ماء مكن ون ؛ وأنشد :

في مَشْرَبٍ لا كَدِرٍ ولا لَـزِنَ وأنشد غيره :

ومَعاذِراً كَذَبِاً ووَجُهاً باسراً ، وتَشَكِّياً عَضُ الزمانِ الأَلْزَنِ

ومَشْرَبُ لَـزَ نَ وَلَـزَ نَ وَمَلَـزَ وَنَ : مُزَدَحَمَ عليه ؟ عن ابن الأعرابي . واللـزَنُ : الشدّة . وعَيْشُ لـزَنْ نَ أي ضيق . وليلة لـزَنة ولـزِنة : ضيّقة ، من جوع كان أو بَرْد أو خوف ؟ عن ابن الأعرابي أبضاً ؟ وروى بنت الأعرابي أبضاً ؟

ويُقْسِلُ ذو البَثِ والرَّاغِبو نَ في لَـنَـلة هي إحدَّى اللَّـزَنَّ

وأنشده الليّز ن ، بفتح اللام ، والمعروف في شعره الليّز ن ، بكسر اللام ، فكأنه أراد هي إحدى ليالي الليّز ن . وأصابهم ليّز ن من العيش أي ضيق . والليّز ن : جمع ليّز نة وهي السنة الشديدة . ابن سيده : الليّز نة السنة الشديدة الضيقة . والليّز نة : الشيّدة والضيق ، وجمعها لِز ن ؟ قال : ومما يدل على صحة ذلك إضافة إحدى إليها ، وإحدى لا تضاف إلى مفرد، ونظير ليز نة ولير ن حكثقة وحليق وفلكة وفيلك ، وقد قيل في الواحد ليز نة ، بالكسر أيضا ، وهي الشيّدة ، فأما إذا وصفت بها فقلت ليلة ليّز ن في الفتح لا غير . وتقول العرب في الدعاء على الإنسان : فبالفتح لا غير . وتقول العرب في الدعاء على الإنسان : ما لك سقي في ليّز ن ضاح أي في ضيق مع حرّ الشيس ، لأن الضاّحي من الأرض البارز أ الذي ليس يستره شيء عن الشمس . وماء ليّز ن ضيّق لا يُنال يستره شيء عن الشمس . وماء ليّز ن خيّق لا يُنال يعد مشقة .

لسن : اللّسان : جارحة الكلام ، وقد يُكْنَى بها عن الكلمة فيؤنث حينئذ ؛ قال أعشى باهلة :

إنسِّي أَتَنَنْي لسان لا أُمَر بها منعَلنُو َ، لا عَجَب منها ولاسَخَر ُ

قال ابن بري : اللّسان هنا الرّسالة والمقالة ؛ ومثله : أَتَنْني لسانُ بني عامِرٍ ، أَحاديثُهُا بَعْد قَوْلُ نُكُرُ

قال : وقد يُذَكِّر على معنى الكلام ؛ قال الحطيئة : نَدِمْتُ على لسان فاتَ مِنْتِي ، فلَيْتَ بأَنه في جَوْفِ عَكْمٍ

وشاهد أَلْسِنَةٍ الجمع فيمن َ ذَكَرَ قُولُهُ تَعَالَى : واختِلافُ أَلْسِنَتِكُم وأَلُوانَكُم ؛ وشاهد ُ أَلْسُنُنِ

الجمع فيمن أنث قول العجاج:

أَو تَكُمْعَجُ الأَلْسُنُ فَيِنَا مَكُمُجَا

ابن سيده: واللّسانُ المِقُولُ ، يذكر ويؤنث ، والجمع ألسنة فيمن ذكر مشل حمار وأحمرة ، وألسن فيمن أنت مثل ذراع وأذرُع ، لأن ذلك قياس ما جاء على فعال من المذكر والمؤنث ، وإن أردت باللسان اللغة أنثت . يقال : فلان يتكلم بليسان قومه . قال اللحياني: اللسان في الكلام يذكر ويؤنث. يقال : إن لسان الناس عليك لحَسنة وحَسَنُ أي يناؤهم . قال ابن سيده : هذا نص قوله واللسان الثناء . وقوله عز وجل : واجعَلُ في لسان صدق في الآخرين ؛ معناه اجعل في ثناءً حَسناً باقياً إلى آخر اللهو ؛ وقال كثير :

نَمَتُ لأَبِي بِكُرِ لِسَانُ تَتَابِعَتُ ، بِعَادِفَةٍ مِنْ ، فَخَصَّتُ وعَمَّتِ وقال قَسَاس الكِنْدِيُّ:

أَلا أَبْلِغُ لَكَايُبُكَ أَبَا هُنَيِّ ، أَلَا تَنْهُى لِسَانَكَ عَن رَدَّاهِـا

فأنثها . ويقولون : إن َ شَفَةَ الناس عليك لَـَحسَنة . وقوله عز وجل : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان ِ قومه ؛ أي بلغة قومه ؛ ومنه قول الشاعر :

أَتَنَنِّي لسانٌ بني عامِرٍ

وقد تقدّم ، ذهب بها إلى الكلمة فأنثها ؛ وقال أعشى باهلة :

إنتي أتاني لسان لا أُسَر ب

ذهب إلى الحبر فذكره . ابن سيده : واللسان اللغة ، مؤنشة لا غير . واللّسن ، بكسر اللام : اللّغة . واللّسان : الرسالة .

وحكى أبو عمرو : لكل قوم لِسْنُ أي لُغَــة

يتكلمون بها . ويقال : رجل لـَسـِن ُ بَـيَّـن ُ اللَّـسَن إذا كان ذا بـان وفصاحة .

والإلسان : إبلاغ الرسالة . وألسنته ما يقول أي أبلغه . وألسن عنه: بَلَّغ . ويقال : أَلْسِنِي فلاناً وأَلْسِنْ لِي فلاناً كذا وكذا أي أَبْلِغ لِي، وكذلك ألكني إلى فلان أي ألك لي ؛ وقال عدي ن زيد :

بل ألسِنوا لي سَراهَ العَمّ أَنكمُ للسُنتُمُ من المُلكُ ، والأبدال أغمار

أي أَبْلِغُوا لِي وعني . واللَّسْنُ : الكلام واللُّغة . ولاسنَه : ناطقه . ولسنَه بَلْسُنْه لَسْناً : كان أَجودَ لساناً منه . ولسنَه لَسْناً : أخذه بلسانه ؟ قال طرفة :

وإذا تَكْسُنُنُـني أَلْسُنُهُـا ، إنـني لست بو هُون ٍ فَقر ْ

ولَسَنه أيضاً : كلمه . وفي حديث عبر ، رضي الله عنه ، وذكر امرأة " فقال: إن دخلت علىك السَّنتُكَ أَى أَخَذَ تَكُ بِلسانيا ، يصفها بالسَّلاطة و كثرة الكلام والسَـذَاء . واللَّسَن ، بالتحريك : الفصاحـة . وقد لسن ، بالكسر ، فهو لسن وألسن ، وقوم لسن ". واللَّسنُ : جَوْدَة اللسان وسَلاطَـتُه ، لَـسنَ لسَـناً فهو لَـسنُّ. وقوله عز وجل : وهذا كتابٌ مُصَدِّقٌ ﴿ لساناً عربتاً ؛ أي مُصَدِّقٌ للتوراة ، وعربتاً منصوب على الحال ، المعنى مُصَدِّقٌ عربتاً ، وذكرَ لساناً توكيداً كما تقول جاءني زيد رجلًا صالحاً ، ويجوز أن يكون لساناً مفغولاً عصدق ، المعنى مصدّق النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أي مصـدق ذا لسان عربي. واللَّسِنُ والمُللَسَّنُ : ما يُجعلَ طَرَفُه كطرف اللسان . ولَسَّنَ النعلَ : خَرَط صدرَها ودَقَّقها ١ قوله «ان دخلت عليك النم» هكذا في الاصل، والذي في النهاية : إن دخلت عليها لسنتك ، وفي هامشها : وان غبت عنها لم تأمنها .

من أعلاها . ونعل مُلسَّنة إذا جُعلَ طَرفُ مُقَدَّمها كطرف اللسان . غيره : والمُلسَّنُ من النَّعال الذي فيه طول ولطافة على هيئة اللسان ؛ قال كثير :

> لهم أَزْرُ حُمْرُ الحواشي بِطَوْ نَهَا، بأقدامِهم، في الحَضرَميِّ المُنْلسَّن

وكذلك أمرأة مُلسَّنة القدَمين . وفي الحديث : إن نعله كانت مُلسَّنة أي كانت دقيقة على شكل اللسان ، وقيل : هي التي جُعلَ لها لسان ، ولسان المَنة الناتثة في مُقدَّمها . ولسان القوم : المتكلم عنهم . وقوله في الحديث : لصاحب الحق اليد واللسان ؛ الكروم ، واللسان : التقاضي . ولسان الميزان : عند بَنه ؛ أنشد ثعلب :

ولقد وأبت لسان أعدل حاكم يُقضَى الصَّوابُ ب، ولا يَنْكَلَّمُ

يعني بأعدل حاكم الميزان . ولسان النار:ما يتشكل منها على شكل اللسان .

وألسنه فصلا : أعاره إياه ليُلثقيه على ناقته فتدر عليه ، فإذا دَرَّت حلبها فكأنه أعاره لسان فصله ؛ وتَلسَّنَ الفَصِلَ : فعَلَ به ذلك ؛ حكاه ثعلب ؛ وأنشد ابن أحمر يصف بكراً صغيراً أعطاه بعضهم في حَمَالة فلم يَرْضَة :

تَلْسَّنَ أَهْلُسُهُ رُبُعاً عليه رِماثاً ، تحت مِقْلاةٍ نَيُوبِ ١

قال ابن سيده: قال يعقوب هذا معنى غريب قل من يعرفه . ابن الأعرابي : الحُليَّةُ من الإبل يقال لها المُتلسَّنة ، قال : والحُليَّة أَن تَلِد الناقة فينُعَرَ ولدُها عَمْداً ليدوم لبنها وتُسْتَدَرَ مجُوارِ غيرها ، فإذا أَدَرَها الحُدوارُ نَحَّوه عنها واحْتَلبوها ، وربما فإذا أَدَرَها محذا في الاصل والمحكم، والذي في التكملة : عاماً، قال:والرماث جمع رمنة بالفم وهي البقية تبقى في الفرع من اللبن.

خَلَوْا ثلاثَ خَلايا أو أربعاً على حُوارٍ واحد، وهو التَّلسُّن . ويقال : لَسَنَتُ اللَّيفَ إذا مَشَنَتَه ثم جعلته فتائلَ مُهَيَّأَةً الفَتْل ، ويسمى ذلك التَّلسِينَ. ابن سيده : والمَلسُونُ الكذاب ؛ قال الأزهري : لا أعرفه . وتَلسَّنَ عليه : كذَبَ. ورجل مَلسون: حُلُو ُ اللسانِ بعيدُ الفِعال .

ولسانُ الحمَلُ ولسَانُ التَّوْرِ : نبات ، سمي بذلك تشميهاً باللسان .

واللّسّان : عُشْبة من الجَنْبة ، لها ورق متفرّش أخشن كأنه المساحي كخُشونة لسان الثور ، يَسْمُو من وسطها قضيب كالذراع طولاً في رأسه نورة كعُلاء ، وهي دواء من أوجاع اللسان ألسنة الناس وألسنة الإبل ، والملسّن : حجر " يجعلونه في أعلى باب بيت ، يَبْنُونه من حجارة ويجعلون النعْمة السّبُع في مُؤخّره ، فإذا دخل السبع فتناول اللّحمة سقط الحجر على الباب فسده .

لطن : اللاطُّونُ : الأَصْفَرُ من الصُّفر .

لعن: أبيت اللّعن : كلمة كانت العرب تُحيّي بها مُلُوكها في الجاهلية ، تقول للملك : أبيّت اللّعن ؟ معناه أبيّت أبيّها الملك أن تأتي ما تُلْعَن عليه . واللّعن : الإبعاد والطّر د من الحير، وقيل : الطّر د والإبعاد من الله ، ومن الحكنق السّب والدّعاء ، واللّعنة الاسم ، والجمع لمان ولعنات . ولعنه ينه عنه لمنات . ولعنه ينه عنه لمنات والجمع لمان ولعنات . ولعنه المنعن لمنا : طرده وأبعده . ورجل لعين المنعن ، والجمع مكلعين ؛ عن سبويه ، قال : الها أذ كر المنه هذا أن يخمع بالواو والنون في المذكر ، وبالألف والتاء في المؤنث ، لكنهم كسّر وه تشبيها بما جاء من الأسماء المؤنث ، لكنهم كسّر وه تشبيها بما جاء من الأسماء الله ان سيده الما الذكر النه الغال هو ابن سيده وعبارته عن سيويه: قال ابن سيده الما النه .

<sup>444</sup> 

على هذا الوزن. وقوله تعالى: بل لعَنَهُم الله بَكُفُوهُ؟ أي أَبِعَدُهُم. وقوله تعالى: ويَلْعَنُهُم اللَّعِنُون؟ قال ابن عباس: اللَّعِنُونَ كُلُّ شيء في الأَرض إلا الثَّقَلَيْن، ويووى عن ابن مسعود أنه قال: اللَّعِنون اللَّعْنَان إذا تَلاعَنَا لَحِقَت اللعْنة بمُسْتَحِقها منهما، فإن لم يَسْتَحِقها واحد وجعت على اليهود، وقيل: فإن لم يَسْتَحِقها واحد وجعت على اليهود، وقيل: اللَّعْنُون كُلُّ مِن آمِن بالله مِن الإنس والجن والملائكة. واللَّعْنُون بين اثنين فصاعداً. واللَّعْنَة : اللَّعْنُ لبناس. واللَّعْنَة : الذي لا والله يُلْعَنُ للسَراوته، والأُولِ فاعل، وهو اللَّعْنَة، وجمعه اللَّعَن ؛ قال: والثَّاني مفعول، وهو اللَّعْنَة ، وجمعه اللَّعَن ؛ قال:

## والضَّيْفَ أَكْثَرِمُهُ، فَإِنَّ مَبَيِنَهُ حَقَّ ، ولا تَكُ لُعُنْــَةً للنُّوْالِ

ويطرد عليهما باب . وحكى اللحياني: لا تَكُ لُمُنةً على أهل بيتك بسببك وامرأة لتعين ، بغير هاء ، فإذا لم تذكر الموصوفة فبالهاء . واللَّعين : الذي يَلمُعنه كل أحد . قال الأزهري : اللَّعين المَشْتُوم المُستَبُّ ، واللَّعين : المَطرود ؟ قال السَّماخ :

# دُعَرَ ْتُ به القَطَا ، ونَفَيْتُ عنه مُقامَ الدُئبِ ، كالرَّجُلِ اللَّعِينِ

أراد مقام الذئب اللّعين الطّريد كالرجل ؛ ويقال : أراد مقام الذي هو كالرجل اللهين ، وهو المَنفي " ، والرجل اللهين لا يزال مُنتَبِداً عن الناس ، سبّه الذئب به . وكل من لعنه الله فقد أبعده عن رحبته واستحق العذاب فصار هالكاً . واللّعنن : التعذيب ، ومن أبعده الله لم تلحقه رحبته وخلّد في العذاب . واللهين : الشيطان ، صفة غالبة لأنه طرد من السماء ، وقيل : لأنه أبعد من رحبة الله . واللّعنة : الدعاء

عليه . وحكى اللحياني : أصابته لمعنَّنة من السماء ولُعنَّنة " . والنَّعَنَ الرجل ' : أنصف في الدعاء على نفسه . ورجل مُلَعَن " إذا كان يُلْعَن كثيراً . قال الليت : المُلْمَعَن المُعند " ؛ وبيت زهير يدل على غير ما قال الليث :

### ومُرَكَقَّقُ الضَّيفانَ ، بُحْمَدُ في الـ الأواء ، غيرُ مُلْكَعَّن القِـدُرِ

أراد : أن قدره لا تُلْعن لأنه كثر لحمها وشحمها . وتَلاعَنَ القومُ : لَعَنَ بعضهم بعضاً . ولاعَنَ امرأته في الحُنكم مُلاعنة ولعاناً ، ولاعَنَ الحاكمُ بنهما لعاناً: حكم. والمُلاعَنَة بن الزوجين إذا قَذَفَ الرجل ُ امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها ، فالإمام لاعن بنهما وسدأ بالرجل ويتقفه حتى يقول: أشهد بالله أنها زنت بفلان، وإنه لصادق فما رماها به ، فإذا قال ذلك أربع مرات قال في الخامسة : وعلمه لعنة الله إن كان من الكاذبين فما رماها به ، ثم تُقام المرأة فتقول أيضاً أربع مرات: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فها رماني به من الزنا ، ثم تقول في الخامسة : وعليُّ غَضَبُ الله إن كان من الصادقين ؛ فإذا فرغت من ذلك بانت منه ولم تحل له أبداً ، وإن كانت حاملًا فجاءت بولد فهو ولدها ولا يلحق بالزوج ، لأن السُّنَّة نَفته عنه ، سمى ذلك كله لعاناً لقول الزوج : علمه لَعْنَة الله إن كان من الكاذبين ، وقول المرأة : علمها غضب الله إن كان من الصادقين ؛ وجائز أن بقال للزوحين إذا فعلا ذلك : قد تَلاعنا ولاعَنا والنَّمَعنا ، وجائز أن يقال للزوج : قـد النَّتَعَن ولم تَكْتَعَن المرأة ، وقد النتَعَنت هي ولم يَكْنتَعِن الزوج . وفي الحديث : فالنُّتَعَنَّ هو ، افتعل من اللَّعْن ، أي لَعَنَ نفسه . والتَّلاعُنُ : كالتَّشاتُم في اللفظ ، غير أن التشاتم يستعمل في وقوع فعل كل واحد منهما

بصاحمه ، والتَّلاعُن ربما استعمل في فعل أحدهما . والتَّلاعُن : أن يقع فعل كل واحد منهما بنفسه . واللَّعْنَة في القرآن : العذابُ . ولَعَنَه الله بَلْعَنَه لَعْنَاً : عذبه . وقوله تعالى : والشجرة َ المُلْعُونَة في القرآن ؛ قال ثعلب : بعني شحرة الزَّقُّوم ، قبل : أراد المَلْعُون آكانُها . واللَّعينُ : المَمْسُوخ . وقال الفراء: اللَّعْنَنُ المَسْخُ أَيضاً . قال الله عز وجل: أو نَلْعَنْهِم كَمَا لَعَنَّا أَصِحَابَ السَّنْتِ، أَي نَمْسَخَهِم. قال : واللَّعينُ المُنخزَى المُهلِّكَ . قال الأَزهري : وسمعت العرب تقول فلان يتلاعَن علمنا إذا كان لتَماحَنُ ولا تَوْتَد عُ عَن سَوْءٍ ولفعل ما يستحقّ به اللَّعْنَ . والمُلاعَنة واللِّعانُ : المُناهَلَةُ. والمَلاعن ُ: مواضع التَّبَر أز وقضاء الحاجة. والمَلْعُنة: قارعة الطريق ومَـنْز ل الناس . وفي الحديث : اتَّـقُوا المَلاعنَ وأُعدُّوا النَّمْلَ ؛ المَلاعنُ: جَوَادُ الطريق وظلال الشجر بنز لُها الناس ، نَهَى أَن يُتَعُوَّطَ تحتها فتتأذَّى السَّابلة بأقذارها وبَلْعَنُونَ مِن جَلَّسَ للغائط علمها . قال ابن الأَثبر : وفي الحديث اتَّقُوا المَلاعنَ الثلاثَ ؟ قال : هي جمع مَلْعُنَة ، وهي الفَعْلَة الَّتِي يُلِعْمَنُ بِهَا فَاعْلَمُهَا كَأَنَّهَا مَطْنَةً لِلَّعْمَنِ وَمَحَلٌّ له ، وهو أن تتَغوَّط الإنسان على قارعة الطربق أو ظل الشحرة أو جانب النهر ، فإذا مر يها الناس لعنوا فاعله . وفي الحديث : اتقوا اللاَّعنَيْنِ أي الأَمرين الجالبين اللَّعْنَ الباعِثَيْن للناسِ عليه ، فإنه سبب للَعْن من فعله في هذه المواضع ، وليس ذا في كل

ظل"، وإنما هو الظل الذي يستظل به الناس ويتخذونه مُقيلًا ومُناخاً، واللاعن اسم فاعل من لَعَنَ، فسميت

هذه الأماكن لاعنة لأنها سبب اللَّعْن . وفي

الحديث : ثلاث لكعينات ؟ اللَّعينة : اسم المكلُّعون

كالرِّهبنة في المَرْهُون، أو هي بمعنى اللَّمْن كالشَّتيمة

من الشَّتْم ، ولا 'بدّ على هذا الثاني من تقدير مضاف محذوف . ومنه حديث المرأة التي لَعَنَت ناقَتَها في السفر فقال : ضعّوا عنها فإنها ملْعُونة ؛ قيل : إغا فعل ذلك لأنه استجيب دعاؤها فيها ، وقيل : فعله عُقوبة طاحبتها لئلا تعود إلى مثلها وليعتبر بها غيرها واللَّعين ن : ما يُتخذ في المزارع كهيشة الرجل أو الحيال تُذعر ن به السباع والطيور . قال الجوهري : والرجل اللَّعين شيء يُنصَب وسطَ الزرع تُستَطر دُ به الوحوش ، وأنشد بيت الشماخ : كالرجل اللَّعين ؛ فال شهر : أقدر أنا ابن الأعرابي لعنترة :

## هل تُبْلِفَنِي دارَها شَدَنِيَّة '' لُعِنَت بمحروم الشَّرابِ مُصرَّم

وفسره فقال : سُبُّتُ بذلك فقيل أَخزاها الله فما لها دَرُ ولا بها لبن، قال: ورواه أبو عدنان عن الأَصمعي: لُعنَتُ لمحروم الشراب، وقال : يريد بقوله لمحروم الشراب أي قُلْدِ فَت بضرع لا لبن فيه مُصَرَّم. واللَّعيِنُ المِنْقَرَيِيّا: من فُرسانهم وشُعرائهم.

لغن : الله فن : الو ترة التي عند باطن الأذن إذا استقاة الإنسان تمدد تن وقيل : هي ناحية من اللهاة مشرفة على الحكرة و والجمع ألغان وهو الله فننون . أبو عبيد : النه فانيغ لتحمات تكون عند الله وات واحدها نه فنه عنه وهي الله فانين ، واحدها له فننون . واللهانين : لحم بين النك فتين واللسان من باطن ، ويقال لها من ظاهر له فاديد وود حج وله فننون . ويقال لها من ظاهر له فاديد وودج وله فننون . ويقال : حيث بله فن غيرك إذا أنكرت ما تكاشم به من اللغة . وفي بعض الأخباد : إنك لتتكلم من اللغة . وفي بعض الأخباد : إنك لتتكلم ابن زمة عركا وكليته ابو الاكبدر اه . تكملة .

بلُغْن ضال مضل . وفي الحديث : أن رجلا قال لفلان إنك لتُغْن بلُغْن ضال مضل ؟ اللَّغْن : ما تعلَق من لحم اللَّحْنَيْن ، وجمعه لَغَانين كلُغْد ولَغَاديد . وأرض مُلْغَانَة ، والْغِينانُها كثرة كلَيْها . واللَّغْنُون أَيضاً : الحَيْشُوم ؛ عن ابن الأعرابي .

والغان النَّدَ : طال والتَّفُّ ، فهو مُلْغَان .

وَلَغَنَ ؛ لَغَة فِي لَعَــل ، وبعض بني تميم يقول : لَغَنَكَ مُعنى لَعَلَـٰكَ ؛ قال الفرزدق :

> قِفَا يا صاحبَيَ بنا لَغَنَـُـا نوكى العَرَصَاتِ ، أَو أَثَرَ الحِيامِ ٢

واللُّغْنُنُونُ': لغة في اللُّغُندُودِ، والجمع اللَّغانين.

لغثن : التهذيب عن ابن الأعرابي : اللَّمَانَينُ الحَياشِيمُ ، واحدها لُنُعْنُونَ ، قال : هكذا سبعناه .

لقن: الله أن : مصدر لقن الشيء يلقنه له أنه و القنه إياه : فيه . ولقنه إياه : فيه . ولقنه إياه : فيه . ولقنه إياه : فيه . وتكافنه : فيه . وتكافنه . فيه . وتكافنه فيه . وتكافنه . وقد لقني فلان كلاماً تكفيناً أي فهم ي منه ما لم أفهم . والتكفين : كالتقيم . وغلام لقين : سريع النهم . وفي حديث المجرة : ويبيت عندها عبد الله بن أبي بكر وهو شاب ثقف لقين أي فيم حسن التكفين لما يسمعه . وفي حديث الأخد ود : انظروا لي غلاماً فطناً لقناً . وفي حديث علي ، وضوان الله عليه : إن همنا عليه المنا عليه ، وأسار إلى صدره ، لو أصب له حمكة "بكي أصب له لقناً غير مأمون الموق له ان النه اه . ولنه ضال فيها بالإضافة لكن في تسخين طرق لها ان النه اه . ولنه ضال فيها بالإضافة لكن في تسخين طرق لها ان النه اه . ولنه ضال فيها بالإضافة لكن في تسخين

من النباية تنوين لفن . و قوله « قفا يا صاحي النح » مثله في الصحاح ، قال الصاغاني الرواية : الستم عائدين بنا لفنا
وزاد : اللفن بفتح فسكون شر"ة الشباب .

أي فهماً غيرَ ثقة ؛ وفي المحكم : بكى أجد لَقِناً غير مأمون يستعمل آلة الدّينِ في طلب الدنيا ، والامم اللّقانة واللّقانية واللّقانية واللّقانية واللّجانة واللّجانية والطّبانة والطّبانية والطّبانية معنى هذه الحروف واحد .

واللَّقَنُّ : إعرابُ لَكَن سُبِّه طَسْت من صُغْر . ومَلْفَنَ ": موضع .

لكن : اللُّكْنَة : عُنِّمَة في اللسان وعِي لَّ. يقال: وجل أَلْكَنُ بِيِّنُ اللَّكَن . ابن سيده : الأَلْكَنُ الذي لا يُقيمُ العربية من عجمة في لسانه ، لَكِنَ لَكَنَا ولُكُنَة ولُكُونة . ويقال : به لُكُنة شديدة ولُكُونة ولُكُنُونة .

و لـُكان : اسم موضع ؛ قال زهير :

ولا السكان" إلى وادي الغِمارِ ،ولا شَرْ في ُسلَمَى، ولا فينْد ولا رِهَمُ'ا

قال أبن سيده : كذا رواه ثعلب ، وخطئًا من روى فالآككان ، قال : وكذلك رواية الطُّوسي أيضًا . المُبرّد : اللُّكْنَة أن تَعْتَرِضَ على كلام المتكلم اللغة الأعجمية . يقال : فلان يَوْتَضِخُ لُكُنْنَة ومية أو حبشية أو سيندية أو ما كانت من لغات العجم .

الفراء: العرب في الكون الفتان: بتشديد النون مفتوحة ، وإسكانها خفيفة ، فمن شد دها نصب بها الأسماء ولم يكلما في شيء اسم ولا فعل ، وكان الذي يعمل في الاسم الذي بعدها ما معه بما ينصبه أو يوفعه أو يخفضه ، من ذلك قول الله : ولكن الناس أنفستهم يظلم و الكون الناس أنفستهم يظلم و الكون الناس أنفستهم يظلم و الكون النار كذا بالاصل و نسخة من المحكم ، والذي في ياقوت : ولا رمم ، وضبطه كنب وسب : اسم موضع ، ولم نجد رمم بالها ،

كَفَرُوا ؛ رُفعَت هذه الأحرف بالأفاعيل التي بعدها ، وأما قوله: ما كان محمد أبا أحَد من رجالكم ولكن رسُولَ الله ؟ فإنك أَضهرت كان بعد ولكن فنصلت بها ، ولو رفعته على أن تُضْمر َ هو فترسد ولكن هو رسول الله كان صواماً ؛ ومثله: وما كان هذا القرآن أن يُفترى من دون الله ولكن بصديق، وتصديقَ ، فإذا أُلقتَت من لكن الواو ُ التي في أولها آثرت العرب تخفيف نونها ، وإذا أدخلوا الواو آثروا تشديدها ، وإنما فعلوا ذلك لأنها رجوع عما أصابً أول الكلام، فشهت بيل إذ كانت رجوعاً مثلها، ألا ترى أنك تقول لم يقم أخوك بل أبوك ، ثم تقول لم يقم أخوك لكن أبوك فتراهما في معنى واحد، والواو لا تصلح في بل ، فإذا قالوا ولكن فأدخلوا الواو تباعدت من بـل إذ لم تصلح في بل الواو ، فَآثُرُوا فَمُهَا تَشْدَيْدُ النُّونُ، وجَعَلُوا الوَّاوَ كَأَنَّهَا دُخُلُتُ لعطف لا معنى بل، وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نونها لأن أصلها إن عبد الله قائم ، زيدت على إن لام وكاف فصارتا جمعاً حرفاً واحداً ؛ قال الجوهري : يعض النحويين يقول أصله إن واللام والكاف زوائد ، قال: بدل على ذلك أن العرب تدخل اللام في خبرها؟ وأنشد الفراء :

#### ولكنتني من حُبِّها لَعَميد'

فلم يدخل اللام إلا أن معناها إن ، ولا تجوز الإمالة في لكن وصورة اللفظ بها لاكن ، وكتبت في المصاحف بغير ألف وألفها غير بمالة ؛ قال الكسائي : حرفان من الاستثناء لا يقعان أكثر ما يقعان إلا مع الجعد وهما بل ولكن ، والعرب تجعلهما مثل واو النسق . ابن سيده : ولكن ولكن حرف يُثبَّتُ به بعد النفي . قال ابن جني : القول في ألف لكن ولكن ولكن أب يكونا أصلين لأن الكلمة حرفان ولا ينبغي أن

توجد الزيادة في الحروف ، قال : فإن سبيت بهما ونقلتهما إلى حكم الأسهاء حكمت بزيادة الألف، وكان وزن المثقلة فاعلاً ووزن المخففة فاعلاً، وأما قراءتهم: لكنا هو الله هو ربي فأصلها لكن أنا ، فلما حذفت الممزة المتخفف وألقيت حركتها على نون لكن صاو التقدير لكننا ، فلما اجتمع حرفان مثلان كره ذلك ، كاكره شدد وجلل ، فأسكنوا النون الأولى وأدغموها في الثانية فصاوت لكنا ، كما أسكنوا الحرف الأول من شدد وجلل فأدغموه في الثاني فقالوا جك وشك وشك فاعتكروا بالحركة وإن كانت غير لازمة ، وقيل في قوله : لكنا هو الله ربي ، يقال : أصله لكن أنا ، فحذفت الألف فالتقت نونان فجاء التشديد لذلك وقوله :

# ولَسْتُ بَآتِيه ولا أَسْتَطِيعُهُ ، ولا أَسْتَطِيعُهُ ، ولاكِ اسْقِنِي إن كان ماؤكَ ذا فَصْلِ

إنما أراد : ولكن استني ، فعذفت النون للضرورة ، وهو قبيح ، وشبهها بما يجذف من حروف اللين لالتقاء الساكنين للمشاكلة التي بين النون الساكنة وحرف العلة . وقال ابن جني: حَذْفُ النون لالتقاء الساكنين البَتَّة ؟ وهو مع ذلك أقبح من حذف نون من في قوله :

## غير الذي قد يقال م الكذب

من قبل أن أصل لكن المخففة لكن المشددة، فعذفت إحدى النونين تخفيفاً، فإذا ذهبت تحذف النون الثانية أيضاً أجعفت بالكلمة ؛ قال الجوهري : لكن ، خفيفة وتقيلة محرف عطف للاستدراك والتحقيق يوجب بها بعد نفي ، إلا أن الثقيلة تَعْمَلُ عَمَلَ إن تنصب الاسم وترفع الحبر، ويستدرك بها بعد النفي والإيجاب، تقول : ما جاءني زيد لكن عمراً قد جاء، وما تكلم زيد لكن عمراً قد جاء، وما تكلم زيد لكن عمراً قد جاء، وما لأنها

تقع على الأسماء والأفعال ، وتقع أيضاً بعد النفي إذا ابتدأت بما بعدها ، تقول : جاءني القوم لكن عمرو لم يجيء، فترفع ولا يجوز أن تقول لكن عمرو وتسكت حتى تأتي بجملة تامة ، فأما إن كانت عاطفة اسماً مفرداً على امم لم يجز أن تقع إلا بعد نفي ، وتُلئزم الثاني مثل إعراب الأول ، تقول : ما رأيت ويداً لكن عمرة ، وما جاءني زيد لكن عمرة .

لن : لن : حرف ناصب للأَفعال ، وهو نَفْيُ لقولك سفعل ، وأصلها عند الخليل لا أن ، فكثر استعمالها فحذفت الهمزة تخفيفاً ، فالتقت ألف لا ونون أن ، وهما ساكنان ، فحــذفت الألف من لا لسكونها وسكون النون بعدها ، فخلطت اللام بالنون وصار لهما بالامتزاج والتركيب الذي وقع فيهما حكم آخر ، مدلك على ذلك قول العرب: زيداً لن أضرب ، فلو كان حكم لن المحذوفة الهمزة مُبَقِّل بعد حذفها وتركيب النون مع لام لا قبلها، كما كان قبل الحذف والتركيب ، لما جاز لزيد أن يتقدم على أن، لأنه كان يكون في التقدير من صلة أن المحذوفة الممزة ، ولو كان من صلتها لما جاز تقدمه علمها على وجه ، فهذا يدلك أن الشنئين إذا خُلطا حدَثَ لهما حكم ومعنى " لم يكن لهما قبل أن يمتزجا ، ألا ترى أن لولا مركبة من لو ولا ، ومعنى لو امتناع الشيء لامتناع غيره ، ومعنى لا النفي والنهي ، فلما ركبا معاً حدث معنى آخر وهو امتناع الشيء لوقوع غيره ? فهذا في أن بمنزلة قولنا كأنَّ، ومصحح له ومُؤنَّسُ به ورادٌ على سدو به ما ألزمه الحليل من أنه لو كان الأصل لا أن لما جاز زيداً لن أُضرب ، لامتناع جواز تقدم الصلة عـلى الموصول ، وحجاج الخليل في هذأ ما قَـدٌمنا ذكره لأن الحرفين حدث لهما بالتركيب نحود لم يكن لهما مع الانفراد . الجوهري : لن حرف لنفي الاستقبال،

وتنصب به تقول: لن يقوم زيد . التهذيب: قال النحويون لن تنصب المستقبل ، واختلفوا في علة نصه إياه ، فقال أبو إسحق النحوى : روى عن الحليل فيه قولان: أحدهما أنها نصنت كا نصنت أن ولس ما بعدها بصلة لما لأن لن تَفْعَلَ نَفْيُ سفعل فقدم ما بعدها علمها نحو قولك زيداً لن أضرب كما تقول زيداً لم أَضرب ، وروى سدويه عن بعض أصحاب الحليل أنه قال الأصل في لن لا أن ، ولكن الحذف وقع استخفافاً ، وزعم سيبويه أن هذا ليس بجيد ، ولو كان كذلك لم يجز زيد آلن أضرب، وهذا جائز على مذهب سيبويه وجميع النحويين البصريين ؛ وحكى هشام عن الكسائي في لن مثل هذا القول الشاذ عن الخليل ولم يأخذ به سببونه ولا أصحابه . وقال اللث : زعم الحليل في لن أنه لا أن فو صلَّت الحثرتها في الكلام ، ألا ترى أنها تشبه في المعنى لا ولكنها أُوكد ? تقول : لن يُكْر مَكُ زيد ، معناه كأنه كان يطمع في إكرامه فنفت ذلك وو كدُّت النفي بلن ، فكانت أوجب من لا . وقال الفراء : الأصل في لن ولم لا ، فأبدلوا من ألف لا نوناً وجعدوا بها المستقبل من الأفعال ونصبوه لها ، وأبدلوا من ألف لا ميماً وجعدوا بها المستقبل الذي تأويل ه المُضيُّ وجزموه يها . قال أُبو بكر : وقال بعضهم في قوله تعالى : فلا يُؤمنُوا حتى يَوَوْا العذابَ الأَلْمَ، فلَـنْ يُؤمنوا ، فأبدلت الألف من النون الخففة ؛ قال : وهذا خطأٌ ، لأن لن فرع للا ، إذ كانت لا تَحْمَدُ ُ الماضيَ والمستقبلَ والدائم والأسماءَ، ولن لا تححد إلا المستقبل وحده .

لهن : اللَّهُنة : ما تُهُديه الرجل إذا قَدمَ من سفر . واللهنة : السُّلْفَة وهو الطمام الذي يُتَعَلَّلُ به قبل الغداء ، وفي الصحاح : هو ما يتَعَلَّلُ به الإنسانُ

قبل إدراك الطعام ؛ قال عطية الدُّبَيري": طعامُها اللُّهْنَةُ أَو أَفَلَ

وقد لَهَنَّهُم ولَهَنَّ لهم وسَلَيْفَ لهم. ويقال: سَلَقْتُ اللهِمَ أَيضًا، وقد تَلَهُنت تَلَهُنّاً. الجوهري: لَهَّنته تَلَهُناً . الجوهري: لَهَّنته تَلهُيناً فَتَلَهُن أَي سَلَّقْتُه . ويقال : أَلهُنْتُه إِذَا أَهْدَيْتُ له شَيْئًا عند قدومه من سفر.

وبنو لَهان : حي الوهم إخوة هَمْدَان . الجوهري : وقولهم لَهنَّك ، بفتح اللام وكسر الهاء ، فكلمة تستعمل عند التوكيد ، وأصله كإنتك فأبدلت الهمزة هاء كما قالوا في إياك هياك ، وإنما جاز أن يجمع بين اللام وإن وكلاهما للتوكيد ، لأنه لما أبدلت الهمزة هاء زال لفظ إن فصار كأنه شيء آخر ؛ قال الشاعر :

لَهِنْكُ مِن عَبْسِيَّةً لَـوَسِيمةً " عَلَى كَاذَبٍ ،من وَعَدِ هَاضَوْءُ صَادَقٍ

اللام الأولى للتوكيد والثانية لام إن ؛ وأنشد الكسائي:

وبي من تَباريح ِ الصَّبابة لَـوْعة ُ قَـنَيِيلة ُ أَسُوا فِي ، وشَـوْ فِي قَـنيلـُها

لَهِنَكِ مِن عَبْسِيَّةٍ لَـوَسِيةً " عَلَى هَنَواتٍ ،كاذبِ مِن بَقُولُها

وقال:أراد لله إنك من عَبْسِيّة ، فحذف اللام الأولى من لله والألف من إنك ؛ كما قال الآخر :

لاهِ ابن عُمَّكَ والنُّوكَى تَعْدُو

أراد: لله ابن عمك أي والله ، والقول الأول أصح. قال ابن بري: ذكر الجوهري لهينّك في فصل لهَنَ ، وليس منه لأن اللام ليست بأصل ، وإنما هي لام

١ قوله « وبنو لهان حي » كذا بالاصل والمحكم بلام مفتوحة أوله،
 والذي في التكملة: وبنو ألهان بالفتحيمن العرب،عن ابن دريد.

الابتداء والهاء بدل من همزة إن ، وإنما ذكره هنا لمجيئه على مثاله في اللفظ ؛ ومنه قول محمد بن مسلمة: ألا يا سنا بَرْق على قُلْلَ الحِمَى ، لهناكُ من بَرْق على عَلَى "كريم"

لمَعْتَ اقْتَدَاءَ الطيرِ، والقوْمُ هُجَّعْ، فهَيَّجْتَ أَسْقَاماً وأنتَ سَلِيمُ

واقْتَيْدَاءُ الطَائرِ: هو أَن يَفْتَح عَيْنِيَهُ ثُمْ يُغْمُوضُهُمَا }

لون: اللون : اللون : هيئة كالسواد والحيمرة ، ولوننة فتكون . ولون ن كل شيء : ما فصل بينه وبين غيره ، والجمع ألوان ، وقد تكون ولون ولون ولون . والألوان : الفروب . واللون : النوع . وفلان متكون إذا كان لا يكثبت على خلق واحد . وفلان واللون : الدقل ، وهو ضرب من النخل ؛ قال الأخفش : هو جماعة واحدتها لينة ، ولكن لما انكسر ما قبلها انقلبت الواو ياء ؛ ومنه قوله تعالى : ما قطعته من لينة ، قال : وقر ها سمين العجوة . ابن سيده : من لينة ، قال : وقر ها سمين العجوة . ابن سيده : كل ضرب من النخل ما لم يكن عجوة أو برنيا . قال الفراء : كل شيء من النخل ما لم يكن عجوة أو برنيا . قال اللين ، واحدته لينة "، وقيل : هي الألوان ، الواحدة اللين ، واحدته لينة "، وقيل : هي الألوان ، الواحدة لينة " والينة " وقيل : هي الألوان ، الواحدة لينة فقيل لينة " والينة " ولين " ولينان ، وقال : ما سيده : والجمع لين " ولين " ولينان ، وقال :

تَسْأَلُني اللَّينَ وهَمِّي في اللَّينَ، واللِّينُ لا يَنْبُتُ إلا في الطينَ

وقال امرؤ القيس:

وسالفة ، كسَحوق اللَّيا ن ِ ، أَضْرَ مَ فيها الغَو ِيُّ السُّعُرُ

قال ابن بري : صوابه وسالفة " ، بالرفع ؛ وقبله:

لِهَا دَنَبُ مثل ذَيْلِ العَرَّوسِ ، تَسُلُهُ بِه فَرْجَهَا من دُبُرْ

ورواه قوم من أهل الكوفة : كسَيْحُوق اللَّبْبَان ، قال: وهو غلط لأن شجر اللُّبانِ الكُنْـدُرِ لا يطول فيصير سَحُوقاً ، والسَّحُوق : النَّخلة الطويلة .

واللَّيانُ ، بالفتح : مصدر ليِّن ميِّن ُ اللِّينَةِ واللَّيانِ ؟ وقال الأصمى في قول حُميدِ الأرْقط :

حتى إذا أغسَت 'دجَى الدُّجُونِ ، وشُبِّه الأَلْوانُ بالتَّلْوَنَ

يقال : كيف تركتم النخل ? فيقال : حين لتو"ن ، وذلك من حين أخذ شيئاً من لتو نه الذي يصير إليه ، فشبه ألثوان الظلام بعد المغرب يكون أولاً أصفر ثم يحمر ثم يسود بتلوين البُسر يصفر ويحمر ثم يسود . ولتو"ن البُسر تلويناً إذا بدا فيه أثر النصج . وفي حديث جابر وغر ما ثه : اجْعَل اللون على النخل قيل جود ته ؟ قال ابن الأثير : اللون نوع من النخل قيل هو الداقيل ، وقيل : النخل كله ما خلا البرني هو الداقيل ، وقيل : النخل كله ما خلا البرني والمعجود ، تسميه أهل المدينة الألوان ، واحدته لينة وأصله لونة ، فقلبت الواوياء لكسرة اللام . وفي حديث ابن عبد العزيز : أنه كتب في صدقة التمر أن يؤخذ في البرني من البرني ، وفي اللون من اللون . من اللون .

لين : اللَّيْنُ: ضِدُ الحُشُونَة. يقال في فِعْل الشيء اللَّيِّسْ:
لانَ الشيءُ يَكِينُ لِينناً ولَيَاناً وتَكَيَّسْ وشيءُ لَيَيِّنُ ولَيَاناً وتَكَيَّسْ وشيءُ لَيِّنَ ولَيَاناً ولَيَاناً. وفي الحديث:
يَتْلُونَ كَتَابَ الله لَيِّناً أي سَهَالًا على أَلسنتهم،

ويروى ليننا ، بالتخفيف ، لغة فيه . وألانه هو ولينه وألئينه : صَيَّرَه ليناً . ويقال : ألننته وألينته على النقصان والتام مثل أطلنته وأطولت في . واستلانه : عده لينا ، وفي المحكم : رآه لينا ، وفيل : وجده لينا على ما يغلب عليه في هذا النحو . وفي حديث علي ، عليه السلام ، في ذكر العلماء الأتقياء : فباشر وا ورح اليقين ، واستلانوا ما استخشن المأتو فنون، واستوح شوا مما أنس به الجاهلون . وتليين له : قلتي . والليان : نَعْمَة العيش ؛ وأنشد الأزهري :

بيضاءُ باكرَ ها النَّعيمُ ، فصاغَها بليّنانِه ، فأَدَقَتُها وأَجَلَّها

يقول: أَدَقَ خَصْرَهَا وأَجَلُ كَفَلَهَا أَي وَفَرَ. واللّيان ، بالفتح: المصدر من اللّين ، وهو في ليان من العيش أي رَخَاء ونعيم وخَفْض وإنه لذو مَلْيَنة أي ليّن ليّن وهييّن ليّن ليّن وهييّن ليّن الجانب. ورجل هيّن ليّن ليّن وهيّن ليّن عثان بن زائدة قال: قالت جدة سفيان لسفيان:

بُنَيَّ، إِنَّ البِرَّ شِيءٌ هَيِّنُ ، المَـَفْرَ شُ اللَّيَّنُ والطُّعَيِّمُ ، ومَنْطِقٌ ، إذا نطَقَتَ ، لِيَّنُ

قال: يأتون بالميم مع النون في القافية ؛ وأنشده أبو زيد:

بُنيَ ، إن السِر شي هَ هَيْن ، المَّقْر شي السَّعْيم ، المَّقْت ، اللَّيْن والطُّعْيَم ، ومنطِق ، إذا نطقت ، ليَنن ،

وقال الكميت :

هَيْنُونَ لَيُنُونَ فِي بُيوتِهم ، سِنْخُ التَّقَى والفَظائلُ الرُّتَبُ

وقوم لَيْنُون وأَلْسِناءُ: إِنَّا هُو جَمْع لَيِّن مَشْدَهُ ، وهُو فَيْعِل لأَن فَعْلَا لا يُجْمَع على أَفْعلاء ، وحكى اللحياني : إنهم قوم أَلْسِناهُ ، قال : وهو شاذ . واللّيان ، بالكسر: المُلايئة ، ولايَنَ الرجل مُلايئة ولياناً : لان له ، وقول ابن عمر في حديثه : خيار كم أَلايينكم مَناكِب في الصلاة ؛ هي جمع أَلْيَنَ وهو بعني السُّكُون والوقار والحُشوع ، واللّيْنَهُ : كللسورة أيتوسد بها ؛ قال ابن سيده : أرى ذلك كلينيها ووتارتها ، وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، كان إذا عَرْس بليل توسك لينة ، وإذا عَرْس على توسك لينة ، وإذا عَرْس على الله عَرْس عند الصبح نصب ساعده ؛ قال : اللّينة عرّس على الله عَرْس عند الصبح نصب ساعده ؛ قال : اللّينة كلينها ؛ وقول الشاعر :

قطَّعْتُ عَلَيَّ الدَّهرَ سوفَ وعَلَّهُ ُ ، ولانَ وزُرْنا وانْتَظِرْنا وأَبْشِرِ

غَــد ُ عِلَّة ُ لليومِ ، واليومُ عِلَّة ُ لَكُومِ ، واليومُ عِلَّة ُ لَكُومِ لَا مُنْظَرِ

أراد ألان ، فترك المهز . وقوله في التنزيل العزيز : ما قطعتُم من لينة ؛ قال : كل شيء من النخل سوى العجوة فهو من الله ، واحدته لينة ". وقال أبو إسحق: هي الألوان ، الواحدة لرنة " ، فقيل لينة ، بالياء ، لانكسار اللام . وحروف الله ن : الألف والياء والواو ، كانت حركة ما قبله منه كنار ودار وفيل وقيل وحول وغول ، والدي ليس حركة ما قبله منه أنا هو في الياء والواو كبيت وثون ما قبله منه أنا هو في الياء والواو كبيت وثون ما قبله منه ألا منا .

ولينة : ماء لتني أسد احتفره سلمان بن د ود،عليهما السلام ، وذلك أنه كان في بعض أسفاره فشكا جُنْـدُه

العَطَشُ فَنَظُر إلى سِبَطْرُ فُوجِده يضحكُ فقال : ما أَضحَكُكُ ? فقال : أَضحَكُني أَن العطش قد أَضَرُ بكم والماء تحت أقدامكم، فاحتَفَرَ لِينة ؟ حكاه ثعلب عن ابن الأعرابي ، وقد يقال لها اللَّينة . قال أبو منصور : ولينة موضع بالبادية عن يسار المُصْعِدِ في طريق مكة بجذاء المَسِير ؟ ذكره زهير فقال :

### من ماء لينَة َ لا طَرْفاً ولا رَنَقا

قال : وبها رَكَايا عَذْبة حُفِرَت في حَجَرٍ رِخُو ٍ ﴾ والله أعلم .

### فصل الميم

مأن : المأن والمأنة : الطلفطفة ، والجمع مأنات ومؤون أيضاً ، على فعُول ، مثل بَدْرَة وبُدُور على غير قياس ؛ وأنشد أبو زيد :

إذا ما كنت مُهْدية ، فأَهْدي من المأنات أو قطع السُّنـام

وقيل: هي سَعْمة لازقة بالصّفاق من باطنه مُطيفتُه كلّه ، وقيل: هي السُّرَّة وما حولها ، وقيل: هي لحمة تحت السُّرَّة إلى العانة ، وقيل: المأنة من الفرس السُّرَّة وما حولها ، ومن البقر الطّفطفة . والمأنة ': شَعْمة ' قَصِّ الصدر ، وقيل: هي باطن ' الكر كرة ، قال سيبويه: المأنة ' تحت الكر كرة ، كذا قال تحت الكر كرة ولم يقل ما تحت ، والجمع مأنات ' ومُؤون ' ، وأَنشد:

> يُشَبَّهُنَ السَّفِينَ ، وهُنَ 'بُغْتُ ' عِراضات' الأَباهِرِ والمُثَوَّونِ

ومَأَنه بِمَانُهُ مَأْناً: أصابَ مَأْنَتَهُ ، وهو ما بين سُرَّته وعانته وشُرْسُوفه. وقيل: مَأْنة الصدر لحبة " رُوَيدَ عَلِيًّا جُدُّ مَا نَدَّي ُ أُمَّهِمَ إلينا ، ولكن و دُهُم مُنَمَانُ ُ

معناه قديم، وهو من قولهم : حاءني الأمر وما مأنثُ فيه مأنةً أي ما طلبته ولا أطلت التعب فيه، والتقاؤهما إذاً في معنى الطُّول والبُعد ، وهذا معنى القِدَم، وقد روي مُتَمَايِن ، بغير همز ، فهو حينئذ من المَيْن ، وهو الكذب، وبروى مُتَبامن ُ أي مائل إلى اليمن. الفراء: أَتَانَى ومَا مَأَنْتُ مَأْنَهُ أَى مِن غِيرِ أَن تَهِئَّاتُ ۗ ولا أَعدَدْتُ ولا عَملْتُ فيه ، ونحو ذلك قال أبو منصور، وهذا يدل على أن المؤونة في الأصل مهموزة، وقيل : المَــــُونة فَعُولة من مُنْتُهُ أَمُونُه موْناً ، وهمزة ُ مَؤُونة لانضمام واوها ، قال : وهذا حسن . وقال اللبث : المائنة اممُ مَا يُمنُّونُ أَي يُتكِّلُكُ وُ من المَــُؤُونة . الجوهري : المــُؤُونة تهمز ولا تهمز ، وهي فَعُولة ؟ وقال الفراء : هي مَفعُلة من الأَيْن وهو التعب والشُّدَّة . ويقال:هو مَفعُلُة من الأُورُن وهو الحُـُرْجُ والعِيدُ لُ لأنه نِقُلُ على الإنسان ؛ قال الخليل : ولو كان مُفعُلة لكان مُئينة " مثل معيشة ، قال: وعند الأَخفش يحوز أَن تكون مَفعُلة.ومأَنْتُ القومَ أَمَا نُهُم مَأْنًا إِذَا احتملت مَؤُونتَهُم، ومن ترك الهمز قال مُنتُهم أَمُونهم. قال ابن بري: إن جَعلْتَ المَـــؤونة من مانهم بَـمُونهم لم نهمز ، وإن جعلتها من مأَنْتُ مَهْزِتُهَا ؛ قال : والذي نقله الجوهري من مذهب الفراء أن مَؤُونة من الأين ، وهو التعب والشِّدَّة ، صحيح إلا أنه أسقط تمام الكلام ، وتمامــه والمعنى أنه عظيم التعب في الإنفاق على من يَعُول ، وقوله: ويقال هو مَفعُلة من الأُون ، وهو الخُرْج والعِيدُ ل ، هُو قُولُ المَازِنِي إِلاَّ أَنْهُ غَيَّرُ بِعُضَ الكَلامَ، فأما الذي غيَّره فهو قوله: إن الأوْنَ الخُرْجُ وليس

سبينة "أسفلَ الصَّد ر كأنها لحمة " فَضَل " ، قال : وكذلك مَأْنة الطِّفطفة . وحاءه أمر " ما مأن له أَى لم يشعر به . وما مأَنَ مأْنَه ؛ عن ابن الأَعرابي ، أى ما شعرَ به . وأتاني أمرٌ ما مأنثُتُ مأنه ومــا مَأَلْتُ مَأْلَهُ ولا شَأَنْتُ شَأْنَه أَى مَا يَهَـَّأْتُ لَه ؟ عن يعقوب ، وزعم أن اللام مبدلة من النون . قال اللحاني : أتاني ذلك وما مأنت مأنه أي ما علمت علمهُ ، وقال بعضهم : ما انتبهت له ولا شعر ت به ولا تَهَــُأُتُ له ولا أَخَذْتُ أَهْلته ولا احتَفلْتُ له ؟ وبقال من ذلك : ولا 'هؤت' هَوْأَه' ولا رَبَأْت' رَنَّاه . ونقال : هو سَمَّأَنُه أَي سَعْلَمه . الفراء: أَتَاني وما مأننت مأنه أي لم أكثريث له ، وقيل: من غير أَن يَهَـــُاَّتُ لَهُ وَلَا أَعَدَدُ تُ وَلَا عَمِلُتُ فَهُ } وقال أعرابي من سُلَمْم : أي ما علمت بذلك والتَّمْمُنَّةُ أَ: الإعلام . والمَنْنَةُ : العكامة . قال ابن برى : قال الأزهري المبر في مَثنَّة زائدة لأن وزنها مَفْعلة، وأما الميم في تَمَثَّنه فأصل لأنها من مأنث أي نهأت ، فعلى هذا تكون التَّمئنة التَّهمئة . وقال أبو زيد : هذا أمر ما مأنت له أي لم أشعر به . أبو سعيد: اماًن ا مَأْنَكَ أَي اعمَلُ مَا تَحْسَنُ. ويقال : أَنَا أَمَأَنُه أَي أَحْسنه ، وكذلك اشْأَنْ شَأْنَك ؛ وأنشد :

إذا ما عَلَمتُ الأمرَ أَقرَرَتُ عِلْمَهُ، ولا أَدَّعِي ما لستُ أَمَّأَنُهُ جَهْلا

کفی بامری؛ یوماً یقول بعِلْمِه ، ویسکت عما لیس بَعْلَمُهُ ، فَضْلا

الأصبعي: ماأنت في هذا الأمر على وزن ماعَنْت أي رَوَّات .

هو الخُرْج ، وإِنما قال والأو نان جانبا الحُرْج ، وهو الصحيح ، لأن أو ن الحرج جانبه وليس إياه ، وكذا ذكره الجوهري أيضاً في فصل أون ، وقال المازني : لأنها ثقل على الإنسان يعني المؤونة ، فغيره الجوهري فقال: لأنه ، فذكر الضمير وأعاده على الحُرْج ، وأما الذي أسقطه فهو قوله بعده: ويقال للأتان إذا أقرر بَت وعظهم بطنها : قد أو "نت ، وإذا أكل الإنسان وامتلاً بطنه وانتفخت خاصِر تاه قيل: أو أن تأويناً ؟

## سِرًا وقد أوَّنَ تأوينَ العُقْقُ

انقضى كلام المازني.قال ابن بري: وأما قول الجوهري قال الحليل لو كان مَفْعُلة لكان مَئينة "،قال : صوابه أن يقول لو كان مَفْعُلة من الأين دون الأون، لأن قياسها من الأين مئينة ومن الأون مؤونة ، وعلى قياس مذهب الأخفش أن " مَفْعُلة من الأين مَؤونة ، خلاف قول الحليل ، وأصلها على مذهب الأخفش مأينة ، فنقلت حركة الياء إلى الهمزة فصارت مؤوينة ، فانقلبت الياء واو السكونها وانضام ما قبلها ، قال : وهذا مذهب الأخفش .

وإنه لَمَنْنَة من كذا أي خَلِيق". ومأَنْت فلاناً تَمنْنَنَة أَي أَعْلَمته ؛ وأنشد الأصمعي المرَّار الفَقْعسى :

## ·فتهامَسُوا شَيْثًا ، فقالوا عرَّسُوا من غيرِ تَمَثَّنِنَةٍ لفير مُعَرَّسِ

أي من غير تعريف ، ولا هو في موضع التَّعْريس ؛ قال ابن بري : الذي في شعر المَرَّار فتَنَاءَمُوا أَي

ا قوله « ومألت فلاناً تمثنة » كذا بضيط الاصل مأنت بالتخفيف ومثله ضبط في نسخة من الصحاح بشكل القلم ، وعليه فتمثنة مصدر جار على غير فعله .

تكلموا من النُّئيم، وهو الصوت ؛ قال : وكذا رواه ان حسب وفسر ان صلب التَّمثينة بالطُّمَّ نُنلة ؟ بقول : عَرَّسُوا بغير موضع طُمَأُنينة ، وقبل : يحوز أَنْ يَكُونَ مَفْعِلَةً مِنَ المَنْنَةُ الَّتِي هِي المُوضِعِ المَخْلَقُ ۗ للنزول أي في غير موضع تَعْريس ولا علامة تدلهم علمه . وقال ابن الأعرابي : تَمْثُنة تَهْمُنَّة ولا فَكُور التي هي القُوتُ ، وعلى ذلك استشهد بالقوت ، وقد ذكرنا أنه مَفْعلة ، فهو على هذا ثنائي . والمَـنْتَـة : العلامة . وفي حديث ابن مسعود : إنَّ طُولَ الصلاة وقصَرَ الخُطُّنة مَنْنَة من فقه الرجل أي أن ذلك بما يعرف به فقه الرجل. قال ابن الأُثير: وكلُّ شهر، دَلَّ على شيء فهو مَنْنَّة له كالمَخْلَقة والمَحْدرة؛ قال ابن الأُثير : وحقيقتها أنها مَفْعلة من معنى إنَّ التي للتحقيق والتأكيد غير مشتقة من لفظها، لأن الحروف لا يشتق منها ، وإنما ضُمِّنَت حروفَها دلالة على أن معناهًا فيها ، قال: ولو قبل إنها اشتقت من لفظها بعدما حملت اسماً لكان قولاً ، قال : ومن أغرب ما قبل فنها أن الهمزة بدل من ظاء المُطنَّة ، والمم في ذلك كله زائدة . قال الأصمعي : سألني شعبة عن هذا فقلت مَنْنَة أَى علامة لذلك وخَلَىق لذلك ؛ قال الراحز:

> إِنَّ اكْتِحَالاً بِالنَّقِيِّ الأَبْلَجِ، ونَظَرَاً فِي الحَاجِبِ المُنْزَجَّجِ، مَثْنِنَّةُ مِن الفَعَالِ الأَعْوَجِ

قال: وهذا الحرف هكذا يووى في الحديث والشعر بتشديد النون، قال: وحقه عندي أن يقال مَثْيِنة مثال مَعينة على فَعيلة، لأن الميم أصلية، إلا أن يكون أصل هذا الحرف من غير هذا الياب فيكون

مَنْنَة مَفَعْلَة من إن المكسورة المشدّدة ، كما يقال : هو مَعْسَاة من كذا أي تجدّرة ومَظِنَّة ، وهو مبني من عسى ، وكان أبو زيد يقول مشيئة ، بالناء ، أي تخلّفة لذلك ومَجدّرة ومَحرّاة ونحو ذلك ، وهو مَفْعِلَة من أتَّه يَوْتُهُ أَنَّا إذا غلبه بالحجة ، وجعل أبو عبيد الميم فيه أصلية ، وهي ميم مَفْعِلَة . قال ابن بري : المَثنَّة ، على قول الأزهري ، كان يجب أن تذكر في فصل أن ، وكذا قال أبو على في التذكرة وفسره في الرجز الذي أنشده الجوهري :

### إنَّ اكتحالاً بالنقيِّ الأبلج

قال: والنقيّ النَّغْر ، ومَنْنَة تَحْلَمَة ؛ وقوله من الفَعالِ الأَعوج أي هو حرام لا ينبغي . ما الأَد ض عن

والمأن : الحشبة في رأسها حديدة تثار بها الأرض؛ عن أبي عمرو وابن الأعرابي.

مَن : المَـنَن من كل شيء: ما صَـكُب َ ظَهْر ُه ، والجمع مُتُون ومِتَابَ ؛ قال الحرث بن حِلـنَّزة :

> أنشى اهتد ينت ، وكنت غير رَجِيلة ، والقوم قد قط عُوا مِتَانَ السَّجْسَج

أراد مِتانَ السَّجاسِجِ فوضع الواحد موضع الجمع ، وقد يجوز أن يويد مَتْنَ السَّجْسَجِ فجمع على أنه جعل كلَّ جزء منه مَتْناً . ومَتْن كل شيء : ما ظهر منه . ومَتْن المَزادة : وجهها البارز . والمَتْن : ما ارتفع من الأرض واستوى ، وقيل : ما ارتفع وصلُب ، والجمع كالجمع . أبو عمرو : المُتُون جوانب الأرض في إشراف . ويقال : مَتْن الأرض جَلَدُها . وقال أبو زيد : طر قوا بينهم تَطريقاً ومَتَنُوا بينهم تَطريقاً ومَتَنُوا بينهم تَعْم ن الطرائق مُتُناً من شعر ، واحدها مِتان " . ومَتَنُوا بينهم : جعلوا بين الطرائق مُتُناً من شعر لئلا نخر ق أطراف الأعمدة .

والمَتَنُّنُ والمتانُ: ما بين كل عبودين، والجمع مُتُنُّنُّ. والتَّمنتين والتَّمنتين والتَّبنَّان : الحَيْط ١ الذي يُضَرَّب أ به الفُسطاط ' ، قال ان برى : التَّبتن ' ، على وزن تَفْعيل ، خُدُوط تُشدُ ما أُو صَالُ الحَمام . ابن الأعرابي : التَّمْتِينُ تَضرب المَطَالِ والفَساطيط بالخُيوط. لقال : مَتَّنْها تَمْتَنَاً . ولقال : مَتَّنْ خَاءَكَ تَمْتَنَاً أَى أَحِدُ مَدُّ أَطْنَابِهِ، قَالَ : وهذا غير معنى الأول. وقال الحرُّ مازى:التَّمْتُين أَن تقول لمن سابقك تقدُّ مني إلى موضع كذا وكذا ثم أَلْيْعَقْكُ ، فذلك التَّمتين . يقال: مَتَّنَّ فلان لفلان كذا وكذا ذراعاً ثم لَحِقَه. والمَـتَنُ : الظُّهرُ ، يذكر ويؤنث ؛ عن اللحاني، والجمع 'متون''، وقبل: المَتَن' والمَتْنةُ لغتيان ، مذكر ويؤنث ، لكحمتان مَعصُوبتان بينهما صُلُفُ الظهر مَعْلُو تان بِعَقَب . الجوهري : مَتْنَا الظهر مُحَتَّنَفًا الصُّلْب عن بمن وشمال من عَصَب ولحم ، يذكر ويؤنث ، وقبل : المَتنَّنان والمَتَّنَّتَان حَنَّبُنَا الظهر، وحمعتُهما مُتُون، فمَتَنْ ومُتُون كَظَهْر وظُهُور، ومَتْنَةَ ومُتُونُ مُمَأْنَة ومُؤُونَ ؟ قال امرؤ القيس يصف الفرس في لغة من قال مَتْنة:

# لها مَثْنَتَانِ خَطَاتًا ، كَمَا أَكُبُ عَلَى سَاعِدَ بِنَهِ النَّسِوْ

ومَتَنَهُ مَتْناً ؛ ضَرب مَنتُه . النهـ ذيب ؛ مَتَنَتْ الرجل مَتْناً إذا ضربته ، ومَتَنه مَتْناً إذا مَد" ، ومَتَنه مَتْناً إذا مَد" ، ومَتَن به يومه أجمع ، وهو يَمْتُن ، به . ومَتْن الرُّمح والسهم ؛ وسطه ، وقيل ؛ هو من السهم ما دون الرّافرة إلى وسطه ، وقيل ؛ ما دون الريش إلى وسطه . والمَتَن ؛ الورّ . ومَتَنه بالسّورُ ط مَتْناً ؛ ضربه به أيّ موضع كان منه ، وقيل ؛ ضربه

١ قوله «والتمتان الحيط» ضبطه المجد بكسر التاء والصاغاني بفتحها .

به ضرباً شديداً. وجلند له مَتْن أي صلابة وأكثل " وقُوءٌ . ورجل مَتْن ٌ : قَـوَى ٌ صُلْت . ووَتَر ٌ مَتِينَ : شَـديُّد . وشيء متين : صُلْتُ . وقوله عز وحل: إن الله هو الرَّزَّاقُ ذو القُوَّةُ المُسَنَّن ؛ معناه ذو الاقتدار والشُّدَّة، القراءة بالرفع ، والمُـتَـن ُ صفة لقوله ذو القُوَّة، وهو الله تبارك وتقدُّس، ومعنى ذو القُوَّة المُتِينُ ذُو الاقتدار الشديد ، والمُتِينُ في صفة الله القَوى مُ ؛ قال ابن الأَثير : هو القوى الشديد الذي لا يلحقه في أَفعاله مشقة " ولا كُلْـنة ولا تعبُّ "، والمُـتانة ': الشَّدَّة والقُوَّة ، فهو من حسث أنه بالغ القدرة تامُّها قَـو يّ، ومن حنث أنه شديد القُوَّة مَـنن ؛ قال ابن سيده : وقرىء المُـتين بالحفض على النعت للقُوءَ، لأن تأنيث القُوءَة كتأنيث الموعظة من قوله تعالى: فمن جاءه مَوْعِظَة ؛ أي وعَظْ · والقوَّة : اقتدار · . والمُستينُ من كل شيء:القُّويُّ. ومُتَنُنَ الشيءَ بالضمِ، مَتَانَةً ، فهو مَتِين أَي صُلْبُ . قال ابن سده : وقد مَتُنَ مَتَانَة ومَتَنَّنه هو .

والمناتنة : المناعدة في الغاية . وسير نماتن " : بعيد . وساو سيراً نماتناً أي بعيداً وفي الصحاح أي شديداً . ومتن به متناً : سار به يومه أجمع . وفي الحديث : متن بالناس يوم كذا أي سار بهم يومه أجمع . ومتن نالناس يوم كذا أي سار بهم يومه أجمع . ومتن في الأرض إذا ذهب . وتمتين القوس بالعقب والسقاء بالراب " : شده وإصلاحه بذلك . ومتن أنثي الدابة والشاة يَمتنهما متناً : شق التيس المابه المسلما بعروقها ، وخص أبو عبيد به السقن عنهما فسلمها بعروقها ، أبو زيد : إذا شققت صقنه واستخرجت بيضته بعروقها . أبو زيد : إذا شققت المستفن وهو جلدة الخصيتين فأخرجتهما بعروقهما فذلك المتن " وهو ممتنون " ورواه شر الصقن " ورواه ابن جبكة الصقن . والمتن " : أن ترض "

خصيتا الكبش حتى تسترخيا . وماتن الرجل : فعل به مثل ما يفعل به وهي المُطاولة والمُماطلة . وماتنه : ماطله . الأمري : مَثَنّته بالأمر مَثْناً ، بالناء،أي غَتَنَّه به غَتَّا ؛ قال شهر : لم أسمع مَثَنّته بهذا الممنى لغير الأموي ؛ قال أبو منصور : أظنه مَتَنّته مَثَنّا ، بالناء لا بالناء ، مأخوذ من الشيء المتين وهو القوي الشديد، ومن المُماتنة في السير . ويقال :ماتن فلان فلاناً إذا عارضه في جَدَل أو خصومة . قال ابن بري : والمُماتنة والمِتان هو أن تُباقيه في الجَر ي والعطية ؛ وقال الطرماح :

أَبُوا لِشَقَائِهِم إِلاَّ انْسِعاثِي ، ومِثْلِي ذو العُسلالةِ والمِتانِ

ومَتَنَ بَالمَكَانُ مُتُوناً:أقام . ومَتَنَ المرأة :نكحها، والله أعلم .

مثن : المَثَانة : مُستَقَرُّ البول وموضعه من الرجل والمرأة، معروفة . ومَثنَ، بالكسر، مَثناً، فهو مَثنَّ وأَمْثُونُ والأنش مَثْناه : اشتكى مَثانته ، ومُثنيَّ مَثْناً ، فهو تَمثُرُون ومَثَين كذلك.وفي حديث عمَّار ابن ياسر : أنه صلى في تُسَّان فقال إني تَمْثُون ؛ قال الكسائي وغيره : الممثون الذي يشتكي مَثانته ، وهي العُنضُو ُ الذي يجتمع فيه اليول داخل الجوف ، يقالُ منه : رجل مَشنُ ومَثُون ، فإذا كان لا يُمسكُ بولَه فهو أَمْثَن. ومَثَنَ الرجل؛ بالكسر، فهو أَمْثَن بَيِّن ُ المَـٰمَنِ إِذَا كَانَ لا يُستمسك بوله. قال ابن بري: يقال في فعله مَشِنَ ومُشِنَ ، فمن قال مَشِنَ فالاسم منه مَثَنُ مُ وَمِن قَالَ مُثَينَ فَالْاسَمَ مِنْهُ تَمَثُّونَ . ابن سيده: المَنْ وجع المَثانة ، وهو أيضاً أن لا يستمسك اليول ُ فها. أبو زيد: الأمثن الذي لا يستمسك بول في مثانته، والمرأة مَثْناء ، ممدود . ابن الأعرابي : يقال لمَهْمُمُمُ ل ١ قوله : تباقيه ؛ هكذا في الاصل، ولم نجد فعل باقي في الماجم التي بين ايدينا .

المرأة المَيْمِمل والمُستَوْدَعُ وهو المثانة أيضاً ؛ وأنشد: وحاملة تحمولة مُستَكنَّة ،

وحاملة تحمولة 'مستُكِنَّة ، لها كلُّ حاف في البيلاد وناعِل

يعني المَنانة التي هي المُستودَع. قال الأَزهري: هذا لفظه ، قال : والمَنانة عند عوام الناس موضع البول، وهي عنده موضع الولد من الأنثى. والمَنَنِ : الذي تحديس وليه . وقالت امرأة من العرب لزوجها : إنك لمَنَن خبيث ، قبل لها : وما المَنَن ? قالت : الذي يجامع عند السَّحر عند اجتاع البول في مَثانته ، قال : والأَمنَن مثل المَنن في حبس البول . أبو بكر الأُنباري : المَنْناء ، بالمد ، المرأة وأذا استكت بكر الأُنباري : المَنْناء ، بالمد ، المرأة وأذا استكت مثانته . ومَنْنه يَمْنُنه ، بالضم ١ ، مَثناً ومُنُوناً :أصاب مَثناته بهذا المعنى لغير الأُموي ؛ قال شهر : لم أسمع مثننته بهذا المعنى لغير الأُموي ؛ قال الأزهري : أَطنه مَنْناتُه مَثناً ، بالتاء لا بالثاء ، مأخوذ من المَنْين وقد تقدم في ترجمة متن، والله أعلم.

عِن : كِنَ الشيء كَفَهُن ُ مَجُوناً إذا صَلَب وغَلَظ ، ومنه اشتقاق الماجِن لصلابة وجهه وقلة استحيائه . والمِجَن : التَّر س منه ، على ما ذهب إليه سببويه من أن وزنه فعل ، وقد ذكر في ترجمة جنن، وورد ذكر المجن والمجان في الحديث، وهو التَّر س والتَّر سَه ، والمر زائدة لأنه من الجُنة السُّرة .

التهذيب: الماجِنُ والماجِنَةُ معروفان ، والمَجانَةُ أَن لا يُبالِيَ مَا صَنَع وما قيل له ؛ وفي حديث عائشة مَثْلَتُ بشعر لبيد:

بِنَيْهَدَّتُونَ كَغَانَةً وَمُلَاذَةً

وذكره أبو موسى في الجيم من المُجُون ، فتكون الميم أصلية ، والله أعلم . والماجِنُ عند العرب : الذي وتكب المُقابِح المُر دُنة والفضائح المُخْزِنة، ولا مَمُضُّه عَدُ لُ عَادَلُهُ وَلَا تَقُرْبِعُ مِن يُقَرِّعُهُ . وَالْمَجْنُ : خَلْطُ الحد المن ل . بقال : قد تحمّنت فاستكنت، وكذلك المَسْنُ هو المُحُون أَنضاً ، وقد مَسَنَ . والمُحون : أن لا سالى الإنسان ما صنع . ابن سده: الماحن من الرحال الذي لا سالى عا قال ولا ما قبل له كأنه من غلظ الوجه والصلابة ؛ قال ابن دريد : أحسَبُه دَخيلًا ، والجمع 'مجّان". تَجَنَ ، بالفتح ، مَيْدُن ' تحوناً ومَحَانة ومُحناً ؛ حكى الأخيرة سيويه ، قال: وقالوا المُنجِّنُ كَمَا قالوا الشُّغُلُ، وهو ماجنُّ. قال الأزهري : سمعت أعرابيًّا بقول لخادم له كان يَعْذَ لُهُ كَثيراً وهو لا يُوبِع ُ إِلَى قوله : أَراك قد تَجَنَّتَ عَلَى الكلام؛ أواد أنه مَرَنَ عليه لا يَعْبُأُ به، ومثله مَرَدَ على الكلام . وفي التنزيل العزيز : مَرَدُوا

الليث: المَجَانُ عطية الشيء بلا منة ولا ثمن ؛ قال أبو العباس : سمعت ابن الأعرابي يقول المَجَانُ، عند العرب ، الباطلُ. وقالوا : ماء تجانُ . قال الأزهري: العرب تقول تمر تجانُ وماء تجانُ ؛ يويدون أنه كثير كاف ، قال : واستَطْعَمني أعرابي تمراً فأطعمته كثلة واعتذرت إليه من قلته ، فقال : هذا والله تجانُ أي كثير كاف . وقولهم : أخذه تجاناً أي بلا بدل، وهو فعال لأنه ينصرف .

ومَجَنَّةُ : على أميال من مكة ؛ قال ابن جني : يحتمل أن يكون من تجنَنَ وأن يكون من جَنَّ ، وهو الأسبق ، وقد ذكر ذلك في ترجمة جنن أيضاً ؛ وفي حديث بلال :

## وهل أدردَن بوماً مِياهَ بَجِنَةً ? وهل بَبْدُونَ لي شَامة " وطَـُفيِل'?

قال ابن الأثير: كَجَنَّة موضع بأسفل مكة على أميال، وكان يُقام بها للعرب سُوق، قال: وبعضهم يكسر ميمها، والفتّح أكثر، وهي زائدة.

والمُمَاجِنُ مَن النوق : التي يَنْزُو عليها غيرُ واحدٍ مِن الفُحُولة فلا تكاد تَلْقَح . وطريق مُمَجَّنُ أَيُ مَحدود .

والمِيجَنَة : المِدَقَّة ، تذكر في وجن ، إن شاء الله عز وجل .

عِمْن : ذَكَرَ ابن سيده في الرباعي ما صورته: الماجِيْشُون اسم رجل ؛ حكاه ثعلب . وابن الماجِيْشُون : الفقيه المعروف منه ، والله أعلم .

عين: المعننة: الخيرة، وقد امتَعنه. وامتَعن القولَ: نظر فيه ودَبَّره . التهذيب : إن عُتْبة بن عبد السُّلَمي ، وكان من أصحاب سيدنا رسول الله ، صلى الله علمه وسلم ، حَدَّث أَن رسول الله ، صلى الله علمه وسلم ، قال : القَتْلَى ثلاثة ، رجل مؤمن جاهَدَ بنفسه وماله في سلل الله حتى إذا لقى العَدُو " قَاتَلَهُم حتى يُقْتَل، فذلك الشهيد المُمْتَحَن في جنة الله تحت عرشها لا مَفْضُله النمون إلا بدرحة النموَّة ؛ قال شمر: قوله فذلك الشهد المُمتحرن هو المصفي المهداب المخلص من تحَنت الفضة َ إذا صفيتها وخلصتها بالنار . وروي عن مجاهد في قوله تعالى : أُولئك الذين امتَحَنَ اللهُ ا قلوبَهم ، قال : خَلَّصَ اللهُ قلوبهم، وقال أبو عبيدة: امتَحَنَّ اللهُ فلويهم صَفَّاها وهَدَّيها ، وقال غيره : المُسْتَحَنُ المُوطَأُ المُذَالَلُ ، وقبل : معنى قوله أُولُــُكُ الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى شَرَحَ اللهُ ُ ١ قوله « في جنة الله نحت عرشه » الذي في نسخة التهذيب : في

قلوبهم ، كأن معناه وسع الله قلوبهم للتقوى . ومَحَنَنُه وامتَحَنَنُه : عنزلة خَبَرْتُه واختبرت ومَحَنَنُه وابتكينُه . وأصل المَحن : الضرب بالسوّط . وامتحنت الذهب والفضة إذا أذبتهما لتختبرهما حتى خَلَصْت الذهب والفضة ، والاسم المحنة . والمحنة المحنن التي شيئاً أي ما أعطاني . والمحنة : واحدة المحن التي يُعتَحَنُ بها الإنسانُ من بلية ، نستجير بكرم الله منها . وفي حديث الشعبي : المحنة بدعة ، هي أن يأخذ السلطان الرجل فيمنتحنه ويقول : فعلت كذا وفعلت كذا ، فلا يزال به حتى يقول ما لم يفعله أو ما لا يجوز قوله ، يعني أن هذا القول بدعة ؛ وقول ما لم يفعله أو ماليح الهُذكية :

وحُبُّ ليلي ، ولا تَخْشَى تَحُونتَه ، صَدْعُ لنَفْسِكَ مِمَا لِسِ بُنْنَفَـدُ

قال ابن جني : تحنونته عاره وتباعته ، يجوز أن يكون مشتقاً من المحنة لأن العار من أشد المحن، ويجوز أن يكون مفعلة من الحين ، وذلك أن العار كالقتل أو أشد . الليث : المحنة معنى الكلام الذي يُمتحن به ليعرف بكلامه ضمير قلبه ، تقول امتحنت ، وامتحنت الكلمة أي نظرت إلى ما يصير الله صيورها .

والمَحْنُ : النكاح الشديد . يقال : تَحَنّها ومَحْنها ومَحْنها ومسَحَها إذا نكحها . ومَحْنه عشرين سَوْطاً : ضربه . ومحن السَّوْط : لَيَنْه . المُفْضَلُ : تحَنْتُ الثوب تحناً إذا لبسته حتى تُخلقه . ابن الأعرابي : تحَنّته بالشَّدُ والعَدُ و وهو التليين بالطَّرْد ، والمُمْتحَن بالشَّدُ والعَد . أبو سعيد : تحَنّتُ الأَديم تحناً إذا مددته حتى توسعه . ابن الأعرابي : المَحْنُ اللَّيْنُ من كل شيء . وحَنْت البين تحناً إذا أخرجت ثوابها من كل شيء . وحَنْت البين تحناً إذا أخرجت ثوابها

بتَحَدُّ ثُونَ كَغَانَةً ومَلاذَة

قال: المَخانَةُ مصدر من الحِيانة ، والميم زائدة ، قال: وذكره أبو موسى في الجيم من المُنجون، فتكون الميم أصلية ، وقد تقدم .

مدن : مَدَنَ بالمكان : أقام به ، فيعْلُ مُمات ، ومنه المَدينة ، وهي فَعَمَلة ، وتجمع على مَدَائن ، بالهمز ، وَمُدُنُّ وَمُدُنُّ بِالتَّخْفَفُ وَالتَّنْقُلُ ؛ وَفِيهُ قُولُ آخُرٍ: أنه مَفْعلة من دنت أي ملكت ؟ قال ان برى: لوكانت المبم في مدينة زائدة لم يجز جمعها على مُدُّن. وفلان مَدُّن المَدائنَ : كما يقال مَصَّرَ الأَمصارَ. قال: وسئل أَبُو على الفَسَو يُ عن همزة مدائن فقال : فيه قولان ، من جعله فعملة من قولك مدّن بالمكان أي أَقَام بِه همزه ، ومن جعله مَفْعلة من قولك دن َ أَي مُلكَ لم يهنزه كما لا يهنز معان . والمُدينة : الحصنُ يبني في أصطبُه الأرض ، مشتق من ذلك . وكلُّ أرض بيني بها حصن في أصط متها فهي مدينة ، والنسة إليها مَديني ، والجمع مَدائن ومُدن . قال ابن سيده : ومن هنا حكم أبو الحسن فيا حكاه الفارسي أن مَدينة فعيلة . الفراء وغيره : المدينة فعيلة ، تهمز في الفعائل لأن الباء زائدة، ولا تهمز باء المعايش لأن الباء أُصلية . والمدينة : اسم مدينة سيدنا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، خاصة غلبت عليها تفخيماً لها ، شرَّفها الله وصانها ، وإذا نسبت إلى المدينة فالرجل والثوب مَدَنيْ ، والطير ونحوه مَديني ، لا يقال غير دلك. قال سيبويه : فأما قولهم مُدَاثِني فإنهم جعلوا هذا البناء اسماً للبلد، وحمامة مدينية وجارية مدينية. ويقال للرجل العالم بالأَمر الفَطن : هو ابن بَجْد َتَهَا وابنُ أ مَد بنتها وابن بَلْدَتها وابن بُعثْطها وابن سُر سُورها؟ قال الأخطل:

وطينها . الأزهري عن الفراء : يقال تحنّنتُه ومخنتُه ، بالحاء والحاء ، ومحَجْنتُه ونقبَته ونقضته وجَلَهْته وجَعَشته ومشَنته وعَرَمْنتُه وحسَلته وحسَلته وخسَلته ولتَنَحْتتُه كله بمعنى قَشَرْنتُه . وجلد 'متحَن": مَقْشتُور ، والله أعلم .

عن: المَخْنُ والمَخِنُ والمِخَنُ ، كله: الطويل؛ قال: لما رآه جَسْرَباً مِخْنَا ، أفض عن حَسْناء وادْ تَعَنّا

وقد تخنن تخناً ومُخُوناً . الليث : رجل تخنن وامرأة تخنة إلى القصر ما هو ، وفيه زَهْو وخفة ؟ قال أبو منصور : ما علمت أحداً قال في المَخْن إنه إلى القصر ما هو غير الليث ، وقد روى أبو عبيد عن الأصمعي في باب الطوال من الناس : ومنهم المَخْن والبَمْخُور والمُنْاحِلُ . وروي عن ابن الأعرابي أنه قال: المَخْن الطول والمَخْن أيضاً البُكاه ، والمَخْن ن البر ؛ وأنشد غيره:

قد أمرَ القاضي بأمرٍ عدل ، أن تَمْخَنُوها بَثَاني أَدْلِ

والمِخْنَةُ : الفِناء ؛ قال :

ووَ طِئْتَ مُعتَلِياً خَـنَّتَنَا ، والغَدُّرُ منك عَلامةُ العَبْدِ

ومَخَنَ المرأة تخناً: نكحها. والمَخْنُ: النَّزْعُ من البئر. وتحَنَ الشيءَ تخناً: كَمَخَجَه ؛ قال: قد أَمرَ القاضي بأَمرٍ عَدْل ، أَنْ تَمْخَنُوها بِثاني أَدْل

ومختن الأديم : قَتَشَره ، وفي المحكم : تَحَنَ الأَديم والسَّوْط دَك كه ومَر نَه ، والحاء المهلة فيه لغة . وطريق 'تمخَنْ ": وُطِيءَ حَى سَهُل ؟ وفي حديث عائشة ، وفي الله عنها ، أنها تمثلت بشعر لبيد :

رَبَتُ ورَبَا فِي كَرْمِهَا ابنُ مَدِينةِ يَظَـَـلُ عَـلَى مِسْعَانَـه يَتَرَكُّلُ

ابن مدينة أي العالم بأمرها . ويقال للأمة : مدينة أي ملوكة ، والميم ميم مفغول ، وذكر الأحول أنه يقال للأمة ابن مدينة ، وأنشد بيت الأخطل ، قال وكذلك قال ابن الأعرابي ابن مدينة ابن أمة ، قال ابن خالويه : يقال للعبد مدين وللأمة مدينة ، وقد فسر قوله تعالى : إنا لمدينون ؛ أي مملوكون بعبد الموت ، والذي قاله أهل التفسير لمتجزيتون ومدن الرجل إذا أتى المدينة . قال أبو منصور : هذا يدل على أن الميم أصلية . قال : وقال بعض من لا يوثق بعلمه مدن بالمكان أي أقام به . قال : ولا أدري ما صحته ، وإذا نسبت إلى مدينة الرسول ، عليه الصلاة والسلام ، قلت مدني مدائني ، وإلى مدينة المنصور مديني ، وإلى مدائن كيشركى مدائيني ، الفرق بين النسب وإلى مدائن كيشركى مدائيني ، الفرق بين النسب

ومَدْيَنُ : اسم أَعجبي ، وإن اسْتققته من العربية فالياء زائدة ، وقد بكون مَفْعَلَا وهو أَظهر . ومَدْيَنُ : اسم قرية شعيب ، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ، والنسب إليها مَدْيَنِي " . والمَدَانُ : صنم . وبَنُو المَدَانِ : بطْنُ " ، على أَن الميم في المَدَان قد تكون زائدة . وفي الحديث ذكر مُ مَدَان ، بفتح الميم ، له ذكر في غزوة زيد بن حادثة بني جُدْام ، ويقال له في فاء مَدَان ؟ قال : وهو واد في بلاد قُضاعة .

مذن : النهابة في حديث رافع بن خَديج : كنا تَكُري الأَرض بما على الماذيانات والسواقي ، قال : هي جمع ماذيان ، وهو النهر الكبير ، قال : ولبست بعربية ، وهي سوَ اديّة ، وتكرّر في الحديث مفرداً ومجموعاً ، والله أعلم .

مون: مَرَن مَرُن مُران وَمَر وَنة : وهو لِين في صَلَابة . ومر أن الشيؤة مَر فرن مُر ونا إذا استمر ، وهو لَيَن في صَلَبت مَر فرن مُر ونا إذا استمر ، وهو لَيَن في صلابة . ومر نَت بَد فلان على العمل أي صَلَبت والسَمر أن . والمر أنه : اللّين . والسّمرين : التليين . والسّمرين التليين . والسّمرين التليين . ومر ن الشيؤ يَم ون مُر ونا إذا لان مثل جرن . ورمح مار ن في صلب لين مي وكذلك الثوب . والمر "ان ، بالضم وهو في مال ": الرماح الصليب الله نق أم واحد تنها مرانة . وقال أبو عبيد: المر "ان نبات الرماح . قال ابن سيده : ولا أدري ما عنى به المصدر أم الجوهر النباب . ابن الأعرابي : سُمي على المدر أم الجوهر النباب . ابن الأعرابي : سُمي جماعة القنا المر الوجه : أسيل . ومر ن وجه الرجل ورجل ممر "ن الوجه : أسيل . ومر ن وجه الرجل على هذا الأمر . وإنه للمنمر "ن الوجه أي صلب الوجه ؛ قال رؤبة :

لِزَازُ خَصْمٍ مَعِلٍ مُمَرُّنِ

قال ابن بري : صوابه مَعكِ ، بالكاف . يقال: رجل مَعكُ أي ماطل ؛ وبعده :

أَلْيُسَ مُلُويٌ المَلادِي مِثْفَن ِ

والمصدر المُرْونة . ومَرَدَ فلان على الكلام ومَرَنَ إِذَا اسْتَمَرَ فلم يَنْجَعُ فيه . ومَرَنَ على الشيء يَمْرُنُ مُرُوناً ومَرَانَ على الشيء يَمْرُنُ مُرُوناً ومَرَانة : تعواده واستمر عليه . ابن سيده : مَرَنَ على كذا يَمْرُننُ مُرُونة ومُرُوناً دَرَبَ؟ قال:

قد أَكْنَبَتْ بَداك بَعد لِينِ ، وبعد دُهن النبانِ والمَضْنُونِ ، وهمَّنا بالصِّنْ والمُرْونِ

ومَرَّنه عليه فتمرَّن : دَرَّبه فتدرَّب . ولا أدري أَيُّ مَنْ مَرَّنَ الجِلنْدَ هو أَي أَيُّ الوَرَى هُوَ. والمَرْنُ : الأَدِيمُ المُلكِيِّنِ المَلدُوكِ . ومَرَنْتُ

الجلدَ أَمَرُ نَهُ مَرَ نَا وَمَرَ نَنْتُهُ تَمْرِيناً ، وقد مَرَ نَ الجِلدُ أَي لانَ . وأَمرَ نَنْتُ الرجلَ بالقول حتى مَرَ نَ أَي لانَ . وقد مَرَ نُوه أي ليَنْنُوه . والمَرْ نُ : ضرب من الثياب ؛ قال ابن الأعرابي : هي ثياب قُوهِيَّة ؛ وأنشد للنمر :

خفيفاتُ الشُّخُوسِ ، وهُنَّ خُوسُ، كأنَّ جُلُودَهُنَّ ثيابُ مَرْنِ وقال الجوهري : المَرْنُ الفِرَاء في قول النمر : كأنَّ جُلُودَهُنَّ ثيابُ مَرْنِ

ومَرَنَ به الأرضَ مَرْنَا ومَرْنَهَا : ضربها به . وما زال ذلك مَرِ نَكَ أَي حَأْبِكَ . قال أبو عبيد : يقال ما زال ذلك مَرِ نَكُ ومَ أَبِكُ ومَر نَكُ ومَ يَدَنَكَ أَي مَا زال ذلك وبنك ودَ أَبِكُ ومَر نَكُ ومَ يَدَنَكُ أَي عاد نَكَ . والقوم على مَر نِ واحد : على خُلْتُق مُستو ، واستو ، واستو ت أخلاقهم . قال ابن جني : المَر نَ على مصدر "كالحلف والكذب ، والفعل منه مَر نَ على الشيء إذا ألفه فدر ب فيه ولان له ، وإذا قال لأضر بن فلانًا ولأقتلنه ، قلت أنت : أو مَر نا ما أخر كي أي عسى أن يكون غير ما تقول أو يكون أجراً له عليك . الجوهري : والمر ن ، بكسر الراء ، أجراً له عليك . الجوهري : والمر ن ، بكسر الراء ، الحال في الأنف ، وقيل : المار ن ؛ الأنف ، وقيل : ما ذال ذلك مَر في أي حالي . ما لان من الأنف ما الأنف ، وقيل : ما لان من الأنف من الأنف ، وقيل : ما لان من الأنف من الأنف من الأنف ، وقيل : ما لان من الأنف من الأنف من الأنف ، وقيل ؛ وأل عبيد بذكر ناقته :

هاتيك تخميلني وأبيض صارماً، ومُذرَّباً في مارِن مَخْموس ومَرْنا الأنف: جانباه ؛ قال رؤبة : لم 'يدُم مَرْنَيْه ِ خِشاشُ الزَّمَّ

أراد زَمَّ الحِشاش فقلب، ويجوز أن بكون خِشَاشُ

قال: أدل من الإدلال؛ وأنشد غيره لطلُّق بن عَدي:

ذي الزم فحذف . وفي حديث النخعي : في المارِنِ الدِّية '؛ المارِن من الأَنف: ما دون القَصِة . والمارنان : المُنْخُران .

ومار نَتِ الناقة ممارنة ومراناً وهي ممار ن فضل لم أنها قد لِقَحَت ولم يكن بها لقاح ، وقيل : هي التي يكثر الفحل ، وقيل : هي التي لا تلفقح - وقيل : هي التي لا تلفقح حتى يكرر عليها الفحل . وناقة بمران إذا كانت لا تلفقح . ومر ن البعير والناقة بمر نهما مر نا : دهن أسفل خفتهما بد هن من حقي به . والتشرين : أن يحقى الدابة فيرق حافر وقي حافر وقال بد هن أو تطليه بأخناء البقر وهي حارة ؛ وقال ابن مقبل يصف باطن منسم البعير :

فرُحْنَـا بَرَى كُلُ أَبديها مَرمِحًا تَخَدَّم بعدَ المُرُون

وقال أبو الهيثم : المَرْنُ العمَل بما نُمِرِ ّنَهَا ، وهو أَن يَدُهُنَ خُفُتُهَا بالوَدك . وقال ابن حبيب : المَرْنُ الحَمَاءُ ، وجمعه أَمْرانُ ؟ قال جريو :

رَفَعْتُ مَاثِرَةَ اللهُفُوفِ أَمَلَتُهَا الطُولُ الوَجِيفِ على وَجَى الأَمْران

وناقة 'مارِنْ : كَذْلُولْ مَرْ كُوبة . قال الجوهري : والمُمارِنْ من النُّوق مثل المُماجِن . يقال: مارَنت الناقة إذا ضُرِبَت فلم تَلْقَع . والمَرَنْ : عَصَبُ باطِن العَضْدَينِ من البعير ، وجمعه أمران ؛ وأنشه أبو عمد قول الجعدى :

نَهْدُ التَّلِيلِ سالِمُ الأَمْرانِ

الجوهري : أمران الذراع عَصَب يكون فيها ؛ وقول ابن مقبل :

يا دار سَلْمَى خَلاءً لا أَكَلَّقُهُا إلا المَرانَةَ حتى تَعْرِفَ الدَّبِنا

قال الفارسي: المرانة اسم ناقته وهو أجود ما فسر به ، وقبل: هي هضبة من به ، وقبل: هي هضبة من هضبات بني عَجْلان ، يريد لا أكلّفها أن تبرَحَ ذلك المكان وتذهب إلى موضع آخر. وقال الأصمعي: المرانة اسم ناقة كانت هادية بالطريق ، وقال: الدّين العبد والأمر الذي كانت تعهده. ويقال: المرانة السُّكوت الذي مرنت عليه الدار ، وقيل: المرانة معرف فنها ؛ قال الجوهري: أراد المرون والعادة أي بكثرة وقوفي وسكلمي عليها لتعرف طاعتي لها.

فلو في يوم معركة أصيبُوا ، ولكِن في دِيارً بني مَرِينا

هم قوم من أهل الحِيرَة من العُبْسَاد ، وليس مَرِينا بكلمة عربية . وأَبو مَرينا : ضرب من السمك . ومُريَّنة : اسم موضع ؛ قال الزاري :

تَعاطى كَبَاثاً من مُرَيْنة أَسْوَدا

والمَرانة : موضع لبني عَقِيلٍ ؟ قال لبيد : لمن طَلْـَلُ " تَضَمَّنــه أثال " ) فشر جَة فالمَـرانة فالحِبال "

وهو في الصحاح مَرَّانة ، وأُنشَـد بيت لبيـد . ابن ١ قوله « فشرجة فالحبال » كذا بالاصل ، وهو ما صوَّبه المجد تبما للماغاني، وقال الرواية: فالحبال بكسر المهملة وبالباء الموحدة وشرجة بالشين المجمة والحجيم. وقول المجوهري : والحيال أرض لبني تغلب صحيح والكلام في رواية البيت .

الأعرابي: يوم مُ مَرَّن إذا كان ذا كِسُوَة وخِلَع، ويوم مَرْن إذا كان ذا فرار من العدو". ومَرَّان، بالفتح: موضع على ليلتين من مكة، شرفها الله تعالى، على طريق البصرة، وبه قبر تميم بن مُرَّ؛ قال جرير: إنى ، إذا الشاعر المَاغَر ور حرَّبَني، جار للقَبْر على مَرَّانَ مَرْمُوسِ جار للقَبْر على مَرَّانَ مَرْمُوسِ

أي أذ ب عنه الشعراء. وقوله حَر "بَني أغضبني إيقول: تم بن 'مر" جاري الذي أعْتَز ' به ، فتم كلها تحميني فلا أبالي بمن 'يغضِبُني من الشعراء لفخري بتميم ؛ وأما قول منصور:

فَبُرْ مُرَوْتُ بِهِ عَلَى مَرَانِ

فإنما يعني قبر عمرو بن عُبيد ، قال خَلَادُ الأَرْقَطُ: حدثني زَمِيلُ عمرو بن عُبيد قال سمعته في الليلة التي مات فيها يقول: اللهم إنك تعلم أنه لم يعرض لي أمران قَطَّ أحدُهما لك فيه رضاً والآخر لليرفيه هَوَّى إلا قد من رضاك على هواي ، فاغفر لي وور أبو جعفر المنصور على قبره بمران ، وهو موضع على أبو جعفر المنصور على قبره بمران ، وهو موضع على أميال من مكة على طريق البصرة ، فقال:

صلى الإله عليك من مُنوسد قَبْراً مَركن به على مَران قبراً تضمن مُؤمناً مُنخشماً ، عبد عبد عبد الإله ودان بالقراآن فإذا الرجال تنازعوا في سبهة ، فصل الخطاب بجكمة وبيان فلوأن هذا الدهر أبقى مُؤمناً ، أبقى مُؤمناً ، أبقى لنا عَمْراً أبا عُنْمان قال : ويووى :

صلَّى الْإِلهُ على تَشْخُص تِضَبَّنه قبر مركزت به على مَران

موجن : التهذيب في الرباعي : في التنزيل العزيز: يَخُرُجُ مَهُ منهما اللؤلؤ والمَرْجانُ ؛ قال المفسرون : المرجان صغار اللؤلؤ ، والمؤلؤ اسم جامع للحب الذي يخرج من الصد فق ، والمَرْجانُ أَشَدُ بياضاً ، ولذلك خص الياقوت والمرجان فشبه الحور العين بهما. قال أبو الهيم : اختلفوا في المَرْجانِ فقال بعضهم هو البُسندُ ، وهو جوهر أحمر يقال إن الجن تُلْقيه في البحر ؛ وبيت الأخطل حجة للقول الأول :

كُأَمَّا الفُطْرُ مَرْجَانَ تَسَاقِطُهُ ، إذا عَلا الرَّوْقَ والمَـتْنَيْنِ والكَفَلا

موزبان : في الحديث : أتبت الحيرة فرأيتهم يستجدون لمر زُبان لهم ؛ قال : هو بضم الزاي أحد مرازبة الفُر ْس، وهو الفارس الشجاع المُقدَّم مُ على القوم دون المكلك ، وهو مُعرَّب .

موفن: ذكر في الرباعي من حرف الراء: المُرْفَتُينُ السَاكن بعد النّقار .

مؤن : المَزَنْ: الإسراع في طلب الحاجة . مَزَنَ مَيْزُنْ مَرَنَ مَيْزُنْ مَنْ الله الحاجة . مَزَنَ مَيْزُنْ مَز مَزْنَا ومُزُوناً وتَمَزَّنَ : مضى لوجهه وذهب. ويقال: هذا يوم مَزْن إذا كان يوم فرار من العدو". التهذيب: قَاطُمْ مُنْ التَّمَانُ التَّظَرُهُ في ؟ وأنشد:

> بعد ارْقِدادِ العَزَبِ الجَمُوحِ في الجَهُـلِ والتَّمَزُنُ ِ الرَّبِيعِ

قال أبو منصور: التَّمَزُنُنُ عندي هُهنا تَفَعُّلُ مَن مَزَنَ في الأَرض إذا ذهب فيها ، كها يقال فلان شاطر ٌ وفلان عَسَّارٌ ؛ قال رؤبة :

> وكُنَّ بَعْدَ الضَّرْحِ والتَّمَزُّنِ ، بَنْقَعْنَ بالعَذْبِ مُشَاشَ السَّنْسِنِ

قال : هو من المُنزُونِ وهو البعد . وتَمَزَّنَ عـلى أَصحابه : تفَضَّلَ وأَظهر أكثر مما عنده ، وقيـل :

التَّمَزُونُ ' أَن ترى لنفسك فضلًا على غيرك ولست هناك؟ قال رَكَّاضُ الدُّسري :

يا عُرْوَ ، إن تَكذب عَلَيْ تَمَزُّناً عا لم يَكُن ، فاكذب فلست بكاذب

قال المبود: مَزْ نَنْتُ الرجلَ تَمَنْ بِناً إِذَا قَرَ طُنّه من ورائه عند خليفة أو وال . ومَزَ نَهُ مَزْ نَا : مدحه . والمُنْ ثُنُ السحاب ذو الماء والمُنْ ثُنُ السحاب ذو الماء واحدته مُزْ نَهُ مُ وقيل : المُنْ نَهُ السحابة البيضاء ، والجمع مُزْنُ والبَرَ دُ حَبُ المُنْ فِ وَتَكُورُ فِي والجمع مُزْنُ والمِرَدُ حَبُ المُنْ فِي وَتَكُورُ فِي الحديث ذكر المزن . قال ابن الأثير : المُنْ فَ وهو الغيم والسحاب ، واحدته مُزْنَة مَ ومُزَينة تصغير الغيم والسحاب ، واحدته مُزْنَة مَ ومُزَينة تصغير مُزْنَة ، وهي السحابة البيضاء ، قال : ويكون تصغير مَنْ نَة واحدة أي مان عُقْبَة واحدة ، وما أحسن مُزْنَتَه ، وهو الاسم مثل حُسْوة وحسوة و والمُنْ نَةُ : المَطْرَة ؛ قال أوس مُنْ بن حجر :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهُ أَنْزَلَ مُزْنَةً ، وعُفْرُ الظِّباء في الكِناسِ تَقَمَّعُ ?

وابن 'مز'نة الهلال ؛ حكي ذلك عن ثعلب ؛ وأنشد الجوهري لعمرو بن قَمَسِيئة :

> كأن ابن مُزْنَتِها جانحاً فَسِيطُ لدَى الأَفْقِ مِن خِنْصِرِ

ومُزْنُنُ: اِسم امرأَةَ، وهو من ذلك . والمازِنُ: بيض النمل ؛ وأنشد :

> وتَرَى الذَّنينَ على مَرَ اسْنِهِمْ ، يوم الهياج ، كازن ِ الجَنْسُلِ

ومازِنُ ومُزَيْنَةُ : حَيَّانِ ، وقيل: مازِن أبو قبيلة من تميم ، وهو مازِن ُ بن مالك بن عمرو بن تميم ، ومازِن ُ في بني صَعْصَعَة بن معاوية ، ومازِن ُ في بني شبيان .

وقولهم : ماز رأسك والسيف ، إنما هو ترخيم ماز ن اسم رجل، لأنه لو كان صفة لم يجز ترخيمه ، وكان قد قتله 'بجير" وقال له هذا القول ، ثم كثر استعمالهم له فقالوه لكل من أرادوا قتله يويدون به 'مد" عنقك . ومَز 'ون : اسم من أسماء عُمَان بالفارسية ؛ أنشد ان الأعرائي :

فأصبَحَ العبدُ المَزُونِيُ عَثِرُ

الجوهري : كانت العرب تسبّي عُمانَ المَزُونَ ؟ قال الكُنستُ :

فأَما الأَزْدُ ، أَزْدُ أَبِي سَعِيدٍ ، فأكثرَهُ أَن أُسَبِّهِا الْمَزُونَا

قال الجوهري: وهو أبو سعيد المُهَلَّبُ الْمَزُونِيُّ أَي الْمَرَهِ أَن أَنْسُبَهُ إِلَى الْمَزُونِ ، وهي أرض عُمَانَ ، يقول: هم من مُضَرَ. وقال أبو عبيدة: يعني بالمَزونِ المَلاَحينِ ، وكان أرْ دَشير بابْكان المجل الأَزْدُ مَلاَحين بشيخر عُمَان قبل الإسلام بستالة سنة . قال ابن بري: أَزْدُ أَبِي سعيد هم أَزْد عُمَان ، وهم رَهُطُ اللهُمَلَّبِ بن أَبِي صُفْرَةً . والمَرَرُونُ : قرية من قرى عُمَانَ يسكنها اليهودُ والمَلاَحون ليس بها غيرهم ، عُمَانَ يسكنها اليهودُ والمَلاَحون ليس بها غيرهم ، الكميت : إن أَزْدَ عُمَان يكرهون أن يُسمَّوا الكميت : إن أَزْدَ عُمَان يكرهون أن يُسمَّوا المَرْونَ وقال جرير :

وأطفأتُ نِيرانَ المَزُونِ وأَهْلِهَا ، وقد حاوَلُوها فتننة ۖ أَن تُسَعَّرا

قال أبو منصور الجَوالِيقي: المَزُونُ ، بفتح المم ، العُمان ولا تقل المُزُون ، بضم المم ، قال : وكذا وجدته في شعر البَعيث بن عمرو بن مُرَّة بن وُدً بن زيد بن مُرَّة اللَيْشُكُر يُّ مِجدو المُهَلَّب بن أبي المُقاد « أردشير بابكان » هكذا بالاصل والصحاح ، والذي في يافوت: اردشير بن بابك .

صُفْرة لما قدم خُرَاسان :

تبدّ لَتُ المَنَابِرِ مِن قُرْيَشٍ مَزُونِيًّا ، بِنَقْحَنِهِ الصَّلِيبُ فأصْبَحَ قافِلًا كَرَمْ ومَجْدُ ، وأَصْبَحَ قَادِماً كَذَبِ وحُوْبُ

فلا تَعْجَبُ ! لكلُّ زمان سُوْءٍ رِجالُ ، والنوائبُ فَـدَ تَنُوبُ

قال : وظاهر كلام أبي عبيدة في هذا الفصل أنها المنزُون ، بضم المم ، لأنه جعل المُنزُون المَلاَحين في أصل التسبية . ومُزَينة : قبيلة من مُضَر ، والنسبة إليهم أن أدّ بن طابخة بن إلىاس بن مُضَر ، والنسبة إليهم مُزَنِين . وقال ابن بري عند قول الجوهري مُزَينة قبيلة من مُضَر ، قال : مُزَينة بنت كلب بن و بررة ، من مُضَر ، قال : مُزَينة بنت كلب بن و بررة .

مسن: أبو عمرو: المَسْنُ المُنجون . يقال: مَسَنَ فلان ومَجَنَ بمعنى واحد . والمَسْنُ : الضرب بالسوط . مسننه بالسوط يَمْسُنه مَسْناً: ضربه . وسياط مُسُنُ '' بالسين والشين ، منه ، وسيأتي ذكره في الشين أيضاً ؟ قال الأزهري : كذا رواه الليث وهو تصعيف ، وصوابه المُشَنْ بالشين ؟ واحتج بقول رؤبة :

وفي أخادِيد السياط المُشُن

فرواه بالسين ، والرواة رووه بالشين ، قال : وهو الصواب ، وسيأتي ذكره . ابن بري : مَسَنَ الشيءَ من الشيء استَلَهُ ، وأيضاً ضربه حتى يسقط . والمَيْسَنانِي : ضرب من الثياب ؛ قال أبو دواد: ويَصُنُ الوُجوه في المَيْسَنانِي .

ومَيْسُونُ : اسم امرأة (، وهي مَيْسُونُ بنت بَجْدَلِ الكلابية ؛ وهي القائلة :

لَكُبُسُ عَبَاءَة ، وتَقَرَّ عَيْنِ ، أحبُ إِلِيَّ من لُبُسِ الشَّفُوفِ لَبَيْنَ تَخْفِقُ الأَرْواحُ فيه أحب إليَّ من قَصْرٍ مُنيفِ لَكَلَبُ يَنْبَعُ الأَضْيافَ وَهُناً لَكَلَبُ يَنْبَعُ الأَضْيافَ وَهُناً أَحبُ إِلَيْ من قِطَّ أَلُوفِ أَحبُ إِلَيْ من قِطَّ أَلُوفِ لَمْرَدُ من سَبْبِ بني تميمٍ لَحبُ إلى من شَبْع عَفيف لا أَحبُ إليَّ من شَبْع عَفيف لا أَحبُ إليَّ من شَبْع عَفيف لا أَحبُ إليَّ من شَبْع عَفيف لا

والمَيْسُونُ : فرس ُظهَيْر بن رافع شهد عليه يوم السُّرُجِ ٣ .

مسكن: جاء في الخبر: أنه نهى عن بيع المُسْكانِ، ووي عن أبي عمرو أنه قال: المَساكِين العَرَابِين، والمَساكِين: الأَذَلاَء المقهورون، والمَساكِين: الأَذَلاَء المقهورون، وإن كانوا أغنياء.

مشن . المَسَنُ : ضَرَّب من الضرب بالسياط . يقال : مشنَه ومَنَنه مَسَنات أَي ضربات . مَسَنه بالسوط يَشْنه مَسَنه مَسَنه بالسوط يَشْنه مَسَنة مَسَنة مَسَنة . ابن الأَعرابي : يقال مَسَقَته عشربن سوطاً ومَنَخته ومَسَنتُه ، وقال : وَلَكَعْتُه ، بالعين ، وسَلكَقْتُه . ويقال : مَسَنَ ما في ضرع الناقة ومَسَقه إذا حلب أبو تراب عن الكلابي: المنتشكات الناقة وامتشنتها إذا حلبتها . ومَسَنت الخَدش . الناقة تَمْشيناً : دَرَّت كارهة . والمَسَن الخَدش .

١ قوله « وميسون اسم امرأة » أصل الميسون الحسن القد والوجه،
 عن أبي عمرو قاله في التكملة .

۲ قوله « من شيخ عنيف » كذا بالانسل ، ويروى : علج عنيف وعجل عليف .

 وله « يوم السرج » كذا بالاصل بالجيم ، والذي في نسخة من التهذيب بالحاء عركاً .

ومَشَنَني الشيءُ: سحَجَني وخَدَشي ؛ قال العجاج: وفي أخاديد السّياط المَشن ِ ونسه ابن برى لرؤبة ؛ قال وصوابه:

وفي أخاديد السّياطِ المُشَنِّنِ شَافٍ لِبَغْنِي الكلّبِ المُشَيِّطُنَ

قال : والمُسُنُ جمع ماشن ، والمَسُنُ : القَسْرُ ، يريد : وفي الضرب بالسياط التي تَخُدُ الجلد أي تجعل فيه كالأخاديد . والكلِب المُسْيَطَن المُتَسَيْطِن . المُسَرِط الذي الحُسْن ، المُسَرِط الذي الحُسْن ، المُسَرِط الذي الحُسْن ، والعرب تقول : كأن وجهه مُسْن بقتادة أي خُدِ ش بها ، وذلك في الكراهة والعبوس والغضب . ابن الأعرابي : مَرَّت بي غرارة " فحسَنتني ، وأصابتني ، مَسْنة " ، وهو الشيء له سعة ولا غور لا نور له ، فمنه ما مَسَنة بالسيف إذا ضربه فقشر الجلد ، قال أبو منصور : مَسْن سعت رجلا من أهل هَجَر يقول لآخر : مَسْن سعت رجلا من أهل هَجَر يقول لآخر : مَسْن الليف أي ميَسِّنه وانش قطعة ويض بعضها إلى بعض . السيف ومسَسَن المرأة : نكحها . وامرأة مِسْان " : سليطة " مساته " ؛ قال :

وهَبْتُه من سَلَافَع مِشَان ، كذِئِبَة تَنْبَح ُ بِالرَّكْبَانِ

أي وهَبَنْتَ يا رب هذا الولد من امرأة غير مرضية . والمِشانُ من النساء : السليطة المُشاتة .

وتَماشَنا جِلْدَ الظَّرِبان إذا اسْتَبَّا أَقْبِح ما يكون من السَّباب، حتى كأنهما تنازعا جلد الظَّرِبان وتجاذباه؛ عن ابن الأعرابي.

أبو تراب : إن فلاناً لِيَمْتَشُ من فلان ويَمْتَشِن أي يُصِيب منه . ويقال : امْتشِن منه ما مَشَنَ لك أي

خد ما وجدت . وامتَشَنَ ثوبه : انتزعه . وامتَشَنَ سيف : اخترطه . وامتَشَنْتُ الشيء : اقتطعت واختَلسته . وامتَشَنَ الشيء : اختطف ؛ عن ابن الأعرابي .

والمُشَانُ : نوع من التمر . وروى الأزهري بسنده عن عثان من عبد الوهاب الثَّقَفي قال : اختلف أبي وأبو بوسف عند هرون فقال أبو بوسف : أطُّنُتُ ُ الرُّطِّب المُشانُ ، وقال أبي : أطب الرطب السُّكُّورُ ، فقال هرون : 'محضّران ، فلما حَضَرا تناول أبو يوسف السُّكِّر َ فقلت له : ما هذا ? فقال: لما رأيت الحقُّ لم أصبر عنه . ومن أمثال أهل العراق: بعلَّة الوَرَسُان تأكُّلُ الرُّطَبَ المُشانَ ، وفي الصحاح: تأكل رُطَبَ المُشان ، بالإضافة ، قال : ولا تقل تأكل الوصل المشان ؟ قال ان برى : المُشانُ نوع من الرطب إلى السواد دقيق ، وهو أَعجبي ، سماه أهل الكوفة بهذا الاسم لأن الفُرْسَ لما سبعت بأمِّ حرَّذان ، وهي نخلة كريمة صفراء البُسْر والتمر ؛ ويقال : إن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، دعا لها مرتين ، فلما جاء الفُرْسُ قالوا : أين مُوسَانُ ? والمُوشُ : الجِبُرَدُ ، ويدون أَن أُم الجرُّذان ، وسببت بذلك لأن الجرُّذان تأكل من رطمها لأنها تلقطه كثعراً.

والمِشَانُ : امم رجل ، والله أعلم .

مطن : مطان : موضع أو .... وأنشد كراع : كمان كما عند الزمان على مطان

قال ابن سيده : ولم يفسره .

مطون : الماطر ُون ُ والماطر ُون َ : موضع ؛ قال الأخطل : ولهما بالمساطرون إذا أكلَ النَّمْلُ ُ الذي جَمَعا

١ كذا بياض بالاصل .

قال ابن جني : ليست النون فيه بزيادة لأَنْهَا تعرب .

معن : مَعَنَ الفرسُ ونحوه يَمْعَنُ مُعَنَاً وأَمْعَنَ وَكَلاهما: تباعد عادياً . وفي الحديث : أَمْعَنْتُهُمْ في كذا أي بالغتم . وأَمْعَنُوا في بلد العدو وفي الطلب أي جدُوا وأبعدوا. وأَمْعَنَ الرجلُ: هرب وتباعد ؛ قال عنترة :

ومُدَجَّج كَرِهُ الكُمَاهُ نِزَالَهُ، لا مُعْمِن ٍ هَرَبًا ولا مُسْتَسْلِم

والماعُونُ : الطاعة . يقال : ضرَبَ الناقة حتى أعطت ماعونها وانقادت .

والمَعْنُ : الإقرار بالحق ، قال أنس لمُصْعَب بن الزُّبَيرِ : أَنْشُدُ كُ اللهِ فِي وصية رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فنزل عن فراشه وقعد على بساطه وتمعَّنَ عليه وقالُ : أَمْرُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على الرأس والعين، تَمَعَّن َ أي تصاغر وتذلل انقيادًا، من قولهم أَمْعَنَ بجقى إذا أذعن واعترف ؛ وقال الزنخشرى : هو من المكان المكان ؟ بقال : موضع كذا مَعَان من فلان أي نزل عن دَسْتِه وتمكن على بساطه تواضعاً . ويروى : تَمَعُّكُ عليه أي تقلب وتَمَرُّغ . وحكى الأَخفش عن أعرابي فصبح : لو قد نزلنا لصنعت بناقتك صنعاً تعطبك الماءون أى تنقاد لك وتطيعك. وأَمْعَنَ نجقى : ذهب. وأَمْعَنَ لي به : أَقَرَّ بِعِدْ جَحْدٌ . والمَعْنُ : الْجِعُودُ والكُفُرُ للنَّعِمُ . والمَعْنُ : الذل . والمَعْنُ : الشيء السهل الهـين . والمَعْنُ : السهل اليسير ؛ قال النَّمرُ بن توْلَب : ولا ضَنَّعْتُ فألامَ فيه،

ولا ضَيَّعْنُ فَأَلامَ فيه ، فإن ضياع مالِك غَيْر معن

أي غير يسير ولا سهل . وقال ابن الأعرابي : غير حَزْم ولا كَيْس ، من قوله أَمْعَن لي بحقي أي أقر" به وانقاد ، وليس بقوي . وفي التنزيل العزيز: ويمنعون

الماعُونَ ؛ روي عن علي ، رضوان الله عليه ، أنه قال : الماعون الزكاة . وقال الفراء : سمعت بعض العرب يقول : الماعون هو الماء بعينه ؛ قال : وأنشدني فه :

### يَهُجُ صَبِيرُهُ الماعونَ صَبّاً

قال الزجاج : من جعل الماعُونَ الزكاة فهو فاعولُ من المَعْنُ ، وهو الشيء القليل فسميت الزكاة ماعُوناً بالشيء القليل لأنه يؤخذ من المال ربع عشره ، وهو قليل من كثير . والمَعْنُ والماعون : المعروف كله لتيسره وسهولته لدَيْنا بافتراض الله تعالى إياه علينا . قال ابن سيده : والماعونُ الطاعة والزكاة ، وعليه العمل ، وهو من السهولة والقلة لأنها جزء من كل ؛ قال الراعي :

### قومٌ على التَّنزيلِ لِلَمَّا يَمْنَعُوا ماعونَهم ، ويُبَدَّلُوا التَّنزيلا<sup>ر</sup>

والماعون: أسقاط البيت كالدُّلُو والفأس والقِدْرِ والمَاصَعة ، وهو منه أيضاً لأَنه لاَ يتخرّبُ معطيه ولا يُعنّي كاسبة . وقال ثعلب: الماعون ما يستعار من قَدُومٍ وسُفْرة وشَغْرة . وفي الحديث: وحُسُن مُواساتهم بالماعون ؛ قال : هو اسم جامع لمنافع البيت كالقِدْر والفأس وغيرهما بما جرت العادة بعاريته ؛ قال الأعشي :

### بأَجْوَدَ منه باعُونِه ، إذا ما سَمَاؤهم لَم تَغْمِ

ومن الناس من يقول: الماعون أصله مَعُونة، والألف عوض من الهاء. والماعون : المَـطَـرُ لأنه يأتي من رحمة الله عَفُواً بغير علاج كما تُعالَبَحُ الأَبْـاَرُ اونحوها من فـُرَض المَـشارب ؛ وأنشد أيضاً :

١ قوله « على التنزيل » كذا بالاصل ، والذي في المحكم والتهذيب:
 على الاسلام ، وفي التهذيب وحده بدل ويبدلوا التنزيلا ويبدلوا
 تدبلا .

> وذي تَنَاوِيرَ بَمْعُونِ ، له صَبَحٌ يَغَذُو أُوابِدَ قد أَفَـٰلَـيْنَ أَمْهادا وقول الحَـٰذُ لَــِي ّ:

يُصْرَعْنَ أُو يُعْطِينَ بِالمَاعُونِ

فسره بعضهم فقال: الماعون ما يَمْنَعْنَهُ منه وهو يطلبه منهن فكأنه ضد. والماعون في الجاهلية: المنفعة والعطية ، وفي الإسلام: الطاعة والزكاة والصدقة الواجبة ، وكله من السهولة والتَّبَسُر . وقال أبو حنيفة: المَعْنُ والماعُونُ كل ما انتفعت به ؛ قال ابن سيده: وأراه ما انتفع به مما يأتي عَفْواً . وقوله تعالى: وآويناهما إلى رَبُوة ذات قرار ومعين ؛ قال الفراء: ذات قرار أرض منبسطة ، ومعين : الماء الظاهر الجاري، قال: ولك أن تجعله فعيلًا من المعين مفعولًا من العيون، ولك أن تجعله فعيلًا من الماعون ، يكون أصله المَعْنَ .

واهِية" أو مَعِين" 'مُعين" ، أو هَضْبة" دونها لمُوب'ا

والمَعْنُ والمَعِينُ: الماء السائل ، وقيل : الجاري على وجه الأرض ، وقيل : الماء العذب الغزير ، وكل ذلك من السُّهولة . والمَعْنُ : الماء الظاهر ، والجمع مُعُنُ ، الله الفيط في التهذيب إلا أن فيه : دونها الهيوب بدل لهوب .

ومُعُنَاتُ ، ومياه مُعُنَان . وماء مَعِين أي جار ؟ ويقال : هو مفعول من عِنْت الماء إذا استبطته . وكلا تمُعون : جرى فيه الماء والمُعُنَات والمُعْنَان : المَسايل والجوانب ، من السّهولة أيضاً . والمُعْنان : كبر فيه كاري الماء في الوادي . ومَعَن الماء ومَعَن الماء ومَعَن مَعْن ألوادي : كبر فيه الماء فسَهُل مُتناوله . ومَعُن الماء ومَعَن مَعْن مَعْن مُعَن الماء ومَعن مَعْن الماء ومَعن مَعن الماء ومَعن مَعْن الماء ومَعن من الماء ؟ هو . ومَعن الماء ؟ من الماء ؟ من الماء ؟ من مُقْبل :

َيُجُ أَبُرَ اعِيمَ من عَضْرَ سِ ، تَرَ اوَحَه القَطْرُ حَي مُعِنْ

أبو زيد: أَمْعَنَتِ الأرضُ ومُعنِنَتُ إذا رَو بِنَتُ، وقد مَعنَها المطرُ إذا تتابع عليها فأرواها. وفي هذا الأمر مَعْنَهُ أي إصلاح ومَرَمَّةٌ . ومعنَها يَمْعَنُها مَعْنَهُ الله يَعْنَهُا الله يَعْنَهُا الله عَنْ : الجلد الأحيمُ . والمَعْنُ : الجلد الأحيم على الأسفاط ؛ قال ابن مقبل :

بلاحِب كَفَـد المَعْنِ وَعَسَهُ أَبِدِي المَراسِلِ فِي رَوْحاته خُنْفًا

ويقال للذي لا مال له : ما له سَعْنة ولا مَعْنة أي قليل ولا كثير ؟ وقال اللحياني : معناه ما له شيء ولا قوم . وقال ابن بري : قال القالي السَعْنُ الكثير ، والمَعْنُ الكثير ، والمَعْنُ الكثير ، والمَعْنُ الوَدَكُ . قال اللبث : المَعْنُ المعروف ، والسَعْنُ الوَدَكُ . قال الأزهري : والمَعْنُ القليل ، والمَعْنُ الوَدَكُ . قال الأزهري : والمَعْنُ القليل ، والمَعْنُ الكثير ، قال الأل ، والمَعْنُ الكثير ، المال ، والمَعْنُ الرجل إذا لمال ، وأمْعَنَ الرجل إذا المال ، وأمْعَنَ الرجل إذا المن دريد : ماء مَعْنُ ومَعِين ، وقد مَعْنَ ، فهذا ابن دريد : ماء مَعْن ومَعِين ، وقد مَعْن ، فهذا بيدل على أن الميم أصل ووزيه فعيل ، وعند الفراء بعدل على أن الميم أصل ووزيه فعيل ، وعند الفراء

وزنه مفعول في الأصل كمنيع. وحكى المرويي في فصل عبن عن ثعلب أنه قال : عان الماء يعين إذا جرى ظاهراً ؛ وأنشد للأخطل :

حَبَسُوا المَطِيُّ على قَدْيِمٍ عَهَدُهُ طام يَعِينُ ، وغاثِر مُسَدُّومُ

والمَعَانُ: المَبَاءَةُ والمَنزل . ومَعانُ القوم : منزلهم. يقال:الكوفة مُعانُ منًا أَي منزل منا قال الأزهري: الميم من مَعانٍ ميم مَفْعَل ٍ .

ومَعَانَ": موضع بالشام . ومَعَيِنَ": امم مدينة باليهن. قال ابن سيده : ومَعَينَ موضع ؟ قال عبرو بن مَعْديكرب :

دعيانا من بَراقِشَ أو مَعينِ ، فأَسْمَـعَ واتْلأَبُّ بنيا مَلِيعُ

وقد يكون مَعين هنا مفعولاً من عنْتُهُ . وبنو مَعْن : بطن . ومَعْنُ : فرس الحَمْخام بن جَمَلَة . ورَجِل مَعْنَنُ فِي حَاجِتُه ، وقولهم : حَدَّثُ عَنِ مَعْنِ وَلا حَرَجَ ؟ هو مَعْنُ بن زائدة بن عبد الله بن زائدة بن مَطَر بن شريك بن عمرو الشيباني، وهو عم يزيد بن مزْيَد بن زائدة الشيباني، وكان مَعْنُ أَجُود العرب. قَالَ ابن بري : قال الجوهري هو مُعَنِّنُ بن زائدة بن مَطَر بن شَريك ، قال : وصوابه مَعْن ُ بن زائدة ابن عبد الله بن زائدة بن مُطر بن شريك ، ونسخة الصحاح التي نقلُت منها كانت كما ذكره ابن برى من الصواب، فإما أن تكون النسخة التي نقلت منها صُعِيَّحتُ من الأَمالي ، وإِما أَن بِكُونَ الشَّيخِ ابن بري نقل من نسخة سقط منها جَدَّان . وفي الحديث ذكر بيُّر مَعُونة ، بفتح الميم وضم العين ، في أرض بني سُلم فيما بين مكة والمدينة ، وأما بالغين المعجمة فموضع قريب من المدينة .

مغن : بئر ُ مَدُونَة ، بالغين المعجمة : موضع قريب من المدينة ، وأما بئر مَعُونة ، بالعين المهملة ، فقد تقدم آنفاً ، والله أعلم .

مغدن : مَغُدانُ : اسم لبَغُدَادَ مدينة السَّلام ، وقد تقدم ذكرها والاختلاف في اسمها في حرف الدال ، في ترجمة بغدد ، والله أعلم .

مكن : المَكننُ والمَكِنُ : بيضُ الضَّبَّةِ والجَرَادة ونحوهما ؛ قال أبو المِنْدي ، واسمه عبد المؤمن بن عبد القُدُّوس :

ومَكُن ُ الضَّبابِ طَعَام ُ العُرُ بَب، ولا تَشْنَهِيه َ نَفُوسُ ُ العَجَمُ

واحدته مكنة ومكنة ، بكسر الكاف . وقد مكنت وهي مكنت وهي مكنت وهي مكنت وهي مكنت وهي مكنت وهي المكنت وهي المكنت وهي المكنت وهي المكسائي : أمكنت الضبة وجومه بيضها في بطنها ، وهي مكون و دأنشد ابن بري لرجل من بني عقيل:

أراد رَفيقي أن أصدَهُ ضَبَّةً مَكُوناً ، ومن خير الضَّباب مَكُونُها

وفي حديث أبي سعيد: لقد كنا على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ، بهذك لأحدنا الضّيّة المَكُونُ أَحَبُ إليه من أن بهذك إليه دجاجة سمينة ؟ المَكُونُ: التي جمعت المَكُن ، وهو بيضها. يقال: ضبة مَكُونُ وضَب مَكُونُ ؟ ومنه حديث أبي رجاء: أَيْما أَحبُ إليك ضَب مَكُونَ أو كذا وكذا ؟ وقبل: الضّيّة المَكُونُ التي على بيضها. ويقال: ضباب وقبل الشاعر:

> وقال: تعلَمَّمْ أَنها صَفَريَّةٌ '، مِكانٌ بما فيها الدَّبَى وجَنادِبُهُ

الجوهري: المتكنة ، بكسر الكاف، واحدة المتكن والمكنات. وقوله ، صلى الله عليه وسلم: أقر وا الطير على مكناتها ، بالضم ، قيل : يعني بيضها على أنه مستعار لها من الضبة ، لأن المتكن ليس للطير، وقيل : عنى مو أضع الطير . والمكنات في الأصل : بيض الضباب . قال أبو عبيد : سألت عيد أمن الأعراب عن مكنات الأعراب عن مكنات الأعراب عن مكنات ، وإنما المتكنات بيض الضباب ؟ وإنما المتكنات بيض الضباب ؟ قال أبو عبيد : وجائز في كلام العرب أن يستعار مكنن الضباب فيجعل للطير تشبيها بذلك ، كما قالوا مشافر المنب ، وإنما المشافر للإبل ؛ وكقول زهير يصف الأسد :

# لدَى أَسَدِ شَاكِي السَّلاح مُقَذَّفٍ ، لَهُ الْمُقَلَّمِ لِ

وإغا له المتخالِب ' ؛ قال : وقيل في تفسير قوله أقر والطير على مَكِناتِها، يريد على أمكنتها، ومعناه الطير التي يزجر بها ، يقول : لا تَز ْجُر وا الطير ولا تلتفتوا إليها ، أقر وها على مواضعها التي جعلها الله لها أي لا تضر ولا تنفع، ولا تعد وا ذلك إلى غيره ؛ وقال شير : الصحيح في قوله على مَكِناتِها أنها جمع المَكِنة ، والمَكِنة ' التمكن . تقول العرب: إن بني فلان الذوو والمَكِنة ' التمكن . تقول العرب: إن بني فلان الذوو أطير على كل مَكِنة تر و نها عليها ودَعُوا التطير منها ، وهي مثل التبعة من التبعة من التبعة ، والطلبة من التبعة من البياس على مَكِناتِهم أي على استقامتهم . قال ابن بري عند قول الجوهري في شرح هذا الحديث : ويجوز أن يراد به على أمكينتها في شرح هذا الحديث : ويجوز أن يراد به على أمكينتها أي على مواضعها التي جعلها الله تعالى لها ، قال : لا يصح أن يقال في المتكينة إنه المكان إلا على التوسيم ع

لأن المتكنة إنما هي بمعنى التَّمكُن مثل الطُّلبَة بمعنى التَّطَكَتُبُ والتَّبِـمَةُ بمعنى التَّتبُّع . يقال : إنَّ فلاناً لذو مَكنة من السلطان، فسمي موضع الطير مَكنة لتمكُّنه فيه ؛ يقول : دَعُوا الطبر على أمَّكنتها ولا تَطَيَّرُ وَا بِهَا ﴾ قال الزمخشري : ويووى مُكْنُاتها جمع مُكُنُّن ، ومُكُنُّن جمع مَكَان كَصُعُدات في صُعُد وحُمُرُاتٍ فِي حُمُرُ .وروى الأَزهري عن يونس قال: قال لنا الشافعي في تفسير هذا الحديث قال كان الرجل في الجاهلية إذا أراد الحاجة أتى الطبر ساقطاً أو في وَكُرْ ۚ فَنَفَّرُ ۗ ﴿ وَإِنْ أَخَذَ ذَاتَ البَّمِينَ مَضَى لَحَاجِتَه ، وإن أُخَذ ذات الشمال رجع ، فنهَى رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن ذلكِ ؛ قال الأزهري : والقول في معنى الحديث ما قاله الشافعي، وهو الصحيح وإليه كان يذهب ابن عُيننة . قال ابن الأعرابي: الناس على سَكناتهم ونز لاتهم ومَكناتهم، وكلُّ ذي ريش وكلُّ أُجْرَدَ بِيضٍ ، وما سواهما يلد ، وذو الربش كل طائر، والأَجْرَدُ مثل الحيات والأوزاغ وغيرهما بما لا شعر علمه من الحشرات.

والمكانة 'التُّودة ' وقد تَمكن َ . ومَر على مكينته أي على تُودَ تِه . أبو زيد : يقال امش على مكينتك ومكانتك وهيئتيك . قال قطرب : يقال فلان يعمل على مكينته أي على اتثاده . وفي التنزيل العزيز : اعملُكُوا على مكانتكم ؛ أي على حيالكم وناحيتكم ؛ وقيل : معناه أي على ما أنتم عليه مستكنون . الفراء : لي في قلبه مكانة " ومو قعة ومحلة" . أبو زيد : فلان مكين عند فلان بين المكانة ، يعني المنزلة . قال الجوهري : وقولهم ما أمكنه عند الأمير شاذ . قال ابن بري : وقد جاء مكن بمكن أبهكن ' ؛

حيث تَثَنَّى الماءُ فيه فمكنُنُ

قال: فعلى هذا يكون ما أَمْكَنَه على القباس. ابن سده: والمَـكانة المَـنزلة عند الملك. والجمع مَكانات ، ولا يجمع جمع النكسير ، وقد مَكُنُنَ مَكَانَةً فهو مَكِين ، والجمع مُكَناء. وتَمَكَّن كَمَكُنن . والمُتَمَكِّن مُنَّ الْأَسماء : ما قَبَـلَ الرفع والنصب والجر لفظاً ، كقولك زيد وزيداً وزيدٍ ، وكذلك غير المنصرف كأحمد وأسلَّم ، قبال الجوهري: ومعنى قول النحويين في الاسم إنه متمكن أي أنـه معرب كعمر وإبراهيم، فإذا أنصرف مع ذلك فهو المُتَمَكِّنُ الأَمْكَنُ كزيد وعبرو، وغير المتمكن هو المبنى ككَيْفَ وأَيْنَ ، قال : ومعنى قولهم في الظرف إنه 'متَمكرِّن' أنه يستعمل مرة ظرفاً ومرة اسماً ، كقولك : حلست خلفك ، فتنصب ، ومجلسي خَلْمُنُكُ ، فترفع في موضع يصلح أن يكون َظُرُ فَأَ ، وغير المُنتَمَكِّن هو الذي لا يستعمل في موضع يصلح أن يكون ظر فا إلا ظرفاً ، كقولك: لقيته صاحاً وموعدك صاحاً ، فتنصب فيهما ولا يجوز الرفع إذا أردت صباح يوم بعينه ، وليس ذلك لعلة توجب الفرق بينهما أكثر من استعمال العرب لها كذلك ، وإنما يؤخذ سماعاً عنهم ، وهي صباح وذو صاح ، ومُساء وذو مَساء ، وعَشبّة وعشاء ، وضُعتَى وضَعُونَة ، وسيَحَرُ ويُكُرُ ويُكُرِ ويُكُرِ وَيُكُرِ وعَتَمَةً "، وذات مرَّة ، وذات كوم ، وليل ا ونهار" وبُعَيْدات بين ٍ ؟ هذا إذا عَنَيْت بهذه الأوقات يوماً بعنه، فأما إذا كانت نكرة أو أدخلت عليها الألف واللام تكلمت يها رفعاً ونصباً وجر"اً ؛ قال سىموره : أخيرنا بذلك يونس . قال ابن برى : كل ما 'عر"ف من الظروف من غير جهة التعريف فإنه يلزم الظرفية لأنه تُضمِّن ما ليس له في أصل وضعه ، فلهذا لم يجز : سير عليه سَحَر " ، لأنه معرفة

من غير جهة التعريف ، فإن نكرته فقلت سير عليه سيحر "، جاز ، وكذلك إن عر فنته من غير جهة التعريف فقلت : سير عليه السّعر ' ، جاز . وأما غد و ق " و بُكر و فقم العلبية ، فيجوز وفعهما كقولك : سير عليه غد و ق " و بُكر و " و بُكر و فقما ذو صباح و ذات ' مر " ق و قبل ' و بعد ' فليست في الأصل من أسهاء الزمان ، وإنما جعلت اسماً له على توسع و تقدير حذف .

أبو منصور : المتكان والمتكانة واحد . التهذيب : اللت: مَكَانُ في أصل تقدر الفعل مَفْعَلُ ، لأنه موضع لكَنْنُونة الشيء فيه، غير أنه لما كثر أَجْر و ف في التصريف مُعْرَى فَعَالَ ، فقالوا : مَكْنَاً له وقد تَمَكَّنْ ، وللس هذا بأعْمَ من تَمَسَّكُن من المُسْكَن ، قال : والدليل على أن المُسَكَّانَ مَفْعُلُ أَن العربِ لا تقول في معني هو منتي مَكَانُ كذا وكذا إلا مَفْعَلَ كذا وكذا ، بالنصب. ابن سده : والمكان الموضع ، والجمع أمَّكنة كقَدَال وأقندلة ، وأماكن ُ جمع الجمع . قال ثعلب : يَبْطُلُ أَنْ يَكُونُ مَكَانُ " فَعَالاً لأَن العرب تقول : كُن مَكَانَـكَ ، وقُهُم مكانك ، واقعد مَقْعَدك ؛ فقد دل هذا على أنه مصدر من كان أو موضع منه ؛ قال : وإنما 'جبع أَمْكُنَةٌ فعاملوا المم الزائدة معاملة الأصلية لأن العرب 'تشُّــّة الحرف بالحرف، كما قالوا مَنارة ومنائر فشبهوها بفَعالة وهي مَفْعَلة من النور ، وكان حكمه مَنَاوِدٍ، وَكَمَا قَيْلُ مُسِيلِ وأَمْسَلَةً وَمُسُلُلُ وَمُسُلَانَ وإنا مسيل" مَفْعِل" من السَّيْل ، فكان يَنبغي أن لا 'يتَجاوز فيه مسايل ، لكنهم جعلوا الميم الزائدة في حكم الأَصلية ، فصار مَفْعِل في حكم فَعِيل، فكُسّر تكسيرُه . وتَمَكَّنَ بالمكان وتَمكُّنَّه : على حذف الوَسِيط ؛ وأنشد سيبويه :

لما تَمَكَنْ 'دُنْيَاهُمْ أَطَاعَهُمُ ' ، في أي خُورِ 'بِمِيلُوا دِينَهُ مِيلِ

قال: وقد يكون المتكن دنياهم على أن الفعل للدنيا ، فحذف التاء لأنه تأنيث غير حقيقي. وقالوا: مكانك الشخ نحذره شيئاً من خلفه . الجوهري : مكتّ الله من الشيء وأمنكنه منه بمعنى . وفلان لا يُمنكنه الله وسن أي لا يقدر عليه . ابن سيده : وتمكن من الشيء واستمنكن خلفر ، والاسم من كل ذلك من الشيء واستمنكن خلفر ، والاسم من كل ذلك المكانة . قال أبو منصور : ويقال أمكنني الأمر ، يمنكن ، ولا يقال أنا أمكنه الجبل ، ولا يقال أنت تمكن الصعود إلى هذا الجبل ، ولا يقال أنت تمكن الصعود إلى هذا وأبو مكن : رجل .

والمَكْنانُ ، بالفتح والتسكين : نبت ينبت على هئة ورق الهند باء بعض ورقه فوق بعض ، وهو كشف وزهرته صفراء ومَنْبِتُه القنانُ ولا صُورَ له، وهو أبطأ مُعشب الربيع ، وذلك لمكان لينه ، وهو عَشْبِ لس من البقل ؛ وقال أبو حنفة : المَكنَّانُ ا من العشب ورقته صفراء وهو لين كله ، وهـو من خبر العُشْب إذا أكلته الماشة غَز رُت عليه فكثرت أَلَّمَانِهَا وَخَنْرُتُ ، وَاحْدَتُهُ مَكْنَانَةُ ۗ . قَالَ أَنَّو مَنْصُورٍ : ﴿ المَكَنَّانَ مِن مُبِقُولُ الربيع ؛ قال ذو الرمة : وبالرُّون مَ مَكْنَان كَأَنَّ حَديقَهُ زَرَابي وشتتها أكف الصُّوانـع وأمكن المكان : أنبت المكنان ؛ وقال ان الأَّعر ابي في قول الشاعر رواه أبو العباس عنه : ومَجَرَ مُنْتَحَرِ الطَّلِيِّ تَنَاوَحَتْ فيه الظيّاء ببطن واد مُمنكن ١ قوله « قال وقد يكون النم » ضمير قال لابن سيده لان هـذه عبارته في المحكم .

قال : مُمكِن يُنْدِت المَكنَّانَ ، وهو نبت من أحرار البقول ؛ قال الشاعر يصف ثوراً أنشده ابن بري :

حتى غَدا تخرِماً طأى فرائصة ،

يَوْعَى سَقَائَقَ مَن مَرْعَلَى وَمَكُنَان ا
وأنشد ابن بري لأبي وجزة بصف حماراً :

تخسّر الماء عنه واسْتَجَن به
إلثفان بجنا من المكنان والقُطب
بجماد يَيْن مُ مُسُوماً لا يُعايينه
رَعْي من الناس في أهل ولا غَرَب

وأنت إن سَرَّحْتُهَا فِي مَكْنَانُ وَأَنتُ إِن سَرَّحْتُهَا فِي مَكْنَانُ وَجَدُّتُهَا نِعْمَ غَبُوقُ الكَسْلانُ

منن : مَنَّهُ مَنْنُه مَنَّا : قطعه . والمَنن : الحسل الضعيف . وحَبل مَنين ين مقطوع ، وفي التهذيب : حبل َمنين ۗ إذا أَخْلَـقَ وتقطع ، والجمع أمنَّة ٣ ومُنْنُنُ . وكل حبل 'نز حَ به أو 'متح َ مَنينُ ' ، ولا يقال للرِّشاء من الجلد مَنين " . والمَنين : الغياد ، وقيل:الغبار الضعيف المنقطع، ويقال للثوب الحُلَـق. والمَن : الإعساء والفَتْرَة . ومَنَنَث الناقة : حَسَر ْتُهَا . ومَن الناقة يَمُنُّها مَنّاً ومَنَّنَها ومَنَّن لها : هزلما من السفر ، وقد كون ذلك في الإنسان. وفي الحبو: أن أبا كبير غزا مع تأبُّطَ شَرًّا فَمَنَّنَ به ثلاثَ ليال أي أجهده وأتعبه . والمُنَّةُ ، بالضم : القوَّة ﴾ وخص بعضهم بـ قوة القلب . يقال : هـو ضعف المُنتَة ، وبقال : هو طويل الأُمَّة حَسَنُ ُ السُّنَّة قوى المُنتَّة ؛ الأَمة : القامة ، والسُّنَّة : الوجه ، ١ قوله « طأى فرائصه » هكذا في الاصل مهذا الضبط ولعله طيا فرائصه بمعنى مطوية .

والمُنْتة: القوة. ورجل مَنيِن أي ضعيف ، كأن الدهر مَنَّه أي ذهب بمُنْته أي بقوته؛ قال ذو الرمة: مَنَّه مُنَّه مُنَّه السير أَحْمَق ُ

أي أضعفه السير . والمَـنينُ : القوي . وَالمَـنِينُ : الضعيف ؛ عن ابن الأعرابي ، من الأضداد ؛ وأنشد:

يا ربيها ، إن سَلِمَتْ يَمِنِي ، وَسَلِمَ السَاقِي الذي يَلِينِي ، وَسَلِمَ السَاقِي الذي يَلِينِي ، ولم تَخْنَي ، عَقَدُ المَنْيِنِ

ومَنَّهُ السير يَمُنُّهُ مَنَّاً : أَضَعَفُهُ وأَعِياهُ . ومَنَّهُ يَمُنُّهُ مَنَّاً : نقصه . أَبُو عبرو : المَمْنُونُ الضعيف ، والمَمْنُونُ القويِّ . وقال ثعلب : المَنْيُنُ الحِبلُ القوي ؛ وأنشد لأبي محمد الأسدى :

إذا قَرَنْت أَرْبِعاً بأَربِع ِ إلى اثنتين في منين شَرْجَع ِ

أي أربع آذان بأربع وذَمات ، والاثنتان عر قُوتا الدلو . والمَنين : الحبل القوي الذي له مُنسَّة . والمَنين أيضاً : الضعيف ، وشر جَع : طويل . والمَنون : الموت لأنه يَمُن كل شيء يضعفه وينقصه ويقطعه ، وقيل : المَنون الدهر ؛ وجعله عدي بن زيد جمعاً فقال :

مَنْ رَأَيْتَ المَنْونَ عَزَّيْنَ أَمْ مَنْ ذا عَلَيْه من أنْ يُضامَ خَفِيرُ

وهو يذكر ويؤنث ، فمن أنث حمل على المنية ، ومن دُكر حمل على الموت ؛ قال أبو ذؤيب :

أَمِنَ المَنْوُنِ ورَيْبِهِ تَتَوَجَّعُ ، والدهرُ ليس بمُعْتِبٍ من كِجْزَعُ ?

قال ابن سيده : وقد روي ورَيْبها ، حملًا على المنيئة،

قال : ويحتمل أن يكون التأنيث راجماً إلى معنى الجنسية والكثرة ، وذلك لأن الداهية توصف بالعموم والكثرة والانتشار ؛ قال الفارسي : إنما ذكره لأنه ذهب به إلى معنى الجنس . التهذيب : من ذكر المنون أراد به الدهر ؛ وأنشد بيت أبي ذؤيب أيضاً:

أَمِنَ المَنُونَ ورَيْبُهِ تَتَوَجَّعُ وأنشد الجوهري للأعشى :

أأن رأت رجلًا أعشى أضرً به رَيْبُ المَـٰنُون ،ودهر " مُمبل " خبــل

ابن الأعرابي: قال الشرقي بن القطامي المنايا الأحداث ، والحمام الأجَل ، والحَتْف القَدَر ، والمَنُون الزمان . قال أبو العباس: والمَنْدُون 'مُحْمَلُ معناه على المَنايا فيعبر بها عن الجمع ؛ وأنشد بيت عدى بن زيد :

### مَن رأين َ المُنونَ عَزَّيْنَ

أراد المنايا فلذلك جمع الفعل. والمَنْونُ: المنية لأنها تقطع المَدَدَ وتنقص العَدَد. قال الفراء: والمَنْون مؤنثة ، وتكون واحدة وجمعاً . قال ابن بري: المَنْون الدهر ، وهو اسم مفرد ، وعليه قوله تعالى : نَتَرَبَّصُ به رَيْبَ المَنْونِ ؛ أي حوادث الدهر ؛ ومنه قول أبي ذؤب :

أَمِنَ المَنُونِ ورَبْسِهِ تَتَوَجُّعُ

قال : أي من الدهر ورببه ؛ ويدل على صحة ذلك قوله :

والدهر ليس بمُعْتب من كِجْزَعُ ۗ

فأما من قال : وربيها فإنه أنث على معنى الدهور ، ورده على عموم الجنس كقوله تعالى : أو الطّـفــٰل الذين لم يظهروا ؛ وكقول أبي ذؤيب :

فالعَيْن بعدهُم ْ كأَن ً حِدَ اقْهَا وكقوله عز وجل : ثم استتوى إلى السماء فسو ًاهُن ً؟ وكقول الهُذك لي :

تراها الضَّبْعَ أَعْظَمَهُنَّ وأَسا قال : ويدلك على أن المَنْون يرادُ بها الدُّهور قول الجَمَدى :

> وعِشْت تعيشين إنَّ المَـُنُو نَ كَانَ المُعايشُ فيها خِساسا

قال ابن بري : فسر الأصمعي المَنُون هنا بالزمان وأراد به الأزمنة ؛ قال : ويد ُلسّك على ذلك قوله بعد البنت :

فَعِيناً أَصادِفُ غِرَّاتِها ، وحيناً أُصادِفُ فيها سِشاسا

أي أصادف في هذه الأزمنة ؛ قال : ومثله ما أنشده عبد الرحمن عن عمه الأصمعي :

غلامُ وَعَلَى تَقَحَّمُهَا فَأَبْلَى ، فخان بلاء الدهرُ الحَوُونُ فإن على الفتى الإقدامَ فيها ، ولس عليه ما جنت المَنْونُ

قال : والمَـنُون يريد بها الدهور بدليل قوله في البيت قبله :

فخانَ بلاءِه الدَّهْرُ الحَوَّونُ قال : ومن هذا قول كَعْب بن مالك الأنصاري :

أُنسيتم عَهْدَ النبي إليكم ، ولقد أَلَظ وأَكَدَ الأَيْمانا أَن لا تَزالوا ما تَغَرَّدَ طائر مُ النَّهُ أَخْرى المَنْون مَوالياً إِخْوانا

أى إلى آخر الدهر ؟ قال : وأما قول النابغة : وكل فَتَي ، وإن أمشى وأثري ، سَتَخْلُحُهُ عِن الدنيا المَننُونُ

> قال: فالظاهر أنه المنية ؟ قال: وكذلك قول أبي طألب:

> > أيّ شيء دهاك أو غال مَرْعا ك،وهل أقند مَت علىك المَنْون?

قال: المَـنُونُ هَنَا المنية لا غير؛ وكذلك قول عمرو ان تحسّان:

> تَمَخَّضَتِ المَنْونُ له بيَوْم أُنِّي ، ولكلِّ حاملة تُمامُ وكذلك قول ابن أحمر :

لَقُوا أُمَّ اللَّهُمِّيمِ فَجَهَّزَ تَهُمُ غَشُومَ الورادِ نَكْنيها المَنونا

أُم اللَّهُكِيمِ : اسم للمنية ، والمنونُ هنا : المنية ؛ ومنه قول أبي 'دو َاد :

> سُلِيِّطَ الموت والمَندُون علمه ، فَهُمُ في صَدَى المَقابِر هامُ

ومَنَّ عليه نَمُن مُنتًا:أحسن وأنعم ، والاسم المنَّة ُ. ومَنَّ عليه وامْتَنَّ وتمنَّنَّ : قَرَّعَه بِمنَّةٍ ؛ أنشد

> أَعْطَاكَ يَا زَيْدُ الذي يُعْطَى النَّعْمَ ، من غير ما تمَنُّن ولا عَدَم ، بَوائكاً لم تَنْتَجِعُ مع الغَم

وفي المثل : كَمَن الغيث على العَر ْفَجة ، وذلك أنها سريعة الانتفاع بالغيث ، فإذا أصابها يابسة الخضر"ت ؟ يقول : أَتَنهُن مُ على مَكن الغيث على العرفجة ِ?وقالوا:

مَنَ خَسْرَهُ مَنْتُهُ مَناتًا فعَدُّوه ؟ قال : كأني، إذ مَنَنْت علىك خَبرى، مَننت على مُقَطَّعَة النِّياط

ومَنَّ مَنْ مُنَّا: اعتقد عليه مَنتًا وحسَية عليه . وقوله عز وجل : وإنَّ لكَ لأَحْر ٱ غيرَ مَنون ؛ حاء في التفسير : غير محسوب ، وقبل : معناه أي لا تَمُنُّ الله عليهما به فاخرا أو مُعَظِّماً كما يفعل مخلاة المُنْعِمِينَ ، وقبل: غير مقطوع من قولهم حيل مُنين إذا انقطع وخَلَـقَ ، وقيل : أي لا يُمَن ُ به عليهم . الجوهري : والمَن ُ القطع ، ويقال النقص؛ قال لسد : غُنْساً كُواس لا نُمَن طَعامُها

قال ابن برى : وهذا الشعر في نسخة ابن القطاع من الصحاح:

> حتى إذا يَتُسَ الرُّماة ُ ، وأَرْسَلُوا غُنِساً كُواسِ لا يُمَن طعامُها

قال : وهو غلط ، وإنما هو في نسخة الجوهري عجز البيت لا غير ، قال : وكمله ابن القطاع بصدر بيت لس هذا عحُزُهُ ، وإنما عحُزُهُ :

> حتى إذا نئسَ الرُّماة'، وأرسلــوا غُضُفاً دَوَاحِنَ قافلًا أعْصامُها

قال:وأما صدر البنت الذي ذكره الجوهري فهو قوله:

لِمُعَفَّرٍ فَهُدٍ تَنَاذَعَ شَلُوهُ غَيْسٌ كُو اسب لا يُمَن طعامُها

قال : وهكذا هو في شعر لبيد ، وإنما غلط الجوهري ١ قوله « أي لا عن الله عليهم النع » المناسب فيه وفيا بعده عليك بكاف الخطاب، وكأنه انتقال نظر من تفسير آبة: وإن لك لأجرآ، الى تفسير آية: لهم أجر غير ممنون، هذه العبارة من التهذيب أو المحكم فان هذه المادة ساقطة من نسختيهما اللتين بأيدينا للمراجعة.

في نصب ڤوله غُنْبُساً ، والله أعلم .

والمِنتَّيْنَى : من آلمَنَّ الذي هو اعتقاد المَنَّ على الرَّحِل . وقال أبو عبيد في بعض النسخ : المِنَّلِيٰ من المَن والامتنان .

ورجل مَنْونَة ومَنُون : كثير الامتنان ؛ الأخيرة عن اللحياني . وقال أبو بكر في قوله تعالى : مَنَّ اللهُ علينا ؛ يحتمل المَن تأويلين : أحدهما إحسان المُخسِن عير مُعْتَد " بالإحسان ، يقال لَحقَت فلاناً من فلان منة " إذا لَحقَتْه نعمة " باستنقاذ من قتل أو ما أشبهه ، والثاني مَن فلان على فلان إذا عظم الإحسان وفخر به وأبدا فيه وأعاد حتى يُفسده وينبعضه ، فالأول حسن ، والثاني قبيح . وفي أسماء الله تعالى : الحَنان المَنان أي الذي يُنعم غير فاخر بالإنعام ؛ وأنشد:

## إن الذين يَسُوغُ في أَخْلاقِهِمْ وَادْ 'بَمَنْ عليهم لَلِئْامُ

وقال في موضع آخر في شرح المَنَّانِ عَال : معناه المُعْطي ابتداء ، ولله المِنَّة على عباده ، ولا مِنَّة لأحد منهم عليه ، تعالى الله علوًّا كبيراً . وقال ابن الأثير: هو المنعم المُعْطي من المَنَّ في كلامهم بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه. والمَنَّانُ : من أبينة المبالغة كالسَّقَاكِ والوَهَّابِ ، والمِنتيني منه كالحصّصَى ؛ وأنشد ابن برى القطاميّ:

## وما دَهْري بِمِنتَّيْنَي ، ولكن جَزَرَتْكَم، يابَني جُثْمَم ، الجَوَازي

ومَنَ عليه مِنَة اي امْتَنَ عليه . يقال: المِنَة مُهُدِمُ الصَّنيعة . وفي الحديث : ما أُجدُ أَمَنَ علينا من ابن أَبي قُنحافَة أَي ما أُحدُ أَجُورَ دَ بماله وذات يده ، وقد تكرر في الحديث ، وقوله عز وجل : لا تُبطّلُوا صدقاتكم بالمَن والأذى ؛ المَن همنا : أَن تَمُن عَما

أعطيت وتعتد به كأنك إنما تقصد به الاعتداد، والأذى : أن تُو بَنْخ المعطى ، فأعلم الله أن المن والأذى يبطلان الصدقة. وقوله عز وجل: ولا تمننن تستكثير ، أي لا تُعط شيئًا مقد را لتأخذ بدله ما هو أكثر منه . وفي الحديث: ثلاثة بشنو هم الله ، منهم البخيل المنتان . وقد يقع المنتان على الذي لا يعطي شيئًا إلا منه واعتد به على من أعطاه ، وهو مذموم ، لأن المنتة تنفسد الصنيعة .

والمَـنُونَ مِن النساء:التي 'نزَوَّجُ لِمَالهَا فَهِي أَبداً تَـمُنُ عَلَى زُوجِهَا . والمَـنَّانةُ :كالمَـنُونَ .وقال بعض العرب: لا تتزَوَّجَنَّ حَنَّانةً ولا مَنَّانةً .

الحوهرى : المَنُّ كالطُّرُّ نَجْمَين . وفي الحديث : الكَمْأَةُ من المَنَّ وماؤها شفاء للعين . ابن سيده : المَينُ كُلُ بَازِلُ مِن السَّمَاءُ ، وقبل : هو شه العسل كان ينزل على بني إسرائيل.وفي التنزيل العزبز: وأنزلنا علمهم المَن والسَّلنوكي؛ قال اللبث : المَن كان يسقط على بني إسرائيل من السماء إذ هُمْ في التَّيه ، وكان كالعسل الحاميس ِ حلاوة " . وقال الزجاج : جملة المَن " في اللغة ما يَمُنُ الله عز وجل به بما لا تعب فيه ولا نَصَبَ ، قال : وأهل التفسير يقولون إن المَنَّ شيء كان يسقط على الشجر حُلْوُ 'يُشرب ، ويقال: إنه التُّرَ نَجْبَينُ ، وقبل في قوله ، صلى الله عليه وسلم ، الكَمْأَةُ من المَنِّ: إِنَّا شَهْمًا بِالمَنِّ الذي كَانَ يُسقط على بني إسرائيل ، لأنه كان ينزل علمهم من السماء عفراً بلا علاج ٬ إنما يصبحون وهو بأفننيتهم فيتناولونه، وكذلك الكَمَّأَة لا مؤونة فيها ببَذْر ولا سقي، وقبل : أي هي بما مَنَّ الله به على عباده . قال أبو منصور: فالمَنُّ الذي يسقط من السماء ، والمَنُّ الاعتداد ، والمَـن العطاء ، والمـَن القطع ، والمنة أ العطمة ، والمنَّة الاعتداد ، والمَنُّ لغة في المَنَّا الذي

يوزن به . الجوهري : والمَن المَنَا ، وهو رطلان ، والمِن المِنان ، وجمع المَنا أَمْنان . ابن سيده : المَن كيل أو ميزان ، والجمع أمنان . والجمع أمنان .

والمِنْنَةُ : القنفُد . التهذيب : والمِنْنَةُ العَنْكبوت ، ويقال له مَنُونَة " . قال ابن بري : والمَن أيضاً الغَثْ أَيْضاً اللهُ عَنْ : قال :

### قد يَنشَطُ الفِتْيانُ بعد المَن

التهذيب عن الكسائي قال: من تكون اسماً، وتكون جَعْداً، وتكون جَعْداً، وتكون شرطاً، وتكون معرفة، وتكون للواحد والاثنين والجمع، وتكون خصوصاً، وتكون للإنس والملائكة والجين، وتكون للبهائم إذا خلطتها بغيرها؛ وأنشد الفراء فمين جعلها اسماً هذا اللت:

## فَضَلُوا الأنامَ، ومَنْ بَرا عُبْدانَهُمْ، وبَنُوْا بَكَتُهَ زَمْزَماً وحَطِيا

قال : موضع من خفض ، لأنه قسم كأنه قال : فضل بنو هاشم سائر الناس والله الذي برأ عُبدانهم. قال أبو منصور : وهذه الوجوه التي ذكرها الكسائي في تفسير من موجودة في الكتاب ؛ أما الاسم المعرفة فكقولك : والسماء ومن بناها ؛ معناه والذي بناها ، والمحدث كقوله : ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ؛ المعنى لا يقنط . والاستفهام كثير وهو كقولك : من تعني بما تقول ? والشرط كقوله : من يعمل مقال ذراة خيراً يره ، فهذا شرط وهو عام . ومن المساطين من فلأنفسهم يمهدون ؛ وكقوله : ومن الشياطين من فلأنفسهم يمهدون ؛ وكقوله : ومن الشياطين من يعموصون له وأما في الواحد فكقوله تعالى : ومنهم من يستمر إليك ، فوحد ؟ والاثنين كقوله :

تَعَالَ فَإِنْ عَاهَدُنَّنِي لَا تَخُونِي، نَكُنْ مثلَ مَنْ يَا ذِئْبُ بَصْطحبانِ

قال الفراء: ثنتى يصطحبان وهو فعل لمن لأنه نواه ونفسه . وقال في جمع النساء: ومن يتقنت من كن لله ورسوله . الجوهري: من اسم لمن يصلح أن مخاطب ، وهو مبهم غير متمكن ، وهو في اللفظ واحد ويكون في معني الجماعة ؛ قال الأعشى :

### لسُنا كَمَنْ حَلَّتْ إيادٍ دارَهـا تَكْرِيتَ تَنْظُرُ حَبَّها أَن مُحْصَدا

فأنت فيعل من لأنه حمله على المعنى لا على اللفظ ، قال: والبيت ردي، لأنه أبدل من قبل أن يتم الاسم، قال: والمبين عندك? والحزاء نحو مَن عندك ، والجزاء نحو مَن يكرمني أكثر من ، وتكون نكرة نحو مردت عَن عسن أي بإنسان محسن ؛ قال بشير بن عبد الرحمن اب كعب بن مالك الأنصادي :

## وكفَى بنا فَضْلًا، على مَنْ غَيْرِنا، حُبُّ النَّبْرِيِّ محمدٍ إِيَّانا

خفض غير على الإتباع لمن ، ويجوز فيه الرفع على أن تجعل مَن صلة بإضمار هو ، وتحكى بها الأعلام والكننى والنكرات في لغة أهل الحجاز إذا قال رأيت زيدا قلت مَن زيدا ، وإذا قال رأيت رجلا قلت مَن لأنه نكرة ، وإن قال جاءني رجل قلت مَنُو ، وإن قال مررت برجل قلت مَني ، وإن قال جاءني رجلان قلت مَنين ، بتسكين منان ، وإن قال مررت برجلين قلت مَنين ، بتسكين النون فيهما ؛ وكذلك في الجمع إن قال جاءني رجال قلت مَنين ، ولا يحكى بها قلت مَنون ، ومنين في النصب والجر"، ولا يحكى بها غير ذلك ، لو قال رأيت الرجل قلت مَن الرجل ، على الرجل قلت مَن الرجل ، على الرفع ، لأنه ليس بعلم ، وإن قال مررت بالأمير قلت

مَنِ الأَميرُ، وإِن قال رأيت ابن أخيك قلت مَنِ ابن أُخيك، بالرفع لا غير، قال : وكذلك إِن أَدخلت حرف العطف على مَنْ رفعت لا غير قلت فمَنْ زيد ومَن زيد م وإِن وصلت حذفت الزيادات قلت مَنْ يا هذا ، قال : وقد جاءت الزيادة في الشعر في حال الوصل ؛ قال الشاعر :

أَتَوْا ناري فقلتُ : مَنُونَ أَنْتُمُ ؟ فقالوا : الجنُّ ! قلتُ : عمُوا كظلاما !

وتقول في المرأة: مَنه ومنشان ومنات ، كله بالتسكين ، وإن وصلت قلت مَنة يا هذا ومنات يا هؤلاء . قال ابن بوي : قال الجوهري وإن وصلت قلت مَنة يا هذا ، وصلت قلت منة والمند والمنني والمجموع وإن وصلت قلت مَن يا هذا في المفرد والمثني والمجموع والمذكر والمؤنث ، وإن قال: رأيت رجلاً وحماراً ، قلت مَن وأيًا ، حذفت الزيادة من الأول لأنك وصلته ، وإن قال مررت مجمار ورجل قلت أي ومني ، فقس عليه ، قال : وغير أهل الحجاز لا يرون الحكاية في شيء منه ويرفعون المعرفة بعد مَن ، اسمأ الحكاية في شيء منه ويرفعون المعرفة بعد مَن ، اسمأ اليوم في ذلك على لغة أهل الحجاز ؛ قال: وإذا جعلت مَن اسماً منكناً شددته لأنه على حرفين كقول خطام المنجاشعي :

فرَ حلنُوها رحلتَ اللهِ أَرعَنُ ، حــ أَنكُوناهـ اللهِ مَن ومَن اللهِ مَن ومَن اللهِ مِن اللهِ

أي أَبْرَكْنَاها إلى رجل وأي وبل ، يريد بذلك تعظيم شأنه، وإذا سميت بمَن لم تشد و فقلت هذا مَن ومردت بمَن ، قال ابن بري : وإذا سألت الرجل عن نسبه قلت المَنتِي ، وإن سألته عن بلده قلت المَنتِي ، وفي حديث سَطيح :

### يا فاصلَ الخُطَّة أَعْيَتْ مَنْ ومَنْ

قال ابن الأَثيرِ : هذا كما يقال أعبا هذا الأَمر فلاناً وفلاناً عند المالغة والتعظم أي أعت كلُّ مَنْ حَجلَّ قَدُرُه فحذف ، يعني أن ذلك بما تقصر العبارة عنه لعظمه كما حذفوها من قولهم : بعد اللَّتَمَّا والتي ، استعظاماً لشأن المخلوق . وقوله في الحديث : مَنْ غَشَّنا فلس منا أي لس على سبرتنا ومذهنا والتمسك سُنُــتنا، كما يقول الرحل أنا منك وإليك، يريد المتابعة والموافقة ؛ ومنه الحديث : ليس منّا من حَلَّقَ وخَرَقَ وصَلَقَ، وقد تكرر أمثاله في الحديث بهذا المعنى ، وذهب بعضهم إلى أنه أراد به النفي عن دن الإسلام ، ولا يصح . قال ابن سيده : مَنْ اسم ععني الذي ، وتكون للشرط وهو اسم مُعْن عِن الكلام الكثير المتناهي في السِعاد والطُّول ، وذلك أنك إذا قلت من يقيم أقيم معه كفاك ذلك من جميع الناس، ولولا هو لاحتجت أن تقول إن يَقُمُ زيد أو عمرو أو جعفر أو قاسم ونحو ذلك ، ثم تقف حسورًا منهورًا ولَمَّا تَجِد الله غرضك سبيلًا ، فإذا قلت مَن عندك أغناك ذلك عن ذكر الناس، وتكون للاستفهام المحض ، وتثنى وتجمع في الحكاية كقولك : مَنَانُ \* ومَنْون ومَنْتان ومَنات ، فإذا وصلت فهو في جميع ذلك مفرد مذكر ؛ وأما قول شمر بن الحرث الضّيّع:

> أَتَوْا ناري فقلت : مَنْنُونَ ? قالوا : سَرَاة ُ الجِنِ"! قلت : عِمُوا طَلاما !

قال : فمن رواه هكذا فإنه أجرى الوصل مجرى الوقف ، فإن قلت فإنه في الوقف إنما يكون مَنُون ساكن النون ، وأنت في البيت قد حركته ، فهو إذا ليس على نية الوصل ولا على نية الوقف ? فالجواب أنه

لما أجراه في الوصل على حده في الوقف فأثبت الواو والنون التقيا ساكنين ، فاضطر حينتذ إلى أن حرك النون لالتقاء الساكنين لإقامة الوزن ، فهذه الحركة إنما هي حركة مستحدثة لم تكن في الوقف ، وإنما اضطر إليها للوصل ؛ قال : فأما من رواه منون أنم فأمره مشكل ، وذلك أنه شبّه مَن بأي فقال منون أنتم على قوله أيون أنتم ، وكما جُعل أحدهما عن الآخر هنا كذلك جمع بينهما في أن جرد من عن الاستفهام كل واحد منهما ، ألا ترى أن حكاية يونس عنهم ضَرَب مَن من منا كقولك ضرب رجل رجلا ؟ فنظير هذا في التجريد له من معنى الاستفهام ما أنشدناه من قول الآخر:

وأسماء ، ما أسماء ليلة أدليجت إلى ، وأصحابي بأي وأينما

فجعل أيًّا اسماً للجهة ، فلما اجتمع فيها التعريف والتأنيث منعَها الصّر ف ، وإن شئت قلت كان تقديره مننُون كالقول الأول ، ثم قال أنتم أي أنتم المقصودون بهذا الاستثبات ، كقول عكدي":

أَرَوَاحِ" مُورَدِّعِ" أَم بُكـورُ أَنتَ ، فاننْظُـرُ لأَيِّ حالٍ تصيرُ

إذا أردت أنت الهالك، وكذلك أراد لأي ذينك. وقولهم في جواب من قال رأيت زيداً المنتي يا هذا، فالمنتي صفة غير مفيدة، وإنما معناه الإضافة إلى من، لا يُخصُ بذلك قبيلة معروفة كما أن من لا يَخصُ عيناً، وكذلك تقول المنتيان والمنتيون والمنتية والمنتيان والمنتيان والمنتيان والمنتيان والمنتيات، فإذا وصلت أفردت على ما بينه سببويه، قال: وتكون للاستفهام الذي فيه معنى التعبيب نحو ما حكاه سببويه من قول العرب: سبحان الله من هو وما هو ؟ وأما قوله:

جادَت بكفَّى كان من أر مي البُشر

فقد روي مَنْ أرس البشر، بفتح ميم مَنْ ،أي بكفي ، مَنْ هو أَرْس البشر، وكان على هذا زائدة ، ولو لم تكن فيه هذه الرواية لَمَا جاز القياس عليه لفُرُوده وشذوذه عبا عليه عقد هذا الموضع، ألا تراك لا تقول، مررت بوَجْهُه حسن ولا نظرت إلى غلامُهُ سعيد "? قال : هذا قول ابن جني ، وروايتنا كان مِنْ أَرْس البشر أي بكفي رجل كان .

الفراء: تكون مِنْ ابتداءً غاية ، وتكون بعضاً ، وتكون بعضاً ، وتكون صِلةً ؛ قال الله عز وجل: وما يَعْزُبُ عن وبك من مثقال ذَرَّةً ؛ أي ما يَعْزُبُ عن علمه وزَنْ ذَرَّةً ؛ ولداية الأحنف فيه:

والله لولا حَنَفُ برجليه ، ما كان في فيثيانِكُم مِن مِثْلِهِ

قال : مِنْ صِلَة "هَهَا ، قال : والعرب تُدْ حِلْ مِنْ على جميع المَحَال " إلا على اللام والباء ، وتدخّل مَنِهُ على عن ولا تُدْخِلُ عن عليها ، لأَن عن اسم ومن من الحروف ؛ قال القطامي :

مِنْ عَنْ بِينِ الحُبَيِّا لَظُرُوهُ قَبَلُ \*

قال أبو عبيد: والعرب تضَعُ مِن مُوضع مُذُ، يقال: ما رأيته مِن سنةٍ أي مُذ سنةٍ ؛ قال زهيو:

لِمَن ِ الدِّيارُ ، بِقُنَّة ِ الحِجْرِ ، أَقُوْرِ ؛ أَقُورُ بِنَ مِن حَجَجٍ ومن دَهُر ِ؟

أي مُذْ حِجَجٍ الجوهري: تقول العرب ما رأيته مِنْ سنة أي منذُ سنة . وفي التنزيل العزيز : أسس على التقوى مين أوال بوم ؛ قال : وتكون مين بمعنى على كقوله تعالى : ونصرناه مين القوم؛ أي على القوم؛ قال ابن بري : يقال نصرته مين فلان أي منعته منه

لأن الناضر لك مانع عدو ك ، فلما كان نصرته بمعنى منعته جاز أن يتعدى بمن ، ومثله فلنيحذر الذين يُخالفون عن أمره ، فعدى الفعل بعن حَمَّلًا على معنى يَخْرُ بون عن أمره ، لأن المخالفة خروج عن الطاعة ، وتكون من بمعنى البدل كقول الله تعالى : ولو نشاء لَجَعَلنا منكم مَلائكة " ؛ معناه : ولو نشاء لجعلنا بدك كرم، وتكون بمعنى اللام الزائدة كقوله :

## أمِنْ آلِ لَيلِي عَرَفْتَ الدِّيارا

أراد ألآل ليلي عرفت الديارا . ومن ، بالكسر : حرف خافض لابتداء الغاية في الأماكن، وذلك قولك من مكان كذا وكذا إلى مكان كذا وكذا ، وخرحت من مُغداد إلى الكوفة، وتقول إذا كتنت: من فلان إلى فلان ، فهذه الأسماء التي هي سوى الأماكن بمنزلتها ؛ وتكون أيضاً للتبعيض ، تقول : هذا من الثوب ، وهذا الدُّرُّهم من الدراهم ، وهذا منهم كأنك قلت بعضه أو بعضهم ؛ وتكون للجنس كقوله تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً . فإن قبل : كنف يجوز أن يقبل الرجلُ المُهُورَ كُلَّهُ وإنما قال منه ? فالجواب في ذلك أنَّ من منا للحنس كما قال تعالى : فاجتنبوا الرِّجْسَ من الأوثان ، ولم نُـوْمَرُ المعتناب بعض الأوثان، ولكن المعنى فاحتنبوا الرِّجْسَ الذي هو وَثَـنَ ، وكُـلُـوا الشيء الذي هو مَهُونُ ، وكذلك قوله عز وحل: وعَدَ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مَغْفرةً وأُجِراً عظيماً . قال : وقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكلام مستقماً ولكنها توكمد بمنزلة ما إلا أنها تَنجُرُ لأَنها حرف إضافة ، وذلك قولك : ما أتاني من رجل ، وما وأبت من أحد ، لو أخرجت مِن كان الكلام مستقيماً ، ولكنه أكند بين لأن هذا موضع

تىعىض ، فأراد أنه لم ىأته ىعض الرحال ، وكذلك: ونيحَهُ من رحل ! إنما أراد أن يجعل التعجب من بعض، وكذلك: لي ملكؤه من عَسَل، وهو أفضل من زيد ، إنما أراد أن يفضله على بعض ولا يعم، وكذلك إذا قلت أَخْزَى اللهُ الكاذبُ منتي ومنكُ إلا أن هذا وقولَكَ أَفضل منك لا يستغنى عن من فيهما ، لأنها توصل الأمر إلى ما بعدها . قال الحوهرى : وقد تدخل من توكداً لَغُواً ، قال : قال الأخفش ومنه قوله تعالى : وتَوكَى الملائكة حافَّانَ من حَوْل العرش ؛ وقال : ما جَعَلَ الله لرَجُل من قلبين في جوفه ، إنما أَدْخُلَ من توكنداً كما تقول وأنت زيداً نفسه. وقال ابن برى في استشهاده بقوله تعالى: فاجتنبوا الرَّجْسَ من الأو ثان ، قال : من للبيان والتفسير وليست زائدة للتوكيد لأنه لا يجوز إسقاطها مخلاف ويعمه مَنْ رَجِلُ . قال الجوهري : وقد تكون من البيان والتفسير كقولك لله دَرُكَ من رجل، فتكون من مفسرة للاسم المَكْنبي في قولك دَرُكُ وتَرْجَمَةً عنه . وقوله تعالى: وثُنَز لُ من السماء من جبال فيها من بَرَد؛ فالأُولى لابتداء الغابة ، والثانية للتبعيض ، والثالثة للسان . ان سده : قال سدوره وأما قولك رأيته من ذلك الموضع فإنك جملتَه غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت الابتداء والمُنتَهى . قال اللحياني: فإذا لَقينَت النونُ ألف الوصل فمنهم من يخفض النون فيقول من القوم ومن ابنك. وحكى عن طي الوحمن، وبعضهم يفتح النون عند اللام وألف الوصل فيقول من القوم ومنَ ابْنَكَ ، قال : وأراهم إنما ذهبوا في فتحها إلى الأصل لأن أصلها إنا هو منا ، فلما جُعلَت أداة " حذفت الأَّلف وبقيت النون مفتوحة ، قال : وهي في قُضَاعَةً ؛ وأنشد الكسائي عن بمض قُضاعَةً :

بَذَكْنَا مَارِنَ الْحَطَّيِّ فَهِمْ، وكُلُّ مُهَنَّدٍ ذَكَرٍ حُسَامٍ مِنَا أَن دَرَّ قَرَّنُ الشبس حَى أَغَـانَ شَرِيدَهُمْ فَنَنُ الظلامِ

قال ابن جني : قال الكسائي أراد من ، وأصلها عندهم مننا ، واحتاج إليها فأظهرها على الصحة هنا . قال ابن جني : مجتمل عندي أن يكون منا فعلم من منك مننى إذا قد ر كوله :

### حتى تُـلاقي الذي يَمْني لك الماني

أَى يُقَدِّرُ لِكَ المُنْقَدِّرُ ، فكأَنه تقدر ذلك الوقت وموازنته أي من أول النهار لا يزيد ولا بنقص. قال سلبوله : قالوا من الله ومن الرسول ومن المؤمنين ففتحوا، وشبَّهوها بأَنْنَ وكَنْفَ، بعني أنه قد كان حكمها أن تُكسّرَ لالتقاء الساكنين ، لكن فتحوا ﻠﺎ ذكر ، قال : وزعموا أن ناساً يقولون من الله فيكسرونه ويُجْرُرُونه على القياس ، يعني أن الأصل في كل ذلك أن تكسر لالتقاء الساكنين ؛ قال : وقد اختلفت العرب في من إذا كان بعدها ألف وصل غير الألف واللام ، فكسره قوم على القياس، وهي أكثر في كلامهم وهي الجيدة ، ولم يكسروا في ألف اللام لأنها مع ألف اللام أكثر ، إذ الألف واللام كثيرة في الكلام تدخل في كل اسم نكرة ، ففتحوا استخفافاً فضار من الله بمنزلة الشاذ، وكذلك قولك من ابنك ومن امْر يءٍ ، قال : وقد فتح قوم فصحاء فقالوا منَ ابْنَكَ فَأَجْرَ وَ هَا مُجْرَى قُولُكُ مِنَ المُسلمين ، قال أبو إسحق : ويجوز حذف النون من من وعَنْ عند الألف واللام لالتقاء الساكنين، وحذفها من من \* أكثر من حذفها من عَن لأن دخول من في الكلام أكثر من دخول عَن ؛ وأنشد :

أَبْلِيغُ أَبَا دَخْتَنُوسَ مَأْلُكَةً غَيْر الذي قَدْ بقال م الكَذبِ

قال ابن بري : أبو دَخْتَنُوس لَقَيْطُ بُنُ زُرَارَة ودَخْتَنُوسُ بنته . ابن الأعرابي : يقال مِنَ الآن ومِ الآن ، مجذفون ؛ وأنشد :

> أَلَا أَبْلُغُ بَنِي عَوْفٍ رَسُولًا ، فَمَا مِ الآنَ فِي الطَّيْرِ اعتذارُ

يقول لا أعتذر بالتَّطَيَّرِ ، أنا أفارقكم على كل حال. وقولهم في القسَم : مِنْ رَبِّي ما فعلت ، فمن حرف جر وضعت موضع الباء ههنا ، لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض إذا لم يلتبس المعنى.

منجنون : المَـنْجَنُونُ : الدولاب التي يُسْتَقَى عليها . ابن سيده وغيره : المَـنْجَنُونُ أَداة السانية التي تدور، جعلها مؤنثة ؛ أنشد أبو علي :

> كأنَّ عَيْنَيَّ، وقد بانُوني، غَرْبانِ في مَنْحاةِ مَنْجَنُون

وذكره الأزهري في الرباعي. قال سيبويه: المَنجَنونُ عَنْ طَلَيل ، يذهب إلى أنه خمامي وأنه ليس في الكلام فَنْعَلُولُ ، وأن النون لا تزاد ثانية إلا بثبَت . قال اللحياني : المَنْجَنُون التي تدور مؤنثة، وقيل : المَنجَنُون البَكرَةُ ؛ قال ابن السكيت : هي المَحالة يُسْنَى عليها، وهي مؤنثة على فَعْلَلُول، والميم من نفس الحرف لما ذكر في مَنْجَنيق لأنه يجمع على مَناجِن ؛ وأنشد الأصمي لعُمَارة بن طارق :

اغْجَلْ بغَرْبِ مثل غَرْبِ طارِقِ ، ومَنْجِنُونِ كَالأَتانِ الفارِقِ ، من أَثْـل ذَاتِ العَرْضِ والمَضَابِقِ

ویروی : ومَنْجَنِين ، وهما بمعنی ؛ وأنشد ابن بري

المُتَلَمِّس في تأنيث المَنْجَنُون:

هَلُمُ ۚ إِلَيْهِ قَد أُبِيثَت ۚ زُرُوعُهُ ۗ ، وعادَت عليه المَنْجَنُون ُ تَكَدُّسُ

وقال ابن مُفَرِّغ :

وإذا المَنجَنُونُ بالليل حَنْتُ ، حَنْ ، حَنْ الْمُخْرُونِ مِنْ الْمُنْكِيَّمِ الْمُخْرُونِ

قال : وقول الجوهري والمبم من نفس الحرف لما قلناه في مَنْجنيق لأنه يجمع على مَناجين مجتاج إلى بيان ، أَلَا تَرَى أَنكَ تَقُولُ فِي جِمعَ مَضْرُوبِ مَضَارِيبُ ? فليس ثُبَاتُ المِم في مضاريب مما يُكُو ِّنُهَا أَصلًا في مَضَرُوبٍ ، قال : وإنما اعتبر النحوبون صحة كون الميم فيها أصلًا بقولهم مناجين ، لأن مناجين يشهد بصعة كون النون أَصلًا ، بخلاف النون في قولهم مَنْحَنيق فَإِنهَا زَائدة ، بدليل قولهم تجانيق ، وإذا ثبت أن النون في مَنْحَنُون أصل ثبت أن الاسم رباعي ، وإذا ثبت أنه رباعي ثبت أن الميم أصل، واستحال أن تدخل علمه زائدة ً من أوَّله، لأن الأسماء الرباعة َ لا تدخلها الزيادة من أوَّلُها ، إلا أن تكون من الأسماء الحاربة على أفعالها نحو مُدرَحُر ج ومُقرَّطس، وذكره الجوهري فی جنن ؛ قال ابن بری : وحقه أن بُذ كر ً فی منحن لأنه رباعي ، ميمه أصلية ونونه التي تلي المم ، قال : ووزنه فَعُللول مثل عَضْرَ فُوطٍ ، وهي مؤنثية ؟ الأزهري : وأما قول عمرو بن أحمر :

> تُميل" وَمَنَّهُ الْمَنْجُنُونْ بِسهمها، وَدَمَى بِسَهِم ِ جَرِيَةٍ لِمْ يُصْطَدِ

فإن أبا الفضل حداث أنه سمع أبا سعيد يقول هو الدهر، قال أبو الفضل: هو الدُّولاب التي يستقى عليها، وقيل: هي المَنْجَنِين أيضاً، وهي أنثى، وأنشد بيت عُمارة بن طارق، وقد تقدام.

مهن: المَهْنَةُ والمِهْنَةُ والمَهْنَةُ والمَهْنَةُ كُله: الحِذْقُ الْحُدْمةُ والعبل ونحوه ، وأنكر الأصعي الكسر. وقد مَهْنَ يَهْنُنُ مَهْنَا إذا عبل في صنعته. مَهْنَهُم عَهْنَهُم ويَمْهُنُهُم مَهْناً ومَهْنَةً ومِهْنَةً أي خدمهم. والماهِنُ: الغبد، وفي الصحاح: الحادم، والأنثى ماهنة. وفي الحديث: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبين مَهْنَته ؛ قال ابن الأثير: أي يذّلته وخد منه ، والرواية بفتح الميم ، وقد تكسر. قال الزنخشري: وهو عند الأثبات خطأ. قال الأصعفي: المَهْنة بالكسر، قال: وكان القياس فال : وكان القياس واحدة . لو قيل مثل جِلْسة وخد مة ، إلا أنه جاء على فعلة واحدة .

وأَمْهَنَتُهُ : أَضَعَفَتُه . ومَهَنَ الْإِبْلَ يَمْهَنُهُا مَهُنَاً ومَهْنَاً ومَهْنَاً . ومَهْنَاً ! وأنشد شير :

فقُلْتُ للهِنِيَّ: أَلا احْلُبُاهِا ، فقاما كَيْمُلْبِانِ ويَمْرِيانِ

وأمة حسنة المبهنة والمتهنئة أي الحلب. ويقال: حَرْقاءً لا تُحْسِنُ المبهنة أي لا تحسن الحدمة. قال الكسائي: المتهنئة الحدمة . ومهنئهم أي خدمهم ، وأنكر أبو زيد المبهنة ، بالكسر ، وفتح الميم . وامتهنت الشيء : ابتذلته . ويقال : هو في مبهنة أهله ، وهي الحدمة والابتذال . قال أبو عدنان : سبعت أبا زيد يقول : هو في مهنة أهله ، فتح الميم وكسر الهاء ، وقال العرب يقول : المتهنة ، بتسكين الهاء ؛ وقال الأعشى يصف فرساً:

فَلْأَياً بِلْأَي حَمَلُنا الغُللا مَ كُرْهاً، فَأَرْسَلَه فَامْتَهَنَ \*

أي أخرج ما عنده من العَدُو ِ وابتذله . وفي حديث

سلمان : أكره أن أجبع على ماهني مهنتين ؟ الماهين : الحادم أي أجبع على خادمي عملين في وقت واحد كالحبز والطعن مثلا . ويقال : امتهنوني أي ابتذلوني في الحدمة . وفي حديث عائشة : كان الناس مهنة أنفسهم ؛ هما جمع ماهين ككاتب وكنتاب وكتبة وقال أبو موسى في حديث عائشة : هو مهان ويحرز مثهان أنفسهم قياساً . ومهن الرجل مهنته ومهنت الرجل مهنته والمتهن المنهن المنه المنهن المنه المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنهن المنه المنهن ال

وصاحب الدُّنيا عُبِيند مُ مُعْتَهَنَّ

أي مستخدَم . وفي حديث ابن المُسبَّب : السَّهُلُ يُوطَأُ ويُمُنَّهُن أي يداس ويبتدل ، من المهنة الحدد مة . قال أبو زيد العِنريفي : إذا عجز الرجل قلنا هو يَطْلَلُغ للهِنة ، قال : والطَّلْمُغان أن يعيا الرجل ثم يعمل على الإعياء ، قال : وهو التَّلْمُعُب . وقامت المرأة بِمَهْنة بيتها أي بإصلاحه ، وكذلك الرجل . وما مَهْنَتُك ههنا ومِهْنَتُك ومَهَنَتُك ومَهَنَتُك .

والمتهين من الرجال: الضعيف. وفي صفته على الله عليه وسلم: ليس بالجاني ولا المتهين ؛ يروى بفتح الميم وضها نم فالضم من الإهانة أي لا يهين أحداً من الناس فتكون الميم زائدة، والفتح من المتهانة الحتارة والصُّغر فتكون الميم أصلية. وفي التنزيل العزيز: ولا ترطيع كلّ حلاف مهين ؛ قال الفراء: المتهين ههنا الفاجر ؛ وقال أبو إسحق: هو فعيل من المتهانة وهي القلة في الرأي والتمييز. القيائة ، قال : ومعناه ههنا القلة في الرأي والتمييز. ووجل مهين من قوم مهناء أي ضعيف. وقوله عز

وجل: خُلِقَ من ماء مهين ؛ أي من ماء قليل ضعيف. وفي التنزيل العزيز: أم أنا خَيْر "من هذا الذي هو مهين " ؛ والجمع مُهناء ، وقد مَهُن مَهانة ". قال ابن بري: المهين فعله مَهُن بضم الهاء، والمصدر الممهانة أ. وفحل مَهين " ؛ لا يُلْقَح من مائه ، يكون في الإبل والعنم ، والفعل كالفعل .

مون : مانك مخونه مَوْناً إذا احتمل مؤونته وقام بكفايته فهو رجل مَمُون "؛ عن ابن السكيت. ومان الرجل أهله يَمُون مُهم موناً ومؤونة ": كفاهم وأنفق عليهم وعالهم . ومين فلان " نجان "، فهو مَمُون "، والاسم المائينة والمَوْونة بغير همز على الأصل، ومن قال مؤون قال مَؤون قال مَؤونة بغير همز على الأحل ومن كثرة النفقة على العيال ، والتّو مَّن كثرة الأولاد . والمان : الكك وهو السّن الذي يحرث به؛ قال ابن سيده : أراه فارسياً ، وكذلك تفسيره فارسي أيضاً ؛ كله عن أبي حنيفة ، قال : وأليفه واو لأنها عين . ابن الأعرابي : مان إذا شق الأرض للزرع .

وماوان وذو ماوان : موضع ، وقد قيل ماوان من الماء ؛ قال ابن سيده : ولا أدري كيف هذا . قال ابن بري : ماوان أسم موضع ؛ قال الراجز :

دَشْرَ بَنَ مِنْ ماوان مَاءً مُراً!

قال : ووزنه فاعال ، ولا يجوز أن يهمز ، لأنه كان يلزمه أن يكون وزنه مَفْعالًا إن جعلت الميم زائدة، أو فَعُوالًا إن جعلت الواو زائدة، قال : وكلاهما ليس من أوزان كلام العرب ، وكذلك المان السّحيَّة التي يحرث بها غير مهموزة .

مين: المَيْنُ: الكذب ؛ قال عدي بن زيد: فقَد دُت الأديمَ لراهِشَيْهِ ، وأَلْفَى قولها كذباً ومَنْنا

الأودى :

وفنا للقرى نار" بُوكى عد دها للضَّيْف رُحْب وسَعَه والرُّحْبُ والسَّعة واحد ؛ وكقول لسد : فأصبت طاوياً حرر ما خبيصاً ، كنَصْل السيف حُودثَ بالصَّقال وقال المُمزَّقُ العبدي :

وهُن على الرَّحاثُو واكنات ، طَويـلاتُ الذُّوائب والقُرون

والذوائب والقرون واحد . ومثله في القرآن العزيز : عَنَس ويسَم ) وفيه: لا تَركى فيها عواحاً ولا أمنتاً ، وفيه : فجاجاً سُبُلًا ، وفيه : غرابي ُ سُود ٌ ، وقوله: فلا يُخافُ طُلْماً ولا هَضَماً؛ وجمعُ المَيْنِ مُيُونُ. ومانَ كِينُ مَــُناً : كذب ، فيو مائن أي كاذب . ورجل مَــُون ومَــّان : كــذاب . وو ُد فلان مُتَمانين ، وفيلان مُهان الورد إذا كان غير صادق الخُلَّة ؛ ومنه قول الشاعر :

> رُو بَدْ عَلَيًّا جُدٌّ ما نُدْ يُ أُمِّهِمْ إلينا، ولكن و'دُهم مُتَمَايِنُ

وبروى مُتبامن أي ماثل إلى السَمن . وفي حديث على"، كرم الله وجهه ، في ذم الدنيا : فهي الجامحة ُ الحَرْ وْنُ وَالمَا ثُنَةُ الْحَوْونُ .

وفي حديث بعضهم : خرَجْتُ مُرابِطاً ليلة تَحْرَسي إلى الميناء ؛ هو الموضع الذي تُـرُ فِئُا فيه السفنُ أي تَجْمِع وتُرْبُطُ ؛ قبل : هو مفعال من الوَنني الفُتُور لأَن الربح َ يَقَلُ فَهُ هُمُومًا ، وقد يقصر فيكون على مفعّل ، والميم زائدة .

قال ان برى : ومثل قوله كذباً ومنا قول الأفنوه ﴿ مَنْسَنَ : التَهْدَبِ فِي الرَّبَاعِي : الْمَنْسُوسَنُ شراب، وهو معرَّب. وفي حديث ابن عبر: رأى في بنته المَنْسُوسَنَ فقال أَخْر حُوه فإنه رحْس ، هو شراب تحمله النساء في شعورهن ، وهو معرَّب ، وذكره الأزهرى في أسن من ثلاثى المعتل ، وعاد أخرجه في الرباعي .

ميكايين : ميكايين وميكاييل : من أسماء الملائكة .

#### فصل النون

نتن : النَّدُّن !: الرائحة الكريمة ، نقيض الفَو ح ، نكَّنَ نَكَنْناً ونَكُن نَكَانَة وأَنْتَن الله مُنْتَن ومنتن ا ومُنتُن ومنتين . قال ابن جني : أما مُنتن فهو الأصل ثم بليه منتين ، وأقلها مُنتُن ، قال : فأما من قال إن مُنتن من قولهم أَنتَنَ ومنتن من قولهم نتنن الشيء فإن ذلك لكنة منه. وقال كراع: نَتُنَ فهو مُنْتَن ، لم يأت في الكلام فَعُلَ فهو مُفْعِلُ إِلا هِذَا ، قال : وليس ذلك بشيء . قال الجوهري في منتنن : كسرت الميم إتباعاً للتاء لأن مفعلًا لس من الأبنة . ونكتنه عَسْرُ و تنتساً أي ُجِعله مُنْتَناً . قال : وبقال قوم مَناتِين ' ؛ قال ضَــ <sup>هُ</sup> ان نُعْرَة :

> قالت سُلسي: لاأحب الجيعدين، ولا السياط ، إنهم مناتن ا

قال ؛ وقد قالوا ما أَنْتَنَه . وفي الحديث : ما بالُ ا دَعُوكَى الجاهلية رَعُوها فإنها مُنتَنة أَى مذمومة في الشرع مجتنبة مكروهة كما 'يجتنك' الشيء المنتن' ؟ يريد قولهم : يَا لَـفُلان . وفي حديث بَـدُو : لو كان المُطَعِمُ بنُ عَدِي مِن حَبًّا فكامني في هؤلاء النَّتَنني لأَطْلَبَقْتُهُم له ، يعني أُساري بدر ، واحدهم نَتَنْ " كزَ من وزَ مُنَّى ، سماهم نتنني لكفرهم كقوله

تعالى : إنما المشركون نتجس". أبو عمرو : يقال نتن اللهم وغيره يَنْتِن وأَنْتَن بُنْتِن ، فمن قال نتَن قال منتين ، فمن قال نتَن قال منتين ، ومن قال أنْتَن فهو مُنْتِن ، بضم الله ، وقيل : منتين كان في الأصل منتين ، فحذفوا المد"ة ، ومثله منخور أصله منخير، والقياس أن يقال نتتن فهو ناتين ، فتركوا طريق الفاعل وبنوا منه نعتاً على مفعل ، ثم حذفوا المد"ة .

والنَّيْتُونَ': شَجْر مُنْتَنَ' ؛ عن أبي عبيدة . قال ابن بري : والنَّيْتُونُ شَجْرة خبيثة مُنْتِنة ؛ قال جرير :

حَلَثُوا الأَجارِعَ من نَجْدٍ ، وما نزَكُوا أَرْضًا بَهَا يَنْبُتُ النَّيْنُونُ والسَّلَعُ

قال : ووزنه فَنْعُول .

نَّنُ : نَتُنَنَ اللَّهُمُ نَتُنَاً وَنَكَنَاً : تَغَيَّر .

نحن: نحن: ضبير يُعْنَى به الاثنان والجبيع المُخْبرون عن أنفسهم، وهي مبنية على الضم ، لأن نحن تدل على الجماعة وجماعة المضبرين تدل عليهم الميم أو الواو نحو فعلوا وأنتم ، والواو من جنس الضمة ، ولم يكن ُبدُّ من حركة نحن فحر"كت بالضم لأن الضم من الواو ، فأما قراءة من قرأ : نحن نحس ونميت ، فلا بد أن تكون النون الأولى مختلسة الضمة تخفيفاً وهي بمنزلة المتحركة ، فأما أن تكون ساكنة والحاء قبلها ساكنة فخطأً . الحوهري : نحن كلمة يعني بها جمع أنا من غير لفظها ، موحر"ك آخره بالضم لالتقاء الساكنين لأن الضمة من جنس الواو التي هي علامة الجمع ، ونحن كناية عنهم ؛ قال ابن بري : لا يصح قول الجوهري إن الحركة في نحن لالتقاء الساكنين لأن اختلاف صيغ المضهرات يقوم مقام الإعراب، ولهذا بنيت على حركة من أوَّل الأمر نحو هو وهي وأنا فعلت ُ كذا، لكونَها قد تنزلت منزلة ما الأصل في التمكين ، قال : وإنما

بنيت نحن على الضم لئلا يظن بها أنها حركة التقاء ساكنين ، إذ الفتح والكسر محرك بهما ما التقى فيه ساكنان نحو ود" ومد" وشد".

نوسن : التهذيب في الرباعي : أبو حاتم تمرة نِرْسِيانِية ، النون مكسورة ، والجمع نِرْسِيان ، والله أعلم .

نَعْن : قال الأَزْهري في أواخر باب النون : النَّنُ الشَّعَر الضعيف .

نون : النُّونُ : الحوت، والجمع أننوان وزينان ، وأصله 'نونان' فقلمت الواو ياء لكسرة النون . وفي حديث على ، عليه السلام : يعلم اختلاف النّينان في البحار الْعَامِرَ اتَّ . وفي التنزيل العزيز : ن والقلم؛ قال الفراء : لك أن تدغم النون الأخبرة وتظهرها ، وإظهارهـا أعجب إليُّ لأنها هجاء ، والهجاء كالموقوف عليه ، وإن اتصل، ومن أخفاها بناها على الاتصال، وقد قرأ القراء بالوجهين جميعاً، وكان الأعمش وحمزة يبينانها وبعضهم بترك السان ، وقال النحويون : جاء في التفسير أن "ن الحوتُ الذي 'دحيَّت عليه سبعٌ الأرضين ، وجاء في التفسير أن أن الدُّواة /، ولم يجيء في التفسير كما فسرت حروف الهجاء ، فالإدغام كانت من حروف الهجاء أو لم تكن جائز والتبيين جائز ، والإسكان لا يجوز أن يكون إلا وفيه حرف الهجاء ؛ قال الأزهري : ن والقلم ، لا يجوز فيه غير الهجاء ، ألا ترى أن كُنتَاب المصحف كتموه ن ? ولو أربد به الدُّواة ُ أو الحوت لكتب نون . الحنسنُ وقتادة ُ في قوله ن والقلم، قالا : الدواة' والقلم . وما يسطرون ، قال : وما يكتبون . وروي عن ابن عباس أنه قال : أُوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ ۗ القَلَم فقال له: اكْتُنب ، فقال: أي رَبِّ وما أكتب ? قال : القَدَر، قال : فكتب في ذلك اليوم ما هو كائر إلى قيام الساعة، ثم خلق النُّونَ ثم بسط الأرضَ عليها،

علامة للصرف في كل اسم منصرف ، وتزاد في الأفعال ثقيلة وخفيفة ، وتزاد في النثنية والجمع وفي الأمر في حِماعة النساء، والنون حرف هجاء كخيهُور أغَنَنُ ، بكون أصلًا وبدلاً وزائداً ، فالأصل نحو نون نعم ونون جنب، وأما البدل فذهب بعضهم إلى أن النون في فَعُلان فَعُلْمَى بدل من همزة فَعُلاء ، وإِمَا دعاهم إلى القول بذلكَ أشاء:منها أن الوزن في الحركة والسكونَ في فَعُــلانَ وفَعُلْمَى واحدُ ، وأن في آخر فَعُــلان وَالْدُتَينَ زَيْدَتَا مِعاً وَالْأُولَى مَنْهِما أَلْفُ سَاكِنَةً، كَمَا أَنْ فعلان كذلك، ومنها أن مؤنث فعلان على غير بنايًا، ومنها أن اآخر فَعُلاء همزة التأنيث كما أن آخر فعلان نوناً تكون في فَعَلَمْنَ نحو قبن وقعدن علامة َ تأنيث، فلما أشبهت الهمزة النون هذا الاشتباء وتقاربتا هذا التقارُبَ، لم يَخْلُ أَن تكونا أصلتين كل واحدة منهما قائمة غير مبدلة من صاحبتها، أو تكون إحداهما منقلبة عن الأخرى ، فالذي يدل على أنهما لستا بأصلن بل النون بدل من الهمزة قولهم في صَنْعاء وبَهُواء ، بدل على أنها في باب فَعُلان ، فَعُلْمَى بِدُل هَمْزة فَعُلاء ، وقد ينضاف إليه مقويّياً له قولهم في جمع إنسان أناسيّ، وفی ظربان ظرابی"، فحری هذا محری قولهم صَلْفاء وصَلافي وخَبُراء وخَباري ، فرديم النون في إنسان وظَّر بان ياء في ظرابي وأناسي، وردُّهم همزة خَـُـراء وصَلَّفَاء ياء، يدل على أن الموضع للهمزة ، وأن النون داخلة علمها. الجوهرى: النون حرف من المعجم، وهو من حروف الزيادات، وقد تكون للتأكيد تلحق الفعل المستقبل بعد لام القسم كقولك : والله لأُضربن زيداً، وتلحق بعد ذلك الأمر والنهي تقول : اضربن زـــدآ ولا تضربن عمراً ، وتلحق في الاستفهام تقول : هل تضرين زبداً ? وبعد الشرط كقولك: إما تضرين زبداً أَضربه ، إذا زدت على إن ما زدت على فعل الشرط

فاضطربت النُّون مادت الأرض فخلق الجال فأثنتها ها ، ثم قرأ ابن عباس : ن والقلم وما يسطرون ؛ قال ابن الأنباري في باب إخفاء النون وإظهارها: النونُ مجهورة ذات غنة ، وهي تخفي مع حروف الفم خاصة، وتمن مع حروف الحلق عامَّة، وإنما خفست مع حروف الفير لقربها منها، وبانت مع حروف الحلق لبعدها منها، وكان ابو عمرو مخفى النون عند الحروف التي تقاريها ، وذلك أنها من حروف الفم كقولك : من قال ومن كان ومن جاء. قال الله تعالى : من جاء بالحسنة ، على الإخفاء ، فأما بنانها عند حروف الحلق الستة فإن هذه الستة تباعدت من مخرجها ، ولم تكن من قسلها ولا من حيزها فلم تخف فيها ، كما أنها لم تدغم فيها ، وكما أنَّ حروف اللسان لا تدغم في حروف الحلق لمعدها منها، وإنما أخفيت مع حروف الفم كما أدغمت في الـــلام وأخواتها كقولك : من أُخِلك ، من هنا ، من خاف ، مَنْ حَرَّم زينة َ الله، من عليَّ ، من عليك. قال : من العرب من يجرى الغين والحاء بجرى القاف والكاف في إخفاء النون معهما ، وقد حكاه النضر عن الخليل قال: وإليه ذهب سيبويه. قال الله تعالى : ولمن خافَ مُقامَ ربه جنتان ؛ إن شئت أخفت وإن شئت أبنت.وقال الأَزهري في موضع آخر:النون حرف فيه نونان بينهما واو ، وهي مدّة، ولو قبل في الشعر نن كان صواباً . وقرأ أبو عمرو نون جزماً، وقرأ أبو إسحق نون جرًّا، وقال النحويون : النون تزاد في الأسماء والأفعال ، فأما في الأسماء فإنها تزاد أو لا في نفعل إذا سمى به، وتزاد ثانياً في جُنْدبِ وجَنَعْدَلِ ، وتزاد ثالثة في حَبَنُطَتِي ومَرَنَدَى وما أشهه ، وتزاد رابعة في خَلَيْن وضَيْفَن وعَلَيْجَن ورعَشَن وتزاد خامسة في مثل عثمان وسلطان ، وتزاد سادسة في زَعْفَران وكَيْدُ بُانِ ، وتزاد سابعة في مثل عَسَيْشُران ، وتزاد

نون التوكيد . قال تعالى : فإما تَثْقَفَتُهم في الحرب فشرّد بهم من خَلْفَهم . وتقول في فعل الاثنين : لتَضر بان زيداً با رجلان وفي فعل الجاعة : يا رجال اضر بن ويداً بنضم الباء ، ويا امرأة اضر بين زيداً ، وأصله بحسر الباء ، ويا نسوة اضر بنان زيداً ، وأصله اضر بنين ، بثلاث نونات ، فتفصل بينهن بألف وتكسر النون تشبهاً بنون التثنية ؛ قال : وقد تكون نون التوكيد خفيفة كما تكون مشددة ، إلا أن الخفيفة إذا استقبلها ساكن سقطت ، وإذا وقفت عليها وقبلها فتحة أبدلتها ألفاً كما قال الأعشى :

وذا النُّصُبِ المَنْصُوبَ لا تَنْسُكَنَهُ ، ولا تَعْبُدَ الشَّيطانَ واللهَ فاعْبُدَا

قال: وربما حذفت في الوصل كقول طرَّفة: اضْرِبَ عنك الهُمومَ طارقَهَا، ضَرْبُكَ بالسَّوْطِ قَوْنسَ الفَرسِ

قال ابن بري: البيت مصنوع على طرفة ، والمخففة تصلح في مكان المشددة إلا في موضعين : في فعل الاثنين يا رجلان اضربان ويداً ، وفي فعل جماعة المؤنث يا نسوة اضربنان ويداً ، فإنه لا يصلح فيهما إلا المشددة لئلا يلتبس بنون التثنية ، قال : ويونس يجيز الحقيقة همنا أيضاً ، قال : والأول أجود . قال ابن بري : إنما لم يجز وقوع النون الحقيقة بعد الألف لأجل اجتاع الساكنين على غير حد ، وجاز ذلك في المشددة لجواز اجتاع الساكنين إذا كان الثاني مدغماً والأول حرف لين .

والتَّنُوبِن والتَّنُوبِنة : معروف. ونوَّن الاسم : أَلحَقه التَّنُوبِن والتَّنُوبِنة : أَن تنوَّن الاسم إذا أَجريت، التنوبن لا يكون إلا يكون إلا في الأسماء . والنُّونة : الكلمة من الصواب. والنُّونة :

النُّقْبة في ذَقَن الصبي الصغير . وفي حديث عثان : أنه رأى صبيًا مليحاً فقال : مَسَّمُوا نُونتَه أي سَوِّدوها لئلا تصبه العين ؛ قال : حكاه الهروي في الغربين . الأزهري : هي الحُنْعُبة والنُّونة والثُّومة والمَرْتَمة والعَرْتَمة والعَرْتَمة والعَرْتَمة والحَرْتَمة والحَرْتَمة الشارين بحيال الوترة ؛ الأزهري : قال أبو تراب : الشارين بحيال الوترة ؛ الأزهري : قال أبو تراب : أنشدني حماعة من فصحاء قيس وأهل الصدق منهم :

حامِلة " دَلُو ُك لا مَعْمُولَه ، مَالَّى مَنْ النُّونَهُ ، مَالَّى مِن المَّاءِ كَعَيْنِ النُّونَهُ

فقلت لهم : رواها الأصمعي كعَيْنِ المُولَه فلم يعرفوها ، وقالوا : النُّونة السنكة . وقالَ أبو عمرو: المُولَهُ العنكبوت .

ويقال للسيف العريض المعطوف طَرَ **فَي ا**لظُّتُبَة ِ : ذو النونين ؛ ومنه قوله :

قَرَيْنُكُ فِي الشَّرِيطِ إِذَا التَّقَينَا ، وذو النُّونَيْنِ يَومَ الحَرْبِ زَيْنِي الجوهري: والنُّونُ مَشْفُرةُ السَّيْفِ ؛ قال الشاعر: بذي نُونينِ فَصَّالٍ مِقَطِّ

والنون : امم سيف لبعض العرب ؛ وأنشد : سأَجْعَلُه مكانَ النُّونِ مني

وقال : يقول سأَجعل هذا السيف الذي استفدته مكان ذلك السيف الآخر . وذو النون : سيف كان لمالك ابن زُهيْر أخي قَيْس بن زهير ، فقتله حَمَلُ بن بُدْرٍ وأَخذ منه سيفَه ذا النون ، فلما كان يوم الهَباءة قَتَلَ الحرث بن زهير حَمَلَ بن بدر وأخذ منه ذا النون ؛ وفيه يقول الحرث بن زهير :

ويُخْبُرُهُم مَكَانُ النُّونِ مِنْي ، ويُخْبِرُهُم مَكَانُ النُّونِ مِنْي ، وما أَعْطِيبُهُ عَرَقَ الحِلالِ

فصل الهاء

هأن : المنهو أن : المكان البعيد ، وهو مثال لم يذكر البعيد ، وهو مثال لم يذكر سببويه . قال ابن بري : لم يذكر الجوهري ترجمة هأن . وقد جاء منه مُهنّو أن : الصحراء الواسعة ، ووزنه مُفوعَل ؛ قال : وذكره الجوهري في فصل هوأ ، وهو غلط . شهر : يقال مُهنّو أين ومُهنّو أن ؟ وأنشد :

في مُهْوَ أَنَّ بالدَّ بِي مَدْ بُوشِ

قال الأزهري: والوَهْدَةُ مُهْوَأَنَ . قال: وهي بطون الأرض وقرارُها ، ولا تُعَدُّ الشَّعَابُ والمِيْتُ من المُهُوَأَنَ في الجبال ولا في القيفاف ولا في الرمال ، لبس المُهُوَ ثِنَ إلا من حَلَدُ الأَرض وبطونها . والمُهُو أَنَ والحَبْتُ واحد. وخُبُوت الأرض : بطونها ؛ قال الكميت :

لما تَحَرَّمَ عنه الناسُ ، رَبْرَبه بالمُهُوَ ثِنِّ ، فَمَرْمِيُّ ومُحْتَبَلُ

وقال : المُهُو َأَنُّ مَا اطْمَأَنَّ مِن الأَرْضُ واتسع . واهْو أَنتُتِ المفازة ُ إِذَا اطْمأَنت في سَعة ؛ قال رؤبة :

> ما زال سَوءُ الرَّعْنِي والنَّنَاجِ بُهُو أَن ِ غير ذي لَمَاجِ وطُول ُ زَجْن ِ بِجَل وعاج ِ والله أعلم .

هبن : أبو عمرو : الهَبُونُ العنكبوت ، ويقال : الهِبُورُ، بالراء ، العنكبوت .

هين : كَمْتَنَتِ السَّمَاءُ تَهُنِّينُ كَمْتُنَا وَهُنُوناً وَهَنَّاناً وَمُتَناناً وَمُتَناناً وَمَناناً وَمَناناً وَمَهَانَا وَمَهَاتَنَانَ المطر الضِّعيف المطر فوق المُطّل ، وقيل : المُتَنَانَ المطر الضّعيف الداغ . ومطر كَمْتُونَ : كَمُلُولُ . وسحابة كَمْتُونَ المَطْولُ . وسحابة كَمْتُون

أي ما أعطيته مكافأة ولا موردة ولكني قتلت حملًا وأخذته منه قسراً. قال ابن بري : النون سيف حدّش بن عمرو، وقبل : هو سيف مالك بن زهير، وكان حمل بن بدر أخذه من مالك يوم قتلك وأخذه الحرث من حمل بن بدر يوم قتله ، وهو الحرث بن زهير العَبْسي ؛ وصواب إنشاده :

ويخبرهم مكانَ النون مني لأن قبله :

سَيُخْبُرُ قومَه حَنْشُ بنُ عمرو عا لاقاهُمُ وابْنا بِلالِ إ

وذو النون : لقب ُ يُونُس َ بن مَتَّى ، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . وفي التنزيل العزيز : وذا النُّون إذ ذَ هَبَ مُعاضِباً ؛ هو يونس النبي ، صلى الله عليه وسلم ، سماه الله ذا النون لأنه حبسه في جوف الحيُوت الذي التقمه ، والنُّون الحوت ُ . وفي حديث موسى والحضر : مُحدُ نُوناً مَيِّناً أي حوتاً . وفي حديث إدام أهل الجنة : هو بالام ونون ، والله أعلم .

نين : نَيَّانُ : موضع ؛ قال أنشده يعقوب في الألفاظ:

قَرَّابُهَا ، ولم تَكَدُّ تُقَرَّبُ ، من أُهلِ نَيَّانَ ، وَسِيقٌ أُحْدَبُ .

وأما قول عَطَّافِ بن أبي سَعْفَرة الكابي :

فما ذَرَّ قَرَّنُ الشمسِ حتى كَأْنِهم ، بذي الرَّمْثِ من نَيًّا ، نَعَامُ نَوافِرُ

فإنما أراد من نَيَّانَ فحذف .

ونِينَوَى : اسم قرية معروفة بِجذاء كَرْ بلاء . ابن بري : النّبنَة من أسماء الدُّ بُر ، والله أعلم .

١ قوله « حنش بن عمرو » الذي في التكملة :
 سيخبر قومه حسن بن وهب اذا الاقام وابنا بلال

وسعاب هاتن وسعاب مَتُون ، والجمع مُمَثُن مثل عَمُود وعُمُد . قال ابن بري : صوابه مثل صَبُور وصُبُر لأَن عَمُوداً اسم وهَتُوناً صفة . وسحائب مُمَثُن وهُتَنَن ، وكأَن مُمَتّناً على هاتِن أو هاتِنة ، لأَن فُمَلًا لا يكون جمع فَعُول . والتَّمَّتان : نحو من الدَّيَة ؛ وأنشد أبو ذيد :

يا حَبَّذا نَضْعُكَ بالمَشَافِرِ ، كأنه تَهْنَانُ بومٍ ماطِرِ

وقال النضر : النَّهُمَّنانُ مطرُ ساعةٍ ثم يفتر ثم يعود ؟ وأنشد للشماخ :

> أَرْسُلَ يوماً دِيمة تَهْتَانَا ، سَيْلَ المِتَانِ يَمْلاً القُرْيَانَا

ويقال : هَتَنَ المطرُ والدمع يَهْتِنُ هَتْناً وهُنُوناً وتَهْتَاناً قَطَر ؛ وعين هَتُونُ الدَّمْع .

هجن : الهُجُنة من الكلام : ما يَعِيبُك . والهَجِينُ : العربيّ ابنُ الأمة لأنه مَعِيبُ ، وقيل : هو ابن الأمة الراعية ما لم تُحَصَّن ، فيإذا يُحصَّنَت فليس الولد بهَجِينِ ، والجمع مُعِجُن وهُجَناء وهُجُنان ومهاجِين ومهاجِين ومهاجِين .

مَهَاجِنَة مُ إِذَا نُسِبُوا ، عَبِيد مُهَالِئَة مُ الزَّنَاد عَضَار يط مُعَالِثَة مُ الزِّنَاد

أي مُوْتَسَبِهُ الزناد ، وقبل : رخو و الزناد . قال ابن سيده : وإنما قلت في مهاجِن ومهاجنة إنهما جمع هجين مساحة ، وحقيقته أنه من باب تحاسين ومكامح، والأنثى هجينة من نسوة هجنن وهجان وهجان وقد هجئنا محجنة وهجانة وهجانة وهجئونة . أبو العباس أحمد ابن يحيى قال : الهجين الذي أبوه خير من أمه ؟ قال أبو منصور : وهذا هو الصحيح . قال المبرد : قيل لولد العربي من غير العربية هجين لأن الفالب على

ألوان العرب الأدمة ، وكانت العرب تسمي العجم الحبراء ورقاب المكزاود لغلبة البياض على ألوانهم ، ويقولون لمن علا لونه البياض أحبر ، ولذلك قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لعائشة : يا محميراء ، لغلبة البياض على لونها ، رضي الله عنها . وقال ، صلى الله عليه وسلم : بُعينت إلى الأحمر والأسود ، فأسودهم العرب وأحمرهم العجم . وقالت العرب فأسودهم العرب وأحمرهم العجم . وقالت العرب لأولادها من العجميات اللاتي يغلب على ألوانهن البياض: مُعجن وهُجناء ، لغلبة البياض على ألوانهم وإشباههم أمهاتهم . وفرس هجين بين المنجنة إذا لم يكن عتبقاً . وبير ذو نة من حصان عربي ، وخيل الذي ولدته بر ذو نة من حصان عربي ، وخيل محمن الكرام ؛

ذرَاعَيْ عَيْطَلِ أَدْمَاءَ بِكُو ، هِجَانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقَرَأُ جَنينا

قال : ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع . يقال: بعير هجان وناقة هجان وربما قالوا هجائين ؛ قال ابن أُحمر :

> كأن على الجِمالِ أوانَ خَفَّتُ كَمَجَائِنَ من نِعاجِ أُوارَعِينا

ابن سيده : والهيجان من الإبل البيضاء الخالصة اللون والعين من نوق مُعبَّن وهيجان وهيجان ، فمنهم من يجعله من باب بُجنُب ورضاً ، ومنهم من يجعله تكسيراً ، وهو مذهب سيبويه ، وذلك أن الألف في هجان الواحد بمنزلة ألف ناقة كناز ومرأة ضناك ، والألف في هجان في الجمع بمنزلة ألف ظراف وشراف ، وذلك لأن العرب كسرت فعالاً على فعال ، وعُذر مُها في فعال كا كسرت فعيلا على فعال ، وعُذر مُها في

ذلك أن فعيلاً أخت فعال ، ألا ترى أن كل واحد منهما ثلاثي الأصل وثالثه حرف لين ? وقد اعتقبا أيضاً على المعنى الواحد نحو كليب وكلاب وعبيد وعباد ، فلما كانا كذلك وإنما بينهما اختلاف في حرف اللين لا غير ، قال : ومعلوم مع ذلك قرب الياء من الألف ، وأنها إلى الياء أقرب منها إلى الواو، كسر أحدهما على ما كسر عليه صاحبه فقيل ناقة هجان وأبنئق هجان ، كما قيل ظريف وظراف وشريف وشراف ؛ فأما قوله :

هِجَانُ المُنْحَيَّا عَوْهَجُ الْحُلَثَى ِ، سُرْمِلَتُ من الحُسْنِ سِرْبالاً عَتِيقَ البَنائِق

فقد تكون النّقيّة ، وقد تكون البيضاء . وأَهْجَنَ الرّجل إذا كثر هجان إبله ، وهي كر امها ؛ وقال في قول كعب :

َحَرْفُ أَخُوها أَبُوها مِن مُهَجَّنَةٍ ، وعَمَّها خَالُها قَوْداءُ مِثْمَّليلُ.

قال: أواد بمُهَجّنة أنها بمنوعة من فحول الناس إلا من فحول بلادها لعتقها وكرمها ، وقيل : مُحيلَ عليها فحول بلادها وقيل : مُحيلَ عليها في صغرها ، وقيل : أواد بالمُهجّنة أنها من إبل كرام . يقال : امرأة هجان وناقة هجان أي كرية. وقال الأزهري : هذه ناقة ضربها أبوها ليس أخوها فجاءت بذكر آخر ، فالمولدان ابناها لأنهها ولدا منها ، وهما أخواها أيضاً فلابيها لأنهها ولدا أبيها ، ثم ضرب أحد الأخوين الأم فعاءت الأم بهذه الناقة وهي الحرف ، فأبوها أخوها لأمها لأنه ولد من أمها ، والأخ الآخر الذي لم يضرب عمها لأنه أخو أبيها ، وهو خالها لأنه أخو أمها لأبيها لأنه من أبيها وأبوه نزا على أمه . وقال ثعلب : أنشدني أبو ضرع نا الأصعى بعت كعب وقال في تفسيره :

إنها ناقة كرعة 'مداخكة النسب لشه فها . قال ثعلب : عرضت مذا القول على ان الأعرابي، فخطاً الأصمعي وقال : تداخُل النسب يُضُوى الولد ؟ قال : وقال المفضل هذا جمل نزا على أمه ، ولها ان آخر هو أخو هذا الحمل ، فوضعت ناقة فهذه الناقة الشانية هي الموصوفة ، فصار أحدهما أباها لأنه وطيء أمها، وصار هو أَخَاهَا لأَن أُمِهَا وضعته ، وصار الآخر عمها لأَنه أَخُو أَسِها ، وصار هو خالما لأَنه أَخُو أَمِها ؛ وقال ثعلب : وهذا هو القول . والهجاك : الحيار . وامرأة هجان : كرعة من نسوة كهجائن ، وهي الكرعمة الحَسَب التي لم تُعَرِّق فيها الإماء تَعْر بقاً. أبو زيد: رحل َ هَمَانُ ۗ بَدِّنُ الْهُخُونَة مِن قوم مُعَنَاءَ وَهُجُنَ ٢ وامرأة هيمان أي كريمة ، وتكون السضاء من نسوة 'همن بَتَّنات الهجانة . ورجل همان : كريمُ الحَسَب نَقيُّه . وبعير هجان ي كريم . وقال الأصمعي في قول على ، كرم الله وجهه : هذا تجناي وهجانُه فيه إذ كلُّ جان يَدُه إلى فيه ، يعني خياره وخالصه . اليزيدي : هو هجان بَسِّن الهجانة ،ورحل تَهجين بَسِّنُ الْهُجُنَّة ، والْهُجُنَّةُ فِي النَّاسِ والحَّلِ إِنَّا تكون من قبل الأم ، فإذا كان الأب عتيقاً والأم لست كذلك كان الولد هجيناً ؟ قال الراجز:

#### العبــد' والهَجينُ والفَلَــَنْقَسُ ثلاثة '' ، فَأَيَّهُم تَلَــَسُ

والإقتراف : من قبسَلِ الأب ؛ الأزهري : روى الرواة أن رَوْح بن زِنتْبَاع كان تزوَّج هند بنت النعمان بن بَشير فقالت وكانت شاعرة :

١ قوله « وصار هو خالها » كذا في الأصل والتهذيب ، وهذا الا يتم على كلام المفضل الا إن روعي أن جلا نزا على ابنته فخلف منها هذين الجملين النح كا في عبارة التهذيب السابقة .

وهل هند إلا مُهْرَة مورية ، ، سَلِيلة أفراس تَجَلَّلَها بَغْلِلُ فإن نُنْجَت مُهْراً كَرِيماً فبالحَرَى ، وإن يَك إقراف فين قبل الفَحْل ا

قال : والإقتراف مُداناة الهُجنة من قبل الأب. قال ابن حمزة : الهَجِينُ مأخوذ من الهُجنة ، وهي الغلط ، والهِجانُ الكريم مأخوذ من الهُجنة ، وهو الغلط ، والهِجانُ : البيضُ ، وهو أحسنُ البياض وأعتقه في الإبل والرجال والنساء ، ويقال: خيار كل شيء هِجانه . قال: وإنما أخذ ذلك من الإبل. وأصل الهِجان البيض ، وكل هيجان أبيض . والهِجان من كل شيء : الخالص ، وكل هيجان أبيض . والهِجان من كل شيء : الخالص ؛ وأنشد :

وإذا قبل : مَن ْ هِجان ْ قُرَيْش ِ ؟ كنت أنت الفَتى ، وأنت الهجان ْ

والعرب تُعُدُ البياض من الألوان هيجاناً وكر ماً . وفي المثل : جَلَّت الهاجِن عن الولد أي صَغُر ت ؟ يضرب مثلاً للصغير يتزين بزينة الكبير. وجلَّت الهاجِن عن الرِّفد ، وهو القد ح الضخم . وقال ابن الأَعر ابي : عن الرِّفد ، وهو القد ح الضخم . وقال ابن الأَعر ابي : جلَّت العُلْبَة عن الهاجِن أي كَبُر ت ؛ قال : وهي بنت اللبون 'محمل عليها فتل قح م ، ثم تُلْنَج وهي حقة ، قال : ولا تصلح أن يفعل بها ذلك . ابن شميل : الهاجِن القلكوس فرب بها الجَمَل ، وهو البنة لبون ، فقل فل فل في سنة مُخصِبة فتلك الهاجِن ، وقد مَعِنَت مَهْجُن في سنة مُخصِبة فتلك الهاجِن ، وقد مَعِنَت مَهْجُن في سنة مُخصِبة فتلك الهاجِن ، وقد مَعِنَت مَهْجُن أي هيجاناً ، وقد أَهْجَنَها الجمل إذا ضربها فألقحها ؛ وأنشد : هيجاناً ، وقد أَهْجَنَها الجمل إذا ضربها فألقحها ؛ وأنشد :

ابْنُوا على ذي صِهْركم وأَحْسِنُوا ، أَلَم تَرَوْا صُغْرَى اللّقاح تَهْجُنُ'? ٢

 المواهد قبل الفحل» كذا في التهذيب بكسر اللام وعليه ففيه اقواه.
 وفي رواية آخرى: وإن يك إقراف فحاه به الفكمل ، وهكذا ينتفى الاقواه.

٧ قوله "صفرى الاقاح» الذي في التهذيب: صفرى القلاس.

قاله رجل لأَهل امرأته ، واغتَـلُـوا عليه بصغرها عن الوطء ؛ وقال :

#### هَجَنَتُ بأكبرهم ولَمَّا تُقطَّب

يقال: قُطِبَت الجارية أي خُفضَت . ابن بُزرُج: غِلْمَة أهْبَعِنُوهِ أي غِلْمَة أهْبَعِنُوهِ أي زُوَّج: وَلَك أَن أَهلهم أَهْجَنُوهِ أي زَوَّجُوهم صغاراً ، يُزَوَّجُ الفلامُ الصغير الجارية الصغيرة فيقال أهْجَنَهم أهلنهم ، قال: والهاجِنُ على مَعْسُورها ابنة ميشُورها ابنة الحقة ، والهاجِنُ على مَعْسُورها ابنة اللهُون . وناقة مُهَجَنَة : وهي المنعتسَرة . ويقال الشهاخ: للقوم الكرام: إنهم لمن سَرَاة الهجان؛ وقال الشهاخ:

ومِثْل سَرَاةِ قَوْمِكُ لَم 'يجارَو'ا إلى الرُّبُعِ الهِجانِ ، ولا السَّينِ

الأَزهري : وأُخْبِرُتُ عن أَبِي الهَيْمُ أَنَهُ قَالَ الرَّوايةُ الصحيحة في هذا البيت :

إلى رُبُع ِ الرِّهانِ ولا الثمين

يقول: لم 'يجارَو'ا إلى 'ربُع رِهانِهم ولا ثُمُنِهِ ، قال : والرَّهانُ الغاية التي يُسْتَبَقُ إليها ، يقول: مثل ُ مراة قومك لم 'يجارَو'ا إلى 'ربُع غايتهم التي بلغوها ونالوها من المجد والشرف ولا إلى ثُمُنها؛ وقول الشاعر:

من سَراة الهجان صَلَّبَهَا العُضْ ض'ورَعْيُ الحِيمَىوطُنُولُ الحِيالِ

قال: الهيجانُ الحِيارُ من كل شيء. والهيجانُ من الإبل: الناقة الأَدْمَاء، وهي الحالصة اللون والعِنْقِ من من ُنوق هِجانُ وهُجُن . والهيجانةُ: البياضُ ؛ ومنه قيل إبل هِجان أي بيض، وهي أكرم الإبل ؛ وقال لبيد:

كَأَنَّ هِجانَهَا مُنَأَبِّضاتٍ ، وفي الأقثرانِ أَصْوِرَةُ الرَّغَامِ

مُتَأَبِّضات : معقولات بالإباض ، وهو العقال . وفي

الحديث في ذكر الدجال : أَزْهَرُ ْ هِجَانُ ؟ الهجانُ : الأَبِيض . ويقال:هَجَّنه أَي جعله هجيناً . والمُهَجَّنة : الناقة أوَّلَ مَا تحمل ؛ وأنشد ان بري لأوس :

> حَرْفُ أَخُوها أَبُوها مِن مُهَجَّنَةٍ ، وعَمَّها خَالُها وَجِنْاءُ مِثْشَيِرُ

وفي حديث الهُبُوة : مَرَّا بعبد يوعى غَنباً فاستسقاه من اللبن فقال : والله ما لي شاة " نحلب عَنبَرَ عَناق حملت أوَّل الشناء فما بها لبن وقد الهنجينت ، فقال وسول الله ، صلى الله عليه وسلم : الله المتجنبت أي تبيَّن حمله الله والهاجن : التي حملت قبل وقت حملها . والهنجنة في الكلام: ما يكثر منك منه العيب . معملها . والهنجنة في الكلام: ما يكثر منك منه العيب . تقول : لا تفعل كذا فيكون عليك هُجنة " وقالوا : إن للعلم نكداً وآفة وهُجنة ؟ يعنون بالهُجنة ههنا الإضاعة ؟ وقول الأعلم :

ولَعَمَّرُ تَحْبِيلُكَ الْهَجِينِ عَلَى رَحْبِ الْمَبَاءَةِ مُنْتَيْنِ الْجِرْمِ

عنى بالهَجِين هنا اللَّهُم . والهاجِينُ : الزَّنْـَدُ الذِّي لا يُورِي بقَدْحة واحدة . يقال : هَجَنَتُ وَانَـٰدَةُ فَلانَ، وإنَّ لما لَمُجْنَةً شديدة ؛ وقال بشر :

> لعَمْرُ لُكُ ! لو كانت زِنادُ كُ هُجُنةً ، لأورَبْتَ إذ خَدَّي خَدَّكَ ضارِعُ

> > وقال آخر:

مَهَاجِنة مَغَالَتُهُ الزُّنَادِ ِ

وتَهَجِينُ الأمر: تقبيحُه . وأرض هِجانُ : بيضاء لينة التُرْب مِرَبِ ؛ قال:

بأرْض هِجانِ اللَّوْنِ وَسُمِيَّةِ النَّرَى عَدَّافَى نَأَتْ عَنْهِا المُهُوجِةُ والبَعْرُ وروى المُلُوحة . والهاجِنُ: العِنَاقِ التي تحمل قبل

أن تبلغ أوان السّفاد؛ والجمع الهواجن ؛ قال: ولم أسمع له فعلا ، وعم بعضهم به إنات نوعي الغنم. وقال ثعلب: الهاجن التي حمل عليها قبل أن تبلغ ، فلم يخص بها شبئاً من شيء. والهاجنة والمُهتجنة من النخل: التي تحمل صغيرة ؛ قال شهر : وكذلك الهاجن أ. ويقال للجادية الصغيرة : هاجن ، وقد الهتجنت الجادية إذا افترعت قبل أوانها . واهتجنت الجادية إذا أفترعت وهي صغيرة . والمُهتجنة : النخلة أول ما تُلقح . ابن سيده : الهاجن الهاجن والمُهتجنة الصبية ؛ وفي المحكم : المرأة التي تتزوج قبل أن تبلغ وكذلك الصغيرة من البهاغ ؛ فأما قول العرب : عملت الهاجن عن الولد ، فعلى التفاؤل .

هدن : الأزهري عن الهُو َازِنِيّ : الهُدُ نَهُ انتقاضُ عَزْمُ الرَّجِلِ ؛ الهُدُ نَهُ انتقاضُ عَزْمُ الرَّجِلِ بَغِبِر يَأْتِيهِ فَيَهُدِ نَهُ عَمَا كَانَ عَلَيهِ فَيقالَ انْهُدَ نَهُ عَنْ ذَلِك ، وهِدَ نَهُ خَبَرُ أَتَاهُ مَدْ نَا شَدِيدًا . ابن سيده : الهُدُ نَهُ والهِدَ آنَةُ المصالحة بعد الحرب ؟ قال أَسامة الهذلي :

فسامونا الهدائة من قريب ، وهُن معاً قيام كالشُّجُوبِ

والمَهُدُونَ : الذي يُطنَّمُعُ منه في الصلح ؛ قبال الراجز :

ولم يُعَوَّدُ نَوْمُلَةً المُنْهُدُونِ

وهَدَنَ يَهْدِنُ مُدُوناً : سَكَنَ . وهَدَنَهُ أَي سَكَنَ . وهَدَنَهُ أَي سَكَنَ ، وهَدَنَهُ أَي سَكَنَ ، وهادُ نه مُهادِنَهُ " : صالحه ، والاسم منهما الهُدُنَة . وفي الحديث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، ذكر الفتَنَ فقال : يكون بعدها مُدُنَة على دَخَن وجماعة على أَقْدُاهِ ؟ يكون بعدها مُدُنَة على دَخَن وجماعة على أَقْدُاهِ ؟ مَوله « ابن سيده الهاجن النبي كذا بالاصل ، والمؤلف الترم من مؤلفات ابن سيده المحكم وليت فيه هذه البارة ، فلمل قوله ابن سيده عرف عن ابن دريد مثلاً بدليل قوله وفي المحكم .

وتفسيره في الحديث : لا ترجع قلوب ُ قوم على مــا كانت عليه ، وأصل الهُدُنة السكونُ بعد الهَمْج. وبقال للصلح بعد القتال والمثوادعة بين المسلمين والكفار وبين كل متحاريين : نهد نَه " ، ورعا حعلت للهُد نة مُدّة معلومة ، فإذا انقضت المدة عادوا إلى القتال ، والدُّخَينُ قد مضي تفسيره ؛ وقُوله ُهدُنيَّة على دَخَينَ أى سكون على غلّ . وفي حديث على ، علمه السلام: تُعمَّاناً في غَنْ الهُدُنة أي لا يعرفون ما في الفتنة من الشر ولا ما في السكون من الحبر . وفي حديث سلمان : مَلْعَاةُ أُولُ اللَّلِ مَهْدَنَةً لآخره ؛ معناه إذا سَهر أو ل اللل ولعا في الحديث لم يستقظ في آخره للتبعد والصلاة أي نومه في آخر الليل يسب سهره في أُوَّله . والمُكُنَّفاة والمُهُدَّنة : مَفْعُلة من اللَّغُو ، والهُدُونُ : السَّكُونَ أَى مَظنَّة لهما . والهُدُّنَة والهُدُّون والمَهُدَّنة : الدَّعة والسكون . َهِدَنَ مَهْدِنُ مُهِدُوناً : سَكَنَ . اللَّهُ : المَهْدَنَةُ من الهُدُّنة وهو السكون ، يقال منه : هَـدَنثَتُ أَهْدُ نُ مُدُوناً إِذَا سَكَنْتَ فَلَمِ تَتَحَرَّكُ . مَشْمَرُ : هَدُّنْتُ الرحِلَ سَكُنته وخَدَعْتُه كَمَا نُهْدَن الصي؟ قال رؤية:

ثُنْقَفْتُ تَثْقِيفَ الْمُرِي الْمُ يُهُدُن

أي لم يُغذَعُ ولم يُسكَنَّنُ فيطمع فيه . وهـادَنَ القومَ : وادَعهم . وهـَدَنَهم يَهْدِ نُهم هَدْناً رَبَّثَهم بكلام وأعطاهم عهداً لا ينوي أَنَّ يَفِيَ به ؟ قال :

> يَظَلُ نَهَارُ الوالِهِينِ صَبَابَةً ، وتَهَدِينُهم في النائينِ المَضَاجعُ

أرضاه منك الشيء البسير . ويقال : هد نت المرأة وسيها إذا أهد أته لينام ، فهو مهد ن . وقال ابن الأعرابي : هد ن عد و ه إذا كافته ، وهد ن إذا تحد ق . وتهد ن إذا تحد ق . وتهد ين المرأة ولدها : تسكينها له بكلام إذا أرادت إنامته . والتهدين : البط أ . وتهاد نت الأمور : استقامت .

والهَوْدَنَاتُ : النُّوقُ .

ورجل هدان ، وفي التهذيب مَهْدُون : بليد يوضيه الكلام ، والاسم الهَدُن والهُدُنة . ويقال : قد هَدَنوه بالقول دون الفعل . والهيدان : الأَحمق الجافي الوَخم الثقيل في الحرب ، والجمع الهُدون ؟ قال رؤية :

قد يَجْمَعُ المالَ الهِدانُ الجاني ، من غير ما عَقْلٍ وَلا اصطرافِ

> هِدَانُ كَشَعَمُ الْأَرْنَةِ الْمُنْتَرَجُّرِجَ وقد تَهَدُّنَ ، ويقال : هو مَهْدُونُ ؛ وقال : ولم يُعنوَّدُ نومة المَهْدُونِ

والاسم من كل ذلك الهَدُنُ ؛ وأنشد الأزهري في المَهُدُون :

إنَّ العَواويرَ مأْكُولُ ' مُطْدُوظَـتُهُا ، وذو الكَهامةِ بالأقوالِ مَهْدُونُ ُ

والهَدِنُ : المُستَرَخِي . وإنه عنك لَهَيْدانُ إذا كانَ يَهابه . أبو عبيد في النوادر : الهَيْدانُ والهِدَانُ والهِدَانُ واحد ، قال : والأصل الهِدانُ ، فزادوا الياء ؟ قال الأزهري : وهو فَيُعالُ مَثْلُ عَيْدانِ النخل ، النون

أصلمة والباء زائدة .

والهَدْنَةُ : القليل الضعيف من المطر ؛ عن ابن الأعرابي، وقال : هو الرَّائِهُ والمعروف الدَّهْنَةُ .

هون: الأزهري: أما هون فإني لا أحفظ فيه شيئاً ، والم هون مُمرُون مُمعرَّب لا اشتقاق له في العربية . وقال القتبي : الهيّرُون ضرب من التمر جيد لعمل السلّل. ابن سيده : الهرَّنوَى نبت ، قال : لا أعرف هذه الكلمة ولم أرها في النبات ، وأنكرها جماعة من أهل اللغة ، قال : ولست أدري الهر نوكى مقصور أم المرْنوى ، على لفظ النسب .

هوشن: بعير ِهر شُنِن : واسع الشَّد ْقَـيْن ِ. قال ابن سيده : قال ابن دريد لا أدري ما صحته .

هؤن: هوزَن ؛ اسم طائر ؛ قال الأزهري : جمعه هون : مونو موازن ، قال : ولم أسمعه لغير ابن دريد . وبنو موزن : بطن من ذي الكلاع ، وروى الأزهري عن الأصمعي في كتاب الأسماء قال : مَوازن بمع موزن ؛ موزن ، وهو حَي من اليبن يقال لهم مَوزن ؛ قبيلة قال : وأبو عامر الهوززي منهم . وهوازن : قبيلة من قيس ، وهو مَوازن بن منصور بن عكرمة بن من قيس ، وهو موازن بن منصور بن عكرمة بن حَفْقة بن قيس عيلان . قال الأزهري : مَوازن القبيلة لا أدري مِم استقاقه ، والنسب إلى مَوازن القبيلة هو ازني " ، لأنه قد صار اسماً للحي " ، ولو قيل مَهو رَني " ، كان وجها ؛ وأنشد ثعلب :

إنَّ أَبَاكَ فَرَّ يومَ صَفَّيَنُ ،
لا رَأَى عَكَّا والأَشْعَرِيِّينُ ،
وحاييساً يَسْنَنُ بالطَّائِيِّينُ ،
وقَيْش عَيْلانَ الهَوَالزِنِيِّينُ

هفن : أهمله الليث ، وقال ابن الأعرابي : الهَفَنُ المطر الشديد .

هكن : تَهَكَنُ الرجل : تَنَدَّمَ . هلن : الهلشون : نَلْتُ .

همن: المنهيين والمنهيين : اسم من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة . وفي التنزيل : ومنهيييناً عليه ؟ قال بعضهم : معناه الشاهد يعني وشاهداً عليه . والمنهيين :الشاهد ، وهو من آمن غير و من الحوف وأصله أأمن فهو مؤلمين " ، بهمزتين ، قلبت الهمزة الثانية ياء كراهة اجتاعهما فصار مؤيمين " ، ثم صيرت الأولى هاء كما قالوا مراق وأراق . وقال بعضهم : قالوا مرقيمين " معنى مؤيمين " ، وكما قالوا إياك وهياك؟ مهيمين " معنى مؤيمين ، وكما قالوا إياك وهياك؟ قال الأزهري : وهذا على قياس العربية صحيح مع ما جاء في التفسير أنه بمعنى الأمين ، وقيل : بمعنى مؤتمن وأما قول عباس بن عبد المطلب في شعره يمدح النبي ، وأما قول عباس بن عبد المطلب في شعره يمدح النبي ، طبة عليه وسلم :

حتى احْتُوكَى بَيْنَكُ الْمُهَيْمِينُ ، من يَخْدُونَ ، عَلْمَاءً يَحْتُهَا النَّطْنُقُ ،

فإن القتيبي قال : معناه حتى احتويت يا مهيمين من خند ف علياء ؛ يريد به النبي ، صلى الله عليه وسلم ، فأقام البيت مقامه لأن البيت إذا حل جهذا المكان فقد حل به صاحبه ؛ قال الأزهري : وأراد ببيته شرَفه ، والمهيمن من نعته كأنه قال : حتى احتوى شرَفك الشاهد على فضلك علياء الشرف من نسبم التي تحتها النّطات ، وهي أوساط الجبال العالية ، جعل يحتها النّطات نها به وقال ابن بري في تفسير قوله بيتك المهيمن قال : أي بيتك الشاهد بشرفك ، وقيل : وقيل : أواد بالبيت نفسه لأن البيت إذا حل فقد حل بعله واحبه . وفي حديث عكرمة : كان علي ، عليه عليه عليه عليه .

السلام ، أعلم بالمنهيديات أي القضايا، من الهيمنة وهي القيام على الشيء ، جعل الفعل لها وهو لأربابها القوامين بالأمور . وروي عن عمر أنه قال يوماً : إنتي داع فهيدينوا أي إني أذعو الله فار أيمينوا، قلب أحد حرفي التشديد في أمننوا ياء فحار أيمينوا، ثم قلب الهمزة هاء وإحدى الميمين ياء فقال هيمينوا ؛ قال ابن الأثير : أي اشتهدوا . والعرب تقول : أمًا زيد فحسن ، ويقولون أينها بمعنى أمًا ؛ وأنشد المبرد في قول جميل :

# على نَبْعة زَوْراءَ أَيْما خِطامُها فَمَتَنْنُ ، وأَيْما نُعودُها فَعَتَبِقُ

قال : إنما يريد أمّا ، فاستثقل التضعيف فأبدل من إحدى الميمين ياء ، كما فعلوا بقيراط ودينار وديوان . وقال ابن الأنباري في قوله : ومُهمَّيْمِنَا عليه ، قال : المُهمَّمِنُ القائم على خلقه ؛ وأنشد :

#### أَلَا إِنَّ خَيْرِ النَّاسِ ، بَعْدَ نَبَيِيَّهِ ، مُهَيِّمْنِنُهُ النَّالِيهِ فِي العُرْفِ وَالنُّكُرِ

قال : معناه القائم على الناس بعده ، وقيل : القائم بأمور الخلق ، قال : وفي المنهين خسة أقوال : فال ابن عباس المنهنين المئوتيمن ، وقال الكسائي المنهنين الشهيد ، وقال غيره هو الرقيب، يقال هيئين من الشهيد ، وقال غيره هو الرقيب، يقال هيئين معنام وقباناً على الشيء ، وقال أبو معنام وقباناً على الكناب ، وقيل : مهيئين في الأصل مؤينين ، وهو مُفيعل من الأمانة . وفي حديث ومنهنين ، وهو مفيعل من الأمانة . وفي حديث ومنهنينية الصديقين لم يجد أحداً بأخذ بقلبه ؛ المنهنينية الصديقين ، يويد أمانة المنهنين ، يويد أمانة المنه ، يويد أمانة المنهنين ، يويد أمانة المنهنين ، يويد أمانة المنه بين الدرجة لم

يعجبه أحد ، ولم يُحبُّ إلا الله عز وجل .

والهيئيان : التّكة ، وقيل للمنظقة هيئيان ، ويقال للذي يجعل فيه النفقة ويشد على الوسط : هيئيان ، فال : والهيئيان دخيل معر ب ، والعرب قد تكاموا به قديماً فأعربوه . وفي حديث النعمان بن مُقر ن يوم نهاو ند : ألا إنتي هاز لكم الرابة الثانية فلنيئيب الرجال وليشد وا همايينهم على أحقائهم ، يعني مناطقهم ليستمعدوا على الحملة ، وفي النهاية في حديث النعمان يوم نهاو نشد : تعاهد وا في حديث النعمان يوم نهاو نشد : تعاهد وا الهماين جمع همنيان ، وهي المنطقة والتكة ، وأورد ابن الأثير حديثاً آخر عن يوسف الصديق ، وأورد ابن الأثير حديثاً آخر عن يوسف الصديق ، عليه السلام ، مستشهدا به على أن الهيئيان تكة ، السراويل لم أستحسن إيراد ، عفر الله لنا وله بكرمه .

هنن : الهائة والهنائة : الشعبة في باطن العين تحت المُقلة . وبعير ما به هائة ولا 'هنانة أي طرق . قال أبو حاتم : حضرت الأصمعي وسأله إنسان عن قوله ما ببعيري هائة ولا 'هنائة " ، فقال : إنما هو 'هنانة ، بتاءين ؟ قال أبو حاتم : قلت إنما هو هائة وهنانة ، وجنبه أعرابي فسأله فقال : ما الهنائة ؟ فقال : لعلك تريد الهنائة ، فرجع إلى الصواب ؟ قال الأزهري : وهكذا سمعته من العرب ؟ الهنائة أي بالنون : الشعم . وكل شعبة 'هنانة . والهنانة أيضاً : بقية المنح . وما به هائة أي شيء من خير ، وهو على المثل . وما بالمعير 'هنانة ، بالضم ، أي ما به طرق " ؟ قال الفرودق :

أَيُفَايِشُونَكَ ، والعِظامُ رقيقة ، ، والعِظامُ رقيقة ، والمُنخُ مُمُنَخَرُ الهُنانة رارُ ؟

الله ، فيه تمينه ن .

والهنَّنَةُ : ضرب من القنافذ .

وهَن مَهِن ! بكي بكاء مثل الحنين ؟ قال :

لما رأى الدارَ خلاءً كَمْنًا ، وكادَ أَن يُظهِّرَ مَا أَجَنَّا

والمُنينُ : مثل الأنين . يقال : أنَّ وهَنَّ ، بمنى واحد . وهَنَّ يَهِنُّ هندناً أي حَنَّ ؛ قال الشاعر :

> حَنَّتْ ولاتَ هَنَّتْ ، وأنتى لك مَقْر ُوع ١٠

قال: وقد تكون معنى بكي. التهذيب: كهنَّ وحَنَّ وأن ، وهو الهنين والأنين والحنين قريب بعضها من يعض ؛ وأنشد :

لل وأي الدار تخلاق منا

أَى حَنَّ وأنُّ . ويقال : الحَـنين أَرفعُ من الأَنين ؟ وقال آخر:

> لا تَنْكِحَنُّ أَبِداً هَنَّانَهُ ، عَمَدْزًا كَأَنَّهَا تَشْطَانَهُ \*

يريد بالهَنَّانة التي تبكي وتَدُّنَّ ؟ وقول الراعي : أَفِي أَثْرَ الْأَطْعَانَ عَيْنُكُ تَلْمَحُ ? أَجَلُ لاتَ هَنا ، إِن قلبَك مِتْنِيَحُ

يقول: لس الأمر حيث ذهبتَ . وقولهم : يا هَناه أي يا رحل ، ولا يستعمل إلا في النداء؛ قال أمرؤ القيس:

> وقـد رابَني قولُها : يا هَنا وْ ، وَرَحَكُ أَلَهُ هَلَّتُ شَرًِّا لِشَرِّ !

 ١ قوله « حنت ولات هنت » كذا بالأصل والصحاح هنا وفي مادة قرع أيضاً بواو بعد حنت ، والذي في التكملَّة بحذفها وهي أُوتُق الأصول التي بأيدينا وعليها يتخرج هذا الشطر من الهزج وقد دخله الحرم والحذف .

وأورد ابن بري عجز هذا البيت ونسبه لجريو . وأهَنَّهُ ﴿ هَنَوْمَنْ : الْهِنْزَمُورُ والْهَنْزَمُنُ \* والْهِيْزَمُنُ \* كَلُّهَا : عد من أعباد النصاري أو سائر العجم، وهي أعجمية؛ قال الأعشي:

إذا كان هنز من ورُحْت مُخَسُّما

هون: الهُونُ : الحَزْ مَيْ. وفي التنزيل العزيز: فأَخَذَ تَنْهُمُ صاعقة العذاب الهُونَ ؛ أَى ذَى الْخِزِي. والهُونُ ، بالضم: الْمَوَانُ. والْمُونُ والْمَوانُ: نقص العز"، هانَ مَهُونُ كه اناً، وهو هَــُـنُ وأهُوَ نَ . وفي التنزيل العزيز:وهو أَهْوَ نَ عليه ؟ أَي كُل ذلك هَـتَّن على الله ، وليست للمفاضلة لأنه ليس شي السُمرَ عليه من غيره، وقبل: الهاء هنا راجعة إلى الإنسان، ومعناه أن البعث أهونُ على الإنسان من إنشائه ، لأنه يقاسي في النَّشُّء ما لا يقاسيه في الإعادة والبعث ؛ ومثل ذلك قول الشاعر :

> لَعَمْرُ لُكِ! مَا أَدْرِي ، وَإِنَّى لأَوْحَلُ ، على أَنَّنَا تَعْدُو المَنَنَّةُ أُوَّلُ ُ

وأهانه وهَوَّنه واسْتَهانَ به وتَهاوَنَ به :استخفَّ به، والامم الهَوَ انُ والمُهَانة · ورجل فيه مَهانة أي دُلُّ وضعف . قال ابن بري : المَهانة من الهُوان ، مَفْعَلة منه ومسها زائدة . والمُهانة من الحُقارة : فَعَالَة مصدر مَهُنَ مَهَانة إذا كان حقيراً . وفي الحديث : لس بالجافي ولا المُهين ؛ يروى بفتح الميم وضمها ، فالفتح من المَّهانة ، وقد تقدُّم في مُهَنَّ ، والضم من الإهانة الاستخفاف بالشيء والاستحقار ، والاسم الهَوان ، وهذا موضعه . واستنهان به وتهاو َن به : استحقره ؛ وقوله :

> ولا تُهن الفقر ، عَلَمُكَ أَن تَرْ كُعَ يُوماً، والدُّهُرُ قَد رَفَعَهُ \*

أراد: لا تُهنئن ، فحذف النون الخففة لما استقىلها ساكن".

والهَوْنُ : مصدر هانَ عليه الشيء أي خَفّ . وهَوَّنه الله عليه أي سهل وخففه . وشيء هين مين على فيعل أي سهل ، وهين مخفف ، والجمع أهونا كما قالوا شيء وأشيئا على أف علاء ؟ قال ابن بري : أشيئاء لم تنطق بها العرب وإنما نطقت بأشياء فقال بعضهم: أصله أشيئاء ، فحذفت الهمزة تخفيفاً ، وقال الحليل : أصله تشيئاء على فعلاء ثم قد مت الهمزة التي هي لام فصاوت أشياء ، ووزنها الآن لقعاء ؟ وقال بعضهم : الهون أشياء ، ووزنها الآن لقعاء ؟ وقال بعضهم : الهون والهون واله

مروت' على الوَّدْيِعةِ ،ذاتَ يومٍ ، تَهـادَى في رِداءَ المِرْطِ هُوْنا

وقال امرؤ القيس :

تَميِلُ عليه هُونَةٌ عَيْرُ مِعْطَالِ

قال: هُونة ضعيفة من خِلْقتها لا تكون غليظة كأنها رجل، وروى غيره: هُونة أي مُطاوعة؛ وقال جَنْدُلُ الطُّهُوى":

> داوَيْنَهُم من زَمَن إلى زَمَن ، دَواءَ بُقْيا بالرُّقَى وبالهُوَن ، وبالهُوَيْنا دائباً فلم أُوَن

بالهُون ، يويد : بالتسكين والصلح . ابن الأعرابي : هَيِّنْ بَيِّنْ الهُونِ . ابن شيل : إنه ليَهُون علي " هُوناً وهَواناً . الفراء في قوله تعالى : أَيُمْسِكُه على هُون ، قال : المُون في لغة قريش الهَوان ، قال : وبعض بني تميم يجعل الهُون مصدراً للشيء الهيين ، قال : وقال الكسائي سمعت العرب تقول إن كُنْت لقليل هَوْن المؤونة مُذ اليوم ، قال نم وقد سمعت المَوان في مثل هذا المعنى ؛ قال رجل من العرب لبعير المُوان عني مثل هذا المعنى ؛ قال رجل من العرب لبعير له ؛ ما به بأس غير هوانه ، يقول : إنه خفيف

الثمن . وإذا قالت العرب: أقنبلَ كَيْشِي على هَوْنِه، لم يقولوه إلا بالفتح ؛ قال الله عز وجل:الذين يَمْشُون على الأرض هَوْناً ؛ قال عكرمة ومجاهد : بالسكينة والوقار ؛ وقال الكميت:

> شُمْ مَهَاوِينُ أَبْدانِ الجَنزُورِ ، مَخا مِيصُ العَشيّات، لَا خُورُ وَلَا قُنزُمُ

قال ابن سيده: يجوز أن يكون مهاوبن جمع مهون، ومذهب سيبويه أنه جمع مهوان ورجل هيئن وهيئن والجمع أهوناء وشيء هون ت حقير . قال ابن بري : الهون هوان الشيء الحقير الهيئن الذي لا كرامة له . وتقول: أهنئت فلاناً وتهاو نت به واستهنت به . والهون الهوان والشدة وعوز " ؛ قالت هون شديد أي شدة ومضرة وعوز " ؛ قالت الخنساء :

تُهِــينُ النفوسَ وهُونَ النَّفوسُ تريد : إهانــة النفوس . ابن بري : الهُون ، بالضم ، المَـوان ؛ قال ذو الإصبع :

> اذهَب إليك ، فما أُمَّي بواعِيةٍ تُوْعَى المَخاضَ ،ولا أغضِي على الهُونَ ِ!

ويقال : إنه لَهَوْنَ من الحيل ، والأُنثى هَوْنَة ، إذا كان مطواعاً سَلِساً . والهَوْنُ والهُوَيْنَا : التُؤدة والرّفَنق والسَكينة والوقار . رجل هَيِّن وهَيْن ، والجمع هَيْنُونَ ؟ ومنه : قوم هَيْنُونَ لَيَنْنُونَ كَيْنُونَ ، وفلان قال ابن سيده : وتسليمه يشهد أنه فَيْعِل . وفلان يشي على الأرض هَوْناً ؟ الهَوْن : مصدر الهَيْن في معنى السكينة والوقار . قال ابن بري : الهَوْن الرّفق ؟ قال الشاعر :

هَو ْنَكُما لا يَو ُدُ الدَّهْرُ ما فاتا، لا تَمْلَكا أَسَفاً في إثر من ماتا

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : يَمْشِي هُوْنَا ؟ الهُوْن : الرَّفْق واللَّين والتثبت ، وفي دواية : كان يشي الهُو يَن الهُون عَلْنيث الأَهْوَن ، وهو من الأَوَّل ، وفر ق بعضُهم بين الهَيِّن والهَيْن فقال: الهَيِّن من الهَيِّن من الهَيِّن عن اللَّين. وامرأة هُوْنة وهُونة ؛ الأَخيرة عن أبي عبيدة: مُنتَّيْد َة ؛ أنشد ثعلب:

#### تَنُوءُ بَمَنْنَهِا الرَّوابي وهُوْنَةَ ، على الأرضِ ، جَبَّاءُ العِظامِ لَعُوبُ

وتكلُّم على هنَّته أي رسُّله . وفي الحديث : أنه سار على هنئته أي على عادته في السُّكون والرُّفق . بقال : امش على هينتك أي على رسلك . وجاء عن على ، عليه السلام : أحبيب حبيبك هُو ناً مَّا أَي حتًّا مُقْتَصداً لا إفراط فيه ، وإضافة ما إليه تُفيدُ التقليل ، بعني لا تُستر ف في الحُبِّ والنُّغض، فعسى أَنْ يَصِيرُ الحِيبُ بَفِيضاً والسَّغِيضِ حِيباً ، فلا تكون قد أسرفت في الحبُ فتندم ، ولا في النَّفْض فتستَحْيي. وتقول : تَكُلُّم على هننَتك . ورجل هنِّن لَسَّن وهَيْن لَيْن . شمر : الهُون الرِّفْق والدَّعَة. وقال في تفسير حديث على ، عليه السلام : يقول لا تُفر ط في حُبُّه ولا في بغضه . ويقال : أُخذ أُمرَ و بالهُوني ، تأنيث الأَهْون، وأَخذ فيه بالهُوَ بِننا ، وإنك لـتَعْمد للهُوَ بِنَا مِن أَمِرِكَ لأَهُونِهِ ، وإنه لَـنَاخِـذ في أَمره بالهَوْن أَى بالأَهْوَن . ابن الأعرابي : العرب تمدح بالهَيْنِ اللَّيْنِ ، مخفف ، وتذم بالهَيِّن اللَّيِّن ، مثقل. وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم: المُسلِمُونِ هَيْنُونَ لَـُنُّونَ ، جعله مدحاً لهم . وقال غير ابن الأعرابي : هَيِّن وهَيْن ولَيِّن ولَيْن عَني واحد ، والأصل هَيِّن افخفف فقيل هَيْن ، وهَيِّن ، فَيْعل من الهَوْن ، وهو السكينة والوقار والسهولة ، وعينه واو . وشيءُ

هَيِّن وهَيِّن أَي سهل . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : النساء ثلاث فهَــُنة لَــُنة عفيفة .

وفي النوادر: هُنْ عندي اليوم ، واخفض عندي اليوم ، وأخفض عندي اليوم ، وأرح واستر فه عندي ، واستر فه عندي ، ورافة عندي ، واستكفه عندي ، واستكفه عندي ؛ وتفسيره أقم عندي واسترح واستكون .

وأَهْوَ َنْ: اسمُ يوم ِ الاثنينِ في الجاهلية ؛ قال بعض شعراء الجاهلية :

> أَوَّمِّلُ أَن أَعِيشَ ، وأَنَّ بِوَمْمِي بأَوَّلَ أَو بأَهْونَ أَو جُبارِ

قال ابن بري : ويقال ليوم الاثنين أيضاً أو هَد من الأول الو َهْدة ، وهي الانحطاط لانخفاض العدد من الأول إلى الثاني .

والأَهْوَنَ': اسم رجل. وما أدري أيُّ الهُون هو أي أيُّ الحُون هو أي أيُّ الحُلق. قال ابن سيده: والزاي أعلى.

والهُونُ: أبو قبيلة ، وهو الهُونُ بن خزيمة بن مُدُوكَة ابن إليّاس بن مُضَرَ أخو القارة . وقال أبو طالب : الهَوْنُ وَ الهُونُ خَيمة بن مدركة بن ذات القارة أَتْيَعَ بن الهُونُ بن خزيمة ، سموا قارة لأَن القارة أَتْيَعَ بن الهُونُ بن خزيمة ، سموا قارة لأَن هُريو بن الحرث قال لغوث بن كعب حين أراد أَن يُفَرِّق بين أَتْيع : كعنا قارة واحدة ، فمن يومئذ سُمُوا قارة ؟ ابن الكابي : أراد يعنمر الشداخ أَن يفرَّق بُطونَ الهُونَ في بُطون كنانة ، فقال رجل من الهُون :

١ قوله « مدركة بن ذات القارة أتيغ بن الهون النج » هكذا في الاصل .

## دَعُونا قــارةً! لا تُنْفِرُونا فنَجْفُلَ ، مثلَما جَفَلَ الظَّلْيمُ ١

والمُهُوَ ثِنْ أَ: الوَطِيءُ من الأَرض نحو الهَجْلِ والغائط والوادى ، وجمعه مُهُو َثنَّاتُ .

هين : هانَ يَهِينُ : مثل لَانَ يَلَينِ . وفي المثل : إذا عَزَّ أَخُوكَ فَهِنْ . وما هَيَانُ هَذَا الأَسرِ أَي شَأْنُه . وهَيَّانُ بن بَيَّانَ : لا يُعْرَفُ ولا يُعْرَف أَبوه ، وقد ذكر أن نونه زائدة ، والله أعلم .

هيزمن: الهينز َمْرُ والهينز َمْنُ والهينز َمْنُ ، كلها: عيد من أعياد النصارى أو سائر العجم ، وهي أعجمية ، والله أعلم .

#### فصل الو او

وأن: رجل وَأْنَ : أَحمق كثير اللحم ثقيل. وأمرأة وَأَنَـة : الحَـمُـقـاء. وأمرأة وأنـَة إذا كانت مُقاربة الحَلـتي. وقال أبو منصور: المؤلدة الخالـية مكذا في الاصل ، والذي

 قوله « فتجفل مثل ما جفــل الظليم » هـكذا في الاصل ، والذي أورده المصنف وصاحب الصحاح في مادة قول و كذا الميداني في مجمع الامثال :

#### فنجفل مثل إجفال الظلم

٢ قوله «والهاون النع» عبارة التكملة ابن دريد: الهاوون أي بو او بن الاولى مضمومة الذي يدق به عربي صحبح . ولا يقال هاون أي بغتم الو او لانه لبس في كلام العرب اسم على فاعل بعد الالف و او . قال ابو زيد في الهاوون إنه سمعه من أناس ولم يجى ه به غيره . وقال الغراء في كتابه البمي : وتقول لهذا الهاون الذي يدق به الهاوون بو او بن .

هي وَأَبَة ، بالباء . وقال الليث : الوَّأَنَة سواءٌ فيه الرجلُ والمرأَة ، يعني المُـُقْتَدُورَ الحُكلُـق .

ابن الأعرابي: التُّوْأُنُ ضَعْفَ البَـدَنِ والرَّأْي ، أَيُّ ذلك كان . قال أبو منصور: التُّوْأُن مأخوذ من قولم رجل وَأْن ، وهو الأحمق . وبقال للرجل الأحمق: وأن ميلندَم خُجَاًة "ضَوْكَعَة".

وبن : اللحياني : يقال ما في الدار وابير" ولا وابين" أي ما فيها أحد" . ابن الأعرابي : الوَ بُنَـة ُ الأَدى ، والهَ رُنْنَة الحَـوْعَة ُ.

وتن : الوَتِينُ : عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه ؛ ومنه حديث غسل النبي ، صلى الله عليه وسلم : والفَضْل يقول أرحني أرحني قطعت وتيني أرى شيئاً ينزل على عرق لاصق بنزل على عرق النبي ابن سيده : الوتين عرق لاصق بالصلب من باطنه أجمع ، يَسْقي العُروق كلها الدم ويَسْقي اللَّحْم وهو نهر الجسد ، وقيل : هو عرق أبيض مستنبطن الفقاد، وقيل : الوتين يستقي من الفؤاد ، وفيه الدم . والوتين : الحليب ، وقيل : هو عرق أبيض غليظ كأنه نياط القلب ، وقيل : هو عرق أبيض غليظ كأنه قصة ، والجمع أو تنه و عرق أبيض غليظ كأنه أصاب وتينه ؟ قال حميد الأرقط :

شر ْبانَة " تَمْنَع ' بعد َ اللَّينِ ، وصيغة " ضُرِّجْنَ بالتَّسْنَينِ ، من عَكَتَى المَكَنْلِيُّ والمَوْتُونَ

وو'تِنَ: شكا وَتِينَهُ. وفي التنزيل العزيز: ثم لَـ قَطَعْنَا منه الوَتِنَ؛ قال أَبو إسحق: عرق يَسْتَبْطِنُ الصُّلبَ يَجْمَعُ إِلَيهُ البَطْنُ ، وإليه تضم العروق . ووَتَنَ بالمكان وَتُناً وو'تُوناً: ثبت وأقام به . والواتِن : الماءُ المَـعِن الدائم الذي لا يذهب بوعن أبي زيد .

وفي الحديث: أمّا تَيْماءُ فعين جارية ، وأما خَيْبُو فماءُ واتِن أي دائم. والواتِن : الثابت. والماءُ الواتِن : الدائم أعني الذي لا يجري ، وقيل : الذي لا ينقطع. أبو زيد: الواتِن من المياه الدائم الماعين الذي لا يذهب. الليث : الواتِن والواثِن لفتان ، وهو الشيء المقيم الدائم الراكد في مكانه ؛ قال رؤبة:

أَمْطَرَ ، في أَكْنَافِ غَيْنِ مُغْيِنِ ، عَلَى الْمُعْيِنِ ، عَلَى الْمُعْيِنِ ، عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

قال : يووى بالثاء والتاء، ومعناهما الدُّومُ على العَهْد؛ وأنشد ان بوى لكعب بن زهبر :

> وهو التَّريكَة' بالمِكَرَّ وحارث، فَقْعَ القَراقِرَ بالمكانِ الواتِن

قال ابن بري : وقال أبو عمرو يقال وَ تَنَ وَأَتَنَ إِذَا ثَــَبَتَ فِي المَـكان ؛ وأنشد لأبّاق الدُّبَـيْرِي :

> أَتَنَتُ لَمَا ، فلم أَزَلُ في خِبائِها مقيماً إلى أَن أَنْجَزَتُ خِلتِي وَعْدِي

وقد و تَنَ و و ثَنَ بَمنى واحد . قال أبو منصور : المعروف و تَنَ يَتِنْ ، بالناء ، و 'تُوناً ، والو تِينْ منه مأخوذ . والمُواتَنة : المُلازمة ؛ وفي الصحاح : المُلازمة في قلة النفر ق . قال أبو منصور : ولم أسبع و ثنن ، بالناء ، بهذا المعنى لغير الليث ، قال : ولا أدري أحفظ عن العرب أم لا . الجوهري : و تَنَ أَدري أحفظ عن العرب أم لا . الجوهري : و تَنَ الله وغيره و 'تُوناً وتِنَة أي دام ولم ينقطع . وو اتن الرجل مو اتنت و و تاناً : فعل مثل ما يفعل ، وه اتن الرجل مراتنة وو تاناً : فعل مثل ما يفعل ، وهي أيضاً المولود قبل رأسه ، لغة في اليتنن ، وقيل : الو تنن المولاد ي ولد منكوساً ، فهو مَر "ق اسم للولاد ، ومو تنناً الم الذي ولد منكوساً ، فهو مَر "ق اسم للولاد ،

كأيشَنَت إذا ولدت يَتناً . ابن الأعرابي : امرأة مو تُونة إذا كانت أديبة ، وإن لم تكن حسناه . والوَتنكَ : 'ملازمة' الغريم . والوَتنكَ : المخالفة ، هاتان بالتاه . والوَتنكَ : المخالفة ، هاتان بالتاه . والوَتنكَ ، بالناه : الكفرَة .

وثن : الوَ تَدُن ُ والوَ اثِن ُ : المقيم الراكد الثابت الدائم ، وقد و َ ثَنَ َ ؛ قال ابن دريد : وليس بشبت ؛ قال : والذي حكاه أبو عبيد الواتن . وقد حكى ابن الأعرابي : وثنَنَ بالمكان ، قال : ولا أدري من أين أنكر ابن دريد . الليث : الوائن والوائن لفتان ، وهو الشيء المقيم الراكد في مكانه ؛ قال رؤبة :

#### على أُخِلاَّء الصَّفاءِ الوُ'ثـَّـن ِ

قال الليث: يروى بالثاء والتاء، ومعناهما الدّوم على المهد، وقد و تَنَ وو تَنَ بَعنى واحد؛ قال أبو منصور: المعروف و تَنَ يَتِن ، بالتاء، و تُوناً، ولم أسبع و ثن ، بالثاء، بهذا المعنى لغير الليث، قال: ولا أدري أحفظه عن العرب أم لا. والو تثنة ، بالثاء: الكفرة . والمتو ثنونة ، بالثاء: المرأة موثونة ، بالثاء ، إذا كانت أديبة وإن لم تكن والرأة موثونة ، بالثاء ، إذا كانت أديبة وإن لم تكن حسناء.

والوَنَنَ : الصنم ما كان ، وقيل : الصنم الصغير . وفي الحديث : شارب الحير كعابد وَدَن . قال ابن الأثير : الفرق بين الوَنَن والصّنَم أن الوَثَن كل ما له مُجتّة معمولة من جواهر الأرض أو من الحشب والحجارة كصورة الآدمي تُعمَل وتنصب فتعميد ، والصّنم الصورة بلا مُجتّة ؛ ومنهم من لم يفرق بينهما وأطلقهما على المعنيين . قال : وقد يطلق الوَثَن على غير الصورة ، والجمع أو ثان وو ثنن وو ثنن وو ثنن وو ثنن وو ثنن وقد يا إبدال المهزة من الواو ، وقد قرىء : إن يَدعُون من دونه إلا أثناً ؛ حكاه

سيبويه . قال الفراء : وهو جمع الوَّدَن ، فضم الواو وهمزها ، كما قال : وإذا الرسلُ أُقَتَتُ . الأزهري : قال شمر فيا قرأت بخطه أصل الأوْثان عند العرب كل تمثال من خشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو غاس أو نحوها ، وكانت العرب تنصبها وتعبدها ، وكانت النصارى نصت الصليب وهو كالتمثال تُعظيمه وتعده ، ولذلك سماه الأعشى وَثَناً وقال :

# تَطُوفُ العُفاةُ بِأَبْوابِ ، كَطُوفُ التَّصادي ببينت الوَّتَنْ

أراد بالو ثنن الصليب . قال : وقال عدي بن حاتم قدمت على النبي ، صلى الله علمه وسلم ، وفي عنفي صليب من ذهب ، فقال لي : ألثق هذا الو ثنن عنك ؛ أراد به الصليب ، كما سماه الأعشى وَثنناً . وو ثننت الأرض : مطر ت ؛ عن ابن الأعرابي . وأرض مضبوطة مطورة وقد ضيطت وو ثننت بالماء ونصر ت أى مطر ت .

واسْتَوْ ثَنَتَ الإبَلُ : نشأت أولادُها معها . واسْتَوْ ثَنَ النَّحْلُ : صار فرقتين كباراً وصفاراً . واسْتَوْ ثَنَنَ المالُ : كثر . واسْتَوْ ثَنَ مِن المال : استكثر منه مثل اسْتَوْتَجَ واسْتُوثَرَ ، والله أعلم.

وجن: الوَجْنَةُ : ما ارتفع من الحَدَّيْنِ الشَّدُقُ والمَحْجِرِ . ابن سيده : الوَجْنَةُ والوِجْنَةُ والوَجْنَةُ والوَجْنَةُ والأَجْنَةُ ؛ الأَخْيرة عن والهَجْنَةُ ؛ الأَخْيرة عن يعقوب حكاه في المبدل: ما انحدر من المَحْجِرِ ونتاً من الوجه ، وقيل : ما نتاً من لحم الحدن بين الصَّدْغَيْنُ وكَنَفَي الأَنف ، وقيل : هو فَرَقُ ما بين الحَدَّيْنِ والمَدْمَعِ من العظم الشاخص في الوجه ، إذا وَضَعْتَ عليه يَدَكُ وجدت حَجْمَه . وحكى اللحياني : إنه عليه يَدَكُ وجدت حَجْمَه . وحكى اللحياني : إنه لحَحَسَن الوَجَناتِ كأنه جعل كل جزء منها وَجْنَةً ،

ثم جمع على هذا . ورجل أو جَن ومُو جَن : عظم الو جَنات . والمُو جَن : الكثير اللحم . ابن الأعرابي: إنما سميت الوجنة وجنة النُتُومُ وغلظها . وفي حديث الأحنف : كان ناتى الوجنة ؛ هي أعلى الحد .

والوَجْنُ والوَجَنُ والوَجِينِ والوَاجِينُ ؛ الأَخْيرِ كَالْكَاهِلِ وَالْعَارِبِ : أَرْضَ صَلَّبَةً ذَاتَ حَجَارَةً ، وقيل : هو العارض من الأرض ينقاد ويرتفع قليلًا ، وهو غليظ ، وقيل : الوَجِينِ الحَجَارَة ؛ وفي حديث سَطِيعٍ :

## تَرْ فَعُنِي وَجُنّاً وتَهُو ِي بِي وَجَنْ

هي الأرض الغليظة الصُّلْبة ، ويروى : وُجناً ، بالضم ، جمع وَجِينٍ . وناقة وَجناء : تامة الحَلَّق غليظة لحم الوَجنة صُلبة شديدة ، مشتقة من الوَجين التي هي الأرض الصلبة أو الحجارة ، وقال قوم : هي العظيمة الوَجناء الوَجناء الوَجناء النوق : ذات الوَجناء الضخمة ، وقلما يقال جَملُ أو ْجَنُ ، ويقال : الوَجناء الضخمة ، شبهت بالوَجين العارض من الأرض وهو مَتْنُ ذو حجارة صغيرة . وقال ابن شميل: الوَجناء تشبه بالوجين وهي العظيمة ، وقال ابن شميل: الوَجناء تشبه بالوجين وهي العظيمة ، وفي قصيع كعب بن زهير :

وَجُنَاء فِي صُورٌ تَيْهَا للبَصِير بها وفيها أيضاً :

# غَلَنْهَاءُ وَجُنَّاءُ مُعَلَكُومُ مُذَّكَّرُهُ

الوَجْنَاءُ: الغليظة الصُّلْمَة. وفي حديث سواد بن مُطرَّرٌف: وَأَدَ الذَّعْلِبِ الوَجْنَاءُ أَي صوت وطنها على الأَدْضِ ؛ ابن الأَعرابي: الأَوْجَنُ الأَفْعَلُ من الرَّحِينَ في قول رؤبة :

# أَعْبَسَ نَهًاضِ كَعَيْدِ الأَوْجَنِ إ

قال : والأو جَن الجبَلُ الغليظ . ابن شميل : الوَحِينُ فَدُبُلُ الجبل وسَنَده ، ولا يكون الوَجِينُ إلا لواد وطيء تعارض فيه الوادي الداخل في الأرض الذي له أجراف كأنها جُدُر " ، فتلك الو جُنُنُ والأسناد . والوَجِينُ : شط الوادي . وو جَن به الأرض : ضربها به . وما أدري أي من وجبن الجلد هو ؛ حكاه به . وما أدري أي من وجبن الجلد هو ؛ حكاه الناس هو . والوَجِينُ : الدّينُ . والميجنة ن : مد قسة القصار ، والجمع مواجِينُ ومياجِينُ على المعاقبة ؛ المعاقبة ؛

#### رِقَابِ کَالمَوَاجِنِ خَاطِیبات ۖ ، وأَسْنَاهُ عَلَى الأَكْنُوارِ كُومُ

قوله خاطيات ، بالطاء ، من قولهم خَطَاً بَطاً ؛ قال ابن بري: اسم هذا الشاعر في نوادر أبي زيد علي بن مُطفيل السعدي ؛ وقبل البيت :

## وأَهْلَكَنَي ، لكُمْ في كل بومٍ ، تَعَوَّجُكُمْ عَلَيَّ ، وأَسْتَقِّمُ

وفي حديث على ، كرم الله وجهه : ما تَسْبَهْتُ وَقَعَ السَياوَ وَ عَلَى الْمَامِ إِلا بُوقَعَ البَياوَ وَ عَلَى المَامِ الله بُوقَعَ البَياوَ وَ عَلَى المَوَاجِنِ ؛ جمع مِيجَنّه وهي المَدَقَةُ . يقال : وَجَنَ القَصَارُ الثوب يَجِنْهُ وَجْناً دَقَهُ ، والمِم زائدة ، وهي مِفْعَلَة " ، بالكسر . وقال أبو القاسم الزجاجي : جمع مِيجَنة على لفظها مَياجِن وعلى أصلها مَوَاجِن . اللحياني : المُحِينَةُ التي يُوجَنُ بها الأَديمُ أي يُدتَ ليابن عند دباعَه ؛ وقال النابعة الجعدي :

۱ - قوله « أعيس بهاش الخ » صدره :

في خدر مياس الدمي معرجن

والمعرجن : المصفر ، ايَ في خدر ممرجن اي مصفر بالمهون .

## ولم أَنَ فيمنَنْ وَجَّنَ الجِلدَ نِسُوةً أَسَبُ لأَضْيافٍ، وأَقَسْحَ كُخْجِرا

ابن الأعرابي : والتَّوَجُنُ الذل والخضوع . وامرأة مَوْجُونة " : وهي الحَجِلَة من كثرة الذنوب .

وحن : الحِينَة : الحِقد . وَحَنَ عليه حِنهَ : مثل وَعَدَ عِدَهُ ، وَعَدَ عِدَهُ ، وَعَدَ عِدَهُ ، وَحَنَ عليهم ، بالكسر، حِنةً كَدُلك .

التهذيب: ابن الأعر ابي التَّوَحُن ُعِظَم البطن ، والتَّحَوُن ُ اللهُ لاك ، والوَحْنَة ُ الطين المُز ْ لق ُ.

وخن : ابن الأعرابي : النَّوَخُنُ القصد إلى خير أو شر، قال : والوَخْنة الفساد والنَّو ْخَة الإِقامة .

ودن : ودَنَ الشيءَ يَدِ نُهُ وَدُناً ووِداناً، فهو مَوْدون ووَدِينُ أَي منقوع ، فاتئدَنَ : بَلَتُهُ فابْتَلَ ؛ قال الكمنت :

وراج لِينَ تَغْلِبَ عَن شِظَافٍ، كَمُنتَّدِنِ الصَّفَا حَـنَى بَلِينًا ا

أي يَبِـُلُ الصَّفا لكي يلين . قال ابن سيده : هذا قول أبي عبيد ، قال : وعندي أنه إنما فَسَّرَ على المعنى ، وحقيقته أن المعنى كمثل الصَّفا ، كأن الصفا جُعلَت فيه إرادة لذلك ؛ وقول الطرماح :

عَقَائُل رَمْلُمَةٍ نَازَعْنَ منها 'دَفُنُوفَ أَقَاحٍ مَعْهُودٍ وَدينِ

قال أبو منصور : أراد 'دفوف رمل أو كثيب أقاح مَعْهُودٍ أي بمطور أصابه عَهْدُ من المطر بعد مطر ، وقوله : وَدِينَ أي مَوْدُونَ مِبلول من وَدَنتُهُ أَدِنُهُ وَدُناً إِذَا بِللته . وحكى الأَزْهِرِي في ترجمة دين قال : قال الليث الدِّينُ من الأمطار ما تعاهد موضعاً لا يزال يَوْبُ به ويصيه ؛ وأنشد :

١ قوله « حتى يلينا » الذي في التهذيب والصحاح : كيا يلينا .

#### 'دفُوف أَقاح ِ مَعْهُ وُدٍ ودينِ

وقال : هذا خطأٌ ، والواو في وَدين فاء الفعل، وهي أَصلية وليست يواو العطف، قال : ولا يعرف الدِّينُ ا في بات الأمطار ، قال : وهذا تصحف من اللث أو مِن زاد في كتابه ، وقد ذكرنا ذلك في موضعـه . الأزهرى : سمعت العرب تقول و َ دَنْتُ الجلد إذا دفنته تحت الشُّرَى لىلىن ، فهو مَوْدون . وكل شيء بللته فقد ودَّنْتُه . ووَدنتُ الثوب أَدنُه وَدُّناً إذا بللته . وجاء قوم إلى بنت الخُسِّ محجر وقالوا : أَحْذَى لنا من هذا نعلًا ، فقالت : دنتُوه ، ؟ قال ابن برى أَى رَطِّـدُوه . بقال : حاء مطر ودَنَ الصغرَ . واتَّدَنَ الشيءُ أَي ابتَلَّ ، واتَّدَنه أَضاً: يمعني بلَّهُ. وفي حديث مُصْعَب بن عُمير : وعليه قطعة نَـمرَ ق قد وصلها بإهاب قد وَ دَنه أَى بِله بماء ليخضع ويلين. يقال : وَ دَنْتُ القَدُّ والجِلد أدنُه إذا بِللتُّه وَ دُناً وو داناً ، فهو مَوْدُون . وفي حديث طَيْبانَ : أَن وَجًّا كَانَ لَبَنَي إِسْرَائِيلِ غُرْسُوا وَ دَانِهُ ﴾ أَرَادُ بالو دان مواضع النَّدَّى والماء التي تصلح للفراس. ووَ دَنُوه بالعصا : لينوه كما يُودَنُ الأَديمُ . قال : وحدَّث رجل من بني عقيل ابن عندُر به إخوت فأُخذوه فو َدَنُنُوه بالعصاحتي ما يشتكي أي حتى ما يشكو من الضعف لأنه لا كلام.وروى ابن الأَعرابي: أَن رَجِلًا مِن الأَعرابِ دخل أبيات قوم فوَدَ نُـوه بالعصا ؛ كأنَّ معناه دَقُّوه بالعصا . ابن الأعرابي : التُّورَدُّنُ لينُ الجلد إذا دبغ ؛ وقوله :

> ولقد عَجِبتُ لكاعِبٍ مَوْدُونةٍ أَطْرَافُهُا بالحَلَثيِ والحِبْاءِ

مَوْدُونةِ : مُرَطَّبةِ . ودنُوه : وَطَّبُوه . والوَدْنَةُ : العَرْكَةُ ، والوَدْنَةُ : العَرْكَةُ ، بكلام أَو ضرب. والوَدْنُ والوِدانُ :حُسْن

القيام على العَرُوس، وقد وَ دَنوها. ابن الأَعرَّ آبي: أَخدُوا في و دَانِ العروس إذا عَلَـّـَـُـُوها بالسَّوِيق والتَّرَّ فَهُ للسِّمَنِ. يَقال: وَدَنوه وأَخذُوا في و دَانِه؛ وأنشد:

> بئس الوِدانُ للفَـــــــى العَرُوسِ ، ضَرْبُكَ بالمِنْقــارِ والفُؤُوسِ!

ووكنت العروس والفرس وداناً أي أحسنت القيام عليهما . التهذيب في ترجمة ورن : ابن الأعرابي : التورّث كثرة التدّه أن والنعيم . قال أبو منصور : التورّث بالدال ، أشبه بهذا المعنى . ووكن الشيءَ وردناً وأودنه ووكنه : قصره . وودنته وأودنشه : نقصته وصغر ته ؛ وأنشد ان الأع ابى :

مُعي صاحب عير هلواعة ، ولا إمَّعني الهَـُـوَى مُوْدَن

وقال آخر:

لما رأته مُودَناً عِظْيَرًا ، قالت: أريدُ العُنْعُتَ الذَّفَرَّا

العُمْتُعُنَ : الرجل الطويل . والمُنُودَنُ والمَوْدُون : القصير العُنْتَى الضَّيِّقُ المَنْكِينِ الناقص الحُلق ؟ قال بعضهم : مع قصر ألواح اليدين ؟ وفي التهذيب : مع قصر الألواح واليدين . وامرأة مو دُونة : قصيرة صغيرة . وفي حديث ذي الثُّدَيَّة : أنه كان مَوْدُون اليد ، وفي وواية : مُودَن اليد ، وفي أخرى : إنه ليد ، وفي وواية : مُودَن اليد صغيرها . قال الكسائي وغيره : المُودَن اليد القصير اليد . يقال : أو دَنتُ الشيء قصرته . قال أبو عبيد : وفيه لغة أخرى ود تَنتُهُ فهو مَوْدُون ؟ قال حسان بن ثابت يذم وجلا :

وأُمُّكَ سَوْداء مَوْدُونَة ، كَانَ أَنامِلَهِ الْحَانَظُابُ

وأورد الجوهري هذا البيت شاهداً على قوله: وَدَنَتِ المَرْأَةُ وَأُودُ نَتَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### وقد ُطلِقَتْ لِيلةً كُلْبًها ، فجاءت به مُودَناً خَنْفَقيقا

أي لئيماً . ويقال : وَدَنَتِ المرأة وأو دَنَتْ ولات ولداً قصير العنق واليدين ضيق المنكبين ، وربا كان مع ذلك ضاويتًا ، وقيل : المنودَن القصير . ويقال : وَدَنَت الشيءَ أي دققته فهو مَو دون أي مَد قوق . والمَو دُونَة : دُخلَة من الدَّخاخيل قصيرة العنق دقيقة الجُنْة . ومَو دُون : امم فرس مسمع بن شهاب ، وقيل : فرس سَيْبان بن شِهاب ؛ قال ذو الرمة :

ونيَحْنُ ، غَدَاةَ بَطْنَ الْجِزْعِ ، فِئْنَا عَوْدُنْ التَهَذِينِ : ابن الأَعرابي التَّذَوُنُ النَّعْمَةُ ،
والتَّوَدُنُ الضَّرْبُ ١ ، والتَّودُنُ أَيضاً الإعجابُ ،
والله أَعلم .

ورن : وَرْنَهُ : ذو القَمْدة ؛ قال ابن سيده : أَرِى ذلك في الجاهلية ، وجمعها ورثات ، وقال ثعلب : هو جمادى الآخرة ؛ وأنشدوا :

فأَعْدَدُتُ مَصْفُولًا لأَيَّامٍ وَرَنَهُ ، إذا لم يَكُنْ للرَّسْيِ والطَّمْنِ مَسْلَكُ

قال ثعلب : ويقال له أيضاً رِنَهُ ، غير مصروف . قال ابن الأعرابي : أخبرني أبي عن بعض شيوخه قال كانت العرب تسمي جمادى الآخرة 'رنَّى ، وذا القَعْدة وَرْنَةَ ، وذا الحَجَّة 'برَكِ .

١ قوله « والتوذن الفرب » كذا بالأصل ، والذي في القاموس :
 الصرف بالصاد المهلة والغاه، قال شارحه وفي بعض النمخ : الفرب.

قال ابن الأعرابي: التَّوَرُّنُ كَثُرة التَّدَهُن والنعم. قال أبو منصور: التَّوَدُّنُ ، بالدال ، أَشْبَه بهـذا المعنى ، وقد لذكرناه في موضعه .

وزن: الوَزْنُ : رَوْزُ النُّقَلَ وَالْحُفَّة . اللَّت : الوَزْنُ ثُـقُلُ شيء بشيء مثله كـأوزان الدراهم، ومثله الرُّزْنُ ، وَزَنَ الشيءَ وَزَناً وزيَّا وَ نَهَ ً . قال سلمونه : اتَّزَنَ بكون على الاتخاذ وعلى المُطاوعة ، وإنه لحَـــنُ الوزْنَةَ أَى الوَزْنَ ، حِاۋُوا به على الأصل ولم 'بعلُّوه لأنه ليس عصدر إنما هو هيئة الحال، وقالوا: هذا درهم وَزْناً وورَزْن النصب على المصدر الموضوع في موضع الحال ، والرفع على الصفة كأنك قلت موزون أو وازن . قال أبو منصور : ورأيت العرب نسمون الأو زان التي يُوزَنُ بها التمر وغيره المُسُوَّاةَ من الحجارة والحديد المَـوَازينَ ، واحدها ميزان ، وهي المَثَاقيلُ واحدها مثقال ، ويقيال للآلة التي يُوزَنُ بها الأَشياء ميزانُ أيضاً ؛ قال الجوهري : أصله مو زان ، انقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، وجمعه مَوَ ازين ، وجَائز أن تقول للميزان الواحد بأَوْزانه مَوازينُ . قالُ الله تعالى : ونَضَعُ ُ المتوازين القسط ؛ بريد نَضَعُ الميزان القسط . وفي التنزيل العزيز: والوَزْنُ يومئذ الحَقُّ فَمَنْ تَـقُلُـتُ مُو َاز ينُهُ فأُو لئكُ هم المفلحون . وقوله تعالى: فأمَّا من ثَقَلَتُ مَوَازينُهُ وأما مَنْ خَفَتْ مَوَ از ينه ؟ قال ثعلب : إِنمَا أَرَادَ مَنْ ثَـَقُلُ وَزُّنُّهُ أو خَفٌّ وَزُّنُّهُ ، فوضع الاسم الذي هو الميزان موضع المصدر . قال الزجاج : اختلف الناس في ذكر الميزان في القيامة ، فجاء في التفسير : أنه ميزانُ له كِفْتَانِ ، وأن المِيزانَ أَنزل في الدنيا ليتعامل الناس بالعَدْل وتُنُوزَنَ به الأعمالُ ، وروى بُجوَيْبر عن الضَّحَّاك : أن الميزان العَدَّل ، قال : وذهب إلى

قوله هذا وَزُن مذا ، وإن لم يكن ما يُوزَن، وتأويله أنه قد قام في النفس مساوياً لغيره كم يقوم الوَزْنُ في مَرْآةُ العين ، وقال بعضهم : الميزانُ الكتاب الذي فيه أعمال الخلق ؛ قال أن سده: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ ُ إلا أن الأُولى أَن يُتَّمَع ما جاء بالأسانيد الصحاح ، فإن جاء في الحير أنه ميزان له كفَّتان ، من حيث يَنْقُلُ أَهِلُ الثِّقَة ، فننغى أَن نُقْبل ذلك . وقوله تعالى : فلا نُقيمُ لهم يوم القيامة وَزُناً . قال أبو العياس : قال ابن الأعرابي العرب تقول ما لفلان عندي وَزْنُ أَي قَـَدُورٌ لَحْسته . وقال غيره : معناه خفّةٌ مَوَ ازينهم من الحـَسـنَات . ويقال : وَزَنَ فلانُ الدراهمَ وَزُناً بالميزان ، وإذا كاله فقد وَزَنَهُ أَيضاً . وبقال : وَزَنَ الشيء إذا قدَّره ، ووزن ثمر النخل إذا خَرَصَه . وفي حديث ابن عباس وسئل عن السلف في النخل فقال: نهى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن بَيْعِ النخل حتى يؤكل منه وحتى 'بوزَنَ ، قلت : وما 'بوزَن' ? فقال رجل عنده : حتى 'يحْزَرَ ؛ قال أبو منصور : جعل الحَيَزُ ر وَزُناً لأَنه تقدر وخَيرُ صُ ؛ وفي طريق أُخْرَى : نهى عن بسع الثار قبل أَن توزن ، وفيرواية: حتى تُوزَنَ أَي تُحْزَرَ وتُخْرَصَ ؛ قال ابن الأَثبر: سماه وَزْ نَا لأَن الْحَارِص يَحْزُرُ وُهَا ويُقَدِّرُ هُا فَلَكُونَ كالوزن لها ، قال : ووجه النهى أمران : أحدهما تحصين الأموال٬ ، والثاني أنه إذا باعهـا قبل ظهور الصَّلاح بشرط القطع وقبل الحَرُّص سقط حقوق الفقراء منها ، لأن الله تعالى أوجب إخراجها وقت الحصاد ، والله أعلم. وقوله تعالى : وإذا كالنُّوهُمْ أَو وَزَنْتُوهُمْ يُخْسِرُونَ ؛ المعنى وإذا كالوا لهم أو وَزَنُوا لهم . أوله « نحصين الأموال » وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة

الا بعد الادراك وذلك اوان الخرس.

يقال: وَزَنْتُ فلاناً ووَزَنْتُ لَفلان ، وهذا يَزِنُ درهماً ودرهم وازِنْ ، وقال قَعْنَبُ بن أُمَّ صاحب: مثل العصافير أحلاماً ومقدرُنَةً ،
لو يُوزَنُون بِزِف الرّبش ما وَزَنُوا جَهُلًا علينا وجُبُناً عن عَدُوهِم ،
للنشت الحَلَيْان : الحَهْلُ والحَدُنُ !

قال ابن برى:الذى في شعره شبه العصافير.وواز َنْتُ مِن الشيئين مُوَازَنَةً ووزاناً ، وهذا يُوازِنُ هذا إذا كان على زنته أو كان مُحاذيهُ . ويقال : وَزَنَ المُعْطَى واتَّزَّنَ الآخَذُ، كما تقول: نَقَدَ المُعْطَى وانتقَد الآخذ'، وهو افتعل،قلموا الواو تاء فأدغموا. وقوله عز وجل : وأنبتنا فيها من كل شيء مُو زون ؛ جرى على وَزَنَ ، مَنْ قَــد ّر اللهُ لا يحـاوز ما قداره الله علمه لا يستطمع خَلَاق ويادة علمه ولا نقصاناً ، وقبل : من كل شيء مُورُون أي من كل شيء يوزن نحو الحديد والرَّصاص والنحاس والزِّرْنَىخ ؛ هذا قول الزجاج ، وفي النهاية : فُسَّرَ المَـوْزُونَ على وجهين : أحدهما أن هذه الجواهر كلُّها بما يوزَّن مثل الرصاص والحديد والنُّحـاس والسُّمَنَيْن ، أعنى الذهب والفضة ، كأنه قصد كل شيء 'يوزَ'ن' ولا يكال، وقبل:معنى قوله من كل شيء مَوْزُونِ أَنه القَدُّرُ المعلوم وَزُنْهُ وقَدَّرُهُ عند الله تعالى . والميزانُ : المقدار ؛ أنشد ثعلب :

> قد كننت قبل لقائبكم ذا مِرَّه ، عِنْدي لكل مُخاصِم ميزانُه

وقام ميزان النهار أي انتصف . وفي الحديث: سبحان الله عَدَدَ خَلَقْهِ وزِنَة عَرْشُهِ أَي بُوزَنَ عَرْشُهِ في عظم قَدْره ، من وَزَنَة كَزِن وَزْناً وزِنَة كَوَعَد علم قَدْه ، وأصل الكلمة الواو ، والهاء فيها عوض من

الواو المحذوفة من أولها . وامرأة مُوْزُونة " : قصيرة عاقلة . والو زُنْنَة : المرأة القصرة . اللث : حاربة موزونة فيها قبصَر ". وقال أبو زيد : أكل فلان وَزْمَةً وَوَزَنْنَةً أَي وَحُمَّةً . وأُورُونُ العرب : ما دَنَتُ عليه أشمارها ، واحدها وَزُنْ ، وقد وَزَنَ الشُّعْرُ وَزُناً فاتَّزَنَ ؟ كُلُّ ذلك عن أبي إسحق. وهذا القول أُو ْزَن من هذا أي أقوى وأمكن . قال أبو العماس : كان عمارة بقرأ : ولا الليل سابق ا النهار ، بالنصب ؛ قال أبو العباس ؛ منا أرد ت ؟ فقال : سابق" النهار ؟ فقلت : فيكلُّ قلته ، قال : لو قُلْتُهُ لَكَانَ أُو ْزَنَ . والميزانُ : العَدُ لُ . ووازَنَه : عادله وقابله . وهو كَوْرْنَهُ وَزَنْتُهُ وُ وَزَانَهُ وَوِ زَانَهُ وَبِوْزَانُهُ أَى قُسُالَتَه . وقولهم : هو وَزُنَ الجِيل أَى ناحةً منه ، وهو زنة الجبل أي حداءًه ؛ قال سيويه : نُصِما على الظُرف. قال ابن سده: وهو وَزْنَ الجل وزنته أي حذاءً ، وهي أحد الظروف التي عزلها سدويه لفسر معانبها ولأنها غرائب ، قال : أُعنى وَزْنَ الجِيل ، قال : وقياس ما كان من هذا النحو أن بكون منصوباً كا ذكرناه ، بدليل ما أوماً إليه سيبويه هنا ، وأما أبو عبيد فقال : هو و زائه بالرفع . والوَزَنُ : المُثقال ، والجمع أَوْزانُ . وقالوا: درهم وَزَنْ ، فوحفوه بالمصدر . وفلان أُوْزَنْ بني فلانٍ أَي أُو جَهُمُ . ورجل وَزينُ الرأي : أصله، وفي الصماح: وَزَيْنُهُ . وَوَزَنَ الشَّيُّءُ: وَجُمَّ ؟ وبروى بلت الأعثبي :

> وإن ايستشفافوا إلى الحكميه، ايضافوا إلى عادِل فد وَزَانَ

وقد وَزَانَ وَزَانَةً إِذَا كَانَ مَتَثَبَتًا . وقال أَبُو سَعَيْدَ: أَوْزَمَ نَفْسُهُ عَلَى الأَمْرَ وأَوْزَنَهَـا إِذَا وَطَيْنَ نَفْسَهُ

عليه . والوَزْنُ : الفِدْرة من النمر لا يكاد الرجل يوفعها بيديه ، تكون ثلث الجُلُلَّة من جِلال هَجَرَ أو نصْفَها ، وجمعه وُزُونْ ؛ حكاه أَبو حنيفة ؛ وأنشد:

> وكنا تَزَوَّدُنا 'وز'وناً كثيرة" ، فَأَفْنَيْنَهَا لما عَلَـوْنا سَبَنْسَبَا

والوَزِينُ : الحَـنْظـَلُ المطحون ، وفي المحكم : الوَزينُ حب الحنظل المطحون 'بــَلُ باللَّن فــؤكل ؛ قال :

إذا قَلَ العُثَانُ وصار ، يوماً ، خَبِيئة َ بيت ذي الشَّرَفِ الوَزينُ

أراد: صار الورن يوماً خبيئة بيت ذي الشرف ، وكانت العرب تتخذ طعاماً من هبيد الحنظل يبلُتُونه باللبن فيأ كلونه ويسمونه الورن . وورزن سبعة : لقب ". والورن : نتجم يطلع قبل سهيل فيظن أياه ، وهو أحد الكوكبين المنحلفين . تقول العرب : حضار والورزن محلفان ، وهما نجمان يطلعان قبل سهيل ؛ وأنشد ابن بري :

أرَى نارَ لَيْلِي بالعَقيقِ كَأَنَهَا حَضَادِ ، إذا ما أَقْبَلَتْ ، ووَزِينُها

ومَوْزَنَ ، بالفتح : اسم موضع ، وهو شاذ مثـل مَوْحَد ومَوْهُب ؛ وقال كَـُثَيِّر :

كَأَنَّهُمْ فَصَراً مَصَابِيحُ رَاهِبٍ ، عَوْزَنَ رَوْى بالسَّلِيطِ ذُبالُها ا

ُهُمُ أَهْلُ أَلواحِ السَّرِيرِ ويمنه قَرَايِنُ أَرْدافُ لَمَا وشَمَالُهَا

 ا قوله « رو"ى بالسايط ذبالها به كذا بالأسل مشبوطاً كنسخة السحاح الحط هنا ، وفي مادة قصر من السحاح أيضاً برفع ذبالها وشمالها ، ووقع في مادة قدر من اللسان ما ينالف هذا الشبط .

وقال كُنْكَيِّر ْ عَزَّةَ :

بالخَيْر أَبْلَجُ من سقاية راهِب تُجْلى بَمَوْزَنَ ، مُشْرِقاً تِمِثَالُها

وسن : قال الله تعالى : لا تأخذه سينة ولا نوم ؟ أي لا يأخذه نعاس ولا نوم ، وتأويله أنه لا يغفل عن تدبير أمر الحلق ، تعالى وتقد س . والسنة نه النه عنى النه عاس من غير نوم . ورجل وسنان ونعسان بمعنى واحد . والسنة نه نعاس يبدأ في الرأس ، فإذا صار إلى القلب فهو نوم . وفي الحديث : وتوقظ الوسنان أي النام الذي لبس بمستغرق في نومه . والوسن أول النوم ، والهاء في السنة عوض من الواو المحذوف . أول النوم ، والهاء في السنة عوض من الواو المحذوف . ابن سيده : السنة والوسن وهو أول النوم . وسين بوسن وهو أول النوم . وسين بوسن والأنشى وسينة ووسين وميسان وميسان ، والأنشى وسينة ووسين وميسان ، والأنشى

كلّ مِكْسال رَقْدُودِ الضُّعَى ، وَعْنَةٍ ، مِيسانِ ليلِ السَّمام

واستو سن مثله . وامرأة ميسان ، بكسر المم :
كأن بها سنة من رَزَانتها . ووسن فلان إذا
أخذته سنة النهاس . ووسن الرجل ، فهو وسن أي غشي عليه من نتن البر مثل أسن ، وأوسنته البر ، وهي ركية موسنة ، عن أبي زيد ، يوسن فيها الإنسان وسناً ، وهو غشي أغذه . وامرأة وسنتى ووسناة : فاترة الطرف ، شبهت بالمرأة الوسنتى من النوم ؛ وقال ان الرقاع :

وَسُنَانُ أَفْصَدَهُ النَّعَاسُ فَرِنَّقَتُ في عَيْنِه سِنَةً ، وليس بنائِم

ففرق بين السُّنَّةِ والنوم ، كما ترى . ووَسِنَ الرجلُ ، يَوْسَنُ وَسَنَّا وَسِنَّةً إِذَا نَامَ نومة خفيفة، فهو وسين ٌ.

قال أبو منصور: إذا قالت العرب امرأة وَسُنْنَى فالمعنى أَمَهَا كَسُلْنَى مِن النَّعْمِة ، وقال ابن الأعرابي : امرأة مَوْسُونَة "، وهي الكَسُلْنَى ، وقال في موضع آخر: المرأة الكسلانة . ور'زق فلان" ما لم يحلُمُ به في وسنّه . وتوسَّنَ فلان فلاناً إذا أتاه عند النوم ، وقيل : جاءه حين اختلط به الوسَن ' ؛ قال الطرمّاح ' :

# أذاك أم ناشط توسَّنه مُ الله عنه و منه و

وأو سَنْ يَا رَجِلُ لَيَلْتُكَ ، وَالأَلْفَ أَلْفَ وَصَلَ . وَفِي حَدَيْثُ عَبَر ، وَفِي الله عَنه : أَن رَجَلًا تَوَسَّنَ جَارِية فَجَلَدَه ، وَهَم بَجَلَدُه ، وَهُو سَنَّى الفَحَلُ النَّاقَةَ : تَسَنَّعُهَا . وَتُوسَّنَ الفَحَلُ النَّاقَةَ : تَسَنَّعُهَا . وقو لهم : تَوسَنَّهُما أَي أَنَاها وَهِي نَاعَةً يُرِيدُونَ بِهِ إِنيَانَ الفَحَلِ النَّاقَة إِذَا أَنَاها الفَحَل النَّاقَة إِذَا أَنَاها الفَحْلِ النَّاقَة إِذَا أَنَاها النَّاعَ يَصَفْ سَحَاباً :

بِكُوْ تُوَسَّنَ بَالْخَبِيلَةِ عُونَا

استعار التُّوَسُّنَ للسحابِ ؛ وقول أبي دُوَاد :

وغَيْث تُوَسَّنَ منه الرَّيا حُ، جُوناً عِشاراً، وعُوناً ثِقالا

جعل الرّياح تَـُلـُقِع السحابَ فضرب الجُـُونَ والعُـُونَ المَعُونُ : جمع الجُـُونَةِ ، والعُـُونُ : جمع الجُـُونَةِ ، والعُـُونُ : جمع العَـُونَ إلا ذاك : مثل ما له العَوَانَ . وما له مَمَّ ولا وَسَنَى : امم امرأة ؛ قال الراعي :

أمِن آل ِ وَسُنَى ، آخرَ الليل ، زائرُ ووادي الغُو بُر ، دوننا،فالسُّواجِر '?

ومَيْسانُ ، بالفتح : موضع .

قال حُبَد:

# على مُصْلَخِم ، ما يكاد جَسِيمُهُ عَلَى مُصْلَخِم ، ما يكاد جَسِيمُهُ عَلَى الْمُسَمَّعَا

والمُسَمَّمُ: المزين بالسُّموم، وهي خَرَز . الجوهري : الوَضِينُ للهَوْدج بمنزلة البيطانِ للقَتَب ، والتَّصْدير للرَّحْل ، والحِزام للبَّرْج ، وهما كالنَّسْع إلاَّ أنهما من السيور إذا نُسج نِساجة " بعضها على بعض، والجمع وُضُنُ " ؛ وقال المُشَقِّب العَبدي " :

## تَقُولُ إِذَا دَرَأَتُ لِمَا وَضِينِي : أَهَـٰذَا دَأْبُـهُ أَبداً ودينِي ؟

قال أبو عبيدة: وضين في موضع موضون مشل قتيل في موضع مقتول ، تقول منه: وضنت النسع أضنه وضنا إذا نسجته . وفي حديث علي ، عليه السلام: إنتك لتقلق الوضين ؛ الوضين : بطان منسوج بعضه على بعض يُشد به الرحل على البعير ، أراد أنه سريع الحركة، يصفه بالحقة وقلة الثبات كالحزام إذا كان رخوا . وقال ابن جبكة : لا يكون الوضين إلا من جلد ، وإن لم يكن من جلد فهو غرضة " ، وقيل : الوضين يصلح للرحل والمود وج ، والبطان والتوضين الندل ؛ ابن بري : أنشد أبو عبيدة شاهدا والتوضين الوضين عمن الموضون قوله :

إليك تعدرُ فَلَقاً وَضِينُها ، مُعْتَرِضاً فِي بطنها جَنبِينُها ، مخالفاً دِينَ النّصاري دِينُها

أراد دينه لأن الناقة لا دين لها ، قال : وهذه الأبيات يروى أن ابن عمر أنشدها لما اندَفَع من جَمْعٍ، ووردت في حديثه ، أراد أنها قد هزلت ودَقَّتُ للسير

وشن : الوَّشْنُ : ما ارتفع من الأرض. وبعير وَشْنُ :: غلىظ . والأو شَنُ : الذي نُزَ سِّنُ الرجل الويقعد معه على مائدته بأكل طعامه. والوَسَنْنان: لغة في الأشنان، وهو من الحـمَـض ِ، وزعم يعقوب أن 'وشنَّاناً وأشنَّاناً على البدل. التهذيب: إن الأعرابي التُّوسَتُن عله الماء. وصن: أن الأعرابي: الوَصِّنَةُ الحرُّقَةُ الصفرة ، والصِّنُوةُ الفَّسملَةُ ، والصُّونَةُ العَسَدةُ ، والله أُعلم . وضن : وَضَنَ الشيءَ وَضَناً ، فهو مَوْضُون ووضين ": ثني بعضه على بعض وضاعَفَهُ . ويقال : وَضَنَ فلانُ " الحَمَر والآجُرُ بعضه على بعض إذا أَشْرَجَهُ ، فهو مَوْضُونُ . والوَضَنُ : نسْجُ السريرِ وأَشْبَاهُهُ بَالْجُوهُرِ والثباب ، وهو مَوْضُون ". شهر : المَوْضُونة الدَّر ع المنسوجة . وقال بعضهم : درْعُ مُو ْضُونَة مُ مُقارَبَة ٣ في النسج ، مثل مَرْضُونة ، مُداخَلَة الحلَّق بعضها في بعض . وقال رجل من العرب لامرأته : ضنيه يعنى متاعَ البيت أي قاربي بعضه من بعض ، وقبل : الوَضْنُ النَّضْدُ. وسريو مَوْضُونُ يَ مَضَاعَفُ النسج . وفي التنزيل العزيز: على أسرأر مُو ْضُولَة ؛ المُو ْضُولَة ': المنسوجة أي منسوجة بالدُّرِّ والجوهر، بعضها مُداخَلْ في بعض . ودرع مُوْضونة " : مضاعفة النسج ؛ قال الأعشر :

#### ومن نسنج داود َ مَوْضُونَة ، يُساقُ بها الحَيُّ عِيراً فَعَيْرا

والمَوْضُونَة : الدَّرْع المنسوجة ، ويقال : المنسوجة بالجواهر ، تُوضَن حلت الدَّرْع بعض مضاعفة ". والوضين : الكر سي المنسوج . والوضين : بطان عريض منسوج من سيون أو شعر التهذيب : إلها سمت العرب وضين الناقة وضيناً لأنه منسوج ؟ وقلين الرجل كذا بالاصل والمحكم ، والذي في القاموس : يأتي الرجل .

عليها ؛ قال ابن الأثير : أخرجه الهروي والزنخشري عن ابن عمر ، وأخرجه الطبراني في المعجم عن سالم عن أبيه أن وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أفاض من عَرَفات وهو يقول :

إليك تعدو قتلقاً وَضينُها

والميضَنَةُ : كَالْجُو الرِق تتخذ من خُوسٍ ، والجمع مَو أَضِن .

وطن : الوَطَنُ : المَـنْزِلُ تقيم به ، وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحله ؛ وقد خففه رؤبة في قوله :

> أوطننت وطناً لم يكن من وطني، لو لم تكن عاملها لم أسكن بها، ولم أرجن بها في الرجن قال ابن برى: الذى في شعر رؤبة:

كَيْمًا تَرَى أَهلُ العِراقِ أَنني أَوْطَنَى أُوني أَوْطَنَى أَوْطَنَى

وقد ذكر في موضعه ، والجمع أوْطان . وأوْطانُ الغم والبقر : مَرَابِضُها وأَماكنها التي تأوي إليها ؟ قال الأغْطَلُ :

كُرُوا إلى حَرَّ تَيْكُمُ تَعْمُرُ وْنَهُمَا ، كَمَا تَكُرُّ إلى أَوْطَانِهَا البَقَرُ

ومَوَ اطِن مَكة : مَوَ اقفها ، وهو من ذلك. وطَنَ بالمكان وأو طَنَنَ أقام ؛ الأخيرة أعلى . وأو طنَه ن : اتخذه وطناً . يقال : أو طنَنَ فلان أرض كذا وكذا أي اتخذها محلاً ومسكناً يقيم فيها .

والميطان : الموضع الذي يُوطئن لترسل منه الحيل في السباق ، وهو أول الغاية ، والميناء والميداء آخر الغاية ؛ الأصمعي : هو المميدان والميطان ، بفتح المم من الأول وكسرها من الثاني . وروى عمرو عن أبيه قال : الممياطين المميادين . يقال : من أين

ميطانك أي غايتك . وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم: كان لا يُوطِن الأماكن أي لا يتخف لنفسه مجلساً يُعررَف به . والموطن : مقعل منه ، ويسمى به المشهد من مشاهد الحرب ، وجمعه مواطن . وفي والموطن : المشهد من مشاهد الحرب . وفي التنزيل العزيز : لقد نصر كم الله في مواطن كثيرة ؛ وقال طرقة :

على مَوْطِن يَخْشَى الفَتَى عنده الرَّدَى ، مَى تَعْتَرِكُ فيه الفَرائصُ تُرْعَدِ

وأوطئنت الأرض ووطئنتها توطينا واستوطنتها أَى اتخذتها وَطَنَأً ، وكذلك الانتطانُ ، وهو افتهال منه . غيره : أما المواطن فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو مَو طن له ، كقولك : إذا أَتيت فوقفت في تلك المـَو اطن ِ فادْ عُ الله لي و لإخو اني. وفي الحديث : أنه نَهِنَى عن نَقْرَة الغُرابِ وأن يُوطنَ الرجل في المكان بالمسجد كما 'يوطن' البعير' ؟ قيل: معناه أن بألف الرحل مكاناً معلوماً من المسعد محصوصاً به يصلى فيه كالبعير لا يأوي من عَطَن إلا إلى مَبْرَكِ دَمِثِ قد أو طننه واتخذه مناخاً، وقيل: معناه أن يَبُر 'ك على وكبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بُرُوك البعير ؛ ومنه الحديث : أَنه نَهْنَى عن إيطان المساجد أي اتخاذها وَطَنَاً . وواطنَهُ على الأمر : أضبر فعله معه ، فإن أراد معنى وافقه قال: واطأه . تقول : واطنَّت ُ فلاناً على هذا الأمر إذا حِملتًا في أَنفسكما أَن تفعلاه ، وتَوْطينُ النفس على الشيء : كالتمهيد . ابن سيده : وَطُّن نفسهُ على الشيء وله فتَوَطَّنَت حملها عليه فتحَمَّلُت وذَلَّت ا له ، وقيل : وَطَّن نفسه على الشيء وله فتُوَطَّنت حملها عليه ؛ قال كُنْتُرْ :

فقُلْتُ لَمَا : يَا عَزَ " ، كُلُ " مُصِبَةٍ إِذَا يُوطَّنُت بِوماً لِمَا النَّفْسُ ، ذَ لَتَّتَ

وعن: ابن دريد: الرعان ' تخطوط في الجبال شبيهة بالشُّورن . والوَعْنَهُ : الأرض الصُّلْمَةُ . والوَعْنُ والوَعْنَ والوَعْنَةُ : بياض في الأرض لا 'ينبيت' شيئاً ، والجمع وعان ' ، وقيل : الوَعْنة ' بياض تواه على الأرض تعلم أنه كان وادي نَمْل لا ينبت شيئاً . أبو عمرو : قرية النمل إذا خَر بَتْ فانتقل النمل إلى غيرها وبقيت آثاره فهي الوعان ' ، واحدها وعن ' ؟ قال الشاعر :

## كالوعان رُسُومُها

وتَوَعَنَتِ الغَمِ والإبلُ والدوابُ ، فهي متَوَعَنة :

بلفت غاية السّمَن ، وقيل : بدا فيهن السبن . وقال
أبو زيد : تَوَعَنتَ سَمِنتَ من غير أَن يَحُدُ غايةً .

والغنم إذا سبنت أيام الربيع فقد تَوَعَنت .

والتَّوْعِين : السَّمَنُ . والوَعْنُ : الملجأ كالوَعْل .

وفي : ابن الأَعرابي : التَّوَعْنُ الإقدامُ في الحرب ،
والوَعْنَةُ الجُبُ الواسع ، قال : والتَّعَوُنُ الإصرار

وفن : جئت على وَفَنهِ أَي أَثره ؛ قال ابن دريد : وليس بِثَبَتٍ . ابن الأَعرابي : الوَفْنَةُ القلة في كل شيء ، والتَّوَفُنُ النقص في كل شيء .

وقن: التهذيب: أبو عبيد الأقننة والرافننة موضع الطائر في الجبل ، والجمع الأقندات والرافنات والوافنات الواركنات. ابن بري : وقنة الطائر معضيه . ابن الأعرابي : أوقن الرجل إذا اصطاد الطير من وقنت ، وهي معضينه ، وكذلك توقن إذا العلام الجب بالجم ، ومثله في التهذيب والتكملة ، وفي القاموس : الجب بالجم ، المهلة .

اصطاد الحمام من مَحَاضِنَهَا في رؤوس الجبال . والتَّوَقَّنُ ؛ التَّوَقَّلُ في الجبل ، وهو الصعُود فيه .

وكن: الوكن ، بالفتح: عش الطائر، زاد الجوهري:
في جبل أو جدار، والجمع أو كن وو كن والمركنة والوكنة والوكنة والوكنة والوكنة والمركنة موضع يقع عليه الطائر الراحة ولا يثبت فيه البن الأعرابي: مو قدة الطائر أفننته ، وجمعها أفن "، وأكنته موضع عشه . قال أبو عبيدة: أفن "، وأكنته والو قنة والأقنة . الأصمي: الوكن والوكنة والأقنة . الأصمي: الوكن والوكن جميعاً المكان الذي يدخل فيه الطائر . قال الأزهري: وقد يقال لمو قدمة الطائر مو كن ومنه قوله:

#### تراه كالباذي انشتَمَى في المَوْكِنِ

الأصبعي: الوكن مأوى الطائر في غير عمق. فال أبوعمرو: الوكنة والأكنة ، بالضم، مواقع الطير حيثا وقعمت ، والجمع وكنات وو كنات وو كن الطائر وكنا وو كن أوكنا و في جمع أركبة . وو كن الطائر وكنا وو كن أيضا : دخل في الوكن . وو كن الطائر بيضة يكينه وكنا أيضا : حضن البيض . وطائر واكين : يتعضن بيضة وكنا أي حضه . وطائر واكين : يتعضن بيضة ، والجمع وكون ، كا أنهن وكنور ما لم يخرجن من الوكن ، كا أنهن وكور ما لم يخرجن من الوكن ؟ قال الشاعر :

تُذَكِّرُ نِي سَلْمَى ، وقد حِيلَ بيننا ، حَمَامٌ عَلَى بيضاتِهنَّ وُكُونُ ُ

والمَوْكُنِنُ : هو الموضع الذي تَكِنُ فيه على البيض. والوُكُنْنَة : اسم لكل وَكُثرٍ وعُشَّ ، والجمع الوُكُنَاتُ ؛ واستعاره عمرو بن شاس للنساء فقال :

ومن 'ظعُنْ كالدَّوْمِ أَشْرَفَ فَوقَهَا طِباءُ السُّلَيِّ ، وَاكْنِاتٍ على الخَمْلِ فَي جالسات على الطنافس التي 'وطنّت بها الهوادج ، والسُّلَيُّ : الم موضع ، ونصب واكنات على الحال. أبو عمرو : الواكِنُ من الطير الواقع على حائط أو عود أو سُجر . والتَّوَكُنُ : 'حسن' الانتكاء في المجلس ؛ قال الشاعر :

قلت لها : إيّاكِ أَن تَو كُنْيِ ، في جلسة عندي ، أَو تَكَبَّنِي أَي تَر بَعْمِي في جِلْسَنِك . وتَو كُنْنَ أَي تَمكَنْنَ. والواكِن : الجالس ؛ وقال المُسَزَّق العَبْدِي : وهُن على الرَّجائز واكنات ، طويلات الذوائب والقررُون

وني الحديث: أقررُوا الطير على أوكُناتها؛ الو ْكُنات، بضم الكاف وفتحها وسكونها: جمع أوكنة، بالسكون، وهي عُشُ الطائر وو كثر ، وقيل: الوكن ما كان في عُش"، والوكثر ما كان في غير عُش . وسيَر " وكن": شديد؛ قال:

إني سأوديك السير وكن أي شديد ؛ وقال شهر : لا أعرفه .

ولن : التهذيب في أثناء ترجمة نول : قال ابن الأعرابي التَّوَكُنُنُ رَفَّعُ الصَّياحِ عند المصائب ، نعوذ بمافاة الله من عقوبته .

ومن : ابن الأعرابي : التَّمَوُّنُ كَنُوهَ النفقة على العيال، والله أعلم .

ونن : الوَّنْ : الصَّنْجُ الذي يُضْرَب بالأصابع ، وهو الوَّنَجُ ، كلاهما دخيل مشتق من كلام العجم . والوَّنُ : الضعف ، والله أعلم .

وهن : الوَهن : الضَّعف في العبل والأمر ، وكذلك في العَظْهُم وَنَحُوه . وفي التنزيل العزيز : حملَتُه أُمُّه وَهْنَا على وَهْن ٍ ؛ جاء في تفسيره ضَعْفاً على ضعف أي لَـزِمَها بجملها إياه أن تَضْعُف مَرَّة " بعد مرَّة ، وقيل : وهناً على وهن أي جَهداً على جَهددٍ ، والوهَن لغة فيه ؛ قال الشاعر ! :

وما إن بعَظْهم له مِن وَهَنْ وقد وَهَنَ ووَهِنَ ؛ بالكسر، يَهِنُ فيهما أي ضَعُف، ووَهَنَهُ هو وأوْهَنَه ؛ قال جرير :

> َوَهَنَ الفَرَ زَادَقَ ، يومَ جَرَّ دُ سيفَهَ ، قَيَنْ " بِ هُمَمَ " وآمَ ٍ أَرْ بَعْ ٢

> > وقال :

فلئن عَفَو ْتُ لأَعْفُو َن ْ جَلَلًا ، ولئن سَطَو ْتُ لأُوهنَنْ عَظْمِي

ورجُلُ واهِنَ في الأَمر والعبل ومَوْهُون في العَظْم والبدن ، وقد وَهَنَ العَظْمُ يَهِنُ وَهْناً وأوهنه يُوهِنهُ ووَهَّنْهُ تَوْهِيناً . وفي حديث الطواف:وقد وَهَنَتْهُم حُمْلً يَثْرِبَ أَي أَضَفَتْهم . وفي حديث علي ، عليه السلام : ولا واهِناً في عَزْم أي ضعفاً في وأي ، ويووى بالياء : ولا واهِياً في عَزْم . ورجل واهِن " : ضعيف لا بَطْش عنده ، والأنثى واهِنة "، وهُن " رُهُن " ؛ قال قَعْنَب بن أم صاحب :

> اللَّائمَاتُ الفَتَى في عُمْرُهِ سَفَهَا ۗ ، وهُن ّ بَعد ُ ضَعيفات ُ القَوْسَى وُهُن ُ .

قال : وقد يجوز أن يكون وُهُن جمع وَهُونِ ، ١ قوله « قال الثاعر » هو الاعثى كما في التكملة ومدره : وما ان على قله غمرة

توله « وآم اربع » ضبطت آم في المحكم بالجر كما ترى فيكون جمع أمة .

لأن تكسير فَعُول على فُعُل أَسْيَسَع وأوسع من تكسير فاعلة عليه ، وإنما فاعلة وفُعُلُّ نادر ، ورجل مَوْهُون فِي جسمه . وامرأة وهنانة " : فيها فُتُور" عند القيام وأَناة " . وقوله عز وجل : فما وَهَنُوا لِما أَصابهم في سبيل الله ؛ أي ما فَتَرُوا وما جَبُنُوا عَن قتال عدو هم . ويقال الطائر إذا أثنق ل من أكثل الجيف فلم يقدر على النّهوض : قد تو هَن تو هَن تو هُناً ؛ قال الجعدي :

تُوكُنَّنَ فيه المَضْرَحِيَّةُ بَعْدَما وأَينَ نَجِيعاً، مِنْ دَمَ الجَوْف،أَحْمَرا

والمَضْرَحِيَّةُ : النَّسور ههنا . أبو عبرو : الوَهْنانة من النساء الكَسْلي عن العبل تَنَعَّماً . أبو عبيد : الوَهْنَانة التي فيها فَتْرة . الجوهري : وَهَنَ الإنسانُ ووَهَنَهُ غيرُه ، يتعدَّى . والوَهْنُ من الإيل : الكَشفُ .

والواهنة ': ربح تأخذ في المتنكبين ، وقبل : في الأخدَّ عَين عند الكِبر ، والواهن ': عرق مستبطن ' حَيْل العاتق إلى الكتف ، وربما وجع صاحبُ وعر ته الواهنة ، فيقال : هني يا واهنة ' ، اسكني يا واهنة أو يقال للذي أصابه وجع 'الواهنة مو هون ' ، وقد وهن ' وقد وهن ' وقال للذي أصابه وجع ' الواهنة مو هون ' ،

وإذا تَكُسُنُني أَلْسُنُهَا ، إنتَّنِ لَسُتُ مِوْهُونٍ فَقَرِثَ

يقال : أو هنه الله ، فهو مو هون ، كما يقال : أَحَمَّهُ الله ، فهو حَرْثُ كوم . الله ، فهو حَرْثُ كوم . النضر : الواهِنَتَانِ عَظْمانِ في تَرْقُلُو ، البعير ، والنَّرْقُلُو ، من البعير الواهِنَة ، ويقال : إنه لشديد الواهِنَتَينَ أي شديد الصدر والمُقَدَّم ، وتسمى الواهِنَة من البعير الناحرة لأنها وعا نحرَت البعير بأن

يُصْرِع عليها فينكسر ، فينتحر البعير ولا تدرك ذكاته ، ولذلك سُمِّيت ناحرة . ويقال : كو يناه من الواهية ، والواهية أ : الوَجَع نفسه ، وإذا ضَرَب عليه عرق في وأس منكيه قيل : به واهية ، وإنه ليَسْتَكِي واهينته . والواهينتان : أطراف العلياءين في فأس القفا من جانبيه ، وقيل : هما ضلّمان في أصل العنق من كل جانب واهية ، وهما أو ل جوانع الزّور ، وقيل : الواهينة القصيري ، وقيل : هي فقرة في القفا . قال أبو الهيم : التي من الواهينة القصيري ، وهي أعلى الأضلاع عند التر قوة ؛

#### لَنْسَتْ به واهنة ولا نَسَا

وفي الصحاح: الواهِنَة القُصَيْرَى وهي أسفل الأضلاع. والواهِنَتَانِ من الفرس: أوّلُ جَوانح الصدر. والواهِنَة : الوَهْنُ والضَّعْفُ ، يكون مصدراً كالعافية ؛ قال ساعدة بن جُؤيَّة :

في مَنْكِبَيْهِ وفي الأَرْساغِ واهِنة"، وفي مَفَاصلِه غَمْزُ" من العَسَمِ

الأَشجعي : الواهنة مرض بأخذ في عَضُد الرجل فتضربها جارية بكر بيدها سبع مرات ، وربا عُلَق عليها جنس من الحَرز يقال له حَرز الواهنة ، وربا ضربها الغلام ، ويقول: يا واهنة تَحَوّلي بالجارية وهي التي لا تأخذ النساء إنما تأخذ الرجال . وروى الأزهري عن أبي أمامة عن النبي ، صلى الله عليه وسلم : أن رجلا دخل عليه وفي عَضُده حَلَقة من صفر ، وفي رواية : خاتم من صفر ، فقال : أما إنها لا الحاتم ? فقال : هذا من الواهنة ، فقال : أما إنها لا تزيد الح إلا وهنا . وقال خالد بن جَنَبة : الواهنة ، عرق منها ، عرق منها ،

وهي داءُ بأخذ الرجال دون النساء ، وإنما نهاه ، صلى الله عليه وسلم ، عنها لأنه إنما اتخذها على أنها تَعْصِمه من الألم فكانت عنده في معنى السَّمائم المنهيُّ عنها. وروى الأزهري أبضاً عن عبران بن حصين قال: دخلت على النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وفي عَضُدي حَلَّقة من صُغْر فقال: ما هذه ? فقلت: هي من الواهنة ، فقال : أَنَسُرُكُ أَن تُوكَلَ إِلَهَا ? انسُدُها عنك. أبو نصر قال : عرْقُ الواهنة في العَضُد الفَلَــقُ ، وهو عراق" يجرى إلى نُعْض الكتف، وهي وَجَع بقع في العَضُد، ويقال له أَبضاً الجائف. ويقال: كان وكان وَهُن مذى هَنَات إذا قال كلاماً باطلًا يتعلل فه . وفي حديث أبي الأَحْوَصِ الجُشَمِيِّ : وتَهُنُّ هذه من حديث سنذكره في هن ا ، وإنما ذكر المَرَويّ عن الأزهري أنه أنكر هذه اللفظة بالتشديد، وقال: إِنَّا هُو وَتُهُنُّ هَذُهُ أَي تُضْعَفُهُ ، مِن وَهَنْتُهُ فَهُو مَوْهُون ، وسنذكره .

والوَهْنُ والمَوْهِنُ : نَحُوْ مَن نَصَفَ اللَّيْل ، وقيل: هو بعد ساعة منه ، وقيل : هو حين 'يدْبِر اللَّيل' ، وقيل : الوَهْنُ ساعة تمضي من اللَّيْل . وأوْهَنَ الرَّجِلُ : صار في ذلك الوقت . ويقال : لتّقيتُهُ مَوْهِناً أي بعد وهن . والوّهِينُ : بلغة من يلي مصر من العرب ، وفي التهذيب : بلغة أهل مصر ، الرجل يكون مع الأجير في العمل يَحْنَهُ على العمل .

رين : الوَيْنُ : العَيْبِ ؛ عن كراع ، وقد حكى ابن الأعرابي أنه العنب الأسود ، فهو على قول كراع عرض ، وعلى قول ابن الأعرابي جوهر .

والوانة : المرأة القصيرة ، وكذلك الرجل ، وألفه ياء لوجود الوَيْن وعدم الوَوْن .

قال ابن بري : الوَيْن العِنب الأبيض ؛ عن ثعلب عن أبن الأعرابي ؛ وأنشد :

كأنَّه الوكن إذا يُحنِّي الوكن

وقال ابن خالويه: النورينة الزبيب الأسود، وقال في موضع آخر: النورين العنب الأسود، والطاهر والطهار العنب الراز في ١٠ وهو الأبيض، وكذلك المُلاَحِينُ ، والله أعلم .

#### فصل الياء المثناة تحتها

يبن : في حديث أسامة ] : قال له النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لما أرسله إلى الروم : أغر على أبنتي صباحاً ؟ قال ابن الأثير : هي ، بضم الممزة والقصر ، اسم موضع من فلك طبن بين عستقلان والو ملة ، ويقال لما يُبنني بالياء ، والله أعلم .

يتن : اليَتْنُ : الوِلادُ المنكوس ولدت أُمَّهُ ٢ ، تخرج رجُلا المولودِ قَبَلَ رأسه ويديه ، وتُكثرَ أَ الولادة ، إذا كانت كذلك، ووضعته أمَّه يَتَنناً ؛ وقال البَعِيث :

> لَقَتَّى حَمَلَتْهُ أُمَّهُ ، وهي ضَيْفَة ، فجاءت به يَتْنَ الضَّافة أَرْشَما "

ابن خالوَيه بيتن وأتن ووكن ، قال و ولا نظير له في كلامهم إلا يَفَع وأَيْفَع ووَفَع ، والله به له في كلامهم إلا يَفَع وأَيْفَع ووفَع ، وفي الأثن أصلة فليست مثله . وفي حديث عمرو : ما ولكد تني أمي يَتناً . وقد أَيْتَنَت الأم إذا جاءت به يتناً . وقد أَيْتَنَت المرأة والناقة ، وهي مُوتِن ومُوتِنة والولد ميتون ، والناقة ، وهي مُوتِن ومُوتِنة والولد ميتون ، عن اللحياني ، وهذا نادر وقياسه مُوتَن . قال عيسى بن عمر : سألت ذا الرهمة عن الإبالطاء ولا بالظاء ولا بالظاء ولا بالظاء ولا بالظاء .

٢ قوله : الولاد المنكوس ولدته إمنه ؛ هكذا في الاصل ، ولمل في الكلام سقطاً .

وله « فجاءت به يتن الضافة » كذا في الأصل هذا ، والذي تقدّم لدؤلف في مادة ضيف : فجاءت بيتن الضافة، وكذا هو في الصحاح في غير موضع .

مسألة ، قال : أتمرف البَتْنَ ؟ قلت : نعم ، قال : فيسألتك هذه بَتْنَ . الأزهري : قد أَيْتَنَتْ أُمُّه. وقالت أُم تَأَبَّطَ شَرًا : والله ما حَمَلْتُهُ غَيْلًا ولا وضعتُه بَتْناً . قال : وفيه لغات يقال وضعتُه أُمُّهُ بِتَناً وأَثناً وو تناً . وفي حديث ذي الثَّدَيَّة : مُوتَنَ اليد ؛ هو من أَيْتَنَتِ المرأة واذا جاءت بولدها بَتَناً ، فقلبت الياء واواً لضمة الميم ، والمشهور في يتناً ، فقلبت الياء واواً لضمة الميم ، والمشهور في الرواة مُودَنَ ، بالدال .

وفي الحديث: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة فلينتق المنتنين ولينسر على البراجيم ؛ قال ابن الأثير: هي بواطن الأفخاذ ، والبراجيم عكس الأصابع . قال ابن الأثير:قال الحطابي لست أعرف هذا التأويل ، قال : وقد مجتمل أن تكون الرواية بتقديم التاء على الياء ، وهو من أسماء الدابر ، يويد به غسل الفرجين ؛ وقال عبد الغافر : مجتمل أن يكون المنتنين بنون قبل الناء لأنها موضع النتن ، والميم في جميع ذلك قبل الناء لأنها موضع النتن ، والميم في جميع ذلك زائدة .

وروي عن الأصمعي قبال : اليَتَنْنُونَ شَعِرةَ تَشَبّهِ الرَّمْثُ وليست به .

يون : اليَر ُون ُ : دماغ الفيل ، وقيل : هو المَـني ُ ، وفي التهذيب : ماء الفحل وهو سُم ٌ ، وقيل : هو كل صمر ً ؛ قال النابغة :

وأَنْتَ الغَيْثُ بَنْفَعُ مَا يُلِيهِ ، وأَنْتَ السَّمُ خَالَطَهُ الْبَرُونُ

وهذا البيت في بعض النسخ :

فأنت اللَّيْثُ كَيْنَعُ مَا لَدَيْهِ

- ١ قوله « المينين » كذا في بعض نسخ النهاية كالأصل بلا ضبط وفي
   بعضها بكسر المي .
- لا عكس الأمايع » هو بهذا الضبط في بعض نسخ النهاية
   وفي بعضها بضم فغتج .

ويَرْنا : اسم رملة .

يزن : ذو يَزَنَ : مَلكُ من ملوك حيثير تنسب إليه الرماح اليوزية ، قال : ويزَن اسم موضع باليمن أضيف إليه ذو ، ومثله ذو رُعين و دو جَدَن أي صاحب رُعين وصاحب جَدَن ، وهما قصران .قال ابن جني : ذو يَزَن غير مصروف ، وأصله يَزْأَن ، بدليل قولهم رُمح يَزْأَني وأزْأَني ، وقالوا أيضاً أيززني ، ووزنه عَيْفَلِي ، وقالوا آزَنِي ووزنه عَيْفَلِي ،

قَرَ يُناهُمُ المَأْثُنُورَةَ البِيضَ كُلُلُهَا ، يَثُبُحُ العُروقَ الأَيْزَنِيُّ المُثَقَّفُ وقال عَبْدُ بني الحَسْحاسِ :

فإن تَضْعَكِي مِنْي ، فيا رُبِّ ليلة تَرَكْنُكِ فيها كالقباء 'مفرَّجا

وَفَعْنَ ُ بِرَجَلِيهِا ﴾ وطامَنْتُ وأُسَهَا ﴾ وسَبْسَبْتُ فيها البَوْ أَنِي المُحَدَّدُ رَجَا

قال ابن الكلبي: إنما سميت الرماح يَوْ نَيَّة " لأن أو ال من عُمِلَت له ذو يَوْنَ ، كما سميت السياط أصبحية "، لأن أول من عمِلَت له ذو أصبح الحِمير ي . قال سببوبه: سألت الحليل فقلت إذا سميت رجلا بذي مال هل تغيره ? قال: لا، ألا تراهم قالوا ذو يَوْنَ منصرفاً فلم يغيروه ? ويقال: رمح يَوْنِي . وأذَنِي "، منسوب إلى ذي يَوْن أحد ملوك الأذواء من اليمن ، وبعضهم يقول يَوْأنِي وأوأنِي .

يسن : روى الأعمش عن سَقيق قال : قال رجل يقال له سُمَيْلُ بن سِنَانَ : يا أَبا عبد الرحمن أَياءً تَجدُ هذه الآية أم أَلفاً : من ماء غير آسن ? فقال عبد الدر أن كائه غير هذه ? قال : إني أقرأ

المُنْفَصَّل في ركعة واحدة ، فقال عبد الله : كَهَذَّ الشَّعْرِ ، قال الشيخ : أراد غير آسِن ٍ أم ياسن ٍ ، وهي لغة لبعض العرب .

يسمن : الياسَمِينُ والياسِمِينِ : معرِوف .

يغن : اليَفَن : الشيخ الكبير ؛ وفي كلام علي ، عليه السلام : أينها اليَفَن الذي قد لهَزَه القَتِير ؛ اليَفَن ، بالتحريك : الشيخ الكبير ، والقتير : الشيب ؛ واستعاره بعض العرب للثور المُسن ققال :

يا ليتَ شَعْرِي ! هل أَنَى الحِسانا أَنتِي انتَّخَذْتُ اليَّفَنَيْنِ شَانا ، السَّلْبُ واللُّومَةَ والعَمانا ؟

حمل السلُّت على المعنى ، قال : وإن شئت كان بدلاً كأنه قال : إني اتخذت أداة اليَفَنَيْن أو سُورَار اليَفَنَيْن . أبو عبيد : اليَفَن ، بفتح الياء والفاء وتخفف النون ، الكير ؛ قال الأعشى :

وما إن أرَى الدَّهْرَ فيا مَضَى يغادِرُ من تشارِفِ أو يَفَنَ<sup>١</sup>

قال ابن بري : قال ابن القطاع واليَفَنُ الصغير أيضاً ، وهو من الأصداد . ابن الأعرابي : من أسماء البقرة اليفَنَهُ والعَجوزُ واللَّفْتُ والطَّغْيا . الليث : اليفَنُ الشيخ الفاني ، قال : والياء فيه أصلة ، قال : وقال بعضهم هو على تقدير يَفْعَل لأَن الدهر فَنَه وأبلاه . وحكى ابن بري : اليُفْنُ الثَّيرانُ الجِلَّةُ ، واحدها يَفَنُ ؟ قال الراجز :

تَقُول لِي مائِلة العَطاف : ما لَكَ قَد مُنت من القُحَاف ?

التكمة: والرواية من شارف » كذا في الصحاح ايضاً ، وقال الصاغاني في التكمة: والرواية من شارخ اي شاب .

ذلك سُوْقُ اليُفْنِ والوِذَافِ، ومَضْجَعُ اللَّيلِ غَيرُ دَافي

ويَفَنُ : ماء بين مياه بني نمير بن عـامر . ويفن : موضع ، والله أعلم .

يقن : اليقين ن العيلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر ، وقد أيفن أبوقين إيقاناً ، فهو موقين ، ويقين يبيقن يقناً ، فهو يقن . واليقين : نقيض الشك ، والعلم نقيض الجهل ، نقول عليمته يقيناً . وفي التنزيل العزيز : وإنه ليحق اليقين ؛ أضاف الحق إلى اليقين وليس هو من إضافة الشيء إلى نفسه ، لأن الحق هو غير اليقين ، إغا هو خالصه وأصحه ، فجرى بحرى إضافة البعض إلى الكل . وقوله تعالى : واعبه كرب إضافة البعض إلى الكل . وقوله تعالى : واعبه تربيك حتى يأتيك الموت ، كا قال عيسى بن مريم ، على نبينا وعليه الصلاة والسلام: وأو صاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ، وقال : معناه اعبه معناه اعبه دربك أبداً واعبه هل العبادة . المات ، وإذا أمر بذلك فقد أمر بالإقامة على العبادة .

ويقنت الأمر ، بالكسر ؛ ابن سيده : يقن الأمر يقناً ويقناً وأيقنه وأيقن به وتيقنه واستيقنه واستيقنه واستيقنت به كله على واحد ، وأنا على يقين منه ، وإغا صادت الياء واوا في قولك موقين للضة قبلها ، وإذا صغر ته وددته إلى الأصل وقلت مينقين ، ورجا عبروا بالظن عن اليقين وباليقين عن الظن ؛ قال أبو سيدرة الأسدي ، ويقال المجيبي :

تَحَسَّبَ هَوَّاسَ ﴾ وأَيْقَنَ أَنَّنِي بها مُفْتَد من وأحد لا أُغامِرُ ه

يقول : تَشَمَّمُ الأسدُ ناقي يظن أنني أفتدي بها منه

وأستخمي نفسي فأتركها له ولا أقتحم المهالك بمقاتلته، وإنما سمي الأسد ُ هَو الساً لأنه يَهُوس الفريسة أي يَد فيها . ورجل يَقِن ويَقَن : لا يسمع شيئاً إلا أيقت ، كقولهم : رجل أذ ن . ورجل يقتة ، ايقت الياء والقاف وبالهاء : كيقن إعن كراع ، ورجل ميقان كذلك ؛ عن اللحياني ، والأنشى ميقان أب كذلك ؛ عن اللحياني ، والأنشى ميقان أب كذلك ؛ عن اللحياني ، والأنشى ميقان أب وهو أحد ما شد من هذا الضرب . وقال أبو زيد : رجل ذو يقن لا يسمع شيئاً إلا أيثن به . أبو زيد : رجل أذ ن يقن لا يسمع شيئاً إلا أيثن به . أبو زيد : رجل أذن في المعنى أي إذا سمع يقن ويقن به . ورجل يقن ويقن به ولم ينكذ به . الليث : اليقن اليقين اليق

وما بالنَّذِي أَبْضَرَتْه العُيْو نُ مِنْ قَطْع بِأَسٍ ، ولا مِنْ بَقَنْ

ابن الأعرابي: المَوقَلُونَةُ الجاربة المَصُونة المُخدَّرة. عن : البُمنُ : البَرَكةُ ؛ وقد تكرر ذكره في الحديث. والبُمنُ : خلاف الشُّوم ، ضدّه. يقال : يُمنَ ، فهو مَيْمُونُ ، ويَمَنَهُم فهو يامن . ابن سيده : عَمُنَ الرجل مُعناً ويمينَ وتَسَمَّنَ به واستيمن ، وإنه للرجل مُعناً ويمينَ وتسَمَّنَ به واستيمن ، وإنه لمينمون عليهم . ويقال : فيلان يُسَيَمَّنُ برأيه أي ينتبر "ك به ، وجمع المينمون ميامين . وقد يمنه الله مُعناً ، فهو مَمْمُون ، والله النيامن . الجوهري: يمنين فلان على قومه ، فهو يامين ، مثل سُرَّم وسماً مَا عليهم ، ويمنهم ، فهو يامين ، مثل سُرَّم وسماً مَا وتَحَمَّم وسماً مَنْ وسما وسماً مَنْ وسمال مُنْ وسمال مُنْ وسمال مُنْ وسمال مُنْ وسمال مُنْ وسمال مُنْ وسمال مَنْ وسمال مُنْ وسمال مَنْ وسمال مَنْ وسمال مُنْ وسمال من و

والأيامِن : خلاف الأشائم ؛ قال المُرَقَّقُش ، ويروى لخُزَزَ بن لَوْذَانَ :

لا يَنْعَنَنْكَ ، مِنْ بُغَا و الخَيْرِ ، تَعْقَادُ النَّمَاثُمْ

وكذاك لا شر ولا خير "، على أحد ، بدائم ولقد غدوت ، وكنت لا أغد و على واتي وحائم فإذا الأشائم كالأيا مين ، والأيامن كالاشائم

ورَأَتْ قُلْضَاعَةُ فِي الأَبَا مِن ِرَأْيَ مَشْبُورٍ وثابِرْ

يعني في انتسابها إلى اليتمن ، كأنه جمع اليتمن على أيمن م على أيامن مثل زَمَن وأزْمُن . ويقال : يتمين وأيمن وأيمن ؛ قال 'زهير : وحَق سَلْمَى على أَدكانها اليُمن إ

ورجل أيمن : مَيمُون ، والجمع أيامِن . ويقال: قدم فلان على أيمن اليُمن أي على اليُمن . وفي الصحاح: قدم فلان على أيمن اليمين أي اليُمن . والمسينة : اليُمن . وقوله عز وجل : أولئك أصحاب الميمنة ؛ أي أصحاب اليُمن على أنفسهم أي كانوا ميامين على أنفسهم أي كانوا ميامين على أنفسهم غير مَشَائيم ، وجمع المسيمنة ممامن .

اليسار ، والجمع أيمان وأيمن ويمان . وروى سعيد بن جبير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في كهيمس : هو كاف هاد يمين عزيز صادق ، قال أبو الهيم : فجعل قول الله كاف أول اسم الله كاف وجعل الياء أول اسمه هاد ، وجعل الياء أول اسمه يمين من قولك يمن الله الإنسان كمين أول اليمين واليامين واليامين واليامين واليامين والدي يكونان عمن واحد كالقدير والقادر ؛ وأنشد :

## بَيْنُكُ فِي اليامِن بِينَ الأَيْمَن

قال: فجمل اسم اليمين مشتقيًّا من النُّمن ، وجمل العَيْنَ عزيزًا والصاد صادقاً ، والله أعلم. قال اليزيدي: يَمُنْتُ أصحابي أدخلت عليهم اليّمين ، وأنا أيْمُنْهُم يُمْناً ويُمْنة ويُمِنْتُ عليهم وأنا مَيْمُونُ عليهم ، ويَمَنْتُهُم أَخَـٰذُتُ على أَيْمَانِهم ، وأَنَا أَيْمَنْهُمْ يَمْناً وبَمْنة"، وكذلك سَأَمْتُهُم . وشأَمْتُهُم : أَخَذَتُ عَلَى تَشَائُلهم ، ويَسَرَ تُنهم : أَخَذَتُ عَـلَى تَسَارُهُم تَسْمُراً . والعرب تقول : أَخَــَذَ فلانُ مَناً وأخذ بساراً ، وأخذ كمنة أو يَسْرَة . ويامَن فلان: أَخْذَ ذَاتَ اليَّمِينَ ، وياسَرَ : أَخْذَ ذَاتَ الشَّمَالَ . ابن السكيت : يامين بأصحابك وشائم بهم أي خُذُ بهم بميناً وشمالاً ، ولا يقال : تَيَامَن بهم ولا تَيَامَر ، بهم ؛ ويقال: أَشْئَأُمَ الرجلُ وأَيْمَنَ إذا أراد البَّمين، ويامَنَ وأَسْبَنَ إِذَا أَرَادُ السَّبَنَ . والسَّبْنَةُ : خلافُ اللَّسْرة . وبقال : قَعَدَ فلان كَمْنَـةً . والأَنْمَنُ أُ والمَيْمَنَةُ : خلاف الأيْسَر والمَبْسَرة. وفي الحديث: الحَجِرُ الأسودُ يَمِينُ الله في الأرض؛ قال ابن الأثير: هذا كلام تمثيل وتخييل ، وأصله أن الملك إذا صافح رجلًا فَسَلَّ الرجِلُ يده ، فكأنَّ الحِم الأسود لله بمنزلة اليمين للملك حيث يُسْتَلَم ويُلْثُم . وفي

الحديث الآخر: وكلّتا يديه يمن أي أن يديه ، تبارك وتعالى ، بصفة الكمال لا نقص في واحدة منهما لأن الشمال تنقص عن اليمين ، قال : وكل ما جاء في القرآن والحديث من إضافة اليد والأيدي واليمين وغير ذلك من أسماء الجوارح إلى الله عز وجل فإنا هو على سبيل المجاز والاستعارة ، والله منز من التشبيه والتجسيم . وفي حديث صاحب القرآن يُعظمَى المللك بيمينه والخله بشماله أي يُجععكان في ملككته ، وأستعار اليمين والشمال لأن الأخذ والقبض بهما ؛

## قَدْ جَرَتِ الطّيّرُ أَيامِنِينا ، قالت وكُنْتُ رَجُلًا فَطَيِنا : هذا لعَمْرُ اللهِ إِمْرائينا

قال ابن سيده: عندي أنه جمع يميناً على أمان ، ثم جمع أيناً على أمان ، ثم جمع أيناناً على أيامين ، ثم أراد وراء ذلك جمعاً آخر فلم يجد جمعاً من جموع التكسير أكثر من هذا، لأن باب أفاعل وفواعل وفعائل ونحوها نهاية الجمع ، فرجع إلى الجمع بالواو والنون كقول الآخر :

#### فَهُنَّ يَعْلُكُنَّ كَدَائُداتِهَا

لَمَّا بِلَغ نهاية الجمع التي هي حَدَّائد فلم يجد بعد ذلك بناء من أُبنية الجمع المكسَّر جَمَعه بالأَلف والناء ؟ وكقول الآخر :

#### جَــٰذُ بُ الصَّرَ اربِّينَ بالكُرور

جَمَع صارياً على صُرَّاء ، ثم جمع صرَّاء على صَرَاء على صَرَادي ، ثم جمعه على صراديين ، بالواو والنون ، قال : وقد كان يجب لهذا الراجز أن يقول أيامينينا ، لأن جمع أفعال كجمع إفعال ، لكن لماً أزْمَع أن يقول في النصف الثاني أو البيت الثاني فطينا ، ووزنه فعولن ، أراد أن يبني قوله أيامنينا على فعولن أيضاً

ليسوي بين الضربين أو العروضين؛ ونظير هذه التسوية قول الشاعر :

#### قد رَويِت عَيرَ الدُّهَيْدِهِينا قُلْمَيْصاتِ وأْبَيْكرينــا

كان حكمه أن يقول غير الدُّهيَّد بهينا ، لأن الألف في دهداه رابعة وحكم حرف اللين إذا ثبت في الواحد رابعاً أن يثبت في الجمع ياء ، كقولهم سر داح وسراديح وقنديل وقناديل وبهلُول وبهاليل ، لكن أَراد أن يبني بين دهيّد هينا وبين أبيّكرينا، فجعل الضر بيّن جميعاً أو العَر وضيّن فعولُن ، قال : وقد يجوز أن يكون أيامنينا جمع أيامن الذي هو جمع أيمن فلا يكون هنالك حذف ؛ وأما قوله:

قالت ، وكنت ُ رَجُلًا فَطِينا

فإن قالت هذا بمعنى ظنت ، فعد اله إلى مفعولين كا تعدى الله الله مفعولين ، وذلك في لفة بني سلم ؛ حكاه سيبويه عن الحطابي ، ولو أراد قالت التي ليست في معنى الظن لرفع ، وليس أحد من العرب ينصب بقال التي في معنى ظن إلا بني سلكم ، وهي البُننى فلا تُكسَّر ٢٠. قال الجوهري: وأما قول عمر ، رضي الله عنه ، في حديثه حين ذكر ما كان فيه من القشف والفقر والقلة في جاهليته ، وأنه واختا له خرجا والفقر والقلة في جاهليته ، وأنه واختا له خرجا يوعيان ناضحا لهما ، قال : لقد ألبستنا أمنا فيقال : إنه أراد بينمينتيها تصغير بُهني، فأبدل من فيقال : إنه أراد بينمينتيها تصغير بُهني، فأبدل من الياء الأولى تاه إذ كانت للتأنيث ؛ قال ابن بري: الذي في الحديث وزودتنا بنمينتيها مخففة ، وهي تصغير في الحديث وزودتنا بنمينتيها مخففة ، وهي تصغير كاسبق .

٧ قوله « وهي اليمنى فلا تكسر » كذا بالاصل ، فانه سقط من نسخة الاصل المول عليها من هذه المادة نحو الورقنين، ونسختا المحكم والتهذيب اللتان بأيدينا ليس فيهما هذه المادة لنقصهما .

مَنْتَسَن تثنية مَنْنَة ؛ بقال : أعطاه مَنْنَة من الطعام أى أعطاه الطعام بسبنه ويده مسوطة . ويقال : أعطى تَمْنَةً او نَسْم وَ الله إذا أعطاه بده مسوطة ، والأصل في السَمْنة أن تكون مصدراً كالنَسْرَة ، ثم سبى الطعام مَنْنة لأنه أعظى مَنْنة أي بالسهن ، كما سَمُّوا الحَلَفَ تَمِيناً لأَنه يكون بأَخْــٰذ اليَّمين ؛ قال : ويجوز أن كون صَغَّر نَمناً تَصْفُورَ الترخير، ثم ثنًّاه، وقيل: الصواب يُمُيِّنينها ، تصغير بين، قال: وهذا معنى قول أبي عسد . قـال : وقول الحوهرى تصغير أيمني صوابه أن يقول تصغير أيمُنكَ نُن تثنية أيمُنكي، على ما ذكره من إبدال الناء من الباء الأولى. قال أبو عبيد : وجه الكلام 'يَــّنّبها ، بالتشديد ، لأنـه تصفير يبين ، قال : وتصغير يبين يُمَيِّن بلا هاء . قال ابن سَبِده : وروي وزَوَّدتنا بِيُمَيِّنَيْها ، وقياسه يُمِّنِّنَيْهَا لأَنه تصغير يَمين ، لكن قال يُمَنْنَها على تصغير الترخيم ، وإنما قال يُمَسِّنُنها ولم يقل يديها ولا كفيها لأنه لم يود أنها جمعت كفيها ثم أعطتهما بجمسع الكفين ، ولكنه إنما أراد أنها أعطت كل واحد كفًّا واحدة بسمنها ، فهاتان بمنان ؛ قال شمر : وقال أبو عبيد إنما هو يُمَيِّنَيْها ، قال : وهكذا قال نزيد بن هرون ؛ قال شمر : والذي أختاره بعد هذا نُمَيْنُنَتَيْهَا لأن السَّمْنَةَ إِمَّا هِي فَعْلَ أَعْطَى كَمْنَةً ويَسُرَّةً ، قال : وسمعت من لقبت في غطفان يتكلمون فيقولون إذا أَهُو َيْتَ بِسَنْكُ مُبِسُوطة إلى طعام أو غيره فأعطمت بها ما حَمَلَتُه مبسوطة فإنك تقول أعطاه يَمْنَةً من الطعام ، فإن أعطاه ما مقبوضة قلت أعطاه قَبَضَةً من الطعام ، وإن حَشَى له بيده فهي الحَشْنة والحَفْنَـة ، قال : وهـذا هو الصحيح ؛ قال أبو منصور: والصواب عندي ما رواه أبو عبيد تُمَـنْتَــُها، وهو صحيح كما روي ، وهو تصغير كَمْنَكَيْها ، أراد

أنها أعطت كل واحد منهما بيسنها تمنسة ، فصغر السَمْنَة ثَمَيْنَة ثَم ثناها فقال ثَمَيْنَتَيْن ؛ قال : وهذا أحسن الوجوه مع السماع . وأيْمَن : أخَذ كَيناً . ويمن به ويامن ويمن ويمن وتيامن : ذهب به ذات اليمين . وحكى سبويه: يَمن يَيْمِن أخذ ذات اليمين، قال : وسكم أو الأن الياء أخف عليهم من الواو ، وإن جعلت اليمين ظرفاً لم تجمعه ؛ وقول أبي النجم:

بَبْرِي لها ، من أَبْمُن ٍ وأَشْمُل ٍ، ذو خِر َق طلنس ٍ وشخص مِذْ أَلَ ٍ ١

يقول: يَعْرِض لها مِن ناحية اليمين وناحية الشمال، وذهب إلى معنى أَيْمُن ِ الإبل وأَشْمُلُها فَجَمَع لذلك؛ وقال ثعلبة بن صُعَمْر:

فَتَذَكُرًا ثَقَلًا رَثِيدًا ، بعدما أَلْقَتْ 'ذَكَاءُ بَمِينَهَا فِي كَافِر

يعني مالت بأحد جانبيها إلى المغيب.قال أبو منصور: السَمن في كلام العرب على 'وجوه'، يقال لليد السُمن يمين ". والسَمِين : القُواة والقُدرة ؛ ومنه قول الشَمَّاخ :

رأيت عرابة الأوسي يسمو إلى الحَبْرات، مُنْقَطِعَ القَربنِ إذا ما رابة أوفعت ليمجند، تَلَقُطُع الله المبين

أي بالقو"ة. وفي التنزيل العزيز : لأَخَذْنا منه باليَمِين؟ قال الزجاج : أي بالقُدْرة ، وقيل : باليد اليُمْنَى . واليَمِينُ : المَنْز لله . الأصعفي : هو عندنا باليَمِينَ أي عَنزلة حسنة ؟ قال : وقوله تلقّاها عرابة باليمين ، وقوله «يبري لها» على التذكير أي الممدوح ، وبعده :

خوالج بأسمد أن أقبل والرجز للمجاج .

قبل : أراد بالبد السُمْني، وقبل : أراد بالقوَّة والحق. وقوله عز وجل : إنكم كنتم تأثونَنا عن السُمين ؟ قال الزحاج : هذا قول الكفار للذين أَضَلُّوهم أي كنتر تَخْدَعُوننا بأقوى الأساب، فكنتر تأتوننا من قمل الدِّن فتُر ُونيا أن الدن والحيَّق ما تُصْلُتُوننا به وتُنُز كَنْنُون لنا ضلالتنا ، كأن ه أراد تأتوننا عن المَـأتَى السَّهِل، وقبل: معناه كنتر تأتوننا من قبل الشَّهُوة لأن اليِّمين موضع الكبد، والكسد مُظَّنَّة الشهوة والإرادة ، أَلا ترى أن القلب لا شيء له من ذلك لأنه من ناحبة الشمال ? وكذلك قبل في قوله تعالى : ثم لآتينتهم من بين أيديهم ومن خَلَفهم وعن أيمانهم وعن تشمائلهم ؛ قبل في قوله وعن أيمانهم: من قَمَل دينهم ، وقال بعضهم : لآتينهم من بين أيديهم أي لأغنو يَنتَهم حتى 'يُكذُّ بوا عِا تَقَدُّم مِن أُمُورِ الأُمِمِ السالفة ، ومن خلفهم حتى كذبوا بأمر البعث، وعن أعانهم وعن شما ثلهم لأضلتهم عَمَا يَعْمِلُونَ لأَمْرُ الكُسْبِ حَتَّى يَقَالُ فِيهِ ذَلِكُ عِمَا كَسُلَتْ بداك ، وإن كانت البدان لم تَحْنَما شَيْئًا لأن اليدين الأصل في التصرف ، فجُعلِتا مثلًا لجبيع ما عمل بغيرهما . وأما قوله تعالى:فَراغَ عليهم ضَرُ بُأ بالسمين ؛ ففيه أقاويل : أحدها بسمنه ، وقبل بالقوَّة، وقبل سمنه التي حلف حين قال : وتالله لأكمدن أصنامك بعد أن تنو لتوا مد برين .

والتَّيَمُّنُ: الموت . يقال : تَيَمَّنَ فلانُ تَيَمُّنَ إِذَا مات ، والأَصل فيه أَنه يُوسَدُ يَمِينَه إِذَا مات في قبره ؛ قالَ الجَعْدِيِّا:

> إذا ما رأينت المَرْءَ عَلَمْبَى، وجِلْدَهُ كَضَرْحٍ قديمٍ ، فالنَّيْمَنْنُ أَرُوحُ ٢

١ قوله « قال الجعدي » في التكملة : قال ابو سحمة الاعرابي .
 ٢ قوله « وجلده » ضبطه في التكملة بالرفع والنصب .

عَلَمْبَى : اسْتَدَ عِلَمْبَاؤَه وامْتَيَد ، والضَّرْح : الجِلد ، والتَّيَمَّن : أَن يُوسَّد كَيمِينَه في قبره . ابن سيده : التَّيمَ أَن يُوضع الرجل على جنبه الأَيْمِن في القبر ؛ قال الشاعر :

## إذا الشيخ عَلَيْنِ ، ثم أَصبَعَ جِلْدُهُ كرَحْض غَسيلٍ ، فالتَّيَمُنُ أَدُّورَمُ ١

وأخذ يمنة ويمناً ويسرة ويسرا أي ناحية بمن ويسار . واليمن : ما كان عن يمين القبلة من بلاد الغور الناسب اليه يمني ويمان ، على نادر النسب ، وألفه عوض من الياء، ولا تدل على ما تدل عليه الياء ، إذ ليس حكم العقيب أن يدل على ما يدل عليه عليه عقيه دائباً ، فإن سبيت وجلا بيمن ثم أضفت عليه عقيه دائباً ، فإن سبيت وجلا بيمن ثم أضفت إليه فعلى القياس ، وكذلك جميع هذا الضرب ، وقد خصوا باليمن موضعاً وغلبوه عليه ، وعلى هذا ذهب السَمن ، وإنما يجوز على اعتقاد العموم، ونظيره الشأم ، ويدل على أن اليمن جنسي غير علمي أنهم قالوا فيه اليمن ؛ وقول أبي كبير الهذلي :

## تَعْوي الذَّابُ من المَنخافة حَوْلَهُ، إهْلالَ وَكُنْبِ البامِنِ المُنتَطوَّفِ

إمّا أن يكون على النسب ، وإما أن يكون على الفعل ؛ قال ابن سيده : ولا أعرف له فعلًا . ورجل أيمن : يصنع بيُمناه . وقال أبو حنيفة : يَمَنَ ويَمَّنَ حاء عن بين .

واليَمِينُ : الحَلَفُ والقَسَمُ ، أَنشَى، والجَمع أَيْمُنُ وَ وأَيْمَانَ . وفي الحديث : يَمِينُكُ على ما يُصَدِّقُكُ به صاحبُك أي يجب عليك أن تحلف له على ما يُصَدِّقك به إذا حلفت له .

الميم والنون وألفه ألف وصل عند أكثر النحويين، ولم يجىء في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها ؛ قال : وقد تدخل عليه اللام لتأكيد الابتداء، تقول: لَيْمُنُنُ اللهِ عَدْهِ الأَلْفِ فِي الوصل؛ قال نُصَيِّبُ :

### فقال فريق' القوم لما نشَدْ تُهُمُ : نَـعَمُ ، وفريق : لَـيْمُن ُ اللهِ ما نَدْري

وهو مرفوع بالابتــداء ، وخبره محذوف ، والتقدر لَمْهُنُ الله قَسَمِي ، ولَمُمُن الله ما أُقسم به، وإذا خاطبت قلت لَــُـمُـنُـك. وفي حديث عروة بن الزبير أنه قال: لَنْمُنْكُ لَئُنْ كُنت الْمِنْكَلَنْتَ لقد عافَعْتَ، ولئن كنت سكلت لقد أبقَتْت ، ورعا حذفوا منه النون قالوا : أَيْمُ الله وإيمُ الله أيضاً ، بكسر الممزة ، وربما حذفوا منه الياء،قالوا:أمُ الله ،وربما أَبْقُوا الميم وحدها مضمومة ، قالوا : مُ الله ، ثم يكسرونها لأنها صارت حرفاً واحداً فيشبهونها بالباء فيقولون م الله ، وربما قالوا 'من' الله ، بضم الميم والنون ، ومَنَ الله بفتحهما، ومن الله بكسرهما ؛ قال ابن الأثير : أهل الكوفة يقولون أَيْمُن جمعُ كِمِينِ القَسَمِ ، والأَلف فيها أَلف وصل تفتح وتكسر ، قال ابن سنده : وقالوا أَيْمُنُ ْ الله وأَيْمُ الله وإيمُنُ الله وإيمُ الله ومُ الله ، فحذفوا، ومَ اللهِ أُجِرِي مُجْرَى مِ الله . قال سببويه : وقالوا لَيْمُ الله ، واستدل بذلك على أن ألفها ألف وصل . قال أبن جني : أَمَا أَيْمُن فِي القسم فَفُتِحت المبزة منها، وهي اسم من قبل أن هـذا اسم غير متبكن ، ولم يستعمل إلا في القسَم وحده ، فلما ضارع الحرف بقلة تمكنه فتح تشبيهاً بالهمزة اللاحقـة مجرف التعريف ، وليس هذا فيه إلا دون بناء الاسم لمضارعته الحرف ، وأيضاً فقد حكى يونس إيم الله ، بالكسر ، وقد جاء فيه الكسر أيضاً كما ترى ، ويؤكد عندك أيضاً حال

هذا الاسم في مضارعته الحرف أنهم قد تلاعبوا به وأضعفوه ، فقالوا مرة : م الله ، ومرة : م الله ، فلما حذفوا هذا الحذف المفرط وأصاروه من كونه على حرف إلى لفظ الحروف ، قوي شبه الحرف عليه ففتحوا همزته تشبها بهمزة لام التعريف ، وما يجيزه القياس ، غير أنه لم يرد به الاستعمال ، ذكر خبر لكيمنن من قولهم لكيمن الله لأنطلقن ، فهذا مبتدأ محذوف الحبر ، وأصله لو 'خر" بخبره لكيمن الله ما أقسم به لأنطلقن ، فحذف الحبر . وصار طول الكلام بجواب القسم عوضاً من الحبر . واستتمنت الرجل : استحلفته ؛ عن اللحاني . وقال وهي كقولهم يمين الله كانوا يحلفون بها . قال أبو عبيد: وأنشد لامرىء القيس :

فَقَلَتُ : يَمِينُ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِداً ، ولو قَطَعُوا رأْسي لَدَيْكِ وأَوْصالي

أراد : لا أبرح ، فحذف لا وهو يويده ؛ ثم تُجْمَعُ اليمينُ أَيْمُنُنّا كما قال زهير :

> فَتُجْمِعُ أَيْمُنُ مِنَّا ومِنْكُمُ عُفْسَةً ، تَمُورُ بِهَا الدَّمَاءُ

ثم مجلفون بأيمن الله ، فيقولون وأيمن الله لأفعكن على الله على الله المفعل كذا ، وأيمن الله لا أفعل كذا ، وأيمنك يا رب ، إذا خاطب ربه ، فعلى هذا قال عروة ليمننك ، قال : هذا هو الأصل في أيمن الله ، ثم كثر في كلامهم وخف على ألسنتهم حتى حذفوا النون كاحذفوا من لم يكن فقالوا : لم يكن ، وكذلك قالوا أيم الله ؟ قال الجوهري : وإلى هذا ذهب ابن كيسان وابن درستويه فقالا : ألف أيمن ألف قطع ، وهو

جمع عين ، وإنما خففت همزتها وطرحت في الوصل لكثرة استعمالهم لها ؛ قال أبو منصور : لقـد أحسن أبو عسد في كل ما قال في هذا القول ، إلا أنه لم مفسر قوله أَسْمُنكُ لمَ ضمَّت النون ، قال : والعلة فيها كالعلة في قولهم لعَمَر لك كأنه أضمر فيها يَمِين ثان ، فقل وأَسْمُنك ، فلأَسْمُنك عظمة ، وكذلك لَعَمَر ْكُ فلَعَمْرُ لَكَ عظيم ؟ قال : قال ذلك الأَحمر والفراء . وقال أحمد بن يحمى في قوله تعالى : الله لا إله إلا هو؟ كأنه قال والله الذي لا إله إلا هو ليجمعنكم . وقال غيره : العرب تقول أَيْمُ الله وهَيْمُ الله ، الأَصل أَيْمُنُ ۚ الله ، وقلبت الممزة هاء فقيل هَيْمُ الله ، وربما اكْتَفَوْا بالمِم وحذفوا سائر الحروف فقالوا مُ الله لفعلن كذا ، وهي لغات كلها ، والأصل سَمين الله وأَيْمُن الله . قال الجوهري : سميت اليمين بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرىء منهم تمينَه على بمين صاحبه ، وإن جعلتَ السين ظرفــاً لم تجمعه ، لأن الظروف لا تكادنجمع لأنها جهات وأقطار مختلفة الأَلفاظ ، أَلا ترى أَن قُدُّام مُخَالفٌ خَلَمْفَ والسَّمين مخالف للشُّمال ? وقال بعضهم : قيل للحَلف عين باسم يمين اليد ، وكانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا وتحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا ، ولذلك قال عمر لأبي بكر ، رضى الله عنهما : ابسط بَـدَك أبايعك . قال أبو منصور:وهذا صحيح ، وإن صح أن يميناً من أَسماء الله تعالى ، كما روي عن ابن عباس ، فهو الحَـلف ُ بالله ؟ قال : غير أني لم أسمع عيناً من أسماء الله إلا ما رواه عطاء بن السائب ، والله أعلم .

والنُمنَةَ واليَمنَةُ : ضرب من بُرود اليمن ؛ قال : والنُمنَةَ المُعصَّبا . وفي الحديث : أنه ، عليه الصلاة والسلام ، كُفَّنَ في يُمنة ؛ هي ، بضم الياء ، ضرب من برود اليمن ؛ وأنشد ابن بري الأبي قدر دُودة برثي

رجل من قيس:

طاف الحيال بنا ركشاً كمانسا

فنسب نفسه إلى السبن لأن الحال طرَقه وهو يسبر ناحتها ، ولهذا قالوا سُهِمُ إنَّ السَّهانيِّ لأنه ثوى من ناحمة المبين . قال أبو عمد : وذهب بعضهم إلى أنه، صلى الله عليه وسلم ، عنى بهذا القول الأنصار ۖ لأنهم يَانُونَ ، وهم نصروا الإسلام والمؤمنين وآوَو هُم فنسَب الإيمان إليهم ، قال : وهو أحسن الوجوه ؟ قال: وبما يبين ذلك حديث النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه قال لما وَفَدِ علمه وفيد السن : أَتَاكُمُ أَهُلُ السَّمَنَ هِم أَلْسَنُ قَلُوبِاً وَأَرَقُ أَفَنْدَةَ، الإِيمَانُ يَمَانِ وَالْحَكُمَةُ ۗ عَانية .. وقولهم : رجل عان منسوب إلى البين ، كان في الأصل يَمني ، فزادوا أَلْفاً وحذفوا ياء النسبة ، وكذلك قالوا رجل سَام ، كان في الأصل شأمي ، فزادوا أَلفاً وحذفوا ياء النسة ، وتهامَـة كان في الأصل تَهْمَةَ فزادوا أَلفاً وقالوا تَهامُ. قال الأزهري: وهذا قول الخليل وسيبويه . قال الجوهرى : النَّمَنْ بلاد للعرب ، والنسبة إليها يَمَنَّى ويتمان ، مخففة ، والألف عوض من ياء النسب فلا يجتمعان . قال سيبويه : وبعضهم يقول عاني ، بالتشديد ؛ قال أمنة ان خلف :

> يَمَانِيًّا يَظَـّـلُ بِشُـدُ كِيراً ، ويَنْفُخُ دَائِماً لَهَبَ الشُّوَاظِ

> > وقال آخر :

ويَهُمَاءُ يَسُنَافُ الدليلُ 'تُوابَهَا ، وليس بها إلا اليَمانِيُ مُحُلِفُ

وقوم كَانية ويَمانُون : مثل ثمانية وثمانون ، وامرأة كَانِية أَيضاً . وأَيْمَن الرجل ُ ويَمَّن َ ويامَن َ إذا أَتَى ابنَ عَمَّار :

يا جَفْنَة كإزاء الحَوْضِ قد كَفَأُوا ،
ومَنْطِقاً مثلَ وَشَي ِ اليُمْنَةِ الحِبَرَ،
وقال ربعة الأسدى :

إنَّ المَودَّةَ والهَوادَةَ بيننا خَلَقُ ، كَسَخْقِ اليُمُنْنَةِ المُنْجابِ وفي هذه القصيدة :

إن يَقْنُلُوكَ ، فقد هَنَكُتُ أَبِيوتَهم بعنتَبْبة بن الحرث بن شهاب

وقبل لناحبة السَّمن يَمَن لأنها تلي يَينَ الكعبة ، كما قبل لناخِمة الشَّأم شأم لأنها عن شمال الكعبة . وقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو مُقْبِلُ من تَبُوكَ : الإيمانُ يَمانٍ والحكمة كَمَانِيَةً ﴾ وقال أبو عبيد : إنما قال ذلك لأن الإيمان بدا من مكة ، لأنها مولد النبي، صلى الله عليه وسلم ، ومبعته ثم هاجر إلى المدينـة . ويقال : إن مكة من أرض نهامة ، وتهامة من أرض البَمن ، ومن هذا يقال للكعبة كَانية ، ولهذا سبى ما ولي مكة من أرض اليمن واتصل بها التَّهَامُ ، فمكة على هذا التفسير يَمَانية ، فقال: الإيمَانُ مُمَانٍ ، على هذا ؛ وفيه وجه آخر : أن النبي، صلى الله عليه وسلم ، قال هذا القول وهو يومئذ بتَبُوك، ومكتة والمدرنة بينه وبين السَّمن ، فأشار إلى ناحمة الناحمة ؛ ومثلُ هٰذَا قُولُ النابغة بذُهُمُ يُزيد بن الصُّعْقِ وهو رحل من قلس:

> وكنت أمينه لو لم تنخَنْهُ ، ولكن لا أمانة للبماني

وذلك أنه كان ما يلي اليمن ؛ وقال ابن مقبل وهو

اليمين ، وكذلك إذا أخذ في سيره بميناً . يقال: يامين يا فلان بأصحابك أي خد بهم بمنة ، ولا تقل تيامن بهم ، والعامة تقوله . وتيمين : تنسب إلى اليمن . ويامن القوم وأيمنوا إذا أتوا اليمن . قال ابن الأنبادي : العامة تعلك في معنى تيامن فنظن أنه أخذ عن بمينه ، وليس كذلك معناه عند العرب ، إنما يقولون تيامن إذا أخذ ناحية اليمن ، وتشاءم إذا أخذ ناحية اليمن ، وتشاءم إذا أخذ عن بمينه ، وشاءم إذا أخذ عن بمينه ، وشاءم نشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين عين غد يقة ؛ أذا أنهة البحر ثم أخذت ناحية البحر ثم أخذت ناحية البحر ثم أخذت ناحية البحر ثم أخذت ناحية السما إلى اليمن قالوا بماني .

والتَّبَمَنْيِ \*: أبو اليَمن \، وإذا نسَبوا إلى التَّبَمَن قالوا ١ قوله «والتيمي أبو اليمن» هكذا بالاصل بكسر الناه، وفي الصحاح والقاموس:والتَّبِينِ افق اليمن اه. أي بفتها.

تيمني . وأيمن : اسم وجل . وأم أيمن : امرأة أعتقها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهي حاضة أ أولاده فزو جها من زيد فولدت له أسامة وأيمن : موضع ؛ قال المُسَيَّب أو غيره :

> شِرْ كَا بَاءِ الذَّوْبِ ، تَجْمَعُهُ فِي طَوْدِ أَبْمَنَ ، مِن قَدْرَى قَمْرِ

> > يون : اليُونُ : اسم موضع ؛ قال الهُذلي :

جَلَوْ ا مَنْ تِهَامِ أَرْضِنَا ، وتَبَدَّلُوا بمكة باب البُونِ ، والرَّبْط بالعَصْبِ

يين : يَيْنُ : اسم بلد ؛ عن كراع ، قال : ليس في الكلام اسم وقعت في أو له باءان غيره . وقال ابن جني : إنا هو يَيَنُ وقر نه بِد دَن . قال ابن بري : ذكر ابن جني في سِر الصناعة أن يَين اسم واد بين ضاحك وضُو يَخِك جبلين أَسْفَلَ الفَرْش ، والله أعلم .





#### حرف الهاء

الهاء من الحروف الحلقية وهي : العين والحاء والهاء والحاء والخاء والغين والهمزة ، وهي أيضاً من الحروف المهموسة وهي : الهاء والحاء والحاء والكاف والشين والتاء والصاد والثاء والفاء ، قال : والمهموس حرف لان في منظرجه دون المنجهود ، وجرى مع النقس فكان دون المجهود في رفع الصوت .

#### فصل الهبزة

أبه: أبه له يأبه أبها وأب له وبه أبها : فطن . وقال بعضهم : أبه لشيء أبها نسيه ثم تفطئن له . وأبه الرجل : فطئن أبه كلاهما عن كراع والمعنيان متقاربان . الجوهري : ما أبهت للأمر آبه أبها ، ويقال أبضاً : ما أبهت له بالكسر آبه أبها مثل نبهت نبها . قال أب بوي : وآبهت أعلمته وأنشد لأمة :

إذ آبَهَتَهُم ولم يَدُّرُوا بِفاحشة ، وأرْغَمَتُهُم ولم يَدُّرُوا بما هَجَعُوا

وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها ، في التعوُّذ من عذاب القبر : أَشَيْءٌ أَوْ هَمْتُ له لَم آبَهُ له أَو شَيءٌ وَكُرَّه النبي وَكُرَّ النبي وكنت عَمَلَتُ عنه فلم آبَهُ له ، أو شيءٌ وَكُرَّ وَلَا إِياه وَكَانَ يذكره بعدُ .

والأبهَّةُ : العظمة والكبر . ورجل ذو أُبَّهَةٍ أَي ذو كبر وعظمة . وتَأَبَّه فلان على فلان تأبُّهاً إذا تكبر ورفع قدره عنه ؛ وأنشد ابن بري لرؤبة :

#### وطامح من نَخُوءَ التَّأَبُّـهِ

وفي كلام علي"، عليه السلام: كم من ذي أُبَهَة قد جعَلَثُهُ حقيراً ؛ الأُبَّهة '، بالضم والتشديد للباء: العظمة والبهاء. وفي حديث معاوية: إذا لم يَكُن المَخْزومي ذا بَأُو وأُبَّهة لم يشبه قومه ؛ يويد أن " بني مخزوم أكثر 'هم يكونون هكذا . وفي الحديث : رُب أَشْعَت أَغْبَر ذي طَمْرَين لا يُؤبّه ' له أي لا 'مُخْتَفَل ' به لحقادته . ويقال للأبح " : أَبَه ' ، وقد به " يَبَه أَ أي بَح " يَبَح أَ .

أته : التّأتُّ : مبدل من التّعَتُّه .

أره : هذه ترجمة لم يترجم عليها سوى ابن الأثير وأورد فيها حديث بلال : قال لنا رسول الله ، صلى الله عليه

وسلم ، أَمَعَكُم شيء من الإرَّةِ أَي القَدِيد، وقيل: هو أَنْ يُغْلَمَى اللحم بالحَل ويُحْمَلَ في الأَسفار، وسيأتي هذا وغيره في مواضعه .

أقه : الأَقَهُ: القَأْهُ وهو الطاعَةُ كَأَنَّهُ مُقلوب منه . أَله: الإلَهُ : الله عز وحل ، وكل ما اتخذ من دونه معبوداً إِلَهُ عند متخذه ، والجمع آلهة ". والآلهة ': الأصنام، سموا بذلك لاعتقادهم أن العبادة تَبعُتُ لِما، وأسماؤهم تَتَنْبُعُ اعتقاداتهم لا ما علىه الشيء في نفسه، وهو بَدِّنُ الْإِلَهُ وَالْأَلْهُانَةُ . وَفِي حَدَيْثُ وُهَمَّتُ ابن الوَرَّد: إذا وقع العبد في أَلْهَانِيَّة الرَّبِّ، ومُهَمَّمُنَّةُ الصِّدِّيقِينَ ، ورَهُمَانِيَّةُ الأَبْرِارِ لِم يَجِدُ أحداً بأُخذ بقلبه أي لم يجد أحداً بعجبه ولم بُحب الأ اللهُ سيحانه ؛ قال ابن الأثبر : هو مأخوذ من إله ، وتقدرها فُعُلانيَّة ، بالضم، تقول إلَه " بَيِّن الإلَّهِيَّة والألبانيَّة ، وأصله من ألهُ سَأْلُهُ إذا تَحَسَّر، وبد إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصَرَفَ وَهُمَّه إِليها ، أَبْغُضَ الناس حتى لا يمل قلمه إلى أحد . الأزهري : قال اللث بلغنا أن اسم الله الأكبر هو الله لا إله إلا هو وحده، قال : وتقول العرب لله ما فعلت ذاك ، يويدون والله ما فعلت . وقال الخليل : الله لا تطرح الأَّلف من الاسم إنما هو الله عز ذكره على النام ؛ قال : ولس هو من الأسماء التي يجوز منها اشتقاق فعثل كما يجوز في الرحمن والرحيم . وروى المنذري عن أبي الهيثم أنه مأله عن اشتقاق اسم الله تعالى في اللغة فقال: كان حقه إلام ، أُدخَلَت الأَلف واللام تعريفاً ، فقيل أَلْإلاه ، مُ حذفت العرب الممزة استثقالًا لها ، فلما تركوا الممزة حَوُّ لوا كسرتها في اللام التي هي لام التعريف، وذهبت ١ قوله « إلا هو وحده » كذا في الاصل المو"ل عليه ، وفي نسخة

التهذيب: الله لا إله الا هو والله وحده آه. ولمله الا الله وحده.

الهمزة أصلاً فقالوا ألِلاه من فصر كوا لام التعريف التي لا تكون إلا ساكنة ، ثم التقى لامان متحركتان فأحفهوا الأولى في الثانية ، فقالوا الله ، كما قال الله عز وجل : لكنا هو الله ربي ؛ معناه لكن أنا ، ثم إن العرب لما سمعوا اللهم جرت في كلام الحلق توهموا أنه إذا ألقيت الألف واللام من الله كان الباقي لاه، فقالوا لاهم ، وأنشد :

لاهُمُ أَنْتَ تَجْبُرُ الكَسِيرَا ، أنت وَهَبْتَ جِلَّةً جُرْجُورا

ويقولون : لا م أبوك ، يويدون لله أبوك ، وهي لام التعجب ؛ وأنشد لذي الإصبع :

لاهِ ابن عَمَّي ما كِضًا فُ الحادثاتِ من العواقِب

قال أبو الهيثم : وقد قالت العرب بسم الله ، بغير مَدَّة اللام وحذف مَدَّة لاهِ ؛ وأنشد :

> أَقْبُلَ سَيْلُ جاءَ من أمر الله ، يَعْرُدْ حَرْدَ الجَنْـةِ المُغْلِـّـه

وأنشد :

لَهِنْكُ مِن عَبْسِيَّةٍ لَوَسِيمة ﴿ ) عَلَى هَنَواتٍ كَاذَبٍ مِن يَقُولُها

إِمَّا هُو لِلهِ إِنَّاكِ؛ فَحَـٰذُفُ الْأَلْفُ وَاللَّامُ فَقَالَ لَاهِ إِنَّكَ؛ وَقَالَ الآخُو : إِنْكَ فَقَالَ لَهَيِّنَّكَ؛ وَقَالَ الآخُو :

أَبائِنة "سُعْدَى، نَعَمَ وَتُماضِرُ، لَهِنَـّا لِمَقْضِي علينـا التَّهاجُرُ

يقول : لاه إناً ، فحذف مَدَّة لاه ِ وترك همزة إنا كقوله :

لاه ابن عَمِّكَ والنَّوَى يَعْدُو

وقال الفراء في قول الشاعر لهناك : أراد كاناك ، فأبدل الممزة هاء مثل هَراقَ الماءَ وأراق ، وأدخل اللام في إن لليمين ، ولذلك أجابها باللام في لوسيمة . قال أبو زيد : قال لي الكسائي ألَّفت كتاباً في معاني القرآن فقلت له: أسبعت الحبد لاه رَبِّ العالمن ? فقال : لا ، فقلت : اسبَعْها . قال الأزهري : ولا يجوز في القرآن إلاَّ الحمدُ لله عِدَّة اللام ، وإنما يقرأُ ما حكاه أبو زيد الأعراب ومن لا بعرف سُنَّةً القرآن . قال أبو الهميم : فالله أصله إلاه ، قال الله عن وحل : ما اتَّخذَ اللهُ من وَلَد وما كان معه من إِلَّهُ إِذا لَنَاهَبُ كُلُّ إِلَّهُ عَا خَلَقَ. قال : ولا بكون إلهاً حتى بكون معنوداً ، وحتى بكون أ لعابده خالقاً ورازقاً ومُدبِّراً ، وعلمه مقتدراً ، فمن لم يكن كذلك فليس بإله ، وإن عُسد ُ ظلماً ، بل هو مخلوق ومُتَعَـّد.قال :-وأصل إلّه ولاه"، فقلت الواو همزة كما قالوا للوشاح إشاح وللوجاح وهو السَّتْرُ إِجَاحٌ ، ومعنى ولاهِ أَنَّ الْحَلَثْقَ يَوْلُهُونَ إله في حوائجهم ، ويَضْرَعُونَ إلىه فما يصلهم ، ويَغْزُ عُونَ إليه في كل مَا ينوبهم ، كما يَوْلُكُ كُلُّ طفُّل إلى أمه . وقد سبت العرب الشبس لما عبدوها إلاهَة". والأُلْمَة': الشمس' الحار"ة' ؛ حكى عن ثعلب ، والألبَّةُ والألاهَةُ والإلاهَةُ وألاهَةُ ، كلُّهُ: الشَّهُ سُ اسم لها ؛ الضم في أو لها عن ابن الأعرابي ؛ قالت مَــّة مُ بنت أمّ عُنْسَة \ بن الحرث كما قال ابن برى :

> رَوْحُنَا مِن اللَّعْبِاءِ عَصْراً ، فأَعْجَلْنَا الإِلْهِةَ أَنْ تَؤُوبًا ٢

على مثل ان مَيَّة ، فانْعَيَاه ، تَشُيِّقُ نُواعِمُ البَشَرِ الجُيُّوبا

قال ان رى: وقبل هو لبنت عبد الحرث البر وعي، ويقال لنائحة عُتَنَّمة من الحرث ؟ قال: وقال أبو عمدة هو لأمِّ النبن بنت عُتبة بن الحرث ترثيه ؟ قال ابن سده ؛ ورواه ان الأَعرابي أَلاهَةَ ، قال : ورواه بعضهم فأعجلنا الألاهَة الصرف ولا يصرف . غيره : وتدخَّلُها الأَلْفُ واللام ولا تدخَّلُها ، وقد جاء عـلى هذا غير شيء من دخول لام المعرفة الاسم مَرَّة وسُقُوطها أُخْرَى . قالوا ؛ ُلقيته النَّدَرَى وَفَى نَدَرَى، وفَيْنَةً والفَيْنَةَ بعد الفَيْنَة ، ونَيْسُر والنَّسْرُ اسمُ صنم ، فكأنهم سَمُو ها الإلبهة لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها ، فإنهم كانوا يُعَظِّمُونها ويَعْمُدُونها ، وقد أَوْ حَدَا اللهُ عَزِ وحل ذلك في كتابه حين قال: ومن آماته الليل والنهار والشمس والقبر لا تَسْجُدوا للشبس ولا للقبر واسحُدُوا لله الذي خَلَقَهُنَّ إِن كنتم إياه تعدون . ابن سده : والإلاهة والألوهة والألرهيَّةُ العبادة. وقد قرىء:وبَذَرَكَ وَآلِمَتُكَ، وقرأ ابن عباس: وبَذَرَكُ وإلاهَتَكَ، بكسر الهمزة، أى وعبادتك ؛ وهذه الأخبرة عند ثعلب كأنيا هي المختارة ، قال : لأن فرعون كان يُعْبُدُ ولا يَعْبُدُ ، فهو على هذا ذو إلاهة لا ذو آلهة ، والقراءة الأولى أَكْثُرُ وَالقُرْآاءَ عَلَيْهَا . قَالَ ابن برى : يُقَوْتِي مَا ذَهِب إليه ابن عباس في قراءته : ويذرك وإلاهَتَك ، قولُ \* فرعون: أنا ربكم الأعلى، وقوله: مَا علمتُ لكم من إله غيرى؛ ولهذا قال سبحانه : فأخذه اللهُ نَكَالَ الآخرة والأولى ؛ وهو الذي أشار إله الجوهري بقوله عن ابن عباس : إن فرعون كان يُعْبُدُ . ويقال: إلَه بَــَّنُ الإلهة والألثهانيَّة . وكانت العرب في الجاهلية يَدْعُونَ معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهةً، وهي

١ قوله « ام عتبة » كذا بالاصل عتبة في موضع مكبراً وفي موضيين مصفراً .

لا عصراً والالهة & هكذا رواية التهذيب، ورواية المحكم :
 قسراً والهة .

جمع إلاهة ؛ قال الله عز وجل :ويَذَرَكُ وآلهَنَكَ، وهي أَصنام عَسَدَها قوم فرعون معه . والله : أَصله إلاه ، على فعال بمعنى مفعول ، لأنه مثالُوه أي معبود، كقولنا إمامٌ فعَالٌ بمعنى مَفْعُول لأَنه مُؤْتَمَّ به ، فلما أدخلت علمه الألف واللام حــذفت الهمزة تخفيفاً لكثرته في الكلام ، ولو كانتا عوضاً منها لمــا اجتمعتا مع المعوَّض منه في قولهم الإلاهُ ، وقطعت الهبزة في النداء للزومها تفضماً لهذا الاسم . قال الجوهري : وسمعت أبا على النحوى يقول إن الألف واللام عوض منها ، قال : وبدل على ذلك استجازتهم لقطع الهمزة الموصولة الداخلة عـلى لام التعريف في القسم والنداء ، وذلك قولهم : أَفَّالله لتَفْعَلَنَّ ويا ألله اغفر لى ، ألا ترى أنها لو كانت غير عوض لم تثبت كما لم تثبت في غير هذا الاسم ? قال: ولا يجوز أيضاً أن بكون للزوم الحرف لأن ذلك بوجب أن تقطع همزة الذي والتي ، ولا يجوز أيضاً أن يكون لأنها همزة مفتوحة وإن كانت موصولة كما لم يجز في اينم الله واينهن الله التي هي همزة وصل، فإنها مفتوحة، قال : ولا يحوز أَيضاً أَن بِكُونَ ذَلِكَ اكْثُرَةَ الاستعمالُ ، لأَن ذلك يوجب أن تقطع الهمزة أيضاً في غير هذا بمما يكثر استعمالهم له ، فعلمنا أن ذلك لمعنى اختصت به لس في غيرها ، ولا شيء أولى بذلك المعنى من أن يكون المُعَوَّضَ من الحرف المحذوف الذي هو الفاء،وجوّز سيبونه أن يكون أصله لاهاً على ما نذكره . قال ابن بري عند قول الجوهري : ولو كانتا عوضاً منها لمـا اجتمعتا مع المعوَّض عنه في قولهم الإِلَّهُ ، قال :هذا رد على أبي على الفارسي لأنه كان يجعل الألف واللام في اسم الباري سيحانه عوضاً من الممزة ، ولا يازمه ما ذكره الجوهري من قولهم الإله ، لأن اسم الله

لا يجوز فيه الإله ، ولا يكون إلا محذوف المهزة،

تَفَرَّدُ سِبِحانه بهذا الاسم لا يشركه فيه غيره ، فإذا قبل الإلاه انطلق على الله سبحانه وعلى ما يعبد من الأصام ، وإذا قلت الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى ، ولهذا جاز أن ينادى اسم الله ، وفيه لام التعريف وتقطع همزته ، فيقال يا ألله ، ولا يجوز بالإله على وجه من الوجوه ، مقطوعة همزته ولا موصولة ، قال : وقيل في اسم الباري سبحانه إنه مأخوذ من أله يأله إذا تحير ، لأن العقول تأله في عظمته . وأله يأله ألها أي تحير ، وأصله وله يوله وله ، مثل وله ألهت على فلان أي اشتد جزعي عليه ، مثل ولهت ، وقيل : هو مأخوذ من أله يأله أله المناع : هو مأخوذ من أله يأله أله الله المناع :

أَلِهِنَ إِلَيْنَا وَالْحَوَادِنُ جَهَّةٌ "

وقال آخر :

أَلِهِنَ إليها وَالرَّكَائِبِ وُقَتَّف

والتَّأَلُّهُ : التَّنَسُّكِ والتَّعَبُّد. والتأليه : التَّعْبيد ؛ قال:

لله كر الفانيات المنده ! سَبَّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ مِن تَأْلَهْمِي

ابن سيده: وقالوا يا ألله فقطَعُوا، قيال: حكاه سيبويه، وهذا نادر. وحكى ثعلب أنهم يقولون: يا الله، فيصلون وهما لفتان يعني القطع والوصل؛ وقول الشاعر:

إنتي إذا ما حَدَثُ أَلَمًا اللَّهُمَّا اللَّهُمَّا

فإن الميم المشددة بدل من يا، فجمع بين البدل والمبدل منه ؛ وقد خففها الأعشى فقال :

كَعَلَمْفَةً من أبي رَباحٍ يَسْمَعُهُما لاهُمَ الكُبُادُ'١

وإنشاد العامة :

تسبعها لاهه الكسار

قال : وأنشده الكسائي :

تستعثها الله والله كمارح

الأزهري : أما إغراب اللهم فضم الهاء وفتح المبم لا اختلاف فيه بين النحوبين في اللفظ، فأما العلة والتفسير فقد اختلف فيه النحويون ، فقال الفراء : معنى اللهم يا أَللهُ أُمَّ بخبر ، وقال الزجاج : هذا إقدام عظيم لأَن كل ما كان من هذا الممنز الذي طرح فأكثر الكلام الإتبان به . بقيال : وَيْلُ أُمَّهُ وَوَيْلُ أُمَّهُ ، والأكثر إثبات الهمزة ، ولو كان كما قال هذا القائل لحاز الله أومُهُ واللهُ أمَّ ، وكان يجب أن يازمـ ويا لأن العرب تقول يا ألله اغفر لنا ، ولم يقل أحد من العرب إلا اللهم ، ولم يقل أُحد يا اللهم ، قال الله عز وحل: قُرُل اللهم فاطرَ السموات والأرض ؛ فهذا القول ببطل من جهات : إحداها أن يا ليست في الكلام ، والأخرى أن هذا المحذوف لم يتكلم به على أَصله كما تكلم عمله ، وأنه لا يُقَدُّمُ أَمامَ الدُّعاء هذا الذي ذكره ؛ قال الزجاج : وزعم الفراء أن الضمة التي هي في الهاء ضمة الهمزة التي كانت في أمَّ وهــذا محال أن نُتُر كُ الضمُ الذي هو دليل على نداء المفرد، وأن يجعل في اسم الله خسمة أمَّ ، هذا إلحاد في اسم الله؟ ١ قوله « من أني رباح » كذا بالأصل بفتح الراه والباء الموحدة ومثله في البيضاوي . الا أن فيه حلقة بالقاف، والذي في المحكم والتهذيب كعلفة من ابي رياح بكسر الراء وبياء مثناة نحتية ،

وبالجملة فالبيت رواياته كثيرة . وقوله :

يسمما الله والله كبار كذا بالأصل ونسخة من التهذيب .

قال : وزعم الفراء أن قولنا هَلُمَّ مثل ذلك أن أصلها هَلُ أُمَّ ، وإنما هي لُمَّ وها التنبيه ، قال : وقال الفراء إن يا قد يقال مع اللهم فيقال يا أللهم ؛ واستشهد بشعر لا يكون مثله حجة :

> وما عليك أن تَقُولِي كُلُمُّمَا صَلَّيْتُ أُو سَبَّعْتِ : يَا أَللَّهُمَا، ارْدُدُ عَلَيْنَا سَيْغَنَا مُسَلَّمًا

قال أبو إسحق: وقال الخليل وسيبويه وجبيع النحويين الموثق بعلمهم اللهم بمعنى يا ألله ، وإن الميم المشددة عوض من يا ، لأنهم لم يجدوا يا مع هذه الميم في كلمة واحدة ، ووجدوا اسم الله مستعملا بيا إذا لم يذكروا الميم في آخر الكلمة بنزلة يا في آخر الكلمة التي هي في الهاء هي ضمة بنزلة يا في أولها ، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد ، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها ؛ الفراء : ومن العرب من يقول إذا طرح الميم يا ألله اغفر لي ، بهمزة ، ومنهم من يقول يا الله بغير همز ، فمن حذف الهمزة فهو على السبيل ، لأنها ألف ولام مثل لام الحرث من الأسماء وأشباهه ، ومن همزها توهم الهمزة من الحرف إذ كانت لا تسقط منه الهمزة ؛ وأنشد :

مبارك" أهو" ومن سَمَّاه ، على السُّهُمَّ يا أَللهُ

قال : و كثرت اللهم في الكلام حتى خففت ميمها في بعض اللغات . قال الكسائي : العرب تقول يا ألله اغفر لي ، قال : وسمعت الخليل يقول يكرهون أن ينقصوا من هذا الاسم شيئاً يا ألله أي لا يقولون يكنه '. الزجاج في قوله تعالى: قال عسى بن مريم اللهم ربنا ؛ ذكر سيويه أن اللهم كالصوت وأنه لا يوصف ، وأن ربنا منصوب على نداء آخر ؛ الأزهري:

وأنشد قاطئراب:

إني إذا ما مُعظّم ألّماً أَولُ : يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا

قال : والدليل على صحة قول الفراء وأبي العباس في اللهم إنه بمعنى يا ألله أمّ إدخال العرب يا على اللهم ؟ وقول الشاعر :

ألا لا باركَ اللهُ في سُهَيْلٍ ، إذا ما اللهُ بارك في الرجـالِ

إنما أراد اللهُ فقَصَر ضرورة .

والإلاهَةُ : الحية العظيمة ؛ عن ثعلب ، وهي الهلالُ . ولاهة ُ : امم موضع بالجزيرة ؛ قال الشاعر :

كفى حَزَناً أَن يَوْحَلَ الرَّكِ عُدُوهَ، وأُصْبِحَ فِي عُلْبِ إلاهَـةَ ثاوِيا

وكان قد تَهَسته حية . قال ابن بري : قال بعض أهل اللغة الرواية : وأُثَرُكُ في عُلْمًا أَلَاهَة ، بضم الهمزة، قال : وهي مَغَارَة سَمَاوَة كَلَنْب؛ قال ابن بري : وهذا هو الصحيح لأن بها دفن قائل هذا البيت ، وهو أُفْنُدُونُ التَّغَلَى ، واسمه صُرَيْم بُن مَعْشَر ا ؛ وقبله:

لَعَمَرُ لُكَ مَا يَدُوي الفَى كيفيتَقي، إذا هو لم يَجْعَـلُ له اللهُ واقِيـًا

١ قوله « واسمه صريم بن ممشر » أي ابن ذهل بن تيم بن عمر و بن تغلب، سأل كاهنا عن موته فأخبر أنه يموت بحكان يقال له ألاهة، وكان افنون قد سار في رهط الى الشام فأتوها ثم انصرفوا فضلوا الطريق فاستقبلهم رجل فسألوه عن طريقهم فقال: خذوا كذا وكذا فاذا عنت لكم الالاهة وهي قارة بالسماوة وضع لكم الطريق. فلما سمع افنون ذكر الالاهة تطير وقال لاصحابه: إني ميت، قالوا: ما عليك بأس، قال: لست بارحاً. فنهش حماره ونهق فسقط فقال: ابن ميت، قالوا: ما عليك بأس، قال: ولم ركض الحمار? فأرسلها مثلاً ثم قال برثي نفسه وهو يجود بها:

ألا لت في شيء فروحاً مماوياً ولا المشفقات يتقلين الجواريا فلا خير فيا يكذب المرءنفسة وتقوال الشميء يا ليت ذا ليا لمعرك النح . كذا في ياقوت لكن قوله وهي قارة مخالف الاصل في قوله وهي مفارة .

أمه : الأميهة : جُدري الفنم ، وقيل : هو بَنْرُ مَ يَخْرُ جَ بَهَا كَالْجُدَرِي ۖ أَو الْحَصْبَةِ ، وقد أُمِهَتِ الشَاةُ تُـدُّمَهُ أَمْها وأَمِيهَ ۗ ؛ قال ابن سيده : هذا قول أبي عبيدة ، وهو خطأ لأن الأميهة آسم لا مصدر ، إذ ليست فعيلة من أبنية المصادر . وشاة أميهة " : مأمُوهة ؛ قال الشاعر :

طَبِيخُ نُعانِ أَو طَبِيخُ أَمِيهَ إِ صَغَيرُ العِظامِ، سَيَّ القِشْمِ، أَمْلَطُ

يقول: كانت أمّهُ حاملة به وبها سُعال أو جُدَري فجاءت به ضاويّاً، والقِشْمُ هو اللحم أو الشحم. ابن الأعرابي: الأمّهُ النسيان، والأمّهُ الإقرار، والأمّهُ الجُدري أ. قال الرجاج: وقرأ ابن عباس: واد كر بعد أمّه، قال: والأمّهُ النسيان، ويقال: قد أمّه ، بالكسر، يأمّهُ أمّها ؛ هذا الصحيح بفتح المي، وكان أبو الميثم يقرأ: بعد أمّه ، ويقول: بعد أمّه خطأ . أبو عبيدة: أميهت الشيء فأنا آمُهُهُ أمّها إذا نسيته ؛ قال الشاعر:

أمِهْت ، وكنت لا أنسَى حَدِيثاً ، كذاك الدَّهْر ' بُودِي بالمُقُولِ

قال : وادَّكرَ بعد أمه ؛ قال أبو عبيد: هو الإقرار، ومعناه أن يعاقب ليُقرِ فإقراره باطل . ابن سيده : الأمه الإقرار والاعتراف ؛ ومنه حديث الزهري : من امنهُ من في حديث فأمه ثم تبراً فليست عليه عقوبة ، فإن عوقب فأمه فليس عليه حَد لا أن يأمه من غير عقوبة . قال أبو عبيد: ولم أسمع الأمة الإقرار إلا في هذا الحديث ؛ وفي الصحاح : قال هي لفة غير مشهورة ، قال : ويقال أمهمت إلي الفراء : أمه فأمه أبي أي عهد ت إليه فعهد إلى الفراء : أمه الرجل ، فهو مأموه ، وهو الذي ليس عقله معه .

الجوهري: يقال في الدعاء على الإنسان آهَةً وأُمِيهَةً. التهذيب : وقولهم آهَةً وأُمِيهَةً ، الآهَةُ من التّأوُهُ والأُمهةُ الجُدُري .

ابن سيده : الأُمَّهَةُ لفة في الأُمَّ. قال أبو بكر : الهاء في أُمَّهة أَصلية ، وهي فُمَّلَة بمنزلة تُرَّهةٍ وأُبَّهةٍ ، وخص بعضهم بالأُمَّهة من يعقل وبالأُمَّ ما لا يعقل ؟ قال قُصَىُّ :

عَبْدُ يُنادِيهِمْ بِهِـال وَهَبِ ، أُمْهُ فِي خَنْدِ فُ ، وَالنَّاسُ أَبِي

حَيْدَوَة خالي لَقَيط ، وعَلِي ، وعَلِي ، وعَلِي ، وحاتِم الطائِي أَ وَهَـّابُ الْمِثْمِي

وقال زهير فيم لا يعقل :

وإلاً فإنَّا ، بالشَّرَبُّـةِ فاللَّوَى ، نُمَقَرُرُ أُمَّاتِ الرِّبَاعِ ونَبْسِرُ

وقد جاءت الأمهة في لا يعقل ؛ كل ذلك عن ابن جني ، والجمع أمهات وأمّات . التهذيب : ويقال في جمع الأم من غير الآدميين أمّات ، بغير هاء ؛ قال الراعي :

كانت نَجائِب مُنذْدٍ ومُحَرَّقٍ أُمَّاتِهِنَ ، وطَرَ قُهُنَ فَحِيلًا وأما بَناتُ آدم فالجنع أُمَّاتٌ ؛ وقوله : وإن مُنتِت أُمَّاتِ الرَّباعِ

والقرآن العزيز نزل بأمّهات ، وهو أوضح دليل على أن الواحدة أمّهة ". وتَأَمَّه أمًّا : اتخذها كأنه على أمّهة إن قال ابن سيده : وهذا يقوي كون الهاء أصلا، لأن تُأَمّهت تفعَمُلت بغزلة تفوّهت وتنبّهت . التهذيب: والأمّ في كلام العرب أصل كل شيء واشتقاقه من الأمّ، وزيدت الهاء في الأمّهات لتكون فرقاً بين

بنات آدم وسائر إناث الحيوان ، قال : وهذا القول أصح القولين ، قال الأزهري : وأما الأم فقد قال بعضهم الأطل أمّة "، وربما قالوا أمّهة "، قال : والأمّهة أصل قولهم أم ". قال ابن بري : وأمّهَـة الشّبابِ كِبْر ، وتيهه ".

أنه: الأنبيه : مثل الزَّفير ، والآنِه كالآنِح . وأنه يَأْنِه أَنَّها وأننُوها : مثل أنَّح يَأْنِح إذا تَزَحَّرَ من ثقل يجد ه ، والجمع أنَّه مثل أنتَح ؛ وأنشد لرؤية نصف فعلا :

> رَعَّابَة " بُخْشِي نُفوسَ الْأَنَّةِ ، بِرَجْسِ بَهْبَاهِ الهَدِيرِ البَهْبَـةِ

أوه: الآهَةُ: الحَصْبَةُ. حكى اللحياني عن أبي خالد في قول الناس آهَةُ وماهَةُ : فالآهَةُ ما ذكرناه ، والماهَةُ الجُدُرِيُّ . قال ابن سيده : ألف آهةً واو لأن العن واواً أكثر منها باء .

وآوَّ وأَوَّ وأَوَه ، بالمد وواوين ، وأَوْه ، بكسر الهاء خفيفة ، وأَوْه وآوه ، كلها : كلمة معناها التحزفن. وأَوْه مِن فلان إذا اشتد عليك فقد ه ؛ وأنشد الفراء في أَوْه :

فأو و لذكراها! إذا ما ذكرتها ، ومن بُعْد أَرْض بيننا وسباء ويروى: فأو لذكراها ، وهو مذكور في موضعه، ويروى:فآه لذكراها؟قال ابن بري:ومثل هذا البيت:

فأو و على زيارة أم عَمْرُ و! فكيف مع العِداً، ومع الوُشاةِ ?

وقولهم عند الشكانة : أوره من كذا ، ساكنة الواو ، إنما هو توجع ، وربما قلبوا الواو أَلفاً فقالوا : آه من كذا! ورما شدُّدوا الواو وكسروها وسكنوا الهاء، قالوا : أَوَّهُ مِن كَذَا ، وَرَبَّا حَذُفُوا الْهَاءُ مِعَ التَّشْدِيدُ فقالوا: أو" من كذا ، بلا مـدُ" . وبعضهم يقول : آوَءٌ ، بالمــــة" والتشديد وفتح الواو ساكنة الهـــاء ، لتطويل الصوت بالشكاية . وقد ورد الحديث بأوه في حديث أبي سعيد فقال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، عند ذلك : أو ه عَمْن ُ الرِّبا . قال ابن الأثير : أو ه كلمة بقولها الرجل عند الشكابة والتوجع ، وهي ساكنة الواو مكسورة الهاء ، قال : وبعضهم يفتح الواو مع التشديد ، فيقول أوَّهُ ﴿ وَفِي الحديث : أَوَّهُ لَفِراخٍ محمد من خلفة 'نستَخَلَفُ'. قال الجوهري: وربما أدخلوا فيه التاء فقالوا أو"تاه ، عد" ولا عد" . وقيد أَوَّهُ الرجلُ تأويهاً وتَأوُّه تأوُّهاً إذا قال أوَّه ، والاسم منه الآهة٬ ، بالمد ، وأوَّه تأويهاً . ومنه الدَّعَاءُ على الإنسان: آهَةَ له وأُوءً له ، مشدَّدة الواو، قال : وقولهم آهَةً وأميهةً هو التوجع . الأزهري : آه هو حكاية المُنتَأَهَّة في صوته ، وقد يفعله الإنسان شفقة وحزعاً ؛ وأنشد :

# آهِ من تَيَّاكِ آهَا! تَرَكَتُ قَلَبي مُتاها

وقال ابن الأنباري : آه من عداب الله وآه من عذاب الله وآه من عداب الله وأهد من عداب الله وأوه من عداب الله ، بالتشديد والقصر . ابن المظفر : أوه وأهد إذا توجع ، لوجع الحزين الكئيب فقال آه أو هاه عند التوجع ، وأخرج نفسه بهذا الصوت ليتفر عنه بعض ما به . قال ابن سيده : وقد تأوه آها وآهاة ". وتكون هاه في موضع آه من التوجع ؛ قال المنتقب العبدي :

# إذا ما قمت أُرْحَلُها بليلٍ ، نَاوَّهُ آهَة الرجلِ الحزينِ

قال ابن سيده: وعندي أنه وضع الاسم موضع المصدر أي تأوّه نأوّه الرجل ، قيل: ويروى تَهَوّه همهة الرجل الجزين. قال: وبيان القطع أحسن ، ويروى أهّة من قولهم أه أي توجع ؛ قال العجاج:
وإن تَشَكَّيْت مُ أَذَى القُرُوح ،
بأهّة كأهة المَجْر وح ،

ورجل أو"اه": كثير الحنزن ، وقيل : هـ و الدّعّاءُ إلى الحير ، وقيل : الفقيه ، وقيل : المؤمن ، بلغة الحبشة ، وقيل : المؤمن ، بلغة إن إبراهيم لحليم أو"اه منيب ، وقيل : الأو اه هنا المنتأو"ه مشفقاً وقر قاً ، وقيل : المنضرع بقيناً أي إيقاناً بالإجابة ولزوماً للطاعة ؛ هـذا قول الزجاج ، إيقاناً بالإجابة ولزوماً للطاعة ؛ هـذا قول الزجاج ، وقيل : الأو"اه المستبع ، وقيل : هو الكثير الثناء . ويقال : الأو"اه الدّعّاء . وروي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : الأو"اه الدّعّاء . وقيل : الكثير البكاء . وفي الحديث : اللهم اجمّاني نخسيتاً عليه والمنيباً ؛ الأو"اه : المُتاوّه المنتضرة ع . الأزهري : أبو عمرو ظبية مَو قوهة ومأووهة ووفف و قفة " ، أن الغزال إذا نجا من الكلب أو السهم وقف و قفة " ، أن الغزال إذا نجا من الكلب أو السهم وقف و قفقة " ،

أهه: الأهّة ': التّحزّث '، وقد أه أهّا وأهّة ". وفي حديث معاوية: أهّا أبا حفّص ؛ قال : هي كلمة تأسّف ، وانتصابها على إجرائها 'بحرك المصادر كأنه قال أتّاسّف تأسّفاً ، قال : وأصل الهمزة واو ، وقال أن الحديث : من ابتنكي وترجم ابن الأثير واه . وقال في الحديث : من ابتنكي فصّبر فواها واها ! قيل : معنى هذه الكلمة التلمف، وقد توضع موضع الإعجاب بالشيء ، يقال : واها له،

وقد تَرِدُ بَعنى التَّوَجُع ، وقيل : التوجع ُ يقال فيه آهاً ، قال : ومنه حديث أبي الدرداء ما أنكرتم من زمانكم فيا غَيَّرتُم من أعمالكم ، إن يَكُن خيراً فواهاً وإن يكن شرَّا فآهاً آهاً ؟ قال: والأَلف فيها غير مهموزة ، قال : وإنما ذكرتها في هذه الترجمة للفظها .

أيه: إيه : كلمة استزادة واستنظاق ، وهي مبنية على الكسر ، وقد تُنوَّن . تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل : إيه ، بكسر الهاء . وفي الحديث : أنه أنشد شعر أمية بن أبي الصلت فقال عند كل بيت إيه ؛ قال ابن السكيت : فإن وصلت نوَّنت فقلت إيه حدّثنا ، وإذا قلت إيها بالنصب فإنما تأمره بالسكوت ، قال الليث : هيه وهيه ، بالكسر والفتح ، في موضع إيه وإيه . ابن سيده : وإيه كلمة زجر بمعنى حسنبك ، وتنوّن فيقال إيها . وقال ثملب : إيه حدّث ؛ وأنشد لذي الرمة :

# وَقَفَنَا فقلنا : إِيهِ عن أُمِّ سالِمٍ ! وما بالُ تَكْليمِ الديارِ البَلاقِعِ ?

أراد حد ثنا عن أم سالم ، فترك التنوين في الوصل واكتفى بالوقف ؛ قال الأصعي : أخطاً ذو الرمة إغا كلام العرب إيه ، وقال يعقوب : أراد إيه فأجراه في الوقف ، وذو الرمة أراد التنوين، في الوصل مجراه في الوقف ، وذو الرمة أراد التنوين، وإغا تركه للضرورة ؛ قال ابن سيده : والصحيح أن هذه الأصوات إذا عنيت بها المعرفة لم تنو"ن، وإذا عنيت بها النكرة نونت ، وإغا استزاد ذو الرمة هذا الطئلل حديثاً معروفاً ، كأنه قال حددثنا الحديث أو خبر نا الحبر ؛ وقال بعض النحويين : إذا نونت فقلت غير نا الخبر ؛ وقال بعض النحويين : إذا نونت فقلت أيه فكم تنو"ن ما أن التنوين تنكير ، وإذا قبلت إيه فلم تنو"ن

فكأنك قلت الاستزادة ، فصار الننوين علم التنكير وتركه علم التعريف ؛ واستعار الحَدْ لَـمِي \* هذا للإبل فقال :

## حتى إذا قالت له إيه إيه

وإن لم يكن لها نطق كأن لها صوتاً ينحو هذا النحو. قال ابن بري : قال أبو بكر السراج في كتابه الأصول في باب ضرورة الشاعر حين أنشد هذا البيت: فقلنا إِنه عن أم سالم ، قال : وهذا لا يعرف إلا منو"ناً في شيء من اللغات ، بربد أنه لا يكون موصولاً إلا منو"ناً . أبو زيد : تقول في الأمر إبهِ افْعُلُ ، وفي النهي : إيهاً عَنْي الآنَ وإيهاً كُنْفٌ . وفي حديث أُصَيِّلُ الْخُزَاعِيِّ حِينَ قَدَمَ عليه المدينة فقال له: كنف تركت مكة ? فقال : تركتها وقد أحْجَنَ تُمَامُها وأَعْذَقَ إِذْ خُرُها وأَمْشَر سُلَمُها ، فقال: إيهاً أُصَدُلُ دَع القُلُوبَ تَقر أَى كُف واسكت. الأزهري: لم يُنوِّن ذو الرُّمَّة في قوله إيهِ عَن أُمَّ سالم ، قال : لم ينو"ن وقد وصَل لأنه نوى الوقف ، قال : فإذا أَسْكَنَّهُ وَكَفَفْتُهُ قَلْتَ إِيهًا عَنَّا ، فإذا أَغْرَيْتُهُ بِالشِّيءِ قلت وَيْهَا يَا فَلَانُ ، فإذا تعجبت من طبب شيء قلت واهاً ما أطبيه إ وحكى أيضاً عن اللَّث : إنه وإنه في الاستزادة والاستنطاق وإنه وإيهاً في الزُّجْرِ ، كقولك إنه حَسَيْكُ وإِماً حَسَنْكَ ؟ قال ابن الأَثر : وقد ترد المنصوبة بمعنى التصديق والرضا بالشيء. ومنه حديث ابن الزبير لما قيل له يا ابن َ ذات النّطاقين فقال: إيهاً والإله أي صدَّقت ُ ورضت ُ بذلك ، وبروى: إنه ، بالكسر، أي زدني من هذه المُنْقَبَة ، وحكى اللحياني عن الكسائي : إنه وهيه ، على البَّدَل ، أي حدِّثنَا . الجوهري : إذا أَسكتُه وكَفَفْتُهُ ۚ قلتَ إيهاً عَنَّا ؛ وأنشد ابن بوي قولَ حاتم الطائى :

## إِيهاً ، فِدَّى لَكُنُمُ أُمَّى وما وَلَدَتُ ! حامُوا على مَجْد كُنُمْ ،واكْفُوا مَن اتَّكَلَا

الجوهري : إذا أردت التَّبْعِيد قلت أَيْها ، بفتح الهرزة ، بمعنى هَيْهات ؛ وأنشد الفراء :

ومن دوني الأغيار والقنع كُلُهُ ، وكُتْمَان أَيْهَا مَا أَشَت وأَبْعَدَا

والتأييه : الصوت. وقد أبهنت به تأييها : يكون بالناس والإبل. وأيه بالرجل والفرس : صوات ، وهو أن يقول لها ياه ياه ؛ كذا حكاه أبو عبيد، وياه ياه من غير مادة أيه . والتأييه : دعاء الإبل ؛ وأنشد ابن بري لر وبة :

## بجور لا مسقى ولا مُؤَيَّه ا

وأيهنت بالجمال إذا صَوَّت بها ودعوتها . وفي حديث أبي قَيْس الأو دي : أن ملك الموت عليه السلام، قال إني أوَيه بها كما 'يؤيه الخيل فتُجيبني ، يعني الأرواح . قال ابن الأثير : أيهنت بفلان تأييها إذا دعوته وناديته كأنك قلت له يا أبها الرجل ؛ وفي ترجمة عضرس :

مُعَرَّجَةً 'حصًّا كأنَّ 'عيونَهَا ' إذا أيَّهُ القَنَّاصُ بالصَّيْد ' عَضْرَسُ '

أَيْهُ القانصُ بالصيد: زجره. وأَيْهَانَ : بَعنى هَيْهَاتَ كَالْتَنْيَةِ ؟ ؛ حكاه ثعلب . يقال : أَيْهَانَ ذلك أَي بعيد ذلك . وقال أبو على : معناه بَعُد َ ذلك ، فجعله اسم الفعل ، وهو الصحيح لأن معناه الأمر . وأَيْهَا ، بفتح الهمزة : بمعنى هيهات ، ومن العرب من يقول أيْهات بمعنى هيهات ، ومن العرب من يقول أيْهات بمعنى هيهات .

١ قوله « بحور لا مسقى » كذا بالأصل بدون نقط .

وله «كالتنية » أي بكسر النون ، زاد المجد كالصاغاني فتح
 النون أيضاً.

### فصل الباء الموحدة

بأه : ما بأه له أي ما فطن .

بده : البَدْهُ والبُدْهُ والبَدِيهَ والبُداهة : أوّل كل شيء وما يفجأ منه . الأزهري : البَدْهُ أن تستقبل الإنسان بأمر مفاجأة ، والاسم البَدِيهَ في أول ما يفاجأ به . وبَدَهَهُ الأمر : استقبله به . تقول : بَدَهَهُ أَمر يَبْدَهُ مُه بَدْها فَجأه . ابن سيده : بَدَههُ بلاً مر يَبْدَهُ مُه بَدْها وبادَهه مُه مُبادَهة وبيداها فاجأه ، وتقول : بادَها وبادَهه مُه مُبادَهة وبيداها فاجأه ، وتقول : بادَها وبادَهه أي باعتني مُباعتة وبيداها وأنشد ابن بري للطرماح :

وأَجْوِبة كالرَّاعِبيَّةِ وَخُزُها ، 'يبادِهُها شيخُ العِراقَيْنِ أَمْردَا

وفي صفته ، صلى الله عليه وسلم : من رآه بَدِيهَ "هابَهُ أَي مُفَاجاً " وبغتة ، بعني من لقيه قبل الاختلاط به هابه لوقاره وسكونه ، وإذا جالسه وخالطه بان له حسن مُخلُقه . وفلان صاحب بُدِيهة : بصب الرأي في أول ما يُفاجأ به . إن الأعرابي : بَدّه الرجل والبَديهة . والبُداهة إذا أجاب جواباً سديداً على البديهة . والبُداهة والبَديهة : أو ل جري الفرس ، تقول : هو ذو بنديه وذو بُداهة . الأزهري : بُداهة الفرس أول بريه و وغلالته جريه ، وعُلالته جريه ، وعُلالته جريه ، وعُلالته حريه ، وعُلالته عليه .

ولا نُقاتِلُ بالعِصِيْ ي، ولا نُرامِي بالحِجاره إلا بُداهة ، أو علا للة سابِيح يَهْد الجُزاره

ولك البَدِيهَ أي لك أَن تَبْدَأَ ؟ قال ابن سيده : وأرى الهاء في جميع ذلك بدلاً من الهمزة . الجوهري:

هما يَتَبَادَهَانِ بِالشَّعْرِ أَي يَتَجَارِيانَ ، ورجل مِبْدَهُ ، ؛ قال رؤبة :

> بالدَّرْء عني دَرْء كُلِّ عَنْجُهِي ، وكَنْبُدِ مَطَّالٍ وخَصْمٍ مِبْدَّهِ

بوه: البُرْهَة والبَرْهَة جميعاً: الحِينُ الطويل من الدهر ، وقيل: الزمانُ . يقال: أَقمت عنده بُرْهَةً من الدهر كقولك أقبت عنده سنة من الدهر . ابن السكيت: أقبت عنده بُرْهَةً وببَرْهَةً أي مدّة طويلة من الزمان .

والبَرَهُ : التَّرارةُ . وامرأَة بَرَهْرَهة ، فَعَلَّعُلَة كُرِّ وَهِهَ العَيْنَ واللهِ : تارَّة تَكَاد تُرْعَدُ من الرُّطُوبة ، وقيل : بيضاء ؛ قال امرؤ القيس :

بُوَ هُرَ هَهُ \* أَرُوْدَة \* رَخْصَة \* ، كَخُرُهُ عُوبِةً اللَّالَةِ الْمُنْفَطِرِ

وبَرَهُرَهُمْ بُرِيهُمْ ؛ تَرارتُهَا وبَضَاضَتُهُا ؟ وتصغير بَرَهُرَهُمْ بُرَيْهُمْ ، ومن أَمْها قال بُريْرهَ ، فأَما الله بُريْرهَ ، فأَما الله بُريْرهَ ، البَرَهُرَهُمْ الله بُريْق من صَفاعًا ، وقال غيره : هي الرقيقة الجلد كأن الماء يجري فيها من النَّعْمة . وفي حديث المبعث : فأخرج منه عَلَقَةً سوداءً ثم أَدخل فيه البَرَهُرَهُمَ ؟ فيل : هي سكينة بيضاء جديدة صافية ، البَرَهُرَهُمَ أَوْ فَرَهُمَ اللهُ بُرُعُدُ ثُوطُوبةً ، ووي رَهْرَهَةً أي رَحْرَحة واسعة ؛ قال النوابي قد أكثرت البؤال عنها فلم أجد ويها فولا يُقلل يقد أكثرت البؤال عنها فلم أجد فيها قولاً يقتلع بحجته ، ثم اختار أنها السكين . ابن الأعرابي : بَرِهَ الرجل إذا نابَ جسمُه بعد تغير من عليّة وأيْرَهَ الرجل إذا نابَ جسمُه بعد تغير من عليّة وأيْرَهَ الرجل إذا نابَ جسمُه بعد تغير والبُرْهان ، وفي التنزيل من عليّة وأيْرَهَ الرجل : غلب الناس وأتى بالعجائب . وفي التنزيل والبُرْهان ، والله ديان الحجة واتخاعُها . وفي التنزيل ، وقي التنزيل . وقي التنزيل . وقي التنزيل .

العزيز: قـل هاتوا بُر هانكم . الأزهري: النون في البرهان ليست بأصلية عند الليث ، وأما قولهم بَر هن فلان إذا جاء بالبُر هان فهو موليد ، والصواب أن يقال أبر و إذا جاء بالبُر هان ، كما قال ابن الأعرابي، إن صح عنه ، وهو رواية أبي عمرو ، ويجوز أن تكون النون في البرهان نون جَمْع على فنعلان ، ثم جعلت كالنون الأصلية كما جعوا مصاداً على مصدان ومصيراً على مضران ، ثم جمعوا مصراناً على مصادين ، على توهم أنها أصلية .

وأَبْرَهَةُ : اسم مَلِكُ مَن ملوكُ البين ، وهو أَبْرَهَةُ ابن الحرث الرائش الذي يقال له ذو المَناد . وأَبْرَهَةُ ابن الصَّبّاحِ أَيضاً: من ملوكُ البين، وهو أَبو يَكْسُوم ملك الحَبَشة صاحب الفيل الذي ساقه إلى البيت الحرام فأهلكه الله ؟ قال ابن بري : وقال طالب بن أبي طالب بن عبد المطلب :

أَلَمْ تَمْلُمُوا مَا كَانَ فِي حَرَّبِ دَاحِسٍ ، وَجَيْشِ أَبِي بَكْسُومَ ، إذْ مَلَــُؤُوا اَلشَّعْنَبا ?

وأنشد الجوهري :

مَنَعْتَ مِنْ أَبْرَاهَةَ الحَطِيمَ ، وكُنْتَ فيما ساءَهُ زَعِيما

الأصبعي: بَرَهُوتُ على مشال رَهَبُوت بِبُوْ بِعَضَرَمُونَ بِبُون بِعَضَرَمُونَ ، يقال فيها أرواحُ الكُفّار. وفي الحديث: خيرُ بَئْرٍ في الأرض زَمْزَمُ ، وشر بئروت. في الأرض بَرَهُوت مثال سُبُروت. قال الجوهري: بَرَهُوت على مثال رَهَبُوت ، قال : صوابه بَرَهُوت على مثال لتأنيث والتعريف. ويقال في تصغير ابراهيم بُرَيه ، للتأنيث والتعريف. ويقال في تصغير ابراهيم بُرَيه ، وكأن الميم عنده زائدة ، وبعضهم يقول بُرَيه على وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة البُرَةَ حَلَيْقة تَجعل وذكر ابن الأثير في هذه الترجمة البُرَةَ حَلَيْقة تَجعل

في أنف البعير ، وسنذكرها نحن في موضعها .

بله : البَلَهُ : الغَفْلة عن الشرّ وأن لا 'مُحْسِنَهُ ! بَلهِ ، البَكه : بَلهَ المُحْسِر ، بَلَهاً وتَبَلّه وهو أَبْلَه وابتُلِه كَبَلّه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

إن الذي يَأْمُل الدُّنْيَا لَمُنْتَكَدُ ، وكلُّ ذي أَمَـل عنها سيُشْتَغَلُ ا

ورجل أبْلُه بِيِّنُ البُّلَّهِ والبَّلاهة ، وهو الذي غلب علمه سلامة الصدر وحُسننُ الظنِّ بالناس لأَنهم أَغْفَلُوا أَمْرَ دنياهم فحيلوا حذَّقَ النصرف فيها ، وأُقبلوا على آخرتهم فشَغَلُوا أنفسهم بها، فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الحنَّة ، فأما الأنك وهو الذي لا عقل له فغير مُراد في الحديث ، وهو قوله ، صلى الله علمه وسلم : أكثرُ أهل ِ الجنة البُلْهُ ، فإنه عني البُلْهُ في أمر الدنيا لقلة اهتامهم ، وهم أكماس في أمر الآخرة. قال الزِّبْرِقانُ بن بدر:خبرُ أولادنا الأَبْلهُ العَقُولُ ؟ بعني أنه لشدَّة حَمَانُه كَالْأَبْله ، وهو عَقُول ، وقد بِله ، بالكسر ، وتَمَلُّه . التهذيب : والأَمْلُهُ الذي 'طبع على الحيو فهو غافل" عن الشر" لا يَعْر فه ؛ ومنه: أَكْثُرُ أَهِلِ الْجِنَةِ السُّلُّهِ . وقالِ النَّصْرِ ؛ الأَمْلُـةِ الذي هو مَــَّت الدَّاء يويد أن شَرَّه مِـنَّت لا يَنشِهُ له . وقال أَحمد بن حنيل في تفسير قوله اسْتَراح السُكُهُ ، قال:هم الغافلون عن الدنيا وأهلبها وفَسادِهم وغِلتُهم، فإذا جاؤُوا إلى الأمرِ والنهي ِ فهم العُقَلاء الفُقَهاء ، والمرأة بَلْهَاء ؛ وأنشد ابن شميل :

> ولقد لَهُوْتُ بطِفْلَةً مَيْسَالةٍ بَلْهَاءَ تُطْلِعُني على أَسْرارِهـا

أراد : أَنْهَا غِرِ ۗ لا دَهَاءَ لها فهي تُـخْبِرنِي بأَسْرارِهَا ١ قوله « سيشتغل » كذا بضبط الاصل والمحكم،وقد نس القاموس على ندور مشغل بفتح الغين .

ولا تَفْطَن لما في ذلك علمها ؛ وأنشد غبره :

من امرأةٍ بِلنَّهَاءَ لَم تُحْفَظُ وَلَمْ تُضَيَّعِ

يقول: لم تُحفَظ لِعنَافها ولم تُصَيِّع مَا يَقُونها ويَصُونها ، فهي ناعمة عَفِيفة ". والبَلْها عن النساء: الكريمة الممتزيرة المنعَقلة ". والتَّبَالُه: التحمال البَلَه. وتَبَالَه أي أرى من نفسه ذلك وليس به . والأبلك : الرجل الأحمق الذي لا تمييز له ، وامرأة بَلْهاء . والتَّبَلُه : تطلّب الضائة . والتَّبَلُه : تعلّف الطريق على غير هداية ولا مسألة ، والتَّبِلُه تَبَلُها أذا تعسنف طريقاً لا يهتدي فيها فلان " يتبَلُه تبَلُها إذا تعسنف طريقاً لا يهتدي فيها ولا يستقم على صَوْبِها ؛ وقال لبيد :

عَلِمَتْ تَبَلَّهُ فِي نِهَاءُ صُعَالُدٍ

والرواية المعروفة : عَلَمَتْ تَبُلُّدْ .

والبُلَهَنييَة : الرَّخَاء وسَعَة العَيْش.وهو في بُلَهَنيية من العيش أي سعة ، صارت الألف ياء لكسرة ما قبلها ، والنون زائدة عند سدويه .

وعيش أَبْلَهُ : واسع قليل الغُموم ؛ ويقال : شاب أَبْلَه لما فيه من الغرارة ، يوصف به كما يوصف بالسُّلُو والجُننُونِ لمضارعته هذه الأسباب . قال الأزهري : الأَبْلَه في كلام العرب على وجوه : يقال عَبْش أَبْلَه وشباب أَبْلَه إذا كان ناعماً ؛ ومنه قول رؤبة :

إمَّا تَرَبُنِي خَلَقَ المُمَوَّهِ ، رَّاقَ أَصْلادِ الجَبِينِ الأَجْلَةِ ، بعد غُدانِي الشَّبابِ الأَبْلَةِ

يويد الناعم ؛ قال ابن بري : قوله خلق المُـمَوَّه، يويد خَلَـقَ الوجه الذي قد مُوَّه عاء الشباب ، ومنه أُخذ

بُلَهَنية العيش ، وهو نَعْمته وغَفْلَتُهُ ؛ وأنشد ابن بري لِلتَقبِط بن يَعْمُر الإباديّ :

> ما لي أواكم نياماً في بُلمَهُنية لا تَفْزُ عُونَ ، وهذا اللَّنْ ثَدْ جَمَعاً ؟

وقال ابن شميل: ناقة بكنهاء ، وهي التي لا تَنْحاشُ مِن شيء مَكَانَة ورَزَانَة كَأَنها حَمْقًاء ، ولا يقال جمل أَبْلَهُ ، ابن سيده: البَلْهاء ناقة ، وإياها عنى قس بن عَمْزارة المُذَلَى يقوله:

وقالوا لنا : البَلْهَاءُ أُوَّلُ سُؤْلَةٍ وأغْراسُها ، واللهُ عنى يُدافعُ ا

وفي المثل: تُبحر قُك النارُ أَن تَراها بَكَ أَن تَصَلاها ؟ يقول تُبُحر قُك النارُ من بَعيد فدَع أَن تدخلها ؟ قال : ومن العرب من يَجِرُهُ بها يجعلُها مصدراً كأنه قال تَر ْك ، وقيل : معناه سوى ، وقال ابن الأنباري في بَك ثلاثة أقوال : قال جماعة من أهل اللغة بَك معناها على ، وقال الفراء : مَن خفض بها جعلها بمنزلة على وما أشبهها من حروف الخفض ، وقال الليث : بَك بمعنى أَجَلُ ؟ وأنشد :

بَكْهُ إِنِي لَمْ أَخُنُ عَهِدًا ، ولَمَ أَقْتَشَرِفُ ذَنِبًا فَتَجْزِبِنِي النَّقَمُ

وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم : أعد دُن ُ سبعت لعبادي الصالحين ما لا عين وأت ولا أدْن سبعت ولا خطر على قلب بشر بله ما اطلاعتم عليه . قال ابن الأثير : بَلْه من أسباء الأفعال بمعنى دع واتر لك ، نقول : بله زيد ا ، وقد توضع موضع المصدر وتضاف فتقول : بَلْه زيد أي تر لك زيد ، وقوله : ما اطلعتم عليه محتمل أن يكون منصوب المحل ومجرور و على التقديرين ، والمعنى دع ما اطلعتم المحل ومجرور ، على التقديرين ، والمعنى دع ما اطلعتم المحل وبحرور ، على التقديرين ، والمعنى دع ما اطلعتم المحل وبحرور ، على التقديرين ، والمعنى دع ما اطلعتم المحل وبعرور ، على التقديرين ، والمعنى دع ما اطلعتم المحل وبعرور ، على التقديرين ، والمعنى دع ما اطلعتم المحل وبعرور ، على التقديرين ، والمعنى دع ما اطلعتم المحل وبعرور ، والمعنى دع ما اطلعتم المحل وبعرور ، والمعنى دع ما المحلة والمعنى والمعنى دع ما المحلة والمعنى دع ما المحلة وبيا المحلة وبي

عليه وعَرَفتموه من نعيم الجنة ولذاتها. قال أبو عبيد: قال الأحمر وغيره بله معناه كيف ما اطلعتم عليه، وقال الفراء: كُفُّ ودَعْ ما اطلعتم عليه، وقال كعب بن مالك يصف السيوف:

نَصِلُ السيوفَ إذا قَصُرُنَ بَخَطُونِا قَدَماً ، ونُلْحِقْها إذا لم تَلْحَقَ تَذَرُ الجَمَاجِمَ ضاحياً هاماتُها ، بَلْهُ الأكفُ ، كأنها لم تُخْلَق

يقول: هي تقطع الهام فدع الأكف أي هي أجدر أن تقطع الأكف ؛ قال أبو عبيد الأكف : ينشد بالحفض والنصب ، والنصب على معنى دع الأكف ، وقال الأخفش : بكة همنا بمنزلة المصدر كما تقول ضر ب زيد ، ويجوز نصب الأكف على معنى دع الأكف ؛ قال ابن هر مة :

تَمْشَي القَطُوفُ ، إذا غَنَّى الحُداةُ بها ، مَشْيَ النجيبةِ ، بَكْ َ الجِّلَةَ النَّجُبَا قال ابن بري : رواه أبو عليّ :

> مشي الجوادِ فَسَلَهُ الجِلَّهُ النُّجُبَا وقال أبو زبيد :

حَمَّال أَثْقَالِ أَهْلِ الوَّدُّ آوِنَهُ ، أَعْطِيهِمُ الجَهَْدَ مِنْتِي، بَلْهُ مَا أَسَعُ

أي أعطيهم ما لا أحد والا بجهد ، ومعنى بكه أي دع ما أحيط به وأقدر عليه ، قال الجوهري : بكه كلمة مبنية على الفتح مثل كيف . قال ابن بري : حقه أن يقول مبنية على الفتح إذا نصبت ما بعدها فقلت بكه زيداً كما تقول رويد زيداً ، فإن قلت بكه زيداً بالإضافة كانت بمؤلة المصدر معربة ، كقولهم : رويد بالإضافة كانت بمؤلة المصدر معربة ، كقولهم :

اسماً للفعــل لأن أسماء الأفعال لا تضــاف ، والله تعالى أعلم .

بنه: هذه ترجمة ترجمها ابن الأثير في كتابه وقال: بينها ، بكسر الباء وسكون النون ، قرية من قرى مصر ، بادك النبي ، صلى الله عليه وسلم ، في عَسَلها؛ قال: والناس اليوم يفتحون الباء.

بهه : الأَبَهُ : الأَبَحُ . أَبِو عبرو : بَهُ إِذَا نَبُلُ وَلَادَ فِي جَاهِهُ وَمَنْزَلْتُهُ عَنْدُ السلطانُ ، قال : ويقالُ للأَبَحُ أَبَهُ . وقد بَهُ يَبِهُ أَي بَحُ يَبَحُ .

وبَهُ بَهُ : كلمة إعظام كبَغ بُغ . قال يعقوب : إِنَّا لَا تَقَالُ عند التعجب من الشيء ؛ قال الشاعر :

مَنْ عَزاني قال : بَهُ بَهُ ! سِنْخُ ذا أكثرمُ أصل

ويقال الشيء إذا عَظم : بَخ بَخ وبَه به . وفي الحديث : به به إنك لضغم ؛ قيل : هي بمعنى بخ بخ . يقال : بغضخ به وبهبه ، غير أن الموضع لا محتمله إلا على بُعد لأنه قال إنك لضغم كالمنكر عليه ، وبخ بخ لا تقال في الإنكار . المنفض الفي المنكر : يقال إن حوله من الأصوات المبهبة أي الكثير . والبهبة : من هدير الفحل . والبهبة : عن هدير الفحل .

ودونَ نَبْحِ النَّابِحِ المُّوَهُوهِ رَعَّابَةُ بُخْشِي نُفُوسَ الأَنَّهِ بِرَجْسِ بَخْبَاخِ الْهَدِيرِ البَهْبِهِ

ويروى : بَهْبَاهِ الْهَدُيرِ البَهْبُه . الجُوهِرِي : البَهْبَاهُ فِي الْمُدِيرِ مثل البَخْبَاخ . ابن الأعرابي : في هَدُره بَهْبَهُ وبَخْبَخ ، والبعير يُبَهْبُهُ في هَديره . ابن سيده : والبَهْبَهُ الجَسِم الجَريء ؛ قال :

لا تَراهُ في حادث الدهر إلا وهو يغدو بَبَهْبَهِي مَ جَريم وهُو يَغدو بَبَهْبَهِي مَ جَريم بوه: البُوهة : الرجل الضعيف الطائش ؛ قال امرؤ القيس:

أَيا هِنْدُ ، لا تَنْكِعِي بُوهة ، علم علم المستبا

وقيل: أراد بالبُوهة الأحمق. والبُوهة: الرجل الأحمق. والبُوهة: الرجل الصُّوفة المنفوشة تُعمَل للا واق قبل أن تُبَلّ. والبُوهة: ما أطارته الربح من التراب. يقال: هو أهون من صوفة في بُوهة ، قال الجوهري: وقولهم صوفة في بُوهة به المُباء المنثور الذي يُرى في الحَوّة. والبُوهة: الرِّيشة التي بين السباء والأرض تلعب بها الرياح . والبُوهة: السَّحْق. يقال: يُوهة له وشنُوهة ! قال الأزهري في ترجمة شوه: وبُوهة "له وشنُوهة ! قال الأزهري في ترجمة شوه: وبُوهة " وهذا يقال في الذم. أبو عمرو: البَوْه والبُوهة والبُوه : الصَّقر إذا سقط ريشه. والبُوهة والبُوه : تحكر البُوه ، وقيل: البُوه الكبير من والبُوه : تحكر البُوه ، وقيل: البُوه الكبير من البوه ؟ قال رؤبة يذكر كبره:

كالبُوه نحت الظُّنَّكَةُ المَرْسُوشِ

وقيل: البوهة والبُوه طائر يشبه البُومة إلاَّ أنه أصغر منه ، والأُنثى بُوهة . وقال أبو عمرو: هي البُومة الصغيرة ويُشبَّه بها الرجل الأحمى ، وأنشد بيت المرىء القس:

أيا هند' لا تَنْكحي بُوهة ً

والباهُ والباهةُ : النكاح ، وقيل : الباهُ الحظ من النكاح . قال الجوهري : والباهُ مثل الجاه لغـة في

الباءة ، وهو الجماع.وفي الحديث:أن امرأة مات عنها | زوجُها فير بها رجل وقد تُرتَّنَتُ للناه أي للنكاح ؟ ومثله حديث ابن مسعود عن النبي ، صلى الله عليــه وسلم : من استَطاع منكم الباهَ فلمتزوج ، ومن لا مِسْتَطْبِع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ؟ أراد من استطاع منكم أن يتزوج ولم بُود به الجماع ، يدلك على ذلك قوله ومن لم يقدر فعليه بالصوم ، لأنه إن لم يقدر على الجماع لم محتج إلى الصوم ليُحفر ، وإنما أراد من لم يكن عنده جدة " فيُصد ق المنكوحة ويَعُولُهَا ، والله أعلم . أَنْ الأَعْرَابِي : البَّاءُ والبَّاءَةُ والباهُ مَقُولاتُ كَائِبًا ، فَحَعَلِ الْهَاءُ أَصِلَمَةً فِي الباهِ . ان سده: ونهنت الشيء أبُوه وبهنت أباه فطنت. يقال : مَا يُهْتُ لَهُ وَمَا بِهُتَ أَي مَا فَطَنْتُ لَهُ . والمُسْتَمَاه : الذاهبُ العقيل . والمُسْتَمَاه : الذي مخرج من أرض إلى أخرى . والمُسْتَمَاهَة : الشحرة يَقْعَرُهُ السيلُ فينتَحْيها من مَنْدِتها كأنه من ذلك. الأزهري : جاءت تَبُوه بَواهاً أي تَضج ؛ والله أعلم.

### فصل التاء المثناة فوقها

تبه : التابُوه : لغة في التابوت ، أنصاريّة . قال ابن جني : وقد قرى عبها ، قال : وأراهم غَلِطوا بالساء الأصلية فإنه سُمِع بعضهم يقول قَعَدْنا على الفُراه، بويدون على الفرات .

قعه : ان سده : روى أبو زيد تَجِه َ يَتْجَهُ بَعنى النَّجَهَ ، وليس من لفظه لأن اتَّجَهَ من لفظ الوجه ، وتَجِه من هج ت ، وليس محذوفاً من اتَّجهَ كَتَقَى يَتْقِي ، إذ لو كان كذلك لقيل تَجَه َ . الأزهري في ترجمة هج ت قال : أهملت وُجُوهه ، وأما تُجاه فأصله و ُجاه ، قال : وقد اتَّجَهُنا وتَجَهُنا ، وأحال في المعتل . وفي حديث صلاة الحوف : وطائفة " تُجاه وَ

توه: التُر ُهات والتُر ُهات: الأباطيل، واحدتها تر ُهة، وهي التُر ُهُ، بضم الناء وفتح الراء المشدّدة، وهي في الأصل الطئر ثق الصغار المُنتَسَعَّبة عن الطريق الأعظم، والجمع التَّر َارِه، وقيل: التُر َّهُ والتُر هة واحد، وهو الباطل. الأزهري: التُر هات البواطل من الامور؛ وأنشد لرؤبة:

# وحَقَّةُ لِبَسِتُ بِقُولُ ِ النُّرُّ ۗ

هي واحدة التُرَّهات . قال ابن بري في قول رؤبة لبست بقول التُرَّه ، قال : ويقال في جمع تُرَّهَ اللباطل تُرَّه ، قال : ويقال هو واحد . الجوهري : التُرَّهات الطُّرُ أَق الصَّفار غير الجادَّة تَنَسَعَّب عنها ، الواحدة تُرَّهة ، فارسي معرّب ؛ وأنشد ابن بري : ذاك الذي ، وأبيك ، يَعْرِف مالك ،

واستُمير في الباطل فقيل : الثُّرُّهاتُ البَسَابِسُ ، والتُّرُّهاتُ البَسَابِسُ ، والتُّرُّهاتُ الصَّحاصِحُ ، وهو من أسماء الباطَـل ، وربا جاء مضافـاً ، وقوم يقولون تُرَّهُ ، والجُمَعَ تَراره ؛ وأنشدوا :

والحقُّ يَدُّفعُ تُرُّهات الباطل

رُدُّوا بَنِي الأَغْرِجِ إِبْلِي ۚ مِنْ كَتَبِ قَبْلَ التَّرادِيهِ ، وَبُعْدِ المُطْلَبُ

تفه : تَفِهُ الشيءُ يَتَفَهُ تَفَها وَتُفوها وتَفاهة " : قَلَ وَخَسَ " ، فهو تَفِه " وتافِه " . ورجل تافِه العقل أي قليله . والتافِه : الحقير البسير ، وقبل : الحسيس القليل . وفي الحديث : قبل يا رسول الله وما الوو يُنبضة ? فقال : الرجل النافه يَنطق في أمر العامة ؟ قال : التافه الحقير الحسيس . وفي حديث العامة ؟ قال : التافه الحقير الحسيس . وفي حديث

عبدالله بن مسعود وذكر القرآن: لا يَتْفَهُ ولا يَتْفَلْقُ عَلَى الشَّنَ وهو السَّقاء الحَلَق عَ مِن كُثُرة التَّرْ داد ، من الشيء النافه ، وهو الحسيس الحقير . وفي الحديث : كانت اليد لا تُقطع في الشيء النافه ؛ ومنه قول إبراهيم : تجوز شهادة العبد في الشيء النافه ؛ قال ابن بري : شاهده قول الشاعر:

لا تُنْجِز الوَعْدَ إِنْ وَعَدْتَ ، وإِنْ أَعْطَيْتَ الْفِهَا نَكِدا أَعْطَيْتَ الْفِهَا نَكِدا

والأطعمة التقيمة التي ليس لها طعم صلاوة أو محموضة أو مرارة ، ومنهم من يجعل الحبر واللحم منها . وتنفه الرجل نفوها ، فهو تافه : حَمين . والتُفَة : عناق الأرض ، وهي أيضاً المرأة المتحقورة ، والتُفة : عناق الأرض ، وهي أيضاً المرأة المتحقورة ، والمعروف فيهما التُفقة : التين لأنها تطعم اللحم التُفقة عن الرفقة ؛ الرفقة : التين لأنها تطعم اللحم بري : والصحيح تُفقة ورفقة "كما ذكر الجوهري في فصل رفه فإنه قال : التُفقة والرفقة ، بالتاء التي يوقف عليها بالهاء ، قال : وكذلك ذكر ابن جني عن ابن دريد وغيره . ويقال : التُفقة والرفقة ، بالتخفيف ، مثل الشبة والقلة ، قال : وهذا هو المشهور ، قال : وذكرها ابن السكيت في أمثاله فقال أغنى عن ذلك من التُفقة عن الرفقة عن الرفقة ، بالتخفيف ، وأنشد ابن فارس شاهداً على تخفيف المثقة والرثقة والرثقة والرثقة ، والماء الأصلية ؛

غَنينا عن وصالِكُمُ حَديثاً ، كَا غَنِي التُّفاتُ عن الرُّفاتِ وأنشد أَبو حنيفة في كتاب النبات يصف طليماً : حَبَسَت مَناكِبُه السَّفَا ، فكانه لأفقه أَرْفَة " بأنجية المَداوس مُسنَدُ

شبّه ما أضافت الربح الى مَناكِبه وهو حاضن بيضه لا يبرح بالتبن المجموع في ناحية البَيْدر ، وأنحية : جمع ناحية مثل واد وأودية ، قال : وجمع فاعل على أفعلة نادر .

تله : التَّلَهُ : الحَيْرة . تَلِهِ الرجلُ يَتْلَهُ تَلَهَا : حال في غير ضَيْعة . ورأيتُه يتَتَلَّهُ أي يترَدُدُ متحيراً ؛ وأنشد أبو سعيد بيت لبيد : بانت تَتَلَّه في نهاء صُعالد

## به تَمَطُّت عُول كُل مُثلًه

بعني مَنْلَمَفٍ . الأَزهري في النوادر : تَلَهِمْتُ كَذَا وتَلَهْتُ عنه أي ضَلَلْتُهُ وأُنْسِيتُهُ .

قه : تَمِهُ الدُّهْنُ واللهِ واللهِم بَشْهُ تَمَهاً وَتَماهَهُ ، فَهُو تَمِهاً وَتَماهَةً ، فهو تَمِه نَهُ الرُّهُومة . وتَمِهُ الطَّعَامُ ، بالكسر ، تَمَهاً : فَسَدَ . والتَّمة في اللهِن : كالنَّمس في الدَّمم . وشاة مِتْماهُ : بَتْهَهُ لَهَبَنُهُما أَي يتغير مربعاً دَيْشَا يُخْلَبُ . وتَمِهَ وتَهم بعنى واحد ، وبه صبيت بِهامَة .

۱ قوله « قال الشاعر » هو رؤبة ، وعجزه كما في التكملة : بنا حراجيج المهاري النفه ويروى : ميله من الوله .

تهته: التَّهْنَبَهُ : النَّبُوا ؛ في اللسان مشل اللَّكُنَة. والتَّهَاتِهُ : الأَباطيلُ والتُّرَّهاتُ ؛ قال القَطامِيّ : ولم يَكُنُ ما ابْتَلَينا من مَواعدِها إلاَّ التَّهاتِهَ ، والأَمْنيَة السَّقَما المُ

قال ابن بري: ويروى ولم يتكنن ما ابتتكينا أي جَرَّابْنا وخَبَرْنا ، وكذا في شعره ما ابتتكينا ، وكذا رواه أبو عبيد في باب الباطل من الغريب المنصبَّف.

قال ابن بري : ويقال تُهْتِهَ في الشيء أي رُدَّدَ فيه . ويقال : تُهْتِهَ فلانُ إذا رُدَّدَ في الباطل ؛ ومنه قول رژبة :

في غائلاتِ الحائرِ المُتَهْتَهِ

وهو الذي ر'دّدَ في الأباطيل .

وتُهُ تُهُ : حَكَايَة المُنتَهُمِّيَّهِ . وتُهُ تُهُ : زجر للبعير ودُعاء للكاب ؛ ومنه قولهُ :

> عَبَمِيْتُ لَمَدُهُ نَفَرَتُ بَعَيرِي ، وأَصْبَحَ كَلَّبُنَا فَرَحاً كَجُولُ 'مجاذِرُ شَرَّها جَمَلِي ، وكَلَّبي 'يُرَجِّى خيرَها ، ماذا تَعَولُ ؟ رُوَجِتِّى خيرَها ، ماذا تَعَولُ ؟

يعني بقوله لهذه أي لهذه الكلمة ، وهي تُهُ تُهُ وَجِر للبعير بَنْفر ُ منه ، وهي دعاء للكلب .

توه : النّو ه أ : لغة في النّبه ، وهو المكلك ، وقيل : الذهاب ، وقد تاه يتُوه ويتيه تو ها هكك . قال ابن سيده : وإنما ذكرت هنا يتيه وإن كانت يائية اللفظ لأن ياءها واو ، بدليل قولهم ما أتنو هه في ما أتيه ، والقول فيه كالقول في طاح يَطيح ، وسنذكره اقوله « ولم يكن ما ابتلينا » كذا بالاصل والمحكم والصحاح ، والذي في التهذيب : ما اجتنينا ، ولما وقت في بعض نسخ من الصحاح كذلك حتى قال ابن بري ويروى النح .

في موضعه . قال أبو زيد : قال لي رجل من بني كلاب أَلْقَيْتَنِي في التُّوهِ ، يويد التَّيه . وتَوَّهُ نفسه : أهلكها ، وما أَتْوَهَه . قال ابن سيده : فناه يتيه ، على هذا ، فعل يَفْعِل عند سيبويه ، وفلاة "تُوه" والجمع أتنواه وأتاويه .

تيه : النتَّبه': الصَّلَف' والكِبْر'. وقد تاهَ يَتَبِيه' تَيْهاً: تكبر . ورجل بَائِه وتَيَّاه وتَيَّهان ورجل تَيْهان و وتَيَّهان إذا كان جَسُوراً يَو كَب رأسَه في الأمور، وناقة تَيْهانه ؛ وأنشد :

# تَقَدْمُهُا تَيْهَانَة ۗ جَسُور ۗ ، لا دِغْرِم ۗ نامَ ولا عَنُور ُ

وتاه في الأرض ينيه توهاً وتيهاً وتيهاً وتيهاً وتيهاناً ، والتيه أعمها ، أي ذهب متحيراً وضل ، وهو تياه . وفي الحديث : إنك امر و "تابه" أي متكبر أو ضال متحير ، ومنه الحديث : تامت به سفينته . أبو عبيد : طاح يطبح كطبح واله يتبه تيها وتيهاناً ، وما أطوح وأثوه وأطبيعه وأثيهه ، وقد طوح نسه وتوهما . قال ابن دريد : رجل تيهان إذا تاه في وبد أثنيه . والتيهاء : الأرض التي لا يهتدك فيها . والتيهاء : الأرض التي لا يهتدك فيها . والتيهاء : الأرض التي لا يهتدك فيها . والتيهاء : المنازة بتاه فيها ولا ولا إكام . والتيه : المنازة بتاه فيها ولا ومنيهة ومنيه وأرض تيه وتيهاء وأبيه ومنيهة ومنيه ومتيه ومتية ومتية ومتية ومتية ومتية أي تنهاء أي

تِيه أَتَاوِيه على السُّقَّاطِ وقد تَيَّه. وأَرض مُتَيَّهَة ' ؛ وأَنشد : مُشْتَبِه مُتَيِّه تَيْهاؤه

وأرض مَتِيهة ": مثال مَعِيشة ، وأَصله مَفْعِلَة . ويقال: مَكَانَ مِتْبَهُ للذي يُتَبَّهُ الإنسانَ ؛ قال رؤبة: بَنْوي اشْتِقاقاً في الضلال المتنبه

أبو تراب : سبعت عَرَّاماً يقول تاه بصر الرجل وتاف إذا نظر إلى الشيء في دوام ، وتاف عني بصر لا ، و واف عني بصر لا ، و واف إذا تخطئ . الجوهري : هو أنب الناس و وَيَّ نفسه و تَوَّ ، بعنى أي حَيَّرها وطوّحها والواو أعم . و ما أننيه وأنو هه . و التيه : حيث تاه بنو إسرائيل أي حاروا فلم يَهْتَدُوا النخروج منه ؛ فأما قوله :

# تَقَذَفُه فِي مثل غِيطانِ النَّيهُ ، فِي كُلُّ نِيهٍ جَدُّولُ ۖ تُـُونَـّيهُ ۗ

فإنما عنى النتية من الأرض ، أو جمع تَيها من الأرض ، وليس بنيه بني إسرائيل لأنه قد قال في كل تيه ، فذلك يدلك على أنه أنساه "لا تيه واحد ، وتيه بني إسرائيل ليس أنساها إنما هو تيه واحد ، شبة أجواف الإبل في سَعتها بالتيه ، وهو الواسع من الأرض .

وتَيُّه الشيءَ : ضَيُّعَه . وتَيْهَانُ : اسمٌ .

#### فصل الثاء المثلثة

ثوه: ابن سيده: الشَّاهَةُ اللَّهَاةُ ، وقيل: اللَّـثَةُ ، قال : وإنما قضينا على أن ألفها واو لأن العين واورًا أكثر منها ياء .

## فصل الجيم

جبه: الجَبْهة للإنسان وغيره، والجَبْهَـةُ: موضع السجود، وقيل: هي مُسْتَوَى ما بين الحاجبين ألى الناصة. قال ابن سيده: ووجدت بخط علي بن حمزة

في المُصنَف فإذا انتحسر الشعر عن حاجي جَبهته ، ولا أدري كيف هذا إلا أن يريد الجانبين . وجبهة الفرس : ما تحت أذنيه وفوق عينيه ، وجمعها جباه والجبه : مصدر الأجبه ، وهو العريض الجبهة ، وامرأة جبهاء ؛ قال الجوهري : وبتصغيره سمي جبيهاء الأشجعي أن قال ابن سيده : رجل أجبه بين الجبه واسع الجبهة حسنها، والاسم الجبه ، وفرس أجبه وقيل : الجبه مرتفعها عن قصبة الأنف .

وجَبَهَ أَ جَبُها أَ: صَكُ جَبُهته . والجابه أَ: الذي يلقاك بوجهه أو بجَبُهته من الطير والوحش ، وهو أيتَشاءَم به ؟ واستعار بعض الأغنال الجَبُهة القمر ، فقال أَسْده الأَصعى :

# من لَنَدُ مَا نَظَهُرٍ إِلَى سُعَيْرٍ ، حتى بَدَتْ لِي جَبْهِـةُ القُمَيْرِ

وجَبَهُ القوم: سيد هم ، على المَثل . والجَبَهُ من الناس: الجماعة . وجاءتنا جَبَهة من الناس أي جماعة . وجبَهَ الرجل كِجبَهه جَبَها : ودَه عن حاجت واستقبله بما يكره . وجبَهنت فلاناً إذا استقبلته بعكلام فيه غلظة . وجبَهنت فلاناً إذا استقبلته به . وفي حديث حد الزنا: أنه سأل اليهود عنه فقالوا عليه التجبيه ، كال : ما التجبيه ، والوا: أن تنحم وجوه وازانين ويُحملا على بعير أو حمار ويخالف وجوهما ؛ أصل التجبيه : أن يحمل انسان على بين وجوههما ؛ أصل التجبيه : أن يحمل انسان على والتجبيه أيضاً : أن بُنكس وأسه ، فيحتمل أن يكون المحمول على الدابة إذا فيعل به ذلك نكس يكون المحمول على الدابة إذا فيعل به ذلك نكس يكون المحمول على الدابة إذا فيعل به ذلك نكس يكون المحمول على الدابة إذا فيعل به ذلك نكس يكون المحمول على الدابة إذا ويُعلن به ذلك نكس يكون المحمول على الدابة إذا ويُعتمل أن يكون يكون المحمول على الدابة إذا ويُعتمل أن يكون يكون المحمول على الدابة إذا ويحتمل أن يكون يكون المحمول على الدابة إذا ويحتمل أن يكون يكون المحمول على الدابة إذا ويُعتمل أن يكون ويقتمل أن يكون ويقتمل أن يكون ويقوم المناه المناه المناه التي يكون المحمول على الدابة إذا ويُعتمل أن يكون ويكون المحمول على الدابة إذا ويُعتمل أن يكون ويقتمل أن يكون ويقتمل أن يكون ويقوم المناه المن

من الجَبْهِ وهو الاستقبال بالمكروه، وأصله من إصابة الجَبْهة ِ، من جَبَهْتُه .

وقوله ، صلى الله عليه وسلم : فإن الله قد أراحكم المن الجنهة والسّجة والبّجة ؛ فيل في تفسيره : الجنهة المند أله المن هذا ، الجنهة المند أله ؛ قال ابن سيده : وأراه من هذا ، لأن من استفيل بما يكره أدركته مذلة ، قال : حكاه الهروي في الغربيين ، والاسم الجنبية ، وقيل : هو صنم كان يعبد في الجاهلية ، قال : والسّجة السّجاج وهو المنذيق من اللبن ، والبّجة الفصيد الذي كانت العرب تأكله من الدم يَفصد ونه ، يعني أراحكم من هذه الضيّقة ونقلكم إلى السّعة . وورَد ناماء له تجبيهة وإما كان ميلخاً فلم يَنضَع ما ما الله الشرب ، وإما كان آجناً ، وإما كان تعيد القعر عليظاً سَفيه شديداً أمر ، .

ابن الأعرابي عن بعض الأعراب قال : لكل جابه جَوْزَهُ ثُمْ يُؤَدُّن أَي لكل من وَرَدَ علينا سَقْيةٌ ثُمْ يَنع من الماء . يقال : أَجَزْتُ الرجل إذا سقيت إلمه ، وأَدَّنتُ الرجل إذا وَدَدْتُهُ . وفي النوادر : اجتبهت ماء كذا اجتبهما إذا أنكرته ولم تَسْتَمُر تُه . ابن سيده : جَبه الماء جَبها وردَه وليست عليه قامة ولا أداة " للاستقاء .

والجَسَهُ أَ: الحَيل ، لا يفرد لها واحد . وفي حديث الزكاة : ليس في الجَسَهة ولا في النَّخَة صدقة " ؛ قال الليث : الجَسَهة اسم يقع على الحيل لا أيفرد أد . قال أبو سعيد : الجَسَهة الرجال الذين يَسْعُون في حمالة أو مَغْرَم أو جَسِر فقير فلا يأتون أحداً إلا استحيا التخلس من مذلة الجاهلة وضيقها وأعز كم بالاسلام ووسع لكم الزق وأفاه عليكم الاموال فلا تفرطوا في أداه الزكاة واذا فنا هي الامنام فالمنني تصدقوا شكراً على ما رزقكم الله من الاسلام وخلم الأموال فلا تفرطوا في أداه الزكاة واذا الزق وأفاه عليكم الاموال فلا تفرطوا في أداه الزكاة واذا الزارة وخلم الله من اللهاية .

من رَدّهم ، وقيل : لا بكاد أحد " يُردُهم ، فتقول العرب في الرجل الذي يُعطي في مثل هذه الحقوق : رحم الله فلاناً فقد كان يُعطي في الجبّهة ، قال : وتفسير قوله ليس في الجبّهة صدقة ، أن المُصدِّق إن وَجَدَ في أَيْدي هذه الجبّهة من الإبل ما تجب فيه الصدقة لم يأخذ منها الصدقة ، لأنهم جمعوها لمنفرم أو حمالة . وقال : سمعت أبا عمرو الشيباني يحكيها عن العرب ، قال : وهي الجبّهة والبُر كة . قال ابن الأثير : قال أبو سعيد قولاً فيه بُعد وتعسَف " . والجبّهة الأبهم منزلة من منازل القمر . والجبّهة النجم الذي يقال له جبّهة الأسد وهي أربعة أنجم بنزلها القمر ؛ قال الشاعر :

إذا رأيت أنْجُها من الأسد ، جَبْهَنَه أو الحَرات والكَنَد ، بال سُهَيْل في الفَضِيخ ففَسَد

ابن سيده : الجَسَهة صم كان يُعبد من دون الله عز وجل . ورجل جُبَّه كَجُبَّا : جَبَان . وجَبَهاء وجُبَيْهاء الأَسْجَعِي وجُبَيْهاء الأَسْجَعِي وجُبَيْهاء الأَسْجعي ، وهكذا قال ابن دريد جَبَهاء الأَسْجعي على لفظ التكبير .

جوه : سمعت جَراهِية القوم : يُويد كلامَهم وجَلَبَتهم وعَلانيتهم دون مِرَّهم .

ويقال : جَرَّهْتُ الأَمر تَجْرِيهاً إذا أَعْلَـنَـه. ولقيتُهُ تَجراهِيةٍ أَي ظاهِراً ؛ قال ابن العَجْلانِ الهُذَكِيُّ :

> ولولا ذا للْلاقبيت المتنايا جَراهِية ، وما عنها مَحيدُ

وجاء في جَراهِية من قومه أي جماعة. والجَراهِية': ضِخامُ الغنم ، وقبل : جراهِية' الإبلوالغنم خيارُهما وضِخامُهما وجِلِتُتُهما . وقال ثعلب : قال الفَنَويُ

في كلامه فعَمَد إلى عِدَّةٍ من جَراهية إبله فباعها بدقال من الغنم ؛ دِقال الغنم : قِماؤُها وصِغارُهـا أَجَسَاماً .

والجِرَهُ : الشَّرُ الشديد . والرَّجَهُ : التَّدَبُّتُ اللَّكَبُّتُ اللَّهُ اللَّ

جعه: ابن الأثير: في الحديث أنه نهى عـن الجِعَة ، وهي النبيد المتخد من الشعير. والجِعَة ': من الأشربة ؛ قال أبو منصور: وهي عندي من الحروف الناقصة ففسرته في معتل العبن والجيم .

جله: جَلَهُ الرجلَ جَلَهُماً: رَدَّه عن أُمر شديد. والجَلَهُ: أَشدُ من الجَلَح ، وهو ذهاب الشعر من مُقَدَّم الجَبَن ، وقيل: النَّزَع مُ الجَلَح مُ الجَلَل مُ الجَلَك مُ مُ الجَلَك مُ الجَلك مُ الجَلك مُ الجَلك مُ الجَلك مُ الجَلك في الجَلك مُ الجَلك أَ وقد جَلِه كَيْجُلك مُ جَلَها ، وهو أَجْلك مُ قال رؤية:

لما رَأَتْنِي خَلَتَى الْمُمَوَّهِ ، بَرَّاقَ أَصْلادِ الجَبِينِ الأَجْلَهِ ، بعد عُداني الشبابِ الأَبْلَهِ ، ليت المُنى والدَّهْرَ جَرْيُ السُّبَةِ ، لله دَرُ الغانياتِ المُسَدَّهِ المُسَدَّةِ ،

قال ابن بري: صوابه براق ، بالنصب ، والأصلاد : جمع صلند وهو الصلب ؛ عن يعقوب ، وزعم أن هاء جلم بدل من حاء جلح ؛ قال ابن سيده: وليس بشيء لأن الهاء قد ثبتت في تصاريف الكلمة ، فلو كان بدلاً كان حرياً أن لا يثبت في جميعها ، وإغا مثل جبينه بالحجر الصلند لأنه ليس فيه شعر ، كما أنه ليس في الصفا الصلند نبات ولا شجر ، وقيل : الأجلك الأجلح في لغة بني سعد . التهذيب : أبو عبيد الأنزع الذي انتحسر الشعر عن جانبي عبيد الأنزع الذي انتحسر الشعر عن جانبي

جبهته ، فإذا زاد قليلًا فهو أجلح ، فإذا بلغ النصف ونحو ، فهو أجلى ، أم هو أجلك ، الجوهري: الجلك انحسار الشعر عن مُقدَّم الرأس ، وهو ابتداء الصّلتع مثل الجكتح . الكسائي : ثور أجله لا قون له مثل أجلك . والأجلك : الضّخم الجبهة المتأخر منابت الشعر .

وجَلَه العِمامة يَجْلَهُهُا جَلَهُا : رفعها مع طَيِّها عن جبينه ومُقَدَّم رأسه . وجَلَه الشيءَ جَلَها: كَشَفَة، وجَلَه البيت جَلَها : كشفه . وجَلَه الحصى عن الموضع يَحْلَهُ حَلَهُا : خَاه عنه .

والجَلِيهَةُ : الموضع تَجلَه حصاه أي تُنَحَّيه . والجَلِيهَةُ : نمر يُنحَّى نواه ويُمنرَسُ باللبن ثم تُسْقاه النساء للسَّمَن .

والجَلَمْهُ ؛ ما استقبلك من حروف الوادي ؛ قال الشَّمَّاخ :

كأنها ، وقد بَدا عُوارِضُ بجَلُمْهَ ِ الوادي ، قَطَاً نَواهِضُ

وجَمْعُهُا جِلاهٌ ؟ قال لبيد :

فَعلا فُرُوعُ الأَيْهُقَانِ ، وأَطْفَلَنَتْ ، بالجَلَلْهُنَيْنِ ، ظِباؤها ونَعامُها.

ابن الأنباري : الجَلَهْمَان جانبا الوادي ، وهما بمنزلة الشَّطَيْن . يقال : هما جَلَهْمَاه وعُدُوتَاهُ وضِفَّناه وحَيْز َنَاه وشاطئاه وشَطئاه . وفي الحديث: أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أخَّر أبا سفيان في الإذن وأدخل غيره من الناس قبله ، فقال : ما كِدُّت تَأْذَنُ لِي حتى تأذن لحجارة الجُلُهُمَتَيْن فَقَال ، عليه السلام : كُلُّ الصيد في جَوْف الفرا ؛ قال أبو عبيد : إنما هو لحجارة الجَلَهُمَتِين والجَلَهُمَة : فم الوادي ، وقيل : جانبه ، زيدت والجَلَهُمَة : فم الوادي ، وقيل : جانبه ، زيدت

فيها الميم كما زيدت في زُرْقُهُم ؛ وأبو عبيد يوويه بفتح الجم والهاء ، وشَمر موويه بضهما ، قال : ولم أسمع الجُلْمُهُ إلا في هذا الحديث . ابن سيده : الحكائبكتان ناحسا الوادى وحرفاه إذا كانت فهما صلابة ، والجمع جلاه". قال ابن شميل : الجللهة ' تَغُوات من بطن الوادي أَشْرَ فَنْ على المسل ، فإذا مَدَّ الوادي لم يَعْلُها الماء . وقوله : حتى تأذن لحمارة الجُلْمُهُمَّدَين ؟ الجُلْمُهُمَّة فم الوادي ، زيد فيها المم . قَال أبو منصور : العربُ تزيد المبم في أحرف منها قولهم قبصمل الشيء إذا كسره وأصله قبصل، وحَلَمُط وأُسَه وأُصله حَلَطَ ، قال : والجُلُمْهُ أُ في غير هذا القارة الضَّخْمة . ابن سده : الحُلْهُمَة كَالْجِلْهُ ، زيدت الميم فيه وغير البناء مع الزيادة ، قال : هذا قول بعض اللغويان ، وليس بذلك المُقتاس والصعيح أنه رباعي ، وسيذكر. وفلان ابن جَلَهُمَة ؛ هذه عن اللحاني ، قال : نرري أنه من حَلْهُتَي الوادي.

جنه: الجُنْهَيِّ: الحَيْرُوانُ ؛ حكاه أبو العباس عن ابن الأعرابي ، وأنشد للحزين اللبثي ، ويقال هو للفرزدق ، يمدح عليّ بن الحسين زَيْنَ العابدين :

> في كفة جُنَوِي وبجه عَبيق"، من كف أَدْوَعَ ، في عِر ْنِينِهِ شَمَمُ

ويروى : في كفه خَيْزُرُوانَ ؟ قال : وهو العَسَطوسُ أَيْضًا .

جهجه : الجَهْجَهَةُ : من صياح الأبطال في الحرب وغيرهم، وقد جَهْجَهُوا وتَجَهْجَهُوا ؛ قال :

فجاءَ دُون الزُّجْرِ وَالنَّجَهُجُهُ

وجَهْجَهُ بَالْإِبل : كَهَجْهُجَ . وجَهْجَهُ بالسبع وغيره: صاح به ليَكُنُ كَهُجْهُجَ مقلوب ؛ قال :

حَيْحَيْتُ فَارْتَدُ الْأَلْمُهُ

قال ابن سیده : هکذا رواه ابن دریـد ، ورواه أبو عبید : هَرَّجْتُ ، وقال آخر :

جَرَّدُتُ سَيْفَي ، فَمَا أَدْرِي أَذَا لِبَدِ ، يَغْشَى الْمُجَهِّجَةَ عَضُّ السَّفِ ، أَمَ رَجُلاً !

أبو عبرو: جَه فلان فلان أذا رده. يقال: أتاه فسأله فَجَه وأو أبَه وأصفَحَ كله إذا رده ودا فسيا فسيحاً. وجَهْجة الرجل: درده عن كل شيء كهجه جه وفي بعض الحديث: أن رجلًا من أسلتم عدا عليه ذئب فانتزع شاة من غنه فجهما أي زبره وأراد جهم مهم فأبدل الهاء همزة لكثرة الهاءات وقرب المخرج.

ويومُ جُهُجُوهِ : يومُ لبني تميم معروف ؛ قال مالـكُ ابن نُونَـرُة ٢ :

وفي يوم ِجُهْجُوهِ حَمَيْنا ذِمارَنا ، بعَقْرِ المُرْبَابِ

وذلك أن عوف بن حارثة " بن سليط الأصم ضرب خطم فرس مالك بالسيف وهو مربوط بفناه القبة فنشب في خطمه فقطع الرّسن وجال في الناس ، فجعلوا يقولون جُوه جُوه ، فسمي يوم جُهجُوه . وقال أبو منصور : الفر س إذا استصوبوا فعل إنسان قالوا جُوه جُوه . ابن سيده : وجه جه حكاية صوت الأبطال في الحرب ، وجه حكاية صوت الأبطال ، وجه جه تسكين للأسد والذئب وغيرهما . ويقال : تجهجه عني أي انته وفي حديث أشراط الساعة :

١ قوله «جردت النع» في المحكم هكذا أنشده آبن دريد، قال
 السيراني المعروف: أوقدت ناري فما أدرني النع.

٢ قوله «قال مالك بن نويرة » كذا في التهذيب ، والذي في التكملة:

قوله « ان حارثة » كذا بالاصل والتهذيب بالحاء المهملة والمثلثة،
 والذي في التكملة : ان جارية بالجيم والمثناة التحتية .

لا تَذْهَبُ الليالي حتى يَمْلِكَ رَجِلُ يَقَالَ له الجَهُجَاه، كأنه مركب من هـذا، ويروى الجَهْجَلُ ، والله أعلم .

حوه : حُهْتُهُ شرّ وأَحَهْتُهُ . والجاه : المنزلة والقَدّرُ عند السلطان ، مقلوب عن وَجُه ، وإن كان قد تغير بالقلب فتَحَوَّلَ من فَعْل إلى فَعَل فإن هذا لا يستبعد في المقلوب والمقلوب عنه ولذلك لم يجعل أهـل النظر من النحوب وزن لاه أبوك فَعَــلاً ، لقولهم لَهُمَى أَبُوكُ ، إنما جعلوه فَعَلَّا وقالوا إن المقلوب قد متغير وزنه عما كان علمه قبل القلب . وحكى اللحماني: أَن الجاهَ لَس من وَجُهُ ، وإِنمَا هو من جُهْتُ ، ولم مفسر ما جُهْتُ . قال ابن جني : كان سبل جاه ، إذ قُد مَّت الجيم وأخرت الواو ، أن يكون جَوْه فتسكن الواو كماكانت الجيم في وَجُّه ساكنة ، إلا أنها حركت لأن الكامة لما لحقها القلب ضعفت ، فغيروها بتحريك ما كان ساكناً إذ صارت بالقلب قابلة للتغير، فصار التقدير حَوَّهُ ، فلما تحرَّكت الواو وقبلها فتحة قلمت ألفاً ، فقل جاه ً . وحكى اللحاني أيضاً : جاه ً وحاهة " وجاه جاه وجاه جاه وجاه جاه . الجوهرى: فلان ذو حاه وقد أو حَهْنتُه أنا وو َحَّهْنتُه أنا أي جعلته وَ جِمهاً ، ولو صغرت قلت جُو يَهْمَة . قال أبو بكر : قولهم لفلان جاه فيهم أي منزلة وقد رس، فأخرت الواو من موضع الفاء وجعلت في موضع العين ، فصادت جَوْهاً ، ثم جعلوا الواو أَلفاً فقـالوا جاه . ويقال : فلان أوْحَهُ من فلان ، ولا بقال أَجُورَه .

والعرب تقول للبعير : جاهِ لا جُهُنتَ ١ ، وهو زجر للجمل خاصة . قال ابن سيدُه : وجُوهْ جُوهْ ٢ ضربُ

من زجر الإبل . الجوهري : جاه زجر للبعير دون الناقة ، وهو مبني على الكسر ، وربما قالوا جاه بالتنوين؛ وأنشد :

إذا قُلُن ُ جاه ، لَجَ عَنَى تَر ُدُهُ قُوكَى أَدَمٍ ، أَطْنُرافُهُمَا فِي السلاسل ويقال : جاهَهُ بالمكروه جَوْهًا أي جَبَهَهُ .

#### فصل الحاء المهلة

حيه : حَيْهِ : من زجر المعنزى ؛ عن كراع . وما أنت َجَيْهُ ؛ حكاه ثعلب ولم يفسره . وما عنده حَيْهُ ولا سَيْهُ ولا سَيْهُ ؛ عنه أيضاً ولم يفسره، والسابق أن معناه ما عنده شيء .

## فصل الدال المهلة

دبه: الأزهري عن ابن الأعرابي: دَبّه الرجل وذا وقع في الدّبه ، وهو الموضع الكثير الرمل ، ودَبّه إذا لزم الدّبّه ، وهي طريقة الحبر. ابن بري: يقال للرجل إذا حُمِد دَباه . وفي الحديث ذكر دَبه ، بفتح الدال والباء المخففة ، بين بدر والأصافر ، مر بها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، في مسيره إلى بدر .

دجه : الأزهري عن ان الأعرابي : دَجَّهُ الرجـلُ إذا نام في الدُّجْيَة ، وهي قُنْتُرَ ۚ الصائد .

دره: دَرَه على الْقَوم: هَجَم . ابن الأعرابي: دَرَهُ فلان علينا ودَرَأَ إذا هَجَمَ من حيث لم تختَسبه . ودارهات الدهر: هواجبه ؟ عن ابن الأعرابي ؟ وأنشد:

عَزِيزِ عَلَي فَقَدُه فَفَقَدُتُه ، فَيَانَ وَخَلَتُه ، فَبَانَ وَخَلَتُه دارِهاتِ النوائبِ

١ قوله « لا جهت » أي لا مثبت كذا في التكملة .

أو اله « وجوه جوه » كذا بضط الاصل والمحكم بضم الجيمين
 وسكون الهاءن وضبط في القاموس بفتح الجيمين وكسر الهاءن.

دارِهاتُها : هاجماتُها . ويقال : إنه لَـَـَدُو تُـدُّرَ إِ وَذُو تُـدُّرُهِ إِذَا كَانَ هَـجًّاماً على أَعدائه من حيث لا يحتسبون ؛ وقول أبي النجم :

## 'سبِّي الحَـماة وادرَهِي عليها

إنما معناه: اهجمي عليها وأقديي. ودر هنت عن القوم: دفعت عنهم مثل در أت ، وهو مبدل منه نحو هراق الماء وأراقه . الأزهري: قال الليث أميت فعله إلا قولهم رجل مدر و حرب ، أميت فعله إلا قولهم رجل مدر و حرب ، المدر و مدر و ألقوم هو الدافع عنهم . ابن سيده: المدر و السيد الشريف ، سمي بذلك لأنه يقوى على الأمور و يتهجم عليها ، مشتق من ذلك . والمدر و أ: المنقد م في اللسان واليد عند الحصومة والقتال ، وقيل : هو رأس القوم والدافع عنهم . وفي حديث شد اد بن أوسي : إذ أقبل شيخ من بني عامر هو مدر و أوس القوم المدر و أنه بالقوم وخطيبهم والمتكلم عنهم والذي يوجعون إلى وأبه ، والميم زائدة ، والجمع والمدار و أو ومنه قول الأصبغ :

يا أَنَ الجَمَعاجِعةِ الْمُدَارِهُ ، والصابرينَ على المُمَكادِهُ

وقال أبو زيد : المِدْرَهُ لسان القوم والمتكلم عنهم ؟ وأنشد غيره :

> وأنتَ في القوم أخُو عِفَةٍ ، ومِدْرَهُ القومِ غَداهَ الحَطابِ وقال لبيد :

> > وميدُّرَ ، الكتيبةِ الرَّدَاحِ

ودَرَه لقومه يَدْرَه دَرْهاً : دَفَع . وهو ذو تُدْرَهمٍهم أي الدافع' عنهم ؛ قال :

> أَعْطَـنَى ، وأَطرافُ العَوالِي تَنْـُوشُهُ من القومِ ، ما ذو تُدْرَ وِالقومِ مانِعُهُ

ولا يقال : هو تُدْرَهُهُم حتى يضاف إليه ذو ، وقيل : الهاء في كل ذلك مبدلة من الهبزة لأن الدَّرْءَ الدفع ، وهذا ليس بقوي بل هما أصلان ؟ قالوا : دَرَأَ وَدَرَه ؟ قال ابن سيده : فلما وجدنا الهاء في كل ذلك مساوية للهبزة علمنا أن إحداهما ليست بدلاً من الأخرى ، وأنهما لفتان . ودَرَهَ القوم : جاءهم من غير أن يَشْعُروا به .

دفه: الأزهري: أهمله الليث، وروى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الدافيه الغريب؛ فال الأزهري: كأنه بمعنى الدّاهِف والنّهادِف ِ.

دله: الدَّلهُ والدَّلهُ : ذهابُ الفُوّاد من هُمَّ أَو نحوه كما يَد لَهُ عقل الإنسان من عشق أَو غيره ، وقد دَلَّهَهُ الهَمُ أَو العِشْقُ فَتَدَلّهُ . والمرأَةُ تَدَلّهُ على ولدها إذا فَقَدَنه . ود له الرجلُ : مُحيِّر ، ود له عقله تَد ليها . والمُدلّة : الذي لا محفظ ما فَعل ولا ما فُعل به . والتّد له : ذهابُ العقل من الهوى ؛ أنشد ان بري :

ما السَّنُ إلا غَفَلَةُ اللَّهُ لَهُ

ويقال : دَلَّهُهُ الحُبُّ أَي حَيَّره وأَدْهَشَهُ ، ودَلِه

هو يَدْ لَهُ . ابن سبده : ودَ لَهُ يَدْ لَهُ دُ لُوهاً سَلا. والدَّلُوه من الإبل : التي لا تكاد تَحِنُ إلى إلْف ولا ولد ، وقد دَلَهَتْ عن إلْفها وولدها تَدْلَهُ دُلُوهاً ، وقعب دَمه دَلها ، بالتسكين، أي هدَراً. أو عبيد : رجل مدلك إذا كان ساهي القلب ذاهب العقل ، وقال غيره : رجل مُمتَلَّه ومُدَلَّه بعنى واحد . ورجل دَاله ودالهة " : ضعيف النَّفْس . وفي حديث رُقيقة : دَلَّه عقلى أي حَيِّره وأذهبه .

دمه ا: دَمِهَ يومُنا دَمَها انهو دَمِه ودامه : اشْنَدَ عرد . والدَّمَهُ : شدة حر الشبس . ودَمَهَنه الشبس : صَخَدَنه . والدَّمَهُ : شدة حَرَّ الرمل والرَّمْضاء ، وقد دَمِهَن دَمَها وادْمَو مَهَن . ويقال : ادْمَو مَه الرمل ؛ قال الشاعر :

َظَلَّتُ عَلَى مُشْرُنُ فِي دَامِهِ دَمِهِ ، كأنه من أوار الشبس مَرْعُونُ '

دهده : دَهْدَهْتُ الحِبارة ودَهْدَ يَتُهَا إِذَا دَحْرَ جُتَّهَا فَتَدَهْدَهُ الحِبر وتَدَهْدَى ؛ قال رؤبة :

دَهْدَهُنَ جَوْلانَ الحَصَى المُدَهْدَهِ

وفي حديث الرؤيا: فيتَدَهُدَى الحِمْرِ ُ فيتَنْبَعُهُ فيأْخُدُهُ أي يَتَدَحْرَجُ. والدَّهْدَهَةُ : فَتَذْفُكُ الحِمَارةَ من أعلى إلى أسفل دَحْرجةً ؛ وأنشد :

> بُدَهْدهْنَ الرُّؤُوسُ ، كما تُدَهَّدِي حَزَاوِرَةُ ، بأَبْطَحَهَا ، الكُرْيِنَا

حَوَّلَ الهاء الأخيرة ياء لقرب شبهها بالهاء ، ألا ترى أن الياء مَدَّة والهاء نَفَس ? ومن هناك صار مجرى المسمسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسالة ، ولم أسم دمه لنبر اللب ولا أعرف البت الذي احتج به ا هد . زاد في القاموس كالتكملة : وادمومه الرجل اذا غشي عليه . والدمه اي عركا لمبة للصيان .

الياء والوَّاو والأَّلف والهاء في رَوِيِّ الشَّعر شَيْسًاً واحداً نحو قوله:

# لمن تطلك كالوّحي عاف منازله

فاللام هو الروي ، والهاء وصل الروي ، كما أنها لولم تكن لمد ت اللام حتى تخرج من مد نها واو أو ياء أو ألف للوصل نحو منازلي ومنازلا ومنازلو ، والله أعلم ابن سيده : دهد و الشيء فتد هد و حد رو من علو إلى سفل تد حر با . و د هداه و د هداه ا : قلب بعضه على بعض ، و كذلك دهداه و د هداه و د هداه الياء بدل من الهاء لأنها مثلها في الحفاء ، كما أبدلت هي منها في قولهم : ذو أمة الله . الجوهري : د هد هن منها الحجر فتد هذا و د هد تبدل من الهاء ياء فقال تد هدى الحجر وغيره تد هدياً إذا الماء ياء فقال تد هدى الحجر وغيره تد هدياً إذا تد حرج ، و د هد يش أنا أد هديد د هداة " و د هد أة "

# أَدْنَى تَقَادُوْهِ النَّتريبُ أَو خَبَبُ ، كَمَا تَدَهُدَى من العَرْضِ الجَكاميدُ

والدُّهْدَيَةُ : الخُرَّ المستدير الذي يُدَهَدِيهُ الجُعل. ودُهْدَوَ له ودُهْدَيَّتُه ، على ودُهْدَوَ له ودُهْدَيَّتُه ، على البدل ، ودُهْدَيَّتُه ، بالتخفيف ؛ عن ابن الأعرابي : البه هُدُوهَةُ كالدُّحْرُ وُجَةٍ ، ما يُدَهْدَيه . ابن بري : الدُّهْدُوهَةُ كالدُّحْرُ وُجَةٍ ، وهو ما يجمعه الجمل من الخُرْه . وفي الحديث : لَمَا يُدَهْدِهُ الجُعُلُ خير من الذين ماتوا في الجاهلية ؛ هو ما يُدَحْرِجُه من السَّرْجِين . وفي الحديث الآخر: كما يُدَهْده ألجُعُلُ النَّتَن بَأَنَه .

الجوهري : الدَّهدَهانُ الكبير من الإبل ؛ قـال : وأنشد أبو زيد في كتاب حيلة ومَحالة للأَغَرَّ :

١ قوله « ودهدوة الجلل» هذه مخففة الواو آخرها تاه مربوطة كما
 في التكملة والمحكم لا بالهاء كما وقع في نسخ القاموس الطبع .

لَـنَـِهُمَ سَاقِي الدَّهْدَهَانِ ذي العَدَدُ ، الْجَلِنَة الكُومِ الشَّرَابِ فِي العَضُدُ

الجِلَّةُ: المَسَانُ مِن الإِبلُ، والكُومُ، جمع أكثوَمَ وكُو ماءً :العِظامُ الأَسْنِمةِ ؛ والشَّرَ اب: جمع شارب، وعَضُدُ الحوض : من إزائه إلى مؤخره . ابن سيده ، والدَّهْداهُ صغار الإبل ؛ قال :

> قدرًو بِنَ ،غيرَ الدُّهَيْدِ هِينَا، قُلْمَيْصاتِ وأْبَيْكِرِينَا ا

جَمَعَ الدُّهُمَـداهَ بالواو والنون وحـدْف اليـاء من الدُهُمَـد بهينا للضرورة كما قال :

والبكرات الفُسَّج العَظامَ سا

فعذف الباء من العطاميس ، وهو جمع عَيْطَمُوس ، المضرورة ؛ وقال الجوهري : كأنه جمع الدَّهْداه على حمد حهاده فقال 'دهيده' ، ثم جمع بكر ههدها بالباء والنون ، وكذلك أبكر جمع بكر ثم صغر فقال أبيكر ، ثم جمعه بالباء والنون . ابن سيده : الدَّهْداه والدَّهْدَهانُ والدُّهَيدهان الكثير من الإبل . أبو الطُّفيل : الدَّهْداه الكثير من الإبل حواشي كُننُ أو جلة ؟ وأنشد :

إذا الأمُورُ اصطَّكَتُ الدُّواهي، مارَسْنَ ذا عَقْبِ وذا بُدَاهِ، يَذُودُ بُومَ النَّهَلِ الدَّهْداهِ

أي النَّهل الكثير. ويقال: ما أدّري أيُّ الدَّهدا هُو َ أي أيُّ الناس ، ويقال: أيُّ الدّهداء هو ، بالمد . • قوله «قد رويت غير النم» الذي في الصحاح والتهذيب: قد رويت الا النم . قال في النكملة الرواية :

قد رويت الا دميدهينا الائلاثـين واربعينا اليكرات وابيكرينا فال : والرجز من الاصميات .

وقولهم : إلا كو فلا كو معناه إن لم يكن هذا الأمر الآن فلا يكون بعد الآن ، ولا يُدرى ما أَصُلُه ؛ قال الجوهِري : وإثي لأظنها فارسية ، يقول : إن لم تَضْرِبُه الآن فلا تضربه أَبداً ؛ وأنشد قول رؤية :

> فاليومَ قد نَهُنّهَني تَنَهُنّهُي وقُولُ": إلا دو فلا دو

يقال : إنها فارسية حكى قول َ ظئر ه. والقُوُّلُ : جمع قائل مثل راكع ور'كـّع ِ. وفي حديث الكاهن : إلأ دَه \* فلا دَه \* ؟ هذا مثل من أمثال العرب قديم ، معناه : إِن لَمْ تَنَكُّهُ الآن لَمْ تَنْلُهُ أَبِدًا ، وقبل : أَصْلُهُ فَارْسِي معرَّب أي إن لم تُعطُ الآن لم تعط أبداً. الأزهري: قال اللث ده كلمة كانت العرب تتكلم بها، برى الرجل أ ثأره فتقول له يا فلان إلا كه فلا كه أى أنك إن لم تَثَأَر ْ بِفلانَ الآنَ لَم تَثَأَر \* بِه أَبِداً . وقال أبو عسد في باب طلب الحاجة تسأ ألها فسُمنَعُها فيطلب غيرها: من أمثالهم في هذا: إلا تده فلا ده ؛ بضرب للرجل يقول أربد كذا وكذا ، فإن قبل له : لس يكن ذاك ، قال : فكذا وكذا . وكان أن الكلي مخبر عن بعض الكنبّان : أنه تنافر إليه رحلان من العرب فقالًا أَخْبِرْ نَا فِي أَيُّ شِيءٍ حِثْنَاكِ ? فقال : في كذا وكذا ، فقالا : إلاَّ كه أي انظر غير هذا النظر ، فقال : إلا كده فلا كده ، ثم أخبرهما بها. وقال الأصمعي في معنى قوله إلا كه فلا كه: أي إن لم يكن هذا فلا يكون ذاك . ويقال : لا دَه فلا دَه ، يقول : لا أَقبل واحدة " من الحَصْلَــَيْنِ اللَّتِينِ تَعْرُ ضُ. أبو زيد: تقول إلاَّ دَه فلا دَه يا هذا، وذلك أن يُوتَر الرجلُ فيلقَى واتِرَه فيقول له بمض القوم: إن لم تضربه الآن فإنك لا تضربه ؛ قال الأزهري : هذا القول يدل على أن ده فارسية معناها الضَّرُّبُ، تقول الرجل إذا أمرته

والضرب: ده ، قال: رأيته في كتاب أبي زيد بكسر الدال ، وقال ان الأعرابي : العرب تقول إلا كه فلا دَه ، بقال للرحل إذا أشر ف على قضاء حاحته من غريم له أو من ثأره أو من إكرام صديق له إلا كه فلا دُّه أي إن لم تغتنم الفر صة الساعة فلست تصادفها أبدآ ، ومثله : بادر الفُر صة قبل أن تكون الغُصَّة. أَنْ السَّكُنت: الدُّهُدُرُ والدُّهُدُنُ الناطلُ، وكأنهما كلمتان حملتا واحدة . أبو عسد عن الأصمعي في باب الباطل : 'ده 'در" بن سَعْدَ القَمْن ، قيال : ومعناه عندهم الناطل ، ولا أدرى ما أصله . قال : وأما أبو زياد فإنه قال لي بقال 'ده 'در"نه ، بالهاء ، وقال أبو الفضل: وحدت بخط أبي الهنم أده أدرائن سعند القَيْن ؛ 'ده مضمومة الدال ، سَعْد منصوبُ الدال، والقَمْن غير معرب كأنه موقوف . ابن السكنت : قولهم أده أدر معرَّب وأصله أده أي عَشَرة أدرَّين أو 'در" أي عشرة ألوان في واحد أو اثنان . قال الأزهرى: قد حكت في هذين المثلين ما سمعته وحفظته لأهل اللغة ، ولم أجد لهما في عربية ولا عجمية إلى هذه الغابة أصلًا صحيحاً ، أعنى إلا ده فلا ده ، ودُهُ دُرَّيْن . ابن الأعرابي : دُهُ زِجْر للإبل ، يقال في زحرها أده أده .

دوه : دَاهُ دَوْهاً : تحبر .

## فصل الذال المعجمة

فمه : أَدْمِهُ الرَّجِلُ أَدْمَهُ : أَلِمَ رِّدَمَاغُهُ مَنْ حَرَّ ،
 وربا قالوا أَدْمَهُمَـ الشّهِسُ إِذَا آلَـمَـتُ دَمَاغُهُ . وذَّ مِهُ .
 يومُنا أَدْمَهُ أَوْدُ مَهُ : اشْنَدْ حَرَّهُ .

## فصل الراء المهملة

ربه: الأزهري عن ابن الأعرابي: أَرْبُه الرجـلُ إِذَا استغنى بتعب شديد، قال الأزهري: ولا أعرف أصله.

وجه: ابن الأعرابي: الجَرَهُ الشَّرُ الشَّديَد ، والرَّجَهُ التثبت بالأسنان والتزعزعُ. وأَرْجَهَ إِذَا أَخَرَ الأَمر عن وقته ، وكذلك أرْجَأَهُ ، كأنَّ الهاء مبدلة من الهيزة .

رده : الرَّدْهَةُ : النقرة في الجبل أو في صغرة يَسْتَنْقِعُ فيها الماء ؛ قال الشاعر :

لمَن ِ الدَّيادُ ، بجانبِ الرَّدْهِ ، فَعَدْرُ مِن التَّأْمِيهِ والنَّدُهِ

التَّأْسِيهُ : أَن يُؤَيِّهُ بَالفرس إِذَا نَفَرَ فَيقُولَ إِنهِ اِنهِ وَالتَّدُونُ اللهِ إِنهِ ؟ وَأَنشَد ابن والنَّدُونُ بِالإِبلِ: أَن يقول لها هِدَهُ هِدَهُ ؟ وأُنشَد ابن بري هنا :

عَسَلانَ فِنْبِ الرَّدْهَةِ المُسْتَوْرِدِ

ابن سيده : والرَّدْهَة أَيضاً حَفِيرَةٌ فِي القُف ْ 'تَحْفَرُ' أَو تَكُونَ خِلْقَةً فِيه ؛ قال نُطفَيْل :

كأن رعالَ الحَبْلِ، لما تَبَادَرَت، بوادِي جَرادِ الرَّدْهَةِ المُنْتَصَوَّبِ

والجمع ركة ورداه ". يقال: قر "ب الحمار من الرقد هذه ولا تقول له: سنا والرقد هذه : شبه أكمة خشينة كثيرة الحجارة والجمع ركة " بفتح الراء والدال ؛ هذا قول أهل اللغة ؛ قال ابن سيده : والصحيح أنه اسم للجمع الجوهري: وفي الحديث أنه على الله عليه وسلم كذكر المقتول بنهروان فقال شيطان الرقدة . قال ابن بري: صوابه وفي الحديث ذكر ذا الله يه نقال شيطان الرقد هذه يحيلة كروى الأزهري وسلم ، ذكر ذاك الذي قتل عليه فقال : سمعت النبي ، على الله عليه وسلم ، ذكر ذاك الذي قتل عليه أله عليه شيطان الرقد هذه واعي الحيل يتحتدون وبحل من بجيلة أي يُسقيطه ؛ قال : الرقد هذه النقرة في الحبل بجيلة أي يُسقيطه ؛ قال : الرقد هذه النقرة في الحبل بجيلة أي يُسقيطه ؛ قال : الرقد هذه النقرة في الحبل بجيلة أي يُسقيطه ؛ قال : الرقد هذه النقرة في الحبل

يَسْتَنْقِعُ فيها الماء ، وقيل : هي قُلْنَهُ الرابية . قال : وفي حديثه أيضاً وأما شيطان الرَّدْهَة فقد كُفيتُه بصيحة سمعنت لها وَجيب قلبه ؛ قيل : أواد به معاوية لما انهزم أهل الشام يوم صفيّن وأخلله إلى المحاكمة ، وقيل : الرَّدْهَة حَجَرْ " مُسْتَنْقَع في الماء ، وجَمعُه ردَاه " ؛ وقال ابن مُقبل :

## وقافية مِثْل وَقَنْعِ الرِّدا وَ لَمُ تَتَرِكُ لَمُجِيبٍ مَقَالًا

وروي عن المُـــؤرِّج أنه قـــال : الرَّدْهَة المورد. والرَّدهة : الصخرة في الماء ، وهي الأَتانُ . قــال : والرَّدْهَة : الثوبُ الحَــَـلَـق المُسلَّسُلُسُلُ .

ورجل رَدِهِ ": 'صَلَّتُب مَتَيِن لَجُوج " لا يُغْلَب . قال الأَزهري : لا أَعرف شَيْئاً بما روى المؤرج، وهي مناكير كلها . والرُّدَّه : تِلال ُ القِفاف ِ ؛ وأَنشد لرؤبة :

من بَعْدِ أَنْضَادِ الرِّدَاهِ الرُّدَّهِ ا

قال ابن سيده: قوله الردّاه الردّه من باب أغوام السنين العُوّم ، كأنهم يريدون المبالغة والإجادة . قال الأزهري : وربما جاءت الردّهة في وصف بئر تحفر في قُنُف أو تكون خلقة فيه . والردّهة ن : البيت العظم الذي لا يكون أعظم منه ؛ قال الأزهري: وجمعها الردّاه ، ورد همت المرأة بيتها ترده هم ردها ، والهاء مبد لة منه . ورد هم البيت يود همه ردها : جعله مبد لة منه . ورد هم البيت يود هم ردها : جعله عظيما كبيرا . ابن الأعرابي : ورده الرجل إذا ساد القوم بشجاعة أو سخاء أو غيرهما .

١ قوله « من بعد انضاد النج كذا في التهذيب و المحكم، والذي في
 التكملة :

يمدل أنضاد القفاف الردّ. عنها وأثباج الرمال الورّ. قال : والردّ. مستنقمات الما. والورّ. التي لا تتاسك .

وفه: الرّفاهة والرّفاهية والرّفهنية: رَعَدُ الحِصْبِ
ولينُ العبش ، وكذلك الرّفاغيية والرّفقنية والرّفقنية والرّفقنية والرّفقنية والرّفاغة ، رَفه عبشه ، فهو رَفيه ورافه وأرّفها ورفها الله ورفها ، ورفها الله ورفها ورفها ولا فقه ، والرّفه ، بالكسر : أقاضر الورد وأسرَعه ، وهو أن تشرب الإبل الماء كل يوم ، وقيل : هو أن ترد كاما أرادت . رفهت الإبل ، بالفتح ، ترفها ورفها وأدفها ؛ قال غيلان الرّبعي :

# نُـُمَّتَ فاظَ مُرْفَهَا فِي إِدْنَاءُ ، مُدَّاخَلًا فِي طِوَلٍ وإغْماءُ

ورَفَهُمُهَا ورَفَهُ عنها : كذلك . وأَرْفَهُ القومُ : رَفَهُتُ ماشْبِتُهُم ؛ واستعار لبيد الرَّفْهُ في نَخْلُ ِ نَابِتُهُم ؛ واستعار لبيد الرَّفْهُ في نَخْلُ ِ نَابِتُهُ على اللهِ فقال :

# يَشْرَ بَنَ رِفْهَا عِرِاكًا غَيْرَ صادِيةٍ ، فَكُلُتُهَا كَارِعٌ فِي المَاءِ مُغْتَمِرٍ ُ

وأرقه المال : أقام قريباً من الماء في الحكوش واضعاً فيه . والإرقاه : الادهان والترجيل كل يوم . وفي الحديث : أنه ، صلى الله عليه وسلم ، تهتى عن الإرقاه ؛ هو كثرة التدهن والتنعم ، وقيل : التوسع في المطعم والمشرب ، وهو من الرقفه ورد الإبل ، وذلك أنها إذا وردت كل يوم من الرقفه من ساءت قيل وردت رفنها ؛ قاله الأصعي . ويقال : قد أرفه القوم إذا فعكت إبلهم ذلك ، فهم مرفيهون ، فشبه كثرة التدهن وإدامته به . والإرقاه : التنعم والدعة ومظاهرة الطعام على الطعام واللباس على اللباس ، فكأ نه نهى عن التنعم والدعة ولين العيش لأنه من فعل العجم وأرباب الدنيا ، وأمر بالتقشف وابتذال النفس . وقال الدنيا ، وأمر بالتقشف وابتذال النفس . وقال

بعضهم : الإرْفاهُ التَّرَجُّلُ كُلُّ يوم . ابن الأعرابي : وأرْفَه الرجلُ دام على أكل النعم كل يوم وقد نُهميَ عنه . قال الأزهري : كأنه أراد الإر فاهَ الذي فسره أبو عسد أنه كثرة التدهن . وبقال : بيني وبينك ليلة " رافهة " وثلاث ليال ركوافه أيذا كان يُسار فنهن " سبراً لَـــّناً . ورحــل رافه أي وَادع . وهو في رَ فاهنة من العيش أي سَعَة ، ورَ فاهية ،على فَعالية ، ورُ فَهُنيةِ ، وهو ملحق بالخماسي بألف في آخره ، وإنما صارت عاء لكسمة ما قبلها . ورَفَّهُ عن الرحل تَرْفهاً : رَفَقَ بِه . ورَفَهُ عنه : كان في ضق فَنَفَّسَ عَنه . ورَفَّهُ عَن غَرِيمُكُ تَرْفُهِما أَى نَفِّسُ \* عنه . والرُّفَهُ : التَّمُّنُ ؛ عن كراع ، والمعروف الرُّفَةُ . وفي المثل : أَغْنَى من التُّفَة عن الرُّفَة . يقال : الرُّفَةُ التَّبُّن مُ والتُّفَةُ السبُّع مُ وهو الذي يسمى عَنَاقَ الأرض لأنه لا يَقْتَاتُ التِّنْنَ . قال ابن برى : الذي ذكره أبن حمزة الأصفهاني في أفعل من كذا أَغْنَى من التُّفَّة عن الرُّفَّة ، بالتخفف وبالتاء التي يوقف علمها بالهاء ، قال : والأصل رُفَهَة ﴿ وَجِمْعُهَا رُفاتُ ، وقد تقدم الكلام في ذلك في فصل تف. قال الأزهري: العرب تقول: إذا سَقَطَت الطُّرُّفَةُ ا قَـلـَّت فِي الأَرْضِ الرَّفَهَةُ ؛ قال أبو الهيثم : الرَّفَهَةُ ا الرَّحْمة ١ . قال أبو ليلي : بقال فلان وافه مفلان أي واحم له . ويقال : أما تَر ْفَهُ فلانًا ? والطَّر ْفة : عنا الأسد كوكبان الجنهة أمامها وهي أربعة كواكب . وفي النوادر : أَرْفَهُ عَنْدَى واسْتَرْفَهُ \* ورَفَتْهُ عندي ورَوِّحُ عندي ؛ المعنى أقيمُ واسْتَرَ حُ واسْتَجِمَّ واسْتَنْفُهُ أَيضاً . وفي حديث عائشة : فلما ١ - قوله « الرفية الرحمة » وهي بنتج الراء والنباء كما صرح به في التكملة ، ثم نقل عن ابن دريد رَفه على ترفيها أي أنظّر ني ، والرفهان اي كعطشان المستريح، والرفه اي بكسر فسكون

رُفَّة عنه أي أزيل وأزيح عنه الضِّق والنَّمو ؛ ومنه حديث جابر : أراد أن نُوَفَّه عنه أي نُنفِّس ويُخَفِّفَ . وفي حديث ابن مسعود : إن الرحل لتَكُلُّم الكلمة في الرَّفاهمة من سَخَط الله تُر د به مُعَدَّ مَا مِن السَّمَاءُ والأَرض ؛ الرَّفَاهِـَة : السَّعَة والتنعير أي أنه بنطق بالكلمة على تحسَّمان أن سَخَطَ الله تعالى لا بَلْحَقُهُ إِنْ نَطَـقَ سِهَا ، وأَنه في سَعة من التكلم بها ، وربما أوقعته في مَهْلُكة مَدَى عظَّمها عند الله تعالى ما بن السماء والأرض. وأصلُ الرَّفاهية : الحُصُّ والسَّعَة في المُعاش . وفي حديث سَلَّمَانَ : وطَمَرُ السَّمَاءِ عَلَى أَرْفَهُ خَمَرَ الأَرْضَ تَقَعُ ؛ قال الخطابي : لست أدري كنف رواه الأَصَمُ ، بفتح الألف أو ضمها ، فإن كانت بالفتح فمعناه على أخصَ خَمَر الأرض ، وهو من الرَّفْ وتكون الهاء أصلمة ، وإن كانت بالضم فمعناها الحكة والعَلَم يُحُمِّلُ فاصلًا بين أَرضين ، وتكون التاء للتأنيث مثلها في غُنُر ْفَةٍ ، والله أعلم .

ركه: الرُّكاهة : النَّكَمْهَ أَ الطَّيِّبة عند الكَهَّة ِ ؛ عن الهَجَرِيِّ ؛ وأنشد لكاهل :

'حلو' فنكاهَنّهُ مِسْكُ ' رُكَاهَنّهُ ، في كَفّه من رُقَى الشّيْطانِ مِفْتاحُ

ومه : رَمِهَ بومُنا رَمَهاً : اشْتَـــــ حَرَّه ، والزاي أعلى .

وهوه: الرَّهُرَ هَـةُ : 'حسنن ' بَصِيص لون البَشَرة وأَسْبَاه ذلك . وترَهُرَه جِسْمُه وهيو رَهْراه ' ورُهْرُوه ' : ابْيَض من النَّعْمَة . وماء رَهْراه ' ورُهْرُوه ' : صاف . وطس رَهْرَهَة ' : صافية بَرَّاقَة ' . وفي حديث المَبْعَث : فشْق عن قلبه › صلى الله عليه وسلم ، وجيءَ بطسنت رَهْرَهَة ؟ قال القنيي: سألت أبا حاتم والأصمعي عنه فلم يعرفاه، قال: وأظنه بطَّسْت وَحُرْحَة ، بالحاء ، وهي الواسعة ، والعرب تقول إناء وَحْرَاحٌ ورَحْراحٌ ، فأبدلوا الهاء من الحاء كما قالوا مَدَهْتُ في مَدَحْتُ، وما شاكله في حروف كثيرة ؛ قـال أبو بكر بن الأنبارى: هذا بعيد حداً لأن الهاء لا تبدل من الحاء إلا في المواضع التي استعملت العرب فيها ذلك ، ولا يقاس علمها لأن الذي يجيز القياس علمها بلزم أن تبدل الحاء هاء في قولهم رَحَــلَ الرَّحْــلَ ، وفي قوله عز وجل : فمن زُحِز حَ عن النار وأَدْخِل الجنة } ولس هذا من كلام العرب، وإنما هو كرَ هُرَهة فأخطأ الراوى فأسقط الدال . يقال الكو كنة الو قادة تَطْلُع مِن الْأَفْتُق دار لَنَةً بنورها: دَرَهُرُهة ، كأنه أَراد طَسًّا بَرَّاقة مُضيَّة . وفي التهذيب: طَسْتُ ۚ رَحْرَ عَ ورَهْرَهُ ۗ ورَحْرَاحٌ ورَهْراهُ إِذَا كان واسماً قرب القمر . قال ابن الأثير : وقبل يجوز أن يكون من قولهم جسم كرهركه أي أبيض مَن النَّعْمَة ، تويد طَسْتاً بيضاء مُتَلَأَلْئَة ، ويوي بَوَهُرَهُهُ ، وقد تقدم ذكرها . ورَهْرَهُ مائدَتُه إذا وَسَّعِهَا سِخَاءُ وَكُرِماً . الأَزْهِرِي : الرَّهَّةُ الطُّسْتُ ُ الكمارة . والسراب تَتَرَهُرَهُ ويَتَرَبُّهُ إِذَا تَتَابِعِ لَمَعَانُهُ . ورَهُرُهُ بِالضَّأْنُ : مقلوبٌ من هَرْهُرَ ؟ حكاه بعقوب .

روه: راهَ الشيءُ رَوْهاً : اضطرب ، والأسم الرُّواهُ ، عانية .

ويه: الرَّيْهُ والتَّرَيَّهُ: جَرَّيُ السراب على وجه الأَرض ، وقيل: مجيئه وذهابه؛ قال الشاعر: إذا تَجرى من آله المُرَيَّهُ

وقول رؤبة :

كأن رقثراق السّرابِ الأَمْرَ وَ يَسْتَنُ فِي وَيْعَانِهُ الْمُرَوَ يَسْتَنُ فِي وَيْعَانِهُ الْمُرَبِّهُ السّرابُ : كأنه رُبِّهُ أُو وَيُهَمَّنُهُ الهَاجِرةُ . وتَوَيَّهُ السّرابُ : تَرَبَّعَ . وقال ابن الأعرابي : يَشَمَيَّعُ هَمْنَا وهمنا لا يستقيم له وَجْهُ "، والله أعلم .

#### فصل الزاي

زفه : الأزهريُّ خاصةً : روى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال الزَّافِهُ السَّرابُ ، والسَافِهُ الأَحمق .

زله: زَلِه زَلَهَا: زَمِعَ وطَهِعَ. الأَزهري: الزَّلَهُ مَا يَصِلُ إِلَى النَّفْسِ مِن غَمَّ الحَاجَةِ أَو هُمِّ مِن غيرها ؛ وأنشد:

وقد زَلِهِمَتْ نَفْسِي مِنِ الجَهَدِ ، والذي أطالِبُهُ مَشْقَنْ ، ولكنه نَذَلُ السُّقْنُ : القليل الوَتِحُ مِن كُل شيء. ابن الأعرابي: الزَّلَهُ التحير ، والزَّلَهُ نَوْرُ الريحان وحُسننه ، والزَّلَهُ السَّاقِي .

زمه : زَمِهَ بومُنا زَمَها : اشتد حَراه كدَمِهُ .

## فصل السين المهملة

سبه : السَّبَهُ : ذهاب العقل من الهَرَم. ورجل مَسبُوه ومُسبَّهُ وسَبَاهِ : مُدَلَّهُ ذاهبُ العقل ؛ أنشد ابن الأعرابي :

> ومُنتَنَخَبِ كَأَنَّ هَالَةَ أُمَّهُ سَباهِي الْفُؤادِ مَا يَعِيشُ بَمْقُولِ

١ قوله « كأن رقراق السراب الامره » روي : عليه رقراق ،
 وروي : يعاوه رقراق ، وروي الاهق بدل الامره وهما
 بمنى واحد .

وله « الزله التحير النم » الزله في هذه الثلاثـة بفتح فسكون
 بخلاف ما قبايا فانه بالتحريك كما نس عايه المجد والساغاني.

هالة منا: الشمس . ومُنتَخَب : عَذِر كأنه لذكاء قلبه فَرَع ، ويروى : كأن هالة أُمّه أي هو رافع رأسه صُعُداً كأنه يطلب الشمس ، فكأنها أمه . ورجل مسبوه الفؤاد : مثل مُدَلّه العَقْل ، وهو المُسبَّة أيضاً ؛ قال رؤبة :

## قَالَتُ أَبِيْلِي لِي وَلَمْ أُسَبَّهُ : مَا السَّنُّ إِلَا غَفَلَـةُ المُدَلَّةِ

سته: السَّنَّهُ والسَّنَّهُ والاسْتُ : معروفة ، وهو من المحذوف المُجتَّلَبَةِ له أَلفُ الوصل، وقد يستعار ذلك للدهر ؛ وقوله أنشده ثعلب :

إذا كَشَفَ اليومُ العَمَاسُ عن اسْتِهِ ، فَل اللهُ الل

يجوز أن تكون الهاء فيه راجعة إلى اليوم، ويجوز أن تكون راجعة إلى رجل مهجو"، والجمع أستاه"، قال عامر بن عُقيْل السَّعْدِيُّ وهو جاهلي :

رِقَابِ ۗ كَالْمُواجِنِ خَاظِيات ۗ ، وأَسْنَاه ُ عَلَى الأَكْوادِ كُومُ

خاظيات" : غِلاظ" سِمان" . ويقــال : سَهُ" وسُهُ" في هذا المعنى مجذف العين ؛ قال :

أَدْعُ أُحَيْحاً باسبه لا تَنْسَهُ ، إِنَّ أُحَيْحاً هِي صِئْبانُ السَّهُ

الجوهري : والاسنتُ العَجْزُرُ ، وقد يُوادُ بها حَلَّقة الدبر ، وأَصله سَتَهُ على فَعَل ، بالتحريك ، يدل على ذلك أَن جمعه أَسْتَاه مثل جَمَل وأجمال ، ولا يجوز أَن يكون مثل جزع وقنفل اللذين يجمعان أيضاً على أَفعال ، لأَنك إذا رَدَدْتَ الهاء التي هي لام الفعل وحذفت العين قلت سه "، بالفتح ؛ قال الشاعر أو س":

َ سَأَتُكَ فَعُمَيْنُ عَنَّهُا وَسَمِينُهَا ، وأنثت السَّهُ السَّفْلَى، إذا تُدعِيَتُ نَصْر

يقول: أنت فيهم بمنزلة الاست من الناس. وفي الحديث: العين وكاء السه ، مجذف عن الفعل ويووى: وكاء السّت ، بحذف لام الفعل. ويقال للرجل الذي يُستَذَلَ : أنت الاست السّفلى وأنت السّه السّفلى، ويقال لأردال الناس: هؤلاء الأستاه، ولأفاضلهم: هؤلاء الأعيان والوجوه ، قال ابن بري: ويقال فيه ست أيضاً ، لغة ثالثة ؛ قال ابن ورميض العنبري :

يَسِيلُ على الحادَيْنَ والسَّتِ حَيْضُهَا ، كما صَبُّ فوقَ الرُّجْمَةِ الدَّمَ ناسِكُ ، وقال أوس بن مَغْرُاء :

لا يُمْسِكُ السَّتَ إلاَّ رَيْثَ ثُو سِلُها ، إذا أَلَحَ على سِيسَائِهِ العُصُمُ يعني إذا أَلح عليه بالحبل صَرطَ . قال ابن خالويه : فيها ثلاث لغات : سَهُ وسَتُ واسْتُ .

والسَّنَهُ : عظم ُ الاسنن . والسَّنَهُ : مصدر الأسنّه ، وهو الضَّخمُ الاسنت . ورجل أسنّهُ : عظم الاسنت بيّن السَّنَه ، والسُّنَاه بيُّ والسُّنَاه بيُّ والسُّنَاه بيُّ والسُّنَاه مثله . الجوهري : والمرأة سَتَهاءُ وسُنْتهُمْ ،

والميم زائدة ، وإذا نسبت إلى الاست قلت سَتَهِي ، التحريك ، وإن شئت استي ، تركته على حاله ، وستيه أيضاً ، بكسر الناء ، كما قالوا تحرح . قال ابن بري : وجل تحرح أي مملازم للأحراح ، وسته ملازم للأحراح .

قال : والسَّيْسَهِيُّ الذي يتخلف خلف القوم فينظر في أَسْتَاهِهم ؛ قالت العامرية :

# لقد وأبت وجلًا دُهْرِيًا ، يَشِي وَواءَ القومِ سَيْتَهِيًا

ودُهْرِيُّ : منسوب إلى بني دَهْر بَطُّن من كلب. والسُّنه : الطالب للاست ، وهو على النسب ، كما بقال رحل حرح . قال ابن سده : التبشل لسيويه. ابن سنده : رجل أَسْتُهُ ، والجمع 'سَتُهُ وسُتُهَانُ ؟ هذه عن اللحاني ، وامرأة سَنَّهاء كذلك . ورجل 'سُتُهُمْ ' والأُنثى 'سَتُهُمُهُ كَذَلكُ ، المم زائدة . ويقال للواسعة من الدُّبر : سَتُهاء وسُتُنُّهُم ﴿ ) وتصغير الاست ستسهة". قال أبو منصور: رجل ستهم إذا كان ضَغْمَ الاست ، وسُتباهِي مثله ، والميم زائدة . قال النحويون : أصل الاست سَنَّهُ ، فاستثقلوا الهاء لسكون التاء، فلما حذفوا الهاء سكنت السين فاحتسج إلى ألف الوصل ، كما فعل بالاسم والابن فقيل الاست ، قيال : ومن العرب من بقول السَّه ، بالهاء ، عند الوقف يجعل التاء هي الساقطة ، ومنهم من يجعلها هاء عند الوقف وتاء عند الإدراج ، فإذا جمعوا أو صَغَرُوا رَدُوا الكَلَّمَةُ إِلَى أَصَّلُهَا فَقَالُوا في الجمع أستاه ، وفي التصغير 'ستَسُهُ ، وفي الفعل سَنَّهُ يَسْتُهُ فَهُو أَسْتُهُ . وفي حديث المُلاعَنَّة : إن جاءت به 'مسترَبها حِعداً فهو لفلان ، وإن جاءت به حَمْشاً فهو لزوجها ؛ أَداد بالمُسْتَه الضَّخْمَ

الأليتين ، كأنه يقال أسنيه فهو مسته ، كما يقال أسنين فهو مسمين ، وهو مفعل من الاست ، قال : ورأيت رجلًا ضخم الأرداف كان يقال له أبو الأسناه . وفي حديث البراء : مر ابو سفيان ومعاوية ، خلفه وكان رجلًا مستها . قال أبو منصور : وللعرب في الاست أمثال ، منها ما روي عن أبي زيد : قول العرب ما لك است مع استيك إذا لم يكن له عد ك ولا تروة من مال ولاعد ق من رجال ، تقول فاسته لا تفارقه ، وليس له معها أخرى من تقول فاسته لا تفارقه ، وليس له معها أخرى من الرجال ومال . قال أبو زيد : وقالت العرب إذا حد ت الرجل حديثاً فخلط فيه أحاديث الضبع استها الرجل حديثاً فخلط فيه أحاديث الضبع استها لا يفهمه أحد فذلك أحاديثها استها ، والعرب تضع الأصل فتقول ما لك في هذا الأمر است موضع الأصل فتقول ما لك في هذا الأمر جريو :

فما لَكُمُ اسْتُ في العُلا لا ولا فَمُ واسْتُ الدهر : أو الدهر : يقال كان ذلك على اسْتِ الدّهر أي على ذلك على اسْتِ الدّهر أي على قد م الدهر ؛ وأنشد الإيادي لأبي نُخيَلَة : ما زال مجنوناً على اسْتِ الدّهر ،

ما زالَ مجنونا على است الدَّهْرِ ، ذا تُحدُق بِننْسِي ، وعَقَال بِيَعْرِي٢

أي لم يزل مجنوناً دَهْرَهُ كله . ويقال : ما زال فلان على است الدهر بجنوناً أي لم يزل يعرف بالجنون . ومن أمثال العرب في علم الرجل با يليه دون غيره: است البائن أعلم ' والبائن ' : الحالب الذي لا الفيم الناهم الناهم في التكملة والتذيب استها في الموضين بالنصب .

٢ قوله « ذا حق » الذي في التهذيب : في بدن ، وفي التكملة : في جسد .

يكي العُلْبة ، والذي يلي العُلْبة يقال له المُعلَّي . ويقال للرجل الذي يُسْتَذَكُ ويُسْتَضْعَف : اسْتُ أُمْكُ أَضْيَقُ من أَن تفعل كذا أُمْكُ أَضْيَقُ من أَن تفعل كذا وكذا . ويقال للقوم إذا استُذلِّوا واستُخف بهم: باسْتُ بني فُلان ، وهو سَتْمُ للعرب ؛ ومنه قول المُطَيِّنة :.

فسِاسْتِ بَني عَبْسِ وأَسْنَاهِ طَيَّ ۗ ، وباسْتِ بَني 'دودان حاشا بَني نَصْرِ ا

وسَتَهَنّهُ أَسْتَهُهُ سَنّها : ضربت اسْتَه . وجاء يَسْتَهُهُ أَي يَتْبعه من خلفه لا يفارقه لأنه يَتْلُو اسْتَه ؛ وأما قول الأخطل :

> وأنتَ مكانـُك من واثل ، مَكانَ القُراد من اسْت الجَــُـلُ\*

فهو مجاز لأنهم لا يقولون في الكلام استُ الجَمل . الأَزهري : قال شمر فيا قرأتُ بخطه : العرب تسمي بني الأمة بَني اسْتِها ؟ قال : وأقرأني ابنُ الأَعرابي للأعشى :

> أَسَفَهَا أُوعَدُّتَ يَا ابْنَ اسْتِهَا ، لَسْنَ عَلَى الأَعْدَاءِ بَالقَادِرِ

ويقال للذي ولدته أمة : يا ابن استيها ، يعنون است أمة ولدته أنه ولد من استيها . ومن أمثالهم في هذا المعنى : يا ابن استيها إذا أحمضت حمارها . قال المؤرج : دخل رجل على سليان بن عبد الملك وعلى وأسه وَصِيفَة " رُوقَة " فأحد " النّظر إليها ، فقال له سليان : أَدُه جِيك ؟ فقال : بارك الله لأمير المؤمنين فيها ! فقال : أخبرني بسبعة أمثال قيلت في الاست وهي لك ، فقال الرجل : است البائن أعلم ، ، فقال : واحد ، قال : صر عليه الفرز و استله ، ، فقال : مول الموسنين عبس ، الذي في الجوهري : بني قيس ، لكن صوب الصاغاني الاول .

اثنان ، قال : است لم تعود المجسر ، قال : ثلاثة ، قال : است المسؤول أضيق ، قال : أربعة ، قال : الخر يعطي والعبد تألم استه ، قال : فله : غلل الرجل : استي أخبي ، قال : قال : خسة ، قال الرجل : استي أخبي ، قال : ستة ، قال : لا ماءك أبقيت ولا هنك أنقيت ، قال سليان : ليس هذا في هذا ، قال : بلي أخذت الجاو بالحار كما يأخذ أمير المؤمنين ، وهو أول من أخذ الجار بالجار ، قال : تخذها لا بارك الله لك فيها ! قوله : صر عليه الغزو و استه لأنه لا يقدر أن قوله : صر عليه الغزو استه لأنه لا يقدر أن عام إذا غزا .

سده : السَّدَهُ والسُّداهُ : شبه بالدَّهَشُ ، وقد سُدهَ. سفه : السُّفَهُ والسُّفاهُ والسُّفاهة : خفَّةُ الحلُّم، وقبل: نقض الحلم ، وأصله الحفة والحركة ، وقبل : الجيل وهو قربت بعضه من بعض وقد سَفه َ حلَّمَه ورأْبُهُ ونَفْسَهُ سَفَهَا وسَفاهاً وسَفاهة : حمله على السَّفَه . قال اللحاني : هذا هو الكلام العالى ، قال : وبعضهم يقول سَفُهُ ، وهي قليلة . وقولهم : سَفَعَ نَفْسَهُ ْ وغَينَ وَأَيهُ وبَطْرَ عَيْشَهُ وأَلِمَ بَطْنُهُ ووَفِقَ أَمْرَهُ وَرَشُدَ أَمْرَهُ ، كَانِ الأَصلُ سَفَهَتُ نَفَسُ زَيد ورَ شَدَ أَمْرُ هُ، فلما حُوال الفعل إلى الرَّجِل انتصب ما بعده بوقوع الفعل علمه، لأنه صار في معنى سَفَّة نَفْسَه، بالتشديد ؛ هذا قول البصريين والكسائي، ويجوز عندهم تقديم هذا المنصوب كما يجوز غلامَه ضرب زيد". وقال الفراء: لما حُوال الفعلُ من النفس إلى صاحبها خرج ما بعده مُفَسِّراً لبدل على أن السُّفَه فيه، وكان حكمه أن كون سفه زيد نفساً ، لأن المُفَيِّر لا يكون إلا نكرة ، ولكنه ترك على إضافته ونصب كنصب النكرة تشبيهاً بها، ولا يجوز عنده تقديمه لأن المفسر لا يتقدُّم ؛ ومثله قولهم : ضقَّت ُ بِـه ذَرُعاً وطنت ُ به نَفْساً ، والمعنى ضاقَ ذَرَّعي به وطابت

نفسى به . و في التنزيل العزيز : إلا من سَفهَ نَفْسَه ؛ قال أبو منصور : اختلف النجوبون في معني سَفَّــهُ َ نَفْسه وانتصابه ، فقال الأَخفش: أهل التأويل يزعمون أَنْ المعني سَفَّة نفسَه؛ ومنه قوله: إلا من سَفهُ الحقُّ، معناه من سَفَّه الحقَّ ، وقال يونس النحوى: أراهــا لغة ذهب يونس إلى أن فَعلَ للسالغة كما أنَّ فَعَلَ للمالغة ، فذهب في هذا مذهب أهل التأويل ، ويحوز على هذا القول سَفهنت زيداً بمعنى سَفَّهْت وبداً ؟ وقال أبو عسدة : معنى سَفَّهُ نَفْسَهُ أَهْلُكُ نَفْسَهُ وأو ْبَقَهَا ، وهذا غير خارج من مذهب يونس وأهل التأويل ؛ وقال الكسائي والفراء : إن نفسه منصوب على التفسير ، وقالا : التفسير في النكرات أكثر نحو طَنْتُ بِهِ نَفْساً وقَرَرُتُ بِهِ عِناً ، وقالاً : إِن أَصل الفعل كان لها ثم حو"ل إلى الفاعـل ؛ أراد أن قولمم طبت به نفساً معناه طابت نفسي به ، فلما حول الفعل إلى صاحب النفس خرجت النفسُ مُفَسِّم ة ، وأنكر البصريون هذا القول ، وقالوا إن المفسرات نكرات ولا يجوز أن تجعل المعارف نكرات، وقال بعض النحويين : إن قوله تعالى : إلاَّ من سَفَـه َ نَفْسَه ؟ معناه إلا من سَفه في نفسه أي صار سفها ، إلا أن في حذفت كما حذفت حروف الجر في غير موضع ؛ قال الله تعالى : ولا جُنـاحَ عليكم أن تَـسْتَر ْضِعُوا أو لادَكِ المعنى أن تسترضعوا لأولادكم، فعذف حرف الجر من غير ظرف ؛ ومثله قوله :

نُغالي اللَّحْمَ للأَضْيَافِ نِيَّا، ونَبْذُ'لُه إِذَا نَضِجَ الْقُدُورُ

المعنى: نعالي باللحم. وقال الزجاج: القول الجيد عندي في هذا أن سَفِهَ في موضع جَهِلَ ، والله أعلم، إلا مَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ أَي لَمْ يُفْكَدِّ في نفسه فوضع سَفِهَ في موضع جَهِلَ ، وعُدِّي كَمَا عُدِّي ،

قال : فهذا جميع ما قاله النحويون في هـذه الآية ، قال: وبما يقو"ي قول الزجاج الحديث الثابت المرفوع حين سئل الني، صلى الله علمه وسلم، عن الكمر فقال: الكُنْرُ أَن تَسَفَّهُ الحَتَّ وتَغَمَّطَ الناسَ ، فحمل سَفهُ واقعاً معناه أن تَحْيَلَ الحق فلا تراه حقًّا ،والله أُعلم . وقال بعض أهل اللغة : أصلُ السُّفَهُ الحُفَّةُ ، ومعنى السفيه الحفيفُ العقل، وقبل أي سَفَهَتُ نَفْسُهُ أى صارت سفيه ، ونصب نفسه على التفسير المحوّل . وفي الحديث: إنما السَغْنَى من سَفه الحقُّ أي من حيله، وقبل : من جهل نفسه ، وفي الكلام محذوف تقدره إِمَّا الَّهِي فَعَلُّ مِن سَفَهَ الْحَقِّ. والسَّفَهُ فِي الأَّصلِ: الحفيَّة والطَّنشُ. وبقال : سَفه َ فلانُ وأبه إذا حهله وكان رأبه مضطرباً لا استقامة له . والسُّفه: الحاهل . ورواه الزنخشري: من سَفَهُ الحَـقِّ، على أنه اسم مضاف إلى الحق، قال: وفه وحهان:أحدهما على أن يكون على حذف الجار وإبصال الفعل كان الأصل' سَفه على الحق، والثاني أن يضبن معنى فعل متعد كحيل، والمعنى الاستخفاف بالحق وأن لا يراه على ما هو علمه من الرُّجْحان والرَّزانة . الأزهري : روى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال الز"افه السَّراب والسافه الأحمق. ابن سنده : سَفُهُ عَلَمْنَا وَسَفُيْـهُ حِهْلُ ، فَهُو سَفُمَهُ ، والجمع سُفَهاء وسفاه"، قال الله تعالى: كما آمن السُّفَهَاء ؟أَى الجِنهَ الله والسفيه: الحاهل، والأنثى سفية، والجمع سَفِيهات وسَفائه ُ وسُفَّه ٌ وسفاه ٌ . وسَفَّهُ الرجلُ : جعله سفهاً. وسَفَهُهُ : نسبه إلى السُّفَّهُ ،

وسَفَّه الرجلَ: جعله سفيهاً. وسَفَّهَهُ: نسبه إلى السَّفَهُ، وسَافَهُ عَلَمُ السَّفَهُ، وسافَهُ مُسافِهاً . وسافَه الجهلُ حِلْمَهُ : أطاشه وأخفَهُ } قال :

ولا تُسفَّةُ عند الورْد عَطَشْتُهُا أُحلامَنا،وشَريب السَّوْء يَضْطرِمُ

وسَفِهَ نَفْسَهُ : خَسِرَهَا جَهْلًا . وقوله تعالى : ولا

تُؤْتُوا السُّفَهَاء أَموالكم التي جعل الله لكم قبياماً . قال اللحانى: بلغنا أنهم النساء والصبان الصفار لأنهم جُهَّال بموضع النفقة . قال : وروي عن ابن عباس أنه قال : النساءُ أَسْفَهُ السُّفهاء . وفي التهذيب: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، يعني المرأة والولد ، وسبيت سفيهة لضعف عقلها، ولأنها لا تُحسنُ ساسة مالها ، وكذلك الأولاد ما لم 'رؤنس 'رشند'هم . وقول' المشركين للنبي ، صلى الله عليه وسلم: أَتُسَفَّه أَحْلامنًا ، معنَّاه أَتُجَمَّلُ ۗ أَحْلامَنا . و قوله تعالى : فإن كان الذي عليه الحقُّ صِفْهاً أَو ضَعَمْناً ؛ السَّفَّه : الحَفْمَفُ العقل من قولهم تَسَفَّهُتُ الرِّياحُ الشيءَ إذا استخفته فحركته. وقال عاهد: السفه الحاهل والضعف الأحمق ؛ قال ان عرفة : والجاهل همنا هو الجاهـل بالأحكام لا محسن الإملال ولا يدري كيف هو ، ولو كان جاهـلا في أحواله كلها ما حاز له أن تدان ؛ وقال ابن سده : معناه إن كان جاهلًا أو صغيرًا . وقال اللحياني: السفية الجاهل بالإملال . قال ابن سيده : وهذا خطأ لأنه قد قال بعد هذا أو لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُملُ هُورَ.

وسَفَهُ علينا، بالخم، سَفاها وسَفاهة وسَفه، بالكسر، سَفَها ، لغتان، أي صارسفها ، فإذا قالوا سَفه نَفْسَه وسَفه رَأْيَه لم يقولوه إلا بالكسر، لأن فَعْل لا يكون متعد يا . وواد مُسْفَه : مملوء كأنه جاز الحد فسَفه، فمسْفَه على هذا مُتَوَهم من باب أَسْفَهْتُه وَجَد ته سفها ؟ قال عدي بن الرقاع :

فما به بَطْنُ واد غِبِ نَضْعَتِهِ ، وإن تَراغَبَ ، إلا مُسْفَهُ تَئْقِهُ

والسَّفَهُ : الخِفَّة . وثوب سَفِيهُ : لَـهُلَـهُ سَخِيف . وتَسَفَّهُتَ الرياحُ : اضطرَبَت . وتَسَفَّهت الريحُ الفُصونَ : حَرَّكَمَه واستخفتها ؛ قال :

مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَاتْ رِماح تَسَفَهُتُ أَعَالِيَهَا مَرَ الرِّياحِ النَّواسِمِ وتَسَفَّهَتِ الربح الشجر أي مالت به. وناقة سَفِيهة الزَّمامِ إذا كانت خفيفة السير ؛ ومنه قول ذي الرمة بصف سَيفاً :

وأبْيَضَ مَوْشِيِّ القَمِيصِ نَصَبْتُهُ عَلَى طَهْرِ مِقْلاتٍ سَفِيهِ جَدَيلُها يعني خفيف زمامُها ، يريد أن جديلها يضطرب لاضطراب وأسها . وسافهَت الناقة الطريق إذا خَفَّت في سوها ؟ قال الشاعر :

أَحْدُو مَطِيَّاتٍ وقَوْماً نُعُسا مُسافِهاتٍ مُعْمَلًا مُوَعُسا

أراد بالمُعْمَلِ المُوَعَسِ الطريقَ الموطوء ؛ قال ابن بري : وأما قول خلف بن إسحق البَهْرانيّ :

> بَعْثَنَا النَّواعِجَ تَحْتَ الرِّحَالُ ، تَسَافَهُ أَشْدَاقُهَا فِي اللَّجُمُ

فإنه أراد أنها تترامى بلنفامها تمنة وبسرة ، كقول الجرامي :

تَسافَهُ أَشْداقُها باللُّفام ، فتَكَنْسُو دَفاريهَا والجُنْدُوبا

فهو من تساف الأشداق لا تساف الجدل ، وأما المبرّد فجعله من تساف الجدل ، والأول أظهر . وسفه الماء كي والأول أظهر . وسفه الماء كي وكل أكثر شربه فلم يووك والله أسفه إياه . وحكى اللحياني : سفهت الماء وسافهت شربته بغير رفتي . وسفهت الشراب ، بالكسر ، إذا أكثرت منه فلم تروو ، وأسفهت الله . وسافهت الدن أو الوطب : قاعد نه فشربت منه ساعة " بعد ساعة . وسافهت الشراب إذا أسرفت

فيه ؟ قال الشَّمَّاخ :

فَبِتُ كَأَنني سافَهْتُ صِرْفاً مُفتَقَةً حُمَيًاهِ اللَّهُ وَرُ

الأزهري: رجل ساهف وسافه شديد العطش. ابن الأعرابي: طعام مسمهفة ومسفه إذا كان يسقي الماء كثيراً. وسفهت كلاهما: شغلت أو شغلت أو شغلت أو سفهت فلاناً عن ماله إذا خدعته عنه. وتسفهت عله إذا أسبعته.

سله : سَلِيه مَلِيه : لا طعم له ، كقول ك سَلِيخ . مَليخ ، عن ثعلب .

الأَزْهَرِي : قال شَمَر الأَسْلَهُ الذي يقول أَفعل في الحرب وأَفعل ، فإذا قاتل لم يُغنن ِ شَيْئاً ؛ وأَنشد :

ومن كلِّ أَسْلَهُ ذِي لُـُوثَةٍ ، إذا تُسْعَرُ الحَرْبُ لا يُقْدِمُ

سمه : سَمَه البعير والفرس في شوطه يَسْمَه ، بالفتح فيهما ، سُمُوها : جرى جرياً ولم يَعْرِفِ الإعْياة ، فهو ساميه ، والجمع سُمَّة ، وأنشد لرؤبة :

يا لَـٰـٰتُنَا والدُّهُرَ جَرْيَ السُّمُّهِ

أراد : ليتنا والدهر نجري إلى غير نهاية ؛ وهذا البيت أورده الجوهري :

لیت المثنی والدّهر جَرْيُ السُّمَّة َ قال ابن بری : وبعده :

لله دَرُهُ الغانياتِ المُندُّمِ

قال : ويروى في رجزه جَرْيُ ، بالرفع عـلى خـبر ليت ، ومن نصبه فعـلى المصدر أي يجري جَرْيَ السُّنَّة أي ليت الدهر يجري بنا في مُنانا إلى غير نهاية

بنتي إليها . والسُّمَّةُ والسُّمِّينِ والسُّمِّينِي ، كله : الباطل والكذب . وقال الكسائي : من أسماء الماطل قولهم السُّمَّةُ . بقال : حرى فلان حَرْى السُّمَّة . وبقال: ذهب في السُّمُّنهي أي في الباطل. الجوهري: حرى فلان السُّمَّهي أي حرى إلى غير أمر بعرفه . و في حديث على ، كرم الله وجهه : إذا مُشَتُّ هذه الأُمَّةُ السُّمَّيْمَى فقد تُورُدُعَ منها ؛ هي ، بضم السين وتشديد المم : التَّمَخْتُر من الكبر ، قال : وهو في غير هذا الباطل والكذب . الفراء : وذهبت إلله السُّمَنْيي ، على مثال وَقَعُوا في خُلُمُطي ، تفر قت في كل وحه ، وقبل : السُّمَنْمِي النَّفرُّق في كل وحه من أيِّ الحيوان كان . الفراء: ذهبت إبلُه السُّمُّنُّهي والعُبُسْنِي والكُبُسْنِي أي لا سدري أن ذهست . والسُّمِّين : الهواءُ من السماء والأرض . اللحاني : يقال للهواء اللُّوحُ والسُّمَّهِي والسُّمَّيْهِي . النَّضر : يقال ذهب في السُّمَّة والسُّمَّةي أي في الربح والباطل. وسَمَّةَ الرجلُ إبلَه : أهملها ، وهي إبل سُمَّةُ ، ؟ هذا قول أبي حنيفة ، وليس بجيد ، لأن سُمَّة اليس على سَبَّةَ إِنمَا هُو على سَبَّهَ . والسُّبَّةُ : أَن يُومِي الرجل إلى غير غيرض. وبقى القيوم سُبَّها أي مُتَلَدِّدن ؛ قال ابن الأعرابي : كَثُرَ عبال وجل من طيء من بنات وزوجة فخرج بهـن إلى خَيْبر نُعَرِ حُنُهُنَّ لَحُمَّاها ، فلما وردها قال :

قُلْتُ لِحُمَّى خَيْبَرَ : اسْتَعَدَّي هَدِي وَجِدَّي هَدِي وَجِدَّي

وباكري بصالِب ووردد ، أعانَكِ اللهُ عـلى ذا الجُنـٰـدِ

قال: فأصابت الحمى فسات ، وبقي عياله سُمَّهاً مُتَكَدَّدينَ .

وسَمَهُ الرجلُ سَمْهاً، فهو سامه ": دهش . ورجل سامه ": حاثر ، من قوم سُمَّة . اللحياني : يقال رجل مُسَمَّة العَقل ومُسَبَّهُ العَقل أي ذاهب العقل. والسَّمَّهَ : خُوص والسَّمَّهَ : خُوص في يُسَف ثم يجمع ، يجعل شبيهاً بالسَّفرة .

سنه: السّنة : واحدة السّنين. قال ابن سيده: السّنة العام منقوصة ، والذاهب منها يجوز أن يكون هاء وواوا بدليل قولهم في جمعها سننهات وسننوات ، كما أن عضة كذلك بدليل قولهم عضاه وعضوات وقلهم قال ابن بري : الدليل على أن لام سنة واو قولهم سننوات ؟ قال ابن الرّقاع :

غَنْقَتْ في القلالِ من بَيْتِ رأْسِ سَنَواتٍ ، وما سَبَتْها التَّجادُ

والسّنة مطلقة : السنة المُنجدبة ، أو قَعُوا ذلك عليها إكباراً لها وتشنيعاً واستطالة . يقال : أصابتهم السنة ، والجمع من كل ذلك تسنتهات وسينون ، كسروا السين ليعلم بذلك أنه قد أخرج عن بأبه إلى الجمع بالواو والنون، وقد قالوا سِنيناً ؛ أنشد الفاوسي:

دَعَانِي مَن نَجْدٍ ، فَإِنَّ سِنْبَنَهُ لَعِبْنَ بِنَا شِبْبِاً، وَشَيَّبْنَنَا مُرْدَا

فثبات نونه مع الإضافة بدل على أنها مشبهة بنون وتنسيرين فيمن قال هذه وتنسيرين ، وبعض العرب يقول هذه سنين ، كما تركى ، ورأيت سنيناً فيعرب النون ، وبعضهم يجعلها نون الجمع فيقول هذه سنون ورأيت سنين . وقوله عز وجل : ولقد أخذنا آل فرعون بالسين ؛ أي بالقيموط . والسينة : الأزمة ، وأصل السينة سنهة بوزن جبهة ، فحذفت الامها ونقلت حركتها إلى النون فبقيت سنة ، الأنها من سنهت النخلة وتسسنهت إذا أتى عليها السينون .

قال الحوهري: تَسَنَّهُتُ إِذَا أَتِي عَلَمُ السِّنُونَ. قال ابن الأثار: وقسل إن أصلها سَنُوَة الواو، فحذفت كم حذفت الهاء لقولهم تَسَنَّتُ عنده إذا أَقْمِتَ عَنْدُهُ مَسْنَةً ، وَلَهٰذَا بِقَالَ عَلَى الوَّحِيْنِ اسْتُأْحُرُ تُهُ مُسانَهة ومُساناةً ، وتصفيره سُنَعْهَ وسُنَــة ، وتُحْمَعُ مُنتُوات وسَنَهات ، فإذا جمعتها جمع الصحة كسرت السين فقلت سنين وسننُونَ ، وبعضهم يضمها ويقول 'سنُونَ ، بالضم ، ومنهم من يقول : سنين على كل حال ، في النصب والرفع والجر ، ويجعل الإعراب على النون الأخيرة ، فإذا أَصْفتها على الأول حذفت نون الجمع للإضافة ، وعلى الشاني لا تحذفها فتقول سنى زيد وسنان زيد . الجوهرى : وأما من قال سنين ومئين ورفع النون ففي تقديره قولان : أحدهما أنه فعلين مثل غسلين ، محذوفة ، إلا أنه جمع شاذ ، وقد يجيء في الجموع ما لا نظير له نحو عدًى ؛ هذا قول الأخفش ، والقول الثاني أنه فَعَمَلُ ، وإنَّا كَسروا الفاء لكسرة ما بعدها ، وقد جاء الجمع على فعيل نحو كليب وعبيد ، إلا أن صاحب هذا القول يجعل النون في آخره بـدلاً من الواو وفي المائة بدلاً من الباء. قال ابن برى : سنين ليس بجمع تكسير ، وإنما هو امم موضوع للجمع ، وقوله : إن عدًى لا نظير له في الجموع ، وهم لأن عدًّى نظيره لحَّى وفرَّى وجرَّى ، وإنما غَلَّطه قولُهُم إنه لم يأت فعَلُ صفة إلا عدًى ومكانـاً سوًى . وقولُه تعالى : ثلثائة سنينَ . قال الأخفش: إنه بدل من ثلاث ومن المائة أي لبثوا ثلثائة من السَّنين . قال : فإن كانت السَّنُون تفسيراً للمائة فهي جَرْ ، وإن كانت تفسيراً للثلاث فهي نَصْب ، والعرب تقول تكسَّنت عنده وتكسَّنهت عنده . ويقالَ : هذه بلاد منين أي جَدْبة ﴿ قَالَ الطُّرُمَا حَ:

بُنْخَرَقِ تَحِنُ الرَّبِحُ فيهِ حَنِينَ الجِيُلُبِ فِي البَلَدِ السَّنينِ

الأصمعي: أرض بني فلان سَنة "إذا كانت محد بةً. قال أبو منصور : وبُعِثَ رائدٌ إلى بلد فوجده تُمْحلًا فلما رجع 'سئل عنه فقال السَّنَة' ، أراد الحُدُوبة . وفي الحديث : اللهم أعنَّى على مُضَر بالسُّنة ؛ السُّنَةُ: الحكد " . مقال : أَخَذَتهم السنة إذا أَجُدُوا وأَقْتُحَطُّوا، وهي من الأسماء الغالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل ، وقد خصوها بقلب لامها تاء في أَسْنَتُوا إذا أُجِدبوا . وفي حديث عمر ، رضي الله عنه : أنه كان لا يُعين نكاحاً عام سَنة أي عام جديب يقول: لعل الضيق مجملهم على أن يُنكِحُوا غيرً الأكنفاء ، وكذلك حديثه الآخر : كان لا يَقطَعُ في عام سنة ، يعني السارق . وفي حديث طَهْفَة : فأَصابِتنا سُنَــَّة ﴿ حَمْرَاءُ أَي خَدْبِ ۗ شَديــد ، وهو تصغير تعظيم . وفي حديث الدعاء على قريش : أعسى عليهم بسنين كسني يوسف ؟ هي التي ذكرها اللهُ في كتابه ثم بأتي من بعد ذلك سبع يشداد أي سبع سنان فيها قَيَحُطُ وحَدُّثُ ، والمُعاملة من وقتها مُسانَهة ". وسانَهه مُسانَهة وسنَاها ؟ الأخبرة عن اللحياني : عامَكَ بالسُّنة أو استأجره لها . وسَانَهِت النخلة ، وهي سَنْهاءُ : حملت سنة ولم تحمل أخرى ؛ فأما قول بعض الأنصار ، هو سُورَيْد بن الصامت :

> فلَـنَسَتْ بَسَنَهَا وَلا رُجَّبِيَّةً ، وَلَكُنْ عَرَايًا فِي السَّنَيْنِ الْجَوْالْعِ

قال أبو عبيد: لم تصبها السّنة المُنجدية . والسّنهاء: التي أصابتها السنة المُنجدية ، وقد تكون النخلة التي حملت عاماً ولم تحمل آخر ، وقد تكون التي أصابها الجَد بُ وأَضَر بها فنَفَى ذلك عنها . الأصعى : إذا

حملت النخلة سنة ولم تحمل سنة قبل قد عاو َمَتْ وسانَهَتْ . وقال غيره : يقال للسُّنَّة التي تَفْعَلُ ذلك سَنْهاء . وفي الحديث : أنه نهى عن بسع السنين ، وهو أن يبسع غُرةً نخله الأكثر من سنة ؛ نهى عنــه لأَنه غَرَرٌ وَبِعِ مَا لَمُ يُخْلَقُ ، وهو مثل الحديث الآخر : أنه نهي عن المُعاومة . وفي حديث حَلمة َ السَّعْدُ له : خرجنا نكتمس الرُّضعَاء عكة في سنة سَنَّهَاء أَى لا نباتَ بها ولا مطر ، وهي لفظة مبنية من السُّنَةِ كَمَا يَقَالَ لَيلَةَ لَـيُـلَاءُ ويومُ أَيْوَ مُ ، ويووى: في سنة سَهْبَاء . وأَرضُ بني فلان سَنَة <sup>د</sup> أي مُعِدْ بِهِ. أبو زيد : طعام سنه وسن إذا أتت عليه السُّنُونَ. وسَنهُ الطعامُ والشرابُ صَنهَاً وتَسَنَّهُ : تغيرٍ ، وعليه وَجَّهُ بعضهم قوله تعالى : فانتظرُ ۚ إلى طعامك وشرابك لم يَنسَنَّهُ ؟ والتَّسنُّهُ : التَّكرُبُحُ الذي يقع على الخيئز والشراب وغيره ، تقول منه : خين مُتَسَنَّهُ . وفي القرآن : لم يَتَسَنَّه ؛ لم تغيره السَّنُّونَ ، ومن حمل حذف السنة واورًا قرأُ لم يَتَسَنُّ ، وقال سانكته مُساناة ، وإثبات الهاء أصوب . وقـال الفراء في قوله تعالى : لم يتسنه ؛ لم يتغير بمرور السنين عليه ، مأخوذ من السنة ، وتكون الهاء أصلبة من قولك بعته 'مسانهة ، تثبت وصلًا ووقفاً ، ومن وصله بغير هاء جعله من المُساناة لأن لام سنة تعتقب عليها الهاء والواو ، وتكون زائدة ضلة بمنزلة قوله تعالى : فسهداهم اقتتده ؟ فمن جمل الماء زائدة جعل فعلت منه تسنيت ، ألا ترى أنك تجمع السنة سنوات فيكون تفعلت على صحة ? ومن قـال في تصفير السنة سننة ، وإن كان ذلك قليلًا ، جاز أن يقول تَسَنَّتُ مُ تَفَعَّلُت مُ أَبِدِلْتِ النَّونِ يَاءِ لَمَا كَثُرْت النونات ، كما قالوا. تَظَنَنْتُ وأَصله الظَّنُّ ، وقد قالوا هو مأخوذ من قوله عز وجل : من حَمَاً مُسْنُونَ ؟

بريد متفيرًا ، فإن يكن كذلك فهو أيضًا مما بُدِ لَـَتُ نُونُهُ يَاءً ، وَنُرَى ، وَاللهُ أَعْلَمِ ، أَنْ مَعْنَاهُ مأخوذ من السُّنَــة أي لم تغيره السِّنُون . وروى الأزهري عن أبي العباس أحمد بن محمى في قوله لم نَتَسَنَّهُ ، قال : قرأها أبو جعفر وشُكَّنَّة ونافع وعاصم بإثبات الهاء ، إن وصلوا أو قطعوا ، وكذلك قوله : فسهُداهُمُ اقْتُدَهُ ، ووافقهم أبو عمرو في لم يتَسَنَّهُ \* وخالفهم في اقْتُدَهُ، فكان مجذف الهاء منه في الوصل ويثبتها في الوقف ، وكان الكسائي مجذف الهاء منهما في الوصل ونثبتها في الوقف؛ قال أبو منصور: وأجود ما قبل في أصل السُّنة سُنْدُهة، على أن الأصل سَنْهة " كا قالوا الشَّفَة أصلها تشفهة ، فحذفت الهاء ، قال : ونقصوا الهاء من السنة كما نقصوها من الشفة لأن الهاء ضاهت حروف اللـين التي تنقص من الواو والياء والألف ، مثل زنَّة وثُبَّة وعزَّة وعضَّة ، والوجه في القراءة لم يتَسَنَّهُ ، بإثبات الهاء في الوقف والإدراج، وهو اختبار أبي عمرو ، وهو من قولهم سُنـهُ الطعامُ ا إذا تغير . وقال أبو عمرو الشباني : هو من قولهم حماً مَسْنُون، فأبدلوا من بتَسَنَّن كما قالوا تظنَّنْتُ و قَـَصَّدْت ُ أَظْفَارِي .

سنبه : الأزهري في الرباعي : مَضَتُ سَنَبُسَةُ من الدهر وسَنَبُهَةُ وسَبَّةٌ من الدهر .

سهنسه : حكى اللحياني : سهنساه ُ ادْخُلْ معنا ، وسهنساه ُ ادْخُلْ معنا ، وسهنساه ُ ادْهَبُ معنا ، وإذا لم يكن بعده شيء قلت سهنساه وسهنساه ُ افعله آخِر كل شيء ؛ هدا سهنساه ولا يقال هذا إلا في المستقبل ، لا يقال فعلته سهنساه ولا فعكنه آثِر َ ذي أثير .

سهه : روي عن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : العَيْنَانِ وِكَاءُ السَّهِ فَإِذَا نَامَنَا اسْتَطَّلَتُنَ الوَكِاءُ ؛ قَالَ

أبو عبيد : السه محلقة الدبر ، قال الأزهري : السه من الحروف الناقصة ، وقد تقدّم ذلك في ترجمة سته لأن أصلها ستنه ، بوزن فرس ، وجمعها أستاه كأفراس ، فحذفت الهاء وعوّض منها الهمزة ، فقيل است ، فإذا ردَدت إليها الهاء وهي لامها وحذفت المين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها عوض الهاء ، فتقول سه ، بفتح السين . ويروى في الحديث : وكاء الست ، بحذف الهاء وإثبات العين ، والمشهوو وكاء الست ، بحذف الهاء وإثبات العين ، والمشهوو مستيقظاً كانت استه كالمشدودة المو كي عليها ، فإذا نام انعكل وكاؤها، كني بهذا اللفظ عن الحدث وخروج الربح ، وهو من أحسن الكنايات وألطفها.

## فصل الشين المعجمة

شبه : الشّبه والشّبه والشّبيه : المِسْل ، والجمع أَسْباه . وأَسْبَه الشيء الشيء : ماثله . وفي المثل : من أَسْبَه أباه فما طَلْم . وأَسْبَه الرجل أُمَّه : وذلك إذا عجز وضعُف ؟ عن ابن الأَعرابي ؛ وأنشد :

# أَصْبَحَ فيه سَبُهُ من أَمَّهِ ، من عِظم الرأسِ ومن خُرْطُلُمَّهِ ِ

أراد من خُرْطُهِ ، فشدد الضرورة ، وهي لغة في الحُرْطُوم ، وبينهما سَبّه بالتعريك، والجمع مَشَابِهُ على غير قياس، كما قالوا تحاسين ومَذاكير. وأشبهتُ فلاناً وشابَهتُه واشتَبَه عَلَيَ وتسَابه الششانِ واشتَبَها : أَشْبَهُ كُلُّ واحد منهما صاحبه . وفي التنزيل : مُشتَبها وغير مُنتشابه . وشبهه إياه وشبهه به مثله . والمُشتَبهاتُ من الأمور : المُشتَبها به مثله . والمُشتَبهاتُ من الأمور : المُشكرلاتُ . والمُشتَبهاتُ المُشكرلاتُ . وتشبه فلان بكذا. والتشنيه : التشيل . وفي حديث حذيفة :

وذ كر فتنة فقال تُشبّه مُ مُقْبِلَة وتُبيّن مُد بيرة وتُبيّن مُد بيرة وألل شر : معناه أن الفتنة إذا أقبلت شبهمت على القوم وأرتئهم أنهم على الحق حتى يدخلوا فيها وير كبوا منها ما لا يحل افإذا أدبرت وانقضت بان أمر ها ، فعلم من دخل فيها أنه كان على الحطأ. والشّبة : الالتباس . وأمور مُشنبهة ومُشبّهة ومُشبّهة " : مشكلة بُشه بعضها بعضا ؛ قال :

# واعْلَمْ بأنتك في زُمَا فِي مُشَبِّهاتِ هُنَّ هُنَّهُ

وبنهم أشماه أي أشاء يتشابهون فها وشبه عله: خَلَطَ عليه الأَمْرَ حتى اشْتَبَه بغيره . وفيه مَشَابهُ من فلان أي أشنباه"، ولم يقولوا في واحدته مُشبّبهة"، وقد كان قياسه ذلك ، لكنهم اسْتَغْنَوْا بشَّمَهُ عنه فهو من باب مكامح ومَذَاكير ؛ ومنه قولهم : لم يَسْر رجل مَط ليلة عني يُصْبِح إلا أَصْبَح وفي وجهه مَشَابِهُ مِن أُمَّةً . وفيه نُشَيْهَةٌ منه أَى سَبْهَهُ". وفي حديث الدّيات : ديّة شبّه العَمْد أَثْلاث ﴿ هُو أَن رَّمِي إِنساناً شيءِ ليس من عادته أَن تَقْتُلَ مَثْلُهُ ؟ وَلَسِ مِن غَرَضِكَ قَتَلُه ، فَيُصادَفُ قَيَضَاءً وَقَدَرًا فيَقَعَ في مَقْتَل فيَقْتُل ، فيجب فيه الدية دون القصاص . ويقال : شَبُّهُت ُ هذا بهذا ، وأَشْبُهُ فلان ً فلاناً . وفي التنزيل العزيز : منه آيات مُحْكَمات هُنَّ أَمُّ الكتاب وأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ؟ قيل: معناه نُشْبُهُ بِعِضُهَا بِعِضاً . قال أبو منصور : وقد اختلف المفسرون في تفسير قوله وأخر متشابهات ، فروى عن ابن عباس أنه قال: المتشابهات الم الر، وما اشتتبه على المهود من هذه ونحوها . قال أبو منصور : وهذا لو كان صحيحاً عن ان عباس كان مُسلَّماً له، ولكن ١ قوله « ومشهة » كذا ضبط في الاصل والمحكم ، وقال المجد : مثبهة كمعظمة .

أَهِلِ المَعْرِفَةُ بِالْأَخْبَارِ وَهَنُّوا إِسْنَادَهُ ، وَكَانَ الفراء يذهب إلى ما روى عن ابن عباس، وروى عن الضحاك أَنه قال : المحكمات ما لم 'ننْسَخْ، والمُتَشَابِهات ما قد نسخ . وقال غيره : المُتَشابهاتُ هي الآياتُ التي نزلت في ذكر القيامة والبعث ضَرُّبَ قَوْلُه : وقال الذين كفروا هل نَدْ لُكُمْ على رجل يُنَسِّنُكُم إذا مُزَّقْتُهُمْ كُلُّ مُمَزَّقِ إِنَّكُم لَفِي خَلْقِ جديد أَفْنَتَرَىٰ عَلَى الله كَذَبًّا أَمْ بِهِ جَنَّةٌ "، وضَرْبَ قُولِهِ: وقالوا أئذا متناوكنا تئراباً وعظاماً أثنا لمَسْمُوثون أو آباؤنا الأولون ؛ فهذا الذي تشابه عليهم، فأعلمهم الله الوَجْهُ الذي ينسغي أن تَسْتُد لَثُوا به على أن هذا المُتَشَابِهُ عليهم كالظاهر لو تَدَبِّرُوه فقال: وضَرَب لنا مثلًا ونَسي خَلْقَه قال من محسى العظام وهي وَمِيمٌ قُل ْمُحْسَمًا الذي أَنْشَأُهَا أُوَّلَ مَرَّة وهو بكل خَلْق علم الذي جَعَلَ لكم من الشَّجر الأَخْضَرِ نَاراً فإذَا أَنْمَ مِنْهُ تُوقِدُونَ ۖ أَوَ لَكِنْسُ الذي خلق السموات والأرضَ بقادر على أن يَخْلُنُق مثلهم؟ أي إذا كنتم أقررتم بالإنشاء والابتداء فما تنكرون من البعث والنُّشور ، وهذا قول كثير من أهل العلم وهو بَيِّن واضح ، وبما يدل على هذا القول قوله عز وجل : فيَتَبِّعُونَ ما تَشابَه منه ابْتغاء الفتنة وابتغاء تَأْوبِله ؛ أَى أَنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحبائهم فأعلم الله أن تأويل ذلك ووقته لا يعلمه إلا الله عز وجل ، والدليل على ذلك قوله : هل يَنْظُرُونَ إِلَّا تأويلَه يومَ يأتي تأويلُه ؛ تويد قيام الساعة وما وُعدُوا من البعث والنشور ، والله أُعلم . وأما قوله : وأُتُوا بِهِ مُنْتَشَاعِاً ، فإن أَهل اللَّهَ قَالُواْ مَعْنَى مُنْتَشَاعِاً الشُّبهُ بعضُه بعضاً في الجَوْدَة والحُسْن ، وقال المنسرون: متشاهاً نشبه بعضه بعضاً في الصورة ويختلف في الطُّعْم ، ودايل المفسرين قوله تعالى : هذا الذي

رُزِقْنَا مِن قَبَلُ ؛ لأَن صُورتَه الصورة الأُولى ، ولكن اختلاف الطعم مع اتفاق الصورة أبلغ وأغرب عند الحلق ، لو رأيت تفاحاً فيه طعم كل الفاكهة لكان نهاية في العَجَب. وفي الحديث في صفة القرآن: آمنوا بمُتسَابه واعْمَلُوا بمُحكَمِه ؛ المُتسَابه : ما لم يُتلَق معناه من لفظه ، وهو على ضربين : أحدهما إذا رُد إلى المُحكم عُرف معناه ، والآخر ما لا سبيل إلى معرفة حقيقته ، فالمُتنَبَع له مُبتَغ للفتنة لأنه لا يكاد ينتهي إلى شيء تستكن ن نفسه إليه . وتقول: في فلان سَبة من فلان، وهو شبهه وشبهه وشبهه وشبهه

وبالفرنداد له أمطي ، و مُنكاني ، و مُنكاني أ

الأُمْطِيُّ: شَجْر له عِلْسُكُ تَمْضَعُنُه الأَعْرَابِ. وقوله: وشَبَهُ ، هو أَمْم شَجْر آخر أَسَه سَبَهُ ، أَمْيُلُ : قد مال ، مَيْلانيُّ : من المَيْل . ويروى: وسَبَطُ أَمْيُلُ ، وهو شَجْر معروف أَيْضاً .

حَيْثُ انْحُنَى ذُو اللَّمَّةِ الْمَحْنِيُ

حيث انحنى : يعني هذا الشَّبَّه . ذو اللَّمَّةِ : حيث نَمَّ العُشْبُ ؛ وشَبَّهِ بلِمَّةِ الرأسِ، وهي الجُمَّة.

في تَبيْضِ وَدُعَانَ بِسَاطَ مِي ُ

بَيْضُ وَ دُعَانَ : موضع أبو العباس عَن ابن الأعرابي : وشَبّ الشيء إذا أَشْكُلَ ، وشَبّ إذا ساوى بين شيء وشيء ، قال : وسألته عن قوله تعالى : وأثنوا به مُنتشابها ، فقال : ليس من الاشتباء المُشْكِل إنا هو من التشابه الذي هو بعنى الاستواء . وقال إلليث : المُشْتَسِباتُ من الأمور المُشْكِلاتُ . وقال وتقول : شَبّهت على الخالان إذا خلط عليك .

وتقول: أَشْبُهُ فلان أَباه وأنت مثله في الشّبهُ والشّبهُ والشّبهُ . وتقول: إني لفي سُبْهة منه ، وحُروفُ الشّب يقال لها أَشْباه ، وكذلك كل شيء يكون سُواءً فإنها أَشْباه تكفول لبيد في السّوادي وتشبيه قواغ الناقة بها:

كَمُقْرِ الهَاجِرِيِّ ، إذا ابْتَنَاهُ ، بأشباه حُذينَ على مِثالِ

قال : سُنه قوائم ناقته بالأساطين . قال أبو منصور : وغير م يَجْعَلُ الأشباه في بيت لبيد الآجُر لأن للبينها أشباه يُشبه بعضها بعضاً ، وإنما سَبه ناقته في تمام خَلَفْها وحَصانة جبيلتها بقضر مبني بالآجر ، وجمع الشبهة يُشبه من وهو امم من الاستنباه . روي عن عبر ، وضي الله عنه ، أنه قال : اللبين يُشبه عن عبد ، ومعناه أن المرضعة إذا أرضعت غلاماً فإنه يَنْزع مُ إلى أخلاقها فيُشبهها ، ولذلك يُختار للرضاع امرأة مُ حسنة الأخلاق صحيحة الجسم عاقلة مني وسول الله ، على الله عليه وسلم، أن تُسترضع قال : الحمقاء فإن اللبن يُشبه . وفي الحديث : فإن اللهن مَتَشَدُه .

والشّبه والشّبه : النّحاس يُصْبَغ فيَصْفَر . وفي النهذيب : ضَرّب من النحاس يُلثّق عليه دوا الله فيصفر . قال ابن سيده : سمي به لأنه إذا فيُعل ذلك به أشبه الذهب بلونه ، والجمع أشباه ، يقال : كُوز أشبه وشبه بمنتى ؛ قال المَراد :

تَدِينُ لَمَزُورُورِ إِلَى جَنْبِ حَلَّقَةً ، من الشَّبَهُ ، سَوَّاها برِفْق طَبِيبُها أبو حنيفة : الشَّبَهُ شجرة كثيرة الشَّوك تُشْبِيهُ ١ قوله « اللبن يشبه عليه » ضبط يشبه في الاصل والنهاية بالتثقيل كا ترى ، وضبط في التكملة بالتخفيف مبنياً للمفعول .

السَّمْرَةَ وليست بها . والمُشبّة : المُصفَرُ من النّصِي . والسّباه : حبّ على لون الحرف الحرف في أيشرب للدواء . والشّبهان : نبت يُشبه الشّهام ، ويقال له الشّهبَان . قال ابن سيده : والشّبهان والشّبهان ضرب من العضاه ، وقيل : هو الشّهام ، يمانية ؛ حكاها ابن دريد ؛ قال وجل من عبد القيس :

بوادٍ يَهان يُنْبِتُ الشَّتْ صَدَّرُهُ ، وأَسْفَلُتُ بَالْمَرْخِ والشَّبَهَانِ

قال ابن بري: قال أبو عبيدة البيت الأحوال البيشكري، واسمه يَعلى، قال: وتقديره وينبت أسفلُه المرخ ؟ على أن تكون الباء زائدة، وإن شئت قدّر ته : ويننبنت أسفلُه بالمرخ ، فتكون الباء للتعدية لما قدّرت الفعل ثلاثياً . وفي الصحاح: وقيل الشّبهان هو الشّمام من الرياحين . قال ابن بري : والشّبة كالسّمر كثير الشّوك .

شده: سُده و رأسه سُدها : سُده . قال ابن جني : أما قولهم السَده في الشَده ، ورجل مَسْد وه في معنى مَشْد وه ، فينغي أن تكون السين بدلاً من الشين لأن الشين أعم تَصَر فاً. وشُده والاسم الشُده . وشُدها : شغيل ، وقيل : تَحيّر ، والاسم الشُده . الأزهري : شدها ، وقيل : تَحيّر ، والاسم الشُده . الأزهري : شدها ، وقد أشدكه كذا . أبو زيد : ومشد و سُده الرجل مشدها ، وقد أشدكه كذا . أبو زيد : الشُده الرجل شدها ، والشخل والبخل ، وهو الشُغل الشُده و الشُغل الله غير ، وقال : شده البغل والبخل ، شغيل لا غير . وقال المرجل شدها المدهم الله المالية العالمة وهم الناس أنه مقاوب منه ، واللهة العالمة وهم من الدهم و منه ، واللهة العالمة وهم النام والمناه المالية والمالية والمناه والمناه المالية والمناه والمناه والله المناه والمناه العالمة والمناه وال

شوه: الشرّة : أَسُوا الحرر س ، وهو غلبة الحرر س ، شره شره أنه مره أنه فهو شره وشرهان . ورجل شره ": شرهان النفس حريص". والشره والشرهان الطبعم . السريع الطبعم الوحي ، وإن كان قليل الطبعم . ويقال : شره فلان إلى الطعام يشره شرها أذا الشنتك حروصه عليه. وسنة شرها : منجد به ؛ عن الفارسي . وقولهم : هيا الشراهيا ، معناه يا حي القيوم العبرانية .

شفه : الشُّفَتان من الإنسان: طبِّقا الفم ، الواحدة ' سَفة "، منقوصة ُ لام ِ الفعل ِ ولامُها هاءً ، والشَّقة ُ أَصلها سَنْفَهَ ۗ " لأَن تصغيرها 'شُفَــُهُ ، والجمع شفاه ، بالهاء ، وإذا نسَنْتَ إليها فأننت بالحار ، إن شنْتَ تركتها على حالما وقلت َ شَفَى مثال دَسيٌّ ويَديٌّ وعَديٌّ ، وإن شئت سَفَهِي ، وزعم قوم أن الناقص من الشُّفَةِ واو لأنه يقال في الجمع تشفُّوات ". قال ابن بوي ، رحمه الله : المعروف في جمع سَفةٍ شفاه مُ مُكَسِّراً غيرَ مُسكَّم ، ولامه هاء عند جميع البصريين ، ولهذا قالوا الحروف الشُّفَهَيَّةُ وَلَمْ يَقُولُوا الشُّفُو بُّةُ، وحكى الكسائي إنَّه لفليظ الشَّفاه كأنه جعل كلَّ جزء من الشُّفة سَفْة مُ جمَّع على هذا . الليث : إذا تُكَتَّنُوا الشُّنةَ ۚ قَالُوا سَنْفَهَاتِ وَشَـُفُواتٍ وَالْمَاءُ أَقَـٰدُسُ وَالْوَاوِ أَعَمُ ، لأَنهم سَبَّهوها بالسَّنَوات ونُقْصانُها حَدْفُ هائها . قال أبو منصور : والعرب تقول هذه تشفة سفي الوصل ، وشَفه الماء ، فمن قال تشفة م قال كانت في

ر قوله «وقولهم هيا النم» مثله في التهذيب، والذي في التكملة ما نصه:
قال الصاغاني هذا غلط وليس هذا اللفظ من هذا التركيب في شيء
أعني تركيب شره ، وبعضهم يقول آهيا شراهيا مثل عاهيا وكل ذلك
تصحيف ونحريف وإنما هو إهيا بكسر الهمزة وسكون الهاء وأشر
بالتعريك وسكون الراء وبعده إهيا مثل الاول وهو اسم من
أسماء الله جل ذكره ، ومعنى إهيا أشر إهيا الازلي الذي لم يزل،
هكذا أقر أنيه حبر من أحار البهود بعدن أبين .

الأصل سَفْهَة فحد فت الهاء الأصلية وأُبقيت هاء العلامة للتأنيث ، ومن قال سَفْه بالهاء أَبقَى الهاء الأصلية . قال ابن بري: الشَّفَة للإنسان وقد 'تستَعاد للفرس ؛ قال أبو دواد :

## فبِيتُنَا جُلُوساً على مُهْرِنا ، نُنْزَعُ مِنْ كَشْفَتْيْهِ الصَّفَارِا

الصّفار': ببيس' البُهمَى وله شوك يعْلَق' بجَحافِل الحَيْل ، واستعار أبو عبد الشّقة للدّلو فقال: كَبْنُ الدّلو سَفتُها ، وقال: إذا خُرزَت الدّلو فجاءت الشّقة مائلة قبل كذا ، قال ابن سيده : فلا أدري أمن العرب سبع هذا أم هو تعبير أشياخ أبي عبيد . ورجل أشفى إذا كان لا تَنْضَمُ سَفتَاه كالأُروق ، قال : ولا دليل على صحته . ورجل كالأورق ، قال : ولا دليل على صحته . ورجل شفاهي ، بالضم : عظم الشّقة ، وفي الصحاح : غليظ الشّقة ، وفي الصحاح : غليظ الشّقة ،

وشافَهة : أَذْنَى سَفْتَه مِنْ سَفْته فَكُلَّمَه ، وكالَّمه مُشَافَهة " ، جَارُوا بالمصدر على غير فِعله وليس في كل شيء قبل مثل هذا ، لو قُلُنْتَ كَلَّمْتُه مُفَاوَهَة " لم يَجُرُ إِنَّا تَحَكِي مِن ذلك ما سُمِع ؛ هذا قول سيبويه. الجوهري : المُشَافَهة المُخاطَبة مِن فيك إلى فيه . والحروف الشَّفهيَّة : الباء والفاء والميم ' ، ولا تقل سَفُويَّة " ، وفي التهذيب : ويقال للفاء والباء والميم سَفُويَّة " وشَفَهِيَّة لأن مَغْرَجَها من الشَّفة ليس سَفُويَّة " وشَفَهِيَّة " لأن مَغْرَجَها من الشَّفة ليس لَسَّان فيها عمل " .

ويقال: ما سَمِعْتُ منه ذات سَفَةً أي ما سبعت منه كلمة . وما كلَّمْتُهُ ببينت سَفة أي بكلمة . وفلان منفيفُ الشُّفة أي قليل السُّؤال النَّاس . وله في الناس سَفَة مسسَنة أي ثناء حسن والله اللحياني: إن سَفة الناس عليك لحسنة أي ثناء م عليك حسن وذ كرم لك ، ولم يَقُل شيفاه الناس .

ورجل شافه : عَطَّشَانُ لا يَجِد من الماء ما بَبُلُ به سَفْتَه ؛ قال تميم بن مُقبل :

## فَكُمْ وَطِئْنَا بِهَا مِنْ شَافِهِ بَطَلَ ، وكُمْ أَخَذْنَا مِنَ أَنْفَالِ نُفَادِيها

ورجل" مشفوه": يَسنَأَله الناسُ كَشيراً. وما عُ مَشفُوه": كثير الشاربة، وكذلك المالُ والطعامُ. ورجل مَشفوه" إذا كثراً سؤالُ الناس إياه حتى نفيد ما عنده ، مثل مَشبود ومضفوف ومكثوراً عليه. وأصبحت يا فلان مَشفوها مَكثوراً عليك: تسألُ وتُكلم ؟ قال ابن بري ، رحمه الله: وقد يكون المَشفوه الذي أفنني ماله عياله ومن يقوته ؟ قال الفرزدق نصف صائداً:

# عَارَيِ الأَشَّاجِعِ مَشْفُوهُ ۖ ،أَخُو فَنَصَ ۗ ، مَا 'يُطْعِمُ العَيْنَ نَوْمِاً غَيْرَ تَهُوْمِمِ

والشّفه أن الشّغلُ . يقال: سُفهَني عن كذا أي سَفكني . وغن نَسْفَه عليك المر تع والماء أي نشفك عنك الي هو قد رنا لا فضل فيه . وسُفيه ما قبلك الشها : شغل عنه . وقد سَفهي فلان إذا ألح عليك يفي المسألة حتى أنفك ما عندك . وماء مَشفوه " : يفي المسألة حتى أنفك ما عندك . وماء مَشفوه " : بعنى مطلوب . قال الأزهري : لم أسمعه لغير الليث ، وقيل : هو الذي قد كثر عليه الناس كأنهم نز عو بشفاههم وشعكوه بها عن غيرهم . وقيل : ما تشفوه " ممنوع " من و د د و لقلته . ووردنا ماء مشفوه " ممنوع " من و د د و لقلته . ووردنا ماء من غير فلان شبئاً وما أظن إبلك إلا ستشفه علينا الماء أي تشغك . وفلان ممشفوه " عنا أي علينا الماء أي تشغك . وفلان ممشفوه " عنا أي ممشفوه أي ناد منه منه ، فإن كان ممشفوها فليضع في يد و منه أكناة أو أكثابتين ؟

المَشْفُوهُ: القليلُ، وأَصله الماء الذي كثرت عليه الشّفاه حتى قَلَ، وقيل : أراد فإن كان مَكْثُوراً عليه أي كثرُرت أكلَتُه . وحكى ابن الأعرابي : سُفَهَتُ نَصبي ، بالفتح ، ولم يفسره ، وردّ ثعلب عليه ذلك وقال : إِنمَا هو سَفِهْتُ أَي نَسِيت .

شقه : في الحديث : نهى عن بيع النمر حتى يُشْقِه ؟ قال ابن الأثير: جاء تفسيره في الحديث الإشتقاه أن تَحْمَرُ ويَصْفَرَ ، وهو من أَشْقَح يُشْقِح ، فأبدل من الحاء هاء ، وقد تقدم وبجوز فيه التشديد .

شكه: شاكة الشيء مشاكهة وشكاهاً: شابهه و وشاكله ووافقه وقاربه. وهما يتشاكهان أي يتشابهان والمُشاكهة : المُشابهة والمُقارَبة . وفي أمثال العرب قولهم للرجل 'يفرط في مدح الشيء: شاكه أبا فلان أي قارب في المدح ولا تُطنيب ، كما يقال: بدون ذا يَنفَق الحماد؛ قال زهير:

> عَلَوْنَ بَأْنُمَاطٍ عِنَاقٍ وَكِلَّةٍ ۗ ورَادٍ حَوَاشِيهِا مُشَاكِهَةً الدَّم

وأصل مثل العرب: شاكه أبا فلان ، أن وجلا وأى آخر كل وأى آخر كل مثل العرب فرساً له على البيع ، فقال له : هذا فررسك الذي كنت تصيد عليه الوحش ، فقال له : شاكه أبا فلان أي قارب في المدح وأشكة الأمر : مثل أشكل .

شهه : شه : حكاية كلام شبه الانتهاد . وشه : طائر " شبه الشاهين وليس به ، أعجمي .

شوه: رجل أَشْوَهُ : قبيحُ الوجهِ . يقال : شاهَ وجُهُهُ يَشُوه ، وقد شوَّهَهُ اللهُ عز وَجِـل ، فهو مُشَوَّه ؛ قال الحُـطـئة:

> أرى ثَمَّ وَجُهاً سُوَّهَ اللهُ خَلَـٰقَهُ ، فَتُبَّحَ مِنْ وَجُهٍ ، وَقُبَّحَ حَامِلُهُ!

شاهَت الوحوهُ تَشُوهُ سَوْهاً: قَسُعَت.وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم : أنه وَمَى المُشْمَرِ كَيْنَ يُومَ حُنَيْن بِكُفِّ مِنْ حَمَّى وقال شاهَّت الوحوه ، فَهَزَ مَهُمُ اللهُ تَعَالَى ؟ أَبُو عَمْرُو: بِعَنَى قَـُنُّحَتَ الْوُجُوهُ. ورحل أَشْوَهُ وَامْرَأَةً سُوْهَاءً إِذَا كَانْتُ قَسَمَةً ﴾ والاسم الشُّوهَةُ. وبقال للخُطُّنة التي لا يُصَلَّى فيها على النبي ، صلى الله عليه وسلم : تَشُوْهَاء . وقيه : قال لان صَنَّاد : سَنَّاهُ الوَحِنهُ . وتَشَوَّه له أَى تَنَكُّر له وتَغُوَّل . وفي الحديث:أنه قال لصَفُوان بن المُعَطِّل حين ضرَبَ حَسَّانَ بالسف : أَتشُوهُمْتَ على قومي أَنْ هَدَاهُم الله للإسلام أَى أَتنَكُّر ْتَ وتقَبُّحْتَ لهم ، وجعلَ الأنصارَ قومَه لنُصْرَتهم إياه . وإنه لَقْسِح الشُّوءَ والشُّوهَ ؛ عن اللحاني ، والشُّوها؛ : العابسة ، وقيل: المَشْؤُومَة ، والاسم منها الشُّوَّهُ. والشُّوءُ: مصدرُ الأشنوَ، والشُّونُهاء ، وهما القبيحا الوجه والخلَّقة . وكل شيء من الخَـَلْـُق لا يُوافق بعضُه بعضاً أَشْوَهُ ومُشَوَّه . والمُشَوَّهُ أَبضاً : القبيحُ العَقلِ، وقد شاهَ يَشُوهُ مَثُوهُا وشُوهـةً وشَوهَ سَوْهَا فيهما . والشُّوهة : البُّعْد ، وكذلك البُوهة'. يقال: نشوهة وبُوهة "، وهذا يقال في الذم. دالشُّورَه : سُرعة الإصابة بالعين ، وقبل : شدُّة أ الإصابة بها ، ورجل أشنو ًه . وشاه ماله : أصابة بِعِينَ ؛ هذه عن اللحاني . وتَشُوَّه : رَفَع طَرْف إلىه لنُصِينَه بالعين . ولا تُنشُورُهُ على ولا تَشُورُهُ على أي لا تَقُل ما أَحْسَنَهُ فتُصبِنَى بالعين، وخَصَّمه الأزهري فروى عن أبي المكارم : إذا سَمعُتُني أتكلم فلا تُشَوَّه على أى لا تَقُلُ ما أَفْصَحَكَ فَتُصِينَى بالِمين. وفلان يتَشَوَّهُ أَمُوالَ الناسُ ليُصيبُها بالعين. الليث : الأُشْنُوَ ۗ السريعُ الإصابة بالعين ، والمرأةُ ا سَوْهَاء . أَبُو عَمْرُو : إِنْ نَفْسَهُ لِلْتَشْبُوهُ إِلَى كَذَا أَي

تَطْمَعَ إليه . ابن بُرْرُج: يقال رجل سَيُوهُ ، وهو أَشْيَهُ أَلَي بَعِينُه . الناس ، وإنه يَشْرُهُ ويَشْيِهُ أَي بَعِينُه . ورجل أَسْوَهُ أَللَا يَسُوهُ والرأَهُ مَشُوهَا إِذَا أَصَبَتْه بِعَينَى . ورجل أَسْوَهُ ' بَيْنُ ' الشَّوَهُ والرأَهُ ' شَوْهَا إِذَا كَانَت تُصِيبُ ' الناس بِعَينَهَا فَتَنْفُذُ ' عَيْنُها . والشائِهُ : الحاسد'، والجمع شوه ' وحكاه اللحياني عن الأصعي . وشاهة ' سَوْها : أفزعه ؛ عن اللحياني عن فأنا أَشْوهه سَوْها . وفرس سَوْها ، صفة محمودة ' فيها : طويلة ' رائِعة مُشْرِفة ' ، وقيل : هي المُفرِطة ' وحب الشَّد فَيْنَ والمَنْخَرَيْنِ ، ولا يقال فرس أَشُوها وفي مَنْخَرَيْها وفَيها وفَيها وقي النَّوْها : فرس سَوْها وقي المَنْوَها : فرس سَوْها وقي النَّوْها : المَلِيحة ' . والشَّوْها : المَلِيحة ' . والشَّوْها : المعيرة ' الفم ؛ والشَّوْها : الصغيرة ' الفم ؛ والشَّوْها : الصغيرة ' الفم ؛ والشَّوْها : الصغيرة ' الفم ؛ والمُول وي مَنْخَرَيْها وفَمِها والمُول والمَّوْها : المَلِيحة ' .

فهي َ شَوْهَاءُ كَالْجِنُوالِقِ ، فُوهَا مُسْتَجَافُ بَضِلُ فيه الشَّكِيمُ أ

قال ابن بري : والشَّوْهاء فرسُ حاجب بن زُرارة ؛ قال بِشْرُ بن أبي خازم :

> وأَفْلَتَ حَاجِبِ مَحْنَ الْعَوالي، على الشَّوْهَاءَ ، تَجِمْعُ في اللَّجام

وفي حديث ابن الزبير: سُوء الله مُ حُلُووَكُم أَي وَسُعها. وقبل:الشُّوهاء من الحَيْل الحَديدة الفُؤاد، وفي النهذيب: فرس سُوهاء إذا كانت حَديدة الفُؤاد، البصر، ولا يقال للذكر أَشْوَه ، والله ويقال هو الطويل إذا جُنِيْب . والشُّوه ، وفرس أَشْدو ، العُنْق وارتفاعها وإشراف الوأس ، وفرس أَشْدو ، فهو والشُّوه ، الحُسْن ، وامرأة سَوهاء: حَسَنة ، فهو ضد ، قال الشاعر:

وبيجارة شؤهاء تَرْقُبُني، وحَماً يَظَلُّ بَمَنْسِذِ الحِلْسِ

وروي عن مُنْشَجِع بن نَبْهان أَنه قال : امرأَة شُوْهَاءُ إِذَا كَانَت رَائِعَةٌ حَسَنَةٌ . وفي الحديث : أَن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال بَيْنَا أَنَا نَامٌ وَأَيْدُني في الجَنَتْة فإذَا امرأَة " شَوْهَاءُ إلى جَنْبِ قَصرٍ ، فقلت : لَمِنْ هَذَا القَصر ? قالوا : لُمُمَر .

ورجل شائه البصر وشاه ٍ: حديد البصر ِ، وكذلك شاهى البصر ِ.

والشاة': الواحد من الغنم ، يكون للذكر والأنثى ، وحكى سببويه عن الحليل: هذا شاة منزلة هذا رحمة من ربي ، وقيل : الشاة تكون من الضأن والمكنز والظّنباء والبَقر والنعام وحُمر الوحش؛ قال الأعشى:

وحانَ انْطِلاقُ الشَّاهِ مِن حَيْثُ خَيْمًا الجوهري: والشَّاهُ النُّورُ الوَحْشِيِّ، قال:ولا يقال

الجوهري : والشاه السور الوحشي ، قال: ولا يقال إلا للذكر ، واستشهد بقول الأعشى من حيث خَيَّمًا؟ قال : وربما تشبّهوا به المرأة فأنثوه كما قال عنترة :

يا شاة ما فَنَنَص لِمَنْ حَلَّتُ له حَرْمُتُ عَلِيَّ ، وَلَنَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمُ فأنثها ؟ وقال طرفة :

مُؤَلِّلْتَانِ تَعْرِفُ العِبْقَ فيها كسامِعَتْنِي شَاةٍ بِحَوْمُلَ مُفْرَدِ قال ابن بري : ومثله للبيد :

أَو أَسْفَعَ الْحَدَّيْنِ شَاهَ إِرانِ وقال الفرزدق :

تَجُوبُ بِيَ الفَلَاةَ إِلَى سَعِيدٍ ، إذا منا الشاةُ فِي الأَرْطَاةِ َقَالًا والروانة :

فُوَجُهُتْ القَلُوصَ إِلَى سَعَيْدِ

وربما كُنْنِي َ بالشاة عن المرأة أيضاً ؛ قال الأعشى :

فَرمَيْتُ غَفْلَةً عَيْنِه عن شاتِه، فأصَنْتُ حَنَّةً قَلْمُها وطحالَها

ويقال للثور الوحشي : شاة " . الجوهري : تشُوَّهُتُ أُ شاة وذا اصطد ته . والشاة : أصلها شاهة "، فحذفت الماء الأصلة وأثبت هاء العلامة التي تَنْقلب لله عاءً في الإدراج ، وقبل في الجمع شيّاه كما قالوا ماء ، والأصل ماهمة وماءة ، وحمعوها مماهاً . قال ابن صيده : والجمع شاء ، أصله شاه وشيباه وشيواه وأشاوه ُ وشَنَوي وشيئه ٌ وشَيَّة ٌ كَسَيَّدٍ ، الثلاثة ُ امم للجمع ، ولا يجمع بالألف والناء كان حنساً أو مسمى به، فأما شيه فعلى التوفية، وقد يجوز أن بكون فُعُلًا كَأَكُمة وأكرم سُورُه ، ثم وقع الإعلال بالإسكان، ثم وقع البدل للخفة كعيد فيمن جعله فُعُلًّا، وأما تشو ي فيجوز أن يكون أصله تشو يه على التوفية، ثم وقع البدل للمجانسة لأن قبلها واورًا وياءً ، وهما حرفا علة ، ولمشاكلة الهاء الباء ، ألا ترى أن الهاء قد أبدلت من الناء فما حكاه سيبويه من قولهم: ذه في ذي ? وقد يجوز أن يكون شوي على الحذف في الواحد والزيادة في الجمع ، فيكون من باب لأ آل في التغيير ، إلا أن شويتًا مفير بالزيادة ولأآلُ بالحذف ، وأما سَيَّة فينيِّن أنه سَيْوه ، فأبدلت الواو باءً لانكسارها ومحاورتها الباء . غيره: تصفيره شُوَيْهُمْ ، والعدد شياه ، والجمع شاء ، فإذا تركوا هاء التأنيث مدّوا الألف ، وإذا قالوهـا بالماء قصروا وقالوا شاة"، وتجمع عـلى الشُّويِّ . وقبال أن الأعرابي: الشباءُ والشُّويُ والشُّتُّهُ ' واحد ؛ وأنشد :

قالت 'بَهِيَّة' : لا يُجاوِر' رَحْلُمُنا أَهَلُ الشَّوِيِّ ، وعابَ أَهَلُ الجَامِلِ ِ

ورجل كثيرُ الشاة والبعير : وهو في معنى الجمع لأن الألف واللام للحنس. قال : وأصل الشاة شاهمة " لأَن تصغيرها تُشوَّنُهُ . وذكر ابن الأَثير في تصغيرها سُوكَة "، فأما عنها فواو ، وإنما انقلت في شياه لكسرة الشن ، والجمع شياه بالهاء أدنى في العدد ، تقول ثلاث شاه إلى العشر ، فإذا حاو زُنْتَ فالتاء، فإذا كَثَرْتَ قلت هذه شام كشيرة . وفي حديث سوادَة بن الرَّبيع : أَتَنْتُه بِأُمِّي فَأَمَر لها بشياه غنم . قيال ابن الأثير : وإنما أضافها إلى الغنم لأن العرب تسمى البقرة الوحشة شاة فمنزها بالإضافة لذلك ، وجمع ُ الشاء سَوْيُ . وفي حديث الصدقة : وفي الشُّويِّ في كل أَربِعين واحدة ؛ الشُّويُ : اسم جمع للشاة، وقيل: هو جمع لها نحو كلنب وكليب، ومنه كتابُ لقَطَن بن حادثة : وفي الشُّويُّ الوَرَيِّ مُسنَّة . وفي حديث ابن عبر : أنه سئل عن المُنتُعة أَيُجُزىءُ فيها شاة "، فقال : ما لى والشُّوي " أي الشَّاء ، وكان مذهبه أن المتمتع بالعمرة إلى الحج نجب علمه بدنة . وتَشَوَّه شاة": اصطادَها . ورجل شاوى : صاحب شاء ؛ قال :

ولسنت بشاوي عليه كمامة ، المنت المناه ، المنت ا

ور'بِّ خَرْقِ نازِحِ فَلاتُهُ ، لا يَنْفَعُ الشَّادِيُّ فيها شَاتُهُ

لا يجاور رحلنا أهل الشوي وعاب النه هكذا في الاصل
 يجاور بالراء ، وعاب بالعين المهملة . وفي شرح القاموس : لا
 يجاوز بالزاي .

ولا حِماراهُ ولا عَلائهُ ، إذا عَلاها اقْتَرَبَتْ وفاتهُ

وإن نسبت إليه رجلًا قلت شائي ، وإن شئت شاوي ، كما تقول عطاوي ؛ قال سيبويه : هو على غير قياس ، ووجه ذلك أن الممزة لا تنقلب في حد النسب واوا الأ أن تكون همزة تأنيث كعمراء ونحوه ، ألا ترى أنك تقول في عطاء عطائي ? فإن سميت بشاء فعلى القياس شائي لا غير . وأرض مشاهة " : كثيرة الشاء ، وقيل : ذات شاء ، قلئت أم كثرت ، كما يقال أرض مأبكة " ، وإذا نسبت إلى الشاة قلت شاهي " . التهذيب : إذا نسبوا إلى الشاء قيل رجل شاوي " ؛ وأما قول الأعشى بذكر بعض الح صُون :

أَمَّامَ بِهِ شَاهَبُورَ الجُنُو مُ أَمَّامُ مُ التُدُمُ التَّدُمُ

فإنما عنى بذلك سابور المكلك ، إلا أنه لما احتاج إلى إقامة وزن الشعر ردّه إلى أصله في الفارسية ، وجعل الاسمين واحداً وبناه على الفتح مشل خمسة عشر ؛ قال ابن بري : هكذا رواه الجوهري شاهبور الجنود ، بفتح الراء ، وقال ابن القطاع : شاهبور الجنود ، بوفع الراء والإضافة إلى الجنود ، والمشهور شاهبور الجنود ، والمشهور شاهبور الجنود ، والمشهور شاهبور به حولين هذا المكلك . والشاه ، بهاء أصلية : المكلك ، والشاه المستعملة في الشطر نتج ، هي بالهاء وكذلك الشاه المستعملة في الشطر نتج ، هي بالهاء الأصلية وليست بالناء التي تبدل منها في الوقف الهاء لأن الشاة لا تكون من أسماء الملوك . والشاه : وعلى ذلك قولهم شهرنشاه ، يواد به ملك الملوك ؛ وعلى ذلك قولهم شهرنشاه ، يواد به ملك الملوك ؛ قال الأعشى :

و كِسْرى سَهُمَنْشَاهُ الذي سادَ مُلْنَكُهُ له ما اشْنِتَهى داح "عَنْبِق" وزَنْبَقُ

قال أبو سعيد السُّكَّرِيُّ في تفسير سَهَنْشاه بالفارسية: إنه مَلِكُ المُلُوكِ ، لأن الشاهَ المَلِكُ ، وأراد شاهان شاه ؛ قال ابن بري : انقضى كلام أبي سعيد ، قال : وأراد بقوله شاهان شاه أن الأصل كان كذلك، ولكن الأعشى حذف الألفين منه فبقي سَهُنْشاه ، والله أعلم .

#### فصل الصاد المهلة

صهصه : صَهُ القَوْمَ وصَهْصَهُ بهم : زَجَرَهُمْ ، وقد قالوا صَهْصَيْتُ فَأَبدلوا الياء من الهاء ، كما قالوا دَهْدَيْتُ فِي دَهْدَهْتُ . وصَه : كلمة زَجْرِ للسكوت ؟ قال :

صَهُ ! لا تَكلُّمُ خَمَّادٍ بداهِيةٍ ، عَلَيْكَ عَينُ من الأَجْدَاعِ والقَصَبِ

وصة : كلمة بنيت على السكون ، وهو اسم سمي به الفعل ، ومعناه اسكت، تقول للرجل إذا سكتنته وأسكتيّه منه ، وأسكتيّه وأسكتيّه منه ، وكذلك منه ، فإن وصلت قلت منه منه ، وكذلك تقول الشيء إذا رضيته بنخ وبنخ بنخ ، ويقال: صه ، بالكسر ، قال ابن جني : أما قولهم صة إذا نوّنت فكأنك قلت سكوتاً ، وإذا لم تنوّن فكأنك قلت السكوت ، فصار التنوين علم التنكير وتركه علم التعريف ؛ وأنشد الليث :

إذا قال حادينا لتَشْبِيهِ نَبْأَةٍ: صه إلم يَكُن إلا دُوييُ المُسامع

قال : وكل شيء من موقوف الزَّجْر فإن العرب قد تُنَوّْنُه مخفوضاً ، وما كان غير موقوف فعلى حركة صَرْفُه في الوجوه كلها . وتضاعف صه فيقال : صَهْصَهْتُ بالقوم ؟ قال المبرد : إن وصلت فقلت

صة يا رجل بالتنوين فإنما تريد الفرق بين التعريف والتنكير لأن التنوين تنكير ، قال ابن الأثير : وقد تكرّر رُضه في الحديث ، وهي تكون للواحد والاثنين والجمع والمدذكر والمدوّنث بمعنى اسكنت ؟ قال : وهي من أسماء الأفعال ، وتنوّن ولا تنوّن ، فهي للتنكير كأنك قلت اسكت مكوتاً، وإذا لم تنوّن فللتعريف أي اسكت السكوت المعروف منك ، والله تعالى أعلم .

#### فضل الضاد المعجبة

ضبه : الضَّبُهُ: موضع ؛ وأنشد ثعلب للحَدُ لَـمِيٍّ : مُضارب الضُّنَّهِ وذي الشُّيون ١

#### فصل الطاء المهلة

طله: ابن الأعرابي: يقال بَقِيَتُ من أموالهم طلهة "
أي بَقِيَة". ويقال: في الأرض طلهة من كلا وطلاوة وسُرَاقَة" أي شيء صالح منه. قال: والطلائهم من الثياب الحفاف ليست بجدد ولا جياد وفي النوادر:عشاء أطلك وأدهس وأطلس وأطلس إذا بقي من العشاء ساعة مختلف فيها، فقائل يقول أمسينت ، وقائل يقول لا، فالذي يقول لا يقول هذا القول. ويقال: في السماء طلك وطلك ، وهو ما رق من السحاب.

طمه : التهذيب : ابن الأعرابي المُطلَمَّهُ المُطلَوَّلُ ، والمُبلَطَّهُ المُطلَعَمُ . يقال : هَمَطَ إذا طَللَم.

طهطه : فرس طهطاه : فَتَيِي مُطَهَم ، وقيل : فَتِي وَالْع . وَقِيل : فَتِي وَالْع . وَالْم . وَالْع .

رجل ، قال : ومن قَـرأ طَهُ فحرفان ، قال : وبلغنا أن موسى لما سمع كلام الرب عز وجـل اسْتَفَزُّهُ ۗ الحوف حتى قام على أصابع قدميه خوفاً ، فقال الله عز وحل طه أي اطبئين. الفراء: طه حرف هجاء. قال : وجاء في التفسير طه َ يا رجل ُ يا إنسان ُ ، قال : وحَدَّثَ قَدْسُ عِن عَاصِمِ عِن زُرِّ قَالَ : قرأ رجل على ابن مسعود طه ، فقال له عبد الله : طه ، فقال الرجل: ألبس أُمِر آن يَطاً قَدَمَه ? فقال له عبد الله : هكذا أقرأنها رسول الله ، صلى الله علمه وسلم؟ قال الفراء: وكان بعض القُرَّاء بُقَطَّعُهَا ط هـ، وروى الأزهري عن أبي حاتم قال: طَهُ افتتاحُ سورة، ثم استقبل الكلام فخاطب الني على الله علمه وسلم، فقال : ما أنزلنا عليك القرآن لتَشْقَى ، وقال قتادة: طَهُ بِالشُّرْ بِانِية يَا رَجِلٍ . وقال سعيد بن جيبو وعكرمة : هي بالنَّبُطيَّة يا رجل ، وروي ذلك عن ان عباس .

#### فصل العين المهملة

عته : التَّعَتُّه : التَّجَنُّنُ والرُّعُونَةُ ؛ وأنشد لرؤبة :

بعدَ لَجَاجٍ لا يَكَادُ يَنْتَهِي عن النَّصَابِي ، وعن التَّعَتُ

وقيل: النَّعَتُه الدَّهَشُ ، وقد عُتِه الرجلُ عَتْهاً وعُتْهاً وعُتْهاً . والمَعْتُوه : المَدْهُوشُ من غير مَس جُنُون . والمَعْتُوه والمَخْفُوقُ : المجنون ، المجنون ، المعتُوه الناقص العقل . ورجل مُعَتَّه إذا كان مجنوناً مضطرباً في خَلْقه . وفي الحديث: رُفِع القَلُم عن ثلاثة : الصي والنام والمَعْتُوه ؛ قال : هو المجنون المُصاب بعقله ، وقد عُنّه فهو مَعْتُوه . وعُته ورجل مُعَتَّه إذا كان عاقلًا معتدلاً في خَلْقه . وعُته فلان في العلم إذا أولع به وحرص عليه . وعُته فلان في العلم إذا أولع به وحرص عليه . وعُته في العلم إذا أولع به وحرص عليه . وعُته

فلان في فلان إذا أولِع بإيذائه ومُحاكاة كلامه ، وهو عَيهُهُ ، وجمعُه المُنتهاء ، وهو العتاهة والعناهية : مصدر عُته مثل الرّفاهة والرّفاهية . والعناهية والعناهية : خُه لأل الناس من التّجنّن والعناهية والعنه : خُه لأل الناس من التّجنّن والدّهش . ورجل مَعْتُوه بيّن العَته والعنه : لا عقل له ؛ ذكره أبو عبيد في المصادر التي لا تُشتنق منها الأفعال ، وما كان مَعْتُوها ولقد عُته عَتْها . وتمنّه : تَجاهل . وفلان يتعَمّهُ لك عن كثير مما تأتيه أي يتغافل عنك فيه . والتّعتُه : المبالغة في المكنبس والمأكل . وتعمّه فلان في كذا وتأرّب إذا تنخرق وبالنّغ . وتعمّه فلان في كذا وتأرّب إذا تنكوق وبالنّغ . وتعمّه : تنخليف ؛ قال رؤبة :

في عُنَّهِي " اللُّبْس والتَّفَيُّن ِ ا

بنى منه صيغة على فُعلَي مَّ كَأَنه اسم من ذلك . ورجل عَناهِية ن أَحمق . وعَناهِية ن اسم . وأبو العناهية : الشاعر المعروف ، العناهية : الشاعر المعروف ، ذكر أنه كان له ولد يقال له عَناهية ن وقيل : لو كان الأمر كذلك لقيل له أبو عَناهية بغير تعريف، وإنما هو لقب له لا كنية ، وكنيته أبو إسحق، واسمه إسمعيل ابن القاسم ، ولقب بذلك لأن المَهدي قال له: أراك منتخلطاً مُتَعتماً ، وكان قد تعنه بجارية للمهدي واعتقل بسببها ، وكان قد تعنه بجارية للمهدي واعتقل بسببها ، عَرَض عليها المهدي أن يزوجها له فأبت ، واسم الجارية عَيْنَة ، وقيل : لقب بذلك لأن كان طويلا مضطرباً، وقيل : لأنه يُو مي بالزّندقة .

عجه: تعَجَهُ الرجلُ : تَجاهل ، وزعم بعضهم أنه بدل من الناء في تعَنَّه . قال ابن سيده : وإنما هي لفة على حد تها، إذ لا تبدل الجيم من الناء . قال أبو منصور: وأُيت في كتاب الجيم لابن شميل : عَجَّهْتُ بين فلان المرة « قال رؤبة في عنهي النج » صدره كا في التكملة : على دياج الثباب الأدهن

وفلان ، معناه أنه أصابهما بعينه حتى وَقَعَتِ الفُرْقَةُ بينهما . قال : وقال أعرابي أنندَرَ اللهُ عَيْنَ فلانِ لقد عَجَّةَ بيْنَ ناقتى وولدها .

والعُنْجُهُمِي : ذو البَّأْوِ ؛ ومنه قول رؤبة :

المارك النزيدي مبحو سَدْمة بن الوليد:

بالدُّفْعِ عنى دَرْء كُلِّ عُنْجُهِي وَقَالَ الفراء: يقالَ فيه عُنْجُهِيَّة وعُنْجُهَانِيَّة وعُنْجُهانِيَّة وعُنْجُهانِيَة وعُنْجُهانِهُ والحُمْق عُنْ والعَظَمَة والحِهل والحُمْق عُنْ والعُنْجُهية الحِهل والحُمْق عُنْ والمُعْنَانُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُعْنَانُ عَلَيْهِ وَالْعُنْجُهُمِي وَالْعُنْجُهُمَة وَالْمُعْنَانُ وَالْعُنْجُهُمُ وَالْعُنْجُهُمُ وَالْمُعْنَانُ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْنَانُ وَالْمُعْلَانُ وَالْمُعْنَانُ وَالْمُعْلَانُ وَالْمُعْنَانُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِيمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ والْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِقُونُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ وَالْمُعْلِمِ والْمُعْلِمِ وَالْمُعُلِمِ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُلِمِ وَالْمُعُمِلُولُ وَالْمُعُمِلُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُمِلُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ وَالْمُعُلِ

الأَزهري: العُنْجُهُ الْجَافِي من الرَّجَالِ. يَقَالَ: إِنَّ فيه لَـعَنْجُهُ بِيَّةً أَي جَفُونَ ۚ فِي خُشُونَةِ مَطْعُمِهِ وأُموره ؟ وقال حسانُ بن ثابت:

> ومن عاشَ منّا عاشَ في عُنْجُهِيَّةٍ ؟ على شَظَيَفٍ من عَبشِهِ المُنْنَكَّدِ

قال: والمُنْجُهُ والمُنْجُهَةُ القَنْفُذَةِ الضَّخْمةِ. قال ابن سيده: المُنْجُهُ والمُنْجَهُ والمُنْجَهِيُ كُلُّهُ الجَافِي من الرجال؛ الفتح عن ابن الأَعرابي؛ وأنشد: أَدْرُ كُنْهُمْ قُدُّامَ كُلُّ مِدْرَهِ بالدَّفْعِ عَنِّي دَرْءَ كُلُّ مُنْجِهِ

ابن الأعرابي: العُنْجُهِيَّةُ خَسُونَةَ الْمَطْعَمِ وغيره.

عده: العَيْدَهُ : السَّيُّ الحُلْثَي من الناس والإبل ،
وفي التهذيب: من الإبل وغيره ، قال رُوْبَةُ :
أو خاف صَقْعَ القارعات الكُدَّه ،

أو خاف صفع القارعات الكُدُّهِ ، وضَبُط صفيم الله بنات عَبْده ، أَشُدَق بَعْدُه وَ ، أَشْدَق الْمُفْوَهِ

وقيل: هو الرجل الجاني العزيزُ النَّفْس . ويقال: فيه عَيْدَهِيَّة " وعُنْجُهِيَّة " وعَجْرَ فِيَة " وشُنْجُهِيَّة " وعُنْدُهِيَّة " وعُنْجُهِيَّة " وعَبْدَ هَيَّة " وعَيْدَ هَهُ " أي كِبْر " وقيل: كِبْر " وسوء تُخلُق. وكل مَنْ لا ينقاد للحق ويتَعَظَّمُ فهو عَيْدَ " وعَيْداه" ؛ وأنشد بعضهم:

وإنش ، على ما كان من عَيْدَهيئيَ ولُوثَة أَعْرابِيتي ، لأَريبُ العَيْدَهـــُةُ : الجِفاء والغلظ ؛ وقال :

كَمِيْهَاتَ إِلَا عَلَى عَلَمْبَاءَ دُوسَرَ فِي عَلَيْبَاءَ دُوسَرَ فِي تَأْوِي إِلَى عَيْدَ وَ، بِالرَّحْلِ، مَلْمُومِ

عود: هذه الترجمة ذكرها ابن الأثير قال في حديث عُرْوَة بن مسعود قال : والله ما كلّبت مسعود ابن عمر و منذ كم عشر سنين والليلة أكلّبه ، فخرج فناداه فقال : من هذا ? فقال : عروة ، فأقبل مسعود وهو يقول : أطرَ قنت عراهية أم طرَقت عدا حرف مشكل

وقد كتبت فيه إلى الأزهري ، وكان من جوابه أنه لم يجده في كلام العرب ، والصواب عنده عتاهية ، وهي الغفلة والدّهش ، أي أطرَ قنت عَفلَةً بلا روية أو دهشا ؛ قال الخطابي : وقد لاح لي في هذا شي وهو أن تكون الكلمة مركبة من اسمين: ظاهر ومكني " ، وأبدل فيهما حرفا وأصلها إما مين العراء وهو وجه الأرض ، وإما من العرا مقصورا وهو الناحية ، كأنه قال أطر قنت عرائي أي فينائي زائرا وضيفا أم أصابتك داهية "فجئت أي فينائي زائرا وضيفا أم أصابتك داهية "فجئت الهمزة ، والثانية هاء السكت ، زيدت لبيان الحركة . وقال الزيخشري : مجتمل أن تكون بالزاي مصدر وقال الزيخشري : مجتمل أن تكون بالزاي مصدر الطرق يون به فيكون معناه أطر قنت بلا أرب وحاجة الطرق ق ، فيكون معناه أطر قنت بلا أرب وحاجة أم أصابتك داهية "أحو جنك إلى الاستغاثة أم أصابتك داهية "أحو جنتك إلى الاستغاثة .

قال يزيد بن الحَكَم :

فَحَقَتًا أَيْقِنِي لا صَبْرَ عِنْدي عَلَيْهِ ، وأَنْتَ عِزْهاةً ۖ صَبُورُ

عضه :العَضَهُ والعضَهُ والعَضمةُ :البَّهمتة عرهي الإفنكُ والبُهْنَانُ والنَّميمةُ ، وجمعُ العضَّه عضاهُ وعضاتُ وعضُون . وعَضَهُ تعْضَهُ عَضْهاً وعَضَهاً وعَضَهاً وأَعْضَهُ : جاءَ بالعَضْمَةِ . وعَضَهَهُ يَعْضَهُهُ عَضْهَا وعَضيهة " : قال فيه ما لم يكن . الأَصمعي : العَضهُ القالة' القبيحة . ورجل عاضه ' وعَضه ' ، وهي العَضهة . وفي الحديث : أنه قال الْأَكُمُ والعَضَهُ ، أَتَدُوونَ مَا العَضْهُ ? هِي النَّسَمَةِ ؛ وقال ابن الأثير: هي النميمة القالة عن الناس ، هكذا روى في كتب الحديث ، والذي جاء في كتب الغريب : ألا أُنْبِئْكُم ما العضة ? بكسر العين وفتح الضاد . وفي حديث آخَر : إيَّاكُمْ والعضَّةَ . قال الزمخشري : أصلهـا العضَّهُ أَن فعلَّة " من العَضَّه ، وهو البَّهْت ، فحذف لامه كما حذفت من السُّنة والشُّفَة ،ويجمع على عضينَ. مقال: بننهم عضة " قسحة " من العَضمة . وفي الحديث: مَنْ تَعَزَّى بِعَزاء الجاهلة فاءْضَهُوه ؛ هكذا جاء في رواية أي اشتموه صريحاً ، من العَضْمِة السَهْت. و في حديث عُبادة َ بن الصامت في البَيْعة : أَخَـــٰذَ ۗ علينا رسول ُ الله ، صلى الله عليه وسلم، أن لا نُشْمر ك بالله شنئاً ولا نَسْر قَ ولا نَزْنيَ ولا يَعْضُهُ بعضْنا بعضاً أي لا توميه بالعَضيمة ، وهي النَّهُ تَانُّ ا والكذبُ ،معناه أن يقول فيه ما ليس فيه ويَعْضَهُه، وقد عَضَهَهُ يَعْضَهُهُ عَضْهًا . والعَضَهُ : الكذبُ . ويقال : يا للنعضيهـ ويا للأفيكة ويا للنبَهيتة ، كُسرَت هذه اللام على معنى اعْجَدُوا لهذه العَضية ، ١ قوله « وفي الحديث أنه قال الغ » عبارة النهاية : الا أنبئكم ما العضه? هي من النميمة الخ .

صفة ؛ قال ابن جني: ويجوز أن تكون همزة إنز َ هُو بِ بدلاً من عين فيكون الأصل عِنْزَ هُو فِينْعَلُو من العِيزَ ها في عين فيكون الأصل عِنْزَ هُو فينْعَلُو من العِيزِ ها في وهو الذي لا يَقْرَبُ النساء ، والتقاؤهما أن فيه أنقباضاً وإغراضاً ، وذلك طرف من أطراف الزّهو ؟ قال :

إذا كُنْتَ عِزْهَاهَ عِن اللَّهُو والصَّبا ، فَكُنْ حَجَراً مِن يابِس الصَّخْر تَجِلْمُدا

فإذا حملته على هذا لحق بباب أوسع من باب إنقصل ، وهو باب قِنْدَ أُو وسِنْدَ أُو وحِنْطَ أُو وكِنْمَ أُو . قال أبو منصور : وجل عز هلى وعز هاة " وعز ه وعنز هؤة" ، وهو الذي لا 'يجدد" للنساء ولا 'يريد هن وقال ربيعة بن جعدل اللحياني :

فلا تَبْعَدَن ، إمَّا هَلَكُنْت ، فلا تَشُوَّى ضَدِيلَ ، ولا عِز هَـّى من القوم عَانِس ُ

قال: ورأيت عز هي مُنوَ ناً والعِنْزاهُ والعِنْز هُو هُ: الكِبْرُ . يقال : رجل فيه عِنْز هُو هُ أي كِبْرُ " وَكَذَلَكُ مُخْنَزُ وَانَه " . أَبُو مُنصور : النون والواو والماء الأخيرة زائدات فيه . وقال الليث : جمع العِز هاة عِز هُون ، تسقط منه الهاء والألف المالة لأنها زائدة فلا تستخلف فتحة ولو كانت أصلية مثل ألف مُثنت لاستخلفت فتحة كقولك مثل ألف مُثنت لاستخلفت فتحة كقولك مثنون ، قال : وكُلُ ياء مُهالة مشل عيسى وموسى فهي مضومة بلا فتحة ، تقول في جمع عيسى وموسى عيسون وموسون ، وتقول في جمع عيسى أعشى وموسى عيسون وموسون ، وتقول في جمع عيسى أعشى ومؤسى ن ويتحيى يحيون ، لأنه على بناء أفعل وينفعل ، فلذلك فتحت في الجمع ؛ قال الجوهري : ويقال عِز هاة للرجل والمرأة؛ والخير والمرأة؛ والخير والمرأة والمؤسى المؤسى ال

فإذا نصبت اللام فمعناه الاستفائة ؛ يُقال ذلك عند التعجب من الإفك العظيم . قال ابن بري : قال الجوهري قال الكسائي العضه الكذب والبهتان ؛ قال ابن بري : قال الطوسي هذا تصحيف وإنما الكذب العضه في ، قال : وقول الجوهري بعد وأصله عضهة " ، قال : صوابه عضهة لأن الحركة بعد وأصله عضهة " ، قال : صوابه عضهة لأن الحركة لا يقد م عليها إلا بدليل . والعضه ' : السحر والكهانة ' . والعاضه ' : الساحر ' والفعل كالفعل والمصد الكلمدر ؛ قال :

## أَعُــوذُ بربي من النَّافِثا تِ في عِضَهِ العاضِهِ المُعْضِهِ

وبروى : في عُقَد العاضه . وفي الحديث : إن اللهَ لعَنَ العاضمة والمُستَعْضمة ؟ قبل : هي الساحرة أ والمسْنَسْجرة ، وسُمِّي السحرُ عضَهَا لأنه كذب ﴿ وتَخْسَلُ لا حقيقة له . الأَصبعي وغيره : العَضْهُ السِّحْرُ ، بلغة قريش ، وهم يقولون للساحر عاضه . . وعَضَهَ الرحلُّ بَعْضَهُهُ عَضْهِاً: يَهْتَهُ ورماه بالسُّهْتَانَ . وحَيَّة " عاضه" وعاضهة ": تقترُل من ساعتها إذا نَهَشَتْ ، وأَمَا قُولُهُ تَعَالَى : الذَّنْ جَعَلُوا القُرْ آنَ َ عضين ؟ فقد اختلف أهل العربة في اشتقاق أصله وتفسيره ، فمنهم من قال : واحدَ تُها عضَة " وأصلها عَضُورَة " من عَضَّئْت ُ الشيءَ إذا فَرَّقْتُه ، جعلوا النُّقْصان الواوَ ، المعنى أنهم فَرَّقُوا يعني المشركين أَقَاوَ بِلَهُمْ فِي القرآنُ فَجَعَلُوهُ كَذَبًّا وَسَحُّراً وَشَعْرًا وكَهَانَةً ، ومنهم من جعل نُقْصَانَه الهاء وقال : أصل' العيضَة عِضْهة " ، فاستثقلُوا الجمع بين هاءين فقالوا عضة "، كما قالوا سَثْفَة والأَصل سَثْفَهَة ، وسَنَة وأصلها سَنْهُمَة . وقال الفراء : العضُون في كلام العرب السَّحْرُ ، وذلك أنه جعله من العَضَّه .

والعيضاهُ من الشجر : كل شجر له تَشُوْكُ ، وقيل :

العضاه أعظم الشجر ، وقبل : هي الخَمْط ، والحَمْط كُلُ شَجْرة ذات شو كُ ، وقبل : العضاه اسم بنقع على ما عظم من شجر الشو ك وطال واشتد شو كه ، فإن لم تكن طويلة فليست من العضاه ، وقبل : عظام الشجر كلئها عضاه ، وإنما جمع هذا الاسم ما ايستظل به فيها كلها ، وقال بعض الرواة : العضاه من شجر الشوك كالطئع وقال بعض الرواة : العضاه من شجر الشوك الشوك كالطئع والعو سج ما له أر ومة تبقى على الشتاء ، والعضاه على هذا القول الشجر فو الشوك ما جمل أو دق من وعضه وعضه وعضة من وأصلها عاجل أو دق ، وأطلها عضهة من الثافة ؛ وقال :

#### ومِنْ عِضَةٍ مَا يَنْسُنُنَ ۖ شَكْيُرُهَا

قال: ونُقْصانُها الهاءُ لأنها تُبجْمع على عضاه مثل شفاه ، فتر دُ الهاءُ في الجمع وتُصغَرُ على عُضيهَهُ، ويُنفسب إليها فيقال بعير عضهي للذي يَر عاها، وبعير عضهي للذي يَر عاها، وبعير عضهي الذي يَر عاها، عضون ويعفرون وعضوات ، فأبد لوا مكان الهاء الواو، وقالوا في الجمع عضاه ، هذا تعليل أبي حنيفة، وليس بذلك القول ، فأما الذي ذهب إليه الفارسي فإن بذلك القول ، فأما الذي ذهب إليه الفارسي فإن تكون من الواو ، أما استدلاله على أنها تكون من الهاء ، وأن الهاء فبما نراه من تصاريف هذه الكلمة كقولهم عضاه وإبل عاضهة "، وأما استدلاله على كونها من الواو فبقولهم عضوات ؛ قال : وأنشد سببويه :

هذا طريق كأزم المكآزما ، وعضوات تُقطع اللهازما

قال : ونظيرُ م سَنَة ، تكون مرة من الهاء لقولهم ١ قوله «ذهب البه الغارسي » هكذا في الاصل ، وفي المحكم : ذهب اليه سيويه .

سانَهْتُ ، ومَرَّةً من الواو لقولهـم سَنَوات ، وأَسْنَتُوا لأَن النَّاء في أَسْنَتُهُوا، وإن كانت بدلاً من الباء، فأصلُها الواورُ إنَّما انقلمت ياءً للمجاوزة، وأما عنضاه و فيحتمل أن يكون من الجمع الذي بفارق واحدًه بالهاء كقَتَادة وقَـتَاد ، ومحتمل أن يكون مكسراً كأن واحدته عضهة "، والنسب إلى عضه عضُوي \* وعضَهي \* ؛ فأما قولهم عضاهي فإن كان منسوباً إلى عضة فهو من شاذ" النسب ، وإن كان منسوباً إلى العضاه فهو مردود إلى واحدها، وواحدُها عضاهة "، ولا يكون منسوباً إلى العضاه الذي هو الجمع، لأن هذا الجمع وإن أَشْبُهُ الواحد فهو في معناه حَمْع م ألا ترى أن من أضاف إلى تَمْر فقال تَمْري " لم تَنْسُب إلى تَمْر إِمَّا نسَب إلى تَمْرة ، وحذف الهاء لأن ياء النسب وهاءَ التأنيث تَتَعاقبَان? والنحويون بقولون : العضاه الذي فيه الشُّونك ، قال : والعرب تُسَمِّي كُلُّ شُعْرِة عظمة وكُلُّ شيء جازَ المَقَالَ العضاهَ . وقال : السَّرْحُ كُلُّ شجرة لا تَشُولُكَ لها ، وقبل : العضاه كلُّ شجرة حازت النَّقـول كان لهـا أُشُوكُ أو لم يكن، والزَّيْدُونُ من العضاه، والنَّخْل من العضاه . أبو زيد : العضاهُ يَقَع على شجرٍ من شحر الشُّونُك ، وله أسماءٌ محتلفة بجمعها العضاه ، وإنما العضاه الخالص منه ما عظيم واشتد شوكه. قال: وما صَغَيْر من شُجر الشُّولُكِ فإنه بقال له العضُّ والشِّرْسُ . قال : والعضُ والشِّرْسُ لا يُدْعَيَانَ عضاهاً. وفي الصحاح : العضاه كلُّ شجر يَعْظُهُم وله شُوك ؛ أنشد ابن بري للشماخ :

يبادر أن العضاء بمُقْنَعاتٍ ، نواجِدُهُنَّ كالحِدَا الوَّقيعِ

وهو على ضربين : خالص وغير خالص ، فالخالص ،

الغرف والطّلات والسّلم والسّد والسّلال والسّلال والسّلال والسّل والسّل والعرف والعرف والقتداد الأعظم والسّل والكنتهبل والغرب والعدوسي والسّر ال والسّر الم والنّشم والعبرم والسّر الم والنّشم والعبرم والتّالب ، قهده تدعى عضاه القياس من القوس ، وما صغر من شجر الشوك قهو العض ، وما ليس بعض ولا عضاه من شجر الشوك قهو العض ، وما ليس بعض ولا عضاه والكنب والسّلة في الحديث : إذا جنم أحدا فكلوا من شجره أو من عضاهيه ؛ العضاه : شجر أم غيلان وكل شجر عظم كه شوك ، الواحدة أم غيلان وكل شجر عظم كه شوك ، الواحدة .

وعضم أن الإبل ، بالكسر ، تعضه عضها إذا رعت العيضاء . وأغضه القوم : رعت إبلهم العيضاه . وبعير عاضه وعضه : يرعى العضاه . وفي حديث أبي عبيدة : حتى إن شد ق أحدهم بمنزلة مشفر البعير العضه ؛ هو الذي يرعى العضاه ، وقيل : هو الذي يشتكي من أكل العضاه ، فأما الذي يأكل العضاه فهو العاضه ، وناقة عاضهة " وعاضه "كذلك ، وجمال فهو العاضه ، وبعير عضه يكون الراعي العضاه والشاكي عواضه و وبعير عضه " يكون الراعي العضاه والشاكي من أكلها ؛ قال هممان بن قيعافة السعدي :

وقَرَّبُوا كُلَّ جُمَالِيَّ عَضِهُ ، قَرِيبة نُدُوتُهُ مَن مَحْمَضُهُ ، أَبْقَى السِّنَافُ أَثْراً بِأَنْهُضُهُ

قوله كلَّ جُمالِيَّ عَضِه ؛ أَراد كل جُماليَّة ولا يَعني به الجملَ لأَن الجمل لا يضاف إلى نفسه ، وإنما يقال في الناقة جُمالِيَّة تشبيهاً لها بالجمل كما قال ذو الرمة : جُمالِيَّة مُحرَّف ميناد يَشْلُها

ولكنه ذكَّره على لفظ كل فقال : كلُّ جُماليٍّ عضه.

قال الفارسي : هذا من معكوس التشبيه ، إنما يقال في الناقة جُماليَّة تشبيهاً لها بالجمل لشدّته وصلابته وفضله في ذلك على الناقة ، ولكنهم ربما عكسوا فجعلوا المشبه به مشبهاً به، وذلك ليما يريدون من استحكام الأمر في الشبّه ، فهم يقولون للناقة جُمالييَّة "، ثم يُشْعر ون باستحكام الشبّه فيقولون للذكر جُماليَّة ، ينسبونه إلى الناقة الجُماليَّة ، وله نظائر في كلام العرب وكلام سيبويه ؛ أما كلام العرب فكقول ذي الرمة :

ورَمْلِ كَأُوْرَاكِ النساءِ اعْتَسَفْتُهُ ، إِذَا لَبَّدَنْهُ السارياتُ الرَّكَانْكُ

فشبه الرمل بأوراك النساء والمعتاد عكس ذلك ، وأما من كلام سيبويه فكقوله في باب اسم الفاعل : وقالوا هو الضاربُ الرَجْهُ ، قال : ثم دار فقال وقالوا هو الحسَنُ الوَجْهُ كما قالوا الطَسَنُ الوَجْهُ كما قالوا الضاربُ الرَجْهُ كما قالوا الضاربُ الرجل .

وقال أبو حنيفة: ناقة "عضهة" تكسر عيدان العيضاه ، وقد عضهت عضها . وأرض عضهة ": كثيرة العضاه ، ومعضهة ": ذات عضاه كثيرة العضاه ، ومعضهة ": ذات عضاه كمعضة عضوي وإبل عضوية " بفتح العين على غير قياس . وعضهت العيضاة إذا قطعتها . وروى أبن بري عن على بن حمزة قال : لا يقال بعير عاضه " للذي يرعى العضاة ، وإنما يقال له عضه " وأما العاضه فهو الذي يرعى بشتكي عن أكل العيضاه . والتعضيه : قطع العيضاه واحتيطابه . وفي الحديث : ما عضهت العيضاه واحتيطابه . وفي الحديث : ما عضهت عضاه إذا انتجل شعر عيره ؟ وقال :

يا أَيُّهَا الزاعِمُ أَنِي أَجْتَلِبُ

وأنتَّني غَيْرَ عِضاهِي أَنْتَجِبُ كَذَبْتَ! إنَّ شَرَّ مَا قِيلَ الكَذَبِ

وكذلك: فلان يَنْتَجِبُ عِضاهَ فلان أِي أَنه يَنْتَحِلُ شِعْرَه ، والانْتِجابُ أَخْــٰذُ النَّجَبِ مِن الشَّجر ، وهو قشره ؛ ومن أمثالهم السائرة :

ومن عِضَةً مِا بِمَنْبُتَنَّ سُكيرُها

وهو مثل قولهم : العُصا من العُصَيَّةِ ؛ وقال الشاعر : إذا ماتَ منهم سَــَّدُ سُر قَ ابْنُهُ ،

ومن عِضةً ما يَنْبُنَنَ شَكِيرُها

يويد : أن الابن يُشْبِهِ الأَبَ ، فمن رأى هذا ظنه هذا ، فكأن الابن مَسْرُوق ، والشكير : ما يَنْبُتُ فِي أَصْلِ الشَّجَرة .

عفه : روى بعضهم بيت السُّنْفَرَى :

عُفاهِيةَ " لا 'بِقْصَر ' السِّنْدُ ' دُونَهَا ، ولا تُر ْتَجَى للبيتِ ما لم تُبُيَّتِ

قيل: العُفاهِيَةُ الضخمة ، وقيل: هي مثل العُفاهِمة. يقال: عَيْش عُفاهِمْ أَي ناعم، وهذه انفرد بها الأَزهري، وقال: أما العُفاهِيَة فلا أَعرفها، وأما العُفاهمة فمعروفة.

عله : العلك أ : خُبِث النَّفْس وضَعْفُها ، وهو أيضاً أَذَى الحُبُمارِ ١ . والعلك أَ الشَّرَهُ . والعلك أَ : الدَّهَ شُنُ والحَبْرة . والعله أ : الذي يتَرَدَدُ متحيراً ، والمُنْتَبَلَدُ مثله ؛ أنشد لبيد :

عَلِمِت تَبَلَدُ فِي نِهاء صُعائِد، سَبْعاً تُؤاماً كَامِلًا أَبَّامُها

و في الصحاح : عَلَمَ تَ دَرَ دُدُ ؛ قال ابن بري : ١ قوله « وهو أيضاً أذى الحمار» كذا بالاصل والتهذيب والمحكم، والذي في التكملة بمحط الساغاني: ادنى الحمار، بدال مهمة منون، وتبعه المجد. والصواب تَسَلَّدُ . والمَلَـهُ أَن سِذَهِبُ وَنجِيءِ مِن أَعْهِهُ : العَّمِيُّ والتَّرَدُّد ؛ وأنشد ان برى : الفَزَع .

> أبو سعمد : وحل عَلَيْهانُ عَلَانُ ، فالعَلَيْهانُ الحازع، والعَلَانُ الحِاهل . وقال خالد بن كَلْنُهُوم : العَلْهاءُ: ثوبان 'ننْدَف' فيهما وكو' الإبل ، كَلْمُسَهُما الشَّحَاعُ تحت الدرع يَتُو َقَتَى بهما الطَّعْنَ ؛ قال عمرو بن

> > وتَصَدِّي لتَصْرُعَ السَّطَّلَ الأَرْ وع بين العَلمُهاء والسُّرْبال

تَصَدِّي : يعني المنية لتصب البطل المتحصن بدرعه وثبابه . وفي التهذيب : قرأت بخط شمر في كتابه في السلاح : من أسماء الدروع العَلْمَاء ، بالمـم ، ولم أسمعُ اللَّا في بنت زهير بن جَناب . والعَلَـهُ: الحُنُونُ . والعَلَــهُ : أصله الحــدَّة والانتهماك ؛ وأنشدن

> وجُرُد بَعْلُهُ الدَّاعِي إلها ، مَتَى رَكب الفَوارس أو مَتَى لا

والعَلَهُ : الجُنُوعُ . والعَلَهُانُ : الجَائع ، والمرأة عَلَيْهَى مثل غَرِثَانَ وغَرِثْنَى أَي شَديد الجُوع ، وقد عَلَّهُ يَعْلُهُ ، والجمع عله وعَلاهَى . ورجل عَلَمُهَانُ : تُنَازَعُه نفسه إلى الشيء ، وفي التهذيب : إلى الشر ، والفعل من كل ذلك عَلَمَ عَلَمَهُا فهو عَلَمُ. وامرأة عاله : طَاشَة . وعَلَمَ عَلَمَا : وقع في مَلامَة . والعَلْهُمَانُ : الظُّليمُ . والعالمُ : النَّعامَةُ . وفرس عَلَمْهَى : نشيطة كَزْ قَنَة " ، وقيل : نشيطة في اللجام . والعَلَمَهانُ : اسم فرس أبي مُلَيْلُ إِ عبد الله ابن الحرث . وعَلَمْهان : اسم رجل ، قيل : هو من **أش**راف بني تميم .

 ١ قوله « ابي مليل » كذا في التهذيب والتكملة بلامين مصفراً ، والذي في القاموس: مليك آخره كاف.

مَنْ تَعْبَهُ إِلَى عُنْبَانَ تَعْبَهُ إلى ضَخْم السُّرادق والقِباب

أَى تُررَدُّهُ النظرَ ، وقبل : العَمَهُ التَّررَدُهُ في الضلالة والتجبر في مُنازعة أو طريق ؛ قال ثعلب : هو أن لا بعرف الحُيْحَة ؛ وقال اللحاني : هو ترَدُّده لا بدري أَن يتوجه . وفي التنزيل العزيز:ونذَرُهُم في طُغْيانهم ىَعْمَهُون ؛ ومعنى بعمهون : بتحارون . وفي حديث على " ، كر م الله وجهه : فأن تَذْهَبُونَ بل كنف تَعْمَهُون ? قال ان الأثبر: العَمَهُ في البصورة كالعمى في النصر . ورجل عِمه عامه أي يتَرَدُّدُ مُتَحِدِّرًا لا يهتدي لطريقه ومَذ هُمَه، والجمع عَمهون وعُبَّهُ \* . وقد عَمه وعَمهُ تعنَّمهُ خَمَهاً وعُمُوهاً وعُمُوهة وعَمَهاناً إِذَا حَادَ عَنِ الْحَقِّ ؛ قَالَ رَوْبَة :

> ومَهْمَهُ أَطْرَافُهُ فِي مَهْمَهُ ، أَعْمَى الْهُدَى بالجاهلينَ العُمهِ

والعَمَـهُ في الرأى ، والعَمَسَ في البصَر . قـال أبو منصور : ويكون العَمى عَمى القلب . يقال : رجل عَم إذا كان لا يُبْصِر بقله . وأرض عَمَها : لا أعلامَ بها . وذهبت إبلُهُ العُمْهُي إذا لم يَدُو أَيْ ذهبت ، والعُنبُّنْهُي مثله .

عنه : قال ابن بري : العنه نُنبِت ، واحدتُه عنهة .. قال رؤبة يصف الحمار:

وستخط العنهة والقيصوما

عنته : ابن دريد : رجل عُننتُهُ وعُننتُهُ ، وهو المُبالغُ في الأمر إذا أُخذَ فيه.

عهه : عَهْ عَهُ : زجر للإبل . وعَهْمُهُ بالإبل : قال لها عَهُ عَهُ ، وذلك إذا زحَرَها لتحتس . وحكى أبو

منصور الأزهري عن الفراء: عَهْمَهْتُ بالضَّـأَنَّ عَهْمَهُتُ الضَّـأَنِ عَهْمَهُةً إذا قلت لها عَهْ عَهْ ، وهو زجر لها . وحكي أيضاً عن ابن بُزْرْج : عِيهَ الزَّرْعُ ، فهو مَعيه ومَعْهُوه ومَعْهُوه .

عوه : عَوَّه السَّفْرُ : عَرَّسُوا فناموا قليلًا . وعَوَّهَ عليهم : عَرَّجَ وأَقام ؛ قال رؤبة :

> سَأْنِ بِن عَوَّهَ جَدْبِ المُنظلَقُ ، ناءِ من التَّصْبِيحِ نَاثِي المُغنَبَقَ

قال الأزهري: سألت أعرابيًّا فصيحاً عن قول رؤبة: جَدَّبِ المُنْدَّى تَشْمُنِ المُعَوَّه

ويروى : جَدْبِ المُلْكَهَى ، فقال : أراد به المُنْعَرَّجَ . يقال : عَرَّجَ وعَوَّجَ وعَوَّه بمعنى واحد قال الليث : التَّعْوِيهُ والتعريس نومة خفيفة عند وَجْه الصَّبْح ، وقيل : هو النزول في آخر الليل ، قال : وكلُّ من احْتَبُسَ في مَكِان فقد عَوَّهَ .

والعاهة أن الآفة أن وعاة الزرع والمال أيعوه عاهة وعنورها وأعاة : وقعت فيهما عاهة الله وفي حديث النبي ، صلى الله عليه وسلم ، أنه نهى عن بيع الثار حتى تذهب العاهة أي الآفة ألتي تصب الزرع والثار فتقسدها ؛ روى هذا الحديث ابن عمر ، وقبل لابن عمر : متى ذلك ؟ فقال : أطلوع الثريا . وقبال طبيب العرب : اضمنوا لي ما بين مغيب الثريا للى طلوعها أضمن لكم سائر السنة . قال الليث العاهة أو عطش ، وقال : أعاة الزرع إذا أصابته آفة من اليرقان ونحوه فأفسد أ وأعاة القوم إذا أصاب في فيه ورجل معيه ومعوه في فيهم أخاصة عاهة " . ورجل معيه ومعوه في فيهم أو ماله : أصابته عاهة " . ورجل معيه ومعوه " في فيهم أو ماله : أصابته عاهة " . ورجل معيه ومعوه " في فيهم أو ماله : أصابته عاهة " . ورجل معيه ومعوه " في فيهم أو ماله : أصابته عاهة " فيهما . ويقال : أعاة الرحل أ

وأغورة وعاه وعورة كلئه إذا وقعت العاهة في زرعه. وأعاه القوم وعاهموا وأغورهموا : أصاب غارهم أو ماشيتهم أو إبلهم أو زرعهم العاهة . وفي الحديث : لا يُورد ون دُو عاهة على مصح آي لا يمورد من بإبله آفة من جرب أو غيره على من إبله صحاح ، للا ينزل بهذه ما نزل بتلك ، فيظن المصحح أن تلك أغد تنها فيأثم . وطعام مموره ": أصابته عاهة " . وطعام ذو معنوهة ؟ عن ابن الأعرابي، أي من أكله أصابته عاهة " ، وعيه المال أ. ورجل عائبه وعاه مثل أصابته عاهة " ، ورجل عائبه وعاه مثل مانيه وماه . ورجل عاه " أيضاً : كقولك كبش ماف " ؛ قال طفيل :

## ودارٍ يَظْعَنُ العاهُونَ عنها لِنَبَّتِهِمْ ، ويَنْسَوْنَ الذِّماما ْ

وقال ابن الأعرابي: العاهنون أصحاب الرئيسة والخبث ، ويقال: عيه الزّرع وإيف فهو معيه ومعنوه ومعنوه ومعنوه ومعنوه : من دعاء الجيمش الجيمش وقد عوم عوم وذا دعا الجيمش ليكنفق به فقال: عوم عوم عوم إذا دعاه .

ويقال : عاه عاه إذا زجرت الإبل لتحتبس ، وربما قالوا عيه عيه ، ويقولون عَهْ عَهْ .

وبنو عَوْهَى : بطن من العرب بالشام . وعاهان بن كعب : من شعر ائهم ، فَعَلَانُ فيمن جعله من عوه ، وفاعال فيمن جعله من عَهَنَ ، وقد ذكر هناك .

عيه : عاه َ المال ُ يَعِيه ُ : أَصابته العاهـة . وعيه َ المال والزرع وإيف َ ، فَهُو مَعِيه ُ ومَعْهُوه . وأَرض مَعْيُوهة : ذات ُ عاهة ي . وعَيّه َ بالرجل : صاح به . وعيه عيه وعاه عاه ي : زُجر للإبل لتحتبس .

١ قوله «انبتهم» كذا بالاصل بهذا الضبط، والذي في التهذيب لبينهم.

فصل الغين المعجمة

غُوه : غَرَهُ به : كَغَرِيَ.

فصل الفاء

فوه: فَرَ ُهَ الشيءُ ، بالضم ، يَفْرُ هُ فَرَ اهْةَ وَفَر اهَيَةً وهو فارِه مبيِّنُ الفَراهةِ والفُروهةِ ؛ قال :

> ضَوْرِيَّة أُولِعِن باشتهارِها ، ناصِلَتة الحَقْوَينِ من إُزارِها يُطرُ قَ كُلْب الحَيَّمنِ منحذارِها، أَعْطَيْت فيها، طائِعاً أُوكارِها، حَديقة عَلْباء في جِدارِها، وفرَساً أُنثى وعَبْداً فارِها

الجوهري: فاره "نادر مثل حامض، وقياسه فريه" وحمييض مشل صغر فهو صغير ومكنح فهو مكيح. ويقال للبر ذون والبغل والحمار: فاره "بين الفروهة والفراهية والفراهة ؛ والجمع فرهة مثل صاحب وصعبة ، وفره أيضاً مثل بازل وبئزل وحائل وحول . قال ابن سيده: وأما فرهة فاسم للجمع، عند سيبويه ، وليس بجمع لأن فاعلا ليس عا يكسر على فعلة ، قال : ولا يقال للفرس فاره ما يكسر على فعلة ، قال : ولا يقال للفرس فاره التهذيب : يقال بردون فاره والكلب وغير ذلك . وفي سيورين ، ولا يقال للفرس إلا جواد ، ويقال له سيورين ، ولا يقال للفرس إلا جواد ، ويقال له ما وقي حديث جريج : دابة "فارهة أي نشيطة حادة قوية ، فأما قول عدي بن زيد في صفة فرس:

فصاف أيفَر عي جُله عَنْ سَراته ، يَبُدُ الجِيادَ فارِهاً مُتَتَابِعا فزعم أبو حاتم أن عدينًا لم يكن له بَصَر الخيل ،

وقد خُطِّىءَ عَديِّ فِي ذلك ، والأَنثى فارهَة '' ؛ قال الجوهري : كان الأَصمعي يُبخَطِّئَىءَ عـدي بن زيد في قوله :

فَنَقَلَمْنَا صَنْعَهُ ، حتى سَتَا فاره البال لِتَجُوجاً في السَّنَنْ

قال : لم يكن له علم " بالحيل . قال ابن بري : بيت ' عدي ّ الذي كان الأصمعي يُخطّئه فيه هو قوله :

> يَبُذُ الحِيادَ فارهاً مُتَتَايعا وقول النابغة :

أَعْطَى لَفَارِهِةٍ حُلُنُو تُوابِعُهَا مِنَ المَواهَبِ لَا تُعْطَى عَلَى حَسَد

قال ابن سيده : إنما يعني بالفارهة القينة وما يَتَبعُها من المَواهب ، والجمع ، فَواره ، وفُر ، " ؛ الأخيرة نادرة لأن فاعلة ليست بما يُحسَر على فُعل . ويقال : أفر َهت فُلانة ، إذا جاءت بأو لاد فر همة أي ملاح . وأفر ، الرجل أذا اتخذ غلاماً فارها ، وقال : فار ، وأفر ، ميزانه نائب ونوب.قال الأزهري : وسمعت عير واحد من العرب يقول : جارية فارهة " إذا كانت حسناء مليحة . وغلام فاره " : حسن الوجه ، والجمع في باب نفقة المماليك والجواري : إذا كان لهن فراهة " زيد في كسو بهن ونفقتهن ؛ إذا كان لهن فراهة " زيد في كسو بهن ونفقتهن ؛ يويد بالفراهة الحسن والمكلحة . وأفر همت الناقة ، ومنفره و منفره همة إذا كانت تنتشج الفرة ، ومنفرة أيضاً ؛ قال مالك بن جعدة الثعلي :

فإنك يوم تأتيني حريباً ، تحلُ على مُفرد ندور ندور تحلُ على مُفر هم سناد ، على أخفافها على أخفافها عكن مُفرد أ

ومُفْرِهَةٍ عَنْسِ قَدَرُتُ لِساقِها ، فَخَرَّتُ كَمَا تَنَابَعَ الرِّيحُ بَالْقَفْلِ

ويروى: كما تتابع. والفاره : الحاذق بالشيء. والفر وهمة والفر اهه والفر اهية : النشاط . وفره و الفر همة والفر اهمة والفر اهمية : النشاط . وفره : نشيط أشر . وفي التنزيل العزيز : وتنجير ن من الجبال بيوناً فر هين ؟ فمن قرأه كذلك فهو من هدا شرهين بطرين ، ومن قرأه فار هين فهو من فره ، بالضم ؟ قال ابن بري عند هذا الموضع: قال ابن وادع العوفي :

لا أَسْتَكِينُ ، إذا ما أَزْمَة " أَزَّمَت ، ولن تَراني بخيرٍ فاره َ الطَّلَبِ

قال الفراء : معنى فارهِ بين حاذقين ، قال : والفَرِحُ في كلام العرب ، بالحاء ، الأَشِرُ البَطِر . يقال : لا تَفرحُ أَي لا تَأْشَر ُ اللَّه عز وجل: لا تَفرَحُ إِن الله لا يُحِبُ الفَرِحِينَ ؛ فالهاء ههنا كأنها أقيمت مُقام الحاء . والفَرَهُ : الفَرَحُ . والفَرهُ : الفَرحُ . ورجل فارهُ : شديدُ الأكل ؛ عن ابن الأعرابي ، قال : وقال عبد لرجل أراد أن يَشْتَريَه : لا تَشْتَرنِه ، لا يَشْتَرنِه : لا تَشْتَرنِه ، آكُلُ فارِهاً وأَمْشِي كارهاً.

فطه : فَطِهُ الظهر ُ فَطَّهُما : كَفَرْر َ .

فقه: الفقه ': العلم بالشيء والفهم 'له ، وغلب على علم ما الدين لسياد تِه وشرفه وفَضله على سائر أنواع العلم كما غلب النجم على الشررية والعبر على المندل ؛ قال ابن الأثير : واشتقاقه ' من الشق " والفتنح ، وقد جَعله العرف خاصاً بعلم الشريعة ، شر قنها الله تعالى ، وتخصيصاً بعلم الفروع منها . قال غيره : والفقه في الأصل الفهم . يقال : أوتي فلان فقها في الدين أي فهما فيه . قال الله عز وجل : ليتفقهوا

في الدن ؛ أي لَــَكُونُوا عُلـَماء به ، وفَقَّهُ اللهُ ؛ ودعا النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لابن عباس فقال : اللهم عَلِيْمُهُ الدِّنَ وَفَقَّهُهُ فِي التَّأْوِيلِ أَي فَهَيْمُهُ تَأْوِيلُهُ ومعناه، فاستجاب الله 'دعاءه ، وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله تعالى . وفقه فقهاً : ممنى عُلم علماً . ابن سده : وقد فَقُه فَقَاهَةً وهو فَقَمهُ من قُوم فُـُقَهَاءَ ، والأُنثى فَقِيهة مِن نِسْوةٍ فقائية . وحكى اللحماني : نسوة فُـُقَهَاء ، وهي نادرة ، قال : وعندى أَن قائل فُقَهَاء من العرب لم يَعْتَدُّ بهاء التأنيث ، ونظرها نسوة فُقَراء . وقال بعضهم: فَقُهُ الرجل فَقَهَا وفقُهاً وفَقها. وفَقه الشيءَ : عَلمَه . وفَقَّهَهُ وأَفْقَهَهُ : عَلَّمه . وفي التهذيب : وأَفْقَهُمُّتُهُ أَنَا أَي بَيَّنْتُ لَه تَعَلُّم الفِقْه . ابن سيده : وفَقِه َ عنه ، بالكسر ، فَهِيمَ . ويَقال : فَقَيهَ فَلانٌ عني مَا بَيَّنْتُ له يَفْقَه فقها إذا فهمه . قال الأزهري : قال لي رجل من كلاب وهو يُصف لي شيئاً فلما فرغ من كلامه قال أَفَقَهْتَ ? تريد أَفَهَمْتَ . ورجل فَقُهُ": فَقَمه "، والأَنثى فَقُهُة ". وبقال للشاهـد: كَمْفُ فَقَاهَتُكُ لِمَا أَشْهُدُ نَاكِ ، ولا يقال في غيو ذلك . الأَزهري : وأَما فَقُـه ، بضم القاف ، فإغا يستعمل في النعوت . يقال : رجل فَقَيِه ۗ ، وقد فَقُهُ يَفْقُهُ فَقَاهَةً إِذَا صَارَ فَقَمِياً وَسَادَ الفُقَهَاءَ . وفي حديث سَلْمَان : أنه نزل على نَسَطيَّة بالعراق فقال لها: هل هنا مكان نَظف أصلى فيه ? فقالت: طَهِّر فَكُنْبِكُ وصَلِّ حَيثُ شُدِّت ، فقال سلمان: فَقَهَتْ أَي فَهِمَتْ وفَطَيْنَ للحَيْقِ والمَعْنَى الذي أَرادَت ، وقال شمر : معناه أنها فَقَهَتَ هذا المعنى الذي خاطَبَتْه ، ولو قال فَقْهَتْ كان معناه ١ قوله «وفقه» بعد قوله « وفقها » كذا بالاصل . وبالوقوف على عبارة ابن سيده تملم أن فقه كملم ليس من كلام البعض وان كان لغة في فقه بالضم ولعلها تكررت من النساخ .

صارات فقيهة ". يقال : فقيه عَنْي كلامي يَفْقه أي فَهِم ، وما كان فقيها ولقد فقه وفقه . وقال ابن شميل : أعجبني فقاهئه أي فقه ه. ورجل فقيه ": عالم ". وكل عالم بشيء فهو فقيه "؛ من ذلك قولهم : فلان ما يَفْقه وما يَنْقه ؛ معناه لا يعلم ولا يَفْهم. ولان ما يَفْقه وما يَنْقه ؛ معناه لا يعلم ولا يَفْهم. عالم العرب: الحديث أنْقه إذا فهمنه. وفقيه العرب: عالم العرب . وتفقه : تعاطى الفقه . وفاقه أذا بالفقه أن العلم . والفقه : تعاطى الفقه . وفي المشل : بحر الفقه ما حاضرت به ، وشر الرافي الداري ". عليك وقال عيسى بن عمر : قال لي أعرابي سَهدت عليك وقال عيسى بن عمر : قال لي أعرابي سَهدت عليك حاذ ق ".

وفي الحديث: لَعَنَ اللهُ النائحة والمُسْتَفَقِّهة ؟ هي التي تُجاوِبُها في قولها لأَنها تتَلَقَفُه وَتَتَفَهَّمُهُ فَتُجِيبها عَنه .

ابن بري: الفَقَهُمْ المَـَحالةُ في نُـقُرهُ القفا؛ قال الراجز: وتَضْرِب الفَقَهُـةَ حَى تَنْدَ َلِق

قال : وهي مقلوبة من الفَهُ قة .

فكه: الفاكمة : معروفة وأجناسها الفواكه : وقد المنت الختلف فيها فقال بعض العلماء : كل شيء قد سمني من الشمار في الفرآن نحو العنب والرئمتان فإنا لا نسميه فاكهة أن قال : ولو حكلف أن لا يأكل فاكهة فأكل عنباً ورماناً لم يحننث ولم يكن حاناً. وقال آخرون : كل الشمار فاكهة " وفيل كرر في القرآن في قوله تعالى : فيهما فاكهة " ونخل ورمان" ؛ لتفضيل النخل والرئمان على سائر الفواكه دونهما، ومثله قوله تعالى : وإذ أخذنا من النبيين ميناقهم ومنك ومن نوح وإبراهم وموسى وعسى بن مرم ؛

قال الأزهري : وما علمت أحداً من العرب قال إنَّ النخيلَ والكُرُومَ ثمارُها ليست من الفاكهة ، وإنما شَدْ قُولُ النَّعِمَانُ بِنَ ثَابِتُ فِي هَذُهُ الْمُسَأَّلَةُ عَنِ أَقَاوِيلُ جماعة فقهاء الأمصار لقلة علمه بكلام العرب وعلم اللغة وتأويل القُرآن العربي المُنين، والعرب تَذْكُرُ الأشاء جملة ثم تخص منها شئاً بالتسمة تنسها على فَضْل فيه . قال الله تعالى : مَنْ كَانَ عَـدُو ّ الله وملائكته ورُسُله وجيئريل ومبكال ؟ فمن قال إن جيريل ومكال لسا من الملائكة لإفراد الله عز" وجل إياهما بالتسمية بعد ذكر الملائكة حُمُلةً فهو كافر ، لأن الله تعالى نص على ذلك وبدُّنه ، وكذلك مَن قيال إن غرَ النخيل والرُّمان ليس فاكهة لإفراد الله تعالى إماهما بالتسمية بعد ذكر الفآكهة حُبُمُلة فهو حاهل ، وهو خلافُ المعقول وخلافُ لغة العرب . ورجل مُ فَكه م : بأكل الفاكمة ، وفاكه م: عنده فاكهة، وكلاهُما على النَّسَب. أبو معاذ النحوى: الفاكه الذي كَثُرَتْ فاكهتُه ، والفَّكه : الذي بَنَالٌ مِن أَعراض الناس، والفاكهاني : الذي مُدعرُ الفاكمة . قال سيبويه : ولا يقال لبائسع الفاكهـة فَكَّاه ، كما قالوا لَبَّانَ ونَبَّال ، لأَن هذا الضرب إنما هو سماعي لا اطِّراديٌّ. وفَكَّهُ القومَ بالفاكية: أَتَاهُم بِهَا . والفاكمة أيضاً : الحَكِمُواءُ عَلَى التشبيه . وفَكَّهُهُم عُلَتِ الكلام: أطر فَهُم ، والاسمُ الفكسية' والفُّكاهة'، بالضم ، والمصدر المتوهم فيه الفعل الفَكاهة . الجوهري : الفَكاهة ، بالفتح ، مصدر فكه الرجل ، بالكسر ، فهو فكه أذا كان طيب النَّفس مَزَّاحاً ، والفاكهُ المزَّاحُ . وفي حديث أنس : كان النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من أَفْكُهُ الناس مع صَبِي " ؛ الفاكه : المازح . وفي حديث زيد بن ثابت : أنه كان من أفَّكَهِ الناسِ إذا خلا مع أهله ؟

ومنه الحديث: أربع ليس غيبتنهن بغيبة ، منهم المنتفك لهون بالأمهات؛ هم الذين يَشْتُمُونَهُنَ مُمازِحِين . والفكاهة ، بالضم: الميزاح ، وقيل الفاكه ذو الفكاهة كالتامر واللأبن . والتفاكه : التماز ح ، وفاكم شت القوم مُفاكمة " بملح الكلام والميزاح ، والمنفاكمة : المصادحة . وفي المثل : لا تُفاكه أمة ولا تَبُل على أكمة . والفكية : الطيب النفس ، وقد فكه فكم أبو زيد : وجل فكيه وأنشد : وفيكمان ، وهو الطيب النفس المزاح ؛ وأنشد :

# إذا فَيْكَهَانُ ذُو مُسْلاً وَلِمَةً ، فَلللهُ الأَذَى، فَيا نُوكَى الناسُ ، مُسْلِمَ

وَفِاكُهُتُ : مَازَحْتُ . ويقال للمرأة : فَكُمَّةُ " ، وللنساء فكمات . وتَفَكَّهُن ُ بِالشَّيَّءُ : تَمَنَّعُن ُ به . وبقال : تركت القومَ يتَفَكَّهُون بفلان أي بَغْتَابُونُهُ وَبِتَنَاوُلُونَ مِنْهُ . وَالْفَكُمُّ : الذِّي بُحَدِّث أصحابَه ويُضْعِكُهم . وفَكِهُ من كذا وكذا وتفَكُّه : عَجِبَ . تقول : تفكُّهْنا من كذا وكذا أَى تَعَجَّنْنَا ؛ ومنه قوله عز وجل : فظَّلَنْتُمْ تَفَكَّهُ وَنَ ؛ أَي تَتَعجَّبُونَ مَا نَزَلَ بَكم فِي زَرُعِكم. وقوله عز وجل : فاكهن بما آتاهُم وَبُّهُم ؛ أي ناعمين مُعْجِبِينَ بما هم فيه، ومن قرأً فَكُمِينَ يقول فَر حين. والفاكيهُ: الناعم في قوله تعالى : في نَشْغُلُ فاكِهُونَ . والفَكهُ: المُعْجِبِ. وحكى ابن الأعرابي: لو سَمَعْتَ حديث فلان لما فَكَمَّتَ له أي لما أعجبك . وقوله تعالى : في 'شغيٰل ِ فاكهون ؛ أي مُتعجّبون ناعِمون عا هم فيه . الفراء في قوله تعالى في ضفة أهل الجنة : في سُفُل فاكهون ، بالألف ، ويقرأ فكميُون ، وهي بمنزلة حَذرُون وحاذرُون ؛ قال أبو منصور : لما قرىء بالحرفين في صفة أهل الجنة علم أن معناهما واحد.

أبو عبيد: تقول العرب للرجل إذا كان يَتَفَكُّ بالطعام أو بالفاكهة أو بأغراض الناس إن فلاناً لفكه بكذا وكذا ؛ وأنشد:

# فَكِهُ إِلَى جَنْبِ الحِوانِ ، إِذَا غَدَتُ لَكُمُهُ إِلَى جَنْبِ الحِوانِ ، إِذَا غَدَتُ لَا طُنْدَابِ لَا طُنْدَابِ

والفَكِهُ: الأَشِرُ البَطِرُ. والفاكِهُ: من التَّفَكُهُ . وقرىء : ونَعْمَة كانوا فيها فَكَيْهِنَ ، أَي أَشِرِينَ ، وفاكَهِن أَي أَشِرِينَ ، وفاكَهِن أَي أَشِرِينَ ، أَهل التفسير يختارون ماكان في وصف أهل الجنة فاكبهن ، وما في وصف أهل النار فَكِهِن أَي أَشِرِينَ بَطُرِين . قال الفراء في قوله تعالى : إنَّ المُتَقِينَ في جنّات ونعيم فاكبين ؟ قال : مُعْجِبِن عَما آتَاهم ربهم ؟ وقال الزجاج : قرىء فكرهين وفاكيهين وفاكيهين جميعاً، والنصب على الحال، ومعنى فاكبهن .

والتَّفَكُهُ : النندُمْ . وفي النزيل : فظكُنْهُ تَفَكُهُون ؟ معناه تَنَدَّمُون ، وكذلك تَفَكُنْهُون ، وهي لغة لِعُكُنُون ، وهي لغة وَمَحُون . اللحياني : أَزْدُ تَشْنُوءَة يقولون يتفكّهُون ، وتمح تقول يتفكّهُون ، اللحياني : أي يتندَّمُون . ابن الأعرابي : تفكهُنَّ وتقكَنْن أي يتندَّمُون . ابن الأعرابي : الناقة إذا رأيت في لبنها خُمُورة شبئه اللبيا . الناقة إذا رأيت في لبنها خُمُورة شبئه اللبيا . فل وأفكهت اللبيا في بهراق لبنها عند النتاج فبل أن تضع ، والفعل كالفعل . وأفكهت الناقة إذا دَرَّت عند أكل الربيع قبل أن تضع ، فهي مفكه . قال شهر : ناقة مُفكهة ومُفكهة ومُفكية . وفلك إذا أقربَت فاستَر خي صلواها وعَظمَ وذلك إذا أقربَت فاستَر خي صلواها وعَظمَ

بَنِي عَمِّنَا ، لا تَبْعَثُوا الحَرَّبَ ، إِنِي أَرَى الحَرِّبَ ، إِنِي أَرَى الحَرِبُ أَمْسَتْ مُفْكِهاً قد أَصَنَت

قـال شمر : أَصَنتَ استَـر ْخي صَلَّواهـا ودنا

نِتَاجُهُا ؛ وأنشد :

مُفْكِهِ أَدْنَتْ على رأسِ الوَلَدْ، قد أَفْرَبَتْ نَنْجاً ، وحانَ أَنْ تَلِدْ

أي حان ولادُها . قال : وقوم يجملون المُفْكِهِة مُقْرِباً من الإبل والخيل والحُمْر والشاء ، وبعضُهم يجعلها حين استبان حملها ، وقوم يجعلون المُفْكِهة والدافع سَواء .

وفاكه أن اسم . والفاكه أن المن المنفيرة المتخز ومي عم خالد بن الوليد . وفُكتَيْهة أن اسم امرأة ، يجوز أن يكون تصغير فاكه أن يكون تصغير فاكه أمر خَماً ؛ أنشد سدوه :

تقول إذا استَهلَكُن مالاً لِلذَّة فكنيه أنه مشي أن بكفيك لايق ؟

يريد : هل شيء .

> فلم تُلْفَنِي فَهَاً، ولم تُلْفِ حُجْتَي مُلْمَجْلُمَجَةً أَبْغِي لها مَنْ يُقْبِمُها

ابن شميل : فَهُ الرجلُ فِي خُطْنَبَتِهِ وَحُبُّتِهِ إِذَا لَمْ يُبالِغُ فيها ولم يَشْفِها ، وقد فَهِهِنَ فِي خُطْنَبَتِكَ

فَهَاهة ". قال : وتقول أَتَيْت ُ فلاناً فَبَيّنت ُ له أُمري كالله إلا شيئاً فَهَهْ أَي نَسِيتُه . وفه فَه َ إذا سَقَطَ من مرتبة عالية إلى سُفْل . وفي الحديث: ما سَمِعت منك فَهَة " في الإسلام قَبَلتها، يعني السَّقْطة والجَهلة ونحوها . وفي حديث أبي عبيدة بن الجر"اح: أنه قال لعمر ، وضي الله عنه، حين قال له يوم السَّقيفة ابسُط يَدَك أَبايه عنه : ما وأيت منك فَهَة " في الإسلام قَبلتها ، أَنْبايه عني وفيكم الصَّد يق ثاني اثنين ? قال أبو عبيد : الفَهة مثل السَّقطة والجَهلة ونحوها . أبو عبيد : الفَهة مثل السَّقطة والجَهلة وخوها . يقال : فَه يَفه فَهاهة " وفه ه فَهُو قَهيه " وفه من العي وغيره .

فوه : الليث : الفُوهُ أصلُ بناء تأسيس الفم . قال أبو منصور : ومما يَدُلُّكُ على أَن الأَصل في فم وفُو وفا وفي ها الأحدُ فَت من آخرها قولُهم للرجل الكثير الأكل فَــَّه ، وامرأة فَــَّه . ورجل أفـُنوَهُ : عظمُ ا الفم طويلُ الأُسنان . ومُحالةٌ فَوْهَاء إذا طالت أَسْنَانُهَا الَّتِي كَيْمُرِي الرِّسْاءُ فيها. ابن سيده: الفاهُ والفُوهُ والفيه والفَمُ سواءً ، والجمع أَفْواه . وقوله عزاً وجل : ذلك قولُهم بأفرُواههم ؛ وكلُّ قول إنما هو بالفم ، إنما المعنى لس فيه بيان ولا بُر هان ، إنما هو قول" بالفهم ولا معنى صحيحاً تَحْتَهُ ، لأنهم معترفون بأن اللهُ لم يتَّخذ صاحبة فكنف تَزْعُمون أن له ولداً? أما كونُه جمعَ فنُوهِ فيَــتْن ، وأما كونه جمع فيهِ فَمَنْ باب ربح وأرواح إذ لم نسمَع أفساهاً؛ وأما كونُه جمع فاه فإن الاشتقاق يؤذن أن فاهاً من الواو لقولهم مُفَوَّه "، وأما كونه جمع فَم فلأن أصلَ فم فَوَهُ ، فَعُذْ فت الهاء كما حذفت من سَنة فيمن قال عامَلْت مُسانهَة " ، وكما حُذ فت من شاة ومن َشْفَةَ وَمَنَ عَضَةً وَمَنَ اسْتِ ، وَبَقِيتَ الوَّاوَ طَرِفاً متحركة فوجب إبدالُها ألفاً لانفتاح ما قبلها فبقى فأ،

ولا يكون الأسم على حرفين أحدُهما التنوين٬، فأبدل مكانبًا حرف حَلَدٌ مُشاكلٌ لها ، وهو الممُ لأنهما تَشْفَهَمُتَّانَ ، وفي المبر هُو يُ في الفَم نُضار عُ امتدادَ الواو . قال أبو الهيثم : العربُ تستثقل وُقُوفًا على الهاء والحاء والواو والباء إذا سَكَنَّ ما قبلتها ، فتَبَعَّدْ فُ هذه الحروف وتشقى الاسم على حرفين كما حذفوا الواوَ من أَبِ وأَخِ وغَد وهَن ، واللَّه من يَد ودَم، والحاءَ من حر، والهاءَ من فُنُوهِ وشُنَّفة وشاة، فلما حــذفوا الماء من فيُوه بقت الواو ساكنــة ، فاستثقلوا وقوفاً علمها فحذفوها ، فبقى الاسم فاءً وحدها فوصلوها بمم للصير حرفين ، حرف يُستَدأُ به فَنُحرُّكُ ، وحرفٌ نُسْكِنَ عليه فَنُسُكِّن ، وإنَّا خَصُّوا الميم بالزيادة لِمَا كان في مَسْكَن ٍ، والميمُ من حروف الشُّفَتين تنطبقان بها، وأما ما حكى من قولهم أَفْمَامُ للسِ بَجِمَعِ فَهُمْ ، إنْمَا هُو مِنْ بابِ مُكامِحَ ومَحاسنَ ، ويدل على أن فَماً مفتوحُ الفاء 'وجُودُكِ إياها مفتوحة ً في هذا اللفظ ، وأما ما حكى فيها أبو زيد وغيرُه من كشر الفاء وضمُّها فضرُ بُ من التغيير كلق الكلمة كإعلالها مجذف لامها وإبدال عشها ؟ وأما قول الراحز : َ

يا لَيْنَهَا قد خَرَجَتْ مِنْ فُمَّهِ ، حَنْ يَمُ فُمَّهِ ، حَنْ يَعُودُ المُلْكُ فِي أَسْطُمُهُ ِ

أُورُوكَ بضم الفاء من فَهُمَّ وَفَتَحِها ؛ قال ابن سيده : القول في تشديد المم عندي أنه ليس بلغة في هذه الكلمة ، ألا ترى أنك لا تجد لهذه المُشدَّدة المم تصرُّفاً إنما التصرُّف كله على ف و ه ? من ذلك قول الله تعالى : يقولون بأفنواهِهم ما ليس في قُلوبِهم ؟ وقال الشاعر :

فلا لَغُوْ ولا تأثيمَ فيها ، وما فاهُوا به أبداً مُقيمُ

وقالوا: رجل مُفَوَّه إذا أَجادَ القول؟ ومنه الأَفْوَهُ للواسعِ النهِ ، ولم نسمَه لهم قالوا أَفْمام ولا تفَمَّت ، ولا رجل أَفَمَّ ، ولا شيئاً من هذا النحو لم نذكره ، فدل اجتاعهم على تصرُّف الكامة بالفاء والواو والهاء على أن التشديد في فم لا أصل له في نفس المثال ، إنما هو عارض كيق الكامة ، فإن قال قائل : فإذا ثبت بما ذكر ته أن التشديد في فم عارض ليس من نفس ذكر ته أن التشديد و كيف وجه الكامة ، فمن أين أتى هذا التشديد و كيف وجه من وله إياها و فالجواب أن أصل ذلك أنهم ثنقلوا الميم في الوقف فقالوا في الوقف فقالوا في الوقف فقالوا هذا في " ورأيت فياً ، كما أجر والول مُجركى الوقف فقالوا هذا فيم " ورأيت فياً ، كما أجر والول مُجركى الوقف فقالوا الوقف فيا حكاه سيبويه عنهم من قولهم :

ضَخَمُ ُ مُحِبِ الحُلْقَ الأَضْخَمَّا وقولهم أيضاً :

ببازِلِ وَجُنَّاءَ أُو عَبْهُلُ ، كأَن مَهْواها، على الكَلْكُلُ، مَوْ فِع 'كَفَيْ واهِبِ يُصَلِّي

يريد : العَيْهُلَ والكَلْكُلُ . قال ابن جني : فهذا حكم تشديد الميم عندي ، وهو أقوى من أن تَجْعَل الكلمة من ذوات التضعيف بمنزلة هم وحم "، قال : فإن قلت فإذا كان أصل فم عندك فو ه فما تقول في قول الفرزدق:

هما نَفَثا في في مِن فَمَوَيْهِما ، على النّابِح ِ العاوِي ، أَشدُ وجام

وإذا كانت الميم بدلاً من الواو التي هي عَيْنُ فَكَيف جاز له الجمع بينهما ? فالجواب : أَنْ أَبَا عَلَي حَكَى لنا عَنْ أَبِي بَكُرُ وأَبِي إِسحَق أَنْهَا ذَهِا إِلَى أَنْ الشّاعر جَمَع بِن العَوْض والمُعُوَّض عنه ، لأَن الكلمة

كجُهورة منقوصة ، وأجاز أبو علي فيها وجهاً آخر َ ، وهو أن تكون الواو ُ في فمَوَ يُهما لاماً في موضع الهاء من أفنواه ، وتكون الكلمة تَعْتَقَبُ علمها لامان هاء مرة وواو أخرى ، فحرى هـذا تجرى سَنَة وعضَة ، ألا ترى أنهما في قول سببويه سَنَوات وأَسْنَتُوا ومُساناة وعضَوات واوان ? وتَجدُهما في قول من قال ليست يستنهاء وبعير عاضه هاءن ، وإذا ثبت بما قدَّمناه أن عين فَم ٍ في الأَصل واورْ فينبغي أن تقضِي بسكونها، لأن السكون هو الأصل حتى تَقومَ الدلالة' على الحركة الزائدة . فإن قلت : فهلاً قضَنْتَ بجركة العين لجَمْعك إياه على أفنواه ، لأن أَفْعَالًا إنما هو في الأَمر العامّ جمع ُ فَعَل نحو بَطَل وأَبْطال وقَدَم وأقدام ورَسَن وأرْسان ? فالجواب : أن فَعْلًا مما عنهُ واو ْ بابُهُ أيضاً أَفْعَالُ ، وذلك سَـو ط وأسـواط ، وحَو ض وأحواض ، وطَـُو'ق وأَطُّواق ، ففَوْه " لأَن عنه واو" أَشْبَهُ هذا منه بقَدَم ورَسَن . قال الجوهري : والفُوه أصلُ قولنا فَم لأن الجمع أفرُواه ، إلا أنهم استثقلوا اجتاعَ الهاءن في قولك هذا فُـُوهُهُ بِالْإِضَافَةِ، فَحَذَفُوا مَنْهُ الهَاءُ فقالوا هذا فُوه وفُو زيد ورأيت فا زيدٍ ، وإذا أَضَفْتَ إلى نفسكُ قلت هذا في ، يستوى فيه حال ُ الرفع والنصب والحفض ، لأن الواوَ تُتقلَبُ ياءً فتُدْغُم ، وهذا إنما يقال في الإضافة ، وربما قالوا ذلك في غير الإضافة ، وهو قليل ؛ قال العجاج :

## خالَطَ ،مِن سَلَمْمَى، خَيَاشِمَ وَفَا صَهْبَاءَ خُر طوماً عُقاراً قَر ْقَفَا

وصَفَ عُدُوبِهَ رَبِقِهِا ، يقول : كَأَنْهَا عُقَارٌ خَالَطَ خَيَاشِيمَهَا وَفَاهَا فَكُفَ عَنِ المَضَافَ إليه ؛ قال ابن سيده : وأما قول الشاعر أنشده الفراء :

#### ما حَسُدًا عَنْما سُلْمَمْني والفّها

قال الفراء: أراد والفكان يعني الفم والأنف ، فتناهما بلفظ الفم للمُجاورة ، وأجاز أيضاً أن ينصب على أنه مفعول معه كأنه قال مع الفم ؛ قال ابن جني : وقد يجوز أن ينصب بفعل مضور كأنه قال وأحب الفم ، ويجوز أن يكون الفم ، في موضع إلا أنه اسم مقصور " بمنزلة عصاً ، وقد ذكرنا من ذلك شيئاً في ترجمة فهم . وقالوا : فنوك وفنو زيد ، في حد الإضافة وذلك في حد الرفع ، وفا زيد وفي زيد ، في حد الرفع ، وفا زيد وفي في حد أبروم الإضافة ، وصارت كأنها من عامه ؛ وأما قول المحاج :

# خالط مِن سَلْمَى خَياشِيمَ وفا

فإنه جاء به على لغة من لم ينون ، فقد أمين حذف الألف لالتقاء الساكنين كما أمين في شاة و ذا مال ، قال سيبويه : وقالوا كلّمته فاه إلى في "، وهي من الأسماء الموضوعة موضع المصادر ولا ينفر د مما بعده، ولو قلت كلّمته فاه لم يجنز ، لأنك تنضير بقر بيك منه ، وأنك كلّمته ولا أحد بينك وبينه، وإن شئت رفعت أي وهذه حاله . قال الجوهري: وقولهم كلّمته فاه إلى في أي مشافها ، ونصب فاه على الحال ، وإذا أفر دوا لم يحتمل الواو التنوين فحذفوها وعوضوا من الهاء ميما ، قالوا هذا فم " وفمان وفمون وفرضوان ، ولو كان الميم عوضاً من الواو كما اجتمعتا ، قال ان بري : الميم في في فم بدل من الواو ، وليست عوضاً من الهاء كما ذكره الجوهري ، قال : وقد جاه في الشعر فما مقصور مثل عصاً ، قال : وعلى ذلك عوا تثنية فموان ؛ وأنشد :

يا حَبَّذا وَجُهُ سُلَيْمَى والفَمَا ، والجِيدُ والنَّحْرُ وثَلَّ يُ قَد نَمَا

وفي حديث ابن مسعود: أقرر أنيها رسول الله على الله عليه وسلم ، فاه الى في أي مشافهة وتك قيناً ، وهو نصب على الحال بتقدير المشتى ، ويقال فيه : كالمني فأو ألى في بالرفع ، والجملة في موضع الحال ، قال : ومن أمثالهم في باب الدعاء على الرجل العرب تقول : فاها لفيك ؛ تريد فا الداهية ، وهي من الأسماء التي أجريت منجرك المصدر المدعو بها على إضمار الفعل غير المستعمل إظهار ، وقال سيبويه: فاها لفيك ، غير منون ، إنما يويد فا الداهية ، وصار بدلاً من اللفظ بقوله كهاك الله ، قال : ويك لئك على أنه من اللفظ بقوله كهاك الله ، قال : ويك لئك على أنه من اللفظ بقوله كهاك الله :

#### وداهيـة مِن دواهي المـَنو ن تَرْهَبُهـا الناسُ لا فالما

فجعل للداهية فماً ، وكأنه بدل من قولهم دهاك الله ، وقيل : معناه الخيئية لك ، وأصله أنه يويد معمّل الله نفيك الحجر ، كما يقال بفيك الحجر ، وبنيك الأثلب ، وقال وجل من بكث بُحيم :

## فقلت' له : فاهمًا بفيكَ ، فإنهـا فَـَلُوصُ امرىءِ قاريكَ ما أنتَ حاذيرُه

يعني يقريك من القركى ، وأورده الجوهري : فإنه قلوص الرىء ؛ قال ابن بري : وصواب إنشاده فإنها والبيت لأبي سيدرة الأسكري ، وبقال الهُجَيْمي . وحي عن شهر قال : سمعت ابن الأعرابي يقول فاهأ بغيك ، منو أنا ، أي ألد ق الله فاك بالأرض ، قال : وقال بعضهم فاها لفيك ، غير منو ن ، دعاء عليه بكسر الفم أي كستر الله فمك . قال : وقال سيبويه فاها لفيك ، غير منو ن ، إنما يريد فا الداهية وصاد فاها لفيك ، غير منو ن ، إنما يريد فا الداهية وصاد للشرب والجند أي وصاد بدلاً من اللفظ بقوله كهاك

الله ؛ وقال آخر :

لئين مالك أمسى ذليلا، لتطالبها سعَى للتِي لا فا لها ، غير آئيب أراد لا فيم لها ولا وجه أي للداهية ؛ وقال الآخر: ولا أقول لذي قدر بنى وآصرة : فاها لفيك على حال من العَطَب

ويقال للرجل الصغير الفم: فأو جُرَدْ وفُو دَبَى، يُلتَقَّب به الرجل. ويقال للمُنتين ربيح الفم: فُو فَرَسَ حَمِر. ويقال: لو وَجَدَتُ إليه فَا كَرِشِ أي لو وجدت إليه سبيلًا. ابن سيده: وحكى ابن الأعرابي في تثنية الفم فَمَان وفَمَيان وفَمَوان ، فأما فَمان فعلى اللفظ، وأما فَمَيان وفَمَوان فنادر؟ قال: وأما سببويه فقال في قول الفرزدق:

هُمَا كَفَتَا فِي فِيَّ مِنْ فَمَوَيْهِمَا

إنه على الضرورة .

والفَوَهُ ، بالتحريك : سَعَهُ الفه وعظمه . والفَوَهُ الفَوَهُ الفَوَهُ الفَوَهُ الفَوَهُ الفَوَهُ الفَوَهُ الفَقَ : خُروجُ الأسنانِ من الشَّفَتينِ وطولُها ، فَوَ هَاء فَوهَ يَفُوهُ ، والأَنثَى فَوْهَاء بيننا الفَوَهُ ، والأَنثَى فَوْهَاء بيننا الفَوَهُ ، ورجل أَفْتُوهُ : واسع الفَم ؛ قال الراجز يصف الأَسد :

أَشْدَقَ يَفْتَرُ الْفَنْتِرِارَ الأَفْوَ ﴿

وفرس فَوْهَاء سَوْهَاء : واسعة الفم في رأسها طول". والفَوَهُ في بعض الصفات : خروج ُ الثّنايا العُلْمِـا وطولُهُا . قال ابن بري : طول الثنايا العلما يقال له الرّء قُوْهُ ، فأما الفَوَهُ فهو طول الأسنان كلّمها . ومتحالة وفَوْهَاء : طالت أسنانها التي يَجْري الرّشاء بينها . ويتال لمحالة السانية إذا طالت أسنانها : إنها لمَوْهُاء بيّنة الفَوْهُ ، فال الراجز :

## كَبْداء فَوْهاء كَجَوْزِ المُقْحَم

وبثر فَوْها ؛ واسعة الفم .وطَمَّنة فَوْها ؛ واسعة ". وفاهَ بالكلام يَفُوه ؛ نَطَىقَ ولَفَظَ به ؛ وأنشد لأمَّة :

#### وما فاهُوا به لَـهُمُ مُقيمُ

قال ابن سيده : وهذه الكامة يائية وواوية. أبو زيد: فاه الرجل يَفْوه فَو ها إذا كان مُتكاسًا . وقالوا : هو فاه مجرُوعه إذا أظهر وباح به ، والأصل فائه مجرُوعه فقيل فاه كما قالوا جُر ف هار وهار وهار أن ابن بري : وقال الفراء رجل فاو وهة يبرُوح بكل ما في نفسه وفاه وفاه وفاه . ورجل مُفَو ه : قادر على المنظق والكلام ، وكذلك فيه . ورجل في فية : جيد الكلام . وفوه هه الله : جعك أفوة ، وفاه بالكلام . ويقال : ما فهن بكلمة وما لكلام تفوه : لَفَظ به . ويقال : ما فهن بكلمة والمكفوة : في بكلمة والمكفوة : في بكلمة والمهنوة : في شديد الكلام بسيط اللها . وإنه لذو في هم أي شديد الكلام بسيط اللهان .

وفاهاه وأذا ناطقه وفاخر وهافاه إذا مايكه إلى هواه والفيّه أيضاً : الجيّد الأكل وقيل الشديد الأكل من الناس وغيره ، فينعل ، والأنثى فيّهة كثيرة الأكل من الناس وغيره ، فينعل ، والأنثى فيّهة الناوة الأكل والفيّة : المنفوّه المنظيق أيضاً . ابن الأعرابي : رجل فيّة ومفوّه إذا كان حسن الكلام بليغاً في كلامه . وفي حديث الأختف : خشيت أن يكون مفوّها أي بليغاً منظيقاً ، كأنه مأخوذ من الفوء وهو سعة الفم .

ورجل فَيَهُ ومُسْتَفِيهُ في الطمامُ إذا كان أكُولاً. الجوهري:الفَيَهُ الأَكُولُ ، والأَصْلُ فَينُوهُ فأَدْغُم، وهو المنطق أيضاً ، والمرأة فيّهة ". واستَفاهَ الرجلُ اسْتفاهة واستفاهاً ؛ الأخيرة عن اللحياني ، فهو

مُسْتَفِيه : اشْتَد أَكُنْلُه بعد فِلْت ، وقبل: اسْتَفَاهَ في الطعام أَكْثَرَ منه؛ عن ابن الأَعرابي ولم بخص هل ذلك بعد قلّة أم لا ؛ قال أبو زبيد يصف شَبْلَيْن:

### ثم استَفاها فلم تَقطع رَضاعَهما عن النَّصَبُّبِ لا سَعْبُ ولا قَدْعُ

استَفاها : اشتك أكللهما ، والتَّصلُّ : اكتساء اللحم للسَّمَن بعد الفطام؛ والتَّحلُّم مثلُّه، والقَدُّعُ: أَن تُدُ فَعَ عِن الأَمر 'تريد'ه ، يقال: قَدَعْتُه فقُد عَ قَدْعاً . وقد اسْتَفَاهُ في الأكل وهو مُسْتَفِيه ، وقد تَكُونُ الاسْتَفَاهَةُ فِي الشَّرَابِ . وَالْمُفَوَّهُ : النَّهُمُ الذي لا تَشْبُع . ورجل مُفَوَّهُ ومُسْتَفيه أي شديد الأكل. وشك ما فَواهنت في هذا الطعام وتفَوَّهْتَ وفُهْتَ أَى سَدُّ مَا أَكَلَتْ . وإنه لمُفَوَّد ومُسْتَفِيه للهِ الكلام أيضاً ، وقد اسْتَفاهَ اسْتَفاهة " في الأكل ، وذلك إذا كنت قلبلَ الطُّعْمُم ثُم اشْتَدُّ أَكُنْكُ وَازْ دَادَ . وَيِقَالَ : مَا أَشْكَدُّ فُنُو هُمَ مَ بِعِيرِ كُ في هذا الكَلِّم ، يريدون أكُنْلَه ، وكذلك فُوهة فرَ سِك ودابَّتِك ، ومن هذا قولهم: أَفْتُواهُهَا تَجَاسُهَا؟ المعنى أن جَوْدة َ أَكُلها تَدُلُّكُ على سمَّنها فتُعْنيك عن جَسُّها ، والعرب تقول : سَقَى فلانُ إبلَه على أَفْواهِهِا إِذَا لَمْ يَكُنْ جَبَّى لِمَا المَاءَ فِي الْحُوضُ قبل وُرُودِها ، وإنما نزَعَ علمها الماءَ حين وَرَدَتْ ، وهذا كَمَا بِقَالَ : سَقَى إبِلَهُ قَسَلًا . ويقال أَيضاً: جَرَّ فلانُ مُ إبلَه على أَفْواهما إذا تركها تَرْعَى وتسير ؟ قاله الأصمعي ؛ وأنشد :

> أَطْلَـَقُهَا نِضُو ُ بُلِـَي ۗ طِلْمُح ِ ، جَرَّا عَـلَى أَفْواهِهِـا والسَّجْح ِ ا

١ قوله « على أفواهها والسجح » هكذا في الاصل والتهذيب هنا ،
 وتقدم إنشاده في مادة جرر أفواههن السجح .

'بلكي": تصغير بيلنو، وهو البعير الذي بكاه السفر، وأواد بالسَّجْع ِ الحراطيم الطَّوال. ومن 'دعائيهم: كَبَّهُ اللهُ لِمَنْغَوْرَبُه وفَعِه ؛ ومنه قول الهذلي:

> أَصَخْرَ بنَ عبدِ اللهُ مَنْ بَغُو سادِراً بَقُلُ عَيْرَ سَلُكِ للبَدَيْنِ وَلَلْهَمِ

وفُوَّهَ أُلسَّكَةً والطَّريقِ والوادي والنهرِ : فَمهُ ، والجَمع فُوهَ أَلطَريقِ : والجَمع فُوهَ أَلطَريقِ : كَفُوهَ مَتِه ؛ عن ابن الأعرابي . والزَّمْ فُوهةَ الطريق وفُوَّهَ مَتَه وفمه . ويقال : قَعَد على فُوَّهةِ الطريق وفُوَّهةِ النهر ، ولا تقل فَم النهر ولا فُوهة ، بالتخفيف ، والجمع أفروه على غير قياس ؛ وأنشد ابن بري :

يا عَبِجَبًا للأَفْـُلقِ الفَليقِ ! صِيدَ على فـُـوَّهةِ الطَّـريقِ ِ '

ابن الأعرابي: الفوهة مصب النهر في الكظامة ، وهي السقاية . الكسائي: أفنواه الأزقة والأنهار واحدتها فنوهة ، بتشديد الواو مثل حُمرة ، ولا يقال فم . اللبث : الفوهة فم النهر ورأس الوادي . وفي الحديث : أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، خرج فلما تفوة البقيع ، فشبه بالفم لأنه أول ما يُدخل إلى فم البقيع ، فشبه بالفم لأنه أول ما يُدخل إلى الجوف منه . ويقال لأول الزفاق والنهر : فنوهته ، بضم الفاء وتشديد الواو . ويقال : طلع علينا فنوهة الطريق .

وأَفْنُواهُ المكان : أوائك ، وَأَرْجُكُ فَ أُواخِرُه ؟ قال ذو الرمة :

ولو قُمْتُ ما قامَ ابنُ لَيْلَى لقد هَوَتُ ركابي بأفنواهِ السَّمَاوةِ والرَّجْلِ ١ قوله « للافلق النليق » هو هكذا بالأصل

يقول: لو قُدُمْتُ مَقامه انْقَطَعَتْ رَكَانِي . وقولهم: إنَّ رَدَّ الفُوَّهَةِ لَشَدِيدٌ أَي القَالَةِ ، وهو من فُهْتُ بالكلام . ويقال: هو يخاف فُوَّهة الناسِ أَي قالتَهم . والفُوهة والفُوَّهة : تقطيع المسلمين بعضهم بعضاً بالغيبة . ويقال: مَنْ ذَا يُطِيق رَدُّ الفُوَّهة . والفُوَّهة أَب المسكارم : مَا أَحْسَنْتُ سُنِنًا قَطُ كَنَعُر فِي فُوهة جارية حَسَناء أَي ما صادفنت شيئاً حسناً . وأفنواه الطيب : نَوافِحة ، واحده شيئاً حسناً . وأفنواه الطيب : نَوافِحة ، واحده فُوه . الجوهري : الأفزواه ما يُعالَج به الطيب كَا أَنَّ التَّوابِلَ مَا تُعالَج به الأطعمة . يقال : فُوه وأَفُواه مثل سُوقٍ وأَسُواق ، ثم أَفَاويه . فُوه وقل أبو حنيفة : الأفنواه أَلُوان النَّوْدِ وضُروبه ؟ قال ذو الرمة :

تَرَدَّيْتُ مِنْ أَفْواهِ نَوْرُ كَأَنَّهَا وَرَدَّالِيَّ مِنْ أَفْواهِ نَوْرُ كَأَنَّهَا وَرَدُّالِيَّ عَلَيْهَا الرَّواعِدُ

وقال مرَّة : الأَفْتُواهُ مَا أُعِدُ للطَّيْبِ مِن الرباحين؛ قال : وقد تكون الأَفْتُواه مِن البقول ؛ قال جميل:

بِهَا قُـضُبُ الرَّيْحَانِ تَنَدَى وَحَنُوَ أَنِّ ، وَمَنْوَ أَنِّ ، وَمِنْ كُلِّ أَفْنُوا ، البُقُولُ بِهَا بَقُلُ

والأفئواه : الأصناف والأنواع . والفوَّهة : عروق والأفئو به : الفَوَّه م وق يصبغ بها . يُصْبَغ بها ، وفي التهذيب : الفُوَّه عروق يصبغ بها . قال الأزهري : لا أعرف الفُوَّه بهذا المعنى . والفُوَّهة : اللبَن ما دام فيه طعم الحلاوة ، وقد يقال بالقاف ، وهو الصحيح .

والأَفْوه الأُوْدِيُّ : مِنْ تُشْعَرائِهم ، وَالله تعالىٰ إَعْلَم.

#### فصل القاف

قوه : قَرَهِ جِلْدُه قَرَها : تَقَشَّرَ أَو اسْوَدً من شدَّةِ الضَّرْبِ . ابن الأعرابي : قَرَه الرجُـلُ إذا

تَقَوَّب جِلْدُه من كَثْرَة القُوبَاء. والقَرَه في الجَسَد : كالقَلَح في الأسنان ، وهو الوسخ ، وقد قرَه أ ، والأنثى وقد قرَه أ ، ورجل مُتَقَرَّه وأقدَه ، والأنثى قرَهاء .

قله: القَلَهُ : لغة في القَرَه .

وقتلتهي وقتلتهيًّا ،كلاهما : موضع .

قبه: القَمَهُ : قلَّهُ الشهوةِ للطعام كالقَهَمِ ، وقد قَمِهَ وقَمَهُ البعيرُ يَقْمَهُ قُمُوهاً:رفع رأسهُ ولم يَشْرَبُ الماء ، لغة في قَمَح . وقَمهُ الشيءُ ، فهو قامه ": انْفَمَسَ حناً وارتفع أخرى ؛ قال رؤية :

بَعْدُ لُ أَنْضَادَ القَفَافِ القُبَّةِ

جَمَل القُبُهُ نَعْناً لِلقِفافِ لِأَنهَا تَغَيِب حِيناً فِي السَّرابِ ثم تظهر ؛ قال ابن بري قبل هذا البيت الذي أورده الجوهري :

> فَهُقَافَ أَلْحِي الرَّاعِسَاتِ القُهُّهِ قال ان برى قىلە :

يَعْدُلِ أَنْْضَادَ القِفَافِ الرَّدَّهِ عَنْهَا ، وأَثْنَبَاجَ الرَّمَالِ الوُرَّهِ

قال : والذي في رجز رؤبة :

تَرْجَافُ أَلْحِي الرَّاعِساتِ القُمَّةِ

أي تر جاف أليحي هذه الإبل ، الراعسات أي المضطربات ، يعدل أنضاد هذه القفاف ويتخلفها . ويقال : قسمة فارتفع ويقال : قسمة الشيء في الماء يقسمه إذا قسمسه فارتفع وأسه أحياناً وانفسر أحياناً فهو قامه وقال المفضل : القيامة الذي يو كب وأسة لا يدوي أبن يتوجه الجوهري : القبة من الإبل مثل القبيع وهي الرافعة ووسها إلى السماء ، الواحدة قامه وقاميح . وقال رؤوة :

في الفَيْفِ من ذاك البَعيد الأَمْقَهِ وهو الذي لا خَضْراء فيه ، ورواه أَبو عمرو الأَقْهُ، قال : وهو البعيد . يقال : هو يَتَقَبَّه في الأَرض إذا ذهب فيها ، وقال الأَصمي : إذا أَقْبُل وأَدْبَر فيها . وخرج فلان يَتَقَبَّه في الأَرض : لا يَدْوي فيها . وخرج فلان يَتَقَبَّه في الأَرض : لا يَدْوي أَيْنَ يَذْهَبُ مثله . وقال في قول رؤبة القُبَّة : هي القُبَّح ' ، وهي التي وقعت رؤوسها كالقباح التي لا تَشْرَبه .

قنزه: رجل مُنَزِّ قِنْزَهُو وَقِرْ قِنْزَهُو ؟ عن اللحاني ولم يُفَسِّر قِنْزَهُوا ؟ قَـالَ ابن سيده: وأراه من الألفاظ المبالغ بها ، كما قالوا: أَصَم ّ أَسْلَخ وأُخْرَسُ أملس ، وقد يكون قِنْزَهُو ثُلاثِيّاً كَقِنْدَأُو .

قهقه: الليث: قَهُ أيضكن به صَرْبُ من الضّعِك ، مَ يُكُرَّرُ بِتَصْرِيفِ الحَكَابِة فِيقال: قَهَقَهُ أَيْقَهُقِهِ قَهُ قُهُ أَهُ أَلَا مَدُ وَإِذَا رَجَّع . ابن سيده: قَهُقَهُ رَجَّع فِي صَحِحه ، وقبل: هو اشتدادُ الضّعِك ، قال: وقهُ قَهُ حكابةُ الضّعِك . الجوهري: القهْقَهَةُ فِي الضّعَك معروفة "، وهو أن يقول قه قه ". يقال: في الضحك معروفة "، وإذا تخفّف قبل قه " الضاحك . قه " وقه قه " وإذا تخفّف قبل قه " الضاحك . قال الجوهري: وقد جاء في الشعر مخففاً ؛ قال الراجز قبد كُر النّساء:

قال : وإنما خفف في الحكاية ؛ وإن اضطر الشاعر إلى تثقيله جاز له كقوله :

> َطْلِلْنَ فِي هَزْرَقَةٍ وَقَهُ ، يَهْزَأْنَ مِنْ كُلُّ عَبَامٍ فَهُ

وقَدَرَبُ مُقَهِقِهُ : وهو من القَهْقَهَةِ فِي قَرَبِ الوَرْدِ ، مشتق من اصطدامِ الأَحْمَالِ لَعَجَلَة

السير كأنهم توهموا لجروس ذلك جروس نغشة فضاعفنوه ؟ قال ابن سيده : وإنا أصله المستفتحية ، ثم قبل المشهقية على البدل ، ثم قلب فقيل المشقيقة . الأزهري : قال غير واحد من أئيستنا الأصل في قررب الورد أن يقال قررب حقيقات ، بالحاء ، ثم أبدلوا الحاء هاء فقالوا المحقيقة هقيهة وهقيهات ، ثم قلبوا المحقيقة فقالوا قيم قيمة ، كما قالوا حجيمت وجيفيت إذا لم يبد ما في نفسه . قال الجوهري : والقيم قيمة في السير مثل المحقيقة ، مقلوب منه ؟

َجِدٌ ولا يَحْمَدُنَهُ أَنْ يَلِحْمَا أَنْ أَلِيْحَمَا أَوْ أَمْ الْمَعْمَا أَوْمَا أَضًا :

يُصْبِيحْنَ بَعْدَ القَرَبِ المُقَهْقِهِ بالمَيْف مِنْ ذاكَ البَعِيدِ الأَمْقَهِ ا

أنشدهما الأصمعي ، وقال في قوله القررب المنقهقه : أراد المُحقفي فقلب ، وأصل هذا كله من الحقيقة ، وهو السير المنتعب الشديد ، وإذا انتاطت المراعي عن المياه محمل المال و قنت وردها خمس حقيما كان أو وبعاً على السير الحثيث ، فيقال خمس حقيما ق وقسقاس وحصيحاص ، وكل هذا السير الذي ليست فيه وتيرة ولا فتور ، وإنما قلب رؤبة حقيقة في فعلها مقهقة ، ثم جعل مقهقة قهقة ، فقال المنقهقة المحطراره إلى القافية ؛ قال ان بري : صواب هذا الرجز :

بالفَيْف مِن ذاك البعيد الأمقه

وقال : بالفَـنْف بريد القَفْر، والأَمْقَهُ: مثلُ الأَمْرَهِ المُعْدِينِ اللهِ عليه الله عليه التكملة ويروى : يطلقن قبل بـدل يصبحن بعد، وهو أصح وأشهر .

وهو الأبيض ، وأراد به القفر الذي لا نبات به . قوه : القُوهة ، اللبين الذي فيه طعم الحلاوة ، ورواه الليث فُرهة ، بالفاء ، وهو تصحيف . قال ابن بري : قال أبو عمرو القُوهة اللبين الذي يُلقي عليه مين سيقاء وائب شيء وير وب ، قال جندل :

والحَـَدُورَ والقُوهةَ والسَّدِيفا

الجوهري: القُوهة اللَّبَن إذا تغيَّر طعمُه قليلًا وفيه حَلاوة الحَلَبُ .

والقُوهِيُّ: ضَرْبُ من الثياب بِيضُ ، فارسي . الأَزهري : الثِّياب القُوهِيَّة معروفة منسوبة إلى قُوهِسْتَان ؟ قال ذو الرمة :

> من القَهْزِ والقُوهِيِّ بيضُ المَقانِعِ ا وأنشد ابن بري لنُصَيْب :

سَوِ دُنْتُ فَلِمِ أَمْلِكُ سُوادي، وتَنَحْتُهُ قَسَمِصُ مَنَ القُوهِيِّ ، بِيضُ بَنَائِقُهُ

الليث : القاهيُ الرجلُ المُخْصِب في رَحْلِه . وإنه لفي عَيْشٍ قَاهٍ أَي رَفْيهٍ بَيْنِ القَهُوَّةِ وَالْقَهُوَة ، وهم قاهِيُّون .

قمه : القاه : الطاعة ؛ قال الزُّفَان :

ما بال عين سُو قنها استبكاها في رَسُم دار ليست بلاها تالله لولا النار أن نصلاها ، أو يَد عُو الناس علينا الله ، لما سَمِعْنَما لِأَمِيرٍ قاها

قال الأُمَوي : عرفَتُه بنو أَسد. وما لَه عليَّ قاهُ أَي سُلُطانُ . والقاهُ : الجاهُ . وفي الحديث : أَن رجلًا ١ قوله « من القهز الغ » صدره كما في السحاح واللـان في مادة قهز : من الزرق أو صقع كأن رؤوسها

من أهل المدينة ، وقيل من أهل اليمن ، قال للنبي ، صلى الله علمه وسلم : إنَّا أهل فاه ، فإذا كان قاه ، أَحَد نا دَعا مَن يُعنه فعَملُوا له فأَطعَمَهُم وسَقاهم من شراب بقيال له المزُّر ، فقال : أَله نَسُو َ قَال ، قال : نعمَه ، قال : فلا تَشْرَبوه ؛ أبو عبد : القاه مُرْعَةُ الإجابة وحُسْنُ المُعاونة ، يعني أن بعضَهم يُعاو نُ بعضاً في أعُمالهم وأصلُه الطاعة ، وقيل : معنى الحديث إنَّا أهل طاعة لمن يتتملَّك علينا ، وهي عادَتُنا لا نَرَى خلافَها ، فإذا أَمَرَنا بأَمْرِ أَو تَهَانَا عَنَ أَمْرِ أَطَـعُنَاهُ ، فإذا كَانَ قَاهُ أَحَدُنَا أَي 'ذُو قاه أَحَد نا دعانا إلى مَعُونته فأَطْعَمَنا وسَقانا . قال ان الأَثُور : ذكره الزنخشري في القاف والياء، وجعل عنه منقلة عن ياء ، ولم بذكره ابن الأثبر إلا في قوه. وفي الحديث : ما لي عند َه جاه ولا لي عليه قاه أي طاعة ". الأصمعي : القاه ' والأقنه ' الطاعة '. يقال : أَقَاهَ الرجلُ وأَيْقَهَ . الدينوري : إذا تَناوَبَ أَهلُ الجَوْخَانِ فاجتمعوا مَرَّة عند هذا ومرة عند هذا وتعاوَ نُـوا على الدِّياس ، فإن أهل اليمن يسمُّون ذلك القاهَ . ونَو به كلُّ وجل قاهُه ، وذلك كالطاعة له علمهم لأنه تَنَاوُبُ فَـد أَلَـُزَ مُوه أَنفسهم ، فهو واجب ليعضهم على بغض ، وهذه الترجمة ذكرها الحوهري في قوه . قال ان برى : قاه أصله قَمَّهُ ، وهو مقلوب من يَقَه ، بدليل قولهم اسْتَيْقَه الرجلُ ا إذا أطاعَ ، فكان صوابه أن يقول في الترجمة قَـيه ، ولا يقول قوَّه، قال:وحجة الجوهري أنه يقال الوَّفَهُ ْ بمعنى القاهِ ، وهو الطاعة' ، وقد وَقهْت ' ، فهذا يدل على أنه من الواو ؟ وأما قول المُخَمِّل :

ورَدُوا صُدُورَ الحَيْلِ حَتَى تَنْهَنَّهُوا إِلَى ذَي النَّهُنَ، واسْتَيْقَهُوا المُحلِّمُ ا

 ١ قوله « وردوا صدور الخ » في التكملة ما نصه والرواية : فسدوا نجور القوم ، ويروى : فشكوا نجور الخبل .

أي أطاعوه ، إلا أنه مقلوب ، قد م الباء على القاف وكانت القاف فبلكما ، وكذلك قولهم : جذب وجب فرات القاف ويوى : واستيد هوا ، قال ابن بري : وقيل إن المقلوب هو القاه ون استيقهوا . ويقال : استو ده واستيد وأطاع ، والباء بدل من الواو . ابن سيده : والقاه مرعة الإجابة في من الواو . ابن سيده : والقاه مرعة الإجابة في الأكل ، قال : وإنما قضينا بأن ألف قاه يا القولهم في معناه أينقة واستيقة أي أطاع ، وما جاء من هذا الباب لم يقل فيه أيقة ولا تبيينت فيه الباء بوجه خيل على الواو . وأيقة أي فهم . يقال : أيقه لهذا أي افهمه ، والله تعالى أعلى .

#### فصل الكاف

كبه : الأزهري قال في حديث حذيفة : قال له رجل قد نُعيت لنا المسيح الدجّال وهو رجل عريض الكنبهة ، أراد الجبّهة ، وأخرج الجيم بين تخرجها وخرج الكاف ، وهي لغة قوم من العرب ، ذكرها سيبويه مع ستة أحرف أخرى وقال: إنها غير مُستحسنة ولا كثيرة "في لغة من تُر ْضَى عربيته .

كته: كتَهَ كَتُهَا : كَكَدَهَهُ .

كده: الكَـدُهُ بالحجر ونحوه: صَـكُ يؤثّرُ أَثْرًا شَدَاً ، والجمع كُدُوهُ. وقد كَدَهَهُ وكَدَّهُهُ. وكَدَّهُهُ. وكَدَّهَهُ : وَقَدْ كَدَهُ وَكَدَّهُهُ :

وخاف صَقْعَ القارعاتِ الكُدُّهِ

وسقط من السُّطْح فتَكَدُّهُ وتَكَدُّحُ أَي تَكَسَّر. وكَدَهُ لأَهْلِهِ كَدُهاً : كَسَبَ لهم في مَشْقَةً . وكَدَهُ يَكُدُهُ : لغة في كَدَحَ بَكُدُحُ. يقال : هو يَكَدُحُ لعيالهِ ويَكُدُهُ لعيالهِ أَي بَكْسِبُ لهم . ويقال : كَدَهَه الهَمُ يَكُدَهُهُ كَدُهاً إذا

أَجْهَدَهُ ؟ قال أَسامة الهذلي يصف الحُـُمُر : إذا نُضِحَت بالماء واز دادَ فَوْرُها ، نَجا ، وهو مَكْدُوه من الغم ناجِدُ

يقول: إذا عَرِقَت الحُهُمُر وفارَت بالفَكْي نجا العَيْرُ. والناجدُ : الذي قد عَرِقَ . وكَدَهَ رأْسَه بالمُشْط وكَدَّهَ : الذي قد عَرِقَ . وكَدَهَ رأْسَه بالمُشْط وكَدَّهُ : الغلبَةُ . ورجلُ مكْدُوهُ : مغلوب . وقد كَهَدَ وأكثه وأكثه وكدّة وأكثه وكذوه " : مغلوب . أجههده الدُّووب . ويقال : في وجهه كدُوه" وكدوه" ويقال : أصابه شيء فكدُه وجهه ، وبه كدُه وكدوه".

كوه: الأزهرى: ذكر الله عز وجل الكَرْهُ والكُرْهُ في غير موضع من كتابه العزيز ، واحتلف القراء في فتح الكاف وضمها ، فروي عن أحمد بن يحيى أنه قال قرأ نافع وأهل المدينة في سورة البقرة : وهو كُرْ. ﴿ لكم ، بالضم في هذا الحرف خاصة ، وسائر القرآن بالفتح ، وكان عاصم يضم هذا الحرف أيضاً ، واللذين ني الأحقاف:حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُو ْهَا ووَضَعَتْهُ كُو ْهَاً، ويقرأ سائرَ هُن بالفتح ، وكان الأعبشُ وحمزةُ والكسائيُّ يَضُمُّونَ هذه الحروفَ الثلاثة ، والذي في النساء : لا يَحِلُ لكم أَن تَرِيُوا النساء كُنُر هاً ، ثم قرؤوا كلُّ شيء سواها بالفتح ، قال : وقال بعض أصْحابنا نختار ما عليه أهل الحجاز أن جميع ما في القرآن بالفتح إلا الذي في البقرة خاصة ، فإن القراء أجمعوا عليه . قال أحمد بن يحيى : ولا أعلم بين الأحرُ ف التي ضمُّها هؤلاء وبين التي فتحوها فَرْ قاً في العربية ولا في 'سنَّة ِ تُنتَّبع ، ولا أرى الناسِ اتفقوا على الحرف الذي في سورة البقرة خاصة إلا أنه اسم ، وبقية القرآن مصادر '، وقد أُجمع كثير من أهـل

اللغة أن الكرُّهُ والكُرُّهُ لُغتان ، فيأَى لغة وقع فجائِز"، إلا الفراء فإنه زعم أن الكُرُّ، مَا أَكُرُ هُتَ نَفْسَكُ عليه ، والكرِّ ، ما أكرْ كَمْكُ غيرُكُ عليه ، تقول : جِنْتُكُ كُنُرْهاً وأَدْخَلَـٰتَنِي كَرْهاً ، وقال الزجاج في قوله تعالى : وهو كُـرُهُ " لكم ؛ يقـال كَرَهْتُ الشيءَ كَرَّهاً وكُرُّهاً وكُرَاها، وكَرَاهِيَةً ، قال : وكل ما في كتاب الله عز وجل من الكر م فالفتح فمه جائز ، إلا في هذا الحرف الذي في هذه الآلة ، فإن أبا عسد ذكر أن القراء مُحْمعون على ضمَّه ، قال : ومعنى كراهـتهم القتالَ أنهم إنما كَر هُوه على جنس غلطه عليهم ومشقَّته ، لا أن المؤمنين تَكْرَهُونَ فَرَضَ الله ، لأَن الله تعالى لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والصلاح . وقال الليث في الكَرَهُ والكُنُرُهُ: إِذَا ضَمُّوا أَو خَفَضُوا قَالُوا كُنُرُهُ ، وإذا فتحوا قالوا كَرْهاً ، تقول : فعلتُه على كُبرْه وهو كُنُرْهُ ، وتقول : فعلتُه كَرْهاً ، قـال : والكَرْهُ المكروهُ ؛ قال الأزهري : والذي قاله أبو العباس والزجاج فحسَن تجميل ، وما قاله الليث فقد قاله بعضهم ، وليس عند النحويِّين بالبِّيِّن الواضع. الفراء: الكُرْه ، بالضم ، المَشقّة . يقال: قُمنت على كُرُ ۚ أَي على مشقَّةً ﴿. قَالَ : ويقال أَقَامَنِي فَلَانَ عَلَى كَرْهِ ، بالفتح ، إذا أكرهك عليه . قال ابن بري: بدل على صحة قول الفراء قولُه سيحانه : وله أَسْلَم مَنْ في السموات والأرض طوعاً وكرُّهاً ؛ ولم يقرأ أحد بضم الكاف . وقال سبحانه وتعالى : كُتُبَ عليكم القِيَّالُ وهو كُنْرٌ ۗ هُ لَكُم ؛ ولم يقرأ أحد بفتح الكاف فيصير الكره ، بالفتح ، فعل المضطر ، والكرم، بالضم ، فعل المختار . ابن سيده : الكَرْ ، الإباءُ والمشقَّة تُكَلَّقُهُا فتَحَتَّملُها ، والكُرُّهُ ، بالضم ، المشقة تحتميلها من غير أن تُكلَّفها . يقال : فعل

ذلك كَرْها وعلى كُرْه . وحكى بعقوب : أقامني على كَرْها وكُرْها وكُرْها وكُرْها وكُرْها وكُرْها وكُرْها وكراهة وكراهة وكراهة ومكرّها ومكرّها والله :

لَيْلُنَهُ عُنْمَى طامِسٌ هلالنها ، أو غَلْنُهُا ، أو غَلْنُهُا ومُكُنْرَهُ الْعِالَهُا

وأنشد ثعلب :

تَصَيَّدُ الحُلْمُو الحَلالِ ، ولا تُرَى على مَكْرَهِ يَبِدُو بها فيَعيبُ

بقول: لا تَتَكَلَّم عِما يُكثر م فيعيهما . وفي الحديث: إِسْمَاعُ الوُصُوءِ على المُسَكَارِهِ ؛ ابن الأَثْمِيرِ : جمع مَكْبُرَهُ وهو ما يَكْبُرَهُهُ الإنسانُ ويشقُّ علمه . والكُرْهُ ، بالضم والفتح : المَشَقَّـةُ ؛ المعنى أن يَتُو َضًّا مع البرد الشديد والعلك التي يَتَّأَذَّى معها بمس الماء ، ومع إغوازه والحاجة إلى طلبه والسُّعْني في تحصيله أو ابتياعه بالشهن الغالي وما أشبه ذلك من الأسباب الشاقئة . وفي حايث عبادة : بايَعْتُ رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، على المَـنـشَطِ والمَـكـرَه؛ يعني المتحبوب والمتكروة ، وهما مصدران . وفي حديث الأضعية : هذا يوم اللحمُ فيـه مكروه ، يعني أن طلبَه في هذا البوم شاق . قال ابن الأثير: كذا قال أبو موسى ، وقيل : معناه أن هــذا اليومَ يُكُورَه فيه ذبح شاة للَّحم خاصَّة ، إنما تُذْبُحُ للنسك وليس عندي إلا شاة ُ لَيَحْمُ لا تُجْزُ ي عن النُّسُكُ ، هكذا جاء في مسلم اللَّحْمُ فيه مكروهُ ، والذي جاء في البخاري هذا يوم 'يُشْتَهَى فيه اللحم'، وهو ظاهر . وفي الحديث : تُخلقَ المكروهُ يوم الثَّلاثاءِ ، وخُلقَ النُّورُ يومَ الأَرْبِعاء ؛ أَرادَ بالمَكْرُوه همنا الشرُّ لقوله : وخُلقُ النُّورُ يومَ الأر بعاء، والنُّورُ خيرٌ، وإنما يُسمَّى الشرُّ مَكْرُوهاً

لأنه ضد المحبوب . ابن سيده : واستُتَكُرَ هَهُ كَرَ هِهُ . وفي المثل : أَسَاءَ كَاره " ما عَمِلَ ، وذلك أَن رجلًا أكثرَ هَهُ آخر ' على عمل فأَساءَ عملَه، يضرب ' هذا للرجل بَطلبُ الحاجة فلا 'يباليغ فيها ؟ وقول الحَمَّنُ هَمَييّة :

رأيت لهم سياة قوم كر هنهم ، وأهل الغضى قوم على كرام إنما أراد كر هنهم لها أو مِن أجلها.وشي اكره: : مكروه ! قال :

وحَمْلُقَتْ خَوْلِي خَتْى احْوَلاً مَأْقَانِ كَرْهَانِ لَمَا واقْبُلاً

وكذلك شيء كريه ومكروه . وأكثر هه عليه فتكار هه . وأكثر هنه عليه فتكار هه . وأكثر هنه . وأكثر هنه : خطئنه على أمر هو له كاره ، وجمع المكروه مكاره . وامرأة مستكثر هه : غصبت نفسها فأكثر هت على ذلك . وكراً إليه الأمر تكريها ! صيره كريها إليه ، نقيض حبابه إليه ، وماكان كريها ولقد كراه كراهة ؟ وعليه توجه ما أنشده ثعلب من قول الشاع :

حتى اكتَسَى الرأسُ فِناعاً أَسْهُبَا أَمْلُحَ ، لا لَذًا ولا مُحَبَّبًا ، أَمْلُحَ ، لا لَذًا ولا مُحَبَّبًا ، أَكْرَهُ جِلْبُابٍ لِلنَّ تَجَلَّبُهَا

إِنَّا هُو مِن كُرُ وَ لا مِن كُرِ هُت ، لأَن الجِلْبَابِ لِبُسِ بِكَارِهِ ، فإِذَا الْمَتْعَ أَن يُعْمَلُ عَلَى كُرُهِ إِذَ الْكُرُ وَ إِنَّا الْكُرُ وَ إِنَّا اللَّهِ وَ الْمُعِوانِ لَمْ يُعْمَلُ إِلا عَلَى كُرُ وَ اللَّهِ عَلَى كُرُ وَ اللَّهِ عَلَى كُرُ وَهُ مِن ذَلْكُ وَوَجُهُ كُرُ وَ وَكُرِيهُ : فَبِيحٌ ، وهو مِن ذَلْكُ لِأَنْهُ يُكُرُوهُ وَكُرِيهُ : فَبِيحٌ ، وهو مِن ذَلْكُ لِأَنْهُ يُكُرُوهُ وَكُرِيهُ : فَبِيحٌ ، وهو مِن ذَلْكُ لِأَنْهُ يُكُرُوهُ وَكُرِيهُ : وَجَمْتُكُ عَلَى كُراهِمِنَ أَيْ كَرَاهِمِنَ أَيْ كَالِهِمِ اللَّهِ عَلَى كُرَاهِمِنَ أَيْ كَرَاهِمِنَ أَيْ كُرَاهِمِنَ أَيْ كُرَاهِمِنَ أَيْ كُولُومُ اللَّهُ يُعْمِلُ مَنْ أَنْ يُغْضِلُ . وجمعتك على كراهِمِنَ أَيْ فَالْكُومُ الْعَلَى كُرَاهِمِنَ أَيْ فَعُضِلَ . وجمعتك على كراهِمِنَ أَيْ اللَّهُ عَلَى كُرُ الْهِمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى كُرُوهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعُنْ الْلَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

كُرْه ؟ قال الحيطينة :

مصاحبة على الكراهين فارك ١

أي على الكراهة ، وهي لغة . اللحياني : أَتَدْتُكُ كَرَاهِنَ ذَلِكُ وَكَرَاهِيةً ذَلِكُ بَعْنَى واحد . والكرية ن النازلة والشدّة في الحرب ، وكذلك كرائه نوازل الدهر . وذو الكرية : السيّف الذي يَمْضِي على الضّرائِب الشّداد لا يَنْبُو عن شيء منها . قال الأصعفي : مِنْ أَساء السيوف ذو الكرية ، وهو الذي يَمْضِي في الضرائب . الأزهري: ويقال للأرض الصّلنة الغليظة مثل القف وما قاربَه كرهة . ورجل دو مَكروهة أي شدة ؛ قال :

وفارس في غيمار المَوْتِ مُنْغَمِسِ إِذَا تَأَلَّى على مَكْرُوهة صَدَقًا

ورجل كَرْهُ : مُنْكُولُهُ . وجمل كَرُهُ : شديد الرأس ؛ وأنشد :

كُرْهُ الْحُبَجَاجَيْنِ تَشْدِيْدُ الْأَرْآدُ

والكَرْهَاء : أَعْلَى النَّقْرَة ، هُذَالِنَّـة ، أَرَاد نُـقُرَةَ اللَّهُ اللَّهِ ، أَرَاد نُـقُرَةً اللَّهَ اللَّهُ أَلِنَ أَسُ أَجْسَع . اللَّهَ أَلَنَ أَسُ أَجْسَع .

كفه: ابن الأعرابي: الكافه وثيس العَسْكُر، وهو الزُّويرُ والعَمْدانُ ؛ قال الزُّويرُ والعَمْدانُ ؛ قال الأزهري: هذا حرف غريب.

كمه: الكمة في التفسير: العمري الذي يُولَدُ به الإنسانُ. كمية بَصَرُهُ ، بالكسر ، كمهاً وهو أكبه إذا اعترَنهُ فظلمة تَطيس عليه . وفي الحديث: فإنهما يكنيهان الأبصار ، والأكنه أن الذي يُولَد . أعمى . وفي التنزيل العزيز : وتُبريء الأكمة ؟ والفعل كالفعل ، وربا جاء الكمة في الشّعر العمي

١ قوله (د مصاحبة النم » صدره كما في النكملة : وبكر فلاها عن نديم غزيرة

العارض ؟ قال سُو َنْد :

كَمَهُتْ عَيْنَاهُ لِمَا ابْيَضَنَا ، فَهُو يَكُمُعَنَ نَفْسَهُ لِمِنَّا نَزَعُ

قال ابن بري: وقد يجوز أن يكون مستعاراً من قولهم كميهت الشمس إذا علتها غبرة فأظلمت، كما تظلم العين إذا علتها غبرة العمي ، ويجوز أيضاً أن يكون مستعاراً من قولهم كميه الرجل إذا ملب عقله الأن العين بالكمة يسلب أنور ها، ومعنى البيت أن الحسد قد بيش عينه كما قال رؤبة: بيش عينه كما قال رؤبة:

وذكر أهل اللغة: أن الكمّه يكون خِلْقة ويكون حادثاً بعد بَصَرٍ ، وعلى هذا الوجه الثاني فسر هذا البيت . قال ابن سيده : وربما قالوا للمسلوب العقل ِ أَكْمُهُ ؟ قال رؤية :

هَرَّجْتُ أَفَارُ ثَدَّ ارْتِدَادَ الأَكْمَهُ مِنْ فَي غَائِلاتِ الْحَاثِ المُنْتَهُتِيهِ

ابن الأعرابي: الأكنمة الذي يُبضِرُ بالنهار ولا يُبضِرُ بالليل . وقال أبو الهيثم: الأكنمة الأعمى الذي لا يُبضِر فيتحيَّر ويتردَد. ويقال: إن الأكنمة الذي تَلِد و أمه أعمى؛ وأنشد بيت رؤبة:

هَرَّجِتُ فَارْتَدَّ ارْتِدادَ الأَكْمَةِ

فَوَصَفَهُ الْمُرْجِ ، وَذَكُرَ أَنْهُ كَالأَكْمَهُ فِي حَالِ هَرْجِهِ . .

وكَمِهُ النهارُ إذا اعْتَرَضَ في سَمْسِهِ غَبْرَةٌ. وكَمِهُ النهارُ إذا اعْتَرَضَ في سَمْسِهِ غَبْرَةٌ. وكَمِهُ الرجلُ: تغيَّر لونه. والكامِهُ: الذي يَوكبُ رأْسَه لا يَدْدِي أَبْنَ بِنُو جَبَّه . يقال : خرج بتَكَمَّهُ في الأرض .

كنه : كُنْهُ كُلِّ شيءِ : فَدَرُهُ وَنِهَا بِنَهُ وَغَايِنَهُ . يقال : اعْرِفْه كُنْهُ المعرفةِ ، وفي بعض المعاني :

كُنْهُ كُلَّ شَيْءٍ وَقَنْتُهُ وَوَجَهُهُ . تقول : بلَـَغْتُ كُنْهُ هَذَا الأمر أَي غَايِنَهُ ، وفعلت كذا في غيرِ كُنْهِه ؛ وأنشد:

> وإنَّ كلامَ المَرَّءَ في غير كُنْهِهِ لَكَالنَّبْلِ تَهْوِي لبس فيها نِصَالُها

الجوهري: لا يُشْتَقُ منه فِعْلُ ، وقولهم: لا يَكْتَنَهُهُ الوصفُ بَعْنَى لا يَبْلُغُ كَنْهُهُ ، كلامُ مولَّد. الأزهري: اكتتنهَ ثُ الأَمر اكتناها إذا بلغنت كُنْهُه ، كلامُ مولَّد كُنْهُه . ابن الأعرابي: الكُنْهُ جوهر الشيء ، والكُنْهُ الوقتُ ، تقول : تَكَلَّم في كُنْهُ الأُمر أي في وقته وقته أو غاية في غير كُنْهُه ، يعني مَنْ قَتَلَه في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله ؛ ومنه الحديث : لا تَسَأَلُ المراقُ والكُنْهُ : يَالَى الفاية التي تُعَذَّرُ في سُوّال الطلاق معها . والكُنْهُ : نهاية الشيء وحقيقته .

كهكه: الكهّة ' : الناقة ' الضغة ' المُسِنَة . الأزهري : ناقة كهّ " وكهّاة " ، لغتان ، وهي الضغة المُسنَة الثقيلة . والكهّة ' : العجوز ' أو الناب ' ، مهزولة ' كانت أو سمينة " . وقد كهّت الناقة ' تكه ' كهوها إذا هر مت . ابن الأعرابي :جاربة كه كاهة " وهكهاكة ' إذا كانت سمينة " . وكه " الرجل ' : استُنكه ؛ عن اللحياني الجوهري : وكه " الرجل ' : استُنكه ؛ عن فكه فكه في وجهي المحياني الجوهري : وكه " السكران إذا استَنكه بنه فكه فكه وكه " وقد كههت أي تنقس ، والأمر ' منه كه " وكه " وقد كههت أكه وكه به وقد كههت أكه وكه به وهو الإيد ' قبض أكه وجهي ، فقعل ، فقبض ' روحه ، في الحديث ؛ أن ملك أو وجهي ، فقعل ، فقبض ' روحه ، أي الفتح فاك وتنقس . بقال : كه " يكه وكه " يقال كه قبض أو وكه " يقال كه قبض أو وكه " يقال المنت خ فاك وتنقس . بقال : كه " يكه وكه " يكه وكه"

يا فلان أي أخرج نفسَك ، ويروى كه ، بهاء واحدة مسكئنة بوزن خف ، وهو من كاه يكاه بهذا المعنى . والكَهْكَهُهُ : ترديدُ البعيرِ هديرَه ، بهذا المعنى . والكَهْكُهُهُ : ترديدُ البعيرِ هديرَه ، وكَهْكُهُ الأسدُ في زئيرِه كذلك ، وفي التهذيب : كأنه حكاية صواتِه ، والأسدُ يُكَهْكِه في زئيره ؟ وأنشد :

سام على الزّأ آرَّةِ المُنكَمَكِهِ وَالكَهَكِهِ وَالكَهَكَهُ : حَكَاية صوتِ الزَّمْسِ ؛ قال : يا حَبَّذًا كَهُكَهُ الْفَوَانِي ، وحَبَّذًا كَهُكَهُ الْفَوَانِي ، وحَبَّذًا كَهُانُفُ اللَّوَانِي وحَبَّذًا تَهَانُفُ الرَّوانِي إلى يومَ رحلة الأظفان

والكَهْكَهُ أَيْ الضحكُ أَيضاً، وهو في الزَّمْرِ أَعْرَفُ منه في الضحك . وكه كه : حكاية الضحِك . وفي النهذب : وكه حكاية الكهكه .

ورجل كنهاكيه : الذي تراه إذا نظرت إليه كأنه ضاحك وليس بضاحك . وفي الحديث : كان الحجاج فصيراً أصفر كنهاكيه " ، التفسير الشمر حكاه الهروي في الغريبين . وقال ابن الأثير : هو من الكهكه القهقه في الغريبين . وقال ابن الأثير : هو من الكهكه وفسره كذلك . وكهكه المقر ور : تنقس في يده ليسخ نها بنقسه من شدة البرد فقال كه كه ؟ يده ليسخ نها بنقسه من شدة البرد فقال كه كه ؟

وكَهَكَهُ الصَّرِدُ المَكَّرُورُ في يده ، واستَدْ فَأَ الكائبُ في المأسورِ ذي الذَّ ثَبِ وهو أن يتنفَّس في يده إذا خَصِرَ تَعَوْشِيخ كَهْكُمُّ. وهو الذي 'يكَهْكِهِ' في يده ؛ قال :

يا رُبُّ شَيْخ ، من لُكَيْز كَهُكُم، قَلَّصَ عَنَ ذَاتِ سَبَابِ حَــَذُ لَـمِ والكَهْكَاهة من الرجال : المُتَهَيَّب ، وقال أبو العيال

الهذلي يَوْثِي ابنَ عَهُ عَبْدَ بن زُهْرَةَ : ولا كَهْكَاهِـة " بَرِمْ" ، إذا ما اشتَدَّتِ الحِقَبُ

والحِقَبُ: السَّنُونَ، واحدَ تُها حِقْيةٌ. وفي الصحاح: ولا كَهَاءُ . الأَزهري عن شير: وكَهَامَهُ . ، بالمِ ، مثل كَهَاكاهة للمُتَهَيِّب، قال: وكذلك كَهَاكُم، وأصلُه كَهامٌ فزيدت الكاف. والكَهَاكَهُ: الضعيفُ. وتكرّبُكاهُ: الضعيفُ. وتكرّبُكاهُ: الضعيفُ.

كوه: كوه كوها : تحير . وتكوهت عليه أمور ، تقر قت عليه أمور ، تفر قت واتسمت ، وربا قالوا كه ته وكيه ته في معنى استنكم ته . وفي الحديث : فقال مكك الموت لموسى ، عليه الصلاة والسلام ، كه في وجهي ، ورواه اللحياني : كه في وجهي ، بالفتح .

كيه : الكَيَهُ : البَرَمُ بِجِيلته لا يتوجه لها ، وقيل : هو الذي لا مُتَصَرَّفَ له ولا حِيلَة . وكِهنتُ الرجلَ أكبهُ : اسْتَنْكَهُنّهُ .

#### فصل اللام

لله : اللبث : اللبّناه اللّهاة أ. ويقال : هي اللّه واللّه واللّه من اللّثاه لحم على أصول الأسنان . قال الأزهري : والذي عرَفْته اللّثات جمع اللّثة ، واللّثة عند النحويين أصلها لِنكية من لَثِي الشيء يَلئنَي إذا ندي وابنتل "، قال : وليس من باب الهاء ، وسنذكره في موضعه . وفي حديث ابن عمر : لعن الواشمة ؟ قال نافع : الوشم في اللّثة ، اللّثة ، بالكسر والتخفيف ، عُمور الأسنان وهي مَفار زاها .

لطه : ابن الأعرابي : اللَّـطَـّحُ واللَّـطُـهُ واحدُ ، وهو الضرب بباطن الكف . وفي النوادر : هَلَـْطَةُ من الضرب بباطن الكف . وفي النوادر : هَلَـْطَةُ من القوله « وفي الصحاح ولا كهاه » كذا في الاصل ، والذي فيا بأيدينا من نسخ الصحاح : ولا كهاهة مثل المذكور قبل .

خَبَرٍ وهَيْطة "ولَهُ طة" ولَعْطة "وخبطة "وخَوْطة" كَاتُه الحَبر تَسَمّعه ولم تَسْتَحِق "ولم تُكذّب ".

لهله : الله لم لم أن الرجوع عن الشيء . وتَلَهَ لَكُ السراب : اضطرَب . وبلد له لم له " وله لم " : واسع مستو يضطرب فنه السراب . والله لم أيضاً : انساع الصحراء ؟ أنشد ان الأعرابي :

> وخَرْق مَهادِقَ ذي لَهُلُهُ أَجَدُ الأُوامَ به مَظْمَوُهُ

أَجَدَ : جد ً دَ . واللَّهُلُهُ ، بالضم : الأَرضُ الواسعة يضطرب فيها السراب ، والجمع لَهَالِهُ ؛ وأنشد شمر لرؤية :

بَعْدَ اهْتَضَامِ الرَّاغِياتِ النَّكَةِ ،
ومخْفِقِ من لَهُلَهُ ولَهُلُهُ ،
من مَهْمَهُ يَجْنَبُنَهُ ومَهْمَهُ
قال ابن بري: الراغيات النُّكَة أي التي ذهبت أصواتها
من الضعف ؛ قال : وشاهد الجمع قول الشاعر :
وكم دُونَ لَيْلِي مِنْ لَهَالِهَ بَيْضُهَا
صحيح عَدْحَى أُمّة وفَلِيق ُ

وقال ابن الأعرابي: اللهملك الوادي الواسع. وقال غيره: اللهاله ما استوى من الأرض. الأصعي: اللهملك ما استوى من الأرض. واللهملة ما الفتح: الثوب الردي النسج، وكذلك الكلام والشعر . يقال: لهملك الشوب أي هلهمك ، وهو يقال: لهملك النسب ، وثوب لهملك مقلوب منه. وثوب لهملك ، بالفتح لا غير : وقيق النسج. واللهملك : وقيق النسج. واللهملك :

لوه: لاهَ السرابُ لَـوْهَا ولَـوَهاناً وتَلَـوَه: اضطرب وبَرَق ، والاسم اللَّـؤُوهة ، ويقال : رأيت لَـوْهَ السراب أي بَرِيقَه . وحــكي عن بعضهم : لاهَ اللهُ

الحُلقَ يَلْمُوهُم خَلَقَهم ، وذلك غير معروف . واللاهة': الحبَّة' ؛ عن كراع . واللات': صنم " لتُقيف، وكان بالطائف ، وبعض العرب يقف عليه بالتاء ، وبعضهم بالهاء ، وأصله لاهة ، وهي الحيَّة كـأنَّ الصنَّمَ سُمِّي بها ، ثم حذفت منه الهاء ، كما قالوا شاة وأصلها شاهة ؛ قال ابن سيده : وإنما قضنا بأن ألفَ اللاهة التي هي الحيَّة' واو لأَن العينَ واورَّ أكثرُ منها ياءً ، ومن العرب من يقول : أَفَرَ أَيْتُم ُ اللَّات والعُزِّي ، بالناء ، ويقول : هي اللأت فيحملها تاء في السُّكُوت ، وهي اللات ، فأُعلَم أَنه رُجِر ٌ في موضع الرفع ، فهذا مثل أمس مكسور على كل حال ، وهو أَجُودُ منه لأَن أَلفَ اللات ولامَه لا تَسْقُطان وإن كانتا زائدتين ، قال: وأما ما سمعنا من الأكثر في اللات ِ والعُزَّى في السكوت عليها فاللأهُ ، لأنها هاءُ فصارت تاءً في الوصل ، وهي في تلك اللغة مثل ُ كان من الأمر كَمْت وكَمْت ، وكذلك مَهْهات في لغة مَن كَسَر ، إلا أنه يجوز في مَشْهَات أن يكون جماعة ولا يجوز ذلك في اللأت ، لأن التاء لا تُزاد في الجماعة إلا مع الألف ، وإن جعلتَ الألف والتاء زائدتين بقى الاسم على حرف واحد ؛ قال ابن بري : حقُّ اللات أن تُذَّ كَرَ في فصل لوي لأن أَصله لَـُو َـَةً مَثل ذات من قولك ذات ُ مال ، والتاءُ للتأنيث ، وهو من لوكي عليه يَلنُوي إذا عَطَف لأن الأصنام تُلنُوكي علمها ويُعْكَف . الجوهري : لاهَ يَلِيهُ لَيْمًا تَسَتَّر ، وجو رُز سببويه أن يكون لاه " أصل الله الله تعالى ؟ قال الأعشى :

> كَدَعُوهُ من أبي رَباحٍ يَسْمَعُهُما لاهُهُ الكُبْارُ

أي إلاهُه ، أُدخلت عليه الألف واللام فجرى مَجْرَى

الاسم العلم كالعبّاس والحسن ، إلا أنه خالف الأعلام من حيث كان صفة ، وقولهم : يا ألله ، بقطع الهمزة، إغا جاز كأنه 'ينوكى فيه الوقف على حرف النداء تفخيماً للاسم . وقولهم : لاهم واللّهم ، فالميم بدل من حرف النداء ؛ وربما جُمع بين البّد ل والمُبُدل من خرورة الشعر كقول الشاعر :

غَفَر ْتَ أَو عَدَّ بْتَ يَا اللَّهُمَّا لأَن الشاعر أَن يرد الشيء إلى أصله ؛ وقول ذي الإصبَع: لاه إبن عَمَّكَ ، لا أَفْضَلَتَ فِي حَسَبِ

عَنَّى ، ولا أَنْتَ دَيَّانِي فَتَخْزُونِي

أراد: لله ابن عمك ، فحذف لام الجر واللام التي بعدها ، وأما الألف فهي منقلبة عن الياء بدليل قولهم لهمي أبوك ، ألا ترى كيف ظهرت الياء لما قيلبت إلى موضع اللام ? وأما لاهروت فإن صح أنه من كلام العرب فيكون اشتقاقه من لاه ، ووزنه فعكروت مثل رعَبُوت ورحَمُوت ، وليس عقلوب كما كان الطاغوت مقلوباً .

## فصل الميم

مته : مَتَهَ الدَّلُو يَمْتَهُهَا مَتْهَا : مَتَحَهَا . والمَتْهُ والتَّهَتُهُ : والتَّهَتُهُ : والتَّهَتُهُ : الأَخْذُ في العَواية والباطل . والتَّهَتُهُ : التحتُّقُ والاختيال ، وقيل : هو أن لا يَدْرِي أَيْنَ يَقْصِد ويذهب ، وقيل : هو التهدَّحُ والنَفْخُر ، وقيل : التَّهدُّ والنَفْخُر ، وكلُ مبالغة في شيء تَهتُهُ "، وقيل : التَّهتُهُ أصله التّهدُه ، وهو التهدُّج . وقد تَهتَّهَ إذا تهدَّعَ عالى فه ؛ قال وؤبة :

تمنّهي ما شئت أن تمنّهي ،

فلسنت مِنْ هَوْثِي ولا ما أَسْنَهِي
قال ابن بري : النّمنّة مثل ُ النّعنّة وهو المُبالغة ُ في

الشيء . وتَماتَه عنه : تَغافَل · الأَزهري : المَـتَــهُ النَّمَــهُ في البِـطالةِ والغَـوايةِ والمُجونِ ؛ قال رؤبة : بالحق والباطل ِ والنَّمتُهِ !

وقال المفضل: التَّمَتُهُ طلب الثناء بما ليس فيه. قال ابن بري: والتَّمتُهُ التباعُد . قال ابن الأعرابي: كان يقال التَّمتُه أَن ري بالألبّاء، ولا يتَمتَه ذو والمُقول . مده: مَدَهَه مَدَه أَن مثل مَدَحه ، والجمع المُده: مُدَه أَن قال رؤبة:

لله كرا الفانيات المُداه ! سَبَّعْنَ واسْتَرْجَعْنَ مِن تَأَلُّهُمِ

وقيل: المَدْ في نعت الهيئة والجمال ، والمَدْحُ في كل شيء . وقال الحليل بن أَحمد : مَدَ هُتُه في وجهه ومدَحتُه إذا كان غائباً ، وقيل : المَدْهُ والمَدْحُ والمَدْ مُ والمادهُ ، وقيل : الماء في كل ذلك بدل من الحاء . والماده أن الله ح أ . والتّبَدّه أن التبدّ . الأزهري : المَدْهُ أَن التبدّ مُ يُفارِعُ المَدْحَ . وفلان يتبدّه أن عاليس فيه ويتمتّه أن كأنه يطلب بذلك مَدْحَه ؛ أنشد ابن الأعرابي :

نَمَدُّهِي مَا شُئْتُ أَنْ تَمَدُّهِي ، فلسنت مِن هَو ثي ولا مَا أَشْتَهِي

موه : المَرَهُ : ضد الكَحَل . والمُره ه : البياض الذي لا يخالطه غيره ، وإنما قيل للهين التي ليس فيها كَحَلُ " مَرها لهذا المهن . مَرهات عينه تَمْرَهُ مَرها إذا فسدت لِتَر ل الكُحُل . وهي عين مَرهاء : خلكت من الكُحُل . وامرأة مَرهاء : لا تتعهد عينيها بالكُحُل ، والرجل أمرة . وفي الحديث : أنه لعن المرهاء ؟ هي التي لا تكتحل . والمرة : مرض في الهين الترك هي التي لا تكتحل . والمرة : مرض في الهين الترك

عن التصابي وعن التمته

الكُنحُل ِ ؟ ومنه حديث على ، رضي الله عنه: خُمْصُ البُطُونِ مِن البَكاء، هو جمع البُطُونِ مِن البَكاء، هو جمع الأُمْرَ وَ . وسَرابُ أَمْرَ وَ أَي أَبِيضَ ليس فيه شيء من السواد ؟ قال :

عليه رَقُوانُ السَّرابِ الأَمْرَ.

الأزهري: المَرَهُ والمُرْهةُ بِياضٌ تَكُرَهُهُ عِينُ النَّعاج: التي الناظِر، وعينُ مَرْهاء. والمَرْهاءُ من النَّعاج: التي ليس بها شيئة "، وهي نعجة يَقَقَة". والمَرْهاءُ: القليلةُ الشحر، سهلةً كانت أو حَزْنةً .

والمُرْهةُ: حفيرةُ يجتمع فيها ماءُ السماء.

وبنُو مُرْهة : بُطَيْنْ ، وكذلك بنو مُرَيْهة . ومَرْهان : اسم .

مزه: المَوْحُ والمَوْهُ واحدٌ. مَزَهُ مَزْهاً: كَمَوْحَ؟ قال: للهِ كورُ الغانياتِ المُوْءِ

ورواه الأصمعي بالدال . الأزهري : يقال مازَحَه ومازَهَهُ .

مطه: مَطَهَ فِي الأَرْضِ يَبْطُهُ مُطُوهاً: ذَهَب. مقه : المُنَهُ : كَالمُهُونِ ، امرأَة مَقْهَاء، وسَرابُ أَمْقَهُ كذلك ؛ قال رؤبة :

> كأن رَقْراقَ السَّرابِ الأَمْقَهِ بَسْتَنُ فِي رَبْعانِهِ المُربَّـهِ وأنشد الأزهري لرؤبة :

في الفَيْف مِن ذاك البَعيد الأَمْقَهِ وهو الذي لا خَضراء فيه ، ورواه أبو عمر و الأَقْفه، قال : وهو البعيد ، وهذا البيت أورده الجوهري : بالفَيْف من ذاك البعيد . قال ابن بري : صوابه بالفَيْف ، يريد القَفْر َ . والأَمْقَهُ مثل الأَمْر َ هِ ، وهو الأَبْيض ، وأَراد به القفر الذي لا نبات فيه .

الجوهري: المَقَهُ مثل المَرَهِ . الأَزهري: المَهَقُ والمَقَهُ بياض في زُرْفة ، والرأة مَقْهاء . قال : وبعضهم يقول المَقَهُ أَشْدُهما بياضاً . وفلاة مَقْهاء وفينف أَمْقَهُ إذا البيض من السراب؛ قال ذو الرمة:

# إذا خَفَقت بأَمْقَهُ صَحْصَحانٍ رؤوسُ القوم، واعْتَنَقُوا الرّحالا

قال ابن بري: قال نَفْطَويه الأَمْقَه هنا الأَرضُ الشديدة البياض التي لا نبات بها ، والأَمْقَهُ المكان الذي اشتد ت الشمسُ عليه حتى كِدُرِهَ النظرُ إلى أَرْضه ؛ وقال ذلك في قول ذي الرمة :

## إذا خَفَقَتْ بأَمْقَهُ صَحْصَحانٍ

مله : رجل مكيمه ومُمثّلَه : ذاهب العقل ١ ، وسكيه د ١ قوله « تنله ذاهب العقل » ضبط في الاصل والتكملة والمحكم بفّتم اللام وضبط في القاموس بكسرها .

مَلِيه ": لا طَعم له، كقولهم سَلِيخ مُلِيخ "، وقيل: مَلِيه إتباع ؛ حكاه ثعلب.

مهه : مَهِهِنَ ' : لِنْت ' . ومَه الإبيل َ : رَفَقَ بها . وسير "مَهه ' ومَهاه ' : رفيق . وكل شيءٍ مَهه ' ومَهاه ' ومَهاه ' ومَهاه ' من مَه ه ما النساء و حَرْرَ هُن أَي كل شيءٍ يسير ' حسن ' إلا النساء أي إلا ذكر النساء ، فنصب على هذا ، والهاء من مهم ومها و أصلية ' ثابتة كالهاء من مياه وشفاه ؛ وقال اللحياني: معناه كل شيءٍ قصد ' إلا النساء ، وقال النساء ، وقال أبو عبيد في الأجناس : ما النساء وذكر هن أي أبو عبيد في الأجناس : ما النساء وذكر هن أي

والمُهَاهُ : الطراوةُ والحُسْنُ ؛ قال :

كفَى حَزَناً أَن لا مَهاهُ لعَيْشِنا، ولا عمل ترضَى به الله صالح

وهذه الهاء إذا اتصلت بالكلام لم تَصِر تا، وإغا تصير أو إذا أردت بالمتهاة البقرة . وفي المثل : كل شيء مته "ما النساء وذكر هن أي أن الرجل محتمل كل شيء حتى يأتي ذكر محر مه فيمنتميض حينند فلا محتمله ، وقوله مته "أي يسير" ومتهاه "أي حسن"، ونصب النساء على الاستثناء أي ما خلا النساء ، وإغا أظهر وا التضعيف في مته فرقاً بين فَعَل وفَعْل ؛ قال ابن بري : الرواية بحذف خلا ، وهو يويدها ، قال : وهو ظاهر كلام الجوهري . وروي : كل شيء مته والمتهاه الشيء الحقير البسير ، وقيل : المتهاه والمتهاه والحيث النساء ؛ قال ابن الأثير : المتهاه التضارة والحيث ن فعلى الأول أراد كل شيء يَهُون ويُطر حوا إلا ذكر النساء ، وعلى الثاني يكون الأمر بعكسه وفي حديث طلاق ابن عثمر : قلت فمة أرأينت إن وفي حديث أرأينت إن وفي حديث طلاق ابن عثمر : قلت فمة أرأينت إن أ

عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَي فَمَاذَا للاستفهام، فأبدل الألف هاء للوقف والسكت ، وفي حديث آخر : ثُمُّ مَهُ . وليس بعيشينا مَهَهُ ومَهَاهُ أَي حُسْنُ ، قال عِمْرانُ ابن حطان :

فليس لِمَيْشنا هذا مَهاه ، وليست دار نا هاتا بدار

قال ابن بري: الأَصمعي يرويهِ مَهاة ''، وهو مقلوب من الماء ' قال : ووزنه فَلَـعَة تقديره مَهَوة ' فلما تحركت الواو قلت أَلفاً ؛ ومثله قوله :

ثم أمنهاه على حَجَرٍه

قال : وقال الأسود بن يعفر :

فإذا وذلك لا مَهاهُ لذكرُهِ ، والدهرُ يُعْقِبُ صالحاً بفسادِ

ابن 'بز'ر ج: يقال ما في ذلك الأمر مَهَه وهو الرّجاء. ويقال : مَهِهْت منه مَهَها . ويقال : ما كان لك عند ضر بيك فلاناً مَهَه ولا رَويّة " . والمَهْمَه : المفاذة البعيدة ، والجمع المَهامِه ، والمَهْمَه : الحَرْق الأمليس الواسع . الليث : المَهْمَه الفَلاة ويعينها لا ماء بها ولا أنيس . وأرض مَهامِه : بعيدة ". ويقال : المَهْمَه البَلدة المُتقفرة ، ويقال :

في تيهِ مَهْمَهَ كَأَنَّ صُورَيْهَا أَيْدَي 'مَالِعَةٍ تَكُفُّ وَتَنْهَدُ'

وفي حديث قُس من : ومَهْمَهُ ظِلْمَانُ ، الْمَهْمَهُ : الْمُهْمَةُ : الْمُهْمَةُ . الْمُهْمَةُ .

ومنه : زجر ونهي . ومنه : كلمنه بنيت على السكون ، وهو اسم سُميّ به الفعل ، معناه اكْفُف لأنه زجر " ، فإن وصَلَنت نو "نت قلت منه منه ، وفي وكذلك صنه ، فإن وصلت قلت صه صنه . وفي الحديث : فقالت الرحم منه هذا مقام العائذ بك ،

وقيل: هو زجر مصروف إلى المستعاذ منه ، وهو القاطع ، لا إلى المستعاذ به ، تبارك وتعالى وقد تكرر في الحديث ذكر ممة ، وهو اسم مبني على السكون بمعنى اسكت . ومَهْمَهُ بالرجل : زَجَره قال له مة . ومة : كلمة وجر . قال بعض النحويين : أما قولهم مه إذا نو نت فكأنك قلت از دجاراً ، وإذا لم تُنو ن فكأنك قلت از دجاراً ، وإذا لم تُنو ن فكأنك قلت التنوين علم التنكير وتركه علم التعريف .

ومُهْيَمُ : كلمة معناها ما وراءك . ومُهْمًا : حرفُ شرط ؛ قال سيبويه : أرادوا ما ما ، فكرهوا أن يُعدوا لفظاً واحداً ، فأبدلوا هاء من الألف الذي بكون في الأول لنختلط اللفظ ، فما الأولى هي ما الجزاء ، وما الثانية ُ هي التي تزاد تأكيداً للحزاء ، والدليل على ذلك أنه ليس شيءٌ من حروف الجزاء إلا وما تُرَادُ فيه؛ قال الله تعالى : فإما تَثْقَفْتُهم في الحَرْب؛ الأصل ان تَتْقَفَنْتُهم ، وقال بعضهم : جائز أن تكون مَهُ مِعنى الكفِّ كما تقول مَهُ أَى اكْفُفُ، وتكون ما الثانية للشرط والجزاء كأنهم قالوا اكْفُف ما تأتنا به من آية ، قال : والقول الأول هو القول. قال أبو بكر في مهما : قال بعضهم معنى مَهُ كُفُّ، ثم ابتدأ مُجازياً وشارطاً ، فقال ما يكن من الأمر فإني فاعل '' فَمَهُ في قوله منقطع من ما، وقال آخرون في مَهُما يَكُن : ما يَكُن فأرادوا أن تزيدوا على ما التي هي حرفُ الشرط ما للتوكيد، كما زادوا على إن \* ما ؟ قال الله تعالى : فإمَّا نَدْ هَسَنَّ بك ، فزاد ما للتوكيد، وكر هوا أن يقولوا ما ما لاتفاق اللفظين، فأبدلوا من أُلفِها هاء ليختلف اللفظان فقالوا مهما ، قال: وكذلك مَهْمَن ، أصله مَن مَن ، وأنشد الفراء:

> أَمَاوِيُّ ، مَهُمُنَ ْ بَسْنَمَعُ ۚ فِي صَدَيْقِهِ أَقَاوِيلَ هَذَا النَّاسِ ، مَاوِيُّ ، يَنْدَمَ

وروى عن ان الأعرابي :

## مَيْمًا لِيَ اللَّلَةُ مَيْمًا لِيَهُ ، أُو ْدَى بِنَعْلَى ومر بالية ا

قال : مَهْمَا لَى وما لَى واحدُ . وفي حديث زيد بن عبرو: مَهُما تُحَشَّمُني تَحَشَّمُتُ ، مهما حرف من حروف الشرط التي نيحازي بها، تقول مهما تفعل أفعل، قال ابن سده: وقد يجوز أن تكون مهما كإذ ضُمَّت إليها ما ، قال بعض النحويين : ما في قولهم مُهما ، زائدة وهي لازمة .

أو سعىد : مَهْمَهُ تُنهُ فَتَمهُمُهُ أَى كَفَفْتُهُ فَكُفٌّ . موه : الماءُ والماهُ والماءةُ : معروف . ان سده:وحكر بعضهم استقنى ماً ، مقصور ، على أن سدوره قد نفى أَنْ يَكُونَ اسمُ عَلَى حَرَفَيْنَ أَحَدُهُمَا النَّنُويْنَ ، وَهُمَزَةٌ ۗ ماء منقلة عن هاء بدلالة ضروب تصاريفه ، على ما أَذَكُرُهُ الآنَ مِن جَمَعُهُ وتَصْغِيرُهُ ، فإن تَصْغَيرُهُ

مُورَيْهُ ، وجمع الماء أمواه ومياه ، وحكى ابن جني في جمعه أمنواء ؛ قال أنشدني أبو على :

وبكلدة قالصة أمواؤها، تَسْتَن في رَأْد الضُّمَى أَفْاؤها، كأنبا قد رُفعَت سَاؤها

أى مطر ُها . وأصل الماء ماه ، والواحدة ماهة "وماءة". قال الجوهرى : الماءُ الذي يُشْرَب والهمزة فيه مبدلة من الهاء، وفي موضع اللام، وأصلُه مُوَهُ ،بالتحريك، لأنه يجمع على أمنواه في القلَّة ومياه في الكثرة مثل جَمَل وأجمال وجمال ، والذاهب منه الهاء، لأن تصغيره مُورَيْه ، وإذا أنَّثْتُه قلتَ مَاءَة مثل ماعة . وفي الحديث : كان موسى ، عليه السلام ، يغتَّسلُ ا عند مُورَيْه ؛ هو تصغير ماء . قال ابن الأثير : أصل الماء مَوَهُ . وقال اللبث : الماءُ مدَّتُه في الأَصل زيادة،

وإنما هي خلف من هاءٍ محذوفة، وسان ذلك أن تصفيرَه مُورَنَّهُ ، ومن العرب من يقول ماءة كيني تمم بعنُّدُون إلرَّ كُنَّةَ عَايُهَا ، فمنهم مَنْ تَوْوِيهَا مُدُودةً مَاءَةَ ، ومنهم من يقول هذه ماة "مقصورة ، وماءٌ كثير على قباس شاة وشاء . وقال أبو منصور : أصلُ الماء ماهُ " بوزن قاه، فشَقُلُت الهاء مع الساكن قبلها فقلبوا الهاء مدَّةً ، فقالوا ماء كما ترى ، قال : والدليل على أن الأصل فيه الهاء قولهم أماهَ فــلان ۖ رَكَيَّتُه ، وقد ماهنت الرَّكيَّة '، وهذه مُو يَهة "عَذْ بة"، ويجمع مياهاً. وقال الفراء: يُوقَفُ على المهدود بالقصر والمد شَر بنت ماء ، قال : وكان يجب أن يكون فيه ثلاث ُ أَلفات ، قال : وسمعت هؤلاء بقولون شربت مَي \* يا هذا ، وهذه كِن يا هذا ، وهذه ب حَسَنة ، فشبَّهوا الممدودَ بالمقصور والمقصورَ بالممدود ؛ وأنشد :

يا رُبُّ مَنْ دُعَهُ فقَصَر ، وهو بمدود ، وشبهه بالمقصور ؛ وسَمَّى ساعدة ' بن 'جؤيَّة الدم َ ماءَ اللحم فقال يهجو امرأة :

> شَرُوبُ لَمَاءِ اللَّهِمِ فِي كُلِّ تَشْتُوهُ ، وإن لم تَجِد مَن 'ينز ل ُ الدُّر ۚ تَحْلُب

وقبل: عَنَى به المَرَق تَحْسُوه دُون عالمها ، وأراد : وإن لم تجد مَن يَحلُب لها حَلبَتُ هي ، وحكُّبُ النساء عار عند العرب ، والنسب إلى الماء مائي "، وماوي " في قول من يقول عَطاوي ". وفي التهذيب : والنسبة إلى الماء ماهي . الكسائي : وبئر" ماهَة " ومَيِّهة " أي كثيرة ' الماءِ . والماويَّة ' : المر ْ آهُ ' صفة غالبة كأنها منسوبة إلى الماء لصفائها حتى كأن الماء يجري فيها، منسوبة إلى ذلك، والجمع ماوي ؛ قال: ترَى في سَنا السَّاوِيِّ بالعَصْرِ والضُّجِّي

على غَفَلات الزين والمُتَحَمّل

والماويَّةُ : البقرةُ لبياضيها .

وماهت الرّكيّة ' تَماه ' وتَموه ' وتَميه ' موها وممينها ومُؤوها وماهة ' ومينهة ' فهي مَيّه ' وماهة ' ظهر ماؤها وكثر ، ولفظة ' تميه تأتي بعد هذا في الباء هناك من باب باع يبيع ، وهو هنا من باب حسب يتخسب ' كطاح يطيح و واه يتيه ' ، في قول الحليل ، وقد أماهنها مادّ ثنها وماهنها . وحَفَر البر حتى أماه وأمو ، أي بلغ الماة . وأماه الحافر ' أي أنبط الماة . ومو ه الموضع ' : صار فيه الماء ؟

تَمييبيّة نَجْدِيّة دارُ أَهْلِها إِذَا مَوَّهُ الصَّبَّانُ مِن سَبَلِ الفَطْرِ

وقيل : مَوَّهُ الصَّمَّانُ صَارَ مُمَوَّهَا بَالْبَقُلُ . ويقال : نَمَوَّهُ عَمْرُ النَّخُلِ والعنبِ إذا امْنَلَا مَاءً وتَهَيَّا لَلنَّضْج . أَبوسعيد : شَجر مُوَهِي إذا كان مَسْقَو يَّا، للنُّضْج . أَبوسعيد : شَجر مُوهَوي إذا كان مَسْقَى . ومَوَّهُ وَشَجر حَزُو يُ يَشرب بعروقه ولا يُسْقَى . ومَوَّهُ فلان حَوْضَهُ تَمُو يَهًا إذا جعل فيه المَاءَ . ومَوَّهُ السَحابُ الوَ قائع . ورجل ماهُ الفُؤاد وماهي الفُؤاد : جبان كأن قله في ماء ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد: جبان كأن قله في ماء ؛ عن ابن الأعرابي ؛ وأنشد:

إنَّكَ يَا تَجَهْضَمُ مَاهِي القلبِ

قال : كذا 'ينشيده ، والأصل' مائيه' القلب لأنه مِن مُهنت' .ورجَل ماه' أي كثير' ماء القلب كقولك رحل مال' ؛ وقال :

إنتك يا جَهْضَمُ ماهُ القلبِ، ضخمُ عربضُ مُجْرَوْشُ الجَنْبِ

ماهُ القلب : بليد ، والمُنجر نش : المنتفخ الجَنْبَين. وأماهَت الأَرض : كثر ماؤها وظهر فيها النَّر . وماهَت السفينة تماه وتَموه وأماهَت : دخل فيها الماء . ويقال : أماهَت السفينة معنى ماهت اللحياني:

ويقال المهني الشقني . و ثهنت الرجن ومهنه ، بضم الميم وكسرها : سقينه الماة . وموه القدو : أكثر ماءها . وأماه الرجل والسكين وغيرهما : سقاه الماء ، وذلك حين تسنه به . وأمهنت الدواة : صببنت فيها الماء . ابن بُزوج : موهنت السماء أسالت ماء كثيراً . وماهنت البئر وأماهت في كثرة مائها ، وهي تماه وتموه إذا كثر ماؤها . ويقولون في حفر البئر : أمهى وأماه ؟ قال ابن بري : وقول المرىء القيس :

### ثم أمنهاه على حجره

هو مقلوب من أماهه ، ووزنه أفلعه . والمها : الحجر ، مقلوب أيضاً ، وكذلك المها ماء الفحل في رحم الناقة . وأماه الفحل إذا ألثقي ماء في رحم الأنثى .

ومَوَّهُ الشيءَ : طَلاهُ بذهبِ أَو بفضة وما نحت ذلك سَبَهُ أَو نَبُحاسُ أَو حَدَّبِدُ ، ومنه التَّمُويهُ وهو التلبيسُ ، ومنه قبل للمُخادع : مُمَوَّه . وقد مَوَّهُ فلانُ باطلِمَهُ إِذَا زَبَّنَهُ وأَراه في صورة الحقّ . ابن الأُعرابي : المَيْهُ طِلاءُ السيف وغيرِه عاء الذهب؛ وأنشد في نعت فرس :

كأنته مِيهَ به ماءُ الذَّهَبُ

الليث : المُوهة لون الماء . يقال : ما أحسن موهة وجهه . قال ابن بري : يقال وَجه مُمَوَّه مُمَوَّه أي مُزَبَّنَ مُاء الشَّباب ؛ قال رؤبة :

لَمَّا رَأَتُني خَلَقَ المُبِمَوُّهِ

والمُنُوهة ' : تَرَ قَدْرُ 'قُ المَاء في وجه المرأة الشابة. ومُوهة ' الشبابِ : 'حسْنُهُ وصَفاؤه . ويقالُ : عليه مُوهـة ' من 'حسْنِ ومُواهة ' ومُوهة آ إذا مُنيحَه . وتَمَوَّه المَالُ للسّبَنَ إذا جرى في لحُومِه الربيع ' . وتَمَوَّه المَالُ للسّبَنَ إذا جرى في لحُومِه الربيع ' . وتَمَوَّه

العنبُ إذا جرى فيه اليَنْعُ وحَسُنَ لَوْنُهُ. وكلامٌ عليه مُوهة "أي تحسَن وحلاوة"، وفلان مُوهة أ أهل بيته . ابن سيده : وثوث با الماء الغير سُ الذي مكون على المولود ؟ قال الراعى :

> تَشْنُقُ الطَّيْرُ ثَوْبَ المَاء عنه ، 'بعَيْدَ حياتِه ، إلا النو تبنا

وماهَ الشيءَ بالشيء مَوْهاً : تَخلَطَه ؛ عن كراع . ومَوَّه عليه الحبرَ إذا أَخْبَره بخلاف ما سَأَلَه عنه . وحكى اللحياني عن الأَسَدِيُّ : آهَة وماهة ، قال : الآهة الحَصْبة ، والمَاهَةُ الجُدُريُّ .

وماه ": موضع ، يُذَكّر ويؤنث. أبن سيده : وماه مدينة " لا تنصرف لمكان العبيمة . وماه دينار : مدينة أيضاً ، وهي من الأسماء المركبة . ابن الأعرابي : الشماه تصب البلد ، قال : ومنه ضرب هذا الدينار ، عام البضرة وماه فارس ؛ الأزهري : كأنه معر "ب. والشماهان : الدينور ونهاو ند ، أحد هما ماه الكوفة ، والآخر ، ماه البصرة . وفي حديث الحسن : الكوفة ، والآخر ، ماه البصرة . وفي حديث الحسن : كان أصحاب وسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كان أصحاب وسائن المائي " ؛ قال ابن الأثير : هو منسوب إلى مواضع تنسم ماه يفال ابن الأثير : هو ومنه قولهم ماه البصرة وماه الكوفة ، وهو اسم ومنه قولهم ماه البصرة وماه الكوفة ، وهو اسم للأماكن المضافة إلى كل واحدة منهما ، فقلب الهاة عربية . وماويه : ما النظمة بي النشير ببطن فلج ؛ عربية . وماويه : ما الله النه الأعرابي :

وَرَدُنَ عَلَى مَاوَيْهُ بِالأَمْسِ نِسُوةُ ''، وهُنَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَ ' رُبُوضُ' وماوِيَّةُ : اسم ْ امرأة ؛ قال طرفة :

لا يَكُنُنُ 'حبُكِ داءً قاتِلَا ، ليس هذا مِنْكُ ، ماوِي ً ، مِحْرُ

قال : وتصغيرُها مُوَيَّة ؛ قال حاتم طيء بخاطب ماويَّة وهي امرأته :

## فضارَ تُنه مُوكِيُّ ولم تَضِرُ في ، ولم يَعْرَقُ مُوكِيِّ لها جَبيني

يعني الكليمة العَوْراء وماهان : اسم " قال ابن سيده : قال ابن جني لو كان ماهان عربياً فكان من لفظ همو "م أو هميه لكان لعفان ، ولو كان من لفظ الو هم لكان لقفان ، ولو كان من لفظ هما لكان علفان ، ولو وجد في الكلام تركيب و م ه فكان ماهان من لفظ النهم لكان لاعافا ، ولو كان من لفظ النهم لكان لاعافا ، ولو كان في الكلام تركيب من ه فكان ماهان منه لكان فالاعا ، ولو كان ن م ه لكان عافال ، منه لكان فالاعا ، ولو كان ن م ه لكان عالانا .

وماء السماء: لقب عامر بن حارثة الأز دي ، وهو أبو عمر و مُز يُقيا الذي خرج من اليمن لما أحس بسيل العرم ، فسمي بذلك لأنه كان إذا أجدب قومه مانهم حتى يأتيهم الحصب ، فقالوا: هو ماء السماء لأنه خلف منه ، وقيل لولده: بنو ماء السماء ، وهم ملوك الشأم ؛ قال بعض الأنصار:

أَنَا اَبِنُ مُزَ يُقْيِيَا عَمْرٍ و ، وجَدَّ ي أَبُوه عَامَرُ مَاءً السماء

وماء السهاء أيضاً: لقب أم المنشذر بن امرىء القيس بن عَمْرو بن عَدِي بن دبيعة بن نَصْر الله في " ، وهي ابنة عَوْف بن جُشْمَ من النهر بن قاسط ، وسميت بذلك لجمالها ، وقيل لولدها بنو ماء السماء ، وهم ملوك العراق ؛ قال زهير :

ولازَ منت ُ المُلُوكَ مِنَ أَلَ نَصْرٍ ، وبعدَ هُمُ ُ بني ماءً السماء

وفي حديث أبي هريرة: أمُنكم هاجَرُ يا بني ماء السماء ؛ يريد العرب لأنهم كانوا يتسَّبعون قَطْر السماء فينزلون حيث كان ، وألف الماء منقلبة من واو . وحكى الكسائي : بانت الشَّاءُ ليلتَمَها ماء ماء وماه ماه ، وهو حكاية صوتها .

ميه : ماهنت الرّكيّة ' تميه ' مَيْها وماهة وميهة " : كثر ماؤها ، ومهنتها أنا . ومهنت الرجل : سقيته ماء ، وبعض هذا مُنتَّجه على الواو ، وهو مذكور في موضعه . المُؤرّج ' : مَيّهنت السيف تَمْيها إذا وضعته في الشمس حتى ذهب ماؤه .

#### فصل النون

نبه: النُّبُّه: القيام والانتباه من النوم وقد نَبَّهَه وأنبهَه من النوم فتَنبَّه وانتبَّه وانتبَّه وانتبَّه من نومه: استقظ والنبيه مثله ؟ قال :

أَنَا تَشْهَاطِيطُ الذي حُدُّثْتَ به ، مَ مَتَى أُنتَبِهُ للفَداء أَنْتَبِهُ مُ أُنزَ حَوْلَهُ وأَحْتَبِهُ ، مُ أُنزَ حَوْلَهُ وأَحْتَبِهُ ، حَتى يقالَ سَيِّدٌ ، ولست به

وكان حكمه أن يقول أَتَنَبَّه لأَنه قال أُنبَّه ، ومطاوع فعَلَ إِنَّا هو تَفَعَّلُ ، لكن لما كان أُنبَّه في معنى أُنبَه جاء بالمطاوع عليه ، فافهم ، وقوله ثم أُنتَ معطوف على قوله أَنتَبَه ، احْتَمَلَ الحَبَن في قوله زِ حَوْلَه ، لأَن الأَعرابي البدوي لا يبالي الزَّحاف ، ولو قال زِي حَوْلَه ، لكمَلَ الوزن ولم يكن هناك زِحاف ، إلا أَنه من باب الضرورة ، ولا يجوز القطع في أُنتَز ي في باب السَّمة والاختياد ولا بعده مجزوماً ، وهو قوله وأحتبه ، وعال أن بعده مجزوماً ، وهو قوله وأحتبه ، وعال أن الخطف،

لا يجوز إن تأتني أكر ملك وأفضل عليك برفع أكر مك وجزم أفضل ، فتَنفَهُم . وفي حديث الغازي : فإن نومه ونبَهَه خير كائه ؛ النبه : الانتباه من النوم . أبو زيد : نبهت لأمر أنبه نبها فطينت ، وهو الأمر تنساه ثم تَنتَبِه له .

ونبيّه أمن الغفلة فانتبّه وتنبيّه : أيقظه . وتنبيه على الأمر : سَعْرَ به . وهذا الأمر منبهة "على هذا أي مشعر " به ، ومنبهة " له أي مشعر بقدو ومعلل له ؟ ومنه قوله : المال منبهة "لكريم ، ويستنقنى به عن اللئيم . ونبهنه على الشيه : ويستنقنى به عن اللئيم . ونبهنه على الشيه : وقعنه على في في الله في الله النبه أله والنبه أله نبها أي ما في طلن ، والاسم النبه أله وجدعن ما في طلب ، وأضلته أله نبها لم تعلم متى ضل " غير طلب ، وأضلته أن نبها لم تعلم متى ضل " في ومه فشبه به أمل و الرامة يصف ظبيا قد انهك في ومه فشبه به أمله و الأمنة يصف ظبيا قد انهك في ومه فشبه به أمله و المناهة وما انتها عن انتبها واله ؟ قال ذو الرامة يصف ظبيا قد

كأنه دُمُلُخ ، من فَضَة ، نَبَه ، ، فَصَ فَ فَعَ مَا نَبَه ، ، فَصُوم ُ فِي مَلْعَب مِن عَذَاد كَى الْحَي ، مَفْصوم ُ

إِمّا جعله مفصوماً لتَكَنّيه وانحنائه إذا نام ، ونَبَهُ هنا بدل من دُملُج . وأَضَلَهُ نَبَها : لم يدر منى ضَلَ . قال ابن بري : وهذا البيت شاهد على النّبة الشيء المشهور ، قال : سَبّه ولد الظّنينة حين انعطف لما سقّنه أمه فَر وي بد ملئج فضة نبه أي بد ملئج أبيض نقي كاكان ولد الظّنية كذلك ، وقال في أبيض نقي كاكان ولد الظّنية كذلك ، وقال في عدل به عن الطريق المسلوك ، كما أن الظبية قد عد كن بولدها عن طريق الصيّاد ، وقوله مقصوم عد كنت بولدها عن طريق الصيّاد ، وقوله مقصوم ولم يقل مقصوم لأن الفضم الصّد ع والقصم الكسر والم يقل مقصوم لأن الفضم الحسم وأسه إلى

فخذه واستدار كان كد مُلْتِج مَفْصوم أي مصدوع من غير انفراج . وأنبه حاجته : نسبها . قال الأصعي : وسبعت من ثقة أنبهت حاجتي نسبتها، فهي منبهة ". ويقال للقوم ذهب لهم الشيء لا يدرون متى ذهب : قد أنبهو انباها . والنبه : الضالة لا يُدرى متى ضَلَّت وأين هي . يقال : فقد ت الشيء نبها أي لا علم لي كيف أضلته ؟ قال : وقول ذي الرمة :

## كأنه دُمُلُج من فضة نَبَه "

وضعه في غير موضعه ، كان ينبغي له أن يقول كأنه دمليج فيُقد نَبهاً . وقال شهر : النَّبه المَنسي المُلتَّقِي الساقيط الضال . وهي انبسه ونبه الرجل ، مشهور . ورجل نبيه " : تشريف . ونبه الرجل ، بالضم : تشرف واشبه النباهة " فهو نبيه والبه " ، وهو خلاف الحامل . ونبه أنا: رفعته من الحمول . يقال : أشيعوا بالكني فإنها منبهة " . وفي الحديث : فإنه منبهة " للكريم أي مششر فقة " ومعلاة " من فإنه منبهة " للكريم أي مششر فقة " ومعلاة " من والنباهة . يقال : نبه كينبه إذا صار نبيها شريفاً . وقوم نبه كالواحد ؛ عن ابن الأعرابي ، كأنه اسم للجمع . ورجل نبه " ونبيه إذا كان معروفاً شريفاً ؛ ومنه قول طرقة نبه " وحكر رجل :

## كَامِلِ مُنْ يَجْمُعُ لَا لَا الْفَتَى ، نَبَهُ " سَيَّد " سادات خِضَمّ"

ونَبّه باسمه : جعله مذكوراً . وإنه لمَنْبُوه الاسم : معروفه أ ؛ عن ابن الأعرابي. وأَمر " نابه " : عظيم " جليل . أبو ذيد : نَبِهُت للأمر ، بالكسر ، أنْبَه ' نَبَهَا وو وَبِهِت ' أوْبَه ' وَبَها ، وهو الأمر تنساه ثم تتنبّه له . ونابه " و نُبَيّه " و مُنْبَة : أسماء . وننبهان ' : أبو حَي "

من طي " ، وهو نــَـبْهان ْ بن عمرو .

نجه : النَّجْهُ : استقبالُك الرجل َ بما يكره ورَدُك َ إياه عن حاجته ، وقيل : هو أقبح الرد ؛ أنشد ثعلب : حَيَّاك َ رَبُّك َ أَيُّها الرَجْهُ ، ولفَيْر ك َ البَغْضاءُ والنَّجْهُ ،

نَجْهَهُ يَنْجَهُهُ نَجْهاً وتنَجَههُ. الليث: نَجَهْتُ الرجلَ نَجْهاً إذا استقبلته بما يُنَهْنِهِهُ ويكفه عنك فيننقدعُ عنك . وفي الحديث : بعدما نجَهها عُمر أي بعدما ردّها وانتهرها . والنّجهُ : الزجر والرّدْعُ . يقال : انتَجَهْتُهُ ؟ قال رؤية :

كَعْكُمْنَهُ بِالرَّجْمِ وِالتَّنْجَهُ ِ، أو خاف صَفْعَ القارِعاتِ الكُدَّهِ

نده : النّده أ: الزّجر أعن كل شيء والطرد عنه بالصّياح. وقال الليث : النّده أو الزجر عن الحَوْض وعن كل شيء إذا طردت الإبل عنه بالصياح. وقال أبو مالك: ندّه الرجل أينده أندها إذا صوّت ، وندهنت البعير إذا زجرته عن الحوض وغيره. وفي حديث ابن عمر : لو وأيت قاتل عمر في الحرم ما ندهشه أي ما زجرته . قال ابن الأثير : والنّده ألزجر بصه ومه . ونده الإبل يندهها ندها : ساقها وجمعها ولا يكون إلا للجماعة منها ، وربما اقتاسُوا منه للبعير . وقال أبو زيد: يقال للرجل إذا رأوه أجريئاً على ما أتى أو المرأة إحدى نواده البّكر . والنّده هم

والنُّدُهَةُ ، بفتح النون وضها : الكثرة من المال من صامت أو ماشية ؛ وأنشد قول جمييل :

> فكينف ، ولا 'توفي دماؤهم' كميي ، ولا مالُهُمْ ذو نَدَهَة فيدُوني ?

وقال بعضهم : عنده ند همة " من صامت وماشية وند همة " ، وهي العشرون من الغنم ونحوها ، والمائة أ من الإبل أو قرر ابتنها ، والألف من الصامت أو نحوه . الأصعي : وكان يقال للمرأة في الجاهلة إذا مُطلقت اذ همي فلا أن د أسر بك ، فكانت تطالق " ، قال : والأصل فيه أنه يقول لها أذ همي إلى أهلك فإني لا أحفظ عليك مالك ولا أرد البلك عن مذهبها ، وقد أهملتها لنذهب حيث شاءت ؛ وقال الجوهري : أي لا أرد الجبلك لتذهب حيث شاءت .

نزه : النُّـزْهَةُ : معروفة . والتَّنَزُّهُ : التَّاعد ، والاسم النُّورْهة'. ومكان منزه ونتزيه ، وقد نتزهَ نتزَاهَةً ونَزَاهِمةً ، وقد نَزهَت الأرضُ ، بالكسر. وأرضٌ نَّزُ هُمَة "ونَز هُمَة "بعيدة عَذْبَهَ " نائية من الأَنْداء والمياه والفَمَق . الجوهري : وخرجنا نتَنَزُّهُ في الرِّياض ، وأصله من البُعْد ، وقد نَـز هَـت الأرضُ ، بالكسر . ويقال: طَلَلُنا مُتَنَزُّهِمِنَ إِذَا تَنَاعِدُوا عَنِ المَّاهِ.وهو بِتَنزُّهُ عن الشيء إذا تباعد عنه . و في حديث عمر ، رضى الله عنه : الجابِيّة أرض نز هنه أي بعدة عن الوَباء . والجابِيَّةُ : قرية بدمشْقَ. ابن سيده: وتنزُّهُ الإنسانُ خرج إلى الأَرض النَّـز هَـة ، قال : والعامة بضعون الشيء في غير موضعه ويَغْلَـطُونَ فقولون خرجنا نتَنزُهُ إذا خرجوا إلى البساتين فيجعلون التَّنزُهُ الحروج إلى البسلتين والحُنضَر والرّياض ، وإنما التّنزُّهُ التباعدُ عن الأَرياف والمياه حيث لا يكون ماءٌ ولا نَدَّى ولا جَمِيْع ُ ناسِ ، وذلك سْق ُ البادية ، ومنه

قيل : فلان يَتَنَزُّهُ عن الأَقذار ويُنزِّهُ نفسَه عنها أي يُباعد نفسه عنها؛ ومنه قول أسامة بن حبيب الهذلي:

> كأَسْحَمَ فَرْ دِ عَلَى حَافَـةً ، ' 'يُشَرَّدُ' عَن كَنَفْسُهِ الدُّبَابَا

> أَقَبُ وَباعٍ بِنُزُو الفَلا ذِ ، لا يَرِهُ الماءَ إلا اثنتيابا

ويروى: إلا انتيابا ، يريد ما تباعد من الفلاة عن المياه والأرياف . وفي حديث عائشة ، رضي الله تعالى عنها : صنع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، شيئاً فر خص فيه فتنز "ه عنه قوم أي تركوه وأبعدوا عنه ولم يعملوا بالر شخصة فيه وقد نز ه نزاهة وتنز "ه تن شها إذا تعدل .

ورجل نَزْهُ الخُلْتِي ونَزِهُهُ ونازِهُ النَّفْس: عفيف مُنكرًا مُ كَعُلُ وحُدَهُ ولا يخالط البيوت بنفسه ولا ماله ، والجمع مُنزَهاء ونزهون ونزاه ، والاسم الله ، والجمع مُنزَهاء ونزه منون ونزاه ، والاسم ونزه والنَّزاهة أ. ونزه ونفسه عن القبيح . والنَّزاهة أ: البعد عن السوء. وإن فلاناً لنَزيه كريم إذا كان بعيداً من اللَّوْم، وهو نزيه الحُلْتُي . وفلان يتنزه أعن مكلم الأخلاق أي بترفع عما أيذ م منها . الأزهري: التنتزه ونعه عنه . ونعه عنه .

والتَّنزِيهُ: تسبيح الله عز 'وجل وإبعاد'ه عما يقول المشركون . الأزهري : تَنْزِيه الله تبعيد و وتقديسه عن الأنداد والأشباه ، وإنما قبل الفلاة التي نأت عن الرِّيف والمياه نزيهة لبعدها عن غَمَتي المياه و ذيان القرى وومد البحار وفساد الهواء وفي الحديث: كان يصلي من الليل فلا يَمُر بُالِية فيها تَنْزِيهُ الله إلا نز همه أصل النُّر و البعد ، وتَنْزِيهُ الله تبعيد هما لا يجوز عليه من النقائص؛ ومنه الحديث في تفسير سبحان الله عليه من النقائص؛ ومنه الحديث في تفسير سبحان الله:

هو تننزيه أي إبعاده عن السوء وتقديسه ؛ ومنه حديث أبي هريرة ، رضي الله عنه : الإيمان ُ نزوه أبي بعيد عن المعاصي . وفي حديث المُعنَدُّبِ في قبره : كان لا يَسْتَنْزِه من البول أي لا يَسْتَبْرَى ولا يستبعد منه . قال شهر : ويقال هم قوم "أنثواه أي يتنزه هُون عن الحوام ، الواحد نزيه مثل ملي وأملا و ورجل نزيه ونزه " : ورع " . ابن سيده : سقى إبله منم نزيه ونزه " و ونزه الماء وهو بنزه هم عن الماء أي بعد . وفلان نزيه أي بعيد . وتنزه هم أعدها عن الماء وتنزه هم أحد أنزلوا فيه نزيه " : خلاء بعيد من الناس ليس فيه أحد فأنزلوا فيه حر مكنم . ونروه الفكل : ما تباعد منها عن الماء والأرياف .

نفه : نَـفَهِـَتْ نفسي : أَعْيِـتْ وكلَـّتْ . وبعير نافه": كال مُعْنِي ، والجمع ننُفَّه ؛ ونَـفَّهَهُ : أَتعب حَتى انقطع ؛ قال :

ولِلنَّيْلِ حَظَّ مَن بُكَانَا وَوَجُدِنَا ، كَانَا وَوَجُدِنَا ، كَا نَفَّةُ الْهَيْمَاءَ فِي الذَّوْدِ رَادِعُ

ويروى في الدُّورِ . وأَنْفُهُ فلانُ إبلَهُ وَنَفَهُهَا : أَكُلَّهُمَا وأَعياها ، وجمل مُنْفَقَهُ وَنَافَـةُ مُنْفَهَّهُ ؟ قال الشاعر :

رُبُّ مَمِّ جَشَمْتُهُ فِي هَوَاكُمُ ،
وَبَمَيْرٍ مُنْفَهِ مَحْسُورِ
وأنشد ابن برى :

فقاموا يَوْحَلُنُونَ مُنفَقَّهَاتٍ ، كَأَنَّ مُعِيونَهَا نُنُزُحُ الرَّكِيَّ

والنافه : الكالُّ المُعني من الإبل وغيرها . ورجل مَنْفُوه ت : ضعيف الفؤاد جبان ، وما كان نافهاً وقد نَعَهُ نَفُوهاً ونَفِه . والنَّفُوه : ذَلَّة "بعد صعوبة .

وأنثقة نافتة حتى نقبهت نقبها شديداً. وفي حديث النبي، صلى الله عليه وسلم ، أنه قال لعبد الله بن عمر و حين ذكر له قيام الليل وصيام النهار: إنك إذا فعلت ذلك هجمبت عيناك ونقبهت نفسك ؛ روا أبو عبيد نقبهت ، والكلام نقبهت نقهة نفوها يكونا لغتين . ابن الأعرابي : نقبهت تنقه نفقه نفوها ونقبهت نفسه إذا ضعفت وسقطت ؛ وأنشد :

## والعَزَبَ المُنتَفَةَ الْأُمْنَّا

وروى أصحاب أبي عبيد عنه: نَفِهَ يَنْفَهُ ، بكسر الفاء من نَفِه َ ، وفتحها من يَنْفَهُ . قال أبو عبيدة: قوله في الحديث نَفِهَت نَفْسُكُ أي أعيت وكلئت . وبقال المُعْنِي: مُنَفَّه ونافِه "، وجمع النافه نَفَّة "؛ وأنشد أبو عمرو لرؤبة :

بنا حَرَ اجِيجِ المَهَارِي النَّفَةِ يعني المُعْيِيَة ، واحدتها نافيه ونافِهَة "، والذي يَفْعَلُ ( ذلك بها مُنْفَة "، وقد نَفَّة البعير .

نقه: نقه كنفه أنه عناه فهم كفهم أنه فهو نقه سريع الفطئة . وفي الحديث : فانفه أذا أي افهم . يقال . نقهت الحديث مثل فهمنت وفقهت أن وأنقهه الله تعالى . ونقه الكلام ، بالكسر ، نقها ونقهة أن بالمتح ، نقها أي فهمه . ونقهت الحبر والحديث ، مفتوح مكسور ، نقها ونتهوها ونقاهة ونقهانا وأنا أنقه . قال ابن سيده : نقه الرجل نقها واستنفة فهم ؛ ويوى بيت المنخبال :

إلى ذي النُّهُمَى واسْتَنَفَّهَتُ للمُحَلُّمْ

أي فَهِمُوهُ ؛ حكاه يعقوب، والمعروف: واسْتَيْقَهَتْ. ورجل نَقِهُ وناقِهِ : سريع الفهم ، ونقِهَ الحديث ونقَهَ : لقينَهُ نَ كَ لَقَيْنَهُ أَ ، وفلان لا يَفْقَهُ ولا يَنْقَهُ . والاسْتِنْقَاهُ : الاستفهام . وأنْقِهُ في سَمْعَكَ أي

أرْعنيه . وفي النوادر : انتقهات من الحديث ونقه من مرضه ، ونقه من مرضه ، بالكسر ، ونقه كينقه من مرضه ، بالكسر ، ونقه كينقه من المرض ينقه ، بالفتح ، ووجل ناقه من قوم نقه من المرض كينقه ، بالفتح ، ورجل ناقه من قوم نقه من الموض الجوهري : نقه من من مرضه ، بالكسر ، نقها مثال كلح تعب تعبا ، وكذلك نقه نثقوها مثل كلح كلكوحا ، فهو ناقه "إذا صح" وهو في عقب علته ، والجمع نثقه ، وفي الحديث : قالت أم المنذر دخل وهو ناقه " ، وهو إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد وهو ناقه " ، هو إذا برأ وأفاق وكان قريب العهد بالمرض لم يرجع إليه كال صحته وقو " .

نكه: النَّكْنَهَ أَ: ربح الفم . نَكَهَ له وعليه يَنْكِهُ أُ ويَنْكَهُ نَكِنَها : تَنَفَّسَ على أَنفه . وتَكَهَهُ نَكُنَها و تَنْكِهَ أُ واسْتَنْكَهَ أَن شم واشحة فيه ، والاسم النَّكْنَهَ أَن وأنشد :

> نَكِمِنْ مُجالِداً فَوَجَدْتُ منه كَربع ِالكَلْبِ ماتَ حَديثَ عَهْدِ

وهذا البيت أورده الجوهري: نَكِمِنْتُ مجاهِداً ؟ وقال ابن بري: صوابه مجالداً ، وقد رواه في فصل نجا: نَجَوْتُ مُ عَالِداً ، وقد رواه في فصل نجا: نَجَوْتُ مُ عَالِداً ، ونَكِمْ مُهُ : شَمَعْتُ ويحه . أَخْرَج نَفَسَهُ إِلَى أَنْنِي . ونَكِمْ مُهُ : شَمَعْتُ ويحه . والمُكَمْ في وجهي يَنْكِهُ والمُتَنْكَمَةُ ليعلم أَشَارِبٌ هُو ويَنْكَهُ ليعلم أَشَارِبٌ هُو أَمْ غير شاربٍ ؟ قال ابن بري: شاهده قول الْأُقَيْشِيرِ : أَمْ غير شاربٍ ؟ قال ابن بري: شاهده قول الْأُقَيْشِيرِ :

يغولون لي : انكه قد شربت مدامة ! فقلت لهم : لا بل أكلت سفر جلا وفي حديث شارب الحمر : استنكمهُوه أي سُمُوا مكهنة ورائحة قميه هـل شرب الحمر أم لا .

ونُكِهُ الرجلُ : تغيرت نَكَهْمَنُهُ مَن التَّخَمَةِ . ويقالَ في الدعاء للإنسان : مُنسِّبَ ولا تُنْكَهُ أَي أَصَبْتَ حَمْرًا ولا أَصابك الضَّرُ . والتُّكَّهُ من الإبل : التي ذهبت أصوانها من الضعف ، وهي لغة غيم في النَّقَة ِ ؟ وأنشد ابن بري لرؤبة :

بعد اهتِضام الراغِياتِ النُّكَّهِ

غه : نَمِهَ نَمَهَا ، فهو نَمِه ونامِه : تَعَمَّرَ ، بَانِه . نهنه : النَّهْنَهَة : الكف . تقول : نَهْنَهْت فلاناً إذا زجرته فَتَنَهْنَهَ أَي كفقه فَكف ؟ قال الشاعر :

> مَهْنِهُ 'دموعَكَ ، إنَّ مَنْ بَعْنَدُ بالحِدثانِ عاجِزْ

كأن أصله من النّهني . وفي حديث وائل : لقمه ابْتَدَرَها اثنا عشر مَلَكاً فما نَهْنَهَهَا شيءٌ دون العرش أي ما منعها وكفّها عن الوصول إليه . ونَهْنَهَهُ عن الشيء : زَجَره ؟ قال أبو بُجندب الهُذَلَيّ :

فَنَهُنَهُتُ أُولَى القومِ عنهم بِضَرْ بَهِ تَنَفَّسَ عنها كُلُّ تَحشّبانَ مُجْمَّر

وقد تَنَهَنَهُ . ونَهَنَهُتُ السَّبُعَ إِذَا صِحْتَ بِهُ لَتَكُفَّهُ ، والأصل في نَهْنَهُ نَهْهَ ، بثلاث هاءات ، وإنما أبدلوا من الهاء الوسطى نوناً للفرق بين فَعَلَلَ وفَعَلَلَ ، وزادوا النون من بين الحروف لأن في الكلمة نوناً . وثوب نَهْنَهُ : رقيق النسج . الأحمر: النهنّهُ واللَّهُلُهُ الثوب الرقيق النسج .

نوه : ناه الشيءُ يَنُوهُ : ارتفع وعلا ؛ عِن ابن جني، فهو نائيه ". ونُهُتُ بالشيء نَو ها ونَو هنتُ به ونَو هنتُهُ تَنْو بِها : رفعته . ونَو هنتُ باسمه : رفعت ذكرَهُ. وناهَ النباتُ : ارتفع. وناهَت ِ الهامَةُ نَوْها ً : رفعت

رأسها ثم صَرَخَت ، وهام " نُوه" ؛ قال رؤبة : على إكام ِ النائحات ِ النُّو ً و

وإذا رفعت الصوت فدعوت إنساناً قلت: نَوَّهُتُ. وفي حديث عمر: أَنَا أُولُ مِن نَوَّهُ بِالعربِ .يقال: نَوَّهُ فلانُ بِفلان إِذَا رفعه وطَيَّرَ بِهِ وقَوَّاه ؛ ومنه قول أَبِي نُخَيْلَةً لَمَسْلُمَةً :

ونَوَّهْتَ لِي ذِكْرِي، وما كان خامِلًا، ولَكِنَّ بَعْضَ الذَّكْرِ أَنْبَهُ مَن بَعْضِ وفي حديث الزبير: أنه نَوَّه به عـليٌّ أي شَهْرَهُ

والنُّو الهة : النُّو الحة ، إما أن تكون من الإشادة ، وأما أن تكون من قولهم ناهنت الهامة . ونوَّه باسمه : دعاه ؛ وقوله أنشده ابن الأعرابي :

إذا تُدعاها الرُّبُـعُ المُكَلَّمُهُوفُ ، نوَّه منها الزاجِلاتُ الجُنُوفُ

فسره فقال : نوّه منها أي أَجَبْنَهُ بِالْحَنِينِ .
والنّوْهةُ : الأَكْلَةُ في اليوم والليلة ، وهي كالوَجِبة .
وناهَت نفسي عن الشيء تَنُوهُ وتَنَاهُ نَوْها : انتهت ،
وقيل : ننهنت عن الشيء أبَيْنَتُ ورَكته . ومن
كلامهم : إذا أكلنا التمر وشربنا الماء ناهنت أنفسننا عن
اللحم أي أبته فتركته ؛ رواه ابن الأعرابي وقال :
اللحم أي أبته فتركته ؛ رواه ابن الأعرابي وقال :
وناهنت نفسي أي قويت . الفراء : أعطني ما يننوهنيا
أي يَسُدُ خَصاصَتي . وإنها لتأكل ما لا يَننُوهُها أي لا يَنهُوهُها أي لا يَنهُوهُها أي تول النبت ، وليس النّو هُ إلا في يَنهُوهُها أول النبت ، وقوله :

يَنْهُونَ عَن أَكُلُ وَعَن شُرُب

هو مثله ، إنما أراد يَنُوهُون فقلب ، وإلا فلا يجوز. قال الأَزهري: كأنه جعل ناهَت أنفسُنا تَنُوه مقلوباً عن نَهَت . قال ابن الأُنباري : معنى يَنْهُون أي يشربون فيَنْتَهُون ويَكْتَنَفُون ؟ قال : وهو الصواب . والنَّوهة : قُوَّة الدَّن .

نيه : نفس ناهَة ": مُنْنَتَهِية " عن الشيء، مقلوب من كَهاةً .

#### فصل الهاء

هده: في الحديث: حتى إذا كان بالهَدَة الله عُسفان ومكة ؛ الهَدَة ، بالتخفيف: اسم موضع بالحجاز، والنسبة إليه هَدَو يُ على غير قياس، ومنهم من يشدد الدال. فأما الهَدُأَة التي جاءت في ذكر قتل عاصم فقيل: إنها غير هذه، وقيل: هي هي.

هوه: هنه : كلمة تَذَكُرُ وتكون بمعنى التحدير أيضاً، ولا يُصَرَّفُ منه فعل لثقله على اللسان وقبعه في المنطق ، إلا أن يضطر شاعر. قال اللبث : همه تذ كرة "في حال ، وتحدير" في حال ، فإذا مدَدَتَها وقلت هاه كانت وعيداً في حال ، وحكاية لضحك الضاحك في حال ، تقول : ضحك فلان فقال هاه هاه ؟ قال : وتكون هاه في موضع آه من التورَجُع من قوله :

إذا ما قُمْتُ أَرْحَكُهَا بِلَيْلِ ، تَــاًوَّهُ آهَــة الرَجِـلِ الْحَـرْيَنِ ويروى :

تَهُوَّهُ هَاهِةً الرجلِ الحزين

قال : وبيان القطع أحسن . ابن السكيت : الآهة' من ١ قوله « في الحديث حتى اذا كان بالهدة » ذكره هنا تبماً النهاية ، وقد ذكره صاحب القاموس في مادة هدد ، وعبارة ياقوت: الهدة، بتخفيف الدال، من الهدى بزيادة هاه .

التَّأُونُ ، وهو التوجع . يقال : تأوَّهْت 'آهة " ، وكذلك قولهم في الدعاء آهَة " وأَمِيهَة " ، وتفسيرهما مذكور في موضعه . والهَوْهاءة ' والهَوْهاءُ : البئر التي لا مُتَمَلَّقَ بها ولا موضع لرِجْل نازِلها لبُعْد ِ جالَيْها ؛ قال : بهُوَّة هُوْهاءة التَّرَّحُل

ورجل هَوْهَا وهَوْهَاءَ وهَوْهَاءَ ' وهَوْهَا النّزاد جبان من ذلك . قال ابن بري: وحكى ابن السكيت هو اهية "أيضاً للجبان . ورجل هُوهَ " ، بالضم ، أي جبان . وفي حديث عمرو بن العاص: كنت الهو هاة المُمنزة ؟ الهوهاة ' : الأحمق . أبو عبيد : المواهاة والهو هاة والحد ، والجمع الموامي والهياهي .

والهَواهي : ضرب من السير ، واحدتها هَوْهاة .. ويقال : إن الناقة لـتَسبِير هَواهِيَ من السير ؛ قال الشاعر :

تَغَالَتُ بِدَاهَا بِالنَّجَاءِ وَتَنْتَهِي هَوَاهِيَ مَنْسَيْرٍ ، وعُرْ ضَنْهُ الصَّبْرُ

ابن السكيت : رجل هَواهِية " وهَو هاءة " إذا كان منخُوبَ الفؤاد ، وأصل الهوهاءة البئر لا مُتعلَّق بها، كما تقدم . ويقال : جاء فلان بالهواهي أي بالتخاليط والأباطيل . والهواهي : اللغو من القول والأباطيل؛ قال ابن أحمر :

وفي كل يوم بدَّعُوانِ أَطِبَّةً إليَّ ، وما يُجْدُونَ إلا هُوَاهِيا

وسمعت مواهية القوم : وهو مثل عَزيف الجِن وما أَشْبِه ، ورجل هُوه : كَهُوهاءة . وهُوه : اسم لقار بنت . والعرب تقول عند التَّوَجُع والتَّلْمَهُف : هاه وهاهيه ؛ وأنشد الأصمعي :

قال الفَوَاني: قد زَهاهُ كِبَرُهُ ،

وقُلُمْنُ : يَاعَمُ فَمَا أَغَيْرُهُ ، وقلتُ : هاهِ لحديثِ أَكْثَرُهُ

الهاء في أكثر أن لهاه . وفي حديث عذاب القبر : هاه هاه . قال : هذه كلمة نقال في الإيعاد وفي حكاية الضحك ، وقد نقال للتوجع ، فتكون الهاء الأولى مبدلة من همزة آه ، وهو الأليق بمنى هذا الحديث . نقال : تأو "ه و تهو" آهة " وهاهة " .

هيه : هيه وهيه ، بالكسر والفتح : في موضع إيه وإيه . وفي حديث أُمنَّة وأبي سفيان قال : يا صَخْرُ همه ، فقلت : همها ؟ همه : يمعني إنه فأبدل من المهزة هاء ؟ ولمنه اسم سمي به الفعل ، ومعناه الأمر ، تقول للرحل إنه ، بغير تنوين ، إذا استزدته من الحديث المعبود بنكما ، فإن نوَّنت استزدته من حديث مَّا غير معهود ، لأن التنوين للتنكبر ، فإذا سكُّنتُهُ وكففته قلت إيهاً ، بالنصب ، فالمعنى أن أميَّة كال له : زد في من حديثك ، فقال له أبو سفيان : كُنْف عن ذلك . ابن سيده : إنه كلمة استزادة للكلام ، وهاه كلمة وعيد ، وهي أيضاً حكانة ُ الضحك والنَّو ْ ح . وروى الأزهري عن أبي هربرة قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إن الله مجب العُطاسَ ويَكُنُّونَهُ التَّاوُبَ ، فإذا تَثَاءَبَ أَحد كَم فلنير دُّه ما استطاع ولا يقولَن ماه هاه ، فإنما ذلكُم الشطان يضحكُ منه . وفي حديث على ، رضوان الله عليه ، وذكر العلماء الأتقياء فقال: أولئك أولياءُ الله من خلقه ونُصَحادُهُ في دينه والدُّعاةُ إلى أَمره ، هاهُ هاهُ َشُوْقاً إليهم . قال ابن سيده : وإنما قضيت على ألف هاه أنها ياء بدليل قوابِهم هيه في معناه .

لها هاها، فقلبت الياء ألفاً لغير علة إلا طَلَب الحفة، لأن الهاء لحفائها كأنها لم تَحْجُزُ بينهما، فالتقى مثلان وهاهيت بالإبل أي شايعت بها وهاهيت الكلاب : زجرتها ؟ وقال :

> أرَى شَعَرات ، على حاجب ي ، بيضاً نَبَتْنَ جبيعاً تُؤاماً طَلِلْتُ أَهاهي بِهِنَّ الكِلا بَ ، أَحْسِبُهُنَّ صُواراً قِياماً

> > فأما قوله:

قد أخصِمُ الحَصْمَ وآتي بالرُّبُعُ ، وأرْقَعُ الجفنة بالهَيْهِ الرَّبْعُ

فإن أبا على فسره بأنه الذي يُنتَحَى ويُطُورَدُ لدنس ثيابه فلا يُطعَمُ ، يقال له هيئه هيئه . وحسكى ابن الأعرابي : أن الهيئه هو الذي يُنتَحَى لدنس ثيابه يقال له هنه هنه ؟ وأنشد الدنت :

وأرْقَعُ الجَفْنَةُ بَالْهَيْهِ الرَّثِيعُ

قوله : آتي بالرُّبُع أي بالرُّبُع ِ من الغنيمة ، ومن قال بالرُّبُع ِ ، فمعناه أقتاده وأسوقه . وقوله :

وأرقمع الجفنة بالهيه الرثيع

الرّشع : الذي لا يبالي ما أكل وما صنع ، فيقول أنا أدنيه وأطعمه وإن كان دنس الثياب ؛ وأنشد الأزهري هذا البيت عن ابن الأعرابي وفسره فقال : يقول إذا كان خلللا سددته بهذا، وقال : الهيه الذي ينحس . يقال : هيه هيه لشيء 'يطر د' ولا 'يطعم '، يقول : فأنا أدنيه وأطعمه . وهياه ": من أسماء الشاطن .

وهَيْهَاتَ وهَيْهَاتِ : كَلَمَةَ مَعْنَاهِـا البُعْدُ ، وقيل : هَيْهَاتَ كَلَمَةَ تَبْعِيدُ ؛ قال جريو " :

فهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ العَقيقُ وأَهْلُهُ ! وهَيْهَاتَ خَلِ العَقيقِ نُحاولُهُ !

والناء مفتوحة مثل كيف ، وأصلها هاء ، وناس يكسرونها على كل حال بمنزلة نون النثنية ؛ قال حُميد الأرقوط يصف إبلًا قطعت بالدرّ حتى صارت في القفار :

يُصْبِحْنَ بالقَفْرِ أَتَاوِيَّاتِ ، هَيْهَاتِ مِن مُصْبَحِها هَيْهَاتِ ! هَيْهَاتِ حَجْرٌ مِن صُنَيْبِعاتِ

وقد تبدل الهاء هبزة فيقال أيهات مثل هراق وأراق ؛ قال الشاعر :

أينهات مِنْكَ الحياة أبهاتا

وقد تكرر ذكر همات في الحديث ، واتفق أهـل اللغة أن التاء من همات لست بأصلة ، أصلها هاء . قال أبو عمرو بن العلاء : إذا وصَلَـْتَ هَـَـْهَاتَ فَدَعَ التاء على حالما ، وإذا و قَفْت فقل هَمْهات هَمْهاه ، قال ذلك في قول الله عز وحل : هَـنْهاتَ هَـنْهاتَ لما توعَدُونَ . قال : وقال سببويه من كسر التاء فقال هَيْهَاتِ هَيْهَات فهي بمنزلة عر قات ، تقول استأصل اللهُ عر قاتهم ، فمن كسر الناء جعلها جمعاً واحدَ تُها عرْقَة "، وواحدة مُسَهّات على ذلك اللفظ هَـُهُمّة "، ومين نصب الناء جعلهـ كلمة واحدة ، قال : وبقال هَمْهَاتَ مِنَا قُلُلُتَ وَهَمَهُاتَ لَمَا قُلُلُتَ ﴾ فيمَنْ أدخل اللام فمعناه النُعْدُ لقولك . ابن الأنباري : في هَيْهَاتَ سبع لغات : فمن قال هَيْهَاتَ بفت التاء بغير تنوين سَنَّه الناء بالهاء ونصبها على مَذْ هَبِ الأداة ، ومن قال هَـُهاتاً بالتنوين سَيَّه بقوله فقليلًا ما يؤمنون أي فقليلًا إيمانـُهم ، ومن قال هـَـنْهات سَبَّه بجذام وقطام ، ومن قال هَـُهات ِ بالتنوين سَبُّه بالأصوات

كقولهم غاق وطاق ، ومن قال هَيْهَاتُ لك بالرفع ذهب بها إلى الوصف فقال هي أداة والأدَواتُ معرفة من ومن رفعها ونَوَّنَ سَبَّهُ الناء بتاء الجمع كقوله من عَرَفات ، قال : ومن العرب من يقول أيهات في اللغات التي ذكرتها كلها ، ومنهم من يقول أيهان ، بالنون ؛ قال الشاعر :

أينهان منك الحاة أينهانا

ومنهم من يقول أينها ، بلا نون ، ومن قال أينها حذف التاء كما حذفت الياء من حاشي فقالوا حاش ؛ وأنشد :

ومن دُونيَ الأعراضُ والقِنْعُ كُلُّهُ ، وكُنْمَانُ أَيْمًا مَا أَشَتَ وأَبْعَدَا

وهي في هذه اللغات كلها معناها البُعُد ، والمستعمل منها استعمالاً عالياً الفتح بلا تنوين . الفراه : نصب هيهات بمنزلة نتصب رُبَّت وثنُبَّت ، والأصل رُبَّة وثنُبَّة ، وأنشد :

ماوِي ، يا ر'بُتُما غارة سَعُواءَ،كالكُذْعَةِ بالمِيسَمَ

قال : ومن كسر الناء لم يجعلها هاء تأنيث ، وجعلها بمنزلة دَراكِ وقَطام . أبو حيان : هَيْهَاتَ هيهاتَ لما توعدون ، فألحق الهاء الفتحة ؛ قال :

هَيْهَاتَ من عَبْلَةَ ما هَيْهَاتا ، هَيْهَاتَ إلا طَعْنَاً قد فاتا !

قال ابن جني : كان أبو على بقول في هينهات أنا أفني مرة بكونها اسما سمي به الفعل كصة ومة ، وأفني مرة بكونها ظرفاً على قدر ما تحضُر ني في الحال ، قال : وقال مرة أخرى إنها وإن كانت ظرفاً فقير ممتنع أن تكون مع ذلك اسما سمي به الفعل كعيند ك ودونك . وقال ابن جني مرة : هينهات

وهمات ، مصروفة وغير مصروفة ، حمع همية ، قال : وهَدْيَات عندنا رباعة مكررة ، فاؤها ولامُها الأُولى هاء ، وعنها ولامها الثانية باء ، فهي لذلك من اب صصنة ، وعكسها تليك وربهاه ، من ضَعَّفَ اللَّهُ عَنْوَلَةُ المُرْمُرَةُ وَالْقَبَرِ ۚ قَوْرَةً . ابن سيده: أَنْهَاتَ لَغَةً فِي مَهْمَاتَ ، كَأَنَّ الْمَهْزة بدل من الماء؟ هذا قول بعض أهل اللغة ، قال : وعندى أن إحداهما لست بدلاً من الأخرى إنا هما لغنان . قال الأخفش : يجـوز في مَهْماتَ أن يكون جماعـة ، فتكون التاء التي فيها تاء الجمع التي للتأنيث ، قال : ولا يجوز ذلك في اللات والعُزَّى لأن لاتَ وكَنْتَ لا حكون مثلُهما تجماعة"، لأن التاء لا تزاد في الجماعة إلا مع الأَلف ، وإن جعلت الأَلـف والناء زائدتین بقی الاسم علی حرف واحد ، قال ابن بری عند قول الجوهري : بجـوز في هيُّهاتَ أن يكون جماعة وتكون التاءُ التي فيها تاءَ الجمع ، قال : صوابه يجوز في همهات بكسر التاء، وقد ينو"ن فيقال هُمُهات وهَمْهَاتاً ؟ قال الأَحْوَصُ:

> تَذَكَّرُ أَيَّاماً مَضَيْنَ مِن الصَّبَا ، وهَيْهاتِ هَيْهاناً إليكَ رُجُوعُها

> > وقول العجاج :

َهِيْهَاتَ مِن مُنْخُرِقٍ مِيْهَاؤُه

قال ابن سيده: أنشده ابن جني ولم يفسره ، قال : ولا أدري ما معنى كهيهاؤه . وقال غيره : معناها البعد والشيء الذي لا يُوجَى . وقال ابن بري : قوله أكينهاؤه يدل على أن كهيهات من مضاعف الأربعة ، وهينهاؤه فاعل بهيهات ، كأنه قال بَعلد بعده ، ومن متعلقة بهيهات ، وقد تكام عليه أبو على في أول الجزء الثاني والعشرين من التذ كرة . قال ابن بري:

قال أبو علي من فتح التاء وقف عليها بالهاء لأنها في اسم مفرد ، ومن كسر التاء وقف عليها بالتاء لأنها جمع لهينهات المفتوحة ، قال : وهذا خلاف ما حكاه الجوهري عن الكسائي ، وهو سهو منه ، وهذا الذي رده ابن بري على الجوهري ونسبه إلى السهو فيه هو بعينه في المحكم لابن سيده .

الأزهري في أثناء كلامه على وَهَى: أبو عمرو التهمييتُ الصَّوْتُ بالناسِ. قال أبو زيد: هو أن تقوّل له يا هَـاه .

#### فصل الواو

وبه: الوَبْهُ: الفطُّنَّةُ. والوَبْهُ أَيضاً: الكُسْرُ. وَبَهُ للشيء وَبُهاً وو بُوهاً ووَ بَهُ لَهُ وَبُها وو بَها، بالسكون والفتح : فيَطَنَ . الأَزهري : نَسِهْتُ للأمر أننبَهُ ' نَبَهَا ووَبِهِن الدأوبه وَبَها وأبَها وأبَهن آنَهُ أَنْهاً ، وهو الأَمْرُ تَنْساه ثم تَنْتَسه له . وقال الكسائي : أَبَهْت 'آبَه ' وبهنت 'أبُوه وبهن أباه ، وفلان لا 'بويه' به ولا يُويه' له أي لا يُمَالى به . و في حديث مرفوع: رُبُّ أَشْعَتَ أَغْبُر دِني طِمْر يَنْ لا يُوبَهُ له لو أقسم على الله لأبرَّهُ ؛ معناه لا يُفطَنَنُ له لذلَّته وقلُّة مَرآته ولا يُحْتَفَلُ به لحَقارته ، وهو مع ذلك من الفضل في دينه والإخبات لربه مجمث إذا دَعاهُ استجابَ له 'دعاءَه . ويقال : أَبَهْت ' له آبَهُ وأنت تسه ، بكسر الناء ، مثل تبحل أي تُمالى ان السكست : ما أَسِهْتُ له وما أَيَهْتُ له وما بُهْتُ له وما وَبَهْت له وما وَبِهْتُ له ، بفتح الباء وَكُسرِها ، وما بَأَهْتُ له وما يَهَأْتُ له ؟ يويد ما فَطَنْتُ له . وروى عن أبي زيد أنه قال: إني لآبَهُ مك عن ذلك الأمر إلى خبر منه إذا رفعته عن ذلك. الفراء: يقال جاءت تَسُوه بَواهاً أَي تَضج مُ .

وحه : الوَحِهُ : معروف ، والجمع الوُحِبُوه . وحكى الفراء : حَيِّ الوُجوهُ وحَيِّ الْأُجُوه . قال ابن السكمت: ويفعلون ذلك كثيرًا في الواو إذا انضمت. وفي الحديث : أنه ذكر فتَناً كوُجُوه النَّقَر أَى نُشْمَهُ مَعْضُهَا مَعْضًا لأَن رُحُوهَ المقر تتشامه كثعراً؟ أراد أنها فتن مُشتَمهة لا بُدُوك كيف بُؤتي لها . قال الزمخشري : وعندي أن المراد تأتي نواطح للناس ومن ثم قالوا نـَواطـح ُ الدَّهْرِ لنوائبـه . ووَحَهُ كُلُّ شيء: مُسْتَقَسَّلُه ، وفي التنزيل العزيز: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَشَمَّ وَجُهُ الله . وفي حـديث أمّ سلمة : أنها لما وعَظَنَتْ عائشة حين خرحت إلى البصرة قالت لها : لو أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عَارَ ضَكَ بِيعِضِ الفَلْدُواتِ نَاصَّةً قَلْدُوصاً مِنْ مَنْهُلِ إلى مَنْهُل قد وَجَّهُت سدافيَّة وتَر كنت عُهَّنْداهُ في حديث طويل ؛ قولها : وَجَهَّت سدافَتَه أي أَخْذَت وَجُهُمَّا هَتَكُنْت سَنَّرَكُ فيه ، وقبل : معناه أَزَالُت سدافَتَهُ ، وهي الحجابُ ، من الموضع الذي أُمر ْت أَن تَلْنُزُ مِيه وجَعَلْتُهَا أَمَامَكُ . القتيي . وبكون معنى وَجَّهْ تِيهَا أَي أَزَ لَـٰتِهَا مِن الْكَانِ الذي أُمِرْتِ بِلزُومِهِ وَجَعَلْتُتِهَا أَمَامَكُ . والوَجْهُ : المُحَيًّا . وقوله تعالى : فأقيم وَجْهَكَ للدِّين حَنيفاً ؛ أي اتَّــِع الدِّينَ القَيِّمَ ، وأَراد فأَقيموا وجوهُم ، يدل على ذلك قوله عز وجل بعده : مُنيبينَ إليه واتَّقَهُوهُ ؛ والمخاطِّبُ النيُّ ، صلى الله عليه وسلم ، والمراد هو والأمَّة ، والجسع أوْجُه ووُجُوه . قال اللحمانى : وقد تكون الأوْجُهُ ْ للكثير ، وزعم أَن في مصحف أُبَيِّ أَوْجُهُكُمْ مَكَانَ وُجُوهِكُمْ، أراه بريد قوله تِعالى : فامسحوا بوُجُوهكُمْ . وقوله عز وجل : كلُّ شيءٍ هالكُ إلا وَجَهُهُ ؛ قال الزجاج: أَراد إلا إيَّاهُ . وفي الحديث : كَانَتُ وُجُوهُ بُيُوت

أصعابه شارعةً في المسجد ؛ ورَجْهُ البيت : الحُلهُ الذي بحون فيه مانه أي كانت أبواب بموتهم في المستحد، ولذلك قبل خَدَة البيت الذي فيه الباب ورَجُّهُ الكَعْمَة . وفي الحديث : لتُسَوِّنُ صُفُوفَكُمْ أُو الْمُخَالْفَنَّ اللهُ بَينِ وُجُوهُم ؛ أَراد وُجُوهُ القلوب ، كحديثه الآخر: لا تَخْتَلُفُوا فَتَخْتَلُفَ قُلُوبِكُم أي َهُوَ اهَا وَإِرَادَ رَبُهَا . وَفِي حَدَّبِثُ أَبِي الدَّرَّ دَاءَ : لا تَفْقُهُ عَنِي تَوْيَى لِلقَرآنَ وُحُوهاً أَي تَرَي له مَعَانيَ محتملها فتهاب الإقدام علمه . وو ُجُوهُ الله : أَشرافُه . وبقال : هذا وَجُهُ الرأَى أَى هو الرأَى ُ نَفْسُهُ . والوَحْهُ والجِهَةُ مُعندًى ، والهاء عوض من الواو ، والاسم الوجهة والورجهة ، بكسر الواو وضمها ، والواو تثبت في الأسماء كما قالوا ولـْدَة "، وإنما لا تجتمع مع الهاء في المصادر . وانتَّجَهَ له رأيُّ أَى سَنَحَ ، وهُو افْتُتَعَلَ ، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها ، وأبدلت منها التاء وأدغمت ثم بنني عليه قولك قعدت تُجاهَكَ وتبجَاهَكَ أَى تلْقاءَكَ . ووَجُهُ الفَرَسِ : مَا أَقْبَلُ عَلَيْكُ مِنَ الرأْسُ مِن دُونَ مَنَابِت شعر الرأس . وإنه لعَنْدُ الوَجُه وحُرثُ الوَّجُهُ ، وإنه لسَهُلُ الوَّجُهِ إذا لم يكن ظاهر الوَّجْنَةِ. ووَجُهُ النهاد : أَوَّالُهُ . وجُنْتُكُ بُوَجُهِ نَهَادٍ أَي بأوَّل نهاد . وكان ذلك على ورَجْه الدهر أي أوَّله ؛ وبه يفسره ابن الأعرابي . ويقال : أتيته بوَجْه ِ نهارٍ وشُبَابِ نَهَادٍ وصَدْرِ نَهَادٍ أَي فِي أَوَّلُه ؛ ومنه قولُه:

مَنْ كَانَ مَسْرُوراً بَقْتَـٰلَ ِ مَالِكُ ، فليأت ينسُو تَـَنَا بُوَجْهِ نَهارِ

وقيل في قوله تعالى: وَجَهُ النهارِ واكَفُرُوا آخِرَهُ ؟ صلاة الصبح ، وقيل : هو أُوَّل النهار . ووَجَهُ النجم : السبيلُ النجم : ما بدا لك منه . ووَجَهُ الكلام : السبيلُ الذي تقصده به .

وحاهاه ُ إِذَا فَاخُرَهُ .

ورُجُوهُ القوم: سادتهم، واحدهم وَجَهُ ، وكذلك وُجَهَاؤُهم، واحدهم وَجِيه . وصَرَفَ الشيءَ عـن وَجَههِ أي سَنَنه .

وجِهة أَ الْأَمرِ وَجَهَتُه أَ ووجهت وو وَجهت أَ و وَجهت أَ : وَجهه أَ . الجُوهري : الاسم الوجهة والو جهة المساء كا بكسر الواو وضها ، والواو تثبت في الأساء كا قالوا وللدة أن ، وإغا لا نجتمع مع الهاء في المصادر . وما له جهة أن في هذا الأمر ولا وجهة أن أي لا يبصر وجه أمره كيف بأتي له. والجهة والوجهة أجمعاً : الموضع الذي تستوجه إليه وتقصده. وضل وجهة أمره أي قصد أمره أي قصد أن ؟ قال :

نَبَذَ الجِوَارَ وضَلُ وجُهُمَةَ رَوْقِهِ ، لَمَا اخْتَلَكْتُ فُوَادَهُ اللَّهِطُورَدِ

ويروى : هد يَهَ رَوْقِهِ . وخَلِ عن جِهِمَةِ : يريد جِهِمَةَ الطريقِ . وقلت كذا على جِهِمَةِ كذا ، وفعلت ذلك على جهة العدل وجهة الجور ؛ والجهة : النحو ، تقول كذا على جهة كذا ، وتقول : رجل أحمر من جهته الحمرة ، وأسود من جهته السواد . والوجهة والو بجهة أ : القبلة وشبهها في كل وجهة أي في كل وجه استقبلته وأخذت فيه . وتَجَهَتُ إليك أَنْجَهُ أي توجهت ، لأن أصل التاءفيهما واو . وتوجهة إليه : ذهب قال ابن بري : قال أبو زيد تَجِهَ الرجل يَشْجَهُ تُجَهاً . وقال الأصعي : تَجَهَ ، بالفتح ؛ وأنشد أبو زيد لم لم داس بن حُصن :

قَصَرْتُ له القبيلةَ ، إذ تَجِهِنَا وما ضافَت بشكّته ذراعي

والأصمعي يرويه: تَجَهَنْنا ، والذي أَراده اتَّجَهَنْنا ، فعذف أَلف الوصل وإحدى التاءين ، وقَصَرْتُ :

حبَسْتُ . والقبيلة : اسم فرسه ، وهي مذكورة في موضعها ، وقيل : القبيلة اسم فرس ٍ ؟ أنشد ابن بري لطُّ فيل ِ :

## بناتُ الغُرابِ والوجِيهِ ولاحِقِ، وأَعْوَجَ تَنْمَي نِسْبَةَ المُتَنْسُبِ

وانتَحة له رأى أي سننح ، وهو افتتعل ، صارت الواو ماء لكسرة ما قبلها، وأبدلت منها التاء وأدغبت ثم بني علمه قولك قعدت تُجاهَـكُ وتحاهـكُ أَي تلثقاءك . وتَحَهَّت ُ إلك أَتْحَهُ أَى توحهت ُ لأَن أصل الناء فيهما واو . ووَحَّه إليه كذا : أرسله ، ووجَّهُ ثُهُ في حاجة ووجَّهُ تُ وحْهِيَ لله وتوَجَّهُ تُ نحوكَ وإلىك . وبقال في التحضض : وَحِنَّهُ الحَحَرَ وجُهة " مَّا له وجهة " مَّا له ووَجُه " مَّا له ، وإنَّا رفع لأَن كُل حَجَر ثُومَي به فله وحِنْه ؟ كُل ذلك عن اللحباني ، قال : وقال بعضهم وجِّه الحَجَرَ وجُبهةً وجهة "مَّا له وو َجْها مَّا له ، فنصب بوقوع الفعل علمه ، وجعل ما فَضُلًا، بربد وَحَّه الأَمرَ وَحِيهَهُ ؛ يضرب مثلًا للأمر إذا لم يستقم من جهـة أن يُوحِلهَ له تدبیراً من جهة أخرى ، وأصل هذا فی الحَجَر يُوضَعُ في البناء فلا يستقم ، فيُقْلَبُ على وجيه آخر فنستقم . أبو عسد في باب الأمر محسن التدس والنهم عن الخُرْق : وَجُّهُ وَجُّهُ الْحَجَر وجْهة "مَّا له ، ويقال : وجْهـة " مَّا له ، بالرفع ، أي َدَبُّو الْأَمْرُ عَلَى وَجُهُهُ الذِّي يَنْبَغَى أَنْ يُورَجَّهُ عَلَىهُ . وفي حُسْن التدبير يقال : ضرب وجُّهُ الأَمر وعنْنَه. أبو عبيدة : يقال وَجِّه الحجر جهة "مَّا له ، يقال في موضع الحيض على الطلب ، لأن كل حجر 'بو'مي به فله وجُه ، فعلى هذا المعنى رفعه ، ومن نصه فكأنه قال وَجِّه الحجر جهَّتَه ، وما فضَّل ، وموضع المثل

ضَعْ كُلَّ شيء موضعه . ابن الأعرابي : وَجَّـه الحجر جِهَةً مَّا له وجهة مَّا له ووجْهةً مَّا له ووجهة مَّا له ووَجْهاً مَّا له ووَجْه مَّا له .

والمُنواجَهَةُ : المُقابِلَة . والمُنواجَهةُ : استقبالك الرجل بكلام أو وَجْه ؛ قاله الليث .

وهو 'وجاهك ووجاهك وتُجاهك وتبجاهك وتبجاهك أي حذاءًك من تلفاء وجهك واستعمل سيبويه التُجاه اسماً وظرفاً . وحكى اللحياني : داري وجاه دارك ووجاه دارك ووجاه دارك فلك وقبدل التاء من كل ذلك وفي حديث عائشة ، رضي الله عنها : وكان لعلي، وضوان الله عليه ، وجه من الناس حياة فاطمة ، وضوان الله عليه ، أي جاه وعز فقد هما بعدها .

والو ُجاهُ والتُجاهُ : الوجهُ الذي تقصده. ولقيه وجاهاً ومُواجهَة : قابل وجهه ، بوجهه ، وتواجه المنزلان والرجلان : تقابلا ، والو ُجاه والتُجاه أ : لغتان ، وهما ما استقبل شيء شيئاً ، تقول : دار فلان تُجاه العدو فلان ، وفي حديث صلاة الحوف: وطائفة " وجاه العدو أي مُقابَلتَهم وحِذاءهم ، وتكسر الواو وتضم ؛ وفي دواية: تُجاه العدو ، والتاء بدل من الواو مثلها في تُقاف وتُخمة ، وقد تكرر في الحديث .

ورجل ذو وَجْهِينِ إِذَا لَـقِيَ بَخِلاف مَا فِي قَلْبُهِ .

وتقول: توجّهوا إليك ووجّهوا، كل يقال غير أذ قولك وجهوا إليك على معنى ولوا وجوههم، والتّوجّه الفعل اللازم. أبو عبيد: من أمثالهم: أينا أوجّه ألثى سعداً؛ معناه أين أتوجه. وقده، وتقدّم وبيّن وتبيّن بعنى واحد. والوجه : الجاه. ورجل مُوجه ووجيه : ذو جاه، وقد وجه وجاهة. وأوجه : جعل له وجها عند الناس ؛ وأنشد ابن بري لامرى القلس:

وناعَامَتْ قَيْضَرَ في مُلْكِهِ ، فأُوْجَهَني وركِبْتُ البَريدا

ورجل وَجِيهُ : ذو وَجاهة . وقد وَجُه الرجلُ ، بالضم : صار وَجِيها أَي ذا جاه وقد ر . وأُوجَهَه الله أَي صَبَّرَ هُ وَجِيها . ووجَّهه السلطان وأُوجَهه : شرَّقه وأُوجَهنه : صادَفتنه وَجِيها ، وكلتُه من الوَجه ؟ قال المُساور وُ بن هند بن قيس بن زُهير :

وأَرَى الغَواني ، بَعْدَمَا أَوْجَهُنَني ، أَدْبَرَنَ ثُنُمَّتَ قُلُنْنَ : شَيْخُ أَغُورُ ! !

ورجل وَجه ": ذو جاه . وكساء مُورَجه "أي ذو وَجه يَن . وأَحْدَبُ مُورَجه ": له حَدَبَنان من خلفه وَجه ين . وأحْدَبُ مُورَجه ": له حَدَبَنان من خلفه وأمامه ، على التشبيه بذلك . وفي حديث أهل الببت : لا يُحيننا الأحْدَبُ المُورَجة بُ عَكاه الهروي في الغريبين . وورَجهت الأرض المَطرَق : صَيْرَتها وَجها واحدا ، كما تقول : تَركت الأرض قروا واحدا ، وورَجهها المطر : قَسَرَ وَجهها وأثر فيه كحرَصها ؛ عن ابن الأعرابي .

وفي المثل: أحمق ما يتوجّه أي لا يُحْسِن أن يأتي الفائط. ابن سيده: فلان ما يتوجّه أي يعني أنه إذا أتى الفائط جلس مستدبر الربح فتأتيه الربح بربح خُر يه. والتّوجّه : الإقبال والانهزام. وتَوَجّه الرجل : ولكي وكبر ؟ قال أوْس بن حَجَر :

كَعَهْدُ كُو لَا ظِلَ الشَّبَابِ يُكُنِّنِي ، ولا يَفَن مَبَّن تَوَجَّهُ دَالف ُ

ويقال للرجل إذا كَبِرَ سِنْهُ : قَـد تَوَجَّهُ . ابن الأعرابي : يقال تَسبطَ ثم شاخ ثم كَبِرَ ثم تَوَجَّهُ . أبن ثم دَلَفَ ثم دَلَفَ ثم دَلَفَ ثم دَلَفَ ثم دَلَفَ ثم دَلَفَ ثم الموت . وعندي امرأة قد أو جَهَن أي قمدت عن الولادة .

ويقال : وَجُهَّتِ الربحُ الحصى تَوْجِيهاً إذا ساقته ؛ وأنشد :

## تُوَجَّهُ أَبْسَاطَ الْحُنْفُوفِ النَّيَاهِرِ

ويقال : قاد فلان فلاناً فوَجَّه أي انقاد واتَّمع . وشَيْءُ مُوَجُّهُ إِذَا جُعُلَّ عَلَى جِهَةَ وَاحْدَةً لَا تَخْتَلْفَ. اللحياني: نظر فلان بو ُجَيَّه سُوءٍ وَبَجُوه سُوءٍ وبحمه سوءٍ . وقال الأصمعي : وَحَهُنُّ فلاناً إذا ضربت في وحُهه، فهو مَوْجوهُ . ويقال: أَتِي فلانَ فلاناً فأوْحَهَهُ ۗ وأُوْجَأُهُ إِذَا رَدَّهُ . وجُهُتُ فَلَانًا عِا كُوهُ فَأَنَا أَجُوهه إذا استقىلته به ؛ قاله الفراء ، وكأن أصله من الوَحْهُ فَقُلْبَ ، وكذلك الحاهُ وأصله الوَحْهُ . قال الفراء: وسمعت امرأة تقول أخاف أن تَحِنُوهَ في بأكثر من هذا أي تستقلني . قال شهر : أراه مأخوذ من الوَجْه ؛ الأَزْهرى : كأَنه مقلوب . وبقال : خرج القوم فوَجَّهُوا للنباس الطريقَ توحيهاً إذا وَطَنُّوه وسَلَكُوه حتى استبان أثَـرُ الطريق لمن يسلكه . وأَجْهَتِ السماءُ فهي 'مجهية " إذا أَصْبَعَت ، وأَحْهَت لك السَّبلُ أي استبانت . وببت أَجْهَى : لا ستْرَ علمه . وبيوت حُهُو ، بالواو ، وعَنْز مُ جَهُواء : لا يستو ذَ نَسُها حياءها . وهم وجاهُ أَلْفُ أَى زُهاءُ أَلفٍ ؛ عن ابن الأُعرابي .

ووَجَهُ النخلة : غرسها فأمالها قبِلَ الشَّمال فأقامتها الشَّمالُ . والوَجِيهُ من الحيل : الذي تخرج يداه معاً عند النّتاج ، واسم ذلك الفعل التّو جيه . ويقال للولد إذا خرجت يداه من الرحم أو لا : وَجِيه "، وإذا خرجت رجلاه أو لا : يَتْن ". والوجيه : فرس من خيل العرب بجيب "، سمي بذلك .

والتو جيه في القوام : كالصَّدَف إلا أنه دونه ، وقبل : التّو جيه من الفرس تدانى العُجابَتَنْ

وتَداني الحافرين والسُّواءُ مِن الرُّسْفَيْنِ. وفي قَدَوافي الشُّعْرِ التَّاسِسُ والتَّوْجِيهُ والقافيةُ، وذلك في مثل قوله:

## كِلِينِي لَمُمِّي ، يَا أُمِّيمَة ، ناصِبِ

فالماء هي القافية ، والألف التي قبل الصاد تأسيس، والصاد ُ تَوْجِيه مين التأسيس والقافية ، وإغا قيل له كَوْجِيهُ لأَنَّ لـك أَن تُعَيِّرُهُ بأيِّ حرف مثلت ، واسم الحرف الدَّخيلُ . الجوهري : النَّو جيـه ُ هو الحرف الذي بين ألف التأسيس وبن القافية ، قال : ولـك أن تغـيره بأي حرف شئت كقول امرىء القلس: أنسِّي أفر ، مع قوله: حميعاً صُدُر ، واليوم قَرَ"، ولذلك قبل له تُو حبه "؛ وغيره يقول: التوحيه اسم لحركاته إذا كان الرُّويُ مُقَـَّداً . قال ابن برى: التُّوْجِيهُ هُو حَرَكَةُ الحَرِفُ الذِّي قِبلِ الرُّويِّ المُقيد، وقبل له توجبه لأنه وَجَّهُ الحرفَ الذي قبل الرُّويِّ المقىد إليه لا غير ، ولم كيندأت عنــه حرف لين كما حدث عن الرَّسِّ والحَـَدُو والمَـحْرَى والنَّفَاد ، وأما الحرف الذي بين ألف التأسيس والرُّو يٌّ فإنه يسمى الدَّخيلَ ، وسُمِّي دَخيلًا لدخوله بين لازمين ، وتسمى حركته الإشباع ، والحليل لا يجيز اختلاف التوجيه ويجيز آختلاف الإشباع ، وبرى أن اختلاف التوجيه سناد"، وأبو الحسن يضد"، برى اختلاف الإشباع أفحش من اختلاف التوجيه ، إلا أن يوى اختلافهما ، بالكسر والضم ، جائزًا ، وبرى الفتح مع الكسر والضم قبيحاً في التوجيه والإشاع ، والخليــل يستقبحه في التوجيــه أشدُّ من استقباحه في الإشباع ، ويوا. سناداً بخلاف الإشباع ، والأخفش يجعل اختلاف الإشباع بالفتح والضم أو الكسر سناداً ؛ قال : وحكاية الجوهري مناقضة لتمثيله ، لأنه حكى أن التَّوْجِيهُ

الحرف الذي بين ألف التأسيس والقافية ، ثم مثله بما ليس له ألف تأسيس نحو قوله : أني أفر ، مع قوله : صُبُر ، واليوم قر قر . ابن سيده : والتّوجيه في قدوا في الشّعر الحرف الذي قبل الرّوي في في القافية المقيدة ، وقيل : هو أن تضمه وتفتحه ، فإن كسرته فذلك السّناد ، هذا قول أهل اللغة ، وتحريره أن تقول : إن التّوجية اختلاف مركة الحرف الذي قبل الرّوي المقيد كقوله :

وقاتِم ِ الأعْماقِ خاوِي المُخْتَرَقُ وقوله فيها :

أَلَّفَ مَشْتَى ليس بالراعي الحَـمـِقُ ووله مع ذلك :

مِيرًا وقد أَوَّنَ تأوينَ العُقْتُقُ

قال : والتوجيه أيضاً الذي بين حرف الروي المطلق والتأسيس كقوله :

ألا طالَ هذا الليلُ وازْوَرَ جانِبُهُ

فالألف تأسيس ، والنون توجيه، والباء حرف الروي، والهاء صلة ؛ وقال الأخفش : التّوْجيه مركة الحرف الذي إلى جنب الرّويّ المقيد لا يجوز مع الفتح غيره نحو :

## قد جَبَرَ الدِّينَ الإلهُ فجَبَرُ

التزم الفتح فيها كلها ، ويجوز معها الكسر والضم في قصيدة واحدة كما مثلنا . وقال ابن جني : أصله من التوجيه ، كأن حرف الروي موجه عندهم أي كأن له وجهين : أحدهما من قبله ، والآخر من بعده ، ألا ترى أنهم استكرهوا اختلاف الحركة من قبله ما دام مقيداً نحو الحميق والعُنْق والمُنْق والمُنْق والمُنْق كا يستقبحون اختلافها فيه ما دام مطلقاً نحو قوله :

عَجْلانَ ذَا زَادٍ وغيرَ مُزَوَّدِ

مع قوله فيها :

وبذاك خَبَّرَ نَا الغرابُ الأَسْوَدُ

وقوله:

عَنَمْ يَكَادُ مِن اللَّطَافَةِ بِمُعْقَدُ

فلذلك سميت الحركة قبل الروي المقيد توجيها ، إعلاماً أن للروي وجهين في حالين مختلفين ، وذلك أنه إذا كان مقيداً فله وَجه يتقد مه ، وإذا كان مطلقاً فله وَجه يتقد مه ، وإذا كان مطلقاً فله وَجه يتأخر عنه ، فجرى مجرى الثوب المُوجه وفحوه ؛ قال : وهذا أمثل عندي من قول من قال إله المن المن قال الحركات ، لأنه لو كان كذلك لما تشد والحيل في اختلاف الحركات قبله ، ولما فحش ذلك عنده . والوَجيهة أن خرَزَة " ، وقيل : ضرب من الخرور .

وده: الوَدْهُ : فعل ممات ، وقد ورده وردها . وأوردهني عن كذا : صداني . واستوردهت الإبل واستنبدهمت ، بالواو والباء ، إذا اجتمعت وانساقت ، ومنه استيداه الحضم . واستورد الحضم : غلب وانقاد وملك عليه أمره ، وكذلك استنبده ، وهذه الكلمة يائية وواوية ؛ وأنشد الأصمع لأبي انختلة :

حتى اثلاًبُوا بعدما تَبَدُّدِ ،
واسْتَيْدَهُوا للقرَبِ العَطَوَّدِ
أَي انقادوا وذلوا ، وهذا مَثَلُ ، قال المُخَبَّلُ :
ورَدُّوا صُدورَ الحَيْلِ حتى تَنَهْنَهَتْ ،
إلى ذي النَّهَى ، واسْتَيْدَهُوا للمُعَلَّمِ

واسْتَيْقَهُوا من النّقاهِ ، وهو الطاعة . والوَدْهاءُ : الحَسَنةُ اللَّونِ فِي بياضٍ .

وره: الوَرَهُ : الحُمْقُ فِي كُلُ عَمَلَ ، ويقالَ : الحُرْقُ فِي الْعَمَلَ ، ويقالَ : الحُرْقُ فِي الْعَمَلَ . والأُورُهُ : الذي تَمْرِ فُ وتنكر وفيه حُمْقُ ولكلامه مَخارِجُ ، وقيلَ : هو الذي لا يَتَالَكُ مُحمْقاً ، وقد ورَهِ ورَهاً . وكثيب أوررهُ : لا يَتَالَكُ مُ وامرأة ورَهاء : خَرْقاء بالعمل . وامرأة ورهاء : خَرْقاء بالعمل . وامرأة ورهاء اللدن : خَرْقاء ؛ قال :

تَرَ نَثْمَ وَرَهاءِ البدينِ نَجامَلَتُ على البَعْل ِ، يوماً ، وهي مَقَاءُ ناشِز ُ

المَقَاءُ: الكثيرة الماء ، وقد وَرِ هَـَتْ تَوْرَهُ ، وَالَّ الفَنْدُ الزَّمَّانِيُّ يَصِف طَعْنَـةَ:

كَجَيْبِ اللهُّ فَنْدِسِ الوَرْهَا و دِيعَتْ ، وهَيَ تَسْتَفْلِي

ويروى لامرى القيس بن عابيس . وفي حديث الأحنف : قال له الحنباب والله إنك لضئيل وإن أمّك لو رَهُ الحرق : الحرق : الحرق : الحرق في كل عمل ، وقيل : الحمق . ورجل أو رَه الإذا كان أحمق أهوج ، وقد ورّه كورة ، ومنه حديث جعفر الصادق : قال لرجل نعم يا أو رَه الإ الله الرقبة :

عنها وأثنباج الوَّمالِ الوُّرَّهِ

وتُورَهُ فلان في عمل هذا الشيء إذا لم يكن له بسه تحذاقة ". وربح ورَ هاءُ : في مُعبوما نُخرُ قُ "وعَجْرَ فَة ". ابن نُزرُوج : الورهة الكثيرة الشحم ، ورهت فهي ترم أ . وسحاب ورم ورمت وسحابة ورمة إذا كثر مطرها ؛ قال الهُذك في :

'جوف' رَبَابِ ور<sub>َ</sub>هِ 'مُثْقَلِ

ودار وارهة ": واسعة . والوَرَهُرَهُهُ : المرأة الحمقاء . والهَوَرُورَة : المالكة .

وفه: الوافيه : قَيَّم البيعة الذي يقوم على بيت النصادى الذي فيه صليبهم ، بلغة أهل الجزيرة ، كالواهف ، ور النبته الوقهيئة . وفي كتابه لأهل نبجران : لا أيحر "ك راهب" عن و هبانيته ، ولا أيعيّر وافيه عن و فهيئته ، ولا قسيّس عن قسيّس عن قسيّسيّته . وجاء في بعض الأخبار : واقيه ، بالقاف أيضاً ، والصواب الفاء ، ويروى واهف .

وقه: الرَقْهُ : الطاعة ، مقلوب عن الثقاه ، وقد وَقَهْتُ وَاللّهَ مَنْ وَاللّهَ مَنْ وَاللّهَ وَوَقِهْتُ وَاللّهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ أَنْ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَهُمْ وَقَهْتُ وَاللّهُ فَي اللّهِ . وروى مقلوب من الوَقْهُ والثقاه الوجهُ والجّاهُ في القلب . وروى الأزهري عن عمرو بن دينار قال : في كتاب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، لأهل نجران : لا يُحرّ لكُ واهب عن و هُبانيته ، ولا واقه عن و هُاهيته ، ولا أسْقُفْ عن أَسْفُفْيَتِه ، شهد أبو سفيان بنُ حرّب والأقرعُ بن حابس ؟ قال الأزهري: هكذا رواه لنا أبو زيد ، بالقاف ، والصواب وافه عن و فهيته ؟ ولا قاهه ، ورواه ابن الأعرابي الله واهه ، والهواب وافه ، عن و فهيته ؟

وله: الوَكهُ: الحزن، وقيل: هو ذهاب العقل والتحير من شدّة الوجد أو الحزن أو الحوف. والوَكهُ: ذهاب العقل لفقدان الحبيب. وَلِهَ يَلِهِ مثل وَرِم يَومُ ويَوْلَهُ عَلَى القياس، ووَلَهَ يَلِهُ. الجوهري: وَلِهَ يَوْلُهُ وَلَهَا وَلَهَاناً وَتَوَلَهُ وَاتَـّلَهُ ، وهو

افتعل ، فأدغم ؛ قال ملكيثح الهذلي :

إذا ما حال دون كلام ٍ سُعْدَى تَناثي الدارِ ، واتـّلـه الغَـبُورُ

والوَّلَهُ مُ يَكُونَ مِنَ الْحَزِنَ والسرور مثل الطَّرَبِ . ورجل وَ لَهَانُ ووالهُ وَآلِهُ ، على البدل : تَكْلانُ. وامرأة وَلَهْمَى ووالهُ ووالِهَةُ ومِيلاهُ : شديدة الحزن على ولدها ، والجمع الوُله ، وقد وَلَهْها الحُزْنُ وَ الْجَزَعُ وأَوْلَهُها ؛ قال :

> حاملة" دَلُـويَ لا محبولَه ، مَلاَّى من الماء كعينِ المُـولَـهُ

المُولَهُ : مُفْعَلُ من الوَلَهِ ، وكل أُنثى فارقت ولدها فهي واله ؛ قال الأعشى يذكر بقرة أكل السباع ولدها :

فأَقبلَتْ والهِمَّا ثَكْلَى على عَجَل ، كُلُّ دهاها ، وكُلُّ عندَها اجْتَسَما

ابن شبيل: ناقة مِيلاه ، وهي التي فقدت ولدها فهي تَلِه ُ إليه . يقال: وَلَهَا لَهُ تَلِه ُ أَي تَحِنُ إليه. شمر: المِيلاه الناقة أثر ب الفحل ، فإذا فَقَدَتُهُ وَلَهَ مَن إليه ؟ وناقة واله . قال: والحمل إذا فَقَدَ أَلْأُفَهُ فَحَن الله الكميت:

وَ لِهِنَ نَفْسِيَ الطَّرُ وَبُ إليهم وَ لَـهَا حالَ دون طَعْمِ الطعامِ

ولِهِمَتْ : حَنَّتْ . وناقة واله اله إذا اشتد وَجُدُهُ على ولدها . الجوهري : المِيلاهُ التي من عادتها أن يشتد وجُدُها على ولدها ، صارت الواو ياء لكسرة ما قبلها ؛ قال الكميت يصف سحاباً :

كَأَنَّ المَطَافِيلَ المَوالِيهَ وَسُطَهُ يُجاو بُهُنَّ الْحَيْزُرُوانُ المُثَقَّبُ

والتو ليه ن : أن يُفَرَّقَ بين المرأة وولدها ، زاد التهذيب : في البيع . وفي الحديث : لا تُوكَّهُ والدة على ولدها أي لا تُجعَلُ والها ، وذلك في السبايا ، والوكه ميكون بين الوالدة وولدها ، وبين الإخوة ، وبين الرجل وولده ، وقد وكهت وأو لهما غيرها ، وبين الرجل وولده ، وقد وكهت وأو لهما غيرها ، أي لا يُفرَّقُ بينهما في البيع ، وكل أنشى فارقت ولدها فهي واله م. وفي حديث نُقادَة الأسدي : غير أن لا تُوكَ له ذات ولد عن ولدها . وفي حديث غير أن لا تُوكَ في عديث ولدها ، وفي حديث والها ، وفي حديث والها ، وفي حديث تو لها أن تجملها والهم والمهم والهم واله

مَلَّدَى من الماء كعينِ المُثولَةُ ورواه أبو عبرو :

غشى من الماء كمشى المـُولَـهُ

قال ابن بري: يعني أنها دلو كبيرة ، فإذا رفعها من البدُّو رَفَعَمَت معها الدَّلاءَ الصَّفَارَ ، فهي أبداً حاملة لا محمولة لأن الدلاء الصفار لا تحملها ؛ وقول ممليح:

فَهِنَّ مَيَّجْنَنَا ، لِمَّا بَدَوْنَ لَنَا ، مِثْلَ الغَمَامِ جَلَتُهُ الأَلَّهُ الْمُوجُ

عَنَى الرياحَ لأنه 'يسمَعُ لها حَنِينُ ' كَحَنَينِ الرياح ، وأراد الو'لهُ ، فأبدل من الواو همزة للضة . والميلاه : الربح الشديدة المُبُوبِ ذات ' الحَنِين . قال ابن دريد : وزعم قوم من أهل اللغة أن العنكبوت تسمَّى المُولَة ، قال : وليس بثبت .

والمبِلَهُ : الفَلاةُ ُ التي تُوَلِّهُ النَّـاسُ وَتُعَيِّرُهُمْ ؛ قال رؤبة :

به تَمَطَّتُ غَوْلَ كُلِّ مِيلَهِ بنا حَراجِيجُ المَهاري النُقُّـهِ

أراد البلاد التي تُوَـُلُّهُ ۖ الإِنسان أي نحيرٍه .

والوَّلِيهة': اسم موضع .

والوَلَهَانُ : أَسَمَ شَيْطَانَ يُغْرِي الإِنسَانَ بَكَثُوةَ استعمال الماء عند الوضوء . وفي الحديث : الوَلَهَانُ اسم شَيْطان الماء يُولِعُ النّاسَ بَكْثُرةَ استعمال الماء ؟ وأما ما أنشده المازني :

> قد صَبَّحَت حَوْضَ قِرَّى بَيْوتا، بَلِهِنَ بَرْدَ مائه سُكُوتا، نَسْفَ العجوزِ الأَقِطَ المَلْنَـُوتا

قال : يَلِهِنَ بُودَ المَاءَ أَي يُسْرِعْنَ إليه وإلى شربه ولَهُ الوالِه إلى ولدها حَنْيِناً .

ومه : وَمِهَ النهارُ وَمَهَا : اشتد حرُّه . ابن الأعرابي: الوَمَهُ الإِذْ وابَهُ من كل شيء .

وهو : الوَهُوَهَةُ: صاح النساء في الحُزْنِ . ووَهُوَ. الكَلُبُ في صوته إذا جَزِعَ فردُّده، وكذلك الرجل. ووَهُوَهُ وَوَهُوَهُ العَيْرُ: صَوَّتَ حول أَتُنِهِ شَفَقةً . وحمارُ وَهُواهُ : يفعل ذلك ويُوهُوه حول عانتيه ؛ قال دوبة يصف حماراً :

مُقْتَدِرُ الضَّيْعَةِ وَهُواهُ الشُّفَقُ

والوَهُوَهُهُ أَن حَكَاية صوت الفَرَسِ إِذَا غَلَظَ ، وهو محمود ، وقبل :هو الصوت الذي يكون في حَلْقه آخِرَ صَهِيله . وفرس وَهُوَاهُ الصَّهِيلِ إِذَا كَانَ ذَلَكُ يَصَعْبُ آخِر صَهِيله . أبو عبيدة :من أصوات الفرس الوَهُوهُ أَن وهو الذي يقطع من نفسه شبه النهم غير أن ذلك خلقة منه لا يستعين فه مجنّجَرَ تِه . قال : والنّهُم خروجُ الصوت على فيه مجنّجَرَ تِه . قال : والنّهُم خروجُ الصوت على

وقال الأعشى :

وَيْهَا خُنْتَيْمٌ إِنَهُ يُومٌ ذَكُرُ ، وزاحَمَ الأعداءُ بالنَّبْتِ الغَدَرُ وقال آخر :

وَيْهَا فِداءُ لَكَ يَا فَضَالَهُ ، أُجِرَّهُ الرُّمْخَ ولا تُهَالَـهُ وقال قيس بن زهير :

فإذ سَمْرًاتُ لك عن ساقِها، فَوَيْهِاً رَبِيعَ ولا تَسَأَمِ

بريد ربيعة َ الحِيرِ بن قُدُرُ ط بن سَلَمَة بن قُنْشُمُو . قال سدوره : أما عَمْرُ وَرَه وما أشهها فألنز مُوا آخِرَ ﴿ شَيْئًا لَمْ بِلَوْمِ الْأَعْجِمَيَّةِ ﴾ فكما تركوا صَرْفَ الأعجبة جعلوا ذا عنزلة الصوت ، لأنهم رأوه قــد جَمع أمرين فحطُّوه درجة عن إسبعيل وشنهه ، وجعلوه في النكرة مثال غاق ، منو"نة مكسورة ، في كل موضع . الجوهري : وسيبوَيْه ونحوه اسم بني مع الصوت ، فجعلا اسماً واحداً ، وكبيروا آخره كما كسروا غاق لأنه ضارع الأصوات، وفارق خبسة عشر لأن آخره لم يُضادع الأصوات فيُنوَّنُ في التنكبر، ومن قال: هذا سدويه ورأبت سدوية فأعربه بإعراب ما لا بنصرف ثنّاه وجمّعه ، فقال السِّلبَوَيْهان والسِّلبَوَيْهُونَ ، وأما من لم بعربه فإنه يقول في التثنية كذوا سيبويه ، وكلاهما سيبويه ، ويقول في الجمع : كنو و سيبويه ، وكلهم سيبويه . وواهَ : تَلَمُّفُ وتَلَوُّذُ ، وقيل : استطابة ، ويُنَّوَّنُ فيقال : واهَأَ لفلان ي قال أبو النجم : واهــاً لرَبًا ثم واهــاً واهــاً ! يا لَنْتَ عَيْنَاهَا لَنَا وَفَاهَا إِنَّا بشن نرضی به أباها ، ١ قوله عيناها : هو على لغة من يمرب المثنى بالحركات . الإبعاد ؛ وأنشد بيت رؤبة : وَهُواهُ الشُّفَقُ ؛ وَأَنشد أَيضاً له :

ودون نَبْح ِ النابح ِ المُوَهُو ِهُ

قال أبو بكر النحوي في قول رؤبة وهواه الشقق : يُوهُوه من الشقق يُدارك النَّفَس كأن به بُهْراً، قال : وقوله مُقْتَد ر الضيّعة ؟ معناه أن ضيّعة هذا المستحل في هذه الأَنتُن ليس في أَنتُن كثيرة فتنشير عليه . وقال ابن بوي : كَنّى بالضيّعة عن أَنتُه أي أَنتُهُ على قدر نحو من قان أو عشر فحفظها متيسر عليه . والوهوه والوهوه من الحيل أيضاً : النشيط عليه . والوهوه والوهوه من الحيل أيضاً : النشيط الحديد الذي بكاد يُفلِت عن كل شيء من حروص ونورقه ، وقهوه إذا كان حريطاً على الجروي نشيطاً ؟ قال ابن مُقبل يصف فرساً يصد الوحش :

وصاحبي وَهُوَ هُ مُسْتَوْهِلٌ زَعِلٌ ، بَجُولُ دون حِمارِ الوَحْشِ والعَصَرِ

ووَهُوهَ الأَسدُ فِي زَنْيُوهَ، فهو وَهُواهُ، والوَهُوهُ: الذي يُوعَــدُ مَنَ الامْتِــلاءَ . ورجــل وَهُواهُ : مَنْخُوبِ الفؤاد .

ويه: وَيْه : إغِنْراء ، ومنهم من يُنُوَّن فيقول وَيْها ، الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ، وإذا أغْر يَنْه بالشيء قلت: وَيْها يا فلان اوهو تَعْريض كما يقال : دونك يا فلان ، قال الكسيت:

> وجاءت حوادث ، في مثليها يقال لمِثْلِيَ : وَيُهَا فَلُ !

قال ابن بري : قوله فـُـل ُ يويد يا فلان ، قال : ومثله قول حاتم :

وَيْهَا ! فِدَّى لَكُمُ أُمِّي وَمَا وَلَدَّتَ، حَامُوا عَلَى تَجُدُكُمْ، وَاكْفُوا مِن التَّكَلَا

فاضت دموع العين من جَرَّاها هي المُننى لو أنتنا نِلمُناها

قال ابن جني : إذا نو"نت فكأنك قلت استطابة" ، وإذا لم ثنو"ن فكأنك قلت الاستطابة، فصار التنوين عَلَمَ التنكير وتركّه عُلَمَ التعريف ؛ وأنشد الأزهرى :

> وهنو إذا قبل له وينها كُلُل ، فإنه مُواشِك مُستَعجل وهنو إذا قبل له وينها فنُل ، فإنه أخج به أن يَنْكُل

أي إذا دعي لدفع عظيمة ، فقيل له يا فلان ، نكل ولم يُجِب ، وإن قيل له كُل أسرع ، وإذا تعجبت من طيب الشيء قلت: واها له ما أَطْيَبَه ! ومن العرب من يتعجب بواها فيقول : واها لهذا أي ما أحسنه. قال ابن بري : وتقول في التَّفْجيع واها وواه أيضاً. وويه : كلمة تقال في الاستحثاث .

#### فصل الباء المثناة تحتها

يده : اسْتَيْدَهُ مَتْ الإبلُ : اجتمعت وانساقت . واسْتَيْدَهُ الحُصُمُ : غُلِبَ وانقاد ؛ والكلمة بائية وواوية ، وقد تقدمت ؛ واسْتَيْدَهُ الأمرُ واسْتَنْدَه وايْتَدَهُ وانْتَدَهُ إذا اتْلأَبُ .

يقه : أَيْقُهَ الرجلُ واسْتَيْقَهَ : أَطاع وذل ، وكذلكُ الحُمل إذا انقادت ؛ قال المُخْبَّلُ :

فرَ دُوا صُدورَ الحيل حتى تَنَهُنَهُتُ للمُحَلَّمِ ` إلى ذي النَّهُمَ ، واسْتَيْقَهَتُ للمُحَلِّمِ `

أي أطاعوا الذي يأمرهم بالحِلـُم ِ، قيل : هو مقلوب لأنه قد م الياء على القاف وكانت القاف قبلها،ويروى :

واسْتَيَدْ هُوا . الأَزهري في نوادر الأَعراب : فلان مُتَقِّهِ لَفلان ومُوتَقِه أَي هَائُب له ومطيع . وأَيْقَهَ أَي فَهم . يقال : أَيْقَه لَمذا أَي افْتَهَمَهُ مُ .

يهيه: ياه ياه وياه ياه : من دعاء الإبل ؛ ويَهْيَهُ بِالإبل يَهْيَهُ ويَهْيَاهًا : دعاها بذلك وقال لها ياه ياه والأَقْيَسُ بِهْيَاهًا بالكسر . وينه : حكاية الداعي بالإبل المُيهَيّه بها ، يقول الراعي لصاحبه من بعيد: ياه ياه يأه أقبل . وفي التهذيب : يقول الرجل لصاحبه، ولم يخص الراعي ؛ قال ذو الرُّمَّة :

يُنادِي بِيهُناهِ وياهِ ، كأنه صُورَيْتُ الرُّورَيْعِي ضَلَّ بالليلِ صاحبُهُ

ويروى: تكرّوم بَهْياه ؛ يقول: إنه يناديه يا هياه مُ يسكت منتظراً الجواب عن دعوته ، فإذا أبطأ عنه قال ياه ، قال: وياه ياه نداءان ، قال: وبعض العرب يقول يا هياه فينصب الهاء الأولى ، وبعض يكره ذلك ويقول هياه من أسماء الشياطين ، وتقول: يَهْيَهُت ُ به . الأصعي : إذا تحكوا صوت الداعي قالوا يهياه ، وإذا حكوا صوت المنجيب قالوا ياه ، فالوا بهياه ، وإذا حكوا سوت المنجيب قالوا ياه ، فالوا بيت في تفسير بيت ذي الرمة : إن الداعي سمع صوتاً يا هياه ، فأجاب بياه رجاء أن يأتيه الصوت ثانية ، فهو ممتكوم بياه رجاء أن يأتيه الصوت ثانية ، فهو ممتكوم بياه رجاء أن يأتيه الصوت ثانية ، فهو ممتكوم أنشده أبو على لذي الرّعة :

تَكُوَّمَ عَيْمِياهِ إليها ، وقد مصى من الليل تَجوْزُ"، واسْبَطَرَّتْ كواكِبُهُ

وقال حكاية عن أبي بكر: اليّهْياه صوت الراعي، وفي تَلَوَّمَ ضمير الراعي، ويَهياه محمول على إضار القول؛ قال ابن بري: والذي في شعره في رواية أبي

العباس الأحوّل:

تُلُوَّمُ يَهْياهِ بياهِ ، وقد بَدَا من الليل جَوْزُ ، واسْبَطَرَ ت كواكِبُهُ

وكذا أنشده أبو الحسن الصَّقَلَّتِي النحوي وقال: اليَهْيَاهُ صُوتَ المُنجِيبِ إِذَا قَبِلَ لَهُ يَاهٍ ، وهو امم لاستَجَبِ والتنوين تنوين التنكير وكأن يَهياه مقلوب هيئهاه ، قال ابن بري: وأما عجز البيت الذي أنشده الجوهري فهو لصدر بيت قبل البيت الذي بلي هذا وهو:

إذا از دَحَمَت رَعْياً ، دعا فَو ْقَهُ الصَّدَى دُعاءَ الرُّو َيْعِي ضَلَّ بالليلِ صاحبهُ الأَّرْهِرِي: قال أبو الهيثم في قول ذي الرمة تَكَوَّم يَهْاهِ بياهِ قال: هو حكاية النُّو باء. ابن بُرْ رُرْج: ناس من بني أَسَد يقولون يا هَيَاهُ أَقْسِيلُ ويا هَيَاهُ أَقْسِيلُ ويا هَيَاهُ أَقْسِيلُ

وياهَسَاهُ أُقَسُلُوا ويا هَسَاهُ أَقْسُلَى وللنساء كذلك ،

ولفة أخرى يقولون الرجل يا هياه أقسل ويا هياه أقسل ويا هياهان أقبيلا ويا هياهُون أقبلُوا وللمرأة يا هياه أقسلي فينصبونها كأنهم خالفوا بذلك بينها وبين الرجل لأنهم أرادوا الهاء فلم يدخلوها ، وللثنتين يا هياهتان أقسيلا ، ويا هياهات أقسيلا ، ابن الأعرابي : يا هياه ويا هيات ويا هيات كل ذلك بفتح الهاء . الأصعي : العامة تقول يا هيا ، وهو بفتح الهاء . الأصعي : العامة تقول يا هيا ، وهو أبو حاتم : أظن أصله بالسريانية باهيا شراهيا ، قال : وكان أبو عمرو بن العكاء يقول : يا هياه أقسيل ولا يقول لغير الواحد . وقال : يهيهت بالرجل من يا هياه . ابن بُورُوج : وقالوا يا هيا ويا هيا إذا كامته من قريب ، والله تعالى أعلم .

 ا قوله « ويا هياهات الخ » كذا بالأصل والتهذيب ، والذي في التكملة : وللجمع يا هياهات الخ .

انتهى المجلد الثالث عشر ـ حرف النون والهاء

# فهرست المجلد الثالث عشر

|       | حرف الهاء |    |   |                     |     | حرف النون   |   |   |    |                                                  |
|-------|-----------|----|---|---------------------|-----|-------------|---|---|----|--------------------------------------------------|
| 177   |           | •  | • | الهمزة .            | فصل | ٣           |   |   |    | فصل الألف .                                      |
| ٤٧٥   | •         | •  | • | الباء الموحدة       | •   | ১০          |   |   | •  | <ul> <li>الباء الموحدة</li> </ul>                |
| ٤٨٠   |           | •  | • | التاء المثناة فوقها | 3   | ٧1          |   | • |    | و التاء المثناة فوقها                            |
| LAT   | •         |    |   | الثاء المثلثة       | •   | ٧٦          | • | • | •  | , الثاء المثلثة                                  |
| £ A4" |           |    |   | الجيم .             | •   | ٨٤          | • | • | •  | ( • •                                            |
| ŁAY   | •         |    |   | الحاء المهملة       |     | 1.5         |   | • |    | •                                                |
| ŁAY   | •         | •  | • | الدال المهملة       | )   | 147         | • | • |    | و الخاء المعجمة                                  |
| 191   | •         | •  | • | الذال المعجمة       |     | 157         |   | • | •  | و الدال المهملة                                  |
| 191   |           | •  |   | -<br>الراء المهملة  |     | 171         | • | • |    | <ul> <li>الذال المعجمة</li> <li>الراء</li> </ul> |
| 191   |           | •  | • | الزاي .             |     | 195         |   | • | •  | د الواء .<br>د الزاي .                           |
| 191   | •         |    |   | السين المهملة       |     | 7 · · · ·   | • | • | •  | و الرابي .<br>و السان المهملة                    |
| 0.4   | •         | •  |   | الشين المعجمة       |     | <b>7</b> 44 | • | • | •  | و الشان المعجمة                                  |
| 011   | •         | •  | • | الصاد المهملة       |     | 755         | • | • | •  | و الصاد المهلة                                   |
|       | •         | •  |   | الضاد المهمنة       |     | 701         |   | • |    | و الضاد المعجمة                                  |
| 017   |           |    |   | •                   |     | 774         |   | • | ٠. | و الطاء المهلة                                   |
| ٥١٢   | •         |    | • | الطاء المهملة       |     | ***         |   | • | •  | ر الظاء المعجمة                                  |
| 017   | •         | •  | • | العين المهملة       |     | 440         | • | • | •  | و المين المهملة                                  |
| 971   |           | ٠. |   | الغين المعجمة       |     | 4.4         | • | • | •  | و الفين المعجمة                                  |
| 071   | •         | .• |   | الفاء .             |     | 414         | • | • | •  | و الفاء ،                                        |
| 04.   | •         | •  | • | القاف .<br>الاسما:  |     | 444         | • | • | •  | ر القاف                                          |
| 077   | •         | •  | • | الكاف .             |     | 401         | • |   | ٠  | و الكاف .                                        |
| ٥٣٨   | •         | •  |   | اللام .             |     | 444         | • | • | •  | و اللام                                          |
| 044   | •         | •  | • | الميم .             |     | 440         | • | • | •  | و الميم .                                        |
| 017   | •         | •  |   | _                   |     | 277         | • | • | •  | . النون .<br>                                    |
| 001   |           |    |   | الهاء .             |     | 14.         | • | • |    | و الماء                                          |
| 000   |           | •  |   | الواو .             |     | 113         | • | • | •  | •                                                |
| 078   | •         | •  | • | الياء المثناة تحتها | )   | 100         |   | • | •  | ﴿ الياء المثناة تحتها                            |

## Ibn MANZŪR

# LISĀN AL ARAB

**TOME XIII**